

1937 Volume 1

#### PUBLICATION PROTEGEE

#### PAR LA

LEGISLATION SUR LA PROPRIETE

TITTERAIRE ET ARTISTIQUE

LOIN 57 298 DU 11 MARS 1957)

#### MICROFILM ÉTABLI

#### PAR

#### L'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET LA REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRESSE

#### **PARIS**

L'Exploitation commerciale de ce film est interdite. La Reproduction totale ou partielle est soumise à l'autorisation préalable des ayants droit et à celle de l'A.C.R.P.P. qui conserve un exemplaire du microfilm négatif.

© 1998 A.C.R.P.P.

## PROVENANCE DE LA COLLECTION

# INSTITUT DU MONDE ARABE

Cote: 833 (051) RIW

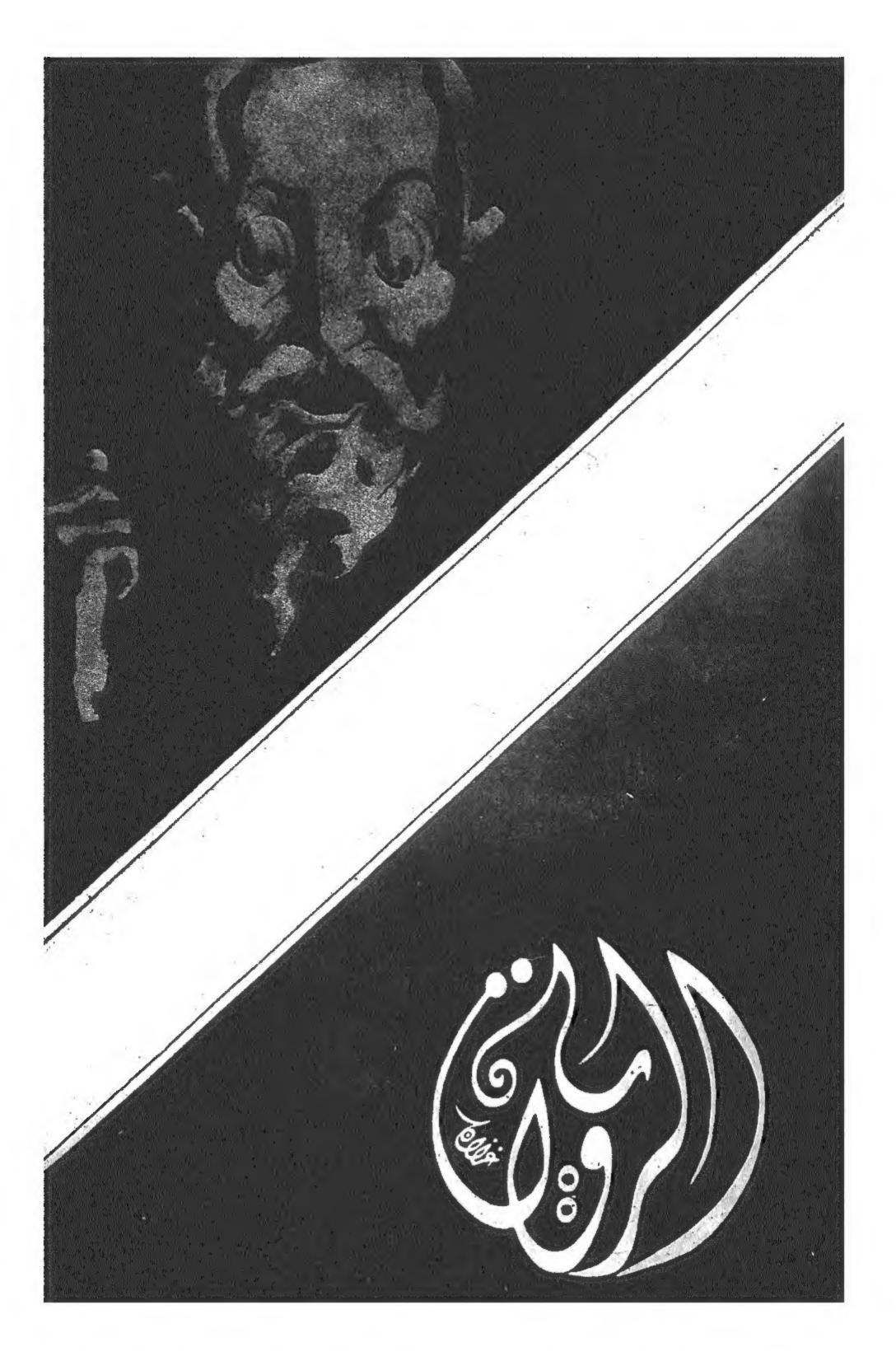

#### ECHELLE DE PRISE DE VUE



Rx9

A.C.R.P.P

0000 0000 140 112

0000 0000 140 115 30 30 30 30 47

\*\*\*\* 0000

.... 0000

### 100 | 112 | 0000 | 0000 | 211 | 0000 | 0000 | 211 | 0000 | 0000 | 112 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000

.... ....

.... .... | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140

0000 .... 0000  MIRE ISO Nº AFNOR

Cedex 7 - 92080 PARIS-LA-DÉF

graphicom



صاحب المجلة ومديرها ورئيس محريرها المسئول احرب الزات

مل الاشتراك عن سنة المسر والسودان ٥٠ في المالك الأخرى ١ عن العدد الواحد

الادارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الحضراء – القاهرة تليفون ٤٢٣٩٠ ، ٥٣٤٥٥

السنة الأولى:

١٩ ذو القعدة سنة ١٣٥٥ - أول فبرابر سنة ١٩٣٧

العدد الأول

#### الرواية.

إلى الذين ملكهم الحال ولم علكوا الأبانة عن آثاره ؟ الى الذين تيمهم الحب ولم يحسنوا العزف على قيثاره ؟ الى الذين شاقهم الأدب ولم يحدوا الفكاك من إساره ؟ الى الذين اعتقلهم الهم ولم يجدوا الفكاك من إساره ؟ الى هؤلاء جيماً أقدم هذه المجلة ، وما هى إلا نفحة من الشعور الانساني الرهيف ، ولمعة من البيان الرقحى المشرق ، ستتلاقى عندها الأذواق السليمة ، وتتعارف علها المشاعر الكرعة ، وتتالف بها عبقرية الشرق وعبقرية الغرب

والله وحده هو العلم عا نكامد في سبيلها وفي سبيل أخمها من العناء والأبثار والحهد . وفي سبيل الأدب كل أدى يحتمل ؛ وفي حب العوبية كل بدل يعوض ؛ وفي خدمة الوطن كل صعب مهول بدل يعوض ؛ وفي خدمة الوطن كل صعب مهول الزبات المحمد همين الزبات المحمد المحمد همين الزبات المحمد همين الربات المحمد همين المحمد همين المحمد همين الربات المحمد همين ا

| فهرس العلمدد                                                                                                  | مبغحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الرواية أحمد حسن الزيات                                                                                       | 1     |
| ضوء القمر لموباسان ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                | ۲     |
| أحمد حسن الزيات أحمد حسن                                                                                      |       |
| الذي يضعك أخيراً ، يضعك كثيراً                                                                                | ٦     |
| الأستاذ ابراهم عبد القادر المازني                                                                             |       |
| لونان من الحب لبلاسكوا يأنيز و                                                                                | 14    |
| الأسماذ عبد الرحن صدق                                                                                         |       |
| خصسام الأستاذ محمود تيمور الأستاذ محمود الحفيف الأستاذ محمود الحفيف                                           | 11    |
| الينورا الاحجار ألن يو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                         | YY    |
| الأستاذ محمود الحفيف                                                                                          |       |
| مقتل رضوان كشخدا مند و موان كشخدا                                                                             | **    |
| الأستاذ عهد فريد أبو حديد                                                                                     |       |
| مجهود ضائع لمرجریت کندی                                                                                       | 44    |
| الأديب أحد فتحي مرسى و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                    |       |
| چوليا أو هياويز الجديدة لجان جاك روسو                                                                         | 13    |
| أحد حسن الزيات                                                                                                | 3 /   |
| يوميات نائب في الأرياف                                                                                        | 8-1W  |
| الأستاذ توفيق الحسكيم الأستاذ توفيق الحسكيم الأستاذ المصر . الألفرد دى موسيه                                  |       |
| اغترانات فتي العصر . الألفرد دي موسيه                                                                         | 6.4   |
| الأستاذ فلينكس قارس من الم                                                                                    | 1     |
| الأوذيسة لهوميروس                                                                                             | 78    |
| الأوذيسة لهوميروس الأستاذ دريني خشبة                                                                          | 4     |
| مَعَالَيْهِ مِنْ وَلَوْ سِنْ رَقِي مِنْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مُولِدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مُولِدُ ال | A E   |

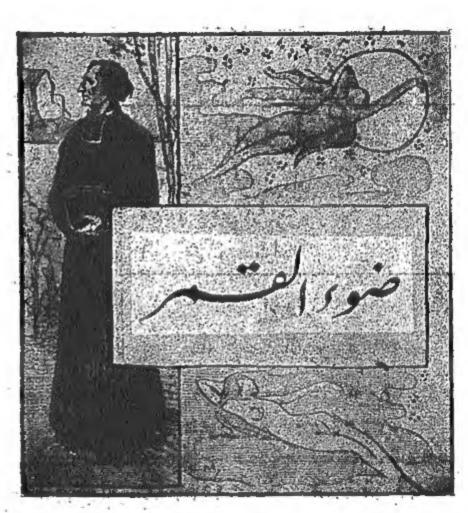

### للكانب الفرنسي عي دمو باساد، بقلم أحمد حسن الزيات

كان الأب مارنيان يحمل احمه الحرق (١) عن حدارة والآب مارنيان قسيس كبير (٢) متعصب ضاوى الحسم قار النفس ، إلا أنه مستقم خير . فايت المقيدة لا يتدود ، مسادق الاعبان المناب ، وهويمتقد بخلصا أنه يعرف الله ويستبطئ أبغراط حكته وأغراض مسيئته . كان إذا سار أحيانا بخطاه الواضعة في بمنى مسكنه الريق الصنير أحيانا بخطاه الواضعة في بمنى مسكنه الريق الصنير ويظر في الشيء بمبد الشيء عقام في ذهنه هذا والشيء بمبد الشيء عدا ؟ ٤ م يبحث السؤال : « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال : « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال : « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال : « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال : « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال : « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال ؛ « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال ؛ « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال ؛ « لماذا خاني الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال ، متخذا و دفاره كرد المؤال و داخل و داخل الله عدا ؟ ٤ م يبحث عن المؤال ، و داخل و داخل المؤال ، م تحذيل و داخل و داخل المؤال ، و داخل و داخل و داخل المؤال ، و داخل و داخل و داخل و داخل المؤال ، و داخل و د

المناز؟) كاتوا في الزمن العائر يلفيون الجندى حين داوله في الخديدة بلغيه و مدينة إيطالية تقم في الجنوب الشرق من ميلانو . وقد انتصر فيها الفرنسيون على المنويسرة سنة و ١٥٠ وعلى النسائسية ١٥٨٠ المنازين النسائسية ١٥٨٠ المنازين المنازين المنازين المنازين المنازين المنازين والمناهم من المعاين والسكهنة والسادة الح .



لنفسيه مكان الله حتى يجد ، وغالباً ما كان يجد . فليس هو الذي يعمعم في سورة من التق الحاشع مهده الجلة : ٥ مولاي الفيد جلت مقاصدك عن عقول الناس ! ». و إنما يقول : « أما خادم الله فيحب أن أعرف علل تدبيره وحكم تصرفه ، إن لم يكن على وجه اليقين ، فعلى وجه الحدس والتخمين ». فني رأيه أن كل شيء في الطبيعة إنما خُـ لق على مقتضى نظام عجيب ومنطق مسلم ، ف (لماذا) و (لأن) يتمادلان داعاً في مترانعقله . فالفحرية غ ليستيقظ الناس في مسرته وبهجته ؟ والبهار يضحى المدينع المر وينضج الحصيد؛ والطريهمي لتحيا الأرض وترتوى الزروع على والمشاء يقبل ليأوى الناس إلى المناجع ؛ والليسل يحاولك ليلقوا بأنفسهم في أحضان المكرى ؛ والفصول الأربعة إنما تنطبق كل الانطباق على حاجات الزراعة . ومهات أن تداخل العشيس النابة في أن الطبيعة لا غرض لما ، وأن كل جي فيها إيميا يخضع لضرورات الوقت والاقليم والمادة . ول كنه كان يَكُونُ الرأة ؟ الكرهها من وراء وعيه ، ويحتفرها عجض غررته. وكان كثيراً ما يردد قول السيع : « أينها المرأة ،

هل بينك وييني شركة ؟ ٥ شم بعقب على هذا بقوله : « كا ن الحالق نفسه ساخط على هذا المخلوق ! » ... منى فى رأبه الطفلة التي غشيها الدنس النتي عشرة المنانة كما زعم الشاعر ؛ وهي التي أغوث الانسان الأول ولا تزال تواصل عملها المهلك في بنيه ؛ وهي الكائن الضميف المخطر الذي يكدر صفو العالم في علن وحَفية . ولفد كان يبغض روحها الجذاب أ كثر نما يبغض جسدها الهلك ؛ وكان كثيرا ما يَنْسِم عليه حنان الرأة فيتغيظ من عاطفة الحب التي تعتلج دائمًا في نفسها ، وإن كان هو في حصن منيع من تأثيرها . وهو يرى أن الله لم يخلق المرأة إلا فثنة للمرء ومحنة . فهو جدير بأن يتقنها كما يتقى الشرك، فلا مدنو منها إلا على حدر . ولعلها أشبه مَا تَكُونَ بِالْفِحْ حَيْنَ تَبْسُطُ ذَرَاعِبُهَا وَتَفْتُحُ شَفَّتُمِا للرجل . كان لا يتسع صدره إلا للراهبات ، لأنهن نَذُرِنَ أَنْفُسُهُنَ لِلَّهُ فَاعْتُصِمَنَ بِرَعَايِتُهُ . ومع ذَلَكَ كَانَ يقسو عليهن لأنه لا يتفك بحس في سميم قاوبهن المفاولة الضارعة ذلك الحنان الأبدى الذي مدرك ے وہو قسیس - أثره في نفسه ، كان يحس ذلك الحنان في نظرامهن وهي أشد من نظرات الوهبان اخضلالا بالدمع وابتهالا بالورع ، ويحسه في بجلهن الروحي وقد اختلطت به عواطف جنسهن ، ويجدده في نزعات حمهن إلى السبح ؟ وذلك الحب يوغر صدره بالحنق لأنه يرى فيسه حب المزأة وهوى الجدد. يحس ذلك الحنو الملعون في وداعتهن نفسها ، وفي رخامة أسوالهن لدي الخيديث ، وفي أطرافهن الفضيضة عندالنظر ، وفي وموعهن الستكينة حين يؤنبهن بقسوة على خطأ المان إدامات إدامات ورهن نفض مسوحة والدفع المورول كا عما يفر من خطر . وكان له بنت أخ

تمايش أمها في منزل صفير بجاورة فكان يخرص كل الحرص على أن يجمل منها واهسة ، وليكنها كانت على ظرفها رعناء ساخرة . كانت تضحك منه إذا وعظ ؟ فاذا غضب علمها قبلته بقوة ، ثم صفته إلى صدرها بشدة ، فيحاول هو مضطراً أن يتعلض من هذا العناق الذي يبعث فيه منع ذلك نشوة السرور العذب بأيقاظه شمور الأوة الراقد في قرارة كل نفس

كان يحدثها عن الله ويسارها جنبا إلى جنب في بسالك الحقول فتجعل حديثه در ر أذنها ، ثم رسل نظرها في الساء والعشب والزهر وقد تراءت في عينها سعادة الحياة وزهرة العيش ؛ فاذا رأت فراشة تطير عد ت وراءها فقنصها مم صاحت : «انظر ياعماه ما أجلها ، إن نفسى تنازعني إلى تقبيلها ! »

هدف الحاجة إلى ( التغبيل ) البادية في للمها هوام الطير و حب الشجر ، أزعجت القيميس وهاجت بلابل صدره ، لأنه رأى هنا كا رأى هناكا وأى هناكا وأن هناكا وأن في قلب المرأة وفي ذات يوم أقبلت امرأة سلان في قلب المرأة وفي مديرة منزل القسيس ، تخبرالأب مارنيان في حيطة شديدة أن ابنة أخيه عاشقة الكنيس القس يحلق لحيته ففجته روع الخبر فبحت ووجم ، وترك السابون على وجهه وأقام ساعة فبحث ولا يطرف ، فلما ذهب عنه الدهش وماب إليه الرشد ساح في وجه المرأة قائلاً : « هذا غير صحيح ! إنك تكذيين بإميلاني ! »

ليلتقيان على ضفة الهر ؟ وتستطيع أن تراها بمينيك إذا ما ذهبت هناك بين الساعة العاشرة ومنتصف الليل »

أمسَك الرجل عن حلق ذقنه ، وأَخَذُ عِشَى ، و يُعنف في مشيه كدأ به في ساعات التأمل الخطير . رولما استأنف حدّ لحيته جرح نفسه ثلاث مرات فيها بين أنفه وأذنه ؛ وظل طول يومه صامتاً متلدداً وقد انتفخت أوداجه من النيظ ، وانتُسف لونه من الغضب ، اجتمع فيه فزع القسيس أمام الحب القاهر ، إلى حنق الوالد ذي الخلق، والوصى ذي الضمير تمكر به طفلة فتخدعه وتسرقه . أضف إلى هذين وجوم الأنانية الذي يمترى الأهل حيما تعلمهم الفتاة أنها اختارت زوجها دون رأيهم وعلى رغمهم فرغ من عشائه ثم حاول أن يتلهى قليلاً بالقراءة فلم يستطع ، وأحس بالغيظ تزداد فورته في صدره . فلُمــا دقت الساعة عشراً تناول عصاه ، وهي مِرَاوة تقيلة من شجر الباوط يستخدمها داعاً في جولاته الليلية كلا خرج إلى عيادة مريض . نظر وهو يبتسم إلى العصا الضخمة ، ثم أدارها في كفه القوية القروية دورات رحوية مهددة ؛ ثم رفعها فحام ، وهو يحرق الأرم ، وأهوى ما على كرسى فحطمت مسنده . تم فتح الباب وأراد الخروج ، ولكنه وقف على عتبته مشدوها من ائتلاق ضوء القِمر ، وهو ضوء لم يشهد مثله قبله أجد . وكان الله قد وهب الأب مارنيان فكراً وثاباً لا مهيه إلا لآباء السكنيسة ولأمراء القريض، فوقف ذاهاكَ متأثراً. بجلال الليمل الساجي وجمال القمر الشاحب!

كان كل شيء في حديقته الصغيرة غريقاً في الضيوء اللطيف ، وكانت أشجارها الثمرة في

صفوفها المنظمة ترسم بالظلال على المشى افنانها الرقيقة المخضارة، على حين كانت شجرة زهر المسل المتسلقة على جدار منزله تسطع بالنفحات اللذيذة الحلوة، فتُدعايف في الساء الفاتر الزاهم نوعاً من الأرواح العطرة

أخذ القسيس يتنفس مل وثنيه ، ويعب النسيم كما يعب السكير الخمر ؛ ثم مشى وثيد الخطو، مأخوذ اللب ، مشترك الخاطر ، لا يكاد يجرى على باله ذركر ابنة أخيه . فلما صار بين الحقول وقف يتأمل المهل كله وقد غمره سحر الليل البهى وأغرقه ضياء القمر الملاطف

وكانت الضفادع في كل لحظة ترسل في الفضاء أناشيدها القصيرة الأيقاع المدنية الصوت ، والبلابل البعيدة تضيف إلى ضوء القمر أغاريدها المتقطمة التي تهييج الأحلام و تحض على القبل. ثم عاد الأب يمشى وقد أحس فجأة بقلبه ينسرق وبقوته تخور دون أن يعلم لماذا ، وود لو يجاس حيث كان فيتأمل خلال الله ويتملى جمإل صنعه ؛

وهناك على ضفة النهير قام صف عظيم من شجر الحور متمرج مع الساحل ينبعث من خلاله غماغم رقيقة من الأصوات المختلفة ، وفوق الشاطىء الوعر، ومن حوله انمقد بخاراً بيض قد اخترقته أشمة البدر فلمع وتفضض ، ثم غطى مجرى الماء عا يشبه القطن الرقيق الشف

وقف القسيس مرة أخرى وقد تخللت قلبه رقة نامية لا تقاوم ، ثم تَخالجه شك مريب ، واستولى عليه قلق منهم ، ثم نشأ في خاطره سؤال من نوع ما كان يلقيه أخياناً على نفسه : « لماذا خاق الله عدا ؟ إذا كان الله قد جمل الليل لباساً ونعاساً فلا هو للشموز ولا للعمل ولا للذكر ، فلماذا جعله فلا هو للشموز ولا للعمل ولا للذكر ، فلماذا جعله

أبهى من المهار ، وألطف من الساء ، وأعذب من المخضوض ، وتحت قبة الشجر الجائض في الضباب الفجر؟ ٥ ولماذا يشف هــذا الكوكب البطيءُ -الفرَّار حجب الظامات فيكون أقرب إلى الشمر والسحر من الشمس ؟ وكانُّه أخلق رُصيناً كَتُوماً ليضيء للناس أشياء هي أدق على النهار وأخنى ؟ لماذا كان أبرع الطيور المنردة لاتسكن في الليل كما تسكن الطبور الأخرى ، وإنما تسجع بأغاريدها وسط الظلام المضطرب ؟ لماذا ضرب هذا النقاب الشفاف على وجه العالم ؟ لمساذا يأخذ القلب هذا الارتجاف، وعلك النفس هذا الانقمال، ويمتري الجسم هذا الهمود ؟ لماذا تظهر هذه الفاتن المغرية ما دام الناس ضاجمين في أسرتهم لايرونهما ؟ لِن هـذا الشهد السحرى الجليل وهذا الفيض الشعرى الجميل الذي ينسكب من السماء على الأرض ؟

وحاول القسيس أن يجد لهذه الأسئلة أجومة فلم يوفق ؟ ولكنه أبصر هنالك على جواشي المرج

اللامع ، شخصين عشيان جنباً إلى جنب . كان شخص الفتي أطول من شخص الفتاة ، وكان الحبيب قد طوق بيده جيد الحبيبة ، وهو من حين إلى حين يقبلها فوق الحبين . فبمث محضر الماشقين الحياة عُمَّاةً في هذا النظر الهامد ، فكا نه لاشماله علمما وتملقه سهما إطار صاغته بدالله خاصة لهذه الصورة كان الماشقان كأنَّهما كائن وأحد ؟ وهذا الكائن الواحد هو الذي خاق الله له هذا الليل الساكن الساكت، وقد أقبلا نحو القسيس كأنهما الحواب الحي أرسله الله إليه عن سؤاله

كالنب القسيس لا يبرح واقفاً وقد اشتد وجیب قلبه ، وزاد اضطراب شعوره ، ولم یبق لدمه شك في أنه يشهد حدثًا من أحداث التوراة كنرام (روت) و ( بوز ) ، وأن ما بزاه إنما هو قضاء لمشيئة الله أراد أن ينفذه في هذا الزخزف الفخم الذي تحدثت عنه الكتب المقدسة . تم أُخذت تدوى في رأسه آيات ( نشيد الأناشيد ) بما فيها من صراخ الرغبة ولداء الجسد وحرقة القرل . فلم يتمالك أن قال لنفسه : « لعسل الله قد خُلق هذه الليالي ليجملها لغرام الناس غلالة من الجال الأعلى 1 » ثم نكص على عقبيه أمام هـ ذين الماشقين المتمانقين وكانا لا تزالان عشيان !

تلك كانت ابنة أخيــه وذلك كان حبيبها . ولكنه الآن قد سأل نفسه : ألم يكن على وشــُك أن يمصى الله ؟ أليس الله قد سمح بالحب ما دام قد أحاطه عثل هذا السنا الباهر؟ ثم ولى مديراً وهو ولهانخزيان كالمحا دخل معبداً لايحق له أن بدخله ا باحد حسن الزيات

ر. لما جاءتی رسول أختی برقعة منها يدعونا فيها – أى وأنا – إلى

قضاء العيد معها لأن زوجها سافر إلى الأسكندرية ، أدركت أن في الأمر شيئاً وأن خلافاً لا بد أن يكون قد شجر بينهما ؛ ولكن دقة إحسامها بالواجب من أن نجيء هي إلينا ، ولم تفت من أن نجيء هي إلينا ، ولم تفت أي دلاة هذه الدعوة فقد سألتبي : ها أنظن أن شيئاً حدث ؟ » فقالت : ها ترى فقالت : ها ترى

أن نسالها ؟ » فهززت رأسى ؟ فليس أكفل بفساد الأمر بين زوجين - فى رأبى - إمن الدخول بينهما وكان وجه أختى وحده كافياً للارتفاع بالظن إلى مرتبة اليقين . نعم كانت تبتسم ، ولكن ابتسامها كان متكاماً ، وكلامها أكثر مما ألفنامها ، وحركاتها أسرع ؟ وكان لونها ممنقماً حتى لقد احتاجت إلى الأحر لحديها وشفتها . وكان الجو احتاجت إلى الأحر لحديها وشفتها . وكان الجو فيه جراً ، لأنها تكره مدفأة الشكهرباء أو البترول فيه جراً ، لأنها تكره مدفأة الشكهرباء أو البترول له فيه جراً ، لأنها تكره مدفأة الشجو ، والبترول له لشيدة تجفيف الكهرباء للجو ، والبترول له تطبقها

وسألها وأما أتسم : « وأين اللمين زوجك ؟ » وكان لا بدأن أسألها عنه وإلا كان اجتناب ذ كره والسيا بالفطنة إلى ما عسى أن يكون قد وقع بينهما من وما دامت في لم تقل شيئاً فقد الإيكارا أن تعلم أنتا انعلم

## الزع يَضِي الْمُلْحِينَ أَلَهُ بَصِينَ الْحَالَ عَلَيْهِ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللا مريكه الدركة الجديدة التي ريد أن يؤلفها .. إنك تمرفه .. ولا يمترف بميد ، ولا يطيق أن يقمد بلا عمل »

فقالت بيساطة:

فسرنی أنها تكذب لنستر حاقته ، وكنت أعرف أن هذه كذبة لأنه أخبرنی بما تم فالأمل مفروغ منه ، ولا حاجة به إلى سفر جديد ، ولكنها لم تكن تدرى أنى أعرف هذا ، وإلا

للجأت إلى كذبة أخرى

وقضينا النهار على خير ما نستطيع ، وإذا بنا بعد العصر نتاتي هذه البرقية :

«اصطدمت السيارة و بحطمت وإصابتي خقيفة ، فهل تستطيعين أن تحضرى ؟ سيكرن سيد بانتظارك بسيدى جابر » «خليل »

فذعراً جميعاً فقد كان مِن الواضح أن الحادثة أكبر مما زعم ، ولم تستطع أختى أن تعتبط نفسها فسكت ؛ وهمت أى أن ترجرها عن البكاء ، فقات لهما : دعيها فما خلق الدمع للناس عبثاً . فقامت ترتب لها أسسياء ها في الحقيبة ، وتضع معها ما قد يحتاج إليه زوجها مخافة أن تكون حقيبته قد فقدت في الحادثة ، أو تركت مع السيارة المحطمة فقدت في الحادثة ، أو تركت مع السيارة المحطمة وقلت لاى : « إذهبي معها وسألحق بكا غداً

وقلت لا می تو اده می معها وساخت بکا غدا فایی مصطر الی البقاء اللبلة ، وأبرقوا الی فی الصباح بسد أن تؤوه لبطمان قلبی »



وودعهما في المحطة وعدت إلى البيت - بيت أختى - حزيناً كاسف البال موجع القلب ؟ وجلست في البيت أفكر في هذا الحظ السيء ، وأسخط على خليل ، وأقول لنفسى : لهل كان لا بد أن يصنع هذا الأحمق ماصنع ، وأن يعلن إلى زوجته الجفوة ليلة الميد ؟ ويروح يكسر عظامه أيضاً ويرج زوجته هذه الرجة الشنيمة ؟ . ولكنه التي فوق جزالة . . . مسكين ! . ومن يدرى ماذا جرى له ؟ ولمله الآن مشف على الهلاك ، وإنها لقسوة أن ولمله الآن مشف على الهلاك ، وإنها لقسوة أن الومه . ثم انه كان مثال الزوج الصالح ، ولم تكن سيرته معها قط إلا سسيرة الحب الذي لا يعنيه من الدنيا سوى زوجته ، فاذا يا ترى جرى حتى كانت هذه الجفوة المشومة . ؟

وإنى لجالس أدخن سيجارة فى أثر أخرى وبى ما يعلم الله من الحزن ، وإذا بخليل داخل كالقنبلة ! فانتفضت واقفا ، وحدقت فى وجهه مذهولاً وفى مفتوح كالأبله ، فلما رآنى كذلك وقف هو أيضاً وسألنى أول ما سأل : « أبن فريدة ؟ »

فأحست أنى سأسقط على الأرض فأمحططت على أفرب كرسى ، ورفعت بدى إلى رأسى . فأقبل على "هرنى بمنف ويقول بصوت عال جداً : «أين فريدة ؟ ... قل ... انطق ... ماذا جرى ؟ » فريدة ؟ ... قاولت أن أشكام ، ولكن السانى وقف في المناه من المناه من المناه مناه المناه المنا

حلق فأشرت إلى البرقية المشؤومة وكانت مطوية على المنظمة ، فتناولها مستقرباً ، ولم يكد يقرأها حتى صرخ : « إيه ؟ »

الرافوجدت لسانى وقلت: « ماذا نظن ؟ . . من أرسل هذه البرقية ؟ »

بنقال: لالا أهرى بدن ولكنها منسيبة مسمادا

نصنع الآن ؟ - . . فكر . . . فكر س فقد شاع عقلى . . . فريدة ! من بدرى فى أيدى مَنْ من الأشرار سنقع الآن ؟ ۵

فقلت: « وأمي أيضبًا معها ... رهينتانُ لا واحدة بإساحي »

فقال: «رهينتان ... هل تعنى أنك تعتقد ... و قات: « بالطبع ... أى معنى لهذه البرقية غين ذلك ؟ . إنها شرك ... وليس الهم الآن حل اللفز بل السفر وراءها لانقاذها ... لمتعهما من الوقوع في أيدى هؤلاء الأشرار كائنين من كانوا »

. فقال : « صدقت ... قم بنا »

قلت: قسيارتك لاتصلح لهذا .. ألا تستطيع أن بجد لناسيارة قوية ... تستمبرها من أى صديق ؟ وق هذه اللحظة أقبسل أخى فتشهدت واستبشرت ، فقد كانت له سيارة جديدة من طراق هدسون تستطيع أن تطير بنا ، فدفعته إلى الباب وسبقته إلى السا وأنا أناديه وأدعوه أن يسرع ورائى وحلس أنا القيادة وكان أخى يكره السرعة فتوليت أنا القيادة وجلس هو وكلبه معه وراءنا ، وجلس خليل معى ، وكان لا بد من الممهل حتى نخرج من المدينة وإلا عطلنا الشرطى ، وكنت كالجالس على الجور ولكن ما حياتي ؟ ...

واجر فاشرا بعد أن ضاع ربع صاعة عين فسألت أخى: « هل الأنوار قوية ؟ » ولم تكن بى حاجة إلى السؤال، فانى أنا السائق وأماى مفتاح للتور وفي وسمى أن أجرب، وليكن السؤال جاء دليلاً على مبلغ اضطرابي ... ودليل آخر على هذا الاضطراب هو أنها لم يُعَارُ أَخِي ما الحيكاية فراح يكلم كليئه ويقول له:

ه روكسى ... إنه يسأل عن الأنوار هل هي قوية أل كأنه لا يعلم ... لا بأس ... هل نظن أن من حقمه أن ينتظر جواباً ؟ ... نعم ... الجواب أحصيل حاصل ... بالطبع ... الجق معك ... ثم إنه أرسل النور أمامه وهو يضيء إلى مسافة أميال ... أليس كذلك ... ولكن إلى أين بنا يا روكسى ؟ ... أتقول إن هذه هي الطريقة الامريكية في نام ك ... أتقول إن هذه هي الطريقة الامريكية في الاستيلاء على السيارات واغتصامها من أصحامها الشرعيين ؟ ... إنها كذلك على التحقيق ... الشرعيين ؟ ... إنها كذلك على التحقيق ... الوركسي ... إنه يخطف بنا وأود 11 ... تسعون ؟ ... روكسي ... إنه يخطف بنا وهكذا وهكذا وهكذا ... وهكذا وهكذا ...

ولم أكن أستطيع أن أقول له شيئاً لأن عيني على الطريق . وكان خليل يساعدني فينظر إلى عداد السرعة ويخبرني بالرقم الذي ترتق اليه ، وينظر في الساعة كلك فيطمئنني أو برعجني ، وأخى ماض في هذره حتى بلغنا بها . ولم أدخلها بل آثرت أن آخذ طريق سيارات النقل لأنه أقصر وإن كان غير جمهد ، واجتناباً للبطء الذي نضطر اليه في شوارع المدينة . وبعد أن اجترا (الكبري) الجديد ثم جسر السكة الحديدية -أو الزلقان كما يسمونه - أطلقت السيارة العنان ، فجمل خليل بنظر ويقول : همرون . وخمس وعشرون . ومس وعشروب . إمض وعشرون . وحمس وعشروب . إمض

فقال أخى : « أظها ذهبت إلى جنها - حنة

الدجاج - قبل الأوان. أتراه سيباقاً يا روكسي ؟ »

وَبِلَمْتُ السَّرَعَةِ مَائَّةً وَثَلَاثَينَ كَيَاوَ ، فَلُولًا إِنَّ

ذكر .. بالطبع لم يكن ينتظر أن يمطيني المفتاح .. ولكني كنت سآخذه على كل حال .. أوه ا بطريقة من الطرق . من غير أن يشمر بالطبع . . » وقد همت مرات أن يشمر بالطبع . . » كبعت نفسي فليس هذا وقت الاختلاف على الحقائب ، ولكنه فاظني مع ذلك أنه أخذها وهو يعلم أن فيها أشيائي ، فقد كنت أعددتها لرحلة قصيرة فلما حاء رسول أختي عدلت وكان ماكان . . فقيرة من الطرق . . كا يقول . . والبادي أظلم ولم أكن أطمع أن أدرك القطار في طنطا فلم أستغرب أن أعرف أنه تركها قيل وسولنا بعشر ولم أكن أطمع أن أدرك القطار في طنطا فلم أستغرب أن أعرف أنه تركها قيل وسولنا بعشر

السيارة كبيرة ومتينة وثابتة لا نقلبت بنا وقتلتنا .

ولكن أخي خبير بالسيارات والذي لا يعرفه عنها

لايستحق أن يمرفه أحد أ والحق أمها كانت سيارة

أصيلة بل هي سيارة وكني ، ولكن بالي لم يكن في

ذلك الوقت إلى شيء من هذا ، بل إلى ما بقي من

الوقت حتى يصل القطار إلى طنطا أو دممور ،

وإلى مبلغ الأمل في إدراكه قبل أن يبلغ سيدى جابر

ياروكسي أن اسماعيل مهمل (يعنيني) . . . أموافق

أنت ؟ . هذا ما كنت أنتظر . . ولكنه ينقصك

أن تسلم لماذا . . أتريد أن أسر إليك يا روكسي

بالسبب أ. إسمع إذن ولكن لا تخبره . . لقد أردت

يا روكسي . . بيني وبينك يا روكسي . . استعرتها

فعلاً . . ولكني وجدت أنه أهمـــل أن يضع فيها

المنتاح ولهذا جئت إلى بيت الأخت لعلى أجمده

فَآخِمَةِ الْفَتَاحِ . '. أعرف ما تُوبد أَنْ تَقُولُ فَأَنْكُ

وتأدَّى إلى صوت أخى يقول : « هل تعسلم

دقائق؛ واحتجنا إلى البنزين فضيمنا دقائق أخرى ثم وماذا يهم ؟ وخليــل ورانى ؛ ومشينا خــلال - المركبات حتى وجدنا أي وأختى فانحططت بجانهما

ولوكان في رأسي ورأس خليل عقل لنزلنك بهما من القطار وعدمًا بالسبيارة على مهل ، ولكنا لم نفكر في شيء حتى كان القطار في طريقــه إلى سيدى جابر ، فأدركنا أثنا تمرضمنا لفرامة فادحة لم يكن لما داع ، وكان في الوسع اتقاؤها لو عنينا بأن نخبر المفتش أو أحداً مرمي رجال القطار أننا راكبون من هنا فقط وسندفع الأجر في القطار . على أن الثقة بأننا أنجينا الفريستين هونت علينا الحسارة

ولم نكدنفمل حتى دخل، فركبت – بلانذكرة –

٨

وقات لأختى : « هذا زوجك ... البرقيــة مزيفة فما الرأى الآن ؟ . »

ولكنها لم تكن في حال تسمح لها بابداء رأى. وأى رأى هناك عكن أن يشير به أحد ؟ . لقـــد مناعت الفرصة الذهبية في دمنهور ، ولو كنا أخبرنا أخى على الأقل لاستطاع أن يبرق إلى بوليس سيدى جابر بالموضوع ، ولكان لاستمرار السفر في هذه الحالة ممنى ، أما الآن ...

على أنا قلنا إن الفرصة لم تضع وإن من المكن إذا تركنا الاثنت تسيران أمامنا وحدها وعيوننا عليهما أن نرى الذي سيتقدم لهما نائبًا عن خليل، وقد نستطيع في ذلك الوقت أن نجعــل البوليس يقبض عليه ... على كل حال لم يسق إلا هذا ...

ولكنا لم مجد في سميدي جابر غير الحمالين . ووقفنا بسيدا ووقفت الاثنتان تنتظران أن يتقدم اليهما أحد - رجل أو امرأة - حتى (البوفيه) لم بكن فيه أجد . فقلنا لسله ينتظر في الشارع ،

استأنفنا السير بأقصى سرعة لنموض – سلمًا – التآخير الذي لا بد منه في كفر الزياتٍ . واعتراني ما يشبه الحمى فلم أعد أبالي كيف أقطُّتُع الطريق . وكنت رعما صاْدفت مركبة ، أو رجلاً غلى حمار أوجمل، فأمرق ولا أعلى نفسي بالميين والشمال. ولم بكن الطريق بعد كفر الزيات على خير ما يمكن أن يكون، ولكني لم أحفل فلك ولم أترفق بالسيارة؟ وكان أخي يرى هذه السرعة الجنونية – فقد بلفنا أربمين بمدالمائة وأصررناعليها — فيقول لـكلبه: « أنظر يا روكسي . . إن الخبيث ينتقم مني - أعنى منا فانك شريكي في كل شيء - لأني استمرت حقيبته . . من أجلها بريدأن يفجحي في السيارة . . أي والله يا روكسي . . فتعال نبك على ما كافتنا من مال يضيع الآن في هذه السكة النحوسة . . ثلثالة وخمسون جنبها خرجت عنهما بلا استئذان، وينحيني عن مجلسي فيها ، وبردني إلى الوراء . . هل هذا يليق يا روكسي ؟ »

« القطار ؛ القطار ؛ سنسيقه يا اسماعيل ؛ سنسيقه بالتأكيد ؛ الحد لله ١ » لمضي أخي في هرائه . وكنا قد قاربنا دمنهور ، فلما بلغنا مدخلها عاد أخى إلى النَّرْثُرة ، ولكني لم أسمع شيئًا لأن أذنى كانت تطن . ودنونا من المحطة فوقفت وفتحت الباب وقات لخليل: « إنزل . . بسرعة » فشرع يَفتح الباب من ناحية وأخى يقوّل : « أَلَمُ أَقَلَ لَكَ ياروكسي إنه سباق . . بين السيارة والقطار . ؟ » ولم أسمع بمد ذلك شيئًا لأنى ذهبت أعدو إلى الرصيف الذى يقف عنده القطار

فأوماً لما اليهما أن يخرجا أمامنا ، فلم يكن حظنا خارج المخطة أحسن من داخلها . ولم تبق فائدة من التفرق فركبنا وهممنا بالمضى إلى الفندق ، ولكن خاطراً مخطر لى فجأة فنزلت وذهبت إلى مكتب التلفراف وبمئت برقية منه

وفى اليوم التالى كنا فى مصر ولكن هذا لم يكن كل شىء . وهنا يحسنأن أدع أخى يتكلم :

« لعله يمنيكما – يربد أختى وأمى – أن تمر فا كيف كانت ءودتى البارحة بمد أن تركني هذان القول لا مدل على شيء ، فقد تركني فجأة وذهب يمدوكا أنى أجرب ، حتى محرك السيارة لم يمن بأن-يقفه . ستقولون جميمًا إنه كان ممذورًا ... فليكن فان الجدال عبث ، وستسمعون بأشياء أخرى أرجو أن يكون عذره فيها أوضح ... وكان مي روكسي كالا أحتاج أن أقول ، ولا أدرى ماذا كنت أسنع لو لم يكن هذا الرفيق مني ؟ ... لملي كنت أَجِنَ أُو يُحدثُ لِي شيء من هذا القبيل ... ماعلينا . هل أقول إن الأمر، طال على وأنا قاعد في السيارة ؟ كلا ... وهل أقول إنى كنت ميتا من الجوع ؟ ... كلا أيضاً ... وأختصر حكانة مملة فأقول: إنى ولت من السيارة وسرت في الأنجاء الذي رأيتهما بقصدان اليه ، ولم يكن الأمر يحتاج إلى ذكاء ، فقد كان كلامهما دائرا كله على القطار ووجوب سبقه ، وإن كان فيما عدا ذلك لا معنى له عندى . ولم أجدها في المحطة كما تملمون لأنهما شاءا أن يركبا القطار من غيران يبعثا لي بكلمة ؛ وقد سميتهما يقولان النهما أديا أجر إلركوب مضاعفًا ، وهذا حسن وإن كان تليلاً ... ولكنه يبرد بمض الغسلة . وقد

وصفتهما لكل من في الحطة فظن واحد أنهما هاربان من سجن ، واعتقل ثان أنهما مجنونان خطران، واقتنمت أنا بأنلافائدة من البحث، وأن أبي – رحمه الله – أخطأ حين رماني مهذا المخلوق وزعمه أخا ، وأن أمي أخطأت أيضاً في ربطنا مهذا المخاوق الثاني الذي أخفوا أمره عني حتى خطف أختى فصار واجبي الآن بمد أن عرفته أن أخفيه أَمَا عن الناس . ما علينا ... فلندع هـ قدا التاريخ القديم ... أظنكم ستضحكون حين أقول إنى احتجت أن آكل وأن أطعم روكسي ... وقد يسركم أن تملموا أنى أحب أنَّ أنسى فترة هــذا الأكل ، وأن أمحوها من تاريخ حياتي الحافل بالتضحيات في سبيل من لا يستحقون شيئا ... ولكني هكذا داعًا ... كريم مفضال وجزائي من النياس بل ممن عرحون في إيراد نموتي الجحود والكفران ... ما علينا أيضاً ...

وقلت لروكسى: « تمال يا صاحبى فان هدا بلد لا يستحق أن يتشرف بوجودنا فيه ، فانرجع إلى بيتنا في مصر » وقد كنت أسلمت السيارة اليه وهي سليمة لا شيء بها ويشهد شريكه في الثامرة أنها أنقذتكا ، ولكني حين أردت أن أدير عمركها أبي أن يتحرك به ولا أطيل ، قضيت نصف ساعة في هذا البرد حتى استطمت أن أذمها بالحركة والموذة إلى دفء البيت

وكانت السيارة كا نما ركبها قبلى ألف عفريت، ولكنى صبرت وقلت: عوضى على الله ا وهذا جزاء من يكون له أخ كهذا ونسيب كهذا .. وأظن أن الفجر بدأ يطلع حيها بلغنا شهرا فتشهدت وتمهلت في السير، وإذا بشرطى يستوقفني فوقفت، فدار حتى صار إلى جانبي وقال وهو ينقر على الزجاج:

« تفضل معي إلى الكركول »

فقلت: « السكر كول ... ؟ »

قال: « نمم ، تفضل الزل »

فقات: « ولكن لماذا؟. ماذارسنمت؟ . إنى لم أكن مسرعًا، بلكنت أسير بسرعة خمسة أمتار في اليوم والليلة»

فقال بالهجة جافية : « انزل ولا تحوجني أن أجرك بالقوة »

فقلت لنفسی إن المکابرة والجدال عبث؟ ولا شك أنی سأجد رجلاً يفهم فی من كز البوايس و ذهبت معه ، فقال : « اقعد هنا » فقمدت حيث أشار وهم بتركی فتعلقت به وقلت : « ألا تسمح من فضلك بأن تخبرنی لماذا جثت بی إلی هنا ؟ » فنهرنی بعنف فهویت إلی الكرسی وروكسی بین مدی ...

ولم أر أحداً مستمجلاً سواى ... وأخيراً جاء شرطى آخر وجلس إلى مكتب وأخرج أورافاً وبدأ يستمد للسكتابة ، وسألنى عن اسمى وعنوانى ومولدى ، وعن السيارة ورقمها ؟ ثم سألنى نخبث : « ماذا ممك فيها ؟ »

فابتسمت وقد خيسل إلى أنه ظننى من مهربى المخدرات وقات ببساطة: « ليس مي سوى روكسى » فقال: « إيه ؟ » قات: « يعنى السكاب اسمه روكسى » فقال: « إيه كان وكسى » فقال مهمكا: « ياحبيني يا خوى ، . كان عامل في قمع ومماك كاب! . تعملوها وتخيلوا والله » فلم أدر ماذا أقول له . وأعفاني هو من السكلام فسألنى: « هل ممك مفتاح السيارة ؟ »

فناولته المفتاح فنادى شرطياً وطلب منه أن يفتحها أماى ، وأن يجىء بما يجده فيها فلم يجد إلا الحقيبة ... اضحكوا ... اضحكوا ... لابأس ...

ستجىء ساعة أثأر فيها لنفسى ...

فلما جاءوه بالحقيبة ابتسم ابتسامة عريفة جداً وتنهد مرتاحاً وقال لى : « لاشيء ؟ . هه ؟ . طيب »

فابتسمت أنا أيضاً وقد صح عندى أنه يحسبنى من المهربين وأيقنت بقرب الفرج

وشرع يسألني عن الحقيبة فقلت له: إنها لأخى ، وذكرت اسم الأخ المحترم فأدهشني بأن سألني هل أنا أعترف بأن الحقيبة لأسماعيل أفندي زفت وقطران ؟ . فقلت بالطبع أنا معترف . . إنه أخى فقال : « أخوك ؟ . أوائق أنت أنه أخوك ؟ » فضحكت وقلت : « بالطبع وائق . . ولكن ما هي الحكاية ؟ »

فقال: « أين الفتاح ؟ »

قات: « ممه . . لم آخذه منه » وهمت بأن أقص عليه الفصة ، ولكنى رأيت أنها بمالا يصدق ، فأقصرت . فقال : هل تستطيع أن تشت شخصيتك ؟ فقلت : « بالطبيع . . ماذا تظن . ؟ » ودفمت يدى في جببى لأخرج له أوراق السيارة ورخصة القيادة وغير ذلك مما عسى أن يكون في جببى ، في راعني إلا أن الجيب خال ليس فيه قصاصة واحدة . وأظن وجهى فمن حي على الرغم من محاولتي أن وأخاسك وأنجلد ، فقد سألنى بمد ذلك مباشرة عن السيارة ولى هى ، فأيقنت أنى وقمت وقلت له : « إسمع . . إنك تطيل بلا داع . . لا بد أن يكون الأوراق كلها في البيت ، فاذا سمحت فأرسل مى الأوراق كلها في البيت ، فاذا سمحت فأرسل مى ، شاويشاً أو عشرة إذا شئت إلى البيت لأجيئك ، شاويشاً أو عشرة إذا شئت إلى البيت لأجيئك ، بكل ما نزيل الشك وبريح ضميرك »

فلم يبال بهذا الافتراح المقول وقال: « ِهل

أنت مصر على دعواك أنك أخو إسماعيل ؟ . » فقلت : « الحقيقة أنى مستمد للتبرؤ منه ، ولكن إلى أن أفعل لا يسمنى أن أنكر أنه أخى »

ولكن إلى أن أفعل لا يسمنى أن أنكر أنه أخى » ر فقال : « إذا كنت أخاه فلماذا يبعث ببرقية كهذه ؟ »

وَ لَمُاوَلَنِهِمَا فَقَرَأْتَ فَيَهِا الْحَسَمُ عَلَى !

وللرجل المذر لأنه إذا كان اسماعيل هذا أخى فلماذا بطاب من البوليس أن يحجز السيارة رقم كذا وفيها حقيبة صفتها كيت وكيت ؟ ؟ . لا تعترض من فضلك . . لقد كانت عبارة البرقية يفهم منها أنك تربد حجز السيارة أيضاً . ولا أكتم أنى لم أجد جواباً لهذا السؤال وأنى استحييت أن أقول إنه منها حبارد . .

وحرت ماذا أصنع ولم يفتح الله على بحيسة تخرجني من هدا المأزق التقيل ، وكان النهار قد طلع ؟ ولكنا ما زلنا في البكور ولا يليق أن أزعج الناس في مثل هذا الوقت ، فمدت إلى اقتراحي أن يبعث مي من يشاء إلى البيت فرفض ؟ فسألته عن المأمور من هو عسى أن يكون من ممارفي ، فانهرني بفلظة ، فتساهلت وسألته عن الماون أوغيره فلم يزد على أن قال : « بلاش دوشة » فناشدته أن ينظر إلى على أن قال : « بلاش دوشة » فناشدته أن ينظر إلى ثبابي وأن يفكر هل هذه ثباب بحرم أو لص ؟ فقال وهو يضحك : « إن بين اللصوص من هم أشد وهو يضحك : « إن بين اللصوص من هم أشد أمرى إلى الله

وختم المحضر على هدا - أى على أنى لص
ولا شك ، وأن البوليس حاذق فعلن ولا شك . .
ولست ألوم البوليس فقد كانت كل القرائن ضدى .
وأشهد له أنه كان رقيقاً فقد سمح لى بأن أشترى - أعنى أن يبعث من يشترى لى - شيئاً لطعاى

وطعام روكسى ؟ ولا أنكر أنى شربت قهوة أيضاً وإن كانت أشبه عنلى الفول السودانى ، أو بماء الوحل السخن . ولكن هذا لم يكن ذنب البوليس وأخيراً فى الساعة الثامنة دخل ضابط علينا فنظرت إليه ببلادة فقد فترت ويئست ، ولم أعد أبلى ما يجرى لى ، ولكنى لم أكد أرى وجهه حتى انتفضت واقفاً وصحت به : لا حمدى . . الحمد لله . . أن المحقق ؟ »

فاستفرب وسألنى عن الحكاية فقصصها عليه فضحك مل مدقيه ... مدهش أن يضحك الناس من هذه الفصول الباردة ... والباق لا يحتاج إلى كلام ... جئت إلى هنا ونحت ساعة أو اثنتين على هذا الكرسي بثيابي ... ولكنه ينقصك يا حضرة الأخ أن تفسر للبوليس من احك ... فقد صار الأمي من احاً مع البوليس لا مي ... »

فلما استطمنا أن نشكام ونفالب الشحك قات: « هون عليك ... فاني أعرف ماذا أقول ... ولكني أرجو أن يكون ما حدث درساً لك »

فقال وفى عينيه نظرة خبيثة : « وأنا أرجو أن يكون ما حدث لكم درسًا كذلك »

فقال خليل: ﴿ مَا ذَا تَمْنَى ؟ »

فقال أخى: « أعنى أنكم لولم تكونوا عمياً لمرفتم أن البرقية ليست لكم ... للجار ... رقم الابنات وقد تشابه الرقمان على الساعى – الابنات والثلاثة – واتفق أن اسم الجار خليسل أيضاً ، واتفق أنكم عمى لا تبصرون ، ولولا ذلك لقرأتم الرقم واسم التي أرسلت إليها البرقية ... هذا ما أعنى ... فقوموا كفروا عن سيئاتكم ياجهلة ما أعنى ... فقوموا كفروا عن سيئاتكم ياجهلة ودعوني أضحك فقد أخذ الله لي بثارى سلفاً »

ظل أهـل باريس کلهم ، ممن برتادون مشارب الشاى الراقصة ، أوالمشاربغيرالراقصة ، حيث يقنع المجتمعون فيها باغتياب الناس والخوض فى شؤونهم ، كل هؤلاء ظلوا يسمرون أسبوعا كاملأ ويميدون ويبدئون فى موضوع زواج موريس دلفور ، وریث مصانع دلفور وشركانه ( وببلغ رأس مالها من الملايين . مائتين وخمسين) بالحسناء أوديت مرساك إبنة أخي علم من أعلام النواب . ولئن خفت اليوم اسمه فانه كان قبل هذا مرشحا مرتبن لرياسة الجمهورية وليسبالحدثالنادر في الحياة البازيسية زواج ملك من ملوك الصناعة

بأميرة مرن أميرات

الجهورية ، بلقاما يكون في هذا مؤونة حديث لدى نصف ساعة ؟ إلا أن لهذين المروسين مكانة بمتازة ! أما هو فيتراءى كثيرا في أحلام النساء مثالاً فيه كل أشكال الأناقة وكل الممارف البشرية : كأس الشرف في أبعى مسابقات الخيل ، وكاس الشرف

# للكاتب لإسبائي بديسكوإ بانيز بقلم الأستاذ عبدالرمن صدقي

مده القصة آبة من آيات الكاتب الاسائي إبانين ، وهو واحد من أفذاذ الكتاب الفلائل الذين يفخر بهم العصر الحاضر ، لترفعه عن النبذل الاباحي الفياداً لأذواق السامة ، ولمعتى إحساسه بالحياة ، وصدق تحليله لألوان العواطف الأندانية مهما دقت فروقها وخنيت مساربها يم مع وضوح نظرته للأشياء ، ودقة الملاحظة ، والأحاطة بالموضوع من غير فضول؟ وهذا كله مفرغ في قالب أنيق المعرض حي الأوصاف

وقراء الممحف لا شك ذاكرون أن إبانيز كان إلى جانب عبقريته القصصية كانباً سياسيا ملتهب الحمية شديد التهييج . وقد كابد النق والأشمنال الشاقة والسجن مرات عدة في سبيل أفكاره ؟ ومم هذا فان بلدته ومسقط رأسه « بلنسية ، ظلت على عهده وانتخبته للبرلمان عانى مرات . وقد طاف السالم ثم استقر أخيرا في باريس حيث الفطب الذي يلتف حوله كارهو الملكية ودعاة الجهورية الاسبان وقضى إبانيز في منفاه عام ١٩٢٨ أي قبيسل إعلان الجهورية الأسبانية . فلما أن قامت الجمهورية أعادوا رفاته على بارجة حربيسة الى أرض الوطن.، واحتفلوا بدفتها احتفالا وطنيا رائعا

فها لا يحصى عديده في مباريات السيف وصيد الحسام، كأس الشرف في سباق السيارا**ت** · الأعظم بين باريس ونابولى ، حتى لتظهر غرفة مكتبه يوما بمد بوم مخلهر حجرة الأكل لكثرة مايشاهد الانسان فهامنأ كواب الشرف مصفوفة على المناشد

الانتصارات في فرس الألعاب والرياضة نصيب من جاه رجل الملم ، لأنه في الآولة الحاضرة مهتم بالطيران ، فهو يحاق كل أسبوع أو ما يقرب من ذلك ؛ وهو يقطب حاجبيه وعلىوجهه سمات السابح في الأفكار وغوامض الأسرار إذا ما تسكام متكام فيمجلسه عرف مسائل الآلات

وما يتعلق سما

وأماهي، فهي عند صواحها «أوديت»، أوديت فريدة زمانها ؟ وهي عند سائر الناس الآنسة مارساك، إسم شهير بارز في كل ما ترويه الأخبار عن الاناقة ، في كل المنتديات الساهرة ، وفي كل صحف الأزياء

وكان مشاهمير الخياطين من ذوى الفكر والابداع في شارع « دى لا يبه » يمتمدون على الآنية مرساك في مستمل الحنلات الكبرى في الحياة الهاريسية في رفع شأن ما تلبسه من مبتدعات قرائحهم الناشطة المتوقدة ، قالب قوامها الذي متحسرات . هيفاء ، لا زيد وزنها على الخسين كياو إلا قليادً ؛ لها محر بلغ غاية الحسن المنشود ترتدم في إهامه الرفاف عظمتا الترقوة الدقيقتان وكالمهماقاعدة أنيقة الممود رقبتها الممردة النحيلة ، ولوحتا كتفيها مفصلتان للعيان كأنهما جناحان ناجمان وساقاها طويلتان مستويتان لا تكادتبين لهما ربلة، وهي تمرضهما في طها نينة ومن دون ألت تخشي النواية والفتنة ، تحت حافة ثوبها الحريري القصير . وخلاصة القول في قوامها أن كساءه من اللحم روعي في توزيمه التقتير ، بحيث لايربو مقدار اللحم درها عما يكني لتلبيس المروق وتلطيف الحاد من حنايا الأضالع والأوصال. فهو جسم بمكن نعته بأنه « هوائي » ، أو بنبارة أخرى هو حجة للء الفراغ في داخل الثياب اجتنابا لمشبها وحدها . وفي أعلى هــذا الـكيان الحي وجه جميل أطالته ذقن مدبية ، تفتر فيه حلقة صغيرة قرمنية هي فها الدقيق البديع ؛ وتلمح لوزنان كبيرتان ها عيناها الدهجاوان ، وتتهدل لمنان على الأذنين كأنهما سالفتا عارب من محاربة الثيران الأسميان وقد صففت غدائرها عجتمعة في شكل البرج القائم تشبك فيه الخصل التصطنعة المارية بخصل النانيسة . حي ربة الجال المصرى كاقد يتصورها ويمبدها واضعرسوم الأزياء في أحلامه السقرية وخياله البدع

وفى أوثل عام ١٩١٤ انبعثت لعبة جديدة وقارت قيامتها بين العلية الفطاريف من أهل باريس والعواصم الأوربية والأمريكية التي تأتم بباريس كأنها منها عثابة ضواحيها وأعمالها ، فكان أهل الأناقة يهزون أردافهم ليرقصوا « التأنجو » وفى طليعة هذه الخلائق المعنة في رقص التأنجو يرقص موريس وأوديت

أما هو فقد انصل سراً باستاذ من أهالى الأرجنتين ، وآلى على نفسه ألاترى عيناه النجلاوان أنوار المدينة إلا يوم يحذق هـذا العلم الجديد مثلما حذق غيره من العلوم . وفي ذات ليلة من الليالى الزاهية قدم موريس ليجنى إعجاب القوم ، وهو يحت المصابيح الكهربائية في فندق من فنادق الشانز بابزيه يحرك قدميه في حذائهما اللهاع العالى الكعب ، يحرك قدميه في حذائهما اللهاع العالى الكعب ، وينفض رأسه الجميل ، وشعره الجمد مرسل الحكمة ، وينفض رأسه الجميل ، وشعره الجمد مرسل إلى الوراء كتلة وضيئة كطلاء اللك لامعة

وأما هي فقد أثارت هذا الاعجاب نفسه في بقمة أخرى من المرقص ؟ وكما يحس الكوكبان مرب كل من الآخر فيتأثران ويتجاذبان ، كذلك يهفو موريس وأوديت كل منهما نحو الآخر ، ويتهافت عليه ، يحدوها باعث لا يقاوم من ائتلاف طبائمهما وتمازج نفسيهما فليس يفرق بينهما مفرق وهما من ذلك الحين يرقصان أحدها للآخر ، وها من ذلك الحين يرقصان أحدها للآخر ، وقد أصبحا لا يلقيان الانسجام المنشود بين ذراعي الفير ، وكانا لا يخرجان بكلمة على الصمت الحافيل بالأسرار أثناء الرقص المقدس ، بل قوة روحهما بالأسرار أثناء الرقص المقدس ، بل قوة روحهما وإلى تثني أعطافهما في اهتزازات موزونة متوافقة .

ولقد علما علم البقين ان حرمة رقصهما أبد الدهر رهينة بأن يبقيا مدى الحياة شريكين

وهكذا نما الحب بينهما ؟ وهكذا تم قرانهما . واستيقظت باريس بأسرها فى ذات صباح قبل موعد بقظتها المهود بساءتين لتشهد حفلة القران . وكان يزين الحفلة تشريف عواهل الصناعة أجمين ، وعدد لا حصر له من رجالات السياسة أسسدقاء عم المروس ، ولم تخام أحداً أدنى ريبة فيا يجمع شمل المروسين من وشائج صبابة وغمام ، كا طيب وأوثق ماروبه الاساطير بين الانام

وقد سلك موريس مسلك الماشق الحق. فودع الوداع الذي ليس وزاءه عودة ترتجي سائر عشيقاته على اختلافهن ، وكلهن من كاهنات الفنون الرفيعة : الممثيل والفناء والرقص . لقد انتهى عهد الجهالات وحسبه منذاليوم امن أنه الصبية ودراساته الدلمية الجدية أما هي ، فما برحت تحب المفازلة كذى قبل ، جريا مع العادة ليس إلا ، ومن غير أن تسمح لأحد بالاجتراء المقتحم ، وما ذلك إلا ليزيد حافز الاحساس بالحظر استمتاع زوجها بها

وقد جماوا مقر هنائهم في قصر دلفور ، وهو بداء خم شيده أول بمول من أصحاب الملابين في الأسرة على مقربة من حدائق مونسو ، في وسط مساكن أقراله الأغنياء المواين ، وتطل واجهة القصر الخلفية على هذه الحدائق ، وقد اعتكفت الأرملة دلفور في الطابق الأعلى بما بتي لها من أثاث البذخ القديم ، وتخلت عن بقية الدار لابنها وزوجة ابنها ليتسنى للمروس أن تشبع بلا عائق أهواء ها في زينة البيت وزخرفه ، فاذا هذا المذل المامي بالأثات الأرجواني المذهب والقاعد الفخمة من طراز تابليون الثالث ،

تطنى عليه نزوات الخيال والمفارقات في طراز من الأثاث خليط من البيزنطية والفارسية وهو بعد-' ربيب ميونيخ الألمانية

وكانت الأم دلفور متشحة داعًا بالسواد، وهي رصينة مفكرة كن عرف قيمة هذى الحياة، وهي رصينة مفكرة كن عرف قيمة هذى الحياة، وهي . تشهد — من غير أن تبدو عليها بادية — ما تأتيه هـذه الفتاة الوافدة في الزمن الأخير من ضروب الأهوا، والبدوات المبتكرة: مهرجانات شرقيسة تقلب الدار الوادعة رأساً على عقب ؟ حفلات شاى راقصة ، والفتاة في غلائل من الكتان الرقيق شفافة ، منطبقة عليها من الضيق كالغمد ، موشاة بأزهار كبيرة الحجم بارزة الطرز ، تأسر يحاسر جسمها وهنالها

ولما كان الابن مشغوفاً بأوديت يعبدها ، فقد الجمهدت الأم أن تلتمس العذر لكل أهواء كنتما الصغيرة وطفرات من اجها . هي فتاة مسكينة القد نشأت من غير أم فعاشت طليقة كالغلام

وقامت الحرب، وكان من بوادر آثارها أن بدت أمارات الرعب في عيني الفانية سيدة قصر دلفور الجديدة ، فهي متسعة الحدقتين مرباعة النظرة . أيمكن مثل هذا البلاء ؛ وفي الساعة التي يكون فيها المرء أشد ما يكون لهواً وانبساطاً

أما الحباة فقد لاح عليها أنها كبرت ، وأنها خرجت من انقباض حيائها وإعراضها عن العالم، فاستقرت نظرتها — رصينة بطيئة على الأشخاص وعلى الأشياء ، كأنما هي تتعرفهن من جديد . وهي في زمانها قد رأت الشيء الكثير ، وبادات أول ما بادلت من كلات الحب رجل الصناعة دلغور

فى عام ١٨٧٠، أثناء حصار باريس ، ثم شهدت وهى عروس صبية مأساة الحكم الثورى العاثر فى فترة عمره القصير

ودعى نجلها للسفر إلى الميدان فى حين بدأت امرائه تمجب فيسه بالرجل الجديد فى حلة الضابط الرسمية المنسجمة عليه أجمل انسجام. والتى ضاعفت رشاقته السكاملة الرجولة. ولقدد أحب أن يلتحق بالطيران، إلا أن الطيران كان فى طور الطفولة فى أول نشوب الحرب، فبقى فى المدفعية تبكيراً فى القيام بالحدمة

ورغبت أوديت أيضاً في أن تؤدى منفعة لبلادها . وكانت سواحبها غادبات رائحات في الستشفيات . فصحت عزيمها بحافز من حوافز الأريحية على النطوع عمرضة ، لأنها كانت شديدة الاعجاب بالحلة البيضاء ، والبرنس الأزرق ، وعصابة الرأس الناصعة . فهذا الرداء البسيط الجديد يلائم الرأس الناصعة . فهذا الرداء البسيط الجديد يلائم جالها كل الملاءمة . وكانت لفرط هيامها بالظهور في هذا الرى الأخير من الثياب تفادر المرضى أحياناً كثيرة للطواف في سيارتها متنزهة في غاب بولونيا ، وافلة في الفلالة البيضاء المزدانة بالصليب الأحمر على الأردان وعلى الصدر

أما الارماة دافور فكانت تقضى أيامها ولياليها فالستشفى من غير أن تخلع ثوبها الأسود السرمدى وليست تخلوا لحرب أيضاً من متمها ومباهجها: فتمة حفلات الشاى القصورة عليهن معشر النساء دون غيرهن ، عمزل من الرجال ومحضرهم المضايق، إذ يرهقوهن بالمجاملات الفارغة ، وهن جيمهن فى هذه الحفلات متشحات بالثياب البيض كأنهن الخادمات في إدارات الحامات ، ونظرات الحسد من الحادمات في إدارات الحامات ، ونظرات الحسد من

كل صوب تنمقد حولهن عمن لا يرتدين هذا الزى . وفي هذه الأثناء يتسلين بحوك ملابس مسرودة من أشغال الأبرة للجنود ، وهن منهوات بمسا يبدو عليهن من قلة حذق هذه الأشغال ، شأمهن في ذلك شأن علية المقيلات شرعت خادمتهن في تلقيمهن شيئاً من أشغال المنزل

وتتردد بينهن الأحاديث كاما من هذا القبيل: - إن زوجي يحارب في الالزاس. والسيو دلفور في أي البادين هو ؟

وكان مقر السيو دلفور فى إحدى الجهات فى الحية البلجيك ؛ وكانت امرأته تقص مفامراته وهى تدير حولها لحظ الخيلاء : لقد نوه به مرتين فى النشرة المسكرية ! لقد أنهم عليه بوسام ! لقد منح شارة !

ولكن كان عدد الأبطال كوابل المطر . فيحز فى نفس أودبت شىء من الامتعاض والفضاضة ، وهى تسمع النساء الأخريات يذكرن عن أزواجهن مثل ما تذكر

آه 1- ألا يسعه التفوق ؟

وفي ذات يوم ربع قصر دلفور في حدائق مونسو بنوبات فظيمة من الانفمالات المصبية والنحيب واصطفاق الأبواب وأزيز السيارات ووفود الأطباء . لقد جرح الملازم دلفور جروط خطيرة من انفحارقنبلة ؛ وأرادت أوديت أن تسافر على الفور لتسهر إلى جانب سرير زوجها ، لكن هذا مستحيل ؛ فاسودت الدنيا في ناظرها وودت لو تموت ، ذلك على حين يقيت الأم ناصبة القامة شاحبة ، فاضبة العينين ، تطرف بأجفانها وتمض شفتها .

ولما عادت أوديت إلى الفاهور في المجتمعات الخاصة داخلها شيء من الرضى ، فلم يعد اليوم بين صواحبها من بجراً على الافتياس مها . لقد جرح موريس ، وجرجه خطير ، والسكل مشفقون على ما صار إليه هددا الزوج الفتان الذي ابتلته الحرب هذا البلاء السديد .

وهون الاعجاب المام على أوديت جزعها في علمات تألف شيئاً فشيئاً فكرة همذه الجروح الفامضة . أية جروح هي يا ترى ؟ تخيلت زوجها أعرب بظلع ، في إحدى يديه عصا ويده الأخرى تتوكاً على ذراعها . ما أملحهما زوجين ! إن المستقبل ما فتي و يدخر لهم ساعات هناء طويلة . ولسوف ترعاه و يحبوه السمادة بحنان الأم الرؤوم ومناغاة الجبيبة .

وفي أسيل ذات يوم في شارع رويال ، وقع بصرها على ملازم من الرتبة الثانية ، وهو جديافع يكاد يكون غلاماً ، يسير إلى جنب خطيبته ، وأحد كمي سترته متهدل خاو . موريس هو الآخر فقد ذراعه ؛ هي موقنة بذلك ، وهـذا هو السبب في أن خطاباته المكتوبة على عجل ، الناطقة بسرور موجع ، هي داعًا املاء وليست بخط بده ، ولكن ماذا يهم ؟ ستكون هي سيند زوجها ، وسيتوب ماذا يهم ؟ ستكون هي سيند زوجها ، وسيتوب فراعها عن ذراعه المفقودة ، فما يشوقها مثل رؤية طاهته ، والتظلم إلى خيالها في صفاء عينيه ، والتملي بنظرته الحاوة الداعبة الساخرة في لطف ، آه ا

وكان صواحبه التلقيمها داعا مرددات نفس السؤال : «كيب حال الجريح ؟» ، وهي تحيب راسخة المقين، « في تحسن مطرد، وهو قادم قريباً إلى باريس . »

ووردت الخطابات الوالخطابات ، وكانها مكتوبة بغير خطه ، إلا أنها إملاؤه ، فقلقت الأم واستفهمت من أصدقاء الماثلة الاقدمين ، وهم توم من ذوى الرسانة فلاريب يكتمون عنها بمعن الخبر :

إن جروحه بليفة ، ولكن لا خطر عليه .
 تشجى ! الهم هو أن يميش .

وفي ذات صباح هبت أوديت من فراشها ، وقد أيقظمها بفتة حركة اضطراب غير عادية في القصر ؛ فأزاحت ستار إجدى النوافذ ، فوقع بصرها في خارج الباب الحديدي على سيارة مقفة علما شار قا الصليب الآحر ، ثم تبينت بعموية من خلال طنف الرجاج المدود فوق الدرج الحارجي رهياً من الناس صاعدين محملون بين أيديهم شيئًا ملفوقاً محتاطون له بألف احتياط ، وكا به قطمة من الأثاث مختي علما التلف ، فقفر قلما في صدرها : موريس !!

وأفرغت عليها بعض النياب ، وانظامت من غير أن تستكمل هندامها راكضة تنحدر في السلم ، إلى بهو في الطابق الأدنى ، وَجَاوِل الخدم مذعورين راحفين منعها

اقتحمت القاعة ، وفي الجال عرفت الرأس الموجع السنود إلى وسائد الديوان

هذا هو ، مشوها أفظع تشويه ، مجدد الوجنتين بأخاديد متراكبة متشابكة نهز الندوب الزرقاء الكابية ... ولكنه هو

لم تبق له غير عين واحدة . أما المين الأخرى فإن موضعها تواريه عصابة سوداء بحيجم مجيجرها الأجوف ؟ ثم مرحت أوديت طرفها في صدره ، ميدره الميتور تحت قراش سترته الزرقاء ، سدترة

الضابط القديمة . ولكن هنا تزارات الرأة وتخاذل المنابط القديمة . ولكن هنا تزارات الرأة وتخاذل المادها كمن صدمته مفاجأة فظيمة - وما أشدها صكمة وأعنفها - قاذا بها قد صرخت ، أن جسمه الجريح ينتهي هنا ، بغير ذراء بين وبذير ساةين ، ما هو إلا جدع أبتر ، بني بفضل معجزات الجراحة خرقة ممزقة في نهايتها رأس حي

وتمتم الغم - الأسود من حريق الحم - في ضراعة وذلة :

- أوديت ، أوديت !

كاً نميا ياتمس الصفح عما هو رازح تحتمه من بلاء

ولكن كانت أودبت قد ولبت مجفلة تدفع من طريقها الحدم المتجمهين أمام الباب ، وانطلقت على وجهها تركض في أظباق المنزل العليا لا تني ما تنمل ، مولولة كأشد ما ولولت المهأة في مأساة إغربقية ، تصطدم بالأناث والحيطان ، وعزق شعرها المحلول ، وقد جن جنونها من دهشة وفزع واشمئزاز

وهذا المخلوق البشوء المسوخ الخلقة زوجها ! وواجب عليها البقاء إلى جانبه طول جياتها !

ولم يزل بأن في الطابق الأدنى ذلك الصوت الضارع الوجع مسترسلاً: أوديت ، أوديت ! واغررورةت بالدموع عينه الوحيدة . الكل يهربون ، حتى الحدم يتأملونه من بعيد ويحاول كل منهم الاختباء وراء زميله وهو متاهف على الهرب ، ومع ذلك يشرئب بمنقه وعلى وجهه سياء مهمة

من تطابع الفضول وانقباض النفور

وكان القوم يتجنبون لمسه ، كأنهم منه بأزاء كيتلة غيروية تيافها الأنفس ، بأزاء أخطبوط من

المائيات الرخوة بترت سواعده المتشعبة ، بازاء مادة خامية لا قوام لها لفطتها الحرب. هذا صاحب الملايين الذي كان شديد الحب للحياة ، أيظل أبد الدهر على هامش الحياة ! لقد أحدثت بليته فراغ حوله ، حتى كلبه المحبوب بأن على قيد خطوات منه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، كا نما هو نهب دوافع تنداول عليه دراكا ، من ولاه لسيده وفزع منه

ولسوف يظل الحال مدى عمره على هدا النوال . . . آه حبذا للوت الماجل ؛ وعلى النوال . . . آه حبذا للوت ! الوت الماجل ؛ وعلى حين فجأة تنحى جمع الحدم . هدذا شخص يغشى القاعة ؛ ولمح الجريح الشوه رأساً عجللاً بالشيب بتقدم محوه ، وأحس على وجنتيه المخدودتين بالجراح لس فم يتمسح بهما ، وياثم لتمات الواله المصابة المسدلة على مقلته الجوفاء ، وأحس رشاش دمع المسخين يبال جيده ، وذراعين تطوقان في شفف وحركة عصبية بدنه الناقص التحكوين كانهما تمللان طفلاً

وتصاعدت أنة :

– ولدى ا ولدى ا

تهممة : عين الرحمن صدقى

#### آلام فرتر

للشاعر الفيلسوف جوته الألمانى الطبعة الرابعة

ترجمها أحمد حسبه الزيات

وهى قصة عالمية تعد بحق من آثار الفن الخالد وتمنها ١٥ قرشاً '

. - أأنت استدعيتني يا أماه ؟

- نمریا «سلام» ؛ استدعیتك فهلا حزرت لماذا ؟

فابتسمت « سلام »

ابتهامة استخفاف وقالت :

- مطلقاً

- ولمكنى أو كدلك أنك تمرفين ، ويسوؤنى منك همذا التجاهل المصحوب بالازدراء . لو كنت مكانك لما وسعتنى هذه الدنيا بأكلها ، ولكنت الآن على أحسن زينة وأزهى ملبس أستعد لمقابلة خطيبى الجيل

- خطيي ؟ :

- لا تثيرى غضبى يا « سلام » . اذهبى واخلى ملابس الركوب . إنها ملابس زرية لاتليق للثل هذه الظروف ، اذهبى ورتبى شدرك وزينى نفسك

- ولكننى ذاهبة كا تعلمين لأقوم بنزهتى اليومية على ظهر فرسى «مبروكة»

- ألا يمكنك أن تتركى نزهتك يوماً واحداً ؟ يوم عودة خطيبك من أوربا بمد غيبة ستة أعوام ! فلمعت عينا «سلام» ببريق الغضب . وقالت وهي تضرب قدماها بمصاها الصغيرة :

ر - - لقد كررت على مسمعك يا أى أنني لاأعراف لى خطساً

-- تعالى . تعالى اجلسى بجانبي رهة . برهة

# Pare de la little de contraction de la constant de

وجيزة ، تعالى يا حبيبتى الحلام » الحلام » المسلام » المسلام » وروح المامة بجوازامها ، وروح التورة ما زالت متاججة في صدرها . فاحتضنها أمها وقبدلتها . شمقالتها المامة الما

وهي تحاول الابتسام:

- مطلقاً

- فاذا كنت ُقد اخترت ُ « شـوق » زوجاً لك فلأننى وجدته أفضل شاب يليق بك . إنه شاب غنى ، ذكى ، حاثر لأرفع

الشهادات . ألا تمامين أن فتيات كثيرات يتقاتلن عليه ، وينتظر ذعودته بفار عصبر لينصبن له شبا كهن؟

- فليأ كلنه ...!

للذا ؛ وهل نجد أحسن منه ؟

ومن قال لك إننى أبحث عن زوج ؟
 فنظرت إليها أمها نظرة جزع وألم ، وأخذت بدها وشد"ت عليها في تأثر ، وقالت في صوب غنوق :

- لِمَ هذا العناد يا «سلام» ؟ وإلى متى تحيين هذه الحياة الملة ؛ بعيدة عن المجتمعات ، بعيدة عن وسائل البهجة والمسرة ، أتريدين تحطيم قلب أمك التي لم يبق لها في الدنيا سوالـ ؟ أليس

أُمِلَى الوَحْيِدُ فِي الْحَيَاةُ أَنْ أَرَاكُ مِعْ زُوحِكُ وأَطْفَالُكُ سميدة هانئة البال؟ ... لمأذا تريدين أن محرميني هذه . الأمنية يا ابنتي ؟

ورفعت مد ابنتها إلى فمها وقبَّـلتَّها قبلة حنو ورجاء، وأستأنفت قولها:

 لقد تقدَّم لك أناس كثيرون من أشرف رجال البلد وأرفعهم،، فرفضتهم جميعًا ؟ رفضتهم بلا سبب ، فـلِمَ ذلك ؟ وأخيراً يمود. «شوق »-، - يطلب المجد وكا نه منتش بخمرة لذيذة تلهب دنمة قريبك، وهو من لحك ومن دمك ، وقد نشأ وتركى معك في بيت واحد، يمود بعد غيبة طويلة فيجد منك الرفض والاهال!

> وتأثرت « سنلام » بمنظر أميًا ، فاحتضائها وقبُّلتُها ، وقالت لها في رفق :

- ولكنك يا أمي تتكلمين عن أشياء سابقة لأوانها . فهل خطبني « شوقي » رسمياً ؟ - رسمياً . . . كلا . واكن الجميع يعلمون أنه .. خطيبك . وكانا نتحدَّث بذلك منذكان بيننا — قبل أن يسافر إلى أوربا

وخشيت أمها أن تسي إليها من حيث لا تدرى . فلاطفتها وقالت:

- لا يَسُوُّ كُ كَارِي يا حبينتي وقامت لاسلام ، تربد الخروج ، فقالت لها أمها: - لا تطيلي نزهتك ياحبيبتي . لا تنسي أنه سيخضر قبل الغَداء . . . عليك أن تساعديني في ترتيب المائدة . أما أنا فذاهبة إلى الطبخ لعمل الشركسية

وعاد « شيرق » إلى الدار - بمــد غيبة طويلة

قضاها فى ربوع أوربا يتعلم فى معاهدها ويستمتع فى مَعَانِهِمَا . عاد إلى دار الأسرة القديمة حيث قضى ريمان طفولته وشبابه . عاد إليها ليحيا حياة الاستقرار والعمل المنتج

﴿ يُزِلُ مِنِ السِّيارَةِ ، ووقف أمام البَّابِ يَحَدُّقُ فيه ، ذلك الباب الضخم الهـَـر م ذو النقوش الأثرية . لن ینسی مطلقاً یوم خرج منه منه سنة أعوام . . . لم یحدث تفیر بذکر . کل شی علی

حاله ، فالبواب كما هو مشرق بابتسامته يحييه في لغته المتاذة ، والبستاني يهرع إليه ويقبُّـل يده ، ويقدُّم له زهر العتر ، والحديقية على حالها مهملة بأشجارها الكثيفة وطرقاتها غير المستوية . . . وأخيراً حجرته ، أجل حجرته كاكانت ، لم يتغير شي " فها . كا أنه تركها بالأمس . إن «تسفير » العجوز لم تهمل إعداد القبّلة النظيفة البخرة ، والمنشفة الزهرة، و ... وطغت عليه ذكريات الماضي الجميل فنظر حوله في غبطة وقال :

— كل شني على حاله يا «تسفير» ؛ فما أسمدني بَكُمُ ! وأَخَذُ يتحدُّثُ مُعها : يسألها عن النزل وأهله وما جرى فيه أثناء غيامه ﴿ سألما عن أشخاص كثيرين وأمور شتى . ولكنه نسى شخصًا لم يجر لسانه بذكره . فنظرت إليه « تسفير » نظرة استفراب وقالت :

- ولـكنك لم تسألني عنها ... ؟
  - من تقصدين ؟
- هي ياسيدي . هي صديقتك الصغيرة
  - ! ? --
  - « سلام » ياسيدي

- أوه «سلام!» كيف مِن ؟ ألا توال تحياة مُنْ لَيْلة كالسمكة المقددة!

السمكة المقددة ! ... إلمها مل العين
 والخاطر . سمن على عسل يا سيدى !

- أنت تبالغين . ولكن خبريني : أما زالت ترتدى مِيدَ عَتْهَا الزرقاء المبرقشة بيقغ الحبر ؟

- ما هـ ذا الكلام بإسيدى ؟ إنك تتحدث عن الصغيرة قسلام» التي لم تكن تبلغ الرابعة عشرة بعـ د. أما الآن فعن غيرها بالأمس . إنها تردى الفساتين على آخر زى ، وتزين نقتها كعزوس ليلة . دُخُلُها ...

– وأين هي ؟

- خرجت راكبة فرسها لتتنزء نزهتما اليومية

راكبة فرسها ؟! أمر مدهش للفاية!

- هذاكل شي السيدى ؛ ليس هذاكل شي . إمها تمزف على البيانوكا مهر العازفات ، وتشكام الفرنسية كاللبليب ، وتقرأ الجرائد ، وتفهم في كل شي \*

. وسمع في تلك الآونة صنهيل فرس ووقع حوافرها أعلى أرض الحديقة الصلبة . فهرعت « تسفير » إلى النافذة ثم صاحت مهللة :

- إنهاهي ا

وأطل «شوقى» من النافذة؛ وما كادت غيناه تقمان على «سلام» حتى مناح مدهوشاً: - أهذا ممكن ا

ونزل « شوق » ليستقباها ، فرآها تترجل بالقرّب من الباب ، فتقدم نحوها ومد يده وهو يقول :

مالو « سالام » كيف حالك ؟
 فأجابته في لهجة عادية بلا جماسة .
 الحد لله ، وأنت ؟

ود مش الشوق، من لهجها، وليكن راءته نبرات صوتها ، وأخذ بتأملها طوياً ، فاذا هي في قوام ممشوق وحزكات رشيقة وشمائل حاوة ، فيها طراوة وجاذبية على الرغم مما يندو عليها من إهال.

و ناولت « سلام » اللجام السائس وأضدرت له أوامرها ، ثم سارت متجهة ناحية السلالم و « شوق » سائر بجانبها صامناً ، وقد أحس على الفؤر بشيء يحيره ويتتجه فيها، وأخيراً سكام فقال:

- يخيس إلى أن كل شيء على حاله في هسذا المنزل لم يتغير ، سوى أمر واحد هؤ....

وظهرت الست « امتثال » والدة « سلام » وكانت على أحسن هيئة ، مرتدية فستاناً منقوشاً منشى كأنه الورق المقوى . وشعرها يلمع من تأثير المكواة الحامية . تقدمت محو « شوقى » في تهال ، وبسطت ذراعها ، وقالت في صوت متهدج :

- أهلاً وسهلاً بابننا العزيز . أهلاً وشهلاً بابننا الحبيب . إن يوم عودتك ليوم عند لنا عظايم ! وطنوقته بذراعيها وقبلت رأسه . وسممته يقول : -- إن سرورى برؤيتكم لا يقدر

ومسحت الست « امتثال » عينيها الدامعتين

وقالت :

- لقد كنت أسأل عنك دائمًا ولا يهدأ لى بال حتى أطمأن عليك

وتأملته طويلاً وقالت :

- ماشاء الله ! ما شاء الله ! ربنا يحنى لك شبابك يا ابنى :

ووقع بضرها على «سلام» فاكفهر وجهها، وقالت لها في لهجة ثائرة مكتومة :

أبهذه الهيئة تقابلين زوارك ؟

ثم التفتت سريماً إلى «شوق » وقالت:

- لم تقصد «سلام» أن تظهر أمامك هكذا.

لقد جمحت بها الفرس وضلاتها فتأخرت في العودة على غير رغبة منها ، فلم تستطع أن تغير ملابسها ...

فقالت «سسلام» في هدوء وهي تداعب عصاها:

- كلاياأبى . لم تجمح بى الفرس ولم تصللنى . فنطرت إليها أمها نظرة ملمبة ولم تتكلم . وقال « شوقى » وهو يبتسم :

- إن ركوب الجياد رياضة جميلة . واني أهواها \*\*

اختفت «سلام» بعد هذه المقابلة ، ولم تظهر الا وقت الفداء . وكانت ترتدى فستاناً عادياً غاية في السداجة . ولم تعتن بزينتها . فثارت ثائرة أمها ، ولكنها لم تستطع أن تتكلم . والتفت « شوق » نحو « سلام » وقال في لهجة مجلصة :

- لقد أحسنت اختيار هذا الفستان يا «سلام». إن لونه وتفصيله يشهدان بذوق سليم فأجابته في لهجة مؤدبة عليها مسحة الجفاء:
- أشكرك

وقالت « تسفير » المجوز :

- إنه من تفصيلها باسيدى . ألا تعلم أن « سلام » خياطة ماهرة ؟

فقال:

البلاطى لقططها ، وطالما خاطت لى أزراراً ساقطة .

ور تَقَدَّت فتوقاً في ملابسي

ونظر إليها ، فابتسمت ابتسامة رسمية . وقالت تسمير :

إنها كانت تفصدل وتخيط جميع (مرايلها)
 فقال شوقی:

- هذا صحیح . وعلی ذکر الرایل أذكر كند أنها كیف أبی داقت مهة الحبر علی واحدة فأتلفتها تماماً ...

ألا تذكرين ذلك يا ه سلام » ؟ فقالت في للمجتها الرسمية :

5 it V -

- كان ذلك قبل سفرى بيضمة أيام ، عندما جئت تطلبين مساعدتى فى حل بعض المسائل الحسابية ! فلم تجب . ثم حو لترأسها ناحية الباب وقالت للخادمة :

> - متى تحضرين الأكل يا سيدة ؟ \* \* \*

بدأ الأكل وانتهى ، و «سلام» لم تفتح فمها الالتجيب بنعم أو لا ، أو غير ذلك من الكايات الرسمية ، وكان كل ذلك مصحوباً بابتسامة مفتصبة أو إشارة مقتضبة ، وكانت أمها تغلى كالمرجل ، وطالما رمقتها بنظرة تأنيب حادة أو عتاب من . أما « تسغير » . فقد باءت بفشل من و ع فى عاولتها إضحاك «سلام » أو تحريضها على الكلام . عاولتها إضحاك «سلام » أو تحريضها على الكلام . وقد أنقذ « شوق » الموقف بحديثه السلى عن سفره وحياته فى أوربا وما اعتزم أن يفعله الآن

وترك الجميع حجرة المائدة . وذهب « شوق » الى الشرفة ليدخس سيجارة ؛ وانتحى ناحية في ركن بعيد ، وأخذ يفكر فيما من عليه الساعة من

مشاهد، وهو حاثر لا يستطيع لها تفسيراً. وبيما كان على هذه الحال رأى «سلام» تدخل الشرفة. وما كادت عيناها تقعان عليه حتى (توقفت عن المسير وتأهبت للعودة وهي تقول:

- لا مؤاخذة !

وسار إليها « شوقى » وقادها إلى الطنف وقال لها في عتاب :

- أيزعجك مرآى إلى هذا الحد؟

- أنت بلا شاك متعب وتطلب الخلوة لتستريح !

- الحمد لله . هذه أول جملة طويلة أسمعها منك منذ حصوري

— ماذا تمنى ؟

أنذكرين كيف كانت «سلام» الصغيرة
 تملأ النزل كله بكلامها وضجيجها ؛

فابتسمت في إهمال وقالت :

- إن « سلام » الصغيرة قد ماتت !

- ولكنها تمود إلينا أبهى وأعظم مماكانت. وأمسك يدها يداعها فسحبتها منه وخرجت. و « شوقى » ينظر إلها في حيرة

\* \* \*

ومضى أسبوعان « وسلام » لم تغير مسلسكها الحي عور « شوق » كا أنها لم تبدل شيئاً من حياتها التي اعتادت أن تحياها . فلم تكن تطيل وقوفها معه . بل تقتصر على السلام وتبادل السكلات القليلة ، وكان يحس بأنها تتجنب مهاة بقدر المستطاع ، مع عافظتها على المظاهر في أدب ولياقة . ولم تستطع أمها بعتابها تازة وتوبيخها تارة أخرى أن تحملها على تغيير مسلكها . فتركتها وشأنها خشية أن تسوء العاقبة .

وعجب « شوقی » من أمر نفسه . إن اهتمامه بهذه الفتاة يزداد يوما بفديوم . لقد عرف مواعيدها فهو يراقبها ويستمتع بمرآها وبحديثها القصير المبتور كما استطاع إلى ذلك سبيلا . وهو بجوار الباب كلما ` خرجت للركوب وكلما عادت . وهو تحت نافذة حجرتها يصني في شوق وحنين لأنغام البيأن التي تمزفها . وهو في الحديقة وقت بزولهـــا إليها عصراً لتجمع الزهور . يسير جيئة وذهابا في المشي السكبير وفي مده كتاب مطبق. ويبادلهما التحية من بعيد أو من قريب. وكان أحب الأوقات إليه أن بذهب إلى مخبأ يطل على شرفة حجرتها حيث كانت تتمدداعلى مقمدها الطويل بمد خروجها من الحمام تجفف في الشمس شعرها الأسود الطويل ، وقدماها الماريتان المشربتان بحمرة فاتنــة تلمان في الضوء القوى . فكان يعجبه هذا المنظر الرائع ويشتهي أن يشبع عينيه منه طيلة العمر

وكانت «سلام» تعيش في مملكة خاصة بها هي نفسها . لا أقارب ولا أصدقاء تزورهم أو يزورونها . أحب الأشياء إليها نزهة على ظهر فرسها في الأماكن الطلقة الفسيحة غيطاناً كانت أو رمالاً ، أو كتاب تقضى الساعات تستمع إليه صامتة ، أو أمام «البيان» تفضى إليه ويفضى إليها بشكايات طوال . . .

هـذا العالم الذي تعيش فيه « سلام » والذي يتراءى للناس ضيقاً مملولا أخذ يتكشف لشوفي عن دنيا واسعة تزخز بالكنوز ؛ ولكنما ظلت دنيا بعيدة المنال عنه

وكره « شوقى » هذا الفموض الفريب القائم بينه وبين « سلام » . فاستوثت عليه فكرة جريثة اعتزم تنفيذها مهماً يكلفه الأمر

نزل يوماً إلى الحديقة وكمن للفيتاة . وبعد قليل

جَارِبُ وَأَجْدُبُ تَمْعُلِفُ الرَّهُورُ مَ وَكَانَ الْمُكَانُ عَالِياً \* · يَشْبَرُهُ الْفِيقِينَ ، وخُوجِ لا شوقي،» مِنْ يَجْبَبُهُ ، وانسل إلها من إلحلف فأمسك رأسها وأداره احيته ا يُسْرَعَةُ ، وطِيعِ على فِيها قبلة عِمِيقَة حارية باللهُ

فوقفت الفتاة برهة أياية مهيموقية لاتبتحرك -ولا تتكاتم أجر بفتة وجهها واحتقنت عيناها وَقَالَتِ وَهِي تُرْتَعِشُ :

- أُنجِرَوُ عَلَى دَلْكُ ؟

وبهدج صوتها وأنحبس . ثم رآها ترفع يدها في وَجِهِهُ ! وَلَـكُمُهَا أَنْزُلُهَا ، وَاسْتِنْدَارَتْ نَبْرُعَةً إِ وجرت صوب المنزل . ووقف « شوق » براقها أ حتى احتفت . لقـــد رأى عينها تلمعان يوميض غَرْيَبُ لَمْ يَرُهُ مِنْ قَبِلَ ﴾ وجرى خَلَفْهَا حتى وَصَل ﴿ أَنْكَ كُرْ لِيلَة سَفَرْكُ ؟ -إلى خجرتها ، قوقف بجوار الباب يتسميع : فوجدها قد ألقت بنفسها على السرير وآندفست تبكي في شدَّة وحرارة ؟ فصبر عَلِيهَا حَتَّى النَّهِتِ من البكاء، ثم دخل الحجرة في خطوات بطيئة، فرآهاً. ﴿ حَالَمْ مِنْ عَلَى الْمُسْرِيرِ بَحِفْ مِنْ يَقَالِمَا دَمُوعِهَا ﴿ وَمَا إِنَّ وَقُمْ بِصِرِهِمَا عِلَيْهِ حَتَّى أَشَارِتُ لَهُ إِلَى البَّابِ وَوَالَّتِّ

> اخرج!! ﴿ فِتَقَدُّ مُ بِحُومًا وَقِالَ فِي هِدُوءٍ : - ألا أستطيع أن أعلم سبب هذا الجمام ؟

و حيام؟! أي جمام؟! ... ي ﴿ خِيهَامُ أُو جِهَاءُ مِنْهُ كَا يَشَائِينِ وجلس على مقيد بالقرب من السرير عا وقال . في جنو وإخلاص وهو يحدث فيها بحديقاً عيماً :

- ألم مدري شيئاً من أمني يا « سلام » ؟ 4 -أَلَمْ تَكْتَشِنِي شَيْئًا مِمَا يَضْطُرُمْ فِي قِلْنِي جُولُتُ ؟. فَلَمْ عب ، وكانت بنظر أمامها ولا تتحرك،

- لماذا لا تحسن ؟

وأراد أن ينال ينها غ فأبعدتها عنه وهي تقول في اصرار "!

 دعنی واخرج ، قلت لك دعنی واخرج! : فصمت برهة وهو متعجب متحير، ، ثم قال : - أإلى هذا الحد تكرهينني يا سلام ! --

- أخِل . أكرتمك . أكرمك

ولماذا تكرهياني ؟!

- لأنك أناني ، بطال ، قلبك من حجر ...

-- اذكرها كلم بميد

- أما أنا فأذكر حوادثها كأنها حدثت أمس . إن مشاهدها محفورة في ذاكرتي

وسمتت رهة تستميد ذكريات الماضي ، نم قَالَتِ فِي لَمْجَةً أَقَلَ حَدَّةً مِنْ ذِي قَبِلْ:

﴿ ﴿ . . كِنْتُ مِشْغُولًا بِتَرْتَيْنِ أَشْيَاثُكِ بَرُ أروح ويجيء وأنت تصغر مغتبطاً ، وكنت أتبعك مَامِنَةً وَأَنْظِرَ إِلَيْكُ فِي يُحَسِّر ، فَالتَّفِتُ بَحُوي بِنِيَّةً وقلت في جدة : « أجلسي, هنا ولا تتبعيني » بم فيست وأنا لا أفهم سبب حد تك ، وأحاسب نَفِسَى فَهَا يَكُوكُ قَدْ بَدْرُ مِنْهَا فَهُكَانَ سَيْهِا فَيَ عَنْمِيكِ . . كَانْتُ عِينَايِ لِا تَفَارَقَانَكِ وَأَنْتُ يُرُوجِ وبجيء مشغولاً داعها بأشيانك وجفائيك ، أسمع صِغِيرَكُ فِهُ الرَّوْيُ الوَاحِدُ وأَمَّا صِامِتُهِ . وطِالتُ جلستى ، وأوسكت أن تقفل الحقائب ، فشمرت.

بنتة بدافع قوى يدفعنى نحوك . فقفزت وتعلقت بك ، وقلت لك في سذاجة بريئة : « لماذا لا تأخذنى ممك ؟ »

فنظرت إلى في سخرية وغيظ ، ثم دفعتني بيدك ، وخرجت من الحجرة كالزوبعة . في تلك اللحظة شمرت لأول مرة بأن غشاوة كانت تغشى عنيي وأنها أخذت تنقشع . فخرجت أجرى إلى حجرة الفرش وجلست القرفصاء في ركن من أركانها ، ولم يخفني الظلام ؟ بل أنست به ، لأني كنت في حاجة إلى الوحدة والتفكير . وأخذت أعرض حياتي معك على ضوء جديد ، فوجدتها غريبة جداً . . . أجل كانت غريبة جداً ، كنت أعتقد أنني لا أستطيع أن أعيش بدونك . كنت أنزل إلى الحديقة وانتظر عودتك من المدرسة . أعد الدقائق واللحظات، فما أكاد ألمحك حتى أهرع إليك مهللة باشّة فتستقبلني في جفاء ، وتلقى على تحيتك كا يلقي السيد تحيته على خادمه . ثم تعطيني محفظتك المكتظة بالكتب فأحملها لك راضية إلى . حجرتك . . . وكنت أحب أن أحادثك لأسليك فتصدني وتشعرني بأن حديثي سخيف لا يليق أن يسممه شخص مثلك . وإذا حدثتني فحديثك داعاً عن شخصك وعن مشروعاتك وعن النجاح الذي ينتظرك . . . دائمًا عن نفسك ، دائمًا . . . وكنت أصنى إليك في اهتمام أوشنف ، ولا أمل حديثك . وأتصورك وقد غدوت عظيا من العظاء ، كقائد منتصر أو كملك كبير ، ينظر النياس إليك نظرة الخشوع والاكبار، وأنظر إليك أنا نظرة العبادة. · وَكُنَّتَ أَنتظر منك – في ذلك الوقت – بالرغم من ذلك ، شيئًا ، شيئًا واحدًا . كلة ، أو أشارة ،

أو ابتسامة ، تحمل المني الذي أطمع فيه .. ولكن لم يلفظ لسانك بتلك الكامة ، ولم تبد منك هذه الاشارة · · و في يوم رحيلك ذهبت إلى البهو مبكرة واختبأت خلف إحدى الستائر . وانتظرت هناك طويلًا ، وأنا أرتجف وقلبي يدق بشدة ... ورأيتك أخيراً وحولك أهل المنزل تودعهم ويودعونك . وتذكر اسمهم اسمًا اسمًا ، ولم أسممك تسأل عني أو على · الأقل تبعث إلى بتحيتك . وخرجت وأنت متهلل الوحِه ، تصغر بذلك اللحن ذي الروى الواحد ؛ وخرج الجميع يتبعونك إلى الحديقة ، وأقفلوا الباب، فلم يمد في البهو سواي . فتركت مخبئي وهرولت إلى حجرة الفرش ؛ وحبست نفسي فمها طول اليوم ، أذرف الدمع صامتة . . . من ذلك اليوم كرهتك وكرهت « الرجل » في شخصك . لقد كنت وقتئذ صغيرة جاهلة غبية ، يحق لك أن تقول ذلك . ولكن كان لى قلب ، وكانت لى أحلام، فدست ذلك القلب، وحطمت هذه الأحلام. أما أنت فقد تجمع فيك كلشيء : ذكاء ، وعقل، وعن يمة . ولكن كان يعوزك شيء واحد وهو في نظري كل شيء ... فتمتم شوقي :

الله من الكن كالث ذلك فيا مضى ، أما اليوم ...

- لقد فات الأوان ، إن الهاوية التي بيننا سحيقة جداً ، ولا يمكن أن نتخطاها

وصمتت ، و « شوقی » ينظر إليها ولا يتكلم ، وطال صمتها . وأخيراً قام « شوقی » وتناول يدها في سكون ، وطبع عليها قبلة عميقة ، ثم خرج بلاكلام ! !

ومضت الأيام ولاحظ الناس على «شوق» تغيراً كبيراً! لقد قل كلامه ، وغاضت ابتسامته ، وكثر تفكيره ، وآثر الوحدة في حجرته أو في ركن ناه مختف في الحديقة ، يقضى وقته يفكر في كا بة . وكان بتجنب جهد إمكانه مقابلة «سلام» ، فاذا اضطر إلى لقائها سلم عليها في أدب ، ولم يطل وقفته . أما هي فقد عجبت وازدادت انطواء على نفسها . وكانت عيناها الواسعتان السوداوان قد أخذنا في الذبول وانطبعت عليهما آثار البكاء ، تنظقان بحيرة وقلق وبأس دفين !

وفى ذات يوم من الأيام كان «شوقى» فى حيرته يرتب أشياءه فى حقائبه ، تساعده «تسفير» العجوز . وكان يعمل صامتاً ، ولا يجيب على أسئلة « تسفير » إلا فى اقتضاب ، والمرأة حائرة حزينة ، وسمعها شوقى تقول :

وإلى أين تسافر ياسيدى ؟

– خارج القطر

ألهلبواكتاب:

— أن ؟ ...

- لا أدري ؛

ولماذا عدت إلينا إذن ٢!

- العلم عند الله

«شوق» ، وخرج الفتى إلى البهو وهو يحمل «شوق» ، وخرج الفتى إلى البهو وهو يحمل معطفه على يده . كان يسير متمهاك ، ويسلم على من حوله فى وداعة عليها مسحة الكا بة . وقبسل أن يتخطى الباب وقف والتفت حوله يؤمل أن يرى شخصاً مميناً بين الحاضرين ، فلم يجده ، ووقع بصره فجأة على إحدى الستائر وكانت تهتز ، فأخذ يحدق فيها وقلبه يخفق أهو الهواء يحركها أم هوشى وحدى فيها وقلبه يخفق أهو الهواء يحركها أم هوشى الستارة ، وقد تتابع خفقان قلبه . . . ولكن الستارة سكنت ولم تعد تتحرك . . . فوال وجهه الستارة سكنت ولم تعد تتحرك . . . فوال وجهه الستارة سكنت ولم تعد تتحرك . . . فوال وجهه المعلى ما

تحود تجور

## الشيخ عفا الله وقصص أخرى

تأكيف الأستاذ محمود نيمور

يطلب من جميع المكانب الشهيرة وبالأخص من مكاتب ألقاهرة الآتية : النهضة بشارع المدابغ رقم ١٥ . الانجاو بشارع قصر النيل رقم ٣٣ . الوفد بشارع الفلكي رقم ٥٣ . دار النشر بشارع عابدين بجوار سيمًا رويال . وثمن النسخة خمسة قروش

كذلك أكملبوان

#### نشوء القصة وتطورها

ثمن النسخة قرش صاغ واحد

لقد أبحدرت من قومأخص صفاتهم الخيال المشبوبوالعاطفةالللمبة، ولقددعاني الناسبالمجنون! ولكن الناس لم يصلوا نعم إنهم لم يستطيعوا أن

يقرروا ما إذا كان الجنون هو الذكاء في نسقه الأعلى أم إنه ليس من الذكاء في شيء . لم يستطيموا أن يقطعوا برأى في القضية الآتية :

أليست كثرة أفكارنا المتميزة بالسمو ، بل وجميع مايتصف منها بالنضوج والعمق ، إنما هي صادرة عن مرض فكرىأو حال غريبة من حالات

العقل تسمو وتعظم على حساب غيرها من ملكات التفكير؟ وإن هؤلاء الذين يحلمون في النهار لخليقون أن يصاوا إلى أشياء تغيب عمن لا يحلمون إلا في الليسل ؛ فني رؤاهم الشاحبة تتراءى لهم لُـمَـع من الخلود ، حتى إذا ما استيقظوا سرت في أجسامهم النشوة أن كانوا على حافة السر الأكبر!

وعلى هذا أقول إنى مجنون! أو على الأقل أسلم آن هناك ناحيتين في وجودي الفكري تتمنز إحداها من الأخرى ؛ فأولاها ناحية البصيرة التي لا تقبل الجدل ، وتتصل مذكريات العهد الأول مَنْ حَيَاتَى ، وأخراها ناحيــة الشك والغموض ، وتتصل بالحاضر كما تتصل من الذكريات عا يكو"ن

## للكاتب لأمركى إدجارا لن بو بعد إلى دأى في الجنون العسم الاستاد محمود الخفيف

العهد الثاني من وجودي. وعلى ذلك فاذا حدثتك عن شيء من عهدي الأول فصدقه ؛ أما عن المهد الثانى فأنت مخير بين أن تقابل ما أحدثك له عنته عا يستحق من

الثقة ، أوأن رفضه رفضاً تاماً ! كانت تلك التي أحببها في صدر شـبابي والتي أتلو عليك من ذ کریات غرای سها ما أتاو في هدوء ووضوح ، الابنــة الوحيدة لخالتي الوحيدة التي ودعت هــذا العالم من زمن تدعى ألينورا ؛ ولقد عشنا متلازمين في واد كثرت ألوان

زرعه ، سميناه « وادى الألوان » ، وما كانت تستطيع قدم غريبة أن تهتدي إلى ممالك هذا الوادي ؟ ذلك لأنه كان يقع على ربوة عاليــة تحيط نها شعاب شاهقة كثيراً ما تحجب الشمس عن عدد من بقاعه . وفضلا عن ذلك لم يكن ممراً لأحد حتى تشق الأقدام طريقًا فيــه ؛ وكثيرًا ماكنا نضطر ونحن عائدان إلى منزلنا أن نفسح طريقنا بأبدينا بين الأغصان الشتبكة في كثير من الشقة ، كاكنا نطأ بأقدامنا آلاف الزهرات فنقضى على الكثير من معالم الجمال في هذا الوادي . . . هكذا عشنا وحيدين سعيدين لا نعرف شيئًا عن الحياة وراء وادينا الجيل ، أنا وخالتي وألينورا

في هذا الوادي الحبيب يجري مهر صيق عميق قد الحدر إليه من منبعه فوق هاتيك الجبال ؛ وكان لهذا النهر الجيل بريق غريب أشد لماناً من كل شيء إلا عيني ألينورا! وكان كثير المنعطفات، إلا أنه كان يجرى ساكناً وادعا ، يشمر المرء على ضفتيه عيل قوى إلى السُّكينة والهدوء ؟ ومن أجل ذلك سميناه «نهر السكون» . وكانت تمتد على ضفتي هذا النهر ، وعلى ضفاف الغدران التي تنساب إليه بسط وثيرة من العشب النضير ، سالت في تواحمها الألوان التي تملاً الجو بعبيرها الفياح ، فمن زهرات صفراء فاقعة وساطعة ، إلى زهرات بيضاء يستوقف البصر بياضها ، إلى قرنفلات حراء ملمية ، إلى ورود قرمنه رفافة ، إلى محاجر بنفسحية باسمية ، إلى غير هذه وتلك من مؤتلف الزهر وشتيته ، مما يزدان به الوادي ويبلغ به حــداً بعيداً من الجال العبقرى ، ذلك الجال الذي كان يتحدث إلى قلبينا في صـوت جهوري عن الحب وعن عظمة الله الخالق الباري المسور.

وكانت تتناثر في أيحاء وادينا أشجار باسقات يجدها المرء هنا وهنالك في بقاع من العشب الأخضر شبيهة بما يراه النائم من الجنات ، وكانت تجمع جذوعها بين سواد الأبنوس وبياض الغضة ، وكانت ناعمة ، ناعمة تفوق كل شيء في نعوبها إلا خدى ألينووا ، ولولا ما كانت تراه العين في ذراها من الأوراق لأوحى إلى المرء خياله بأنها مجموعة من ثعابين سوريا الهاثلة ، تؤدى في تمايلها واجب ثعابين سوريا الهاثلة ، تؤدى في تمايلها واجب الخضوع إلى القوة المسيطرة عليها وهي الشمس الخضوع إلى القوة المسيطرة عليها وهي الشمس المفائلة ، وبدها في بدى ، وقضينا على هذه أنا وألينورا ، وبدها في بدى ، وقضينا على هذه

الحال خمسة عشر ربيعاً قبل أن يعرف الحب طريقه إلى قلبينا ، إلى أن كنا ذات مساء جالسين تحت هاتيك الأشجار ، وهنالك تعانقنا ونظرنا إلى خيالينا

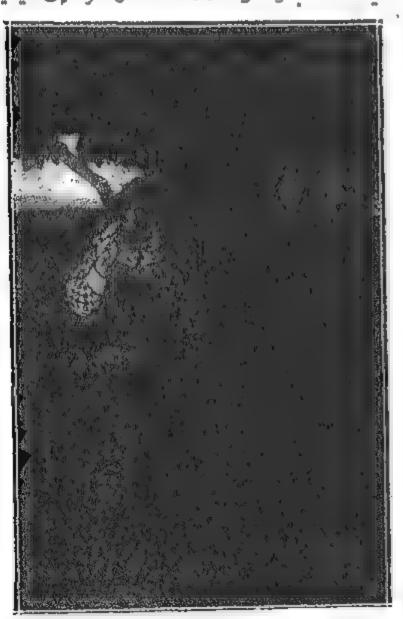

فى « نهر السكون » . ولم تنفرج شفتانا عن كلة أثناء هذا العناق ، وظللنا صامتين بقيمة النهار إلا عبارات مضطربة حائرة عما كنا ننوى أن نفعله فى الغد . وكائنا أخرجنا من النهر قوة خفيمة أشعلت فى روحينا جذوة آبائنا الأولين ؟ فلقد أحسسنا أن حدة العاطفة التى امتاز بها جنسنا على من القرون مشفوعة عاعم فوا به أيضاً من قوة الخيال قد دب ديبها فى نفسينا ؟ وسرعان ما بث ذلك فى « وادى الألوان » روحاً جديدة .

رأينا يد التغيير عند إلى كل شيء هناك. فقد انبثقت زهرات بيضاء ناصعة في شكل النجوم على أغصان لم يكن يزينها زهر من قبل. وازدادت نضرة البسط الخضراء في أعيننا ، وكانت إذا

انطفأت الزهرات البيض لا تلبث أن تحل محلهن عشرات من الزهرات الحر المستعلة ؟ وفضارً عن ذلك فقد دبت الحياة في مسالك الوادي ، فلقد رأينا الطاووس في موشيته العبقرية يختال في حاشية من الطيور الجميلة ماكانت تقع عليها الأعين من قبل. ورأبنا ماء النهر يزخر بالسمك الفضى اللون ، وقد انبعث منه خرير حلو ما تزال تعلو ننماته حتى تنتهي إلى هدهدة جميلة ، أكثر قداسمة من أنغام قيثارة « أولوس » ، وأحلى غناء من كل صوت إلا صوت ألينورا ، وإذا رفعنا أبصارنا إلى الساء رأينا قوس الغام الذي كنا نراه من قبل عظيم البعد ، قد اقترب مناحتي ارتكز من طرفه على هم الشعاب الحيطة بنا فظللتنا ألوانه الجميلة وحولت ماكان يكتنف الجبال من كآبة قابضة إلى رواء بارع ، وصرنا حياله نشعر كالوكان بحجزنا إلى الأبد في بقعة من الجمال والمظمة كان جمال ألينورا جمالًا ملائكياً ؛ ولكنها كانت فتاة ساذجة بريشة ، فلم يتخذ ذلك الحب الذي أيقظ قلمها من الخديعة حجاباً يخفي قوته ويستر توقده . تبينت ذلك في خـــلال حديثنا بين الأزهار في « وادى الألوان » ، حيثًا كانت تشير إلى ما طرأ على الوادى من تغيير

وأخيراً، حدث أن أفضى بنا الحديث ذات يوم إلى الحاتمة المحزنة التي لا بد أن يصير إليها أهل الفناء . وكنا نحبس دموعنا أثناء ذلك الحديث ؛ ومنذ ذلك اليوم رأيتها تعاود الكلام في هذا الموضوع ، وصارت بدخله في جميع أحاديثنا ، على نحو ما تراه في أغاني شاعر شيراز من تكرار الصور في كل عبارة يكسبها شكلا أخاذاً من الايضاح والبيان

لقد أحست أن أصبع النون يمس قلبها ، وأنها كبعض الزهرات الغضة في الوادى ما خلقت تامة الجال إلا لتموت ؛ ولكن الرعب الذي يبعثه القبر كان يتراءى لهما في فكرة كشفت لي عنها ذات مساء وقت الطَّفل على ضفة «نهر السكون» . كان يزعجها أن تفكر أنني حيا أوارى جالها في « وادى الألوان» لابد أن أنصرف عن هذا المكان الجيل ، ومن ثم فلا بد أن ينصرف حبى الذي أمنحها إياه الآن في هيام وشدة إلى فتاة غيرها ممن يعشر خارج الوادى ، إلى فتاه عادية ممن يصادفهن المرء خارج الوادى ، إلى فتاه عادية ممن يصادفهن المرء كل يوم في هذه الدنيا

هنالك ألقيت نفسي في لهفة وسرعة على قدمي ألينورا وفهت أمامها بقسم أشهدت الله عليمه أنبي لن أتزوج بعدها أية فتاة من بنات الأرض ، وأبنى لن أظهر ما عشت ما يشعر بتغافلي عن ذكراها العزيزة ، أو ذكرى حبها الصادق القوى الذي غمرت قلبي به وجعلتني أعرف في ظله نعيم الحياة ؟ ثم أبجهت ببصرى ثانية إلى الساء وأشهدت على قولى الله المسيطر على ملكوت السموات والأرض. وإن اللمنة التي رضيت أن ينزلها على إن أنا حنثت في عيني ، وصورة العــذاب التي قبلت أن يحل بي ، ليبعثان في الأفشدة من الرعب والفزع ما لا أسمح ممهما بتفصيل في هذا القيام . ثم نظرت إلى عيني ألينورا اللامعتين، فرأيت بريقهما يشتدمم كلاتي، ثم رأيتها تتنفس الصعداء كا لو أنها ألقت عن صدرها عبثاً كاد يزهقها . ولم تلبث بعبد ذلك أن أخذتهارعدة شديدة وتساتل دمعهاالسخين . ولكنها قبلت عینی وصدقت دعوای . وایت شعری ماهی ؟ أَلَمْ تَكُنَّ طَفُلَة غُرُرة ؟ يَا لَمَا مِنْ فَتَاةً رِيئَةً ! لِقَدْ

جملتها عباراتی تنظر حتی إلی الموت نظرة هدوت ويسر . ولقد أفضت إلی بعد ذلك بآيام ، وهی تخطو إلی الموت خطوات هادئة ، أنها جزاء وفاقاً لما فعات ولما أخذت علی نفسی العهد الذی أثلج خاطرها وطائن روحها ، ستُعنی بی فی الساء حیثا تسلم الروح ، وإذا سمح لها فستظهر لی فی جلاء بین أطیاف اللیل . وإذا كان هذا فوق مقدور الارواح فی جناتها فسوف وإذا كان هذا فوق مقدور الارواح فی جناتها فسوف تشعر نی بوجودها بمختلف الاشارات فاسم تنهداتها فی ریاح المساء ، أو أشمر بالهواء محملاً رائحة عبیر الملائكة و نفحات الفردوس . . . و فی مثل هاتیك الاحادیث الحادیث الحادة تنفرج عنها شفتاها الجیلتان أسلمت روحها البریئة إلی باری الحیاة

#### \* \* \*

كان قوام حديثي حتى نهاية هذه المرحلة من الريخ حياتي الاخلاص والصدق ، ولكني حيا أجتاز ذلك السياج القائم في طريق ، ذلك السياج الذي كونه موت حبيبتي ؟ وحيا أخطو أول خطوة في المرحلة الثانية أحس كأن ضباباً ينعقد أمام بصرى فيتركني في حيرة ، لا أدرى إن كان ما أتاو بعد من حديث سيحمل على التعقل أم سيحمل على الجنون ا ولكن دعني آت بالحديث على سرده

تعاقبت السنون وثيدة الخطى طويلة الهل ، وما زلت مقيا في و وادى الألوان ، ولكن يد التغيير قد تناولت للمرة الثانية كل شيء هنالك ؛ فلقد تناثرت المك الزهرات الشبيهة بالنجوم ولم تعد تراها العين بعد ، ورغبت الله البسط الخضراء عن لونها الساطع ، وانطفأت الزهرات الجر واحدة بسد واحدة وجلت مكانها زهرات شبيهة بالعيون السود ، كانت الذوى في بطء ، ولم يكن يعلق بها السود ، كانت الذوى في بطء ، ولم يكن يعلق بها

الندى ، واختفت الحياة من مسالك الوادى ، فلم نعد نرى الطاووس فى زاهى ألوانه ، اللم إلا فى أويقات كانت تأخذه العين فيها كاسفاً حزيناً راحلا عن الوادى. إلى قعم التلال تتبعسه جماعات الطير اللواتى أتين معه قبل ذلك . واختفت من مجرى نهر فا تلك السمكات الذهبية الفضية التي كانت توقق غما عمه وهدهدة أغانيه من قبل ، وأخذ يخفت ذلك الحرير الحلو الذى كانت تفوق غما عمه وهدهدة أغانيه من قبل فيثارة «أولوس » سحراً ، والذى كان صوت ألينورا ؛ أخذ يخفت ذلك من كل صوت إلا صوت ألينورا ؛ أخذ يخفت ذلك الحرير حتى احتبس وعاد النهر إلى سالف سكونه ، وتلاشت فى السموات ألوانه وذاب قوس الغام ، وتلاشت فى السموات ألوانه المهيجة التي طالما ظللتنا فى هذا الوادى

ولكن ألينورا صدقت وعدها ؟ فلطالم أسمت العبير حفيف رهط الملائكة ؟ ولطالما استنشقت العبير المقدس في أرجاء الوادى . وفي ساعات تأملاتي حيما كانت تتواني نبضات قلبي ، كنت أتبين في هسيس الرياح التي تمس جبيني تنهداتها التي وعدتني ! كاكنت أتبين في كثير من الأحيان غمفمة تتناوح بها ريح المساء . وحدث ذات من ... آه ولكنها من واحدة ! حدث أن أفقت من نومة عميقة كأنها .الموت ، على ضغط شفتين علويتين كانتا تلاسقان شفتي .!

ولكن الفراغ الذي أحسسته في قلبي أبي أن على متلى حتى على هذه الصورة ؛ وتاقت نفسي إلى الحب الذي أفعم من قبل ذلك القلب حتى طفح به . وأخيراً أصبح الوادي مبعث ألم لفؤادي لما يشره من ذكريات ألينورا ، فتركته إلى غير رجعة ، وانخذت طريق إلى مضطرب من هذه الدنيا حيث

تزخر الحياة بالغرور والمتاعب والفوز!!

أَلْفِيتَ نَفْسَى فِي مَدَيْنَةً غُرِيْبَةً ، كَإِنْ كُلُّ شَيْء فيها جديراً بأن ينني من الذاكرة أحلامي الجيلة الى ورثنها من « وادى الألوان » ؟ فلقد أذهلني وحير عقلي ما وقمت عليه عيناي من مظاهر العظمة والأمهة في ردهات البلاط ، وملأت نفسي قبقعة السلاح ، واستوقف بصرى جمال النسوة ومفاتنهن ، ولكن روحى على الرغم من ذلك ظلت أمينــة للعهد الذي قطعته والقسم الذي أدبته ؛ وزيادة على ذلك كان شبح ألينورا وكل ما يشعرني بحضورها يملأ المكان حولى في سكون الليل! ولكن ...على حين فجأة تلاشت كل هاتيك الرؤى وأظلمت الدنيا في عيني ، ووقفت مشدوها أمام الفكرة اللذاعة التيملكتني . · أمام العزم المرعب الذي ملك قيادي ! ذلك أنه وفدت على الحاشية الملكية المرحة حيث كنت أعمل، فتاة من بلاد فائية لم أعرفها ، فتاة استأثرت بلبي ، وأخذ سحرها بمجامع قلبي ، منذ اللحظة التي وقع فيها على شخصها بصرى ؛ فتاة لم أتردد، ولم أحس بمشقة عندما أحنيت رأسي لها في أشد ما يكون عليه العاشق من حماس ، بل وفي أحط ما يتطلب الحب من عبودية ! وأين ما شمرت به من عواطف نحو فتاة الوادي الصغيرة من هذا الهوى الشبوب وهذا الهيام الجامح، وهذا التحنث الذي ينبض به قلى حيمًا أديق روحي عبرات سيالة ، وأنا ملق على قدمى « ارمنجارد » ؟ ومن هي « ارمنجارد » ؟ أليست ذلك المخاوق السماوي الذي يرق حتى عند الأثير؟ آه ... يا حسمها ا يا حسن ذلك الملاك الرفاف « ارمنجاد » . ما أطهرك

وما أعظم قداستك أيها الملاك! إنها تملاً جوانب نفسى فلا أفكر في سواها . وحيما ألق نظرة على عينها النجلاوين ، وأرى مدى ما في معناها من عمق ، لا أفكر إلا فهما . وفيها لقد تروجت غير خائف مما استنزلته على نفسى من اللعنات ، ولم أسعر يوماً بشيء يزيجني لحنثي في عيني . وحدث من حربة — ولكن من واحدة في سكون الليل ، أن تسربت إلى حجرتي خلال الستائر تلك التهدات الناعمة التي هجرتني ، وحولت نفسها إلى صوت جميل مألوف قائله :

ه نم في سلام ! فان روح الحب تحكم وتسيطر ؟ وإذا كنت تحل في قلبك اليوم تلك التي تدعى المتجارد ، فلقد غفر لك ما كان منك تجاه قسمك أمام ألينورا ، وأصبحت بريئاً من الأثم لأسباب سوف يكشف لك عنها حيما ترقى إلى الساء » !

لشاعر الحب والجمال لامرتين

استرجمة بقسطم

أحمر إحسن الريات

تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة « الرسالة » الثمن ۲۲ قرشاً

عيل أهل هذه الآيام ولا سنيا الشبان منهم إلى التكذيب ؛ فهم إذا سموا شيئاً ووجدوه غربياً عن تصورهم أسرعوا إلى الأجابة قائلين : « هـــذا

كذب » والتكذيب لا يكاف الانسان شيئا أكثر من أن بهزرأسه ويقول فى تؤدة ووقار: « هذا غير معقول » وقد يقرن قوله حمدا بابتسامة هادئة دليلاً على التسامح ، كان العقل الانسانى قد عهف كل شىء ، فاذا كان غير معقول ، كان غير مقول ، كان غير مقبول . والحقيقة أن العقل الانسانى لم يدرك إلاأ بسط مافى الانسانى لم يدرك إلاأ بسط مافى

الكون ، ولم يفهم إلا أقل ما في الحليقة . فأسرار الكون لا ترال بعيدة النال عنه مستمصية عليه ؟ وما أحراه أن يصدق وأن يتنازل قليلاً عن كبريائه وعناده ! فاذا قال قائل مثلاً إن العالم مجلوء بالجان لوى أهل هذا الزمان أعناقهم ونظروا إلى القائل شرراً . وقلوا منهانفين : « جان ! يقول صاحبنا هذا إن العالم مجلوء بالجان ! كا أنه قد رأى الجان بعينيه ! »

ولو تأمل هؤلاء قليالاً لغاموا أنهم نخطئون ، فان المين لا تبصر إلا بعض الموجودات ، فاذا هي لم تبصر شيئاً فليس عدم إبصارها دليلاً على عدم وجوده . وكذلك إذا قال أحد : « إن العالم مماؤه بالأرواح » فان من يسمعه من أهل هذا الزماق حرى بأن يجيبه في تسخرية وصلف قائلاً ! «أروح ! ولم تبقى الأرواح

## قصة قصيرة كَوْمُ الْمُورِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُحْمِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمِلْمِيْمِيْلِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمِلْمِيْمِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِيِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمِلْمِيْمِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِيِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِيِيِيِيِّ الْمُؤْمِيِيِيِّ الْمُؤْمِيِيِّ الْمُؤْمِيِيِيِّ الْمُؤْمِيِيِيِّ الْمُؤْم

فى أرضنا هــذه إذا كان فى العالم أرواح ؟ » والحق أن محاولة إقناع أمثال هؤلاء من أعسر الأمور ، فان كل إنسان يستطيع أن يسأل

أسئلة معجزة من هذا النوع فلا يجد أحد جوابًا عنها

ومن الستحسن بعسد ذلك أن أوجه حديثى منذ الآن إلى من يصدقونه ، فاننى رجل لاأطيق أن أكذب فيا شهدته بعينى ، ولا أحتمل أن يسخر أحد من القول الصادق

**泰米等** 

اعتدت أن أُذهَّب إلى

صديني (على) في منزل قديم من المنازل الأثرية الموقوقة قد استأجره ليجمله محترفا بذهب إليه بين حين وحين لكى يخلو إلى النصوير ، لأنه كان مصوراً ماهماً لمناظر الطبيعة . وكان ذلك المنزل على ما قال في ذلك الصديق سكنا في وقت من الأوقات للأمير رضوان بك الكبير أمير مصر وصاحب المارات الأثرية ، وقطب دائرة الأدب والفن في أواسط القرن الثامن عشر

وكان رضوان في حياته الخاصة من أشد الامراء مياك إلى النرف واللمو ؛ وكانت له قصور عدة حمل وأحداً منها لمجالس لهوه وطربه ، يجلس في أبهائه الفخمة مع طائفة مختارة من الأدباء وأهل الفنون والموسيقيين ، فيقضى فيه ليالي كانت مضرب

الأمشال في الروعة والأبهة ؟ ولكن مؤامرات منافسيه وحساده أتخذت في قصوره سسبلاً خفية انتهت بافساد بمض مماليكه عليه ، فخانه واحد منهم في قصره وضريه بطلق ناري أصاب ساقله ، وكان سبباً في موته بمد قليل . ويقال إنه قد ضرب تلك الضربة في ذلك البيت الذي أيخذه صديق لمحترفه ولوثت دماؤه أرضه في أثناء هربه من المؤتمرين به وكالت صديني يحيط ذلك ألحترف بنريب الأثاث ، ولاسما ماكان منه على نسق أثاث العصور الماضية ؟ فكانت فيه أنواع مختلفة الأشكال والأعمار؟ فقطع قديمة من الخشب المخروط (المشبك)، وقطع من النحاس المكفت ، وقطع من الأبنوس المطمم بالصدف والعاج ، كماكانت فيه كراسي قديمة من القش وأخرى من الخيزران ؛ وقد علق على الجدران قطعاً من تماثيل بعضها عشل وجوها ، وبمضها يصور أجساماً ، وبمضها عثل بمض الآثار الفنية من مخلفات اليونان والرومان ، ونصب بينها بعض لوحات من لوحاته عنل الريف المصرى وحيوانه، أو تمثل حدائق مصر ومناظر غيطانها ، وأدلى من السيقف مصابيح من أغاط كانت مستعملة في الأزمان الغابرة في مختلف المصور . وكان أعجب

الجالسين كا عا تقولان لم : « لقد كنا كاتكونون» وكنت أجد في اختسلافي إلى ذلك المحترف شيئاً كثيراً من السرور : سرور من نوع خاص ، ايس كالسرور المعتاد الذي يهز النفس ويبعثها إلى المرح والضحك ، بل سرور علا النفس بشمور قوى من الارتباح يشويه كثير من اليل إلى الجد

ما علق على تلك الجـدران بعض عظام للحيوان

والانسان بينها جمجمتان مسفراوان تنظران إلى

والاعتبار . ولعل هذا الشعور كان ناشئا من جو الحترف ؛ فقد كان مكانه قديماً يشعر الداخل فيه أنه قد ولج بعض القرون الماضية ، فاذا صحدت إلى سطحه رأيت حيالي الجبل الشرق المشرف على القاهرة وعليه القلعة العتيقة قلعة صلاح الدين تطلع كأنها تحدث عما شهدته من جليل الحوادث وهجيها . فاذا نظرت حولي رأيت مآذن الساجد تشرف على الحي كاكانت تشرف من قرون ، ورأيت تشرف من قرون ، ورأيت البيوت القديمة المهدمة ، وكائمها تقول : « رب يوم كنا فيه نعج بالحياة ونضطرب باليول والمواطف ؛ فاذا نحن قد دكنا الزمان ، وعني غلينا والمواطف ؛ فاذا نحن قد دكنا الزمان ، وعني غلينا والمواطف ؛ فاذا نحن قد دكنا الزمان ، وعني غلينا

كان كل شيء حولي بحدث عن الماضي ، ولا يحيا فيه إلا ذكر الماضي ، فكنت وأنا هناك أنسلخ من عصرى ومر الحياة الصاخبة حولي لأعيش حيناً مع أجيال الأجداد أجالسهم وأحدتهم وأناجهم ، وكنت كلا التفت إلى الجدران ورأيت إحدى الجمحمة بن المعلقة بن عليها خيل إلى أنها قد اكتست فصارت على عهدها ، إذ كانت آدمية عية ؟ و تصورت حيناً أنها تبسم إلى و تناجبني عاكان من ملذاتها ومسراتها ، وحيناً أنها تقطب محوى و تساورني عاكان من آلامها وشقاوتها

وكنت إذا ذهبت إلى ذلك المكان لا أبق فيه الا ما دام المهار ؟ فاذا ما أقبل الليل أسرعت بالحروج منه قبل أن يخيم الظلام عليه ؟ فلقد كنت في الحق أخشى أن يظلني فيه الليل إذ كنت في قرارة نفسى أفزع من جوه كما يفزع الانسان من الليسل في حوار القبور

وذهبت مرة في يوم من أيام الشتاء على دعوة

من بعمديق ، وقضينا البوم هناك حتى غروب الشَّمس : وكنت أشتغل في أثناء ذلك بكتابة قصة من التاريخ ، وكان صديق منهمكا في رسم ثور. مصرى قاعد إلى جنب منرود ، فلما أقبل الظلام تنبهت إلى نفسى ونبهت مسديق قائلًا له : « لقد آن أن نذهب » غير أنه تردد وقام إلى مصباح فأشمله وقال : « إنني أحب أبن أبق هنا إلى أَنْ أَنْتُهِي مِنْ هَذَا الثور فقد طابه عمني أحد الأعيان ووعدت أن أرسله إليه في الفـد ، ولا أملك أن أنطاق من موعدى ؛ فاذا قضيت مي جزءاً من الليل حتى أتممته كنت شاكرًا» . فلم أشأ أن أراجع صديق في رجانه ، وكنت كذلك أحس من نفسي ميلاً إلى الكتابة ، فرأيت في البقاء هناك فرصية لأنمام ما مدأت كتابته ، فرضيت أن أبقي ، وأقبلت على ماكنت فيمه ، وأقبل صديق على إتمام صورة ثوره بحاسة وسزور . ثم تعبت من الكتابة بعد حين ؛ فاستلقيت في مكاني ، فاذا بي وقد استولى النماس على فنمت ؟ ولم أدركم بقيت على حالى تلك إلى أن تنانبت على ضجة هائلة حولى فقمت مذعوراً ونظرت حولي فرأيت نورا عجيباً ساطعاً من الصباح ورأيت المنكان حولي على غير ماكنت أعهده ، فلقد كان مكسواً بانواع الفراش والأثاث ، وعليه أنواع شنى من الستور والطنافس ، وصفت حوله الوسائد والسائد والزرابي ، وسمت في المكان لفطا كثيراً ، كان أشخاصاً يتخاصمون فيه ، وكنت من دهشي لاأستطيع أن أذكر أين كنت ، ولا من أنا ، ونسيت ذكر صديق ، ولم أملك نفسي مما دخلها من الروع . فجلست القرفصاء في الركن الذي كنت فيه وتملكني خشوع، وعلتني رهبة

ورأيت أحدها شاباً صغير السرن في محو المشرين، جيمل الصورة، أبيض الوجه، أصفر الشمر ، يلبس عمامة مطرزة بوشي مذهب ، وعليه لياس غريب لاعهد لنا به اليوم ، فهو سراويل فضفاضة من الحرير الأحمر فوقها حزام أصفر عسجدى ؟ وقد لبس فوق ذلك كساء من الحرير الأبيض ضيق الأكام عليه طراز من وشي من ركش بخيوط ذهبية . فكان في مجموع هيئته صورة لما تنقله الينا أخبار التاريخ من صور مماليك الأمراء بمصر فيما مضى . وأما رفيقه فقــد كان شبيخاً أصحاب المائم ، وقد شد على وسطه حزاما من الحرير الملون المنقوش ، وجمدل على رأسه عمامة ساذجة بيضاء ؛ وكان يحمل في بده حقيبة صغيرة وطستًا من النحاس الاصفر مما كان مثله لا يزال مستعملاً عند الحلاقين منذ جيل . ولما اقترب الشخصان ممت بجواها

قال الشاب هامساً: سيحضر الأمير بمسله قليل فاستمد

قال الشيخ : لقد دعاني الأمير على غير عادته قال الشاب : هو مجلس حافل

فسأل الشيخ هامساً: بقصر الأزبكية ؟ فهز الشاب رأسه علامة الايجاب وقال: سيحضر اليه هناك ندماؤه جبريل واللقيمي وقاسم والادكاوي

فغمز الشيخ بمينه ، وتبسم قائلاً : ليسلة أنس من لياليه ؛

- فتبسم الشاب وقال: ليالى رضوان كتخدا المشهورة 1

ثم اقترب منسه وقال بحذر : والدواء ؟ هل أحضرته ؟

فسأل الشيخ باهتمام: هل يريده الليلة ؟ فهمس الشاب: ليسلة أنس وفرح ؟ هل

أحضرته ممك ؟ الدواء ... ؟

فضحك الشيخ وأخرج من جيبه حُـقا من الفضة ورفعه نحوه قائلاً : « ها هو ذا »

فتقدم الشاب نحوه وقد اتسعت عيناه وقال بشيء من اللهفة : « أرنى » بشيء من اللهفة : «

ثم مد يده اليه فأخذه بشيء يسير من القهر ثم فتحه وجمل يشمه

فاقترب الشيخ منه ، ومد اليه يده لاسترجاغ الحُدُق قائلا : « حاذر ! »

قال الشاب : «لماذا أحاذر ؟» ثم مد يده اليه يومي كا نه يريد أن يذوق منه

فقال الشيخ : « لا نذقه ، لا أسمح لك ، هذا اليس لك ؟ هات الحق »

فتبسم الشاب وقال : « لماذا تخاف على منه ؟ أهو سم ؟ »

فأجاب الشيخ مقطباً : « قبحك الله ؛ وهل أحمل السم ؟ »

فأعاده الشاب اليه وقال : « لا بأس ؛ استمد الآن ، سيأتي الأمير بمد قايل »

فأخذ الشيخ الحق وذهب به نحو منصدة فوضعه فوقها ، ثم انجه نحو منصدة أخرى وجمل برص عليها آلاته ، وفيا هو مشغول فى ذلك افترب آلشاب خلسة من الحق ، وأخرج من منطقته ورقة مطوية ، ثم فتح الحق بخفة هجيبة ، ورى فيه مادة

بيضاء مسحوقة سكمها من الورقة ؟ ثم أقفل الحق وبعد عنه وهو ينني أغنية قصيرة ، وجمل يساعد الشيخ على إعداد الماء وترتيب الزجاجات والعاب وقد عماني وأنا أنظر إلى هذا شيء عظيم من

الفزع ، ولكنى لم أجرؤ على التنحرك من مكانى بل صفطت نفسى فى ركنى ، وجعات ألتصق بالوسائد التى بجوارى ، وأنكمش بينها خوف أن يقع نظر أحدها على

وقد عجبت إذ لاحظت أنهما وإن انجها نحوى أحياناً يتجاهلان وجودى ، فداخانى من ذلك شيء من الاطمئنان وأفرخ روعى

وسممت بمد حين حركة من نجاه الباب وصاصلة ، سلاح ، وأصواتاً مختلطة ، وصاح صائح في الخارج يقول: « الأمير رضوان كتخدا دام عنه ١ » ثم . فتح الباب وأقبل منه شخص بدين في ثياب زاهية تبرق بما فيها من الذهب، وما يتخللها من الوشي ؟ وقد انعقدت على رأسه عمامة هي أشبه بالتاج عما عليها من الجوهم والوشي . ومنذ أُقبل الرجل أنحني الشاب انحناءة عظيمة كما يركع الناس في الصلاة ، وحيا الشيخ تحية بالغة ؟ فعامت أن ذلك هو الأمير الكبير الذي كان الرجلان يذكرانه في حديثهما. ولم يلتفت ذلك الرجل إلى أحمد ، بل ذهب إلى كرمي عال من الأبنوس المطمم بالصدف والعاج وجلس عليه ، فامتلأ الكرسي به ، وترجر ج من ثقــله ؟ ثم جمل الشبيخ بحلق له رأسه ، ويسوى له من لحيته وشاريه ويضمخهما بالمطور والأدهان ؟ ولما فرغ من ذلك التفث آليه الأمير وقال له هامساً : « هل أحضرت الدواء ؟ » .

فتبسم الشميخ وهن رأسه علامة الايجاب وقال: « مولاى ! ها هوذا »

وانجه محوالنضدة التي كان عليها الحق فأحضره وقدمه إلى الأمير

فقال الأمير : « ومتى يؤخذ ؟ »

قال الشيخ: « قبل النوم بقليل ، باحظات قصيرة ، فهو مؤكد وقوى »

فسأل الأمير: « أهو مجرب ؟ »

فقال الرجل: « مولای ! عبدك ماهر فی صناعته »

فنظر إليسه الأمير وقال: « أحب أن تذوقه أولاً »

فقال الشيخ في صيحة مكنومة: «أذوقه ؟ » قال الأمير: « نعم » ، ورفع حاجبيه متعجباً وهو ينظر إلى الشيخ المتردد . وقد رأيت الفتى عند ذلك يضطرب في مكانه ثم تمالك نفسه وتكلف الهدود ، والأمير مشغول عنه بالنظر إلى الشيخ

فقال الشيخ في شيء من الارتباك: «ولكني..» فقاطعه الأمير في شيء من الغضب قائلا: «هل تخاف أن تذوقه ؟»

فأسرع الشيخ معتذراً يقول : «مولاى ، لا أخاف شيئاً ولكنى رجل شيخ »

. فقال الأمير مستمرآ في غضبه : « وما ذَا؟ » قال الشيخ : « ايس هذا لمثلي ؟ فليذقه هذا الشاب وأنا ضامن سلامته بحياتي » .

فتردد الأمير لحظة ، ثم نظر نحو الفتى وفادا. قائلا :

« تمال یا حسن . ذق من هذا » فاضطرب الفتی و تردد لحظة ، ثم انفجر قائلا : « مولای ! »

فقال الأمير متمجباً : « ما ذًا ؟ »

فزاد اضطراب الفتى وقال وهو ياءِث لا يكاد يبين كلاته :

« لا . لا أذوقه . ليذقه هو . أظنه مسموماً .
 لا يذوقه هو ؟ إنه مسموم . »

فصاح الشيخ حانقاً: « مسموم ! يا لك من لثيم وقع ! »

فقال الفتى: « إذن ذقه » والتفت نحو الأمير قائلا: « لقد علمت أنه مسموم . قد دسه عدو الأمير عبد الرحمن كتخدا — واتفق مع هذا الوغد على قتلك »

فقام الأمير أمراً عند ما سمع هذا وقال للرجل: لا ذقه . أو ذق هذا » وجرد سيفه الذي كان مدلى إلى جانبه

فتقدم الشيخ جريئاً إلى الحق ، وتناوله وهو ينظر إلى الفتى المضطرب وقال له بحنق :

« مسموم ؟ أنت لئيم كاذب منافق . هل أسم سيدى ؟ » ثم أخذ منه باصبعه قطعة فابتلمها ، ثم أخرى ، ثم ثالثة . وقال :

« لم أكن أخاف إلا فعل هذا الدواء في وأنا رجل مسنّ . مسموم ؟ يا لك من منافق ؛ »

غير أن الدواء ما كاد يستقر فى جوف الرجل حتى وضع يده على بطنه ونظر إلى الأمير وقال:

« يا للمحبب ا كأنى ابتلمت كل أموانى ،
كأن أحشائى تنقطع »

ثم زاد به الألم فجمل يمصر بطنه وياوي وجهه وارتمى وهو يتوجع ويصرخ ويستجير

فنظر الأمير إليه دهشاً وبقي صامتاً وهو ناظر إليه لحظة طويلة، ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة مرة وقال:

« كم أخذت أيها الخائن تمنا لخيانتك ؟ أكنت تطمع أن تكون من الأمراء إذا أنت قتلتنى ؟ أكنت تأمل أن ممتد بك الممر مائة عام بعد هذه الشيخوخة لتنم بثمار خيانتك ؟ ذق إذن طعم السم الذي كنت قد أعددته لى »

ثم اقترب منه وركله برجله ركبة عنيفة قلبته على الأرض فبدا وجهه المحتقن المتقاص من الألم ، وكان منظراً بشماً فظيماً

وحاول الشيخ الكلام فلم يستطع إلا حروفاً مقطمة يقذفها بين الآهات والأنات ، فلم أستطع أن أجم منها إلا قوله :

« إننى الآن على شفا القبر فلا أكذب ... خذ منى كلة صدق أمام الله الذى سألقاه بعد قليل ... لم أدس لك السم بل قد دسه لك هذا الماوك الخائن الواقف وراءك ، فانه لم يقرب أحد من علبة الدواء إلا هو ، ولقد لحمته يقترب منه وأنا أجهز عدتى ، ولكن القضاء غلب على فلم أفطن إلى قصده ... فاحذر هذا الغادر والله على قولى شهيد »

وما أنم الرجل كلامه حتى انقلب على بطنمه ثم فارقته الحياة

ونظر الأمير نحو الماوك فلم يجده ، إذ كان قد اختنى مسرعاً كالأرنب عدد ما سمع كلام الشيخ فالتفت نحو الباب وصفق صائحاً وهوغاضب ، غير أن الصدى وحده هو الذى أجاب تصفيقه وصياحه ، وتبع ذلك صمت مثل صمت الصحراء فى الليلة الهادئة . ورأيت وجه الأمير قد اربد واتسمت جدقتاه وبدا عليه اضطراب عظيم ثم تمتم قائلاً : «عجيب ؛ إننى أحس حوثى بنذر الشر » متم خطا محو الباب عنرساً ولم يكد يبلنه حتى

فتح فجأة ودوى في الحجرة انفجار عظيم ؟ وعلا

دخان غطى المكان حيناً ، ثم سمت خيطة قوية على الأرض فنظرت وإذا بالأمير صريع إلى جنب الشيخ المسكين ، وقد قبض بيده اليمني على ساقه وهو يأن ، وسمت أسواتا مختلطة في الخارج تتباعد كأنها شهرب وهي تبكتم الصيحات ، ثم رأيت الأمير يتحرك ثقيلا وهو قابض على ساقه ، وقام وهو يمرج فأخذ سيفه في عينه واتكا عليه كانه عصا ، ثم سار في بطء شديد والدم ينزف من ساقه غزيراً ويلوث الأرض ، وخرج من باب صغير في خاف الحجرة وهو يئن ويتوجع ويقول في سيره: خاف الحجرة وهو يئن ويتوجع ويقول في سيره: محوت ... وهمهات في النجاة ١ »

ومضت مدة قصيرة بعد ذلك، ثم سمت أقداما من وراء الباب الكبير تسير كائمها في حدو وخوف، ثم فتح الباب وظهر منه رأس الشاب، وسمعت من خلفه صوتاً يسأله « هل مات ؟ »

فنظر الشاب حول الغرفة حيناً ثم صرخ فزعا ؛ « أين هو ؟ إنني لا أراه ، ويلنا ! لقد نجا ! هلموا لندركه قبل أن يفوتنا فملكنا » ، فاشته اللنط وزادت الضجة واختلطت الأصوات ، ثم تباعدت الجلبة شيئاً فشيئاً حتى عاد السكون وخيم على المكان . وعماني في أثناء ذلك خوف على المكان . وعماني في أثناء ذلك خوف غبت عن الوعى فلم أفق إلا على صوت داو شديد غبت عن الوعى فلم أفق إلا على صوت داو شديد يهز الفضاء ، فقمت ونظرت فيا حولى فرأيت فافذة الحجرة مفتوحة قدافتحمها المواء الشديد ، وسمت المطرينهم كائه أفواه الميازيب ، وكان البرق يلمع متماقياً ، والرعد يقصف كائما هو دوى المدافع في ميدان القتال

ورأيت صديق داخلا إلى الحجرة عقب ذلك

وهو مسرع لهفان بنادی : « ماذا بك یا آخی ؟ القد سمعتك تصبیح صبیحة منكرة ، أبك شر ؟ » وكا ننی كنت عند ذلك قد نسیت ذلك

الصديق ، فما كدت أراء حتى قمت أنتفض من الخوف ، ولم أطمأن حتى اقتربت منه — ولى استطعت الكلام سألته : « ما معنى هذا؟ »

فقال: «لقد انتهیت من صورتی متأخرا » فقلت: « أنة صورة ؟ »

فقال ؛ « لا بأس عليك . تمال اجاس . لقد رأيتك نائماً فلم أحب أن أزعجك فذهبت للنوم في الحجرة المجاورة ، وكان المطر لا يسمح لنا بالحروج على كل حال . ولكن لم أراك في مثل هذا الاضطراب والانزعاج ؟ »

فنظرت إليه نظرة عتاب وقات له:

لقد كانت ليلة لا أظن أننى سوف أرى مثلها في سائر حياتى ، ثم جملت أقص عليمه ما رأيت وأنا ألهث من الاضطراب.

ولكن ذلك الصديق كان من أولئك الشكاكين الجفاة الذين لا يرضون أن يصدقوا شيئًا، فلما أتممت له قصتى تضاحك وقال:

« ليتك أخــذتنى ممك فى حلمك العجيب لأشاركك فى هذه التسلية البديمة »

وأما أنا فلم أجد ميلا إلى محاورته ، ولكنى كنت فيم بعد لا أزوره في محترفه إلا في ضحوة النهار الواضح

محد فريد أبو جديد

### كل من يريد الحج يجد في كل خطوة سالمة

من البيت إلى السويس طريق مرصوف وسكة حديد مريحة ، وفى السويس لوكاندة مصر المشهورة بكل أسباب الراحة ، وفى البحر زمزم وكوثر وفيهما أبدع مافى البواخر الضخمة من متاع . وفى أرض الحجاز الأمان الموفور والطرق المهدة والسيارات ، وفيها أيضاً لوكاندة مصر فى جده وفى مكة ، وفيها كذلك شىء جديد لم يجده الحجاج فى المواسم الماضية وهو تنظيم العملة المحلية حيث يجدون كل عشرين ريالا سعوديا بجنيه واحد ذهب سعراً ثابتاً

اعتزموا الحج واغتنموا مرة واحدة واستزيدوا من فوائده للصحة والدين

أيقن (نك كايتور)
في دبيمه الشالث
والمشرين أنه لن يوفق
في اختيار زوجة سالحة
بمد أن رأى أصدقاء،
يلقون بأنفسهم في هوة
لا سبيل إلى النهوض

من كل قابه ، ويقدمها ، من أعماق نفسه ، ولقد كان مؤتها هو الصدمة الوحيدة التي تلقاها (نك) في حياته .

ان زوجتی یجب أن تکون ملمة

بكل شيء ، عالمة واجباتها جد العلم ؛ يجب أن تكون مهذبة عاقلة ؛ يجب أن تكون سليمة الذوق حسنة الاختيار تخضع لأحمى ، وتنصاع لرغبتى ، ولا تدلى إلى ترأيها إلا إذا سألها ذلك . فقال صديقه (آلان) وكان جالساً بالقرب منه في لهجته التهكية :

و مان جاسه و معرب منه مي هجيه المهامية ... مم الأفضل أن تكون صاء خرساء ... مم استطرد (نك) كا أن لم يسمع شهكم صديقه :

- يجب أن تكون جميلة الوجه باسمة الثغر ،

تبذل ما فى وسمها لأسمادى ؛ وبالطبع يجب أن · تكون أيضاً متدينة متواضعة ... فصاح آلان :

-- مسكينة هذه الفتاة 1 مسكينة هذه الفتاة 1

لفد أفرطت فى الخمر أيها المجوز ، لن
 تكون مسكينة قط ، بل ستكون أسمد فتاة على
 وجه البسيطة . . . فقال كاميرون :

با (نك)؛ وأو كد لك أنك لن تجد بغيتك بين فتيات العالم ... اللم إلا إذا أتيت بطفلة وربيتها كا تحب ...

أصبت ياصدبق . . . هذا ماسأفعله !

ماذا ؛ قالما كاميرون في دهشة

- لقد فكرت فى ذلك ملياً ، وأخيراً قر عنهى على أن أبحث عن طفلة يتيمة أتوسم فيها الذكاء ، أرسلها إلى قصر سانت مارى لتنشأ فى قال مرة لصديق كيرون في ثورة من ثوراته على الزواج:

- إن ذلك الزواج المصرى لا يخرج عن كونه موما محققا - إن الرجل العاقل لا يمكنه أن يقف مكتوف البدين إزاء امرأة تملى عليه إرادتها . إن هؤلاء النساء المصريات مندفعات طائشات ... ولا أعلم لماذا يتهافت الرجال ويرتمون على أقدامهن أذلاء ضعفاء ؟.. فغمغم صديقه قائلا : \_ سيأتى دورك يا صديق ، وسنرى أنك أول من يتهافت عليهن

لن ترى ذلك في حياتك ياكيرون

وأعقب ذلك رهة سامتة أطرق فيها (نك) برأسه مفكراً إنه لا يعتقد أنه مثل هؤلاء الرجال وتصرفانه تدل على أنه مختلف عنهم حد الاختلاف . لقد كان ممتازا في جميع مراحل عيشته وأدوار حياته ، لقمد كان أرزن منهم في مدرسته ، وأذكى منهم في جامعته ، وأعقسل منهم في ميدان حياته ، وأرغد منهم في عيشته المزلية . في تميدان حياته ، وأرغد منهم في عيشته المزلية . القد كان يعلن قصراً في سانت مارى بضاحية شو بشير يعيش فيه مع أمه الشفيقة التي كان يعبدها شو بشير يعيش فيه مع أمه الشفيقة التي كان يعبدها

كنف عمتى (أليس) وتحت رعايتى النشأة التى أريدها . فقال آلان ضاحكا :

- إننى لم أسمع فى حياتى عثل هذه الفكرة . أتمنى أنك ستسجمها فى قصرك فى سانت مارى ؟ - كلا . . كلا ليس هذا ما أعنى . لن تكون دائماً فى سانت مارى ؟ بل كثيراً ما سأر آد وإياها دائماً فى سانت مارى ؟ بل كثيراً ما سأر آد وإياها مطالع الفن ودور الموسيق حتى أهذب من طباعها وأرقق من ذوقها ، وأجمل منها تلك الفتاة النى تسمدنى فى حياتى . لن تتملم شيئاً لا أرغب فيه . ، ولن تحمل عمرفة شىء لا أريده لها . فقاطمه ولن تحظى عمرفة شىء لا أريده لها . فقاطمه آلان هازئاً

-- كنى كنى يا صديق . . . أرجو أن تسمح لنا بالانصراف

#### \*\*\*

مضى نك يبحث عن ضالته غير عابى بهزء أصدقائه وسخرية الناس منه . ولكن أبى له أن يجد طفلة يتيمة ؟ لقد كانت المربيات ينظرن إليه نظرة شك وارتياب رغم تهافتهن على من يتبنى هؤلاء الأطفال . ولقد نما مرة إلى سمه أن هناك امرأة في كدمنستر تأوى الأطفال اليتاى ، فأسرع اليها ظاما أنه سيمثر على ضالته المنشودة ، ولكن خاب ظنه فقد وجد أن أكبر الطفلات لا تتجاوز الخامسة من عمرها ؛ وهذا ممناه أنه لن يتزوج حتى يبلغ الأربيين

واستأنف نك بحثه فلم يتبط الفشل التواصل من عرمه ، ولم يكسر هن الأصدقاء من رغبته .. فقصد ذات يوم إلى ماج الله للأيتام في الضواحي بمدأن قدمه صديق له إلى مديرة الملجأ ، ودعته هيذه بدورها ثيارته ؟ فلما وصل إلى الملجأ جلس ينتظرها في الحديقة ... وكان المكان جيلاً ، والحديقة رائمة التنسيق على الرغم من بساطتها . فجلس نك يسبح

فى أفكاره إلى أن استرعى نظره فجأة طفلة تبكى بالقرب منه

لقد كانت تبكى لأنها - كما قالت - فقدت شريطها الأزرق فى الحديقة . وقبل أن تنتهى من وصف الشريط والمكان الذى سقط فيه . . . قال نك لنفسه :

القد وجدها . . لقد ظفرت بها أخبر آ كانت جملة الوجه ، ساحرة العينين ، لم يشوه رداء الملجأ الأصفر من جمالها الرائع . ولقد أساب كايتور في شعرها الأصفر ، وفي عينيها الزرقاوين غاية مناه . . ما اسمها يا ترى ؟ . . . «سالي كريجان» إنه اسم ظريف ، وكم عمرها ؟ : ثلاث عشرة سنة . إنه اسم ظريف ، وكم عمرها ؟ : ثلاث عشرة سنة . حسن شم حسن ، أمامها الوقت الكافي لتنعلم . . . وهل هي ذكية ؟ أداد أن يتأكد من ذلك فقال :

- أتتملين هنا ؟

- نعم ؟ « قالمها في تنهد عميق »

وما الذي درست اليوم ؟

لقد نسیت

وهنا أطرق كايثور في حزن ، ولكنه لم يكتف بهذا القدر من الأسئلة فقال :

أتحفظين قواعد الرحمة السبع ؟

- نعم أحفظها ... ثم أخذت في عدها على أسابهها في تؤدة وتثبت ثما أدخل في روءه أتها على على جانب غير قليل من الذكاء ... ولكن ماذا عن الموسيقي والفناء؟ أثراها تجيد الفناء؟

أَخْذَتَ تَغْنَى أَمَامُهُ أَغْنِيةُ الصِيفُ ، فَبِدَا صُوبَهُا عَذَبًا جَمِيلًا ، وغَنَاؤُهَا مُوقَعًا مُلْحِنًا كَا لَهُ غَنَاءُ البِلْبِلِ في هدأة السحر

-- هذا جيل ا

وجلس كايثور ممهاعلى مقمد خشبى فى الحديقة ثم أخذ يحدثها عن الطبيعة ، ثم عن قصر. في

سانت مارى ، وعن جال موقعه ، وعن ذلك النهر الذهبي الذي يجرى من خلفه ، وعن روعة ما يحيط به من الحداثق وما يتخللها من زهر رائع الأفواف وما يكتنفها من مناظر الطبيعة التي تسحر العيون و تبهر النفوس

وأخيراً بعد هذا النمهيد الطويل سألها في هدوء عما إذا كانت ترغب في الذهاب لتقيم معه في سانت ماري . ولقد رأى نفسه متسرعاً في توجيه هذا السؤال قبل أن يقابل مديرة الماجأ ولكنه كان مشوقاً إلى معرفة رأى فتاته الصغيرة . فسألته وقد بدت الدهشة في عينها:

- أنقيم وحيدين في ذلك القصر الكبير؟
- هناك أيضًا عمتى أليس، وستحبك كثيرًا
- إننى لا أحب المات. لقد كانت لى عمة
كثيرًا ما كانت تضربني على أذنى . وفي تلك
اللحظة طرق سمهما رنين الناقوس، فقفزت
الصغيرة في خوف قائلة:

- لقد انتهى الدرس وستخرج المربيات فيجدننى هنا ويعاقبننى . . . إنه ليس مسموحا لنا بدخول الحديقة . . وأسرعت الى الباب الصغير الذى يصل الحديقة علمب الأطفال ، ولكنه كان موصدا . . فصاحت في خوف:

- ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل الآن ؟ لقدكان هذا الهاب مفتوحا مند هنيهة ! . . لماذا استبقيتني بجانبك ؟

- لا تخافی باعن بزتی ... ان أدعك تماقبین . سأةول لهن إلى استبقیتك

- كلا كلا ... بجب أن تساعدتي على أن أنسلق الحائط الى اللعب ... هيا أسرع السرع السرع السرع السرع السرع السرع السرع السرع السرت الى حجر كبير مثبت في جانب الحائط فصمد طائما ، ولكنه أبصر فوق السور قطما

صغيرة من الرجاج مثبتة في أعلى البناء ، ففمنم قائلاً:

- أظن أنه ليس هناك من يستطيع أن يتساق مذا السور وهذا الرجاج منثور عليه ، فعلت وجهها غمامة من الحزن ، وأخيرا قالت في سرعة :

انى سانتمارى ... إنى الله سانتمارى ... إنى الله المتعابهن الله المتعابهن المتعابه المتع

بجب أن نستأذن المديرة أولا يا عزيزتي
 إنها لن تدعنى أذهب ممك قط قبل أن تكتب الى والدى ووالدتى

- ألى من ؟ قالما في دهشة

الى والدى ووالدتى ... وهناك أسابيع
 طويلة قبل أن يصل الرد

- ماذا ؟ ماذا ؟ ألك والدووالدة ؟ ... إذن الست يتيمة !

-- كلا ... أكنت تمتقد ذلك ؟

— بالطبع كنت أعتقــــد ذلك ! ... وماذا تفملين في ذلك الملجأ ؟

هذا غريب! أندعو الدرسة ملجأ ؟

لست إذن بفقــيرة ؟ فرفعت وجهها فى
 كبرياء ثم قالت :

- فقيرة ؛ إننى خامسة أغنياء العالم - إن والدى تيودور كريجان المنزى الأمريكي المعروف ... قالت ذلك في غضب مما جعله بفعهم معتذرا في طريقة الى الباب ... حقاً لقد قرأ أن المبرى الأمريكي كريجان أرسل وحيدته الى إحدى مدارس انجلترا خوفا عليها من رجال العصابات في أسريكا ... وهنا أدرك كايثور خطأه ، فقد دخل هذه المدرسة ظنا منه أنها الملجأ الذي يقصده

\*\*\*

مضت بعد ذلك فترة من الزمن خلا فيها الى نفسه وانقطع عن العالم ، وجفا أصدقاء علما أوسعوه

من هن، وسخرية ؟ إلا أنه بعد سنة أشهر من ذلك عبرت على ألسنة أصدقائه إشاعة مؤداها أن كايثور عبر على الفتاة التي يرجوها في مقاطعة بروفنس ، وأحضرها معه الى انجلترا ... ثم تفرق أسدقاؤه بعد ذلك ، فسافر كبيرون الى كينيا ورحل آلان الى استراليا ، ثم انقضت سبع سنوات قبل أن يسمع أحدها شيئاً عن كايثور ؟ ولكن شاء القدر أن يجمعهما به بعد هذا العمر الطويل فعادا الى انجلترا يجمعهما به بعد هذا العمر الطويل فعادا الى انجلترا يورنه في سانت مارى بعد هذا النياب الطويل ، ليجددوا عهدالشباب الزاهم ، وليستعيدوا ذكريات ليجددوا عهدالشباب الزاهم ، وليستعيدوا ذكريات لرؤيته ، وتشوقا لمعرفة ما صنعه طوال هذه الفترة الفترة ...

تلقتهما عمنه (أليس) على باب القضر في بشر وترحيب، فلما دخلاه أخذا يجولان بعينهما في نواحيه، وبرسلان بصرهما في أرجائه وأبهائه ليريا ما عساه قد حد ... ولكن كل شيء كان على ما هو عليه من قبسل ، حتى الزهور الصناعية الموضوعة على المائدة كانت هي بعينها التي اعتادت والدة كايتور أن تضعها قبل موتها

ولما جلسوا إلى المائدة أثار دهشتها أنها معدة الحسة أشخاص المن هدفا المقعد الخامس يا ترى ؟ أهناك ضيف ثالث بد. ولماذا يتلفت كايثور حوله كأ بما يتوقع حضور أحد؟

وأخيراً بعد برهة من الحيرة والتساؤل وقع نظرها عليها وهي مهبط الدرج ... لقد كانت طويلة كشجرة الحور ، سوداء كظلام الغابة ، ضيقة العينيين يشع منهما بربق مخيف ، بارزة الحدين صغيرة الأسمان من غير تناسق ولا توافق ... وبالجلة لم تكن انجابزية الخلقة - من أين أتي بها . يارى ؟ أهى أسبانية ؟ أم هى من الشرق ؟

علمل كاميرون في جلسته ، ومن آلان بيده على جبهته ، ثم وقفوا جميعاً عندما بلغت نهاية الدرج وأخدد كايتور يدها وعلى ثغره ابتسامة فخر ونصر وقدمها إلى صديقيه باسم « استرا » ثم أخبرها على المائدة أنها تنتمي إلى قبيلة نوريه وأن جدها وهبه إياها منذ سبع سنوات ؟ ثم قال :

- وبالطبع كانت لا تعرف إذ ذاك كلمة انجليزية ، وقد كان هذا جميلاً ، فقد أناح لى فرصة تشقيفها بكل ما أحب ، وأظن أنها تتكامها الآن كاحدى بنات انجلترا

- بل أكثر من ذلك ... إنها تتكلم الآن أربع لفات أوربية ، فضلا عن أنها تمرف قليلا من اليونانيه ، وشيئاً من اللاتينية . ولقد أنحت لها فرصة الاطلاع على زبدة الأدب الأوربي ، وخلاصة الأدب الشرقي . وأعقب ذلك برهة من الصمت ثم قال :

إن لها ذوقا حسنناً فى الاختيار ، وبالرغم من قرب عهدها بالموسسيق تجيد المزف على البيانو والقيثار وسنسممها سوياً بعد الفداء ......

وانتقاوا بعد تناول الفداء إلى غرفة الموسيق حيث أسممهم قطمة على القيثار، ثم أخذت تنني للم أغنية نورية، فبدت في نبراتها مسحة من الحشوية، ولاح في سوتهاشيء من الجفاء، وغلب على وجهها طابع الجود الحسى ، ورانت على الفرفة هدأة عميقة ، والكل يصفون كأنهم تحت حلم مزعج لا سبيل إلى الخلاص منه ، والحقيقة أنها كانت جلسة ممله للصديقين

ولما أقبل الليل وآوت أسترا إلى مخدعها خلا كايتور إلى صديقيه يستطلع رأبهما ... أما كاميرون فاف أن يصدم صديقه وغمغم بكايات المهنئة ، وأما آلان فقال :

- - والله ما أدرى أى شىء فيهما أثار إعجابك فجملك تعلمها اليونانية واللاتينية و .... ثم أردف متهكما كمادته:

- لعلها كانت جميلة عندما عثرتُ بها ! وبدأ الغضب في وجه كايثور ولكن آلان لم يمبأ به ومضى متابعاً كلامه :

هل ... هل ستروجها ؟ ... وأعقب ذلك
 فترة من الصمت ثم أجاب كايثور في تردد

الطبيع هذه رغبتي منذ أنيت بها

-- وهل هي تملم ذلك ... أعنى هل فاتحتما في هذا الشأن؟

- لقد شبت وهى تملم ذلك ولم يبق إلا أن تحدد الموعد

- باللخجل ا... وإذا كان كاميرون قد خشى أن بدلى برأيه في أول الأمر، قان صراحة آلان مع كايثور شجمته على ذلك فتدخل في الحديث، وظل النقاش قائماً بينهم إلى وقت متأخر من الليل

\*\*

وفى صباح اليوم التالى كان الحزن بادياً على وجه كايتور . كان يشمر بأن آماله تحطمت وأن جهوده ذهبت أدراج الرياح ؟ ولم يمضطويل من الوقتحتى اصطدم بآلان للمزة الثانية ... فثار آلان قائلا :

- إنها جافة الطباع ... وأظن أن الأفضل أن الأفضل أن تتركما تمضى لسبياما . إن كل ما لقنته إياها لم يهذب من طباعها ... إنك تمتقد أنك تحمها ، ولكن لا أطنك تحمها إلا كا يحب الفنان ما أمدعت مداه

- إنك تهذى أيها الرجـــل ولا تفهم ما تشكلم عنه ا

- بل أفهمه كل الفهم ... إنك لا تمرف إلى الآن ما هي حقيقة الحب

ولم يطنى كابتوراً كتر من ذلك ، فقطع النقاش واستدار مولياً وجهه شطر الباب ... لقد كان على وشك أن يمين موعد زواجه قبل أن يزوره صديقاه . حقا إنه لم يحادث استرا في هذا الشأن ، ولكنه يعلم حد العلم أنها تجاريه في رغبته . أما عمته (أليس) فقد رأى منها أنها لا تنظر إلى هذا الزواج بمين الرضا وإن لم تصارحه بذلك . وأما أصدقاؤه فهاهم بمارضونه أشد المارضة . ماذا يفعل يا ترى ؟ جلس يفكر وبفكر عله يستقر على رأى ، أو يثبت على عنم ، وليفكر عله يستقر على رأى ، أو يثبت على عنم ، ولكن بدون جدوى ... وفجأة أفاق من تفكيره ولكن بدون جدوى ... وفجأة أفاق من تفكيره المميق فقد وقع نظره على فتاة في الحديقة أثارت دهشته ... أبصرها خلال فافذة المكتبة وكانت عارية الرأس ، شقراء الشعر ، ذات ثوب أزرق قصير ، ورآما تجمع عمار التوت من الحديقة آمنة مطمئنة كأن ليس للحديقة من علكها .

قاممة ضباً و تزل إلى الحديقة مسرعاً ثم صاحبها:

ولكنها بدل أن تجفل منه كماكان يتوقع استدارت إليه في تؤدة وقالت :

-- أهذا أنت يا ..... وخيل إليه أنه يمرف ذلك الوجه ، وجمل يفكر أين رآه من قبل ··· ولكنها قطمت عايه حبل تفكيره قائلة : إ

- إنك لم تحدثنى عن هـذا التوت اللذيذ، لقد حدثتنى فقط عن القصر والحديقة وعن الهر، وأوكد لك أنك لو حدثتنى لادعيت أننى بتيمة وصحبتك إلى هنا

- أهذه ... أهذه أنت يا سالى ؟

لانقل إنك لانمرفني، إن وجهك لم يتذير
 وأظن أن وجهك أيضًا لم يتذير كثيرًا

- لقد كنت أفكر في زيارتك طوال هذه السنين ، أفكنت تفكر في ؟

وأعقب ذلك فترة من الصمت . . . والحقيقة أنها لم تخطر على باله ؟ ولكنه لم يَشَأَ أَنْ يقول لَمَا ذلك . فقال :

- بالطبع يا سالى ... كنت أفكر أفيك ... ولكن ما الذى جملك تنذكرين زياتى الآن ؟ - إننى لم أكن في أنجلترا بمد أن تركت الدرسة

- وأين كنت إذن ؟

- فى الخارج ... وقد راق لنا أن نقوم برحلة هــذا الصيف فى ربوع أنجلترا ... فلما بالمنا (لادلاو) مساء أمس وجدت قصر سانت مارى على الخريطة فقصدت توا إلى هنا

- راق لنا ! ... راق لن ؟

- لوالدى ووالدى من إننى لست بتيمة بعد ... أبن النهر الذى حدثتنى عنه ؟

- أجل ... أعطني قبعتك فان الشمس شديدة الحرارة

ففعل طائماً ؟ وسارت معه في صمت سوبرغم أنه لم يرها إلا من واحدة من قبل فقد كان يشدم نحوها شموراً خفياً مخالفاً جد المخالفة لذلك الذي يشعر به نحو استرا ... ولم يساوره مثل هذا الشعور من قبل إلا عند ما كان جالباً بجانب سائي في حديقة المدرسة ، قال :

- ولكن حدثيني كيف قضيت هذه السنين الطويلة ؟

فأخذت تسرد عليه ما زارته من البلدان، وما طافت به من المالك، إلى أن قالت أخيراً --وماذا عنك ؟ ... ألم تنزوج بعد ؟

کلا ... نعم نعم إننی ... فقاطعته
 یخیل إلی انك غیر متأكد من ذاك
 ینیل الأمر لم ینته بعد ... ولكنه فی حكم
 النته.

- أَمْ تَخَاطِبُهَا فَى ذَلْكُ ؟

-- كالا -- أهنى نعم لقد ··· والكنها قاطعته وهي تشير بيدها جهة البمين :

- ما هذه البوابة الجيلة ··· دعنا نمر منها ولم يتكلم كايثور وهو يفتح لها البوابة ، واسكنما عادت تقول :

- بجب أن تحدثنى عنها - أهى يتيمة ...؟ باوح لى أنك شديد المطف على البتامى وجمل كايئور بحدثها عن أسترا إلى أن قالت أخداً:

وهل هي موافقة على هذا الزواج ؟
 بالطبيع إنها موافقة عليه

إذن لماذا لم ينته الأمن بمد ؟

إن أصدقائي بمارضون في ذلك

إذن هــذا هو السبب . . . ثم قالت وهى
 تنظر في ساعتها :

-- أظن أنه آن لى أن أعود ... ودارا على عقبهما وسارا تجاه الباب دون أن بلفظ أحدها بكامة واحدة ؛ وكانت سيارتها وافقة في جانب الطريق ، وكانت مظهرها بدل على أنها حقاً خامسة أغنياء العالم ، قالت :

لا تأتى ثريارتنا فى لادلاو
 وقبل أن يقد ركايتور مدى ما نطق به قال:
 الأفضل ألا أفعل، ولكنها قالت فى سرهة:
 إننا فى فندق لا الثلاث ريشات »
 أنطاقت السيارة كالدمم المارق. وهذا فقط

أدرك كايثور أله نسى قببيته

\* \* \*

جلست السيدة كريجان فى فندق الثلاث ريشات تنتظر ابنتها فى شىء من القالى ، فقد كانت تخشى عليها من قيادة السيارة بنفسها . وأخيراً هتفت فى سرور:

- شكراً لله . . . فقد رأت سالى وهي مقبلة عليها من أعلى الدرج

- من أى مكان فى المالم أتيت بهذه القبمة ياسالى ؟

- إنها قبعته

إذن لقد قابلته

- نعم لقد قابلته . وأخذت تقص على أمها كل شيء ، فقد كانت لا تخنى عنها خبرا ثم قالت أخبراً !

- إنني أشمر بميل غريب إليه . ولا أعلم الماذا علك على مشاعري

ولكن ما الفائدة ما دام سيتزوج من هذه
 الفتاة التي تدعى ... ما اسمها ؟

- استرا ... ولكن لا يمكن أن أسدق ذلك ... لقد رأيتها في الحديقة قبل أن أقابله تحادث رجلاً ذا قبيص أزرق و تمده بالزواج وقد عرفتها بعد ذلك من وصف كايتور ، أما الرجل فلم أتبين وجهه

وفى صباح اليوم التالى ظهر كايثور فى فندق « الثلاث ريشات » ... لقد قال إنه جاء ليسترد قبمته . . وكان الحزن باديا على وجهه . ولما سألته سانى عن السبب لم يحاول أن يكتمه عنها ... والحقيقة أنه كان فى حاجة إلى قلب يمطف عليه ... وقد وجده فى سالى . قال لها فى حزن :

" - لقد حطمت استرا اليوم كل ما بنيته من

الآمال ... على رغم كل ما بذلته فى سبيل تثقيفها ، وبرغم كل ماضحيت به فى سبيل إسمادها ، تربد اليوم أن تنزوج من رجل آخر يدعى تويننج

وبدا فى نبراته شى من الألم الدفين ، ولاح فى سوته ما يخالجه من الحزن والياس ، وظهر فى عينيه ما تكتمهما من الدموع ... إنه ليبدو ألماً حقاً أن يقضى حياته فى تثقيف فتاة وتهدديها وإعدادها الشكون زوجة لرجل آخر ... أخذت سالى تسرى عنه وتخفف من وطأة حزنه ، ومن حدة ثورته ، ثم افترحت أن يخرجا فى نزهة قصيرة ولكن إلى أين ياترى ؟ ... قال كايئور:

أشاهدت قلمة لدلاو الأثرية ؟

- أُنْمَنَى ذَلِكُ البِنَاءِ القَائِمُ فِي خَارِجِ الْمُدِينَةُ ؟

حسن ... انتظرنی حتی أحضر قبمتی ... ...

وخرجت سالى ولكنها لم تسرع باحضار القبعة ؛ بل صعدت متباطئة وأخذت تقلم أظافرها فى تكاسل ، ثم أبدلت ثوبها ، وأكمات خطابا لها ، وجلست صامتة ، وقد بدأ السرور فى عينها ... وأخيراً أقبلت علمها أمها تقول :

-- إن صديقك في انتظارك أكثر من ساعة يا سالي ... إنك قاسية في معاملته

> – واکنی سأتزوج به أ تاک انتهار د

أحقاً ما تقولين ؟

ونظرت الأم إلى ابنتها فرأت الجواب في عينيها ، فضمتها إلى صدرها وقبلتها قبلة حارة طويلة ... حقاً إن كايتور غير جدير بزواج خامسة أغنياء المالم ، ولكن أسرة كريج ن كانت من الديموقراطية بحيث لم تكن تبحث عن الجاه والمال ، بل كانت تبحث عن سعادة بناتها

أحمد فنى مرسى

#### مقدمة المؤلف :

لابد للدن الكبيرة من مسارح ، وللشموب الفاسدة من قصص . ولقدشاهدت أخلاق عصرى ثم قدمت هذه الرسائل قدمت هذه الرسائل إلى النشر ؛ وليتى عشت في عصر تحملى الدابه على أن أقدمها إلى النار ا

عد المراحس الرسال الرسات الرسا

أن وصف الأمكنة قد ناله التحريف البالع في مواضع كثيرة ، إما لأن الكانب يويد أن يخدع القارئ ، وإما لأن الواصف لا بعرف أكثر من ذلك

ذلك كلما أديد أن أقوله ؛ ولـكل امرى أن يفهم الأمر على ما يشاء

أنا - وإن كنت أحمل هنا لقب الناشر - قد عملت بيدى في هذا الكتاب فلا أضمر تفسى فيه ، فهل صنعته كله ؟ وهل هذه الرسائل بأسرها من نسج الخيال ؟ ماذا بهمكم من هذا أبها الناس ؟ إنها عندكم ولا ريب حديث مفترى

رب حدم و ربب حديد عليه أن يعترف كل أمرى حر الخلال يجب عليه أن يعترف على رأس على المشر من الكتب ؟ فأفا أضع اسمى على رأس هذا الكتاب لا لأسجل ملكيته ، ولكن لأتحمل تبعته . فاذا كان فيه شر فالي من جعه وعلى إثمه ، وإن كان فيه خبر فلا أبتني من ورائه شرفاً ولا نباهة إذا كان هذا الكتاب كتاب سو ، فأفا بجب على استلحاقه والاعتراف به . ذلك لأني لا أحب أن أظهر في عيون الناس خيرا بما أفا عليه في الواقع أما حقيقة الوقائع التي تدور عليها حوادث أما حقيقة الوقائع التي تدور عليها حوادث القصمة ، فأصرح بأني ذهبت ممارا إلى بلد العاشقين فلم برد على سمى ذكر البارون ديتا يج العاشقين فلم برد على سمى ذكر البارون ديتا يج ولا لابنته ، ولا للسادة : دى ورب ، واللورد إدوار بومستون ، ودى ولمار . كذلك أنبه القارى إلى الله ومستون ، ودى ولمار . كذلك أنبه القارى إلى

لم نوضع هــذا الـكتاب ليسير في الناس لأنه لارضى إلا القليل منهم ؛ فالتأديون من أهل الدوق سينفرون من أساويه ؟ والترمتون من ذوى الوقار سيفزعون من موضوعه ؟ والذين لايمتقدون بالفضيلة سيرون ما فيه من العواطف خارجًا عن الطبيعة . سيُسخيط البَرَ والفاجر والفيلسوف، وسيؤذى شمور الفتاة اللموب، ويسوء كرامة المرأة الصالحة ! فليت شمري مَن 'يرضي إذن ؟ لعله لا برضي سواي ؟ ولكن المحقق أن السخط عليه لن يقف عند حدود الوسط إذا أمضيت النية على قراءة هذه الرسائل فادرع بالصبر على ما تجد فيها من أخطاء اللغة ، وشقشقة الأساوب، ووضع الفكرة المطروقة في العبارة المنمقة. قللنفسك قبل أن تقرأ : إن الذين كتبوها لم يكونوا فرنسيين ولا عبقريين ولا أكادعيين ولا فلاسفة ؟ وإنماهم بين ريني وأجنبي وأليف عزلة وحديث سن . " وكلهم أشبه بالأطفال الذين تصورلهم مخيلاتهم الشاعرة أن من الفلسفة ما يهذون به من برىء الحديث

لِمَ أَخْشَى أَنْ أَجِهِرَ عِمَا فَى نَفْسَى ؟ إِنْ هَذَا

الكتاب على لهجته النوطية أقرب إلى نفع النساء من كتب الفلاسفة . بل لعله بفيد أولئك اللاقى لا زلن يحتفظن بأثارة من حب الصلاح والنزاهة وهن يحيين حياتهن المضطربة الهوشة . أما أثره في الفتيات فذلك أمر آخر ، إن الفتاة المغيفة لم تقرأ قسة قط ؟ ولقد وضمت لهذه القسة عنوانا بنبه القارىء وهو يفتحه إلى طبيعة الكتاب بنبه القارىء وهو يفتحه إلى طبيعة الكتاب منه صفحة واحدة على الرغم من هذا العنوان هي فتاة خاسرة . وليس لها أن تمزو خسارتها إلى هذا الكتاب ، فانالداء قد خاص ما من قبله . فن دأت منهن القراءة فلنتمها ؟ فليس بعد ذلك في نفسها من تبله ، ولا في هذا الكتاب ما محدود

إن الزاهد المتحنث إذا قرأ الجزء الأول من هـذا الكتاب فامتعض ثم رماه وانفجر بالحنق على فاشره ، لا أعيب إسرافه ولا أشكو ظلمه ؟ ولو كنت مكانه لما فملت غير ذلك . ولكنه إذا قرأه كله ثم جرؤ بمدذلك أن يمذلني على نشره ، فليقل ذلك — إن شاء — لكل ذي سمع من الناس ما عداى ؟ فاني لاأستطيع أن أحمل نفسي على احترام مثل هذا الرجل

اذهبوا أيها الكرام الذين أحببت الميس فيهم وحدت الخلاطبهم أنتم أيها الذين واسوقي على سبائب اللئام وشتائم الفجرة! اذهبوا بميدا فابحثوا عن أمثالكم . فروا من المدن فان مجدوهم فيها . اذهبوا إلى الخلوات المتواضعة فأنسوا زوجين مخلصين تتوثق بينهما وبينكم الألفة ، ورجاد ساذجا حساسا يجد في طبعه الميل لما أنتم عليه ، ومنعزلاً عن الناس متبرما بالمالم يلومكم على أخطائكم وخطايا كم ثم يقول مع مذلك في حنان وعطف : « هذه هي النفوس التي حنان وعطف : « هذه هي النفوس التي

# المربي المربي المربي المربية المربية الأولى الرسالة الأولى

#### الى جوليا

أشعر كل الشعور أن لا مناص با آنستى من المرب منك ، ولقد كان من اللازم أن أنتظر أقل مما انتظرت ، أو بالحرى كان بنبنى ألا أراك قط ، ولكن ما العمل اليوم وكيف الخلاص ؟ لقد وعد تنى الصدافة ؛ فانظرى إلى اضطرابى ، وفكرى في حقيقة ما بى ، ثم أشيرى على "

تمامين أنى لم أدخل بيت م إلا عن دعوة من السيدة والدتك . عامت أنى تقفت بعض مواهي تقافة محودة ، فرأت من الفيد فى بلد يعوزه المامون أن تستخدم هذه المواهب فى تربية ابنتها التي تعبدها . وأنا بدورى قد زهانى أن أزين هذا الجال الطبيعي البالغ بيعض الأزهار ، فجرؤت على أن أتمهد بهذه العناية المخطرة دون أن أتسلف النظر إلى ما فيها من الحطر ، أو على الأقل دون أن أقف من خطرها على حذر . أن أقول لك إنى بدأت أؤدى من جرأتى ؟ فانى آمل ألا أذهل عن واجبى فأثقل على بحديث لا يليق بسممك ولا يلتم مع طبعك ، عليك بحديث لا يليق بسممك ولا يلتم مع طبعك ، وأن أقصر عن الاحترام الذى يجب خلقك وكمالك ، فا إذا تألمت فمزائى على الأقل أنى أتألم وحدى ، لا أريد سمادة تشكلفها سمادتك

على أننى مع ذلك أراك كل يوم ، وأشمر أنك من غير قصد ولافكر تضاعفين آلاماً لا تستطيمين أن تشتكما ، ولا ينبغى لك أن تعلمها

من آلحق أنى أعلم الرأى الذى تمليه الفطنة فى مثل هذه الحال لا الأمل ؛ ولو استطمت أن أوفق

في هذه الفرصة بين الفطنة وبين الاعتبار الناسب لحات نفسي على اتخاذه ؟ ولكن كيف أجد الوجه الوجيه لأن أثرك بيتاً ربّته هي نفسها التي فتحت لى فناءه ؟ وأغدقت على آلاءه ، ورأت في بمض الفيناء لأعن شيء عليها في العالم ؟ كيف أحرم ذلك الأم الحنون سرورها بأن تفجأ زوجها ذات يوم بتقدمك في الدروس ، وهي إنما أخفت عنه حبره لهذه الغاية ؟ أينبني أن أفارقها على هذا الوجه المرذول دون أن أقول لها شيئاً ؟ أيجب أن أسرح لها بموضوع اعتزالي ؟ أليس في هذا التصريح نفسه إهانة لها من رجل لا يجيز له مقام أسرنه ولا طبيعة ثروته أن يعقد أسباب رجائه بك ؟ أسرنه ولا طبيعة ثروته أن يعقد أسباب رجائه بك ؟

أمالا أرى يا آ نستى غير وسيلة واحدة للخروج من المأزق الذى أما فيه تناك الوسيلة مى أن اليد التى ألفتنى فيه تنتشلنى منه . ليا تنى من قبلك المذاب كا يأتينى الخطأ . فأشمرى قلبك المرحمة لى واحظرى على الوجود فى محضرك . أطلمي أهلك على الوجه كتابي . أغلق بابك من دونى . اطردينى على الوجه الذى محبين ، فانى أحتمل كل شىء ولا أستطيع من تلقاء نفسى الفرار منك

أنت ، تطردينني ا أنا ، أهرب منك ا ولماذا ؟ أمن الاجرام أن يكون المرء حساساً الفضل ، وأن يحب ما يجب على كل امرى أن يحبه ؟ لا يا جوليا ا إن جاذبيتك جهرت عيني ، وما كانت لنزبغ قلبي لولا الجاذبية الأقوى التي تحديبها وتذكيها ؟ تلك الجاذبية هي اجهاع الحساسة القوية بالمذوبة الصافية ؟ هي ذلك الرأاء الحنون لآلام الناس ؟ هي ذلك الذهن المستقيم وذلك النوق السليم اللذان يستمدان نقاءها من نقاء النفس ؟ هي على الجلة سيحر العواطف ، وهو أقوى من سحر الشخص ، وذلك ما أعبده فيك

أنا أسلم بأن المرء يستطيع أن يتخيلك أدوع جمالاً من جمالك ، ولكن من المحال أن يتخيلك أجدر بالحب وأخلق بالرجل الفاضل مما أنت عليه أجرؤ أحياناً على أن أزعم وأزهى بأن الله جمل بين حسينا وذوقينا وعمرينا مطابقة خفية ، فنحن ما نزال فى زهمة الصبى ، فيول الطبيعة فينا لا تتغير ، وأهواؤنا لا يبعد أن تنفق

لقد رأينا قبل أن نكتسى الزى الوحيد العتيد للمالم أن لنا طريقة واحدة فى الحس والنظر ، فلم لا أجرؤ على أن أنخيل أن ذلك الانسجام الذى أراه بين أحكامنا هو بين قلبينا كذلك ؟ إن من نظراتنا أحياناً ما يتلاقى ، وإن من زفراننا ما يصد في وقت واحد ، وإن من عبراتنا المواركة ...

آه يا جوليا ؛ لو أن هذا التوافق صادر عن بعيد .. لو أن الله سخر لنا .. جميع القوة البشرية .. آه عفواً القد ضالت فحسبت رغائبي آمالا . إن حرارة رغباني أعارت موضوعها الأمكان الذي بعوزه إنى أبصر في خيفة ورعب ما يتأهب له قلبي من العذاب والألم . لا أحاول أن أنماق ألى ؟ ولوكان في وسمى أن أكرهه لكرهته . احكمي على عواطني أن كانت نقية أو مشوبة بنوع المفو الذي طلبته منك ، أغيضي إذا اسطمت منبع السم الذي يحييني وعيتني ، فلا أبتني غير أن أحيا أو أن أموت أنا أضرع إلى قسوتك كا يضرع عاشق

أجل لقد وعدت . وأقسم لأبذلن الجهد الجهيد في استرجاع ما عرب من عقلي ، وترسيب هذا الرئق الوليد في قرارة نفسي . ولسكن رحاك الحوالي عنى هسده العين الوديمة التي تشع على الموت . واسترى عن عيني قسماتك وحركاتك وهيئتك وذراعيك ويديك وشعرك الأشقر . اخدعي غياوة

نظر الى الرغيبة . احبسى ذلك الصوت الأخاذ بالقاب فلا يسمعه سامع حتى يتأثر . كونى مخاوقة أخرى ليستطيع قلبى أن ينيء إلى نفسه

أأقولها لك من غير مواربة ؟ إنك في الألماب التي يقتضيها فراغ الأمسية ، ترسلين نفسك أمام جميع الناس على ألف قي شديدة الأثر على النفس ، فلا تكونين معي أشد احتشاماً واحتياطاً منك مع غيرى . أقرب الأيام أمس ؟ كنت على وشك أن غنميني أن أقبلك عقاباً على مخالفة النظام في اللهب ، فقاومت مقاومة خفيفة ضعيفة ، ولكني لحسن فقاومت مقاومة خفيفة ضعيفة ، ولكني لحسن الخيظ تحاشيت أن أصر . ثم أدركت أن اضطرابي الذي كان يزيد ويزيد سيكشني بي على الخسارة فأمسكت عن اللهب . آه لو كنت استطعت على الأقل أن أستمتع بهذه القبلة على هواى ا إذن الكانت آخر أنفاسي وكت وأنا أسعد الناس ا

فاشدتك الله إلا ما تركت هذه الألماب، فقد تكون لها عواقب وخيمة . كلا يا چوليا ، كل إنسان له خطره : مِن الخطر الذي لا حيلة فيه إلى الخطر الذي لا حيلة فيه إلى الخطر الذي لا وزن له . إني أضطرب كل الست بدي في اللعب بدك . ولا أدرى كيف يتفق أن القاها دائماً ؛ فلم تكد تقع على بدى حتى تستقاني رعدة ويمتريني ذهول . إن اللعب عسني بالحي ، أو بالحرى يصيبني بالهذيان ؛ فأ فا لا أبصر ولا أشعر ، وفي هذه اللحظة المخبولة لا أدرى ماذا أقول ولا كيف أفعل ولا أين أختني ا

وفساعة القراءة أجد ضرراً آخر: إذا رأيتك لحظة من غير أمك أو ابنة عمك تكرت معارف وجهك فأة ؟ ثم الخدت هيئة الجد واصطنعت للمجة الفتور حتى يسلبني احترائ إباك ، وخوق من غدم رضاك ، حضور البديهة وقوة الحكم ، فأغمنم في إضطراب ومشقة بيعض الكان من

درس لولافطنتك وحكمتك لما استطعت أن تنبعيه .

كذلك هذا التفاوت الذي تشكلفينه في طبعك ومظهرك ينقلب مضرة على وعليك . إنك تؤذيني بهذا التقلب ، ثم لا أستظيع أن أتصور الباعث الذي يخرجك عما عهدت فيك من رصانة العقل . هل لى أن أسألك لماذا تكونين لعوباً مرجة في الجع ، ووقورة محتشمة في الخلوة ؟ لقد كنت أرى أن الأمر يجب أن يسير على النقيض ، وأنك لابد تصورين قسات وجهك على نسبة عدد الحضور ؟ تصورين قسات وجهك على نسبة عدد الحضور ؟ ولكني أراك بدل أن تفعلى ذلك تعاملينني على حال مطردة من التردد والاضطراب ، فتصطنعين اللمجة مطردة من التردد والاضطراب ، فتصطنعين اللمجة المتكلفة بيني وبينك ، واللهجة المنبسطة بيننا وبين الناس . ساوى بيني وبين غيري في حديثك ووجهك ، فلعلى بذلك أكون أخف ألما وأقل لوعة

إذا كانت الرحمـة الطبيعية التي آثر الله مهـا النفوس النسيبة الجرة تمطف قلبك على شقاء هذا البائس الذي تظهرين له بمض التجلة ، فانبمض التغيير في معاملتك إياه يخفف من ثقل مصابه ، ويعينه على احمال صمته وعدايه . وإذا كانت حصالة صدره وحرج أمره لا يبلغان موضع الرأفة من نفسك فتريدين أن تتوسلي بالحق إلى إهلاكه ، فانك تستطيمين أن تفعلي ولن تجيديه إلا صابراً لا يشكو ، وساكتاً لا بأن ؛ أنه يؤثر أن بهلسكه -أمرك ، على أن تهلكه فورة طائشة تجمله أثما في نظرك . وآخر القول أن لك أن محكمي في أمرى وتتصرفي في مصيري، ولي أن أنول إلى واضح وجه المدر في أن أربِّب في نفسي هذا الأمل الجرى و؟ وإذا قرأت هذه الرسالة فقد فعلت كل ما أرمد أن أطلبه منك ؟ على أنني لم أطلب شيئاً يجوز عليه الرفاض ختى أخشاء

ار وهل على الحله المنظم المنظ



# و لماذا أدون حياتي في يوميات ؟ ألأنها حياة هنيئة ؟ كلا! إن صاحب الحياة الهنيئة لا يدونها ، إنما يحياها ، إني أعيش مع الجريحة في أصفاد واحدة . أنها رفيق وزوجي أطالع وجهها في كل يوم ، ولا أستطيع أن أحادثها على انفراد . هنا في هذه اليوميات أملك الكلام عنها ، وعن نفسي ، وعن الكائنات جيعاً . أيتها الصفحات التي لن تنشر ! ما أنت إلا جيعاً . أيتها الصفحات التي لن تنشر ! ما أنت إلا نافذة مقتوحة أطلق منها حريتي في ساعات الضيق! »

للأستتاذ توفيق الحكك

#### ۱۱ اکثوبر سنة..

آویت إلى فراشى البارحة مبكرا؟ فلقد شعرت بالنهاب الحلق، وهو مرض بزورنى الآن من حین إلى حین . فعصبت على رقبتی خرقة من الصوف، وعمرت بقطع من الجبن العتیق مصاید الفیرات الثلاث، ونصبتها حول صریری كا تنصب الألغام الواقیة حول سفینة من سفن الصلیب الأحمر، الله أن ینیم الفرائز البشریة فی هذا « المركز » بضع وأنا أسأل ساعات، فلا محدث جنایة تستوجب قیامی لیلا وأنا علی هذه الحال ، فلم أكد أضع رأسی علی المخدة حتی كنت حجرا ملق ، إلى أن حركنی صوت الحفیر یضرب الباب ضرباً شدیدا ، وینادی خادمی صائعاً: «اصح یادسوق ! » فعلمت أن جنایة وقعت ، المخفیر یضرب الباب ضرباً شدیدا ، وینادی خادمی صائعاً : «اصح یادسوق ! » فعلمت أن جنایة وقعت ،

وأن الغرائر لم نم لأبي أردت أنا أن أنام . فنهضت لوقتي وأشعلت المصباح ، ودخل على خادمي بفرك عينيه بيد ويقدم إلى بالأخرى (اشارة تلفونية)، فأدنيت الورقة من الضوء وقرأت : قالليلة ؛ الساعة مساء ، بينا كان المدعو قمر الدولة علوان ماشياً على الجسر بالقرب من «دابر» الناحية أطلق عليه عيار نارى من زراعة قصب ، والفاعل مجهول ، وبسؤال الصاب لم يعط منطقاً وحالته سيئة ، ازم الاخطار» المعمدة » «العمدة »

فقلت في نفسى ؛ لا بأس ، تلك حادثة بسيطة تستغرق منى على الأكثر ساعتين ؛ فالضارب عمه ولا يثرثر ، والشهود عمه والمضروب لا يتكلم ولا يثرثر ، والشهود ولا ديب : الخفير النظامى الذي سمع صوت العيار فدهب إليه خائفاً متباطئاً فلم يجد بالطبع أحداً في انتظاره غير الجثة الطريحة ، والعمدة الذي سيزهم أمل الناسية ، مأهل الجني عليه الذي سيكتمون عنى كل شيء

ليتَأْرُوا لَا نَفْسِهُم بِأَيْدِيهِم . فَسَأَلْتُ خَادِمِي عَنِ السَاعَة وكتبت فيذيل الورقة: « وردت الساعة العاشرة ، وقاًعُون لضبط الواقعة » وقمت من فولاى إلى ثيابي فارتديتها على عجل كما يصنع رجال المطافي، ، وأرسلت في طلب كاتب التحقيق وسيارة النيابة ، وأوفدت من بوقظ مساعدى الجديد وهوشاب رقيق الحاشية حديث عهد بالعمل ، كان قد أوصاني أن أستصحبه في الوقائع ليكتسب الخبرة والران. ولمألبث أن سمت ببابي بوق سيارة المركز « البوكس فورد » بها المأمور ومعاون الأدارة وبعض الجنود . فنزلت إليهم فوجدت كلشيء قد أعد ولا ينقصنا الاكاتب التحقيق، فلم أعجب. لأنى ما أبطأت يوماً في القيام إلى واقعة إلا كأن السبب كاتب التحقيق، في أي بلد كان، وفي أي مركز. والتفت إلى الخفير وقلت : « أنت متأكد أنك ناديت سعيد أفندي ؟» فسمعت في الظلام صوت الحذاء الضخم يضرب الأرض ، ولحت يداً ترتفع بالتحية العسكرية فوق (اللبدة) الطويلة ذات الرقعة النحاسية ، وفماً يتحرك محت شارب أسود كبير كا نه ذنب القط: « لبس القميص قدامي يا سمادة البك : » . ورأينا أن ننطلق بسياراتنا فنمر عَزَل الكاتب فنستصحب . فركبت أنا ومساعدى والمأمور سيارة النيابة حتى بلغنا منزلاً قديماً في طرف البلدة . فصاح الخفير وكان قد تعلق بسلم السيارة ليدلنا على الطريق: « إنزل يا سميد افندى . » فأطل السكاتب من نافذة قصية وهو في جلباب النوم : « حادثة ؟ » فصاح الخفير : « حادثة ضرب نار » . وما أشمر عندنَّد إلا بيد المأمور قد خرجت من النافذة السيارة ولزلت على قفا الخفير: ﴿ يَا خَفَيْرِ يا ابن ... لبس القميص قدامك يا ابن ال ... » .

« وحياة رأس سِمادة البك كان لابسه ... » . ولم أر ضروزة للتحقيق في هذه السألة ، فالأمر لإيخرج عن اثنتين : إما أن الحفير لا يعرف القميم من اللباس وهو شيء غير مستغرب ، وإما أن سعيد افندی قدعاد نخلع قمیصه و نام من جدید ، وهو شیء أيضاً غير مستفرب. وما دمت أنا وحدى السئول رسمياً عن التأخير ، فلا نفع إذن من صياحي مع سمید افندی غیر تصدیع رأسی ، وأنا أحوج الناس إلى الراحة الليلة ، وإلى توفير الجهد والكلام للقضية الحقيقية التي من أجاها تتجشم ما نتجشم . ولم يلبث الفتور أن دب في أعضائي ، فأسندت رأسي إلى ركن السيارة وقلت لمن معي : «محل الحادث على بعد ثلاثين كيلومترا ، فلا بأس من أن أنمس مسافة الطريق » وأغمضت عيني ؛ وتحركت سيار تناو خِلفها «البوكس فورد» وبه الكاتب والمعاون والباشجاويش والعساكر . وماكدنا نخرج إلى الطريق الزراعية . حتى سمعنا صوت غناء في جوف الليـــل ، فأخرج المأمور رأسه من النافذة في الحال وصاح : يا حضرة المعاون ! نسينا الشيخ عصفور . ووقفت القافلة ؟ وإذا الصوت يخرج واضحاً من دغل « بوص » على حافة غيط ا

. . . ورمش عين الحبيبة يفرش على فدان . . . فأسرع المعاون منادياً : « اطلع يا شيخ عصفور . حادثة ! . » فظهر ذلك الرجل العجيب الذي يهيم على وجهه بالليل والنهاي ، لا يعرف النوم ، يغنى عين الأغنية ، ويلفظ كلات ، ويلقى بتنبؤات ، يصنى إليها الناس ؟ ذلك الرجل الذي لا يفرحه شيء مثل خروجه إلى الحوادث مع النيابة والبوليس ؟ فهو يسمع عن بعد بوق « البوكس فورد » ويتبعه فهو يسمع عن بعد بوق « البوكس فورد » ويتبعه

أينا ذهب كالسكاب الذي يتبع سيده إلى الصيد . لماذا كل هذا ؟ طالما سألت نفسى : ألا يكون لهذا الرجل سر ؟ . ودنا الرجل من « البوكس » قائلاً في شبه احتجاج :

> - كنتم طالعين من غيرى ... ؟ فأجابه الباشجاويش باسماً:

- أبداً ؛ لوكنا نمرف عنوانك لبلغناك الأشارة ·

فقال الرجل:

- طيب . هات سيجارة

فغمزه الباشجاويش سريعاً وقال له في صوت خافض :

\_\_\_ اسكت، يسممك البك المأمور \_\_\_\_\_ فقال الشيخ عصفور :

هات سیجارة یا حضرة الباشجاویش ،
 لأنی أنا اللیلة « باشخرمان »

وصعد الرجل إلى « البوكس فورد » كا أنه يصعد إلى « رواز رويس » بعد أن انتزع من الدغل عوداً أخضر حمله في يده كالصولجالت. وانطلقت السيارتان بين المزارع وقد نامت الطبيعة وسكنت الأصوات ، إلا من نقيق الضفادع ، وهفيف الحشرات ، وتغريد الشيخ عصفور المتصاعد من جوف « البوكس » . وقد أغفيت أنا أيضاً إغفاء تى التى اعتدتها كلماركبت إلى واقعة ، إغفاءة متقطعة التى اعتدتها كلماركبت إلى واقعة ، إغفاءة متقطعة وكان مساعدى إلى يسارى متيقظاً يبدؤ عليه المحب ويريد أن يسأل عن كل شيء فيمنعه الخوف من ويريد أن يسأل عن كل شيء فيمنعه الخوف من ازعاجي ، فالتفت إلى المأمور بجواره ؛ وسرعان إزعاجي ، فالتفت إلى المأمور بجواره ؛ وسرعان ما اشتبكا في حديث طويل لم أع منه شيئاً كثيراً ، ما اشتبكا في حديث طويل لم أع منه شيئاً كثيراً ، فهو وحده الذي أنامني النوم العميق طول الطريق ،

وانتبهت على وقوف السيارة بمد زمن ليس بالقصير، ففتحت عيني فاذا نحن أمام ترعة . . . . . . وإذا «المندية» في انتظار ما لتنقلنا إلى الضفة الأخرى . فنزلنا جيمًا وامتلاُّ بنا القارب كا ُّننا غرق فيزورق النجاة ، أو « أزيار » من الفخار في مركب بالصعيد . وسارت بنا « المعدية » حتى بلغت الشاطي ُ الآخر ونحن لا نسمم في سكون الليل العميق غير سلاسلها تضرب الماء ، ولا نرى من حلك الظلام شيئاً . ولم تكد تطأ أقدامنا البرحتي سممنا صهيل خيل؛ وإذا أمامنا « الركايب » من خيول « نقطة البوليس » وحمير الممدة ، مبيأة لحلنا إلى مكان الحادث . وآه من الخيول ! لقــد تقدم إلىَّ أحد الجنود بجواد مطهم إجلالا لقدري . ورأيت هذا الحصائب يتبختر ويفحص الأرض بحوافره، ولا يصبر على الهدوء حتى أعتلي ظهره ، فعامت أنى لا محالة واقع على الأرض . ولطالما كدت أقع من فوق تلك الظهور اللاعبة التي لا يحكمها غير فارس بارع، لا راكب نائم . ولطالما فضلت عليها الحير الهادئة ؟ غير أنى نظرت خلني فاذا أكار القافلة قد امتطوا الخيول ولم تبق الحير إلا للأوباش ؟ فخجلت أن أُنزل عن جوادى وأن أحاذي في المرتبة الشيخ عصفور، وقد اعتلى حماراً أشهب وخزه بصولحانه الأخضر فانطلق به في ذيل الجياد . أسلمت أمرى لله ، وسرت في القدمة قائدًا متربحًا من الخوف والتعب، إلىأن ظفر النوم بجفوني فلمأشعر بشيء. وفجأة وجدت جسمي قد طار من فوق: الجواد ووقع على عنقه ! فقد قفز الحصان في قناة ماء قفزة شديدة خلعتني من فوق ظهره خلعاً . فقلت : « ما حسبناه لقيناه ١ ﴾ وصحت بالخفير الملحق بركابي : « الحصان ياخفير! الحصان! » . فوقف الركب واختل

فما قصرنا . وأمليت على السكاتب أوصاف ذلك الجرح النارى الذي رأينا ثقبه المتسع في كتف الماب . وقد حدث فيما أرى من « حشار » بندقية أطلقت على بعد غير كبير فهتكت اللحم وأنزفت الدم . وقد وصفنا الوجه خير وصف . وهو لرجل قارب الأربعين وسيم قسيم : تلك الوسامة الريفية بما فيها من رجولة وصحة وقوة . ولم يفتنا ذكر وشم المصفور المرسوم في أعلى صدغه ، ولا لون شاربه الضارب إلى الصفرة ، والثياب أحصيناها من « الدفية » والجلباب الغزلي وكيس النقود الذي لم عس، إلى السروال «البفتة» الأبيض ذي التكة الحراء. نعم ، لم ننس تكة اللباس ونوع نسيجها ، فان ذكر التفاصيل دليل على الدقة والمناية . هكذا تعلمنا التحقيق كابرا عن كابر ! وأذكر أنى تركت ذات مرة جريحاً يعالج سكرات الموت ، وجعلت أصف سرواله وتَكته و « بلغته » و « لبدته » ، فلما فرغت أنحنيت على الصاب أسأله عن المتدى عليه ، فاذا بالمماب قد توفي . ولم ننس وصف المكان ، وهو طريق ضيق بين مزارع قصب على الجانبين. ولا عجب ، فان لسكل أوع من الزرع محصوله من الجرائم : فمع ارتفاع الذرة والقصب يبدأ موسم « القتل بالعيار » ، ومع اصفرار القمح والشمير يظهر الحريق « بالجاز والقوالح » ، ومع الخضرار القطن يكثر • « التقليع والأتلاف » . وانتهينا من الجريح المحتضر ، ولم يمديهمنا أمره بعد أن ملأنا « محضرنا » بأوصافه ؟ فتركناه في دمه تحت رعامة · ضابط « النقطة » حتى يأتى لحله إلى المستشفى رجال. الأسماف . وذهبنا إلى « دوار » العمدة حيث كانت في انتطارنا القهوة . وآه من قهوة «العمد!» إنى أسمها داعًا « الـكلوروفرم » ؟ فما من مرة

النظام ؟ وأوسع المأمور رجاله شمّا وصفعاً وأمراً ونهياً . وأعادوني إلى ظهر جوادي وأنا أقول لأداري خجلي : يظهر أن الحصان نام وهو ماش ، أو خاف من تعلب فار في فجمح . على كل حال أمسك اللجام يا خفير . فأمسك خفيران اللجام ومشيا بي رويداً رويداً مشية هادئة متزنة أعادت إلى نفسي هجوعها ، فلم أصح إلا في مكان الواقعة . وأبصرت ضوء المصابيح والشاعل في أيدى الأهالي المجتمعين حول المصاب . . . فطار التعب من رأسي كما تطير البويم من وكرها على الضوء المقترب . وأسرعت في النزول من فوق صهوة الجواد وشققت طريقا بين الناس الذين هتفوا في صوت خافت : ﴿ النيابةِ حضرت » . ودنوت من ذلك الجسم المدّد على الأرض ، وحدقت في ذلك الوجه المفر بالتراب والدم ، فعلمت أنه حقيقة لن يتكلم . وقد وجدت ملاحظ « النقطة » غارقاً لأذنيه في تحرير « محضره » الذي سأضرب به عرض الحائط ؛ فالنيابة متى حضرت بحثت كل شيء من جديد . وباشرنا التحقيق مفتتحين بمحضر المعاينة ، فأمسك الكاتب ورقة وقاما ودنا مني فأمليت عليه الديباجة المعروفة : ﴿ يُحن فلان وكيل النيابة ومعنا فلان كاتب التحقيق . الليلة الساءة كذا وردت إلينا الاشارة التليفونيــة رقم كذا ونصها كذا . وعليه قمنا بسيارة إلى ناحية كذا ، فبلغناها ساعة افتتاح هذا الحضر الخ الخ . » ذلك أنى أحب دائماً أن أعنى بتحرير « محضرى » وأن أجعله مرتباً ترتبباً منطقياً . والمحضر هو كل شنيء في نظر أولى الأمر ﴿ وهو وحده الشهادة . الناطقة للنائب بالدقة والبراعة . أما ضبط الجانى فأمر لا يسأل عنه أحد . ويلي « الديباجة » وصف الأصابة والملابس والمؤضع الذي وجد فيه المجني عليه - عيارين يا سمادة البك -- متأكد ؟

- عيارين يا سمادة البك

هنا ثقل التحقيق وسماجة الهنة . أفهم ألت يكذب المهم ، فهو حقه الطبيئ ؟ وما أطمع قط أن يَصْدُقني منهم . ولكن الشاهد ، ماذا يحمله على أن يلقي على وجه الحقيقة كلّـفا من التشكيك والتناقض ، لوجه الله تمالى ... ؟

ومضى التحقيق في شماب مظلمة لا أمل ممها في الوصول إلى شيء . فما من أُحَد يمرف الجاني ؟ وما من أحد يتهم أحداً ؛ وما من أهل للمضروب في همذا البلدغير أم مجوز مريضة كسيحة ضعيفة البصر لا تستطيع الكلام ، وغير زوجة مانت منذ عامين وتركت طفلا صغيراً لا يصلح للوقوف أمامنا في موقف السؤال . وما من أحد يدلى بتعليل معقول أو غير معقول لهذا الحادث، وما من أحد يعرف أن بين المماب وبين إنسان على وجه البسيطة عداوة أدت إلى ارتكاب الجرعة . أهم بط إذن شيطان من الجحيم فأطلق على الرجل الميار ؟ لا أحد يدري. لقد وجدت ما حسبت . إنى منه قرأت « الأشارة » أدركت أن القضية ميتة . وهل أستطيع أنا « بتحقيق » أن أبعث الحياة فيما لا حياة فيه ؟ إن لم يقبل على الشهود بالصدق ، وتعاونني الإهالي بالرغبة والاخلاص، فأي « مخضر » في الوجود يوصلني إلى التشرف مرة بمعرفة جان من الجناة ؟ وجاءت نوبة الممدة في الشهادة ، وحلف اليمين وبدأنا نلقي تلك الأسئلة التي لا تقدم ولا تؤخر ... وإذا بغطيط يعاو من ركن الحجرة وينعلي على التحقيق. فالتفت فاذا المأموز قد لأكوع » على « الكنبة » ؛ ورأى 

إلا أحدثت عندى عكس القصود من شربها ا ولست أدرى العلة ؛ غير أني سممت ذات ليلة عمدة من هؤلاء العمد يصيح في تابعه أمامنا : « هات ` يا ولد قهوة بن » ، ولم أفهم وقتذاك معنى لأضافة لفظ « البن » إلى « القهوة » 1 أترى النص على البن «صراحة » جاء من قبيل التأكيد ، أم على سبيل التشريف والتكريم ؟ لست أعلم . إنما الذي علمته يومئذ واستوثقت منه أن هذأ « اللفظ » الآخير وإنت دخل في تركيب الجلة ، ثم مدخل في تركيب القهوة . وسجلسنا في « المنظرة » على فرش من قطيفة ذهب وبرها ولونها ؟ ووضع الكانب أوراقه على خوان أعرج ، تعاوه رخامة مكسورة ، ونشر المحضر « تحت » مصباح كبير له دوى وطنين قد جمع حوله هوام الليل ؛ وصحت : أَطْلَبُ الشهود . فصاح المأمور لصياحي : « اجمع الشهود يا حضرة المعاون » . وارتمى على مقعد رحب في ركن الحجرة ارتماءة أدركت معها أن ليس بعدها غير نماس وغطيط . وجلس مساعدى على مقربة منى يرمق ما يجرى بسيون فاترة تنم عن كسل بدأ يداعبها مداعبة النسيم للأوراق . وجاءوني بالخفير النظامي الذي سمع صوت العيار وهم ع إلى مكان الجريمة أول من هم ع . فلم يخيب ظني في شيء إلا في قوله إنه سمع عيارين ، مع أن الوارد في « الأشارة » عيار وأحد، والأصابة ثمن عيار واحد، وأقوال الحاضرين متفقة على أنه لم يدو في القرية سوى عيارواحد . أما حظ هذا الرجل من الكذب؟ لست أدرى . وتركنا جوهم القضية وانصرفنا إلى مَسَأَلَةُ العيارِ والعيارِين . فَسَأَلْنَا الجُمِيعِ مِن جِديد فأجابوا مجمعين : عيار واحد يا سمادة البك

- سمعت يا خفير ...

ـ المأمور وأيقظه في لطف:

- تفضل يا بك على السرير في القاعة وقاده في أدب ولعلف إلى حجرة أخرى داخلية . ثم عاد أماى يدلى بما عنده من أقوال رسمية «بجارية» قد دمغت بطابع الوظيفة ؟ ألفاظها وعباراتها تكاد لا تتغير بين عمدة وآخر . وهي على كل حال لا تنفع ولا تضر ، وتلقي على فار الحادث بردا وسلاماً . ولم يكد حضرة العمدة يوقع بامضائه الذي يضاهي نبش الدجاج بحت أقواله ، ويتنجى عن موقف الشهادة ، حتى فتح باب الحجرة الداخلية وظهر المأمور وهو يحك جسمه بأظافره ويلتقط بأصابعه أشياء على ملابسه ينفضها عنه ، وهو برغى ويزيد :

- سرير ا أعوذ بالله ا انت عمدة أنت ... ؟

فعلمت ماحدث بالتمام . وضحكت في نفسي .
وتظاهرت بالابهماك في عملي قلم أرفع وجهى عن
الأوراق . وجلس للأمور في مقعده جلسة من قد ذهب النوم من عينيه ذها بالارجمة له تلك الليلة .
ولم يلبث أن صاح في العمدة :

- هات قهوة والسلام ، اعملها موزونة وحياة عينيك

ثم وجه الى الكلام كائه يريد أن يسلى سهره: - القضية على الحبل ؟

وهو يرمى بهذا الاصطلاح إلى استطلاع حال القضية ، ومدى نجاحها النجاح الذى يؤهلها للذهاب برأس المهم إلى المشنقة . فأجبته في صوبت غير مرتفع دون أن أنظر إليه وكائني أخاطب نفسى :

- القشية على السرير ا

وفجأة نهض المأمور عن مكانه كائمًا قد تذكر مفتاح السر وصاح :

– ياشيخ عصفور:

فبرز رأس الرجل العجيب من خلف كرسى من القش بركن مظلم من أركات القاعة ومهض بصولجانه الأخضر كأنه يقول: « لبيك »

— رأيك يا شيخ عصفور ؟

فلم أطق صبرا . ماكان ينقصنا حقاً إلا أن نستشير المتوهين في قضايا الجنايات ؛ فنظرت إلى المأمور نظرة ذات معنى ، فاقترب منى وقال :

- الشيخ عصفور كله بركة . مرة دلنا على بندقية منهم مدفونة في قاع الترعة !

- يا حضرة المأمور بدلا من سؤال الشيخ عصفور والشيخ طرطور كلف خاطرك وانتقل مع المعاون والعساكر وفتشوا دور المشتبه فيهم من الأهائي

قصاح المأمور:

-- يا حضرة المعاون 1

فأقبل المعاون من خارج الحجرة وقد سمع قولى ، وقدم إلى رئيسه « محضر تفتيش مرخي قسيمة واحدة » :

-- أجرينا التفتيش يا فندم !

فلم ينظر فيه المأمور وناولني إياه ، فجريت ببصرى على الكلام الطويل العريض وانتهيت إلى العبارة المألوفة : « . . . ولم نعثر على شيء مرن الأسلحة أو المنوعات . . . »

فأشرت في ذيل الورقة : لا يرفق بالمحضر ؟ ، ووضعت رأسي في كنى أفكر فيا ينبغي عمله في هذه القضية ، وفيمن ينبغي سؤالهم حتى نكمل محضرنا معشرين صفحة على الأقل ، ذلك أبي ما زلت أذكر كلة رئيس النيانة يوما لى وقد تناول محضرا في عشر صفحات :

« مخالفة ؟ جنحة ؟ » فلما أخبرته أنها قضية قتل صاح دهشا : « قضية قتل تحقق في عشر صفحات فقط ؟ قتل ! قتل رجل ! قتل نفس آدمية في عشر صفحات ؟! » فلما قلت له : « وإذا ضبطنا الجاني بهذه الصفحات القليلة » لم يعبأ بقولي ومضى بزن المحضر في ميزان كفه الدقيق : « من يصدق أن هذا محضر قتل رجل ؟! » فقلت له على الفور : « إن شاء الله في المرة القادمة نراعي الوزن ! »

مر بخاطرى كل هذا وأنا مطرق صامت ... وإذا صوت الشيخ المعتوه يرتفع في القاعة منشداً :

> « فتش عن النسوان ، تعرف سبب الاحزان ، ورمش عين الحبية ،

يفرش على فدان . . . »

لم أغضب على الشيخ الذى امتهن حرمة التحقيق بهذا الغناء ، ولم أطرده خارج القاعة ، ولكنى تفكرت قليلا في مغزى كلامه لو أن له مغزى ينفعنى . . . . كل ما يجوز الالتفات إليه كلفة «النسوان» ، والتفتيش لا عن المشبوهين بل عن النسوان . أى نسوان ؟ إنى لم أر قشية خلت من النسوان مشل قضيتنا هذه . فالمضروب يعيش النسوان مشل قضيتنا هذه . فالمضروب يعيش أم عجوز كسحاء لا ينبنى أن تحسب في النساء . لا ريب أن هذا العصفوز لا يعقل ما يقول . هذا الشيخ الأخضر من فصيلة البيغاء لا شك ، يردد الألفاظ والأغاني دون أن يعني بها شيئاً من الأشياء . لكن مهلا ! إن للمجنى عليه طفلا . فهل تلك لكن مهلا ! إن للمجنى عليه طفلا . فهل تلك الأم القمدة المريضة هي التي تعني بشأنه ؟ « تعال يا عمدة . . . » وألقيت على العمدة هدذا السؤال :

فأجاب في براءة الطفل وسذاجة الأبله :

- الولد في حضن البنت!
  - ای بنت ؟ -
- البنت ، أخت المرحومة احراته
  - بنت كبيرة ؟
    - « عيلة » -

فنظرت إلى المعاون وأمرته أن يحضر هذه البنت في الحال . ولم يمض قليل حتى بدت غادة في السادسة عشرة من عمرها ، لم ترعيني منذ وجودى في الريف أجمل منها وجها ولا أرشق قدا ؛ وقفت بعتبة الباب في لبامها الأسود الطويل كانها دمية من الأبنوس طعمت في موضع الوجه بالعاج . وقال لها العمدة مشجعاً :

· — ادخلي يا « عروسة »

فتقدمت فى حياء ، واضطربت خطواتها ، إذ لم تعرف بين يدى مَنْ من الجالسين يجب عليها الوقوف . فوجهها العمدة إلى فوقفت فى وجهى ورفعت إلى رمشين ... ولأول من يرتج على فى «التحقيق » فلم أدر كيف أسألها . . . ولم يرها الكاتب ، فقد كان موقفها خلف ظهره . فلما لحظ صمتى ظن بى تعبا ، فغمس القلم فى الدواة ورفع رأسه إليها وهو يسألها :

— اسمك ما المت ...؟

فما إن وقع بصره عليها حتى هملق فيها ولم يعد إلى الورق ، ونظرت حولى فوجدت مساعدى الناعس قد أفاق ونشط وأخذ برمق الصبية بعينيه الواسعتين ؟ ونقلت بصرى إلى المأمور فاذا به الساعة في غير حاجة إلى قهوة ولا إلى بن ؟ وزحف السيخ عصفور حتى بلغ موطى قدى فأقمى كالـكلب بنظر إلى الفلاحة الحسناء فاغرا فاه . حقاً إن للجمال بنظر إلى الفلاحة الحسناء فاغرا فاه . حقاً إن للجمال

للهيبة ... ورأيت أن أملك سريماً ناصية نفسى قبل أن ينكشف الأمن ، فقلت لصاحبة الجال وأنا أكبح عينى حتى لا أنظر إليها :

اسمك ؟

- ريم

لفظته في صوت ... هز نفسي كا تهز الوتر أمل رقيقة ، فما شككت في أن صوتي سيتهدج إن ألقيت عليها سؤالا آخر ، فتريثت ؟ وبدت لي دفة الموقف وأيقنت ببطء التحقيق إذا قدر لي أن أقف كالدائخ بين السؤال والسؤال . فاستجمعت ما بقي عندي من شتات القوة والعزم وهجمت بأسئلة لا أنتظر الجواب عنها إلا جملة ، وقلت لها تكلمي في كل هذا ... ولبثت أنظر ، فعلمت منها المعجب المجاب ! إنها حتى الآن لا تعلم ما جرى المجنى عليه ! فقد أيقظوها من النوم الساعة المجنى عليه ! فقد أيقظوها من النوم الساعة وجاءوا بها أماى دون أن يذكروا لها شيئا ؟ ولم أشأ أن أخبرها الآن عا وقع وقد آنست منها أشياء لا يدركها إلا مجرد الأحساس ...

والطلاب؟ أهو غلو منه في الحرص على هنائها؟ أهو لا يجد الزوج الكفء؟ إنها لا تعلم حقيقة سره . وإنها لتريد أن تعلم . وإن هذا ما يحيرها أحياناً ، وما يبكيها . إنها تريد أن تعلم . تعلم ماذا . ؟ . . لا شيء . لا تستطيع التعبير . . . إن التعبير هبة لا علكها كل الناس

وبعد فالتعبير يستوجب العلم بحقيقة الشعور الرابض في أعماق النفس ... وهذه الفتاة فيما يخيل إلى ذات نفس كدغل « البوص والقبس » لا يصل إلى قاعها من الضوء غير قطع كالديانير تتراقص في ظلام القاع كلا تمايل القصب ...

على أى حال قد بدأت قطع من الضوء تتساقط أيضاً بين سطور «المحضر»، وبدأنا نضع أيدينا على عصب نابض من أعصاب القضية، وهممت أن أطلب فنجاناً آخر من القهوة وقد طاب المجلس وحلا التحقيق. وإذا المعاون يسأل ملاحظ النقطة وقد ظهر بالباب:

أحضر الأسعاف ونقل المضروب ؟.

- من زمان!

فأدركت الصبية كل شيء ، فانطلقت من فمها صيحة كتمنها في الحال خجلا منا ؛ غير أنى ما شككت في أن لها دويا وانفجارا داخل نفسها وأردت أن أمضي في عملي فما وحدت أمامي غير فتاة تجيبني بكلام أبتر لاشبع فيه ولا غنى ، ورأيت أن أرجى التحقيق فقلت :

استریحی یاریم ۰۰۰ و نظرت إلى المأمور :

الأحسن أن نكمل التحقيق المسح
 فأشار إلى النافذة ، فاذا النهار يدخل منها
 متلصصا ، وقد خدعنى عنه المصباح المضيء .

فاستويت على قدمي إذ ذكرت للفور أن جلسة الجنح اليوم ، وقد فاتني أن أدبر الأمر من الليل حتى يخلفني فيها نائب من الزملاء ؛ فلا مفر لي إذن من العودة العاجلة حتى أحضرالجلسة في الميعاد . - يا حضرة الماون ؛ هات البنت في

« البوكس » ! ....

وأقفلنا المحضرعلي أن نستأنف التحقيق بمد الجلسة في دار النيامة . وقمنا إلى « الركايب » فامتطيناها عائدين .. والشيخ عصفور خلفنا يصيح ويلوح بموده الأخضر في حركات الثائر المهتاج :

والمأموز بجيبه :

- اعقل ... ا

- هي بعينها ، رمشها .. عرفتها ، رمشها .

 اعقل یاشیخ عصفور ، وافطن لنفسك ، تقع من فوق الجحش!

ودب التعب في أعضائي فا محنيت على ظهر الحصان، ولكن نسيم الصباح الرطب كان يضرب وجهي صربات خفيفة كأنها لطات مروحة في يد ماجنة ظريفة ، فلم أفقد نشاطي وطفقت أفكر ، وإذا غناء المصفور برتفع بغتة شديدا كأنهشيء قدا بخلع مع قلبه: ورمش عینها یفرش ...

ولم أسمع البقية ، بل سمعت شيئًا سقط على الأرض فالتفتنا فألفينا الشيخ عصفور بأطاره على الأرض قد فرش ... فوقفنا . وأسرع اليه الخفراء فحملوه إلى حماره ، فاستوى عليــه وهو ينفض عن جسمه التراب منائحًا مستأنفًا:

— ... على فدان ...

. . وسممت المأمورومساعدي يضحكان ضحكاصافياً.

ثم سمعت المأمور ينتهر المعتوه قائلا له: « افطن لنفسك . صاحبتك غرقت في الرياح من سنتين ...» ولم يكن في عقلي وقتئذ غير صورة الفتاة في إطارها الأسود وسرها الذي لم أنفذ إليه بعد . إن سرها هو سر القضية . وإني لتدفعني إلى استجلاه الأمر رغبة لا شأن لهما بالعمل . إني أيضاً أريد أن أعلم . وسارت القافلة حتى بلغت مصرفاً متسعاً عميقاً زاخراً بالماء ، ركبت عليه خشبة من جذوع النخل في عرض الذراع . وأراد الخفير أن يدفع في عجز حصاني ليجتاز بي المصرف على هذه الخشبة التي في ضيق الصراط فانتمت وصحت:

 أنت مجنون بإخفير ... أمر من هنا أنا والحصان ؟

فبدت على وجه الرجل دهشة :

- سبق لك ياسعادة (البك) المرور من هنا بالليل أنت والحصان

فنظرت إلى الخشبة في شبه رعب:

- أنا ؟ عديت بالليل المصرف من هذا على هذه الخشبة ؟ وكنت وقتها فوق الحصان ؟ مستحيل !

-- الطريق واسع يا بك والحصان عاقل ...

ولم أرد أن أصنى إلى كلام الخفير أكثر من ذلك . فاذا كانت هذه الخشبة طريقاً متسماً في نظر هذا الرجل فهو من غير شك سيجتاز الصراط في الآخرة راكباجملا. أما عقل الحصان فان ضمنه هو، وهو ليس راكبه ، فما محملي أنا الراكب على هذه الضانة الخطرة ؟ وأسرعت فنزلت إلى الأرض واجتزت المصرف ماشياً على قدمي فوق الخشبة ، معتمداً على عصاي ...

توفيق الحسكمي (يتبع)



. منيت في شرخ الصبا بملة نفسية تروعت لها ثلاثة أعوام ، وهانذا أسرد ما تحملته منها

ولو أنني كنت المصاب وحدى بهذه العلة . لاخترت كهامها ، ولسكن الكثيرين يشكون الداء الذي أشكو . فالى هؤلاء أوجه رسالتي ، وسواء استوقفهم بياني أو مروا به غافلين ، فان هذا البيان سينهش ما أطبقت النوائب عليه مني كما ينهش الثملب رجله ليتركها للفخ وينجو بنفسه

### الفصل لمثاني

فى إبان الحروب الامبراطورية ، بيما كان الآباء والاخوة فى بلادالآلمان ، قذفت الأمهات الضطربات هذا الوجود بسلالة شاحبة عنيفة مستمرة الأحشاء ، تلك سلالة تمخضت الحياة بها بين معركتين ، وربيت فى المدارس على دوى الطبول ، فكان إذ ذاك ألوف من الأولاد يحدج بمضهم البعض الآخر

# الخذا المؤلفة الفؤس المؤلفة الفؤس المؤلفة الفؤس المؤلفة المؤل

تمرييد

في مثل هذه السنة منذ قرن كامل كتب الفريد دى موسسيه الأديب الحالد كتابه (اعتراف فق العصر) ليصف الأدواء التي استحكمت بأبناء جيله بعد أن اجتاحت أوروبا بأسرها أعاصير الحروب، ووقفت على أطلال عالم منسدش شبيبة تعثرت آمالها وترعن على أطلال عالم منسدش شبيبة تعثرت آمالها وترعن على أطلال

ولقد رغب الى الأستاذ الكبير أحد حسن الزيات صاحب الرسالة التي تنير آفاق الشرق العربي بالحكمة ، وصاحب الرواية التي يختار لها من الأدب العالمي أصفاه مورداً لتنقيف العواطف الحائرة في النشء الجديد ، أن أترجم هذه التحفة الأدبية الحائدة ؟ فنزلت عند رأيه لأنه صادف هوى في نفسى ، إذ أنني أرى مايراه الأستاذ الكبير من أن اعتراف فتي العصر هو خير ما يهدى الشبيبة العربيسة الواقفة على أطلال حضارتها القدعة منطلعة المي مستقبل مجهول ، حائرة بين تذكاراتها وآمالها .

من الاسكندرية فليكس فارس المرابع المر

لا يدون تاريخ.حياته مر لم يبتل الحياة ، فا أكتبه ليس تاريخاً لحياتى

\* \* \*

شرراً وهم يمر نون على القوة عضلاتهم الضعيفة .
وكان الآباء الملطخون بالدماء ياوحون للأبناء من
حين الى حين فيرفعونهم لحظة الى صدورهم المحلاة
بالذهب ثم يتركونهم الى الأرض ، ويمودون الى
صهوات الجياد

ولم يكن في فرنسا غير رجل واحد يتمتع بالحياة ، أما الباقون فكانوا يجتهدون أن يملأوا مسدورهم من الهواء الذي كان ينشقه ذلك الرجل ثم يزفر به إلى الناس ؟ وكانت البلاد تقدم له كل سنة ثلثائة ألف من شبانها جزية فرضت للقيصر ليتمكن وهو يجرها كالسائمة وراءه من بلوغ الأبجاد التي يطمح إليها ، بل ذلك هو الركب الذي كان يحتاج إليه ليجتاز الدنيا متجها إلى الوادى الحقير حيث تراى على جزيرة قفراء عمت أغصان السفصاف الباكي

وما مرت في عهد هذا الرجل ، وما شوهد في أي زمن من الأزمان مثل هذا الرجل ، وما شوهد في أي زمن من الأزمان مثل هذا المدد الغفير من الأمهات بنتجين متفجعات باكيات على الأسوار والحمون ؛ وما أصنى الناس برهبة إلى من يتحدثون عن الموت إصفاءهم في تلك الأزمان ، ومع ذلك لم يشهد التاريخ مثل ما تجلى في ذلك المهد من سرور ومن قوة حياة ، وما أوقدت موسيق الحروب من حاس في كل القلوب ؛ وما لمت في فرنسا شموس أنهاراً من في كل القلوب ؛ وما لمت في فرنسا شموس أنهاراً من المدماء ؛ وكان الناس يصفونها بشموس اوستراتز المدماء ؛ وكان الناس يصفونها بشموس اوستراتز ويمتقدون أن الله انما يشرقها لحدمة ذلك الرجل ؛ فير أنه هو كان يطلقها من أفواه مدافعه المرعدة فلا فير أنه هو كان يطلقها من أفواه مدافعه المرعدة فلا تنعقد من غيرانها الغيوم إلا في اليوم التالي لماركه .

وكان أبناء ذلك المصر ينشقون الحياة تحت للك الساء الصافية الأديم حيث لمت الأمجاد وتموجت الأنوار منعكسة على الفولاذ، وماجهات تلك الشبيبة أنها معدة المتجازر، ولكنها كانت تمتقد أن (مورات) أرفع من أن يناله الموت، وكانت رأت أن الامبراطور يمر بين كرّات المدافع ويقطع أحد المابر هازنًا بنفتات البنادق فداخاها الشك في انسانيته وحسبته من أبناء الخلود

وما كان ملك الموت ليلقي الذعم في روع هذه الشبيبة وهومتشح برداء البهاء والجلال تتصاعد منه أبخرة النجيع كأنه بشير الأمل لا نذير الفناء وكأنه ، وقد حصد عنجله حقولاً من السنابل الخضراء ، استمد منها القتوة فلاح غض الاهاب ناضر الشباب

لقد أسبحت الشيخوخة وها من الأوهام، واستحالت المهودكا استحالت النعوش أيضاً دروعا فخلت فرنسا بمن يدب على أرضها من الماجزين فلم يبق على تلك الأرض إلا إنصاف آلمة أو أشلاء أموات

وقف وما هذا الامبراطور الذي حسبه الناس خالداً على أكمة أشرف منها على سبمة شموب تتناحر ، وما كان يدرى أيمتد حكمه إلى آخر المالم أم يقف عند نصف العالم ، فر" به عرراتيل و بلسة من طرف جناحه دفع به إلى عباب الأوقيانوس الفسيح

وبانغ دوى سقوطه آذان الدول النطرحة على أسرة الاحتضار فجلست تقاوم أوجاءها ومد اللوك راحاتهم المتقلصة فاقتسموا أوزوبا ، واتخذوا من وشاح القيصر مرقمات يستترون بها

والقر" ووجهته مقر" عياله دون أن يشمر بثقل السهد أو يبالى عا يحدق به من أخطار إلى أن يستقر" بين أهله ويجلس أمام الموقد ؟ حينئذ بحل عليه التمب فلا يجد في عضلاته من القوة ما يستمين به على الزحف فلا يجد في عضلاته من القوة ما يستمين به على الزحف إلى مرقده ؟ وما كانت فرنسا حينذاك إلا مثل هذا السافر حين مات قيصرها فترملت ، شمرت فجأة عا أيخنها من جراح ، فسقطت لا تبي واستفرقت في نومها حتى حسبها ملوكها الشيوخ ميتة فطرحوا عليها الأكفان البيضاء

ورجع الجيش القديم فلولاً أرهقها المياء وعلا المشيب مفارقها ، فعادت الأنوار تشع حزينــة فى باحات القصور المقفرة

حينئذ أقبل رجال الامبراطورية الذين جابوا الأقطار ومسلاًوها دماً على نسائهم الشاحبات، وقبلوهن متحدثين عن الغرام القديم، وتحولوا إلى مياه الفدران ينظرون فيها الى وجوههم وقدخد دها الهرم فتذكروا أبناءهم وهم يقتربون الى الحين الذى بذكر الانسان فيه من يغمض له أجفانه

وخرج الأبناء من المدارس، وإذ لم بجدوا لا سيوفا ولا دروعا ولا فرسانا ، أجالوا الطرف مفتشين عن آبائهم ، فقيل لهم إن الحرب قد انقضى عهدها ، لأن القيصر قد مات ، وأن صورتي ولنكن و بلوخر معلقتان على جدران السفارات ، وقد كُتب عمت كل منهما : ( نخباً عن العباكم )

فى ذلَك الحين ربضت على أطلال العالم القديم شبيبة تتنازعها الهموم

وكان كل هؤلاء الشبان نقطا من الدماء المحرقة التي غمرت وجمه الأرض . ولدوا في أحضان

الحروب للحروب ، وراودت أحلامهم ظوال خس عشرة سنة ثلوج موسكو وشمس الأهرام . وما .. كانوا خرجوا من مدائمهم ، ولكن قبل لهم إن أبواب كل من هذه المدائن تقود الى عاسمة من عواصم أوربا . لقد كان العالم بأسره مأثلاً فى خيال تلك الشبيبة ، ولكنها كانت تجيل أبصارها على الأرض والسهاء والطرق فتراها كاها مقفرة خالية ، ولا تسمع إلا رئين أجراس الكنائس تقرع الهواء من بعيد

واجتازت الحقول أشباح أحدلة تتخطر على مهل ساحبة أردانها السود

وطرقت الأشباح أبوابا أخرى لتبرز للسكان أوراقاً أخلقها الزمان، وتأمرهم باخسلاء منازلهم . وانفرجت الحسدُود القفلة عن رَهط الماجرين الذين هم عوا الى فرنسا ولم تزل على وجوههم آثار ما نزل بهم من الخوف منذ عشرين سسنة . وساد الصخب وعلا الضجيج ، فدهش العالم لميتة واحدة تستجلب مثل هذا العدد الغفير من الغربان

وجلس ملك فرنسا على عراشه وهو يقاب نظره فى رياش قصرة خشنية أن يكون قد تبقى عليها أثر من شارات الأعجاد البائدة ، فتألب حوله رهط المالئين عد بمضهم يد الاستجداء فينفحهم بالمال ويقد م البمض الآخر له صليبا فينحني مقبلا هذا الصليب

و ناجاه البعض بالمديح والاطراء فأشار الى مثل هؤلاء بالذهاب الى القاعة الكبرى حيث تتكفل الإصداء بأذاعة مجدد الملك العظيم ... وزحف آخرون عند أقدام المرش عارضين ما أخلق الزمان من أرديتهم وقد نزعوا عنها شارات العهد الهائد ،

فكان الملك يأمر لهؤلاء الخونة بالخلع السنية ... وكانت الشبيبة تشهد هـذه المهازل متوقعة ظهور خيال القيصر على شواطىء (كان) ليرسل . عاصفته الكاسعة على هذه الحشرات

تمثرت الآمال وطال السكون ، فلم تلُمح في الآفاق غير الزنابق الصفراء شارة اللكية المتحكمة وسأل الفتيان عن الأمجاد فقيل لهم : اعتنقوا الكهنوت

وسألوا عن الأمانى فقيل لهم : اعتنقوا الكهنوت

وسألوا عن الحب والقوة والحياة فقيل لهم : صبروا كهنة

واعتلى المنبر فى ذلك الزمن رجل يحمل عقد اتفاق بين الملك والشعب، فقال: جميلة هى المظمة والمطامع والحروب ا ولكن هنالك ما هو أجمل منها جميعاً: هنالك الحرية

فرفع الفتيان رؤوسهم وتذكروا أجدادهم الذين تكاموا هم أيضاً عن الحرية ، وعادت إلى مخيلتهم تلك الدى الرخامية التي كانوا برونها في زوايا بيوت آبائهم ، وقد تدلت شعورها ونقشت على قواعدها تواريخ رومانية

وتذكروا أيضاً أنهم شاهدوا أجدادهم في ليلة سَمَر بهز ون رءوسهم ويذكرون معارك تفجرت فيها الدماء عما بفيض عن النهر الذي أساله الامبراطور . لذلك دوت كلة الحرية في آذان هؤلاء الفتيان بصوت نبضت له قلوبهم كا نهم يصغون في آن واحد إلى سوتين : أحدها صوت الذكرى البعيدة المروعة ، وثانيهما صوت الأمل المنشود بتراجع من المروعة ، وثانيهما صوت الأمل المنشود بتراجع من مستقبل أبعد من الماضي

هزرت كلمة الحرية هؤلاء الفتيان بنشوتها

السحرية ، ولكنهم شاهدوا وهم عائدون إلى مساكنهم ثلاث جثث لثلائة شبان تجرأوا على التلفظ بكلمة الحرية ؛ فر"ت على الشفاء ابتسامة ملؤها الأسى

وارتق المنابر بعد ذلك خطباء آخرون فتكاموا عن مساوى الحروب وأخطار الانتقاض، وأفاضوا بذكر المطامع وتكاليفها قائلين إن الحروب مذابح والمعارك بجازر. وتكلموا تكراراً وتكلموا طوبالا حتى تمر ت النفوس من أمانيها كما تتمرى أشجار الحريف من أوراقها ، فكان الساممون يمد ون أيديهم إلى جباههم يتأسسونها كما يتأسس المحموم موضع شعوره وهو يفيق من غيبوبته

وقال البعض لقد سقط الامبراطور لأنه أرهق الشعب ، وقال آخرون - إن الشعب أراد اللكية بل الحرية ، بل سيادة الدين ، بل الحرية ، بل سيادة الدين ، بل الدستور الانكايزى ، بل الحكم المطلق . فارتفع بين هؤلاء المفترضين صوت قائلاً - لا ، لم يرد الشعب شيئا ، إن ما أراده الشعب هو أن يرتاح الشعب هو أن يرتاح فليكس فارس

#### قصص اجتاعية

#### مترجمة بقلم الاستاذ محر عبد الآءعناد

محموعة من القصم الرفيع الشائق اثمانية من أعلام الأدب الغرنسي في إبورجيه . كوبيه . أناتول فرانس . موباسان . تيريه . مارسل بريفو . دى بانفيل . چان لوران . مع تراجهم النقدية . ومترجة بأسلوب فائق . في تلاعائة صفحة طبع دار الكتب

ثمنه ١٠ قروش ويباع مؤنتاً بـ٣ قروش بخصم ٤٠٪ عدا البريد وهو قرشان لداخل القطر وأربعة خارجه ويطلب من إدارة الرسالة ، ولجنة التأليف والترجمة ويطلب من إدارة الرسالة ، ولجنة التأليف والترجمة وجميع المكانب

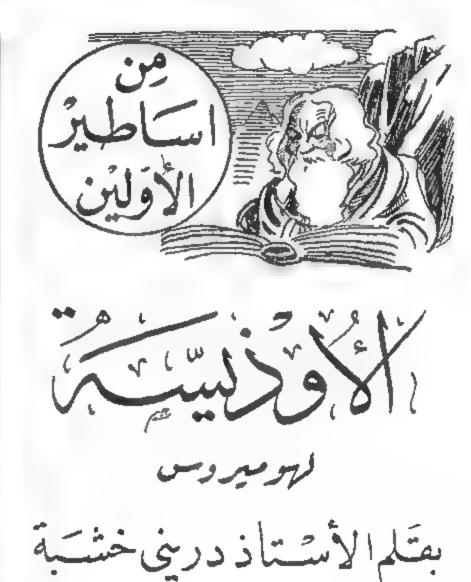

مقدمة :

هذه هي القصيدة الثانية الحالدة ، والملحمة المعجزة الكبرى ، الشاعراليو ناني الأعمى جوميروس ، نقدمها لقراء الرواية ، كا قدمنا أختها (الألياذة) لقراء الرسالة منقبل ، وستكون ترجمتنا للأوديسية كترجمتناللا لياذة أي ترجمة تلخيس ؟ فقد وردت في ثنايا القصيدة نتف أسطورية لاصبر لجمهرة الفراء على الالمامها ، ومن أجل ذلك آثر نا إظهار الصور الهوميرية الرائعة التي اشتملت عليها الملحمة دون الحواشي المربكة التي تتلف روعة هذه الصور

هذا ، والأودبسية ص تبطة بالالبادة ارتباطاً هيئاً بحيث لا يحول بين من لم يقرأ الالبادة وبين هذه الترجمة ، وسنجتهد في شرح النقط ( القلبلة ) التي تفتضي العود إلى الالبادة

#### تصرير

لم تكن حرب طروادة ممركة بين طائفتين من الناس فحسب، بل كانت كذلك حرباً عواماً بين طائفتين من الآلهة: احداهما — وفي مقدمتها



مينرقا ( پاللا أبينا ) - تؤيد اليونانيين ؟ والأخرى - وق مقدمها أبوللو ونبتيون ( بوسيدون ) - تؤيد الطرواديين . وقد تناولت الالياذة ذاك الصراع الطويل المائل الذي نشب بين الطائفتين بحت أسوار طروادة ، والذي انتهى باند حار الظرواديين ، وغلبة اليونانيين ، وحرق طروادة وتخريبها . أما الأوديسية فتقتصر على عُمقي واحدة من عقبيات تلك الحرب ، ألا وهي عودة البطل المظيم ( أودسيوس ) (١) إلى عملكته إيثاكا بمد بجازفات جمة وعقبات كثيرة اقتحمها جيماً بعد طول الجلد والصبر الجيل ، واحمال أذى (نبتيون) رب البحار وألد أعداء أوديسيوس ، والعدظلت ملحمتا هو ميروس (الالياذة والاوديسيوس ، المين الذي لا ينضب لجيع شعراء اليونان ؟ فكلهم ولقد ظارون إليها موضوعات دراماتهم ، وكلهم كانوا ينظرون إليها مختلهم الأعلى الذي لا مثل لهم فوقه .

(۱) Odysseus أو أوليسيز Ulysses كاسميناه في الالياذة

ولقد خصمنا لقراء الرسالة درامات إسخياوس وإحدى درامات سوفوكايس، ورأينا كيف كان هوميروس رائدهما جميماً كما كان زائد أفرانهم من قبل ومن بمد: پندار وهمبود ويورببيدز ...

#### - 1 -

أنشد يا هوميروس ؛

وظل فى فم الآبد قيثارته المُريَّة ، وَنَايَبَهُ الْمُرِيِّة ، وَنَايِبَهُ الْمُطرِبِ ، وعوده الآنَّ ، ونفمته الحَاوة الحِنون ! ! أنشد يا شاعر الصُصر الخالى

وحُل في الأسماع موسيق مدوية ، وفي الديون دموعاً جارية ، وفي القلوب رحمة وعبة ؟ وانفيح عمائس الشعر من لدنك سلطاناً ، وحكمة وبيانا ، وسريراً وصولجانا

ا تَفَدن إلا شاعر أولب ١١

و لترسل من جنتك نفمة تنتظم الأفلاك، ورنة تجلجل فالأفق، وآهة تزازل قلوب الجبارين؛

#### \* \* \*

سقطت إليوم (١) ونزح المغير بخيله ورجله ، فتماكي ياعرائس الفنون فافتقدى أوديسيوس فى ذلك البحر اللجى يذرعه ؟ موجة تلبسه وموجة تخلمه ، لا يعرف لملكته ساحلا فيرسو عليه ، ولا شاطئاً فيقصد إليه ... يخبط فى الم على غير هدى ، وبرسل عينيه فى الماء والساء على غير بسيرة ... زرقة متصلة فى المساو والسفل ، وتيه بسيرة ... زرقة متصلة فى المساو والسفل ، وتيه لا نهائى يخبط فى أحشائه أسطول السادة المنتصرين ... والاقدار وحدها تعلم لم ضل أوديسيوس بجنوده فى ذلك العباب ، وقد عاد كل أقراله إلى هيلاس بعد طول الناى وشحط الدار ، إلا هو هيلاس بعد طول الناى وشحط الدار ، إلا هو

وإلا هم ، ممزقين في دارالغربة كل ممزق ، ينجشمون المسائب والأهوال ، ويتخبطون بين موج كالجبال ، ويخلصون من بحر إلى بحر ، ومن روع إلى دوع ، فاذا أرسوا على أرض وظنوا أنهم نجوا ، أفزهم فيها غير الذي رجوا ...

ولقد رقت قاوب الآلهة ، وودوا لو أدركوا برحمهم أوديسيوس ... إلا نيتيون الجبار ، رب البحاد ، الذي يضمر للبطل في أعماقه كل كراهة وكل بفضاء ، وآلي أن يصب على رأسه كل تلك الأرزاء ...

وحدث أن كان نيتيون في حرب مع الأثيوبيين فانهزها الآلمة فرصة سائحة ، وعقدوا مجلس الأولمب في ذروة جبل إيدا ، وتفضل الآلمه الأكبر ، زيوس (۱) ، فافتتح الجلسة بكامة نخاصة توجع فيها لما يلقاه بنو الانسان من صروف الحدثان ، واستطرد فف كر مأساة أجا ممنون المسكين وما لقيه على يدى فف كر مأساة أجا ممنون المسكين وما لقيه على يدى زوجه وعشيقها الأثيم إيجستوس (۱) من غدر وغيلة ، ثم أنحى باللائمة على هؤلاء البشر البائسين الذين يقولون إن كل ما يصيبهم من خير وضير هو من يقولون إن كل ما يصيبهم من خير وضير هو من عند الآلمة ، وما هو إلا من عند أنفسهم ... ولكن عند الإيفهمون ا

ثم مهضت مينرفا ربة الحكمة ، ذات العينين الزبرجديتين ، فأبدت ما قال أبوها سيد الآلجة ، وأثنت عليه ، ثم ذكرت أوديسيوس ... لا ذلك التعس المسكين الذي تخبيطه وصحبه البحر ، وقضى عليه — دون أقرائه جميعاً — أن يشتى هذا الشقاء الطويل ، عند عروس الماء الفاتنة كالبسو

<sup>(</sup>۱) Hium هي طروادة

Jupiter of Jove of Zeus (1)

<sup>(</sup>٢) عرضنا كل ذلك في الرسالة في المجلد الثاني من السنة الرابعة

في جزرة أوجيجيا، ثمانية أغوام أو يزيد. ما ذنبه ؟ مَا خِرِيرَتُهُ ؟ لمَاذًا أَيْنَقِي هِذَا السَّادِ السَّالِحُ فِي أَقِصِينِ . الأرض يا أبي ؟ إنه خير عبادك أجمين . أذ كر كم ضى الأضميات باسمك ، وقدم القرابين من أجلك ، وحارب أعداءك ، وجاهد شانئيك ! لقد نمى إلى . أن كالبيسو تحاول جاهدة أن تستميل قاب البطل ، وأن تنسيه وطنه إيثاكا . . . باللمول ا كيف يا أبتاء 1 وهذه الزوجة التاعسة يناوب ؟ 1 يناوب المحزونة المرزَّأة ؛ يناوب التي صبرت وصابرت طوال ﴿ هَذَّهُ السَّمَينَ عَلَى مَا كُرُّهُمَا الدَّهِمَ بِهِ مِنْ بِمَدِّرُوجِهَا ؟ يناوب التي أحافظت على طهرها وإخلاصها ؟ أنظل هَكَذَا سَجِينَةً في قصرها المنيف الباذخ، ويظل هذا القصر محاصراً بمشاقها الجانين من أصاء الأقاليم ؟! أبي ؛ يا سمميد الأولب ؛ ألا تدرك رحمتك أ أوديسيوس ، وترده إلى وطنه ليذود هذه الكلاب التي ولغت في حوضه وكادت تخوض في عراضه ؟ أَنْدَارَكُهُ يَا أَنِي ؟ تَدَارَكُهُ بِمَطْفَةً وَاحْدَةً مَنْكُ ، و إنَّكِ على إنقياذه لقوى مكين »

واستجاب لها سيد الأولب ، وقضى أن يمود أوديسيوس إلى إيثاكا ؛ لكنه ذكرها برب البحار نبتيون ، وذكرها عاليينه وبين البطل من تراث وارات ، « سبما هذه الفعلة الجنونية التي فعلها أوديسيوس بواحد من السيكاويس (١)، أبناء ثبتيون أذ اقتلع عينه الواحدة التي كان بنم بوساطما برينة الجياة ... إطمئني يا بُنية وقرى عينا ... إننا محن الأعلون، وسبرى نبتيون أنه لن يغاب الآلهة مجتمعة الأعلون، وسبرى نبتيون أنه لن يغاب الآلهة مجتمعة أبدا ... »

وشاعت النبطة في أعطاف مينرڤا ، وتضرعت الدرا) سيأتي ذكر ذك في الكتاب الماشر من الأوديسية

إلى مولاها أن ينفس في ولده هرمن إلى جزرة أوجيجيا ، وفيا من عهوس المجاء كالبيسو أن تعد من كما عظاء الأوديسيوس ورفاقه ليمودوا عليه إلى أوطائهم ؟ ثم ذكرت أنها ستمضى من فورها إلى إيثا كاحيث المشاق المآفين يحاصرون قصر بالوپ، وحيث ابن أوديسيوس المنكود ، تلماك ، يشهد خراب مملك أبيه ولا يستطيع أن يجرك ساكنا لعمدر سمنه به وأفتح عينيه على ما ينبنى ، ما شاهب إحساسه ، وأفتح عينيه على ما ينبنى ، ما سأجعله يخرج من هذه المزلة الميبة ليبحث عن والده ، قانه لم يعد طفالاً بعد . . . »

وانطلقت مينرقا فربطت نمليها السحريتين على قدميها الجيلتين ، وحملت رسمها المظيم الذي تقطر النايا من سنانه ، ووضعت تاجها الراسع على رأسها الكبير ، وأطلقت ساقيها للريح ، حيث كانت بعد لحظة على مقربة من قصر أوديسيوس ، فهبطت من النهاء الى الأرض ؛ وفي لحة انقلبت فاتخذت من النهاء الى الأرض ؛ وتخايلت في حسان الأمير منشل الآدميين ، وتخايلت في حسان الأمير منشس (۱) وطيلسانه ، ثم تقدمت فدخلت ردهة القصر الواسمة ، حيث اجتمع العشاق الجانين من من أجل وليمة ، وتلفتت عنة ويسرة ، ورأت الفتى السادر الساهم الحزين تلماك ، وقد تمقدت فوق حبينه هموم ... وهموم ، وتفضنت ملء أساريره اللام ... وآلام

وما هو إلا أن نحما تلياك حتى أخده من هيئها شيء عظيم ... فهب للقائها مسرعاً ، ثم مد لما يده مصافحاً وهو لا يعرف من هي ، وقال :

<sup>(</sup>١) يروى أن منتس كان بحاراً غنياً وكان يحمل هوميروس في رحلانه الواسعة من غير أنجر، ولذلك كافأه هوميروس فحلد النمه بذكره مكذاً في الأوديسية.

لا مرحباً مرحباً بالغريب الكرم ا علم فشارك في ذلك القِـرى ، ولنتحدث بمدها فيا أقدمك إلينا . مراحباً مراحباً وأهلا وسهلا . . . » وإدلف نحو الصالة الزخرفة وتبعتة مينرثا ، وفي عناها رمحها الجبار الذي يقدح من سنانه الشرر ؟ حتى إذا بلغا الممود الأكبر الذي أسندت إليه مثات الرماح ، والذي كان أوديسيوس يسند إليه رماحه وعدة حربه ، تناول تلياك الرمح وأسسنده بمد جهد ، حيث برز بكل عظمته وكل جلاله بين رماح المشاق الفاسقين . وتقدم نحو أريكة وثيرة منعزلة ، وسأل منيرقًا فاستوت عليها ، وكاما عمة عامن من أن يستمع إلىهما أحد ... وأقبات جارية فينانة رائمة محمل طستاً وإبريقاً من الذهب ، فصبت الماء على مدى النميف ويدمى تليماك ؛ ثم مضت فأحضرت مائدة نسقت عليها الورود والرياحين ، ونشط النادل(١) يحمل أطباق الطمام والفاكهة والحلوى ، فبأتى بها ملأى وعضى بهما فارغة ... والندمان (٢) فيما بين ذلك يجذب الزق (٣) إليه ويستى ... ثم يستى ... وشرع العشاق المجرمون بدورهم يلتهمون ما لذلهم وطاب من آكال وشراب ... حتى إذا انتهوأ شرٌع فيميوس أايه وانطلق يغني

وانتهز تلياك فرصة انصراف القوم إلى لهوهم وشرابهم فساءل الضيف قائلاً :

« يا أعن الأصدقاء ! أرأيت إلى أولئك الفساق ، لو أن رب البيت هنا أكانوا يلهون لهوم هذا أو يفسقون فسقهم هذا ؟ كلا 1 لقد كانوا إذن أسرع إلى الهرب ، منهم إلى ذاك الطرب ؟

ولكن ... أواه ! ... أين هو ا أين أوديسوس المظيم الذي انقظمت عنا أخباره ويئسنا من عوده إلى دياره . ولكن حدثني بربك من أنت ؟ ومن أى الأقاليم قدمت ؟ ومن رجال البحر الذين ألقوا مراسيهم عند إيثاكا ؟ أغريب أنت أبها السيد ؟ أم كنت فيا خلا من الزمان من أصدقاء أبي وأحبائه ؟ »

وقالت مينرڤا ذات العينين الزبرجديتين: ۵ لیمدأ بالك يابني ، فانی مجيبك على كل ماسألت . إنك ترى الآن منتس أمير ( جزيرة الطافيين ) البحارين ، وسليل انخيالوس الكبير . ولقد أبحــرنا من جزيرتنا ميممين شطر جزيرة النحاس من أجِل ذلك المدن التمين ، وسفائننا ملقية مراسيها بالقرب من غابات (نيوس). ولقد كنا وما نزال من أحب ضيفان أبيك وأودهم إلى فؤاده ، فلما سمعنا بما حل به من شدة ، وببيته من لأواء إستوحينا آلهتنا فخبرتنا أنه لابد عائد إلى وطنه سالمًا غانمًا ، وأنه لابدمنتقم من هؤلاء النجار الأشرار ... ولكن خبرني بأربابك ، أفي الحق أنك لأنت ابن أوديسيوس العظيم ؟ إن ملاعك تشبه ملامحه ، وإنك لقريب الشبه منه جداً ، وإن هـ ذا البريق الذي يشع من عينيك هو نفسه الذي كان يشع من عيني أوديسيوس ، يا للآئمة ؛ كم سمرت إلى أبيك قبل أن يشد رحاله إلى طروادة ! فهل يقدر في أن أسمر إليه من أخرى ؟ إنني من من وقتها إلى اليوم لم أره، وهو كِذلك لم رني ... ما أشوقني اليه ! ما أشوقني إليه !... »

وشاع بارق من الأمل في نفس تلياك فقال: « ويحك أيها الصديق! إنني أنا ان أوديسيوس ما في

<sup>(</sup>١) النادل خادم الماثمة

<sup>(</sup>٢) الندمان ساقى الشراب

<sup>(</sup>٣) الزق قرية الحُمّر

ذلك ريب ، والعالم كله شهيد بذلك »

ثم اختلطت الزرقة بالخضرة في عيني ربة الحكمة وقالت : « على رسلك يا تلياخوس أ إذن فما هنده الولائم وتلك السُّمط ؟ وهذا الزحام من أبن أقبل ؟ إنى لأقلب ناظري في القوم فلاأرى شريفاً ذاحسب يستأهل أن يحتنى به أو يقام له وزن ! »

. ويبتش تلماك ويجيب : « أمها المزيز ... لقد هاجرت الفضيلة من هنا في أثر الهاجر العظيم، وكاتبها آلت ألا تمود إلاممه ؛ وكان هو ، تداركته السهاء! يلقنها هؤلاء ينظرة واحسدة تكنى لنزول منها الجبال ... وا أبتاه ؛ لقسد أطمع العاديات فينا بطول نأبه . فيا للنوى 1 إننا لا مدرى اليوم أبن مقره ولا أيان مستودعه . ولو قد خر تحت أسوار إلبوم لاجتمع الاغربق من كل حدب هنا ... هنا ... في حاضرة إيثاكا ليذرفوا دموعهم من أجله، وليقيموا له نصباً عالباً رفيع الذرى شاهق الأرواق، وليكتبوا اسمه الكريم في صحائف صدورهم عداد أبدى من التبجيل ... ولكن .... وا أسفاه .... لقد انتصر انتصار الأبطال ، ثم مضى على وجهه وراء البحار وفي فجاج التبيج ، وغـدوما لا تحلم المين بنظرة مفردة منه ، ولا الأذن بافظة عذبة من لسانه المبين ! ... تباركت يا آلمة الأولمب ! ماذا عندك من الأقضية الحبوءة لي؟ الذئاب! إي يا آلهة هذه الذئاب! وحوش البرية التي اجتمعت من كل فج ... من الجزائر التناثرة في البحر ، ومن الدائن المتراميسة في البر .... مز ساموس وداشيوم وزا كنتوس ومن كل إقليم وكل مصر ... كامم ترابطون حول همذا القصر ولا يستحيون ... الغُسَّاق ! الأوشاب المرابيد ! يطلبون مد الزوجة

الوفية ... الأم المكلومة ... ينادب إيناوب الباكية المحزونة المعدعة اكنز أوديسيوس الذي لا يفني ايطلبون بدها ولا يرجمون وفاءها وبكاءها ولأواءها ... فلا تستطيع أن تردم لمجزها ، ولا تستطيع أن تردم لمجزها ، ولا تستطيع أن تجيبهم وهي لا تدري من أمر زوجها ... وهم طوال هذه السنين بريفون نماء أبي ، فكهين في أشر بات وآكال ، حتى أففر الزرع وجف الضرع ، وما أحسبهم مبقين على شيء ... حتى على ا ا ا » وما أحسبهم مبقين على شيء ... حتى على ا ا ا » وما أحسبهم مبقين على شيء ... حتى على ا ا ا » وما أحسبهم مبقين على شيء ... حتى على ا ا ا » ومن فيشة . وريني فيشة . وريني فيشة .

#### ظهر حديثا كتابا:

## 

(۱) فرنسی وانجلیزی وعربی (۱) و درسی

(۲) فرنسی وعربی مع تصور النطق

تأليف الأستاذ محمود على سالم خريج التجارة العليا بليون ورئيس الفسم الأوروبي بدار المحفوظات العموميه بالقاهم، كلاها دروس عملية لا تحتاج إلى مرشد ، الأول بأخذ بيدك عن طريق المقارنة ، والثاني يتغلب بك على عقبات النطق ، بكل منهما ٥٨ موضوعاً وافيا : مفردات ، محادثات ، رسائل ، صنوان بذللان الله جميع الصعاب ، ليس في غني منهماأو أحدهما طالب أو راغب ، والدكتابان مطبوعان بمطبعة لجنسة التأليف والترجمة والنشر طبعاً متقناً على ورق جيد

يباعان بجميع المكات وعن كل منهما أا قروش مجلداً ويطلبان بالجلة من مكتبة مصر بشارع الفخالة ، عصر



إذا قدر للانسان أن يصل إلى قة إقرست ، فأنه بذلك يضيف نصراً عظيا إلى سالف انتصاراته على الطبيعة . وليت شعرى ما عسى أن يجيء به الأيام في أمر تلك المحاولة الهلائلة ١٤على أن الانسان الآن من ثلث القمة الشاهقة على قاب قوسين الأجل ليس عمة الآن من مسافة بين البقعة التي وصل إليا الانسان أخيراً وبين تلك القمة التي تعتبر أعلى مكان في كوكينا هذا ، إلا بقدر ما تسميه جولة يسيزة ، ومن هاتيك البقعة تبدأ المحاولة الكبرى أو يبدأ الامتحان العظيم ، فأن تلك الجولة اليسيرة على قربها من الانسان قرباً يتحداه ويضايقه ، على قربها من الانسان قرباً يتحداه ويضايقه ، غلا تطأها إلى اليوم قدم بشرية ا

ومن الصعب أن نتبين مدى قرب الانسان من النجاح في ثلك المحاولة ، ولكن فلأحاول أن أسور الموضوع لذهنك بعض التصوير

هاندا رجل يباغ طولى ستة أقدام، فهل فى وسمك أن تتخيل نموذجا مسفيراً لهذا الجبل فى نفس الطول؟ إذا استطفت أن تمثل فى خاطرك هذا الجبل العسفير فاعلم أن الانسان فى عدة محاولات

سلفت قد استطاع أن يصل منه إلى بقمة هى فى مستوى عينى ، وليس بين تلك البقعة وبين القمة إلا مقدار ما بين عينى وقمة رأسى . أما ارتفاع الجبل الحقيق فيبلغ تسعة وعشرين ألف قدم ، وما بق منه يتحدى مفاليه يبلغ الألف فجسب ، بل إنه فى الواقع دون الألف بقليل

وسيأتى عاجلاً أو آجلاً اليوم الذي يرقى فيه الانسان قمة ذلك الهرم الساخر من قدرته ، وليس ما يتساءل عنه الآن هو إمكان صموده ، وإنما سؤاله هو : « متى يكون ذلك الصعود ؟ »

ويرجع تسمية أعلى جبال العالم باسمه هذا ، إلى هسير چورج إفرست » ، الرجل الذي حدد موضمه وقاس ارتفاعه ، وهو على بعد منه ؛ وما كان يكن قبل أن يدنو منه أحد ، فلقد ظل الكثيرون من بواسل التسلقين زمانا يرجون الوسول الى قاعدته ليروا ماذا يستطيعون فعله حيال هذا الجبل الشاهق . ولن بتيسر الوسول الى تلك القاعدة الا عن طريقين ، أحدها يخترق قرية « نيبال » والآخر يخترق قرية « نيبال » والآخر كانوا يأبون أن يسمحوا لأحد بالوسول الى الجبل . كانوا يأبون أن يسمحوا لأحد بالوسول الى الجبل . ذلك أنه عندهم عثابة « أولبوس » عند الأغربي ، أعنى أنه مقر آلمهم ، ومن أجل هـ ذا ظلوا زمناً مصممه عن على منع الدنو منه

ولقد قام «سیر جودج افرست» بتحدید ارتفاعه عام ۱۸٤۱ و وبعد ذلك بنمانی سنوات سویا برهنت حکومة تببت علی مقددار ما تدکنه من شمور المؤدة تحو بریطانیا ، بأن سمحت بما کانت تأباه من قبل

على أن أولى الجملات التى أرسلت على هذا الجبل لم تقع إلا عام ١٩٢١، وكانت وجهما في الحقيقة معرفة ما إذا كان من المكن تسلقه (ومن البديعي أنهم لو وجدوا دلك يسيرا أفا كان هناك من الأوام ما يحول بينهم وبين السير إلى القمة ، ولكن الفرض الأسامى للحملة كان معرفة مدى ما يمكن الوصول اليه

ويقع جبسل أفرست على بمد أعانين ميلاً من « دراچيانج » أقرب مكان اليه في الهند . ولقـــد أظهرت المناظير القربة أن من المكن تسلقه . على أنه حتى ذلك اليوم لم يتعد أي رجل من البيض في قربه من الجبل أكثر من أربعين ميلاً . ومن المسلم أن ما يقف عليــه الرء من الماومات عند سفحه أضماف ما يستطيع. الوصول اليه على ذلك البعد ٤٠ ٫ ولكن البعثة على الرغم من ذلك وصلت إلى نتيجتين كانتاها على جانب عظيم من الأهمية : أولاهما أنه إذا كان من المكن تسلق الجبل فلن يكون ذلك إلامن جهة واحدة ؛ والثانيـة أن كل محاولة لا بد أن يتقرر نجاحها في الفترة ما بين أول مايو ومنتصف يونيو . وعلة ذلك أنه لا يستطيع أي إنسان الصعود على جوانب ذلك الجِبِل في معظم شهور السنة نظراً للأحوال المناخيــة القاسية ؛ حتى إذا كان ما و تحسنت تلك الأحوال بعض الشيء، ولكن ذلك التحسن لا يدوم طويلًا ، فني منتصف بونيو يبدأ تهطال الأمطار الموسمية على الهند، ولن يقف أص إِنَّلَكُ الْأَمْطَارُ عَنْدُ مَا يُصْحِبُهَا مِنْ رَدَاءَةَ الْجُو ، بِل إن الثلج في ذلك الوقت يأخذ في الزحف من مكامنه

وذلك هو الموت :

ولكن مع أن التسلق لا يبدأ فماك الا في أول ما يو ، فأن ما يسبق ذلك من أهبة ببدأ قبل عدة شهور ، فلابدأب يبحث عن قائد ؟ ثم لابد أن يتخبر ذلك القائد من الرجال من يصحب ؟ وهو في ذلك لا يبحث عن مهرة المتسلقين فحسب ، بل تراه يبحث عن تقاربت قوى احمالهم حتى يواصلوا السير جاعة ، فإن الصعود الى مثل ما ينتوون ارتقاء من المرتفعات يفقد المره اترائه ، ويشيع المياج والاضطراب في أعصائه

ولن يقتصر الأمن على ذلك ، بل لا بد من اعداد أطنان من المؤن وشتى الأدوات وإرسالها جيماً الى الهند ، ثم يلتق الرجال ومعهم متاعهم عند « دراچيلنج » ؛ وهناك يستأجر الحالون من الوطنيين وما تطلبه الحملة من حيوانات ؛ ومن ثم تسير القافلة الطويلة قاصدة الجبل مخترقة السهول الرملية قارة ، ومتسلقة الشعاب المترضة قارة أخرى !

وعند ما تبلغ القافلة الى قاعدة أڤرست تجد نفسها على بسد هائل من مستوى سطح ألبحر ،



ينشأ المسكر الأول - أو معسكر القاعدة كما

يسمؤنه - على مدى خمسائة وستة عشر ألف قدم من سطح البحر

ومن تلك القاعدة الأساسية تأخذ القافلة في الصعود، وتراها تقيم المسكرات على مسافات كلا قطمت مرحلة في ظريقها الرهيب، ويكون السير يطيئاً متدرجا فيالخفة حتى يتمود الرجال مقابلة تلك . الرياح المنيفة . وفي آخر مايو ينشأ المسكر الرابع غند ما يسمى بالمقدة الشمالية وهي إحدى الشماب التي تربط افرست بنيره من سلاسل الجيال ؟ ويكون ذلك المسكر على ارتفاع ثلاثة وعشرين ألف قدم وإذا تم بناء المسكرات وضع فيها من المؤن ما يرجع اليه عند الحاجة ، كما أنه يترك فيها بعض الرجال ، حتى يكون هناك من الحمالين من يقوم على طول المسافة متنقلين أحيانًا من ممسكر الى آخر ، ` وممنى ذلك أن يكون هناك طريق معبد آمن يربط تلك المسكرات بمضها ببعض ؛ ويقوم البيض بتمبيد هذا الطريق وشق ممرات ومسالك في الثاج عند المنحدرات الوعرة ، والاسستمانة بالحبال عند الحاجة ب

ويكون كلا المسكرين الخامس والسادس مركزاً للمجوم. وإقامة هذين المسكرين من أصعب وأشق الأعمال ، فأن جانب الجبل في تلك النطقة أشبه بسقف المنزل ، ولذلك يندر أن تجد مكاناً لأقامة خيمة واحدة . فاهيك عا يكتنف المكان من ديح عاصفة عانية تلذع الأجسام لذعا أليما ، فضلاً عن ذلك الزمهرير الذي يصل درجة من فضلاً عن ذلك الزمهرير الذي يصل درجة من الشدة بحيث لو أجلت بدك برهة في عمل من الشدة بحيث لو أجلت بدك برهة في عمل من الأعمال وهي عاربة من القفاز لا بد أن يقف الدم

في عروقها متجمدا ؟ وإذا زلت قدمك قيد شبر فهنالك الموت ينتظرك في قرار سحيق ! ومع كل هاتيك الأهوال كثيرا ما يتضارب الحسالون من أجل ذلك الامتياز : امتياز حمل الأثقال بين المسكرات . ولا غرابة بعد ذلك أن يسميم التسلقون من البيض « بالخمور »

وقى صباح البوم الثالث يخرج الرجلان الأولان من المسكر السادس ميممين القمة ، فاذا له لهم الفشل عادوا إلى المسكر الخامس ، وبذلك يبقى السادس خالياً فيسير إليه صاحباً المسكر الخامس، ويبيتان فيه ليلمما ، حتى إذا تنفس الصبح ، إن كان ثمة من أصباح ، يما شطر القمة في دورها وفي أنناء ذلك يكون الاثنان الأولان في طريقهما إلى المسكرات السفلي ليرسلا غيرها من البيض كي المسكرات السفلي ليرسلا غيرها من البيض كي

يستقرأ مكانهما في المسكر الخامس على استعداد للزحف

- بهدن العاريقة يتوفر المتسلقون الجدد على التوالى . وإذا كان للاثنين الأولين شرف البدء في تلك المحاولة العظيمة ، فكثيراً ما يصيب من يليهما حظاً أوفر من النجاح ، وذلك تزيادة اعتيادهم تلك الظروف الجوية المرعبة

وصلت أولى الحملات التي أعدت للمجوم على القمة إلى قاعدة افرست في أول مايو عام ٢٩٢٢ وهي السنة التالية للسنة التي وصلت فيما بمثة الكشف والدراسة . ولكن الثلج قصم أعوادهم وأوهن عزمهم وقضى على مجهوداتهم بالفشل . سار هؤلاء الأبطال أول الأمر حتى استطاءوا أن يبنوا المسكر الخامس على ارتفاع خمسة وعشرين ألف قدم ، ومن تلك البقعة استطاع بعضهم أن يرقوا إلى سبعة وعشرين ألفا ، ولكن العواصف الثلجية المروعة . كانت لا تفتأ تهدد الخيام بل لم يقتصر خطر الثلج على خيامهم فؤسل إليهم في جوالق تومهم ! إلا أنهم على الرغم من ذلك عقدوا النية على مواصلة الزحف ، وتغلب عزمهم المصمم فترة على أهوال الثلج، وما زالوا يكافحون منتصرين حتى اليوم السابع من شهر يونيو ، وهنا أنتابتهم كارثة جملت مواصلة . الرِّحِف في عداد المتحيل، فلقد جرف هيار تاجي سبمة من الحمالين وهوى بهم إلى الوت معجلين ! وزيما كان البيض يرغبون أن يضحوا بحياتهم بمد ذلك ، ولكم لم يجدوا لأنفسهم الحققأن يسألوا بقية البواسل من الحمالين أن يتبعوهم ؟ وهؤلاء ان رَيْكُونَ لَمْمُ نَصْيِبِ مِنْ الفَحْرِ إِذَا قَدْرُ لِلْحَمَلَةِ النَّجَاحِ

وفي عام ١٩٢٤ وصالت حملة أخرى إلى قاعدة ذلك الجبل، ولكن الثلج مالبث أن رمى رجالهـــا بِقَدْائِفِهِ وَاسْتُمْرُ عِطْرُ وَابِلاَّ عَنْيِفًا مِنْ لَدُنَّهِ ، فِيدُلَّ أن يصاوا إلى المسكر الثالث في يومين أو ثلاثة ، وصاوا إليه في أسبوعين ! وكانت درجة الجو تومثذ ثلاثًا وخمسين تحت درجة التجمد ؛ ومن أجل ذلك أضطر الحالون وهم على ماهم عليه من بسالة أن يستقروا في أماكمهم متلاصقين لايكادون بستطيمون حراكا ، حتى تحسن الجو نوعاً فومسل الجميع إلى المقدة الشمالية ؟ ولكن الثلج لج في عناده ورماهم بأكثر مما رماهم به من قبل ، وراح عدد من الحالين ضحية بطشه وجبروته ، و فال البيض كثير من النصب والأعياء من جراء محاولاتهم إنقاذ هؤلاء البائسين ، ولذلك اضطروا إلى أن يرجعوا من حيث أتوا ليستعيدوا قوتهم ويجددوا عدتهم عند ستقبح الجبل ا

وأخيراً بعد عدة محاولات استطاعت تلك الجلة أن تقيم خيمة لمسكرها على ارتفاع ثما غائة وستة وعشرين ألف قدم ، وهو أعلى معسكر أقيم حتى ذلك اليوم ، وقام فى ذلك المسكر رجلان من البيض ها « تورتون » و « سمر قيل » ، وف صبيحة اليوم الرابع من يونيو توجها نحو القمة فوصلا إلى علو ثمانية وعشرين ألف قدم ، ولكن « سمر قيل » توقف وعشرين ألف قدم ، ولكن « سمر قيل » توقف وعول زميله الباسل على الزحف وحده فوصل إلى علو ثمانية وعشرين قدما ، ولكنه ما لبث أن أرغم على الرجوع ، وفى تلك ولكنه ما لبث أن أرغم على الرجوع ، وفى تلك الليلة أفقده الناج بصره !

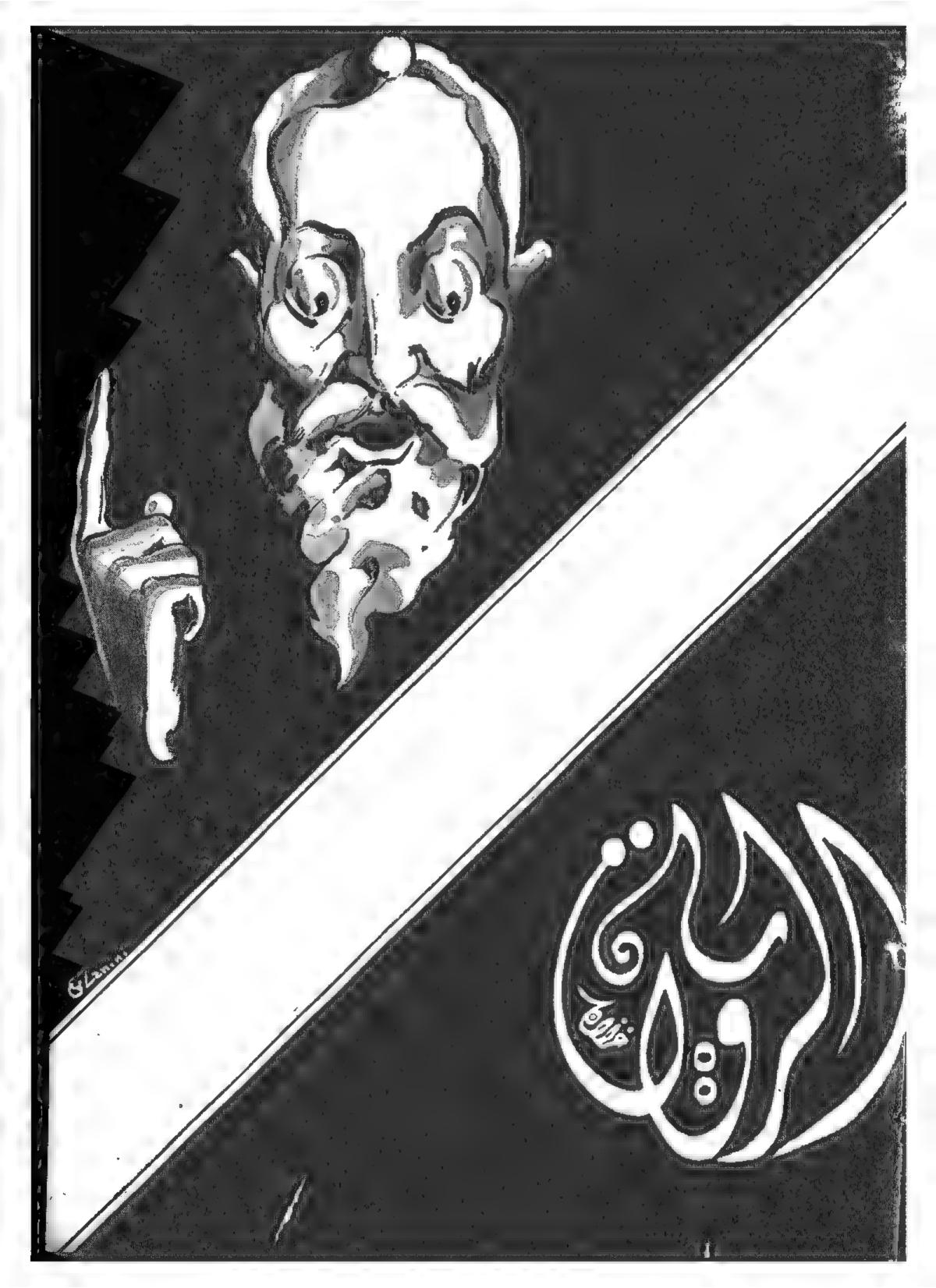

وفى تلك الأثناء كان « مالورى » أحد التسلمين فى طريقة على جانب الجبل بريد القمة ، وكان قالورى ، هذا أحد أعضاء البمئة التى قامت بأعمال الكشف عام ١٩٢١ ، ولقد اشترك أيضاً فى محاولة الوسول إلى القمة عام ١٩٢٢ ، فكانت إذا تلك الحاولة التى نحن بصديها ثالث عاولاته . ولقد زاده اليأس قوة ومضاء ، فمول على السير فأما الى قد الجبل وإما الى هاوية الموت ؛ ولقد وصل وصديقه قد الجبل وإما الى هاوية الموت ؛ ولقد وصل وصديقه وفى الصباح التالى سارا نحو القمة ويعلم الله وحده ماذا كان أصها إذ لم تقع عليهما عين بعد ؛ وكانت تما الله المناه الحيفة خاتمة الحلة الثانية ، وبعدها القطمت الحاولات تسع سنين

ولا بدأن تكون حكومة « تببت » قد رأت من تلك الماسى أن الآلمة فى تلك القمة المستعصية إعاكانوا يتنزلون القصاص المادل عن كانوا يحاولون الدنو من عرشهم ، وعلى ذلك رفضت تلك الحكومة الساح مدة بمحاولة جديدة ، حتى عادت فى النهاية فسمحت بها فى خريف عام ١٩٣٢ . وسرسان ما بدئت أعمال التسئة والاستعداد ، وفى السابع عشر من إبريل عام ١٩٣٣ ، أقيم معسكر القاعدة من جديد

وفي هذه المرة لم تواجه الحلة الناج فحسب بل وحالاته واجهت المرض أيضاً ، فلقد فل المرض من عزائم ومؤملين القاعين مها ، وكان العدد الأقل من هؤلاء الزجال من يصلح حقاً لذلك العمل الهائل ، وأول نتيجة المرة ؟ المرة ؟ لذلك أمهم لم ينشئوا المسكر الرابع الا بعد شهر ، عن المرا في في اليوم الخامس عشر من ما يو عيشم أرغمهم

عاصفة شديدة على الاحتاء بخيمهم حتى اليوم العشرين من ذلك الشهر ، وفي تلك للدة نفد جميع ماكان بالعنكر من مؤن ، وعلى ذلك فبدلا من أن تواتيهم القدرة على الصمود عقب هدوء العاصفة ، ثرى أول عمل يقومون به هو تموين العسكر من جديد ، وزادهم نكداً ما علموه على لسان من أرسلوا الى المسكرات السفلى من مرض أحد الهرة المتسلمة

ولسنا في حاجة بعد ذلك أن نأتي على كل ما حدث من المحاولات للوصول الى القمة ، وحسبك أن تعلم أن «جوجاز» أسيب بتجمد عينيه ، كاتراكم التلج على أهداب الرجال فجمدها ؟ على أنهم استطاعوا رغم الصعوبات الهائلة أن يقيموا المسكرين : الخامس والسادس ، ولكن لم يتسن لأحد أن يصل الى أبعد مما وصل اليه لا نورتون » عام ١٩٣٤ ؟ وما لبثت الأمطار الوسمية أن أرسلت سيولها ، وأخذ التلج ينهار كتلا هائلة ، فاضطرت حملة عام ١٩٣٣ أن ترجع مهزومة كسابقاتها

والآن بعد ثلاثة أعوام تصرح « تببت » ، بالزحف من جديد ، وهنالك في المسكرات السفلي يقيم مستر « رتلاج » ورجاله يستمعون الى ما يحمله اليهم جهاز اللاسك كي من الهنسد من أنباء الجو وحالاته ويتطلعون الى القمة في لهفة مقدرين ومؤملين ...

فياليت شمرى ماذا تخبؤه لهم الآلمة هذه المرة ؟



### المتروكية المعلى والتاجي

تصدر مؤقتاً نی أول کل شهر دنی نصف

صاحب الحجلة ومدّيزها ، ورئيس تحريرها للسئول احترسب الريات

مدل الاشتراك عن سنة المستراك عن سنة المستراك عن سنة المالك الأخرى من المالك الأخرى المالك الواحد المالك المالك الواحد ال

الادارة شارع عبد العزيز رقم ٢٦ العتبة الحضراء - القاصرة تليفون ٤٢٣٩٠، ٢٤٥٥

السنة الأولى

٤ ذو الحُبَّة سنة ١٣٥٥ -- ١٥ فبرايز سنة ١٩٣٧

المدد الثاني

كانت من أولئك الفتيات الأنيقات الرشيقات اللاتي يحسبن ولادتهن في أسرة من أسر الوظفين خطأ من أخطاء القدر بلم يكن الرواج السبيد ، ولا وسيلة رجاء يضمن الميش الرفيد ، ولا وسيلة الرفيد ، ولا وسيلة

الرغيد ، ولا وسيلة أميس وتحب، وتروج تكشفها للناس فتعرف وتنفهم وتحب، وتروج من دجل غنى سرى أمثل ؛ فتركت قيادها للحظ فزوجها ،وظف وزارة المارف المعومية

كانت بسيطة الهندام لأنها لم تجد زينتها ، وكانت معذبة النفس لأنها لم تعايش طبقها ؛ والنسآء ليس لهن طبقة ولا جنس ، وإنما يقوم لهن الجال والظرف والفتنة مقام الأصل والأسرة ، فلا ترى فيهن من تفاوت ولا تمايز إلا بالرقة الفطرية ،

والأناقــة ألفرَّنزيةً ،

الالمائيات بعد المائيات المائ

والاناف الغريرة ، والذهن المتضرف المرن ، فهى البتى تجمل من سواسية بنات الشعب سيدات وعقائل

كان الألم يابح عليها عنيفاً كلما شمرت بأنها خلفت للنعيم والترف ، وهي إنما تعيش في هذا المسكن الحقير بين هذه

الجدران العاطلة ، والمقاعد الحائلة ، والقاش الرق .
كانت هند الأشياء التي لا تفطن إليها اسمأة أخرى في طبقتها ترمض نفسهما بالألم ، وتوقد صدرها بالغضب ، وكان منظر الحادمة الصغيرة البريتونية التي تقوم على تدبير بينها المتواضع ، توقظ في قالها الحسرات اللاذعة والأحلام الحائرة . كانت علم بالأواوين الصامتة تذبحها العلنافس الشرقية ، ومناها المسابيح البرترية ، وبإلحادمين القارهين في السراويل القصيرة ، يرقد كالأها في المقمد الوسيع .

وبالأثاث الدقيق بجمله الرياش الكريم ، وبالصالون الأنيق المطر يجمل لأحاديث المصرمع أخص الأصدقاء وأنبهالكبراء والأدباء ، ممن يشتهى النساء استقبالهم ولما جِلست إلى المشاء على المائدة المستدرة والخوان المردُّد أمام زوجها ، وقد رفع غطاء الحساء وقال في وجه منبسط ولهجة راضية : ﴿ أَلُّهُ ! ما أطيب هذا اللحم 1 إنى لم أر أشهى منه ولا ألذ ، كانت مى تفكر في الأعشية الناعمة الجاممة ، وفي الأدوات الفضية اللاممة ، وفي نسائج الوشي تزين الجدر بصور الأعلام البارزة في التاريخ ، والأطيار الذربية في غابة من غاب عبقر ! . كانت تفكر في الألوان الشمية تقدم في الصحاف المجيبة ، وفي الملاطفات الغزلة الهامسة تسمع في بسمة كبسمة أبي الهول، وهي تأكل لحم السمك المورَّد ، أوالدراج المسمن لم تكن عملك زينة ولا حلية ولا شيئًا مما تتبرج به المرأة ، وهي لا تحب إلا ذلك ، ولا تظن نفسها خاةت لغير ذلك . وطالما ودت أن تكون موضع الاعجاب والنبطة ، ومنتجع العيون والأفئدة . وقد كان لها صديقة غنية من رفيقات الدراسة فكانت تكره أن تزورها ، لأن الألم المضكان يرافقها وهي عائدة . وربما ظلت الآيام الطوال تسفيح الدموع الغزار إجابة لدواعي الأسف واليأس والحزن

فنى ذات مساء عاد زوجها وعلى وجهمه سمة الجلال، وفي يده غلاف عربض، فقال:
خذم المعالمة عناك الدرائي غربة من الدلان ت

.....خذى ؛ هاك شيئًا لك . ثم فض الغلاف بقوة وأخرج منه بطاقة مطبوعة كتب فيها :

« وزير المارف المموميسة وعقيلته يرجوان السيد (إوازيل) وعقيلته أن يشرفاها بحضور الحفلة السيد (إوازيل) وعقيلته أن يشرفاها بحضور الحفلة الساهرة إلتى ستقام في ديوان الوزارة يوم الاثنين الساهرة إلتى ستقام في ديوان الوزارة يوم الاثنين الساهرة إلتى ستقام في ديوان الوزارة يوم الاثنين الساهرة إلتى ستقام في ديوان الوزارة يوم الاثنين

وتدهش كماكان يرجو زوجها رمت الدعوة على المائدة في غضب وسنخط وهي تقول: - ماذا تريد أن أصنع بهذه ؟

- ولكنى ظانت ياعريزتى أنك تسرين مذا . إنك لا تخرجين أبدآ ؟ وهذه فرصة جميلة ، حقا جبلة ! ولقد احتملت في سبيل الحصول على هذه البطاقة مالا تتصورين من الجهد والشقة . كل الناس برغبون فيها كل الرغبة ، ويسمون لها كل السمى . وهم لا يعطون الموظفين منها إلا بقد رسمون هما الرسمى كله سترين هناك العالم الرسمى كله

فنظرت اليه نظرة الفضب ثم انفجرت قائلة : ماذا تريد أن أضع على جسمى فى هذه الحفلة ؟ لم يكن الزوج قد فكر في هذا ، ولكنه أجاب فى خفوت وغمفمة :

عندك الثوب الذي تذهبين به إلى المسرخ . إنه على ما أرى ملائم كل الملاءمة ...

ثم أخذه الدهش والتوى عليه الكلام حين رأى زوجه تبكى ، وأبصر دممتين غليظتين تنحدران من زاويتى عينيها إلى زاويتى فها ؛ وقال في تمتمة : ماذا بك ؟ ماذا بك ؟

فتحاملت على نفسها بالجهد العنيف وأجابته نِصوت هادى وهي تمسح الدنع على خديها :

لا أستطيع الذهاب إلى هذه الحفلة ؟ فأعط هذه البطاقة زميلا من زملائك تكون امرأته أنحسن البطاقة زميلا من زملائك تكون امرأته أنحسن منى جهازا وأنم أهبة . فابتأس الزوج وقال : لننظر في الأمر يا ما تيلد المم تكلفنا الزينة اليسيطة الملائمة التي تفنيك في مثل هذه المناسبة ؟ ففكرت بضع ثوان يحرر الجساب و تتحرى المبلغ الذي إذا طلبته لايثير دهش الوظف الصغير على ولا يوجب رفض الزوج المقتصد ، ثم أجابت جواب المتردد :

لا أعرف ذلك على وجه آلدَقة ، وأظن أربمائة

الأشياء هواناً وضراعة أنتظهر في محضرالأغنياء،

- عظهر الفقراء . ولكن زوجها صاح بها قائلا :

ما أشدغباءك ا اذهبي إلى صديقتك السيدة فورستيه

فضاحت سيحة الفرح وقالت: هذا محيسح!

فاستميري منها بمض الحلى ، فأن بينكا من قديم

الصداقة ووثيق الملاقة ما يتسم لمثل ذلك

فرنك تبلغ بي الى هذه الفاعة !

اصفر وجهه قليلًا ، لأنه كان قدادُخر هذا البلغ بهامه ليشتري به بندقية يصطاد بها في الصيف مع بعض الأسدقاء في سهل (ننتير) ، ومع ذلك قال لا مرأ له: ليكن ا سأعطيك أربعائة فرنك ؛ فاحِتهدى

أن يكون لك منها ثوب جميل

دنا يومالحفل وزينة السسيدة لوازيل قـــــد هيئت ؛ ولكنها لاتزال كما يظهر حزينة مهمومة قامة . فقال لما ماذا محدى ؟ يتحلي به النساء

زوجهاذات ليلة: إنك منذ اللائة أيام في حال غريبة . . . فأجابت : إنى ليحازنني ألا تكونلىحلية . فلا أملك عما

شيئًا من ممدن أو حجر ؛ وسأكون أحقر من في الحفل زبًّا وهيئة ، وأرى من الخير ألا أذهب إلى هذه الأمسية . فمقب على قولما بقوله :

تتحلين بالزهور الطبيعية . ذلك أجمل شيء وأطرفه في هذا الفصل . وبعشرة فرنكات تبتاءين وردتين أوثلاثًا من أندر أنواع الورد . فلم ينسد هذا الكلام على كبدها القريحة وقالت: كلا، فإن أشد



ومن المحب أنه لم يجر على بالي وفيسيحة الفد ذهبت الى سدية بها كقست علمها ما عما وغمها، فلم تكد تسمع شكواها حتى أسرعت الى خزانها فأخرجت منها سندوقا عريضا وفتحتسه ، ثم قدمته الى السيدة لوازيــل وهي تقول: اختاري يا عزيزتي

أول ما وقع على الأساور ، ثم على عقد من اللؤلؤ ، ثم على صليب بندق من الذهب قد رصمته بالحجارة يد مسَّناع . فجربت على نفسها الحلى في المرآة ، ثم أَخْذُتُهَا حَيْرَةً فَلَمْ تَقْطُعُ العَرْمُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَمَاتَدَعٍ ، فقالت لصديقتها : ألم يعسد لديك شيء آخر ؟ فأجابتها : بلي المحتى ، فإنى لا أعرف ما ذا يعجبك وعلى حين بنتة وجدت في علبة من الديباج

الأسود قلادة فاخرة من الماس ، نخفق قلما خفوق الرغبة الملحة ؛ ثم تناولتها بيد مضطربة . وتقلدتها على ثوبها المجهر فاذا هي على ما صورت في الجيال ، وما قد رت في الأمل . فسألت صديقتها في تردد وقلق : أتستطيعين أن تعيريني هذه القلادة ؟ لا شيء إلا هذه القلادة ا فأجابتها صديقتها : نعم ولاشك . فأهوت على بحرها تقبله في حمية وطرب ثم وات مسرعة بهذا السكنز

\* \* \*

أفيمت الحفاة الساهرة و بجحت السيدة لوازيل فكانت أبدع من حضرها من النساء رشاقة ولباقة وبهجة . تدفقت في السرور متأنقة متألقة فاسترعت الأنظار و تصبت الفلوب ، فتسابق الرجال و بخاصة موظفو بحلس الوزراء الى السؤال عنها والتعرف إليها والرقص معها . حتى الوزير نفسه فقد ألقي إليها باله كانت ترقص في نشوة من الغبطة وفورة من اللذة ، وقد الحي من ذهنها كل شيء فلم تعد تفكر إلا في انتصار جالها ، وفي بحد انتصارها ، وفي الله في انتصارها ، وأله وفي الله في انتصارها ، والأغبات التي تيقظت فيها ، والفوز الكامل الذي والرغبات التي تيقظت فيها ، والفوز الكامل الذي والرغبات التي تيقظت فيها ، والفوز الكامل الذي

ركت الحفل زها، الساعة الرابعة من الصباح ، وكان زوجها منذ تنصف الليل قد غابه النوم فأخذ من وكان زوجها منذ تنصف الليل قد غابه النوم فأخذ من الناس هو وثلاثة من المدعون كان نساؤهم لا يزلن يقصفن فى نشاط وصرح ، فلما همت مى وهو بالانصراف ألق على كتفيها الثياب التي أحضرها للخروج ، وهى ثياب متواضعة مبتذلة تتنافر بحقارتها مع أناقة تما تلبس من زينة المرقص ، تتنافر بحقارتها مع أناقة تما تلبس من زينة المرقص ، وقد شحرت هى بذلك فأرادت أن تتسلل حتى وقد شحرت هى بذلك فأرادت أن تتسلل حتى الفراء لا يلمحها النساء الأخر وهن يرتدين معاطف الفراء الفاخر . غير أن زوجها اعتاقها قائلاً : انتظرى ؟

فقد بصيبك البرد . وسأطلب عربة . ولسكنها تصاشت عن كلامه وانحدرت مسرعة على السلم . فلما صارا في الشارع لم يجدا مركبة فمشيا ، وكل أبصرا على البعد حوذياً صاحاً به فلا يقف

أَخُذَا سَيبالهما إلى (السين ) هابطين قانطين يقرقفان من البرد ، فوجدا بعد لأى على رصيفه مركبة عتيقة من تلك المراكب التي تسير وهي فاعة ، ثم لا ترى ف باريس إلا تحنت الليل كا عا يخزى أن تظهر مهانتها في وضيح النهار . وحكماها الى دارها في شارع (الشهداء) ودخلاها حزيتين : أماهي فلأنها تتحسر على انقضاء ما كانت فيه ؟ وأماهو فلأنه يتذكر أن من واجبه أن يكون في الوزارة الساعة العاشرة نضت عن كتفيها ، أمام المرآة ، الثياب التي تدثرت بها حتى تنظر إلى نفسها وهي في مجدها مرة أخيرة . ولم تكد تجيل اللحظ في جيدها حتى صاحت صبحة منكرة ! إنها لم تجد على محرها تلك القلادة !! فأقبل عليها زوجها في نصف ثيابه يسألها ماذا أسامها ، قالتفتت اليه هالمة تقول : أنا . . . أنا . . . لا أجد قلادة السيدة فورستييه : فانتفض قائما يسيح وقد هفا قلبه من الجزع

- ماذا ؟ كيف ؟ لا عكن أن يكون هذا !
وطفقا ببحثات في ثنايا الثوب ، وفي طوايا
المعلف ، وفي جيوب هذا وذاك ، وفي كل مكان هنا
وهناك ، فلم يجداها . فقال الزوج للزوجة : أأنت
على يقين من أن القلادة كانت في عنقك ستاعة تركت
المرقص ؟ فأجابته : نم ، ولقد لمستما بيدي وأنا
في دهلز الوزارة . فقال لها : ولكنك لوكنت
فقدتها وبحن في الشارع لكنا سممنا وقمها حين
فقدتها وبحن في الشارع لكنا سممنا وقمها حين
سقطت ؟ فلا بد أن تكون في المركبة . فقالت له :
نم . هذا جائز . فهل تذكر رقم المركبة ؟ فأجابها :

فرنا إليها ورنت إليه وكلاها لاغلك فؤاده من

الجزع ، وأخيراً مضى لوازيل فلبس ثيابه وقال : سأرجع في الطريق إلتي قطعناها على الأقدام فلعلى أجدها ، ثم خرج وترك امرأته في ثياب السهرة ، وقد تطرحت من الخور على أحد المقاعد ، لاتشتعى النوم ، ولا تطلب الدفء ، ولا تعلك الفكر . ثم عاد في الساعة السابعة من غير أن يجد شيئاً . وما لبث أن ارتد إلى دائرة الشرطة يسجل المفقود ، ثم إلى إدارات الصحف يمان المكافأة ، ثم إلى شركة المربات الصفيرة ينشد المركبة ، ثم إلى كل مكان مهديه إليه بصيص من الأمل

وكانت هي تنتظر طول النهار على حالها الألمية مرت الدهول والوله ، وفي المساء عاد لوازيل ساهم الوجه كاسف البال لأنه لم يكتشف شيئاً ، ولما أعياه الأمر قال تروجته : لا بد أن تكتبي إلى صديقتك تخبرينها أن مشبك القلادة انكسر وأنك بسبيل أن تصلحيه . ذلك يعطينا المهلة لنتخذ تدبيراً آخر . فكتبت ما أملاه عليها

\* \* \*

وفى آخر الأسبوع وقفت آمالهما على شــ فا اليأس ، فأعان لوازيل أن لا بد من وسيلة لنشترى قلادة مدل القلادة

وفى صباح الند أخذا علبة الحلية وذهبا بها الى الجوهرى الذى كتب اسمه علبها فسألاه عنها فقال بمد أن رجع إلى سجلاته : لست أنا باسيدتى الذى صنع القلادة ، وإنما صنعت هذه العلبة فقط . فذهبا يضطربان فى سوق الجواهر ينتقلان من سائغ فدها لام ويبحثان حتى وجدا آخر الأم فى دكان من دكا كين (الباليه رويال) قلادة من الماس تشبه فى نظرها القلادة المفقودة كل الشبه . . كان تمها أربعين ألف فرنك ولكن الجوهرى رضى أن ينزل عنها بستة وثلاثين ألفاً . فرجوامنه رضى أن ينزل عنها بستة وثلاثين ألفاً . فرجوامنه الايبينها من أحد قبل ثلاثة أيام م وشرطا عليه أن

يمود هو فيشتريها منهما بأربعة وثلاثين ألف فرنك إذا هما وجدا القلادة الأولى قبل آخر فبرابر

كان لوازيل علك تمانية عشر ألف فرنك تركها له أبوه ، فلامناص من أن يقترض الباق / اقترض ألفا من هذا وخسائة من ذاك ، وخس ليرات من هنا وثلاثا من هناك ، كتب على نفسه الصكوك الحرجة ، وأخذ على ذمته المهود الحربة ، وتردد على كل مهاب ، واختاف إلى كل مقرض

عراض آخرة عمره الخطر، وغامر بامضائه وهو لا بضمن الوفاء بما أذم ؛ وفي حال يرجف لها القاب فرقا مما يتجرعه من هموم المستقبل، وما يتوقعه من بؤس الميش، وما يخشاه من حرمان الجسم ولوعة القلب، ذهب يشترى القلادة الجديدة ويضع على منضدة الجوهري ستة وثلاثين ألف فرنك ! ولما أخذت السيدة فورستييه الحلية من السيدة

لوازبل قالت لها في هيئة غاضبة ولهجة عائبة ، لقد كان بنبغي أن ترديها قبل ذلك ، فقد كانت في حاجة إليها ثم رفعت العلبة من دون أن تفتحها ، فكفرت بذلك صديقها ما كانت تخشاه ، فلقد كانت تقول لنفسها : ماذا عسى أن تظن السيدة فورستيبه إذا لحفلت أن القلادة غير القلادة ؟ ألا تحسيني لضة ؟

\* \* \*

ذاقت السيدة لوازبل عيس الموزن المربر الخشن، وحالت نصيبها من ذلك دفعة واحدة فى بسالة وقوة كان لابد من قضاء هذا الدين الفادح وستقضيه. استفنت عرب الخادم، وانتقلت من المنزل، واستأجرت غرفة على أحد السطوح، وذاولت الأعمال الفليظة فى البيت، وباشرت الأمور البغيضة فى الطبخ، فنسلت الأطباق، وأتلفت أظافرها الوردية فى صداً القدور ودسم الأوانى، (وسبنت) القذر من فى صداً القدور ودسم الأوانى، (وسبنت) القذر من الأبيضة والأقيمة والخرق ونشرتها على الحبل عنم مبطت الشارغ فى كل صباح لتصعد بالماء وتقف

عند كل طبقة تتنفس الصعداء من النعب، وابست لباس السوقة واختلفت إلى الفا كهانى والبدال والقصاب وعلى زراعها السلة فتساوم وتقاوم وتدفع الغبن عن كل بارة من نقودها القليلة . قاذا تصرم الشهر وجب عليها أن توفى مكا ، وتجدد مكا ، وتطلب مهلة وكان الزوج يشتغل في المساء بتبيض الحساب لتاجز ، وفي الليل بنسخ صورا من بمض الأصول كل صفحة بربع فرنك

ودأب الزوجان على هذه الحال عشر شنين ؛ وفي لمهاية هذه المدة كان قد أديا الدين كله بسمره الفاحش وربحه المركب

وكانت السيدة لوازيل قد أخلقت جيدً بها وبدت في رأسها رواعي المشيب . وكان من طول قيامها بشئون المنزل الفقير أن أصبحت قوية غليظة جافية . تكاد لا تراها إلاشمثاء الشمر ، حراء اليد ، مقلوبة الثوب ، ترفع صوتها في الكلام ، وتفسل أرض الفرف بالماء الغمر ؛ ولكنك تراها في بمض أوقاتها تجلس إلى النافذة حين يجلس زوجها الى المنكتب ، فتفكر في تلك الأمسية الذاهبة ، في تلك الخمين . ما الذي كان بحدث وأن هذه الحلية لم تفقد ؟ الأعين . ما الذي كان بحدث وأن هذه الحلية لم تفقد ؟ من يدرى ؟ من يدرى ؟ إن الحياة غيبية الأطوار مر بعة التقلب ؛ وإن مو تك أو حياتك قد بكونان مر بعة التقلب ؛ وإن مو تك أو حياتك قد بكونان رهنا بأختر الأشياء ؛

\* \* \*

وفى ذات أحد من الآحاد بينا كانت مانيادا ترفه عنى نفسها عناء الأسبوع فى رياض الشائرليزيه وقع بصرها فجأة على السيدة فورستييه ومعها طفل تنزهه وتروستي وتروسه . وكانت لا تزال رفافة البشرة رائقة الجنن فتأنة الملامح ، فاعتراها لدى مرآها اضطراب وقاق ، أنذهب إلها فتكلمها ؟ نعم ؛ ولم لا ؟ لقدأدت الآن كل ما علها ، فلم لا تفضى بكل شى و إلها ؟

دنت السيدة لوازيل من صديقتها القديمة وقالت لها: عمى صباحا يا چان !

ولكن صديقتها أنكرتها ؛ وأدهشها أن تسمع امرأة من عراض الطريق تحييها بهذه الألفة ، وتناديها من غير كلفة ، فقالت مفعفعة :

وا كن ...سيدتى ... الابد أن يكون هذا الأمر قد اشتبه عليك . فقالت لها : كلا ! أفاماتليد لوازيل فساحت السيدة صبيحة الدهش وقالت : أوه ! صديقتى المسكينة ما تليد ! لشد ما تغيرت بعدى ! فقالت : نعم ! لقد كابدت برحاء الهموم ، وعانيت بأساء العيش منذ غبت عنك ، وذلك كله بسببك

بسببی اوکیف ذلك ا

- إنك تذكرين ولا شـك تلك القلادة الساسية التي أعرات إياها يوم حنلة الوزارة

- نمي ، وبيد ؟

- إنني أضمتها

- وكيف أضمتها وقد رددتها إلى ؟

- لقدرددت إليك قلادة أخرى تشمها كل الشبه . وهاهى تلك عشرة أعوام قضيناها في أداء علمها . وليس ذلك باليسير علينا كما تملين ، فاليد خالية والمورد فاضب والجهد قليل ، وقد انتهى الأمر والجد لله ، وأصبحت على هذه الشدة راضية مفتبطة . فقالت السيدة فورستيه في تؤدة وبطء : منتبطة . فقالت السيدة فورستيه في تؤدة وبطء : مناسلة المات السيدة فورستيه في تؤدة وبطء . منتبطة . فقالت السيدة فورستيه في تؤدة وبطء . مناسلة المات المات

- نم ، ألم تلاحظى ذلك ؟ هه ؟ إنها لا تختلف عنها في شيء وكانت شفتاها قد افتر تاعن ابتسامة تنم على الكبر والسداجة ، ولكن السيدة فورستييه أخذت بديها في مديها وقالت لها في لهجة الإشفاق والمجب : بديها في مدينة يا مدينة يا مدينة ين ماتيادا ، إن قلادتى كانت كاذبة ، وما كان عنها فريد على خيما أة فرنك ، الزياب

ہے ہل (ننفاروزا) منا ؟

بيم . اطرق الباب بقوة .

طرقت (ماراجرازیا) الباب فلم یجبها أحد ، فلست القرفصاء علی

الدرجات المؤدية إلى عتبة الباب

كانت هذه المرأة المرزأة تقفى أكثر وقها فى ذلك المكان، نائعة تارة، وباكية فى السكون الشامل تارة أخرى. وكان السابلة بمرون بها من حين إلى آخر، فيلقون فى حيجرها قطعة زهيدة من المال أو كسرة من الخبز، فيقطعون عليها نومها الهادى، أو بكاءها الألم. وفى تلك الحال تقبل المال أو الخبز وترسم على صدرها إشارة الصليب ثم تعود ثانية إلى النوم أو إلى البكاء والأنين

عليها أسمال بالسة تهتكت من كل جانب ، أفسدها المرق وأقدار الطرق وذهب بلومها الزمن وكانت تفدو في هدد الثياب المتداعية وتروح ، لا تمرف الخلاص منها بوجه ولاحيلة . وكان وجهها الشاحب المعروق قد انتشرت على صفحته التجاعيد حتى أصبح لا يرى منه غيرها ، وجفونها الحر قد شرقت من طول البكاء ، ولكن عينيها احتفظتا بالصفاء المستهم الذي يمثل الطفولة العارية من بالضفاء المستهم الذي يمثل الطفولة العارية من الذا كرة ولا بتلاءم مع هذه التجاعيد وتلك الجفون الخر . وكان الذباب الذي يهيم في الفضاء من حولها يستطيب عينيها فلا تشعر به ولا تطارده ، لأنها يستطيب عينيها فلا تشعر به ولا تطارده ، لأنها المسته غارقة في همومها طبلة الوقت ، ولم يبق في دأسها إلا القليل من الشمر المشعث قد انفرق من الوسط إلا القليل من الشمر المشعث قد انفرق من الوسط

لیت بینی می وی ولایس الکاتبالابطایی لویجی براندلاد بعتلم الذکرة رحسین صناد ف

فرقين، وتدلى من الجانبين على أذنيها المرقتين من أسفل، نتيجة محمل قرط ثقيل في أيام شبابها وكانت جاراتها يجلسن داعاً على الأبواب ولا يمرتها اهتماماً،

ويقضين الوقت كله في أماكنهن ترتقن اللابس أو يهبأن البقول للطبخ أو يطرزن ، ولا بكففن عن الكلام وهن منه مكات في أعمالهن أمام بيوتهن المنخفضة التي لا ينفذ إليها النور ولا الهواء إلا من خلال الأبواب . وكانت .هــذه البيوت الوبيثة تستخدم أيضاً حظائر للحيوان، وأرضها مصنوعة من الأحجار الناتئة كا رض الطريق . وإذا ولج إنسان دارا من هذه الدور ، رأى في أحد الأركان حماراً أو بغلاً يتوجع مِن جرح أو منهض ، وفي ركن آخر فراشاً حقسيراً تتراكم من حوله. أنواع مختلفة من الخضر وغلة الحقول ، كل نوع على شكل ناووس يستخدم مقمدا للزائرين ، شم كرسيين أو ثلاثة من القش ، ثم آلات الزراعة مبمترة على الأرض، وعلى الجدر التي اسودت من كثرة الدخان الذي يتصاعد إليها بعض صور زهيدة الثمن لاتحت إلى الفن بأية صلة . وبرى السائر في طريق القرية التي يختلط فيها الدخان الكثيف بالرائحة البغيضة المتصاعدة من حظائر الحيوان ، أطفالاً يلمبون قد سفيت جاودهم أشمة الشمس ، بعضهم عارى الجسد كا ولدته أمه ، والبمض الآخر متستر بقميص واجد . كثير الفتوق

فى ذلك اليوم الذى طرقت المرأة المسكينة فيه باب ننفاروزاكان الناس يتكامون عن فئة جديدة من المهاجرين الذين ينتوون الرحيل إلى أصريكا في اليوم التالى:

سيرحل (ساروسكوما) ويترك من خافه
 إمرأة وثلاثة أطفال

- وسیصحبه (فیتوسکوردیا) وبهجر أولاده الخسة الصفار وامرأته وهی حامل

- يقال إن (كارمن رونسا) سيأخذ ممه ولاه ، وهو في الثانية عشرة من عمره وقد بدأ يكسب قوته من عمرق جبينه ... أيتها المذراء المقدسة ! أليس من المفروض عليه أن يترك هذا الولد لامرأته ؟ كيف تصنع هذه التعسة الآن ؟! الولد لامرأته ؟ كيف تصنع هذه التعسة الآن ؟! منونزيا) ، وابنه الذي عاد من المسكر منذ قليل برغب في السفر أيضاً!

معمت ماراجرازيا المجوز بملك الأقوال صامتة ، وأدخلت طرف شالها في فها لتحبس في صدرها الزفرات ، ولكن حزبها استبد بدخياتها فسال من عينها دموعا سخينة

مضى أربعة عشر عاماً على سفر ولديها إلى أمن بكا . ولقد وعداها العودة إليها بعد أربعة أعوام أو خسة ، ولكنهما أصابا هناك الغنى والثروة وعلى الأخص أكرها سنا ، ونسيا أمهما المحوز

وفى كل مرة ترحل فيها فئة من أهل (فارنيا) آتى أمريكا ، كانت تقصد ماراجرازيا إلى ننفاروزا وتستكتبها خطاباً ثم تسلمه إلى أحد الهاجرين وتضرح إليه أن يحمله إلى أحد ولديها

وفى كل مرة ، أثناء عهد طوبل ، كانت تتبع هؤلاء المهاجرين في الطريق ، وهم يحملون غرارات

وأمتعة ، حتى يبلغوا محطة الدينة المجاورة ، يشيعهم الأبناء والأمات والأخوة والأخوات بالعويل والنشيج . وكانت الرأة السكينة تحدق ببصرها في عيون الشبان من الهاجرين ، وكل منهم يتصنع البشر والابتهاج ليخني انفعاله الشديد ويشجع أقرباء الذين يصحبونه

وفى كثير من الأحيان كان يدور بين ماراجرازيا والشبان المهاجرين حوار قصير:

- أيتها العجوز المجنونة ، لمساذا تحدقين في مكذا؟ أنريدين أن تقتلمي عيني ١٤

- كلايا بنى ، إنى أحسدك عليهما لأنهما ستريان ولدى الغائبين ؛ وأستحلفك بالله أن تصف لهما حالى الأليمة ، وأن تقول لهما إذا تأخرا أكثر من ذلك فأنهما لن يجدانى على قيد الحياة ؛

\* \* \*

بينها كان النساء يتحدثن في شأن الذين مير حلون إلى أمريكا في اليوم التالى ، تكلم فجأة رجل شيخ كث اللحية أغبر الشمر أشعثه ، كان إلى تلك اللحظة يصنى إلى الحديث ولا ينطق بكامة ، وكان مستلقياً على ظهره معرضاً صدره لأشمة الشهس مستلقياً على ظهره معرضاً صدره لأشمة الشهس رأسه المسند الى حجر وبصق :

لو كنت ملكا لحظرت على أي خطاب
 يرد من أمريكا دخول قرية (قارنيا)

فقال الشيخ مفعفها وقد بصق ثانية : « آمَ ا نعم ا أمن أجل المآل الذي يرسلونه ؟ إن الأمهات مرغمات على العمل في البيوت خادمات ، والزوجات

على الذهاب يعرضهن إلى بورصة الشقاء! ولكن لماذا لا يروون في رسائلهم شيئًا عن الشر الذي يجدونه هناك ؟! لماذا لا يكتبون إلا من وجه الأشياء الحسن فيجيب صفار الأحلام على ذلك بالرحيل ؟! لم يعد في القرية أيد قوية لفلح الأرض وزرعها! أقفرت القرية إلا من الشيوخ والنساء والأطفال الصغار ، والرجال برغم همذه الحاله بواصلون المجرة ويقبلون عليها إقبالاً مهوعا! »

وفي هذه اللحظة فتحت ننفاروزا بابها ، وكانت سمراء اللون كيلة الطرف ساحرة اللحظ أرجوانية الشفتين بضة الجسم رشيقة القوام ، يبدو على هيئها الفرح والدزة ، وكان على صدرها الجبل شال من القطن أحمر اللون به نقوش على شكل أقمار صفراء ، وقد وفي أذنيها قرط من الذهب كبير الحجم ، وقد جمت شمرها في مؤخرة الرأس وجملته على شكل كرة كبيرة ، وحفظته من النشعث بدوس من الفضة

آمت هذه المرأة بعد عامين من الزواج ثم تزوجت من رجل آخر هجرها منذ خمسة أعوام وسافر إلى أمريكا ، وكان يزورها أحد أغنياء البلد من حين إلى آخر خلسة في ظلام الليل ، ويدخل بينها من الباب الصغير حتى لا يشعر به أحد ، وكان جاراتها الشريفات اللاتي يخشين الله يرمقنها بعين الحقد وبحسدتها في قلوبهن ؛ وسبب حقدهن عليها يرجيع إلى اعتقادهن أنها كتبت إلى بعض المهاجرين في أمريكا رسائل بغير إمضاء لتفسد عنده سمعة نسائهم أمريكا رسائل بغير إمضاء لتفسد عنده سمعة نسائهم أنتقاما لنفسها من مهاجرة زوجها الثاني

دنت ننفاروزا من الشيخ وقالت : « من هذا المخاوق الذي يهذى ؟ آه هــذا أنت يا جاكو ؟! ممدقني إذا قلت لك إن أحب الأشياء إلينا أن نظل

فى القرية بلا رجال ، وستتدرب النساء على العمل فى الحقول فاطمأن بالاً »

فأجاب الشيخ بصوته الخشن : « النسراء لا يحسن إلا شيئاً واحداً فقط ! » ثم بصق فسألته بصوت مرتفع : «أى شيء يا جاكو » - يحسن البكاء وشيئاً آخر

إذن يحسن شيئين ! ولكن لنظر إلى أنا .
 إنى لا أبكى

إيه ! أعرف ذلك جيداً ! إنك لم تبكى حتى
 عند موت زوجك الأول !

إذا فرضنا وكنت أنا التي سبقته إلى العالم الآخر، أكان يجحم عن الزواج ثانية ؟ إذن أنظر إلى هذه المرأة التي تبكي نيابة عن الناس جيماً! إنها ماراجرازيا

ضحك السامعون من سنخرية جاكو ثم قالت ماراجرازيا وهي تهز رأمها : « لقد فقدت ولدين جيلين فكيف لا أبكيهما ١٤ »

فقالت ننفاروزا ؛ نم فقدت ولدين جميلين يستحقان البكاء ١٠٠٠ إنى أوافقك على ذلك ، ولكنهما .. في نعيم هناك ويتركانك هنا تموتين بكاء وجوعا » — أما الأم وليس في استطاعتهما أن يدركا مبلغ ألمي ا

اذن لماذا نذرفين كل هـذه الدموع وتحملين على نفسك هذا الألم الشديد ؟ يقول الناس. إنهما فزعا إلى الرحيل فرارا من قسوتك وسـوه معاملتك

فصرخت ماراجرازیا وضربت صدرها بیدها وقالت : « أما ؟ من الذي قال ذلك ؟ »

- بمض الناس

الخزى اأنا؟ أبنائى ؟ أما التى ...

فقاطعتها إحدى النساء بقولها : « ما هذا الانفعال \$ دعيها تقول ؛ ألا ترين أنها تمزح \$ » وضحكت ننفاروزا طويلا ثم أرادت أن تكفر

عن من احما الأليم فقالت لماراجرازيا بصوت رقيق: « تكلمي يا جدة واطلبي مني كل ما تريدين »

مدت مارا جرازيا يدها المرتمشة إلى وسطها وأخرجت من حزامها ورقة وغلافا وقدمتهما إلى ننفاروزا في ضراعة وقالت:

- أتتفضلين على بالكتابة مرة أخرى ؟

- ألى خطاب أكتبه 1

نعم إذا شئت وتحكرمت

عبست ننفاروزا وضاقت بهدا الطلب ، ولكنها أدركت أنها لن تجد السبيل إلى الخلاص من إلحاح العجوز ، قدعتها إلى بينها ، ولم يكن هذا البيت عندل البيوت الحقيرة التي تجاوره ؛ وكانت غرفته كبيرة مظلمة قليلاً حين يكون الباب مفلقا ، ولا ينفذ إليها النور إلا خلال كوة ذات قضبان حديدية في أعلى الباب ، وأرضها مصنوعة من الآجر وفيها سرير من خديد وصوان للملابس ومنضدة صغيرة سطحها من الرخام الأبيض . وهذا كل صغيرة سطحها من الرخام الأبيض . وهذا كل ما استطاعت ننفاروزا الحصول عليه من ربحها كائكة في الريف

– تـكامي وأسرعي

-أكتبى: ولدى المزيزين ، لم تمدعيناى تقويان على البكاء . . ، كتبت ننفاروزا ما أملت عليها وهى تتمد تهدة التعب والملل ، وواصلت العجوز الاملاء:

- لأنهما تتحرقان شدوقاً إلى رؤيتكا مرة أخرى على الأقل ... فتعجلها ننفاروزاوهى تقول : « استمرى ، ، إنك كتبت لهما هدف الكال ثلاثين من على الأقل ! »

- أكتبى على كلحال . إنها الحقيقة ياعن بزتى ، وأنت ترين حيداً مبلغ ألى . . . أكتبى : ولدى المزيزين ...

- أمن جديد ؟

- كلا ... سأملى شيئًا آخر ... لفد فكرت فى ذلك الليل كله . إسمى : ولدى العزيزين ، أمكما المسكينة تمدكما وتقسم لكما ... أكتبى ما أملى ... تمدكما وتقسم لكما أمام الله أنسكما إذا رجمهما إلى (فارنيا) فانهما تهب لكما بيتها وهى على قيد الحياة

وهنا انفجرت ننفاروزا ضاحمكة وقالت : « بيتك الحالى ؟ وماذا يصنعان به وها الآن فى خفض من الميش ؟ ماذا يصنعان بجدره الأربعة المصنوعة من القش والطين ؟ »

- أكتبي على كل حال : أربعة أحجار في الوطن خير من مملكة في ناحية أخرى ... أكتبي - كتبت ما أمليت . مل تريدين إضافة شيء آخر إلى الخطاب ؟

- نم ا أمكم السكينة أدركها الشقاء وهي تقضقض من قسوة البرد ، وتروم شراء ثوب ولاتستطيع ، فجودا عليها بخمس ليرات على الأقل ... فقالت ننفاروزا : وهي تجفف المداد وتضع الورقة في الفلاف : « قول جميل ، لقد كتبت كل شيء »

- هل وضحت جيداً هذه الجملة : جودا عليها بخمس ليرات؟

- وضحت كل شيء

9 (i= -

أوه ا قلت نعم !

اابنتی إظهری قلیار من الصبر مع عجوز مسكینة ا ماذا تنتظرین من بلهاء مثلی ا ا فلیكافئات الله والمذراء !

تناولت الخطاب ووضمته فى حزامها، وأرادت أن تأتمن عليمه ابن مينونزيا ليحمله إلى ولديها، فمادرت بيت ننفاروزا وأخذت سمتها إلى بيته

\* \* \*

أسدل الليل سدوله ودخلت النساء بيوتهن، وأغلقت جميع الأبواب إلا قليلاً، وأقفرت الأزقة الضيقة من السابلة ولم يبق فيها غير رجل واحد يحمل سلماً على كتفه، يسير خلال القرية يشمل مصابيحها القليسلة المبعثرة ذات الضوء الضميف المهتز، الذي يجمل سكون الأزقة الشامل حزيناً رهيباً ثقيلاً على النفس

وكانت ماراجرازبا أثناء سيرها تضغط باحدى يديها على الخطاب الموضوع في حزامها ، كا تما هي تريد أن تنقل إلى قطعة الورق جزءاً من حرارة الأمومة ، وتحك بيدها كتفها تارة ورأسها تارة أخرى . وكانت كلا كتبت خطاباً غمرها الأمل الكبير واعتقدت أن سيؤثر في ولديها ، وياتى بهما إليها

ولكنها في هذه المرة لم تكن راضية ولامطمئنة إلى الخطاب ، لأنها رأت ننفاروزا تكتبه في عجلة شديدة ، واعتقدت أنها لم تكتب الجلة الخاصة بالخس قرات التي تطلبها لشراء ثوب يقيها لير الشتاء وأثناء مرودها والأدواب المناقة ، واقتصما

وأثناء مهورها بالأبواب المغلقة ، بلغ سممها مرخات الأمهات اللاتي يبكين رحيل أولادهن المقبل ، فقالت وهي تضغط على الخطاب بقوة :

لا أيها الآبناء ، كيف تطاوعكم قلوبكم على الرحيل؟ انكم تمدون بالرجوع ولا تبرون بوعدكم ... آه ا أينها الأمهات البائسات إياكن والثقة بوعودهم الناولادكن كولدى ، لن يمودوا أبداً »

وإنها لكذلك إذ سحمت فجأة وقع قدمين برن في الزقاق، فوقفت تحت أحد المسابيح وتساءلت من عساه يكون هذا الشخص ؟ ولما دفا منها عرفت أنه طبيب القرية الجديد الذي يقال إنه سينقل قريباً، لا لأنه يهمل في أداء واجبه، ولكن لأن أغنياء البلد يبغضونه على النقيض من الفقراء . وكان هدذا الطبيب في زهرة شبابه، ولكنه كان شيخاً بتجربته وعلمه ؟ وحين كان يتكلم في جمع من الناس كانوا يصفون إليه مشدوهين مأخوذين من الناس كانوا يصفون إليه مشدوهين مأخوذين بيلاغته وتدفقه ؟ ولم يكن له أم تحزن عليه إذا رحل الى أمريكا كما كان يشاع عنه

وقبل أن يبلغ مكان ماراجرازيا بيضع خطوات قالت ضارعة: «سيدى الطبيب! أتسمح بألت تؤدى إلى ممروفا كبيراً ؟» فالزعج الطبيب من الصوت المباعت ، ثم وقف تحت المصباح وقال بصوت مرتفع: « من المتكلم ؟ آه! هذا أنت ... » وذكر في الحال أنه رأى هذه الخرق البالية عدة مرات على أبواب البيوت ؛ ولما هدأ ما ألم به من الفزع ، قالت له:

- أتتفضل على بقراءة هــذا الخطاب الذي سأرسله إلى ولدي ؟

سأحاول ذلك إذا استطمت في هذا الضوء الضميف

ثم ليس منظاره وأخرجت ماراجرازيا الخطاب من حزامها و فاولته إياه ، وانتظرت أن يميد على سممها الجل التي أماتها على تنفاروزًا

ولكن الطبيب لم يقرأ ، إما لأنه لم ير جيداً وإمالانه عجز عن قراءة الخط . ثم شرع يدنى الورقة من عينيه ثم ببعدها قليلاً ليستثمر جيداً نور المساح ، وبعد وقت قصير طال على المرأة المسكينة سألها: « باهذا ؟ » فسألته ماراجرازيا بدورها فى خجل وتواضع : « ألاتستطيع قراءته ؟ » فضحك الطبيب وقال : « ليس فى الورقة كلة واحدة مكتوبة ، ولكن فيها أربع خطوط فى تعاريج مكتوبة ، ولكن فيها أربع خطوط فى تعاريج

فصاحت العجوز مهوتة : «كيف؟»

انظرى وأنعمى النظر . لم يكتب فيها كلة

أجائز هذا؟ وكيف وقع ، مع أبى أمليته
على تنفاروزا كلة كلة ، ورأيتها تكتب!

فهز الطبيب كتفيسه وقال: « لقد تظاهرت بأنها تكتب »

جدت ماراجرازیا فی مکانها ثم ضربت صدرها بیدها و قالت فی ألم شدید: « آه ؛ الحائنة ؛ لماذا شخدعنی و تسخر من عواطنی ؟ الآن عرفت لماذا لا بجیب ولدای علی رسائلی ؛ إنها لم تکتب قط ما کنت أملیه علیما ... عرفت السبب ؛ إذن ما دای لا یمرفان شدة عذایی ؛ لا یمرفان أنی أموت من أجلهما ؛ رب کیف بجرؤ انسان علی خیانة أم عجوز مسکینة مثلی ؟ یا للعار ؛ »

الله ألم المرأة من نفس الطبيب منالاً كبيراً ، والجهد في أن مهدى قليلاً من غضها ويأسها ، وسألها عن ننفاروزا أبن تقيم ليوجه إليها في اليوم التالى مانستحق من اللوم ، ولكن المرأة كانت لاهية عنه بالتفكير في التماس المعاذير لولديها البعيدين عنها ، وشعرت في تلك اللحظة بوخز الضمير الآليم لأنها الهمة مما أعواماً طوالاً بغير حتى ، واعتقدت أنهما الهمة مما أعواماً طوالاً بغير حتى ، واعتقدت أنهما

لوكانا تسلمًا خطاباً واحداً من خطاباتها الكثيرة لمادا اليها طائرين على أجنحة الشوق والحنان

ولكى يطيب الطبيب خاطرها وعدها بأن يكتب بيده خطاباً مطولاً لولديها في صباح اليوم التالى ، ثم قال : « خلى عنك اليأس واذه بي الآن الى النوم والراحة ، وغداً صباحاً أنتظرك في يرتى لتحقيق رغبتك » نم تركها وسار في طريقه

كيف تنام هذه الأم المذبة أو يحن الى الراحة ؟ عاد الطبيب بمد ساعتين من تلك الجهة نفسها فوجد ماراجرازيا في مكانها الذي تركها فيه جالسة القرفصاء يحت ضوء الصباح وهي تبكي وتتمامل . فأخذ عليها عملها الجنوني وأرغمها على النهوض ، وطاب إليها أن تذهب الى بيتها في الحال . ثم سألها :

أن تقيمين ؟

- آه! يا سيدى الطبيب ، عندى كوخ فى الجهة المنخفضة من القرية . لقد رجوت من هذه المرأة المخادعة أن تكتب إلى ولدى أنى أنزل لهما عنه أثناء حياتى إذا قبلا المودة الى وطنهما ، فضحكت ملء شدقها وقالت : ما ذا يصنعان بأربعة جدر مصنوعة من القش والطين ؟ ... ولكنى ...

- حسن ، حسن ، اذهبى و فامى ، وفى الند ان نفغل الكلام عن الكوخ فى الخطاب ، تعالى سأصحبك

بارك الله فيك ياسيدى الطبيب . ولكن ماذا تقول ؟ ستصحبني ؟ اذن سر أماى لأنى مجوز ولا أستطيع السير إلا ببطء شديد

فلم يسع الطبيب إلا أن يتمنى لها ليار سميداً وبتركها ؛ فتبعته في خطى ضميفة متثاقلة . ولما بلغت الباب الذي رأته يدخل منه ، وقفت وغطّت رأسها وصدرها بشالها ثم جلست على السلم الؤدى

الى عتبة الباب في انتظار طاوع النهار

وعدد بزوغ الفجر، استيقظ الطبيب كمادته القيام بزيارة المرضى . ولما فتح الباب سقطت ماراجرازيا الى الخلف عند قدميه لأنها كانت مستفرقة في النوم وقد أسندت ظهرها الى الباب عجب أشد المحب وقال : « أوه ا لقد أسأت الى نفسك جد الاساءة » فأجابت وهي تحاول النهوض : « سامحني يا سيدى »

مل قضيت الليل في مكانك هذا ؟

- نعم ياسيدى . اطمأن بالاً فقد ألفت ذلك . كيف أستطيع أن أواسى نفسى وأنسى خيانة هذه المرأة الخبيئة ؟! سأفتاها ياسيدى . كان في استطاعتها أن ترفض الـكتابة في صراحة وأن تقول إن طلبي يبعث في نفسها الضيق والملل فأذهب الى شخص يبعث في نفسها الضيق والملل فأذهب الى شخص آخر ... أذهب الى رجل طيب القلب مثلك ... انتظريني هنا قليلا . سأزور المرأة الحات خدعتك ثم أعود لكتابة الحطاب ...

وسار متجها بحو الطريق الذي عينته له المعجوز في الساء السابق، وشاءت له المسادفة أن يقابل ننفاروزا خارجة من بينها في تلك الساعة دون أن يعرفها ، ويسألها عن عنوائها . فأجابت وهي تضحك وقد احمر وجهها: « إنى أما ننفاروزا ياسيدي الطبيب » ثم دعته الى دخول البيت

إنها رأت هـ ذا الطبيب الشاب الجميل بجناز الزقاق الذي تقيم فيه كثيراً من المرات ، ولكنها لم تتمرف إليه لأنها كانت في أكل صحة ولم بجرؤ على ادعاء المرض ؛ فلما رأبه يسأل عنها من تلقاء نفسه ليتحدث إليها ، ظهر على وجهها أمارات السرور المشوب بالدهشة الشديدة . ولما رأبه مضطربا علبسا وغرفت الفرض من هـ ذه الزيارة ،

أنحنت عليه قليلاً في خلاعة ساحرة دون أن تملم السبب الحقيق للألم الذي عنده . ولما استقر له المقام ، طفق يتحدث وهي تصني إليه ، ثم قالت في ٠ لمجة الجزع ، وقد أغمضت عينها الكحيلتين الخلابتين « عفوا ياسيدي الطبيب . أترعج نفسك الناس جميعاً هنا يمرفونها ولا يقلق أحدمهم نفسه من جرائها . سل من تشاء . سميقول لك جميع الناس إنها مجنونة ، مجنونة حقاً منذ ألب رحل ولداها إلى أمريكا ، وقد مضى على ذلك أربعة عشر عاما . إنها لا تربد أن تصدق أنهما نسياها كما هو الواقع والحقيقة . وهي مصرة على الكتابة الهما دائماً ؛ تريد أن ترسسل إليهما في كل يوم خطاباً ، ولكي أدخل على نفسها الابتهاج ، كنت أتظاهم بكتابة ما تريد، وكان الهاجرون إلى أمريكا يظهرون لها أنهم سيحملون رسائلها إلى ولديها ، فتظل الرأة غارقة في غراورها . وإذا كنا بجاريها وتجيمًا داعًا إلى ما تطلب ، فأن حياتنا تصبح تكدة صعبة الاحمال . أنظر إلى يا عزيزي ، إنى أَمَا أَيضًا قد هُجِرَتَى زُوجِي . وهل تمرف القَعْجَةِ التي كشف بهاعن خبث طويته ؟ إنه أرسل إلى صورته مع خليلة أص يكية ، وأستطيخ أن أطاءك عليها فترى رأسمه إلى جانب رأسها ، وبده في بدها هكذا ... أتسمح ؟ هات بدك .... هكذا ، وها يبسمان استخفافا بالذين يطامون على صورتهما ! وأقدم لك أني ضحكت كثيرًا حين تسامت الصورة . آه ا يا سيدى الطبيب، إن الانسان يبكي الذين وحلون ولا يرثى لحال الذبن يبقون ؛ لقد بكيت أيضًا ؟ وهذا أمر طبني في الأيام الأولى ، ولكني ثبت من بمدها إلى عقلي ... والآن أعيش في أحسن عال.

وكلما وجدت فرصة للمو ، لمموت . ينبني أخذ الحياة كما هي ... »

خفض الطبيب بصره اضطرابا من المطف الذي أظهرته المرأة الجيلة تحوه ثم قال:

ربما علىكين ما يقوم بحاجتك ، ولكن هذه المجوز البائسة ...

من ؟ هى ؟ عندها ما يجملها تميش كا ميرة
 عظيمة والكنما لا تريد

فسألها الطبيب وهو يحدق فيها «كيف ذلك ؟ » ولما رأت ننفاروزا منظر وجهه المشدؤ، عادت الى الضحك بقوة كاشفة عن ثناياها الحلابة ثم قالت:

نعم إنها لا تربد يا سيدى . لها ابن آخر ،
 وهو أصغر أبنائها ، يود لو تقيم معه

ان آخر ؟ هي ؟

- نمم يا سيدى اسمه روكو . ولكنها لا تريد أن تمرف عنه شيئاً

- ولماذا ؟

لأنها مجنونة كما قلت لك . إنها تبكى فراق
 الاثنين الآخرين لياكر ونهاراً ، ولا تقبل من ابنها
 روكو أى شىء برغم توسلاته

زوى الطبيب ما بين عينيه حتى لا تبدو عليه أمارات الدهشة صرة أخرى ، وحتى يخنى اضطرابه الشديد ثم قال :

ربما لا يحسن هذا الابن معاملتها

- لا أعتقدذلك . إنه قبيح الخلقة عبوس الوجه دائما ، ولحكنه كريم النفس سرى الخلق . وهو مجد لايسرف غير عمله وزوجه وأولاده . إذا أردت أن تراه ، فسر في هذا الطريق المستقيم أمامك ،

تجدّ على البمين بعد مسير ربع فرسخ على الأكثر ( بيت العمود ) كما يسميه الناس. إنه يقيم فى هذا البيت ، وله مهنة جميلة تدر عليه خسيرا كثيرا . إذهب اليه وسترى أنى على حق فيما قات لك

نهض الطبيب وهو أشد ما يكون شوقا الى رؤية هذا الابن ، ثم قال : « إنى ذاهب اليه »

فوضنت ننفاروزا يدها على شعرها ، ورنت الى الطبيب بلحظها الساجر وقالت : « أتمنى لك استراضة طيبة ، وأقدم اليك وافر احترامى »

سار الطبيب في طربق شيقة كثيرة الأحجار تقوم على جانبيها بعض الدور والأكواخ الحقيرة ، حتى خرج من القرية وأخذ طربقا آخر وسط الحقول ، وهو يلتى بنظرانه يمنة ويسرة ، ويرى الأرض الجافة التى تنتظر المطرحتى تثمر ، وراعه أثناء مسيره روح الحزن الذي يخيم على الأرض وقد رحل عنها أكثر سكان القرية ورجالها

آه ۱ ها هو ذا بيت العمود . وقد أطلق عليه هذا الإسم لأنه يجاور عمود معبد روماني قديم لم يبق منه إلا ركن واحد والحد والطبيب من البيت وقف أمام السور وصاح « هو هو ۱ » حتى بأتيه من يجنبه خطر الكلاب ، فأجابه صبى فى العاشرة من عموه عارى القدمين بضرب لون عينيه الى الخضرة ، وعلى رأسه قبمة من القياش قد ذهبت باونها أشعة الشمس ، سأله الطبيب :

أهناكاب يخشى منه ؟

- ندم . ولكنه هاديء لا يؤذي أحدا

-- هل أنت ابن روكو ؟

- نم يا سيدى

\_- وأين والدك ؟ --- في الحقل

البيت تمشط شده ابنتها الكبرى وهى فى النانية عشرة من عمرها ، وكانت جالسة على مقعد حجرى آخر وظهرها إلى أمها ، وفى حجرها طفل رضيع ، وكان أمامها طفل آخر يلمب فى الأرض وسط الدجاج والدبكة . فقال الطبيب المرأة « أديد أن أنحدث إلى روكو ، إنى طبيب القرية الجديد » لم تحر المرأة جواباً لأنها اضطربت ولم تفهم السبب الذى من أجله يويد الطبيب أن يتحدث الى زوجها ، ثم أصلحت قميمها الخشن ونهضت لتقدم إلى الطبيب مقمداً ؛ ولكنه رفض الجلوس وانحنى على الطفل الذى ياسب فى الأرض ، مداعباً ، وحرى الصى الكبير إلى الحقل لينادى أباه

وكانت أم الصي جالسة على مقمد حجري أمام

وبعد لحظات سمع وقع أقدام ثقيلة ، ولمح من المنجار التين الكثيفة روكو يسير نحو البيت مقوس الظهر والساقين ، ويده في وسطه كعادة الفلاحين في تلك الجهسة ، وكان زرى الهيئة دميم الخلقة واسع الفيم غليظ الشفتين مصفر الوجه مشوم الوجنتين ، وكانت عيناه غائرتين ينبعث منهما بربق الا تطمئن إليه النفس

رفع هذا الرجل يده إلى رأسه ورفع قبمته إلى الخاف علامة التحية وقال للطبيب :

- أقبل يديك يا سيدى . ما الذى أستطيع أداءه ؟

جئت الأخاطبك في شأن أمك
 فاضطرب روكو وسأله في لمفة :
 أليست في صحة قامة ؟

- اطمئن من هـذه الناحية . ولكن الشيخوخة أدركهاكا تعلم وتفتقر إلى المناية ... وكل أسهب الطبيب في الكلام ع ازداد. اضطراب دوكو ثم قال :

- سيدى الطبيب ، إنى خاضع لك فى كل مانحكم به ، ولكن إذا كنت قدحضرت خصيصاً لتخاطبني في شأن أى ، فانى أستأذنك في الانصراف الى عملى

- انتظر، إنى أعرف أنك رجل مجد، وقيل لى إنك على النقيض من ...

- ادخل البيت ياسيدى الطبيب ؛ إنه بيت فقراء ولكِنكُ طبيب، وقد رأيت كثيراً من أمثاله . أريد أن أريك الفراش المد داعب لهذه المجَوز العليبة القاب 1 إنها أي ولا أستطيع أن أطلق علمها اسماً آخر ، ها هي ذي امرأتي وها هم أُولاء أولادي ، إنهم بقرون أني كنت آمرهم داُعا بخدمتها واحترامها ءكما يخدمون ويحترمون المذراء المقدسة . الأم مقدسة أيضاً ياسيدى الطبيب 1 لم أهملها يا سيدي ولكنها تفمرني بالخزى أمام الناس و تجملهم يظنون بي ... من يدري ؟ ربيت ياسيدي عند أقرباء أبي ونشأت بينهم ، وما كان ينبغي لي أن أحترمها كأم لأنها كانت تماملني بقسوة وخشونة ، ولكني مع ذلك أحترمها دائما وأشفق عليها . ولما. رحل ولداها الى أمريكا ، رجوت منها أن تقيم معي وأن تكون سيدة البيت ، ولكنها رفضت رجاني وفضلت الاستجداء في الطرق وأغراق في العار! وأقسم لك أنى إذا رأيت أحد ولديها قد عاد الي فارنيا فاني سنأقتله انتقاماً لنفسي من هذا العار ومن الآلام التي تحملها طيلة أربعة عشر عاما اسأقتله

یاسیدی ، و إنی أجهر لك بذلك أمام زوجی و أولادی .
وهنا مسح روكو فمه بذراعه و هو پر تمد وقد
صمد الدم الی عینیه الفائر تین ، وكان الطبیب یسنی
إلیه و یحدق بیصره فیه ، ثم قال له :

ولكن لماذا ترفض أمك الاقامة ممك ا
 لأنك تكره أخويك من غير شك

- أكرههما ؟ نمم أكرههما الآن فقط من أجل الآلام التي نسجا برودها لأمهما ولى أنا أيضاً ، ولكن لما كافا في القرية ، كنت أحبهما وأحتربهما كشقيقين أكبر مني سناً . أما ها فعلى العكس من ذلك كان يجرى في عروقهما دم قاييل ! إسمع ياسيدى . كانا لا يعملان شيئاً ، وكنت أنا أعمل للجميع ؟ وكانا يترددان على بيتى ويقولان إن الخبز يموزها وأن أمهما نامت طاوية ، فأعطيهما ماعندى من الطعام ، وقد ارتطا في حماة الدعارة فتروجاً من امرأتين لها سيرة قدرة ، ولكنى مع ذلك كنت أعطيهما ما يردان . ولما سافرا إلى أمريكا ودعتهما وتمنيت لها الخير كله ، سل امرأتي بتبتك ودعتهما وتمنيت لها الخير كله ، سل امرأتي بتبتك يا سيدى

فقمال الطبيب بصوت خافت حتى لكا أنه ي بخاطب نفسه :

- ولكن لماذا إذن ... ؟
- لماذا ؟ لأن أي تقول إني لست وأدما
  - -- كيف هذا؟
- سیدی الطبیب ، سلما تشرح لك ، أما أما فلیس عندی مرث الوقت ما یكنی ، والرجل فی انتظاری للعمل

قال هذا وابتعد مقوس الظهر والساقين ويده في وسطه كما جاء ؛ وشيعه الطبيب بنظره لحظة ،

ثم التفت إلى المرأة وأولادها وقال : « فلتكن مشيئة الله ! »

\* \* \*

عاد الطبيب إلى بيته وهو يفكر فى تفسير هذه الحال الغريبة التى آلمت قلبه ؛ وكانت مارا جرازيا جالسة على عتبة الباب ، فدعاها إلى الدخول وقال لما بصوت فيه رئة الخشونة : « لقد تحدثت إلى ابنك فى بيت العمود ، لماذا أخفيت عنى أن لك ولدا آخر ؟ »

فنظرت اليه المرأة دهشة ، وعبثت يدها المرتمشة بشمرها قايلاً ، ثم قالت :

- آه! یاسیدی الطبیب! المرق البارد یتصبب من جبینی کا خاطبی اُحد فی شأن هذا الابن . اُشفق علی ، ولا تذکره اُمای بعد ذلك ! الماذا؟ ما الذی تأخذینه علیه ؟ تـ کلمی الذی تأخذینه علیه ؟ تـ کلمی الله یا سیدی اُنه لم یسی، إلی ... کان یجری خلق فی احترام ... ولكن ... انظر کیف اُرتمد حین اُتكام عنه ؟ آه! استمع ، یاسیدی اُرتمد حین اُتكام عنه ؟ آه! استمع ، یاسیدی الطبیب ، إنه لیس ابنی

فلما سمع ذلك فقد كل صبر وصاح قائلا: «كيف؟ ماذا تقولين؟ أنت بلهاء أو مجنونة! ألست أنت التي حملته وولدته؟»

نكست المجوز رأمها وقالت:

- نم يا سسيدى ، ولكنى بريئة من البله والجنون ، . . لن أتألم من بهد ذلك إن شاء الله . . . وقمت أشياء ياسيدى لاتمرفها لأنك صغير السن ، ولكن أما غارقة فى الألم من عهد بميد إلى اليوم . . . وهد رأيت فى ذلك المهد أشياء لا تستطيع أن تتصورها

- تكلمى ، ماذا رأيت ؟

- أشياء هائلة نحيفة ، لم تكن أنت فى ذلك المهد قد ولدت سرأيت هذه الأشبياء بهاتين المينين اللتين لم تنيا عن البكاء طوال أعوام كثيرة . هل سمت إلى أحد يتكلم عن رجل يدعى كانا باردو ؟

فاريبالدى ؟

- نعم ، هـ ذا هو الاسم الصحيح . وهو الرجل الذي قدم هـ ذه البلاد وأثار المدن والريف على قوانين الله ! أسمعت إلى أخد يتكلم عنه !

- نعم . نعم تكلمى . ما شأن غاريبالدى فى هذا الموضوع ؟

- أعلم أن هذا الرجل أصدر أوامره عنسد قدومه بفتح أبواب السجون جيماً ، فخرج منها أسوأ اللصوص وأفظع القتلة وأخطرالمجر مين ، وكان من بينهم رجل ، هو أكثرهم فظاعة ، مدعى ( کولا کامیزی ) کان رئیس عصیة تقتل الناس كأنهم ذباب . وتجد في سفك الدماء أكبر لذة . وكان هذا الرئيس يقتل ويقول: إنى أجرب الذخيرة أو أجرب مرمى البندقية . أقام في الربف على مقرية منا وكان يقتل الرجال الذين يرفضون الانضام الى عصبته أو يأبون الخشوع لأمره ... كنت متزوجة في ذلك الوقت ، وقد مضى على زواجي بضمة أعوام وكان عندى ولداى اللذان يقيمان الآن في أمريكا . وكان زوجي المسكين يعمل في أرض ( يوزيتو ) فر مه كولا كامنزي وأخذه قسراً ؛ وبمد نومين عاد الى زوجي شاحب الوجه كالموتى حتى كدت أنكره ... لم يستطع الكلام وكانت عيناه ممتلئتين بكل ماشاهد،

وكان السكين يخني يديه اشمئزازًا من كل-ما أرغم على فعله ١٠٠٠ آه ؛ يا سيدى الطبيب ، لقد جد دى في عروق حين رأيته على هذه الصورة ، صريجت قائلة عند رؤيته رحمه الله « نينو ، ما ذا فعات ؟ » ولـكنه هجزءعن الـكلام وجلس أمام الموقد صامتا وهو يخني بديه تحت ثيابه وينظر إلى الأرض بعيبي أبله أو مجنون . وبعد وقت طويل قال ؛ « الموت أَفْضُلُ ١ ؟ : ظل مُحْتَدِثًا ثلاثة أَيَام ، ثُمْ خُرِج في اليومُ الرابع . كنا فقراء يا سيدى ولا بد من العمل ... خرج ليعمل، ولم يعد في المساء . انتظرت طويلاً تُم أُدر كَت كُل شيء ، وقلت لنفسي مع ذلك لأدفع عنی الخوف « من بدری ؟ لعامم لم یقتاوه . ربحا أخذوه فقط كا ول مرة . ا » علمت بعد مضى سنة أيام أن كولا كاميزى يقيم مع عصبته في (مونناوزا). ذهبت إلى تلك الناحية كالمجنونة في يوم شديد الرياح إلى درجة عجيبة ، هل رأيت الهواء يا سيدى ؟ في ذلك اليوم كان الانسان يستطيع أن يراه، فيجعله يمتقد أن أرواح الذين قتلوا تصرخ طاابـــة من الله والناس الانتقام ؛ أسلمتُ نفسي الى هذه الرياح ، وكبــدى قريحة وقلبي ممزق منمذب ، فحملتني . استفرقت على الأكثر ساعة في الوصول الى الكهف. كان به فناء كبير محاط بالأسوار ينفذ اليه الانسان من باب صنير يصمب العثور عليه . تناوات-حجراً لأطرق به الباب ... لم يفتح أحد فِعاُودتُ الكرة بشدة ، ففتح الباب ورأيت به . آه يالهول مارأيت ! توقفت ماراجرازيا عن الكلام وقد استولى عليها الرعب الشديد، وتقلصت أصابعها وخذلها الصوت فعجزت عرش متابعة الكلام وبعد لحظات قالت:

— فى اليد ... فى اليد ... هؤلاء الفتلة ... توفقت ثانية وحركت يديها كن يدفع عن نفسه شيئا . فقال الطبيب :

- حسن . وبعد ؟

- كانوا يلمبون في الفناء بكرات ... هي رؤوس رجال ... ماوئة بالطين ... كانوا يمسكونها من الشمر ... وكان رأس زوجي في يد كولا كاميزي نفسه ... عرضها السفاح لنظري فصرخت صرخة حسبتها من قت صدري . صرخة جملت السفاكين يضملر بون وير تمدون ... ضفط كولاميزي على عنق ليرغمني على الصمت ، ولكن أحد رجاله انقض عليه فجأة ، ثم تشجع أربعة أو خسة من زملائه وألقوا بأنفسهم على رئيسهم ... لقد تنبهوا من غفلتهم ووضموا حدا لطفيان هذا الشيطان . وكم كان فرحي عظها حين كنت أرى هذا الكلب وكم كان فرحي عظها حين كنت أرى هذا الكلب

سكنت المجوز وهى تلهث من شدة الهياج ، وحدق فيها الطبيب وبدت على وجهه أمارات الشفقة والرعب والسخط ، ثم تفلب على ما فى نفسه وفكر طويلاً فلم يستطع أن يستخلص مما سمع أية صلة بين قصة المرأة وابنها روكو ، فسألها الوضوح فقالت :

انتظر حتى أستريح قليلاً ١٠٠٠ الرجل الأول منها خطابا لولديها . فاستجمه الذي انقض على رئيس العصبة ودافع عنى كالت للطبيب السابح في أفكاره : يدعى ماركو

فصاح الطبيب قائلاً: «آه ا أذن روكو ...»

- ولاه ... فكر قليلاً ياسيدى الطبيب .

هلكنت أستطيع أن أكون ارأة هذا الرجل
بعد الذي رأيت ١٤ راودني عن نفسى وأراد
اغتصابي ... احتجزني عنده ثلاثة أشهر مقيدة

مكمة الفم لأبي كنت أصرخ وأعضه . وفي نهاية الأشهر الثلاثة ، استطاعت العدالة أن تقبض عليه وترسله إلى السجن ، فات فيه ... ولكني كنت أشعر حاملاً ... آه ا بإسيدى ، أنسم لك أني كنت أشعر بأحشائي تتمزق ، وبأني أجمل في بطني غولاً ... والحائل كنت أفي لن أستطيع رؤيته أو حمله بين ذراعى ، وكلا كنت أفكر في أني سأرضعه ، كنت أصرخ كامرأة أصابها الجنون . كان أحب إلى أن أموت أثناء الوضع ، أي رحم الله روحها ، ساعدتني وجنبتني رؤيته ، واستودعته عقب وضعه مباشرة ، أقرباء أبيه ، فقاموا بتربيته ، والآن ، أعرفت يا سيدى لذا أفول إنه ليس ابني ؟ آه ا ليتني ما ولدته اليتني مت قبل أن أحمله الميتني مت قبل أن أحمله ا

ظل الطبيب لحظات عارقا في خواطره ثم قال: - ولكن ولدك نفسه لم يسىء إليك

- هذا حق با سيدى ، وإنى لم أنطق بكامة واحدة تسىء اليه ، ولكن ماذا أصنع ؟ لا أستطيع رؤيته ، حتى من بسيد 1 إنه صورة أبيه تماما ؛ وجهه وهيئته وصوته . إنى حين ألحه أرتمد ويذمر العرق البارد جبيني ! انه ليس منى ... كيف أصنع !

سكتت ومسحت عينيها بظهر يدها البمني ، ثم خشيت أن ينادر المهاجرون القرية دون أن يتسلموا , منها خطابا لولديها . فاستجمعت شميجاعتها وقالت للطبيب السابح في أفكاره :

-- أحسن الى يا سيدى كما وعدتنى فتنبه الطبيب وقال : « انى على اتم استمداد » فدنت المجوز من المنضدة وشرعت تملى على الطبيب بصوت تخنقه العبرات :

- ولدى المزيزين . . .

كرجمة حسن صادق

کانی جان کرم وت

الهولنسدى مولعاً بجمع ُ الأنواع النادرة من «سامًّ أبرص<sup>(۱)</sup> » وكثيراً ماكان يتحدث عن طباع هذه الحشرات وعاداتها حديث المالم المحيط غير

جاهل شيئاً عن الألف والسبمائة نوع المروفة منها وكنت لا أعرف عن سام أبرص غير أنه دُو بية يتقصُّف ذنها إذا أخــذها الأنسانَ منه ؟ بَيْـد أَنْ كُرم وت قرر لي أن هذا الذنب إن هو إلا وسيلة من وسائل الدفاع عن الحشرة ؛ فاذا ماطارد الأبرص ثعبان أو عدو آخر بربد التهامه أمكنه من ذنبه ثم تركه يتلهى به وانخلع منه وأسرع فاحتجر بين الشقوق لا يفادرها حتى ينشأ له ذيل آخر يحمل منه سلاحه الطبيعي

نزلت منيفاً على چان كرمهوت في مثواه بمدينة باسوروين على ستين ميادً من (سويسراباجا) بجزيرة جاوة . وكان المكان هادئاً جميلاً يبتعث الخيال الشاعر ويطل منه الناظر على القردة في أشجارها تتقاذف وتتواتب ، وعلى غمام طائر من أسراب الفراش كأنه سيعاية ذهبية تحبجب الشمس مرة وتنفرج

وكنت أكثر الوقت في شرفة المنزل لا أبحول عما إلا لضرورة ، إذ كان كرموت قد جمع في داره قرابة خمسالة حشرة مكفوفة في أوعيتها ، فكان

(١) هو الذي يسميه العامة (البرس) وسام أبرس كلة واحدة مبليه على فتح الجزأين كخسة عشر ولكننا اقتصرنأ على أحد جزأيها للتخفيف

### TROP SAVOIR لفرنسيس دوبر بقسارالدك تومحت كمدالرافعي

لحفيف أجسامها الصدفية على الرنمال في هذه الأوعية كالضرب على أعصابي دراكا لاينقطع حر وفي هسذه الشرفة قص على كرميوت قضة سام أبرص أنادر عثر

عليه هو وصديقه ريشارد مهل وسماه باسمه

كان ريشارد هذا أنجلنزياً فارغ القامة وثيق التركيب أحر الوجه عريض الجمهة بارد الطبع. تروج وهو في السادسة والأربعين امرأة تصغره باثنتين وعشرين سنة ؟ ناضرةً بضة كالزهرية ، لها عينان زرقاوان تدلان على دلالة . . . وتنبعث مهما جاذبية قوية لا تدفع ، وكا ُنما تقول لمن ينظر إليما من الرجال : « إن زوجي غائب غيبة طويلة للصيد وقد تركني وحدى في هذا الشباب وهذا الجال ؟ أفرضيك أن أكون وحدى . . . ؟ » "

ولنمد إلى قصة الأبرص ، قال محدثي: إن مرال وآه فأهوى إليه وانترعه من بين الحشائش ، وما كاد يجمع بده عليه حتى صرخ: لقد لدغني في أَصْبَعي قال فنظرت فاذا إصبمه دامية يفور فيها الجرح، غير أنه لم يكن خطراً لأن سم هذه الدُّوبية لا يقتل الانسان . فضمدت له جرحمه ثم جلسنا نتأمل سيدنًا . ولأول نظرة تبين لنا أن هذا الأبرص مما لا يمثر عليه إلا في الندرة

كان ذلك في الساعة الثانية بعسد الظهر فلم تنقض ساعة بمدها حتى أنكرت وجه مزيل، فقد

انكفأ لوبه وتغير وأصبح كالشمع ، فأنترعت أجس نبضه فاذا هو يضرب اللاتين ومأنه كالذى أوهنه الرض ؛ بيد أن الذى أدهشنى أنه لم مهن ولم يضمف ولم يتغير بل زاد قوة ونشاطك ، وأحس نشوة كأنه شارب عمل ، شم رأيته وقد انطاق لسانه كالذى أخذت فيه الخر ماخذها في بنه يهذى . وقال فيا قال :

أَتْمَرَفَ يَاكُرَمُ وَتَ أَنْهُ قَدْكُسُفَ عَنْ بَصَرَى الآن ، فأنا أطالع أفكارك وأفكار هؤلاء الحالين الثلاثة الذين معنا ؟

فقلت وقد أيقنت أن به مسَّ الحمَّ : لا ربب في ذلك إن كانت مكراً بما تمكر ، أو من حاً بما تمز ح

قال: ليس بي مكر ولا دُعابة، ولكنه ما أقول لك؟ أَفَاخِبرك عَا في نفسك الآن ؟

فابتسمت سخرية به ، وقات له : إن كان هذا من لدغة الأبرص ؛ فقد وقمت لنا عجيبة المجائب ، ولكن ما الذي بكشف لك منى ؟

فأغمض عينيه كالذى يجمع فكره ثم قال:

ب إنك تفكر الساعة ياكرمهوت في تلك الخادم التي رأيناها بالجالة في سنقافورة

فذهلت بما أسمع إذلم بَرَّ ما في نفسي، وخجات بما اطَّاع عليه من شأني . وكانت أشعة الشمس الفضية وهي تتناثر من غصون الشجر قد نبهت في مخبلتي أشعة مثلها من حسن تلك الحسناء . ولكني على ذلك رأيت أن أتثبت فقلت لمول : أحسبك مجنوناً فما فكرت فيها قط

: ولكنه نظر إلى خجلى نظرة كانت رداً . رفسالته بسد هنيهة وقد أغنى قليلاً : كيف أنت

الآن وتلك الحالة؟ قال : كما مي

قلت: فيعدس بك أن تطالع أفكار هؤلاء الحالين فقد رأيتهم يتناجرون فيما بينهم وأحسب للم شأناً . فحدق النظر في الحالين ثم شخص بصره لا يَطرف ، وقال بصوت برد له الدم في عروق ؛ إنهم يأغرون بنا ليقتلونا

فتناهضت فزعًا فأمسك بي وقال : لا ينبنى أن يمرفوا أننا اطلمنا على سرهم . قلت أواثق أنت مما تقول؟

قال: كوثوق من تفكيرك في تلك الحسناء \*\*\*

ثم استفاق ممال من تلك الغشية فتاون وجهه ورجع النبض إلى حالته الطبيعية وزال ما اعتراه من لدغة الأبرص فتهد تهدا طويلاً ثم قال : عجيب أن يفكر هؤلاء الشياطين في قتلنا . فأجبته وأنا أنكاف الضحك : عجيب حقاً ولكن ترى كيف بغتالوننا ؟

قال: لا أدرى فقد انجابت عنى تلك الفشية ؟ ولقد كنت أرى كل شيء واضحاً بينا ؟ وكانت عيني في طويتك فعلمت علمك حتى ما وسوست به من أنك عند رجوعك الى سنفافورة ....

قلت : حسبك فاقد كان ذلك وكن الذي بنا الآن هو أن نمرف ما ذا بريد بنا الحمالون ؟

جلسنا أمام الأبرص وهو يرمقنا بعينيه وأفضنا في أمر تلك الحارقة العجيبة وتعليلها فانهمنا الى أمها كغيرها من ممكنات العلم، وهي ليست أعجب من تلك المادة التي جربها علماء أمريكا في المجرمين فأخذتهم عن وعيهم حتى أقروا وهم لا يشعرون

وسكت ظاهر الرجل منهم وتكام باطنه . إن هذه المادة تبطل عمل الكتمان كالخز ....

ولما كانت حواس الانسان تسجل الأشياء عادة من تلقاء نفسها بارادته وبغير ارادته ، في وعي وبغير وبغير وعي ، فان سم هذا الأبرص يهيج ولا شك قوة التسجيل هذه الى وقت محدود ، وينشط المقل الباطن فيصفو المخ وينكشف له كل ما سجلته الحواس ، فلا جرم كانت حواس مهل قد سجلت أشياء كثيرة فيا يختص بهؤلاء الحالين ، ولكن طمس علما انشفال مخه بأشياء أخرى

ثم قلت: أما أما فأعتقد أن هذا السم يهبج القوى الباطنة فيكشف للانسان ما تسجله طبيه للقوى الباطنة ، فهو يجعل الروح الغريزية فوق العقل وعلى كل حال فلسنا الآن في السم والسام ولكن في التنبه للحالين هذه الليلة

#### \* \* \*

كانت الليلة مُلْتَحَة بظلامها سواد على سواد ؛ وكانت السهاء ضريرة النجم ، والنابة ساكنة كانها تتوقع أمراً فعى تحبس أنفاسها ، والحيوان كله صامت كانها يتربص كل كرك كري فيملنا يتناوب الليل ، أجرس وقتاً ويحرس ممل وقتاً فلما كنت في نوبتي شعرت بدخول الحالين .. لم أسم لهم حسا فان جريان الدم في أذني ربما عاقهما عن ارهاف السمع ، ولكن دلني عليهم اقشمرار بدني ونفور الشميرات الدقيقة الحس ؛ فددت بدي وأيقظت ممل

وكان أحد الحالين في زحفه على الأرض قد مس رماد الينار وهي كابية تحته ، فانبعثت منه آهة لم يتمكن من ردها .. وفي هنــذه اللحظة هنجم علينا

ثَلَاثَةُ الْحَالِينَ هَجُومُ وَجِلُواحِدُ ، فَتَاقَيْنَاهُمُ بِالرَّسَاضِ فَقَتَلْنَا أَمْمُمْ أَثْنَانِينَ وَفَرِ النَّالَثِ .

وفى صبيحة تلك الليلة حملنا القليل من محشير اتنا والضرورى من المتاع والزاد وعمنا شعار الهمر وقال مرل وهو يحمل ذلك الأبرس المجيب: هل تمتقد يا كرمهوت أن في الامكان قراءة أفكار أي الناس ممن نمرف ومن لا نعرف ؟

قلت : كلا بل الذين تمرفهم دون غيرهم فسكت ونكس بصره كالمفكر ومشينا حتى إذا توقدت الشمس في الظهيرة ولفح الهواء جلسنا لطعامنا وتروحنا ساعة ، ثم حزمنا أمتعتنا ، وبيما كنت أنفقدها سمعت مرل يصرخ وهوقابض على الأبرص بيديه ؛ فقلت ويحك ماذا تصنع ، قال : ليست هذه غلطتي ولكن الحيوان قد ند فأمسكته

ونظرت فرأيت قد انكفأ لوبه ثم اعتراه ما اعتراه من قبل ثم شع في عينيه ذلك البريق الفريب ، قلت : هل لدغك مرة أخرى ؟ فأوما أن نعم ؟ فانترعت الأبرض وألقيته في صندوقه

ولم أكن فطنت لما أراد مرل من سؤاله فارتمدت من هول الحقيقة التي ظهرت لى ؟ فهو قد استلاغ الأبوص هذه المرة ليطلع من بعيد على أفكار شخص يعرفه حتى العرفة ، ولكنه لم يفكر فيمه بالأمن ... وكنا على عشوين ميلاً من المرو ولم يحد ظهراً ولا إنساناً يحمل عنا فاذا هو صانع إذا اطلع على ربية .. في تلك الأفكار الحبوءة وراء المينين الجيانين ... عيني زوجته التي تركها مبذولة الحدر في سنفافوره ... ؟

ولم ألبث إلا بسيراً حتى رأيته قد وثب قائماً وهُو يرجِف ويضطرب ، ومن يصدو أنخو النهر

فناديته : أمتمتك يا مهال ؟ فاستدار ينظر إلى بميني عنون في وجه قاتل ، وصاح بي : ما ذا تربد ؟

قات : خذ عنى أمتعتك أو احمل على الأقل هذه الحشرات

قال: ليأخذك الشيطان أنت وحشراتك. ثم طار على وجهه في الغابة ، فأسرعت أحمل ما خف وممى الأبرص ، وجملت أعدو خلفه وهو منطلق يصيبح وياءن جميع النساء من ذوات الميون الزرق...

الحر" شديد كاللظى ، والأبخرة الخانقة تتنفس من جوف الغابة ، والنبات المتعلق يلتف بساق ، فيجاذبني وأجاذبه ، ودود العلق يتزاحف على جسمى ويندس بين ثيابي ، والذباب يتناولني بلسمه ، والعرق يتحد ر من جبيني فيكاد يغشي على بصرى وأما في ذلك أعدو أشد العدو لألحق بالرجل . فبعد لا ي أدركت أثره وسمت حسيسه لجعلت أصيح به أن يقف أو يتمهل وهو لا يلتفت إلى ولا يسمع به أن يقف أو يتمهل وهو لا يلتفت إلى ولا يسمع الاصوت دمه يريد أن يفسل شرفه بالدم ، فقد اطلع على أفكار زوجته التي تركها وحدها ! واستمر هذا مني ومنه إلى الليل فكدت أجن مثله ...

أقبلت على الأماني والأحسلام ، فتوهمتني السبحت من أهل الثراء ، ثم من ذوى الملابين إذ أبيع «لدفات الكشف» بالتمن الغالى لسكل زوج غيور ، ، ورأيتني في قصرى الجيل أملك ما أملك وأنفق ما أنفق وأغال ما أغال وسوف وسوف وسوف حقاً لقسد كنت مجنوناً مثل صاحبي فان الحرارة والأبخرة ودود العلق والذباب قد ملأت رأسي ضباباً ...

وأظلم الليل وبلغنا النهر ، وكنت أخشى أن

بقذف مرال نفسه فيه ليمبره سباحة إلى بنجارون وفي النهر التماسيح ... غير أنه ثبت على الشاطئ فأدركته فاذا هو ممزق الثياب أشمث أغبر منتفخ الوجه مخد ش الأديم كا نه وحش في إنسان فأعطيته ما يتبلغ به وسقيته جرعة من الكحول، وسألت أن ينام، ولكن أنى له النوم وقد رأى ما رأى من أمن زوجته ... وخشيت إن أنا نمت أو غفلت أن يسلبني الأبرص وفيه ثروتي وأحلاى وشهرتي التي عملاً الدنيا . فحطمت أعصابي في ومدافعة النوم وبت هالكا تمباً وسهراً وخشية ، مدافعة النوم وبت هالكا تمباً وسهراً وخشية ، وأطرق مرال لا يتكلم إذ كان في نفسه كلام آخي ووردت على الأحلام بمدالاحلام ، فاذا أنا وربي الميل وصرعتني الحي

ولما سطع الفجر أبصرنا زورةا فلو"ح لهم ممل، فلما دنا منا صرخ فى النوتية أن يحملوه، فرابهم منظره المخيف وحسبوه قاتلا قد جنى الجناية ويريد الفرار فترددوا هنيهة، ثم قبلوا بعد أن شرط لهم حكمهم فى الأجر

ومسح الصبح على وجهى بنسيمه البارد فرد الله عقلى فتناسيت أحلاى وجملت أتلطف عمرل وأديره عن خواطره ؛ وأوهمته أن سنم الأبرص قد هاج فيه مثل الحملى مهذيانها وليس له أن بقطع باليقين في مثل ههذه الحالة . والكنه كان في أشد اليقين كا عها رأى رأى المين

ولما بلغنا فُرضة النهركانت الباخرة الهولندية السافرة إلى سنفافوره قد تحركت ، فصرخ ممال بصوت كالرعد يآمر ربانها أن يقف كأن له عليه حق الأمر، ، فأدار الربان ظهره ولم يمبأ به ، فلم تكن إلا طرفة المين حتى نضا ما بق عليه من النياب ثم

ربى بنفسه فى الماء وجمل يسبح إلى الباخرة والتماسيح تتجه إليه وتدنو منه ، وقد ضج الناس وصاحوا وأجلبوا ، وكنت أتوقع بين الثانية والثانية أن يكون قد غاص به تمساح ، ولكن يظهر أن وجهه الوحشى وجسمه الضخم المخدش قد جملا منه حيوانا يخيف السيح و كانت تحوم حوله ولا تناله . ورق له الربان ، فأص بالقاء الحبال فاجتذبه البحارة ، فلما صار على الباخرة هتف بى أن ا دفع . ما شرطنا لأصحاب الزورق ولك وحدك هذه الحشرة اللمونة ...

وسكت محدثى ، فقد رأينا على بمض الأشجار القريبة من المنزل قرداً أذقن يضرب أنناه ومن حولها اصطفت جماعة القردة كالنظارة وقد خلوا بين الزوجين ، وكان القرد الهرم يضربها ضربا مبرحا على رأمها وهى تصرخ وتتلوى من الآلم ؟ فلما طال ذلك وثب قرد فتى فدخل بينهما بريد حماية الأنتى فانقض عليه الآخر وأقبل يطارده من شجرة ألى شجرة حتى غابا جميماً عن الأبصار

مم تابع كرمهوت حديثه فقال: لم أر ممال بمد ذلك اليوم غير أنى لقيت ربان الباخرة الحولندية بمد أوبته فسألته عن خبره فقال:

أثنك لأنت الذي بعث إلى بهدا الجنون القاتل ؟ فقلت : الجنون القاتل . . . ! قال : نعم القاتل ؟ فقلت : الجنون القاتل . . . ! قال : نعم لقد كان بجنونا وأوشك أن يصير قاتلاً ، فأنه ما وطئت قدماه الأرض حتى همول في لباسه البحري القديم الذي أعرفاء إياه فاستقل عرية الى داره فلم يجد بها زوجته ، فاستدل الجيران فانبأه أحدهم أنه واجدها إذا شاء في منزل عينه ، وهو من تلك المنازل التي تتخذ للفجور . في جنونه من تلك المنازل التي تتخذ للفجور . في جنونه

وطار الىذلك المأوى ، وتعانى بفروع النبات المتساقة على جدرانه حتى بلغ الى النافذة ، فأظل منها ، وكان قد استعاز مسدسا من أحد أصدقائه فى الطويق فصو به وأطلقه ثلاثا ثم هبط الى الأرض واختنى وجاء الشرطة فاقتحموا المكان ، فاذا بزوجة ممل مضرجة بدمائها وفى كتفها رصاصتان ، وقد اختبا تحت السرير شاب أسمر اللون ممت الرصاصة المتالئة على صدره فحدشته ولم تؤذه . فنقلوا المرأة الجريح الى المستشفى وأطلقوا صاحبها

وسكت محمد ألى مرة أخرى لينظر الى القرد الأذقن ، وكان قد رجع من مطاردة غريمه وأخذ يهمهم لأنثاه بصوت بأمر وينهى ، وهى فى ذلك تطأطىء رأسها مذعنة . . فقطمت عليه وقات له :

وماذا فملت بالأبرص بمد ذلك ؟ فطافت على شفتيه ابتسامة خفيفة وقال:

مكنت في بنجر مازان ثلاثة أشهر جمت فيها أنواعا أخرى من الحشرات ، ثم أخذ في الحنين الى وطنى المستردام وإلى أطعمتها الشهية والجمة اللذبذة التي محرفت بها . فجمعت أمتمتى ووضعت الأبرص في سندوق المجذبة له وكنت قد كتبت عنه وعن خواصه في المجلات العلمية الأوربية ، ونشرت له صورا عدة ، فاشتغل العلماء بالحسديث عنه في براين ولندن وفينا وغيرها وباتوا برتقبون أوبتى

ورَسَت الباخرة الى مرسيليا ، فتحاشيت طوال الرحلة الاختسلاط بالمسافرين ، إذ سئمت معاشرة الناس ؟ بيد أن رجاد من الظرفاء كان قد عاش طويلا في أنقرة مع امرأته الفرنسية جمل يتسبب لمعرفتي حتى اتصلت الأسباب بيني وبينه ،

فتجاذبنا الحديث وكان رجادً واسع العلم فذا كرنى وذا كرنه ، وقد أولع بأبحاثى وقرأ مقالاتى الأخيرة وكان يمرف شيئا كثيرا عرب الثمابين ، ودرس المنكبوت دراسة خاصة

وأفضى بنا الحديث يوما الى ذلك الأبرص وخواصه المحيبة ، فقصصت عليه قصة مرال فقال لولا أنك ممن يمتقد قوله لعددتها من الأكاذيب . ثم جعل يمنى به أكثر منى ، فكان يمضى الساعات الطوال في الاشراف عليه وتأمله ومراقبة حركاته

وصر ناعلى مسافة يوم من مدينة عدن ، قاشندت في الليل وطأة الحر ، فتركت حجرتى وصعدت الى ظهر الباخرة واستلقيت محت النجوم وعت ملء عينى ، فأنى لأغيط في نوى إذ نبهني ظلق فارى أعقبه صياح ، وصرخ أحد البحارة : أن قد وقع رجل في الماء . فاتأدت الباخرة وأنزلوا قاربا من قوارب النجاة الى البحر ، ولكنهم لم يمثروا على جثة صديق . . . نهم صديق فقد انتجر غمقا بمد أن قتل أحد السافرين الذين ركبوا من سنفافورة ، إذ قتل أحد السافرين الذين ركبوا من سنفافورة ، إذ ورآه خارجا من مقصورة زوجته فرماه بالرصاص

لم يطب لى البقاء على ظهر الباخرة فالمحدرت الى مقصورتى وما كدت أفتح بابها حتى رأيت منظراً جمدت له فى موضى ، فقد كان صندوق الأبرص مفتوحا ماتى على السرير ، ورأيت وهو يدب على اللحاف . . . فأدركت حينئذ من الذى يدب على اللحاف . . . فأدركت حينئذ من الذى أخرجه من صندوقه . . . وأغلقت الباب وخففت أخرجه من صندوقه . . وأغلقت الباب وخففت لقابلة الربان فأصبته فى حجرة القتيل ومعه الطبيب يفحصان أوراقه . وما كدت أنظر حتى شدهت ، يفحصان أوراقه . وما كدت أنظر حتى شدهت ، إذ لحت بين الأوراق صورة جميلة لزوجة ممل المنافقة عموى الربان وقال : هل تعرف هذا الرجل ؟

قلت : كلا . بل أعرف هذه السيدة من منطقة في البلام الربجل أللى أقسل أللى أقسل الذي تقلل الله في الباخرة هو ذاته ذلك الذي أفسلا زوجة مرال وقد عثرنا بين أوراقه على رسائل منها تدعوه فيها أن يلحق بها في انجلترا . فشل الدور نفسه في الباخرة مع زوجة صديقي الآخر ... وكان الأبرص هو الذي كذقه أيضا هذه المرة

ولما علموا علم هذا الحيوان المجيب نزلوا مى الى مقصورتى . وحرك الطبيب شفتيه بكايات لم أفهمها ، وفجأة انتزع مروحة من سمف النخسل كانت على الحائط ومدها نحو السرير فافتص الحيوان فيها وقذف به من الكوة الى البحر

وخرى كل ذلك فى مثل طرفة العدين ، فلم أملك غير الصيحة وانتفضت من النضب ورميت بنفسى على الطبيب أريد خنقه ، فحال بينى وبينه الزبان ، وجعلت أرعد من الغيظ ، والربان يتلطف بى ويهدىء منى ، ويزعم أن الطبيب ما أهلك الأبرص ولكن أهلك الشر

وانقطمت في مقصورتي ، وقد خابت جميع آمالي ، فلا مال ولا شهرة ولا علم ولا كرامة ، ولن أجد بعد اليوم حبوانا من هذا النوع النادر كلا ، لن أجد ...

16. 4k 4k

انكا كرمهوت برأسه على كرسيه تم أغمض عينيه بمد أن انتهى من القصة واسترسل فى خياله أما أما أما فجملت أفكر فيا صنع الطبيب ... لقد حرم الماماء شيئا من الزيادة فى العلم ، ولكنما بسيما زيادة فى الشر ... ا

أما والله لو تكاشف الناس بالحقائق لقتالهم الحقائن .

دخل «سعيداليداني» على مدىر دار الحكتب يحبى وينشر الجريدة التي

# - خين أذنه - ومو اللاست تأذابراهيم عبد القادر المازي

الرشد من أعماله ، فألحقه بمساعديه الكثيرين، وما لبث أن صار يعتمِد عليمه في تمقب الأخبار وتقصى الحقائق

كانت مطوية تحت إبطه وقال وهو يقدمها له :

« مَلَ قَرَأَتَ هَذَا يَا بِكُ ؟ . . إِنْ الْحُمَلَةُ وَاضْحَةً التلفيق ، ولهذا جئت وفي مرجوي أن أظفر منك ببيان للرد علما »

ونتناولها منه المدير وألقاها على طرف المكتب ولم يكتم ضجره وهو يقول : « تفضل . تفضل . إن كل ما يمني رواد الدار هو أن يجــدوا ما يطلبون - كل ما يطلبون – فيها وأن يهتدوا اليه بسرعة ومهولة وبغير عناء أو تضييع وقت ؟ ومتى كان هذا حاصالاً فلست أبالي ما تكتب الصحف أو يقول غيرها ؛ وهذا حسبي وحسبك بيانًا . فاذا قنعت به فذاك ، وإلا فأمرى إلى الله فما أستطيع أن أضبع وقتي في الكلام الفارغ »

وكان أمامه وهو يقول هــذاكتاب ضخم وضع بين صفحتين فيه قلماً أحمر غليظاً ، وكان ينظر إلى إحدى الصفحتين ويشير بأسيمه إلى سطور فيها كا نما يتاو منها ما ينطق به ؟ بل لقد خيل إلى سميد أن الأمركذلك ، ولكنه هز رأسه كأنما بريد أن يطرد هذا الخاطر ، فقد استأذن من غير أن ببين الفرض من المقابلة . وكان سميد من أحدث خريجي كلية الآداب بالجامعة المصرية ومن أنشطهم وأشسدهم إقبالأعلى التحصيل والاطلاع ونزوعا إلى الاستقلال والعمل الحر ، وخال فيه ساحب جريدة «الأخوال» الخير من لحاله ، وآنس

ورأى المدر أن سميداً ينظر إلى الكتاب الذي وين يديه فسم جبينه العريض بأنامله ثم قال: « على فكرة ... هل عندكم في « الأجوال » ملفات خاصة بتراجم المشهورين ؟ »

ثم كا تما تذكر أمرا فقال : « متى أسست جريدة الأحوال .؟ »

فقال سميد « بمد الجرب المظمى ... سنة ۱۹۱۹ -- أو ۱۹۲۰»

فقال المدر: « إذن لا فائدة ... »

فقال سميد « هل تسمح لي أن أسأل ما هي الحكاية لعلى أستطيع أن أساعد ؟ »

فقال المدير: « الحقيقة أنها مسألة غريبة ... كنت أمس أقرأ كتابا لمبد القادر التميمي وهو كأتب مصرى وشاعر أيضاً وإن كان شمره قدر ضاع باهاله أو على الأصح لأنه هو أبي أن ينشره لأنه كان يستضمفه ولا يرى رأى الناس فيه ، وقد كان مشهوراً منذ أربعين سنة ، ثم اختنى فجأة ، ولا يدري أحد أهو حي فيرجي أم ميت فيبكي ... وقد رجمت اليوم إلى المستدرك ( وأشار بيده إلى الكتاب الذي بين يديه ) وهو كما تملم الجزء الرابع ` من كتاب الأعلام لازركلي ، فوجدت فيه نبذة عن الرجل فيها تاريخ ميلاده وأشماء كتبه إلى آخر ذلك وليس فيها تاريخ لوفاته ؟ والمفهوم من هــذا بداهة أنه كان حياً حيمًا صدر الجزء الرابع من

أعلامه – أعنى المستدرك – ولمل صاحب الأعلام لم يقف على تاريخ لوفاته إذا كان قد مات ولكنه كان حينئذ خليقا أن بذكر تاريخا تقريبيا لوفاته على عادته . لهذا أرجيح أن الرجل كان حيا وقت صدور المكتاب . ولكن السألة تبق مع ذلك بلا حل ... فهل هو لا بزال حيا ؟. أم تراه مات ؟ وأن ؟ هـذه هي المسألة ... ولست أعتقد أن في وسمك أن تساعدتي ولكن أدر المسألة في خاطرك عسى أن تهتدي إلى شيء فتخبرني ... إذا سمحت ولك الشكر »

ومهض وافقاً إبداناً بانهاء القابلة . ولكن سميداً كان مطرقا وكان يفرك جبينه بأصابعه ، فلم ير المدير يقف فعاد ذاك إلى مقعده على مهل ، وقد حال بذهنه أن لعل هذا الشاب يعرف شيئاً يستحق أن يصنى اليه . وتنبه سميد ورفع رأسه وقال وعينه على السقف :

« عبد القادر الميمى ؟ أى نم ؛ أذكر هذا الاسم ... وإن كنت لم أقرأ له شيئاً ... قرأت عنه ولكن لم أقرأ له ... وسمت من أستاذ الى الجامعة أن الناس في عصره كانوا في حيرة من أمره ، وكان أبلكم أكثر مم لا يعرف له جداً من هزل ... وكان أسلوبه بكل شيء حتى نفسه ... وكان أسلوبه جديداً في بابه فأخذ الناس على غرة وكثر مقلاوه ولكنهم أخفقوا فأقصروا ... »

وهنا تململ المدير فساكانت به حاجة إلى من يصف له الرجل وإنماكانت حاجته إلى من بدله عليه وعلى مكان قبره

ومضى سميد فى كالامه غير عابىء بضجر الدير فقال : « نم ... وأذكر أن أستاذنا قال : إنه رحل

عن مصر وخاف أسرته بها وترك لها كل ما جمع من مال ، وكان ابنه قد كبر وصار ذا عمل يكسب منه رزقه ، ولم يرجع الأب بمد ذلك ولكن من المحقق أنه لم عت وإن كانت أخباره قد انقطعت ... نعم أذكر هذا ... »

فقال المدير: « أواثق أنت من ذلك ؟ » قال سميد: «كل الثقة ... ولكن أين هو ؟ لا يدرى أحد »

قال المدير: ولكنه - إذا كان لا يزال حيا - لا بدأن يكون الآن قد جاوز الثمانين ... انتظر ... ولد ... ولد ... نعم ... سنة ١٨٥٠ فهو الآن فى السادسة والثمانين من عمره ... هل تظن ؟. ولحكن ... السادسة والثمانين ؟ ... بالله ا... أن لا أكاد أصدق ... لقد كان معروفا عنه أنه مسرف فى إنفاق حياته ... لا يبالى أعاش أم مات ... فكيف عكن ... ؟ »

فقال سميد: «مثل هؤلاء الذين لا يبالون أعاشوا أم ماتوا هم الذين يعمرون »

فقال المدير وهو شارد : ربما ... ربما ... ولكن ٨٦ سنة ؟... هذا عمر !... هذا ... »

فنهض سميد ومد يده إلى المدير وقال : «سأعنى البحث ، وإذا وفقت إلى شيء فسأخبرك » فناوله المدير يده وهو يقول كالمحدث نفسه : « ٨٦ سنة ؟ أما لو كان حياً ؟ ولكن كيف عكن ؟ كيف عكن ؟ »

**— Y —** 

مضى شهران على هــذا الحديث لم يسمع فى خلالها كلة من سسميد ولم يكف هو أثناءها عن البحث والتقضى — عبثا — فأقصر بائساً وصرف

نفسته آسـُما عن عبد القادر التميمي . وكان جميل بك - أو إذا شئت اسمه كاملا جيل بك أحمد القناوي - مخلصا عطوفا رقيق القلب وقد شــق عليه جداً أن يحدث في القرن المشرين أن يختني أدبب مشهور وأن تنقطع أخباره نحواً من أربدين سنة فتنساه الدنيا التيكان يسرها وبملؤها حبورآ وجذلا ولا تمود تمرف غنه حتى أبسط ما ينبني أن يمرف ... أهو حي أم تراه مات ... وكان جميل بك رى أن هذه فاجمة انسانية لأنه لم يكن يشك في أن اختفاء هــذا الأديب وانقطاع أخباره سبهما يأس عميق آخذ بالكليتين ... وهو مع ذلك الذي يرفه بكتابته عن الناس وينمش نفومهم ويفديها بفكاهته ويفيض على حياتهم البشر والنوركما تفملآ الشِمس . ولم يسمه إلا أن يمجب لاختفاء رجل مشهور في عالم لا يكاد يجتني فيه شيء في هذا المصر ؛ ورجح عنده لهذا أن الرجل لا بد أن يكون قد لقى حتفه في أول مراحل هجرته – إذا صح أن تسمى هجرة - ولا يسمد أن يكون قد تنكر وانتي ألا يحمل معه ما يدل على حقيقته ، وأخاق به حينئذ أن يكون قد دفن حيثًا انفق بالامنم الجديد الذي تنكر به .. وهن جيل بك كتفه ومط شفتيه ، ثم زفر زفرة طويلة وقال : « إيه 1 لا حول وَلا قوة الا بالله »

وشرع يشعل سيجارة وإذا بالتلفون بدق الى جانبه فتناول الساعة متثاقلاً وقال: «نمم» ولكنه ما عتم أن اعتدل في جلسته وصاح: « إيه ؟ . ماذا تقول ؟ »

ولكن الذي خاطب اكتنى بما قال ، فوضع جيل بك السهاعة وقام يتمشى بسرعة ويشمل

سيجارة ويضعها في الطبق وينساها وبروح يشمل غيرها حتى اجتمع في الطبق أربع سجابر بعضها أقصر من بعض وهو ذاهل عنها جيماً ، وإنه ليهم باشمال الخامسة وإذا بالخادم - فقد كان في بيته - ينبئه أن «سعيد أفندي اليداني» قد حضر ، فيقول ينبئه أن «سعيد أفندي اليداني» قد حضر ، فيقول له بلهفة : « أدخله ، أدخله » ويسبقه هو إلى الباب وبدخل سعيد أفندي وبد ، في مد جيل بك وهو يقول : « نم وجدته ، ، في غرفة في ربع قديم يقول : « نم وجدته ، ، في غرفة في ربع قديم في أعتق أحياء هذه الدينة ، ، أو هو من أعتقها ، . »

فيقول جيل بك : ﴿ وَكَيْفُ وَجَدَّهُ ؟ ﴾ فيقول سميد أفندى : ﴿ أُوه ، ، هذه حُكَاية طوبلة . . . وليس الهم كيف وجدته ، بل الهم أنى وجدته . . . ويمكننى أن أقول لك إنى استعنت بابنسه وقد كان اعتقاده أنه مات لا محالة ولكنى زعن عت له هذا الاعتقاد بمنف بل بقسوة . . . هل تملم أن ابنه أحيل على الماش منذ سنتين وأن له حفيدة تروجت وولدت بنتاً . . ؟ »

فيقول جميل بك : « ليس مجيباً أن يستقيد ابنه أن أباه مات وشبع موتاً ... ولكن كيف وحدته ؟ »

فيقول سعيد مرة أخرى : « لقد قلت لك إن هذه حكاية طويلة »

فيقول جميل بك ؛ ﴿ إِنَّمَا أَعَنَى كَيْفَ حَالَهُ ؟ ﴾ فيقول سميد : ﴿ حَالُهُ ... وَمَا ذَا تَنْتَظُرُ أَنْ يَكُونَ حَالَ رَجِلَ قَارِبِ النَّسَمِينِ وَأَقْمَدَتُهُ شَيْخُوخَتُهُ العالية عن العمل ؟ . فقر وضعف وعمش ... حال لا يعلم بها إلا الله ﴾

« ولكن كيف يغيش . . ؟ »

«كان يستمين به طابعو الكتب القديمة للنابطها وهم يجهلون حقيقت لأنه يسمى نفسه عبد القادر ناجى ... أليس اسماً غربها ؟. إن اختياره له يشى بثقته بالله وبحسن المال على كل حال . . . لقد أدهشنى منه أنه لا يزال ببتهم للدتيا ويؤمن بحسن حظه فى الحياة على الرغم مما هو فيه من الفاقة الشديدة ... ولكن من يدرى ؟ لعله قذ خرف فهو لا يقدر سوء ما هو فيه »

فسأله جميل بك : « ألا يعرف أن أبنـه موجود؟»

ففال ســعيد : « يعرف ... ولكنه أبى أن يذهب إليه حين عاد من رحلانه لأنه استكبر أن يجمل نفسه حميلة عليــه وخشى أن يأنف ابنه من الانتساب إليه إذا وقف على حاله الزرية »

« وهل قابل ابنه ؟ »

« بالطبع ... وقال له حين رآه ... من يصدق أنك ابنى ! إنى أبدو أصغر منك على كل حال . عكنك دائماً أن تنسى أنى ما زلت على قيد الحياة ، فا أشك فى أن عثورك على حيا صدمة لك بعد أن فطنت نفسك على موتى . وأحسب أن بعثى الآن قد خيب أملك فى ... كذلك قال لابنه ... مدهش أن ذهنه لا يزال حافظاً لقوته ... قال لابنه فى جملة ما قال إنى الما كبرت كنت أقول لو عاش أبى لما عاشرته لأنى أستنكف أن أكون فرعاً وأحب أن أشعر أبى أنا أصل مستقل بنفسه عما عداه وعما غذاه ونماه ... ولكن ذهنه يشرد أحيانا فيخلط غذاه ونماه ... ولكن ذهنه يشرد أحيانا فيخلط فلا تفهم كلامه الأنه بكر راجماً فى كلامه إلى فلا تفهم كلامه الأنه بكر راجماً فى كلامه إلى فلا تقهم كلامه الأنه بكر راجماً فى كلامه إلى فلا تقهم كلامه الأنه بكر راجماً فى كلامه إلى فلا تقهم كلامه الأنه بكر راجماً فى كلامه إلى فلا تقهم كلامه الأنه في حياته الحافلة من غير أن يشمرك فلا تقال أو الرجمة فتحس أنك تهت وضلات

طريقك ، وقد تظنه يهذى ولكنه ليس هذياناً بل
كر الذهن الى الوراء فجأة بغير انذار ... ولما قات
له إنك تبحث عنه ضحك وقال : هل يريد أن يغلغى
ويضعنى على رف ... وقال عن كتبه لمما عرض
ذ كرها أن خيرها ما لم يكتبه ... ولا تزال أسنانه
باقية . وقد قال لى إن متانتها وسلامتها من الآفات هما
السبب فى بقائه حيا الى الآن ... ولما قلت له إن
من واجبه أن يملى مذكراته على بمضهم صاح بى :
« أعوذ بالله يا شيخ ! حرام عليمك .. اتق الله
فى يا بنى »

فسأل جميل بك : « وما ذا كان يعمل كلِّ هذه السنين الطويلة ؟ »

« أوه كل شيء ... قال لي إنه لم يعش لنفسه ساعة واحدة أيام كان يشتغل بالأدب . وأن كل ما کان بری نفسه تشتهیه کان بری آنه محروم منه . وكان تما يثقل على نفسه جداً أنه لا برى نفسه يفعل إلا ما يكره ، فهو لا يحب المجالس التي يكثر فيها الناس ولايرقاح الىأحاديثها ولاينتبط بالزوار، ويحب أن يشمر أن بيتــه حصن منيـع لا يقتحم ، وبود ألا يجالس الا الذين يصطفيهم من الاخوان وبأنس بهم ويطمئن اليهم ، ولكنه كان يجد - لسبب خارج عن ارادته بل ضد ارادته - انه يميش كما يميش الناس ، ويفعل ما يستثقل ، ويحرم. ما يحب ؟ وقد كبر في ظنه أنه سيظل حياته هكذا ؟ ولم يستطع أن يروض تفسه على السكون الى هــذه الحيساة أو أن يوطنها على احتمال هذا التقيد الذي لا يمرف ماذا يفرضه عليسه ، وشق عليه أن يظل هَكَذَا — يَمُونَ أَنَّهُ حَرَّ وَلَا يَنْهُمُ مَعَ ذَلَكَ بِحَرِّبَةً ؟ فكره هذه الخرية الظاهرية ومل السخط على نفسه

فود او أنه مقيد حقيقة بارادة غيره ليتسني له على الأقل أنَّ ينحى باللاعة على هذه الارادة الخارجية ويجملها غرمناً لذمه وطعنه . ولهــذا فر من مصر والتحق بشركة أجنبيه للملاحة وركب على بواخرها البحار وأقام في المواني منسدوباً لها ، ثم ترك ذلك وعمل وكيلا تجاريا يجوب المدن ويذرع الأرض داعياً من غباً ، ثم انقلب مدرساً للغة المربية في بلاد الأفغان حتى أقمدته الشيخوخة ولم تقمده في الحقيقة ، ولكن الناس كانوا يرون أن سنه علت . فهم يزهدون فيسه من أجل ذلك ويؤثرون من هم أدنى منه سناً ؛ وكان قدجع مالاً في رحلاته الكثيرة فصار ينفق من رأس ماله حتى قارب النفاد فعاد ، الى مصر فدخلها ومعه أمحو تسمين جنماً قال لى وهو يصحك اله حدث نفسه أنه ينبني أن يموت بمد أن تنفد فما له رزق سواها ، ولكنه كان يخرج ويتردد على المكانب التجارية فأنس به أسحابها وأدر كوا أنه عالم وأن في وسمهم أن يستفاوه فكان يضبط لهم الكتب القديمة التي بميدون طبعها ؟ وساعده ذلك على اطالة عمره، فقد أغناه ذلك عن الانفاق من رأس ماله أو ما بق منمه ، ومعنى ذلك عنسده أن عمره طال لأنه يحسب عمره بما لديه من المال ، فعلى حسب كثرته أو قلته يكون ما بقى له فى الدنيا من السنين .. فهل رأيت أعجب من هذا؟ » فأطرق جميسل بك شيئاً فشيئاً ثم رفع رأسه وقال: « لاشك أنالأم عجيب ، ولكن ألم يأخذه ابنه بعد أن اهتدى اليه ؟ ... »

فقال سميد: «أوه .. إن الرجل شاذكا تمرف، وقد أبى كل الأباء أن يذهب إلى بيت ابنه لأن هذا خليق أن يحدث في رأيه اضطرابا لا داعى له في حياة

ابنه . . وقد أطال النظر إلى البدلة الأنيقة التي يلبسها ابنه ثم ألق نظرة على الجلباب البسيط الذي يرتديه هو ، وأشار بيده الممروقة إلى التو بين وقال: «لالالالا . . دعني لشأني فاله غير شأنك » ولم يزد بعد ذلك على الابتسام كليا ألح عليه ابنه في القيام معه . . . .

فقال جميل بك: « والآن ألا نستطيع أن نصنع شيئًا لهذا الرجل الذي كشفنا عنه ؟ ... إن رجال الأثار بملأون الدنيا ضوضاء كل وقموا على حجر قديم أفلا ينبني أن ننبه الناس إلى حقيقة هذا الرجل الذي لا يزال حيًا وإن كان محسوبًا في أهل القرون الخالية ؟ »

فقال سعيد: « بالطبع نستطيع . . يمكن مثلاً أن نقيم احتفالاً كبيراً في أكبر الفنادق ندعو إليه رجال الأدب والعلم والفنون والصحافة وطائفة من كبار الرجال ونقدم إليهم صاحبنا . . غرابة الموضوع نفسه كفيلة وحدها بانجاح الحفلة . . » فهزجيل بك رأسه وقال: « لاشك . ولكن ضاحبنا لا يبالي هذا . . ولا فائدة له منه غلي كل صاحبنا لا يبالي هذا . . ولا فائدة له منه غلي كل حال . . وأما أخشى إذا دعوما إلى الاكتتاب أن حال . . وأما أخشى إذا دعوما الى الاكتتاب أن الرجل بلا داع . . ثم من يدرى ؟ فقد يأبي هذا الرجل بلا داع . . ثم من يدرى ؟ فقد يأبي هذا وذاك . . »

فقال سميد وهو ينهض : « أقول لك . . دع هذا لي . . والله الموفق »

- w -

لم يكن الأستاذ عبد القادر التميمي إبرح بيته ، وكان يجلس ظول النهار على سريره الضيق تخت النافذة ويطل منها ولا يكاد يحول عينه عنها ، ولم

يكن برى شيئاً فى الحقيقة إلا أشكال البانى القريبة وذاك لعنعف بصره ، ولكنه لم يكن ينظر ليرى شيئاً ولا كان يعنى بأن برى أو أن تأخذ عينه المناظر وإعما كان يحدق كالذاهل ، وكانت أسارير وجهه المتجمد تنبسط أو تعمق الأخاديد التي حفرها الزمن فيخبل إلى الناظر إليه أن همذا وقع ما يشاهده ، ولكن الحقيقة كانت على خلاف ذلك ونقيضه فما كان يبصر شيئاً وإنماكان يدير عينه فى قلبه أى فى ماضيه فيبدو عليه السرور أو الألم أو غير قلك كا يبدو على وجه من يشاهد قصة معروضة فى دار من يبدو على وجه من يشاهد قصة معروضة فى دار من دور السيما . وكان سعيد يزوره كل يوم مرة دور السيما . وكان سعيد يزوره كل يوم مرة الوقت وهو يهضب ويسح يذكريانه التى لا آخر الوقت وهو يهضب ويسح يذكريانه التى لا آخر الما . وقال له مرة :

« ما رأيك يا أستاذ ؟ . إن خبر عودتك قد شاغ وذاع بين الأدباء ورجال الصحف وكلهم متلهف على رؤيتك »

فقال بايجاز : « فليتلهفوا »

فقال سعيد: « ولكنهم لا بد أن يصاوا إليك في النهاية .. كما وصلت أنا .. ولا سبيل إلى صدهم » فتجهم الرجل وقال: « ولكن يجب أن عنموا ... وإن المكان لا يليق . . ما العمل ؟ . أشر ... »

قال : « اسمع منى وأطمنى ... خير ما يمكن أن نصنع هو أن بروك كامم دنمة واحدة»

قال: «كلا ... الضرورة تفتق الحيلة ... وقد رأى المجبون بك أن خير ما يصنع هو أن يقيموا حفلة بدءون إليها الأدباء والعلماء ورجال الصحف

ورجال الدولة أيضاً ... فنفرغ من الأمركله فى ساعة »

قال: «ساعة ؟ . يا حقيظ ... »

قال: «هذا أهون من أن تظل كل نوم وكل ساعة ممرضاً لحضورهم إلى هنـــا وإزعاجك ... فكر ...»

قال : «صدقت ... ولكن ... حفلة ؟ ... حفلة ؟ ... إن هذا صعب ...»

قال: ﴿ لَمَاذَا ؟ . أَيْنَ الصَّمُونَةِ ؟ . مَا عَلَيْكُ إِلاَ أَنْ تَحْضَر وَتَجِلْسَ مِمْهُمْ سَاعَةً أُو بِمِضْ سَاعَةً ثُمُ ننصرف جميعًا وكنى الله المؤمنين القتال »

فأطرق الرجل قليلاً ثم قال : « ولكنى لا أريد أن أختصر حياتى ... إنى أستطيع أن أعيش ... دعنى أنظر ... »

فمالجه سميد حتى صرفه عن التفكير فيما تكلفه الحفلة من النفقات للثياب ، فقد كان هذا هو الذي يفكر فيه ويستثقله خوفاً على عمره

ولكن الشكل لم يحل مع ذلك فقد كان ابنه التميمي - في حيرة شديدة من أصره من جراء التميمي - في حيرة شديدة من أصره من جراء عناد أبيه ، فأنه - أي على بك - رجل ذو مر كز ومقام في المجتمع ، وقد زوج ابنته منذ عهد قريب لرجل له مركز ومقام في المجتمع أيضاً ، وليس يليق أن يكون أبوه - أي أبو على بك - هذا الرجل الرث المميثة الزرى اللباس الرقيق الحال الساكن في الرث المميثة الزرى اللباس الرقيق الحال الساكن في غرفة حقيرة في دبيع عيق - أو جديد إذا أمكن أن يكون هناك ربيع جديد - وقد استطاع أن يرجى و لقاء بنيه ونسيبه لهذا الأب الذي جاء من يرجى و لقاء بنيه ونسيبه لهذا الأب الذي جاء من حيث لم يكن يحتسب ، فقد زعم لهم أن العثور عليه حيث لم يكن يحتسب ، فقد زعم لهم أن العثور عليه

أو الاهتداء إليه أحدث له رجة عصبية يحسن ممها اتقاء أزعاجه إلى حين ، ولكن الصحف بدأت تكتب وتفيض ولا سبيل إلى كبيح الصحف أو صرفها عن الموضوع ، فما كل يوم يختني أديب كانت له شهرة واسمة ثمم يظهر بمد أربدين سنة . وقد حرص جميل بك وسميد أفندى على إخفاء مسكن الرجل ولكن الصحف لايسمها أن تصبر على ذلك ، ومن حقها أن تعرف أين يسكن أو يقيم وإلا كانت معذورة اذا هي استرابت في الأمركله. أضف الى ذلك أن حفلة ستقام ويشهدها مثات من الخلق ؛ وقد كانت فكرة الحفيلة هي التي أعانت جميسل بك على اقناع الصحف بالصبر والانتظار وجعلت الموضوع شيقاً وخليقاً أن يجد القراء فيه مثل لذة الأساطير . ولكن هذا لا عكن أن يدوم ولا مفر آخر الأمر من كشف الحقيقة كلها ، فما الممل ... ؟ لهذا لجأ الى سميد وجيل بك ورجا منهما أن ينقذاه ويحولا دون الفضيحة التي يجزع منها ولا يمرف له قدرة على احتمالها . فاتفق الثلاثة أن يحملوا الرجلظهر يوم الحفلة بمد أن يابسوه بذلة الىبيت ابنه ومن هناك يذهبون به الىالحفلة فىالمساء

وجاء يوم الاجتفال فذهب اليه سميد بعد الظهر ومعه ثياب أراد أن يلبسه إياها فأبي واستكبر وغضب أيضاً ، وقال إنه ليست به حاجة الى ثياب ولا الى أحد من الناس ، وإنه لا يريد أن يحضر هذه الحفلة أو يرى وجه إنسان ، وإنه ماءيب ثيابه على كل حال ؟ . أليس قد قابل بها الناس في مصر وفالسطين والشام والحجاز والأفغان والدراق وإيران؟ فاذا كانت لا تكنى هؤلاء المحبين به والذين

يريدون أن يحتفوا بيمته ، فأنه يحسن بسسميد أن يحمل إليهم ماجاء به من النياب على مشجب ويقول لهم إن هذا مايطلبون وهو كل مايستحقون أن يروا ولم يقل هذه الألفاظ بعينها ولا ما يقرب منها بل فأه بما هو أعنف ، وكان صوته متمدجا، وكلامه متقطماً ، وكانت لحيته الطويلة البكثة تشطرب ، وأسنانه تصطك ، فلم يجد سعيد بدا من السكوت والبكف عن الألحاح عليه بعسد أن وضحت له قلة حدواه ، وسأل الله في سره الستر والسلامة في حدواه ، وسأل الله في سره الستر والسلامة في هذه الله

وخرجا من الفرفة - سعيد في ثيابه الأفرنجية التي يلبسها الأفندية من أمثاله ، والأستاذ التعبمي في جلباب فضفاض وجبة قديمة وحدفاء أصفر صارت الرقع فيه أكثر من الأصل ، فكا نه لا من كوب أبي القامم » وطربوش مصرى سوى أنه طرى وعليه لفة كانت في الأصل من ركشة فأصبحت ألوانها حائلة باهتة

وكان سعيد قد جاء في مركبة وتركها تنتظر في الطريق أمام الباب ، فأحاط بها غلمان الحارة - هذا ينط على السلم ، وذاك يعبث بالغطاء ويطويه وينشره ويكرر ذلك عدة مرات ، والسائق يصبح بهم أن يكفوا ويلمن الساعة ألتي دخل فيها هذه الحارة ، ويفرقع بصوته ليزجرهم ويخيفهم فينفضون متضاحكين ثم يمودون الى رأس أمرهم ، حتى كاد عقل السائق يطير . فلما ركب الرجلان راح الفلمان يجرون وراء المركبة ويتعلقون بها من خلفها ويصبحون ويضو ضون ، والسائق ياوح لهم ويصبحون ويضو ضون ، والسائق ياوح لهم الطريق العام

ولا نطيل . ولا نحاول أن نصف لقاء الرجل بأحفاده ، فقسد خاب أمل الأسرة كلها حين رآه أعضاؤها ، وأخذت عيونهم الفاحصة قدم النياب ورثائتها . وكان ابنه أعظمهم خيبة أمل ، وأشدم قلقا واضطرابا ، ولا سيا حين عمف إصراد أبيه على هذه النياب الوضيمة المختجلة حتى لأشفق عليه سميد أفندى أن يفلج فراح يحاور الاستاذ التميمى ويداوره ممة أخرى عسى أن يهديه الله ، ولسكن الرجل كان جبلا لا يتزعن ع، ولى قال : « أما كا أرجع الى غمافتى ، فما طابت أن أجىء ولا أردت أرجع الى غمافتى ، فما طابت أن أجىء ولا أردت أن يعرف ابنى أو سواه أنى على قيد الحياة

لا امسك سعيد أفندى وأقصر » وكانت الحفاة في فندق من أكبر فنادق المدينة وفي أوسع قاعاتها ، وقد دى اليها – أو على الأسح اشترك فيها – نخو مائتين من رجال الأدب والعلم والصحافة والحسكم والوجاهة ، وكان أكثرهم قد بكر وجاء قبل الموعد ، والدعوين – أو المشتركين – كثيرون وجاء غير المدعوين – أو المشتركين – كثيرون وقفوا بحيث يرون الداخلين ؟ واحتشد جمهور غفير على الرصيف ليروا هذا الأديب الذي بعث بعد أربعين على الرصيف ليروا هذا الأديب الذي بعث بعد أربعين الكتابة عنه ، واستعد المصور ون لاستقباله وتصويره في القاعة الكبرى بآلاتهم ومصابيحهم القوية في القاعة الكبرى بآلاتهم ومصابيحهم القوية

ثم أقبل أحد الشبان بمدو وقال: « جاء الأستاذ » فساد السكون وانقطع حتى الهمس، وتملقت الأنفاس، واشرأبت الأعناق، وانجهت الميون الى الباب لرؤية هذا الذي كا نما قام من القبر، ودخل الاستاذ في النياب التي أبي سواها، وقد أخذ بذراعيه جيل بك وسعيد أفندى، وأقبل

ابنه وراءهم، ولكن الناس لم يميروا الابن أدنى التفات، وإعاكانت عيونهم على هذا الرجل الحرم ذى الثياب المتبقة واللحية البيضاء والجبين القطب والمين الثابتة اللهاعة وإن كانت لا ترى إلا قليلا. وكان قد ثقل عليه ما رأى من ابنه فآلى ليرجمن الى غرفته . وعرض جميل بك المدعوين على الأستاذ بأسمائهم فصالحوه واحداً بعد واحد حتى كاد ينخلع ذراعه، وإن كانوا جميعا قد ترفقوا به، وحرصوا على الا كتفاء بلمس راحته . ولم يسد عليم ما خشيه ابنه من الاشمراز أو الاستخفاف عين تقع عيونهم على ما هو فيه من الملاهيل

وأديرت ألوان الطمام فكان الاستاذيسال عما يمرض عليه ما اسمه وكيف يصنع ، ولا يتناول إلا بقدر . وكان المدعوون في أول الأمر يحدجونه بعيونهم ويتشيرونه النظر ، ولكنهم ما لبتوا أن انصر فوا الى الطعام والحديث . ولكنهم ما بتوا أن انصر فوا الى الطعام والحديث . ولكن شيء آخر . والأستاذ مطرق كانه يصغى ، وكان يهز رأسه من والأستاذ مطرق كانه يصغى ، وكان يهز رأسه من حين الى حين كمن سره شيء او ما يسمع

وانتهى هذا أيضا على طوله ، فهمس جميل بك فى أذن الأستاذ : « ألا تحب أن تتفضل بكامة ترد بها عليهم ؟ »

فقال الأستاذ مستفربا: «أنا؟ ... أقول كلة؟ أرد على ماذا؟ ... إنى ... الحقيقة أنى لم أكن مصغياً . . لم يكن بالى اليهم »

فذع جميل بك — فما كان يتوقع هذا — ، وقال : «ولكن يا أستاذ لابد من كلة . لانستطيع أن نقول لهم إنك لم تكن مصغياً الى كلامهم ... أرجو ياأستاذ ... كلة شكر قصيرة ... القليل منك كثير»

فهر الأستاذكتفه وقال ه إن هذا غريب !!
القدكنت أفكر في ٠٠٠ ليلة قضيتها في كهف ٠٠٠ فقال جميل بك مقاطعا : « فيه بعده ٠٠٠ بعد الحفلة نسمع ماكنت تفكر فيه ٠٠٠ لا بد أنه كان شيئاً غريبا ٠٠٠ ولكن الآن ٠٠٠ أرجو يا أستاذ » فالتفت اليه وقال : « ما ذا قات أنهم كانوا يقولون ؟ إنى لم أكن مصفياً »

فقال جميل بك : «كانوا يثنون عليك ويدحونك ويذكرون كتبك العديدة ويصفون ما فيها ... كلام كثير يصعب أن ألخصه لك الآن . أنا أيضا قلت كلة ولكنك لم تسمع مع الأسف ... لابد من الرد فاسنع معروفا »

وكان سعيد - حلال المضلات - قد أدرك وهو في مكانه أن في الأمر شيئاً ، فحف إلى جميل فلما عرف المسأله انحنى على الأستاذ وهمس في أذه : «إن هؤلاء الناس خليقون أن يتوهموا أننا ضحكنا عليم أو أننا مخدوعون وأنك لست الأستاذ المميمي وإنما أنت رجل غيره ينتحل اسمه فقم قل كلة وإلا. . » ولم يتمها ، فقد مهض الأستاذ معبساً ورفع رأسه كا نما يحاول أن يقيم ما قوسه الزمن ، وكانت لحيته تضطرب وشفته تختلج وكفاه لا تثبتان على المائدة التي وقف معتمداً عليها ، وطل هكذا نحو دقيقة كان السكون ويحاول أن يضبط أعصابه ، ويق مها إلى السكون ويحاول أن يضبط أعصابه ، ويق مها إلى السكون ويحاول أن يضبط أعصابه ، ويق مها إلى السكون ويحاول أن يضبط أعصابه ، ويق مها إلى السكون ويحاول أن يضبط أعصابه ، ويق مها إلى

« أيها السادة » وسكت شيئاً وثبت حملاقه ، فكا أنه تمثال نصب في مكانه ، ثم ابتسم فجأة وبدأ يتكام الا توقف ، ولم يشكرهم كما رجا منه جميل بك ، بل قال لهم في صراحة نسرت فريقاً وساءت آخرين إنه

وجد بالتجربة الطويلة أن من النسير أن يهرب المرء في هذه الدنيا من الناس — ومن الأدب والأدباء وعشاق الأدب على الحصوص - المخاصين والتركيفين والذين يظلون يوحون إلى نفوسهم أنهم يحبون الأدب حتى يؤمنوا بذلك . . . كلا لا سبيل إلى الهرب . . . وطالب الفرار لا بد له من الجرى الطويل والذهاب إلى أبمد مما كانت الحاجة تدعو إليه قبل نصف قرن . وهو يتكلم عن خبرة فيجب أن يصدقوه ، بل إن وجوده الليلة بينهم دليل مادي على تعدّر الهرب في هذا الزمان الذي امتد به العمر إليه ... وكيف يهرب الانسان ؟ . إلى أي مكان يذهب وكل مكان قيــه ناس ؟ . وقد صار الناس أكثر والاتصال بينهم أسرع وأسهل ... ومن أى مكان يهرب ؟ إن الهرب الصحيح مستحيل ... وقد يستطيع المرء أن يعيش في الصين ، ولـكنه لا يستطيع أن ينكر أو ينسى أن الفاهرة والاسكندرية ودمشق والقدس موجودة . . والجرب من الزمان أصعب . . . نعم يتوهم المرء أنه يعيش لا في الحاضر بل في الستقبل والمستقبل، وبروح يمزي نفسه عماهو كأن عايزعم أنه سيكون ، ويذهب يممل ليقلب الدنيا ويجعلها كما ينبني أن تكون — أعنى توهمته — وعشت في سكرة طويلة ونشوة مستمرة وحلم دائم بما سيكون « وقال لهم : إن هذا كله عبث في عبث ، وأكد لهم أنه لا مسوغ على الاطلاق لأن يفترض الانسان أن العجنس الانساني مستقبلاً — هذا أولاً — وثانياً أن مانسمي له ونلح في طلبه أو تمنيــه قد يكون مستحيل التحقيق. وهب تحقيقه ميسوراً فقد يتبين أنه ليس

مما يسيغه أو برقاح إليه أو برضى به الجنس الانساني .
وسألهم هل هم يعتقدون أن الانسان ينشد السعادة ؟
ولو كانت السعادة الدائمة الخالدة التي لا تزول ولا تتغير بمكنة ألا يستفظعها الانسان ويفرق من تحقيقها ؟ على أن التفكير في المستقبل والسمى له لا عنمان أن الحاضر موجود وأنه مؤثر بوجوده ... وهنالك مهرب آخر ، إذ يتعلق المرء بالمثل العليا وصور الكال ، ولكن اللجوه إلى الخيال لا ينفي وصور الكال ، ولكن اللجوه إلى الخيال لا ينفي الحقائق الحيطة بالانسان ... وانتهى الى أن الهرب الوحيد الصحيح لا يكون في الحياة ، وهذا لا يعد الوحيد الصحيح لا يكون في الحياة ، وهذا لا يعد المرب ، ولو كان هذا مهرباً حقيقياً للجأ استطاع المرب ، ولو كان هذا مهرباً حقيقياً للجأ الذي ليس مهرباً ...

واستطرد بطريقة ما إلى كتبه وما يلق من التكريم من أجلها ، فقال : انه وائق أن أكثر الموجودين لم يسمموا باسمه ولم يكونوا يملمون أن له كتبا ، وأن الذين قرأوها فهموا منها غير ما أراده ، وقد يكون هـ دا عيبه هو كا قد يكون عيمم هم ، ولكنه الواقع على كل حال ، والمجتمع لا ينتظم أمره ولكنه الواقع على كل حال ، والمجتمع لا ينتظم أمره فرغ من ذلك كله وأخرجته سنه من المجتمع وأعفته فرغ من ذلك كله وأخرجته سنه من المجتمع وأعفته يرتد ويتراجع الى ما أخرجوه منه ، لأنه ليس إلاقطمة يرتد ويتراجع الى ما أخرجوه منه ، لأنه ليس إلاقطمة متخلفة من زمن سابق ، ولا شك أنهم أدركوا غلطتهم حين خرجوا به الى زمانهم ...

وظل يهضب على هــذا النجو الذي لم يكن منتظراً ولا كان في حساب أحد ؟ وطال الأحر فمل الناس ، وأحس هو الهمس فلم يترفق بالذين منجروا

كأنما أراد أن ينتقم لنفسه ، أو أن يبغّ ضها اليهم ليتركوه بعد ذلك في سلام ... ولم يطق البعض القام ، أو طوله ، فتسلل خارجا وتبعه غيره وغيره ، حتى لم يبق إلا دون النصف .

ولكل شيء آخر ... عاد الأستاذ الى غمافته لا إلى بيت ابنــه واستلقى على فراشه بثيابه ، فقد أضناه الـكلام والوقوف أكثر من ساعة ونصف ساعة وفى الصباح جمع ثيابه وأشــياءه وانتقل الى دبع آخر

وجاء سميد بصحف الصباح وفيها وصف الحفلة التى ظلت أياماً تدعو لها وتروج وفي صدر أكثرها خطبته التى عنى سميد بتدوينها ؟ فلم يجد الأستاذ وأعياه أن يعرف أين ذهب ، فأسرع الى ابنه على بك يخبره ويسأله ما العمل ؟ فقال على بك وهو يرسل الدخان في الهواء : « أظن أن الواجب أن يحترم إرادته ونعفيه من الأثقال عليه »

ايراهم عبد القادر المازني

### رفائيسل

لشاعر الحب والجمال لامرتين مترجة بتسلم

أحمد حسن الريات

تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة « الرسالة » الثمن ۲۲ قرشاً

سمع جوجلينامو رنين الجرس مؤذنا بدخول شخص ، كا سمع حديثاً في البنو ، ولكنه لم يتحسرك . ومن عسى أن يكون

# فالرك الشافي المالي ال

الشقاء ؛ لقد نجحت أمه فيما ذهبت إليه ، ولقدقمد هو أمراجبل عليه من الكسل عن مقاومة أغراضها ، كما خذات عزينه فلم

يستطع أن يتولى بنفسه شؤون نفسه ا وكان قليل الثقة بكفايته أو بمقدرته على تنفيذ شيء ، وراحت الأم تنصح له حيما رأته مقبلاً على مواجهة الحياة ؛ وكثيراً ما ابتدرته بقولها : الخذيابني من (إرين) زوجاً لك ، ما ابتدرته بقولها : الخذيابني من (إرين) زوجاً لك ، إم الزوجة التي خلقت لك ، بل إم المرأة الوحيدة التي تستطيع أن تجعلها شريكة حياتك ، نعم إمها ليست فارهة الجال ولكنها جادة بجدة ... كذلك ليست بالثرية وإن لم تكن فقيرة ، وأظنك لا يمكن ليست بالثرية وإن لم تكن فقيرة ، وأظنك لا يمكن أن ترى في زواجك إلى المال ، إمها ستحفظ لك بيتاً طياً وتعنى بتربية أطفالك ؛ وما عسى أن تطلب فوق ذلك ؟ إن مما لا يحمد لك أن تشايع خيالك وأحلامك إلى ذلك الشيء الذي تسميه ... »

على أنه فى الواقع لم يشايع أحلاماً أو يساير خيالاً قط . وقد تزوج من إبرين ليرضى بذلك أمه . ثم أخذ بوطن نفسه على أن يألف هذا الضرب من السمادة التي أشارت إلها

ولكم كانت سعادة فاترة مصفارة كادية ؟ على أن أمه كانت تعلم حق العلم ما ذا تعلى بقولها حيما أشارت الى الخيال والأحلام ، فكان حلم جوجليلمو هو ابنة عمته آن ، وقد تزوجت تلك العمة من رجل غنى من رجال الأعمال . وكان جو جليلمو يتردد على منزل عمته وهو غلام ، ولكنه حيما طرشار به حالت بينه وبين ذها به إلى حيث كانت تقيم آن حالت بينه وبين ذها به إلى حيث كانت تقيم آن

ذلك الشخص ؟ أهو صبى الصيدلي ؟ أهو الحباز ؟ أم مى الخادمة ...؟ إنه ليمرف تفاصيل حياته البسيطة الماولة ممرفة خبرة ووثوق وهو في حجرته المالية ، حجرة دراسته يسمع من الأصوات كل وم مايستدل يه على ما يجرى حوله من شؤون الحياة ؛ ولقد ألف تلك الأصوات الرتيبة ألفة تامة ، حتى إن ما حدث ﴿ في ذلك اليوم من أمور جـديدة قد أتخذ في ذهنه صورة ما ألف من قبل كانه رآه بالأمس ، ولذلك لم يتر في نفسه اهتماماً خاصاً . فهنالك الصيدلي مثلاً ، وهو رجل حديث مقدمه ولله الحد فلا مدري من الأمر شيئًا ، ولن يستطيع أن يحجز الأمور عن وجهتها . وراح ساحبنا يحدث نفسه : « ســتأتى هنا بمد برهة السنيورا أكاردي ثم يأتي الطبيب ؟ وبمد ذلك بتزاند غمز الجرس فترة ، ثم في ساعة أو ساعتين ينتهي كل شيء كأن لم يكن هناك شيء » ولكي يهذهد للمفته ، فتح كتاباً وحول إليه بصره ، منصرفاً عن النظر إلى حديقته الصدنيرة

ولى يهدهد لهفته ، فتح النابا وحول إليه بعره ، منصرفاً عن النظر إلى حديقته الصدفيرة التي جدد الربيع خضرتها يومئذ ؟ وكانت حجرة دراسته كياته محدودة متواضعة ، ولقد اتجه فكره وهو يقرأ إلى تلك الحياة

تروج في الخامسة والعشرين وهو الآن في الثيلاءين ... خمسة أعوام تمن الوجود الذي لا يميزه شيء ، خمسة أعوام لا هي إلى السعادة ولا هي إلى

وساوس عمته ، وما كان بين المنزلين من فرق كبير في الشراء . نم كان حلم جوجليامو هو تلك الفتاة الجيلة الطويلة المشوقة القسد التي ينبعث العطر دائمها من ثيابها ، ذلك الحلم الذي جاهدت أمه في تبديده ... « وماذا كانت تنتظر آن من رجل مثله ؟ تنزوج منه ١١ يا إله الناس إنها تنظر الى ماهو أبعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد من ذلك ... تحبه ؟ ألم يتبين أنها كانت أبداً بعد المنات أبداً بعد المنات أبداً بعد المنات أبداً بعد النها المنات أبداً بعد ا

وكانت تلك الكلات كفيلة بالقضاء على حلمه الجيل. وهكذا تزوج من إيرين ؟ والآن بمد سنين من السعادة الهزيلة الفاترة ترى إيرين موشكة أن تنجب غلاما. ولم يقابل جوجليلمو ذلك أول الأم بكثير من الحاس إذ رأى الزمن بأتى له بشخص بكثير من الحاس إذ رأى الزمن بأتى له بشخص آخر يحول بينه وبين الأحلام ، ولكنه أحس بقلبه عتلى عالفبطة كلا تصرمت الشهور ، ولد ؟ وما الولد ! أليس هو الشيء الوحيد الذي يعلل وجودنا ؟ ثم إنه يرى فيه خير منحة بمد ما لاقاه في ماضى أيامه من أشجان و الام ، وأحسن عوض عما فقد من الحب والسعادة

نهض من مكانه هذه المرة وترك حجرته وألنى نفسه فى المر؟ وهناك سطعت فى أنفه رائحة المقاقير المنبعة من حجرة زوجته ؟ ولو أنه أنصت لسمع أنيما ، ولكن صوتاً قوياً هادئاً قطع عليه تيار فكره فجأة ... « هأنذا أنيت ، هأنذا » وكان ذلك هو الطبيب رفيق صباه الذى كثيراً ما تردد على منزله . كان بديناً من حا مشبع الوجه من الجرة . ولعل وظيفته هذه التي كانت تنحصر فى إمداد

الوجود بأنفس جديدة هي التي زادته حيوية ونشاطا أنيت سريماً على قدر ما استطعت ... ماحالها ؟ بخير ... هون عليك لا تضطرب ، لو كنت مكانك لخرجت من المنزل برهة أوجلست هادئا في حجرتي . ساعود إليك بعد ساعة أو ساعتين وأطلعك على جلية الأمر »

وابتسم الطبيب ثم دخل حجرة المريضة ورجع ماحبه الى حجرته . وقد فكر بعد برهة في الحروج من المنزل ، ولكن دافعا خفيا لم يتبينه ، دافعا مكونا من الخوف من جهة ، ومن توقع ما يسر من جهة أخرى ، أقعده عن الخروج ؟ فلبث في مكانه مفكرا ، ولكن أفكاره القديمة لم تلبث أن عاودته ؟ وكان عجبا أن تعاوده في الساعة التي يرى فيها وجوده يتصل بالستقبل في حياة وليده المنتظر ، فتقذف به في أعماق الماضى خطوة بعد خطوة

وماكان الماضى غير آن ... آن دائما ... آزواسمها وذاتها وكل ما يمت بصلة اليها

لقد رآها صرات بعد زواجه ، ووجد أنها م تنزوج حتى ذلك الوقت احتفاظاً بحريتها ، كا اعتاد أن يسمعها تقول ذلك أشاحكة . وهي الآن في السابعة والعشرين لا تزال كما عهدها من قبل مرحة مرهفة . وكانت تزور بيته بين حين وآخر حيث انصلت أسباب المودة بينها وبين إرين ؟ على أنها لم تكن تكثر من الحديث معه وكان قصاري ما تبديه محوه من اللاطفة ابتسامة أواثنتين، قصاري ما تبديه محوه من اللاطفة ابتسامة أواثنتين، قي معديدها اليه فتضافحه مصافحة الأصدقاء وتنطاق .

وكان يمتقد جوجليلموأن أمه أخطأت التقدير،

اذلم تكن آن كما اتضع له فى شيء مما تصورته من الزهو والنكرياء . ولكم افى الحق لم تكن امرأة عاطفة

هل زاد عدد الناس فى الردهة ؟ لقــــــد سمع جوجليلمو صوت شخص يكلم الخادمة فى همس . ولقد جمله هذا الصوت ينتفض فى مكانه ، ثم فتح باب حجرته وظهرت له رأس لطيف

« الهما أما يا جوجليلمو ، أنأذن لى بالدخول ؟
ونظر جوجايلمو الى القمطر فى اختلاجة غريبة
لم يستطع اخفاءها ، وكا عما كان يحب أن يغيب
أفكاره فى ذلك القمطر ، فلقد كانث اختلاجة عينه
كاختلاجة من يُرى متلبسا بجرعة ! ولكن آن
تقدمت نحوه فى هدوء وهدون

« لقد جئت لأسأل ما حال ايرين الآن » وبدا على جوجليلمو أنه شارد اللب الى حـــد أنها نظرت اليه نظرة عطف قائلة :

«جوجليلموأيها السكين ماأراك الاحارا ١٠٠١» ورد صاحبها مفهفها: « لا . فالطبيب عندها » ورد صاحبها مفهفها: « لا . فالطبيب عندها » ولم تلبث أن النمعت في رأسه فجاة أفكاره حول هذه الآنسة التي براها الآن تظهر اهمامها بأمريت بصلة الى الحب والحياة ، فزادته تلك الأفكار ارتباكا واختلس نظرة الى جسم آن البض الجيل ، ذلك واختلس نظرة الى جسم آن البض الجيل ، ذلك الجسم الذي رآه قد هي أحسن تهيئة لحمل الأجنة الجسم الذي رآه قد هي أحسن تهيئة لحمل الأجنة « إجلسي لدى برهة يا آن ... فاني أحمد لك عيئك الساعة آ »

وسمت لصوته نبرات غريبة ، وتغير تغيرا عجيبا كما تتغير الموسيق بتغيير اللحن . ونظرت النه آن في دهش وظلت سامنة برهة ثم سألته :

« أأنت في حاجة الى شيء ؟ مل أستطيع أن أ أجمل من وخودي فائدة لك ؟ »

وجاء دوره الآن ليجيب ، فان دائرة سمتهما قد اتسعت حتى تركتهما حائرين ؛ وخبل الى كليهما كأنه يستمع الى صوت الآخر ، وكائما عادت اليهما ذكرى عبارات قيلت من قبل ولكنها نسيت الآن أو إمتلاً بهما الفكر ، ولكن لم يتحرك قط بها اللسان

وأخيراً قطع جوجليلمو هـذا السكون فجاة بسؤال غريب ، ظهر أكثر غرابة المدوره من شخص خجول مثله ؛ ولقد كان وقبه على آن كقبلة لم يحسن أداءها !

« أنت جميلة كاملة يا آن ... لماذا لم تتزوجى حتى الآن؟ »

ولقد النهب خداها من الخجل، بل لقد ظهر وجهها كله والجزء العارى نمن عنقها تحت الفراء مشبوب الحرة، ولكنها حاولت أن تبتسم لتخنى تلك السحابة التي أظلمت في عينيها

« فيم تفكر الآن يا جوجليلمو ؟ لقد بقيت عذراء لأنه ... لأنى لم أجد أحداً يخطبنى ... » وضحك جوجليلمو بدوره ضحكة من قابـــه . لم

تجدى أحدا ؟ ياعجبا ! إن وراءها من عشاق الشباب ما يفوق عددهم عدد من يتوددون الى جميع فنيات المدينة مجتمعات

> « من أنبأك هذا؟ » « أنبأتني مه أمي »

« إن أمك لم تدر من أمن هذه المسألة شيئاً ... ولكن إذا فلنقل إنى أقسمت قسما » وأخـــذت

آن تضخك ثانية ولكنه كان ضحكا تخالطه الحيرة « قنيما ؟ ولكنا حيثما كنا صغيرين ناءب مما

كنت داعًا ترين أن الشخص الآخر ... »

« ولـكن المرء يقسم بمد ذلك »

« ومتى كان قسمك ؟ »

« لا أذكر ذلك تماما ... وإنما أظنه منـــذ خسة أعوام أو ستة ... »

« حينها تزوجت أنا ... أتمنين ذلك؟ »

وهنا صبعت الفتاة ، وبدت عليها أمارات الارتباك وعضت على شفتيها ، إذ تبينت أن ما فاهت به هو الفياء بعينه

آه . نعم . أذكر أنك كنت مريضة تلك السنة ... ولم يكن يعلم أحد ما حقيقة الأس . . . . أذكر ذلك — كنت وإبرين في سويسرا . . . . وسمت بذلك بعد حين ... « فهل » وتساءل باسما « فهل كان عنمك وقسمك بومئذ ؟ »

« إلى اللقاء يا جوجليلمو ... إنى ذاهبة وسأجىء ثانية ... أرجو أن تدعونى « يالتليفون » وتخبرنى ما يكون من أمر ابرين »

> « نعم سأخبرك . ألا تصافحينني ؟ » « ها هي ذي يدي إذا ً »

مدت اليه بدها فهزها مطيلا ذلك على غير إرادته ، ما ذاك ؟ لم كانت بدها هكذا ترتمد ؟ ولما شد عليها بعد ذلك أكثر خيل إليه وقد خالجه شعور مباغت كالوأنها أسلمت نفسها اليه مهزمة ...

ألق نفسه وحيداً ، ولكن المجب والرعب استوليا عليه مما جرؤ علىقوله أوالتفكير فيه ، وخيل

اليه كانه برى الواقع شاخصاً أمامه يسأله: « ألا تفهم » ؟

لا. إنه لم يفهم ، لقد أسلم قياده بالأمس ورفى أن يقوده ضلال أمه ، وهكذا أانى نفسه على شفا منحسدر لم يجد بدا من النزول الى قراره ، والآن أنه برى الماضى فى ضوئه الحقيق ، فبرى الآن أنه حيما كان يكثر من الذهاب ايرى آن كان وجهها يتملل بشراً وفرحاً ، وأنه حيما كان يفيب عنها كانت ترى مكتئبة لذلك ، وأعقب ذلك مرضها ؟ كانت ترى مكتئبة لذلك ، وأعقب ذلك مرضها ؟ ثم توالت السنون التى أغفل فيها أمرها ، فلم تر بداً من أن ترفض فى عناد أن تتزوج من غيره ، . . . . . . . . . . في ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى ذلك جرح لنكبريائها ؛ أم هل كانت تخشى الذلة فى شىء من هذا . .

والآن ؟ هـذا البوح المباغث ... واحمرار وجهها من الحجل ... وبدها المرتمدة ... ألا إنها لا تزال تحب ... وحدثته نفسه قائلة « لا ليس هذا ممكناً » ولكن قلبه كان ينبض بين جنبيه عا يؤكد الغريزة . كان ذلك كذلك ؟ كان ذلك كذلك ؟ كان ذلك

وبينا هو كذلك إذ دوت في أرجاء المنزل صرخة ألم قطعت عليه تيار أفكاره وأعادته ثانية الى حقائق الحياة ، الى الواقع الذي لا يشوبه خيال ؟ فني تلك اللحظة أوشك أن بولد له غلام ، وهو قطمة منه تمتد بها حياته في سجل الوجود وتتصل بالستقبل ، فه جب كيف يحزن على ما فاته من سدمادة الحب بينها هو مقبل على دؤية ابن له ، وأى سبروز أعظم من أن يرى المرء قاذة من كبدة بين بدية ؟ ولكن آن ... آن

الجميلة الساحرة ؟ إن طيفها عار فاظريه ، وسحرها سعادة قلبه من الحب
يشيع في نفسه . يا له من موقف ا إنه يرى نفسه شيء . نعم سيحل
بين سعادتين : سعادة أفلتت منه وصارت من تراث سعادة رائمة فاضر
الماضي وذكرياته ، وسعادة توشك أن تحيط به ، نفسه إليه . إذا ما فيمتلي قابه بهجة . ولكن ... ولكن ألا عكن ليس أمامه إلا أن فيمتلي قابه بهجة . ولكن ... ولكن ألا عكن ليس أمامه إلا أن أن يكون منهما من يج فتكمل احداها الأخرى ؟ أليس يسير وفق قو فادى الطبيب جوجليام ووقف أمامه مصفارًا النوع الانساني ؟

مضطربا، وقفز جوجليامو متسائلاً في لهفة ؛

« مأذا حدث ؟ هل في الأمر شيء ا أجبني ! »

« نعم ، بؤلمني أن أجيبك أن الخطر محدق بها فلقد طرأت مضاعفات من حيث لا أدرى ، ولكن لا يزال هناك أمل ، أمل يتلخص فيا تستطيع الحراحة أن تفعل ، لقد رأيت الواجب يقضى على أن أخبرك ... »

تحير جوجليلمو وفكر فى زوجه ، تلك الرأة المسكينة التى تجود بحياتها فى عذاب وألم ، وأردف الطبيب قائلا :

« هل لك أن تجيبنى عما أسألك عنه ؟ إن ضميرك هو الذي يريك الآن ماذا يجب أن تفمل إذا كان لا عكننى إلا إنقاذ أحدها: الأم أو الوليد. فن تختار ؟ »

«ماذا؟» «ماذا تقول؟» هكذاراح جوجايالو بتساءل صارخا وعلى وجهه صفرة كصفرة الموت فقال الطبيب: « تلك هى الحقيقة ، فلايستطيع العلم أن ينجى الاثنين مماً ؛ فاما الأم وإما الوليد. فكر برهة ثم أخبرنى ...»

لا نظر جوجليلمو نظرة فرأى حياته الجديدة جلية أمامه ، تلك الحياة التي ساقها اليه القدر : ولد هوأمله في الحياة وغايته من الوجود ، ثم آن وهي

سمادة قلبه من الحب. سيتغير كل شي، وسيتجدد كل شيء . نعم سيحل محل تلك السعادة الهزيلة الفاترة سعادة رائمة والمرة ، سعادة بحقق كل مارتصبو نفسه إليه . إذا ماتت إرين فسيتخذ آن زوجاله . ليس أمامه إلا أن يختار الآن . ومن ذا يلومه ؟ أليس يسير وفق قوانين الحياة ، وما تقتضيه غريرة النوع الانساني ؟

وصاح جوجليلمو متأوها: « يا إلّه السهاء ١ » وحدثه قلبه ملحاً: « انك لا تحب زوجك . وإذا بقيت فسوف تمضى السنون وأنت تميش مع امرأة لا ترى للحياة معنى إلى جانبها . فكر مرة ثانية كيف فقدت المرأة الأخرى ... وكيف كان ذلك نتيجة جهلك وضعفك ... هيا .... هيا كلتان ... انطق ... أترى الأمن هكذا صعباً ؟ انطق أيها الاحمق الفبي وقل : « نج الوليد » ولكنه رفع رأسه ، وعلى وجهه صفرة مخيفة

ولكنه رفع رأسه ؛ وعلى وجهه صفرة مخيفة ووجه الخطاب إلى الطبيب قائلا فى ثبات : « نج الأم »

الخفيف س

#### آلام فرتر

الشَّاعر الفيلسوف جولة الألساني الطبعة الرابعة

ترجمها أصمد حسبيه الزيات

وهى قصة عالمية تمد بحق من آثار الفن الخالد. وثمنها ١٥ قرشاً

ق مطلع الفجر

هبت « لينورا » آبقة

من أحسلام منهجة ،

وهى تسائل نفسها :

« ولهلم ، يا زوجى ا

أترى صرعك الردى

ونفذفيك سهمالقضاء،
أومال بكالهوى نخنت

مثاق وأخف ت عمدى

ميثاق وأخفرت عهدى ؟ أترى تطول غيبتك إلى أبعد من هذا ! »

فانه في ليلة المرس نفسها ارتحل الزوج في ركاب الملك فردريك إلى ميدان القتال عند مدينة براغ ، ولم يطالعها بخبر عن صحته من ذلك الحين ولكن الحين الملكن الحين الملك

والأمبراطورة تولاها الكلال من هذه المارك الدامية ، وسكنت ثائرتهما رويداً ، وفي آخر الأمن عقدا الصلح : وارتد كلا الجيشين عائدين إلى الأوطان بين نفخ الأبواق ورنات الصنوج ، متوجين بالأكاليل من أوراق الشجر الناضرة

وماجت الطرقات والجسور من كل حدب بأفواج لا ينقطع فيضها من الشبباب والشيب يهرءون إلى لقيام ، وكم هنف أبناء وزوجات عند رؤية عائلهم : أن الحمد لله . وترامت كل خطيبة بين ذراعى خطيبها تفمنم : من حباً بك ! إلا « لينورا » ذراعى خطيبها تفمنم : من حباً بك ! إلا « لينورا » --- وا أسفاه ! فقد انتظرت طوبلاً في غير طائل

# لي في بي في المدن المناطبر الفصص الثعرى الشاطبر الفصص الثعرى المناطبر الفصص الثعرى المناطب المالية ال

قبلة اللقاء . فجملت بجوس الصفوف طرداً وعكساً في كل ناحية ، وتسائل العائدين ، فما نقع أحد غلمها بنباً عن زوجها المحبوب . . . وهاهم أولاء قد انصرفوا . قارتمت على انصرفوا . قارتمت على

الأرض تمزق شـمرها وتتمرغ مشدوهة هاذية فبادرتأمها إليها:

« لك الله ا ماذا دهاك بابنيتي المسكينة ؟ »وضمتها إلى صدرها

-آويا أماه، يا أماه، لقــد مات ! مات ! عفاءً على الدنيا وعلى كل شيء . لارحمة عند الله . يا للويل ! هذا ضرب منالقصم المتمرى ، تدار موضوعاته على الأسطورة العجبية أو الواقعة الرائعة ، ويجرى نظمه على نسق من التقطيع والترديد، فيزيدان المعانى والصور قوة على قوة من التعميق والتوكيد

والشعراء الآلمان في هذا المجال لا يسبقهم سابق ، ولا يلحق بهم لاحق . فلهم فيه وحدهم قصب السبق وفضل التبريز

وهذه الفطعة من أروع الأمثلة في هذا الباب، ولها ولا يدانيها غير أمثالها في شعر جونة وشيار، ولها شهرة كبرى في الأدب العالمي، وقد ترجمت إلى كل اللغات عددة مرات، وأوحت إلى أعلام الرسامين بدائم اللوحات، ولكبار الموسيقيين أقوى الألحان

يا ويلتاه ١

- كان الله فى عونك وعفا عنك ؛ يا بنيتى ، إضرعى إلى ربالسموات . الخير فيايفعله . وان يمنع عنا غوثه

- آه يا أماه ، يا أماه 1 إنك واهمة . إن الله أنخلى عنى ، وهل أغنى ما أسلفت من صلوات ! فماذا هى مفنية اليوم عنى ؟

- اللم رحماك ا من يعرف الله معرفة اليقين يوقن أنه لايتخلى عرف عباده . وإن سر القربان المقدس ماسح عنك أوجاءك كلها باذبه

- آه يا أماه ١ أى لقربان أن يردالحياة إلى الوتى .. ؟

- مهاكر يا ينيتى . فما يدريك ؟ لمله خان ودك وعقد أواصر الألفة بفتاة غيرك فانسيه ، وأعرضى عن ذكره . هلمى الن يحسن الله عقباه . وسيكون مثواه جهم وبئس المصير

- آه ، يا أماه ، يا أماه ، من مات فقد مات . ومن فقد ناه فقد ناه أبد الدهم . فلم يبق لى غير الردى مورداً . ليتنى لم أولد ولم ألث شيئاً 1. يا شعلة حياتى انطفئى ، انطفئى فى ظلمات العدم الرهبية . فلا رحمة عند الله . أواه ، ما أتعسنى !

- اللم رحماك ؛ لا تحاسب أبنتي على ما فرط منها ، إنها لا تنمي ما تقول ، فلا تحصه عليها ذنوباً وآ تاماً ، وأنت يابنيتي، تناسى هموم الأرض واذكرى الله و نميم السماء ، فما يزال زوج في السموات

- آه يا أماه ، ما النعيم ؟ يا أماه ، ما الجحيم ؟ النعيم حيثًا كان ولهم ، والجحيم حيث لا يكون . انظفتي يا شدملة حياتي في ظلمات العدم الرهبية . فلا رحمة عند الله . أواه ، ما أنعسني ا

وهكذاكانت سورة الياس الجامح تمزق قلبها وتفرى روحها . فهى تقداح فى العناية الالهية وتنمى عليها . وما زال هذا حالها ، تدق صدرها تفجّماً وارتياعاً ، وتقلب كفيها توجماً والتياعاً ، إلى أن جنحت الشمس للمفيب ، ودلفت النجوم الرواهم فى قبة الفلك

ولكن ... أى حس هذا في جنح الليل خارج اللزل ؟ طَسَق ؛ طق ؛ لكا أنه وقع سنابك جواد ... ثم كا أن فارساً يترجل عنه فتسمع صلصلة سلاحه ... وهو ذا يصسمد درج السلم ... صه ، مه ... الجرس برن رنيناً رفيقاً ... ثم صوت رفيق يقول من خال الباب :

- هيا ! هيا ! إفتحى باصبيتي الحسناء ا أساهرة أنت أم نائمة ؟ ومستفرقة في قرحة أم شرقة بالدموع ؟

- ماذا اولهام اأهو أنت ؟ في هذه الساعة المتأخرة من الليل المقد كنت ساهرة أبكى ... وا أسفاه السد ما تألت ... ومن أن أنت آت راك راك جوادك ؟

- يحن لا يمتطى الجواد إلا في منتصف الليل. وإنى قادم من أقاصى بوهيميا . وهـ ذا علة وصولى اليك متأخراً لأمضى بك ممى

- ولكن ، يا ولهلم ! ألا تدخل هنا أولاً ، فأننى أسمع الريح تصفر في النابة ...

- دعى الريح تصفر فى الغابة ياصبيتى الحسناء. فاذا يعنينا من صفير الريح. إن جوادى يفحص الأرض بحوافزه، والمهمازيرن فى شاكلتيه ؛ وليس فى الأمكان بقائى هنا. هيا البسى نعلك يا لينورا، وتمالى اركبي رديفتى على صهوة الجواد، فأن أمامنا مائة فرسخ نقطعها قبل أن نبلغ إلى مقرنا

- وا آسفاه ؛ كيف تربد أن نقطع الليلة مائة فرسخ لنبلغ إلى مقرنا؟ إسمع ، هذه دقات الناقوس تؤذن أيضاً بانتصاف الليل

- واهاً 1 واهاً 1 القمر مشرق وضاح ...
وما أسرعنا في البسرى نحن الأشباح . وإني أراهن
أن سأسل بك الليلة

- خبر نی إذا أین مقرك، و كیف فراش عرسك؟.
- بعید . جد بعید من هنا . . . ساكن، رطب ،
ضیق ، یت کون من ستة ألواح كبار واثنین أصفر حجماً
- و هل فیه منسع لی ؟

- لنا مماً ؟ فتعالى يا لينورا . إركبي رديفتي على صهوة الجواد ؟ فالب وليمة العرس مهيأة ؟ والمدموون في انتظارنا

فلبست الصبية نعلها ، وبادرت بالحروج ، وقفزت على رداف الجواد ، ولفت ذراءين لها في بياض السوسن حول الفارس الذي تحبه ؛ وانطلق

الجواد ركضاً ينهب الأرض نهباً . ودوى وقع مسنابكه . وكان الجواد والفارس تكاد تنقطع أنفامهما ، والحمى يقدح الشنرر تحتهما

واهاً ؛ ماأسرع تطاير المروج والأحراج والمزارع بمنة ويسرة أثناء كرها ؛ وما أشد قمقمة الجسور تحتمما !

- أخائفة أنت يا حبيبتى ؟ القمر مشرق وضاح ... مرحى ، كذا تكون سرعة الأشباح أنخاذين أشباح الموتى ؟

— لا ... ولكن مالك والموتى ؟ دعهم فى سلام ... ترى ما هذه المنوضاء وهذه الأناشيد ؟ والى أين تتجه تلك الأسراب من الغربان ، صه! ... هاتيك دقات ناقوس ، وهذه أناشيد جنازة

— إنه ميت عندنا براد دفنه

واقتربت الجنازة وتعالت الأناشيد مهددة الأسداء كالنقيق الأجش في جنبات المفايض والمستنقعات

- عليكم بعد منتصف الليل أن تدفنوا الجثة مشيعة بالنواح والأناشيد المعولة . أما اما فداهب بروجتى ، وإنى أدعوكم جميعاً الى ولهمة المرس . تعال أيها المرتل ، أنت وفرقتك . تقدموا واصدحوا بترنيعة الزفاف . وأنت أيها الكاهن لتبارك زواجنا عندئذ انقطع النواح والأناشيد ... واختق النعش ، وسار مشيعو الجنازة وراء العروسين تلبية للدعوة ... من من الجماء من المهم ليلاحقون الجواد عن كثب . وانطلق الجواد ركفاً ينهب الأرض عن كثب ، وانطلق الجواد ركفاً ينهب الأرض تنقطع أنفامهما ، والحصى يقدح الشرر محتهما والمرازع عنة ويسرة أثناء كرها ، وما أسرع تطاير والمرى والدساكر والمدن ؛

- أخائف ة أنت يا حبيبتى ؟ القمر مشرق وضاح ... مرحى ؛ كذا تكون سرعة الأشباح أتخافين أشباح الموتى ؟

- أواه ، مالك وللموتى ؟ دعهم فى سلام
- أنظرى ! أنظرى ! أترين الى جانب هاتيك المشانق أشباحاً تتحرك وهى فى رقة الهواء به ضفها نور القمر ويبديها للميان ؟ أنها ترقص حول عجلة التمذيب. إيه أيها الأنجاس الذاكيد ! تمالوا اتبعونى ولترقصوا فى حفلة عرسى ... إننا ذاه بون إلى ولمية العرس الزاهرة

فاندفع الرهط كله وراءهم ، ولتدافسه مثل خشخشة الريح في الورق الجاف ، وانطاق الجواد ينهب الأرض نهباً ... والجواد والفارس تكاد تنقطع أنفاسهما ، والحصى يقدح الشرر تحتمما

واهاً 1 ما أسرع تطايركل شيء ، كل ما يجلوه ضوء القمر من حولهم ! ... ما أسرع انسسياب السهاء والنجوم من فوق رؤرمهم 1

- أخائفة أنت ياحبيبتى ؟ القمر مشرق وضاح ... مهمى اكذا تكون سرعة الأشباح ...

- آه يا ربى ! مالك والموتى ، دعهم فى سلام الحبلد يا جوادى الأسحم ! كأنى بالديك يصيح مؤذنا بوشك انبلاج النور ، وعما قليل تكون الساعة الرملية قد أفرغت مافيها... انى لأحس نسات الصباح ... الوحمى الوحمى ياجوادى ! ... نسات الصباح ... الوحمى الوحمى عامد أشر فنا على غاية رحاتنا ... الأشباح ... ما أسر ع

واندفع - مطلقاً العنان لجواده - الى باب حديدى كبير ، وقرعه بمذبة سوطه قرعة خفيفة فانفضت المزاليج وانفتح الباب على مصراعيه يصر صريراً ، وانطلق الجواد كالشهاب حاملاً



وأوصيته أن عضى بالساعد إلى منزله ، وحييت المأمور ونزلت أشق طريقاً بين أكوام الرجال والنساء والأطفال. ودخلت حجرة المداولة فوجدت القاضى في الانتظار . وما كدت أرى وجه القاضى حتى وجمت ؟ فني الحكمة قاضيان يتناوبان العمل ، أحدها يقيم في القاهم، ولا يأتي الا يوم الجلسة في أول قطار ، ويسر ع في نظر القضايا حتى يلحق قطاد الجادية عشرة الذي يعود إلى القاهمة . ومهما ذادت



## يوميت المعنى المحين المحريات

للأست اذ توفيق الحككيم [ [ تابع ما نصر في العدد الماضي ]

١٢ أكتوبر ...

لما عدنا كان ميماد الجلسة قد حان . ودنت سياراتنا من الحكمة فشاهطا الأهالي بيامها مكدسين كالذباب . وكان مساعدي قد خر إلى جواري صريع الكرى ، ولم يهمني أمنه ، ولم يدر بخلدي قط أن أدعوه وهو على هذه الحال من التعب الى مشاهدة الجلسة بجواري كما شهد التحقيق . إنه لم يعتد بعد وصل الليل بالنهار . وحسبه هذه السهرة المعتمة ؛ فلأترفقن به في أول عهده بالحدمة . وما إن من رنا بالحكمة حتى أمرت السائق بالوقوف ،

صاحبه بین قبور متکاثرة تتبدی تحت ضوء القمر فی کل ناحیة

هنا ، ياللمول ؛ وقعت في النو واللحظة آية مرعبة : تساقطت عباء فا الفارس إرباً إرباً كالمهن المحروق ، ولم تبق من هامته إلا جمجمة معروقة ؛ وحال جسمه هيكلا عظمياً محتقباً ساعة رملية ومعتقباً منجلا

وشب الجواد الأسحم حنقاً ونفث شرراً . وعلى حين بنئة ساخ وغاب في أعماق الأرض ؟

وتصوّبت من أجزاء الفضاء صبحات وصبحات و وتصمّدت من القبور بحت أطباق الترى أنات وأنات ففق قلب لينورا خفقة كانتقات بها من الحياة إلى الموت

فتحاً قت الأرواح تحت ضوء القمر خولها ، ورقسوا وهم ينشدون: « الصبر ؛ الصبر ؛ مهما هاض الألم قلبك وصدع كبدك ، فلا تمبيى فى حق ربالسموات أبداً . ها أنت ذى قد أسلت جسمك عفا الله عن نفسك » عبد الرحمى صدتى

القضايا وبلغ عددها فالنب هدنا القطار لم يفت القاضي يوماً قط . أما القاضي الثاني فهو رجل ذُو وَسُواس ، وهو بعسد يقيم مُع أَسرتُه في دائرة المركز ، فهو يبطىء في نظر القضايا خشية العجلة والغلط ؟ ولعله أيضاً يريد شغل وقته وتسلية ضجره في هـــذا الريف ؛ وليس أمامه قطار يحرص على ميماده ؛ فهو من الصباح يجلس إلى النصة وكا نه قطعة . منها سمرت فيها قلا ينفصل عنها إلا قبيل العصر . ويستأنف الجلسة في أكثر الأحيان عند الساء . وكانت تذيقني جلسته مرالمذاب، فهي الحبس بمينه. وكا تما قضى على أن أربط إلى منصتى لا أبدى حراكا طول النهار ، وقد وضع حول عنقي وتحت أبطى ذلك الوسام الأحمر الأحضر كأنه الغل . أهو انتقام إآهى لهؤلاء الأبرياء الذين دفعت بهم إلى الحبس دون أن أقصد ؟ أترى أخطاء الهنة تقع تبمانها علينا فندفع عممها في الحياة دون أن نمرف ؟

وجمت لرؤية القاضى إذ أدركت أبى وقعت فى جاسة لا ترحم بمدليلة كلها عمل ولست أدرى ما الذى طمس ذا كرتى فحسبت خطأ أناليوم نوية ذلك القاضى السريع

\* \* \*

دخلت الجلسة ؛ وكان أول ما فعلت أن نظرت في « الرول » فاذا أمامنا سبعون مخالفة وأربعون جنحة . عدد والحد لله كفيل أن يجلسنا بلا حراك مع هذا القاضى طول اليوم . على أن القضايا دائماً عند هذا القاضى أكثر منها عند القاضى الآخر ؛ والسيب بسيط: إن القاضى الموسوس لا يحكم في المخالف أكثر من غمامة عشرين قرشاً ، بينا الخالفون . وعلم المخالفون

والمتهمون بذلك فجعاواكل همهم الهروب من صاحب السمر المرتفع والالتجاء إلى صاحب السمر المناسب . وطالمًا تبرم هــذا القاضي وشكا من ازدياد عمله يوماً عن يوم دون أن يدرى السلة . فَكُنْتُ أَقُولُ فَي نَفْسَى : « إِرْفَعُ أُسْمَارُكُ تُو ما يسرك » ، وبدأ المحضر ينادى أسماء المهمين من ورقة في يده . وقزمان افندى المحضر رجل مسن أبيض الشمر والشاربين ذو منظر وهيئة يليقان برئيس محكمة عليا ؟ وهو إذا نادى تماظم في حركانه وإشاراته وصوته ، والتفت إلى الحاجب بالباب التفاتة الآمر النساهي، فيردد الحاجب الأسم خارج قاعة الجلسة كما تلقاه من المحضر ، ولكن في مد وغن ونفمة كنفمة الباعة المتجولين . وقد لاحظ ذلك أحدالقضاة مرة فقال له: « أنت باشعبان قاعد تنادى على قضايا جنح ومخالفات ، أو على بطاطة وبلح أَمْهَاتَ ؟ » فأجاله الحاجب: « جنح ومخالفات أو بالم أمهات ؛ كله أكل عيش »

« ومثل أول المخالفين أمام القاضي الغارق في الأوراق؟ فرفع القاضي رأسه ووضع منظار مالسميك على أنفه ، وقال للماثل بين يديه :

أنت يا رجل خالفت لأنحة السلخانات بأن أجريت ذبح خروف خارج السلخانة

- یا سیدی القاضی ، الخروف ... ذبحناه ، ولا مؤاخذة ، فی لیلة حظ «عقبال عندك» بمناسبة طهور الولد

- غرامة عشرين « قرش » . غيره ...

فنادی المحضر . و نادی شم فادی ... مخالفات متنابعة كلها من ذلك النوع الذی مضی الحسكم فیه ... وقد تركت القاضی بحسكم وجعات أروح عن نفسی

عشاهدة إلا هالى الحاضرين في الجلسة ... وقد ملأوا المقاعد و « الدكك » وفاض فيضهم على الأرض والمرات ... فجلسوا القرفصاء كأنهم الماشية يرفعون عيومهم الخاشمة إلى القاضى وهو ينطق الحكم كأنه راع في بده عصا . وضاق ذرع القاضى بذلك اللون المتكرر من المخالفات فصاح :

- فهمونی الحکایة ! الجلسة کاها خرفان خارج السلخانة ! و حملق فی الناس بعینین کالحمستین خلف المنظار الزاقص علی طرف أنفه ، و لم یفطن أحد و لا هو نفسه لما فی هذه السارة من تعریض و مضی المحضر بنادی وقد تغیر قلیلا نوع المخالف و دخلنا فی نوع جدید ، فقد قال القاضی للمخالف الذی حضر :

أنت يا رجل متهم بأنك غسلت ملابسك
 ف الترعة

ب يا سعادة القاضى ربنا يعلى مماتبك ! تحكم على بفرامة لأنى غسلت ملابسى ؟

لأنك فسلمًا في الترعة

-- وأغسلها « فين » ؟

فتردد القاضى وتفكر ولم يستطع جوابا . ذلك أنه يمرف أن هؤلاء الساكين لا يملكون فى تلك القرى أحواضاً يصب فيها الساء المقطر الصافى من الأنابيب ، فهم قد تركوا طول حياتهم يميشون كالساعة ، ومع ذلك يطلب إليهم أن يخضموا إلى قانون قد استورد من الخارج على أحدث طراز ، والتفت القاضى إلى وقال :

- النيابة ..

- النيابة ليس من شأتها أن تبحث أين ينسل هـ النيابة ليس من شأتها أن تبحث أين ينسل هـ تطبيق

القانون 1. فأشاح القاضى بوجهه عنى وأطرق قليلا وهزرأسه ثم قال في سرعة من يزج عن كاهله حملا: — غرامة عشرين 1. غيره

فنادى المحضر اسم اصرأة ، فحضرت مومسريفية قد زججت حاجبها بمود ثقاب ، وطالت وجنابها بذلك الأحمر الفاقع الذي تطلى به ستاديق الدخان ، « السمسون » وصورت بالوشم صورة قاب يخترقه سهم على ذراعها المارية ، ووضعت في معصمها أساور و « غوايش » من المدن ومن الزجاج الملون . فنظر إلها القاضى وقال :

- أنت متهمة بأنك وقفت أمام باب منزلك فوضمت يدها في خصرها وصاحت :

- مو یا روحی مَن ُوقَفِ قذام باب بیشه کفر ۱ !

– وقوفك فيه اغراء للجمهور

حسرة وندامة علينا . وحياة دقن القاضى عمرنا ما وقعت عيننا على جمهور ، ولا من من قدام منزلنا « ادلمدى » جمهور

- غرامة عشرين ... فيره

فصاح قرمان أفندى باسم المخالف التالى فظهر رجل كهل من المزارعين ببدو من زرقة «شال» عمامته «المزهرة» ومن جلبابه الكشمير وعباءته الجوخ الأمبريال وحذائه «اللستيك» الفاقع في صفرته ، أنه على جانب من اليسار واستواء الحال . فما ان مثل حتى ابتدره القاضى :

انت يا شيخ ، أنت متهم بأنك لم تسجل
 كلبك في الميعاد القانوني

فتنحنح الرجل وهن رأسه وتمتم كا به يستغفر ويسترجع :

-- عشنا وشفنا الكلاب تتسجل « زى الأطيان » وتبق لها حيثية !

- غرامة عشرين ... غيره

ومضت الأحكام في جميع الخالفات على هذا النحو ولم أر واحداً من المخالفين قد بدا عليه أن يؤمن بحقيقة ما ارتكب . إنما هو غرم وقع عليم من الساء كما تقع المصائب ، وأقاوة بؤدونها ؛ لأن القانون يقول إنهم يجب عليهم أن يؤدوها ؛ ولطالما سألت نفسي عن معني هذه الحاكمة ، أنستطيع أن نسمي هذا القضاء رادعاً والمذنب لا يدرك مطلقاً أنه مذنب ؟ وفرغنا من المخالفات وصاح الحضر : هضايا الجنح » ونظر في ورقة « الرول » ونادي « أم السعد بنت ابراهيم الجرف . فظهرت فلاحة عجوز تدب في القاعة حتى بلغت المنصة ووقفت بين يدى قزمان أفندي المحضر . فوجهها الى القاضي يكولت عنه وعادت الى الوقوف بين يدى الحضر اليه ببصر ضعيف ثم لم تلبث أن يكولت عنه وعادت الى الوقوف بين يدى الحضر المحافر . وسألها القاضي ووجهه في الورق :

- ا الحك ؟
- محسوبتك أم السمد

قالتها وكائم توجه الخطاب الى المحضر فغمزها قزمان أفندي ووجهها الى المنصة مرة أخرى وسألها القاضى:

- -- سنمتك ؟
- بسندى حرمة
- انت متهمة انك عضضت أصبع الشيخ حسن عمارة
- فتركت المنصة ووجهت الكلام الى المحضر
   وحياة هيبتك وشيبتك إلى ماعبت أبداً.

أنا حلفت ووقع منى عين أن البنيــة ما يقل مهرها عن المشرين بنتو ...

فرفع القاضى رأسه وثبت منظاره ونظر البهاصائحا:

- تمالى كلينى هنا ، أنا القاضى ، المضة
حصلت منك ؟ قولى نم أو لا ، كلة واحدة
- عضة ؟ حد الله ١ أنا صحيح قبيحة ، لكن
كله إلا العض

فساح القاضي في المحضر: « هات الشاهد » فحَصْر الجني عليه وقد لف بِنْـصنره في رباط صحى ، فسأله القاضي عن اسمه وصناعته وحلفه اليمين أن لا يقول غير الحق واستوضحه الأمر . فقال الرجل : - أنا يا حضرة القاضي لا لي في الطور ولا في الطحين . والقصة ومافيها إني كنت واسطة خير وسكت . كا أنه قد أبان وأفصح عن سر القضية . فحملق فيــه القاضي وهو يكظم غيظه ، ثم انتهره وأمره أن يقص ما حدث بالتفصيل ؟ فبسط الرجل الأمرقائلاً: إن لهذه المهمة ابنة تدعى « ست أبوها » خطمها فلاح يدعى «السيد حريشة » وعرض مهرا قدره خمسة عشر بنتو فلم تقبسل أمها بغير المشرين ، ووقف الأمر عند هذا الحد الى أن جاء ذات يوم شقيق الخاطب وهو صبى صدغير يطلق عليه اسم لا الرُّنجر » فذهب من تلقاء نفسه الى أهل العروس وأبلغهم كذبا أن ألخاطب قد قبل الشرظ ؟ ثم رجع الى أخيه وأخبره أن أهل البنت قد رضوا النزول بالمهر كما عرض ، وكان من أثر عبث هذا الصبي ومكره بالطرفين ألت حدد يوم لقراءة الفاتحة في بيت العروس، وانتدب الخاطب الشيخ عمارة هذا والشيخ فرج ليكونا شاهديه . وتقابل الجميع وذبح والد البنت أوزة ، وما كاد.

الطمام يهيأ ويقدم الى الضيوف حتى ذكر المهر . وظهرت الأكذوبة وإذا الموقف لم يتغير ؟ واحتدم الجدال بين الطرفين . وصاحت أم البنت تولول في صحن الدار: يا مصيبتنا الكبيرة، يا شماتة الأعادى 1 . والنبي ما أسلم بنتي بأقبل من عشرين . وخرجت المرأة في وسط الرجال كالمجنونة تدافع عن حق ابنتها وتخشى أن ينهى الرجال الأمر فيما بينهم بما لا ترضى ؟ وهنه الشيخ حسن الأريحيــة فلم يضع يده في طمام وقام الى المرأة بداورها ويحاورها ويقنمها . بينها مد زميله الشيخ فرج يده الى الأوزة وجمل ينهش منها نهشا دون أن بدخل في النزاع المجتدم . ويظهرأن التحمس من الجانبين قد جاوز حدالكلام وإذا الشيخ حسن يرى يده لا في طبق الأوز ولكن في فم العجوز ؟ فصرخ صرخــة داوية : وانقلبت الدارش منقلب ، واختلط الحابل بالنابل ، وجذب الشيخ حسن رفيقه ، فانتزعه من أمام الطمام انتزاعا وخرج به وهو يحرق الأرم: فهذا الرفيق للم يقل كلمة وحظى بالأكل ، وهو الذي تحمس قد خرج من الوليمة بجوعه ، وقد أكلت المجوز أصبعه ...

واسترسل المجنى عليه فى السكلام . وفجأة أخذت القاضى خلجة ، وتيقظ وسواسه فقاطع المتكلم وقال كالمخاطب لنفسه : « يا ترى أنا حلفت الشاهد اليمين ... » والافت الى قائلا : « يا خضرة وكيل النيابة . أنا حلفت الشاهد اليمين ؟؟ » فجملت أنذ كر ... ولم يستطع القاضى طرد الشك فصاح : « احلف يا رجل : والله العظيم أقول الحق » فحاف الرجل ، فصاح به القاضى : « اذ كر أقوالك من أولها »

فِملُم تِأْنِنَا لِن نِنتِهِي ، وَبِلْغِ الصِّيقِ أَنْنَى وَتَناوِبِتَ

وغرقت في مقمدي وقد عبث النوم بأجفاني ، ومفي وقت لست أدرى مقداره ، وإذا صوت القاضي يصيح في : « النيابة الطلبات النيابة . » ففتحت عينين جراوين لا يبدو فيهما غير ظلب النوم ، فأخبرني القاضي أنه اطلع الآن على تقرير الطبيب الشرعي قاذا الاصابة قد تخلف عنها عاهة مستدعة هي فقد « السلامية » الوسطى للبنصر ؛ فاعتدلت في مقمدي وطلبت في الحال الحسكم بمدم فاعتدلت في مقمدي وطلبت في الحال الحسكم بمدم الاختصاص . فالتفت القاضي الى العجوز قائلا : عكمة الحنايات

فلم يبد على المرأة أنها فهمت الفارق ؟ فالعضة في نظرها هي ما زالت العضة ، فما الذي حولها من جنحة الى جناية ؟ آه من هذا القانون الذي لا يمكن أن يفهم كنهه هؤلاء المساكين

وتوديت القضية التالية فاذا مى شجار بالهراوات وقع بين والد « ست أبوها » وبين أهل الزوج ( السيد حريشة ) فلقد تم الزواج بين الطرفين آخر الأمن . وبمث الزوج بمض أهله ومعهم جمل الاستلام المروس من بيت أبها . فقا بلهم الأب محتداً مارخاً في وجوههم : « جمل » ؟ بق تخرج بنتي على جمل ! أبداً . الامد من « الكومبيل »

وتجادل الطرفان فيمن يدفع ثمن هذه البدعة التي رماها بهم تطور العصر . وأدى الجدال الى رفع العصى وإسالة بعض قطرات من الدماء لامناص منها في مثل هدده الظروف . وانتهى الأمم بأن أخرج أحد الساءين في الخير ريالاً من جبيه واستأجر سيارة من تلك السيارات التي تمر بالطرق الزراعية ، وحكم القاضى في هذه القضية ثم مباح :

على خير! ... غيره ا

فنادى المحضر بصوته المتلىء «قضايا المحاييس» وذكر اسماً من الأسماء ، فدوت صلصلة السلاسل ونهض من بين لابسى الخيش رجل فك الحارس قيده . ونهض من بين المحامين أفندى ذو بطن كأنها القربة المعلوءة وقال : «حاضر مع المهم» «فقلت فى نفسى » تلك قضية لها محام لن يتركنا قبل أن يفرغ فى رؤوسنا ماشاء بحجة حربة الدفاع . فلأغمض غينى منذ الآن فرأسى أحوج ما يكون الى الراحة بعد سهر الليل ، وسمعت القاضى يقول المحبوس :

- أنت متهم بأنك سرقت «وابور غاز» ... - أنا صحيح لقيت الوابور قدام باب ألدكان . لـكن لا سرقت ولا نهبت ...

فالتفت القاضي الى المحضر قائلا: « هات الشاهد » فحضر رجل على رأسه لبدة بيضاء وعلى منكبيه « دفية » ، فحاف المين وقال أنه أشمــل «وابورالغاز» ليهيء الشاي لبعض «الزبائن» الجالسين داخل الحانوت . فهو بدال ريني صغير يبيع السكر والبن والشاى والتبغ ويجتمع لديه أحيانا بمض الناس كأنهم في شببه مقهى ولقد وضع الوابور مشتملا عند عتبة الباب في الطريق ودخل يحضر الابريق وما إن عاد حتى رأى المهم قد حمل الوابور بناره وجرى به . وجمل الشاهد يسهب ويستشهد عن خضر ومن جرى معه خلف السارق ، والقاضي مطرق وقد علمت من هيئته أنه يفكر في شيء آخر . وَخِأَةً نَظُرُ الى وقال كِالْمُخَاطِبِ لنفسه: « أَمَا حَلَفْت الشاهد المين ؟ » فما تمالكت أن صحت في منبق : « سبخان الله 1 1 أمّا سمت الشاهد حلف » فقال لى القاضى : « أنت متأكد؟ » فشمرت أن روحي

تفارقني فهمست: «تحب أني أحلف لك أنه حلف؟ » فاطمأن القاضي بمض الاطمئنان وأسغى الى بقيـة الشهود في صمت وانتباه ، ولم يطق المهم صبراً فنهض بفتة كالمستغيث:

یا حضرة القاضی ! فی الدنیا « حرامی »
 یسرق « وابور جاز » بناره ؟ !

فأسكته القاضى بأشارة من يده قائلا:

- تسبألنى أنا ؟! أنا عمرى ما اشتغلت «حراى؛ و ونظر الى منصة الدفاع ، فقام المحاىءن المنهم يصيح قائلا: « يا حضرة الرئيس! نحن لم نصادف وابوز ، ولارأينا وابور ، ولامررنا في طريق به وابور .. والقضية ملفقة من ألفها الى يائها ... » وأراد المحاى ان ينطلق في هذا الكلام وأن يصول و يجول . ولكن القاضى قاطعه :

- حلمك يا استاذ . المتهم نفسه معترف بأنه صحيح لقى الوابور قدام باب الدكان! فضرب الأستاذ وجه المنصة بقبضته وقال:

هذا سوء دفاع من موكلى
 فأجاب القاضى فى هدوء :

- غرض حضرتك أنى أصدق حسن دفاعك وأكذب الحقيقة التى نطق بها موكلك أمامنا جميعاً المعتج المحامى ورفع عقيرته وقد بدالى أن كل همه أن يجلجل صوته فى الجاسة ، وأن يتصبب عرقه في مسحه بمنديله وينظر إلى « زبونه » كا تما يربه في مسحه بمنديله وينظر إلى « زبونه » كا تما يربه الحمد الذى يتكبده من أجله والمناية التى يبذلها فى سبيله . وكان التعب والضيق والحبس بلا حراك أمام منصتى قد صيرنى شخصاً لا يمى ولا يفهم ما يدور حوله فأخفيت وجهى فى ملف من ملفات القضايا واستسلت للنعاس

(يتبع) نوفين الحسكم



بالليل ، وقد شهدوا هذا الملاك مقتمداً كومة من المظام متلفماً برداء أنانيته ، وأعضاؤه ترتجف من لفحات الصقيع

فشعروا بفصة الموت عند ما لاح لهم هذا الشبح نصفه مومياء ونصف حنين ، فاقتربوا منه والروع بملاً قاومهم كما يقترب السائح من مومياء ابنة أحد أشراف سارفاندان في ستراسبورغ بحيث تمرض محنطة بحلي خطبتها . وما يمالك من يشاهد هيكل هذه الطفلة من الارتماش وقد تحلت بدها المتقمة بخاتم المرس وانتثر رماد رأسها على أزاهم الليمون البيضاء

وكان فابليون بمروره على العالم قد زعم ع كل ما فيه ، كالعاصفة تجتاح الذابات فتهز باسقسات أدواحها وتفادرها واجمة في صمت رهيب . وكان الماوك قد شعروا بتيجاتهم تميه فدوا البها أيديهم فلم تعد إلا على شسمورهم وقد وقفها الذعم على رؤوسهم

# الخذا المؤفق النفوس المؤلفة المؤسر المؤلفة ال

وكانت عوامل ثلاثة تتنازع عواطف الشبيبة حينذاك : ماض منقض لم يزل يرتجف ظله على الأطلال حيث ثوت قوات الأثرة وعصور المنف، ومستقبل منفرج الأفق بعيدُ المجال لا ياوح منه غير أوائل ذرّات النور ، ومدى بين هذين الحدين أشبه بالمحيط الفاصل بين المالم القديم والمالم الجديد: مدى مضطرب كالبحر الزاخر تنلاعب به العواصف فهدد بالفرق كل ما يحمل ولا ياوح عليه إلا بعض البواخر الجريئة تجتازه صاخبة من حين الى حين في مثــل هذه المفاوز كان على أبناء العصر أن بهتدوا ؛ وتلك مي المشاهد التي كانت تنتصب أمام فتيان ملء إهابهم العزم والقوة ، وهم أبناء الامبراطورية وأحفاد الثورة . أما الماضي فما كانوا ليرتضوا به ، وما يتحكم الانسان في عقيــدته ، واكنهم عشقوا المستقبل عشقاشبها بشغف بيكاليون عاهل صور القديمة بشبيح فاتنة من عالم الجن ، فكان الستقبل في بصيرتهم كدمية من رخام هاموا ما فبإنوا يتوقمون تورد عروقها بدمالحياة . وهكذا

لم يكن لهؤلاء الفتيان إلا زمالهم تسوده روح

المصر ، ملاك غسق لا ينفصل عن النهار ولا يتصل

وكان بابا رومة قد قطع ثلاثمائة فرسخ ليبارك الأمبراطور. ويضع التساج على مفرقه ، فلم يتورع هذا الامبراطور من اختطاف التاج مَنَ يده

وُهكذا كان كل شيء قد ارتمش في غابة أوربا القديمة المروعة ، وعقب السكون هذه العاصفة الهوجاء

يقال: إذا ما صادف الساركاباً هامجاً فتابع السير برباطة جاش وبخطوات منزية دون تردد، لا يلبث الحكلب أن بنسح بهدير مختنق ثم ينصرف؛ ولكن إذا بدرت من عابر الطريق بادرة بدل على خوفه فأخل بانتظام خطواته مسرعاً بخطوة واحدة فان الحكلب يتأثره مستأسداً، وإذا ما نشب فيه أنيابه فانه لا يقف حتى يفترسه

لقد رأت أوروا أكثر من ملك ظهرت منه بادرة الخوف في تاريخها أمام شعبه فذهب فريسة لهذا الشعب ، ولكن مثل هذه الكارثة لم تكن تقع على الملوك جملة في آن واحد ، لذلك سقط الملوك على التتالى ولم تسقط الجلالة الملكية . ولكن أمام ملها البادرة التي تؤدى الى الهلاك . وما ارتمشت جلالة الملك . وما ارتمشت جلالة الملك . وما ارتمشت جلالة الملك . وما ارتمشت والشرف وكل سلطة إلى به وبشرية

ولما مات فابليون استمادت السلطات الآآمية والبشرية روعها ، ولكنها لم تجد في الشعب من يمتقد مها بعد

إن في ممرفة ما يمكن أن يقع لحطراً ، لأن الفكر يتجاوز الأمكان بافتراضاته ؟ وليس القول بامكان وقوع أمر كالقول إنه وقع فعلا ، وما التأكد إلا أول عضة للكاب المستأسد

ملم يكن فابوليون العاتى إلا آخر شرارة من فار الاستيداد ، فقد أعدم الماوك لينسج على منوالم

ففمل بهم ما فعله فولتير بالكتب المقدسة

وسمت الدنيا بعد ذلك ضجة هائلة ، هي صوت مخرة القديسة هيلانة تسقط على العالم القديم . ولاحت بجمة التفكير في السماء بأشعتها الباردة كوشاح آلهة الليل فغمرت بها الدنيا كانها السكفن المروع وكانت أوربا قد رأت من قبل عدداً رفيراً من يمقتون الأشراف ويتهددون السامة ويتا مرون على الملوك ، ولسكنها ما عرفت ابتسامة الاحتقار قبل أن من الامبراطور وتوارى عن السان ، فكان إذا أخرق الجمع شريف أو كاهن أو عاهل بهز الفلاحون رؤوسهم متذكرين ما شهدوا من موارك ويقولون: وقد نظر ناهم في غير هذا الرمن وفي غير هذا المكان وقد كانت وجوههم على غير ما نراه اليوم

وإذا ما ذكر أحد العروش والهياكل كانوا يقولون : إنها عوارض من خشب سمرناها نحن ثم افتلمناها

وحيمًا كان الخطباء يقولون : لقد رجعت عن غوايتك أيها الشعب ، فدعوت إليـك ملوكك وكهنتك ، كان الشعب يجيب قائلاً : « نحن لم ندعهم ، وما دعاهم إلا هؤلاء التشدقون »

وإذا قيل للشعب: (عد إلى الطاعة والسكون، افلح الأرض واخضع) كانب الشعب ينتفض وتتحرك السيوف في أغمادها وقد علاها الصدأ في زوايا الأكواخ

ولكن الخطباء كانوا بضيفون إلى كل هـذا قولهم : (عد إلى السكون أيها الشعب فقد أضناك الجهاد بلا جدوى ، ولا تطلب الاعتداء وليس من بمتدى عليك )

فكان الشعب يرتضى بهذا القول ؟ أما الشبيبة فاكانت لترضى به

لاريب في أن الانسان تتنازعه قوتان مجهولتان

تصليان داخله حربا عواناً إلى آخر حياته ، فاحداها تبحث وتسبر المستقبل بسكون متحسبة تستنبط أحكامها من العبر ، والأخرى تتحفز للوثوب إلى المستقبل منجذبة إلى ما لا تملم ؛ وعندما تسود الانسان عاطفته يتبعها العقل منذراً باكياً ؛ وإذ بقف الانسان مجيباً لدعوة العقل ، تمتف الأهواء قائلة : (وأنا هل يجب أن أموت) ؟.

وابتداء الأمى يختمر في الفاوب الفتية ، إذ وقد فوهم بأشدالا مراض على الشبان بالراحة والسكون وقد فوهم بأشدالا مراض أوجاعاً : بالبطالة والضجر ، فأحسوا باضمحلال الأمواج التي كانوا أعدوا لمصارعتها سواعدهم القوية . وسادت المكنة على هؤلاء المسارعين الذين كانوا مرخوا أعضاءهم عبثاً بالزيوت . فاندفع الأغنياء مهم إلى ميادين الفحشاء ، والمتوسطو الحال وخضموا للقضاء وتحولوا الى الكهنوت والجندية ، أما الفقراء الم يجدوا سوى الحاش البارد فارغوا فيه بالأقوال الجوفاء كما يرتمى المجاذف بنفسه في البحر الذي لاساحل له : بحر الجادل بهيداً عن العمل .

وعا أن الضما البشرى يقود الناس الى الاجتماع والتماون ، لم يلبث هؤلاء الشبان أن اجتمعوا فوجدت السياسة مرعاها الخصب بيهم ، وهكذا كانت الشبيبة تخرج من مصارعة حراس المجلس التشريعي لتتجه الى المسارح حيث تشاهد (مالما) لا بما قبمة تشبه قبمة الأمبراطور ، أو تسير الى المدافن لتحتفل عائم فائب من الأحرار ، لتعود أخيراً الى مساكم أكم أكل مساء شاعرة بفراغ حياتها وعمث محاولاتها

وما كانت حياة المجتمع الداخلية بأقل بؤساً من الحياة الخارجية ، فساد الناس الأسى والجود ، وتسلط الرياء على العادات ، وأصبح الدن مشوباً

بالأفكار الانكايزية فاكتسع الحزن كل ماكان من دلائل المرح القديم

ولمل العناية كانت تمهد بذلك عارقها الحجديدة فظهر الملاك المبشر بالمجتمع المنتظر ملقياً في قاوب النساء بذور الحرية التي سينطالب الرأة بها في آتي الزمان

وانشق الرجال عرب النساء في المجتممات الباريسية: فلبست النساء البياض كالمرائس، واتشح الرجال بالسواد كالأيتام ؛ وتبسادل الفتيان لفتات المداء . وما هذا الثوب الأسود الذي يلبسه رجال عصر ما إلا دليل انقلاب مربع ، لأنهم ما لبسوه قبل أن تساقطت شارات الشرف فتمزقت الأزياء القديمة وتناثرت أزهار الأثواب المزركشة على الحضيض؟ فكأنالانسان بمدأن تحكم بمقله وهدمماكان يفتربه من الأمال، وقف متشحاً بالسواد ليتلقي كلات التعزية على المفقود . وسادت عادات طلاب العلم وأرباب الفن تطورات نشأت رمن التطور المام ، بمد أن كانت تلك العادات مجلي الحرية الجقيقية ، ومسرات الشباب النقية . انفصل الرجال عن النساء فاصلت بينهما الاحتقار نصالاً لاشفاء لحراجه. فقد الرجل حب المرأة فالدفع إلى الكؤوس ليستميض ما فقـد ، ونظر الناس إلى الحب نظرهم إلى الدِّينُ والمجد فرأوا كل ذلك أوهاماً تلاشت مع الزمان

وغست المواخير بالرجال ، فأصبحت الفتاة مهملة بعد أن كانت تفدى الشبيبة بحما الطاهر السامى، وعند ما احتاجت إلى غذاء ورداء باعت نفسها . فياللشقاء وباللعار ! . . لقد أهمل الشاب الفتاة ، وكان في وسعه أن يستنير وإياها بأشعة شمس الله وأن يقاسمها لقمته مأدومة بمرق جبينه ، والكنه تركما وسار إلى مرابل الانسانية ليحد هنالك تلك

الفتآة نفسها مثقلة بالهموم شاحبة مضمضمة يجول على فها الجوع ويرعى قلبها الابتذال

فى ذلك الزمان ظهر شاعران ها أعظم عباقرة المصر بعد فابليون فحصصا حياتهما لجمع ما تبدد فى الأرض من مبادى والشقاء والآلام ، فكتب جوته عميد الأدب الجديد (آلام قرتر) واصفا الوله الذى يقود الى الانتحار ؛ ثم عادفرسم فى (فوست) أعظم صورة تمشل الشر والشقاء ، واجتاحت كتاباته فرنسا كلها وهو جالس فى بيته تحوطه السعادة وتخدمه الثروة ، فكان برسل الينا رشاش قامه الأسود وعلى شفتيه ابتسامة الأب لبنيه . . . .

وجاء ببرون من جهته يرفع صوت الحروب والفجائع ، كأنه لم يجد من حل لسر الوجود غير كلة المدم المروع

عفوا أيها الشاعران العظيمان! أنها الآن ذرات رماد يفترش القبور، أنها في عداد أنصاف الآلهة أيها الشاعران؛ وما أنا إلا فتى يضنيه العذاب، ولكننى وأنا أسطر هذه الكلمات لاأمتلك نفسى من إرسال اللعنة عليكا

لاذا لم تتفنيا بمطرالاز هار، وأناشيد الطبيعة، ويالأمل والحب، وبالكروم، وشعاع الشمس، وبأنوار الشفق وروعة الجال ؟ لقسد عرفها كنه الحياة، ورأبها الدنيا تتداعى فبكيها على الأطلال، وأرسلها أنين البائسين. لقد ذقها خيانة الخليلات، وجفاء الأصدقاء، واحتقار أبناء الوطن، فدارت بكا أشباح الموت وشعرتما بعفاء القلب. لقد كان كل منكا جباراً من جبارة الأحزان، ولكن قل أنت يا جوته الما سممت أذناك موتاً واحدا يؤاسى الحزين في هدير الأحراج القدسة في بلادك؟ أفنا الخرين في هدير الأحراج القدسة في بلادك؟ أفنا من المثور على زهرة الساوان في هذه الطبيعة من المثور على زهرة الساوان في هذه الطبيعة

الواسعة ؟ ألم تلهمك الروح وأنت التصوّف المعتقد بوحدة الوجود ما يمينك على سكب قليل من العسل في تلك الكؤوس الرائعة التي نحيّها الأجيال ، وقد كانت ابتسامة واحدة منك كافية لاستمواء النحل فتنزل بجنبها على شفتيك

وأنت يابيرون ؛ ألم تكن عائشا تحت سماء إبطاليا الجميلة ؟ ألم تكن تناجى أمواج الادرياتيك والى جنبك المرأة التي أحببت؟

أما الذي أوجه اليك هـذه السكامات الآن، وما أما إلا فتي ضعيف تحمل من الحياة ما لم تتحمله أنت من مصائبها وآلامها، إنني أؤمن بالأمل وأبارك الله

وما هبت زعازع الأفكار الانكابزية والألمانية على رؤوسنا حتى سادنا الاشمرزاز برهة ثم عقبه الاختلاج المربع . لا شيء يحول أملاح المواطف الى بارود منفجر كالتلاعب في مواطن الشك بالمبادى العامة . وكان جوته برأسه الجبار قد اعتصر كل ما في الممرة المحرمة من خلاسة ، فيل للناس أن من لم يقرأ جوته لا يعرف من الحياة أشياء . ويل محولاه الناس ! لقد انفجرت أفكارهم علامسة أفكار جوته ، فتناثرت ذرات ما ما مكول علامه أن مراحوته الناس القد انفجرت أفكارهم مهاوى الشكوك

وساد الجحود تلك الأزمنة ، فأنكر الناس كل ما على الأرض وكل ما فى الساء.. وما الجحود إلا آمال عائرات تدور بها الأحزاث ، فكان الانسانية كانت قد تراخت عثمائها فدخلت طور الاحتضار ، فانحنى عليها الفكرون يجسون مواضع انباضها ليتحققوا موتها

وكانت شبيبة فرنسا شبيهة بذلك الجندى الذى أ أجاب من سأله : بم تؤمن ؟ فقال إنني أؤمن بذاتي . فنحيب من بوردهذا السؤال عليها: إنني لا أؤمن بشيء

وانشطر المجتمع الى فئتين : فشــة النفوس المضطَّرية المتوجمة التائقة الى الشُّل العليا ، فسكان أبناؤها يحنون الرأس ويبكون متلفعين بأحلامهم المؤلمة كأنهم مقصبة تمايل على مستنقع من الشقاء . أما الفئة الثانية فكانت مؤلفة من رجال المادة والشهوات يقفون بلا مبالاة على ركام اللاذ ولا مم لهم غير إحصاء الأموال التي حشدتها أطاعهم . وماكان يتصاعد من هذا المجتمع الؤلف من الفريقين سوى زفرة وضحكة : تلك ترسلها الروح ، وهــذه بقذفها الجسد . وكانت الروح تقول في زفرتها : - إن الدين يتداعى ، وهذه سحب الساء أصبحت غيوماً تتساقيط أمطاراً . لقد فقدمًا الأمل وحرمنا حتى قطمة من الخشب الأسود ترفعها صليباً لنمد أيدى الضراعة نحوها . لقد تلفعت نجمة الصبح بالغيوم الكثيفة على مطلع الفجر ، فكأن الشفق يقبض عليها ليصدها عن الارتفاع ، وكالمها شمس الشفاء ألقت التورة عليها براقع الدماء

لقد فني الحب واضمحات الأعاد، فا أحلك الظلام في هذا الليل المتراى بأطرافه على الأرض الولسوف ندرك الموت قبل أن يتدار كنا نور الصباح أما الأجساد فكانت تقول في ضحكها: — لقد وجد الانسان للتمتع بحواسه ولديه من القطع الصفراء والبيضاء ما يقيس به خق عتمه بالتكريم. وما الحياة إلا الطمام والشراب والرقاد؛ أما الملاقات الاجتماعية ، فنها المودة القاعة على استقراض المال؛ وقد يجد سديقاً تدفع المواطف به الى هذه التضحية ، ومنها صلات القربي وهي الممة للحصول على الميراث ، ومنها الحب ، وما الحب إلا رياضة بدنية . وليست وهكذا كان الياس يتمشى بخطواته الواسمة ذارعاً أدض أوروباكا به الطاعون ينتشر من نهر الكانج ومكاني الراث ،

في آفاق آسيا ، وكانب شانوريان قد قبض على سرح لجان إمارة الشمر ، فلف الباس برداء أسفاره ورفعه كالسم على هيكل تتمالى حوله عبقات البخور فامحنت شبيبة فرنسا على قواها المكبونة يآئسة تكرع كاس الآلام حتى الثمالة ، وملات الأقطار نفتات الأقلام المنالة بأدب لا لون له ، فكا به رشاش من دم آسن برسل لتفذية مسوخ الحياة

ومن له أن يسف ما كانت عليه المدارس في ذلك الزمان؟ لقد كان الشكيب ودالرجال؟ أما الشبيبة فقد كانت اجتازت مرحلة الشك واستقرت على الجحود . وكان الشعراء يتفتون بالخيبة وعثرات الآمال . وكان الشبان يتركون مقاعد المدارس ويواجهون الحياة بحياة تطفح بالبشر وعلى لسامهم الأدمقة مقاعة محتمل الأفكار الانكايزية والألمانية؟ الأدمقة مقاعة محتمل الأفكار الانكايزية والألمانية؟ غير أن القلوب لم تكن منيعة لتحتمل النضال في الأوجاع فذبلت وانحنت على ذاتها كا مها أزاهم مقصوفة

وهكذا انجه مبدأ الموت إلى الاحشاء منسرا اليها بهدوء من الأدمغة ، فأنسكر ما الخير بعد أن كنا نؤمن بالشر ، وبلغ اليأس مرخلته الأخيرة فاستقر على الشمور الميت ، وجلس ابنياء الخامسة عشرة بحب ظلال الاشجار المزهرة يتجاذبون من الأحاديث ما يهز أشجار فرسايل الهرمة

طوبي لمن لم تدركهم هـنده الأزمنة فنزلو الى الهـاوية وهم يتطلعون الى الساء 1 إن من حالات الحياة ما بصد ع القاوب بالشقاء فلا تجد هذه القاوب ما يفر ج كربها إلا ارسال اللمنات والتجديف

وقف ملحد أمام السهاء وقبض على ساعته منحدياً صاعقة الموت ، وقد منح ربه مهلة ربع ساعة ، وبات بنتظر . إنها لفترة ماؤها أشد غضب وأفظع

الدة ، إنها لقحة أبدايتها تناهى اليأس تحتك بقوات السهاء . وهل كان ذلك الرجل إلا مخلوقاً شقياً يتململ تحت الأرجل التي تركله ؟ وهل كان صوته إلا نداء ها ثلاً تدفع به المحن والآلام ؟ من يدرى ؟ لمل هذا التحدى الموجه إلى السهاء كان في عين من ينقذ الى خفايا القلوب نوعاً من الصلاة ...

وما كانت الشبيبة إلا كهذا الجاحد تفتح القواها المكبوت منافذ الفرج بالياس . إن من لا يجد أمامه ما يشغل به قواه ليتخذ تسلية له من التجديف فيهم على الدين والمجد والحب وعلى كل ما في العالم ، تلك الوسيلة هي السبيل الذي يتبعه الافان ليخادع نفسه فيهم عليها وهو يجد في على كل شيء

باذ المرء أن يضع نفسه فى مصاف الأشـقياء حين يحكمه الضجر فيندفع الى الفحشاء لأنها أول ما تخطر على بال المـاطلين ، وهى الآلة التي تتلمسها الأعصاب الهائجة لتشد بهـا على نفسها تسكيناً لاختلاجها

وكان الأغنياء يقولون : لا حقيقة إلا بالثروة وأما ما سواها فأحلام . فلنتمتع بالثروة ولنمت وكان متوسطو الحال يقولون : لا حقيقة الايال له المان مثل المان المان

إلا بالسلوان ، وأما ما بقى فأحلام . فلنسل ولنمت . أما الفقراء فسكانوا يقولون : لا حقيقة إلا في العذاب ، وأما ما سواه فأحلام ، فلنجدف ولنمت

إنه لوصف مربيع قد يحسبه البعض مبالغة ، وما أنا إذ أورده مندفع بالمداء للانسانية ، فهو وصف للواقع ، وهذا هو البرهان

كل من طالع التاريخ وسبر غور الأسباب التي أدت إلى سقوط أمبراطورية روما ، لا بدله أن يرى ما انبعث عن السيحيين من قوات دم مها تدميراً . فإن المظمة التي تجلت في هؤلاء المؤمنين

أيام جهادهم ومحنتهم كانت قد استحالت الىضربات قاضيات عند ما صارت القوة الى أيديهم

قال مونتسكيو: « لا يسمنى وأنا أفتكر بحالة الشعب وهو رازح بحت استبداد الكهنوت اليونانى إلا أن يخطر ببالى أولئك المبدان الذين أنى همرودوت على ذكرهم ، وهم من كانوا يمخضون اللبن لاستخراج زبدته ، وكان أسيادهم يقتلعون أعينهم كيلا يتاهوا بالمشاهد عن متابعة العمل دون انقطاع ، وهكذا كان الكهنة في روما يمنمون النور عن كل مبصر ، فلم يكن يقرر القيام بحرب أو عقد هدنة أو قرض أو الاتيان بأى عمل دون أن تنظر الرهبنة فيه أولاً ، إن القلم ليكل دون وصف الأضرار التي نتجت عن هذه الأعمال »

على أن مونتسكيو كان وسعه أن يتم كلامه قائلاً:

( إذا كانت المسيحية قد هدمت العروش ،
فانها أحيت الشعوب . إذا كانت قد فتحت البربر
أبواب القسطنطينية ، فانها قد فتحت أيضاً أبواب
الأكواخ باسم المسيح . وما كان بالأمر الضرورى
أن تحتفظ روما عجدها المتداعى وهي المومياء المحنطة
بعطر نيرون والمكفنة بوشاح نيباريوس وقد رعى
أحشائها دود الفساد

إنما عمل السيحية ، أيها السياسيون ، كان يتجه الى إدخال السلام على قاوب الفقراء البائسين ، وإلى إخراج الأمل من أحشاء المومياء الفاسدة قوة خية تمضد كل مظاوم ، وذلك ما قامت به المسيحية على أنقاض روما ، ولكن ماذا فعل خلفاء هادى روما بعد مرور السنين ؟ إنهم ليثوا ينظرون إلى الفقير بعد مرور السنين ؟ إنهم ليثوا ينظرون إلى الفقير بعد مرور السنين ؟ إنهم ليثوا ينظرون إلى الفقير يقول : (إن الأقوياء سيسبحقونني على الأرض ، يقول : (إن الأقوياء سيسبحقونني على الأرض ، غير أنني سأقف في جوههم عند ماسيحاولون دخول السناء فاشكوهم إلى الله )

نرسل البركة إليدكم

لقد كانت ألغنى يقول للفقير فيها مفنى : لى الأرض ، فيجيبه الفقير : أما أنا فلى السماء . فبأيقـــ كلة سيجيب الفقير الذنى الآن ؟

ان علل هذا العصركانها قد نشأت عن سببين ، فأن الشعب الذي مرعلى ثورتى سنة ١٧٩٣ و ١٨١٤ . قد خوج منهما بجرحين . كل ماكان قد زال ، قد خوج منهما بجرحين . كل ماكان قد زال ، وكل ما سيكون ليس كائنا بعد . هذان ها السببان ، فن العبث أن نفتش عن ثالث لهما

ما حالنا الا حال رجيل تداعى مسكنه الى الحضيض وقد بمثر أنقاضه ليقوم ببناء جيديد ، شمر الرجل عن ساعد الجدويدا الممل وهو منتظر ورود الحجارة البيضاء الجديدة لرفع البناء ، والكن قيله ان الحجارة البيضاء الجديدة بعيدة المنال ، فعليه أن يصلح الحجارة السوداء القديمة . وسطا الذهول على هذا العامل الذي لايريد أن يرفع بيته عواد أخاقها الدهم وموهتها الآيام بالسواد ، ولنكن ما الجمل والحجر عميق ولا أدوات لديه لاستخراج الحجارة منه

وقف المتفرجون حوله وقالوا له: استخرج الحجارة من حين الى حين واشتغل على مهل

وتكاثرت النصائح تبدل لهذا الرجل وهو واقف تحت سماء الله ، لقد شهدم بيته القديم ولا بيت جديد له ، فهو عرضة للحر والقر ، لا يعلم أين بعمل وأين يرتاح وأين يأكل وأين ينام وأين يحيا وأين عوت ، وهو متعب مضطرب ، وأطفاله بيكون في اسرتهم في العراء

وَمَنْ أَشْبِهِ بِهِذَا الرَّجِلُ مِنَا ؟

أى بنى القرون المقبلة ! إنسكم ستنحنون في زمانكم على المحاريث تمزق أحشاء الأرض فتبتسم

هكذا ميبر هؤلاء المؤمنون فيا مضى ، ولكن أعداء المسيح وقفوا وصاحوا بالفقير قائلين : إنك سابر تتوقع ظهور المدل ، والمدل لا وجود له . إنك تنتظر البعث لتخاص من الظلم في الخاود وليس من خاود . أنت تدخر دموع أطفالك ونواح امرا أتك لتحملها إلى أقدام عرش الله بعد موتك ، وما بعد الموت من حياة ، قان الله غير موجود)

وعند ما سمع الفقير عندا جفف أجفانه وقال الاحرائه أن تكف عن النواح ، وقادى بأولاده ليقف معهم على الخرق الباليه كالثورالها مج ، وصرخ في وجه الغنى قائلا :

(ما أنت إلا رجل أيها الظالم.)

ثم التفت إلى الكاهن ، وقال له : « لقد كذبت أبها المعرتي »

وهذا ما كان يقصده أعداء المسيح ، ولعاهم حسبوا أنهم يسعدون الفقير بارساله على سبيل الطالبة بالحرية

ولكن إذا فهم هـذا البائس أن الأغنياء يسلبونه حقه وأن الكهنة يتاجرون بجهله ، إذا ما عرف أن للناس حقاً واحداً في الحياة وأن الفقر هو الكفر بسينه ، فإن إعانه لينجصر حينئذ بقوة ساعده فيهتف قائلاً: لأصلين الأغنياء حرباً عواناً. إن اللذات للجميع على السواء ، إن الأرض لى أنا أيضاً ما دامت السماء خاوية خالية

أيها الفكرون الذين تقودون الفقير إلى هذا الموقف ، أية كلة تدخرونها لشقائه إذا هو اقتحم المعترك فسقط مغاوباً على أمره ؟

لقد يكون حبكم للانسانية المذبة قد أهاب بكم الى المناداة مهذبه المبادىء ، ولقد يجيء بكم يوم يبارككم الناس فيه ، أما اليوم فلا يسمنا ألت







وانثال الحنسان فى فم مينرقًا ، إذ هَى تجيب الفتى المحزون :

[ تابع ما نشر في العدد الماضي ]

لا ويح لك أيها الفتى ؛ رحمتا لك يا بنى الصغير ! أواه ! لو أن أبال هنا اليوم ليذود أولئك المناكيد ! وحق السماء لو أنهم رأوه وهو يلاعب رمحيب أو يداعب سهامه لأجفلوا وولوا مديرين ! إن له

لكم بمروجها ونباتها أما بارة بالعاملين تغنى لهم وهى بجر برود الأنوار فى الصباح . فى تلك الأزمنة سديكال المرق جبينكم بالفرح والحبور ، وإذ تسرحون أنظاركم على الآفاق الواسعة ، فانكم لن بحدوا فى حقول الانسانية إلا السنابل تماوج متساوية قد رسعتها الأزهار

في ذَلْكُ الحِين ، عندماترفمون رؤوسكم لتؤدوا

الشكراله، أمه الأحرار، لأنه أوجد كم في عصر الحساد. ا افتكروا فينا محن الراحلين و قد كروا أن ما تتمتمون به من عناء وسلام قد كافنا كثيراً من الشقاء

ترحموا علينا أكثر مما تترجمون على سائر من تقدموكم فى مراحل الأجيال ، لأننا تحملنا أوجاع أجدادكم دون أن نتمتع بماكان لهم من عنها. . . . فليكس فارس فارس

وعلى الآلهة فلتشكل ١ ٧ ــ

وحين انتهت مينر دا من هذا الحديث ، حدجها تلياك و قال : « أيها الصديق حباً ، ويا أبر الأوفياء سماً ؛ لقد أيقظت في ضميراً أنت أحييته . فألف شكران لك ... أبداً لن أنسى كلتك : أنا ابن أوديسيوس ؛ فلأبحث عن أوديسيوس » وحاول الفتى أن يقدم لمحدثه هدية سنية تكون تذكار هذا اللقاء ، ولكن مينر فا شكرته وأبت أن تأخذ شيئاً « فاذا تجحت في مسعاك يا بني فسوف أعود وسوف أفبل أبة هدية منك ! »

ثم انطلقت ربة الحكمة ، ذات المينين الزبرجديتين . ولشد ما ذهل الفتى ووقف مسبوها مشدوها حين رأى هذا الأمير (منتس) ينتفض انتفاضة هائلة فيكون نسراً قشمها يضرب الهواء بجناحيه ثم يعسلو ويعلو . . . فيكون في الساء ويغيب عن ناظريه !!

ولم يحس الفتى يوماً بما أحس به الساعة من هذه الذكريات الملحة على فؤاده تهييج فيه الشوق إلى لقاء أبيه ، وجدد الثقة عنده وأكدها فيه يقينه أن إلها يساعده ، هو هدذا الضيف الذي أرسل جناحيه وغاب في السماء

وانطلق تلياك حيث جلس الفسّاق يستممون إلى أغانى فيميوس ، وحيث وجد أمه فى الشرفة المليا تستمع هى الأخرى إلى تلك الأغاريد بين قيانها من وراء ستار صفيق وتبكى ... وتسأل فيميوس أن يتفنى غير هذا الفناء غناء لا يثير ذكريات شجوها وشجنها ... وتثور النخوة فى قلب الفتى فيصيح بأمه : «علام المويل يا أماه ؟

ساعد الجد وتبحث بنفسك عن أبيك الم ترضى أن يلطخ شرف بيتك هؤلاء الفجار؟ لم لا تكامهم الدار إلى بيت جـدك ليطلبوا إليه بد ابنته إن شاءوا ؟ أليس أنوها أليق لهذا الشأن من كل رجل سواه ما دام أوديسيوس لم يؤب ؟ لم يربضون هنا كسباع الفلاة يوهون ثروتك ويأكلون مالك وبذهبون بالأخضر واليابس مما ترك أبوك ؟ إستمع لما أقول يا تلياك ؛ نيء القوم فليجتمعوا لك ، ولتسمعهم كلتك ، ولتصارح أمك إن هي أرادت منهم بملاً فلتنصرف إلى بيت أبيها فهو أولى بهذا الأمر من كل أحد . ثم انهض أنت يا ابن أوديسيوس ! فابحث عن أوديسيوس . أعد ما استطمت من سفين وزاد ، وميرة وعتاد، ولتبحر على بركة الآلمة ، فلتذهب أولاً إلى (بىلوس) حيث الحكيم الباسل نسطور ، ثم إلى إستبارطة حيث ساحب هذه الداهية منالابوس(١) ... أقام بقلكك إلى هذين فسائلهما أين مضى أبوك فقد تقع منهما له على خبر ... ولتكن لك أسوة في الغتي الجرىء المقدام أورست الذي قتل قاتلي أبيه (٢٠) ، وفيهم أمه ... بوركت يا أورست !! بوركت يا أورست ! هلم يا تليماك فقم لد تمود بأبيك حيًّا فيرد الشرف والمجد إلى هــذا البيت ؛ وقد تمود به ميتاً فترفع ذكره ، وتقيم قبره ، وتخسلا في العالمين أثره ١١ والآن ، فلأنهض أما إلى رجالي وسفني . لقد بمدت طويلاً عنهم ... وكلى يقين يا بني أن تقدر نصيحتي

<sup>(</sup>۱) زوج هبلین آخت پنلوب والتی کانت سبب حرب طروادة

<sup>(</sup>٢) أجا ممنون

وماوقو فاكهذا الموقف تسترقين الفناء ؟ ومااعتراضك على المفنى ؟ دعيه يتفنى ما يشاء ، فلقد غدو فا سخرية القضاء و من و القادير . ولقد ذهب أوديسيوس وفهبت معه كرامة هذا البيت ، وإنى لصاحبها بمده ... فادخلى ولبدخل معك قيانك ولتقمن جيماً بشؤون المنزل ، ولمتخطين إلى مفزلك ومنسجك ، ودعى كل ما عدا ذلك للرجال ... لى ... لى أنا وحدى : سيد هذا القصر ١ »

وأثرت مقالة الابن في نفس أمه ، فانتنت مع قيانها إلى مخدعها بالطابق العلوى ، حتى إذا خلت إلى نفسها ذرفت من الدمع على أوديسيوس ما شاء لها حزنها أن تذرف . أما تلهاك فقد انطلق وسط القوم ونادى بأعلى صوته : « أبها الفساق ! ياعشاق أي ! خذوا في لهركم ، وتعتموا قايلاً أو كثيراً ، فاذا كان الغد فاجتمعوا في الساحة الكرى ، فان له كلاماً ممكم ... سأطلب اليكم أن تشدوا رحالكم من هنا ؛ أتسممون ! لقد طالما أتلفتم لنا زادا وعتاداً ... ألا فلتلتمسوا الزاد والمتاد من عند أنفسكم ؛ ولتقيموا أفراحكم وولا عكم في غير هذا ولتقتص منكم الساء عا جرحتم ...»

وماكاد بفرغ من قالته حتى عضوا على أصابهم لفاجأتهم بهذا الكلام الخشن الذي لم يمتادوه . ومهض أنتينوس من مجلسه وقال : « تلياخوس ا لفد حق لك أن تخاطبنا بهذه الشجاعة ، ولكن... بالشؤم البوم الذي تتوجك الساء ملكا فيسه على إيثاكا ... عمش آبائك وأجدادك ا

ويجيب تلياك : « ليس أحب إلى من الملك

حين تخلعه على السهاء ... غير أن أمره إليكم اليوم إن كان قد قضى أوديسيوس ند. أما أنا ... فلاأريد إلا أن أكون سيد هذا القصر ... ولا غرو ... فان هذا من حق 1 ؟

وأجابه بوريماخوس: « إن من حقك أن تقول ما تشاه يا أخانا تايماخوس ... أما ملك إيثاكا فالسماء وحدها تؤتيه من تشاء . ولكن قل لنا بربك من هذا الضيف الذي كان ممك الساعة ؟ هل من قبل أبيك أقبل ؟ أم إن له عليكم لدينا ؟ إن أحداً منا لم يلقه ولم يره ، ولكنا لمحناه من بمد ، عليه سياء النجابة والجلال . من أين أقبل يا تلماخوس وفيم قدم ؟ ... »

وأصلح تلياك من شأنه وقال : «أيها السيد يوريماخوس ! إن يقيني أن أبي قد انتهى ... وان تفريني هذه الكايات المعسولة التي يتشدق بها المنجمون ... أما هذا الضيف ... ف... هو من أسدقاء أبي طبعاً ، وقد أقبل لمجرد الضيافة ، وهو الأمير منتس أمير البحارين وسيد تافوس ، وابن سيد هذا الزمان ، الملك الشجاع أنخيالوس . »

قالها تلياخوس وهو أعرف الناس بضيفه ؟ ثم انتنى كل إلى مخيمه ، وانتنى تلياك إلى مخدمه بالطابق العاوى . حيث كانت مرضمه يوريكليا تنتظره ، وتوقد له الشموع والسشرج . يا لها من أنثى طيبة تخلص لولاها وتحنو عليه ... لسرعان ما خَلع ملابسه فعطرتها وحفظتها ! ... ولسرعان ما هيأت له فراشه الوثير ...

وقضى تلياك ليلة فابغية ممتلئة بالهواجس والأفكار

#### علياك يجارك العشاق

#### وبجر باحثأ عهرأب

خلاصة ما تقدم

لا بعد سقوط طروادة عاد كل أبطال الأغربق الى أوطانهم ما عدا البطل العظيم أوديسيوس الذي ضل طريقه في البحر ولبث سنين طويلة يخبط في البم على غير هدى وكانت زوجته يناوب أخت هباين من أججل الغادات اليونانيات فطمع أمرياء الملاد المساخمة في النزوج منها ، ولكنها رفضتهم جميعاً ثم لجأت الى الحيلة معهم حبثها لجأوا هم الى الغطرسة وأقبلوا بقضهم وقضيضهم ، فسكروا في حداثق قصر أوديسوس وردماته ليضطروها أن تحتار منهم زوجاً لها . ذاليج أنها اصطنعت لنفسها منسجا وراحت تعمل عليمه ووعدتهم أنها حين نفرغ من نسيجها فانها ستخنار منهم بعلالها . ولمكن هذه الحال لم ترض مينرڤا رمة الحكمة ونصيرة أودبسيوس . فسألت أناها كبير الآلهة أن يماعد هذا البطل وأن يتأذن فيأمر بعودته الى وطنه . وكان أوديسيوس في هذه الآونة عند عروس الماء كالببسو التي أغرمت به وافتدت بقوتة فأبقته لدمها وراحت تراوده عن نفسه ؟ فأرسل كبير الآلهة ولده هرمن الى هذه العروس بأمرها باعداد سقينة يبحر البطل علما الى بلاده -- أما مينرقا فانها ذهبت بنفسها -الىتلياك ابن أوديسيوس — في صورة أمير منأمراء البحريدي منتسء وهناك أكلت مع الفق ثم حرضته على طرد المشاق المجرمين من قصر أبية ، وبعد أن فرغت من حديثها معه حولت نفسها الى نسر عظم وضربت الهوا. بجناحيها وغابت في الساء ، فتأكد الفتي أن الذي كان يكلمه ليس أمير البحر منتس ، ولكنه إله عظم أقبل لمد له مد الساعدة في البحث عن أبيه -وقد خاطب تلماك العشاق فطلب إليهم أن يجتمعوا في الغد في الردهة المكرى ليطلب منهم أن يغادروا القصر وأن يذهبوا الى جده فيخطبوا إليه ابنه يناوپ إت أرادوا ، ثم ذهب ليستريح في عدعه الى الصباح »

مو"هت أوروا <sup>(١)</sup>، ابنة الفجر الوردية مشرق الأفق، فهب ابن أوديسيوس من مرقده، وأصلح

(١) ربة الفجر في الميتولوچية اليونانية وإحدى تابعات أيوللو وهادية عربته — الشمس — عنـــد ما تبزغ من مبواب المشرق

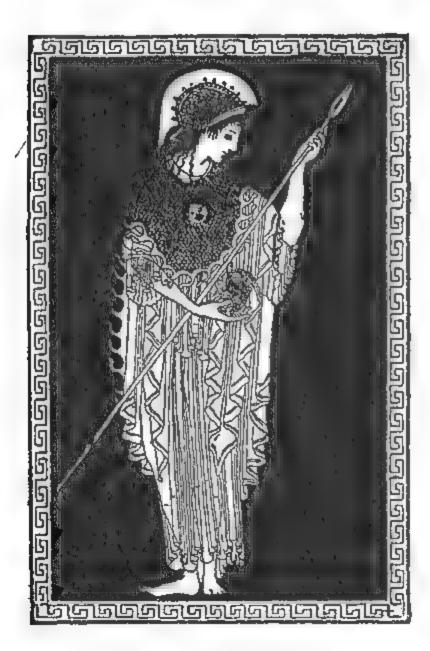

ميار فا

من شأنه ، وتقلد سيفه (۱) ، ثم انفتل مختالاً ، كأحد آلهة الأولب من باب مخدعه ، وجعل يقلب عينيه في هذه الخيام المضروبة التي تملاً حديقة القصر ، والتي يثوى فيها أولئك الفجار الاشرار عشاق بناوب ؛ وتلبث قليلا وفي القلب لطى ، وفي النفس كلوم ؛ ثم ساح باللاً فهبوا مسرعين ، وأخذوا ينسبون الى الردهة الكبرى ، حتى إذا انتظم عقدهم والتأم شملهم تقدم هو متهدجاً نحو عرش أبيه ، وفي عينه رمح ظامى الى تلك الدماء النجسة أبيه ، وفي عينه رمح ظامى الى تلك الدماء النجسة التي تتدفق في عروق الذاب ، وعن جانبيه كلباه الضاريان يتهديان وفي عيني كل منهما جريان . وكانت الضاريان يتهديان وفي عين الشاب سباء النبل ، وترقرق فوق ناسبته أمواها من العظمة والمجد ، لتقدف منه فوق ناسبته أمواها من العظمة والمجد ، لتقدف منه فوق ناسبته أمواها من العظمة والمجد ، لتقدف منه

<sup>(</sup>١) في الأصل (صفيحتــه) وهي السيف العريض القصير Fautchion

الرغب فى قلوب أعدائه ، حتى لبهرهم أن يروا فى تاياك ذاك الضرغامة المختال

وماكاد الفتى يستوى على عرش آبائه الصيد، وأجداده الصناديد، حتى نهض شيخ يحمل فوق كاهله السنين الثقال، وتشتمل في رأسه شيبة التجاريب وجلائل الفمال، وكان هو إيجبتوس التحين الذي بمث بولاه بمينه . . . إيجبتوس المسكين الذي بمث بولاه أنتيفوس في أسطول عظيم وجند لجب ، ليشارك في حرب إليوم مع أوديسيوس، فنازل وناضل، وكر وفر، وجال وصال، وصمد وانتصر . . . واأسفاه ا . . لم يمد إلى أوطانه في وراء البحار حيث أكله السيكاوب الوحش فيمن العائدين ، بل صحب أوديسيوس في رحلته المشتومة وراء البحار حيث أكله السيكاوب الوحش فيمن أكل (١) . وقف إيجبتوس بين أبناء له ثلاثة ، أكل (١) . وقف إيجبتوس بين أبناء له ثلاثة ،

«أيها الرفاق ! يا أبناء إيثاكا النبلاء ! إنها أول من منذ بارح أوديسيوس بغلدات أكبادنا أدعى فنجتمع مشل هذا الاجتماع . فمنذ الذي دعا إليه ، وماذا ببتني ؟ أنفحة من نفحات الشباب ، أم زفرة من زفرات الشيب ، أم خبر من جيشنا الهاك يبشر بمو د أحمد ؟ لينهض باركته السماء فيحدثنا عما دعانا اليه »

وتناول تليماك سولجانه من قواصه ، وتقدم حتى كان فى وسط القوم ، وجهر فقال :

«أنا أيها السيد الوقور صاحب هذه الدعوة! أنا ... تلياخوس بن أوديسيوس ، صاحب هذه الدار وصاحبكم ومولاكم من قبل ... لقد دموتكم لأشكو إليكم بنى وحزنى . . . لا لأزف إليكم

أبشركات الجيش المفقود الذي لايسلم مصائره ا لانربوس القد فقدت والدى ، ووالد الأيثاكيين جيماً ، ثم أنا اليوم حبيس هذه الدار ، أسير هؤلاء المشاق (١) الذين يطمعون في الزواج من أمي ، غير متقين في عرضي إلا ، ولاراءين لأبي ذمة ، يُذَ يَحُونَ النَّــمِ (٢) ، ويرينون (٣) الزاد ، ويماقرون ابنة المنب، ولا يبالون أن يَهلك الزرع والضرع، ما داموا ببيتون و بطونهم ملاكى ، وببيت غيرهم على الطُّـوي ... 1 لقد استباحوا هناكل شيء ، ما دام لا أوديسيوس هنا فيردعهم ، ولا حول لي فأغل إِيدُهِم ، ولا ضَمَاتُر فيصيخُوا إِلَى قُولَى ، ويرجمُوا ضعني ، ويذهبوا من فورهم إلى جدى فيخطبوا اليه ابنته إن أرادت أحدهم بملا ، فهو بها أولى وبشأتها أحق ... إنكم ضعفاء أيها الايثاكيون الأوفياء ... ولو استطعتم لرددتم عنى غائلتهم . . . فلقد طفح الكيل، وحزب الشر، وعم الأذى ... والآن، أوجه إليهم قولى . . ، ولن أستحى أن أصارحكم من أخرى أيها المشاق ... اخجاوا إذن ! ولتصبغ الفضيلة وجناتكم بحمرة الحياء ؛ أذكروا ما عسى أن يُمِّيرُكُم به جيرانكم ؛ واخشو اقارعة تحل عليكم من أربابكم ... واتقوا يوم تلقونهم تودون لو تلقفتكم الصواعق ... يا قوم 1 أستحلفكم بسيد الأواب ا ربة المدالة تيميس ، إلاما تركتموني أقفى البقية الباقية من أياى في شقوتي وحدى 1 هل أجرم أبي مرة مع أحد منكم فأنتم اليوم تأخذونني بجريرته ؟

<sup>(</sup>١) سيأتى ذكر ذلك فى الكتاب التاسم

 <sup>(</sup>١) يلاحظ القارئ أن الاجتماع كان عاما ولم يكن قاصراً على العشاق فقط ، بل ضم جهوراً من أهل إيثا كا كذاك

<sup>(</sup>٢) الماشية

<sup>(</sup>٣) يدفعون

فيم إذن مقامكم هنا ؟ وفيم إذن تذهبون بتروتى أباديد ؟ وفيم إذن تستنزفون آخر قطرة من خمرى دون مقابل ؟! إذهبوا ! إذهبوا ، ودعوا تاياخوس البائس تحز في نفسه أشحانه ، وتبرى اصطباره بلواه ! ! »

ودق الأرض بصولجانه ، وانفجر ببكى، وكأنما المهمرت دموعه في نفوس القوم ، فوجموا وجوماً شديداً ، ولم ينبس أحدهم ببنت شفة . حتى نهض أنتنبوس آخر الأمر فقال :

« لله بيانك يا تلماخوس ؛ لقد كنت مصقعاً حقاً 1 ولكنك لم تصب كبد الحقيقة حين قصرت علينا كل اللوم ، خين لا ملوم إلا أمك ا لقمد خدعتْ منا جميماً طوال سنوات ثلاث كادت أن تتم أربمة ، إذ رسائلها تترى علينا ، كى فى نفوستا الآمال ، وتذكى فينا الأماني ! لقد كانت وعودها تترادف كالبروق الخُلُب ، وتتراءى كالسراب المنيل القد تخذت لهما منسجاً وطفقت تعمل عليه وهي تفرربنا ، وتقول : « أيها الاغربيق : لقد قضى أوديسيوس ما فى ذلك ريب ، وكا يج تطممون أن تفوزوا بزوجته ، ولكن أبا ليرتيس رجل شبيخ ، وهو يدب بخطى وثيدة إلى حافة القبر ، أفليس أخلق بي وبكم أن تنتظروا حتى أنسج له هذا التوب ، لتكون منه أكفانه ، وحتى لا أكون مضفة في فم الاغريقيات إن تركته برغم ثروته الطائلة وليس له كفن يضم رفاته » . ولقد أجبنا سؤلما وتلبثنا طويلاً ، نرجو لو تفرغ من نسج هذا الكفن ، بيد أنها كانت تنقض بالليل ما تنسجه بالنهار ، وهكذا دواليك ، ظلت تخادعنا تلك السنين الثلاث ، حتى فضحت سرها إحدى وصيفاتها ، إذ حدثتنا به ، واســـتطعنا أنَّ نضبطها

وهي تنقض غرالها أنكافا في ضوء المساعل، في جنح الليل، فأجبر ناها على إعامه بالرغم منها ... هذه هي الحقيقة يا قوم 1 و الآن ! فلترسسل أمك أيها الفتي إلى أبيها، وليختر لهما من بيننا بعلا، أو فلتختر هي لها بعلا ... أما إذا عكفت على ختلها بنا، فلتنق أنها أن شيئاً منه لم يعمد يجوز علينا، مهما ظنت أنها أحذق من تيرو، أو أكيس من الكينا، أو أبرع من ميسينية (١) ... حسبها ما خدعتنا ! وإنا نقاعك من ميسينية (١) ... حسبها ما خدعتنا ! وإنا نقاعك في اللهاك أننا لن نبرح عاكفين على ما شكوت، من يختر النفسها ؟ أو ... فلينم فزع هدة الدار، فيتار لنفسها ؟ أو ... فلينم فزع هدة الدار، ولينضب معين خيرها. »

وشاعت الكبرياء في كل جارحة من جوارح تلماخوس فقال:

« أنتينوس ١ ماذا أصابك ؟! كيف تسألني أن أفهر أي التي غذتني ونشأتني على غير ما ترضاه ؟ كيف أطردها من قصر بعلها الذي لا يما غير الله إن كان حياً أو ميتاً ؟ لبئس ما أجزيها به ، ولشه ما أغضب أبي وأثير فضب الآلهة على إن فعلته ١١ إنها ستدعو إيرينس (٢) كي تنتقم لهامني ، وستنصب على لعنات الناس جميعاً ١؟ ويحك أيها الرجل اللي أقولها أبداً ... بل اذهبوا أنتم فسلوها ما شئم ؟ فاما أجابت طلبتكم ، وإلا فانصر فوا غسسير فاما أجابت طلبتكم ، وإلا فانصر فوا غسسير مأجورين ... اذهبوا ... فأولوا ولا عمكم في غير مأجورين ... اذهبوا من زادكم ، وأنفقوا مما عيمون ١١ أما إن رأيتم أنه أحلى لكم أن تأكلوا ما غيركم ، فإني سأهنف أبداً بالآلهة أن تقتص لى منك ، فه عيمطة تكليب منك ، فه عيمطة تكليب »

منکم ، فهی محیطهٔ بکم ! ۰۰۰ » رینبع ) دربنی مثیر

· (۱) من ربات الفنون



## مولات في الثروالأقصى فتالأالكايات ترجمة الأدين المخلفتي

إن كلة « الطاعة » التي لها حظ كبير من حياة الرجل الياباني ، هي كل حياة الفتاة اليابانية ؟ فالفتاة اليابانية تتلقن واجباتها في سن مبكرة من الطفولة . وفي اليابان كتاب عتيق تستظهر واليابانيات ، والايخار منه منزل ما ، اسمه «الدراسة العالية المرأة» ، ويشمل مجموعة مرس التقاليد والواجبات، والنتل العليا للأُخْلاق . وقوام هذا الكتاب « الطاعة » ؛ فنراه يقول إنعلى الفتاة اليابانية ثلاثة واجبات في الطاعة : فني مرحلتها الأولى وهي فتاة يجب أن تمتثل لأواص ﴿ فَانْكَ تَقْرَأُهُ مِنْ آخِرِهُ إِلَى أُولُهُ ، لا من-أُولُهُ إِلَى والدها ، وفي مرحلتها الثانية وهي متزوجة يجب أن تنصاع لرغبة زوجها ، وفي الثالثة وهي أرملة يجب أن تخضع لأرادة ابنها الأكبر

> تجتاز الفتاة اليابانية مرحلة الطفولة في سروز ومرح، بين رعاية والديها ، وعناية أهلها . وهي داُّعًا هادئة الطبيع ، رزينة النفس ، حتى في لعبها ؟ فاذا غضبت لانعول ولا تبكي ، وإذا فرحت لانضج



والفتاة اليابانية في المدرسة تدرس الأخلاق قبل أن تدرس الملم ؟ فاذا دخلت المدرسة تراها تنحني لأستاذها حتى تكاد تلمس الأرض بأنفها ، - وهذه أقصى درجة للتبجيل والاكبار في اليابان – فيرد الأستاذ التحية بأحسن منها ، ثم تجلس الطفلات في مقاعدهن ، ويفتحن الكتب ، ويبدأن الدرس



درس في الكتابة

والكتب في اليابان غريبة في كل شيء ، فان تثير دهشتك في غرالة حروفها فحسب ، بل إنك إذا أردت أن تمثر على أول صفحة في الكتاب وجدتها الأخيرة فيه ؛ وإذا رغبت في قراءته آخره ؛ وإذا حدثتك نفسك بتتبع كلات سطر من السطور ، فانك تراها تبدأ في أعلى الصفحة وتنتهي في أسفلها ، أي أن الكتابة في اليابان لا تبدأ من الجمين أو الشمال كما في سائر اللغات ، بل تبدأ من أعلى إلى أسفل

وتدرس الطفاة اليابانية في المدرسة ما تدرسه الطفلة الغربية من المواد المختلفة ، فضلاً عن أمها

تدرس التقاليبة والأخلاق وحسن معاملة الغير دراسة دقيقة واسعة ، فأهل اليابان لا يرون أن الأخيلاق والمعاملة والتقاليد تمتمد على الذوق والشمور ، بل يرون أنه لا بد للطفل من دروس طويلة في الأخلاق والتقاليد ، حتى لا يحيد عنها ، ولا يخرج عن أصولها

فكم مرة يجب أن ينحنى ؟ ... وكيف يحيى الغرباء ومواطنيه على اختلاف طبقاتهم سواء الغرباء ومواطنيه على اختلاف طبقات المتوسطة ، أكانوا من علية القوم أم من الطبقات المتوسطة ، أو من الطبقات الدنيا ... فكل طبقة من هؤلاء لها طابعها الخاص ، ولها يحيمها المخاصة ، ولها تقاليدها الخاصة . ويقال إن من السهل معرفة الطبقة التي تمتمي إليها الفتاة اليابانية من الطريقة التي تقدم مها الشاى إلى الضيف

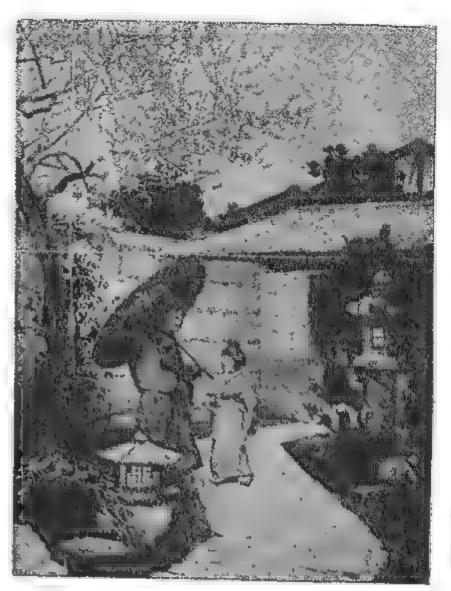

تفديم الشائ إلى الضيف وفن تنسيق الزهور فى اليابان من الدراسة المنزلية التى تتلقاها الفتاة عن أمها وتقضى فيها معظم

وقد جرت المادة في اليابان أن يقص شعر الطفلة بعد ولادتها بقليل ، حتى إذا بلغت الثالثة من عمرها نما الشعر في غرارة حتى تنوس ذوائبه على أكتافها . وترتدى الطفلة اليابانية في صغرها ملابس الطفولة ، وهي ملابس فيقة مختلفة الألوان ، حتى إذا بلغت السابعة من عمرها عوملت معاملة المرأة الكاملة ، فتلبس الملابس الحريرية الواسعة ، وتحتار الألوان الزاهية ، وترتدى الثياب الفضفاضة الموشاة بخيوط من الذهب ، أو رسوم من الزهر ، الموشاة بخيوط من الذهب ، أو رسوم من الزهر ، بحمع بين تناسق الألوان وإنقان النسج

وليست هذه المرحلة من عمر الفتاة اليابانية هي مرحلة التبرج والترين فحسب ، بل لها أبضاً أن تتراور وصديقاتها ، وتقضى معهن أوقات الصفو واللهو ، وتذهب بصحبتهن إلى الهيا كل والمعابد، حتى إذا تروجت نبذت كل ذلك ظهريا ، وهجرت هذه الحياة اللاهبة المرحة

فواجبات الزوجة اليابانية ، وتفانها في خدمة زوجها وأطفالها تشغلها عما عداها من ضروب التسلية واللو ؟ ولا تتحرر الزوجة من هدة القيود إلا عند ما يشب ابنها ويتزوج ، حينتذ تلق على زوجته تبعات المزل ، وتطرح عن ظهرها ذلك العبء الذي حلته زمناً طويلاً ، وهذا هو الفجر الثاني في حياة المرأة اليابانية ، فنراها تعاود حياتها الأولى ، وتستعيد ذكريات الشباب المرح ، فنزور الهياكل ، وتظهر في الحفلات ، وترقاد الملاهي والفتاة اليابانية تتزوج في سن مبكرة ، فلا تبلغ والفتاة اليابانية تتزوج في سن مبكرة ، فلا تبلغ

المشرين من عمرها - دون زواج - إلا الفتاة الماثرة الحظ، وعندئذ تنقطم عن كل شيء آخر إلى خدمة زوجها ، وتتجه بكليتها إلى حياة الجــد والنشاط، فتنبذ الثياب الزاهية اللونة، وتعاف الملابس الفضفاضة المزينسة ، وترتدى ثوباً أبيض شفافاً تتجلى فيه كل معانى البساطة

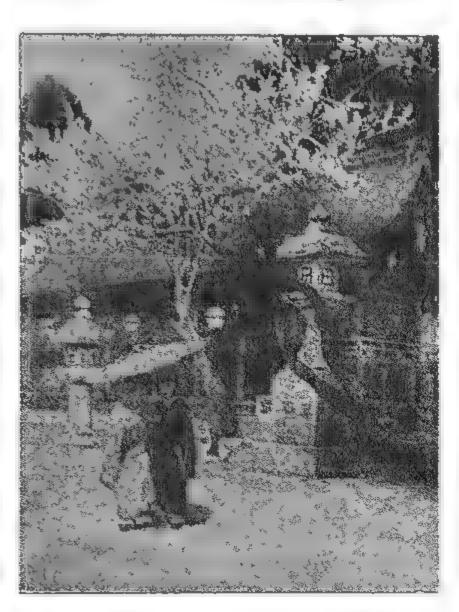

البيت الياباني

وبتم الزواج في اليابان ، دون جلبة ولا نجة ، المامة ، ولا تلك التقاليد الدينية ، وكل ما هنالك أن الزوج وعروســه يشتركان في شرب ثلاث كؤوس من الشراب الوطني الياباني المصنوع من الرز ( الساكي ) Saké فينال كل منهما رشيفة من كل كأس ، ويعتبر اشتراكهما في شرب هذه الكؤوس عثابة بدء اقتسامها حياتهما المقبلة

وهنا يجب على العروس أن تودع أيامها السميدة

وثيابها الجميلة وتستقبل حياة شاقة جديدة لاعهد لها بها من قبل ... وإذا كان الزوج يعيش مع والديه قان من الشرف للمروس ألنب تلبي طلباتهما ، وتنصاع لرغبتهما ، وتنزل على ارادتهما ، وهما بدورها يمطفان علما كل المطفء فلسنا نامس في اليابان أثراً لذلك التنافر الذي يحدث عادة في سائر المالك بين الأم وكنتما ، فإن الأم اليابانية التي جبلت على الطاعة ، وانطبعت على الحنان وصفاء القلب لا ترى في زوجة ابنها سوى ابنة ثانية لهما قضى الله أن تستريح على يديها من عناء الأعمال ؟ فهي تنظر البما داعاً نظرة الأم الشقيقة لابنتها الرة وقد بلغ من وفاء الزوجة اليابانية لزوجها أمها عادة تشوّه وجهها ، وتسود أسينانها ، حتى لا تَلَفَّتُ نَظُرُ غَيْرُهُ . وعلى رغم أن هذه العادة انقرضت في اليابان ولاسما بين الطبقات العليا التي تأثرت كثيراً بالجانب الغربي ، إلا أن المتجول في ربوع اليابان كثيراً ما يرى هؤلاء النساء ذوات الأسنان السوداء في كثير من جهاتها .

وإذا فقدت اليابانيــة زوجها فأنها تظهر عليه حزتها العميق وأساها البالغ ، فنراها تحلق رأسها ، وترتدى الداكن من الثياب، وتبدو في منظر كثيب حزين . والمثل الياباني يشبه لنا الأرملة اليابانية بالغراب، والزوجة اليابانية بالحامة، والفتاة اليابانية بطير من طيور الجنة م

(عن الإنجلزية) أحمد فني مدسي

## أعشرار

حال ضيق الوقت وعوادي الأشغال عن تصر شيء من ( هياويز الجديدة ) في هذا المدد ، فأرجأ ناهالي المدد القبل فنرجو من قرائنا المعذرة

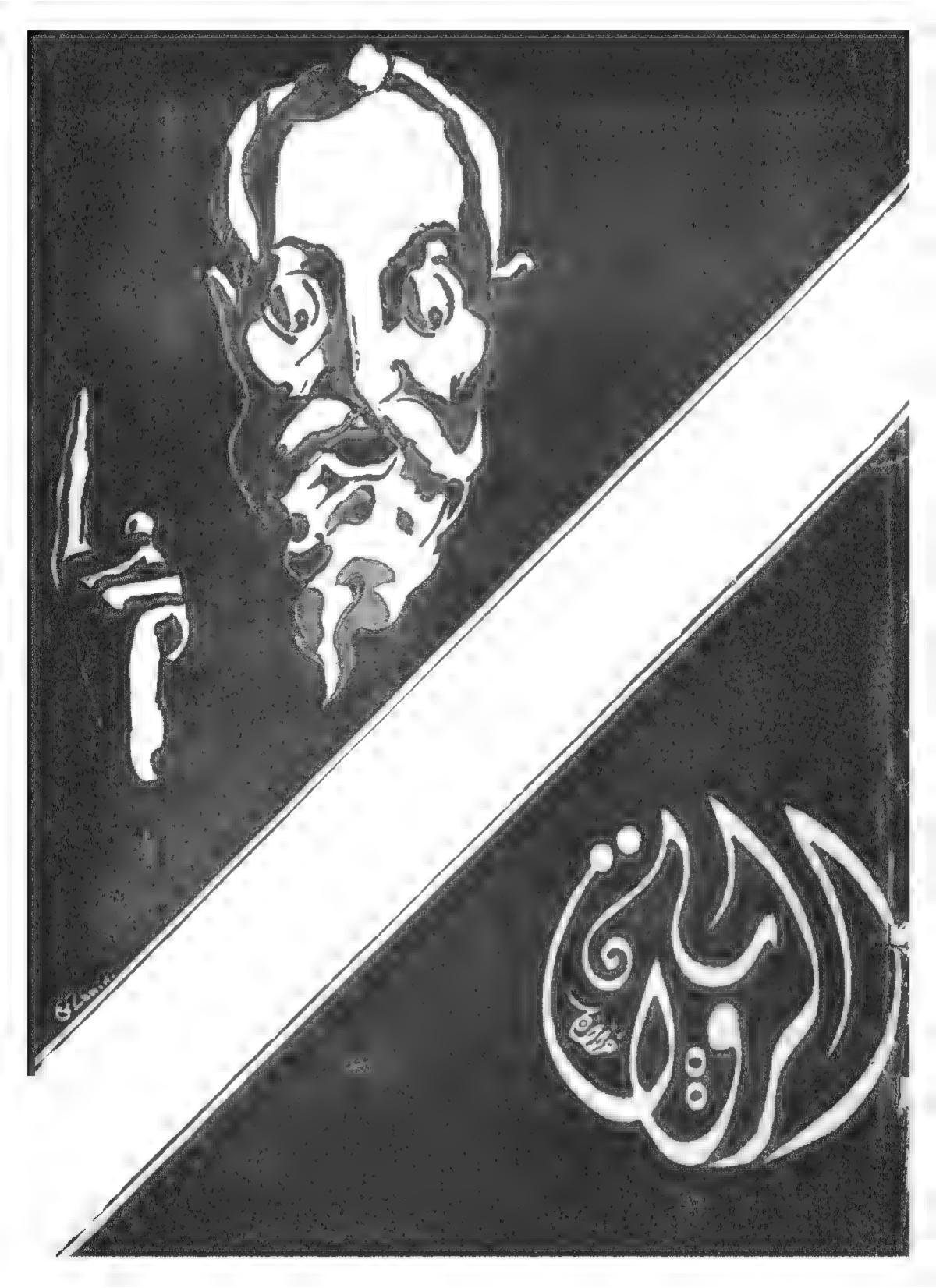



# صاحب اثجلة ومديرها ورئيس تحريرها المسئول احرمس الزات

بدل الاشتراك عن سنة ٣٠ قى مصر والسودان ٥٠ في المالك الأخرى ١. أيمن العدد الواحد

الادارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الحضراء - الفاهمة تليفون • ٤٢٣٩ ، ٥٥٤٣٥



محد ( كروفي في في في التارك

تصدر مؤفتاً في أول كل شهر دنى نصف

المدد الثالث ١٨ ذو الحجة سنة ١٣٥٥ -- ١ مارش سنة ١٩٣٧ . السنة الأولى



# فهرس العدن

|                                              |                          |                         | فيقحة |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| الم أحد حسن الزيات من مسمون و و و            | لجی دی موباسان           | وليند وليد              | ۱۳۸   |
| نلم الأستاذ ابراهيم عبد القادر المــازنى .٠٠ | أقصوصة مصرية             | تغييدة تغييدة           | 117   |
| لم الأستاذ عبد الرحمن صيدتي                  | أقصوصة فرنسية ب          | أرملة أرملة             | 100   |
| للم الأســـتاذ محمود الحفيف                  | لأنوريه بلزاك            | اليأس في الحب           | 145   |
| نلم الأستاذ كامل محمود حبيب                  | أقصوصمة إيطالية          | مسلو مسلو               | 377   |
| نلم أحمد حسن الزيات                          | لجان جاك روسو            | جوليا أو هيلويز الجديدة | 174   |
| نلم «عائد» «عائد»                            | لشارلز دیکنز             | المستر بكوك ورفاته      | 171   |
| لم الأديب أحمد فتحي صرسي ٠٠٠ ٠٠٠             | أنصوصة وانعية انجليزية ب | الصيني                  | 171   |
| نلم الأستاذ توفيق الحسكيم                    | مسوراً مصرية             | يوميات نائب في الأرياف  | 144   |
| لم الأستاذ فليكس فارس ٥٠٠٠٠٠٠ الم            | لألفريد دى موسيه ؛       | اعترافات فتي العصر      | 111   |
| للم الأسعاد دريني خشبة هما                   | لموميروس الموميروس       | الأوذيســة              | 111   |
|                                              |                          |                         |       |



موباسان وقف عضو الشيوخ ورشف رشفة من هــذا النهام اللاقح الطــافي ، وأخـــذ يدمن النظر في الشجرة العاشــقة وهي



كان الصديقان الجيان يتنزهان في الروشة الغينانة المزهرة والربيع البهيج الطلق يزخر في جنباتها بالحياة . كان أحدها عضوا في مجلس الشيوخ ، وكان الآخر عضوا في الأكاديمية الفرنسية ، وكان كلاها وقور النفس رزين الطبع بصدر عهما الرأى أو الحسكم مدعماً بالدليل مؤيداً بالحجة ، ولكن في شموخ وأبهة ، شأن رجال الوجاهة والشهرة . محدثا أولاً في السياسة ، فتنادلا القول في بعضالا سماء ، لا في بعض الآراء ؛ وحديث الشخصيات في موضوع السياسة يتفلب وأعاماً على حديث المقل ؛ ثم أثارا بعض الذكريات وصمت كل منهما ، وظلا يسيران جنباً إلى جنب وقد استرخت مفاصلهما على فتور الهواء

وكان في الروضة المطار حوض من القرنفل الأصغر ينفح بالعبير اللطيف الأرج، وكومة من الرهم النصير تفض على النسيم نوافج المسك، وشجرة من شجر الأبنوس مكسوة بالمنافيد الصفر تذر ذرورها في المواء، وهو أشبه شي بدخان من النضار أو عساحيق العطار؛ تفوح منه رائحة العسل وبحمل بدورالشجرة العطرة إلى أطباق الفضاء

تتألق تألق الشمس وترسل بدورها في الجوء ثم قال: «حيما يفكر الرء في أن هذه الدرات التي بدركها السم ولا بدركها البصر، ستخلق بعض الوجودات على عشرات الفراسيخ من هذا المكان، وسترعش ألياف الشجرات الأنثى و تمير ماه ها فتنتج كائنات ذات جدور تتشأ من بدرة كما نشأنا، وبدركها الفناء كما بدركنا، ويخلفها على الأرض خلف مها كما يخلفنا! ... ثم جد الشيخ أمام الشجرة المشرقة وأرجها الشدى ألحيي ينبث منها كما اهتز النسيم، وأرجها الشدى ألحي ينبث منها كما اهتز النسيم، وعاد يقول: ها أه يا صديق الوطلب إليك أن وعد الشجرة : إنها تنسل بسمولة، ثم نتخلى عن نسلها من غير ندم، ثم لا تشفل بالها به بعد ذلك » نسلها من غير ندم، ثم لا تشفل بالها به بعد ذلك »

فقال عضو الأكاديمية : « إنا نصنع نسلنا مثل ما تصنع هذه الشجرة نسلها يا صديق » فقال عضو الشيوخ : « نعم لا أنكر أننا نتخلي عنه في بمض الأحوال ولكننا نمرفه ، وفي ذلك سمو نوعنا على غيره » . فهز الآخر رأسه وقال :

ليس هذا الذي عنيت يا صديق . إنك لا تجد في الناس رجلاً ليس له أولاد مجهولون بمن يسمونهم

أبناء المارضة (١) ، ولدّ هم من غير حسابَ ، كما تنتج هذه الشجرة من غير وعي

لو رُحنا نمد النساء اللاتى وصلنا الأسباب بهن لشق على الحاسب أن يحصى الأبناء، كما يشق على هذه الشجرة أن تحصى الخلفة »

إذا تذكر المرء من خالط من النساء في المقابلات المارضة والساعات الذاهبة أمكنه أن يعد منهن مائتين أو ثلاثمائة ، ولا تستطيع أن تزعم ياصدبتي أن هذا المدد يخلو من واحدة على الأقل قد اشتملت على ولد ، ولا تستطيع أن تنفي أن لك على بلاط السكك أو في أعماق السجون ابنا شريداً يسرق ويقتل الأخيار من أمثالنا ، أو بنتا تزاول البناء في أحد المواخير ، أو تعالج الطبيخ في أحد البيوت إذا كان الحظ قد أسعفها ففصلها عن أمها

ولا يفرب عن بالك فضادً عن ذلك أن كل امراة ممن نسميهن (عموميات) لها ولدأو ولدان لا يمرف لهما أب ، ينتزعهما من حضها من شاء بمشرة فرنكات أو عشرين . كل مهنة يقدد فيها أربابها الأرباح والحسائر ، وهؤلاء الأطفال هم خسائر » هذه الهنة

من هم الوالدون ؟ أنت - أنا - يحن جيماً - يحن معشر الذين يدعونهم الهذبين . هؤلاء الأطفال هم نتائج مآدبنا البهيجة ، وأماسينا اللاهية ، وساعاتنا الغافلة ، التي ينتشى فيها الجسد فيدفمنا إلى المفامية

إن لصوص النهار ورواد الليل وأخدان الجرعة هم أطفالنا ، ومن الخير لنا أن نكون آباءهم ، فأن (١) أولاد السفاح

هؤلاء الأوباش المجرمين يُلدون أيضاً ١ ١

إن لى من هذا الأمر نصيباً عجيباً سأقصه عليك فحادثة شنيمة لا تزال بجز فى نفسى وتنقل على ضميرى إنها تبكيت لايفتر ، وندم لا ينقطع ، وارتباب لا ينجلى

وقع في نفسي وأما في الخامسة والعشرين من عمرىأن أقطع المراحل مشياً الى «بريتانيا» مع صديق من أصدقائي هو مستشار الدولة اليوم . فبعد خس عشرة يوماً أو عشرين من السير العنيف قطعنا فيها ( الكوت دنور ) وقسما من ( فينستير ) بلغنا ( دور ئينيز ) ومن هناك وصلنا الى رأس ( راز ) الموحش عن خليج ( تريباسيه ) وقضينا الايل في قرية من قراها ينتهي اسمها على ما أذ كر باأرف . ولما تنفس الصبح وجدت صديق قد تحلل به السقر فازم السرير . وأقول السرير بحكم العادة ، أما الواقع قان فراشنا لم يكن إلا حزمتين من القش على أن إقامة المريض في هذا المكان مستحيلة ، فَأَكُرُهُمْتُ صَدِيقِ عَلَى أَنْ يَسْضُ ، ثُمُ السَّتَأْنَفُنَا المسير حتى دخلنا (أودبيرن) في الساعة الرابعة أو الخامسة من الساء . وفي الغد ظهرت غليه دَلا بُل الصحة فسرنا ، حتى إذا ملكنا الطريقُ أعتراه مرض ثقيل فلم نبلغ ( بون لابيــه ) إلا بشق الأنفس . وفي هذه البلدة وجدنًا فندقًا على الأقل فنام صديقي ، وعاده الطبيب فقرر أن ما به حمى شديدة ، ولكنه لم يُتبين طبيعتما بعد

هل تعرف ( بون لابيه ) ؟ كلا . إنها أعمق البلاد أصلاً في بريتانيا ، تجمّع فيها ما تميز به هذا القطر من عادات وأخلاق وأساطير . ولا تزال إلى اليوم كما هي لم تتطور ولم تنفير ؟ وأقول ( إلى

اليوم) لأنى لا أبرح وا أسفاه أزورها فى كل سنة : حسن قديم تخوض أبراجه المنيفة فى غدير كثيب واسع بحوم عليه أسراب من الطيور المتوحشة ، ونهر صغير بخرج من هناك فتصعدالموا كب الساحلية



فيه الى المدينة ، وشوارع ضيقة ، ومنازل عتيقة ، ورجال يلبسون القيمة الكبيرة والسدرة المطرزة وأربعة أصدرة بمضها فوق بمض ، وبنات وافيات الجسم ، وسيات الوجه ، بضات البشرة ، يتدرعن بصدار من الجوخ ، ويتقنمن بقناع غريب بنسيج من خيوط الذهب أو الفضة

كانت خادمة الفندق الذي حلمناه واحدة منهن لا يزيد عمرها على ثمانية عشر ربيماً . لها عينان زرقاوان يخترق زرقتهما الشاحسة نقطتان صفير آن سوداوان ، وأسنان قصيرة نضيدة مشدودة كأنما خلقت لطحن الحجر ؛ وكانت لا تمرف اللغمة الفرنسية ، ولا تشكلم إلا اللمجة البريتونية ، وتلك حال الكثرة الغالبة في هذا الاقليم

لم يرفض الألم عرب صديق ، ولم تبد عليه أعراض مرض ممين ، ومع ذلك منمه الطبيب أن يسافر وأمره بالراحة التامة . فقضيت النهار بجانبه ،

وكانت الخادمة لاتنفك تدخل علينا ومعها الطمام أو الدواء، فأعابتها قلياك فتأنس وتلهو، ولكننا ماكنا نتحدث بالطبيع ما دمت لا أعرف لفتها ولا تمرف لفتي

وفي ذات ليلة تأخرت طوباً عند الريض ، فلما انصرفت إلى غرفتي واجهت الفتاة وهي ذاهبة إلى غرفتها أمام بابى المفتوح ؛ فدفه ي عبث الدعابة من غير تدبير ولا تفكير أن لففت قوامها بذراعى ، ثم جذبتها وهي في دهشة المفاجأة إلى غرفتي ثم أغلقتها ؛ فشخصت ببصرها إلى فزعة مرتاعة أغلقتها ؛ فشخصت ببصرها إلى فزعة مرتاعة مستطارة ، ولم مجرؤ على أن تصيح خشية أن يفتضح الأمر فيطردها سيدها ثم ينفيها أبوها

فعلت ذلك أول الأمر مزاحاً ودعامة كما قات ، ولكنى لم أكد أراها فى غرفتى حتى ملكتنى رغبة قوية فى استبقائها ؟ ثم كان بينى وبينها صراع



طويل صامت ؟ صراع الجسم للجسم على محو ما يفمل المسارعون من أهل الرياضية ؟ فالآذر ع مبسوطة مقبوضة ملتوبة ، والنفس مطرود مهور لاهث؛ والجلد محمر يتصبب منه العرق. أوه اكانت تدافع مستبسلة ، وتقارع مستقتلة ، وكنا نصطدم مرة بمد مرة بكرسي أو حاجز أو منضدة، فنسكن رهة و يحن مشتبكان مخافة أن توقظ هذه الجابة بعض الناس ، ثم نمود إلى الصراع هجوماً مني ودفاعاً منها . وأخيراً خذلتها قواها فسقطت منسرقة خائرة لم تكد تنهض حتى فزعت إلى الباب فرفعت `رَمَاجِهُ وَوَلَتُ مَدَرَةً . لَمُ أَلْقَهَا فِي الْآيَامُ التَّالِيةِ إِلَّا الدراً ؟ فكانت تتحاشي أن أدنو منها . ثم تماثل العليل وأبلٌ فأخذنا نتأهب لاستئناف السفر . وفي ليلة الرحيل رأيتها بعد موهن من الليــل تدخل غرفتي حافية في قميص النوم فألقت نفسها بين ذراعی وحضنتنی بقوة وشدنف ، ثم باتت تقبانی وتلاطفني باكية معولة حتى الصباح ، فلم تدع شيئًا يما تنطوي عليه العاشقة البكاء من إشارات الحنان ودلالات اليأس إلا بذلته

مرت ثمانية أيام على هذا الحادث المألوف في مثل هذه الحال فنسيته ؛ وانقضت ثلاثون سنة لم يخطر فيها ببالى ، ولم أعد في خلالها إلى « لون لا بيه » وفي سنة ١٨٧٦ رجمت إليها عرضاً وانفاقا ، فقد كنت أجول في بريتانيا ذلك العام أجم الوثائق وأتصور المشاهد لكتاب أوافه

كل شي في هذا البلد على ما عهدته ؛ فالحصن لا يزال على المدخل مخوسًا بجددانه النبرة في الفدير ، والفندق باق كما كالنب إلا أنه ترم واستحدث . فلما دخلته استقبلني فتاتان من أهل

هذا الاقليم في الثامنسة عشرة عليهما نضرة الجمال وغضاضة الصبى ، وقد لبستا لبسة هــذا الاقليم : صدار منيق من الجوخ على الصـدر ، وقناع من نسيج الفضة على الرأس ، وصفحة عريضة مرضمة على كل صُدغ

كانت الساعة السادسة من الساء توشك أن يحين ، فجلست إلى المائدة أنعشى وصاحب الفندق نفسه هو الذي تقدم إلى خدمتى ، فأجرى القدر المحتوم على لسانى هذا السؤال :

أتمرف المالكين القدماء لهذا الفندق؟ لقد قضيت فيه اثنى عشر يوماً منذ ثلاثين سنة، فأما أحدثك عن شيء بميد. فأجاب الرجل قائلا:

لقد كانوا أهلى ياسيدى

فقصصت عليه كيف عاقنى مراض مسدبتى عن السفر وعقلنى هذه المدة ··· فلم يدعنى الرجل أتم الحديث وقال:

- أوه ا إنى أذكر ذلك جيداً. لقد كنت يومئذ في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمرى لقدكنت تنام في الغرفة القصوى وصاحبك ينام في الغرفة التي اتخذتها لنفسى على الشارع » وفي هذه اللحظة لاقبلها جرى على خاطرى ذكرى الخادمة الصغيرة فسألته:

أَنْذُكُو تَلْكُ الْخَادِمَةُ الرَّشِيقَةُ النِّي كَانَتْ يُومِئَذُ عند أبيك ؛ وقد كان لها ، إذا لم يُخْنَى الذاكرة ، عينان جميلتان وأسنان نضيدة عذبة ؟ فقال :

« نمم ياسيدى ، لقد ماتت بحمى النفاس بمد ذلك بزمن » ثم أشار بيده نحو الفناء ، وكان فيه رجل مثيل أعرج يعمل في روث الاصطبل ، وقال : ( هذا ولدها )

فغلبني الضحك وقلت:

« إنه دميم وليس فيه شبه من أمه ؟ فلابد أن يكون لأبيه » فقال الفندق : ذلك ممكن ، ولكن أحداً من أهل البلد لا يموف من أبوه . وقد ماتت هي من دون أن تقول شيئًا عنه . ولقد كانت دهشة الناس شديدة حين علموا أنها عامل ، ولم يثقوا بصدق الخبر

عرتنى هزة كريهة ونال قلبي مس أليم كائن يخرجني من هذا الشك غمامة من الهم التقييل تتكاثف وتقترب ، ثم وفي غدوة اليوم التالي بعثت في طلبه فوجدته

رجمت بصرى في الرجل وهو بالفناء وقد حمل إلى الخيـــول دلوين من ماء دلوين من ماء النهر فكان يمشى متحاملا على نفسه وقد بدت عليه دلائل الجمد من العرج . كان خاق الثوب ،

تساله عن سنه فاأحار جواباً ، ووقف أماى وقفة الأبله بدير قبعته بأصابعه الكريهة المقدة ، وهو يضحك

لَمْ أُءَقَبِ عَلَى كَلَامُهُ بِشَيءٍ ، وقَضَيْتُ اللَّيلَةِ في

غرفتي القديمة ساهدا أفكر في خادم الاصطبل

الفظيم، وأردد في نفسي هذا السؤال: ﴿ أَمَا لُوكَانَ

هــذا ابني ١٤ .. أليس من المكن أن أكون أما

قررت في نفسي أن أكلم هــذا الرجل وأن

لا يمرف من

الفرنسية شيئاً ،

وقد بدأ عليه مع

ذلك أنه لا يفقه

قولاً . فطلبت

الى إحسدى

الخادمات أن

أسأله عن تاريخ مولده بالدقة ؟ فان فرق شهرين

الذي قتلت تلك الفتاة وولدت هذا المخلوق ؟ »

قبعته باصابعه الكرمهة المقدة ، وهو يضحك ضحكة النباء والبسلادة فيبدو على مزاوى شفتيه وعينيه شيء من ضحك أمه

على أن صاحب الفندق علم ما أسأل عنه فذهب ببحث عن شهادة ميلاد المسكين فعلمت منها أنه أبصر الدنيا لثمانية شهور وستة وعشرين يوماً من الديخ منورى بهذا البلد . فانى أذ كريقينا أنى بلغت الوديان) في ١٥ أغسطس ؟ وقد ذ كرفي شهادة الميلاد أن « الأب مجمول » والأم تسمى ( جان كرادك )

قدرالجسم، زرى الهيئة، طويل الشعر أشعثه، قد تدلت على وجنتيه خصل مصفرة منه كانها الجبال عاد الفندق إلى حديثه يقول: « إنه ياسيدى قليل الفناء ضئيل القيمة، وقد آويناه إلى بيتنا شفقة ورحمة، ولعله كان يوجه الوجهة الحسنى لو رئي كانيوبي الناس، ولكن ماذا يصنع يا سيدى ؟ ليس له أب ولا أم ولا مال. لقد أدركت والدى الرحمة على الطفل، ولكنه ليس طفاهما، وأنت تعلم ماذا أعنى »

حينئذ أخذ قلبي يشند و جيبه ويسرع نبضه ، وشمرت أن لساني ينمقد ، وأن صوتي يختنق ، وتفرست في هذا الغليظ الجافي وقد بدا شمره الكثيف الأصفر أقذر شكلا من الزبلة ؛ وضايقته نظراتي فكف عن الضحك وأدار وجهه أنصرف

كنت كليوم أنقل خطاى الوانية على طول النهر الصفير، والفكر الممض في هذا الموضوع لا يبرح خاطرى. ولكن ماذا ينني التفكير؟ ليس هناك ما يجلو الشك ويكشف الحقيقة. وكنت أقضى الساعات بمد الساعات أوازن في موضوع أبوتى من الأسباب الموجبة والساب البة ، والوجوء الموافقة والخالفة. ثم أستفرق في فروض مشكلة ممضلة تمود بي على استمرار إلى موقني الأول من الارتياب الشنبع ، ثم إلى ما هو أشنع من ذلك وهو الاعتقاد بأن هذا الرجل ابني

لم أستطع الفداء ، فأويت إلى غرفتى وأخذت أراود النماس طويلاً ، حتى أخذى نوم مضطرب تزعجه الأحلام الفزعة والرؤى الحيفة . رأيت فيا برى النائم أن هذا الوبش القدر كان يسخر منى فيدعونى : (بابا) ، ثم تحول إلى كلب عقور وهجم على ساق بنابه فلم أنج منه إلا بجهد . فاقتنى أثرى ، وكان يتكلم ويسب بدلأن ينبيح ؟ ثم مشكر بين يدى زملائى أعضاء الأكاديمية وهم مجتمعون ليفسلوا فى أمر أبوتى له ، وقد صاح أحدهم بهم : « هذا أمر لا شبهة فيه . أنظروا كيف يشبهه 1 » ، وفى الحق أنى لا حظت فى هذا السيخ مشابه منى . ثم استيقظت وهذه الفكرة عالقة بذه في ، فقامت بنفسى استيقظت وهذه الفكرة عالقة بذه في ، فقامت بنفسى

رغبة ملحة في أن ألق الرجل لأرى هل فيه ملامح مشتركة بيئه وبيني

خقب به وهو ذاهب إلى الكنيسة ، فقلمكان ذلك يوم أحد ، فنفحته مانة صلدى وجعات أجسه بمينى وأتفرسه فى اضطراب وقاق ؛ فأخذ يضحك فحكة قبيحة ، ثم ضاق ذرعه من طول ماصوبت النظر فيه وصعدته ، فانطاق مسرعاً بعد أن دمدم بكامة لا يكاد يظهر لها جرس عبر بها عن شكره ولا شك

قضيت النهار كما قضيت الليل في هم وقان ؟ فلما اقترب المساء دعوت صاحب الفندق وقلت له في حيطة ولباقة ولطف : إنى أهتم بهدا المخاوق البائس الذي أغفله كل إنسان ، وأعوزه كل شيء ، وأريد أن أفيده فائدة ، ولكن الرجل أحابني بلهجة المعترض المخالف قائلا:

«أوه الاتفكر في ذلك ياسيدى . إنه أقل من لا شي م ولا يصلح لشي وإنك لا تجنى بما تصنعه معه إلا الامتماض والكراهة . أنا أستخدمه في كنس الأصطبل وهذا كل ما يستطبع عمله ، وجزاؤه على ذلك أن أطعمه ، أما النوم فهو ينام مع الحيول ، وليس يازمه بمد ذلك شي . فاذا كان لديك سروال قديم فاخلمه عليه ، وستجده بمد ثمانيسة أيام خرقاً وهلاهيل » فلم ألم " فيا اقترحت مبالغة في الحيطة والحذر

عاد الصعاوك المسكين في المساء يتخلج في مشيته من السكر ويمريد، فقد شرب حتى طفيح؟ ثم كاد أن يشمل النار في البيت، وقتل حصامًا بضرية فأس، وفي النهاية نام في الوحل تحت

الطر الهاطل بفضل إحسانى وكرمى!

وفي الصباح جاء الفندقي برجو منى ألا أعطيه نقودا بعد ، فإن الشراب يهييج فيه الشر ويذهب به كل مذهب ، ولو وجد في جيبه صلايين لما أنفقهما إلا في الخر ، ثم قال الرجل : « إن إعطاءه النقود ممناه القضاء عليه » ؟ ولم يحصل في يديه شي منها قط إلا بضعة سنتيات برميها إليسه بعض المسافرين فلا يعرف لها وجهة ولا غاية إلا الحانة 1



قضيت في غرفتي ساعات وفي بدى كتاب مفتوح أنظاهم بالقراءة فيه ، ولكنتي كنت أديم النظر في هذا الخشن الفليظ ابني الإبنى الوأبدل الجهد في أن أكتشف في ملاعمه وجوارحه بعض المشاج مني ، فكان من طول البحث وكثرة التقصي أن وجدت فيمه وفي خطوطا متشابهة على الجهة وفي أصل الأنف ؛ فاقتنعت بأن هناك مشابهة يخفيها اختلاف اللباس وذوائب الرجل

لم أستطع أن أبق طويلا نخافة أن ترجمى الظنون وتطير من حولى الشبه ، فرحات والقلب مصدوع والفكرشارد، بمدأن تركت في دصاحب الفندق بمض المال ينفقه على خادمه البائس ايرفه عن نفسه ، ويخفف عنه عذاب مرضه وبؤسه

ومنذ ست سنين أعيش مع هـذه الفكرة ممذب النفس ، مفدوح الضمير ، لا أستقر على شك ، ولا أطمئن إلى يقين

وفى كل سنة تقودنى إلى ( بون لابيه ) قوة قاهرة

وفى كل سنة أحكم على نفسى بهذا العذاب الأليم فأرى هذا الشقى يرتطم فى ردغة الاصطبل، وأخيل أن فيه مشابه منى، وأحاول عبثاً تغيير حاله وإصلاح أمن،

وفي كل سنة أرجع إلى هنا وأناأشد مماكنت ارتياباً وعذابا وحيرة !

حاولت أن أثقفه فكان مظلم البصيرة لا يفقه ولا يدرك !

ثم حاولت أنأنفًس عنه بعض كُرَب العيش فكان سخيف العقل ينفق كل ما يُعطاه في الخر ، حتى إذا صفرت راحته باع في سبيلها ثوبة

ثم حاولت ببذل المال أن أرقق عليه قلب سيده ايؤويه إلى ظله ، ويرضح له من فضله ، حتى داخل الفندق المحب فقال يحجّ بي بالرأى المقول والمنطق المفحم : «كل ما تقدمه إليه يا سيدى لا يمود عليه إلا بالأذى والحسر . يجب أن يمتقل اعتقال الأسير ، لأنه متى ظفر ببعض الوقت أو

بيمض الدل انقلب شريراً لا يقام لسبيله . وإذا شئت عمل الحير فلن تعدم الوسيلة إليه . اذهب إلى ماجأ اللقطاء فاختر من بينهم طفلاً يساوى تمبك ويكافئ إحسانك »

ماذا تقول في هذا ؟ إذا تركت هذا الرجل بصل بظنونه إلى الشبهة التي تاوع قلبي وتكدر حياتي انقلب خبيثاً ولا شك يستفاني بالنهديد، وبعرضي للخطر، ويلقيني إلى النهلكة ، سيسيخ بي : ( بابا ) في اليقظة ، كاصاح بي الآخر : ( بابا ) في اليقظة ، كاصاح بي الآخر : ( بابا ) في الحلم

ثم قات فى نفسى : لقد قتات الأم وأضمت هذا المخلوق الهزيل الضارع ؛ تلك الدودة التى نشأت فى الاصطبل ودرجت فى الوحل ؛ ذلك الرجل الذى لو ربى تربية غيره ، لكان اليوم رجالاً مثل غيره

إنك لا تستطيع يا صديق أن تتصور الشمور الفريب المهم الملح الذي يستولى على وأما أمام هذا الرجل أفكر في أنه نسل مني ، وأنه وإياى من تبطان بالوشائج الخاصة التي تربط الولد بأبيه ، وأنه بفضل قانون الوراثة الغريب هو (أنا) بدمه وبالحمه وبألف شيء آخر، وأنه يشاركني في كل خصيصة من خصائصي حتى في جرائيم الأدواء ومناشي الأهواء ومنازع الخلق

أَفَا أَظْمَا دَائِمًا إِلَى رَوْيَتِه ، ورَوْيِتِه تَمْزَقَ أَحْسَانِي وَرُويِتِه مِن النَّافَذَةُ سَاعات وترْيد همي ! فأما أرعاه بنظرى من النافذة سَاعات وساعات وهو يعمل في أروات البهائم فأردد في نفسي هذا الهتاف : « هذا ولدى ١ » ، ثم أشعر في بعض الأحوال برغبة شديدة في أن أعانقه ،

ولكن يدى لم تمس يده القدرة الكريهة قط

نم سكت رجل الأدب وعضو الأكاهيمية ، وتنكلم رجل السياسة وعضو الشيوخ قال : « نم ا يجب علينا حقاً أن أنه في أكثر عما عنينا بالأطفال الذين لا آباء لهم »

\* \* \*

وهبَّت نفحة من الريح على شجرة الأبنوس الوريفة الصفراء فحركت عناقيدها، ثم غلَّفت الكملين الصديقين بنهامة من ذُرورها المطرى الدقيق فاستنشقاه ملء رثتهما أنفاساً طويلة

ثم ختم عضو الشيوخ المحترم الحديث بقوله: « ما أجمل أن يكون الانسان فى سن الخامسة والعشرين وإن ولد أولاداً كهذا!! »

الزبات

# رفائيــــــل

لشاعر الحب والجمال لامرتين

مترجمة بقسملم

أحمد حسن الزيات

تطلب من لجنة التأليف والنرجمة والنشر ومن إدارة « الرسالة » الثمن ۲۲ قرشاً



مجله المب بوعية للآدات والعام الفنون

مجد الآداب الرفيعة والثقافة العالية

تصل الماضي بالحاضر ، وتربط الشرق بالغرب على هـــدى وبصيرة

الى سالة تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية السالة تجمع على وحدة الثقافة أبناء البلال العربية السالة تصور مظاهر العبقرية للائمة العربيت السالة تصور مظاهر التجديد في الآل اب العربية السالة تعيى في النشء أساليب البلاغة العربية

بحموعة أعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق الجديد ، وسجل الأدب الحديث ، ودائرة معارف عامة

الاشتراك الداخلى ستود، قرشا ، والخارجى ما يساوى جنيها مصربا ، وللبلاد العربية تخصم ۲۰٪

# ىلاستا دا برهيم عبدالقا درا

بالأعباء كلها اقتصاداً في النفقة ؟ فكانت عي تطبيخ الطمام ، وتكنس الغرف ، وترتب الأثاث، وتخيط لنا الثياب، وتصنع كل شيء إلا أن تخرج لتشتري الأشياء التي محتاج إلىها لطعامنا ؟

فقد كان رجل من أتباع أقاربنا الذين يقيمون في أجنحة أخرى من هذا البيت الكبير يقوم لنا بذلك . وكانتَ عمة أبى ممنا ، واحكنها كانت عجوزاً ناهنت المبائة ، وكانت تجلس وساقاها ممدودتان أمامها ، ورأسها مستند إلى وسادة ، واسام الاعل الدوران ؛ وكان كلام ا هذياناً فكنت أنحك منها أحياماً ؛ ثم أمل ذلك فأثركها لهذرها

وكنت إذا شــمرت بالشوق إلى مكالمة أحد أنحدر إلى فناء البيت ؛ وكانت فيه غرف كهيرة يقيم فيها أتباع الشبيخ قريبنا ويحيون الليل بقراءة الأوراد . وكانت هناك أيضاً ميضاة ومصل فكبات إذا رأيت الشيخ مقبلاً أمدس بين الصابين وأرويح أقف وأركع وأسـعجد كما أراهم يفعلون . وككن مؤلاء كاوا يرونني صبياً صـــنيراً فينظرون إلى ويبتسمون - لأن أفواههم مشــفولة بالتمتمة -ولكن لا يكلمونني . غير أنه كان هناك في أكبر غرافة في الفناء رجــل ليس من الأتباع ، ولا هو يعنيه أمرهم أو يشاركهم فيما يصلمون . ولا أدرى إلى هذه الساعة كيف سكن هذه الفرفة ؟ فما كان يمعلى الشيخ شيئاً ، وكان الشيخ يستنكف أن يؤجر 

نشأت في بيت لم أ كن أجد فيه من يكامني لا لقلة في أهله ، ولا لبكم يمقد ألسنبهم ، بل لأن لأبي - كانت لا تفارق السجادة - أوالفروة على الأصبح - وفي يدها السبحة التي لا أذكر أن الخيط الذي ينظم حباتها انقطع ، وشفتاها لاتكفان عن الخركة والتمتمة عا لاأعرف من الأدعية والصاوات على الذي لا ينقطم على الذي لا ينقطم محدقاً في هاتين الشفتين الدائبتين دؤوب الليل والنهار . وكانت رعا التفتت الى فتتبسم وتدنيني منها وتمسح لى رأمي ثم تبسط بديها بالدعاء إلى الله بصوت يبريه الضعف وتبحه الحسرة ويهدجه الألم والأسف الصرفا إليه بمدوفاة أبي . ثم تربت على كتني وتمبل على وجهي الصذير بفمها الأدرد وتقبلني فتخرج شفتاها صوتآ كهذا: «مق» . وتلك أي لا تزال مصروفة عنا بشئون البيت من طبيخ وغسلوكنس ونفض ، ومن حمام تسقيه وتطممه ودجاجات لاتنفك تجسحوصلاتها، أو تصبعها لترى فيها أم ليس فيها بيض ، أو تنتف ريشها . وكثيراً ماكنت أقف أنظر إليها وهي تتناول فراخ الحمام وتزقزقها أى تمج في مناقيرها الماء والحب. ولا آخر لعمل السيدة في البيت. ولم بكن لنا في ذلك الوقت خادمة ؟ وكانت أمي تنهض

الدرج وأركب الدرانزين لأن النزحلق عليه أسرع ﴿ وَكَانَتُ لَهُ بِنَتِ أَخِتَ تَزُورِهِ مِنْ حِينَ إِلَى حِينٍ . رأيتها أول مرة في ليلة شتوية كثيرة الطر شديدة البرد، وكنت ألب في الحارة، فلما أخذ العاريم مر فجأة ذهبت أعدو إلى البيت . ولمحت وأنا أجرى ضوءاً في غرفة صديق فاشتهيت أن أخبره أن السهاء تمطر وأن الربح تمصف . ودخلت النرفة ثم وقفت على المتبة فما رأيت الصباح المألوف وإنما رأيت لارآ موقدة ؛ وكانت ألسنة اللميب عالية فرأيت أول ما رأيت كفاً مدت لي كانها – ولسان النار من ورائها - مرجات شفاف . وطالعني محيا فتاة صغيرة على هــذا الضوء المضطرب فرأيت شمراً أسود يتوهج هنا وههنا ، وضفيرتين في طرفيهما خيوط من الصوف نسيج عليها الشمر استراحتا على جانبي الصدر ، وأنفا في عربينه نتوء قليل وفي مارئه لين وفي أرنبته انثناء الى فوق ، وعينين " ضيقتين طويلتين مائلتين بعض الحيل ؟ وكانت الحدقتان تلممان كا تعللان من شقين وفي نظرتهما من وراء الأهداب الوطفاء معاني الرضى التام والسكون المميق والاغتباط الذي لا سبيل إلى العبارة عنه . وكانت هذه الماني على الغم أيضاً ، وكانت الشفتان رقيقتين وفي المليا منهما نثلة بينة وهنة دقيقة نابتة في وسطها ، وكانت عليهما ابتسامة أباغ في العبارة عن السرور من الضحك المجلجل ، وكان خط الشفتين موازيًا لميل المينين ؛ وقد خيل إلى وأنا أنظر إلى هذه الابتسامة الرئسمة على الشفتين التلامستين كالنميا هي معلقة على ما تفضن على جانبي الغم ؟ وكانت صحيفة الوجه عريضة عند الوجنتين ولكمها تنتعي بذُقن دقيق . وفي الديباجة حسن وفي الخدس

الطرابيش ؛ فكان يطيب لى أن أجلس إليه ألاحظه وأحادثه ، أو أستمع إلى حديثه وقصصه ؛ وكان يحادثني كانى رجل كبير لاطفل صنير ، وكان يبرم خيوط الحربر المسوغة ويفتلها ويعقد أطرافها ويجمع كل بضمة خيوط مما ثم يثنيها وبربطها ، ثم مدقها على قالب مرن القوالب التي تتخذ لكي الطرابيش . وكانت لهــذه الخيوط رائحة لإأزال أَذْ كُرِهَا ، وإني لأجدها الآن في أنني وأنا أكتب ذلك . وقد علمني صناعته فكان بدع لى الخيوط فأفتلها وأرتبها وأعقد أطرافها وأفىل مثل ماأراه يفعمل بالمدق على القالب . ثم يعود إلى فينظر فما صنمت ويصلح لي أخطائي أو يثني على حذقي. وكان يكل إلى ذلك كلما قام لأعداد طمامه أو خرج لشرائه . وفي وسمى أن أقول بلا مبالغة أنى قلما تمشيت إلا معه ؟ فكنت أصمد فأجيء بطعامي وأضيفه إلى ما عنـــده، فنأكل معاً . والكني لم ` أكن أصنع هذا إلا إذاكان عندنا طمام يليق أن يقدم إلى غريب ؟ أما إذا كان فولاً أوعدساً أو ما هو من هذا القبيل فقد كنت أخرج فأشترى زيتونات وشيئاً من الجبن « والحلاوة الطحينية » وأعود سها إليه فيؤنبني على فعلتي وينهائي عن العود إلى ذلك ، فأصارحه بأن طمامنا الايسلة فول أو عدس وأنى لا أحبه ، فكان يحدث أن يقول لي إنه يحب هذا الطمام ويرجو مني أن أصمد وأجيئه بشيء منه فأستفرب ولكني أطيع . فلا عجب إذا كنت قد أحببته وألفته . ولم يكن أغرب من هذه الصداقة بين رجل جاوز الأربمين وطفل في التاسمة من حصره . وقد ألفني كما ألفته وتملق بي كما تملقت به ، فكان يناديني إذا أبطأت عليه فأستبطىء النزول على

ري وأسالة وبضاضة ، أما المنق فطويل مستدير ، وأما الدراعان — وكاناً ممتمدين على الركبتين — فستدقان

وقانت أحدق في هــذا الوجه الذي أضاءته لى النار المضطر بة الخفاقة اللممان ؟ وخيل إلى وأنا أنفار أنى لم أرقط أجل ولا أبرع من هذا الحسن . وراعني على الخصوص ما على الوجه مرس آيات السرور الباطن ، فألفيتني أتساءل : ما ذا ترى يسرها وهي قاعدة وحدها تدفأ . . ومن أبن جاءت يا ترى هذه بنفسي جبناً فأسكت السمادة التي توميض بها عيناها وتشي بها هامان الشفتان الصامتتان . . . وأحسست أن أنفاسي أسرعت وأن الدموع تجول في عبني ، فقد كانت الفتاة جميلة وكانت الروعة قد غمرت صدرى – بل ملاً قلى الخوف كأنما أمّا أشهد الحياة ينفسها لا إنسانًا فانيًا مثلي . وارتفع لسان النار فجأة وخفق ضوءها على محياها المبتسم ، فخيل إلى أن الدم يجرى كالمجنون تحت جلدها الرقيق. وكانت مي ساكنة لا تتحرك ولا تزايلها ابتسامتها الهادئة المرتسمة على عينها الضيقتين المائلتين وفها المطبق الشفتين . نم. كانت الحياة نفسها تنظر إلى من عينيها .. وبعينيها زأيتها بعد ذلك مرة أو مرتبن في محو عام . وعلمت من صديق – خالهـا – أنها يتيمة وأنها تقيم مع عمها وتزور خالها أخيانًا – وأكثر ما تكون الزيارة في الصباح حين أكون أنا في الدرسة ، ولمكنها لا تبقى ممه إلا ساعة أو بمض ساعة ، وقد حاولت أن أكلما ولكني كنت أستحى أن أطيل الوقوف معها أو الجلوس إلها ، وكانت هي تحدق في وجهي ولا تطرف حين تكامني ولا أذكر ماذا كانت تقول، وإنما أذكر كيف

كانت لهبجتها هادئة وحالها بادى الوثاقة كما ينبغى أن تكون الحياة

وكنت أسالها أحيانا وأنا لا أجد كلاما أفوله لما غيرذلك: « هل تلميين الحبل ؟ » . . ولا أسغى الى جوابها بل أروح أفكر في جمالها وأعجب له . وأسأل نفسي مستفر با : « بما ذا وراء هذه الهيب يا ترى ؟ . لماذا أراها ميدة دا عا بلاسبب أعمافه ؟ » وأشتهي أن أسالها عن ذلك ، ولسكني آنس من ففسي حبنا فأسكت

ومضت الأيام وتماقبت السنون وكبرت وعرافت الأدب والقراءة ، فصاركل ما أقرأه عن الحب في شمر الشمراء وفي وصف الرواثيين بدور حول ذكرياتي القليلة منها ، وابتسامتها الساكنة أ ووجهها الجميل وسعادتها الهادئة . وكان زملائي في المدارس بذكرون مفامهاتهم ويتحدثون بها ويباهون، وكنت أما أسمم وأسكت وأتدرى بأن أوكثير، وأقول لنفسي إني أعرف ما لابمرفون — وأعرن ما أعرف بالتجرية . ومع ذلك لم يخل هذا الصدر من أياى عما يسمونه المفاصات ولحكمها لم تكن كثيرة أو باعثة على الرضي . "بل كانت على النقيض سبباً في السخط على نفسي واحتقارها فَ آلَيْتُ لأَنْصَرَفَنَ عَنْ هَـٰذَا السِّبُ . وأُقِبَاتُ عَلَى الدرس والتحصيل، واشتفلت بالشؤون العامة فصرت أحضر جميات الخطابة . بل ألفت مع إخوان لي جمية للخطابة ؟ وعنيت بقراءة الصحف فكنت على صفرى أقرأ كل يوم ثلاث جرائد سياسية ، وكنا جيماً من أنصار مصطفى كامل وعشاقه في ذلك الزمان

شم جاءت الحرب العظمى فشدخلنا بأنبائها ، وبالاختلاب على نتائجها المحتملة وبالخوف على أنفسنا من الجواسيس والاعتقالات التي كنا لانأمنها ، ولا نستطيع أن نمرف الطربق الي اتفائها ، ولكن يوما من أيام تلك الحرب أذكره والأنساء . وكان لى صديق داره قریبة من داری ولم یکن ممه أحد فی بیته ، وكان السهر محرما بعد الساعة التاسعة ، فكنت أفضى عنده المهرة في الأغلب ولاسما في السيف فأراني يوما مسدسا ورصاصات ، فجملنا نتــــدرب على اطلاقها وترى مها باب الحمام ، ولم تكن تخشى أن يسممنا أحد لأن البيت كان بميدا عن العار . ثم افترقنا . وانفق أن زارني بعد ذلك ونسي عندي مسدسه ولا أدرى كيف كان يجترىء على خله معه . فوضمت السدس في درج الكتب ونسيته فيمه وتكدست فوقه الأوراق على الأيام . فحدث يوما أن جاءني صديق وثبق الصلة بالسلطة المسكرية، وأخبرني أن بيتي سيفتش الليلة ، فشكرته ولم أعر الأمر أكتراثا لأنه ليس في بيتي ما أخشي على نفسي منه . فلما كان المشاء جاء ضابط انجليزي ومعه من المصربين ضباط وجنود ، فدخلوا المكتب أول ما دخلوا ، ورأى الانجليزي الكتب الكثيرة على رفوفها ، فأقبل عليها يتأملها ، فألفاها كلها كتب أدب، فجمل يقلبها وينظر إلى ، ثم سألني عن عملي فقات «مدرس» فاطهاً ن واعتقد نما رأى أنى رجل مأمون الجانب وأرسل المصربين يفتشون بقية البيت ووقف هو مني قي غرافة المكتب ، ثم دنا من المكتب وجمل يقلب ما عليه من الأوراق النتشرة بغير إحِيتفال ، ثم فتح درجا وألق عليه نظرة ثم رده وشــد الدرج الثاني – ولم تكن الأدراج مفاتيح

- فجمد الدم في عروق ، فقد تذكرت السدس فجاء ، ولم أستطع من فرط الجزع أن أدء والله أن ينقذني ، وكان الاعدام عقوبة من يحمل سلاحا كهذا بلا ترخيص - أو هكذا أعلنوا - ولسكن الله سلم فرد الرجل الدرج ، وكان زملاؤه قد عادوا فيا وانصرف وهو يبتسم ، ولعله كان يمتقد أن تكايفه تفتيش هذا البيت سخافة مطبقة

وما كادوا يذهبون حتى أسرعت الى المسدس فقذفت به فى بستان مجاور لبيتنا وتشهدت . ولم أطق البقاء فى البيت بعد ذلك من فرط الاضطراب فخرجت أتمشى على غير هدى ، وإذا بى فى بعض الطريق - طريق حدائق القبة - ألتق بفتاتى القدعة من طول الزمن سوعرفتنى هى كذلك ولم تنكرنى ، فصحت بها كالأبله « تفيدة . . . أنت . . . . »

فابتسمت في ابتسامتها القدعة الهادئة ولم تزد، فقلت لها « من أين والى أين » قالت «الى البيت» فشيت معها اليه . وكانب شقة في عمارة عند « المحمدي » قدعتني ، الى الدخول فلم أتردد ، فافا صديقان قدعان . ولم أر في بيتها غيرها فلم استغرب فانها يتيمة ، ولكني لم أعرف من أين جاءت بهذا فأنها يتيمة ، ولكني لم أعرف من أين جاءت بهذا الأثاث الحسن وإن كان قلياكر وعلى قدر الحاجة . واتفقت معها على يوم مخرج فيه للتنزه في القناطر ولم أسالها عن حالها وكيف تعيش

والتقينا في الوعد المضروب أوكان النساء يتقنعن في ذلك الوقت ولا يخرجن إلا في الندرة القايسلة. بوجوههن سافرة ، فركبنا عربة بجرها جوادان هزيلال ومضينا الى حديقة الحيوانات ،

وجاسيا على دقة منمزلة ، وقضينا أكثر الوقت صامتين ، ثم فتحت في فداتها عن الزمن الماضي وحني الصبياتي لها وكيف طال عمر الحب وامتد الى الحاضر فلم تزد على أن تبسمت - كمادتها - وقالت « لا أدرى لماذا أرى الناس يجنون بي » فأحسست أن لوحا كبيرا من الثلج يوضع على قلبي . . . الناس يجنون بها مناك بجنون مها . . . الناس . . . إذن هناك بجنون مها الناس عنها كيف تميش . . هناك بجنون ما الناس عنها كيف تميش . . ودار ولم يخطر هذا من قبل ولكه خطر الآن . . نم وأين وكيف ترى هؤلاء الجانين بها الناس . . . وأين وكيف ترى هؤلاء الجانين كلهم . . . لابد أنهم كثير . . فمن أين يجيئون : . إنى أنا صديق صباها فلا يجب إذا كنت أعرفها . . ولكن غيرى . . . فيرى . . .

وقطع على هذه الخواطوالزعجة سودانى فى ثياب الرد نجوت. وكان كهلا ولكنه بمشى معتدل القامة كالرمح فدنا منها وحياها باسمها وسألها عن حالها وعينه تومض، فردت عليه برزانة وسكون ومن غير أن تفارقها ابتسامتها المطبوعة ؛ ولم يطل الوقوف في عنا وقد عرفت منها أنه بنابط فى الجيش وأنه الآن فيا يسمى الاستيداع وإن بيته فى المباسية - قرب فيا يسمى الاستيداع وإن بيته فى المباسية - قرب لا الحمدى » فلم أقل شيئاً ولكنى قلقت - أو على الأصح زدت قلفاً وصرت أناجى نفسى بأن لعسل هذه طريقة حياتها ...

وتمددت المقابلات بيننا والخروج إلى الحدائق العامة وكنت أعود بها إلى بيتها فى الليل فتدعونى إلى مقام قليل فألبى ونذهب نتحدث كأننا رجلان لا رجل وامرأة ؟ فرأبت منها شيئًا فشيئًا وعلى

الآيام ما أقنعني أنها ليست الفتاة التي أحببها في صفري وإنها لا أكثر ولا أقل من امراة كفيرها من النساء . ولا أدري الآن وأنا أكتب معمده . السطور أي شيء كنت أحسبها قبل أن أتبين أنها ليست سوى اصرأة ، ولكن الذي أدريه أني ظلات أحبها على الرغم من ذلك وأنى جملت أحاول أن أَقْنَعَ نَفْسَى بِأَنَّهَا كَمَا كُنَّتَ أَنْصُورُهَا - عَلَى الْأَقَلَّ في حقيقتها الـكامنة ، ولكن حبى ا قديم لها تنيرً فلم يعد فيه تعلق بخيال بل سار حباً لامرأة ممينة . وليس في هذا ما يدعو إلى المجب فان الرجل يحب المرأة لأنها امرأة ، ولأن فيها من بواءت الأغراء ما يكني لأثارة الرغبة فيها والتعلق بها، ولكن هذا شيء لم أكن قد تمامته في تلك الأيام فرزقني الله في شخص « تفيدة » مملماً لا يفتر ولا يتردد ولا يترفق بالمسل العليا وصور الكمال وغير ذلك من الأفلاطونيات السخيفة . وكان أول ما تعلمته أو من أول ذاك – أن من المكن أن يحب الرجل حبا عميقا طاغيا امرأة لا يحترمها ولا يرى لها من ية ولاينطوى لها على إكبار أومودة أوصدافة ، ولا يستطيع أن يتفاهم معها ويشركها في نفسِه وخواطره وآماله ومخاوفه وعواطفه .. إمرأة لايرى فيها إلا أنثى منحطة . . بل امرأة يشعر بالشقاء وهو إلى جانبها وباللل والضجر من قربها وحديثها.. نم تمامت ذلك . . وكان هذا لما تمامته شيئًا فشيئًا يبدو لى مدهشًا ويخيــل إلى أن الحال فيه مقلوب والآية ممكوسة ، ولكني الآن أشحك من نفسي وأسائلها: ولم لايمشق الرجل بالله امرأة كهذه ؟.. وأين ترانى كنت أعيش بومند فلم أرأن كثيرين من الرجال يعشقون نساء ليست لهن أية منهة . . .

تساءِ هن في الحقيقة كوم غظيم من صنوف الأنحطاط ... ونساء يحببن رجالاً ساقطين متحطين لايساوي الواحد منهم ملء أذَّله نخالة ... ولكني كنت في ذلك الوقت أعتقد أن الحب شيء سام حداً وأنه سماوي لا ينبني أن يخالطه إلا الاعجاب والسادة

وكانت كل لحظة أقضيها مع تفيدة تزيدني إيقاناً بأنها عاجزة عن السمو بنفسها الى المرتبة التي وضعتها فها في حداثتي ، وكان يزعجني وينفص عيشي ويسود الدنيا في عيني هـذا التباين بين الواقع والصورة القدعَة التي احتفظت لها بها في نفسي . . . وتغير حيى لها كما قات واشتهيتها وصبوت إليها ولكن هذا التحول لم يعفني مِن التنفيص والعذابِّ. وقد كنت أخجل مما صرت أحسه لهما وأعنف نفسي على ذلك وأزجرها عنه . وكانت مى ترى ضبطى لنفسي ورياضتها لهما على المفة وتملق بخيالاتي وسـخافاتي وأوهامي فتمتمض وتظهر لي التأنف المذر فقد كنت أرتفع بالكلام عن طبقتها واتركها على الأرضُ واذهب أحلق في أجواء لا تستطيع أَنْ لَدُهِبِ وَرَالَى فَيِهَا . وَكُنْتُ أَنْشُدُهَا مَا أُقُولُهُ فيها من الشمر فيسرها أنها وجدت شاعراً يحبها كل هذا الحب ويتفنى باسمها وأن بقرأ النــاس ما يقوله فيها وما يصف به وجده لهــا ، ولمالها كانت ترى في هذا إعلاناً . . . ولكنها لم تكن تفهم ما أنظم أو تقــدره ؟ وكثيراً ما كانت تمط شفتيها ساخرة . ويا زبما قالت لى : « ألا تستطيع أَنْ تَقْوَلَ كَالِمًا حَسَنًا ؟ » فأهز رأسي وأقول لنفسي إنى وقمت وقمة سوداء وأنى يجب أن أمنسدغتها

وأنها لا تصلح لى ولا أصلح لها لأنها لا تفهمني ولا أنا أيضًا مع الأسف أســـتطيع أن أفهم هذه الطبيمة المادية التي يكون فيها الجمال ستاراً لكل ما هو منحط ...

وكانت تدعوني كل ليلة الى دخول بيتها حين تمود إليه ، وكنت ألى في بمض الأحيان فأقمد ممها كالصنم من شدة الكبيح فلا تابث أن تتاوب فأقوم وأنصرف فلا تمنى بأن ترافقني الى الباب فيسوءني ذاك والكني أراجع نفسي وأقول أله ليس بيننا كامة فاننا صديقان قدعان . فقالت لي ليلة وقد دنونا من البيت : « لا تفضب إذا لم أدعك الى الدخول » فسألها بوقاحة : « هل هناك غيرى ؟ » فلم يسؤها ذلك ولم يظهر عليها الامتعاض منه ، وقالت بابتسامتها الهادئة : ﴿ يَخْيِلُ الْيُ أَنْكُ لَا يُحْبِ الوجود معي في البيت ... شاعر ... تحب الرياض والبساتين والماء والساء والنجوم أليس كذلك ؟ » فضحكت وإن كنت لم يفتني ما في والتبرم ولا تكتمني الضجر الذي يثيره حديثي ولها سركلامها من المبكم والزراية وحدثت نفسي أن هذه دعوة صريحة لأ يليق أن أغضى علما مخافة أن بودى الاغضاء الى القطيمة والجفوة . . وكانت هذه مفالطة مني لنفسي فقد كنت أما أزيد ذلك واكمني كنت أصرف عنمه نفسي وأفطمها بجهد فقلت: لها: « بل سأدخل الليلة - إذا سمحت بالطبع -وسترين أني أحب بيتك كما أحبك . . وإني آنس بك فيمه أنسى بك في الرياض وفي الزورق السابح على وجه الماء ... »

قالت: « صحيح ... »

وأحست من نبرة صوتها أنها ارتاحت الي كلامي وأسها استغربته في الوقت نفسه .

ودخانا وأغلقت الباب وراءها كعادتها فلم أمهلها بل طوقتها بذراعى فى الدهليز وقباتها .. على خدها فأدارت وجهها ومنحتنى فمها . .

وكنت أسخط على نفسي بمدكل ليلة وأرميها - نفسى -- بالانحطاط ، ولكني ألفت ذلك فصار الأمر عادة كالتدخين وغيره مما يمتاده المرء ويتأفف منه ويود لو كم عنه مع ذلك ولا يكلف نفسه جهد القاومة وعنادها أوبقينا هكذا زمناً غير قصير وعروت أن لما أصدقاء غير قليلين فقد كنا ناقاهم في الطريق فيومئون اليها بالسلام فتبتسم لهم ولكنهم كانوا لا بدنون منها ولا يكلمونها كما فعل الضابط السوداني في حديقة الحيوان . ولم أكن أعبأ بذلك فقد كنت أرى أنى منفرد بها وإن كنت لا أعلم ماذا تصنع في غيابي ، فما كان يسمني أن أظل ممها كل ساعة . وكنت أروض نفسي على الاطمئنان والثقة لحاجتي إليهما لالأني واجد ما يدءو إلى النقة والاطمئنان . والمرء في تجربته للحياة بضطر الى خداع نفسه ومغالطتها في الحقبائق - أو ما يمتقد أنه الحقيقة ليستريح قليلًا . ويتصور كيف تكون حياة من لا يزال فأنحاً عينه متربصاً مترصداً ليحيط بالعيوب والمخازى ، ومن لاينفك يستمع الى ما يهمس به في أذنه سوء الظن الطبيعي . . وكثيراً ما يكون المرَّء على حق في سوه ظنه . ولكن المرء يمرف بالتجربة أن وساوس الظنون تنني كل راحة وتحيل الحياة جحما . ويضنيه التعب فيطلب الراحة ويمرف من تجربته للناس أن الناس سواسية فينتهى بأن يقول لنفسه إنه ليس موكلا باسلاح الكون وأنالأولى بهأن يربح نفسه ويمفيها من العناء الباطل. وماذا كان يمنيني من أمرها في غيابي وأنا قد أيقنت

من زمن طویل قبل هذا أنها غیر تلك التی كنت أحلم بها وأنها لیست إلا امرأة عادیة جداً لا أكثر ولا أقل ... وهبنی اطلعت علی ماكانت تخفی عنی فهل بزیدنی هذا علماً بها ومعرفة لحقیقتها ؟ كلا .. ولم یكن هذا المنطق یقنعنی أو بریحی ولكنه كان المنطق الذی اضطررت إلیه وسكنت علی رغمی . علی أن الأمر لم یطل فقد جا و بوم اعتذرت لی فیه بأنها مسافرة فاستفر بت ، فنا أعرف لها من تسافر إلیه ، ولكنی سكت ولم أقل شیئاً . ورأیها بعد أیام فسألتها عن رحلتها ورجوت أن تكون بعد أیام فسألتها عن رحلتها ورجوت أن تكون كا أشتهی لها ، فقالت بصحر متكاف لم یخف علی : هولا و الفلاحین و كیف یعیشون . ایس فی حیاتهم هؤلا و الفلاحین و كیف یعیشون . ایس فی حیاتهم مؤلا و الفلاحین و كیف یعیشون . ایس فی حیاتهم أی تسلیة »

ومضت أيام فمادت تمتذر من التخلف عن لقائى لأنها مدعوة في بيت ساحبة لها ، فلم أجادل وتركتها . وتكرر بمدذلك الاعتذار وتوالى انقطاعها عنى ، وكنت أحياناً أقسم أن أهماها وأبقى أياماً لا أسأل عنها لأعرف أعادت أم هى لا تزال مع مؤلاء الذين ظهروا فجأة في حياتها ولم أسمع بهم مرة واحدة قبل ذلك كل هذه الشهور . وأخياناً كنت أضعف فأذهب إلى بيتها فتفتح لى وتنقانى كأنها كانت معى قبل ساعة ولا تسألنى لماذا غبت ولا ماذا كنت أضنع وكيف كنت أقضى الوقت ، ولا ماذا كنت أضع من هذا على الاطلاق فأشعر بالغصة ولكنى أكتم الألم.

وقلت لما مرة وقد همت بالاعتذار مرب الاضطرار إلى إرجاء لقائى : « لماذا تكذبين على ؟ » فلم أر أن حدتى أو ألفاظى الوقحة اغضبتها ،

وكاً فى كنت أحييها وأثنى عليها فقالت : ﴿ إِنْكَ ظُرِيْكَ ﴾ ظريف ﴾ ظريف » ظريف ... أهذا ما تجيب به حين اتهمها بالكذب وأرمى باللفظ الجارح فى وجهها ..

وكنا قد دخانا في الشتاء وكنت أعرف أنها لا تحب أن تكون في غير بيتها بعد العشاء على الأكثر ، فذهبت إلى قهوة قريبة من مدخل الحارة وقمدت علمها من الظهر لأرى ما يكون . وانحدرت الشمس وأنا لا أرى شيئاً ؟ نعم رأيت ناساً كثيرين راكبين أو ماشين وباعة متجولين ومركبات الخ الخ ولكني لم أرها تدخل أو تخرج . وكانت نفسي لا تفتأتنازعني أن أنهض منصرفا وكنت أحدثها بأن من السخافة والحماقة أن أتمب نفسي مهذه الجلسة المضنية لأعرف ما أعرف . وهل في الأمر مر . . . . أليست قد ملتني ونبت بي وجفتني واعتاضت مني سواي كاثبا من كان هذا السوى .. وما حاجتي إلى غلم ما أعلم ... ولماذا أحقر نفسي وأمرغ وجهى في التراب وأضمه عند قدى امراة سوء كهذه .. وأهم بالنهوض ولكني أحس كأني قد سمرت إلى الكرسي أو لصقت به ، ويتجسد وهمي حتى لأتلفت كأنما أربد أن أرى المسامير أو الغراء أو غير ذلك مما ربطني بالكرسي وألزمنيه فأنا لا أقدر أن أنهض عبه ، ويضحكني أمري أَحِيانًا ثُم تَمْلُبُنِي السَّكَا مِهُ وَالْحِزِنِ – عَلَى نَفْسَى وعلمها - ثم أراني غضبت وثرت وهاجت نةمتي على هذه المسمرة التي لا تبالي ولا تدرك ثم أراجع نفسى فأسألما: « ماذا تريدين منها أن تبالى ؟ أمن المدل أن أطالبها – أو أتوقع منها – أن تحفل ما لا تدرك ... » واستسخف من نفسي أن أروح أنتظر من هذه العامية - على الرغم من أنها تعلمت شيئًا - أن ترتفع بنفسها إلى حيث ارتفعت أنا ،

ثم ارجع فأقول: إن المسألة ليست مسألة تعليم أو ثقافة وإن كان التعليم يهدفب، وأن هناك أميات كثيرات هن جيماً أرفع منها وأسمى وأشرف وأعظم فطنة واحد ذكاءاً ، وأن العبرة بالطباع والمعول على الفطرة . .

وانقضى النهار في هذه الهواجس أو الخواطر وأقبل الليل وممه البرد فاحتجت أن أقوم وأن أغشى لأشمر بالدفء فرحت أتمشى في الحارة وتهيى على بيتها وأنا في حماية الظلام فسمعت بعد قلبل صوت باب يفتح ويفلق فدنوت على أطراف أصابي فاذا هو بابها وإذا الخارج منه هو الضابط السوداني وكاد يختني في الظلام، ولكن الباب فتح من أخرى وخرج منه صوت كهذا «هسسسسس» فوقف الرجل وتلفت ثم كر راجعاً ووقف أمام الباب، وكنت على مسافة مترين منه فأدرت ظهرى إليه ولويت عنتي لأكون أقدر على الساع فسمعها وقويت عنتي لأكون أقدر على الساع فسمعها

« الساءة الثالثة تماماً . فانى أخدى أن يجى، ذلك الثقيل للسؤال على .. » فشيت ولم أقف لأسمع رده فشيت ولم أقف السمع عبد القادر المازنى

# آلام فرتر ...

الشاعر الفيلسوف جوته الألماني الطبعة الرابعة

ترجمها أحمد حسبه الزيات

وهى قصة عالمية تمد بحق من آثار الفن الخالد وعمها ١٥ قرشاً فأرادوا أن يسمروا

الحكايات كا تروى ف

الكتب ، ولكنم لم

يفتح على واحمد ممهم

بابتداع حكاية مسلمة .

كان ذلك في أوان السيد في قصر باشيل ، والخريف مطير حزين ، والأوراق

المنتثرة ذابلة محرة لا يسمع لها تقصف تحت الأقدام، الم تعطن في السكك عدارج المجلات تحت شآبيب الديم المطالة

وكانت الفابة وهي جرداء إلا قايلا تشبه الحمام من الرطوبة . فأذا أوغلت فيها تحت أفنان

الدوح العالى يصفقه وابل المطر شملتك رائحة مخمة وهبوه ماء من المعشب المخضل والأرض المبتلة والسيادون حناة الظهور يدبون تحت هذا الفيض الهتون، والسكلاب محزونة ذباها من لم والمنانيات الصائدات في أثواب والغانيات الصائدات في أثواب السوف المفصلة لاسقة مشرية بالبلل، وهم كل مساء يؤوبون من المسيد أنضاء حسم وعقل أجمين المسيد أنضاء حسم وعقل أجمين

وفى الهو الكبير بعد العشاء يجتمعون إلى لمبة الورق متقارعين ، من غير انبساط ولا لذة . وللربح فى الجارج هبات مدوية بدفع فى مصاريع الشمابيك المفلقة ، وتبتدر دوارات الهواء فوق الأبراج فاذا هى من دوران كالخذروف المدوم

ومضى الصيادون يقصون ما وقع لهم أثناء صيدهم بالبنادق وتقتياهم للأرائب ، وجمات الفيانيات يكددن أذهانهن ويتقصين في ثناياها فلا يجدن خيالاً كيال شهرزاد يسمقهن بحكاية من أمثال حكايات لف ليلة ، وكادوا يكفون عن الأحاديث .

وكانت إحدى الغانيات تعبث خالية البال بيد عملها العجوز، وهى عانس لم تنزوج، فلحظت خاتماً منفيراً من شعرات شقراء كثيراً ما وقع فاظرها عليه من غير أن تفكر لحظة فيه

فسألتها وهي تديره في أصبعها بلطف : « ألا قلت لنا المعنى ما هذا الخاتم ؟ لكا نه شمر غلام يانع . . . » . فاحمار "

وجه العانس ثم اصفار ، وأجابت بصوت منهدج: ۵ إن الأمن محزن جدا ، محزن جدا ، محزن جدا ، محزن جدا ، حزن جدا ، حتى لسبت أحب الكلام عنه . وكل ما فى حياتى من الشقاء فهذا مصدره . لقد كنت فى غمارة الشباب وقتئذ ، وما زالت ناوعنى الذكرى حتى ليفليني البكاء كلا خطرت فى نفسى



فتلهفوا إلى سماع الخبر، وأبت الممة ذلك عليهم ، فما زالوا بها حتى رضيت فى آخر الأمر : «كثيراً ما سمعتمونى أنحدث عن أسرة سانئيز، وقد انقرضت اليوم جميماً ، ولقد عرفت الثلاثة الرجال الأخر من هذا البيت ، والثلاثة ماتوا ميتة واحدة وهذه شمرات الأخير ، وكان فى الثالثة عشرة من عمره حين انتجر من أجلى ، لقد يبدو لكم الخبر غرباً ، أليس كذلك ؟

آه . لقد كانوا ممشراً عجيباً من المجانين ، إن شئتم هذه التسمية ، ولكن مجانين ظرفاء ، مجانين غرام ، فهم جميماً - أباً عن جـد - أصحاب عواطف عارمة جاعة ، تدفعهم من كيانهم كله دوافع قوية إلى أبعد السبحات وإلى التفاني وفرط التحمس ، بل تذهب بهم إلى حد ارتكاب الجرائم ؛ وهذا منهم عقام فرط الندين في بعض النفوس . وشــتان في الطبيمة والمزاج بين أهل المبادة وبين رواد الجالس أزيار النساء . وكان يتردد في أوساطهم وباین ذوی رحمهم قولهم : «عاشــق عشق بنی سانثیر » ، وحسبك أن تراهم فتجد هذا على سياهم . فسكلهم شعره ذو خصل منسدلة على الجبين ولحيته جمدة وعيناه واسمتان ينفذ شماعهما في نفسك فيبابلك ويشغل خاطرك دون أن تمرف لذلك سببا وكان جد الفــــــلام -- الذي رأيتم في أصبعي تذكاره الوحيد – له مناصات عمدة ومبارزات وسمي واستباحة للحريم . وقد هام بمدها وهو في نحو الخامسة والستين بأبنة مؤاجر ضياعه . وإني لأذكرهما . وكانت شقراء شاحبة اللون ، حسنة السعبت والشارة، تشكلم منتدة وفي صوتها لين وترطيب، ونظرتها جلوه غاية في الحسلاوة كأنها نظرة المذراء في صور الرسامين . فأخذها السيد الكَمْلَ عنده ، وسرعان ما أصبح متيا بها لايطبق البمـــد عنها لحظة . وكانت ابنته وامرأة ابنه

القيمتان في القصر تجدان الأمن طبيعياً لطول ما قر الحب في تقاليد الأسرة . فالوضوع ما دام عوره العشق فابس فيه ما تنكرانه وتتمجبان منه . وإذا دار الحديث أمامهما عن هوى قامت الموانع دون قضاء لباياته ، أوعاشقين فند ما بنهما أو وقائع الانتقام من الخيانة أو نقض المهد ، قالتا مماً في لمجة شجية : « له الله ! أو (لها الله !) لشد ما قد تألم ولا ريب حتى بانغ الأمرهذا المباغ » ثم لم تزيدا على ذلك ، وإنهما لنرقان لماسى الحب ، ولا تنقان قط على أصحابها ولو أجرموا

إلا أنه في ذات خريف كان بين المدعوبين للصيد شاب في عنفوان الشباب ، هو المسدو دى جراديل قاختطف الفتاة . وظل المسيو سانتيز هادئًا كا ن لم يحدث شيء . وإذا هم يصبحون ذات يوم فيجدونه مشنوقا عرقد الكلاب وهي حوله

وقد مات ابنه مثل هذه الميتة فى فندق بهاويس فى أثناء رحلته سنة ١٨٤١ ، على أثر خيانة إحدى مفنيات الأوبرا له . وترك مده ولدا فى الثانية عشرة وأرملة هى أخت أى . وجاءت السيدة وممها الصغير للمقام عندنا بأرضنا فى بريتون . وكنت وقنئذ قد بلغت سبمة عشر رسما -

ولا يسعكم أن تتصوروا كيف كان هذا العافير سائير مدهشا باكر النضوج قبل الأوان . وإنه ايخيل الى المرء أن جميع ملكات أسلافه من رقة عاطفة وسبحات نفس جائشة قد اجتمعت فيه وترلت به ، بهذا العقب الأخير . وكان على الدوام حالما يتمشى وحيدا ساعات كاملة في بمشى رحيب بين أشجار الدردار ممتد من القصر الى الفابة . وكنت أرقب من فافذكى هذا الصبى الرقبق الوجدان وهو يسير وقور الخطى ويداه خلف ظهره الوجدان وهو يسير وقور الخطى ويداه خلف ظهره مطرقا الى الأرض ، وأحيانا يتوقف وبرفع طرفه كانه مطرقا الى الأرض ، وأحيانا يتوقف وبرفع طرفه كانه مطرقا الى الأرف في سنه مطرقا الى الأرض ، وأحيانا يتوقف وبرفع طرفه كانه في سنه برى وبدرك و يحس أشياء ليست ان كان في سنه



وكثيراً ما كان مدعوني المخروج بعد المشاء في الليالي المقمرة قائلاً: « هلى يا ابنة الخالة تحلم . . » فنمضى سويا الى الروض . وكان يتوقف فجأة في الفضوات بين تغاريج الشحجر حيث تطفو تلك الهبوة البيضاء مثل نديف القطن يبطن بها القمر فجوات الغاب . ويقول لى وهو يشــد على يدى : « انظرى الى هذا ، انظرى الى هذا ! ولكنك لا تفهمينني ؟ إني لأحس ذلك . لو إنك تفهمينني لكنا سمداء . لابد من الحب لمن شاء المرفة » . وكنت أضحك وأقبله ، أقبله هذا العبي الذي يحبني مستملكا في حيى . وكان أيضا بعد المشاء كثيرا ما يجلس على ركبتي أمى قائلًا لها : ﴿ إِنَّهُ يَا خَالَةً ، قمىءاينا شيئا من قصصالحب» فتحكى له أى على سببل الدعابة أساطير أهل بيته كافة وجميع ما وقع لآبائه من الوقائع الفرامية ، والناس برددون منها الألوف بمد الآلوف من صحيحة ومفتراة . إن هؤلاء القوم قد أضاعتهم شهرتهم ، فقد كانوا يستجيشون لما ثم عَلَـكُهُمُ الْمُزَةُ أَنْ يَكَذَبُوا سَمَةً بِيشَهِمُ وَمَا اشْتَهُرُ بِهُ وكالت الصغير بهتز لهذه الحكايات لطيغها

و فظيمها ؛ وكان في بعض الأحيان بدق بيديه مردراً: « وأنا أيضاً ، والى لأعلم بالحب منهم جميماً » . ثم حِمل يتحبب إلى متفزلاً في استحياء وحنان عميق كانا متارا للضحك لشدة عرابة الأس. وكان في كل صباح بقطف لي جني الزهر، وفي كل مساء قبل صمودي الى مقصورتى يلتم بدى هامساً : « أَمَا أَهُواكُ ! » لفد أذنبت ، وركبني أعظم الذنب . وما زلت التكفير عن هــذا طيلة حياتي ، وقد بقيت بمده عانساً لا أنزوج، بل بقيت كالخطيبة الترملة، أجل أَنَا لَهُ ، الأَرْمَلَةِ . كُنْتُ أَلَمُو مَذَا الْحُبِ الصِّبِيانِي بِلَّ كنت أعمل على إذكائه . فكنت المرأة الخلوب ذات الدل ، وكا في إلى جنب رجل ألاعبه وأخاتله . لقد فتنت هذا الفلام ودلُّمهته بحبي . وكان الأمر عندى لمباً وممايئة، وعند أمي وأمه تسلية وترويحاً.. لقد كانت سنه اثنتي عشرة سنة ، فتأملوا 1 من كان ويأخذ مأخذ الجدهذا الفرام الذرسي المكنت أقبله ما شاه، بل كنت أكتب رسمائل العشق إدوأ قرمها أى وأمه قبله ؟ وكان يجيب علما بكتب مُشْظُورة، كتب من نار ، وقد احتنظت بها . وكان معتقدًا أن صلتنا الفرامية نسراً مكتوماً ، وكيف: لا وهو بمتد نفسه رجلاً والأمن في عرفه الجدكل الجد . وقد غاب عنا أنه من بني سانتيز

ودامت الحال على هـذا النوال عاماً أو قرابة عام . وفي ذات مساء و يحن في الروضة خر جائياً عند قدى وألم حاشية توبى في الدفاغ المهتاج مردداً: «أَنَا أَهُواك ، أَهُواك ، أَنَامِيت في هواك ، وإذا خنتني في يوم من الأيام ، أسامعة أنت — إذا هجرتني إلى سواى فأنى صانع مثلما صنع أبي ... » وأردف في صوت عميق يقشمر له البدن : « أنت عليمة عا صنع ! » ولما وجت ولم أحر جوابا نهض وشب على أظراف قدميه ليبلغ إلى أذنى — وكنت أفرع منه أطراف قدميه ليبلغ إلى أذنى — وكنت أفرع منه

طولا -- ودعانی باسمی ، اسمیالاول ، «جشیف !» بندمة حاوة جمیلة رقیقة شملتنی منها قشمر برة سرت من فرعی إلی أخمص قدمی

فقمه مت: النرجع ، النرجع إلى الدار» . فلم ينبس بكامة وسار في إثرى ، فلما همنا بصعود درج السلم استوقفنى : « أتعرفين ، إذا هجرتنى فأنى قاتل نفسى » فملمت هذه المرة أننى تعاديت حيث لا يجب المحادى و تكافت معه التحفظ ، ولما أن كتب ذات يوم يعتب على أجبته : « أنت اليوم أكبر من عبث المزاح وأصفر من جد الحب ، وإنى فى الانتظار » . وحسبتنى بهذا قد أبرأت ذمتى

وفى الخريف عهدوا به إلى مدرسة داخلية . فلماعاد فى الصيف التالى كنت مخطوبة ، فأدرك الأمر فى الحال ، والتزممدي تمانية أيام هيئة المفكر النارق فى النفكير . فأهمني ذلك وساورتى منه قلق شديد

وفى صبيحة اليوم التاسع استيقظت من نوى فوقت عيناى على رقمة صفيرة مدسوسة من تحت الباب ، فتناولتها وفتحتها وقرأت فيها : الله هجرتنى ، وأنت تملين ما قلته لك ، لقد قضيت في بالوت ، وإنى لأحب ألا يمثر بى أحد غيرك ، فتعالى إلى الروض فى نفس الوضع الذى قلت لك فيه أنى أهواك و تطلمى فى الفضاء »

فكدت أن أجن . وأسرعت بارتداء ثيابي وهمرولت على عجل أجرى وأجرى وأكاد أتساقط إعياء إلى المكان المعين . وإذا قبعته الصغيرة المدرسية ملقاة على الأرض في الوحدل ، فقد كانت الليلة مطيرة . ورفعت طرفي فأ بصرت شيئاً مملقاً يترجع بين الورق ، وكان يوم ربح ، ربح شديدة

ولا أدرى بعد ذلك ما صنعت . لقد صرخت أول الأمر، ولا زيب ، ولعلني سقطت بعدها منشياً على آثم عدوت هائمة على وجهى إلى القصر . وثبت إلى الرشد في فراشي وأي إلى جانبي

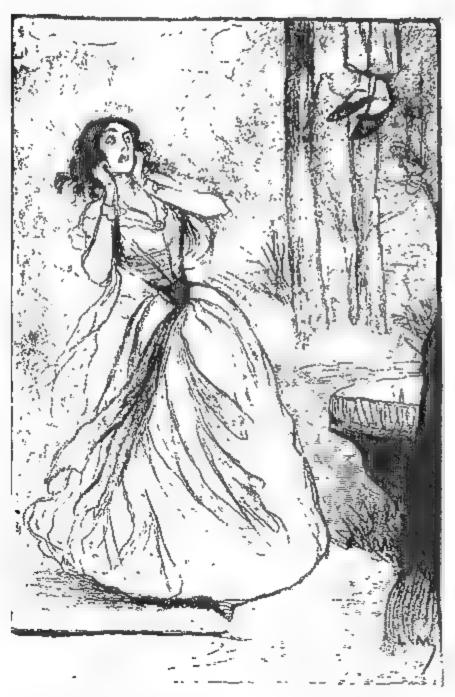

نخیل إلى أنى رأیت ما رأیت کله فی هذیان حلم فظیع . فغمنمت : « وهو ، هو ، جو نتران ؟ » . فلم یجبنی أحد . إنها الحقیقة

ولم أجرة على طلب رقيته . وطابت إليهم خصاة طويلة من شعره الأشقر . وهذى ... هذى ... هنى ... هن ... هن ... هن ... هن ... هن المانس يدها الراجفة بحركة القانط المقطوع الرجاء وأخرجت منديلها ومخطت مرات ومسحت عينها الداممتين واستأنفت تقول : « ونقضت الخطوية دون إبداء السبب ... وبقيت ... وبقيت طوال الممر ... أرملة ... أرملة هذا السب النلاثة عشر ربيماً » . ثم مال رأمها على صدرها وبكت طويلاً بدموع الذكرى

ولما انصرف الدعوون إلى حجراتهم للرقاد، مال صياد غليظ الجسم قد أفسدت عليه الحكاية سفو، إلى أذن جاره هامساً : ألا ترى رقة الوجدان إلى هذا الحد بلاء وشر بلاء العيد الرحمي صدقي



عندما اعترم الملك هنرى الثامن تربين قلمة « امبواز » ، جاب إلى تلك القلمة عدداً من مهرة الصناع ، فمن مشاهير النحاتين إلى أساطين النقش والزخرفة إلى غير هؤلاء وهؤلاء من أعاظم البغائين ورجال المهارة ؟ ولقد زين هؤلاء ردهات القلمة بآيات فنومهم ، بيد أن الاهال قد شوه ما أبدعت أيديهم من زمان بعيد .

وكان ذلك العمل يومئذ حديث الحاشية وشفاها إذ كان الملك كما هو معروف ، يهتم بأن يرى بنفسه مبلغ ما تجود به قرائح هؤلاء الرجال .

وكان بين هؤلاء الفنانين شاب إيطالي يدعى أنجلو كابارا ؟ وهو رجل مشهور المقام ، وثيق الكفاءة ، حتى لقد كان على الرغم من حداثة سنه يبذ أقرائه جيماً في النحت والحفر ، ولقد دهش الناس يومئذ أن رأوا رجلاً مثله في دبيع حياته الباكر ، يصل إلى مثل ما وصل إليه من نبوغ ، حقا كان ذلك عبا ، إذ لم يكن يبدو على عيا ذلك اليانع إلا اليسير من تلك الشمرات التي تشير في الرجال إلى أكمال رجولهم واستوائهم .

وكان أنجاو فقير الحال؛ ولقد ذاق هذا النحات الفد آلام الفاقة ، وخبر شقاء الميش ، وأدرك مبلغ ما يضمه الفقر في طريق الحياة من صماب وعوائق ؛ عاش عيشة ضنكا ، يقنع باليسير من الطمام ، ويخجل من إعوازه وإملاقه ، ولا يستفل مواهبه إلا في أشد حالات الياس ؛ وكم كان بود أن تتاح له الحياة الهادئة الساكنة التي يعدها أحسن حياة لهؤلاء الذين تمتلي وقومهم .

أبى ذلك الايطالي الحيي ذات يوم إلى الحاشية في أحسن حلله ؟ ولقد عقد حياء الشباب لسانه كا حال سوء طالعته دون أن يسأل الملك أجر عمله ، ولما رأى الملك من هندامه ما رأى ظنه رافها فاعماً لا يموزه شي . ولقد اعتاد رجال الحاشية كما اعتادت الأوانس أن يظهروا إعجابهم بسحر بنائه ، كما كانوا يمجبون بشخصه ، ولكنه مع ذلك كان لا يصل إلى مده شي من المال .

وكان الجميع ، وعلى الأخص النساء ، برونه غنيا عا وهبته الطبيعة من سمات الجال . من أجل ذلك حسبوه بشبابه وشعره الطويل الفاحم وعينيه اللامعتين من ذوى الثراء ؛ ولم يخطر لهم الكسب فيال ، بينها هم يفكرون في تلك الأشياء وفيها وراءها . ولقد كانوا في زعمهم محقين ، إذ طالما أقاحت مثل هانيك الصفات للكثيرين من سفلة الحاشية أن

ينعموا بالضياع الواسمة والمال والجاه .

وكان أبجاو على الرغم من مظهره الذي أفاضه عليه شبابه ، لا يتجاوز المشرين من سبى حياته ، ولم يك على حداثته غرا ؛ وكان كبير الدؤاء ، عتلى وأسمه بالشّمر ، وفضلاً عن ذلك كان من ذوى الخيال البالغ السمو . ومع أنه كان قليل الثقة بنفسه شأنه في ذلك شأن غيره من مساكين الناس وتمسائهم ، كان مدهش لنجاح الأغفال الجهلاء . ولقد كان يتوهم أنه قد ركب في فطرته بمض الخطأ ، فهو نافص إما في جسمه أو في عقله . على أنه أمر تلك الأفكار في نفسه ؛ كلا ؛ بل لقد كان يشكو حاله في ضوء النجوم إلى الأطياف الحاعة وإلى بارئ السموات ، وإلى الشيطان ، وإلى كل ما يحيط به 1

كان في مثل تلك اللحظ ت يرمض الألم نفسه أن حباء القدر مثل ذلك القلب المتوقد الذي ماكان يشك أن النساء يتقينه كما يتقين قطمة الحديد الحماة ! ولكنه كان يقول في نفسه إن هذا القلب هو الذي يمرف الحب حقا ، فاذا ما أحب غادة فأى حب ذلك الذي كان يفيضه قلبه ! وأى إعزاز ذلك حب ذلك الذي كان يعيظها به طول حياته ! وأى إخلاص ذلك الذي كان يربط شخصه بشخصها ! أجل ! لو أتبح له الحب ، فانه يخدم حبيبة نفسه بكل لو أتبح له الحب ، فانه يخدم حبيبة نفسه بكل ما علك من عاطفة ، ويكون أبداً رهن إشارتها ، يبتكر من دواعي السرور وأساليب التسلية ما يدفع به ما عساه أن يمقده الهم حولها من سحب خفيفة ، أيام يفشي السماء سواد الفهام .

کان یمنل له خیاله أحیاناً فتاة بجملها مهوی فؤاده ، فیروح یلتی فی الخیال نفسه علی قدمیما ، ثم یضمها الیسه ویطبع علی وجنتیها من القبلات ماشاه له الهوی ویطوی بساعده خصرها ؛ وفی

عمله هذا من الحقيقة بقدر مافي خيال السجين وهو يتمطى بجسده على العشب الأخضر الذي يتراءى امينه خلال قضيان سجنه ! وفي لحظة عناقه يطاب إليها الصفح والمنفرة ، ثم يذهله عن نفســه حدة شموره ، فيممن في عناق خليلته حتى ليوشك أن يقطع عليها أنفاسها ، وينقلب على الرغم من محشمه ووفاره جريئاً للمجاء فيمض بأسناله طرف فراشه ى حدة وانفمال باحثًا عن فتاته الخيالية ؟ وهكذا رى نفسه شجاعا في عزالته ، بينما تراه يستولى عليه الخجل في غده إذا س في طريقه باحدى الفتيات ! على أن تلك الأحلام الجميلة : أحلام الحب كثيراً ما كانت تحفزه إلى العمل فيقبل على منحته فيصور به وجوها جميلة ، ويبرز صدوراً ناهدة ، علمها مرن فاكهة الحب ما يتحلب لمرآها ريق الناظرين ، هذا فضلاً عما كان يلده خياله من فنون الجمال وصوره . وكان النسوة يدلين بآرائهن عن تلك الآثار وهن مأخرذات بجال مبدعها كابارا الفتي . وكان كابارا يحدجهن من أعلى إلى أسفل، وهو يقسم جهد أيمانه ائن مدت إحداهن إليــه أصابعها مرة ليقبلها ، ليصلن منها إلى ما تشتهي نفسه وجاءته ذات يوم إحدى أولئك النسوة المدلات بسمو درجهن ؟ جاءت عفردها تسأل الشاب الايطالي ماذا يخجله ، وتستفهمه ألا تستطيع واحدة من نساء البلاط أن تجمل منه حِدٌّ بِثُ جِمَالُسُ ورجل « صالونات » ، ثم دعته في رقة وظرف الى أن يزورها في بهوها تلك الليلة .

ورش أنجلو على جسده ما وسعه من العطوو واشترى قبعة من القطيفة بطرزها شريط من دوج من الحرير ، كا استعار من صديق له عباءة واسعة الردنين ، وحلة تزينها الحيوط ، وسر والأمن الحرير ، واتخذ سبيله إلى منزل مضيفته ؛ وصعد السلم بقدمين

خنيفتين يامع الأمل في مقلتيه، ولكنه لا بدرى ماذا يفمل حيال قلبه ، وقد كان يثب في صدرهو يخفق في عنف وسرعة اكذلك كان يتساقط العرق على ظهره كانت السيدة وافرة الحظ من الجمال ، وكان كابارا لاريب يفطن إلى ذلك ، فهو في فنه ملم بتكوين الذراءين ، خبير بما يحد الجسد وببرز جماله ، عليم عا يحيط بالأنفى من سر يذيع في جسدها السحر ، إلى غير ذلك من خفايا الجسال وخبيثاته . ولفد رأى صاحبته ترضى بتكوينها أدق قواعد الفن ؛ وفضاً عن فتنة ملامحها ورشاقة قوامها ، كان لهما صوت تضطرب له النفس من أعماقها، صوت يضرم جذوة الفلب، والعقل وجميع الحواس. وجملة القول لقد كانت تلك الغادة تبعث بجالها في خيال المرء من أطياف الحب الساحرة مالاً تفكر هي فيه ؛ وتلك هي خاصة أولئك النسوة اللسنات!

وجدها النحات جالسة على مقددها إلى جانب الموقد ، وسرعان ما بدأت الحديث في يسر ، ولو أن صاحبها لم يجد لديه جواباغير لا أو نم . خذلته حنجرته فلم تقو على لفظ ، وخانه عقله فلم يجد بفكرة ؛ وظل يحتم نفسه بأطالة النظر إلى تلك الحسناء والاصفاء إلى صوتها ، تلك السعادة التي ما كان يحجم عن شرائها بضرب رأسه إلى جانب الموقد ؛ وكانت صاحبته تلمب أمام عينيه كالفراشة الجيلة في ضوء الشمس ، وعند منتصف الليل غادر البحات الصنير المنزل تشع بالسعادة نفسه ؛ ذلك أنه في أعجابه الصامت قد ألني نفسه وعشيقته يسلكان في هون طريق الحب الزاهم

وفكر وهو سائر في طريقه ، فراح يقول النقسه : إذا سمحت سيدة نبيلة له أن يجلس إلى جانبها هكذا أربع ساعات من الليل ، فما يظن هناك أبة صموية في أن تسمح له بذلك بقية الليل ، ولما

استخلص من تلك القدمات بعض النتائج الهيجة السارة عقد النية على أن يطلب إليها كامراة ساذجة ما يشتهيه من حظوة ، ثم سم أن يقتل أى شخص بمترض طريقه ؛ يقتل الزوج أو المرأة ، أو يقتل نفسه ، فذلك خير عنده من أن يسمح لأحد من أن يقوت عليه ساعة استمتاعه التي يتوخاها . حقا أن يقد ذهب الحب بمقله ، وصار من جنونه أنه يمتقد أن الحياة رهان صغير في ميدان الحب ، ما دام أن وما واحداً من أيامه يمدل ألف حياة !

أخذ الابطالي الصدفير منحته وراح يسوى عائيله ، ولكنه كان يفكر فيما كان من أمن آلك الليلة ، ولذلك فكم شوه من أوف كان يفكر في سواها ؛ ولما فطن إلى ذلك نفض من العمل يده ، ورش العطور على ملابسه وانطلق إلى خليلته يستمع إلى أحاديثها للعذبة ، وهو يؤمل أن يحول كلاتها إلى حقائق ، ولكنه حيما وجد نفسه بين يدى الى حقائق ، ولكنه حيما وجد نفسه بين يدى ملكته سيطر عليه جلالها النسوى ؛ وأحس كابارا المسكين وهو ذلك الاسد في الشارع أنه من النماج وهو يحدج فريسته

ساعتند ذلك السيد من لعبة التنس ؛ وخرج النحات تشيمه غاديه بنظرة حارة ، إذ يوغتت ساعة نشوتها! وظل نصيب الفتي الانطالي من عشيقته على هـ ذا النحو لا يتغير زهاء شهر ؛ لا يكاد يصل إلى حافة ما يربد حتى يحضر الزوج . وكان حضوره أبدا في تلك اللحظة التي تقع بين التمنع وبين الملاطفة التي تمقيه ، وتريد بها النساء أن يلطفن أمن وقع إبائهن ، وهن بذلك إنما يجددن الحب ويزدنه قوة

وأخيراً نفد صبر ذلك الفتي ، فأراد ذات ليلة أن يختصر الطريق إلى غايته ، فتخطى إلمها ضروب المه زلة في جرأه وصرعة ليتم له الظفر قبل مباغتته ، ولكن غادته وقد قرأت في عينيمه ما انتوى تذكرت له بمض التذكر والنوت عليمه بمض الالتواء! أخذت أول الأمر تنظاهم بالغيرة لحمهد السبيل للطمن في الحب وإعلان سخطها عليه ؟ ثم عادت فأطفأت قليلا من غضب ساحيها بندى قبلة ؟ واسستأثرت بمد ذلك بالكلام ، وراحت تؤنب عشيقها وتملن إليه أنها تحب ممن تهواه أن يكون خبراً وأن يظمل مطيعاً لمشيئها ، وإلا فان تضم بين بديه حياتها وروحها : كما راحت تفمهه أن رغبته في نيل وطره تدل على أنه ينظر إلى الحب . أنت لي قولاً » فقالت له : نظرة وشميمة فما أيسرها قربانا . ولذلك ترى نفسها أكثر شجاعة منه ، لأنها وقد أحبته أكثر مما يحمها قد ضحت أكثر مما يضحي . وكانت تجيب على اعتراضائه بقولها : « الزم الصمت أيها السيد » ؛ تلقيها في لهجة اللكة ومظهرها . وفي بمض الأحيان كانت تقابل تقريع كابارا ولومه بنظرة غاضبة ، إلى أن صارحته قائلة : ﴿ إِنَّ لَمْ تُرُّضُ نَفْسَكُ على أن تكون كما أحب ، فان أهبك حي يبدالبوم» ورأى الايطالي أن حبها لم يكن حبًا نبيــلاً ؟ وإنما كان حباً لا يستمتع به العاشق ، كال البخيل

لا يستمتع به وإن فاضت به خزائنه ؛ ورأى تلك السيدة تلهو بأن تدعه حول السياج يثب وبقفز . هنا-وهنالك ويمتبر نفسه مالك كل شيء ، إلا أن يقرب من حديقة الحب

بلغ من حنق كابارا مما صار إليه أمره أن أصبح وحشيا لا يحجم عن قنل أي إنسان ؛ ولذلك جمع بمض من يثق بهم من رفاقه ، ووكل إليهم مهاجمة الزوج وهو في طريقه إلى منزله ، بمد أن يفرغ من لغب التنس مع الملك . وانطاق إلى غادته في تلك الساعة التي يحلو فيها لقاء الماشقين وتطيب المفازلة والمداعبة . ولقد كان حظه من ذلك وافراً تلك الليلة ، لم يدع وسيلة من وسائل اللمو والزاح إلا أداها في حماسة وأناقة . أجل، لم يحرم سوى تلك المتعة التي يتحاشى الكتاب عادة ذكرها ، لما يرونه من شناعة أمرها . وأنجه أنجلو إلى خلياته على حين غفلة قائلًا لها :

« يا غادتي الفاتنة ، أتحبينني أكثر مما تحمين أي شيء ؟ ٧

والحاكانت المكلمات لا تكلفها شيئا أجابت قائلة : « نمم » فقال :

- «هذا حسن ، إذن فلتكونى لى فملا كا
- « ولكن زوجى عائد بمد برهة » فقال :
- « أذلك هو السبب الوحيد ؟ » فقاات :
  - -- « نعم » فقال لها :
- ٣ قد وضمت في الطربق بمض أصدقائي ، وسيمترضونه ولا يطلقونه حتى أغادر النزل وأرفع شملة في هذه النافذة ؟ قاذا رفع إلى الملك شكوا. فسيدافعون عرف ذنبهم بأنهم حسبوا أنفسهم عاز حون صديقاً من طبقتهم »

- « آه يا عن يزى 1 دعني أنا كد من أن كل إنسان هنا لمائم في مضجمه »

ثم مهضت فأسرعت إلىالنافذة ورفعت بيدها الشملة 1 ولمكن كابارا لم يكد بزاها تفمل ذلك حتى وثب فأطفأها ، واستل سيفه ، وواجه تلك المرأة التي تبين في عينها روح الازدراء وخبث النية وقال :

-- لست أريد قتلك أيتما السيدة ، ولكني أريد أن أشوه جال هذا الوجه ، بحيث لانستطيمين بمد ذلك أن تلمي بأفئدة هؤلاء الفتيان الذين تضيمين حياتهم ، لقد عملت على خديمتي بأساليب مخجلة ، وتبين في أنك امرأة لاتموف معنى الاحترام. يجِبِ أَن تتملمي أَن القبلة لا تنقع غلة عاشق ، وأن الفيم الذي ذاق طمم القبلة لاينفك يطاب مابعدها. لقد كنت سبباً في شمّاني ، وستظل حياتي أبدا بعد اليوم تمســة مظلمة ، والآن أريد أن أجملك \_ تتذكرين إلى الأبد موتى ، ذلك الموت الذي هيأت أنت أسبابه . سوف لا تقفين بمد ذلك أمام الرآه الا ترين وجهي إلى جانب وجهك »

رفع بالسيف يده ليقطع به صفحــة خدها النضر ، ذلك الخذ الذي مازال يحمل آثار قبلاته ، فصاحت به المرأة قائلة: « تباً لك من شقى! » فقال لها: -- « كُفِّي عن الكلام ... لقد أخبرتني أنك تحبينني أكثر بما تحبين أي شيء، والآن تجيئين بحديث آخر ... ظلات ترفعيني كل ليلة درجة محو السماء، حتى رأيتك تلقينني بضربة التي ذاقها في ساعات نزواته ، إذ كان ياتي على واحدة في الجحم ، وتظنين أن ثيابك محول بينك و بين نقمة عاشق غاضب ... كلا 1 »

> وأجابت الغادة وقد استولى علمها الدهش لرآى ذلك العاشق الذي يلتهب غضباً قائلة :

> « آه ! أنجلو ! حبيب قلى ! إنى لك . » ولكنه تراجع إلى الوراء ثلاث خطوات، وأجابها بقوله : ﴿ أَيُّهَا المرأة ... أنت يا اصرأة

البلاط ، يا صاحبة القلب الشقي ... إنك إذن تحمين وجهك أكثر بما محبين عشيقك »

عندتَّذ شاعت في وجهها الصفرة ،/ورفعت. ذلك الوجه ، وفطنت في تلك اللحظة إلى أن مكرها . قد أفسد عليها حبها . أما أنجلو فقد خمش خدها بسيفه وفر هارباً من المدينة كلها . ودخل الزوج فألقى إمرأته وقد نال خدها الأيسر ما ناله، ولكنها لم تنبس بكامة على الرغم مما كانت تمانى من ألم . لقد أحبت كابارا أكثر عما تحب الحياة نفسها ؟ واكن الزوج أصر على أن يمرف من فمل هذا بامرأته . وأنجه نظره إلى كابارا، وقد حامت الشهمة حوله، فرفع أصره إلى الملك ، وأصر الملك فجي بذلك الايطالي وسيق إلى الاعدام في « باوا »

وفي غداة اليوم الذي عُدين لتنفيــذ الححكم تفدمت سيدة نبيلة ، وقد حفرتها رغبة شديدة إلى محاولة انقاذ ذلك الشسجاع الذي رأت فيه عاشقاً كا فضل وأكمل ما يكون العاشق . توسلت تلك السيدة إلى الملك أن مهبه لها ، فقبل توسَّانها: في غير عناه . ولكن كابارا أعلن أنه لن يعرف أمراً ، ولن بدين لامرأة غير تلك السيدة التي تيمته .. ولذلك رأى أن يلتحق بالكنيسة ، ومن ثم أمبح كاردينالا وعالمًا من كبار العلماء . واعتاد أن يقول في شيخو ُّخته إنه عاش ماءاش من سبى حياته علىذ كرى تلك اللذات بدى غادته أحسن ضروب الماملة وأسوأها مماً . على أن هناك من يقولون إنه لم يلتحق بالكنيسة وأنه نجح بعد ذلك في تهيئة حياة هادئة مرضية مع تلك التي ملكت قلبه . ولكني لا أصدق هذا القول ، لأن كابارا كان رجل عاطفة يسرف حق المرفة قوانين الحب المقدسة

الخفيف

# من لأدب لأبطالي و المنظمة المنظمة والمنطقة المنطقة الم

وقالت وهي تبسم في رقة وقد طرحت وراءها كل تهكاته: « أنمسرف سالفيتي ... سالفيتي القانوني الشاب ؟ إن أمه كانت هذا البوم ؟ أفهمت ما أعنى ... ؟ »

فقاطمها الزوج في جفاء وقال: « لا، أنا لاأعرفه »

« إنك تذكره تماما ؛ القانوني الشاب ؛ إنه ببدو أنيقا رقيقاً ؛ » ببدو أنيقا رقيقاً ؛ » « أنا لا أذكر . »

وفى الحق لقد كان بيست ترو يمرف الشاب، ولسكن أى قوة على الأرض تستطيع أن تنتزع من بن شفتى هذا العنيد اعترافا ؟

فقالت الزوجة في رقة : لا لا بأس فأنا موقنة بأنك ستذكره حين تراه . لقد أسهبت أمه في وصف ابنتنا إيلينا بصفات الجال والكال والكال والرقة والأنوثة و... ثم راحت تطلمها زوجا لابنها الشاب في رجاء واستفطاف فوافتت ؟ وسيزورك زوجها بمد ... « وانقت ؟ أحقاً ما تقولين ؟ »

وصاحت المرأة: ﴿ بيترو ؛ أَى زواج خير من هذا الرواج ؟ وايلينا تهوى الفتى ! ... »

وانتفض الرجل كن منه طائف من الشيطان برعد و برأر ها بجا مضطربا « و كيف ع حكيف استطاعت الفتاة أن تفرم بهذا الشاب ؟ أين تلاقيا؟ أربد أن أعرف من وأنت من أنت التي لا تعرفين أدبد أن أعرف كيف تركت لها العنان لتندفع في طريقها طائشة ؟ هيه ! نعم القسد سححت لابنتك أن محب رجلا لاأعرفه ! لعلهما تراسلا أيضا ! ولعلك كنت واسطة بينهما ! لقد تعت القصة وعلى عبني ستار كثيف أسود !

وزفر الزوج زفرة عميقة ثم نظر الى زوجته وهو ببسم في مهكم ويقول: «لماذا رتبت شمرك عثل ما أرى وقد جاوزت سن الفتاة ؟ » فاضطر بت شفتاها وقالت: « إن شمرى لا بلبث أن يشمث ، واكن لا بد للمرء أن ببدو أنيقاً حين ينتظر قدوم الزائر » ، وفى لهجة السخرية قال: «حقاً . إن هذا اليوم عظيم . إن النواقيس لا تنفك ترن ونيما المذب . . » واقر بت الزوجة رويداً رويداً من زوجها واقر بت الزوجة رويداً رويداً من زوجها

واضطربت المرأة ، وخارت قوتها ، وطارعتها ثباتهآ ؟ فغطت وجهها بيديها تختى بهض خجاها ، وتستر ضمفها النسوى المنسكب من عينها ، ثم راحت تنتزع المحلمات من بين شفتها انتزاعا : « لا لا ياببترو ، لقدظ منت أنى أحل إليك أبشرى ، لماذا أنت كذلك ؟ لماذا ؟ ماذا افتر فنا ، وأى غماية فى ذلك ؟ شابان راق كل منهما فى نظر صاحبه فتملق أحدها الآخر وأحبه ، وبادله الآخر حبا فتمان أحدها الآخر المنهما فى نظر صاحبه بينا وغماماً بفرام ؟ أليس هدا ما كان بيننا يابيترو ؟ أنت ظالم ... »

وكان الرجل ظالماً ، ومدا في جلسته مهموماً مضطرباً ، وقد تدلى رأسه كان فيمه ثقل جبل ، وكانت أفكاره تضطرم اضطراماً ، وأحس كاتما يماني ألماً ممضاً ، وحين كبح جماح غضبه ارتد هـذا في جسمه فتوراً واسـتخذاء، واستيقظ ضميره يخزه وخزات شــديدة تؤله ، كما آلمته أعصابه المضطربة من قبل . نعم لقد أحب سليليا وهام بها ، فسمى إليهاوقد اختارها لنفسه ، ثم ... ثم فاز بهما بعد طويل عناء . إنها قصة غمام قديم ... قديم منذ نيف وعشرين سينة ؟ ولكن الحقيقة لا تهرم، وعلى رغم أن المقد الثالث من عمر سليليا قد انفرط مندذ زمان إلا أنها لا تزال جذابة جيلة . أما هو ... وهو يحبو للخمسين يبدو للمين كن جاوز السبمين ؟ أما قلبه فحما برح شاباً بؤمن بالحب ، ويحبوه عا في رأسه ومده مماً ، لذلك ... لذلك كان الرجل ظالماً

وحين تراءى له فى خياله كل ذلك تقارظته الهموم فصاح: «سليليا، أعصابي المدى هذا الأمرالان مهم وكفكفت المرأة عبرات الخيبة في صمت ، ثم انظلقت إلى ابنتها حزينة كثيبة تحدثها الحديث كله ، وتقف في ظريقها إلى أبها الثائر خشية أن يقع

فأمر، وساد صمت رهيب حين المجع أن أعصاب الآب تضطرب ، فأمسك فرنسسكو عن المزف على البيان ، وتركت لوشيانا لمبهما ، وصمت بيبينو الصنير غن استذكار دروسه ، حتى الخادم السكينة ، خافت من وطه اوهى تعدال ندة لئلا تر عجسيدها ...

وعلى المائدة جلس الجميع في سكون ، وبدت إبلينا قلقة جزءة ، وقد سيطر علمها اليأس، واضطربت الشوكة في بدها فسقطت ، وفي سذاجة الطفلالتقطها بيبينو وهويبسم ، ثم انفجر مناحكا ؛ وضحكت لوشيانًا ، ثم فرنسسكو ، حتى · الأم الحزينة افتر تفرها عن ابتسامة خفيفة ، وغاظ الزوج ما رأى ، فأراد أن يخمد هــذ. الزوبعة في خشــولة وغلظة ، فنظر إلى زوخته ومن عينيه يتطا رشواظ يتقد وقال: ﴿ أَعدُّ ي ملاب ي ، سأسافر غـداً إلى قريتنا ... قريتنا فالكونيتّـوا » ، وذعرات الزوجة وتردد نظرها حائرآ بين الزوج المحنق وبين الفتاة وهي تناتي الصفعة القوية . وأدرك الجيم ما أراد الأب ، فاطرقوا في حرِن إلا بيبينو الصغير ، فقد لمت عيناه بالفرح ... فرح التأميذ الصدنير ينتظر الأجازة ... فأشار اليه الأب: « أمسروراً نت لانني ذاهب ... ؟ » فارتمذا الطفل وقال: «لا ما لا يا أبي ، حقاً لا ١ »

وانطلق الأب والزوجة تقول له في صوت منيف: « أتمود قريباً ؟ لا بد أن تفكر في هذا الأمن » فقال: «أي أمن ؟ » قالت: « زواج إيلينا ؛ إن ذهابك معناه الرفض والتحدي مماً. إن سعادة ابنتك فوق كل عمل في فالكونيتو » ولكنه كان في تورته يبدو عنيداً فقال: « لا جرم أن الرأة حين تفكر في الحب تراه فوق كل عمل وان كان عظما ! » تفكر في الحب تراه فوق كل عمل وان كان عظما ! » في بكن العمل هو الذي دفع الزوج الى القرية ولم تكن الرغبة ، وإنما كانت النفس الشريرة التي ولم تكن الرغبة ، وإنما كانت النفس الشريرة التي

فيه هي التي أرادته على أن يسيء الى أهله ...

وصاحت الزوجة: « بيترو ، لا تذهب ... » غير أن الرجل الدفع لا يلوى على شيء حتى إذا كان لدى الباب النفت الى ورائه فرأى . . . رأى أبناءه في إطراق حزين ، وصمت مؤلم ، وما همَّ ا أحد ليودعه ، فقالله ضميره : « أرأبت...أرأبت أسرتك الحبوية كيف تتركهم عبيداً أذلاء ؟ »

وعند إنبيثاق الفجر كان الزوج في طريقــه الى القرية

جلس ببترو وحيداً إزاء المدفأة في بيت قديم له بالقرية ، وخياله عند الجماعة الذين خلفهم هناك في المدينة ؛ ومدت نفسه رفيقاً له يحدثه : «كا بي أسمع الزوجة تقول لابنتها : أمنتبَطةأنت يا إيلينا ؟ فتنطوى الابنة على هم ، ونفسها تضطرم أسي ولوعة . وكاً ني بالأولاد من حولها بمرحون ويقولون : ما أجل المكان حين يرتفع عنه هو ... هذا الكابوس هذا الكانوس هو أنت ... أنت الذي لا يحيك أحد ، ولا يسر لمرآك طفل ... أنت الشبح المخيف ... انهم يكرهونك وعقتونك ... عجيب هذا ؟ كيف مرت الأيام وأنت تورث الفكرة في أذهانهم عن جهل منك وغفلة ؟

لقد كان وحيداً ، واكنه كان هادئاً يستطبع أن يشمر نفسه الأخطاء التي ارتكبها ؛ ويستطيع أن يرى بميني عقله ثمار القسوة والفلظة وهي مرة كريهة . واستيقظ ضميره مهة أخرى يؤنب بكامات لاذعة قاسسية ، وحكم هو على نفسه حين نشر على عينيه تاريخ أعوام مضت . لقد كان الى عهد قريب هادي ُ الطبيع ، حاو الشمائل ، رقيق الماطفة، طيب القاب ؟ وحين أحس مصباح: الحياة ينطق أمام عينيه لمس هو الظلام في كل

شیء ، وراحت أعصامه تضطرب فما يقوى على ضبطها . ما ذا جنت زوجتــه وهي رقيقة عذبة الحديث عطوفة رحيمة طبعة ؟ وما ذا جني هؤلاء الأطفال الأبرياء ليرى هو الهفوة الهينة ممهم كبيرة لا يكفر عنها إلا المقاب الشديد ؟ ثم ما ذا في هذه الأعصاب الفاتية المضطربة ؟ لقد كانت رسول الشؤم والظلام في هذه الدار وأهلها آمنون »

هذه هي النهاية ... ١

وطلمت أيام الشباب في خياله تذكره قصة الماضي . . فرأي أسرته جميماً تنهد فرقاً من ذكر أعصاب الآب المضطربة ، تلك الأعصاب الظالمة التي وقفت ســدا منيعاً في سبيل زواج كبرى بنائه ، والتي أرغمت الصفري على أن تتخذ خماراً وقد سيطر عليه الشك ؛ ثم هي أخرجت أكبر أبنائه من الدار لا علك صلدياً يسد به الرمق ، وبيترو .. بيترو نفسه قاسي ويلات ما منَّــته به هذه الأعصاب الظالمة . لقد كانوا يكرهون الأب وعقتونه ، لما يرون فيه من الظلم والأنانية ، وكان بيترو نفســه يقول : «آه ، لو أن لي ولدا فقسوت عليه عثل هـــذا لخنقت عليه بيدي ماتين ... » أما الآن ... أما الآن فقد ترآى له ما يضطرب في خواطر أبنائه هو جميعًا ، وأحس عا يضمرون له من المقت والكراهية ...

ليته يستطيع أن يطرح عن نفسه ذلك كله ليرجع إليهم وادعاً هادئاً رقيقاً .... وشـــفاته الفكرة وتصرمت أيام .

ووافته الزوجة وهي تقول : « ما كنت لأجرؤ على الجيء، ولكن ... أنت مريض ... أنت مريض حقاً » ثم راحت تبكي في صمت وكان هذا الصراع النفساني قد أنهك الرجل

فهو ذابل ذاو شاحب اللون ، مضطرب لا يكاد يستقر ، غير أنه قال في لطف: « علام تبكين ؟ هل الأسرة بخير ؟ » قالت : « وأنت ـ أنت .. يجب أن تمود إلينا » قال : « نمم يجبُّ أن أعود .. أعود إكراماً لأيلينا ، يجب ... ولكنني أجد الراحة واللذة هنا ، وعندي هنا مايشغاني . يجب . . . لأن إيلينا .. سأ كتب إلها . »

وكتب:

ابنتي المزيزة ؟ أنا أوافق على زواجك من السنيور سالفيتي ، ناك تمنياتي الطايبة وحيي الطاهر «أوك»

وَنَاوِلَ الرَّوْجَةُ الورقةُ وَهُو يَقُولُ : ﴿ أَفَي هَذَا ما یکنی ..؟ »

قالت «كنى .. ولكن بيترو ، ماذا وراء الباقى ؟. الجهاز . الناس . الزفاف .. لا عمكن أن ترفض!»

وتفاضي الرجــل عن حديثها حيناً ثم نظر إليها وهو يقول : « إن القطار يتحرك في الساعة الثالثة عاماً ٥

« وأنت ...؟ »

« سأرافقك إلى المحظة »

وانطلقا جنباً إلى جنب وذراعاً في ذراع ، والزوجة تفول: «تعال مي ياسترو، تعال إلى دارنا تمال 1 لا تبذر فينا غراس الشقاء بفراقك . ! » فقال الرجل في هدوه : « سأظل هنا ما بتي لي من العمر لأنكم تشقون بي ، سأعيش هنا .. »

— « وحيداً ١ »

- «نمم ، هنا ، انني أريدكم هانئين سمداء» -- « وكيف ... كيف نكون سمداء وأنت هنا ونحن هناك : يتامى وأرملة ؟ » ثم راحت تُندب حظها الأسود الماثر .

قال الرجل ( ان كل من في الحياة يحمل قسطه مرس المتاعب والأحزان ، وفي كل دار عدوها ؛ فالفافة والرذيلة والسقوط كل أولئك أعدار ؛ أما دارنا ففيها عدو من نوع آخر هو .. هو آناً .. هــذا ما أعرفه وأوقن به ، وليس لى من العزم ما أستطيع أن أخرج عن طبى هدذا ٠٠٠ عن قدوتى وغلظتي ، ولا أريد أن أيذر في أبنائي غماس المداوة والبقضاء لي ، لهذا ... لهذا فأمّا لا أستطيع أن أرجع إلى دارى ... لن أرجع ... ان أرجع حتى أبرأ »

وبدا لمبنى الرأة مهاد زوجها ، ووضح لها ما بريد ؛ فقالت في عطف وشفقة : «سأبيث إليك بفرنسسكو أو سالفيتي فهو فصيح اللسان قوى الحجة ... »

وراحت تودعه في حرارة رشوق وقد أشرق في نفسها تاريخ السمادة الأولى حين شبًّا حبيبين، وهي تقول : وسأرســل فرنسسكو يا بيترو ، فهو رحيم ، وهو يحبك ؟ يحبك على رغم كل شي ؛ لأنك أبوه ؟ ثم صمدت إلى القطار

ورجع الزوج بشاقل كأكما يحمل على ظهره حملًا ثقيلًا ، وتراءى له ابنــه اللَّ كبر في ألخيال يستمطفه وبرجوه ويجثو عند قدميه يكي ويبكي ... فيصني هو ، فيلين ، فيلبي ... ئىم يرجع ويرجع ممه المدو الذي فيه ، فتضطرب الدار ويفز ع الأبناء . أن الخلاص ؟ وبدا له الخلاص وهو يسير على حافة هوة عميقة ، في خطوة . . . خطوة واحدة يتقدمها في ثبات وعزم ، فأغمض عينيه وسار ...

وخرج فرنسكو ليعود بأبيسه فما عاد إلا بقصاصة ورق محمل إليه النبأ الفزع ... موت أبيه كامل محمود حبيب





### الرسالة الثانية

### الي هوليا

ما كان أشد حتى وترقى فى رسالتى الأولى واكنستى القد كنت أرجو أن أنفس بها عن صدرى المكظوم وقلبى المهموم ، فاذا بى أعرض نفسى من جرائها لسخطك ؛ وأشق الأموركاها على أن أنعل ما يفضيك أو ما لا يمجيك . إن سكوتك وفتورك وانقياضك هى الدلائل المنذرة بالصيبة ؛ وإذا كنت قد أجبت بمض رجائى ، فأنك « حين فذلك لأنه أبلغ فى عقابى وجزائى . فأنك « حين جملك الحب واعية يقظة ، سترت شمرك الأشقر وحبست فيك نظراتك المذبة » (١)

لقد كففت أمام الناس عن تبسطك البرى، الذي حملني الجنون على الشكوى منه ، ولكنك ازددت قسوة على فيما بيني وبينك ، فتعادلت شدتك اللبقة في إقبالك وصدودك

(١) من شعر متياست

ليتك تملمين بما يشمرني هذا الفتور من لوعة القلب ؛ إذن لمرفت أنني جوزيت شر الجزاء وعوقبت أشد المقومة . آه ا لو أن لي رجمة إلى الماضي فأحول بينك وبين تلك الرسالة المشئومة ١. فأنني لولم أكتب الأولى لما كتبت الثانية ؛ ولولم أضطر إلى كتابة هذه الرسالة لكنت بنجوة من مظنــة الاساءة إليك مرة أخرى . إنى أرمد أن أصلح خطأى لا أن أضاعفه . أينبني أن أقول إن نفسي أركبتني الفرور وموَّحت عليَّ الباطل حتى أَسَرُّى مِن غَصْبِكُ ؟ أَينْبِنِي أَنْ أَحتج لَمُفسى بِأَنْ مَا أَحَلَ لِكُ فَي قَلْنِي هُوشِيءَ غَيْرِ الْحِبِ ٱلْمَا ٱ أَمَا ٱ أَجَرِّيء هذه الجُرأة ، وأفترى هذه الغِرية ١٤ وهل الكذب الفاجر خليق بالقلب الذي تملكينه وتممزينه إ لتكن عاقبة جرأتي أن أكون بائساً اذا لم يكن من ذلك بد ، ذلك أولى من أن أكون بسبمها كاذبًا أو جبانًا ، فأن الجناية التي اجترحها قلبي ، لا ينبغي أن يجحدها قلمي

أَمَّا أَشْعَرِ سَلِمًا بِفُـدَاحَةً غَصْبِكُ ، وَلَكُنَّي

أنتظرَ أن يكون مآله الى الرضى والمسامحة اذا لم يكن شيء آخر ؟ فان النار التي ترمض جوانحي وتذويني خليقة بأن تماقب لا أن تحتقر

حنانك يا آنستى ورحماك ؛ لا تكاينى الى نفسى ، تفضلى فصرفى قد رى ووجهى أمرى على الأقل ، أعلنى مشيئنك واقضى قضاءك فان تجدينى مهما قسا الحكم واشتط غيرطائع ولاصابر ، أتفرضان الصمت الأبدى على ؟ سأجمل نفسى على مكروهه وأروضها على لاومه ، أتقصيننى عن حضرتك ؟ سأقسم بالله جهد الهين لا أريك وجهى بعد اليوم ، أقامر بننى أن أموت ؟ لمل ذلك أيسر الأمور على ، ليس هناك ما يعيينى الخضوع له والرضا به إلا شى واحد : هو ألا أحبك ، على أننى لو استطعت أن أنفذ مثل هذا الحكم لما أبيت

أراود نفسى فى النهار مائة مرة على أن أخر على قدميك فأغسلهما بعبراتى ، وأطلب منهما مماتى أو حياتى ، فيهزم الخوف قلبى ، فترتجف يداى وتصطك ركبتاى ولا أجرؤ على أن أجنو ؛ ثم يموت على شفتى الكلام ، ولا أجد فى نفسى ما يؤمنها من خوفها أن تغضبك

هل تعامین فیما خاق الله حالاً أهول من حالی و أفظع ا إن قلبی لیشمركل الشمور أنه آثم ؛ ولسكنه لا بدری كیف یقلع عن غیه و برهوی عن أنمه .

ان الجريمة والندم قد اصطلحا على أن يهزاه هنات لا نشوز فيها ولا شذوذ. والى من غير علم عصيرى لأضطرب في حيرة قاتلة بين طمع الرحمة وخوف المقومة

ولكن لا انني لا أظمع في شي ، وليس من حتى أن أطمع في شي ، وليس من حتى أن أطمع في شي . ان اليد التي أرجوها منك هي أن تمجلي بمذابي . أرضيني بانتقام عادل ؛ وحسبي

بؤساً أن أسألك اباه بنفسى . فاذا لم تكونى قاسية القلب خيلقة فغيرى هذه الهيئة الفاترة التبرمة التي تدفعني الى القنوط . ان الذي يرسل مجرماً الى الموت لا يزوده بالفضب

### الرسالة الثالثة

### الى جوليا

لاَيَضَقُ صدرك ولايهن صبرك باآنستي ، فهذه الرسالة آخر ما يزعجك مني

ماكان أبعدنى ، حين تولد حبك فى قلبى ، أن أنقصى بالنظر كل الآلام التى تهيأت لنفسى ؛ لم أحس أول الأمر الا بألم الحب اليائس الذى يستطيع العقل أن يقهره مع طول الزمن ؛ ثم ذقت ألما آخر أعظم من ذلك جره على أننى أغضبتك ؛ وهأنذا الآن أشتشمر ألما أشد على نفسى من كل ألم لأننى أثرت عليك همومك الخاصة

آه ياجوليا الني أرى والأسى يفت كبدى أن شكواى تكدرصفوك انك تلزمين الصمت القاهر البالغ ، ولكن كل شي يمان إلى قابي اليقظ اضطرابك الدخيل

أصبحت عيناك ساهمتين حالمتين فاكستين يفر منهما بعض النظرات الحائرة إلى ، وانكفأ لونك البعى النضر فبدا على خديك شحوب غربب ، وكارقتك البهجة المرحة وتضييد فتك الهموم القاتلة ، فلم يبق مما يحفظ على طبعك الطلاقة إلا عذوبة فى نفسك لا تنصب

إنك كما أرى مهمومة لحساسة أو زراية أو رئاء لآلامى . وإنى لأخاف أن أكون ساعدت القدر فى آلامك ؟ وهذا الحوف يؤلمني ألماً لا يعد ُ له ذلك السرور الذي يبعشه فى نفسى ما يصاحب ذلك

الخوف من أمل ، لأنى إما أن أكون قد أخطأت، وإما أن تكون سعادتك أعز على من سعادتي

على أننى حين تبت إلى نفسى ، تبين لى أنى جرت فى الحكم على قابى ، وعامت بعد أن قفى الأمر أن الذى حسبت هذباناً يزول ، إنما هو كلة الفدر فى مصيرى وحياتى

ان اشتداد حزنك هو الذي أشمرتي باشتداد حبى . لا ، أبدآ ؛ إن وميض عينيك وإشراق لونك وبراعة ذهنك وكل ما كان لبهجتك الماضية من جمال وسيحر ، كل أوائك لا يستطيع أن يحدث مثل ذلكِ الأثر الذي يحدثه في نفسي ضعفك . لا يخامر لك الشك في ذلك يا جوليا 1 فانك لو استطعت أن ترى الضرم الذي أورتُـه ُ في نفسي أيام الضني الثمَّانيــة لسالت شؤونك أمى مما جررتيه على من الأذى والألم . لقد أصبح ذلك الألم عياء لا يرجى برؤه ؟ وإنى لأشمر أن هذه النار التي تصليني وتذويني لن يخبو أوارها إلا في القبر . لا بأس . إن من عجز عن أن بجمل نفسه سعيدة ، لا يمجز عن أن يجملها على الأقل خليقة بالسمادة . وسأعلم كيف أحملك على أن تحترى رجلا لم تنفضلي عليه بجواب. أما حديث السن ، وفي مقدوري أن أنال يوماً ما ذلك الخطر الذي لست كفؤاً له اليوم . وفي خلال ذلك يجب أن أرد عليك السكينة التي فقدتها أنا الى الأبد . إن من العدل أن أكابد وحدى عقوبة الجريمة التي افترفتها أنا وحدى

وداعاً یا جولیا ، عودی الی هدو ثاب و غبطتك ، و ابسطی ما تفضین من جبهتك ، فلن تری وجهی بعد الیوم ، ولبكن تق ان الحب القوی النق الذی یفر آم أنفاسی لا تخمد وقدته ما حییت ؛ وأن القاب الذی یفمره مثل هذا الحب لن یذل ولن یهون ؛

وصيرة منذ اليوم شعائره بين حبك وبين الفضيلة ؛ ومحال أن بدنس الهيكل الذى تعبد فيه جوليا بنار أخرى

### البطاقة الاولى مه جوليا

لا ترجح الرأى الذى يجمل ابتمادك ضرورة ؟ إن القلب الورع يستطيع أن يكبح هواه أو يسكت ؟ ولمدله ينقلب نخشياً مهيباً . ولسكن أنت . . . . أنت تستطيع أن تبق

### الجواب

لقد سكت طويلاً حتى حمانى فتورك على الـكلام. إذا استطاع المرء كبـح هواه ابتغاء الفضيلة ، فان يستطيع مطلقاً أن يتحمل احتقار من يحب. لا بد من السفر

### البطاقة الثانية من جوليا

لا یا سیدی . إن رجاد کالذی تظاهرت بان تکونه فأحسما أحسست ، وجرؤ على أن يقول لی ما قلت ، لا یـافر بعد ذلك . إنه سیعهل أكثر مـا عمل

### الجواب

أَنَا لَمُ أَنْظَاهِمَ إِلَا بِهُوى مُمَثَدُلُ فَى قَلْبَ يَائِسَ. غَداً سَتَكُونَيْنَ رَاشِيةً ، ومهما قلت فى ذلك فلا أقل مِن أَنْ أَسَافَر

### البطاقة الثالثة من جوليا

يا لَلأَبِله ؛ إذا كانت حياتى عن يزة عليك ! فاخش أن تمتدى على حياتك . أنا الآن مأسورة محصورة فلا أستطيع أن أكلك ولا أن أكتب اليك حتى الفد ؛ فانتظر

(يتبع) الايات

# المارين ورفي المارين والمارين المارين المارين

### نمىرىبىد:

كانت هذه القصة الفكهة الممتمة أنوى وأسرع خطى شارلز دكار إلى الدمهرة والحجد ، ويعدها كثير من النقاد أحسن تصعه وأشدها اتصالا بفنه وعبقريته ، ذلك لأن روحه الفكهة ومقدرته الفائقة على الوصف ، ونشاط ذهنه ، تبرز كلها بأجلى وضوح فيها . وليست همذه قصة بالمنى الحقبتى ، وإنما هي تصوير بعض الشخصيات عن طريق الحكاية والحوار ومايتصل بتلك الشخصيات عن معانى الحياة ومشاهدها . وحمله رئيساً لشعبة تنتمى إلى ناد ، عملها التجوال لجم على العبار أن يصادفهم من معلومات ، ومن ثم بدأت ماعساه أن يصادفهم من معلومات ، ومن ثم بدأت سلسلة أسفارهم وحادثاتهم . وهذه القصة من القصم العالمية التي لا تقل روعة عن قصة ( دون كيشوت ) لسرفانتس ( المترجم )

# الفصل لأول

### رجلة اليوم الاثول وتخاطرة الليلة الاولى وما كال من أمرهما

لم تكد تشرق الشمس وترسل أشمها صبح اليوم الثالث عشر من شهر ما يو عام سبع وعشرين و عاماً عالمة وألف ، حتى شهض مستر (بكوك) من أحلامه كأنه شمس أخرى ، وفتح افذة غرفته وأطل منها على الوجود مر المحته ، وكان يقع شارع (جنبول) بحت عينه ، وكان عند شارع (جنبول) عن عينه إلى نهاية ما يصل إليه البصر ، وكان يمتد أيضاً عن يساره إلى مسافة بميدة



شارلز دكين

وحدث المستر (بكوك) نفسه قائلاً: « هَكِذَا شأت تلك النظرات الضيقة ، نظرات هؤلاً، الفلاسفة الذين يقتصرون مما يعرض لهم من الأشياء على مظاهرها ، ولا يبحثون عما يوجد وراء تلك المظاهر من حقائق الحياة ، فهأنذا لا أقنع أبداً بالفظر إلى ذلك الشارع دون أن أبذل أى جهد في تقصى ما يحيط بجوانبه من بلدان »

وفرغ مستر بكوك من تأملاته الجميسلة ليضع نقسه في ملابسه ، وليضع ما خلمه من ملابسه في ملابسه في حقيبته ، وإنك قلما تجدد عظاء الرجال يظهرون حكيير اهتمام أثناء ارتدائهم ملابسهم وتأهيم

المخروج ؟ ومن أجل ذلك فسرعان ما فرغ مستر بكويك من حلق ذقنه وارتداء ملابسه واحتساء علمويه من حلق ذقنه وارتداء ملابسه واحتساء \_\_قهوته ، وخرج بعد هنيمة وحقيبته في بده ، ومنظاره (تلسكوب) في جيب معطفه ، ودفتره في جيب معداره ، فكان على تمام الأهبة لأن يتاتي أي حادث يراه مستر بكويك جديراً بأن بدون ، وما هي إلا ساعة حتى كان مستر بكويك في ساحة سان مارتن وصاح مستر بكويك قائلاً : « عربة »

وتقدم اليه رجل مجيباً إياء : « أَمَا آتيك عا طلبت أيها السيد » ، وكان هــذا الرجل غريب الشكل حقاً ، كان صنفاً عجيباً من أصناف الآدميين القاش ويحيط بمنقه شريط من النحاس يحمل رقمه ، كما لوكان قطمــة من الآثار النادرة رقمت لتوضع في ثبتها . وكان هذا الرجل سقاء الخيل في تلك الساحة فنادى قائلاً : ﴿ هَمِمَا ... العربة الأولى ... » وأنجه الى مستز بكويك مخاطباً إياه : لك ما طلبت أنها السيد . وما كادت تتقدم المربة الأولى من ذلك الخان حيث دخن مستر بكويك غليونه الأول، حتى قذف بنفسه وحقيبته في جوفها، وأمر الحوذي أن مذهب مه الى « جولدن كرش » وأدار الحوذي رأسه الى صاحبه السقاء قائلا في خجر خنى: « أن ذلك لايساوى أكثر من شان يا توم » وسأل الستربكويك الحوذي ماسحا أنفه بتلك القطمة من النقود التي أعدها ليدفعها أجر ركوبه: « كم عمر هذا الحصان يا صاحبي ؟ »

وأجاب الحوذى وهو ينظر الى مستر بكويك نظرة الدهش والحيرة: «عمره اثنتان وأربمون سنة» ﴿ وأسرع مستر بكوك الى دفتره متمماً ؛ «ماذا» ؟ « ماذا تقول » ؟ وأنقص الرجل عدد السنين الذى فاه به أولاً ، ووجه مستر بكويك نظرانه إلى الرجل

ووجهه شدید التجهم ، وظات ملامحه وهو یکتب علی ما هی علیه من صرامة ، ولذلك أثبت فی دفتره تلك الحقیقة غیر منقوصة

وأردف مستر بكويك متسائلاً كى يصل إلى غيرها من الحقائق والماومات « وما مقدار الوقت الذي يقتضيه في العمل في كل من تأثون به اليه؟» فأجاب الرجل: « من أسبوء بين الى ثلاثة » وصاح مستر بكويك في دهش: « أسابيع ١ » وسرعان ما برز دفتره ثانية من صدره

واستطرد الرجل في فتور: « أمّا نُرسله الى منزل فى حى بنتنول » فى غير فترة العمل ، ولكنا قلما نُرسله الى مكان راحته بسبب ضعفه

وصاح مستر بكويك وقد ذهبت الحيرة بمةله كل مذهب: « بسبب ضعفه ۱ »

واستمر الحوذي يقول: ١ أنه دائمًا يسقط على الأرض كلما حل من العربة ، ولكنا أذا شددناه الى العربة نحكم ربطه ونقعس الحبال والسيور فلا يستطبع بذلك أن يسقط ، ولقد الخذا المحلات من حجم كبير ، ولذلك فعى تدفعه أذا ما تحرك ولا ندع له مجالاً للتوانى ، وأذا فلا بدله أن يتابع سيره ، أذلا حبلة له في ذلك »

وأثبت مستر بكويك عبارة الرجل بحدافيرها في دفتره ، ليقدمها إلى النادى شاهداً فذاً على القسوة في دفيا الخيل وما كاد ينتهى من كتابة ملاحظته حتى وصلت المربة إلى « جولد كرش » ، فوثب الحوذى إلى الأرض ونزل مستر بكويك ، والتف حول المربة كل من مسترتو بمان ومستر سندجواس ومستر ونكل وأخذوا يحبون رئيسهم الألمى وكانوا ينتظرون مقدمه في شوق

وَخَاطَبَ مُستَرَ بَكُوكُ الْحُوذَى قَائِلًا : « هَذَا أَجِركُ » ومد اليه يده بذلك « الشلن » الذي أعده

ولشد ما تمجب هذا الرجل المثقف المالم ، اذ رأى مثل ذلك الشخص الذى لا خساب له ياقى بقطعة النقود على أفريز الشارع ، ويطلب اليه ، الى مستر بكويك ؛ أن « يسمح له بشرف منازلته » وبادره مستر سندجراس بقوله : « إنك ياهذا لهندن »

وأردف مستر ونكل قائلا : « أو سكران » وأيدها مستر توبمان بقوله : « أوالأمرين مما » وراح الرجل يصيح : . « هيا ... هيا ... أنا لكم جيماً ... سترون ... هيا »

ورأى ذلك جماعة من الحوذية فصاح أحدهم:

ه هذا منظر ممتم و تجمعوا حول الحوذى وخصومه
و تقدم أحد الناس فسأل «فيم هذه الضجة» المشاجرة الساحة وأجاب الحوذى «نجة المشاجرة الساحة الله دقم الل

وأجاب مستر بكوك وقدأخذته الحيرة: « لمأك قط في حاجة الى رقمك 1 »

وتساءل الحوذى : « إذن لماذا أخذته ؟ » وأجاب مستر بكوك مفضباً : « لم آخذه ... لم يحصل »

واستأنف الحوذى كلامه ، متجها الى الجمهور موجها اليه الخطاب «هل يصدق أحد ؟ هل يصدق أحد ؟ ... مخبر بركب معى عربتى فلا يقتصر على أخذ رقمى فحسب ، بل يثبت كل لفظ فهت به ! اذ ذاك لاح بصيص من النور لمستر بكويك ... أنه دفتره الذى ...

وسأل أحد الحوذية: « هل فعل ذلك ؟ » وأجاب الحوذى قائلا « نعم فعل ذلك ، وبعد أن يستثيرنى لمهاجمته يأتى هنا بثلاثة من رجاله يستشهدهم على ! ولكنى سأهاجه مهما يكن من الأمر ... ولو كان من ورائها ستة أشهر . هيا »

والدفع الحوذى فلطم المستر بكوك لطمة أطارت منظاره عن عينيه ، وواصل الهجوم بالكمة استقرت على أنف مستر بكوك ، وأردفها بأخرى وقمت على صدره ، ثم بثالثة نزلت على عين مستر سندجراس ، ورابعة من باب التنويع خات ببطن مستر توءان ، وانطلق الرجل بعدو راقصا نحو الشارع ، ثم عاد مسرعا إلى الأفريز ، وانتهى بأن أوقع الرعب في قلب مستر ونكل فقطع عليمه أوقع الرعب في قلب مستر ونكل فقطع عليمه تنفسه وأفرغ جسمه مما نشقه من هواه ؟ كل ذلك في ست توان فيسب ا

وصاح مستر سمند جراس ۵۰۰۰ أين رجل الشرطة ؟ »

ورد بائم فطائر قائلاً: «ضموهم تحت الضخة » ولهث مستر بكويك بقوله: «سوف تجازون أشد الجزاء»

وتصابح الناس بقولهم ... « مخبرون » مخبرون »

ولقد كان موقف الناس من تلك المشاجرة حتى ذلك الوقت موقفاً سلبياً ، فلم يكونوا سوى متفرجين ، ولكن ما كاديديع فيهم أن مستربكوك ورفاقه مخبرون ، حتى أخذوا يحبذون في حماس ونشاط تنفيذ ذلك الاقتراح الذي تزايدت حرارته حتى النهب ، ألا وهواقتراح بائع الفطائر الساخنة ، وأراني في غنية عن أن أبين ما كان يرتكبه هؤلاء القوم من تمد على أشخاص تلك الجماعة ، لولا أن أوقف الشجار تدخل شخص جديد ، راح يتساءل : هما هذا ؟ ماذا يطربكم ؟ »

وكان القادم شابا طويل القامة تحيف الجسم

يرتدى حلة خضراء ، ظهر فجأة فى تلك الساحة ورد عليه الجمع قائلين : « هؤلاء مخبرون » وأرعد مستر بكوك قائلاً « لسناكما يدعون » ، وكان لقوله هذا ننمة مؤثرة حتى لنتخذ سبياها إلى أي قلب لا يلين لماطفة

أما هـذا القادم فقد شق بمرفقيه طريقاً له فى هذا الجمع ، وراح يتساءل موجها قوله إلى مستر بكوك: « لستم كا يقولون الأم الذه المتمكا يقولون المتقف حقيقة الأم ، فتقدم وجذب مستر بكوك فى شبه قهر ليخرجه من زحمة الناس ، وانتهر الحوذى وصرفه عنه ، وسار إلى خان هناك يتبعه مستر بكوك وروناقه ، وجلسوا يشربون ويطعمون

وبينها كان رفاق مستر بكوك يقدمون لذلك الشخص شكرانهم ، أخذ رئيسهم يلتى نظرات فاحصة على هندام الرجل ومظهره

كان طوله وسطا وليكن بحول جسمه وطول ساقيه جعلاه يبدو أطول بماكان؟ وكانت حلته الخضراء ملبساً أنيقاً شائماً في أيام سالفة ، بيد أنها كانت كما يظهر في جلاء ترين رجلاً أقصر قامة منه ، فأن ردنيها الحائل اللون اللطخين لا يكادان بصلا الى وسفيه ، وقد أحكمت الأزرار سدها حتى المنق بما جعلها توشك أن تنقد من خلف ؛ ولم تك تتبين المين حول عنقه قميساً ، إذ لم يك ثمة شيء سوى قطمة رثة من القاش يحلى جيده ، وكانت تتناثر هنا وهناك في مرواله الأسود الضيق رقع واضحة تنهض دليلاً على قدم عهده . ولقد ربط هذا السروال ربطاً عكما في نها به ساقيه فوق حذائه البالي ليخني جوربا أبيض قذراً ، تراءى للأعين البالي ليخني جوربا أبيض قذراً ، تراءى للأعين في خصل تعدلي على جانبي قبعته القديمة المتغضنة ، في خصل تعدلي على جانبي قبعته القديمة المتغضنة ،

وكان وجهه ممروقاً هن يلاً ، ولكن حالاً غريبة لا توصف من الرضاء وعدم المبالاة وضبط النفس كانت تغلب على صفات ذلك الرجل

ذلك هو الشخص الذي راح يحملق فيه مستر بكوكخلال منظاره وكان قد استماده لحسن حظه، ولما أن فرغ رفاقه من تحياتهم ، أخذ هو بدوره يقدم اليه أحر شكره على ما كان من مساعدته ؛ ورد ذلك الشخص في عبارات متقطمة : « دعك من هذا -كني — لا تزد . . إنه ولد شقى ذلك الحوذى . . كان يحسن توجيه لكماته ... ولكني لوكنت ... وقطع عليه عباراته سائق المربة المسافرة إلى « ورشستر » إذ أعلن اليهم أن عربتـــه على أهبة الرحيل، ونهض ذلك الشخص واقفا واستأذن الجماعة قائلاً: «تلك عربتي ... احتجزت فيها مكانا أنرك لكم دفع ثمن الشراب والماء ... أراني في حاجة الى صرف .. فضة رديئة ... » ثم حياهم بهز رأسه تحية من يبرفهم حق المرفة . واتفق أن كان مسـتر بكوك ورفافه قد اعتزموا أن يجملوا «ورشستر » محط رحالهم الأول في سفرهم هذا ، فأخبروا الرجل بذلك ، ثم وافقوا على أن يتخذوا مقاعدهم في مؤخر العربة حيث يستطيعون أن يجلسوا معاجيعا

وساروا الى العربة وأخدد الرجل بيد مستر بكوك في عبر مبالاة قائلاً: «هيا ... هيا ... آماهد» وقد أراد بذلك أن يقلل من أهمية هددا الرئيس، وينال من وقاره وتحشمه بطريقة ملموسة . وسأل السائق الرجل : « هل من متاع أبها السيد ؟ » السائق الرجل : « هل من متاع أبها السيد ؟ » من ؟ أنا ؟ ليسسوى هذه الحزمة الملفونة في الورق البني ، فقد أرسات بطريق الاء متاعى

الثقيل - صناديق كبيرة ثقيلة ... كالمنازل في

حجمها ... ثقيلة ، ثقيلة جداً !

وكان الرجل بدس ثلث الحزمة في جبيه وهو يجيب السائق ، وأكبر الظن أنها كانت تحتوى على أميص ومنديل

واستأنف الرجل عباراته حين اقتربت المربة من قوس أقيم على الطربق كان فى تلك الآيام عثابة مدخل لساحة المربات قائلاً: - « الرؤوس ، مدخل لساحة المربات قائلاً: - « الرؤوس ، عمل الرؤوس ، خدوا حدركم هذا مكان غيف ، عمل خطر ... ذات يوم ... خسسة أطفال ... أم ... القوس ... احتكاك صدمة .. ينظر الأطفال وراءم ... وأس الأم قد طارت ... قطمة الخبر فى يدها ... وأس الأم قد طارت ... قطمة الخبر فى يدها ... لم يمد هناك فم يلتقمها ... وأس أسرة طارت ... أتراك تنظر الى « هويت هول » أيها السيد ؟ أيه أيها السيد ؟ أيراك تنظر اليه ؟ إيه ! السيد ؟ أيراك تنظر اليه ؟ إيه !

وأجاب مستر بكوك: «كلا إنما أفكر في ذلك النقاب الذي يلازم أحوال الناس»

— «آه … أفهم ما تريد ، أأنت فياسوف
 أيها السيد؟»

« أنا رجل أدرس وألاحظ الطبيعة البشرية عن كتب ياسيدى »

۵ وأنا مثلك ، وإنك ترى ممظم الناس كذلك ، حين لا يكون لديهم عمل ، وحيث لا ينظرون كبير مغنم . أأنت شاعر أيها السيد؟»
 ۷ ينتظرون كبير مغنم . أأنت شاعر أيها السيد؟»
 ۷ لا ينتظرون كبير مغنم . أأنت شاعر أيها السيد؟»

قد امتاز بحاسة شاعرة »

- « وأنا مثله ... ملحمة طويلة ... عشرة آلاف سطر . . . ثورة يوليو . . . نظمت فى المكان نفسه ... مارس إله الحرب نهارا ... أبولو إله الفناء ليلا ... أعرف أنشودة الميدان وأغنى على القيثارة »

وتساءل مستر سند جراسي : - أشهدت ذلك المنظر الفخم أيها السيد ؟

- « نم أطلقت ألم الدفعت الى رساسة ... ثم أطلقت ألم الدفعت الى المنافة في المنافة الحر ثانية وجر وم عدت ثانية و طمن و ضرب منافة المنافة المنافة المنافة الى المنافة الى المنافة المنافة الى المنافة المنافة الى المنافة المنافة الى المنافة المنافة الى المنافة المنافقة المنافق

- « بعض هذا أيها السيد »
 - « أن هذا الطرد أمر جيل . . . هل لديك
 كلاب أبها السيد ؟ »

- « لا ... ليس لدى منها شيء بمد»
- « آه ينبني أن يكون لديك عدد من كلاب
الصيد ... حيوالات ظريفة ... غلوقات عاقلة ...
ذات يوم كلي ... إسبه يؤنتو ... غريزة مدهشة .
خرجت للصيد يوما ... خطاوت لاجتاز سياجا .
اطلقت من في صفيرا ... النكلب لا يتحرك ...
صفير ثانية ... يونتو لا يقدم ... واقف لا يتحرك ...
هتفت به يونتو ا يونتو ا ... لا يربد أن يتحرك ...
واقف في مكانه ينظر إلى لوحة ... رفعت بصرى فرأيت عبارة مخطوطة « لدى حراس الصيد أوامر فرأيت عبارة مخطوطة « لدى حراس الصيد أوامر من يطاقوا النار على أي كاب يجتاز السياج » ،
فرأيت عبارة مخطوطة ... كاب مده ... كاب تمين أن يطاقوا النار على أي كاب يجتاز السياج » ،
هر يشأ أن يجتازه ... كاب مده ... كاب تمين مذكرة عنه ؟ »

- « أسمح ولا ريب...لا ريبأيها السيد .. مائة قصة عن هذا الحيوان إذا شئت » (يتبع )

قصة واقعتة نالت الجائزة فيمسابقة القصص الوَاقِعَيَّة في مجسَّلة (تروسيتوري) الإنجليزية

لها مدرس في كاية المندسة، ىدعى جون بارت ، وقد صادف هوی فی نفسی فتملقته ، إلا أن هذه الصلة لم تدم طويلا ، فقد قدمني مدوره إلى صديق آخر.كان له أبعد الأثر في حياتي ، إذ مسسسسه قلب نظامها رأساً على عقب ،

وقد قدمتني إلى صديق

كان والداي يعارضان أشــد المعارضة في إتمام دراستي وإكمال ثقافتي في الجامعة ، فعند ما أعربت كثيراً ما كان يصفه بالذكاء وينعته بالجد فيقول: لهما عن رغبتي في الالتحاق بتلك الكلية القريبة من المنزل، وقفا أماى حجر عثرة في سبيل تحقيق إلى أنها تكبره بسنين عدة هذه الأمنية !

> ولقد كالنب منظر الفتيان والفتيات وهم في طريقهم إلى الجامعة يبعث في نفسي الحســد ، وبؤجج بين جواكى نيران الغيرة . وطالما قالت لى والدتى وأنا جالسة إلى النافذة :

> إنى لا أحتمل أن أراك تذهبين إلى مشــل هذا المكان يا روز ، فكم هو حافل بالغرباء ، وكم هو غاص بمن لا أخلاق لمم ا

وكان والدى لا يُقل عن والدَّني اصرارا ، على الرغم من أنه كان يحرص على ألا يغضب وحيدته ، ولكن الالحاح كان من طباعي ، فلم أزل بهما حتى جباتهما ينزلان على رغبتي ، وينصاعان لأرادتي

التحقت بالجاممة ، وسرعال، ما توثقت عربي الصداقة بيني وبين زميلة مرحة ، من الأراضي الوسطى تدعى رث ليرى ، وكانت تدرس بكلية العاوم بالجامعة

فطالما كان يحدثني جون عن صديقله اسمه هاريلي، -- أنفذ قريحة عرفتها ياروز ... حتى ليخبل

وأصدقك القول أني لم أحاول التعرف إلى ذلك الصديق الجديد ، فقد كان في حون كل ما آمله من حياتي ، وكل ما أتمنأه من عيشي ... وأخيرا شاه القدر أن يجمعني مهاري ... وكان ذلك في الربيع الباكر ، وكنت قد صحبت رث ليرى إلى قاعة المحاضرات ، وكانت قد غصت بالمدءوين ، فلم يبق لنا مكان ما . وفجأة أخـذت عيناي جون بارت، وهو يتحنى لنا نصف أنحناء وبدعومًا للجاوس في المقمدين اللذين أخلاها هو وزميله قائلا ته

- سأستند إلى الحائط مع هارى قليلا ومضت برهة قبل أن أجول بعيني لأري هاری ، ولکن وقع نظری علیه أخیرا ، وکانت نظراله كلها مصوبة إلى ؛ وقد سرت في جسدي رعدة خفيفة ، عندما سرحت الطرف في وجهه قليلا فاذا به صيني الخلقة ...

وكان هاري أقصر قامة من جون ، ولكنه

كان مفتول العضل، قوى الساعدين، وكان مستندآ الى الحائط، وهو ينظر الى كأنما يريد أن يلتهمنى ينظرانه ، فعرانى الحجل وأدرت وجعى الى الجهة الأخرى، ولكنى وجدت فى نفسى شعورا غريباً يدعونى الى التحديق فى وجهه ثانية ، وكان كلا يلتق النظران أحس بشعور من الرهبة يسيطر على نفسى وعلك على مشاعرى

وعندما انفرط عقد الحفل ، كنت أود أن أهرب من ذلك الاحساس التسلط على قلى ، ولكن جون ورفيقه كانا في انتظار العالم أعكن من قبل الافلات . وكانت رث قد عرفت هارى من قبل فلم يبد عليها أى اهتمام ، أما أنا فقد صحبته الى المنزل وقد حدثنى هارى في الطريق عن المحاضرة ، وكان طريف القول ، جذاب الحديث ، دامغ الحجة ، يجمع الى ذلك بساطة في التعبير ، وهدوءا في النفس ؟ وهنا فقط أدركت صحة قول جون بارت في النفس ؟ وهنا فقط أدركت صحة قول جون بارت «ان قريحته تكبره بسنين عدة »

ولما بلغنا المنزل دعانى الى نزهة خلوية بين الرياض ظهر اليوم التالى ترويحاً للنفس من عناء الأعمال ، واستجهاما للفكر من النصب والملال ، فقبلت دعوته وانصرفت شاكرة

وعندما قابلني هارى ظهر اليوم التالى حمل الى باقة من الزهر ، يفوح منها شذا المطر، ويبدو عليها جمال التنسيق ؛ ثم قدمها الى قائلا:

- إنك زهرة فاضرة كهذه الزهوريا روز ومند تلك النزهة أسبحت أرى شخصية هارى تتسلط على نفسى كل التسلط ؟ وكنت أعزو ذلك في أول الأمر الى اختلاف جنسينا، وتبان مشربينا ، وتباعد وطنينا ، على الرغم من أنه كان

لا يخلو من سمات الجمال . فما كان أجمل وجهه الهادى وأروع ابتسامته الساحرة !

وتوثقت العسلة وكثر التلاقى ؛ على أن ذلك لم يكن يشفله قط غن استيماب دروسه ، ومراجعة . بحوثه ، فكثيرا ماكان يحدثني عن آماله الواسمة وآرابه البميدة ... كان يأمل أن يكون استاذا في جامعة بكين في القريب العاجل

وكثر خروجناالى الرياض الناضرة ، وارتيادنا المروج الزاهرة ، بين حديثه المذب وسمره المتع ... ولقد حدثنى مرة عن شجرة تفاح كثيرا ما انخذ مجلسه تحت أفيائها المديدة ، وفي ظلالها الظليلة ، فسرنا اليها والقمر يرسل أشمته الفضية الى السهل فتفضض أرجاءه وتشيب نواصيه ... وان أنس لأنس تلك الجلسة الهادئة تحت أفنان شجرة التفاح وبين أغصالها المهدلة ... جلس كل منا يتأمل الآخر في ضوء القمر المرسل ، وأخيرا افتر يتأمل الآخر في ضوء القمر المرسل ، وأخيرا افتر نفره عن ابتسامة هادئة ثم قال :

- إنك مثــل زهرة التفاح ياروز ، جمالا وروعة وسحرا

ومضت الأيام تنبع الآيام ، والشهور تقفو أو الشهور ، وكل منا لا يزيد إلا تعلقا بالآخر ، وتشوقا ، للقياه ، إلى أن كانت ليلة مقمرة من ليالى الصيف ، خرجنا فيها معاً نتمشى فى ذلك الطريق الضيق خلف بناه الجامعة ، وإذا بهارى يضع يديه على كتنى فحاة قائلاً :

روز .... إن حياتنا الآن تبدوكا لوكنا في زورق ، وسط بحر رهو ٍ تهدهدنا أمواجه في لين ، وبين زيح رخاء تدفعنا خفقاتها في رفق ؛ أفترى يسير بنا الزورق إلى النهاية .... أم ينقلب الحال،

فيضطرب البحر الهادىء وتثور الربح الساكنة، فتنتهي الرحلة النهائية ؛ وتنقطع السفرة السميدة ، وأدركت في الحال ما برى إليه فقلت :

- ستسير إلى المهاية يا هاري ... إنني لا أعبأ باللجة وإنأزيدت ، ولا أحفل بالريح وإن عصفت ، ولا أخشى شيئاً ما دمت في جوارك

- روز ١ إنني أحبك ١٠٠٠ وسأحبك دائماً وإن عمرضة تسهر على ، وترعى مضجى فرةت بيننا يد الدهراء وفصمت عرانا مشيئة

> أذهب. إن الحوائل دون الزواج عديدة ياروز ، ولكن حبي لكالن يفني ماتماقب الحديدان ...

ولكن ذهامه كان فيه محطم قلى ، وعدم الزراج كان فيسه تخطيم أمالي ، فأبيت عليه ذلك ، وأخيراً قر عرمنا على الزواج مهما كلفتنا المجازفة

ولم بمض شهر على ذلك حتى كنا زُوجين هانئين يضمنا منزل صغير على مقربة من الجامعة ، أفردنا فيه أنفسنا عن العالم ، وأخلدنا إلى عيشة الأمرى والسكينة

ورعاكان زواجي صاعقة انقضت على والدي ، فَذَارِبُ بِمُقَلِّهُما ، خَاصَةً وقد عَلَمَا أَنَّهُ شُرِقَ المؤلَّد، صِّيني الأصل ، وقد بلغت الصدمة من والدتي مبلغاً

أطار صوابها ، فانتقل بها والدى إلى مقاطمة ديفونشيز وطننا الأول لتتناسى الحادث، وتنفى عن ذكرياته المؤلمة

وقد ولد لنا طفلنا الأول في شهر الربل ، وكان السقام قد بلغ في مبلغاً كنت أخال معه أني أتأرجم بين الحياة والموت ؟ وكانت تمنى بأمرى مع هارى

وفي اليوم الرابيع بدأت أستروح نسمات الحياة القدر ... إن هذا يمزأ على نفسي أولكني يجب أن وأردد أنفاس العافية ، فزال عني السقام وثاب إلى

الرشد ، فرحت أجول بيصري في أرجاء الفرفة . فاذا كل شيء على حاله وإذا سهارى واقبف بجيانب السرير ينظر إلى في عطف . . : وسممت مسوت الطبيب يقول:

 لقد زال عنها كلشيء الآن.

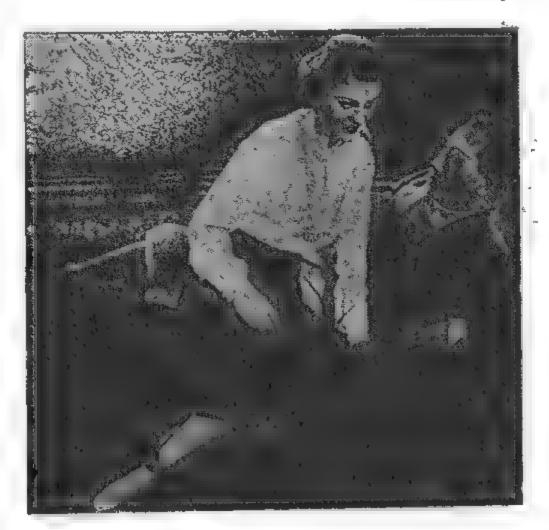

قبان السرور في هاري وصاح :

 لملك تشمرين الآن بيمض التحسن ياروز. أترغبين فيرؤية طفلنا الدؤنؤ ؟ إنه في خير صحة وأتم عافية ... ثم ذهب وعاد بمد يرهة يحمل الصغير في لفافته ، ووضمه بین ذراعی لحظة ، ثم رقمه قلیاگر طفلي قط ، ن ما هذه الخلقة الغربية . . . وما هامّان المينان الضيقتان من وما هـ دُا الأنف الأقنى ...

وما هذا الشمر اللتوى ؟ كلا كلا ... إن في الأمر للما السم اللتوى ؟ كلا كلا ... إن في الأمر لخطأ ما ... ليس هذا الدميم طفلي ... ثم صحت في رعب ... خذه عنى بميداً أيها الرجل ! هذا فظيع . ليس هذا ولدى ... خذه عنى بميداً ! فبان الألم في

وجه هاري ورفع الطفل عني في رفق

إنى لم أجلم بوما أن يكون طفلنا كهذا الطفل الدميم ... وثقل على الداء من أثر الصدمة ، وعرتني رجفة سريعة من أعلى رأسي إلى أخمص قدى ، فأسرعت إلى المرضة ، وأخذت تسرى عنى ونخفف من لوعتى ... أما هاري فكان جامداً كالتمثال ، وبين يديه الطفل ؛ وكان وجهه شاحباً ، وعيناه غارتين حزينتين ... في لحظة واحدة تغير الحال وتبدل الأمر ، وأصبح ذلك الرجل وولده بفيضين إلى كل البغض ، حتى إنني لم أطق النظر إلى ما البغض ، حتى إنني لم أطق النظر إلى ما فصحت :

اذهب عنى بعيداً أيها الرجل... إننى أمقتك من كل قلبى ... اذهب عنى بميداً إننى لا أطيق أن أراك حيالى ، لا أنت – ولا طفلك الدمم ...

وأخذتني ثورة من النضب؛ فأسرعت المرضة اليه قائلة:

- الأفضل أن تذهب الآن يا مستر لى ، إنها لا تمي ما تقول الآن

ولكنى كنت أعى ما أقوله تماماً ، ولقد رأيت هارى ينكص على عقبيه تجاه الباب ، ثم أخذنى الاغماء وعاودتنى الفشية . . . ومضى على ذلك أيام وأنا لا أكاد أعى ما يدور حولى ، وما يجرى بجانبى ، وكل ما أذ كر الآن أننى كنت أردد دائماً :

- أريد أى ... أريد أى ... فأسم جواب هارى كأنه منادر من تحور بميد :.

- سمماً يا عزيزتى ، سأرسل فى طلبها البرم وبعد أيام حضر والداى من ( ديفون شير ) ، ومضت أسابيع قبل أن أجد فى نفسى القدرة على السفر . . . وأخيراً ثابت إلى بعض عافيتى فأخذنا أهبتنا ، وأعددنا عدتنا ، وجعلنا الثمال وجهتنا

ونزلت بأرض الميلاد ، مجرى الصبا ومامره ، فحددت أيام الطفولة المرحة ، وليالى الشباب السميدة، وحرصت على ألا تمود بى الذكريات إلى الخلف. ، أو يأخذني الحنين إلى السالف

ومضى على ذلك عامان ، وأما سميدة هانئة الميش ، إلى أن كان يوم وقعت فى يدى بجلة الجامعة ، ولا أعلم من أرسلها إلى ، واكنى أرجيح أن تكون صديقتى « رث ليرى » . . . فجاست أن تكون صديقتى « رث ليرى » . . . فجاست أنصفحها إلى أن وقع نظرى فجأة على هذه الجلة التى غيضت الدم من وجهى :

لا تأسف الجامعة كل الأسف لوفاة الأستاذ عارى لى ، الأستاذ بجامعة بكين بالصين ، وخير يج الجامعة بمد حياة قصيرة قضاها فى خدمة العلم » فعلت وجهى غمامة من الحزن ، وتساتلت فعلت وجهى غمامة من الحزن ، وتساتلت الدموع على خدى " ... وأصدقك القول أن موت هارى لى لم يكن شيئاً بجانب شىء آخر ... ذلك هو الطفل ... ماذا جدمن أصره ؟ ... وما مصيره اليوم ؟ الموت دون شك

\* \* \*

وأقبل الربيع ، فصحبت والدى فى دحملة إلى جزائر الماديرا ، وهناك االتقيت بجيرالد كبلاو ، وهوشاب أنجليزى يكبرنى بيضع سنوات ، ويشتغل

فى تجارة الآلات ، فراءه جالى ، وعلقته حبائى ، ورأبت منه ما رأى منى ، فأنست إليه ، وألفت صحبته ... ولم يمض على ذلك اللالة أسابيع حتى كنا زوجين . وكان والذى قد أسر إليه بزواجى السابق وأخبره أن الرجل قد مات ، ولكنه لم ينبس أمامه ببنت شفة عن أصله ولا عن موطنه

ومضى علينا زمن رفت فيه علينا ظلال الأمن ورفرفت فوقنا أجنحة السعادة ، إلى أن رزقنا الله طفلة أسميناها آن روز ، تجمع إلى رائع . قسماتها ، وجميل ملامحها ، صهبة شـعرى ، وصفاء عينى أبيها

وكان انساع أعمال چيرالد يتطلب منه طول التجوال ، ودوام الترحال ، ولم أتمكن من استصحابه في أسفاره ، حالما كانت آن صغيرة ؛ فلما شبت وترعيءت ، كنت أتركها تحت عين المربية ، حتى نمود من سفراننا

ولما بلغت آن السابعة من عمرها ، أدركت والدى المغية ، ولم تلبث والدتى أن لحةت به بعد بضع سنوات

\* \* \*

ومضت الأيام إثر الأيام ، والسنين تلو السنين الله إلى أن كان يوم من أيام الصيف ، أخبر في فيه جير الد أن أن كان يوم من أيام الصيف ، أخبر في فيه جير الله ألن أعماله تضطره إلى السفر إلى شنغهاى لأنجاز بمض مهام الشركة في الصين ، وزاد على ذلك أن مدير الشركة رجا منه أن ترامل كريمته مارى وحيد تنا آن في رحلها

وبعد أيام كنا فى طريقنا . وكانت مارى تكبر آن بعدة سنين ، ولكنهما تآلفا تآلف الأخوات وتعلقت كل منهما صاحبتها

وبلفنا شنفهای فقابلنا « ولارد کاین » و و صدیق قدیم لجیرالد ، وکانت معه زوجته وأخوها السید جورج بابلی ، فدعو باللاقامة معهم فی منزلهم الرینی فی الضواحی ریما ینجز جیرالد أعماله ویهود الینا فی نهایة الاسبوع ، فلبینا الدعوة وکان المنزل صفیراً جیالاً ، تحیط به الحدائق من کل صوب ، وتلتف به مهوج السهول ، و بجری من تحته نهر رائق الماء عذب المورد

وعلى الرغم من كل ذلك فانى كنت أوثر سكنى المدينة ؛ ففيها تأنس نفسى ، ويسكن قابى ، وابتعد عن تلك المشاهد المؤثرة ، . فلطالما كنت أرقب الصينيين ساعدين إلى ذروة التل ، أو ها بطين إلى قرارة السهل ، وقد أضناهم الجوع ولفوا بطومهم من الطوى . وكان يقول لى خادمنا يو يج :

انهم جیاع یاسیدتی ... یبحثون عما یتبلغون به ...

وخرجنا ذات يوم لزيارة ذلك المبسد الدتيق القائم على ضفة النهر فقال يونج ... إنه غاص بالكموف والمخابئ ... التي سياجاً إليها هؤلاء الجياع عندما يقومون بثورتهم ليتحرزوا بها من أعدائهم

وقد قابلنا أحد هؤلاء الجياع عند ضفة النهر فسألنا عما إذا كنا إنجليزاً ، وأخذت آن تضحك منه وتتحدث معه برهة ثم سألته عن اسمه فقال : واه بو

\* \* \*

وفی صباح الیوم التالی بینما کنت فی حدیقة المنزل ، وقع نظری فجأة علی واه بو وزمیل له یحدقان فی وجھی بفضول عجیب فلما ؛ رآنی واه بو

ابتسم وأشار إلى زمنيله قائلا :

- صديق لي هائج ياسيدتي

وكانت عينا لى هنج الضيقتان مصوبتين إلى كانهما قطعتان سوداوان من الزجاج ... وهنا أحسست بالوجشة ... وبدأت تتمثل أماى مخاوف السين ، وهمت بالنكوص على عقبى إلى النزل ، فقد كانت عينا لى هنج كانبرتين استقرنا فى فؤادى . سرعان ما محول هو وضديقه ومضيا لسبيلهما فددت إلى النزل أجر ساقى جرا

وقد رأيته مرية أخرى مع جورج بابلي فقال لي باسماً :

- يقال إن لي هانج هذا نصف أنجليزي

- نصف أنجلنزى ؟

- أجل ... فقد كان والده أستاذاً في جامعة بكين ... ومات وهو طفل ... فنشأ بائساً طريداً... وأحسست في هـ ذه اللحظة أن الأرض تدور من حولي ، وأن رأسي يثقل على رويداً رويدا ؛ فاستأذنت وقصدت غرفتي فلم أنم تلك الليلة ، ولم يطرق الكرى جفني ، فتنازعتني الهموم ، وتخالجتني الموساوس ... ما أشقائي ... لقد جنيت عليه ... الوساوس ... ما أشقائي ... لقد جنيت عليه ... يا إله هذا جزاء ما قدمت بداي ؟ ... أثرى سقتني إلى هنه اليقتاني مبرح الألم ولأنال سقتني إلى هنه اليقتاني مبرح الألم ولأنال صارم الجزاء ؟

وخرجت إلى ضفة النهر ، حين تنفس الصبح أنشد النسيان على ضفافه النضيرة ، ولشد ما كانت دهشتى عندما وجدت نفسى أمام لى هانج وجها لوجه ... ولقد أرعبنى منظره ، وأخافتنى عيناه فهتفت في صوت مخنوق :

- إذهب ... إذهب عنى بميداً ... فقال في هدوء:

الكلاب ...

فقلت وأما أغالب الدمع:

— إذن ، إذن ما الذي تريد مني ؟ . . . . فقال في سكولت :

- لاشىء ياسيدتى . . . إلا أن أخبرك أننى أحتقركل الانجليز ، ولوددت والله لوكانت رقابهم طوع يمينى . . . إذن لما أبقيت عليهم

ثم استدار على عقبيه دون أن ينبس ببنت شفة ، ومضى لسبيله على شفة النهر وأنا جامدة فى مكانى أتابعه بنظرى وهو يبتعد عنى رويداً .. رويدا

وإذا بنظرى يقع فجأة على ستة رجال عالون أمامه في هبية وجلال لم أثبت معرفة أحداً منهم سوى راه بو . وقد رأيت (ني) يتحدث معهم لحظة ثم يومىء لهم بطرف البنان إلى آن ومارى وكانتا تتضاحكان على ضفة المر ، وقد حاس يومج على كثب منهما ، وأسر ع الرجال تلبية لأوامى زعيمهم فأحاطوا بالفتاتين ... وانتبه بومج فأسر ع الرجال تلبية في هذه اللحظة صوت في هامج قائلاً :

— هيا ... هيا اسرعوا بهما

وألجم الخوف لسانى ، وأسقط فى يدى ، وحاولت الصياح ، فلم أسمع صيحتى ، وأخيراً. أسرعت إلى هنج متوسلة :

- لى ها مج ... لا تفعل ذلك ... رفقاً بى ... لا تفعل ذلك يا ها مج . فتوقف عن السير لحظة ثم نظر إلى وكانت عيناه كميون الموتى شاخصة لا تتحرك ، جامدة لا تطرف . . . ثم قال :

- غداً سيمود زوجك من شنغهاى . . . خذى منه الفدية ... وسأرسل لكما راوبو غداً

ووصلت السيدة كاين على صوت أصراخ الفتيات وعويلهن .. فأسرعت إليهما ، ولكن الرجال وقفوا في سبياها فصاحت فيهم :

المجرمون

وآخر ... فطار صوابى وألقيت بنفسي على هانج فدفمني بيده قائلاً :

- تنعمي على أيّها الرأة ... جهزى المال غداً فتماد إليك الفتامان - هام ..! أسنم إلى ... لحظة

واحدة يا هانج ... فدفعي كانية ؟ ولكني تشبثت به : 4116

- al + ! Y عكن أن تغمل

ذلك ... إلى أمك باهام ... إنها أخشك هذه التي بين مدى الرجال ... ها يج ...

وأخدني الذهول ... ودارت بي الأرض الفضاء . ثم سقطت مفشياً على "

أهند ما أفقت من الاغماء كنت راقدة على السرير وبجانبي السيدة كاين التي كانت لي نمم

الأخت البارة ، فأخذت تسرى عني ، وتطمأني على الفتاتين، ثم قالت إن أخاها خرج للبحث عنهما وفي طهر اليوم التالي وصل جيرالد والسميد - سيكون الموت جزاءكم على هذا أنها كابن ... وكان يونج قد طلع عليهما بجلية الخبر ، فتطير جيرالد وجزع كلين ، ورفضا الانتظار وكانت آن تناديني وهي تصرخ باكية مين حين ريثًا يصل رسول هائج ، فخرجنا جيماً ووجهتنا.

ذلك المسد الذي الأشرار حصنا يتحصنون به ، وملجأ يشحرزون فيه مرت غارة المنسير وهجوم المادي ... وبلقما المبد. وما إن توغلما في مماشميه المظلمة وفيمسالكه الداجية، حتى أحاط بنا فِحَأْةُ ستة رجال، ولكني دفعهم في شدةوشققت طريقي الى لى ما بجسائلة:

أبن هما يا ها بح ... أبن الفتامان ؟

وفي تلك اللحظة برز (وامير، بين صحور المبد وهو يحجز بذراعيه الفتاتين فأسرع إليه أحد الرجال ليمينه على إعادتهما إلى غياها ، فتملك جيرالد الغضب وطار لبه ، وفقد صوابه ، فقبض على مسدسه وصوبه إلى ذلك الرجل ، ثم أطلق عليه النار ، فأرداه قتيلاً يتضرج مدماته

ثم جى وطيس المركة بين جيرالد وكاين وبين الصينيين ، وظل القتال سجالاً إلى أن تفاب المدد على القوة ، فاستسلم جيرالد ، ولطف من كبريائه ، وخفف من غلوائه ، ووقف منيطاً محنقاً ... وهو ينظر إليهم شزراً ... والتقت عيناى بعينى ها يج وكانتا تشمان ببريق الحزن والعطف ثم قلت :

أتوسل اليك يا هانج لا تمسهما بسوء
 وهنا لم يطق جيرالد أن يرانى أتوسل الى ذلك
 الرجل فقال :

- أنتوساين إلى ذلك المجرم ياروز ؟ ثم اندفع إلى ها بح فى غضب ولطمه لطمة قوية . قابتسم ها بح ولم يتمامل فى جاسته ، ولم تنفرج شفتاه عن كلة ما ، ولم يتمامل فى جاسته ، ولم تنفرج شفتاه عن كلة ما ، بل ظل جامداً هادئاً ... وشهد الرجال ما حل يزعيمهم ، فملأهم الفضب ، وأخذتهم الحمية ، فصوب أحدهم مسدسه الى جيرالد ، وهم بإطلاق النار ، ولم كن ها بح كان أسرع منه ، فألق بنفسه فى طريق ولكن ها بح كان أسرع منه ، فألق بنفسه فى طريق الطاق ، واعترضه بصدره قبل أن يصل إلى جيرالد ، فنفذت الرساسة فى أضلمه ، واستقرت فى قلبه فى فنفذت الرساسة فى أضلمه ، واستقرت فى قلبه

وسقط لى ها نج فالتف حوله الرجال ، ونظرت اليه فاذا الألم علا عينيه وهو يحدق فى وجهى فى صمت ... ثم غمنم إلى رجاله بيضع كلات لا يخلو من لهجة الآمر ، فانطلق منهم اثنان ، ثم عادا بمد برهة قصيرة ومعهما الفتاتان ... واندفعت الى آن تطوقنى بذراعها ... ووقع بصرى من فوق كتفها فأة على ها نج وهو يحاول أن يدير رأسه فى ألم لينظر الى ... وكأن الألم قد أذبل جفنيه ، وأطفأ بريق عينيه ، وغمر وجهه فبدأ ساهما حزينا

وإلى هذه اللحظة لم يكن يعلم جيرالد شيئًا عن حقيقة هـذا الشاب الكريم الذي يلفظ أنفاســـه

تحت أقدامه بمد أن لقى حتفه فى سبيل انقاذ حياته على الرغم من أنه أساء اليه

ونسبت هـذه اللحظة كل شي في العالم كه إلا هاتين العين العين العالم كه إلا هاتين العين العين الله في حزن ، والا ذلك الوجه الشاحب الذي أذبله الموت وملأه الأسى ، فركمت بجانبه ورفعت رأسه على ذراعى فابتسم هامساً في كلات متقطعة :

- عفواً يا سيدتى ... لقد ... كان عمارًا جنونياً ... إننى ... لم أسىء ... إليهما ... واكن حقاً ما كان أقسانى أن أفرق بين الأم وفلاة كيدها ... عفواً ياسيدتى إننى است ... جديراً ... أن تمسينى ... جديراً ... أن تمسينى ... بيدك ... الكرعة ...

وشمرت في هذه اللحظة أن قابي يكاد يقطمه الأمنى، ويفريه الحزن، فرفعت رأسى إلى چيرالد، فجثا بجانبي، وكان شاحب الوجه غائر العينين، فقلت له:

- چيرالد ... لقد أنقذ هذا الفتى حياتك ... أفلا تشيمه بكامة شكر تخفف عن نفسه ألم الجزح وطاة الموت ...

ثم الدفعت أقول في حزن:

- چیرالد ... ان أكتمك شیئا ... إنه ابنی.. یاچیرالد ... ان (هاری لی) ، فارتفع حاجبا چیرالد من الدهشة ، واتسمت حدقتاه ...

حقاً لقد كان من القسوة أن أجابه بهذه الحقيقة المؤلمة في ذلك الظرف العصيب ... وقال في تردد:

- أكان ... أكان هاري لي صينيا ؟

أجل ... وكان رجاد كريماً

وفى تلك اللحظة رأيت شفتى ها بح الذابلتين للمسان فى ألم :

- كم أنت .. كرعة .. ياسيدتي .. إن والدى

یرقد فی بکین . . وأود أن . . أرقد فی جواره . . فقلت له :

سيكون لك ذلك يا ها نج

ونسى جيرالدكل شي الا أنه في حضرة شاب يلفظ أنفاسه الآخيرة بين يديه ، بعد أن نجاه من الهلاك ؛ فانحني عليه في رفق ، وأخد عسح عنه العرق المتصبب من جبهته

وخفضت بصرى فاذا عينا ها مج الحزينتان لا تحولان عن وجهى ، وكا نها سهام مسددة إلى صميم فؤادى ... يا إلسهى لماذا أتيت من أقصى المالم إلى هنا ؟ ... ألتشهد الأم الجاحدة مصرع ابنها الطريد ! ... أم ليلفظ الابن أنفاسه الأخيرة بين ذراعى أمه ... ها تان الذراعان الجاحدة تان اللتان نبذناه طفلاً ، و محتاه وليدا

ومررت بیدی علی جبهته الباردة ... فابتـم قائلاً فی صوت خافت :

- سيدتي الكرعة ...

ثم أطبق شفتيه الذابلتين ، وأغمض عينيه الصافيتين ، ومال برأسه الشاحب الى الخلف

وقام چيرالد فرفعه من بين ذواعى ، فقلت له وأنا أغالب الدمع :

بجب أن يرقد ذلك الفتى مجانب أبيه يا جبرالد

سأعمل على ذلك يا روز

وعدنا إلى المنزل، وأنا ذاهلة تماماً عما حولى، الأعى شيئاً، ولأدرك قولاً، وبعد أيام أعددنا عدتنا وأخذنا أهبتنا، وعدنا إلى شنفهاى، ثم قصدنا لترا الى الباخرة، فلما وطأتها أقدامنا نظر الى جبرالد قائلاً:

روز ... قبل أن ننادر الصين .. بجب أن

تعلمي أنني قمت عما ترغبين . . . انه يرقد الآن بجوار والده

– شكراً لك ياچيرالد

وعدنا الى الوطن المزيز ، ومضت الأيام تتبع الأيام ، والشهور تنرسم خطى الشهور ، الى أن كان يوم أدهشتني فيه آن بقولها :

والدتى ... ان شبح لى هانج لا بزال مائلاً فى خاطرى ... لقد سممت والدى يقول: ( يجب أن ننساه ) . ولكن لماذا ننساه ؟ أليس هو الذى أنقذ حياته ؟ لقد كان نبيلا حقاً ياوالدتى . فعند ما أخذونا اليه أكرم وفادتها ، وكثيراً ماكان يجلس الى قائلا: أختى الصفيرة .. كم أنت جميلة كزهرة التفاح! ولما جن الليل تنحى لنا عن مرقده وافترش ولما جن الليل تنحى لنا عن مرقده وافترش أحاول نسيانه فلا يسعدنى القلب!

فنظرت اليها في عطف ... ثم قلت لها وأنا أغالب الدمع:

- حقاً یا آن ... لقد کان شاباً نبیلاً ما أحمد فنمی مدسی

## قصص اجتاعية

مترجمة بقلم الاستاذ فحر عبد الله عثادر

مجموعة من القصص الرفيع الشائق لثمانية من أعلام الأدب الفرنسي هم : بورجيه . كوبيه . أناتول فرانس . موباسان . تيربيه . مارسل بريفو . دي بانفيل . چان لوران . مع تراجهم النقدية . ومترجة بأسلوب فائق . في تلاعائة صفحة طبع دار الكتب

ثمنه ١٠ قروش ويباع مؤقتاً بـ ٣ قروش بخصم ٤٠٪ عدا البريدوهو قرشان لداخل القطر وأربعة خارجه ويطلب من إدارة الرسالة وجميع المكاتب



١٣ أ كتور ...

انتهت الجلسة عند المصر ، وقد خرجت منها محطم الأعصاب . وماكدت أفترق عن القاضي حتى وجدت في وجهي أحــد المساكر بحمل أ كداساً من « نماذج » تنفيذ الأحكام ، يقدمها إَلَى التوقيع . فوضعت إمضائي دونَ وعي على هذه الأوراق التي ليس لها آخر ، وإمضائي الآن لا عت بصلة الشبه إلى اسمى . فقد أصبح مع السرعة . وكترة النوقيم خطأ أو خطين ألقيهما حيثما اتفق . وما إن فرغت من ذلك وقد تصبب مني المرق حتى سممت من يضرب الأسفلت بحــذائه وبرفع كفه بالسلام :

 التحقيق منتظر فوق في قضية ضرب النار ! ولكن للقوة الآدميمة حدوداً . ولم أتباغ بلقمة ولم أطرح جسمي على فراش منذ . . منذ أمس الأول . فما تمالكت أن قلت :

- ضرب ألر في عينك ؟ لوكنا عسكرا في الخنادق ، أو في حرب الدردنيـــل لرأفوا بحالنا وخافوا على صحتنا ...

لكن ما ذنب الخفير أوجه إليه هذا الكلام ؟ فتركته وسرت في طريقي ، وصمدت إلى مكتبي



في الطابق الثاني فألفيت ببابه الفتاة « ريم » منتظرة مع الحراس وعلى مقربة منها الشيخ عصفور بموده الأخضر ؛ ولست أدرى ماذا ينتظر مع النتظرين ؟ وأنمشني قليالاً مراأي الفتاة كما ينتمش المشب الذابل بقطرات الندى . ودخلت حجرتى فرأيت المأمور والماون وكاتب التحقيق جالسين في نشاط الستيقظ من نوم مريح ، فعلمت أنهم آنون الساعة من منازلهم ، وأنهم الآن على استعداد لقتل الوقت قى هذه القضية ، فذلك خير من لعب «الطاولة» في النادي أو مص القصب أمام الأجزاخانة . أما أنا فانسان لايصلح الآنب لشيء إلا للرقاد سبع ساعات متواليات . فأعلنت الحاضرين برغبتي في تأجيل التحقيق إلى الفد ، فأذعنوا . ولكن مدا مشكل لم يفطن إليه أحد: هــذه الفتاة أين تبيت ليلتها ؟ إنها الآن على مسافة بميدة من قريتها . وليس من الرأى أن تمود لتأتى مع الصباح . فقد يتصل بها بعض من يعنيهم أمر القضية من الأهالي والشهود فيلقنونها ما لا يستقيم مع الصدق وألحق،

وهي لا تمرف أحداً في هذا المركز ولا أهل لها به . هنا صاح المأموركمن وجد الحل السميد الوفق : - المسألة بسيطة . البنت تنام ف ينتي للصبح . فالتفتنا إليه جميماً في شبه ذعر، ؟ ثم تمالكنا أنفسنا ، واست أدرى كيف دب فينا نحن الحاضرين نفس الشمور في نفس الوقت . حتى الشيخ عصفور ، وقد زحف خلني ودلف إلى الحجرة ، ظهر في عينيه القلق . وكان الموقف دقيقاً . إن أي اعتراض منا معناه الرببة في سلوك حضرة المأمور ؛ ومن جهـة أخرى إذا سلمناه هذا الحمل الوديع فأن الله وحده هو المنجى . فهذا المأمور قد شاعت له شائمة أنه استملح ذات يوم فلاحة دخات عليه بشكوى ، وأراد أن يختلي بها ، فأمر عسكره وخفراءه أن يدخلوا سجن المركز ويحلقوا ذقون المساجين . فلما دخلوا أغلق عليهم الباب من الخارج وحبسهم ساعة انفرد خلالهـــا بالرأة . نَذَكُرت ذلك وقلت في نفسي: إذا ساءت الأمور وتحرجت فأى عبء يوقر ضميرى أنا وكيل النيامة الذي دفع بيده هدناه التفاحة اليانمة إلى هده الأنياب التي يسيل منها اللماب ١٤ المحيب أن

أَمَّا عَمْضَى أَمْهِـا تَـكُونَ فَى مُحــل أَمْيِنَ بِينَ زوجتي وأولادي

الحاضرين كلهم قد أطرقوا ووجموا كمن قد أيقن

وقدر أنها أكات ومصفت وانتهى الآمر ؛ وأراد

المأمور أن مدخل علينا الاطمئنان فقال:

ولم أجد بدآ من الاذعان . وتركت المكان وانصرفت إلى منزلى . وتناولت شيئًا من الطمام على نجل . ثم أويت إلى فراشى واستفرقت فى نوم لم أصح منه إلا عند منتصف الليل . قمت عطشان فشربت جرعة من « القلة » الفخار بالنافذة . وتذكرت الفتاة وتخيلها فى بيت صاحبنا فنفر

من رأسى النوم . وتمنيت لو يقع الآن حادث أقوم له ومى المأمور . ولكن الحوادث كالقطط إذا فاديتها رفضت الجيء وإذا طردتها جاءت تتمسح بالأفدام . ولم أجند ما أصنع . وخالجتنى ريب وشكوك . وطال الليل فى نظرى وسمج وتمنيت طلوع النهاد . وأردت أن أشفل فكرى بتدوين يومياتى فجمسه القلم فى يدى . ووقع بصرى على أكوام من قضايا الجنح والمخالفات والموارض من الياد » اليومين السابقين أرسلها إلى كاتب الجدول لقراءتها وتقييدها ووصف المهمة وتقديمها إلى الجلسات . فلم آنس عندى ميلاً إلى الممل . الرطب ، ونظرت إلى النجوم تشرف على هذا الرطب ، ونظرت إلى النجوم تشرف على هذا الريف النائم ، كا تها عيون السكون الشامل فى هذا الريف النائم ، كا تها عيون السكون الشامل فى هذا الريف النائم ، كا تها عيون ساهى قطلمة على خفايا الأشياء ...

فِأَه خطر لَى أَنْ أَرَنَدَى ثَيَابِي وَأَنْ أَنْزُلُ إِلَى الطَّرِيقِ وَأَرُودَ حُولُ مَنْزُلُ المَّامُورِ ، مَا هَذَا الْجِنُونُ؟ أَنَا أَفْمَلُ ذَلِكُ ؟ وَإِذَا (ضَبطَى) خَفَيْرِ الدَّرِكُ ؟ إِنّه قَدْ يَمْرَفُ شَخْصَى فَيْمَتُـذَر . ولكنه سيخبر الناس ويشيع الخبر وتكون الفضيحة ، لا مفر إذن من انتظار الصباح وما يأتى به ...

على أن الله لطف بى آخر الأمر، فأرسل إلى إلى إشارة تليفونية ، طالعتها فى الحال فاذا هى واقعمة أفهة مما لا نقوم لمثانها بالليل:

لا الداتا الضيقة عند الكياو ١٧ أثناء عمل مناورة الداتا الضيقة عند الكياو ١٧ أثناء عمل مناورة وجد مسار حدادى على الشريط والحادثة بفعل فاعل مجمول من الخالج » وقد أشر المأمور في ذيل الاشارة بانتداب حضرة مماون الادارة للانتقال وإخطار البك وكبل النيابة للعلم . ومعنى ذلك أنه لن يقوم ولا يربد لى أن أقوم . ولكن كيف أضيع

هدنده الغرصة التي هبطت من السهاء ؟ ليس أحب إلى الليلة من أن أقلق راحتي وراحة حضرة المأمور. وارتديت في الحال ثيابي وأمن باحضار السيارة ومن رت عنزل صاحبنا. وأطلقت عليه من يوسع بابه طرقا و يخبره بانتقالي. فأطل الرجل من فافذته صائحاً:

مسمار صفير نقوم له كانا بالليل ا
 فأخرجت رأسى من فافذة السيارة :

- لو كانت إبرة . ما دامت الحادثة بفمل فاعل أصبحت جناية . لاحظ أنها جناية تعطيل قطار، أخطر جناية في الدنيا . لابد من حضورك ياحضرة المأمور

أنا ... أنا انتدبت مماون الادارة

- لابد من حضورك شخصياً

- الليلة .. مستحيل .. أنا الليلة .. تعبان ..

— كانا فى التعب سواء ؛ لكن الواجب يحتم علينا . . !

فأطرق المأمور لحظة مفكراً في صنيق وامتماض ، ورأى عربيتي واسماتتي ، وخشى أن يمارضني في أصرمتمان العمل ، فأذعن وطلب إلى الانتظارهنيمة حتى يرتدى ثيابه ، وترل وجلس إلى جانبي في السيارة وهو ينفخ من الغيظ ، وتنبهت إلى غيبة الشيخ عصفور ، إذ على الرغم من صوت البوق الشيخ عصفور ، إذ على الرغم من صوت البوق لم ببدله أثر ؛ وكان فكر المأمور مشفولا هذه المرة ، فلم يفطن لغياب الشيخ ، فلقد مضى في إطراقه برهة ثم قال :

- أى نمم! الواجب يحتم علينا . . لكن يمنى . . مسار ! ؟ فأغمضت عينى حتى لا ينتظر منى جوابا ، فاستطرد :

الله يمسيه بالخير وكيل النيابة سافك . كان يسأل في قضية القتل شاهدين لاغير وبقفل محضره ويميل على : « هوالقتيل أبونا والا أخونا؟ قم نبل ريقنا بكاس » 1

ولم أعقب على كلامه بحرف، ولم أنبس طول الطريق بكلمة حتى بلغنا السكيلو ١٧ ، ووجد اعمال الدريسة وقطار البضاعة فسائقه . وقدم إلينا فألب الممدة السمار ، وأشار إلى عربة محملة بأكياس من القطن كادت بخرج عن القضيب ، فتناولت السمار بين أصابى وجملت أفحصه ، والمأمور خلني بقول باسما : أصابى وجملت أفحصه ، والمأمور خلني بقول باسما : كان المطشجي فين ، لما الوابور وقع انكسر ٤٥ ، فملت أنه يمزل ، وأنه يشير إلى تلك الأغنية التي كانت شائعة منذ ثلاثين عاما يوم كانت شفيقة القبطية تجلس على عرش الطرب . وسمع السائق تلك العبارة وحماها محمل الجد فتقدم يقول : ساعة الحادثة كنت جنب الفرملة ، وربطت في الحادثة كنت جنب الفرملة ، وربطت في الحادثة كنت جنب الفرملة ، وربطت في الحال . . .

ومضى يسرد آراءه قائلًا إن أهل هذه النطقة بسطاء المقول ولماهم من أصلاب تلك القرية التي «عنمت» القطارفي أول ظهوره وقدمت اليه الطعام والشراب، ولا يبعد أن يكون أحد هؤلاء الأهالي قد دفعه المبط أو حب الاستطلاع أن يضع هــذا المار على الخط الحديدي ليرى ما يستع القطار، وكيف يتصرف ، وكيف يقع على جنبه أوعلى وجهه . وتقدم عامل دريسة فقال: إن السألة ليست مسألة بساطة أو بلاهة . إنما هو انتقام من الشركة ، فالأهالي في هــذه الجهة يسشون على استخراج الحمي من الجبل ونقله على الحمير والجمال وبيعه للمقاولين ، فجاءت شركة سكة حديد الدلتا الأنجلنزية فدت هذا الخط حديثاً إلى الجبل وخصت نفسها مهذا المورد وانترعت بذلك حتى هــذا الحمى من أفواه هؤلاء الجياع المماكين، وسواء كان همذا هو السبب أو ذاك فأن الفاعل هنا أيضاً غيرممروف ولا ينتظر معرفته . وقد انتهينا مرس الأمر بأن

وضمنا السمار داخل «حرز» وختمنا عليه بالشمع الأحمر وأرفقناه بالأوراق ... إلى آخر هذا السكلام الرسمي الذي هو كل بضاعتنا ، وكان الندي قد تساقط على رؤوسنا فرآى المأمور فتح المحضر في «دوار» العمدة ، فسألت عن المسافة بيننا وبينه ، فرد نائبه قائلاً :

- « فركة كمب » باحضرة البك ا

فصدقناه ، وسرنا على أقدامنا حتى كادت مفاصلنا تتخلع ، وما وصلنا حتى أذن الفجر فى زاوية الناحية ، وتركت المأمور « يسبخ » لنائب العمدة على « فركة » الكعب ، وانهمكت فى فتح المحضر وسؤال الشهود حتى فرغت منهم جميعاً ، وأردت أن أختم محضرى ، واذا بى أرى حركة نصب مائدة واعداد طعام وحضرة المأمور قاعاً فاعداً ينظر فى الخوان ويدخل ويخرج دون أن أعلم ما يشغله من الأمر ، وأخبراً سمته يقول للعمدة فى ما يشغله من الأمر ، وأخبراً سمته يقول للعمدة فى ما يشغله من الأمر ، وأخبراً سمته يقول للعمدة فى الحدة :

- اسمع ياعمده ! البك الوكيل لا يحب الخرفان على الصبح ولا الدبوك ولاحاجة أبدا ، ولكن لابأس من كم زغاولة مدفونة في الأرز ، والقراقيش إياها والفطير المشلت ؛ وان كان عليه كم كتكوت محر مافي ضرر ، واللبن الرابب طبعاً شي مفيد للصحة . ولا بأس من كم بيضة مقلية في القشدة ، كفاية ، إياك باعمدة تعمل حاجة زيادة ، البك الوكيل أكلته ضعيفة . إن كان عندك عسل نحل بشممه فلابأس . قرصين جبنه ضاني لا مانع ، طبق كمات وغي يبة . الغرض حاجات خفيفة لطيفة وانت سيد المارفين الفرض حاجات خفيفة لطيفة وانت سيد المارفين المشتخ . ورأيت الخير في أن أسرع بالانصراف . فطويت أوراق على عجل ، ولكن عين المأمور فطويت أوراق على عجل ، ولكن عين المأمور فطويت أوراق على عجل ، ولكن عين المأمور فطويت أوراق على عبل ، ولكن عين المأمور في في أن أسرع يسرعاً يسألني :

التحقيق انتهى ؟

-- من زمان ١

فِنظر إلى المائدة التي لم يوضع عليها شيء بعد ثم نظر إلى" :

جيع الشهود أعطوا أقوالهم ؟

MARKET -

ولاشاهذ واحد فاضل ٠٠٠ ؟

- ولاربع شاهد

فتركني وخرج سريماً ثم عاد بعد قليل يجذب أحــد الأهالي من «حرامه» ودفعه أماى دفعاً وأشار إليه وقال:

- شاهد مهم قوى ، عنده أقوال

فأبديت ارتيابي في قيمة كلام هسذا الرجل ورغبتي في الاكتفاء عن سألت من شهود . ولكن اللَّمور ألح في الرجاء أن أصني إلى هذا الشاهد فأن لدبه مماوّمات ذات أهمية عظمي . فنشرت ورقى من جديد وما كدت أبدأ في إلقاء السؤال ، حتى برز الممدة وخلفه خدمه يضمون الطعام على المائدة . وارتفع صوت سيد الدار يدعونا إلى الفطور . فاعتذرت بضمف صحتى وامساكى عن الأكل عادة في الصباح . فانطلق من فم الممدة قسم غليظ . وتواطأ في الحال مع المأمور على حملي من مكاني حملًا. وإذا بي أجد نفسي في صدر المائدة . فأذعنت ، وجملت أنظر سباعة إلى هؤلاء المخلوقات وبينهم المآمور يأكاون وينهشون ويزدردون وقد انشفاوا بأنفسهم فلم يفطنوا حتى إلى قلة أكلى ؟ وقمت من بينهم متسللًا بمد قليـــل وجلست في مكانى الأول أنتظر آارة وأتصفح محضري آارة إلى أن فرغوا من أمربطونهم وأتواعلى مافوق الخوان وقاموا يمسحون أيديهم في غطاء المائدة الذي لم ير وجه الصابون منذ عامين ، وأقبسل على المأمور يتجشأ ويقول :

ـــ أظن ترجع ما دام التحقيق انتهى فأشرت إلى الشاهد الذي كان جاءتى به وقد نسبه فيما يظهر :

لا تسأل الشاهد الهم المأمور من فوره :
 لا مهم ولا حاجة

و تركنى وأتجه إلى الفلاح وقال له : — أنت يا ولد عندك معاومات ؟

ارت یا ولد عد
 فأجاب الفلاح :

– «لَعُ»

أي لا ، فالتفت إلى المأمور قائلا :

- جعش الله في برسيمه 1 لاعنده مماومات ولا يحزنون . قم بنا يا سادة البك ترجع بلدا 1 ومهضنا عائدين ، وقد ارتفعت الشمس . ولم نكد نبلغ دار المركز حتى أقبل علينا «البلوكامين» يحمل أشارة من المستشنى الأميري أن المصاب «قمر الدولة علوان» قد أفاق من غيبوبته الآن ويمكن استجوابه ، فأسر عنا إلى المستشنى لا نلوى على شيء ، استجوابه ، فأسر عنا إلى المستشنى لا نلوى على شيء ، خشية أن يمود المصاب إلى الأغماء أو سوء الحال فلا نستطيع أبداً أن نستخاص من بين شفتيه سر الحادث

ودخلنا المستشنى وسألنا عن « الحكيمباشى » فقيل لنا إنه فى قاعة العمليات ، فسر فا فى الردهة الموصلة إليها ، فقابلتنا تلك الأسرة الصغيرة والمحفات التي تجرى على عجلات فوق الأسفلت كأنها عربات الحالين فى الحطات الكبرى ، ورأينا تلك المباخر وأدوات التهقيم تدفع على بكر ويتصاعد منها البخار ، والمرضوب فى هرج وص ج بأرديتهم البيضاء والمرضوب فى هرج وص ج بأرديتهم البيضاء يدفعون تلك المعجلات التي تحمل أجساماً فى طربق الفناء ، يدخلون بها تلك القاعة الرهيبة ويخرجون دون أن يبدو على وجوههم أثر اهتمام لموت أو

حياة ، فوقفت قلياً وقد شرد خاطرى ، وخامرى ، احساس من يقف في المحطة بين القُسطُر ، نم ، أو لست الساعة في تلك المحطة التي يسافر مها المريض إلى العالم الآخر ؟ وحانت منى التفاته إلى باب المستشفي الكبير ورأيت المسكرى المكاف بالحراسة يطرد زرافات النساء المجتمعات في ثيابهن السود و «طرحهن » الزرق وأصواتهن التي يقطعها عويل القلق . فعلمت أنه سياتي إليهن بجئة بعد قليل . فانهم في كل يوم يلقون خارج أسوار هذا قليل . فانهم في كل يوم يلقون خارج أسوار هذا المكان بجئة أو جئتين ليفترسها الحزن الرابض بالباب ذو الناب الأزرق في لون « النيلة » والخاب المعفر بالطين والتراب

وفتح باب قاعة العمليات وخرج ممرض يحمل دلواً فيه دم سائل ومتجمد وقطع من اللحم كأنهما أحشاء خروف ، فنظرت في ذلك ، فقال لي الرجل إن هـذا خرج من بطن امرأة هي الساعة فوق الشرحة تحت البنج ، فجمدت في موقفي ، وبادر المأمور وطلب باسمى مقابلة الحكيمباشي في الحال. فذهب المرض وعاديفتح لها باب قاعة العمليات، فتجلدت ودخلت وخلني من كان معي ، فقاباني الحكيمباشي بابتسامة وهو مازال منحنيا في معطفه الأبيض على شيء فوق الشرحة وقد شمر عنذراعيه وفي بده أداة كانها « الكماشة » وحوله رهط من أصدقاله غير الأطباء عرفت منهم بعض الأعيان في ملابسهم المادية . فدنوت ونظرت الى الذي بين يديه فاذا هو جسم فتاة قدشق بطلها شقا ظويلا من الصدر حتى أسفل البطن ، وإذا « الكماشة » في يده تجمع الجلد الذي انشق وتخيطه بشيء كا نه السامير الصغيرة ، والطبيب يفعل ذلك في سرعة غريبسة وهو يثرثر مع شيوفه مازحا ضاحكا كأنه « حاو » يفاخر بخفة يده ومهارة صنعته ، ونظرت

فى وجه البنت الشاحب وهى كالميتة ، ثم إلى جلدة بطنها وقد رشقت بالمسامير فى صف طوبل كأنها جلدة حدداء فى بدالاسكافى ؟ فشمرت بدوار فى رأسى وخفت ألف أسقط ، فاعتمدت على جانب المشرحة . ولحظ الطبيب اصفرار وجهى فترك المريضة وحدق فى وجهى قلقاً . فأسر عت وخرجت من القاعة وأنا أقول له فى صوت لم يخرج إلا نصفه من حلق :

منتظرك بادكتور بمد المملية

وسألنى المأمور عما بى فلم أستطع التعايل ، إنى قد شاهدت كثيراً من عمليات التشريح ، وطالب رأيت جثثاً تقطع أمامى وبطوناً تبقر فلم أتأثر ، ولكنما كانت أجساداً لاحياة فيها ؛ أترانى شديد التأثر لمرآى الأجسام الحية تعامل معاملة الجادات ؟ أم أنها فضلة من رائحة البنج عبق بها جو قاعة العمليات فبلغت خياشيمى إذ دنوت من جسم الفتاة ؟ العمليات فبلغت خياشيمى إذ دنوت من جسم الفتاة ؟ وأعادتى الهواء الطلق خارج القاعة الى نشاطى وجلسنا ننتظر في مكتب الحكيميائي ، ونشرب وجلسنا ننتظر في مكتب الحكيميائي ، ونشرب قهوة طلبها لنا « الباشتمرجى » ، الى أن حضر قهوة طلبها لنا « الباشتمرجى » ، الى أن حضر

رئيس الدار فقادنا مرحبا الى « عنبر » المصاب وجلسنا ممه خلال ممرات ازد حمت بالأسرة إذ لم تكف «العنابر» لأيواء هذا القدو من التمساء . ورأينا المرضى الناقهين من أصحاب « الزعابيط » الزرقاء بتناولون في نهم حساءهم في أوان منيرة من « الألومنيوم » ، وينظرون ب البنا وممنا الحكيمباشي كما ينظر القردة في حديقة الحيوانات الى الحراس مع كبار الزائرين

ووصلنا الى سرير « قمر الدولة » ، فوجدناه مدد آلآيتحرك . ونزع الحكيمباشى من رأس السرير تلك الرقعة التي يدون فيها تطورات من شه وقرأ

علينا تشخيصات طبية لم أحفل بها الساعة وقلت : - الفرض ، يمكننا استجوابه حالاً ؟

فأجاب الطبيب في صوت خافت :

- أظن مع الاختصار الكلي

ثم دنا من المصاب و ناداه في هدوء ففتح قليلاً عينين ذهب بريقهما وكا نهما لا بريان شيئا ولا يثبتان على شيء بعينه . فاقتربت من الرجل وسألته :

- يا قمر الدولة 1 من ضربك ؟

فلم يجب . فاعدت عليه السؤال ففتح شفتيه ولم يقل شيئاً . فألحجت عليه فبذل جهدا ظاهرا وقال كلة واحدة :

- ريم ا

المامور وسكرتير التحقيق شأنهما شأنى فى الاهتمام
 بالأمر والعجب له . فنظرت فى وجه المصاب وقات :
 وضع غراضك يا قمر !

وسیا فلم یجب

- قصدك أن ريم هي نفسها ...

قلم بيد حراكا ...

با قمر ، با علوان ، تكلم ، لا بد أن تتكلم .
 كلة واحدة ، الضارب ؟ من الضارب ؟

ولكننا نطلب المستحيل . فقد أغمض عينيه وقد تفصد جبينه عرقا . فجذبني الحكيمبائي من يدى بعيدا وقال :

– كفاية!

فنظرت الى المأمور بائساً:

— كفاية ١٤

وهل ظفرنا أبحن بشيء ؟ لقد كان موقفنا عند دخولنا أوضح منه الآن . إنها كلة لفظها هذا الغم الجاف بمد جهد ، ليته لم يلفظها ...

توفيق الحسكم



تتألق باسم المحبوب من كل جهامها ، فيكاد النمل يقبل كل من يبتسم له ، إذ يشمر بأنه أخ لـكل مخاوق في الوجود

وكانت خليلتي قد ضربت لى موعداً اللاجتماع بها بعد انقضاء السمر ، فكنت أرفع الكاس إلى شفتي ولحاظي تفور في أحداقها

وأدرت ظهرى المائدة لآنناول طبقاً فسقطت الشوكة عنها ، وحين انحنيت لأرفعها عن الأرض من بحاً الفطاء المتدلى ، رأيت قدم خليلتي مشتبكة بقدم الشاب القاعد بقربها ، وكانت الساق على الساق تشد إحداهما الأخرى

جلست بكل هدوه ، وطلبت شوكة غير التي سقطت وعدت إلى تناول طعامى ، وكانت خليلتى والشاب محتفظين بالسكون التام ، فلا ينظر أحدهما إلى الآخر ولا يتحادثان ؛ بل كان الشاب متكتا على المائدة ، وقد أدار وجهه إلى جارة له كانت تريه

# الفصل الثالث الفوس المنافق الفوس الفوس الفوس الفوس المنافق الفوس المفوس الفوس المفوس الفوس الفوس الفوس الفوس الفوس المفوس ا

سأفص الحوادث التي أصبت فيهما أولا بداء المصر:

بعد أن مرت المساخر في ليلة راقصة ، جلست إلى مائدة مع أصحابي ، وقد ارتدوا أخر ملابسهم ، والقاعة تغص بالشبيبة الغضة تشع مرحا وجمالاً ، وعلى جانبينا موائد عديدة تحمل أنخسر الطمام والشراب ، تفمرها الأنوار وتكالمها الأزهار ، والموسيق تملأ القاعة بصخب الأنغام ؛ وكانت على المقمد المقابل لمقمدى الخليلة الرائمة الجال التي أفتها معبوداً لقلى

وكنت وقتئذ في التاسع عشر من ربيع الحياة ، وما كنت عرفت شقاء ولا ابتليت بداء ، وكنت أنوفاً لا أعرف المصانعة وفؤادى طافح بالآمال

وفعات الخرة فعلها في عروق ، فبدأ كل ما حولي كا به موسوم بطابع المرأة التي أحب ، فني مثل هذه النشوة تاوح الدنيا للماشق حوهرة

عقدها وأساورها ؟ وكانت خلياتي جامدة ، وقد شخص بصرها وتراخت علىمقمدها ، وما انقطمت لحظة عن مرافيتها إلى نهاية الطمام ، فلم تبدر منها بادرة تنم غن حالها

وعند ما قدم الخادم الحارى ، زحافت النشفة والمحنيت لأخدها عن الأرض فرأيت الساقين وها لم بزالا بتشادان مترابطتين ، وكنت وعدت خليلى أن أرافقها بمد الطمام إلى منزلها ، وماكان ما يحول دون ذلك ، وهى أرملة وليس لها إلا صهر طاعن في السن برافقها أحياناً إلى المجتمعات ؛ وبوسولنا إلى الدهايز أمام الخرج وقفت وقالت : (هيا بنا يأ أوكتاف) ، فقهقهت ضاحكا ، وخرجت دون أن أفوه بكلمة

اندفمت إلى الشارع ؟ وبمد أن مشيت خطوات جلست على قارعة الطريق واجماً كا ننى أصبت بالمته من خيانة هذه المرأة التي لم تثر غيرتى يوماً ولانبهت شكوكى ، وما كان الذى رأيت ليترك في أقل ربب ، فأصبحت لذلك كمن قوجي بضربة فأس على أم رأسه . ومن الساعات وأنا جالس على أم رأسه . ومن الساعات وأنا جالس على الحجر تمر بذهني أمور لم أكن لأذكر منها شيئا فيا بعد . غير أنني رأيت شهابا ينزلق في الساء فرفعت قبعتي مسلماً عليه ، والشمراء يرون في كل شهاب هاو عالماً بندثر

ورجمت بكل سكون إلى منزلى ، وأنا لا أعى وبدأت أخلع أثوابى ، ثم انطرحت على سربرى ، وما ألقيت رأسى على الوسادة حتى استولت على فكرة الانتقام ، فانتفضت وجلست ، وقد توترت عضلاتى فأصبحت كقطعة من خشب . قفزت إلى الأرض ومددت ذراعى وبدأت أصرخ ،

وما كانت أصابع رجلى تلمس الأرض لشدة تشنج أعصابى ، ومررت على ساعة وأنا على هذه الحالة من الهياج والجنون ، وكانت هذه أول نوبة غضب شعرت بها في حياتي

وكان الرجل الذي باغته مع خلياتي من أعن الأسـدقاء على ، فذهبت إليه في اليوم التالي وقد استصحبت شاباً عمن المحاماة اسمه (ديجنه) ؟ فأخذ خصمي لنفسه شاهدآ آخر وتوجهنا جميما ومعنا الأسلحة الناربة إلى فابة فنسين ؛ وكنت أثناء الطربق أتحاشى توجيه الخطاب إلى خصمي أو الافتراب منه ، كيلا أندفع إلى شتمه أو ضربه إذ لم يكن من موجب لهذا الاعتداء ما دام القانون يجيز لنا الاشتباك عمركة منظمة ؟ ولكنبي ماكنت أمتلك نظراتي من التوجه إليه ، وكان هذا الشاب من أصدقاء الصبي ، وقد تبادلنا الولاء طوال السنين ، وما كان يجهل علاقتي بخلياتي ، وقد كان صرح لي مرارآ بأنه شديد الاحترام لمثل هذه الملاقات ، وأنه لا يقدم على منهاحمة صديق له حتى ولو برح العشق به . وكانت ثقتي شديدة مهذا الصديق، وقد لا أكون صافحت مداً عثل الولاء الذي كنت أضمره له ي. وحدقت ملياً في الرجل الذي سممته يسكلم عن الصداقة كأنه أحد الأبطال الْأَقْدُمُ مِنْ ، ثُمُ رَأَيْتُهُ بَعْدُ ذَلْكُ يَتَّمْتُمْ بَخَلْيَاتِي ؟ فَاذَا هو في عيني أول مسخ أصادفه في حياتي ؛ فكنت أثبت النظر فيه لأرى كيف تكون السوخ ، وكان يخيل إلى أنني لم أر قط هذا الرجل الذي عرفته وهو في العاشرة من عمره ، فمرت بنا الأيام من ذلك المهد توثق روابط الولاء بيننا ، وإنني لأورد هنا تشبيهاً ينطبق على حالتي :

ان في رواية إسبانية ممروفة مشهد شخص من حجر يرسله المدل الالهي ليتناول طعام المشاء مع رجل عاهم ، فيتجلد هذا الرجل كيلا يامح جليسه اضطرابه ، ولكن الجليس يتقدم لمصافحته ، وعندما بقبض على يده يشمر الرجل بصقيع الموت ويرتمش حتى يفقد شموره

ولقد كنت طول حياتي كلا تكشف لى صديق أو خليلة عن غدر وخديمة أشمر بما لا أجد له شبيها سوى مصافحة يد النمنال ، فكا أنى كنت أقبض حقيقة على يد من رخام تشمرنى بصقيع الحقيقة المروعة

تلك هى مصافحة البد الباردة . ولكم طرقت بابى واأسفاه – ولكم نزل الزجل الحجرى فى ضيافتى فتناولنا العشاء معاً !

وتمت المدات فوقفت من خصمي موقفه مني وتفدم كل منا بيطء نحو الآخر ؛ وأطاق هو النار أولاً فأسابني في ساعدي الأيمن ، فتناولت السلاح بيدي اليسرى ، ولكن خانتني القوى فجئيت راكما على ركبة واحدة ، وعندئذ رأيت خصمي يتقدم إلى بسرعة وقد امتقع لونه وبدت عليه دلائل الاضطراب الشديد ، وتراكض الشاهدان فأبمدها هو وقبض على يدى الجريحة وقد صوف بأسمائه واختنق صوته فرأيت الآلم يرتم على وجهه بأشد مماكنت أشمر به

فصحت به : إذهب عنى ، إذهب إليها وامسح يدك بنطاء فراشها . وبقينا كا نت على صدركل منا حجرا

ونقلت إلى عربة حيث عاينني طبيب فوجد أن الجرح غير خطر لأن الرصاصة كانت استقرت

بعيداً عن العظم ؛ غير أنني كنت أنمامل إلى درجة جملت كل محاولة لتضميد الجرح مستحيلة . وهند ما يحركت المربة المسير رأيت بد خصمي قابضة على عارضة الباب وهي ترتجف ؛ وكنت أشعر أنه خلص في ندمه ، ولكنني لم أكن بخالة تمكنني من التغلب على ثورة أعصابي لمنحه الففران

ولما وصلت إلى مسكنى كان قد نزف من دمى ما يكنى للهدئة فوران الفضب، وكان أشد على من آلام جرحى. استلقيت على فراشى مرقاحاً وتناولت من الماء كأسا لم أشعر بلذة مثل لذته فى أية كأس شربتها فى حياتى

و بعد برهة شعرت بنار الحى فتساقطت دموعى و تسلط الأسى على ، لا لتحول خليلتى على بل لأقدامها على خداعى . وهل يسمل على أن أدرك السبب الذى يحفز امرأة لا يقيدها واجب ولا غاية بادية إلى خادعة رجل وهى تحب سواه

وكنت أعلن استفرابي هــذا لديجنه عشر مرات في اليوم فأقول له :

- لو أنى كنت زوجاً لهذه المرأة ، أو لو كنت أبذل المال لهما لكنت أفهم سبب خيانتها. فما الذى كان يصدها يا ترى عن إعلان انتهاء حبها لى ؟ وما الذى دعاها إلى خيانتى ؟

وما كنت أنصور وقوع الكذب في الغرام . كنت لم أزل في شرخ الشباب في ذلك الزمن ؟ خير أنني أعترف بقصوري حتى الآن من إدراك هذا السر . ولقد كنت كلما أحببت امرأة أعلن لها حبى ، وكلما شعرت بزوال الحب أعلنه أيضاً ، إذ كنت أعتقد أن مثل هذه الأمور لاسيطرة لارادتنا عليها ، وأن لا جرغة إلا في الكذب

أما ديجنه فما كان يجبب على كل هــذا إلا بقوله: إنهما لشقية ، فمدنى ألا تنظر إلى وجهها فها بمد

وكنت أقسم له باتباع نصيحته . وقد أشار على فضلاً عن عدم مقابلتها ألا أكتب البها حتى ولو بقصد توبيخها ، وألا أجاوبها إذا هي كتبت إلى . وما ترددت في وعده بما أراد وأنا منده ش بل متألم لمزة نفسي لافتراضه إمكان مخالفتي لمذه الخطة الرشيدة

ومبارحة غرفتي حتى هرعت إلى منزل خليلتى ومبارحة غرفتى حتى هرعت إلى منزل خليلتى فرأيتها وحدها على مقعد فى غرفتها وقد ظهر التعب على ملامحها والاهال فى ترتيب أثوابها . فاندفعت أشبعها لوما وتقريما ، وقد بلغ منى اليأس أقصاه . فلكنت أصرخ بمل صدوتى ودموعى تتساقط بمنزارة ، وخنقنى الزفير فانطرحت على السرير وأنا أقول : لقد كنت تعلمين أن خيانتك تقضى على أيتها الخائنة الشقية ؟ فهل لذت لك هذه الجناية ؟ وما هو ذنى إليك يا ترى ؟

أما هي فانطرحت على تمانقني قائلة : لف الدفعت بالرغم مني لأن ذلك الشاب كان قد أسكرني على المائدة ؛ ولكنني لم أستسلم إليه ، بل كل ما وقع هو أنني تراخيت في ساعة ضلال . ولقد أكون أخطأت ولكني لم أرتكب جرماً . إنني أقدر الضرر الفادح الذي أنزلته بك ، ولكنني أطمع في عفوك ، فأذا أنت منعته عنى قناتني

وما ادخرت شيئاً من دموع التوبة الصادقة ولا من فصاحة الألم توصلاً لتمزيني ، وارتمت على ركبتها في وسط القاعة وقد امتقع لونها وتفتق

ثوبها وتهدل شمرها ، فرأیت فیها من الجمال مالم أره من قبل ، فارتمشت كرهاً واشمئزازاً بینما كانت الشهوة تثور فی دمی

خرجت من لدنها وقد نحطمت قواى وصممت على ألا أقابلها أبداً ، ولكننى رجعت إلبها قبل مفى ربع ساعة وأنا مندفع بقوة خنى كنهها على ، وقد تسلطت على شهوة التمتع بهذه المرأة مرة أخيرة لأشرب على جسدها الرائع الجال كل ما ذرفت من مرير الدموع ولانتحر بعد ذلك

كنت أكرهها وأعبدها ؟ كنت أشعر أن غمامها يوردنى الهلاك ، وأشعر أيضاً أننى لا أقوى غمامها يوردنى الهلاك ، وأشعر أيضاً أننى لا أقوى على الحياة بدونها . صعدت إلى غمافتها بسرعة المهم المنطلق دون أن التفت إلى الخدم في طريق ، ودفعت باب غمافتها فجأة فرأيتها جالسة إلى المرآة وقد تحلت بجميع جواهمها ، وكانت وصيفتها واقفة وراءها بحميع جواهمها ، فيل الى أننى أشهد حلماً ، إذ امتنع على أن أتصور أن المرأة التي أراها أمامي هي المرأة نفسها التي كانت من في هذيهة ساقطة على الأرض عمت وقر آلامها

تحجرت كالتمثال مكانى ، وعند ما سممت انفتاح الباب التفتت وقالت قبل أن ترانى : أهذا أنت ؟ ؟

وكانت تنتظر خصمي ليذهب بها إلى مرقص. وإذ عرفتي قطبت حاجبها وتبرمت وتراجعت قاصداً الانسحاب، ولكنني رأيت رقبتها الناعمة وقد عقص عليها شسعرها وربط عليه مشط من الماس، والتفت فوقه خصلتان ركزتا بسنبلتين من الفضة ، ولاح كتفاها وعنقها بأنصع بياض ؟ فكأن شـمرها المقوص ورتفعاً لبدة أسد تهزأ فكأن شـمرها المقوص ورتفعاً لبدة أسد تهزأ

بالمشهد الذليل الذي وقفت عنده منذ هنيهة .

وجمت لحظة ثم تقدمت فجأة إلى هـذه الرأة وأنزلت بقبضتى ضربة قاسية على رقبتها فلم تصرخ بل سقطت إلى الأمام صرتمية على يديها . وعندئذ أسرعت بالانصراف

وما إن وصات إلى منزلى حتى عاود تنى الحمى بشدة ، فلزمت الفراش وقد نكا حرحى فآلمنى كثيراً . وجاء ديجنه لميادتى فأطلمته على ما جرى ؟ وبعد أن أصنى إلى بكل هدوء أخذ يتمشى فى الفرفة كمن عنه على أمن يتردد فى تنفيذه . وأخيراً وقف أماى وأطلق ضحكة عالية وقال :

أهذه المرأة أولى خليلاتك ؟
 فقلت : - لا بل هى الأخيرة

وعند منتصف الليل بينها كنت مستفرقاً في نوى المضطرب خيل إلى أنني أسمع تنهداً عميقاً ، وإذ فتحت عيني رأيت خليلتي واقفة قرب سريري وقد شبكت يديها على صدرها كالنها شبح من العالم الثاني ، فا ملكت روعي فصرخت حاسباً أن ما أراه خيال جسمه دناغي المحموم ، فنهضت مذعوراً وهربت إلى زاوية الفرفة ولكنها تبعني وقالت . : وضمني إليها فصحت بها : — ماذا تطابين ؟ دعيني وشأني وإلا قتلتك

فقالت: — لك أن تقتانى فاننى خنتك وكذبت عليك، وما أنا إلا شقية حقيرة، ولكننى لا أطيق الحياة بدونك

ونظرت إليها فاذا هي مجسم الجال ، وقد ارتمشتأعضاؤها واشتملت عيناها بنيران الشهوة ؟ وكان عنقها عارياً وشفتاها تحترقان ، فطوقتها بذراعي

وقلت لها :

- ليكن ما تريدين ، ولكننى أقسم بالله الذى يرافا ، وبروح أبى أننى سأفتلك وأنتخر بعدك روافا ، وبروح أبى أننى سأفتلك وأنتخر بعدك وأخذت خنجراً كان على رف الموقد ودسسته تحت الوسادة فابتسمت وقبلتنى قائلة : - ما لك ولهذه الحافة با أوكتاف ؟ تمال إلى أ إمك تزهق نفسك وأنت محموم ، أعطنى هذا الخنجر ولما رأيت أمها تحاول أخذه قالت لها :

سهراة تمثابن ؟ أما أنا فليس من الهازل ما أفعل ، الفد باغ حبى اياك أقصى حد يصل إليه حب إنسان على الأرض فكان ذلك لشقائى وموتى ، فاعلى أنى لم أزل أنفانى في هواك . تقولين إنك تحبينى أيضا فأما أطاوعك في رغبتك ، وأقسم بأفدس ما في الكون بأننى إذا ما الديجت بك هذا المساء فان يلمسك أحد سواى غدا . ساتمتع بك أمام الله إذا مارضيت ، ولكنى سأفتلك فبل انفلاق الصباح وارتميت على الأرض مرتمشا ، فرأيتها تاقى معطفها على كتفها بسرعة وتولى الأدبار

وعند ما أخبرت (ديجنه) بهذه الحادثة قال لى : ولماذا رددتها ؟ إنها لجيلة حقاً . فهل بلغ كرهك لها إلى هذا الحد ؟

فأجبته : أمازح أنت ؟ وهل لهذه الرأة أن تكون خلياتي بمد الآن؟ وهل تعتقد أن بامكاني أن أشترك فيها مع سواى ؟ أفلا تذكر أنها أقرت بتمتع غيرى بها ؟ فهل بعد ذلك تربد أن أنسى وأستبق حبى لها وأعتنع بها أيضاً ؟

(يتبع) فليكس فارس



بوميروس

النبأ، وأنه عائد إلى وطنه بمد أن ينتصر على أعدائه، ويذبقهم ضعف ما صنعوا، ولن يجديهم أن يتوبوا أو يندموا.. ليأتينكم نبؤه بعد حين ! »

وسمخر القوم واستهزأوا به ، وقام يوريماك برجمه بهذه السكامات :



وما كاد يفرغ تلماك من مقالت حتى أرسل سيد الأولب نسرين عظيمين طفقا يضربان الهواء بخوافيهما ، ثم جملا يدو مان فوق الملأ ، ويقدحان الشرر من أعينهما ... نذركى ردى ، وصيحة منون ، ثم انطاقا نحو المدينة وغابا فى ظلام البعد وشده القوم ، وربعت أفئدة العشاق ، وأخذوا

وشده القوم ، وربعت افتدة العشاق ، واخدوا بتخافتون ... ثم مهض فيهم القديس هاليتير بن نسطور المروف بورعه وصدق نبوءته ، فقال :

« أيها الناس ؛ يا أبناء إيثاكا ! اسموا وعوا اليحدر العشاق الماميد ما يخبى للم الغيب من شر أوشك أن ينقذف على رؤوسهم ! إن أو ديسيوس حى يززق ، وإنه عائد يوما إلى وطنه ، بل إنه يجد السير إلى هنا ! وإنه ليحمل الموت الأجمر إلى خصونه ، والخير الأخفر إلى مواطنيه ! أنا هاليتير ، قد يسكم الذى لا يكذب قد أنباته قبل أن يبحر إلى طروادة بذلك

تخضع يناوب) فنمضى مأجورين . . وثق ، أيها الشيخ المهيب الخرف أن نبوءاتك لن تفزعنا ، بل هي تضاءف لن تفزعنا ، بل هي تضاءف لك .... إلا ما أطيب الاقامة هنا ١٤ لتزدد يناوب عناداً ، فافا لا نزداد إلا جلاداً .. »

ونهمض تليماك فقال :

لاعلى رسلك يابور بماخوس 1 وعلى رسلكم أبها المشاق جميماً ... لقد أرسلتها كلة حق فلم تستمموا لَمَا ! أبداً لن أضرع إليكم مرة أخرى ... الآلمة بيني وبينكم ، والأغريق أجمع أعلم بأمرى وأمركم ؟ غير أن لى طلبة إلبكم حبذًا لو أنلتموني إياها . . . فهل تسمحون لي بمركب وعشرين بحاراً فأقاع من فورى هــذا الى پيلوس ثم الى أسيرطة ، عسى أن أسم خبراً عن أبي ، أو أنلقف نبوءة من سيد الأولب الذي بيده ملكوت كل شيء ٠٠٠ إني إذا علمت أن أبي ما يزال حياً فقد أوفق في المثور عليه ولو بمد حين ، أما إذا استيقنت من هلاكه فاني عائد إلى إيثاكا فمقبم له نصباً يتفق وهذا المجد الباذخ والذكر التليد ، ثم بكون لى مطلق الحرية فى منح أحدكم يد أي فتكون زوجه المخلصة إلى الأبد، بمد أن أتملابي كل الراسيم الجنائزية ، لنقر روحه العظيمة ، وتسكن إلى ربها في ظلال هيدز <sup>(١)</sup> »

وكان في المجتمعين رجل تبدو عليه مخابل النبل، وتنقد في رأسه جرات الشيب ، تمالك على نفسه حين وقف بنافح عن تلماك، فاذا هو الشيخ منطور، الذي كان أوديسيوس قد استخلفه على أهله قبسل إبحاره إلى طروادة ، لصداقة قوية كانت تجمع بينهما ... قال منطور:

(١) إسم الدار الآخرة في الميثولوچيا

« إسموا إلى يا أهل إيثاكا ؛ ما لكم اليوم قد نسيتم آلاء ملككم أوديسيوس عليكم، وهوالذى كان يرعاكم كان برعاكم كان برعاكم كان برعاكم كان برعاكم المورد هؤلاء الدشاق الذين يذهبون عنير عولاكم وياكلون مال ابنه بغير الحق ، وهم قل وأنتم كمثر ، آمنين مطمئنين ، لا يرهبون أوية مفاحثة من البطل الشريد ... ؟ »

وهاجت كلة الرجل كوامن المشاق فهب أخدهم وهو ليوكريتوس، يقول:

لا زويدك يا منطور ا أيها الترثارة المتجول ا كيف تجرق أيها الرجل فتثير الشمب على المشاق وهم سادتك ؟ هل أعبتك كرتهم يامنطور ؟ إذن فأبشر بمجزهم دون ما ابتثيت ، وثنى أن ملك إبتاكا فقسه لن يستطيع معهم شيئاً إذا حاول إخراجهم من يبته هذا ، إذا قدر له يوماً أن يمود ؟ إنه إذا فعل قسيدوق وبال أمن ، ولن تنال منا حماقاتك ولا نبوءات هاليتير ، ويناوي نفسها ان تسرباوية أوديسيوس ؟ ولكن اسمع أيها الشيخ ، إنه لن يضير ما أن يذهب تلياخوس فيذرع البحر باحثا عن والده ، وله أن يتخير من السفن ما يشاء ... » وتقرق القوم ، وأهم ع المشاق إلى خيامهم ، وانقلب تلهاك إلى يسيف البحر ، حيث وقف فوق وانقلب تلهاك إلى يسيف البحر ، حيث وقف فوق صغرة فاتئة بناجي مينرقا :

لا أيم الربة المباركة ا يا إلحة الحسكمة مينرقا ا يا من كنت أمس ضيفة مكرمة تحت سقف هذا البيت ؟ أصلى لك ، أنا تاياخوس التعيس ، وأبتمل أن تباركيني وتسددي خطواتي ، وتكوني رائدي الأمين في عباب هذا البحر ، وأن تشدى أذرى وتكوني من إلباً على هؤلاء الفيساق المرابيب،

وأن تشرق فى ظلمات رحلتى البعيدة ، وأن تحلى أمناً وسلاماً على . . . يا مينرڤا ، يا مينرڤا ، آمين يا ربة العدالة . . . »



واستجابت مينرڤا، وأقبلت في صورة الأمين منطور حتى كانت قبالة تلماك، ثم شرعت تكامه كلمات هن أروح من أنفاس الفجر، وأندى من نسمات الورد، وأعذب من قطرات الندى:

«السلام عليك يا تلياخوس ا السلام عليك حين تثبت أنك ان أوديسيوس وفرع دوحته الوارف ، وحين تبدو فيك بَدَوات من حَواله وطَوة بأسه ، وخين تقلع على بركة الساء وفي عناية الآلهة ورعاية سيد الأولب ؟ ؟ في رحلة لن تكون عبثا ... أنت ان أبيك يا تلياك ... أنى بك من بناوب ... وآية ذلك هذه الروح القلقة التي تشبيع فيك من أجله ، وهذا الجبروت الذي هو نفحة منه ، وذاك الصوت الجبار الذي يتلجلج في فك كأنه فيض من لسانه ، وذلك الذكاء الوقاد في فك كأنه فيض من لسانه ، وذلك الذكاء الوقاد الذي هو قبس من ذهنه المظيم ... بشراك ياتلياك التي ينقض على رؤومهم فيتحشطهم ... أنا ... أنا هذا الشييخ المهدم ، صديقاً بيك وأمينه منطور ، هذا الشييخ المهدم ، صديقاً بيك وأمينه منطور ، هذا الشييخ المهدم ، وسأخدمك ، وأسهر عليك ، هذا الشييخ المهدم ، وسأخدمك ، وأسهر عليك ،

وأفديك ، . . لكن لتمض الآن فلتمد للرحلة ما هو حسبها من زاد وعتاد ، ونخبة أولى بأس من رجالك الأقوياء ، وسأنتق أنا نفسى أشدهم مهاسا وأصدقهم عزعة . . . إمض على بركة الآلهة . . . وأمض مل بركة الآلهة . . . وأمض مل بركة الآلهة . . . وأمض من بركة الآلهة . . . وسكنت مينرفا . . ولكن حرارة كلناتها أشرقت بالآمال في نفس تلياك ، فذهب وقلبه أشرقت بالآمال في نفس تلياك ، فذهب وقلبه كغف بألب أمنية . . الى القصر . . . حيث رأى المشاق يُذبي عون ويمدون فار الشواء ، وحيث قفز أنشينوس للقائه ساخراً مستهزئاً ت

تلياك الماشدتك الآلهة إلا ما شاركتنا غداء فا واطرحت فيضاءك هنيمة الهم المحسرة من هدف الخمر قرقفاً أيها الصديق لايشفلك أمن الرحلة .. فقد أمن فا أن بعد لك الآخيون سفينة عظيمة وقدراً من الزاد كبيراً ، وعصبة من الرجال أولى قوة .. وستبحر قريباً فتذرع البحار وراء أبيك .

ولكن تلماك عبس عبوسة قاعة وقال:

هلم بيد هلم ... »

ه أنتينوس! إليك عنى فسا أستطيع مشاركة خصوى السف لة غداء م ، ولا لى قلب فأشرب النخسب من يدك الابورك لكم هذا الذبح الذي لا يحل لكم ، والذي استبحتموه من غير حق ، إذ أما طفل أحبو .. أجل! لأستعجان لكم الخراب ولأسمين في حتفكم ، ولأذهبن إلى بيلوس فانتصر إذ عن في النصر في إيثا كا ! أيها الذياب ! حتى سفائني وعتادي تذكرونها على ! »

وكان اللئم قد أمسك بيمين تلياك كالمصافح المسهري ، ولسكن تلياك جذبها ساخطاً ، وترك السكلاب تفوزه وتلمؤه ، وتستهزي بهذا العون

الذي يوجوه من بياوس ، وتلك الجحافل التي يأمل أن يجردها عليهم من أسبرطه ... « ومن بدرى ؟ فقد بهتدى إلى إيفير المثمرة ، فيجد في أعشابها بقلة بدس لنا منها في كؤوسنا فتر يحه منا ... » ... « « ... بل من بدرى ؟ فلقد يبتلمه اليم كما ابتلع أوديسيوس من قبل ، وتكون هنالك الطامة ؛ إنا إذن نقتسم هذا المتاع وتلك الضياع ، ثم نمهر أحدما الذي تختاره بناوب بمالاً لها ، غادة هيلاس بهذا القصر المنيف ؛ ... »

تركهم تلماك ، ومضى تداماً الى غرافة أبيسه بالطابق العلوى ، حيث كنوزه التي لا تقدر ، من عُدة للحرب وذهب مدّخر ، وخمر معتقة وروروح أذ فر ، وخز ودبباج ودرر وجوهن ، ومغافر أعدت لليوم المنتظر . . . يوم يعود أوديسيوس فيظفر ويقهر ، وبطهر بيته من ذاك النفر . . .

ووجد عندها حارسها يوريكايا فصاح بها :

«ربيبة إ يوريكايا إ هيا إ صبى من خرك في زقاق إ من مدامتك التي ادخرتها لأبي ١٠٠٠ لا ١٠٠٠ لا ١٠٠٠ ليس من صفوتها يا ربيبة ، إحتفظى بصفوتها له ، املئي اثني عشر دنيا ، وهيئي عشرين حوالة من دقيق ، هيا ١٠٠٠ أعد بها كدها لتحمل إلى سفينتي بعد أن تنام المدكة ١٠٠٠ لا بعلمن أحد بأمر رحلتي إلى بيلوس وأسبرطة ١٠٠٠ حتى ولا أى ١٠٠١ سأرحل عمة ١٠٠٠ سأنسم أخبار أبي ١٠٠٠ »

وصمت تلماك هنيمة ... واستعبرت ربيبته بوريكابا ، وأرسلت هذه السكابات على أجنحة من الحنان ، وفي شقائق من الرحمة :

« رویدك یابنی ۱ أی سفر وأی نوی ۱ ا لقــد انتهی أودیسیوس وانتهی ممه كل شیء ۱ وهو

اليوم رفات سحيق في رمس عميق في بلد لانمرفه ا أتسافر يا تليهاك ليأتمر بك هؤلاء الذئاب ، وقد يسلطون عليك من يغتالك ، ثم يستصفون كل-مالك بمد ذلك ؟ حاشاك يا بني ؛ لتبق معنا نحن الذين أحببناك واصطفيناك ! فيم تذرع عباب هذا البحر ولا رحاء لك في مطمح ، ولا ثقة لك في شيء ؟ » وأجاب تالماك في رفق :

لا رويدك أنت يا ربيبة ؛ إلى لم أعترم شيئا من القاء نفسى . . . إليها السماء هي التي توحى إلى الحلك في أستحلفك بكل أربابك ألا تقصى شيئا مما اعترمته على أي إلا بسد احد عشر يوماً أو إنني عشر يوماً . . . فانها لو علمت بسفرى لأظلمت في عينيها مباهيج الحياة وذهبت نفسها على حسرات » وأفسمت يوريكليا بكل أربابها ، وانثنت تهى دنان الخر وأحمل الدقيق

أما منيرقا المارية العدالة والحكمة الخالدة ، ذات العينين الزيرجديتين ، فقد عمت شطر البحر وقصدت الى المرفأ ، حيث لقيت نوعون بن فرونيوس سيد الملاحين ، وسألته إحدى جواديه المنشأت ، فأعد لها واحدة من خيارها . وما كادت ذكاء تدخل في خدر الأوق ، وما كاد الشفق يبكي فيصبغ بدموعه جبين الماء حتى كان الملاحون قد كهياوا القاوع ونشروا الشراع ، وترودوا اللاحون قد كهياوا القاوع ونشروا الشراع ، وترودوا من السلاح ؛ وكانت مينرفا نفسها تستحثهم ، وترودوا فسرعان أن تهادت السفينة في جوهما ، ورقصت نشوى فوق هامات الثبج

وذهبت مينرڤا ، في صورة منطور وفي طيلسانة فأشرفت على عصبة العشاق ؛ وتمتمت بكايات

فانتشر الظلام فوق خيامهم ، ولعب النّدماس ول على مجفونهم ، وكانت الكؤوس ما تزال تقهقه في أيديهم ، فسقطت عن غير عَمْد لتستى الأرض من محتهم شرابا ا

وطفقوا تحت طائف الكرى ، ينساون الى خيامهم . . .

وأدلفت مينرڤا نحو القصر ، لتاتي تليماك :

لا تلياك! هلم ! البدار ! أنت هنا وكل رفاقك في الفلك الشحون ينتظرونك ! هلم ! يجب ألا نضيع وقتنا تُسدى »

ومهض تلماك! وسارت ميزقا، وسار هو فى أثرها حتى كاما عند سيف البحر، وحتى أشرفا على السفينة.

« مرحباً يا رفاق ! هاموا فاحملوا هذه الدَّمَان

وتلك الأحمال الى السفينة ؛ لا أجد يملم أمر رحلتنا حتى ولا أمى ؛ فقط ربيبتى »

وامتثل الملاحون أمن سيدم ، ثم تقدمت ميزنا فركبت السفينة ومن ورائما ابن أوديسيوس وجاست هي عند الدفة ، ونشط البحارة فهيأوا الركب ، وحدجت المغرب ربة المداله بعينها الربح جدبتين فهبت النمات رأخاء ، ورقصت عمها الأمواج من طرب ، وانتصب تلماك واقفا يحث رجاله ؛ واضطرب الماء تحت حيزوم السفينة واصطخب ، وصب القوم دفافا من الخر تقدمة للرق لا تبيد ؛

واحلولك الليل و لدَّجى غبهبه ؟ ثم أنجاب ظلامه عن فجر مبين !

(يتبع) دربني منشبر

بنـــاك مصر

يساعدكم على الا دخار من أقرب وأضمن الوجوه اتصلوا بقسم بيع الأو راق المالية بالتقسيط واستفيدوا من التوفير المحسوس والضان الموفور خابروا قسم التقسيط رأساً بمركز البنك الرئيسي بالقاهرة ، و فروعه بالأقالم

ليس للبنك وكلاء متجولون

طبعت بمطبعة لجمة التأليف والترجمة والنصر

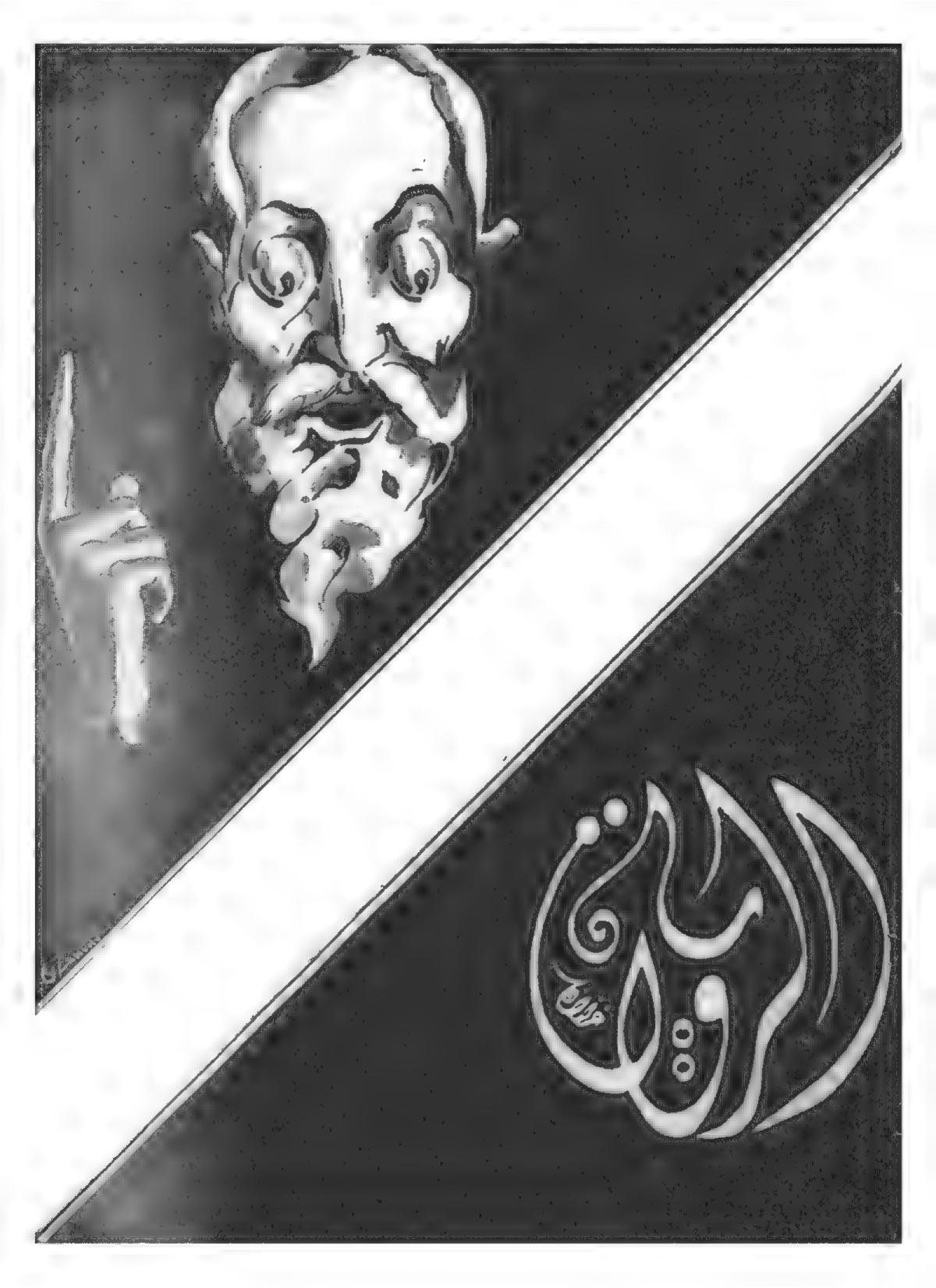



### صاحب الحجلة ومديرها ورثيس تحريرها السئول احرمس الزات

بدل الاشتراك عن سنة ٣٠ في مصر والسودان ٥٠ في المالك الأخرى ثمن العدد الواحد

الأدارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦٠ العتبة الخضراء - القاهرة تليفون • ٢٣٩٠ ، ٥٥٤٣٥



تصدر مؤقتاً نی أول كل شهر ونی نصف

السنة الأولى

۲ محرم سنة ۱۳۵۲ -- ۱۵ مارس سنة ۱۹۳۷

العدد الرابع

وكان الشتاء في عامنا المتصرم قارساً شيده الزمهرو ، فكانت الحاجة

إلى التطلق والانبساط في شهر ما او أشبته بالنشوة

فني ذات مسباح من أصباح الربيع تيقظت فاذا بي ألح من النافذة

بساط السماء الأزرق ممدوداً على سطوح المنازل المِاورة ، وقد اشتملت الشمس في سرته وحواشيه ؟ وكانت المصافير الناشبة في الشبابيك تغرد وتسرف في التغريد ، والخادمات في جميع. طبقات البيت يغنين وببالغن في الترديد ، وضجة الحبور والمرح تصعد من الشارع إلى ، فخرجت والفكر جذلان مشرق أهنم في المدينة

## للقصى لفرسى عى دى موماسات التي تندم وبالحيا التي

حيمًا تفيل أوائل الأيام الجميلة فتستيقظ الأرض، وتخضوضر الحقول ، وينبعث النسيم الغاتر العاطر فينفح الجسوم وبملأ الصدور حتى كأنما يخلص إلى الأفندة ، تخالج أنفسَنا رغبات غير وانحة لسمادة . غير محدودة ، فنتوق إلى الجريان ، ونصبو إلى الجولات، ونسى إلى المنامرة، ومهفو إلى ارتشاف الربيع

لا أعرف لى وجها ولا فاية ؛ وكانت بمات السرور تتألق فى وجوه المارين ، ونسات السعادة تهتر فى أجواء الربيع . وكا نما هبت على المدينة نفحة سارية من الحب ، فالفتيات اللاتى عشين فى زينة الصباح وفى عيونهن حنان مكتوم ، وفى مشيمن رشاقة رخوة ، كن يبمثن فى قلى اضطرابا ومشغلة

بلفت صفة (السين) ولا أعرف كيف ولا أعرف كيف ولا أدرى لماذا ؟ فلما رأيت البواخر تجرى نفسي إلى فازعتني نفسي إلى أن أجوس خلال الفاب فركبت الفاداها

وكان ظهر الباخرة (موش) مفطى بالمسافرين ف انجد موضعاً لقدم ، لأن أشعة الربيع الأولى لاندع إنسانا قابعاً

فى مسكنه ؟ وكان كل راكب عليها قد استخفه النشاط فهويذ هبويجي ويضطرم فى نفسه ويتحدث إلى جاره . وكان جوارى لفتاة صغيرة لا شك أنها عاملة . هى باريسية الأفاقة بارعة الظرف ، لها رأس لطيف التكوين أشقر اللون ، قد استوى شهره حيلة على الصدغين ، ثم تخدد و تجمد فصاركا نه ضوء متموج ؟ ثم انحدر إلى الأذن ، وسال على الدن ،

ثم انتهى فى أسفل الجيد إلى زغب دقيق رقبق أصمب تكاد لا تراه ، ولكنك تحس فى نفسك رغبة ملحة فى أن ترسل عليه غمراً من القبل

التفتت الفتاة إلى إجابة لألحاح نظرى ؟ ثم كسرت طرفها فجأة ، ولاح على وجهها قطوب خفيف أشبه بالابتسام البادى ، أخنى زاوية فمها بمض الخفاء ،

ولكنهأظهر ثانية ذلك الزغب الناعم الشاحب الذي ذهبته الشمس قلياك كان النهر الهادئ ينفرج ما بين ضفتيه ، والجو الضاحك تنتشر فيه سكينة الدفء ، والفضاء المشرق تزخر به غمنمة الحياة. فرفعت جارتى بصرها ثانية إلى ، وفي هذه المرة كما بدأ لى من مراقبها كانت بسمها



صريحة قاطعة . وكانت فى هدد الوسم رائمة فاتنة حتى كشفت فى نظرها المختاس الهارب ألف شيء كانت مجهولة : كشفت فيه أغواراً لم تدرك . فيها كل ما نوغب من الحنان ، وكل ما نطلب من المسادة ؛ فتملكتني دغبة الشعر ، وكل ما نبني من السعادة ؛ فتملكتني دغبة جنونية في أن أفتح ذراعي فأجماها إلى مكان آخر ثم أهس في أذنها بشعرالهوى وموسبق الغزل

مات عليها وهممت أن أفتح في لأنسكلم وإذا بید تامس کتنی ، فالتفت مبذو تا فرأیت زجلاً عادی الهيئة متوسط العمر ينظر إلى في حزن ويقول في جد: « أربدأن أكلك في أمر » فبدت على وجعي جهومة لم تخف عليه لأنه قال : « إن الأمر جد » فهضت من مجلسي وتبعته حتى انتبذبي مكاناً في الطرف الآخر من السفينة ثم أنشأ يقول: « حيمًا بدنو الشتاء يا سميدي بقره ومطره وثلجه يقول لك طبيبك كل موم : « لا تهمل تدفئة قدميك ، واحذر البرد والزكام وذات الرئة وذات الجنب» فتحسب ألف حساب وتتخذ ألف حيطة: تكتسى القميص الصوف ، وترتدى المطف الثقيل ، وننتمل الحذاء الغليظ ، ثم لا عنمك ذلك من أن تقضى شهرين في السرير . ولسكن حينًا يمود الربيع بنضرة عوده، وبهجة وروده، ونسيمه الفاتر الذي يرخى المفاصل ، ونفَّسه الماطر الذي يبلبل الصدر ، لا تجد من يقول لك : « حذار من الحب يا سيدى ! إنه يتعقبك فى كل مكان ، ويترصدك فى كل كمين . كل حيله منصوبة ، وكل أسلحته مشحوذة، وكل غدراته مهيأة احدار من الحب احدار من الحب ا إنه أشد خطراً من الزكام وذات الرئة وذات الجنب . إنه لا يشفق ولا يرحم ، ومن طبعه أن يحمل نحاياه على أن يأتوا من السخف والحق ما لا علاج له ولا حيلة فيه » أجل يا سيدي 1 إن من رأيي أن تكتب الحكومة في كل عام بالخط الغليظ على الجدران هذا الاعلان: « عاد الربيع ، فاحذروا أيها الفرنسيورير من الحب ، كما يكتبون على أبواب المناذل المدهونة : « احذروا من الدهان 1 » وما دامت الحكومة لم تفمل فاني أقوم مقامها في ذلك وأقول لك : « احذر من الحب ، فأنه يهم أن ينشب فيك

خالبه ؛ ومن واجبى أن أنهك إليه كما ينبه الروسيون المار إذا قرص أنفه البرد فيبس البثت دهشاً مبهوقا أمام هذا الرجل الفريب ، ثم انخذت هيئة الوقار ، وتكافت لهجة آلجد، وقلت له : أراك تدخل ياسيدى فيما لا يعنيك افتحرك حركة عنيفة ثم قال : « أوه اسيدى ! وأا رأيت إنساناً يشرف على الفرق فهل يجوزان أدعه يفرق السمع قصتى فستمرف بعدها لماذا حرؤت على أن أكلك على هذا الوجه :

« كان ذلك في مثل هذا الفصل من العام الماضي ، ويجب أن تملم يا سميدى أولاً أنى موظف بوزارة البحرية ، ورؤساؤنا المسكريون يتخذون مر شاراتهم وشرائطهم حجة على أن يماملونا معاملة مهينة ١ آه لو كان كل الرؤساء ملكيين ! ما علينا ! فلمحت من شباك مكتبي طرفاً أزرق صنيراً من حاشية الأفق يطير فيه السنونو ، فقام بنفسي أن أرقص في وسط دفائري وأضابيري . واشتدت رغبتي في الحرية حتى ذهبت على الكره مني إلى قردی أو رئیسی ، وهو رجل سُئیل الجسم نزق الطبع لايتساير عن وجهه الغضب لحظة ، فلقت له : إنى مريض ، فصاح في وجهي وقال : أما لا أصدق ذلك ، إذهب عنى . أنظن أن العمل عشى على أمثالك من الموظفين ؟ » لم أذهب إلى الكتب كما أراد ، وإنما ذهبت إلى السين كما أردت ؛ وكان جو ذلك اليوم كجو هذا اليوم ، فركبت الباخرة ( موش ) لأجول جولة في ضاحية (سان كاو) . آه ياسيدي ماكان أحق رئيسي أن يحول بيني وبين الخروج 1 لقد خيل إلى أن مشاعري وحسمي مدرتها حرارة الشمس، فأنا أحب كلشيء: أحب الباخرة والنهر والشجر والمنازل والجيران وكل ما في الطبيعة من صامت و فاطق . لقد كنت أتوق إلى أن أعانق أي

شیء کائناً ماکان . ذلك هو الحب الذی کان يدبر حيله وينصب شراكه

وفي (التروكاديرو) على حين بفتة صمدت إلى الباخرة فتاة في بدها صرة وجلست أماى . لقد كانت فتانة المحاسن يا سيدى ، ومن المجيب أن النساء يظهرن في أيام الربيع أحسن وأجمل ، إذ تبدو عليمن الجهارة والفتنة وشيء خاص لا أدريه كا نه شرب النبيذ بمد أكل الجبن

نظرت إليها ونظرت إلى ؟ وكان ذلك حيناً بعد حين كما فعلت صاحبتك . وأخيراً خيل إلى من طول ما أدمنا النظر أننسا تمارفنا ، وأن ذلك التمارف يجز لى أن أفاقاها الحديث ، فكامتها ، فأجابت على كلاى ؟ وكانت لطيقة الروح ، طلية الحديث ، فأطربتني يا سيدى وأسكرتني

وفي (سان كاو) نزلت ونزلت ، وكان الذي ممها عملاً مطلوباً لبعض الناس فذهبت تسلمه . فلما رجعت كانت الباخرة قد رجعت . فاخذت أمشى بجانبها وعذوبة الهواء تنتزع مني ومنها زفرات تتصمد ، فقلت لها : إن الجوفي الفابات يكون أروع وأمتع . فقلت لها : أتحبين وأمتع . فقالت ، أي نم ، فقلت لها : أتحبين أن يجول هناك جولة ؟ فنقدتني خلسة بنظرها السريع كا عما كانت تقدر في رأيها كم أساوى ، شم السريع كا عما افتراحي بعد تردد قليل

ها نحن ذان نسير جنباً إلى جنب وسط الأدواح والشجر، ولا يزال تحت الأوراق بعض الجايد، والعشب الطويل الكثيف ذو الحضرة اللاممة يغرق في ضوء الشمس، ويشرق علايين من الحشرات تنحاب وتتعاشق أيضاً. وكانت الطيور تسجع في كل مكان؛ فأخذت صاحبتي تركض وتثب تشوى من صفاء الهواء ووضاءة الربيع؛ وجعلت أما كذلك أتبعها فأعدو كاتعدو، وأطفر كاتطفر.

والمره يا سيدى يمود بهيماً خالصاً في بعض أحيانه . ثم غنت وهي ثائرة المشاعم مستطارة اللب ألف أغنية : منها الرفيع ومنها الوضيع ؟ وفي هذه اللحظة كانت هذه الأغاني وتلك في مسمى سواء في براعة الشعر وسمو اللحن . فانفعلت أشد الانفعال وكدت أبكي من فرط التأثر

أدركها التعب بعد قايل فقهدت على منحدر معشوشب، وقهدت أنا بجانبها وتناولت بديها الصغيرتين، فحرك شفقتى عليها ما وجدت على أناملها من آثار وخز الابرة، فقلت: هذه هى العلامات المقدسة للعمل، فقالت: آه ياسيدى الدرى ماذا تدل عليه العلامات المقدسة للعمل المات المدل على المسنع الصاخب بلغو الزميلات، والسمع الماوث بأفحش الهمسات، والذهن المدنس بأقذرا لحكايات، والعفاف الماوم، والمرض المكاوم، وفضول الأحاديث السسخيفة، وغثاثة الأفكار وفضول الأحاديث السسخيفة، وغثاثة الأفكار ما نتخلق به المرأة العامية العاملة من ضيق الفكر، ما نتخلق به المرأة العامية العاملة من ضيق الفكر، وهجر الحديث، ووقاحة التبذل

ثم حدق كل منا في عين صاحبه طويلاً . آه ! ما أقوى عين المرأة ! ولشد ما تفتن و تفزو و تملك و تسيطر ! ما أعمق هـذه المين وأملاها بالوعود والأحلام والأسرار ! لقد قالوا : إن المين من آة القلب . وما أبعد هذا القول عن الصدق يا سيدى ! فان المرء لو اطلع من المين على دخيلة النفس لأبصر رشد، وأقلع عن هواه ؟ فلا تصدق !

ار قاری وجن جنونی، فهممت آن أضمها الحالب! الى صدری فقالت: دع عنك هذا ولتسقط المخالب! حينتذ جنوت على قدميها، وفتحت قلى بين بديها، ثم أخذت أريق على ركبتها كل ما كان يكظمني من الحينان وبكريني من الحيب. فدهشت لاضطرابي

وانقلابی ونظرت إلی عن مُعرض وكا نما تقول فی نفسها ﴿ ﴿ آه ! هكذا ينبنی أن یكون العبث بك والمیمنة علیك یا میاحبی ، وستری ! » والرجال فی الحب یا سیدی صرحاء سذج ، والنساء فیه تاجرات حواذق

لقد كنت وقتئذ أستطيع الاستيلاء عليها ما فى ذلك شك . ولقد أدركت هذا الخطأ بعد . ولسكننى ما كنت أريد الجسد ولا أنشد اللذة . إنما كنت ابنى حنان المرأة المخلصة ، وجمال المثل الأعلى

فلما فرغت من بث نجواى وإعلان هواى المهنا فدنا إلى سان كاو ولم أفارقها إلا في باريس. وكانت لدى عودتنا كاسفة البال ساهمة الوجه فسألما عن سبب ذلك فقالت : هذا شهار من النهسر التي لا تشرق في حياة المرء إلا قليلا » نخفق قلى حتى كاد ينشق صدرى من شدة خفوقه

لقيمًا في الأحد السالي ، وفي الأحد الذي بهـده ، وفي سائر أيام الآحاد . فذهبت بهـا إلى بوجيفال ، وسان جرمان ، وميزون لافاييت ، وبواسي . وغشيناكل مكان من أمكنة الماسمة برقاده الحب ويتردد فيه الفزل . وكانت الماكرة لا تألو جهداً في إذكاء هواي واضرام شوقي ، حتى فقدت سوابي فلم تحض ثلاثة أشهر حتى تزوجها

وهل يفسل غير ذلك ياسيدى موظف يميش وحده من غير أمرة ولا مرة ولا مرشد ؟ لقيد من الحياة مع الزوجة الحياة مع الزوجة ستكون سعيدة ولكن

اسم ما ذا حدث :

لا وحدثها لا تغتر طول المهار عن السباب والشم. ثم هي لاتفهم قولا ولاتمرف علماً. ثرثرة فياضة تصم الآذان، وغناء متصل يصدع الرأس. تشاجر الفحام واللحام، وتقص على البوابة دخائل البيت، وتفشى إلى خادمة الجيران أسرار الفراش، وتفسى حروجها بالمطالب الباعظة، وتدفع في صدره بالحكايات السخنفة، والاعتقادات الباطلة، والآراء الفائلة، والأحكام السرفة، حتى أكاد أبكي ياسيدي من القنوط والحية كما تحدثت إليها »

ثم غلب الرجل الانفعال والوجد فصمت؟ وأدركني على هذا المسكين الساذج رقة، فأردت أن أجيب عن كلامه بشيء، ولكن الباخرة كانت قد وقفت على مرفأ في سان كلو

مست الفتاة التي غن تؤادى ومرت بجانبي وهي خارجة ، فألقت على نظرة عن عرض ، وبسمة عن دلال ، ثم نزات ؛ فهمه تأنأ ثب وراءها، ولكن جارى أمسك بكي ، خاولت أن أيخلص منه بحركة عنيفة فتشبث بطرف سترتى وجذبني إلى الوراء وهو يقول بصوت لفت إلينا الراكبين : لن تذهب الن نذهب افتضاحك من حولنا الناس ولبثت في مكانى جامداً محنق الصدر ، لا أجرؤ على شيء أمام الهزء والفضيحة ، حتى عادت الباخرة ؛ وبقيت الفتاة والفضيحة ، حتى عادت الباخرة ؛ وبقيت الفتاة

على الرصيف تشيعنى
النظرا لحزين الخائب
وصاحبى إلى جانبى
يفرك بديه ويهمس
فى أذنى قائلا :
( تالله ، لقد
أسديت إليك بداً
لا ينقضى شكرها
أبد الدهر، ا » ألزيات



# العقاداراهيمبالقادرالان

الحظ ألفينا الطريق غاصاً بالسيارات فتمجبنا أولاً ثم تذكرنا أن هذا يوم الأحد فلا عجب إذاكان الكشيرون قد أقبدلوا على السويس ليقضدوا اليوم فيه .

وقطعنا بضع عشرات من الكيلومترات في سلام وفي ضحك أبضًا ،

ثم بلغنا أول مرتق في طريقنا فأشرت على ابن عمى بأن يضع ناقل السرعة في المحل الثاني قفعل فوقفت السيارة في منتصف الانحدار . وكنا لا نزال مكاننا حين وقف المحرك للمرة العاشرة . فاقترحت عليه أن يكف عن العمل وأن يضطجع ويشعل سيجاره . ولكنه هز رأسمه وقال : « هل أرجع بها القهقري ثم أبدأ من جديد ؟ »

فقلت له : «كلا ... إنى أفضل لسخافتي أن أواجه الموت » .

وقالت أختى : « هل نستطيع أن ندفعها بأيدينا حتى نبلغ ذروة هذا المرتفع ... » .

قلت: «كلا ... إن زنتها لا تقل عن طنين » وقال ابن عمى : «لن أسألك عن السبب فى وقوفها كلا حاولت أن أحملها عن السير فانى أعرف جوابك ، ولكن أو كد لك أنى أضع فاقل السرعة فى مكانه بأقصى مايسع إنساناً من الترفق والبطء ... وإذا كنت تريد أن تمرف رأيي فهو أن السيارة قد أصابها تلف » .

قلت : «سيصيبها التلف على التحقيق إذا ظللت تحاول أن تدير المحرك ثم توقفه ... فستنفد رجمنا من السويس على عجل — أختى وزوجها وأنا — وكنا نقضى فيها أياماً فتلقينا نبأ من خادمتنا القدعة الأمينة « فرحة » بأن ابن عمدة قريتنا قادم وسينزل علينا ضيفا إجابة لدعوة قدعة نسيناها ، فأسرعنا فأقبلنا على الحقائب تحشوها حشوآ بلا عنامة بترتيب لنكون في البيت قبل أن يصل. ومضى ابن عمى - زوج أختى - فجاء بالسيارة . وكنت قد هضت ساق قبل ذلك بيوم فلم ببق مفر من أن يسوق هو السيارة وإن كان لا يحسن ذلك ولم يتلق فيه إلابضعة دروس قليلة . وكان الأحجى أن نستأجر رجلا لهذا ولكناكنا نحرص على ألا يكون ممنا غريب يأخذ توجوده الطريق على حريتنا في الكلام والضحك واللمو . وقد عزيت نفسى بأن طريق السويس سهل والحركة قيمه قليلة فلا داعي للخوف . وفي وسمه أن يخطيء كما يشاء فان يضيره أو يضير فاذلك وإن كان يخشى أن يعطلنا ويضيع وقتنا .

وجلست الى جانبه وجلست أختى على المقمد الخانى وطمأنتها بأنى وأنا ممه سأكون السائق الحقيق وأنه لن يفعل إلا ماكم، . ولكنا لسوء

الكهرباء وتحتاج كلما أردت إدارة المحرك أن تنزل وتدير المحرك بالمنفيللا ... وقد ينفعك هــذا فيفريك بالتفكير قايلاً » .

فصاح بی: « تظن أنی لم أفكر ... أنتوهم أنی لا أفكر الآن ... إن رأسی يكاد ينفجر من فرط التفكير ... » .

وداس برجله الزريد أن يدير المحرك ... ووقفت السيارة ممات أخرى لا أذكر عددها ، فاضطجع وأغمض عينيه وراح يقول: «لا فائدة ... قضى الأمر ... وأنا وائق أنه كتب علينا أن نبق هنا إلى الأبد ... ومن يدرى ... رعاكان فى الطريق مارد فى يده سيف مساول ... والسيارة تراه وإن كنا نحن لا نبصره ... من العبث أن يقاوم المرء القضاء والقدر ... كلا ... لا تشكلموا فانى أوثر أن أقضى نحبى فى سلام وبنير ضجة ...» وفى هذه اللحظة وقفت إلى جانبنا سيارة ونزل منها رجل لم نكد نبصره حتى أيقنا أنه انجليزى ، وحقق هو ظننا فقال لنا بلغته : «هل أستطيع أن أساعد كم » .

فشرحت له الأمم وغرفته خطبنا فابتسم وهم بكلام ، ولكن ابن عمى قال له : « امض عنا ... اذهب ... وحدك ... إن أمامنا مارد وقد حذر السيارة من المضى ، ففهمت عنه ... كان صريحا جداً فيما قاله لها ... إذهب وأرجو لك السلامة » فابتسم الرجل ودعاه الى النزول وانخذ مكانه وصمد بنا الى رأس التل ، ولم يكتف بذلك بل ظل معنا — على مسافة منا ... وراء فا — حتى فرغنا معنا — على مسافة منا ... وراء فا — حتى فرغنا

من المرتفعات وصار الطريق بعد ذلك سملاً منبسطا فشكرناه ؛ وليكن أى شكر يمكن أن يني بحسن صنيعه ومروءته .

### \* \* \*

وجاء الصيف ، وكان مساء ، ثم كان صباح .
ولم يكن النهار قد ارتفع ولا كانت الشمس قد علت لما دخات على «فرحة» توقظنى قبل موعدى المألوف بساعتين وتخبرنى أن أختى تصبيح على وتدعونى إليها فى غرفتها . وقد عجبت وحق لى أن أعجب فما أعرف موجباً لأزعاجى فى مثل هذه الساعة المجب فما أعرف موجباً لأزعاجى فى مثل هذه الساعة المبكرة - السابعة من فضلك - ومع أختى زوجها المبكرة - السابعة من فضلك - ومع أختى زوجها فما حاجتها الى ... وقد حاولت أن أهمل هذه الدعوة ولكن «فرحة» أبت أن تمضى عنى وتدعنى أستأنف النوم فتمطيت وفركت عينى وتثاءبت وقات لها : «ما ذا هناك يا فرحة ؟ ... »

فقالت بلهجتما الهادئة المطمئنة وصوتما المترن النبرات الذي لا أذكر أنه ارتفع عن هذه الطبقة مرة واحدة في عشرين عاماً قضتما معنا منذكانت طفلة:

« أظن أن الأمر يستدعى وجودك » ".

وقد رباها أبى مع أختى وعنى بتمليمها أيضاً وجمل فا حصة فى الوقف الذى وقفه قبيل وفاته ، وكاتت هذه مفاجأة سارة لنافقد أحبينافرحة حبالأخت وكانت مى – وما زالت – ربة البيت ، ولسنا نماملها مماملة الحدم وإغما نعدها واحدة منا : لها علينا مثل الذى لنا عليها ، وحسبك منها أنها ما أخذت فى حياتها ممنا أجراً على خدمة ، وأنها بعد وفاة أبينا لم محاسبنا قط على ربع حصها وإن بعد وفاة أبينا لم محاسبنا قط على ربع حصها وإن كنا نودعه البنك باسمها ، فاذا أرادت ثوباً أو خاما أو غير ذلك طلبت ذلك منا كا مكن أن تطلبه أختى منى أو من زوجها ، فاذا كانت تقول الآن إن

الأمر يستدعى وجودى فقد سار القيام لابد منه . ودخلت على أختى وورائى فرحة ، فألفيتها مستلقية على السرير فى منامة قرمزية مرركشة ، ومعتمدة بكوعها على وسادة وثيرة مربعة محشوة بريش النمام ، وخدها على راحتها ، ويسراها على نفذها، وبين أصبعها سيجارة ، وكان منظرها فاتنا فانها جميلة محشوقة ؛ وكانت هذه الرقدة تبرز خطوط فانها جميلة محشوقة ؛ وكانت هذه الرقدة تبرز خطوط جسمها الرشيق وبراعة الانحناءات فيه . وكان زوجها قاعداً على حشية فوق السجادة فنظرت منها إليه وقلت : « لا عجب أن تدللها ... لست بانسان إذا لم تفعل ... »

فابتسمت مسرورة ، وأدنتنى منها وقبلتنى . . . وقالت : « اجلس هنا . . . الى جانبى على السرير . . . . وأنت يا فرحة . . . قصى عليهم الحكاية . . » .

فأراحت فرحة ألاماها على شباك السرير، وأشارت بيدها الأخرى الى منضدة صغيرة قريبة وقالت: «قبل أن أترك الفرفة وضمت بيدى عقدها (وأشارت الى أختى) على هذه المنضدة، وفالصباح دخلت عليها فلم أجده. وسألتها عنه فقالت إنه فى مؤدبة) وسألته فجمل بضحك ويتحسس عنقه ويقول إنه ليس هنا .. هذه هى الحكانة »

فقلت متما لها كلامها: « فجئتم بشراوك هولمز ليحل اللغز ويهتدى إلى المسروق ويضع يده على اللص . . أشكر لكم هذه الثقة العظيمة »

فقالت أختى وهي تضحك : «العفو .. الواقع أن كل ما أذكره هو أنى قمت بالليسل وغبت عن الفرفة دقائل ومردت في عودتي بفرفة هذا الزوج السالح ، ولكن شخيره كان عالياً فهربت »

مر فنهض ابن عمی محتجاً وقال وهو يتمشى : « شخيرى . . هل تريدين أن تقولي إنك أفردت

لى غرفة من أجل شخيرى . . شخيرى . . ليتك ترين نفسك في المرآة وأنت ناعة . . إذن لرأيت كيف ترمين اللحاف وتضربين برجلك هنا وبيدك هناك . . كالأطفال بلا أدنى فرق . . لقد تزوجت طفلة حين تزوجتك . . . تقول شخيرى . . مثل هذا الطون القبيح على سيدها وقاج رأسها هل يليق يا فرحة ؟ »

فابتسمت فرحة ولم تقل شيئاً وماذا عساها تقول وشخيره يزعج الجيران حتى لقد جلا السكان عن هذا الحي وخربت بيوت أصحاب العائر فيه وقرت نحجة الضحك أخيراً — ولكل شيء آخر — فقلت : «ماذا كان شرلوك هولمز خليقاً أن يصنع في مثل هذه الحالة . . »

فلم يعبأ بنا ومضى يقول : « الجديد علينا هو ابن العمدة فهو السارق »

فلم نطق هــذا وصحنا به جميعاً -- حتى فرحة وإن كانت مؤدية --

فلم ينهزم وقال وهو بمود إلى الجلوس على الحشية: «لا بأس .. ولا داعى للصياح .. المسألة بسيطة .. إذا لم يكن هو اللص فمن عسى أن يكون غيره ... ؟ » فقلت : « أنت مثلاً . . لم لا . . »

فقهقه ؛ فقلت : « ألا يمكن أن تكون قد أخذته لنضمه في مكان أمين ثم نسيته كمادتك ؟ . إنك مكذا وأنت تمزف ما يكلفنا نسيانك . . قم انظر أين وضعت العقد . . واذكر الاسفنجة . .

قبل أن تمترض وتحتج . . قم من فضلك » وقالت أختى وهي تمتدل في مجلسها : « ياسليم . .

إنى لم أخطىء حين أزعجتك . . كلا . . وأما الآن واثقة أن ابن العم قد نسى أين وضمه . . »

فصاح بها محتجاً: « ولكنى ياستى لم أدخل غرفتك . . ودعتك — أعنى قبلتك ولا مؤاخذه ياسى سليم فان هذه عادة الأزواج — ثم لم أعد . . فكيف مكن أن أكون قد أخذته ؟ »

فقالت وهی تقف : « تذکر ... حاول أن تنذکر ... »

وزدت أنا على قولها : « جرب مرة واحدة أن تـكلف هذا الرأس عملاً ... لا يخف أن تتمب ... »

فضى عنا إلى الباب وهو يقول : « إنى ذاهب إلى الحام ... »

\* \* \*

وهنا ينبني أن أقول إن المقد الذي غاب مما ورئناه عن أى وهو من اللؤاؤ النفيس ، وكانت حباته نحو مائتين وأكثرها من الكبار في حجم الفولة ، وقد رأينا أن مجمل منه عقدين : واحداً صغيرا أعطيناه لفرحة ، وبتى الآخر لأختى ، فقد كانت أعطيناه لفرحة ، وبتى الآخر لأختى ، فقد كانت إذا لبسته تلفه صفوفا على نحرها الجيل فآثرت التخفيف . على أن الأمر لا محل فيه للتخمين فقد قالت فرحة إنها وضعته على المنشدة وفرحة صادقة ، قالت فرحة إنها وضعته على المنشدة وفرحة سادقة ، ثم إن ذاكرتها لا تخونها أو تعابثها كما تعابث ان عمى – أحمد – ذاكرته ، ولم يكن أسخف من عمى – أحمد – ذاكرته ، ولم يكن أسخف من أحمد صدنا هذا من سراة الناس وهو فوق ذلك من أوراء أحمد الأدنين ، وقد ذكرت ذلك لأريك إلى أى حد بذهب أحمد في مناحه

ولا أحتاج أن أقول إننا استقبلنا يومنا مكتبين مهمومين محزونين ؛ فأن للمقد قيمته الذاتية والممنوية ، وقد كنا نتكلف المرح ونبدى صفحة البشر ونتلق الأمر عا يشبه الاستخفاف ، لأخنا اعتدنا أن بواجه الأمور على هذا النحو ، وربانا أبوانا على الجلد وضبط الاحساس . أما أحمد فكان بطبيعته هنالاً بركب الحياة بالدعاية والبشاشة والمبث ، وقدأ حبناوأ حبيناه وآنس بنا وآنسنا به ، فعاش معنا وآثر بيتنا على بيت أبويه وانتهى الأمر فعاش معنا وآثر بيتنا على بيت أبويه وانتهى الأمر ولست أعرف أسرة أخرى تميش هذه الميشة ولست أعرف أسرة أخرى تميش هذه الميشة السعيدة الرغيدة ، وحسبك أن المال موفور وأن الطباع رضية والأمن جة متطابقة

\* \* \*

ومن عادة أحمد أن ينني وهو في الحمام . ولست أعنى أنه يغنى الأصوات الشائعة ، وإنما أعنى أنه وهو في الحمام يصنف كل ما يعمل ويرفع الصوت بالغناء بهذا الوصف ، فاذا كنت على مقربة من الحمام لم يسمك إلا أن تسمعه يقول - أو يُعْنِي على الأصح - « أن الاسفنجة باسيدى ... لا بد أن تكون هذه الزوحة الهملة قدضيمها ... ومن يدري يا حبيبي ... فلملها خبأتها عمداً ... آه يا روحي بير. وأن الكبريت ... أظنني نسيته ... هذا خازوق يا حبيبي ... وكيف أسخن الماء الآن ... يالمنة الله انزلي رأس الذي اخترع التدفئة بالفاز ... آه يا عيني ... والله وحسة ... نجد الكبريت فلا نجد القرش الذي نضمه في الثقب لينطلق الغاز ... ويسخن الماء فلا نجد الاسمنجة ... واجدكل ذلك وأمَّام في الحوض وببدأ الشمور بالراحة وإذا بالغاز قد فرغ ... وأخذ الماء يبرد ... ويجب أن أخرج من الحوض لأضع قرشاً آخر في الثقب...

وأبحث عن المكبربت ... والكبربت مباول ... مماوم باسیدی ... أو الكبریت فرغ ... ظبیمی أصيح ... ومن يسمع ... ألبس البرنس وأخرج لأجيء بكريت ... خازوق آخر يا حبيبي ... لقد نسيت المُـــاز مفتوحاً ... فالحمام كله غاز ... وســتختنق ياولد إذا لم تفتح النافذة ... إنتح ياسيدي وابرد ... وحوح ياحبيبي من البرد ... الذي سمى هذا حماماً كان ولاشك أن حرام ... » وهكذا إلى فير نهاية ... ومن تحصيل الحاصل أن أقول إننا اعتدمًا أن نقف قرب الحمام كلما دخل فيه أحمد لنعرف ما يجرى له فيه فنقع على الأرض من كثرة الضحك . ولا مد أن يحمدث له شيء لا يحدث لسواه لأنه كما أسلفت سريع النسيان : ينسي أبن وضع الأسسفنجة ، وأنه رى الكبريت في الحوض ، وبنسي أنه نسى أن يجيء ممه بقروش اليضمها في الثقب فأنه يبتى في الحوض ساعة أو ساعتين وهكذا . ولولا أنه تساء لما بثناه عامدين لنضحك ولكنه أغنانا عن ذلك

وكان حسن قد استيقظ ومهض ليلحق بنا ويجلس معنافألفاناعندالجام واقفين وإن كانت المقاعد في الدهليز فيها بيده فأشر نا إليه أن اسكت. ورآنا نبتسم وأحس من هيئتنا أننا نتسمع فشي على أطراف أسابعه ووقف معنا يضغي أيضاً وكان أحمد يقول: «قالوا العقد ضاع ... قال ضاع ... كلام فارغ با جبيبي ... والله ما أخذه إلا هدذا الحرابي الذي نزل في ضيافتنا ... بالطبع سرقه ... في عمر أمه ما رأت مثله ... الأقارب عقارب يا سيدي ... هات لي العقد يا ستى ... أنا المسكين يا حبيبتي ... هات لي عقد غيره يا سيدي ... طبعاً يا ماما .. من يدري ... لمل للمقد لم يضع ... أبوه يا سيدي ... لم يضع ... أبوه يا سيدي ... لم يضع ... الأرجع ... والمعقول أن يكون في الدولاب ... لا الأرجع ... والمعقول أن يكون في الدولاب ...

أخفته الزوجة الصالحة لأشترى لها عقداً سواه ... النسوان ملاعين يا روحى ... قالوا العقد ضاع ... ضاع فين بالله يا أهل القونطة ... لا يا ستى العقد فى الدولاب ... والفرض مهاض ... »

وكان يبدىء ويميد في هذه الماني ؟ فأما حسن فلم يفهم وكان ينظر مني إلى أختى ، وكان يرانا نضحك فيتكلف الضبحك مثلنا ، وأما أختى فضحكت أولأثم لمما سمته يتهمها بأنها خبأت المقد لتطالبه بحلية تجهمت فشددت على ذراءها فنظرت إلى مبتسمة وهنت رأسها وعاد إلى وجهها الاشراق، ولكنها لم يسمها إلا أن تقول لنا ونحن عضى عن الحمّام قبل أن يخرج هو علينا « شف ··· ينسي أين وضع المقد ثم يدعي أني خبأته . . طيب . . » وقال حسن : « ألا تقولون ما هي الحكامة » فضحكت وقات : « الحسكانة باختصار أن أُختى لا تجد عقدها . . . وأحمد يتهمك بسرقة المقد . . لقد سممته بأذنك . . والآن أفهمت ؟ » وكانت هملذه صدمة فان معرفة حسن بأحمد يسيرة ، وإن كان من أقاربه الأدنين ، ولكنه احتمل هذه الصندمة ، وأسرعنا نحن فمرفناه بأساليب قرببه فضحك ممنا ، ولكنه مع ذلك صار يطرق من حين الى حين كا عا يحدث نفسه بشيء وخرج أحمد أخسرا، ودخل علينا وفي يده سجيفة يتأملها وينظر الى الصور التي فيها فماكانت له عناية بقراءة الصحف ، وجلس الى المائدة وأدار عينه فياعليها تم سأل: « ماذا أعددت لنا ياامرأة ؟ »:

فاغتنمت أختى هـذه الفرصة وصاحت به: « ألا تنتظر حتى يستعد الباقون الأكل . . ماهذه الشراهة . . . ثم كيف تزعم أنى أخفيت العقد لتشترى لى سواه ؟ »

بالنفي بير النفي البات ... أما الشطر الثاني من السؤال فأوان الرد عايه يكون بمد الأكل ، فانه يحتاج الى عقل ، والعقل يذهب به الجوع »

فصاحت به : « ولکن کیف تجرؤ ؟ ... » فقال بهدوء : « من الغريب أنى جئت هنا لاّ كل لا لأتكام . . نم الأكل أولا يا امرأة » فقالت : « هل عنيت بالبحث في ثيابك ؟ . .

بالطبيع لم تمن . . »

فالتفت الى حسن وقال : « شف يا حسن .. شف . . . احذر يا بني أن تتزوج . . لا عذر لك وقد رأيت بمينك ما تصنع الزوجات ببمولتهن » ـِ بِ فلنذهب الى أى مكان آخر ولنتغد هناك . . » فقال حسن : « أظن أنى سأتزوج . . وعلى فكرة كيف تسمح لنفسك أن تممني بالسرقة ؟ » فرفع أحمد بديه الى السهاء ثم التفت الى حسن وقال: « وأنت أيضاً . . لم يبق لي عيش في هذا البيت . . فالأرحل »

ونهض وقال: « يا امرأة إنى في المكتب »

لم ندع مكانا في البيت إلا بحثنا فيه ، ولا ثوبا في خزالة أحمد إلا نفضناه وقلبنا جيوبه – حتى السجاجيد رفمناها ونظرنا تحتمها . . حتى الستائر محيناها وأجلنا عيوننا فيما وراءها وفيها أيضا نخافة أن يكون حبل المقد قد على بشيء منها . فلم بجد لاعقدا ولاحبة من عقد فيئسنا وحل الاكنتاب محل البشر ، فقد كنا الى ما قبل ذلك نمتقد أن المقد موجود في مكان ما ولكن أعيننا لا تراه . وقد أعدمًا البحث من وأخرى لظننا أو توهمنا أننا تخطيناه بميوننا ونحن نديرها كماهي العادة في حالة الاضطراب . ولم يكن أحمد يعفينا من مزاحه في خلال هذا البحث المتمب ، فلما كففنا قال وهو يضطجع ويشمل سيجارته: « لا فالدة .. لقد كنت

أعلم من أول الأمن أن لا فائدة . . قات لسكم مائة مَنْ أَنْ هَذُهُ الرُّوحِةُ تَمْرُفَ أَيْنَ يُوحِبُ الْمَقَدُّ ... نعم هي خيأته »

فساحت به: « ألا عكن أن تسكت . . » فقال: « أُسكت ! وكيف تحمليانا كل هذه المشاق من أجل خرزات ؟ . . » .

ولم يتمها فقد هجنا به احتجاجاً على وصف حبات اللؤلؤ بأنها خرزات

ولما قرت الضجة قالت أختى : « اسمعوا . . 

وكان هذا اقتراحاً حسناً ، فان بقاءنا في البيت كان خليقا بأن يغرينا باستئناف البحثمرة أخرى فنشتى على غير جدوى . فن الخير أن نخرج وأن نقضى النهار في مكان آخر ثم نمود . . ومن يدرى فقد بجد العقد تحت عيوننا حين نمود كما يحدث كثيرا. وما زلت أذكر كيف كنت مهة أبحث عن قلمي وكانت أختى مني ، فلما تمبنا خالسنا على الكراسي وهمت بأن أخرج سيجارة ، وإذا بالقلم بين أصابعي ••• ومن الفريب أن أختى لم تره في مدى كالم أره . . . وقد ذكرت أختى مهذه الحكاية أو الحادثة وفي مرجوي أن أبيث في نفسها الأمل فلا تقضى النهار يائسة مكتئبة في سرها وإن كانت تتشجع وتنجلد ولا تبدى جزعا

وقمت الی حمامی علی حسین راح غیری یابس الثياب استعدادا للخروج. وكان طبيميا أن يفرغوا من شأنهم قبلي ، وأن يستبطئوني فاني في حركة داعة في الحمام وهم لا يصنمون شيئا بمد أن لبسوا الثياب ووقفوا ينتظرون، وليس أشد على المضطرب القاق من الانتظار . فأقبلوا على باب الحمام يدقون عليه. بأيديهم وينقرون بأصابعهم ويدعونني أن أسرع،

وكان أحمد يتخذ من باب الحمام.طبلة

وأخيراً خرجت فا يمكن أن تكون لمستحم راحة أو لذة وعلى بابه من يصيحون به ويسمعونه ما يكره، فلحقوا بي في غرفتي، ولكني أخرجتهم منها بجهد، فاني مستمد أن أحتمل كلشيء إلا أن يحيط بي هؤلاء الصائحون الصاخبون وأنا ألبس بحيط بي هؤلاء الصائحون الصاخبون وأنا ألبس بحيط أني أسرعت وعجلت لاتتي شر هجومهم على كرة أخرى ، وكانت ساق لا تزال أحسها ثقيلة عماأصابها في السويس وهاضها وإن كانت لاتؤلني، عماأصابها في السويس وهاضها وإن كانت لاتؤلني، فلما صرت اليهم في الردهة وقفت هنهة أدعكها فلما ضرت اليهم في الردهة وقفت هنهة أدعكها لألبنها فسألتني أختى : « ألا تزال تؤلك ؟ »

فقالت أختى : « طبيعي هذا من الجهد الذي تكلفته اليوم في البحث »

فاقتنعت ونزلنا الى الباب ، وكان ابن عمى قد جاء بالسيارة قبل ذلك وتركها أمام الباب ، فجلست أختى وممها حسن على المقمد الخلنى ، واتخذ أحمد مكان القيادة ، وقات له وأنا أفتح الباب الآخر لأجلس الى جالبه : « لعدل درس الأمس نفعك ، فلا تكرر أخطاءك المعادة »

فزام أولا ثم قال: «ولكن إذا كنتم تريدون أن أشر فكم بتولى القيادة العامة ، أفلا يحسن أن أعرف الى أين يراد منى أن أحملكم ؟»

فقالت أختى : ﴿ أُوه . . . أَلَى أَى مَكَانَ . . . الى القناطر الخيرية إذا شئت ... أو الى حديقــة الأورمان ... أو ... أى مكان تحب »

قال حسن : « الى القناطر إذن ... اركب ياهذا أم تربد أن أنزل وأحملك؟»

وكان الركوب يحوجى أن أحمل ساقى بيدى لأن تنبها كان يؤلمنى فى موضع الركبة ، فجاست على القمد ووجهى الى الباب وملت على ساقى وهى ممدودة لأحملها وأدور بها وأدخلها فى السيارة ثم ارتددت ضاحكا ، فسألتنى أختى عن الخبر فقال لها زوجها : ه دعيه . . إنه يحلم . . لا يزال فأنما . . لا شك أن الحلم لذيذ . . . ألا ترين . . . أعنى ألا تسمعين . . . »

فسحت أولا الدموع التي ترقرقت في عيني من فرط الضحك ، ثم مستحت بطني التي صارت توجعني ... ثم تنهدت وقلت : « آخ . . . مسألة ظريفة جدا . . . »

فقالت أختى: « ولكن ما هى الحكاية ... أنظن أن من اللائن أن نقف ساءة أمام الباب ؟ » قلت: « أظن أن الواجب أن ندخل .. نعود الى البيت دقائق قبل أن نخرج الى رحلتنا . . » فنهضت أختى عن مقعدها قليلاً وزحفت الى الأمام مقدار شبر ، ووضعت كفها البضة على كتنى وقالت: « لا تعذبني ... أنطاق »

قلت: « لا حاجة بن الى السكلام ... خدى » وانحنيت فأخرجت العقبد المفقود من طية البنطاون عند حرفه ورفعته الى عينها وقات: « لقد كنت أظن أن ساقى اليوم أسوأ مما كانت أمس لأنى أحسها أتقل ... فالآن عزونت السبب ولكنى لا أعرف كيف سقط العقد في طية البنطاون . . »

ولا أزال الى الآن أجهل كيف أمكن أن يحدث هذا ، وإنما الذي أعرفه أن أختى فرحت وأنان عمى حاول أن يركبنى بعبثه المألوف ، فوضعت كفها على فمه فقبل أصابعها ثم عضها فصرخت فقال: « هذا جزاء من بدافع عن السراق واللصوص والحوقة » اراهيم غيد القادر المازى

وظل الربان فى موقفه يتطلع إلى زميسله وهو مطرق ذاهل حتى رفع رأسه من بين كفيه فى

تؤدة وعناء ، وطفق برق بيصره الزائغ إلى السماء رويداً رويداً ، ثم ما لبث أن استرده وقد انتشر على شفتيه بسمة طفيفة ساخرة وهو ياتي جوابه الوجنز :

- لا . لا إخالها تقمل ...

م عدد إلى راحتيه فأسلم إليهما رأسه المكدود وعاد السكون الحاد فالتأم فوق رأسيهما من جديد .. لم يكن توتى ملاحاً خبيراً ، وكنت أحنوعايه حنو الاخوة لأن أى - أعنهما الله وأكرم مثواها - حملته إلى مقرفا ووضعته بيتنا رضيماً يتيا فارقه أبواه وخلفاه وحيداً ، فدب معنا وجرى عبرافا حتى إذا ما بلغ مبلغ الرجل فتش عن ذويه فا وجد لم أثراً ولالنفسه موثلاغيره وثلنا ، فارتفى عشرتنا واطمأن إلى جوارفا ... وكنت في هده الاثناء يافماً حلو القسمات أملس الشعرفاحه ، رحيب ما بين المنكبين مستوى المود فارعه ، وكان توفى على المون المنافية فلا من المنافية قط من احرافه ، صموقا أبداً من غير سببأو علة ظاهرة ... وكنت في تعنيته ويخسيمه صنوف التمذيب والارهاق ...

... لو أنك ترفقت قليلاً في سيرك ولم تك مسرع الخطو وأنت تطوى حافة الميناء منذ عشرة أحوال قضت للحظت زورقاً فضى اللون جذابا بحتمله المهر - في فحمة الليل - فوق صدره الثائر المرتجف ، وقد توارى من صفع الرياح القاسية في ناحية قاصية خاف سد منيع قائم بين الأمواج ...

قاذا ما الفجر انبثق وجرى نسيمه الوانى الرقيق ، انفات الزورق من قيده وداف إلى عرض الهر هادئاً وادعاً ينساب كالثمبان ... يغمره سحر الفجر وجلاله ويلفه صمت رهيب متصل ... وفى سويمات الظهيرة ، وقد احرت عين الساء وعم الضجيج ودبت الحركة ... هنالك يترامى من وداء الأفق البعيد شراعه الناسع الرقيق مقبلاً يتهادى في فتور وعناء ، وقد أنقض ظهر الزورق الرشيق أكوام السمك القائمة ذات البريق ...

وتوقف الربان فوق رأس الزورق بين الأمواج الوادعة ذات سباح منصوب العدر صنفوع الهامة برنو إلى الساء ويجيل عينيه في أبحائها برهة مؤجزة لا ينشب بعدها أن يتحول عنها قائلاً لرفيقه المطرق الكنيب بعدها أن يتحول عنها قائلاً لرفيقه المطرق

وكنت لا أملك وإياه من متاع الدنيا شيئا غير هـ قدا الزورق الذي يسمى كل يوم مع الشمس، وحانوت منثيل حرج نبيع به السمك الذي نصيد.. وكن لم يمد يوما غرفتين باردتين عاربتين تقومان خلف الحانوت بقليل...

وأحسس وأن قابى الفضاء الوسيع الذي يحاصر بنقبض المشيت إلى الفضاء الوسيع الذي يحاصر مسكننا ألتمس الراحة والهدوء، غير أننى ما كدت أنقل فيه بمض الخطى حتى أظلم الكون في عينى وأحسست أن الأرض تميد تحت قدى . . وبدرت منى حينئذ صرخة دوى بهما الفضاء . . وألقيت ببصرى إلى الأرض في المفة وسرعة ، فاذا الدم بتصبب من قدى حاراً غزيراً .

لقد قبل لى يومئذ إن مساراً حاداً منتصباً ، هو الذى وطئته قدمك شبه العارية ، فكان هذا الدم القانى الذى روعك ... ولكننى فى الواقع لم آبه لشىء مما وقع إلا عند ما أبصرت القيح يوما يطوق فوهة الجرح من كل جانب ... عندند تسرب إلى الخوف ، ولم أجد إذ ذاك بداً من أن أهرع إلى الستشنى ... وهناك فى طريق بدا لى طيف صديق وحيداً صامتاً ينهض بأعباء عملينا طيف صديق وحيداً صامتاً ينهض بأعباء عملينا الناصبة المضنية والعرق بتقصد من بدنه الناحل المزيل ... لقد أخذتنى الشفقة به فانحيت عليه أوميه أن يترفق بنفسه وأن يشرك ممه من يقوم مقامى حتى تحين أوبتى ..

وانصرفت أسابيع قلائل أنفقها جيما بحت سقف المستشفى حتى الدملت قدى وقاربت الشفاء ؟ عندلد رأيت أن أفارق عبسى فشخصت إلى مقرنا من غير أن أعلم صديق ... وأدركت

بابنا الصدفير فألقيت يدى على مقبضه ، ولكننى دفعت دفعاً هيناً رفيقاً حتى لا يسمعنى صديق ... كنت أبنى أن أنجاه إلا أننى ما كدت أخطو أول خطوة حتى وقع بصرى على فتاة رقيقة فاننسة ما كادت تلمحنى في مكانى حتى بادرت إلى قائلة في لطف ودعة : هانذى ياسيدى . . أأستطيع أن أقضى لك حاجة ؟

عمانی و جوم شدید و تولتنی و قتئد الحیرة ، فممدت إلی لسانی استحثه واستمض همته فخدانی الثر او و لم یندس بغیر هده الکلمات القلیلة ألق بها من مکمنه ، ثم عاوده جموده و تصلبه ، نم . خدمات کثیرة یا آنسة ... وما کدت أفرغ من القائماحتی دن بغتة من و راء الحجرات صوت رخیم بدد السکون الحیم و مالاً أذنی کا ملاً جو الفرفة .. بدد السکون الحیم و مالاً أذنی کا ملاً جو الفرفة .. و تبینت هذا الصوت جیداً فاذا به 1 . . یا عجبا ! . و تبینت هذا الصوت جیداً فاذا به 1 . . یا عجبا ! . انه صوت تونی ۱ تونی یغنی . . . تونی الکثیب المتحزات . . . تاك العمری إحدی المحزات . . .

وهفت نفسى إلى رؤية هـذا المنظر المجيب ودرت على عقبى أحاول المدو إليه قبل أن يربد إليه حزنه ، إلا أننى والحق أقول ألقيت نفسى عاجزا وأطرافى جامدة لا تقبل الحركة ، وأحسست رغبة وجنوحاً قوياً للبقاء ، فلبثت في مكانى أجيل عينى في قوامها الساحر المشوق . . في خديما الناعمين . . في فها القرمنى الدقيق . . في ساقبها المتاثنين . . .

- سیدی ما حاجتك ؟ .

ووجدت لسانى فقلت : ولكن خبريني أيتها الآنسة الصغيرة ماذا تفعلين هنا ؟.

فأجابتني وقد غطى الدهش سفحة وجهها الجيل:

- إننى أبيمك . . . أنت أو غيرك من هذا أنفاسها الدفهِ السمك . . . أنا ماريا ، أما أنت فأجهلك ويخيفنى واضطره

منك صمتك ونظراتك ..

- ولسكن هبيني كتمتك حقيقة أمرى فهزت كتفيها الصفيرين ومدت شفتها الدقيقة قائلة :

وماذا يضيرني يا سيدي ؟ بل ليتك تفعل قالت ذلك واتخذت سبيلها إلى بعض الآنية تتناولها واحدة فواحدة وتنفض الغبار عنها ثم تردها إلى مواضعها ، ووقفت أنا أرقبها عن كثب كانت رائعة ساحرة . . وجسدها فاضحاً مغرياً يشف عنه ثوبها الحريري الحبول . . . وسفحت في رأسي فكرة! . لابد أن تكون هذه غانية أتى بها صديق لتلهو معه . وكان السكون حولنا مرفرفاً والأبواب لتلهو معه . وكان السكون حولنا مرفرفاً والأبواب قلي والتهبت رأسي ثم شبت النار في كياني وما أسرع شبوبها في كيان الملاح ا

دنوت منها وجسمى بعنطرب اضطرابا شديداً فارتدت إلى الوراء مذعورة ، وكادت توليني ظهرها فاحتونها ذراعاى المدودتان وتلقاها صدرى اللهب ... وعالجت الفرار ولكنني استبقيتها ؛ ولم أشهر إذ ذاك بذراعي وهي تنساب مني وتطوق جسمها اللين الدافيء وتضمه إلى وهي تدفعني عنها دهشة خائفة : سيدي ما هذا ؟ .. قف .. تمهل .. إنني لست عرضة للبيع سيدي .. - ولكنني لم أسم لقولها بل حدقت في عينها الصافيتين الخائفتين وشعرها البعثر على عياها الوضيء ... لقد طار عني صوائي وتلاشي الكون من أمام عيني فأهويت بفعي على ثفرها - كالجنون من أمام عيني فأهويت بفعي على ثفرها - كالجنون - أغمره بالقبل وانشق بفعي على ثفرها - كالجنون - أغمره بالقبل وانشق

أنفامها الدفيئة العِـذاب ...

واضطرب جسمانا الملتصقان وانتهمت مذعوراً عند ما اخترق أذنى صوت من أقصى الغرفة ... لم أك أقدر أن ثالثاً ممنا يشهد كل ما جرى منا .. كان جامداً كالمائيل يتصبب منه اللم والألم ، ولمأدر لم كان يصوب إلينا هذا النظر المروع الحيف . وأخذ يتقدم محوى متكافاً السرور وهتف في صوت مشهدج تاوح فيه رنة الأسى العميق :

- ها نت ذا أخير آ ياجيم اكيف أجدك الآن؟ كيف حال قدمك ؟ ولكنك لم تنبئني عوعد قدومك إنه جيم يا ماريا صديق وشريكي

وأمسك عن الكلام هنيمة وطفق بمسح جبينه بيده ويقبض على فكيه ، ثم عاد ينظر إلى مستأنفا قوله : (صدبق . أريدك وحيداً . . في مكان خلى . أريد أن ألتى إليك سراً )

وأمسك بذراعى وكان طبيعياً ألا أحجم أو امتنع عليه ، فاستسلمت له وانحدرنا إلى الطريق ومضينا فيها جنباً إلى جنب صامتين واجمين لاأحدثه ولا يحدثني ...

وقف تونى عن المسير فجأة، فالتفت إليه فابتدرني شارعاً مستمطفاً:

- ألست تعلم يا صديق أننى قطيت العمر حزيناً كاسف البال موجع القلب: حتى قيض الله لى ماريا ؟ كم أحبها ياصديق إ... لقد بعثت فى الحياة .. بددت عنى الهموم ، تصور أننى أصبحت كلفاً بالفناء ؛ دعها لى بربك ولا تصرفها عنى ... إنك جيل ؛ وإن شئت سى إليك كل النساء ؛ أما أنا نخلق سي ووجهى دميم ، لاأفوز إلا بسخرهن لقد مست كاباته منى موضع الألم فأقبلت عليه

أحاول الترقيه عنه :

- كم أنت طيب القاب يا تونى ١٠. إن ماريا هذه ليست لى ولا لك ... سلنى عن هذا الضرب من بنات حواه ... إنها امرأة الجيع ...

ماكدت أنم كلق هذه حتى فوجئت بلكة قوية قاسية أطارت صوابي وطوحت رأسى إلى الوراء ، وكدت أسقط على أثرها لولاأن تمالكت قليلا وفتحت عينى دهشا متمجباً فألفيت صديق برغى ويزبد ويتأهب للسكمى ثانية ، فأسرعت إلى وجهى أغطى صفحته بقبضتى وما خطر لى حينئذ أن ألطمه لملمى أن لكمة من بدى قد تؤدى به إلى النهلكة ، فصحت به وأنا أتراجع إلى الوراء أن كف يا تونى ولا تكرف غبياً ، ولكن قبضته خاصت إلى واستقرت في بطنى ..

لقد سورت لى شدة الألم أن جسمى قد ارتفع عن وجه الأرض فهجمت عليه من غير وعى وضربته ضربة دار على أثرها ثم هوى بجسمه العنديل تحت قدى

وتهافت الناس مسرعين من كل حدب وأنجنيت بقامتي المديدة على صديق المدد الصريع واحتملته بين ذراعي كالطفل ومضيت به إلى صيدلية قريبة ... وسألني الصيدلاني وجو يهرول مسرعاً من وراء قواريره وزجاجاته: « ماذا حدث .. ماذا جرىله ؟ » ولكنني لمأستطع جوابه فقد كان حاق جافاً وكنت في شغل عنه أصلي من أجل صديق وأضرع إلى الله أن يفتح توني عينيه وأن أرى الحياة تسرى في كيانه ... وحقق الله رجائي عندما قرب الصيدلاني يده حامله إلى أنف صديق زجاجة مبغيرة فاهيز رأسه ثم فتح عينيه الوادعتين برفق فقات له:

عفواً يا توتى ا إننى ما قصدت إلى إيذائك
 قط ولكن ...

 ولكن هيا بنا ولننس ما قد ساف لكني كنت على بقين من أن تونى أن يغيب عنه مما مضى شيء ... وانطلقنا عائدين وسبقني هو إلى الدخول فتلفتت إليه ماربا ثم أنشأت تضحك مل، شدقها وبقول: «تونى ... إنك تبدو مضحكا للماية ٤ ونظرت إليه فاذا لونه بزداد انتقاعا ١٠٠ هي إذن لا تضمر له الحب ... فأو كانت تفعل ماسخرت منه ولا أتخذت شفتيه الفليظتين الدامية بن هزؤا! . كانت لطمة أخرى عنيفة تلقاها البائس ومضي على وجهه حتى داراه باب المخدع ، وأقمت أنا في مكانى. وقد رأيت رأياً خلته كفيلا بأن برد إلينها هناءنا المفقود . لم أكن متماسكا بل أحسست كان ماء بارداً يجرى في عروق عندما للذيبها فدنت مني تسألني في صوت لين رقيق عما أظاب ؛ بيد أنني أخذت أقص عليهاكل ما دار بيني وبين صديقي وهي تنصت لي والابتسامة على ثفرها تتسم شيئاً فشيئا، حتى إذا ما فرغت من حدبثي أطلقت ضحكة خافتة : إننى لست فتاته ولا فتاة غيره يا سيدى. وهب انبي سأعشق توماً فئق أن من أعشقه سيكون رجلاً قوياً لا شبحاً هن بلاً . وكان طبيمياً أن بخلص إلى الزهو فأعجب بقوتي وبنياني ولكنني تأهبت لأنبئها عما انمقدت عليه نويي

ماريا ... لقد ارفض عنى الألم وأصبحت على النهوض بعمل قادراً ، فخير لنا ولك أن تطوق عملاً غير هذا 1

كَانَ لَـكَامَاتِي عَلِيهِا وَقِع شـديد.فَابِئت عَلَى أثرها مبهونة شـاخصة ، ثم اندفعت نحوى

وأمسكت بذراعيُّ قائلة:

حبر مناق المناوعك فؤادك أن تحرم فتاة مثلى رزقها الالله قضيت وقتاً طويلاً مشردة ساغبة حتى وفقت إليه سربك لا تذرنى أرحل وشرعت تبكى وتنتجب المرأك في حياتى قد شهدت امرأة بين بدى تبكى فلا مجب إن بدا منى الناء في والخور حيال دمهها المدرار ...

مضت الأيام مضيا بطيئاً تقيلاً ، ومضى كل منا يممل عمله فى صمت وهدوء ، وأخد تونى منذ ذلك اليوم يتجنب لقاء ماريا ، وأخذت أغشى معها قاعات اللمو كلما هوى قرص الشمس وأظلنا الدجى .

وانبئق نور الفجر ذات يوم فولينا وجهيا شطر الميناء . . ووقفت فوق سدر الزورق منفرج الساقان منقبض الصدر يتملكني شعورمهم ثقيل، وعدئني نفسي بشر مستطير . . . كان الضباب أمام أبسار فا منعقداً كثيفاً ، والزورق من تحت أقدامنا قلقاً مضطرباً يتقاذفه الموج الثائر المصطخب ، والريح . تملز الفضاء زئيراً نخيفاً من عجاً ، وطفت بيصرى أبحث عن توني فألفيته في قاع الزورق يحدجني بنظرات مفزعة وعرر يده برفق فوق خنجره ، فاشتد رعبي وانفجرت صارخاً بين هدير الأمواج فاشتد رعبي وانفجرت صارخاً بين هدير الأمواج وزئير الريح :

تونى . لا بد لنا من المودة ... هيا اطو الشباك.

وامتثل تونى على الفور وطفق يجذبها فى تؤدة ويكدسها تحت قدميه وهو ثابت هادى وجملت أثرقب فراغه بلهفة وشوق حتى أسرع بتوجيه الزورق صوب الجنوب ، ولكنه ما كاد يأتى على

آخر الشباك حتى أحسس أن قلبي قد فارق موضمه وانقضضت عليه أحاول القبض على ذراعيه :

- تونى لانفعل ... رد الشبأك ثانية ولا ترفعها . أنظر إن بهما (القائمة) : إنها فأل سيء ، سيملك ولا ريب أحدثا ياصديق .

لكنه وكا به لم يفقه قولي ظل يضم الشبكة اليه والسمكة الرهيبة تدنو منا شيئًا قشيئًا .

- تونى ... لا تكن نزقا ... ستجر علينا الكوارث ... ستسوق إلينا الويلات .

أصم تونى أذنيه وتركبى فى مكانى، وانطاق مسرعاً بحوكومة الحراب فاستل منها واحدة وعاد فصوبها الى السمكة الهائلة، فلما أصابتها شدها بحبل غليظ الى الزورق وتركها تتخبط وتتملص وتضرب الماء ترمد النجاة ...

وهو ياوح بخطاف غليظ في يده حتى بلغ مربط السمكة فأخذ بربطها به ... وارتفعت أمامنا في هذه اللحظة جبال من الموج هائلة فانصرفت عيني الى الرورق وعندما نلفت الى الوراء جمد الدم في عروقي المد

كان تونى على قيد أقدام منى بشغ الهيئة نخيف المنظر يقهقه والخطاف فى بده يضطرب:

- تونى ما ذا جرى لك ؟... وصحت مراعاً:
تونى هل جننت ؟

فأجابى فى صوب مختنق مرزتمش كمشرجة الموتى:

- أجل ٠٠٠ أجل ٠٠٠ منذ شهور ثلاثة والنار تأكل منى ٠٠٠ وأنت قرير المين بماريا ،

كان صوبه يقرع أذنى كالطبول فخليت السكان ورحت أتراجع وهو يلحق بي حتى ارتبطمت

قدمي بحافة الزورق .

- توبى ... كيف أقسم لك أنى ما كنت أشعر بأنك تتمذب .

وجف حلتي وأخذ العرق يتصبب من جبيني برغم برد الشتاء: - أتربد قتلي ؟ ...

سليتني أقوى ... سأموت ممك ... سيطوينا اليم ... سنصعد الى أمنا في الساء .

وحانت منى التفائة الى النهر فصرخت فيسه مذعوراً:

-- تونی ... انتبه ... حاذر .

ولسكنكان الحبل قد التف حول ساقه فانتزعه (الوحش القاتم) وحمله معه الى اليم وهو ينظر الى مستغيثاً تمتد منه اليدان ···

«وارحمتاه له ١» قاتهاوهو يغيب بين الأمواج . «دعه بهلك ... لن يلومك أحد ... لقد أراد لك الموت ... فليلق جزاءه» .

وسكنت الربح قليلا فشمرت أن هاتفاً يهتف باسمى بصوت كأنما ينحدر من علياء السهاء ٠٠٠ لقد خيل إلى أنأى تطل من بين السحب وتصبيح به: ولدى ٠٠٠ ولدى ٠٠٠ أنقذ أخاك.

وابتدرت المياه مسرعاً ومضيت أشقها بدرائ وهي تنهش جسمي نهشا حتى رأيت صدبق بين ممترك الأمواج يتخبط ويتشبث فاندفمت نحوه صائحاً: «توني ، ، ، لا ترحل ، ، إنني آت» وطففت أسبح وأرد الوج عنى وألطمه بكلتا يدى ولسكن ، ، دون جدوى ! كان تونى قد ذهب . . ولنت ماريا واقفة لدى الباب عند ما طرقته بقدى ، فلما أبصرتني وحيداً مشعث الرأس مسها سألتني وقد انتقع لونها : أين تونى ؟

لقد المهمه اليم …

وارتمیت علیمقمد قربب ثم انفجرت با کیا...
وانی لکذلك إذ شعرت بید تربت علی کننی ،
فرفمت وجهی فاذا نها قائمة فوق رأسی یفتر نفرها
عن ابتسامة بفیضة ... لقد بدا لی وجهها حینذاك
بشما منکرا.

وثار في صدرى النيظ والمنت الشديد فصحت الها:

- هيا اخرجي من بيني ··· لا أطيق أن أراك بمد الآن ··· إنني أكرهك .

- حجم 11.

- هيأ قبل أن أحطم رأسك بهذا القعد ...
وعدت أدراجى الى الطريق وجعلت أهيم على
وجهى ذاهاك مشرد العقل والساعات تندفق على فلم
أفق حتى كان الليل قد ولي مديراً وصدر الهار
يعلو رويداً رويداً ...

يوم جديد ا ... وأمسكت بين أهداب عينى دمعة مترقرقة ... أين أنت ياتونى ؟ ... في غور الماء وحيداً ممدداً بين الصحور يخيم عليه الهدوء والصمت كمادته ... أعمد عبد العظم شمائه

## آلام فرتر

للشاعر الفيلسوف جوته الألماني الطبعة الرابعة

ترجيها أحمد حسبه الزيات

وهى قصة عالمية تعد يحق من آثار الفن الخالد وثمنها ١٥ قرشاً

## Imaginative Woman

للقصيصئ لايجليزى توماس هاردى بهتارا لأدسطمي خليل

الشمر فحسب، بل وللحياة أيضاً . فكانت إذاماخات إلى نفسمها تفكر في ذلك الزوج وفي ثروته الطائلة ، وفي قيمة هذه النزوة لجماً . وكانت في كل من ة تعود بعد ذلك التفكير الطويل بالألم والاشفاق على هذا الزوج الذي لم يعرف قط ذلك الجو الشدري الجميـــــــل ، جو

المواطف والخيال الذي كانت تطلق فيه مشاعرها الكبوته وأحلامها العذبة تحلق في ساعات خلوتها

سار الزوجان حتى أتيا منزلاً صفيراً يشرف على البحر ، وقد أحيط بحديقة شـــجراء فينانة ؟ فاستقبالهما صاحبة النزل وأخذت تحدثهما عن ظروفها السيئة وعن موت زوجها الفاجيء وعن وسائل الراحة التي تعدها لكل من يقيم في منزلماً. الفندق. فأجابها زوجها: إن المدينة منه دحمة والغرف كل الفرف ، فخاب أمل المرأة في كسب هؤلاء المنيوف ، إذ كان هناك غرفتان يشغلهما شأب رقيق الجانب طيب القلب كريم الخلق لا تود أن يتركها ، ولكنها تمتمت قائلة : لا بأس ا ربما يخلي الكما هاتين الفرفتين بضعة أسابيع . وقبل أن يفرغ الضيفان من تناول الشاى أخبرتهما السيدة أن ساحيا الشاب قد رضى أن يخلى لهما الفرفتين مدة ثلاثة أسابيم . فقال السيد مارشيل :

« إنه شاب كريم حقاً ، ولكنا لا تربد أن نزهجه في مسكنه »

انتهى « وأيم مارشمل » من البحث عرف مسكنه الصيني في إقليم « سؤلنتس » في جنوب «ويسكس » ثم عاد إلى الفندق حيث كانت زوجه وأطفاله في انتظاره بمد أن قضوا سحابة اليؤم في اللمو واللعب . وكانت الأم منصرفة إلى قراءة الشعر كمادتها ، فلم تكد تراه حتى ألقت بالكتاب جانبا وأَفَاقَتَ مِنْ ذَلَكَ الْحَلِمُ الْجَمِيلُ الذِي كَانْتُ عَارْقَةً فَيْهِ وقالت: إنى أود أن تكون قدوفقت هذه المرة إلى منزل ملائم فقد شقت ذرعا من طول مكتنا في هذا فأعجبت مسزمار شمل بالنزل، ولكنما أرادت استنجار مُبِيقَةً وَأَحْشَى أَلَا نَجِــد فَمَا مَا نُرِيدٍ . هَلَ لَكُ أَنْ تصحبيني إلى ذلك المنزل الذي رأيته اليوم؟ ثم خرجا مما تاركين أطفالهما الفلائة في رعاية المربية

> لقــد كان هذان الزوجان مختلفين في المزاج والمشرب، فقد قضي الزوج حياته في صناعة الأسلحة ونشأ في جو صناعي بحت ، بعيداً عن جو الماطفة والخيال الذي عاشت فيه زوجه الشاعرة ، فلم يكن غريباً من امرأة رقيقة خيالية مثل « إلا » أن ترقاح إلى أعمال رجل مثل « مارشمل » . إنها ليست عدوة

فأجأبته صاحبة المنزل قائلة : لا إزعاج ولا إقلاق فهو شاب غربب الأطوار تراه دائماً حالماً مطرقاً حزبناً يحب الوحدة وبتمشق الهدوء، وهو يحرص على البقاء هنا في فصل الربيع الباسم حيث لا أنيس له إلا البحر ؛ أما الآن فأنه ذاهب إلى إحدى الجزر القريبة كما يفمل كل عام تبديلًا للمواء . وفي اليوم النالي كانت أسرة السيد مارشمل تقيم في ذلك المنزل الجديد . ثم مضى الرجل إلى البحر يرقاض على شاطئه الجميس ، وانصرف الأطفال إلى اللمب في الخلاء، وبقيت « إلا » وحيدة تلهو بما عسى أن يجده من كتب وآثار في غرفة ذلك الشاب . فقد رأت رفوفا من الكتب الفريبة النادرة قد تكدس بمضها فوق بمض في نظام خاص بدل على أن صاحبها لم يفكر قط في أن بدآ غربية ستمتد إليها. فقالت: سَأَيْخَذَ هــذه الفرفة لنفسى إذ يظهر لي أن صاحبها مغرم باقتناء الكتب. هل مكنني أن أقرأ بعضاً منها يامسز هوبر ؟

- نعم، إنه أديب ناشىء وشاعر واعد، له دخليسير بكفيه تسكاليف الحياة، ولكنه لايشق له طريقاً في المجتمع

- أهو شاعر حقا ؟ لمأعرف هذا قبل الآن .
ثم تناولت كتاباً فرأت اسمه في الصفحة الأولى فصاحت متعجبة : « يا للمصادفة ؛ إني أعرف اسمه حق المرفة : «روبرت ترو» كذلك أعرف أشماره . أهذه هي غرفته ؟ وهل هو حقا الذي أخرجناه منها ؟ ثم أخذت تفكر في ذلك الاتفاق الغرب . لقد كان والدها أحد رجال الأدب البارزين فنظمت في الأيام الأخيرة بمض القصائد أو دعما عواطفها الحربة وأسفها على تلك الحياة الأولى ، حياة الحلم والزهر ؛ حياة المرح والشباب التي ضاعت جينها والزهر ؛ حياة المرح

فى ذلك الجو الكنشب المكفهر الذى أصبحت تشمر فيه أنها آلة للنسل وأداة للتسلية

وتشاء الظروف أن يقترن اسم هذه السيدة اسم هذا الشاعرالشاب في إحدى المجلات الكبرى عقب فاجمة مؤلمة اهتزت لها عواطفها الشاعرة فأوحت إليهما في وقت واحد بقصيدتين متحدتين في الروح والماطفة كالمهما فاضتامن نبع واحد، حتى أن مدير المجلة قد نشرها في صفحة واحدة متمجماً لذلك الانفاق الفريب

ومنذ ذلك الوقت أخذت « إلا » أو « جون إينى » كما كانت تسمى نفسها تهتم بكل ما ينشر فى الصحف بامضاء روبرت ترو . لقد انخذت ذلك الاسم لترضى رغبة كامنة فى نفسها ، وحتى لابرتاب الناس فى صدق إبحاءاتها إذا علموا ألب هذه المواطف الجياشة والمشاعم القوية تغيض من قلب المواطف الجياشة والمشاعم القوية تغيض من قلب المرأة عادية هى زوج لأحد تجار الأساحة وأم اثلاثة أطفال .

أما أشمار روبرت ترو فلم تكن تحمل طابع الشمر الحديث، بل كانت فرجة لقاب مكاوم بائس قد ضاق بالحياة أو ضافت هي به فلم يمد يميز فيها بين أخس الطبائع البشرية وبين أرقاها . فكانت تلك السيدة إذا ما قرأت أشماره تشمر بخيبة ألمة تحز في نفسها الأبها الا تستطيع أن تحلق في ذلك الجو الساى الذي يضرب فيه بجناحيه القوبين .

ثم مضت بضمة أشهر نشر خلالها روبرت أول دواوينه الشعرية فسكان باكورة طيبة استقبالها الشعب بشيء من التقدير مكنه من أن يكسب نفقات الطبع ، فأغرى هذا النجاح التواضع خون إيني على أن تجمع مقطوعاتها الشمرية المتناثرة في كتاب واحد مؤملة في أن تصادف بعض ما ظفر

به روبرت من الاقبال والتشجيع ، ولكنها عادت بصفقة الفبون ، فلم يتصد أحد لكتابها بالنقد أو التقريظ ، بل لم يفكر أحد أن يماق عليه أو أن يشير إليه ولو في إحدى الصحف البومية .

ولكما لم تفكر كثيراً فيما أصابها ، فسرعان ما حطت بها أفكارها من عالم الشمر والأدب الى عالم الحياة والمنزل ، فقد أحست بجنين يضطرب فى أحشائها فانصرفت عن الأدب وتأهبت لاستقبال ذلك الضيف الجديد .

جالت هـ ذه الأفكار فى خاطر تلك المرأة التى وجدت نفسها أخيراً وعلى غير انتظار فى غرفة ذلك الشاب الذى ارتبطت به برباط روحى وثيق، فنهضت عن كرسيها وأخذت تجول فى أنحاء الفرفة تنفرس فى كل ما تراه، ثم دعت مسز هو بر تستفسر منها عن ذلك الشاعر، الشاب فقالت:

وهل يقيم هنا منذ زمن طوبل ؟

- نعم . منذ عامين تقريباً وهو يحتفظ بهاتين الفرفتين حتى فى أيام سفره ، فان جو هذا المكان بلائم صدره . وهو يقضى وقته فى القراءة والكتابة لا يقابل أحداً ؛ وهو مع ذلك طيب القلب حاو الحديث يتمنى كل من يعرفه أن يصادقه . إنك لا تصادفين أمثال هذا الشاب كل يوم

في طيبة القلب ورقة الشاعرا!!

- نعم ، حتى أننى كثيراً ما أغريه على الخروج من عزائم ، فيقوم برحلات قصيرة إلى باريس أو النرويج ، ثم يمود يشكرنى لأنه ذاق طمم السمادة بسبى

-- إنه رقيق الاحساس لاشك

- أُجِل وإن بدّا في بقض الأحيان غريباً ، فقد حدث مرة بمد أن انتهى من نظم إحدى قصائده

فى الهزيع الأخير من الليل أن ظل بقية الليلة يقطع الفرفة جيئة وذهوباً ، فأطار النوم من عبنى ولكنى مع ذلك لم أضق به ولم أغضبه

كان هذا فأنحة الحديث من ذلك الأديب الواعد الذي أخذ يصمد مدارج الشهرة في وثبات واسمة موفقة.

وفي ذات يوم جاءتها صاحبة المنزل تلفت نظرها الى شيء لم تنتبه إليه وهو آثار للكتابة بالقلم الرصاص قد نقشت على ورق الحائط خلف الستائر بالقرب من مكان الرأس ، فلم تستطع مسز مارشمل أن تحبس شمور الدهشة والرغبة ، فاندفمت الى الفرفة ، وانحنت برأسها الجديل حتى كادت تلمس الحدار . ثم أخذت مسز هو برتشر حلما في أساوب المرأة المتمكنة من علمها الواقفة على جميع ما يحيط المرأة المتمكنة من علمها الواقفة على جميع ما يحيط مها فقالت :

إن هـذه الـكلمات هي خواطره الأولى التي تهذو بعقله وهو نائم في فراشه ينقشها هنا خوفا من أن ينساها . لقد رأيت كثيراً من هذه الآثار منشورة بعد ذلك في الصحف ولكن هذه الأشعار له تنشر عمد

فاحمر وجهها دون أن تدرك السبب وشعرت برغبة قوية خفية في أن تخلو الى نفسها ، ولم تكد المرأة تنصرف الى قضاء حاجة لها حتى أسرعت مسز مارشمل إلى غرفة الشاعر وأخذت تناو هذه الأشمار في صوت موسبق جميل حتى سحكرت أذاها وشالت بها أفكارها الى السموات العلى كانت الطيعة في ذلك الده عاضمة ثاؤة ، فلا

كانت الطبيعة فى ذلك اليوم غاضبة أثرة ، فلم بود مستر مارشمل أن تصاحبه الى البحر الهائج الزبد. أما هى فقد أخذت تضيق بتلك الحياة الرتيبة الثابتة ، وتنفر من ذلك الجو المألوف الثقيل ، إذ لم يعد

ركوب البحر ولا السير مع الشاطىء متأبطة ذراع زوجها شيئا بجانب تلك اللذة القوية التي أخذت تشعر بها كلا أوت الى غرفة ذلك الشاعر المجهول. لقدة رأت أشعاره كلها فاستظهرتها، ثم حاولت أن تعارضها ولكنها عادت ودموع الفشل ترقرق في عينها . وهكذا عاشت تلك المرأة السكينة مفمورة بتلك المشاعر المغذية التي أوحت بها البها غرفة ذلك الشاب الذي لم تره قط

لم يمد قلب تلك المرأة يغنى على أو تار الحب الأول ، ولم يمد زوجها ينظر البها أكثر من رفيق أو صديق ، ولكن قلبها كان لا يزال عامرا بالحب ، جياشاً بالمواطف التي تتطلب غفاء وإلا ذبات وماتت . وأخيرا وجدت ذلك الفذاء في ذلك الانفاق الذي لم تكن تحلم به

الشاعر فأسرعت مسزهور ووضعتها في الصندوق كاكانت . أما الأم فقد شمرت بشيء غريب كتمته في نفسها حتى تحين الفرصة ، وسرعان ما حانت، فقد خرجت مسز هو بر إلى قضاء بمض حاجاتها ، وخرج الأظفال يامبون كمادتهم كل يوم ، فأسرعت الأم الى الصندوق وأخرجت منه حلة جميلة فارتدتها ، ووضعت قبعته العمالية فوق رأسها . ثم أخذت تخطر في مشيتها تسأل نفسها : ألا توحى لي هذه الملابس عا أوحت اليه من روائع الفن ؟ لقد طالما خفق قلبه تحت هذه السترة ، وطالما تفتح ذهنه الجبار عن روائع الشمر وفوقه هذه القبعة ؟ ثم ما لبثت أن شمرت بضعفها بجانيه فمادت والدموع تكاد تطفر من عينها ، ولنكمها لم تكرد تصل إلى الصندوق حتى رأت زوجها أمامها فصاح : ما هذا الجنون ؟

فاحر وجهها خبجلا وأسرعت الى خلمها ، ثم قالت لقد رأيتها مصادفة هنا فارتدبتها لأسرى عن نفسى ألم الوحدة . ماذا أعمل مادمت بميداً عنى دائما ؟ بميداً دائما كحسن ! . . .

فلما جاء الليل ذهبت الى مسز هو بَرْ تذذى شمورها بالحديث عن ذلك الشاعر البعيد . فقالت صاحبة المنزل : إنك تلذين كثيرا اسماع قصته . لقد أرسل إلى خطابا اليوم يخبرنى أنه سيأتى غدا لحاجته الى بعض الكتب

لحاجته الى بمض الكتب مل يمكنني أن أبتى هنا عند مجيئه ؟ - نم عكنك أن تقابليه إذا أردت ذلك فشمرت بارتياح خنى عند سماعها هذا الكلام ومضت إلى فراشها تفكر في هذا اللقاء المرقوب وفي صباح اليوم التالي قال لها زوجها: لقد كنت أَفَكُر يَا ﴿ إِلَّا ﴾ فيما حدثتني عنه من أنى أتركك وحيدة دون أنيس. قد تكونين على حق في هذا، ولكن الجو اليوم صحو ، والبحر رهو ، والنسيم رخو ، فهل لك أن تصحبيني الى رُهة قصيرة ؟ ولأول مرة شمرت ( إلا ) بمدم رغبتها في تلبية هذا الطاب، ولكنها لم تعلن رفضها . ثم اقتربت ساعة الخروج فأخذت تستمد لها ، ولكنها ما لبثت أن توقفت عن المضى في اللبس ، قان الرغبة في لقاء ذلك الشاعر المجهول كانت قد جرفت بعيداً سائر الرغبات الأخرى ، فقالت في نفسها : (إني لاأستطيم الخروج الآن) وأخبرت زوجها بذلك ، فمفي وحده

كان المنزل هادئاً فى ذلك اليوم ، فقد خرج الأطفال الى الخلاء يلعبون وبمرحون ولم تمد تسمع إلا صوت أمواج البحر تداعب الشاطىء فرحة بذلك اليوم المشمس الجميل. لقد سممت الباب يقرع ولكما لم تر أحدا ، فلما نفد صبيرها فادت مسز

هوبر وسألتها عن الطارق ، فأجابتها : إنه أحد الأشخاص يسأل عن سكن . لقد نسيت أن أخبرك أن روبرت قد اعتذر عن المجيء اليوم لمدم حاجته القوية الى السكتب . فران الحزن على قلب (إلا) وبقيت وقتاً طويلا مهماً لشتى الانفعالات حتى أمها لم تستطع أن تقرأ أغنيته الحزينة : (الأرواح المديدة) . إذ كان الحزن قد جفف ينابيع فرحها

- مسر هوبر . هللديك سورة لـ . . . ذلك الشاب الذي يقطن هنا ؟

وكان الخجل قدعقد لسائها عن ذكر اسمه - لاطار الجميل - لماذا؟ نعم . في داخل ذلك الأطار الجميل الدماق في غرفتك

-- ليس هنا إلا صورة للدوق والدوقة

- نعم . إنها في داخل ذلك الاطار نفسه . لقد اشتريته خصيصاً لصورته ولكنه جاءتي قبل السفر وقال: لا إخني ضورتي عن أعين هؤلاء الفرباء الذين سيقيمون هنا فاني لا أود أن يتطلموا إلى صورتي » ولذلك أخفيت صورته مؤقتاً بحت صورة الدوق . يمكنك أن تربها إذا أردت فانه لا يفضب ؟ فاو أنه عرف أن الشخص الذي سيقيم في غرفته إمراة جميلة عرف أن الشخص الذي سيقيم في غرفته إمراة جميلة جذابة مثلك لكان حربا ألا يفكر في إخفاء صورته جدانة مثلك لكان حربا ألا يفكر في إخفاء صورته

-- وهل هو رشيق ؟

- إنه رشيق في نظرى وإن لم يبدكذلك في نظر بمض الناس ، ولكني أعتقد أنه شخص قوى وأسركل من براه ، فني عينيه بريق الذكاء ، وفي بدنه روح العبقرى الثائر

- كم يبلغ من العمر ؟

- إنه يكبرك بسبع سنوات . أى أنه حوالى الثانية والثلاثين

والحقيقة أن ( إلا ) كانت فوق الثلاثين وإن

لم تظهر كذلك . لقد كانت قادمة على تلك المرحلة التي تعتقد فيها المرأة أن الحب الأخير أقوى من الحب الأول . وفي تلك اللحظة جاءها نيأ من زوجها يخبرها أنه سيقضى ليلته في نزهة بحرية مع بمض أصدقائه . فقامت إلى المائدة وتناوات المشاء مع أطفالها ثم أمضوا جيماً وقتاً على الشاطىء وهي لا تفكر إلا في تلك الصورة المختبئة وكأنها تتوقع أمناً خيفاً

ثم عادت إلى المنزل ذاهلة عن نفسها ولكنها لم تجرؤ على إخراج الصورة حتى نام الأطفال وشمرت بالوحدة والهدوه . ولكنها بالرغم من ذلك لم تستطع أن تدنو من الصورة حتى ترضى تلك الرغبة الدفينة في نفسها ، فارتدت أخر ثيامها وقامت إلى الأطار وأخرجت منه الصورة ووضعتها أمامها على المكتب . لقد كانت صورة قوية رائمة ، وكان الشاعم لابساً قبعة عالية تاقي ظلالارقيقة على جبينه . أما العينان اللتان وصفتهما صاحبة المنزل فقد كانتا تشمان ألماً وبؤساً

نظرت إلى الصورة طويلاً ثم عدمت في صوت هادى، رقيق : « وهسل أنت الذى كنبف نوره القوى نورى هذه المدة الطويلة ؟ » ثم غابت في تفكير عميق حتى اغرو رقت عيناها بالدموع ، ولمست شفتاها الصورة ، ثم مالبثت أن ضحكت نحكة عصبية ومسحت الدموع من ما قيما ، وأخذت تفكر في نفسها كيف أن امراة هي زوج لرجل وأم لأطفال ثلاثة تسمح لنفسها أن تنظر إلى شخص غريب في مثل هذه الحالة المربية ؟

لا. إنه لم يكن غريبًا . لقد عرفت أفكاره وعواطفه كما عرفت أفكارها وعواطفها ، فقد كانت نقس المواطف والأفكار التي كان يضطرب نها قابها

والتي تفقدتها في زوجها فلم مجدها . ﴿ إِنَّهُ أَفْرِبُ الناس إلى نفسي وإن لم تقع عليه عيني ٧ . ثم ألقت بالكتاب والصورة على منضدة صغيرة بجانب السرير وأخذت تستميد بمض أشماره الوجدانية تم ما لبثت أن أمسكت الصورة في يدها وأخذت تنظر فيها وهي نائمة ، ثم التفتت إلى الأشمار المكتوبة بالقلم الرصاص على الحائط. لقد كانت جملا وسطوراً كا نها مذكرات «شبلي » . شم شعرت أن أنفاسه الحارة القوية تصافح خديها وكأنها منبعثة من تلك الجدران التي طالما أحاطت وأسه كالمحيط وأسها الآن لا بد أن يكون قدوضع بده هكذا وهو ممسك بالقلم . نم . إن الكتابة ماثلة مما بدل على أن الكاتب قد مد ذراعه هكذا . « إن الصور أكثر حقيقة من الانسان فعي غذاء الأبدية ، هذه هي الأذكار التي خطرت في ذهنه في سكون الليــل العميق عندما انطلقت روحه في سماء الفكر لا تخشى نقداً ولا تهاب إنساناً ؟ ولا شك أن هذه الكايات قد كتبها في عجلة على ضوء القمر الخافت أو نور المساح الخابي أو بصيص الفجر الأدكن . ثم تدلى شمرهـــا حيث كان يضع ذراعه وهو يسجل تتلك الأفكار الشاردة

لفد كانت ناءة على شفتى الساءر محاولة أن تتقدم ووحه وتشم أنفاسة خلال ذرات الأثير وبيناهم غارقة في بحار هذه التأملات المذبة الملذيذة إذ سمت وقع أقدام على السلم فلم تكد تصحو سن أحلامها حتى رأت زوجها أمامها يقول: معذرة ، هل بك صداع ؟ أخشى أن أكون قد أزعجتك فأخفت المسورة في حركة غريزية سريسة فأخفت المسورة في حركة غريزية سريسة توالت: مابي من صداع . كيف جئت الآن ؟

له برنامجا آخر. لقد تعبت اليوم ولكنى مضطر أن استيقظ الساعة السادسة . سوف لاأو قظك . فرفعت اليه عينيها بينها كانت يدها تممن فى إخفاء الصورة تحت الوسادة . فا محنى عليها وقال : أحقاً لست مريضة ؟

- كلا . ولكنى كاسفة البال فقط

- لابأس

ثم أنحنى عليها ثانية وطبيع فوق جبينها قبله وفى الساعة السادسة استيةظ مارشمل وهو يتناءب ويتمتم بهذه الكابات: لست أدرى أى شيء كان تحتى هذه الليلة

فرفعت (إلا) عينها فرأت صورة روبرت في بده

- حسن . لقد قضي على

- أمستيقظة أنت أم ماعة ؟

— ماذا تعنى ؟

— أرى صورة هنا

- أظلها لأحد أصدقاء صاحبة المنزل

- إلى أعجب كيف جاءت هذا

لقد رأيتها أمس فرنجا وقمت من يدى هنا

— إنه صديقك إذن · إ

انه رجل ذکی وشیاعر واعد و هو الذی یقطن هاتین الفرفتین ولکنی لم أره

کیف عرفت هذا ما دمت لم تربه ؟

مسز هوبر أخبرتنى ذلك عنــدما أعطتنى
 مذه الصورة

- حسن ، يجب أن أنوكك الآن ، إنى لا أستطبع أن أصبك منى ، راقبى الأطفال جيداً حتى لا يبعدوا كثيراً عن المنزل

وماكاد مسترمار شمل يترك المنزل حتى أسرعت زوجته إلى مسر هو بر تسألما عن موعد حضور

روبرت فعلمت منها أنه سيأتى فى نهاية الأسبوع ثم عاد مارشمل قبدل الفروب وأخذ يقرأ الرسائل التي جاءية أخيراً، وفجأة قرر الرحيل بعد ثلاثة أيام التي جاءية أخيراً، وفجأة قرر الرحيل بعد ثلاثة أيام ألا عكننا أن نبتى هنا أسبوعا آخر ؟ إلى أحب هذا المكان

- ولكني لا أجد فيه ما ينري بالبقاء

إذن أبق أنا والأطفال

وما الفائدة ؟ إنى مضطر إلى المودة ثانية لأصحبكم إلى المنزل . وعلى كل فلديك ثلاثة أيام أخرى

ولكن « إلا » رأت أنها مقضى عليها إذا - لم روبرت ، فبذلت آخر جهدها فعلمت أن الشاعر بقيم في إحدى الجزر القريبة منها فذهبت إليها ولكنها لم تستطع أن تهتدى إليه ، فعادت كاسفة البال مهمومة النفس وقد أصبحت الدنيا في نظرها أضيق من كفة الحابل

ولكن السرور ما لبث أن انبعث في قلمها فأمار جوانبه القاعة . فقد عاد زوجها وغــير رأيه وسمح لها بالبقاء حتى نهاية الأسبوع

ولكن الأسبوع قد مضى وروبرت لم يأت.
وفي صبيحة يوم السبت ، كانت مسز مارشمل وأولادها في طريقهم إلى المحطة . لقد كان الطريق مقفر أثقيلاً والجو خانقاً مكتئباً ببعث الضيق والضجر والحمم المناثرة فيه حتى غابت جيمها عن عينها ، فأخذ قلبها المثقل المهموم بتلهف إلى حيث يقيم الحبيب . عادت إلى منزل زوجها الريني الجميل جسا بدون قلب كأنها قبر متحرك . وأخيراً كتبت إلى بدون قلب كأنها قبر متحرك . وأخيراً كتبت إلى روبرت تبثه إعجابها وتسأله رأيه في بمض مقطوعاتها الشعرية التي أرسلتها إليه ، شم انتظرت الرد ، فسرعان ماجاءها عاكانت تخشاه ، إذ جاءها خطاب مقتضب ماجاءها عاكانت تخشاه ، إذ جاءها خطاب مقتضب

بذكر فيه أنه وإن لم يقرأ هذا الاسم «جون إينى» من قبل فسيمنى بكل ما تنشره بمد ذلك ، وبالرغم من هذا فقد رأت إلا في هذا الخطاب القصير ممنى آخر ، فقد كتب إليها روبرت بنفسه وفي تلك الفرفة التي كانت تجلس فيها

ثم أخذت ترسل إليه من حين إلى آخر بأجود ماتسمح به قريحها الفياضة لتسأله رأيه فيه ، ولكما لم تتلق منه رأيا ، فمزت هذا الى أن روبرت بكتب المها ظاناً أنها أحد منافسيه من جنسه

لفد كان روبرت صديقاً حما لصاحب إحدى المجلات الأسبوعية الكبرى ، وكان ذلك الناشر صديقاً مخلصاً لزوجها فكنبت إليه تدعوه لزيارتها وأن يصحب معه صديقه روبرت

كان الشتاء قد انتهى وانقطع المطر، وأخذت الأزهار تنفتح، والطيور تشدو فوق الأشجار، واتشحت الأرض. برداء الربيع

وفى اليوم الموعود فى الساعة الخامسة سممت قرعاً بالياب فهرولت إليه ولكن هالها أن وُخِدت صاحب المجلة واقفاً وحده فسألته :

– أين روبرت ؟

فأجابها: إنى آسف كثيراً لمدم بجيء روبرت. إنه غربب الأطواركا تمرفين . لقد وعدنى أنه سيحضر ثم عاد فاعتذر

- وعلى ذلك فهو لا يأتى اليوم
- نم وقد أوصانى أن أعتذر إليك
  - متى تركته ؟
  - -- الآن على باب منزلك
  - ماذا ؟ وهل مر بمنزلی ؟ ا

لقد تحدثنا معاً بالباب ثم انصرف وهو ف حالة نفسية غريبة . فقد أخرجه عن نفسه مقال نشرته

إحدى صحف المساء، قال فيه كاتبه منسه كثيراً، وعا قرأته

- لا . إنه ليسجد براً بالتفكير فيه . فهوكنيره من مئات المقالات التي ينشرها أصحاب المقول القدعة الضيقة . إن موطن الضعف في روبرت أنه يهم كثيرا عا يكتب عنه . . . ولكن كان واجبا عليه أن يعرف أن هناك من يعطف عليه و يعجب به عليه أن يعرف أن هناك من يعطف عليه و يعجب به عنه . . . نهم . نهم . نقم . نقم . نقم . نقم . نقم . نقد وصالته عدة رسائل من إيني

- أيحب إبني ؟ مل قال هذا؟

إنى لا أعتقد أنه أعجب به يوما

-- ولا بشمره ؟

. 17-

وأخيرا أيقنت تلك المرأة المسكينة أن شمرها لم يستطع أن يرضى معبودها العظيم فذهبت إلى حيث ينام أطفالها وهجمت عليهم تشبعهم لها وضها

أما الناشر فقد أدرك أنها لم ترد بدعوته إلا لقاء صاحبه ، فانصرف . وفي اليوم التالي نشرت إحدى سحف الصباح الخبر الآني :

### انتحار شاعر

انتحر مستر روبرت ترو الذي عرفه الجهور منذ سنوات شاعرا مطبوعاً ، وأديبا موهوبا في منزله في سولنتس بطلق فارى . إن الجهور ليس في حاجة الى تذكره بديوانه الشرى « أغانى المرأة المجهولة » الذي نشره في العام الفائت ، والذي أثار ضجة كبرة في الأوساط الأدبية

انتحر عقب قراءته مقالاً عنيفا تناوله فيه كاتبه بَالنَقد والتجريح ، ثم نشر هذا الخطاب الذي كان قد أعده لأحد أصدقائه وهو :

«عزيزى: قبل أن يصلك خطابي هذا أكون قد وضعت نهاية لذلك الهنجة التى ثارت حولى . لن أثقل عليك بسرد الأسباب التى حملتنى على هذا ، ولكنى أو كد لك أنها وجيهة مقنعة . ربما لوكانت لى أم أو أخت أو صديقة لما فكرت فى أن أقطع بحرى حياتى هكذا . لقد طالما حامت بنلك المخلوقة المنشودة التى استوحيتها ديوانى الأخير ، ولكن هذا الحلم لم يتحقق ؟ وأرى لزاماً على أن أذكر ذلك حتى لا أحرج أية امراأة قد يظن أنها السبب فى هذه المأساة »

\* \* \*

قرأت (إلا) هذا الخطاب وهي في ذهول عن نفسها ثم أسرعت إلى فراشها وانكفأت على وجهها تبكى وتنتحب ثم أخذت تتبتم: «أواه لو عرفني قبل ذلك ، أو لو قابلته مرة واحدة ؛ لو أمررت بدى على جبينه الساخن ثم قبلته ، إذن لكنت أديه أذبقه ظم الحب وأشعره بالحياة ، ولكنت أديه استعدادي للتضحية من أجله ، ولكن القدر لم استعدادي للتضحية من أجله ، ولكن القدر لم يتح لي أن أنم في جنته

ثم قامت لساءتها وكتبت إلى صاحبة المنزل تطلب خصلة من شمر رأسه ، وسرعان ما جاءها الرد يحمل خصلة الشمر ومكان المقبرة

وفى أحد الأيام لاحظ زُوجِها أَنَّهَا تَخْنَى شَيْئًا فى صدرها فصاح : ما هذا . أخصلة شمر ؟

فتمتمت قائلة : لقد مات

- من ؟

- لا أذكر اسمه

-- حسن . ثم مضى الى عمله حيث اتفق أن قرأ خبر انتحار ذلك الشاعر . وسرعان ما تذكر

حديث زوجه عنه والصورة وخصلة الشمر أيضاً . وفي أحد الأيام هبت (إلا) مضطربة مهمومة فكتبت ورقة صفيرة الى زوجها تخبره أنها ذاهبة الى مكان بعيد قد يستغرق منها يوماً ، ثم انطاقت كالريح الى المقبرة . فلما جاء زوجها هست فى أذنه الجادمة أن سيدتها لم تكن فى حالة هادئة فى الأيام الأخيرة ، وأنها تخشى أن تكون قد انتحرت ، ولكن الزوج كان عارفا بمكانها ، فأسرع توا إلى القبرة وهناك فى غسق الليل أخذ يتلمس طربقه عله برى شبح فى غسق الليل أخذ يتلمس طربقه عله برى شبح نوجه ، وأخيراً لمح بصيصاً من النور يشع من بعيد ، فسار اليه وسط أكوام من الصخور والرجام فرأى زوجه حانية فوق القبر فقال :

ماهذا ؟ أنتركين أطفالك وتأتين هذا الطيش؟ إنى لا أغار من هذا التعس فقد أنهى الموت ما بيني وبينه . ثم أمسك بذراعها وخرج بها من المقبرة حيث أخذ أول قطار دون أن تنطق الزوجة بهنت شفة

مضت على هذه الحادثة بضمة شهور ولم يجرؤ أحد أن يكلم الآخر

أما إلا فقد كانت عليها تزداد سوءًا بعد سوء حتى جاء يوم المخاص فقالت :

- إنى لا أعتقد أنى سأنجو هذه المرة

فقال زوجها: أوه ، ما هذا العبث ، لماذا
 لا تكون هذه المرة كسابقاتها ؟ فقالت :

- إنى أشمر أنى سأموت ، وسأ ترك فراغا فى قاوب أبنائى . فقال :

- وأمّا ؟ فقالت :

- إنك ستجد من يخلفي . فقال :

-- ألا تزالين تفكرين في صديقك الشاعر ؟ فلم تجبه

ولم يمض على هذا الحديث ستة أسابيع حتى كانت (إلا) ملقاة في فراشها لا تستطيع حراكا . وقد ذبل جسمها وجفت ينابيع الحياة فيها : وفي الساعة الأخيرة قالت : « وليم ، إلى أريد أن أعترف لك بكل شيء ، إنك تمرف تاريخ زيارتنا لسولنتس ، لا أستطيع أن أخبرك كيف نسيتك ، ولكني كنت في حالة سيئة ، لقد ظننتك دوني كناءة وعقاد بينها كان فوقي قوة وذكاء ، فأردت أن أبحث عن شخص يفهه في ...

ولكنها لم تستطع ألث تزيد حرفًا على هذا فانتفضت انتفاضة سريعة كانت القاضية

لم يكن الزوج كغيره من الأزواج سربع الغيرة كثير الشك فلم يحاول قط أن يدفعها إلى الاعتراف بعلاقتها برجل مات

وفي نهاية العام الثانى بعد هده الحادثة بيما كان مستر مارشمل يبحث عن أوراق زوجه ليحرقها قبل أن يقترن بزوجه إلثانية رأى خصلة الشعر، وصورة الشاعم، وخطاب صاحبة المنزل، وقد كتب عليه التاريخ بخط زوجته، فنهض مسرعاً وأحضر ابنه الصغير الذى كان السبب في وفاة أمه ووضعه على ركبتيه، وأمسك بخصلة الشعر وأخذ يقارنها بشعر الطفل، ثم وضع الصورة على المنضدة وأخذ يفارنها وبين قسات وجه الطفل، وكأن الطبيعة الماكرة قد شاءت أن تجعل الشبه قوياً. فصاح:

تمسائل . لقد خانتنی فی هـذا الطفل . دعنی أري التاريخ : الأسبوع الأول من أغسطس ... الثالث من مايو ... نم ... نم ... وأخير أصاح: انثالث من مايو ان إنك لا تنتسب إلى الشائل فضمی فهلبل الخيوان إنك لا تنتسب إلى الشائل فضمی فهلبل



أنه «افرنجي» غير لون المينين والشمر . أين يتنزه؟ وأين ينفق وقته ؟ هذا الشاب الذي جاء من العاصمة منه أيام حيث الأنوار والملاهى والضجيج ؟ إنه الآن لا يكاد يرى غير منان قليلة أكثرها منهدم . وغير هذه « الجحور: » السقفة بحطب القطن والذرة يأوي إليها الفلاحون. إنها في لونها الأغبر الأمير لون الطين والسهاد وفضَّلات البهائم ، وفي تكدمها وتجمعها «كفوراً» و «عناباً » مبعثرة على بسيط الزارع ، ليكا أنها هي نفسها قطعان من الماشية مرسلة في الغيطان . هذه القطعان من البيوت التي تميش في بطولها ديدان من الفلاحين الساكين هي كُلُّ ماتقع المين عليه في هذه البقاع . ويزيد في كربه هذا السكون الذي بهبط على البلدة منذ النروب ، قلا يسمع بمدئد غير خوار الجاموس ونبيح الكلاب ونهيق الحمير ونحيب السواقي والشواديف والكباسات ، وأصوات بمضالاً عيرة النارية يطلقها في جوف الليل الخفراء الخصوصيون



١٤ أكتوبر ...

تركت المأمور بذهب إلى شأنه . وعدت إلى مكتبي بدار النيابة . وعلم الساعد بمودتي فحضر وهو كالمشتاق إلى رؤيتي . ولكنه عاتب على إغفالي إياء في واقمة الليل. فتنبهت إلى أنى حقيقة نسيته كل النسيان . إن اهتمامي بإصطحاب المأمور تلك الليلة قد ألهاني ولا شك عن كل شيء آخر . ومع ذلك فهي حادثة تافهة لم يستفد منها غير بطئ حضرة المأمور . ولم يقع ضررها إلا على جيب حضرة العمدة . أو لهؤلاء العمد ؛ لشهد ما أرثى لحالم ؛ وظهر « فراش » الحكمة الحاج خميس . فطلبت إليه كوبا من الشاي الخفيف . والتفت إلى مساعدي فأقبل على يحدثني كن يتحدث لمجرد الحديث ، وكانى به جوعان كلام . إن الوحدة قد كادت تقتله أثنـــاء غيبتي عنه . لقد سُمُّ الريف . إنه لا يجد هنا قهوة وإحدة يليق أن يدخلها مثله . الليم إلا دكان ذلك البدال الرومي « طناش » ، وضعت أمامه مائدتان من الخشب وكرسيان من القش . وقد أطاق عليه م الأهالي اسم « الخمارة » . وحتى هذا الرومي قد ارتدي جلبابا كلباب الفلاحين فلم يمد شيء يتم على

او النظاميون أحياناً إرهاباً للغير أو تشجيعاً وهل من دواء للريف غير الزواج أو السير المو ج أوالمطالمة وتحرير المذكرات كاأفمل أفاكلا وجدت إلى ذلك سبيلاً ؟ وفكر صاحبي في الاختلاف إلى النادي . إنه لا يعلم شيئاً عن نادي هذا المركز . إنه اسم يطلق على حجرة في منزل عتيق يصعد إليها بسلم من خشب . وهي تضاء عصباح غازي أي « كاوب» وهذا « الـكاوب » هو وحده الشيء الجدير بالاحترام في الحجرة . أما أهل النادي فهم بالعابيع رجال الادارة وطبيب المركز وبمض الأعيان والموظفين وصاحب الاجزاخانة . ولا يشغل هؤلاء في ذلك المكان غير لعب الورق و « الطاولة » واغتياب الناس . فهل يليق بمثل النائب المام في هذا المركز أن يندس في هـذه الزمية 1 لقد قلت لساعدي أني « شخصياً » أفضل أن يكون عضو النيابة بميداً عن كل هـ ذا إذا كان يريد أن يبجله الجميع . وأنا لن أنسى ذلك اليوم الذي دعاني فيه رجال الادارة إلى حفلة عشاء في ذلك النادي مع القاضي المقيم تبكريماً لرميل لم منقول . ولم أستطع الامتذار فذهبت . وإذا زجاجات الوسكي على المائدة بجوار الطمام . وقد ملأوا كأسى وكأسالقاضي . ولم يفطن القاضي لنفسه فشرب وأكثر ، وجمل يثرثر ويضحك حيث لاموضع للكلام والضحك. وعندئد مال على المأمور وقد سكر هو أيضاً وألق في أذنى ضاحكا : « البك القاضى فقد وقاره 1 » فلم أردأن أسم أكثر من ذلك . فانسلات منصر فا إلى بيتي في هدوء دون أن يشمر بي هؤلاء المتخبطون في كؤوسهم . منه ذلك اليوم وأنا لا أضع قدماً في هذا النادي . واقتنع مساعدي بكلاي . وأردت

أن أزيده بياناً ليزداد حرصاً ، ولكن الحاج خميس دخل حاملاً كوبا لم يكد يقع نظرى عليه حتى صحت :
- ما تسقيني أحسن خبر ٥ كوبيه » وتخلص ا

- صلّ على النبي ياسيدنا البك ؛ أنا بتى لى عشرين سنة فراش محكمة . وورد على أصدف الأهالى والموظفين . تصدق بالله ا ما بنغم في المحاكم إلا شاى مُم طمم ه الفورنيه » !

فترددت قليلا ثم لم أجد مناصاً وفات :

- شاى المحاكم وشفل المحاكم كله فمن والسلام ، هات ، ا ، ووضع الرجل الكوب الزجاجي أماى وانصرف ، وماكدت أرشف رشفة حتى فتح الباب ودخل عبد المقصود أفندى رئيس القلم الجنائي بروحه الذي لا أستخف له ظلا وقال :

- عندنا من نوع التلبس أربع قضايا .

ات ا

فدهبوأرسل إلى المسكرى القادم العاضر» والقبوض عليهم . وأخذا نطالع الأوراق قبل أن نستدى أمامنا المهمين . وجملت من نصيبي الات قضايا . واستصغرت ملفاً ألقيت عليه نظرة سريمة وأعطيته مساعدى وأنا أقول له : «سرقة كوز درة . إن نمار لك على أسهل من مثل هذه السرقة . سل هذا المخلوق فستجده معارفا في أمان الله 1 » . وبدأ الاضطراب قليلا على الساعد : فهذه أول سرة يستجوب فيها منهماً . وتناول من يدى المحضر . وجعل يقرؤه كلة كلة . ويميد قراءة هذه المضر . وجعل يقرؤه كلة كلة . ويميد قراءة هذه أمر نصيبي البالغ أضعاف ما عنده وهو ما زال منهمكا في إهداد ماخصات وافيسة ، وماخصات ما الماخصات ، وأسئلة معدة إعداداً كأنها قنابل الماخصات ، وأسئلة معدة إعداداً كأنها قنابل

ستلقى في صدر سارق «كوز الذة» . فكتمت ضحكي . أنا أيضاً في مستهل حياتي القضائية كنت أفمل فمله . ولقد قسا على القدر أشد مما قسا على هذا الشاب فنكبني بقضية تزوير معقدة كانت هي أول عهدى بالتحقيق . ولست أنسى اضطرابي وقتئذ وقدمثل أمامى المتهم المزور بطول باعه وذلاقة لسانه واعتياده الثول أمام القضاة . فذهبت الأسئلة المجهزة من رأسي ، ولم أدر ما أقول . وانتظر الرجل واقفاً في هدوء أن أفتح في أو يفتح الله على بسؤال، وتصبب مني شبه عرق وأما أرى المهم أحسن مني حالاً وأربط جأشاً وأقوى امتلاكا لأمره. وخيل إلى أنه يسيخر مني في دخيلة نفسه . وكان كانب التحقيق رجلاً قديماً ذا مران طويل صادف فيحياته ولاشك عشرات من الساعدين الجدد أمثالي . عرف ما بي فأسرع يعاونني ويلقنني ما ينبني أن أبدأ به من أسئلة وأنا أتقبل منه الماونة بأنفة وكبرياء دون أن أظهر له حاجتي الى تدخله . وأمثال هذا السكرتير المرممن ذوى الحق المغموط والفضل المجهول كثيرون؟ وقد سممت أخدهم يقول لي مشيراً إلى بمض من كبار رجال القضاء: «علمناهم الشغل ومشوا وارتفعوا وبقوا قضاة ومستشارين ، والواحد منا واقف في مطرحه لا يكبر ولا يصغر « زي جحش السبيخ » : تذكرت كل هــذا وأنا أنظر الى وجه مساعدي . ورأيت أن أتمهد خُـُطاه الأولى بنفسي ، فطلبت إليه أن ينحي جانبا هذه الملخصات، وأن يضفط بأسبمه على الجرس ، ففعل وظهر الحاجب بالباب ؟ فأمرته باحضار المهم الأول ، فدخل فلاح كهل قد برز من صدره شمر أزرق أشيب كأنه شمر منبئع مسن ؟ وقلت للمساعد أن يوجه إليه ما يحضره من أسئلة ولا يخاف ، وأنا أعينه إذا توقف ، فاحمر

وجه الشاب وتردد، ثم تجلد ونظر الى المهم وسأله: — أنت سرقت كوز الذرة ؟

فأجاب الشبيخ لفوره من جوف مقروح:

- من جوعي :

فنظر الساعد الى وقال في لهجة الانتصار :

« اعترف المهم بالسرقة » إ

فقال الرجل في بساطة :

ومن قال إنى ناكر ؟ أنا صحيح من جوعى نزلت فى غيط من الفيطان سحبت لى كوز ...

ووقف القلم فى يد المساعد ، ولم يمرف ماذا يسأل بمد ذلك . والتفت إلى يستنجدنى ، فنظرت الى الرجل سائلاً :

سين ، يا رجل أحاد الاتشتغل ؟

- جيم ، ياحضرة البك هات في الشغل وعيب على إن كنت أتأخر ، لكن الفقير منا يوم يلقى، وعشرة ما يلتى غير الجوع

-- أنت في نظر القانون متهم بالسرقة

القانون يا جناب البك على عيننا ورأسنا .
 لكن يعنى القانون عنده نظر ويمرف أنى لحم ودم ومطاوب لى أكل

- لك خامن يضمنك ؟

- أنا وأحد على باب الله

- تدفع كفالة؟

- كنت أكات بها

اذا دفعت یا رجل خمین قرشاً ضمان مالی یفرج عنائے فورا

- خمسين قرشا ا وحياة راسك أنا ماوقعت عينى على صنف النقدية من مدة شهرين . التمريفة نسيت شكله ، ما أعرف إن كان لحد الساعة ( مخروم) من وسطه والاسد وه

فنظرت الى مساعدى وأمليت عليه نص القرار - « يحبس المهم احتياطياً أربعة أيام و يجدد له ويعمل له فيش وتشبيه » . اسحبه يا عسكرى ! فقبل الرجل كفه وجها وظهراً حامداً ربه : - وماله . الحبس كويس . ناقى فيه على الأقل لقمة مضمونة . السلام عايد ؟ !

وخرج الرجل بدب وقد وضع في معصميه القيد ، واطمأن مساعدي واستراح باله بذهاب منهمه ، وطلبت القضية التالية ، قظهر المسكري ومعه آخر وفتحا باب مكتبي على مصراعيه ، وجذبا الى داخل الحجرة أكثر من ثلاثين رجلا وامرأة وولداً قد شدوا في حبال من الليف ، إذ لم يجدوا في المركز لكل هذا العدد قيودا حديدية . فالكت أن صحت لمنظرهم:

- الله أكبر ؛ مواشى طالعة سوق السبت ؟ حل الحبال يا عسكرى !

فقال الحارس وهو يحل بأسنانه عقدة حبل:

- فتشنا يا سعادة البـك بيوتهم وجدنا فيها المنوعات. وباقى غيرهم من أهل الناحية تحت التفتيش والقبض عمرفة حضرة الملاحظ وأورطة المحالة ا

فأدرت بصرى في هؤلاء الآدميين . واستمدت في غيلتي ما قرأته الساعة عن تهمتهم في الأوراق التي أمامي وقلت :

- ممنوعات ١

فاستدرك الحارس:

اللبوسات يا فندم

نعم. إن ما قرأت الساعة هو أن سيارة كبيرة كانت تحمل أكياساً ضخمة مماوءة بمختلف الملابس القطنية والصوفية من معاطف ونستر

وسراويل ، وكذلك أنواع من الأحذية الجلدية الحساب متجر في القاهرة من التاجر الشهيرة، وكانت تجتاز ليلاً بكل هذا جسر النرعة المحاذية لدائر الناحية ، فسقط منها في الماء كيس كبير مفهم بألوان الملابس، ولبث الكيس في أعماق النزعة حتى الخفض منسومها وأنحسر الساءعن البضاعة ، فهرعت تلك البلدة العارية الى ذلك الكنز الذي لا يشابه كل الكنوز . وتسابقت الأيدى الى الكيس الراقد في الطبن تجذب من بطنه ما تصل اليه ، فان كان سروالا من الصوف لبس في الحال فوق الجلباب الأزرق وإن كان معطفا من الجوخ دخل فيه الرجل ( بحرامه ) ، و إن كان حذاء لامما وضع في الأقدام بنسير جوارب . ومضت البلاة تجرى في الطرقات فرحة مهللة : « الكساوي في البحر ، الكساوي في البحر ... » ، إلى أن رآهم رجال الحفظ واستكثروا عليهم النعمة واستغربوا أمرها واستكشفوا سرها ...

ورأيت أن أسألهم أول الأمر جملة ، علني أظفر مهم باعتراف ييسر على مهمتي . فألقيت عليهم نظرة شاملة :

— سرقتم الملابس ؟

فأجابني من بينهم صوت هميتي رزين:

- أبدا والله ما سرقنا ولا نمرف السرقة ؟
البحر رمى علينا الكيس ، وكل واحد منا طال نصيبه

فقلت للرجل من فورى :

- نصيبه ؟ : هو الكيس ملك البحر والا له أصحاب خواجات ؟

فأجاب الرجل في صوته العميق الهادى: - راح من بالنا أن له أصحاب باحضرة البك

ربنا يملى مراتبك ؟ إرأف بحال الفلاحين المساكين !

- المسألة مسألة قانون . والقانون صريح :
إن كل من وجد شيئاً مماوكا للمير وحفظه بنية امتلاكه يمامل معاملة السارق . فهمتم ؟

-- فهمنا يا حضرة البك . لكن ... بقى ... الكساوى كانت قدام نظرنا ورماها البحر عاينا والواحد منا من غير مؤاخذة عربان ...

- أنت يا رجل فاكر الدنيا فوضى ، وإلا فيه قانون وحكومة ؛ ويظهر أن الرجل لم يستطع صبراً فقال :

بقى هى الحكومة لامنها ولا كفاية
 شرها ؟ الا كستنا ولا تركتنا ننكدى ا

- أنا مضطر أن أحبسكم

- يا جناب البك. أنتم فتشتم دورنا وسحبتم الكساوى منا ، والميال الفرحانة عادت تبكى ، ورجيما لأصلنا لالنا ولاعلينا . يبقى الحبس له لزوم ؟ !

- أفرج عنكم بضمان مالى

مالى ؟! الفلاحين عرايا يا حضرة النايب!

- تفضاوا من غير مطرود ا دماغی وجمنی والمناقشة مع أمثالكم ضياع وقت ، القانون صريح وأنا ممقيد بنصوص أشد من الحبال الموضوعة فى أيديكم ، المسألة عندى قبل كل شيء مسألة قانون ، هي يحبس المهمون كلهم احتياطيا أربعة أيام ويجدد لهم ويعمل لهم فيش وتشبيه » اسحبهم ياعسكرى الخرجوا جميماً في صف طويل وفي ذياهم رجل يقول هامساً:

ر - يحبسونا لأن ربنا كسانا ا وهدأ المكان . ولكن رائحة كريهة انتشرت في الحجرة . فناديت الحاجب وأمرته بفتح النوافذ .

ففصل وهو يلمن بصوت خافت هذا الجاموس الأبيض الذي لا ينبني إدخاله حجرات الحكومة . وحانت مني التفاتة إلى مساعدى فوجدته مطرقاً مفكراً . فداخلني حب استطلاع أن أعرف ما بنفسه الآن . أتراه قد تأثر لشيء . أترى دقة الحس ورقة المسمور التي جاء بها كا جئنا كلنا في مبدأ عملنا المحكومي بالريف ما زالت حية أم أنها في طريق الموت . . . ولكن طرقة عصا شديدة ضربت الباب عرفت فيها ضربة المأمور ، ودخل صاحبنا يلهث ويصيح :

— البنت ريم ...

1946-

قلمها رغماً عنى فى لهفة . فاستراح المأمور على كرسى وأنا أنتظر الكلام من فه يصير نافد . غير أنه نظر إلى الحاجب بالباب :

- إسقني وحياة عينيك ا

وأخرج منديله الحرير الصناعى من كمه ومسح وجهه ورأسه وأناعلى أحر من الجمر . وأخسيراً التفت إلى وقال :

- اختفت ا

فنظرت إليه مليا :

– تتكلم جد ا

- هربت مع الشيخ كاب ١

الشيخ عصفور ؟!

— آنهاره اسود ا

والممل ؟

أمرت فرقة الهجالة أن تقوم فى الحال فتقتنى الأثر فى جميع الطرق الزراعية ...

وجلسنا في صمت . وقد شرد فكركل منا... نوئين الحسكم

## من لقصيص لحديث

## المرابع المرافق

دلکاتب لانجلیزی کا نتین رمیولد

بقام الأدتيث الحمدفت محمرسي

أعدائها ، بل وهب المالم أجمع ، وقد أذيع اكتشافه في الآفاق على موجات الأثير من من كن الاذاعة في لندن بخمسة عشر لسالاً . وكالب الحديث الدائر على الأفواء أن ستونهم أكبر عب الانسانية وأعظم معضد

السلام على الرغم من مهاجمة صحف النازى له فى ألما نما ، فقد كانت ترى أنه كان من الواجب أن بذكر فضل وطنه عليه ، ويخصه بهذا الاكتشاف الحايل .

ولقد دعانى ســـتونهلم ظهر ذلك اليوم في جملة

من الأسدقاء والعلماء فابيت دعوته وأسرعت إليه

إنه بيدو عجيبًا حقاً أن
 ستونهلم الذي افتن في اختراع

الهلكات ، وعادى في أبتداع عُـدد الموت إبان الحرب ، هو عينه ستوم لم الذي ينال اليوم جائزة نويل كأول خادم للسلام العام . فاطرق ستوم لم خلفة ثم قال :

- هـ ذا عجب حقاً ... ولكن لا تنس

كانتسونيا الحسناء ، وبيترستونهم ، وذلك الذي يدعونه نيكولى ، تتكشبح أماى من لحظة للحظة ، وتتمثل في خاطرى من حين لآخر وكنت إخال أنى أسمهم يتناقلون الحديث ، ويتساجلون القول ،

وأما جالس أرهف الأذن لحديث ألفون جنتنر الذي كان يروى قصتهم على كثب مني

ولقد عدت إلى منزلى ظهر ذلك اليوم الذى قال فيه بيتر ستونهام جائزة نوبل للسلم ، وتناقلت اسمه الأفواه ، ولهجت بذكره الألسن ، وكان الرأى السائد في العالم أنه منجى الانسانية ، ومنقذ العالم من ويلات الحروب

ومنذ شهور قلائل أعلن ستوخها على ملأ من المالم أنه وفق إلى اكتشاف على جليل ، يحنى المالم من الغاز السام على اختلاف أنواعه ، وتمدد حالاته ؟ ولم يخص بهذا الاكتشاف الجليل دولة من العالم تتدرع به ضد غيرها ، وتتحرز به من



ياصديق أن « الديناميت » و « البارود » وغيرها من المفرقمات كانت من إنتاج قريحة الفريد توبل نفسسه الذى يتقدم اليوم بجائزته إلى محبى السلام العام ... فقال آخر

- وعلى ذكر هذا أقول: لماذا اختار الدكتور ستونهلم لفظ « سـونيافين » اسما لاكتشافه على ما فيسه من غرابة ؟.. فمر ستو بهم بيده على جبهته ثم قال:

- حقاً إنه اسم غريب ولسكنه بقية ذكرى فى نفسى ، وحلم سميدكان مصيره الزوال ، كباق الأحلام ١٠٠٠

- حلم ! هذا عجب ا أيهنى الدكتور أن هذا الاسم أضفات أحلام في ليلة ما ؟

- ليلة ما اكلا ياصديق فقد استفرق حلمي عامين ... والآن يا صاحبي دع هذا جانباً فانه يثير في نفسي ذكريات أليمة

وانتقل الحديث من هذا الاسم الغريب، ومن ذلك الحلم الذى استفرق عامين إلى نواح متمددة، وشجون مختلفة، حتى انفرط عقد الحفل ومضى كل لسبيله

عدت إلى منزلى ، فوجدت البازون الفون جنتنر فى انتظارى ، ولما علم أننى كنت في ضيافة بيتر سمةونهلم ... سأانى :

- وكيف كان يبدو ستومه إ ؟ . فضحكت وقلت :

- على خير حال ياسديق ... اللم إلا عند ما سأله أحدهم عن سبب اختياره لفظ سونيافين اسما لا كنشافه الجديد ... فقال في دهشة وعجب:
- يا إلّه هي الأسألوه عن ذلك ؟ ... كان ينبني آلا يخوضوا به إلى تلك الذكرى المؤلة ... إنني على الرغم من كوني أقرب أصدقائه لا أجرؤ أن

أجرى أمامه بيثل هذا الحديث

- حقاً إنك أقرب أصدقائه ... وأظلت تعلم عن هذا الرجل ما خنى عنا ؛ فما الذى دعاه بعد أن أورد جيوش العالم موارد المهلكة ، بما ابتدعه من مهلكات ، أن يجعلها عليهم اليوم برداً وسلاماً ؟ وما الذى حداه إلى اختيار هذا الاسم المجيب الذى حير الأذهان ؟

- حسن يا صديق ... سأخبرك بذلك ، وإنها لقصة عجيبة أنت أول من يحظى باستاعها ... أجل سأحدثك الآن عن ستونهم ، وعن سونيا ، وعن ذلك الرجل الخالى من الروح الذي يدعونه نيكولى . فقلت في دهشة :

الخالى من الروح ؟ ولسكن لسكل الرجال
 أرواح يا فون جنتنر

- مهلاً مهلاً ... لا تتسرع يا صديق واعتدل البارون فى جلسته ، ثم أخذ يسرد على قصته فقال :

عرفت الدكتور بيتر ستونها لآول مرة خلال الحرب الأخيرة ، وكان كو كبا زاهراً في عالم الاختراع ؛ وقد بدأ حياته بالاشتغال بالنظريات الرياضية ، ثم تعلق علم الطبيعة ، وشغف بالكيمياء فكانت خفاياها وأسرارها ككتاب مفتوح بته لى منه آراءه ، ويستوحى أفكاره ، وعرورالزمن وتماتب الأيام تحكنت بيننا أواصر الصداقة ، وتوثيقت عرى الحبة ، وكثيراً ماكان يحدثني عن مطامعه وآرائه وعن بحوثه الطويلة في الجهد والطاقة ، وكثيراً ما ردد على مسمعي قوله :

- إن حرب المستقبل لن تكون قط حربا بين جيوش، بل ستكون الآلات عدتها، والعلم عدتها . . فأجيب مداعبا

- لن أجاريك في رأيك هذا ، حتى تختر ع

لنا إنسانا يستطيع أن يفكري

- هذا مَا أُرجِو تحقيقه يَا ثُونَ جِنتنر

وماذا عساك تصنع بهذا الانسان إذا وفقك الله إلى أبراز ما في مخيلتك ؟

- الحرب يا عزيزى دون شك . . . إن العالم ما ذال يعتمد على الانسان فى الحرب على الرغم مما يفقد من الجيوش ، وبرغم ما فى الانسان من غرائز الحوف والهرب . . . إنى آخذ أهبتى للخرب المقبلة وسأملأ بهذا الانسان وأمثاله ساحات الوغى ، وسأزودهم بأشعة الموت عوضاً عن القنابل والبنادق ، فقلت ضاحكا:

- إنك سفّاك دماء يا بيتر.. أتبنى أن تكتسح المالم وتسحق جيوشه بما تسميه علما واختراعا ؟

- إنى أرى أن العالم لم يتقدم قيد شمرة ، ما دام الانسان يلعب دورا هاما في الحروب . . . وسأعمل من الآن على تحقيق مأربي في ضوء تلك النتيجة التي وصل اليها اينشتين سنة ١٨٠٥ « إن اللادة عكن تحويلها المادة عكن تحويلها المادة عكن تحويلها الى مادة » ، وأغلب الظن أن الشمس هي مصدر الطاقة والحركة ، ومبعث النشاط الانساني ؛ وليس الطاقة والحركة ، ومبعث النشاط الانساني ؛ وليس أدركوا أنها سر تلك الحياة . ومحور تفسكيري أدركوا أنها سر تلك الحياة . ومحور تفسكيري وأن أشعتها هي مصدر النشاط الانساني

وربما انتهت الحرب قبسل أن يوفق بيتر في إبراز فكرته الى العالم ولكنه كان دائب البحث، دائم العمل ، يصل ليله بنهاره في دراسة أشعة الشمس وليس بعسير أن يأتي العالم بأشعة الشمس لفحصها في معمله ، فقد تمكن نيوتن من اكتشاف خهازه المابكتروسكوب الذي يمكن الانسان من دراسة الأشعة وفحصها في عكن

كا يفحض الطبيب مكروب الداء تحت منظارة وسافر ستومهم فجأة الى باريس لمواصلة دراسته مع العالم الفرنسي « جورج رابيه لمير » ثم عاد بمد سنتين وملء برديه الزهو بشيئين أولهما : الانسان الذي اخترعه ، وثانيهما : زوجته الحسناء الروسية سونيا ، قال :

-- وستعجب بها يا فون جنتنر . . لقد قابلتها فى باريس ··· إنها إحدى نبيلات الروسيا اللواتى هاجرن إبان الثورة ، وضحك ثم قال :

- ولذلك ستراها الليلة ناقمة على النورة والفلاحين . . . وسترى أيضاً آلتى التى ستعجب مهاكثيرا

وأصدُّ فك القول أنى رأيت تلك الليلة ما عجبت منه كل المجب: رأيت ذلك الانسان الذي تحركه الأشمة بدل الكهرباء ، ورأيت سونيا ستونهلم وكانت سمراء الوجه رشسيقة القوام ، تجمع الى جمال وجهها رقة في الحديث ، وظرفاً في القول وقد طرقنا في الحديث شمابا شــتي وشجونا عديدة إلى أن مال بنا الى الكلام عن الروسيا وثورتها فالتمعت عينا سونيا وقالت دون ريث ولاروية هؤلاء الفلاحون . . لمنة الله عليهم . . . لقد هدموا في أمسيَّة ثائرة من الصروح. الشيَّدة -والبروج المردة ما بناه أسلافنا في دهور طويلة .. المِد قتاواً أبي .. وما نجوت من برأتهم إلا بشيق " النفس ... ويمكنك أن تفهم الآن لماذا لا يأخذني السُحِيب والزهو بأنني روسية .. ولماذا تراتي دائما ناقمة ساخطة على هؤلاء الفلاحين ... لقد كانت لنا أراض واسمة ، وسهول مديدة ، وكنا علك الألوف المؤلفة من هؤلاء الفلاحين ، فصفرت راحتنا، وخملا وطابنا

وقد استرعی خاطری قولمسا : « کنا نملك

الفلاحين » إذن فسونيا من هذا النوع الذي علك الرجال ؟ ولا شك أنها بحس الآن من أعماقها أنها علك بيتر ستونهم من علك بيتر ستونهم من الآن مِلْكُ للملم كما كان من قبل

وحادت سونيا بمجرى الحديث عن الروسياً القالت :

لقد حدثنی بیتر عنك كثیراً یاڤون جنتر ، وأخبرنی أنك قلت له إنك لن توافقه فی آرائه
 حتی یخترع إنسانا یفکر .

- هذا حق س إن كان بيتر قد مسنع مَثَلَ هذا الانسان فستصبح الدنيا تحتقدميه ... فضحك بيتر قائلاً:

الله بنا لم ننته بعد يا ڤون جنتز ... ولكن الله ض بنا لنرى ما تم .

وكان المعمل في الجناح الخلفي من المنزل، فسرنا بصحبة بيتر في ممر ضيق، يبعث الرهبة في النفس، ويرسل القلق إلى القلب، حتى بلغنا بابا أثقاته الحدائد، وناء بما حله من الرئيج ... فقلت ضاحكا:

- ما هذا ؟ ... أتخشى أن يسلبك اللصوص صاحبك يا ببتر

كلا ياصديق ... بل أخشى أن عل ضيافتنا فيهجرنا .

### 李华华

وعالج بير الباب حتى فتحه فولجنا الفرفة ، وكان الظلام يجلل أركائها ، ويفشى جنباتها ، فضغط بير أحد الازرارال كهربائية ، فغمر الغرفة نور زام ساطع بعشى العنون ، ويبهر الأبصار ، ولحكنه لم يثر من نجي ، قدر ما أنار ذلك الحالس على المقمد في وسط الفرفة . وما إن لحمه فاظرى ، حتى هب واقفاً في ريث وتؤدة ، كما يقوم الانسان العادى ، ثم أحنى هامته الحديدية معلناً تحييته العادى ، ثم أحنى هامته الحديدية معلناً تحييته

فى الداع وخشوع ، ثم امتدت يد بيتر إلى ذر آخر ففاض فى الفرفة نور أزرق قاتم يقبض النفس فهاضت قوى ذلك الواقف أمامنا ، واسترخت مفاصله ، وجلس فى مقعده كما يجلس ابن السبعين وهو ينوه تحت أعباه السنين .



ومضيت أتفرس وجه ذلك الانساك ، وأنا مشتت النفس مشرد اللب إلى أن جذبني بيتر من بدى قائلاً :

- أرأيت كيف يحسن إنساني تكاليف الحياة ونظم المجتمع ... إنه يتحرك بالأشعة كما رأيت ، وهذه الأشعة كما رأيت ، وهذه الأشعة هي المؤثر الخارجي الذي يدفعه إلى التفكير كما تدفع الانسان مؤثراته الخارجية من جوع وخوف وفرح وغيرها . . ولقد أسميته فانيكولي ولما رأيت فيه بعض مشابه من الفلاحين الروس ابتدت له هذه اللابس الروسية ... إنه الآن يفكر بعقل الفلاح الروسي ، على الرغم من أن تفكيره لم يزل في صرحلة البداءة » ، وأطرق بين قليلا شم استطرد في شرحه :

ولقد زوادته عمركز عصبي يقابل المخ ني

الانسان العادى ، فان منح الانسان يقوم فى الجسم عثابة من كرز رئيسى تعاونه أعصاب مصدرة وأعصاب موردة ، فمثلاً إذا قر"بت يدك من مدفأة ساخنة حملت الأعصاب الموردة إلى المنح : أن ارفع يدك، فيصدر المنح أمن عن طريق الاعصاب المصدرة إلى اليد برفعها ، فترفع يدك دون أن تحس بهذه الدورة المصدية .

فالشماع الأبيضالساطع يؤثرفى مركز نيكولى المصبى فيجعله يقوم و يحيى "، والشماع الأزرق يؤثر فيه تأثيراً مخالفاً فيجعله ينحنى و يجاس .. وكما أن هناك مواد تجذب الحديد ، فهناك أيضاً مواد تؤثر فى الأشهة و تجذبها ، ومنها صنعت مركز نيكولى العصبى . واستطرد بيتر قائلاً :

وسيكون نيكولى وأمثاله من الملابين عمدة الحرب المقبلة ، فلن يقف في طريقهم إنسان ، ولن بفت في عضدهم قتال ، أو يفل من غربهم سيف .

وتسابقت إلى خاطرى صور عدة ، وتراحمت في مخيلتي مشاهد كثيرة عن ذلك الرجل وأمثاله ، وهم يدخلون إلى المدن ، وقد سقطت محت ربقتهم ، ووقعت في قبضهم ، فأخذوا يحطمون ما صادف طريقهم من عوائق ، ويصرعون ما اعترض سبيلهم من حيوش ... فقلت :

- هذا حسن ، ولكن ماذا جنت عليك تلك الأرواح البريثة التي تزهقها عما كشفه هلمك ، وأنتجته قريحتك ... فرفع بيتر كتفيه قائلا :

وما قيمة الأرواح يا صديق إذا هي وقفت في سبيل العلم ؟

\* \* \*

ومضت الأيام تتبع الآيام ، والشهور تترسم خطى الشهور ، إلى أن كان يوم قابلني فيـــه بيتر مشرق الوجه ، منبسط الأسارير ، ودعاني لشاهدة

ما جد من أمر نيكولى ، وكانت تملأ عينيه المَخْيِيلةُ والمُخْيِلةُ والمُخْيِنة المُخْيِيلةُ والمُخْيِنة المُخْيِنة المُخْيِنة المُخْيِب ، ويتملك زهو الأبواة المنجب ، الذكر النجب .

وكانت شمس الطّنفَ ل لا تزال تاقي على السكون وميضاً من شماعها عندما ولجنا غرفة نيكولى ففتح بيتر النافذة قائلا:

للبات في أوسال « نيكولى » لرأيناه عوت في الليل ويبعث في النهار ، ولكني رأيت استدامة لنشاطه ، و بقياً على حياته ، أن ألجأ إلى توليد أشعة الشهس في المعمل ... ولكن انظر ...» وأشار الى نيكولى وكانت أشعة الشفق الجراء قد بدأت تغمر الغرفة ، وتغيض في أرجائها ، فرأينا نيكولى يقوم في تؤدة حتى يستقيم ، ثم يرفع ذراعه الميني حتى تواذى

الفارية . فقال بيتر هامساً :

- «أرأيت ...» ، ثم استطرد قائلا ... « الآن
عند ما تهبط الشمس الفارية عن الأفق ... وتفيب
على مدى ثلاثة وتسمين مليوناً من الأميال . وينقطع
شماعها عن نيكولي تهمد حياته وتخمد حركته .

كتفه ، ثم يستدير على عقبيه حتى بواجه الشمس

وكان اللبل قد أخذ بنشر سجوفه الفاحمة ويرخى مسوحه المظلمة على الكون، فأنزل نيكولى ذراعه ، وعاد الى مقمده ، ثم جلس فى صمت وحزن ... فقال بيتر :

ر إننى لم أحاول بمد تعايل هـذه الظاهرة المحبية ... لمـاذا يرفع « نيكولى » ذراعه ويواجه الشمس الناربة فى خشوع وخضوع ...» فالممت عينا سونيا . ثم قالت فى صوت مضطرب :

ميند عادة الفلاحين في روسيا ، فعند ما ترسيل الشمس الفارية نظرتها الأخيرة الى الكون ، يولون وجوههم شطرها رافه بن الأذرعة ،

مبهاین الی الله ... و نیکولی فلاح روسی ؛ فلا غرو أن يقفو أثر قومه ...

وكان وجهها شاحباً ، وعيناها ذابلتين يبدو فيهما ما يسيطر على نفسها من الرهبة ، وما يرمض قالمها من الألم » ورأى بيتر ذلك فقال مُم فَها عنها :

- مَرِّى عندك يا عزيزتي ... إنك لست روسية بعد ... وأما هذا الانسان في هو إلا آلة صهاء خرساء ... فقالت متوسلة :

ألا تَنْدُ ضُوعته هذه الثياب يا بيتر ... إنه
 يبدو فيها كالفلاحين اللذين كنا نملكهم يوماً ما .

فضحك بيتر ولكنه لم يخلع عنه النياب . وأظن أن تلك الأمسية كانت بدء كراهية سونيا لنيكولي وسخطها عليه ... لقد كانت تعتقد أنها علك بيتر وحدها دون شريك ، ولكنها اليوم ترى لها شريكا أشد ، وخصا ألد ، يفرق بينهما ، ويحول دونهما .

### **梅 梅 埃**

ومضت بضمة أسابيع لم أر فى خلالها بيتر الى أن قصدت ذات يوم لزيارته ، فوجدت سونيا وحيدة فى المنزل ، وكانت تبدو كالزهرة الذابلة ، فلانضرة فى المنزل ، وكانت تبدو كالزهرة الذابلة ، فلانضرة فى المنات ، ولاوضاءة فى الوجه ، ولابريق فى المينين ، وجلسنا نتحدث عن الملم وعن بيتر الى أن قات :

- وماذا جد من أمر نيكولى ؟ أثراه فى طربق التقدم ؟

- المجدوالشهرة ؟...تلك أحلام باصديق... لن بنال المجدوالشهرة سوى نيكولى ... أما محن فسنصبح فى زوايا النسيان بعد أن أنفقنا فى خلقه ميعة صبانا، وأخلقنا جيدة شبابنا، حتى أصبحنا تخطو إلى الهزال والسقام، كلما يخطو إلى السكال والتمام»

وأطرقت قليلاً ثم رفعت رأسها كمن خطر له خاطر ثم قالت في سرعة :

- فون جنتار ... إن نيكولى أسير فى غرفته ، وأرى أنه لا بد محطم ذلك الباب ومحطمنا أيضاً إذا تقدم به العلم قليلاً :

- ولكن كيف يحطم سادته وأولياء نممته ؟ - كاحطم الفلاحون الروس سادتهم وأولياء



وهنا أدركت أن سونيا ورثت عن أسلافها من النبلاء ذلك الكره المتأصل في نفوسهم الفلاحين، وأنه قد دخل في روعها أن نيكولي فلاح روسي ... فمهنت قائلاً:

سأريك أنه ليس إلا آلة بسيطة عكن الطفيل أن صوت بيتر يقول : يحركها ... هيا ...

 اقدمنی بذلك یا قون جنتنر ، . . اجمانی فأسرعت إلیه قائلاً : أعتقد ذلك ... اجماني أعتقد أن نيكولي ليس إنساناً كمادته في ملابسه الروسية ، وكان بيدو عليه أنه أقرب بينكما ، أخبرها أنه ليس إلا أسعبة يتسلى مهاعة لمك،

> الى الانسانية من ذی قبل ، و نظرت فاذا سونيا ترمقه من خوف . فقلت لها وأنا أشير إليه : - بضع مثات مر الأرطال الحديدية المستدا كل ما في الآلة - هـذاكل ما في الآلة ! كلا ياسمسيدى . . . وأسرعت إلى النافذة ففتحتما وكانت الشمس قد آذنت بالغروب

ففائت في الفرفة أشمة الشفق فقام نيكولي كمادته ، مولياً وجهه شطرالنافذة رافعاً ذراعه العمي...فقات هذا عمل آلی محض . ، ۱ ثم استطردت مناحكاً:

 سونيا أنخشين رجاً خالياً من الروح ... خالياً من الشعور

وارتفع في تلك اللحظة صوتمن أقصى الفرفة

سونیا ... هیا بنا إلى غرفة نیکولی ... منزن الجر س متسق النبرات ، وقد عرفت فیه

ومن هو ذلك الرجل الخالى من الروح ؟

- بيتر ... إن سونيا لا عكنها أن تصبر أكثر وأخذت بيدها الى الممل، وكان نيكولي جالسا من ذلك ... إنها تمتقد أن نيكولي يقف حجر عثرة

وآلة تتلعى نها مداك ... فر بيتر بيده على جبهته ثم تقدم لسونيا قائلاً: 🥌 سونيا ... إنى لست لأحد سواك، وماصنعت تلك الآلة الالأخلد اسمك بجوار اسمى ، والالأجملك منءوة بأعمالي ؟ وَإِنْ لَفَظَةً منك لتحملي أحطمه - « kbx وأشرق وجه

سونيا ، وبان الرضا في عينها ، وبدت

كمن ألقى عن نقسه عبثًا تقيلًا آده وسهر م . . . وتحولت فجأة إلى نيكولي حتى لست صدره، وكان لا بزال رافعاً ذراعه ، فصاحت به :

 ما الذي يجملني أخافك أيها الانسان الآلى ؟ إنك فلاح وتحن النبلاء لا تخشى الفلاحين . إنك خادم لنا ولُنمية في كفنا .... إنني لا أخافك ولا أرهبك فأنت عاجز من أن تمسّني بسوء ...

وفى طرفة عين، ودون إندار أو تحذير سقطت تلك الذراع الحديدية الثقيلة على رأس سونيا، كما يسقط الحجر على بيضة الطائر فيهشمها تهشيما

\* \* \*

ووقف كل منـــا في مكانه مشدوها من هول الحادث، ومضت يرهة قبل أن نجمع أشتات عقلينا وعلق بصری نیکولی ، فرأیته یجلس فی هدأة وسكينة ... وصعد في رأسي ذلك السؤال فجأة . ٥ لماذا أسقط نبكولي ذراعه في تلك اللحظة ؟ » وفجأة تذكرت أن الشمس قدهبطت عن الأفق ، وغابت على مدى ثلاثة وتسمين مليو نامن الأميال ، وأن الظلام عاد أبرخي سدوله وينشر مطارفه السود على الآفاق ونظرت الى بية وكان وجهه الشاحب كوجوه الموتى ، جامداً لا يتحرك ، شاخصاً لا يطرف . واستدار على عقبيه فجأة دون أن ينبس ببنت شفة ، وخرج من الغرفة ثم عاد بعد قابل وبين يديه قضيب ثقيل أنهال به على نيكولي فحطم رأسه ، وهشم أوصاله حتى ملأت أرض الفرفة . وكانت سونيا تسبيح في بركة من الدماء ، فتقدمت الى جثتها ونقلتها الى غرفة أخرى ثم عدت الى بيتر وكان مستفرقاً في ذهوله ، وما رآني حتى قال درن أن يمي ما يقول :

-- قون جنتنر ... أكان نيكولى آلة حقا ... أم كان إنساناً يمقل ما يفعل ؟ أترانى خلقت فلاحا روسياً يحقد على النبلاء وتغيض نفسه بالانتقام ؟ -- هذا تو هم يا صديق ... إنك لم تبتدع إلا آلة كان موت سونيا خطأ منها .

فنظر إلى بوجهه الساهم الحزين ثم قال: - قون جنتنر ... إنني لم أقدر قبل الآن تلك

الصلة الروحية التي تربط الناس بيعضهم...وأظلت تعلم مبلغ حبى لسونيا ، والآن وقد قضت نحبها فانى أجس أنى قضيت معها نحى ...

لقد أزهقت آلاتى إبان الحرب من الأرواح البريثة ما يمجز عن حصره البيان ... وكل روح من تلك الأرواح ... لا بد أن كان هناك من يألم لها ألمى الآن على سونيا

وأطرق قلياك ثم رفع رأسه قائلًا في حزن :

- القد كان الملم في يدى أداة لأهلاك المالم وتدمير الأرض ، فلم لا أجمله أداة لأسماد المالم وخدمة الانسان ؟

- عَكَمَاتُ أَنْ تَعَمَّلُ عَلَى ذَلَكَ يَا بِيَبَّر ... وَلَقَّدُ وَهُمِّكُ اللهِ قَرِيحَةِ هِي خَيْرِ مَنْ يَخْدُمُ الْمُسَالُمُ إِنْ شَاءَتُ ، فَأَجَابُ فِي أَلَمْ :

- حقاً ... حقاً ... سأعمل على ذلك يا أون جنتبر ، سأصلح ما قدمت يداى ، سآسو جراح العالم ، وأدرأ عنه ويل الحرب ...

\* \* \*

واستقام الفون جنترواقفاً ، وسار إلى الشرفة في خطوات متزنة ، وكانت الشمس قد هبطت عن الأفق ، وغابت على مدى ثلاثة وتسمين مايوناً من الأميال ، وبدأ الليل ينشر ذوائبه الفاحة وبرخي نقابه الأسود على الأفق ، فاستدار الفون جنتر إلى قائلاً :

- لقد كنت تريد أن تمرف لماذا يؤثر. ستونهم الآن خدمة السلام العام . . ولماذا اختار اسم سونيافين اسما لغازه الجديد ...

ُ - « حسن ... لقد أخبرتك » أحمد فتحى مرسى

# المارين في ورفي المارين الماري

(-تابع ما نشر قالعدد الماضي)



شارلز دڪنز

وكانت صفات تلك الفتاة ومفاتها قد تركت أثراً عميقاً في نفس مستر توعمان فسأل الرجل وهما السيد » ؟ « هل السيدة في انجلترا الآن أبها السيد » ؟ — « لقد مانت أبها السيد ... مانت » وعندئذ وضع الرجل على عينه خرقة صفيرة قدرة كانت بقايا منديل قديم وأنم كلامه قائلا : « لا لم تشعر بهدم هيكاها ... وذهبت فريسة » وسأل سندجراس ذو النفس الشاعرة : « وماذا

كان من أمر والدها؟» -- «حزن وشقاء ... اختنى فجأة ... حديث واتبه الرجل على حين غفلة إلى مستر توبمان قائلا: « فتاة جميلة أبها السيد » ، وكان مستر توبمان يصوب نظراته فى مظهر لا يتفق ومبادى ألك الجماعة ، جماعة بكوك ، إلى غادة فى الطربق ، وأجاب توبمان بقوله : « جداً »

- ليست فتياتنا من الجمال كفتيات أسبانيا مخلوقات نبيلة .. شعر أشقر ... عيون دعج ... قدود رشيقة ... مخلوقات حلوة ... جميلة

وتساءل مستر توبمان : « هل زرت أسبانيا أيها السيد؟ »

وأجابه ذلك الشخص قائلا : « قضيت هنالك عصوراً »

فسأله مستر توعان: « هل عَمَة من انتصارات أمها السيد » ؟

- انتصارات ۱ آلاف ۱۰۰۰ دون بولارد فرنجیج ۱۰۰۰ جراندی ۱۰۰۰ بنته الوحیدة ۱۰۰۰ دونا کرستینا ۱۰۰۰ مخاوقة جمیلة ۱۰۰۰ تحبنی حب الجنون ۱۰۰۰ أب حقود ۱ ابنة عزیرة النفس ورجل انجایزی وجیه ۱۰۰۰ دونا کرستینا فی یاس ۱۰۰۰ سم مضخة سفیرة للمدة فی حقیبتی ۱۰۰۰ عملیة ناجحة ۱۰۰۰ بوافق علی بولارو المحوز فی سرور غالب ۱۰۰۰ بوافق علی زواجنا ۱۰۰۰ أبد مشتبکة وفیض من الدمع ۱۰۰۰ قصة مؤثرة ۱۰۰۰ جداً ۱۰۰۰ م

المدينة كلها ... بحث فى كل جهة ... لا طائل ... يقف انفجار الماء بغتة من النافورة فى الساحة الكبرى ... أسابيع تنصرم .... الماء لا ينبعث عمال لتطهيرها ... نزح الماء الراكد ... وجه حارى رأسه إلى أسهفل فى فوهة النافورة كالم أخرجوه ... تلعب المياه متدفقة من النافورة كالم يكن هناك شىء »

ولقد بانع التأثر بمستر سند جراس مبلغاً عظیاً فقال : « هل تسمح لی أیها السید أن أثبت فی دفتری تلك المأساة الصغیرة ؟ »

- «اسمح لك لا ريب أيها السيد ... خمسون غيرها إن شئت أن تسمع ... حياة غريبة . تاريخ عجيب ليس تاريخا فذا ... ولكنه وحيد في بابه » وظل الرجل يقص من قاريخه عليهم وهو يتناول بين الفينة والفينة كأسا من الخمر ، حتى بلغت العربة قنطرة روشستر ، عند دُدُ كانت صفحات كل من مستر بكوك ومستر سند جراس قد امتلأت عا أختاره من نخاطراته

ولاحت لأعين السفر قلمة قديمة ، فصاح مستر سند جراس بكل ما وسعه من حماسة شمرية اتصف سها « بالها من أطلال فاخرة ! »

ورفع مستر بكوك منظاره القرب إلى عينيه فانطلق اساله قائلا: « ما أعظمها موضع دراسة لمن يعنى بالآثار! »

وقال الرجل : «آه ... مكان جميل ... قلمة فاخرة ... حوائط عابسة ... أفواس متداعية ... برت برج ... متهدم وهناك كنيسة قديمة أيضا ... برت سلمها أقدام الحجيج ... » وهكذا ظل الرجل ميهذى بمثل تلك السارات حتى بلغت العربة فندق « بول » فنزلوا ؛ وهناك سأل مسترونكل ذلك الرجل « بول » فنزلوا ؛ وهناك سأل مسترونكل ذلك الرجل

هل يبقى فى الفندق ؟ وأجاب الرجل بأنه لا يمتزم البقاء . ثم أنجه مستر ونكل إلى مستر بكوك وتحتم ببعض كلات ، ثم سرت همسة من فم مستر بكوك إلى اذن مستر سندجراس ، ثم من مستر سندجراس المن من من مستر سندجراس المن من من مستر سندجراس موافقة ، فأطب مستر بكوك ذلك الفريب بقوله : هل تدمح لنا أن نتقدم بدليل بسيط على ما نكنه لك من شكران ؟ إنا ترجومنك أن تشر ف ما ندتنا البوم من من شكران ؟ إنا ترجومنك أن تشر ف ما ندتنا البوم وما يقدم معها . . . ولتكن دجاجة وصرق وما يقدم معها . . . ولمتى يكون ذلك . . . ؟

وأجاب مستر بكوك: نحن الآن قبيل الساعة الثالثة ، فهل يلائمك أن يكون الأكل عندد الخامسة ؟ .

وإذن فلتمنوا بأنفسكم حتى ذلك الوقت ... وانطاق الرجل بعد أن رفع قبعته قليلاً عن رأسه وأعادها في فتور ؟ وكانت تبرز إلى النصف من جيب سراويله تلك الحزمة الملفوفة بالورق البني اللون، وكان سريع الحوم خفيف المشية ، ورأوه ينعطف في الشارع المجاور

وأنجه مستر بكوك الى رفاقه قائلا: « يظهر فى جلاء أنه رجل كثير الأسفار والتجوال فى المالك، وأنه دقيق الملاحظة وثبق الخبرة بطبائع الناس والأشياء

وأجاب مستر سندجراس : «كم يشوقني أن أرى ملحمته (»

وقال مستر و نبكل : « وأماكم أود لو أنى رأيت ذلك السكاب »

ولم يقل مستر تو عان شيئاً ، ولكنه كان يفكر فى دونا كرستينا وفى النافورة ، ومن ثم فقد امتلأت عيناه بالدموع

وبعد أن احتجز هؤلاء غرفة جلوس لهم ، وخبروا غرف نومهم ، وأمروا باعداد ما رغبوا من طمام ، خرجوا من الفندق يلقون نظرة على المدينة وما يجاورها

وإنا لا نجد فيما أثبت مستر بكوك في دفتره عن المدينة وما حولها ، ما يشعر بأن ما تركه معظرها من أثر في نفسه يختلف في شيء عما كتبه غيره ممن زاروا تلك الجهة ، ومن السهل أن نوجز وصفه فيما بلي :

« يتبين في أن أهم ما تنتجه هذه المدينة وجاراتها ، هو الجند والبحارة واليمود والطباشير والجمبري والضباط وعمال الموانى ، وأن ما يمرض عادة للبيع في شوارعها المامة لا يمدو الواردات البحرية والتفاخ والسمك الطرى والجندنلي . وتقع الأعين في تلك الشوارع على مظهر بهيج حي، يكون مبعثه في الغالب من الجنب وزياظهم إذ يتجمعون و لعمري أن مماييه يج نفس كل امرىء سيخي اليد يحب معاشرة الأصدقاء ، أن يرى هؤلاء الرجال المطاريف عوج بمضهم في بمض ، بقمل ذلك الفيض الجماسي ، ترسله حمية الأجسام والأرواح ؟ وبتجلى ذلك على الأخص ، إذا ذكرنا ، أن السير في إثر هؤلاء ومشاركتهم في مزاحهم ، يهييء متمة وخيصة بريئة للعامة ، فليس هناك من مظاهر الانبساط ما يفوق انبساط نفوسهم ورقتها . حدث . قبل مجيئي بيوم أن أهين أحدهم إهانة بالفة في حانة عامة ، فلقد أبت ساقية الخر أن تعطيه من خمرها زيادة على ما أخذ؛ فكان جوابه على ذلك أن استل

خنجره ، وجرح الفتاة في كتقها ، وهو ما فعل ذلك إلا على سبيل المداعبة فحسب ، ومع ذلك فقد كان هذا الفتى الظريف أول من حضر إلى الحانة في الصباح التالى ، حيث أعرب عن استمداده لتناسى الحادث كان لم يكن هناك شيء »

واستمر مستر بكوك يصف المدينة قائلاً :
ويخيل إلى أن التبغ يستهلك في هذه المدينة بكثرة هائلة ، وأن تلك الرائعة التي تملأ شوارعها ليستسيفها ويستمرئها أولئك الذين اشتد ولوههم بالتدخين . ولقد يأخذ السائح الذير على المدينة وضواحها ما يراه من قذارتها ، تلك القذارة التي تعد أظهر سفاتها ؛ بيد أن هؤلاء الذين يرون في تلك القدارة علامة الحركة ودليل النجاح في تلك القدارة علامة الحركة ودليل النجاح التجارى ، يرقاحون ، لا ريب ، إلى ذلك المظهر » وحضر ذلك الغريب عند الساعة الخامسة وهو الموعد الذي حددوه . وما هي إلا برهة حتى أحضر الموعد الذي حددوه . وما هي إلا برهة حتى أحضر الموعد الذي حددوه . وما هي إلا برهة حتى أحضر

وحضر ذلك الفريب عند الساعة الخامسة وهو الموعد الذي حددوه. وما هي إلا برهة حتى أحضر الطمام. ولم تك مع الرجل تلك الحزمة الملفوفة في الورق البني، ولكنه لم يغير شيئاً من هندامه، بيد أنه عاد أكثر ثرثرة، إن كان هذا ممكناً

فلما رفع الفـالام غطاء أحد الأطباق تساءل الرجل: « ما هذا ؟ »

وأجاب مستر بكوك قائلاً : « بكل سرور » وشرب الرجـــل من تلك الخر أولاً مع مستر بكوك ، ثم مع مستر سند حراس ، ثم مع مستر

توعان ، ثم مع مستر ونكل ، وأخيراً مع الرفاق مجتمعين ، كل ذلك في مثل ما يتكلم من سرعة ! » وراح يسأل خادم الفندق قائلا: « جلبة شديدة

على السلم ياغلام ... مقاعد صاعدة الى أعلى ، نجارون على السلم ياغلام ... مقاعد صاعدة الى أعلى ، نجارون يهبطون الى أسفل ... مصابيح ... كؤوس ... قيم كل هذا ... ؟ »

-- « للرقص يا سيدى » --

- « اجهاع ؟ »

- « كلا ياسيدى ، ليس هواجماعا ياسيدى ، هو حفل من أجل عمل من أعمال البر يا سيدى » وسأل مستر تو بمان ذلك الفريب في شوق : « أيوجد كثير من الغانيات في هذه المدينة ؟ هل لك علم بذلك أيها السيد؟ »

- شیء فاخر ... من کز رئیسی . کنت أیها السید ... کل امری یمرف کنت .. تفاح .. برقوق ... خمر ... نساء ... کا س من الحر یا سیدی .»

وأجابه مسترتو بمان بقوله : « مع عظيم السرور يا سيدى » ثم ملاً الرجل كأسه وأفرغها

ثم استأنف مستر تو بمان حديث الرقص قائلا: « كم أتمني لو أتيم لى الذهاب الى ذلك المكان ا

وَتَدَخُلُ الغَلَامُ بِقُولُهُ : ﴿ تَبَاعُ التَّذَا كُرُ فَى الْحَالَةُ أَيِّهَا السيد ، وثمن الواحدة نصف جنيه ﴾

وأعرب مستر تو بمان ثانية من رغبته الشديدة في مشاهدة ذلك الحفل، ولكنه لما لم يجد أى رد في عيني مستر سندجراس، ولا في حلقة مستر بكوك الفارغة، أكب في لذة عظيمة على الشراب والحلوى وقد وضما إذ ذاك على المائدة، وانسخب

الفلام تاركا الجاعة يستمتعون براحة تينك الساءتين اللتين تمقبان الفداء

وقال الرجل الفريب: « عفوا ومدفرة أيها السيد ... بقنت زجاحة ... أدرها ... وجهة الشمس ... أديروا الكؤوسوائر بوهاحتى الثمالة » ثم أفرغ كأسه وكان قد ملأها منذ دقيفتين ، وعاد فلأه في هيئة من اعتاد ذلك الفعل

وأديرت كؤوس الراح وطابت مقادير جديدة ، وأخذ الغريب يتحدث وجماعة بكوك ينصتون ، وكانت الرغبة في رؤية الحفلة تلح على مستر توعان بين لحظة وأخرى ؟ وأشرب وجه مستر بكوك بتلك الصبغة ، وشاعت فيه تلك الحرارة التي يبعثها الاحساس العميق بالأخاء ومحبه الرفاق ، وأخذ النماس كلا من مستر دنكل ومستر سندجراس فناما ملء جفوتهما

وقال الغريب: « بدأ الحفل في الطابق العلوى .
اسمع أصوات الجمع ... تجتبر القيثارات ... ثم
العود ... لقد بدأوا ... » ولقد دلت الأصوات
المختلفة التي وصلت الى أسدفل البناء أن هؤلاء
الراقسين قد بدأوا الشوط الأول

وعاد مستر تو بمان يقول : «كُم أَنْمَنِي أَنْ أَشْهِدُ الحفل ١ »

وعاد الغريب قائلا: «وأنا أيضا كم أتمنى ذلك . لمن الله ذلك المتاع التقيل . . . كتلة ضخمة . . . ليس لدى من الملابس ما أرتديه لأذهب الى البهو . . موقف نكد . . . أليس كذلك ؟ »

وكان الاحسان والخير العام في مقدمة الظاهر الرئيسية في مبدأ جاعـة بكوك؛ ولم يكن تمة فيهم من هو أشد ظهوراني إخلاصه لهذا المبدأ من مستر

تراسى نوبمان . وإنك لتجد فيما أثبت فى سجل الجماعة من مواقف ذلك الرجل الفد ما لا يسمل تصديقه ؛ وفى تلك المواقف ترى هذا الرجل يندق مبراته على بقية الأعضاء وبمد إليهم يد المناعدة

وقال مستر توبمان الدلك الفريب : ﴿ إِنَّهُ لَمَا يَسْمَدُنِي أَنْ أَعْطَيْكُ مِنْ مَلَابِسِي مَا يَقَى بَفُرْتُكُ ، ولَكُنْكُ تَبِدُو تَحْيِفًا عَلَى حَيْنُ أَنِي ... ﴾

. - « إنك بدين ... باخوس إلّـه الخر الشاب ازداد بدانة ... قطع أردانه ... ترجل من فوق برميل ... برندى سترة ضيقة من الصوف تلتصق بجسمه ... ها ... ها ... أدر كؤوس الراح »

وليت شمرى هل امتمض مستر تو عان به ض الامتماض لتلك اللهجة التي طلب بها إليه ذلك الرجل أن بدير الخر التي ما لبث أن عبها ، أم أنه وقد رأى عضوا من أعضاء جماعة بكوك يُشبّه بهاخوس المترجل ، قد أحس في ذلك تشهيراً به وتمريضاً شنيماً ؟ ذلك أمن لم يتبين بمه ، فاول الفريب الخر وتكلف السمال من بين ، ووجه إلى الرجل نظرات صارمة حادة استمرت عدة ثوان ، ولكنه لل رأى من ثبات ذلك الرجل وهدوئه ما رأى على الرغم من تلك النظرات لم ير بداً من أن يستردها شيئاً فشيئاً وألف بمود به إلى حديث الرقص فقال :

هأردت ياسيدى أن أقول إنه إذا كانت ملابسى لا تلائمك لشدة وسمتها ، فان ملابس صدبقى مستر ونكل رعما كانت مناسبة » .

وقاس الرجل بعينه ملابس مسترونكل وانبسطت أسارير وجهه وهو يقول : « إنها عين ما أريد» وتلفت مستر توعمان حوله ، فرأى أن الحر التي ساقت صديقيه مستر سندجراس ومستر ونكل

الى النماس ، قد أخذت تدب الى حواس مستر بكوك . وكان هنة السيد ، قد تقاب فى تلك الدرجات التى تسيق عادة الخود الذى يتلو الأكل وما يلحق به . أخذ بهبط من قمة الانتشاء الى أعماق البؤس ، ويصمد من أعماق البؤس الى قمة الانتشاء الى أعماق فسكان بذلك كمسباح الغاز فى الشارع . لم تمكد منه أول الأمر وهج شديد اللممان ، ثم ما لبث أن منه أول الأمر وهج شديد اللممان ، ثم ما لبث أن خفت حتى لتحسبه قد انطفا ، وما هى إلا برهة حتى انبثق نوره ثانية ليلتمع لحظة ثم عاد فارتدس ذلك النور واضطرب حتى انطفا فى النهاية ، ومال دأسه فاستند الى صدره ، ولم يك ثمة شيء مما دأسه فاستند الى صدره ، ولم يك ثمة شيء مما مسوى ذلك الرجل المظيم ، تقطعه بين آونة وأخرى حشرجة طفيفة .

وكانت قد اشتدت فى تلك الآونة رغبة مستر توعان فى أن يشملنهم الرقص وبرى لأول من مقدار ما يتركه جمال غادات كندت من أثر فى نفسه . كذلك اشتدت رغبته فى أن يصطحب ممه ذلك الغريب ، فهولم يسبق له علم بتلك الجهات ولابسا كنيها . على حين يخيل إليه أن ذلك الفريب يعرفها كأنه عاش فيها منذ نعومة أظفاره .

وكان مستر ونكل يفط في نومه ، وكان صديقه مستر تو بمان يعرف معرفة خبرة وو نوق بما شاهده من أمن صاحبه في مثل تلك الأحوال أنه إذا استيقظ من نوم كهذا ، فما يكون ذلك حتى في الأحوال العادية إلا ليكي ياتي بنفسه على سريره . وصاح ذلك الغريب الذي لم يعرف التعب برفيقه قائلا : الماري كأسك وأدر ألخر » .

وفعل مستر توبمان ما طلب إليه ، وكانت ثلك

الكائس الأخيرة كائمها حافز جمله يعقد النية على تنفيذ ما اعتزم . ثم أتجه الى صاحبه قائلا : ---

« تقع الحجرة التي سينام فيها مستر ونكل داخل حجرتي ، وأنا لا أستطيع إذا أيقظته الآن أنافهمه ماذا أريد منه ؛ ولكني أعرف أنعنده حلة كاملة في حقيبته ، فاذا فرضنا أنك ارتديتها وذهبت بها الى البهو ، ثم خلمتها بعد عودتنا ، فاني أستطيع أن أضمها في مكانها دون أن أزعجه الآن أو أقلقه » فكرة صائبة ... حيسلة فائقة ... موقف نكد لمين ... أربع عشرة حلة في ذلك المتاع الثقيل وأراني مضطراً أن ألبس ثياب رجل آخر 1... فكرة حسنة جداً ، تلك الفكرة ... حياً »

وقال مستر توعان : « یجب أن نشتری تذاکرنا »

- «أمر لا يحتاج أن نقسم الجنيه قسمين ... دعنا نقترع من يدفع للاثنين ... ألق الجنيه على المائدة ... أما أقول المائدة ... أما أقول إنك ستجد الوجه الذي رسمت عليه المرأة ... المرأة الساحرة »

وألق الجنيه على المائدة وظهر منه الوجه الذي طبيع عليه الفارس وقد سماه الرجل بالمرأة من باب التفارف ودق مستر تو عان الجرس واشترى التذاكر وطلب إلى الفلام مصباحا أو شماً يذهب به إلى الحجرة ؟ وبعد ربع ساعة كان ذلك الفريب يخطر في حلة مستر ونكل

وبينما كان الرجسل ينظر إلى ثيابه فى المرآة قال مستر توعان: « إنها حلة جديدة ، وهى أول حلة صنعت محمل زرار نادينا » . ثم وجه نظر الرجل إلى ذلك الزرار الكبير المذهب الذى طبعت فى وسطه صورة وجه مستر بكوك ثم كل من تينك

الحرفين (P. C.) على الجانبين (۱) . وتساءل ذلك الغريب P. C. ؟ ماذا ... منظر غريب و صورة ذلك الرئيس و P. C. ماذا تمنون بذينك الحرفين ؟ أتريدون بهما «Pebuliar Coat» (۲) ؟ وراح مستر توعان يشرح للرجل في امتماض شديد وفي زهو وترفع ذلك اللفز الخني

وأخذ ذلك النريب يقول وهو يدور على عقبيه ليرى نفسه في المرآة: «تبدو قصيرة عند الوسط ... أشبه بسترة رجل البريد العام ... حلل غريبة تلك الحلل ... صنعت بلاقياس ... تجيء معكوسة ... وتلك من غفلات القدر التي لا تفهم ... كل من طالت جسومهم تكون حللهم قصيرة ، وكل من قصرت أجسامهم تكون حللهم طويلة »

وفى أثناء تلك الترثرة ، أصاح الرجل وضع ملابسه ، أو على الأصح ملابس مستر ونكل ، وسار في صحبته مستر تو بمان ، فصمدا السلم إلى بهو الرقص وسألها الرجل الواقف بالباب « ما اسماكا أيها السيدان ؟ » . وهم مستر تو بمان أن يتقدم ليسمع الرجل القابه فحال صاحبه بينه وبين ما أراد

« لا تذكر أسماء قط ... » ثم همس فى أذن مستن تو بمان بقوله : « لا قيمة للأسماء ... غير المروفة ... أسماء حسنة جداً فى ذاتها ولكنها ليست عظيمة ... أسماء لها قيمتها فى جمع صغير ، ولكن لا يقام لهنا وزن فى حفل عام ... قل : رجلان من لندن ... غريبان من ذوى المكانة ... أى شىء » .

وفتح الباب على مصراعيه وتقدم مستر تراسى توعان وذلك المفريب فدخلا بهو الرقص وأثر على عائم

<sup>(</sup>١) هما في الانجليزية الحرفان الأولان من تلك العبارة نادئ بكوك (Pickuick Club) (٢) حلة خاصة

# المالية المالي

المسرحية بيرية بيد فصول المسرحة المستان المسان المسادة المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان خلية الهنداوي

ومتكلم وقد غرق القوم فى ثورة حادة من الجدال، والنساء قائمات يتحدثن، وهنالك معفرجة حسناء تتحدث مع الأمير »

امتظر وميد

المتقرجة الحسناء ، الأمير ، المتفرجون والمتفرجات ، وقى المقدمة زوج قنصل الانجليز ، وصديق الشاعر ممارسيللوس ثم أرجانتي فالدير فالشاعر .

· المتفرجة الحسناء – كان ينبغي أن <sup>أ</sup>يبـدأ

الساعة الثامنة ؟

الأمير — لنتحدث يا عن يزتى متأملين الأنوار الساطمة

المتفرجة — (شاكة) أيبلغ من العبقرية هذا الحد؟

الأمير - هكذا يقال

المتفرحة — ( المتفرجة تهجىء دون النتبام عنوان القطعة الجدمة على الورقة )

أبو الهول: كيف كانت مسرحيته الأخيرة ؟ الأمير - أجريثة ؟

التفرحة - فوق ما يتصور

الأمير - أبلغت جرأة لا يستطاع إخمادها . فكرى فى أن ليس فيها مكان ناء ، على أننا هنا جالسون فى مكان ملائم كل الملاءمة

المتفرجة — وماذا يقولون عن القطعة بالإجمال؟
الأمير — لا أدرى (بصوت منخفض) يتكلمون عنها كثيراً بالسوء ا ينبغى أن يتحدث عن مدف القطع قبل عثياها خشية أن يكون بمدها ... متفرجة أخرى — أنظروا الدوقة ، كانت

### الاشخاص

١ — ياديس إيجلانو : شاعر فتي إيطالي

- مارسيالوس : شقيقه

٣ — أرجانتي : مدير المسرح:

غ - الأمير

ه — صديق الشاعر

٦ --- الحاسد

٧ — الدوق لوجانو

۸ --- فتی عاشقی مصری

٩ - أبو الهول

١٠ — إيزابيلا موتى : ممثلة إبطالية

١١ — فناله مصرية

١٢ - سانتيا : أخت الشاعر

١٣ -- فتاة عاشقة مصرية

١٤ - الحسناء المتفرجة

١٥ - الكانتيللي

(تجرى حوادث المسرحية فإيطاليا ثم تنتقل إلى مصر الحالية)

# الفصل لأول

الجالى وقد ظهر قسم من البهو تشرف فيه المقاعد الأمامية واللوج المواجه للفصل ، الستار لا يزال مرخى ، هذا مساء بتكور فيه تمثيل مسرحية « أبى الهول » للشاعم الايطالى « باريس إيجالانو » وخلال ذلك يكون المتفرجون بين قاعد وقائم

بالأمس بردائها الأزرق ، وفي هذا الساء برداء حالك اللون ، لونه الذريب بزرى بالسواد ، وانظروا قرينة القنصل (تظهر يتبعها شخصان )

مدعو – أهي جميلة ؟

الأمير - كزنبقة تهوى عليها أنظار الرجال، تستوى وتشكىء على أصابعها ذات الخواتم البراقة متفرجة - ( بسخرية )كل هذا - دائماً - من أجل باريس إبجلانو!

حسود – يا لحظه ا

الأمير — وهل أنت آسف على ذلك ؟

الحسود --- إننى أنتظر . يجب أن ينتهى ذلك يوماً : السكل ينتهى من نساء ، من مجد ، إيزابيلا موتى ، إن فى خوزته كل شيء

الأمير — وأحكن ليس لك إلا أن تعمل عمله ، فا بلغ القاوب فهزها . إن هذا ليس بعسير

الحسود - أنظر ؛ لا مقعد فارغ ؛ إنه ترك المدينة تأتى إليه سعياً ، والناس كلهم منتشرون إزاء الستار

الأمير — ولكنى لاأراك فى المقـــدمة ، وأجدك مولياً ظهرك الستار

الحسود – ذلك خير !

الأمير — ماذا تنتظر أيها الصـــل الرقيق المامس!

الحسود - أرجو ألف أرى رواية أخ من إخواننا يصفر لها الناس صفير استهجان ! أمرأة - ما هذا التخلف !

أخرى - يجب أن تكون « إزابيلاموتى » سبب هذا التخلف ؛ ومعها يتكرر دائماً هــذا التخلف

ً أُخْرَى --- وبأى دور تقوم يا

الأمير — (بهزه) بدور أبي الهول، لاريب! أخرى — إنها لفريبة الأطوار المتفرجة الحسناء — إنها تنزه قرداً! الأمير — كائما تريد أن تفاهر بخبث كيف تقبض دوماً على القرد الذي يُدعى رجلا

المتفرجة – إن لها حفلات راقصة أشد هياجا من مواطن الفحش والمربدة

أخرى — على أنها تؤثر على كل شيء قبس أنوار الشموع

الـكانتيللي — وهل أنتعلى ثقة بأنه عشيقها ؟ متفرج — من ؟

الكانتيللي - وهل عندك شك في ذلك ؟ هو ياريس إيجلانو . وهذا سبب الفتهما الآخــذة في النمو

أخرى – إنها لا تمثسل إلا الأدوار التي تخرج منه

أخرى — وطالما اعترفت بذلك من قبل متفرجة — ولكنها يا رفيقتي كانت تخاطبه في فينيس في شهر يونيو الأخير — بلهجة المفرد أمام أصحاب الزوارق

أخرى — لوشئت لأصبحت شهيرة الاسم غدا أخرى — إن لهاكلاباً سلوقية ، ونخر ج شبه عاربة

الأمير – ليس هذا بالرائع كشيء غريب، فاصفحوا عنها سريما فاصفحوا عنها عاجلاً لجمالها، واصفحوا عنها سريما لظرفها الذي يتلألاً حولها حيث خطرت، في ذلك النهار، في القصر . . .

المتفرجة — في « السوڤونيسيا » . .

الأمير — نزلت شاحبة الوجه عشية تنبطها عليها « بياتريس » وتحسدها « لوراً » نظرمًا اليها

بعدين تلونت ، ونظر بعضنا بعضاً ، وقد غشيت وجوهنا كذلك صفرة . كم كانت جميسلة ا تخيل الينا أن وجهها الذي غاض منه الدم رخام شفاف فهمس أحدنا : إنها « ديانا » . وقال الآخر : « إنها آريانا » وهكذا كانت تمشى الأمهاء حولها وتتعالى وتنخفض كا كايل متوهج ، وللجال أمهاء متعددة ، أما هو فواحد ا

الكانتيللي — (متكئة على مقعدها تقرأ العنوان بدون اكتراث على صفحة البرنامج) أبو الهول ؟ إلى أحب هذا المعنوان ؛ إنه يُمثل في النواؤيس القديمة، السهاء الزرقاء، الصحراء.. هل تعرف مصر ؟ (يضيع صوتها في الضوضاء)

الأمير — (وقد لمع متفرجا جديداً) وهذاصديق حميم للشاعر،...

المتفرجة - هذا الأشقر إ

· الأمير - إنه سيحدثنا منه عن السوء الذي تريده

التفرحة - صديقه ؟

الأمير -- حقاً ؛ إليكم هذا القانون : إذا كان النا من يبغضنا فهم أخلاؤنا . لنناده ...

صديق الشاعر - (عائداً) أأنت ؟

الأمير — (يقدمه للحسناء) صديق للشاعم الأول هو الصديق — سترون أنب المشهد الأول هو

خير المشاهد

الأمير - أحقا؟

الصديق - (متنهداً) والثاني

الأمير - تنهدتك فيها تيه ، وهل أنت واثق بالفوز مع ذلك ؟

الصديق – أريد أن أؤمن به والكن ( بتنهدة نانية )

ثانية) الأمير — وهذه فيها قلق ...

الصديق - إنه كثير الاعان بنفسه وذلك ما يست على القلق ... ثم ما ذا تقولون ؟ إنها ليست من الرح على شيء . آه لو يهجر هذه الأنواع موجها عبقريته إلى مواضيع أكثر وجاهة . لو فمل ذلك صاراً ، لضمن له الفوز دون شك . قلت له ذلك صاراً ، وأعدت عليه القول تكراراً فلم بذعن ؛ على أن عندى مواضيع المسرح كثيرة . وما عليه إلا أن يكتب ويتوجه إلى الناس بما يفهمونه : فمن حب متواضع ، ومن مفاجآت ، ومن لحظات روحية ، أو من ضحك يؤول القليل منه إلى بكاء ؛ وأحيراً أو من ضحك يؤول القليل منه إلى بكاء ؛ وأحيراً مثات المرات . ولكنه يأبي الاذعان لأبي ، والشعب مهما ارتق لا يزال مفتقراً إلى أن نسليه ؛ أما أن منها ارتق لا يزال مفتقراً إلى أن نسليه ؛ أما أن نقص عليه تاريخه فهذا كثير ؛ أما مسرحياته فلا بطل لها سواه ، وفي هذه الرة أيضاً . . .

فتی — (یدنو منه )

هل تمرف القطعة ؟ وما مآخذك عليها ؟ الصديق — كما بنها

امرأة — ( بسخرية ) حقاً ؟

الصديق - لقد أراد - وأضحكني بمنسه ذلك - أن يمالج أكبر مسألة في الوجود؟ وهي مسألة الموت . والمسرح ينفر من مثل هذا . ولقد يهين شعباً من يريد أن يحمله على التفكير . المسرح يفتقر إلى عمل ، وخصومة وسارتين . ولا يستطيع أحد أن يؤلف قطمة بقلبه وحده

امرأة - من بدرى ؟

الصديق - العمل السرحي هو الشرط الأول: أتثقون بي ؟ إنه ناقضي : وبدلاً من أن يعجد إلى رواية جديدة لبث يعطينا ما برضي عنه مقياسه الخاص جاعلاً من المسرح مكان اعتراف ، معتقداً

أنه يجب قبل كل شيء أن يحيا في مسرحياته . إنه انخدع وسيرى سأم الشعب منه . وإنى له لي يقين من أن هذا ليس بنتاج مسرخي !

ر مارسيالوس ايجلانو يدنو رويداً رويداً وقد شعرائهم يتكلمون عن أخيه ، وفجأة قابل هذا الصديق )

مارسيللوس: هذا أنت لا تنطق بلهجة واحدة الصديق: ليكن ؛ إن له لبراعة ، ولكر بامكانه أن يكون أكثر فوزًا

مارسيلاوس -- (بسجلة) الفوز اهذه هي كلة طرحتها ، إنه ليحصل عليه لأنه لم يتحرعنه كثيراً ، على أنني ما كنت لأحقر الفوز من أجل إرضاء رغبة ، لأن - هنالك - فوزاً وفوزاً ؛ ولقد نظرت آثارا كثيرة قوبلت بصفير الاستمزاء ، أو بتصفيق الاعجاب ، ولكن أحداً لم يخدع في قيمتها ...

الصديق – ولكن ...

بارسيلاوس - لنقف عند هذه الكامة ، كلة الفوز ، فكلا كانت الكبرياه مصونة كان الفوز أكبر ، فالشاعر ، بالرغم عن نفسه يستجى من الضحكة الرفانة الناشئة عن حركة رائمة منه ، فهو إذا لم ينفمس إلا فى نفسه ولم يتخذ للتحليق إلا أجنحته ، ولم يفكر فى الناظرين إليه من أبناء الأرض ، إذا لم يفكر إلا فى تحليقه وحالة نفسه التى يعبر عنها ، وإذا لم يعد يرى - بعد انتهائه من الصمود - إلا القحم ، فان كبرياءه اذذاك - كبرياءه المشرقة تستطيع أن تنتخب حظها وأن تنكم بالهجة عالية قائلة : ليقبل إلى المجد فافا لا أرحل نحوه ...

الصديق - أجل ا إننى أعلم ... مارسيللوس - صه ا أيها المفسر المرائى !

إنك لا تفكر إلا في المال من حيث لا يفكر إلا في الفن .

الحسـود — (مخاطباً المتفرجات اللانى يسألن عنه) شقيق المؤلف :

مارسيلاوس - ولاينظر إلا إلى الجال العميق البعيدالفور . المجدعند كم مجد مديح الناس واعجابهم ودعواتهم وأوسمهم ، ولكن المجد - عند قلبه الذي يجهل دموعكم - هو ملكة مختالة تخطرحافية . إن ما يريده ليس بذلك الفوز الزائل الذي يرتز له ضحكا جُلاس المواقع الأولى ، ولكن ما يريده هو الشعور القوى المنيف بخفقات القلوب تجيب خفقات قلبه بسمو ورفعة ، وهو إعا يمبر عن خفقات قلبه بسمو ورفعة ، وهو إعا يمبر عن النفس الانسانية إذ يعبر عن نفسه ، ويرى أن تحقيق الظفر القطعة يوجب عليه أن يحررها بقلبه ، كل ما يبتكرونه يبتكره ذوق متصنع متكاف على أن أكبر أثر هو تضحية كبيرة ؛

( ينسحب )

الصديق — (مازاً كنفيه) إنه وهم باطل ينتهى بالحرق 1 سنرى . لنتحدث عنه بعد ثمانية أيام .

الحسود - إن مارسيلاوس أخوه

آخر – ولهذا يتجشم مئونة الذود عنــه كراهب فتي يتأثر حين يشتم ربه الأمر – اندار ما تا

الأمير – إن له سيحات حسنة\_

متفرجة — وله عينان جميلتان ؛ وقد زاد عنه بشدة

الصديق - عثل هذه الحاقات يحشو الدجبون به أذنيه

الفن 1 الجمال 1 كل هذا لإيساوى قطمة قد أحسن حبكها تمثل عاماً ( ثلاث ضربات )

الجسسناء – آه ۱۰ ثلاث ضربات ۱۰۰ لنفزع إلى مقاعدتاً ۱

( يشق الستار لمدير المسرح )

الجماعة – أخطاب ؟ ما هذا ؟ المدير ذاته ؟ ولسكنهم ضربوا ثلاثًا ، ليتكلم ! ولننتظر !

المدير — ممذرة يا سادتى وسيداتى ، لا أستطيع التكلم إذا قاطعتمونى الجماعة — كنى ...

المدير -- إن مأساة الشاعر الكبير لن نقدر على تمثيلها هذا الساء

الجماعة -- ماذا تقول ؟

المدير — إسمعونى قليلاً واعتصموا بصبركم ا الجماعة — تريد « سر أبى الهول » مهما ذهب الأمر

المدير — إسموني، إسموني بلطف الن نقدر على تمثيلها لأن صاحبها حال دون ذلك

الجماعة - المؤلف ... لا يمكن ذلك المدر - المؤلف نفسه نقح فيها

الجماعة – المؤلف ... المؤلف ... كنى ... أيها الكذاب! أيها اللص! أيها الأثيم!

المدير - إسمونى قلياً ؟ وأنا وافقت على إرجاء تمثيلها لبوادر القاق التي رأيتها تفشى وجهه ، وإنكم لتشفقون عليه كما اشفقت أنا . إنه المؤلف ؟ وإنه أيضاً الصديق الذي أحبه

الجماعة - آه

المدير — إن روايته الأولى مثلب هنا على هذا المسرح ، وقد كانت حافزة لأعجاب القوم ، ولم يزل في أثناء الستار وأطوائه تصفيق نخار . ألسنا مدينين له بكثير من الساعات الطويلة ؟ فلنسمح له بها عن هذا التردد ، إن حبك أيتها المدينة و هنافك و إعجابك

وقلبك الرحب جعله صمباً مع نفسه إلى مثل هذا الحد، ألا تجدون في إحجامه من تقديم القطمة ؟ ألا تحسون في شك وقلقه كل هذا النمن الذي عنجه لكم أيها الساممون 1 بجدر بنا أن نؤمن به في اللحظة التي يشك فيها من نفسه . وهذا حقه

الجماعة — كان ينبني عليه أن يملمنا من قبل ... ليأت إذا ... ليطلع علينا !

(يظهر باريس إيحلانو خلف المدير ... صغير وصراخ ...) باريس — ( بصوت شديد وعلى وجهه صفرة )

هأنذا باشعب روما ا يا نقاده ويا كتابه ، بارساميه وفنانيه ورجاله ا ويا أصدقائى المبشرين فى هـذا الخضم الواسع ، هأنذا إذا شئتم أن تصفروا لى ...

الجماعة - ما هذه المجازفة ؟

ياريس – يجب أن آتى ، لا يفر أحد من هذا المبكان غيرى ؛ أنا ألفت الرواية وأنا حلت دون تمثيلها ، وإذا أردتم عِرفان السبب فاصفوا إلى !

الجماعة – كنى ... لماذا ؟

باريس - جئت بنفسي معترفاً 1 اسمع لى أيها الشعب الذي أحبه 1 ألم أقاسمكم بالقدر السكافي أعشار فؤادى لقاء ترحيب - منكم بى - أقل هزءاً وسخرة .

الجماعة - ذروه يتكلم الباعة - ذروه يتكلم الباريس - ألم أحبُكم - بدون انقطاع - عهدوداً ووفيتها ؟ ألم أطلب البكم الكبرياء التي تتمسكون بها ؟ اسموا إلى : إن الرواية روايتي ، قد أودعتها كل همسات حياتي ، وفعملت لها جناحين من تنهداتي الجماعة - حسن المحافة - حسن المحافة - حسن ا

واريس - قضيت ثلاثة أعوام منكباً خلالها على نظمها، وقد صبغت أورافها بدم غير منظور، على نظمها، وقد صبغت أوراق تجمدت، ثم جاء ثم كانت إعادة تلاوتها على أوراق تجمدت، ثم جاء عهد تزييما، ثم تتالت لحظات الشك والرببة. وقد وجدت كل مساء خلال استسلامي لأحلاي أن هذا الأثرالقلق الذي كنت أعبده أخذ يتلاشى، وكا وافت المأساة وقها الحتوم أصبح حلها الذي انتهت به قاسياً عندى، وأصبحت أشعر في ساعة بأسى العنيد أن عرضها عليكم وتقديمها اليكم ضرب بأسى العنيد أن عرضها عليكم وتقديمها اليكم ضرب من الحال.

الجماعة – إنه لمتوه.

باريس - لا ، لست بمجنون ولا بي عنه ، اصغوا إلى . أو كد لكم أنكم موادة ون على رأيي ، وتدركون كيف النهمي «أبوالهول» . إني أنزلت في هـذه القطعة الغريبة قلبي ، قلبي كله ، معتقدا بأن الشاعر الذي لا يضع قلبه في عمله يأتي عمله فاقصا . ما كنت لأشك في هذا من قبل ، ولكني فهمت بعد لأي أي حد بلغ إغراق ! ورأيت أن فهمت بعد لأي أي حد بلغ إغراق ! ورأيت أن ستاراً خفياً يجب أن يحيط بالمشهد حياً ينطوى على حياة إنسانية

الجاعة – الرواية : الرواية

باريس - (بنمول) إنها ان تمثل ا

(الهياج بزداد) إنني أبصر سها – كما تراءي لي – تنهض من صحت قدى ، ورأيتها تولد وتحيا بوجهها الحقيق ، وأدركت أن تقديمها اليكم يمد جريمة ، وقد فهمت المثلة التي تقوم بها ذلك : وغلب ترددي العنيف على نفسها ، افهمني أنت أيها الشعب وأسكت قليلاً حب الاطلاع في نفسك عارفاً بأني أشودتك القاتمة ، وكنت الصدفة الواحدة التي .

تهامس فيها أمواجك

( يصبت دقيقة بادياً عليه التأثر مودعاً شعبه )

إننى راحل ؛ وهذا وداعى أردده فى هـذا الساء : فلاروما ولإسماؤها يستطيمان أن يلمحانى . وداعاً أيتما الأصداء المتجاوبة من هـذا الناووس الشهير ؛ أريد أن أرى « أبا الهول الحقيق » فى مصر حقيقة . لن تسمع - أيها الشعب - بمد اليوم اسمى ولا أناتى .

أقول وداعاً . . .

الجماعة – كنى ... الرواية نويد أن نراها ... هات أبا الهول .

باريس – ليس من حق انسان أن يحطم القهر نفساً الآلا: لن تروا منها شيئاً برغم الحاحكم ! إنني صمت – أقول – صمت إلا أني أربد ذلك ، وازدريت الكتابة وتنحيت عنها لأستطيع الخوض في لجج الحياة ، وجئت لكي أحطم قيئارتي أمامكم ! إنني لن أكتب شيئاً بعد اليوم الخاعة – القطمة ... ولتذهب أني ذهبت... نريد أن تراها .

باريس — (قاذفاً باضبارة من الورق) إليكم القطمة ...

الجاعة – آه

باديس — هـذه هى روايتكم التى أضمتها بكبريائى وكا بتى ، وهـذه هى النسخة الوحيدة الباقية فى الوجود ، أنظروها وتروحوا من بعيد ريح أبياتها التى لن تعرفوها ، وداعاً ؛ ياقان الله من غير حديد ولا شباك ... إذا أردتم قلى فدونكم قطعاً منه وفازاً بمزقة ...

( الفصل الثاني في المدد القادم ) مليل هند اوى



بها كل مذهب ، لما جاءت إليك مقتحمة مدودك وهى تعلم أنها مجرمة وقد اعترفت بجرمها.

لاريب في أنك ستأسف على هذه الليلة لأنك لن تقع بعد على مثاها .

وكان ديجنه يقول همذا بكل ما فيه من قوة المقيدة و برود الاختبار ، فكنت وأما استنع إليه أحس بارتماش في جميع أعضائي و بحافز بهيب بي إلى الذهاب لمقابلة عشقية في أو الكتابة لاستقدامها إلى ، ولكنني لم أكن قادراً على المهوض من فراشي ، فوفرت على نفسي التمرض لمشاهدها فراشي ، فوفرت على نفسي التمرض لمشاهدها ، فنظر خصمي ، أو لأرى بابها موصداً عليه وعليها ، ولكنني كنت قادراً على توجيه رسالة إليها ، فكنت أفكر بالرغم مني فيا سأخاطبها به

وما بارحنی دیجنه حتی شمرت باضطراب شدید دفمنی إلى التفكیر فوضع حد لهذه الحالة مهما كه می

# الخذاف المؤفق الفؤس الخذاف الفؤس الخذاف المؤسل المؤفق المؤفقة المؤلفة المؤفقة المؤلفة الم

إذا كان هذا هوالحب عندك ، فأنني أشفق عليك . فقال (دبجنه) إنه ماأحب إلا نساء المواخير فهو لا مدقق في مثل هــذه الأمور . وأضاف إلى ذلك قوله : إنك لم تزل فتياً ، يا أو كتاف ، وترمد الحصول على أشمياء كثيرة تنطبق على ما تتوهم، ولكن هذه الأشياء لاوجود لها ، فانك تعتقد بالحب ، بل بنوع غريب من الحب ؛ ولمل لك إ ما يجملك قادراً على الشمور به ، غير أنني لا أتمناه لك . إنك ستتمتع بخليلات غير هـ قده الخليلة باصديق، فتأسف لما فعات الليلة الماضية ، إذ لا ريب ف أن هذه الرأة كانت تحبك عند ما جاءت إليك ، وقد لا تحبك في هـذه الساعة ، ولعلها الآن بين ذراعي رجل آخر ؟ غير أنها في تلك اللبلة وفي هذه القرفة كانت مولمة بك ، فاذا كان ممك من الدنيا ؟ لقد أفقدت نفسك ليلة من ليالي الممر ولسوف يشجيك ذكرها لأنها مضت ولن تمود

إن المرأة تفتفركل اساءة ، ولكنها لا تنسى ذنب من تهرع إليه فيردها ، ولو أن الفرام لم يذهب

الأمر، وبعد نزاع عنيف تفلب الاشمئزاز فيه على الحب، كتبت إلى عشيقتى أننى لن أراها بعد، وطلبت منها ألا تحضر إلى". إذا كانت تتحاشى أن أوصد بابى فى وجهها

قرعت الجرس وسلمت الكتاب إلى خادى لايصاله بلا إبطاء إلى البريد، ولكنه ما كاد يفلق الباب حتى ناديته فلم يسمع صوتى ، وما تجاسرت أن أدعوه ثانية ، فسترت وجهى بيدى واستسلمت لليأس العميق

## الفصل الرابع

وعند بزوغ الشمس في اليوم التالي ، كان أول ما خطر لي مناجاة نفسي بما يمكن لي أن أفمله بعد الآن

لم يكن لى مهندة ، وما كنت أتماطى عملاً ، لأننى كنت درست الطبوالحقوق وبقيت متردداً بين احتراف إحدى هاتين المهنتين ، ثم اشتفات ستة أشهر فى إحدى الحرف غير أننى لم أوفق إلى العمل بدقة ، فتداركت أمهى بالاستعفاء قبل أن المرد . وكنت درست كثيراً ، غير أن علوى أطرد . وكنت درست كثيراً ، غير أن علوى أتلفنه بها

وكان استقلالى أعز شيء على بعد الحب، وقد تمشقت حربتي منذ نعومة أظفاري

وكان والدى يخاطبنى يوماً بشأن مستقبلى عارضاً على مسالك عديدة للممل فاتسكا ت على عارضة النافذة وحدقت في شجرة من الحور ممشوقة تمايل في الحديقة مع الهواء وأخذت أفكر في

اختيار مسلك لى ، وإذ لم يقف ذوق عند واحد منها ، أطلقت لمخيلتي المنان ، فشمرت فجأة كأن الأرض تميد بى ، وكأ ننى لمست القوة الخفية الصاء التى تدفع بهذه الكرة فى الأجواء ، فخيل إلى أنها ترتفع نحو الساء وافا عليها كواقف على مركب عخر العباب ، وتراءت لى شجرة الحور كسارية لهذا المركب ، فتراجمت عن مستندى ومددت ذراعى هانفا : أية أهمية لمسافر لا يمضى إلا حينا من الزمن على هذا المركب ؟ فما هو الانسان ؟ ما هى هذه النقطة السوداء على ظهر هذه المائمة التائهة فى المثير ؟ أفليس حسبى فى الحياة أن أكون إنسانا ؟ لا ، إننى أريد أن أصبح رجادً له صفته الخاصة وطابعه الخاص

ذلك ما تمنيته أمام الطبيعة ، فكان رجائى الأول وأنا ابن أربعة عشر ربيعاً ، ومنذذلك الزمن لم أقم بأى عمل إلا إطاعة لأمر أبى ، ولكننى ما تمكنت يوماً من التغلب على طبيعتى المتمردة .

لم تكن حريتي إذن بنت كسلى ، بل كانت بنت عنهى وإرادتى ؛ وكنت أحب جميع ما خلق الله ولا أحب ما صنع الناس إلا يسيراً ؛ وماكنت عرفت من الحياة سوى الحب ومن العالم غير معشوقتى ، فاكتفيت بما عرفت

خرجت من المدرسة ، فمشت واعتقدت على الاخلاص أن هذا الحب سيسود حياتى بأسرها ، وهذا الاعتقاد أزال كل ما سواه من تفكيرى

وكنت أعيش منمزلاً فاقضى أياى لدى عشيقتى ، وكان ألد شى ، عندى أن أذهب بها إلى الحقول أيام الصيف فأتوسد المروج الناضرة إلى جنبها ، إذ كنت أجد في مشاهد الطبيعة الرائمة أشد مجدم

للقوى، وفى أيام الشتاء كنت أذهب بها من مرقص إلى آخر . وهكذا كانت تمر أيام حياتى منتابعة دون أن أقوم بأى عمل

كانت جميع أفكارى متجهة إلى المشيقة التي خدعتنى ، لذلك رأيتني عندما المهنك خداعها كأنني أحيا ولا فكر لي

لا أجد ما أصور به حالتي النفسية سوى تشبيها بحالة مساكن هذه الأيام حيث تجدالياش مؤلفاً من طراز جميع البلدان وجميع الأزمان ، فنحن في عصر لا طراز له لأننا لم نضع طابع زماننا لا على مساكننا ولا على حداثقنا ولا على أى شيء لنا ، فانك لتصادف في الشوارع رجالاً أطلقوا لحام على طراز عصر هنرى الثالث كما ترى رجالاً حلقوا الذقون وآخرين أرخوا شمورهم على ذى أيام رفائيل وسواهم أرخوها على طراز زمن المسيح

وهكذا يخيل إليك أن مساكن الأغنياء ممارض فنون ، إذ تجد فيها الطراز القديم وطراز عصر النهضة وعصر لويس الثالث عشر ، فلدينا من كل عصر أشياء ولا شيء لدينا من عصر فا ؟ وما شوهدت مثل هذه الحال في أي زمن من قبل فنحن نذهب مذهب المتخيرين فنأخذ من كل ما نعد : هذا لجاله ، وهذا لموافقته ، للراحة وآخر لما فيه من القبح .. وهكذا نميش على أنقاض كأن المالم قد افترب من الزوال

على مثل هـذاكان تفكيرى .كنت طالمت كثيراً وتعلمت الرسم وحفظت أشياء تراكمت فى دماغى بلا ترتيب فكان رأسى كالاسفنجة متضخا على فراغه

وعشقت جميع الشعراء واحدا بمدواحد ؛ غير

أن إغراق في تأثرى كان يحول كل إعجابي إلى آخو ساعر عرفته وبدقعني إلى كره سائر الشعراء . وثابرت على هـذا المهج حتى أنشأت من نفسي مستودعا للعاديات ؟ وكنتاغترفت من كل حديث مجهول حتى بشمت فاذا أنا طالل بال عليه شيء لم بزل في مهيع الصبا ، هو أمل هذا القلب في طغولته . فلك هو أملي الذي سـلم من كل وصمة ومن كل فساد وسكب الحب فيه كل قوى الحياة ، فاذا الخيانة تصيبه بالجرح القاتل ، ومكر العشيقة برميه بأحد مهم وهو يطير في أرفع أجوائه

وكنت أشمر أن في نفسي شيئا بتشنيج في استرخاله كا به طير جريح يجتضر ، إن المجتمع الذي ينزل الدواهي بإفراده لشبيه بالأفعي الهندية التي تستقر في الأعشاب الشافية للسمائما ، فأنك كثيراً ما تجد قرب الأدواء التي تسبيها أنجيع علاج لها ، فالرجل الذي يتبع نظاما ينطبق على حالة المجتمع في خالة فيمين وقتا لأعماله ووقتاً لزياراته وميماداً لمارسة الحب . لا يتمرض لأي خطر إذا هو فقد من يهوى لأنه أخذ في أعماله وتفكيره نظاماً وترتيباً كسفوف الجنود الهيأة للكفاح ، فاذا سقط جندى منها انكش الصف وقام آخر مكانه فلا يشمر أحد بفراغ ذلك المكان

أما أما ، في كان لى ما ألجأ إليه منذأ صبحت وحدى ، فكنت أقف أمام الطبيعة وهى أى التى أحب فأراها تتسع حولى وتزداد فراغا ، ولو أمكنني أن أنسى عشيقتي كل النسيان لسكنت بجوت

كثير من الناس يجدون الشفاء على أهون سبيل لأنهم يصمدون للخيانة متغلبين على الحب الجريح ولكن أنى لابن التاسعة عشرة أن يةتبس هذه

الطريقة في حبه وهو يجهل كل شيء ويشتهي كل شيء وهو الشاعر بنمو جرائيم الشهوات كاما في نقسه . هل لمثل هـذا الفتي أن تساوره الشكوك، وهو كيفها التفت عينا أو شمالاً أو على نظره على الآفاق يسمع هاتفاً بدعوه إلى الشهوة والأحلام ؟ وما من حقيقة يمكنها أن نتسلط على القلب في فتوته ، كل شيء ينبت الأزهار للشباب حتى المقد المتصلبة في أغصان السنديانة الهرمة . ولو كان للفتي ألف ذراع لمد بها إلى الفضاء حتى إذا النفت على عشيقة أصبح هذا الفضاء في نظره مليئاً عامياً

وماكنت أحسب أن فى العالم من عمل سوى الحب ، وعندماكان أحد الناس يخاطبى عن غير الحب ؛ كنت أدير ظهرى والتزم السكوت وكان ولهى بمحبوبتى ولها وحشياً ألقى على حياتى

ولأوردن حادثة واحدة تثبت ما صورت من حالتي :

طابع الرهبنة والنسك

كانت محبوبتى أعطتنى ذخيرة ضمما رسمها المسفر، وكنت أحمل هذه الذخيرة على مخفق قابي أسوة بكثير من الرجال ولكننى وجدت بوماً عند أحمد الباعة سلسلة حديدية علقت في طرفها دائرة على ظهرها نتوءات شائكة فابتمتها وربطت الذخيرة عليها وحملتها مديراً النتوءات لجهة صدرى فكانت تفرز في جلدى فأشعر من ألمها باذة غريبة ، وكثيراً ماكنت أضفط عليها بكنى مستزيداً لذتى وآلاى ... وماكنت لأجهل ما في عملى من جنون ، ولسكن هل من جنون لا يقدم الحب عليه ؟ وعندما ويعلم الله ماكان عذا بي عندما تحررت من قساوتها ويعلم الله ماكن عذا بي عندما تحررت من قساوتها ويعلم الله ماكن عذا بي عندما تحررت من قساوتها

فكنت أزفر قائلاً: - إن أثرك سيمحى ، أيها الجرح الدامى الحبيب فأى باسم سأسكب عليك وماكان تزايد كرهى لهذه المرأة ليزيل تذكارها من كيانى فكأنه بنى يتمشى مع دى فى عروق من كنت ألمنها ثم أحدام بها ، ومن له أن يقاوم الأحلام وأن يحكم عقله فى تذكارات قوامها الم ودم ؟

عندما قتل مكبيت دوكانان هتف قائلاً : إن مياه المحيط لن تفسل يدى ؟ وأنا أيضاً كنت أرى أن مياه البحار كلها لن تفسل جراحى

ومسارحت دیجنه بحالتی فقات له : دعنی وشأنی ، إننی عندما أستسلم للكری أری رأسها ماتی علی وسادتی

ماكنت أحيا إلا من أجل هذه الرأة ، فسا كنت أرقاب بها حتى ولو ارتبت بنفسى . فاذا ما لعنتها فكا ننى أجحد كل شيء ، وإذا ما فقدتها فكا ننى أرى الوجود بأسره مندثراً خالياً

وقيمت في منزلى منقطعاً عن الناس ، إذ كنت أحسب العالم يدمس بالسوخ والحيوانات المفترسة ؟ وكنت أقول لسكل من يحاول تسايتى : إن ما تقوله حق ، ولكن كن واثقاً من أنبى ان أتبع نصحك وكنت أستند إلى النافذة وأقول لنفدى : سوف تأنى ، لا ريب فى أنها قادمة إلى ، لقد دارت عنمطف الشارع ، إنى أحس باقترابها منى ، إنها لا تستطيع أن يحيا بدونى كا لا أستطيع أنا أن أحيا بدونها ، ماذا عسائى قائلاً لها وبأى وجه استقبلها ؟ بدونها ، ماذا عسائى قائلاً لها وبأى وجه استقبلها ؟ بدونها أكون مستفرقاً فى هده النجوى كان خداعها يفاجى ، قذ كارى فأهتف قائلاً : لا ، لا أربد أن تقترب ، فى ، فاننى أقتلها أثن تجيء ، لا أرمد أن تقترب ، فى ، فاننى أقتلها

وما كنت سممت عنها شدياء بعد أن أرسلت لها كتابى الأخير فكنت أتساءل : ما تفعل الآن، أثراها مشغولة بعشق سواى ، فساعلى إذن إلا أن أعشق سواها

ولكننى كنت أسمع صوتاً بهتف بى من الأبعاد قائلاً: ألك أن تحب سواى أنت ؟ لعلك جننت ! . أذلك ممكن لشخصين سادهما الحب فتعانقا واتحدا؟ أنت لم تعد أنت بعد وأنا لم أعد أنا

وكان ديجنه يقول لى : متى تساو همذه المرأة أيها الجبان ؟ أفترى فى فقدك أياها خسارة لا تموض ؟ وهمل كان عشقها لك اللذة الوحيدة فى الدنيا ؟ اتخذ لك عشيقة أخرى ولينته الأمر فكنت أقول له : لا ، ليس فقدى لها بالخسارة

العظمى ، أما فعلت ما وجب على فعله ؟ أما ظردتها من هنا ؟ فهل لك ما تقوله بعد ؟ أما الباقى فلا شأن لأحد فيسه سواى . أليس للتيران إذا جرحت في الصراع أن تذهب بالنصل المعمد في كتفها إلى زاوية لتموت ؟

قل لى بربك ، إلى أين أذهب ، ومن هن هؤلاء النسوة اللواتى تسوقهن الصدف إليك . أنت تشير إلى الساء الصافية والأشجار الباسقة والمساكن العالية ، وإلى رجال يعربدون ويسكرون ويفنون ، وإلى نساء راقصات وخيول تتراكض في السباق ؟ وماكل ما تشير إليه هو الحياة ، بل هو صخب الحياة ، إذهب عنى ودعنى وشأنى

(يتبع) فليكس فارس

نحن نشتری منکم قطنکم ونعیده إلیکم فأنم الرابحوله فی الحالتین شرکة مصر للغیزل والنسیج تمدیم بکافة المنسوجات القطنیة قطن مصر . صنع مصر . فخر مصر إنها احدی مؤسسات بنك مصر



موميروس

برزت ذكاء من لجة الشرق فصبفت آرادها (۱) الذهبية جبين الأفق النحاسى، وسلبت الأضواء الجميلة لتهدى إلى السبيل السوى، وألقت السفينة مهاسيها تلقاء بيلوس، مدينة نايوس (۱) علي السفينة مهاسيها تلقاء بيلوس، مدينة نايوس (۱) عيث وجدوا القوم على الشاطىء يقربون القرابين السم بوسيدون، ذى الشعر اللازوردى، وقد جلسوا في صفوف تسعة، وفي كل صف خمسائة شيخ عتيد، وذبحت كل فئة قرابينها: تسعة عجول شيخ عتيد، وذبحت كل فئة قرابينها: تسعة عجول سمان ذوات خوار، فأ كلوا الحوايا (۱) ، وضحوا بالسواعد والأنفاذ ؛ ثم أقبل تلماك و بين يديه ميرقا تهادى وتقول:

« تلیماخوس ؛ تشجع یا بنی ، ولا تجمل للاستحیاء سبیلا إلی نفسك ، وتقدم إلی أمیر هذه البلدة الصندید ، نسطور ، فقد تکون لدیه أخبار



# اللا و المالية المالية

بقتلم الأستاذ دريني خشتبة

( تابع ) -----

فى بيلوس · · · · تليماك يسائل نسطور عن أبيه

ملاصة ما تقدم

« انتهت حرب طروادة وعاد الفادة الاغريق جيماً إلى اليونان ما عدا أوديسسيوس فانه لم يعد ، وكانت حرب شعواء بينه وبين إله البحار يوسيدون الذي أضل طريقه في البحر لحصومة قديمة بينهما . وكانت الربة مينرثا من أنصار أوديسيوس ۽ فذھنت إلى إيثاكا ، مدينة أوديسيوس ، لتحض ابنه تليماك على البحث عن أبيه ولتحرضه على طرد عشاق أمه يناوب من قصره . ذلك أن طول غياب أوديسيوس أطمع هؤلاء في جمال الملكة فأرادها كل منهم زوجة له ، ولسكنها احتالت عليهم حتى استطاعت أن تجمعهم في قصرها لتضرب إيضهم بيعنى ربثما يعود زوحها ويخلصها منهم . ولفيت مينرڤا الغني تلياك وأحضرت له سفينة مجهزة بكل ما تحتاج اليه رحلة طويلة محفوفة بالأخطارثم أقلمت في معه في صورة أحد أمراء البحر ( مُنْتُور ) إلى پاوس ليسائل أميرها نسطور عن أبيه الذي كان يزاله في حرب طروادة

<sup>(</sup>١) أشعة الشبس

 <sup>(</sup>۲) نليوس هو إبن پوسيدون (نپتيون) إله البحار وألد أعداء أوديسيوس
 (۳) الأمعاء وما إليها

عن أبيك ، وقد يجلو لك الشكوك التي تخامرك ، وثق أنّه لن يخنى عليك من أمره خافية ، فقد تقدمت به السن ، وهو اليوم أحكم الناس . » ويقول تاياك :

« أواه يا منتور ؛ ما أحسبنى أقوى على لقاء الرجل ، وأنا من تمرف من قلة الشأن ورقة الحال أنا الفتى الحدث . أنى لى بالقاء الشيخ ذى التجاريب ؟ » و تجيبه ذات المينين الزبرجدية بن :

« لا عليك يا بنى 1 إن هى إلا كلمات تقولها وعلى الله قصد السبيل 1 1 العالم كله يعرف أنك نشأت فى ظروف قاهم، ماكان لك بها يدان 1 »

ودلفت مينرفا ، ودلف في إثرها تلياك ، حتى كانا في وسط القوم ، وحيث جلس نسطور العظيم بين أبنائه ، وحيث اشتغل أهله بالشواء ، وهب الجيع للقائمها . وتقدم ابن نسطور الأكبر ، بيرستراتوس ، فصافحهما هاشا ، وتلقاها باشا ، وأجلسهما فوق الفراء المبثوث إلى جنب أبيه ، وأخيه الأصفر تراسميديس ، وقدم لكل مضغة وأخيه الأصفر تراسميديس ، وقدم لكل مضغة من حوية ، ثم كاسا ذهبية من خمر معتقة ، تذوقها قبل أن يحيى بها ، ثم قال مخاطباً ميثرفا :

« مرحبًا بك أيها الضيف المكرم القد شرَّفت في عيد نيتيون ، فحبذا لو أفرغت باسمه ما في هذه المكاس من خمر صلاة له وزكاة ا وحبذا لو أشركت في التقدمة زميلك ، فيها أحسبه إلا محبًا للآلمة ، خابتًا لها »

وتبسمت مينرڤا ، وتناولت الكائس في وقار وأرسلت هذه الصلاة باسم رب البحار :

« نيتيون العظيم تقدس اسمك ، وأحاط باليابسة ملكوتك . . يا منقذ الضالين ومنيث المتضرعين ،

أدرك بلطفك التائبين إليك ، وبجهم من دأمائك بهركة أسمائك ، مولاى وتقبل من نسطور ومن ذريته ، وتقبل من نسطور ومن ذريته ، وتقبل من جميع أهل بيلوس أضحياتهم ، ثم تفضل يا مولاى فسدد خطى تلياخوس وخطاى إلى ما أقلمنا فوق هذا المركب الشاحب من أجله . آمين آمين آمين الا) ما فيها ، وتمتم بسلاة قصيرة ؟ وما كاد يفرغ حتى ما فيها ، وتمتم بسلاة قصيرة ؟ وما كاد يفرغ حتى تفرق المدعوون من أهل بلوس طاعمين شاكرين ، تم تفرق المدعوون من أهل بلوس طاعمين شاكرين ، قال منيرة ا وصاحبها ، وإلا نسطور وواديه . . . . ثم قال نسطور :

« أما وقد فرغنا من غدائنا فماذا أيها الوافدون
 من أنتم ، ومن أين حملكم هذا البحر ؟ أتجار أنتم ؟
 أم قرصان تمازون الشطئان ذعراً وفزعاً ؟ »

واستجمع تلياك شجاعته، ونفخت فيه مينرقا من روحها، وتكلم فقال:

«على هينتك يا ابن نليوس العظيم ، يا فر هيلاس ؛ إنى أنا ابن صديقك وصفيك أوديسيوس سميت إليك من أقصى الأرض أسائلك عن أبى ا أبى ؛ صفيك وخليلك الذى صال ممك نحت أسوار إليوم وجال ، ثم لا أحد يعرف من أنبائه اليوم شيئاً ؛ لقد انتهت إلينا أخبار الأبطال اليونانيين جيماً وعرفنا مصارعهم ، إلا إياه ... أين رقد ؟ وأنى ثوى ؟ وأيان قرت رفاته إن كان قد شالت نمامته ، أو مضى على وجهه فى الأرض إن كان ما يزال حياً .. إن الآلمة نفسها لا تشاء أن تدلنا من أخباره على أثر ، ولشد ما أخشى أن يكون قد ثوى هناك ... هناك ... فى أعمق مملكة نيتيون ، مع الجيلة أمفتريت (١) . لذلك سعيت إليك يا فو

<sup>(</sup>١) ملمكة البحار وزوجة نيتيون

هیلاس کیا تحدثنی عن أبی ، و کیا تد کر لی بهض ما تمرف عما ألم به إن کنت قد شهدته ، أو تقص علی ما عسی أن تکون قد سمعته من بهض حاشیتك التی تجوب هذه البحار . قل . تحدث یا نسطور ، ولا تخف عنی شیئاً . . قل . . إنی أستحلفك بكل ما كان یفتدیکم به فی ساحة إلیوم أن تقص علی أبناءه . لقد كان بحبك و بجلك و بوقرك ، فاجز أبناءه . لقد كان بحبك و بجلك و بوقرك ، فاجز ابنه بعض ذلك »

وكا نما رأى تسطور حلماً لذبذاً فقال:

« ويحك أمها الصديق الشاب ؛ ما أروع ما هِجْت ذكريات الماضي المفعم بالأشجان ا ذكريات الذَّادة السادة والمفاوير الصناديد ، الذين سقطوا تحت أسوار إليوم العتيدة فأرووا ثرى الميدان بدمائهم ، وسطروا آية المجد بُمُ يهجيهم ! إنه أخيلوس يا سليل الآلهة ؛ وبترو كلوس يامعجز الانداد والأقران ؛ وأچاكس ١١ أچاكس الذي كان أمَّـةً وحده ! لقد رقدوا جميماً تحت قلاع بريام الجبار الشميخ ! ورقد ممهم ولدى ! آه ياولدى ا أواه ياقطمة قابي وفلذة كبدى وبمرة حياتي و سُوُّ دُدى ؛ يا أشجع الشجمان يا أنتيارخوس ! أَيَّةً قَصَّةً وَأَيَّةً مَأْسَاةً ؟ ! يَا رَعَاكُ اللَّهُ أَيِّهِــا الشَّابِ المحزون ؛ أنى لى أن أقص عليك أحذاث سنين تسع كانت هموماً متصلة وأحزاناً فاجعة وآلاماً تَتسَسَّر في جميع القاوب ! ؟ أي لسان ذرب يقص فلا عل ، وأى مقول رطب يحكي وما يمي ؟ ألا لو أنك أقمت تسمع الأعوام الطوال فما أحسب القصة تنتهي 1 القصة التي لم تجد فيهما شجاعة الألوف لولا خدعة أوديسيوس وحيلته ، وطول إَنَاتُهُ وَهُمَّتُهُ ا وَلَكُنَ حَدَثْنَى بِرَبِّكَ أَيِّهَا الشَّابِ :

أأنك حقا لولد أوديسيوس ؟ أجل ! إنك علاعك وقساتك غصن دوحته ، وإنك بكاياتك المذاب عُسُمُ او ج أرومته ! أو م ، أوديسيوس ا يا رفيق الشباب وحبيب القلب الشد ما تمتلج في النفس تلك الخاتمة الهائلة التي قضاهـا على الأرجيف (١) سيد الأولمب ، غِبُّ انتصارهم ، و تَبَيُّسل أو بتهم ا لقد حنقت مينرڤاعلىوكدكى أتربوس إذ تنازعا فقال قائل منهما نضحى لربة الممدالة عند سيف البحر تلقاء اليوم ، ولكن الآخر أبي وأبحر على أن يقدم لَمَا القرابين في آرجوس ! يا للتعيد كمين ! أجا ممنون البائس ومنالاتوس السكين 1 إنهما لم يصليا لمينرقا فحاق مهما غضما ، وعبثا حاولًا بعد ذلك أن يترضياها ! إختلف الاخوان ونام الجند حتى مطلم الفجر ، ثم أقلع نصف الأسطول في موج ثائر مصطخب من غضب الآلمة ، بقيادة أجاممنون ، وما هي إلا سويمات حتى هدأ اليم ومام الموج ؟ وبلفنا تنــدوس فذبحنا الأضحيات باسم الآلهة ، وسميحنا لرب البحار ثبتيون فتطامن العباب ؟ ولكنا ماكنا ندري ما تنسجه بد (چوڤ)(۲)حولنا بل لم يكن يخاص ما أقل شك في وصولنا إلى الوطن سالمين . ذلك أن أوجه النظر اختلفت تمة ، ونشب بين القادة نزاع في الرأى : هل يقلمون من تندوس ، أو يتلبثون بهما حتى تنجلي الماصفة التي شرعت تهب في عنفوان وشدة ؟ وهنا ، آثر ملاحو أبيك أن يمودوا أدراجهم بسفائهم إلى طروادة ، وذلك مجاملة للقائد المام . بيد أنى لم أر هذا الرأى ، بل فررت من العاصفة بسفائني إلى جزيرة لسبوس ،

<sup>(</sup>١) جنود آرجوس إحدى مقاطعات اليونان

<sup>(</sup>٢) زيوس أوجو پيتر كايسميه الرومان وهو كبير الآلمة

ولحق بنا ديوميد ثم منالايوس في آثره ؟ وأرسينا عُمَّةً ؟ وانتظَّرنا إذناً من الساء ، أو قل بارقةً من الآلمة ، نقلع بمدها . وكانت الماصفة تشتد وترقص فوقنا ومن تحت أساطيلنا ، فلم نر بُداً من المجازفة ، وإلا تكسرت جوارينا على المستخور وفوق الأواذي ، . . . يا للمول 1 لقد بلغت قلوبنا الحياجر قبل أن نصل إلى جيريستوس ؛ حمدًا لك يا نيبتون وثناء عليك ؟ وقل أن نذبح باسمك ألف قربان من كل عجل جسد وكبش حنيذ ؛ ولقد فاز ديوميد فوصل بجنوده سالماً إلى آرجوس ، وكذلك فاز الجبارة اليرميدون ، جنود أخيـل، بقيادة شبله المظيم نيو يتوليموس ، فوصلوا إلى أوطالهم غانمين ، ووصل من بمدهم فياوكتيتيس ... كذلك وصل أجاممنون وليته لم يصل ! لا ريب أنك سمعت ما حاق به 1 لقد قتله المجرم إيجستوس<sup>(١)</sup> ، ولكنه دفع روحه تُمناً لفعاته ؟ إن العيش لم يطب لابن أجاممنون حتى تأر لأبيه ، فانقض كالصاعقة على قاتله وغاله بيده ! يا للفخار أيهما الصديق الشاب حين تنتقم لأبيك فتسجل اسمك في سجل الحالدين ! ...»

وشاع السُحِسْب في نفس تاياك، فقال:

«ويك نسطور ا إنه سيكون انتقاماً عادلاً بحق
السهاه، وستتنبى الأجيال القادمة بقصته، وسيرويه
الخاف عن السلف. كم ذا وددت لومكَدنت لى الآلمة
في أعناق هذه العصبة الفاجرة من العشاق الآعين
الذين يدلون عَـلَى بعددهم و عددهم، والذين يقذفون
في وجعى بالاهانة على الإهانة . . . وا أسفاه اليت شعرى لم لا تؤيد الآلمة حتى على باطلهم الم

(١) شرحنا ذلك في درامات إسخيلوس في الرسالة

لقد نفد اسطباری و کات حیلتی ... فاذا أعمل؟ » وقال نسطور: « أیها السدین ، لقد آذ کرت منی فافلاً ... و یحك تلیاخوس ا لقد تناقل الناس ماكان من حماقة هذه الطفمة التی تستبیح عرض أودیسیوس ، وتستنزف ثروته ... ولكن ، من يدری ؟ هل أمنوا أن يعود يوماً فيستأسل شافتهم ، ويديل منهم ، وتكون له الكرة عليم ؟ لقد كان ويديل منهم ، وتكون له الكرة عليم ؟ لقد كان بناصرك كا أخذت بناصره من قبل ، وهی لابد آخذة بناصراك كا أخذت بناصره من قبل ، وهی لابد آخذة مدركتك وشسيكا ، وحائلة بين أعدائك وأعداء أبيك ، وبين هذه الزيجة الجرمة . »

ويجيب تلياك :

« ألا من مدرى ؟ إنه لا أمل لى فى ذلك قط ١ آه أيما الأحاسيس الفريبة التى تجيش فى قلى ١ الآلمة فقط مى القادرة على تحقيقك عمجزة ١ »

وهنا ، حدجته مينرڤا بنظرة هائلة من عينيها الزبرجديتين ، وقالت له :

« تلیاخوس ! أیة کلة هائلة زل بها لسانك ؟!

ما أیسر علی الآلهة أن تقول للمستحیل کن فیکون !

أما نفسی کم تجشمت أهوالاً فی أسفاری ثم عدت بمنایة أربابی سالما إلی أرض الوطن ! بل کم من أماس ظنوا أمهم بجوا من الموت فی یم غشیهم بموج کالظال ، فلما وصلوا إلی البر حاقت بهم منایاهم کا حاقت به منیته أجاممنون ، حین خر صریماً بیسد حاقت به منیته أجاممنون ، حین خر صریماً بیسد اینجستوس الاثیم ؛ والملکة (۱۱) الفادرة الفاجرة النافنيم ! والملکة لا تملك أن محول بین المرء وبین المنون ما دام قد جاء أجله ، مهما یکن حبیبها وأعن عبادها علیها . »

<sup>(</sup>۱) كليتمنسترا

وعبس تليماك عبوسة خفيفة ، وقال :

« مهما يكن الأمر فلندع هذا الآن يا منتور! إن لأأمل لى مطلقاً فى عودة أبى ، ولكنها أقضية من السهاء ومقادير أن أذرع وراءه البحار ، وأن أعود فأسائل فخر اليونان نسطور ، اللبيب الأريب الذي حكم كا هو مأثور أجيالاً ثلاثه ، والذي يتألق في عينيه سناء الآلهة . . . أعود فأسائله كيف قتل أجامنون ؟ وكيف تهيأ لا يجستوس أن يقنله ، وهو من هو أعلا منه نسباً وأعن حسباً وأشرف قدراً ، وأين كان منالايوس الملك شقيق أجامنون ؟ ألم وأين كان منالايوس الملك شقيق أجامنون ؟ ألم يكن قد عاد يعد إلى أرض الوطن ؟ أم كان ما يزال يطوى الآفاق فشجع ذلك إيجستوس ونفخ في يطوى الآفاق فشجع ذلك إيجستوس ونفخ في قليه ؟ »

وقال نسطور: «رويدك أيها الصديق الشاب فاني قاص عليك نبأ مالم يأتك به علم ... قالله لو لم أيم قاص علي عليك نبأ مالم يأتك به علم ... قالله لو لا يقتل إيجستوس قبل عودة منالايوس ، ما أقيم على رفاته جدث ، وما بكت عليه عين ، ولألتى بدنه النجس لكلاب البرية وطير الفلاة تنوشه وتحزقه وتفتذى به ، جزاء فعلته الشنماء ، وجرمه الذميم وخطيئته التي لا تفتفر ، إصفع إلى ... لقد أناب منالايوس عنه حارساً أميناً يسهر على أمور الملكة ويكون في خدمة الملكة ... ذاك هو أتريدس الجيم ، الذي تغفله إيجستوس ، واتصل عولاته الجيم ، الذي تغفله إيجستوس ، واتصل عولاته المؤامرة الشنيمة التي انتهت بنني الحارس الأمين ثم المؤامرة الشنيمة التي انتهت بنني الحارس الأمين ثم والأوابد (۱) البكاسرة ، حتى إذا خلا لها الجو والأوابد طني واستبد وطني واستبد

وسُلط على العباد أعواماً سبُّماً طوالاً ... كل هذا والسهاء ساهم، لا تغفل، فقد عاد أورست ابن الملك الفائب، وابن الملكة الفاجرة، فأنقذ عرض أبيه وقتل الوحش اللئيم اللِّيم ونِّس شرف المماكم ، ولطخ بالوحل هذا المجد الأثيل، ثم قتل أمه . . . أجل، قتلأمه وجمع حوله الأرجيف البؤساء يحتفلون بهذا النصر ويصاون للآلهة التي أنقذتهم من ذاك الشر ... وبينا هم فيأفراحهم وانشراحهم إذا بالملك المظيم يصل بأساطيله بممد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر . . فلقد أبحرنا (أنا ومنالايوس) من طروادة مماً ، وما كدمًا نبلغ صنيوم (١) ، أول سرافي أثينا ، حتى وقع مالم يكن لنا بحسبان ... ذلك أن رب الشمس أيوللو غال بسهامه التي لا تطيش ربان الأسطول المظيم ، فرونتيس ، فاضطر ألملك أن ياتي مراسيه حتى يصلى على صديقه ويقيم الشعائر على جُمَانه ؟ ثم أقلع ، وماكاد ، حتى اضطرب البحر ، وفغرت اللجج أفواهها ، وتدافع الوج حول الأسطول كالجبال ، وعتم الجو ، وغامت السماء ، وانقضت الصواعق فانشمب الأسـطول وتفرقت سفائنه ، وانشطرت وحداله ، فبمضها شر"ق وبمفها غراب وبمضها يم شطر سيدون عنماد كريت ، وبعضها أنجه برغمه نحو شطئان مصر ، وبعضها غاص إلى الأعماق ، وخمس فقط ... وصلت بمد طول الجهد الى هنا ... »

« بنى ... أيها الصديق الشاب ... أخاق بك أن تذهب من فورك الى منالابوس فتسائله عن أبيك ، فلقد لتى الأهوال فى البحر ، ولا ريب أنه سمع بكثير مما جرى فيه من مختلف الأم فى رحلته

<sup>(</sup>١) الوحوش

المشئومة ... هلم ... إنطلق إليه ... وإن لم تسعفك سفينتك فانى ممدك بكل ما تحتاج من مركب البر أو البحر ، وها هم رجالي ممك أينما توجهت ، بل ها هم أبنائي ، ليصحبك أحدهم ، أو كامم ، إلى منالا بوس ، فان عنده الخبر اليقين »

وكانت الشمس قد توارت بالحجاب ، والليل قد نَشَّس ظلامه فوق الطبيعة المهوكة الخامدة فَهُمُتُ ابِنَةً زُيُوسُ الْعَظْيَمِ ، مَيْزُقًا الْخَالَامَ ، وهي ما تزال في صورة منتور أمير البحر وطيلسانه ، فقالت : « سرحي با فخر هيلاس ! لقد قلت حقاً وتكامت صدقاً ؛ هلم ، البــدار البدار ، قطموا ألسن القرابين (١) وأريقوا الخرباسم الآلهة ، وباسم نيتيون قبل كل شيء ... »

وانتشر الولدان بين المدعوين يصبون المباء على أيديهم بعد إذْ أدوا التحيــة الخرية القدسة لأربابهم ، ثم تفرقوا شيماً ، وتهض تلياك وصاحبه اينصِرةًا ، لولا أن صاح بهما نسطور :

« حاشا يا رفاق ا أنتما ضَــيـْـفي ، فَكَيف تبيتان في سفينتكما تحت طل الليل وهذا بيتي فيه كِينَ ﴿ ا كما وفراش وثير ، وفيسه والحمد للآلهة ، خير كثير ، وهؤلاء أبناني سمَّار كما وهم تمة طوع

وشكرت مينرڤا للملك عطفــه ثم قالت : « بوركت أيها الملك ، أيبنق تلياك هنا ، ولأمض أنا إلى البحر لأسهر على صوالح مركبي ، ولأطمئن بحارتي ، فكالهم أتراب تلماك ، وكالهم متطوءون لخدمته وفاء وحباً ، وليس يجمَل إلا أن أبيت أنا ممهم تلك الليلة ، على أن نقلع صبيحة الفد إلى (١) كان من التقاليد الشائمة أيام هومير أن تقطع ألسن

القرابين وتحرق باسم الألهة لينصرف الجمع

كوكون ، ولـتأذن فتمنجه عربة وزوجًا من صافنات جيادك ليلحق بنا عمة ، يصحبه أحد أبنائك ، ما دمت قد عرفت فيه ابناً لأعن أحبائك وأوفى أصدقائك »

ثم حدثت المعجزة . . . فانه ما كادت مينرڤا تتم كلامها ، حتى انتفضت انتفاضة هاثلة ، وتحولت من صورة منتور أمير البحر إلى نسر عظيم مهوب اللفتات، ما عتم أن ضرب الهواء بخافيتيه ، حتى حلق في السماء ، وغاب في لا تمهايتما ، بين دهش القوم ، وشدید حیرتهم .

وتناول نسطور المظيم يد تاياك ، وظل يقاب فيه بصره، ثم قال :

« أيها الصديق ؛ لشد ما عظمت منزلتك ، وسما مكانك . حتى لتكون في رعابة الآلهة وعناية السماء ! هذه دون أي ريب ابنة سميد الأولب - الكريمة مينرڤا - التي ما وقرت أحداً من أبناء هيلاس كما وقرت أباك

ضرعت إليك أن تتلطني بنا جميماً ! أمنحبيني بركانك س أما وأبناني وشعبي ... اكتبي أسماءهم فالخالدين، وسنصلى لك ونذ بح باسمك بقرة ؟ لا ذلول تسير الأرض ولا تستى الجرث ؛ مُسَالمة لا شية فَهَا ؟ منصورة بالورد ، محلاة القرنين بالذهب »

وقبلت مينرڤا صلاته ، ولبت دعاءه ، ونهض وفي إثره أبناؤه وأحفاده ، وفتحت أبواب القصر وتقدمت ندمانة الشراب فقدمت إليه كأساً من خر لما نسب من عهد آدم فأفرغها في الأرض تحية . لمينرڤا ، واقتدى به ملؤه فأفرغوا كـۋوسهم ، ثنم ٔ مَصْوْا إِلَى غُرَفَاتُهُمْ ، وَمُضَى الْمُلْكُ مَعَ تَلْيَاكُ إِلَىٰ .

غدع وثير ، وفراش من حرير ، وأمر ابنه برستراتوس فقام ممه ، ثم ذهب حيث وجد الملكة في انتظاره

ونشرت أورورا (۱) غلالما الذهبية في مشرق الأفق ، فاستوى نسطور على عرسه المرمرى المتألق عند بوابة القضر ، حيث كان أبوه نليوس يجلس كالده للنظر في صوالح العباد ، وأقبل بنوه الستة ومعهم تلياك الذي جلس إلى جنب أبهم وتحدث إليهم فسطور فقال :

« هلموا يا كبرى ، لنذ بح القربان المقدس باسم مينر أ الكريمة التي باركت حَدَّهُ لَكُنَّمَا أمس ؛ لينطلق أحدكم إلى الحقل فليحضر ثوراً (٢) سمينا ، وليذهب آخر فيدعو رجال تلماخوس - إلا اثنين - من السفينة ؛ وليمض ثالث فليأت بالصناع الفنان ( ايرسيوس ) ليجلل قرنى القربان بالذهب وليبق الآخرون هنا ، ثم لتحضر كل حاشيتنا من النساء ليكسبن الوليمة مهجة ورواء »

وأطاع أبناؤه الأونياء ، وأحضر القربان ، وأقبل الملاحون الأمناء ، ثم قدم الفنان ليفطى قرنى المهيمة بالذهب ... ثم ... وافت ميثرقا ... ميزقا نفسها لتشهد الطقوس التي تقام باسمها ... ، وبدأ الفنان عمله ، فأخذ يرقق صفائح الذهب ويثبها بمهارة في القرنين الصغيرين . وتقدم أريتوس بن نسطور وفي إحدى يديه باقة كبيرة من الزهر وفي الأخرى سلة من أفحر أنواع الكمك ، وتقدم ابنه الثاني سلة من أفحر أنواع الكمك ، وتقدم ابنه الثاني تراسيميد وفي بده شاطور كبير ليذ بح الثور ووقف

قبالته برسيوس يتلقى الدم فى وعاء كبير . ونهض نسطور الأب فسبح وصلى أمام نار كبيرة مغيرمة ، وتمتم باسم مينرفا ، وقذف فى اللظى بكمكتين كبيرتين ، وبناصية القربان ، وبقدر قليل من الماء المقدس ، وإذ انتهى الجيع من صلاتهم شير تراسيميد عن ساعده وجزر القربان ، وانكب الجيع يجهزونه ، وكانت يوريديس الجيلة المفتان تمنى أشد عناية بالفخذين ، فسترتهما بثوب غال من الديباج ، وكان نسطور نفسه ينثر الخر المقدسة والمطور والأرواح . ، . وهكذا أخذ الجيع فى شغلهم ، وشرعوا يلقون فى الجر بالحوايا ، وشرعت يوليكاست تنثر البهار والتوابل . . . وتهادى يوليكاست تنثر البهار والتوابل . . . وتهادى وانتصب الولدان والنداى يصبون الخر ، وبدأ الكل يأ كلون هنيئاً ويشر بون مريئاً

وماكادوا يفرغون حتى أمر نسطور فهيئت الصافنات الجيادلرحيل تلماخوس وأحضر القواص عربة كبيرة مثقلة بكل ما يحتاح الرحلة من زاد وعتاد

وأخذ تلياك مكانه من العربة الأولى، واستوى إلى جانبه بيزستراتوس أشجع أبناء نسطور ، ثم سلم تلياك وودع ، وشكر وأثنى ، وجذب عنان الحيل فانطلقت تنهب الرحب ، وتبتعند عن بيلومن وتطوى الزمان

وبلغوا ، مع مغرب الشمس ، فيريه ، حيث تلقاهم رب البيت بالبشر والترحاب ، وباتوا عنده ، حتى أيقظتهم أوروا المشرقة . فواصلوا رحاتهم إلى أسبرطة

(يتبع) دربني مشد

<sup>(</sup>١) ربة الفجر وحادية عربة أبوللو حين يركب الشمس تحند المعروق

<sup>(</sup>٢) كان على نسطور أن يدع بقرة مسامة

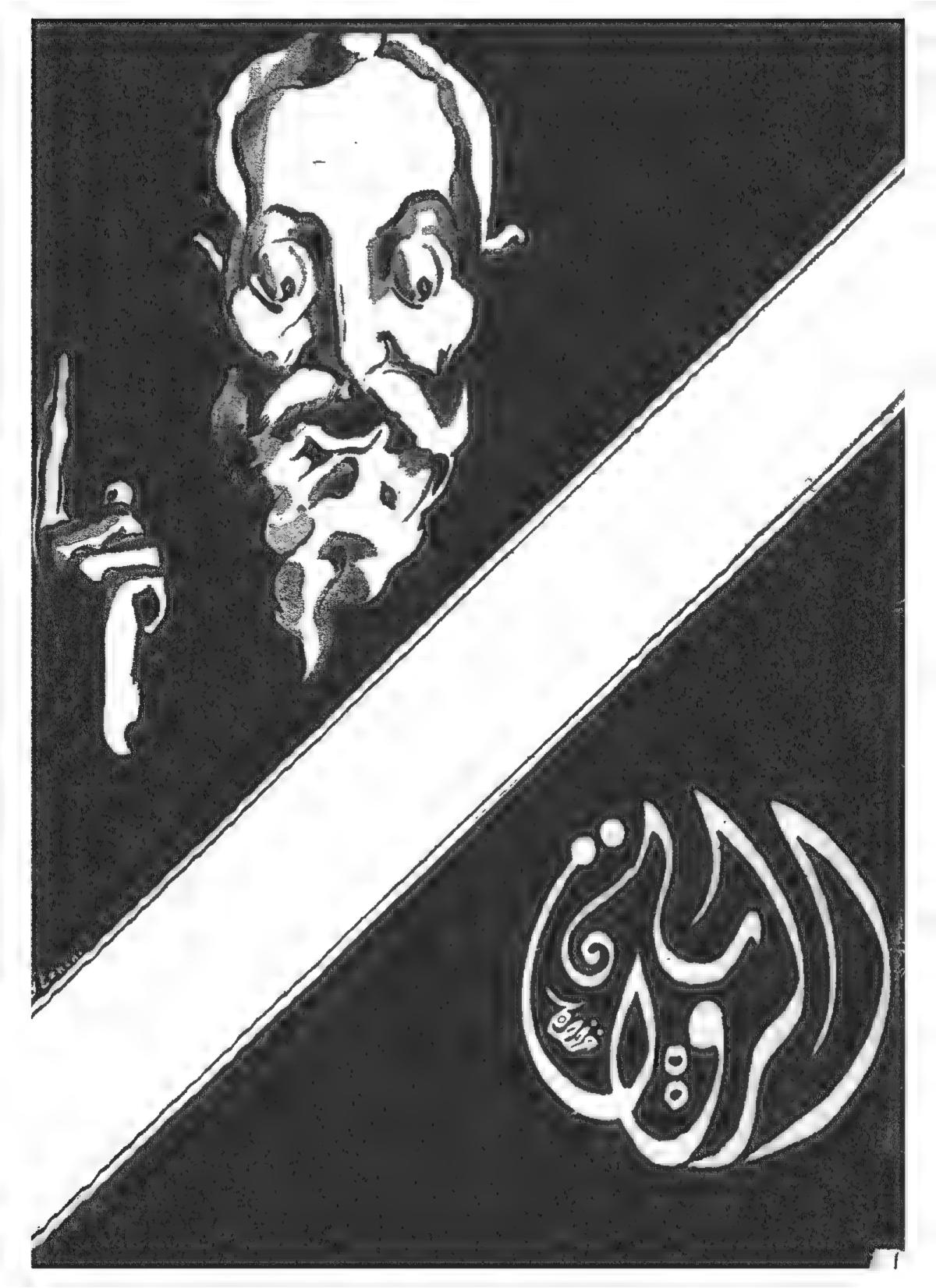



النعاس ــ للصور الانكليزي ر . ستفنس

## صاحب المجلة ومديرها ورئيس تحريرها السئول احرمس الزمات

مدل الاشتراك عن سنة ص ق مصر والسودان ٥٠ في المالك الأخرى ١ كن العدد الواحد . .

الادارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الحضراء — الفاهرة تليغون ٤٢٣٩٠ ، ٣٤٥٥



عدر المروقيه من والتاجي

نصدر مؤنتاً نی أول كل شهر دنی نصف

السنة الأولى

١٩ محرم سنة ١٣٥٦ — ١ أبريل سنة ١٩٣٧

المدد الحامس

## الرواية

رغب إلينا كثير من أمسدقاء الروامة أنهم يفضاون أن تفتصر على نشر الأقاسيص القصيرة ، فان تسلسل القصص الطويلة يخمد نشاط القارى " لاشك سداد ووجاهة . غير أن الفن القصصي كله أُوحِله في هذه المطولات الرائمة ، فاذا أغفلناها لحيذه الأسباب قطعنا عن الأدب العربي الرافد الأغرر إ وخرجنا بالروامة عن الفرض الأجل. لذلك سنحاول التوفيق بين رغبسة القارى وغرض الرواية بأن نقطع هذه السلاسل فلا نبتى منها إلا الاعترافات والمذكرات ، لأن موضوعاتها تكادأن تستقل ، وإلا الأوذيسة ، فإن أناشيدها توشك أن تنتهى ؟ ثم ننشر من حين إلى حين قصة من مدائع القصص الطويلة كاملة في عدد واحد . وبذلك تساهم الرواية مساهمة صحيحة في تفذية القارئ المربى والأدب المربي عا راع وخلد من الفن القصصى الصحيح

### فهرس المدد

| 0 30                                          |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
|                                               | صفحة         |
| الوصية لجي دي موباسان                         | 177          |
| يقلم أحمد حسن الزيات                          |              |
| الدكان أقصوصة مصرية                           | 44.          |
| بقلم الأستاذ إبراهيم عبدالقادر المازتي        |              |
| غرام الشعراء أقصوصة فرنسية : ف . ف            |              |
| يوميات ناتب في الأرياف صور مصرية              | 4 % 4        |
| بقلم الأستاذ توفيق الحـكيم                    |              |
| ضحيسة السكانب الفرنسي أندريه كورتيس           | **           |
| بقلم الدّكتور محمد الرافعي                    |              |
| المسمنت للكاتب الروسي ليونيداندرييف           | Y 1 Y        |
| بقلم الأستاذ عبد الرحمن صدقى                  |              |
| الحذاء ألمشوم للبكانبة الايطالية جرازيا دليدا | ¥ • Y        |
| بقلم الأسستاذ كامل محمود خبيب                 |              |
| اعترافاتُ فتي العصر ِ لألفريد دى موسيه        | Wil          |
| بقلم الأستاذ فليكس فارس                       |              |
| الأوذيسة لهوميروس                             | <b>W V A</b> |
| بقلم الأستاذ دريني خشبة                       |              |
| سر أبي الهول الموريس رستان                    | 377          |
| بقلم الأستاذ خليل هندواي                      |              |



عرفت الفتى (رنيه دى برنيقال) شابا عظيم ما تستفره . وعوالبسطة لطيف المشرة ، تفشى وجهه سحابة رقيقة أن يؤذى صداقته من الحزن تكاد لا تنقشح ؛ وهو شديد التشاؤم ، وتألمت منه فلن أصريح التشكك يه لاذع النقد ، باريع السخرية من له منك صديق نفاق الناس ولؤم العالم ؛ يقول وكثيراً مايقول : إن أى - عقيلة «إن الناس ليس فنهم صالح ؛ وإذا كان فيهم عفة السن حيية الطبي فهي بالأضافة إلى ما فيهم من الدعارة » منها المال ، وترو

كان له أخوان من آل (كورسيل) لا يجمعه وإباها ظل، فكنت أظنه من رجل آخر غير أبيهما، نظراً لاختلاف اسمه عن اسميهما ؛ وقد اضطربت الألسنة في مناسبات كثيرة بأن حادثاً غريباً وقع في هذه الأسرة، ولكنها لم تفصل الخبر ولم تقص الحادث. وحبب إلى هذا الشاب كرم شمائله فتو ثقت بيننا أسباب الألفة، وانصات زيارات الودة

فنى ذات مساء سألت عرضاً وأنا أنعشى على مائدته أما وهو من غير ثالث: « أو لدت على فراش مائدته أماك الأول أم على فراشها الثانى ؟ » فانتسف وجهه قليلاً ثم تضرج ، وبق لحظة لا يتكلم وقد بدت على عياه ربكة ظاهمة ؟ ثم ابتسم ابتسامته الساهمة المذبة فيقال : « إذا كنت ياسد بق تنبسط لحدبثى وتنشط لسماعه ، فسأقض عليك من نبأ مولدى ومحشدى

ما تستفره . وعهدی بك رجلاً ذكياً فلا أخشى أن يؤذى صداقتك هذا الحديث ؛ وإذا تأثرت به وتألت منه فلن أحرص بعد اليوم على أن يكون لم منك صديق

إن أى - عقيلة كورسيل - كانت اص أة حديثة السن حيية الطبع خافضة الجناح ، خطب زوجها منها المسال ، وتزوج منها المروة ؛ فيكانت حياتها ممه حياة الشهيد المذب . هذه الفتاة الودود الجرود الرقيقة عاملها ذلك الفلاح الجلف الذي كان يجب أن يكون أبي ، معاملة جافية قاسية من غير هوادة ولارخمة

لم بكد ينقضى شهر واحد على زواجهما حتى كان يمايش خادمة من الحدم ؟ وكان يتخذ فضالاً عن تلك نساء مستأجرى من رعته وبناتهم حظايا وخلائل ؟ ولم يمنمه ذلك من أن يكون له من زوجته ولدان ، وقد كان الناس بمدومهم - وأنا فهم - ثلاثة كانت أى تمتصم بالسكوت وتلوذ بالصبر وتميش في هذا البيت الصاخب اللاعب كا تميش الغيران الصغيرة التي تسرق الحطى وراء الأناث ، و مختاس الأنظار بين الفرش

كانت تنظر إلى القوم وهي منروية مخفية راجفة . بمين ثاقبة قلقة كأنها عين الفرزغ ، فلا تستقر في

محجرها ولا تطمئن. على أنها كانت رائمة الحسن، بارعة الطرف، شقراء الشعر، في شقرتها لون من الشهبة، ومعنى من الحياء، كا نما لو حت شعرها مخاوفها المستمرة

وكان من بين الأصدقاء الختلفين إلى قصر السيد كورسيل ضابط قديم من ضباط الفرسان أرمل من هوب الجانب، رقيق القلب، حاد الطبيع، إذا أزمع أمن ألم يثنه عنه شيء؛ ذلك هو السيد برنيقال الذي أحل اسمه. كان رجلاً مديد القامة، عدول الخداق، خفيف البدن، أسود السبلتين، غليظ الشارب، يشبهني كثيراً وأشبهه. يقرأ كا يقرأ الأدباء، ولا يفكر كا يفكر أهل طبقته. كانت جدته المليا صديقة لجان جاك روسو، فكا تما ورث عنه شيئاً من طريق هذه الملاقة. حفظ كتابيه ورث عنه شيئاً من طريق هذه الملاقة. حفظ كتابيه قلب، و ودرس سائر كتبه الفلسفية التي مهدت عن ألمد لهذا الانقلاب الذي حدث لما داننا الباطلة وآدابنا السخيفة

أحبأى وأحبته كما يظهر ، وظلت هذه العلاقة سراً مكتوماً لا يطير في جنباتها ظن ، ولا تحوم حولها شهة . ورأت هذه المرأة المسكينة الحزينة نفسها مفروكة متروكة ، فتعلقت بأسباب هذا الرجل تعلن اليائس ، واتخذت في معاملتها طريقته في التفكير ، ونظريته في العاطفة الحرة ، وجرأته في العاطفة الحرة ، وجرأته في الحب المستقل ؛ ولكنها كانت من الحياء والخفر بحيث لا تجرؤ على أن ترفع صوتها بالكلام ، فظلت هذه الأهواء والآراء في قلها المفلق مكظومة من كومة من كزة

وكان أخواى كأبيهما قاسيين عليها ،

لا بلاطفانها ولا يجفلانها؟ وقد تمودا أن يرياها في البيت من سقط المتاع، وأن يماملاها مماهلة الخدم وقد كنت أما الوحيد من بين أبناهما الذي بادلها حبا بحب وإخلاماً باخلاص.

أم توفيت وأنا في الثامنة عشرة من عمرى . ولابدأن أقول الشائستطيع فهم ما بلي هن الحديث الويدان توجها كان منهوراً بحكم شرعى يجمل لها الحق في استقلالها بادارة أموالها ، فكان لها بفضل حيلة القانون وذكاء السجل ، أن توصى بما تشاء لمن تشاء أبلغنا بُعد وقاتها أمها تركت عند هذا السجل وصية ، ثم دعينا الى محضر فضها وقراءتها

لا أزال أذكر ذلك كام حدث أمس : كان

منظر آعظها ألما ، مبكياً مضحكا ، مفاجئاً مدهشا ، أحدثه تمرد بمد الموت ، واحتجاج منجوف القبر ، وصوت الحرمة اليائس ينبعث رهبياً من خلال الناووس القفل، يحمل شكوى هذه الفقيدة الشهيدة التي أشقتها أخلاق الناس وسحقتها تقاليد المجتمع كان الرجل الذي يظن نفسه أبي دموياً لحمًا كا أنه حزار ؟ وكان أخواى فتيين قويين أحندها في الثانيــة والعشرين والآخر يصفره بَشَنْتينَ٠٠ وكان تلائمهم ينتظرون مطمئنين على القاعد . أما النسيد ورتيقال ، وقد دعى أينتاً إلى شهود هذه الجلسة ، فقد دخل وأخذ مكاله خانى ؟ وكاز في ردُّبجو له الصيقة ﴿ شاحب اللون كاسف البال يمضض شاربه الذي أُخَذُ يَشْتُهِبِ ؟ فلا جرم أَنَّه كَانَ يَتُوقَعُ مَا سَيَحَدَثُ أغلق المسجل الباب بالقفل والرتاج وشرنع يفض أمامنا الغلاف المختوم بالشمع الأحمر وهو يجهل مَا يُحْتُونُهُ ، ثُمَّ أَخُذُ يَقُوأً :

\* \* \*

أمسك صديق عن الكلام فجأة ؟ ثم قام إلى درج في مكتبه فأخرج منه قرطاساً قدعاً فنشره ثم قبله طويلا ودفعه إلى وهو يقول : ﴿ هذه هي وصية أَى الحبوبة قاقراً ﴾ فقرأتها فاذا فها :

« أنا – آن كاترين جنفييف مانيلد دى كروا كسياوس ، الزوجة الشرعية لجان ليوبولد يوسف جونتران دى كورسيل – أعلن وأنا صحيحة الجسم سليمة العقل إرادتى الأخيرة

« استففر الله أولاً ، وولدى العزيز رئيه انياً ، من العمل الذى أريد ألت آئيه . وفي اعتقادى أن ولدى من كبر النفس وسمو العاطفة بحيث يفهم حقيقة أمرى ، ويقبل واضح عذرى . لقد قضيت حياتى بائسة معذبة . كان زواجى مسألة حسابية عالية ، فلا غرو أن تكون حياتى الزوجية سلسلة من الأنكار والاحتقار والضيم . يعنف على روجى من غير رحمة ، ويختانني من غير هدنة ؛ فأنا أغتفر ما فرط منه إلى ، ولكننى لا أعترف بأن له ديناً على

« وولداى الكبيران لم يجبانى ولم يدللانى قط . كاما قليلا ما يماملاننى مماملة الولد للأم

لقد کنت لهما ما ينېنى أن أکون فى حياتى ، فاست مدينة لجما بشىء بعد مماتى

لا إن علائق الدم لا تتوثق بغير المودة الدائمة الملازمة في كل يوم ، وأما الولد المقوق فهو أبعد من الغربب . وهو مجرم لأن الولد لا ينبني له أن يستخف بأمه

القد كنت أمام الناس أضطرب خجلا وأنفزع وحلامن قو انديم الباغية وعاداتهم الجافية وأحكامهم المعينة ، ولكنني أمام الله لا أخشى شيئًا ولا أرهب

أحدا؛ فأنا بمد أن مت أطرح عن نفسى هـذا الخجل النافق وأجرؤ على ألنب أسحر بفكرى وأجهر بسرى

( إذن أوصى عالى الذى جمل لى القانون جق التصرف به لعاشق المحبوب ( بيير جرميه سيمون دى بورنيقال) ليؤول من بعده إلى ولدى وولده رنيه وإنى بين بدى الله رب العالمين وأحكم الحاكمين أعلن أنى كنت ألعن الساء وأرجم الأرض لو لم بتح لى هـفا الحبيب الصادق المخلص ، فأذوق من شغتيه الود المصفرة والحب الموثرة والحنان العطوف ؛ وأفهم بين ذراعيه أن الله خلق الناس ليجتمعوا على الحب، ويأتلفوا على الصفاء ، ويتعاونوا على الشهدة ، ويتعاونوا بالمزاء والدمع

«إن ولدى الكبيرين أبوها السيددى كورسيل، وأما ولدى رنيه فأبوه السيد دى يورني قال، وإنى أسأل الله رب البشر ومصرف القدر أن يضع الوالد والولد. فوق ظنون التاس وأوهام المجتمع ، وأن يعطفهما بؤلف قلبهما على الحب مدى الحياة ، وأن يعطفهما على وأنا في القبر »

# (ماتیلد دی کروا کسیلوس)

فلما فرغ المستجل من قراءة الوصية نهض السيد دى كورسيل وصاح : « هذة وَلا ريب وصية اصمأة مجنونة ! » فتقدم السيد دى بورنيڤال وقال بصوت قوى حاسم :

« أنا - سيمون دى بورنيفال - أعلن أن
 هذه الوصية ليس فهما إلا الحق المبين والصدق
 المحض ، وأنا مستمد أن أثبت ما فيها عا تحت
 يدى من الرسائل »

حينئذ مشى السيد دى كورسبل الزوج إلى السيد دى تورنيقال الحبيب ، فما شككت في أنهما سيتقاتلان ، وقف أحدها للآخر ؛ هـذا ربيل وذلك هزيل ، وكلاها وافي الشطاط يتهور بالكلام ويتسمر بالنضب ، قال زوج أمى لحبيبها وهو يتزغم ويزعم :

« يا لك من شتى شرير ١ »

فرد عليه الآخر بالهجته وغلظته : ٥ سائلاقى في غير هذا المكان ياسيدى . ولقد كنت أود قبل اليوم أن ألطمك وأنحداك ، لولا أنني آثرت سلام هذه المرأة التي أشقبتها بخيانتك ، وعذبتها بقساوتك ثم التفت إلى وقال : « إنك ولدى ، فهل تربد أن تتبعني ؟ إنني لا أملك الحق الذي يساعدني على أخذك ، ولكني أملك إذا شئت فجئت مي افضافحته من غير أن أجيب ؛ ثم خرجنا مما وأما أسوأ حالاً من المجنون

وبعد بومين قتل أبى زوج أى فى مبادرة ؟ فلزم أخواى الصمت اتقاء لمار الفضيحة وسوء السمعة ؟ وتزلت لهاءن نصف ماتركته أى فقبلاه . وتسميت باسم أبى الحقيق ، ورميت للقانون ذلك الاسم الذى محلني إياه وليس لى به صلة . ومنذ خس سنين توفى السيد دى بورنيفال فحرنت عليه حزنا شديداً حتى لم أملك المزاء عن فقده إلى اليوم

قال ذلك صديق الشاب ثم مهض نخطا إلى حتى وقف بين يدى وقال: « هيه الليس من رأيك أن وصية أمى هي أجل وأنبل ما تستطيع اممأة أن تعمله ؟ » فبسطت إليه يدى الاثنتين وأجبته: « بلي يا صديق ا ذلك شيء لا ريب فيه » الزبات

# عدد الرسالة المتاز

سيمدر يوم الاثنين المقبل عدد الرسالة المجرى المتازق عانين صفحة مدبجاً بأقلام أقطاب البيان وأعلام الفكر في مصر وسائر الأقطار العربية ، وإليك بعض أسمائهم مماتبة على حروف الهجاء:

الدكتور ابراهيم بيوى مدكور الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازني

ابراهيم مصطلق
 الدكتور أبو الملاعفيق
 الأستاذ أحمد أمين

« أمين الخولي

« توفيق الحكيم الدكتور حسن أبراهيم حسن

الشخت ا

الأستاذ عباس محمود العقاد

- « عبد الرحن صدق
- عبد القادر المفريي
- « عبد الحميد العبادى · الدكتور عبد الوهاب عثمام الأستاذ على الطنطاوي
  - « نخرى أبو السمود
- « قدرى حافظ طوقان
- « محمد أحمد الغمراوي
- « محمد سعيد العريان
- « محمد عبد الله عنان

الدكتور محمد عوض محمد الأستاذ محمد فريد أبو خديد

« مجمود غنيم

# الدول المرية المراكان المراكان

وقفت « جليلة » حائرة لا تدرى ماذا تصبع ، فقد انفرزت إحدى المجلتين الخلفيتين في الرمل وأبت أن تخرج منه وعجز الحرك عن جذبها ، بل كانت المجلة تزداد غوصاً كلما حاولت نزعها ، وكانت الشمس قد مالت إلى المنيب ولم يبد أحد في الأفق ، وكان « الكشك » الذي وقفت عنده منذ لحظة تشرب 8 الكازوزة » يبعد مسافة كياو ونصف أو اثنين ، فليتما ما جاوزته إلى هذا المكان القفر ... ولكنها أرادت أنت ترى الطبارة الشراعيــة من مكان قريب ، والأرض بمد « الكشك » غير مم دة ، ولكن عناء السير فيها محتمل ولا خوف من النوص ، وقد طوفت من قبل في أرجاء هــذا الفضاء الرحيب فعي تسرف صلابة الأرض ولا نخشى رخاوتها . غير أن الحظ خانها في هذه المرة فماكادت تقف بالسيارة وتنأى عنها قايلًا ثم ترجع حتى ألفت المجلة قد غاب نصفها في الرمال الخائنة ، وكان تلاميــ الطران الشراعي بعيدين عنها بعدد « الكشك » ؟ فهل . تترك السيارة وتعود أدراجها إلى الكشك تلتمس من صاحب المونة وتسأله أن يدعو إلى نجدتها رِ بَمْضُ خَفَرَالُهُ ؟ ؟ لَمْ بِينَ مِنْ هَذَا مَفَرَ عِلَى مَا يُظْهَرُ وإلا صار خطيها أدهى بعد الغروب. وصبح عنهما

على ذلك فأقبلت على السيارة تريد أن تأخذ منها حقيبتها وقبعتها وإذا بصوت يقول لها :

« اسمحى لى . . »

فالتفتت مذعورة فا سمت وقع قدميمه وهو مقبل عليها ، ولا رأته وإن كانت قد دارت بمينيها في المكان ونفضته قبل أن تنوى الرجوع إلى « الكشك » . ولم يسألها الرجل شيئاً ولم ينظر إليها بل انظرح على الرمل بثيابه الأنيقة بعد أن أاتى طربوشه في السيارة وراح يجرف الرمل بيديه من خاف المجلة وقدامها . ولما فرغ من ذلك ووسع للمجلة نهض ومشى مطرقاً ينظر إلى الأرض كأنما يبحث عن شيء ، ثم أنحني وتناول حجراً كبيراً يبحث عن شيء ، ثم أنحني وتناول حجراً كبيراً ولوحاً من « الصاح أمامها وتحتها ليكون دورانها ولوحاً من واللوح امامها وتحتها ليكون دورانها عليمه لا على الرمل ، ثم نهض من أخرى وقال : عليمه لا على الرمل ، ثم نهض من أخرى وقال :

فقالت : « أشكرك . . لا أدرى ماذا كنت أسنع لو لم تنجدني ؟ »

فأشار بيده وقال: «أجَّلَى الشَّكَرَ حَتَى أُستحقه . . إن المجلة السَّكِينَة لا تَزالُ غائصة فلننقذها أولاً »

ومضى إلى آخر السيارة وقال : « أدبرى

المحرك وسيرى بها وسأدفعها أنا من الخلف »

فَهُمَلَتَ وَخُرَجِتَ السِّيَارَةُ ثُمُ وَقَفْتَ عَلَى مُسَافَةً . لا أَذْ كُرَكُ أَبِدًا ... لا صورتك ولا اسمك » أمتار ونزلت منها منهللة الوجه فصاح بها : « لماذا وقفت ؟ . هل حدث شيء ؟ »

> قالت: « لا ... إنما جنت لأشكرك ... » ففرك بديه ومد عناه إليها وقال: « أه صحيح. صار الشكر الآن واجباً . أليس كذلك ؟ . » فضحكت وسرها منمه أنه لايبدو عليه أنه بربد شكراً وأنه كان ينتظر منها أن تمغى عنه بلا كلام

وقالت وهي تبتسم له - في عينيــه - : « ألا تريد أن أشكرك؟ »

فقال وهو ينفض الرمل عن ثيابه : ﴿ كَلَّا ... إنه دين قديم أؤديه · · · بعضه على الأقل »

فغاضت الابتسامة وقالت مستغربة : « دبن ؟ · لى أما ؟ . ولكني لا أذكر … أني أعرفك … لا مؤاخذة ! »

قال : « صدقيني حين أقول لك إنه يسرني أن أراك ناسية ... إنها ذكرى خليقة ألا تثير في نفسك إلا الامتماض والنفور بل القت ... فالحد لله »

فدنت منه مقدار خطوة وقالت : « ولكن أرخو أن تريحني ... هل تمرفني ؟ »

قال: « أعرفك · · · أظن ذلك . · · وإن كنت لا أ كتمك أني نسيت اسمك ١٠٠٠ انتظرى (ورفع كفه الكبيرة الفليظة الى جبينه) اسمك باستى ... غرايب ١١ تبقي الصورة كل هذه الأعوام ويذهب الاسم ... أوه جما ... جميا ... وخدته ا وجدته ا . جليلة ... أليس كذلك ؟ »

فَصَاحَتْ: ﴿ نَمْ . نَمْ . وَلَكُنِّي ٱلسُّفَّةِ لَأَنِّي

فقال بابتسام: « الهماجد ران منك بالنسيان » فألحت عليه أن يذكر اسمه فقال: ٥ هذا لذر سأنرك لك حله وأنت عائدة » · .

فابتسمت وقالت : « أَلَا تَخْشَى أَنْ أَشْمَلُ بِهِ عن الطريق وما فيه فتحدث لي حادثة ؟ »

فقال: « صحيح . صحيح ، إذن لم يبق مفر من التضحية ... سأخسر ما صرت جديراً به من الشكر وأسترد سخطك القديم »

فسألته وهي تضحك : « هل كنت فظيماً إلى مذا الحد ؟ »

فقال: ﴿ سِتَمْرُ فَيْنُ مُبِلِّغُ فَظَاءَتِي حَيْنُ تَعْرُ فَيْنَ اسمى . . مراد الباروني »

فأطرقت وقالت على مهل: ﴿ مَرَادُ . . . البارونی ؟ (وهزت رأسها ) کلا . . إن ذاكرتی الا يختاج فيها شيء . . أسفة »

فقال وهو يضحك بدوره : « أما أما فان ذكراك يقشمر لها بدني فما أستطيع أن أنسى أنك صببت على ملء قربتين من المناء في الشمتاء . . سلطت على خرطوم الحديقة وأطلقت على مَاءَةً . : أهذه ذكري تنسي ؟ . . ألست ممذوراً إذا ظللت متذكراً . . ؟ »

فدنت منه وقالت بصوت خافت كالحمس: « مراد؟ . . صحييح!! »

فقال: « وكنت ظالمة لي . . » فقالت : ﴿ كَالِ ... لقد تذكرت الآن ... فقد وضمت لي دودة ميتة في قفاي ... الحق أنك كنت فظيماً »

فأشار بيده إشارة المستنكر: « لالالالا ... هذا كان سوء تفاهم . . أعنى أنى كنت فرغت من اللهب بالدودة وظننت أنك قد يسرك أن تأخذيها لتلمي بهما ، ولكنى أخطأت فوض منها لك فى قفاك بدلاً من بدك ... بلكان الخطأ منك لا منى ، فقد جعلت تجرين خائفة وأنا أجرى وراءك فلم يسمنى إلا أن أنوكها لك فى حيث تيسر لى ذلك في الذنب لك يا جليلة »

فقالت جلیلة وهی تضحك : « أنذكركیف كنت تصیح بأعلی صوت كل رأیتنی ؟ وكیف كنت تجری ورائی و تدبدب برجلیك كلا أدركتنی فنزیدنی رعباً ؟ »

فقال: « فمم أذكر ذلك ... أذكركل شي. ... إنه كل ما بقى لى منك ... لقد كنت أسيح وأدبدب لأخنى عنك حبى لك »

فقالت: «غريب ... أكنت تحبني ؟ ... لقد كان نجاحك تاماً إذن في إخفاء هذا الحب »

ونظرت إلى وجهه الذى لوحته الشمس ، وشعره الذى ظهر فيه الشيب هنا وههنا وأخذت الصورة القدعة تسترد ألوانها وتبرز معالمها شيئا فشيئا ثم قالت : لا لقد كبرت جداً ... طولاً فشيئا ثم قالت : لا لقد كبرت جداً ... طولاً وعرضاً ... وتفيرت أيضاً ... من الذى براك الآن فيذكر بك ذلك الطفل الشنى الذى كان يسود عيشى و برعبنى كما ظهر لى فجاة من وراء شجرة ... أو من تحت الأرض فيما كان يخيل إلى ؟ ... ماذا منعت بنفسك كل هذه السنين ؟ »

فقال: «أوه ماذا يصنع الناس بنفوسهم ؟ يَكْبَرُون ويقمون على عمل يشتغاون به . . أما أيضاً

وجدت لى عملاً . . فى تجارة رابحة والحد لله . . . وأنت ؟ . »

قالت: « أوه . . كبرت مثلك ... »

فقاطمها وقال: «كلا.. إنك ثم تتغيرى ... لوكان هنا دود لما خطر فى وأنا أنظر إليك إلا أننا ما زلنا ظفلين ولهممت بأن أضع لك واحدة فى قفاك »

فضحكت وقالت: لا لقد صرت مذباً جداً... لم يبق شيء من ذلك الطفل اللمين ... غريب ... أعنى أن نلتق هنا هكذا بمدكل هـذه السنين ... ماذا كنت تصنع ؟ . أعنى هنا » .

قال: « أعشى ... للرياضة »

فتنبهت وقالت : « إذن لا أقل من أن أحملك مى فى السيارة »

وقال وهو يركب معها مسروراً : ۵ ما قولك؟. تحتفل بهذا اللقاء الذي لم يكن لى ولا لك فى حساب بالمشاء نتناوله فى محل الحاتى . . هه ؟ »

فابتسمت لنفسها في مراآة السيارة وأصابحت شمرها الذي عبث به النسيم ثم التفتت إليه وهزت رأسها أن نم ؟ ثم انطاقت بخطف بسيارتها الأرض

\* \* \*

ولم يكن في جليلة خفة أو طيش ولكمها كانت فتاة وحيدة مدللة ورثت عن أبيها شدة القلب واستقلال الطبيع ، وعن أمها سرعة الاجابة إلى دواعى الخير . وقد مات أبوها قبل سنوات فلم يبق لأمها سواها ولم تهمل تربيتها ولكمها كان ينقصها حزم زوجها وحكمته ، فألقت لها حياها على غاربها وهي محسب أنها لا تعد وما كان يصنع أبوها .

على أن الفتاة لم يكن فيها سوء ولم تشمر الحربة شراً وإنما أكدت استقلالها وأورثها تمرداً صربحاً على كل قيد من القبود التي يفرضها العرف حتى على الفتاة الحديثة . وكانت أمها وبعض أهلها يشق عليهم ذلك أحياناً فتقول لهم : إنى لاأفعل سوءا ولا أسىء أدبى ولا أتوقع على أحد ولا قيمة لخروجي وحدى أو ممافقة أصابي وصواحبي إلى السيما أو غيرها لأنى أستطيع بسمولة وبلا عناء أن أحافظ على نفسى . فكانت أمها تسكت ولا تقول شيئاً لعلمها أن الكلام لا خير فيه

ولم تكن جليلة بارعة الحسن ولكن صوتها كانت له حلاوة التغريد ، وكانت نظرتها الحالمة تفمل فعلين يبدوان متناقضين - تنعش القلب وتفتر الجسم ، فاذا أدامت إليك كرة الطرف -على عادمها إذا سرها منك عمل أو قول - شاع الرضى في نفسك وفاضت بالسرور ودار رأسك وأحسست بالخدر في أعضائك . وكانت أقرب إلى القصر منها إلى الطول ، وإلى الامتلاء منها إلى النحافة والهزال ، وقد حمّها كثرة الحركة والولم بالمشي في الهواء الطلق وفظام النفس عن الآكال الدسمة الثقيلة أن تصبيح كأمها أكداساً من اللحم تلح على روحها ؛ وكانت سمراء ولكن سمرتها مشرية حرة لا كدرة فيها ولا تمش . وكان شعرها جمدا وأثيثاوحفاء وكانت تفرقه وترسله إلى الوراء وتمقصه وتأبى أن تقصه . وكانت أنيقة بلا تكلف ، ولم تكن رقيقة الحال أو مضطرة الى حسن التدبير والاقتصاد فقد ترك لما أبوها الحازم ثروة كافية ولكنها كانت تؤثر أن تصنع ثيابها بيديها فتجيء محبوكة التفصيل على قدها الجيل يبرز من تحتمنا تدياها التاهدان

الراسخان كالرمانتين الصغيرتين ، وتكاد من فرط البراعة في انسجام التوب على الصدر ترى الحلمتين ترفعان التوب ، وتبصر استدارة السرة وحسن اللحوق فيا حولها ، وكانت مجدولة الساقين لا عظيمة المصلة ولا مضطربها ولا عرقوب لها ، وجال الساق في المرأة بشير بحسن القوام ، وكانت تكره الأحدية المالية الكموب نفوراً من بروز الفخذين ، على أن هذا كله ما أكثر من يشاركها فيه ، ولو اقتصر الأمم على التكوين المادى لما كانت لها من ية تنفرد بها ، ولكن أنوتها كانت قوية الجذب شديدة الاغماء فلولا استقلالها وشخصيها المحدب شديدة الاغماء فلولا استقلالها وشخصيها المحدب شديدة الاغماء فلولا استقلالها وشخصيها المحدب شديدة الاغماء فلولا استقلالها وشخصيها

## \*\*\*

وقال مراد وهو عاكف على البيان الذي قدمه إليه الخادم: «ممدرة فاني أتضور جوعا مم آكل في مهاري شيئاً معمداة تريدين ؟ . كباب ؟ . لحم رأس ؟ . حمام ؟ . إني أرى الحاتي عنده كل ما يؤكل مه لا الكباب وحده مه ما قواك ؟ »

فَآثَرَت الكِبابِ وقالت: « إن هذا فنه الذي عتار به فيحسن أن أقتصر عليه »

وكاماً جالسين في آخر القاعة ووجهها هي الى الباب ووجهه الى الناس. وشـ فلا برهة بالأكل وذكريات الطفولة فقـــال لها وهو يضطجع: « أنذكرين يوم تحديتك أن تتسلق النخلة . . . . (فهزت رأسها) لقد كنت لا تطبقين التحدى . . . . فهل أنت ما زلت كذلك . ؟ »

فوضعت الشوكة على الطبق ونظرت اليه وسألته: «ماذا تعنى ؟»

قال بابتسام: ﴿ أَعنى أَنْ وَرَاءَكُ ... بِعد مائدتين

اثنتین ... رجاین أحدها یحدق فی ظهرك ... لا یخالجنی شك فی أنك تحسین وقع نظرته علی جسمك ... انها نظرة جامیة ... كاویة ... انتظری قلیلاً وسادعو الخادم لیجیئنا بالقهوة فأدیری وجهك حین یقبل وانظری ... »

ففهات ثم اعتدات في جلسها وقد علاوجهها الاصفرار، فأكب مهاد على بقية الفاكهة وتشاغل بها عما رأى في وجهها بن دلائل التغير . ولم تفت جليلة هذه الكياسة منه ووقع من نفسها اتفاؤه الفضول فتهاسكت وضبطت صوتها وهي تقول : « لقد تغيرت جداً ... من كان يظن أن ذلك الطفل الخبيث الذي كان يتمقبني وينغص حباتي فسيح هذا الرجل الوديع الظريف الكيس المتعرف من هذا يا مهاد الذي يكوبني بنظراته ؟ ... أنهمت الآن . ؟ »

فقال مهدوء وبصوت متزن النبرات : «خطيبك ... زكى ... هــذه أخبار ... أظن أن من واجبى أن أقدم لك المهنئات » .

ولكنها أحست من نبرات صونه على الرغم من انزامها أن هـ ذا الخبر لم يسره فقالت : « لا داعى للعجب ... ثم إن الزواج مسألة عادية جداً على كل حال ... أو كما يمكن أن تقول أنت ... هو شريصيب كل إنسان ... عاجاً أو آجلاً ... متى يصيبك يا مهاد ؟ ... ».

فقال: « أما ؟ ... لا أدرى ... صاحبك ... فدخل في أعنى خطيبك لا يزال محلقاً في ظهرك ... فهل الرجل الذي كا تستطيمين أن تنهضى وتذهبي إليه وتقولي له بكل فقصت عدوم إن لك حقاً في أن تتناولي المشاء مع صديق وقال: كيف تقديم مثلي وضع في طفولته دودة في ظهرك ، وصبيت كثير ... » .

عليه عشرين قربة من الماء في الشتاء ؟؟»

فقالت ببساطة : « إنى أحب زكى ... وأنت لا تمرقه ... بالطبع ليس فى كونى ممك هنا ما ينبنى أن يسوءه ، والكنه لا يعرف أنك هذا الصديق ؛ كل ما يعرفه أنه خطيبي . . وأنى - كما قال لى مراراً - طائشة ... مندفعة ... »

فقال مراد: « اشربی القهوة ... لا تفسدی علی نفسك اللیلة ... ستشرحین له كل شیء ... فیمود حملاً ودبماً ویستذر الیك من هذه النظارات الحامیة ... »

فشربت القهوة ولكنما كانت ساهمة ، فقد كانت تحب « زكى » هذا وكانت تكره الاضطرار الى الشرح وتستثقل أن تحتاج حتى الى ما يشبه الاعتذار .

وقال مراد : « لقد قام الرجلان ... خطيبك وصاحبه ... » .

نقالت: « یحسن أن نقوم إذن ... فسیودع صاحبه ولا شك وبقف فی انتظاری ... أشكرك یا مراد ... نبهتنی الی أنه خرج ... فلاً لحق به » .

وخرجا ، وودعها مهاد بعد أن عرفت منه عنوابه وعرف منها عنوانها وألح عليها أن تتصل به إذا جد أمر من جراء لقائهما الليلة .

杂音条

وقالت جايلة لزكى : ٥ ممى سيارتى فلا حاجة الى ماكس » .

فدخل فيها واضطجع ثم قال : « من هــــذا الرجل الذي كان ممك ؟ » .

فقضت عليه ما وقع لها عند الطار؛ فقاطمها وقال : كيف تكلمين رجلا غريباً ؟ . . . إن هذا كثير . . . » .

مماً .ي. في حي واحد ... » .

فنفخ وقال : ﴿ وَلَـكُنَكُ لَمْ تُكُونَى تُمْرُفَيْنَ أَنَّهُ هُو صديق طفولتك ... » .

فقالت بالهجة الستفرب: « مل كنت تريد أَنْ أَتَقْبِلَ مُفُونَتُهُ وَلَا أَشَكَرُهُ عَلَى الْأَقَلَ ؟ ... » . .

فنرك هذا وقال: ٥ ولساذا تخرجين الى هذا المكان وحدك ؟ »

قالت: لأنك مشغول عني بأعمالك الكثيرة التي لا تدع وقتاً لمرافقتي ... ومع ذلك أي بأس

قال : « بأس ... بأس ... هذا الذي حدث لك. من غوص العجلة أليس بأساً ؟ ». .

قالت : « لا تكن متمنتاً ... إن السيارات عكن أن يحصل لها أى شيء في أى مكان في الدنيا ». فترك هــذا أيضاً وقال : « ولكن تأتين معه الى الحاتى ... ماذا يقول الناس؟ » .

فقالت : « إذا كان الحاتى مكاناً لا يليق أن مدخله الشريف ... »..

فقاطعها بسرعة وقال: « لست أقول هذا ... الأمر على المكس ... » .

قالت : « إذن انتهينا ... » .

فَسَكَتَ قَمَا رَأَى حَجَّةً لَهُ تُنْهِضَ . وَسَاءُهُ ذَلَكُ فقد كان شديد الاعتداد بنفسه ، وكان عظيم الطموح واسع الأمل في المنازل اللحوظة فلم يسره أن الفتاة التي سيتزوجها تقرع حجته بأقوى منها ، وأحس أن في هذا تنقصاً له وغضاً من مقامه وسقوطا لهيبته ولكن الكلام خانه فيآثر السكوت على معنض . وكان زكى - أو إذا أردت اسمه كله زكى الدين

قالت: ﴿ وَلَكُنه لِيسَ غَهِيهًا ... لقد نشأنا ﴿ حَدْ ﴿ مِنْ أَسِلُ تُرَكِّي أُو شُرَكُسَى ﴿ سَيَانَ ﴿ وكان يظمع أن يباغ بماله المؤروث حيث لم يستطع أن يبلغ بالكفاية الشخصية ع وكالنب أمله الذي لا ينفك يحمل به في اليقظة والينمام أن بصبح يتقرب الى الزعماء السياسيين بوسائل شتى ، وكان يمنيه حِداً أَنْ يحسن رأيهم فيه وظلم به ، وكان يحرص على المركز المأمول ويحيط نفسه سلفا بكل مظاهم الآمة والسمت والوقار وينظر الى الأمركله كا أنه واقع ، وينتظر من الناس أن يمدوم كذلك ، بل أن يبالنوا ويروحوا عدون بصرهم الى الستقبل وأن يخالوه كما يتخيل نفسه فيه وزيراً أو رئبس وزارة. وقال لجليلة وهو يودعها على باب بيتها: « أرجو يا جليلة ألا تمرضيني لكلام الناس ، واذكري أن لى مركزاً يجب أن أحافظ عليه ».

فسحبت بدهامن بده وقدآلها كلامه وأحست أن سهماً وقع في قلبها ﴿ وَكَانَتْ حَسَاسَةً وَذَكِيةً . ولم يكن يخنى عليها أن ليس له مركز سُوَّىٰ مَا يفيده الغني ، ولم تكن هي تحتاج منه الى مال فان مالهـــا كثير . وكانت تدرك أن ما يسميه « مركزه » جانب شعف فيه ولكمها تفضعن ذلك لحبهاله ؟ غير أنها لم تكن تتوقع أن يتهمها بأنها تسيء الى تنطوى عليه عبارته من التعريض بها بمدأن شرحت له الأمركله ولم نخف عنه شيئًا . وماذا تخني وليس في الأمر ما يستدعي الكمّان ؟

وقالت له وهي تهم بالدخول: « لياتك سعيدة » فسألما : « متى نلتقي نحداً ... » فأطرقت شيئًا ثم رفعت رأسها وألقت إليــه.

ابتسامة ساخرة وقالت: «غداً ؟ لا ... إنى على موعد مع مراد ... » .

ودخلت . وتركته وافغاً وفه مفتوح .

وَلَمْ يَكُنْ ثُمَ مُوعِدُ وَلاَ شَهِهُ ؛ وَإِنْمَا قَالَتُ مَا قَالَتُ مُدَفُوعَةُ اللهِ بِصُحِرِهَا وَأَلْهَا .

\* \* \*

ولم تحاول أن تلتق عراد في اليوم التالي فقـــد كانت تدرك أن هذا لا يكون منها إلا خرقاً وحماقة. فلزمت بيتها الى المساء ثم خرجت في سيارتها على عادتها وجالت مها جولة قصيرة ثم ردت بمض الزيارات وعادت فلزمت غرفتها ، وكان الألم لانزال يحز في نفسها فساء تومها واضطرب. وذهب يوم وجاء يوم ولسكنها أحست ثقلا في جسمها وفتورآ فبقيت في فراشها وأوست أمها أن تمنع أن يزعجها أحد - حتى ولا زكى - فشمرت الأم أن في الأمر شيئًا ، ولسكنها حدثت نفسها أنه خلاف لا يلبث أن نزول . وجاء زكى يسأل عن خطيبته فمرفت الأم أنه لم باقهامنذ تومين ، فأظهرت تسجمها وزلت فقالت إنها كانت تحسب أنها لا تخرج إلا للقاله ، وذل ذكي أيضاً فقال لها إنجليلة خفيفة وإن خفتها تسىء الى مركزه ، وإنه كلما فىذلك فغضيت ولجت فيما نهاها عنه ، فهو رجوها أن تكبحها قليلاً فما بليق أن تنرك هكذا حبالها على غاربها . وعرفت جليلة هذا الذي دار بينأمها وبين خطيبها فدهشت له ولكنها لم تفضب ولم تثر بلكان من الغريب أنها أحست كالنمسا وضع لها في مكان القاب قطمة

وجاء المصر فركبت سيارتها وخرجت بها آلى مصر الجديدة . وكان كل همها أن تكون هي

وحدها وأن تدور دورة فى الهواء الطاق وتمشى قليلاً عسى أن ينفعها ذلك فيعفيها من الشعور الانقباض والفتور . وإنها لنى بعض الطربق إذا بها ترى مراداً عشى بسرعة كأنما بريد أن يدرك موعداً ، فوقفت وأشارت إليه وقد أحست أن جسمها قد مار أخف مما كان . فجاءها بعدو فسألته : الى أين ؟ ... »

فلم يجب عن همذا السؤال ولم يلق البها تحية بل ركب وهو يقول: « أرافا نلتق في هذه الأيام؟ حسن هذا ... أليس كذلك؟ ».

فأعداها ما فى وجهه من البشر وقالت ضاحكة: «غريب هذا ... تمضى سنوات لا نلتق فيها مرة واحدة وفى أربعة أيام نلتق مرتين » ،

فنظرت اليه مستفرية وسألته : « ليست مصادفة . . ؟ »

فقال وعلى فمه ابتسامته الوضيئة التي لا تفارقه «كلا ... ليست مصادفة ... إنها إرادتي سلطتها عليك فجذبتك الى حيث أنا ... نمم »

فساد إليها إشراق وجهها واطباً نت وقالت : « أوه ... آه ... إرادتك ؟ . طبعاً »

فقال: « لا تخرحي ... إلى أنكام جاداً » فرمت اليه نظرة سريعة فألفته لا يزال يبتسنم قولت وجهها الى الطريق وقالت: « هذا بديع ... تكام ... إن أذنى لك »

قال : « نعم ... إرادتى ... لم أزل منذ عشر سنين أربى هذه الارادة فهل تستفربين أنها بلثت من القوة هذا الشأو! . بالطبع لا ... وأنت أول

من ينبنى أن يكون من تلاميذى الوّمنين بى ... من حواربى . . . هه . . . وسأفتتح بك المهــد الجديد ... »

وبلغا آخر الطربق الى المطار من ورائه فجلسا على سلم السيارة وأخرج مراد سيجارة وذهب يدخن في صمت ، فلما طال ذلك التفتت اليه وقالت : « إنك لا تسألني ما ذا حدث »

فلم يحول وجهمه إليها وأدرك من كلامها أن شيئاً لا بد أن يكون قد حدث ، ولم يشأ أن يتطفل عليها بالسؤال فاكتنى بأن يقول : « إن أذنى لك ... أعر الله السمع »

فقالت: « إنك قليل الفضول »

قال: « لأنى مشفول عنه بما فى نفسى . . . الدكان غاصة ... لا تحتمل زيادة »

قالت: « لفة التاجر ... اسمع ... غضب زكى ... أوه ... غضب جداً ... لم يقل شيئاً كثيراً ... كل ما قاله أنى خفيفة ظياشة وأنى أسىء بسلوكى الى مركزه »

فانتفض مراد واقفاً وقد تجهم وجهه ورمى السيجارة ثم التفت البها وقال باهجة صارمة :

« من یکون زکی هذا ... »

وكبح نفسه عن الاسترسال ورد لسانه بجهد، وضبط أعصابه وعاد الى مكانه من السلم والتفت الما وقال وقد وسمه أن يبتسم مرة أخرى : « معذرة ايس لى حق ... قولى إنك صفحت عنى »

فسرها منه أنه غضب لهما وفارت نفسه بالسخط على خطيبها من أجاها فقمالت له برقة « أشكرك ... إننا صديقان قديمان ... »

فقال لهـا وهو ينهض مُررة أخرى: ﴿ قُونَى

نتمشى ... ودعى السيارة فان يخطفها أحد ؟
وقطعاً مسافة وهما صامتان ثم وقف والتفت
اليها وقال : « اسمى يا جليسلة . . . إنى أعتمد على
ما تخولنى صداقتى القدعة من الحق في الصرائحة ؟
عشرون قربة من الماء تجعل لى هذا الحق ... أربد
أن أقول إنى تحاشيت في مقابلتنا الأولى أن
أ كاشفك عما أضمر لك من الحب كل هذه السنين
الطويلة . . لأنك قلت عمرضاً إنك مخطوبة . . .

فقاطمته ضاحِكة : « اذكر أنه خطيبي ... لا يزال خطيبي ... وأنى قات لك إنى أحيه »

ما قال هذا البقل »

ولكن وجه المسألة تغير اليوم بمد أن سمعت منك .

فقال: « لم يمد هذا يعنيني ... لست أحاول أن أصرفك عنه ... كلا ... ولكنه لم يبق لى بد من أن أقول لك إنى أحبك ، وأنى أحبث مذ كنت طفلة وكنت أعابتك وأكابدك وأصرخ في وحمك ... وكان هذا مظهر حبى الصبياني ... أما الآن قان مظهره أنى مستهد أن أذه أن المناه

فقالت مناحكة : « لقسد توهمت لحظة أنك صرت أرق »

فقال: «كلا.. أناكاكنت.. واسمى ولا تقاطى وإلا بحثت عن دودة ووضعتها لك فى قفاك ... إذا حدث يوماً أن صار الدكان اللايجار فأخبريني ...»

فقالت: ( لغة التساجر أيضاً . . . ولكنى سأستميرها منك . . . ثق أنك مفضل عندى على كل مستأجر لهذا ألدكان إذا خلا يوماً من الأيام . لم يكن يخطر لى أن هذا ما تنظوى عليه لى . . . ومن

التي تتصور أن وضع الديدان في قفاها يكون علامة حب ؟ ولكنك كنت دائمًا غريبًا . . . على كل حال ... السألة الممة أن الدكان من حوم ... ايس خالياً ٠٠٠ خرجت أستبضع فامتسلاً ٠٠٠ صحيح أنه امتلاً بأشياء لاقيمة لها ... ولكني لم أكن أعرف أن ما غص به عديم القيمة ... الهم أنه ممتلي ... وأظنك تدرك أنه مادام مملوءاً فلا مكان هناك لجديد ... يجب الصبر حتى أخليه مما فيه ... هذا . يحتاج الى وقت ... ومن بدرى ؟ رعا كان الاخلاء أصمب من الملء ... ولكنك تفهم وتمذر . . . فقال ببساطة وهدوء: « لابأس .. لا بأس .. إن ذكاني أيضاً من حوم ... ولكنه من حوم بالنفيس الغالى ... ولست أريد أن أخليه ... لا أستطيع أن أخليــه حتى لو أردت ... وهمات أن أربد أو أستطيع ... إنه مكتظ منذ خمس عشرة سنة . وسنيظل مكنظا طول العمر ... وقد عرفت أن مفتاحه ممك ... في مدك ... فادخلي حيمًا تشائين وعسى أن تشاكى ... عدبني أن تحتلي مكانك من الدكان بمد أن تفرغي من أمر دكانك ... وفي أثناء ذلك نبتى كما كنا دائما ... صديقين حميمين »

\* \* \*

ولم يسع جايلة إلا أن تفكر فى أمر الرجاين: مراد الرجل الذى تمرفه منذ الطفولة والذى كان يسود عيشها بعبثه لأن هذا كان تعبيره الخاص عن حبه لها ، وقد ظل بعد ذلك يحبها ، ولكنه أحجم عن طلب بدها لرقة حاله بالقياس اليها ، وقد صار أحراً ، ولكنه لم يتر لأنه لا يربح إلا الكفاية ، ومن هنا إحجامه الى الآن عن خطوبها كا حدثها ؟ وقد زاه على ذلك أنه كان لا يتصور أن ترضى به

فتاة مثلها فكنم حبه وطواه في صدره، وسأل الله الموفة على احتمال اليأس المخاص؛ وهوظريف كيس لبق دائم البشر واسع الادراك رحيب الأفق حلو الفكاهة . وزكى الفنى الذى لا يزال مهموماً عمركزه المتخيل، والذى لا يتقى في سبيل الحرص عليه أن يجرح قلب فتاة، ويتهمها بالخفة والطيش في سلوكها، وبأن سبيرتها توشك أن تسى الى مركزه الموهوم هذا . وقد أحبته ... هذا صحيح . وليس يسمها إلا أن تفكر في حياتها معه كيف وليس يسمها إلا أن تفكر في حياتها معه كيف تكون إذا كان كل ما يباليه في الدنيا هو هـذا المركز .. ولكنها خطيبته وقد قبلت أن تكون زوجته ... فا العمل الآن ؟

وسألت نفسها ... أى الرجلين أحب اليها؟ وحيرها الجواب ... فهل هذا الذى تشمر به لمراد حب ؟ . إن يكن هذا فهو هادى و جدا ... أما زكى فأن الدكان كما قالت لمراد من حومة ... صحيح أنها من حومة بما لا قيمة له — كما ظهر الآل — ولكنها مزحومة ... فهل تخسلو يوما ؟ . هذه هى المسألة ... وإلى أن تخلو لا سبيل الى شيء ...

ولو أن زكى ذهب إليها فى ذلك الوقت ولاطفها وتألفها وضاحكها ومازحها واعتذر إليها ، ولو كانت هى فى رأيه المخطئة ، لمادت الياه إلى مجاريها كا يقولون ولارتفعت قيمة ما فى الدكان وارتدت أيه نفاسته ، ولكنه أراد أن يلقنها درساً فأعرض أياماً وجفاها وانقطع عن زيارتها ، ولم يكفه ذلك بل أرسل إليها خادمة تبلغها تحياته وتسألها باسمه عن أرسل إليها خادمة تبلغها تحياته وتسألها باسمه عن محتها ، وأوصاها أن تخاق مناسبة لتقول لها إن صحتها ، وأوصاها أن تخاق مناسبة لتقول لها إن سيدها يكثر فى هذه الأيام من زيارة بيت خالته سيدها يكثر فى هذه الأيام من زيارة بيت خالته

- وكانت لهابنت في مثل سن جليلة - ليثير غير مها وإشفاقها من أن يطير المصفور من يدها فأفلح ولـكن في استثارة نقمتها عليه ، فقالت لنفسها إن رجالاً مهينها ويعرض مها ويرميها بان سلوكها من شأنه أن يسىء إلى سمتها وأن يضر عركزه ، ثم لا يجمل هذا بينه وبينها بل يفضى به إلى أمها ، ثم يترق في تعمد الاساءة لا يكفيه هذا بل يجفوها ، ثم يترق في تعمد الاساءة إليها فيرسل إليها خادمة تبلغها أنه انصرف عنها إلى سواها - مثل هذا الرجل خير له ولها أن ينبت ما بينهها ..

## \* \* \*

على أنها لم تتمجل وإن كان عنهما قد صح على الفراق فقد كانت شدمدة الثقة بنفسها والاعتداد باستقلالها وإرادتها الحرة ، فلم تر ما يدعو إلى العجلة بمدأن انتوت أن تفصم المروة واستوى عندها أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يُومُ انْتُمِتَ إِلَىٰ هَذَا الْعَزْمُ وَأَنْ يَكُونَ بعده بأيام أو أسابيع ، فقد كانت واثقة أنه مامن شيء يستطيع أن يحولها عنه . وصار عجمها أن الدكان خلا بسرعة مماكان يفص به . ولم تلكن تلقى في تلك الأيام مرادا لأنها أرادت أن تختبر نفسها وبجسها لتمرف ما تنطوى عليه له ، فأدهشها أنها تحس وحشة وأنها تشتعي أن تكون معه وأن تستعيد مَا تشمر به في مجلسه من سكينة النفس واطمئنان القلب والرضى الهادىء . وزاد شوقها إليه أنها كتمت الأمركله عن أمها فلم يكن هناك من تبته ما في نفسها ، ولو كان مراد إلى جانبها لكان خليقاً أن يفهم ويمذر ويعطف وأن يسرى عنها بفكاهته التي لا تخونه ، وأن يعديها بقوته التي تجعله لاينسي أن يضحك وهو يفجع في أمله الذي عاش

به سنين وسنين .. وتعجبت لسرعة استيلاء مراد على هواها أنا لقيته إلا مرتين بعد طول الانقطاع والنيبة . قهل هذا هو الحب الذي يقال عِنــه إنه بكون من أول نظرة ؟.. أم تراها كانت تحبه مذ عرفته وهي لا تدري ، وكان حمها له راقد كامناً ينتظر فرصة للظهور 1 لاشك أنها كانت تحبه . كذلك قالت لنفسها وهي راقدة على سريرها بمد الغداء . نعم كان يقسو عليها ويركبها بالزاح المتعب، وكان يختىء لهما وراء الأشجار ثم يفاجئها بصرخة ترعمها فيضحك ويقهقه . وكان يجرى وراءها حتى ننقطع أنفامها وتقع من الأعياء .. فيحملها ولكنه لا يرحمها ولا يترفق بها بل يروح يقرصها ويعضها فتصرخ وتصيح وهو يضحك ولا يبالي . . . ولم تستطع أن تنتقم منه إلا مرة واحدة حين أرسلت عليه خرطوم الماء فأغراقته فجعل ينتفض من البرد، ولكنه كان يضحك مع ذلك ولم يسخط عليها ولم ينطق بكلمة تشي بالألم أو النقمة أو الغضب ، بل احتمل ذلك . ولما رق له قلمها وأقبات عليه بالأعتذار إليه وطلب الصفح منه لم ينس دعابته وعبثه ، وتبحها كما يفمل السُكلب « وكو م. وكو » ففزَّعت فسأ كانت تتوقع شيئًا من ذلك ، ومضت عنــــه مَثْنَيْظَة عنقة معتقدة أنه شر صبى في الحارة ؛ وكان هو يقهقه وينطوى من شدة الضجك غير عابيء بالماء والبرد، فيالله ما أقواه . . ومع ذلك كانت لاتلعب إلا معه ، وإذا أقبل عليها غــيره من الصبية نفرت ... نم لا شك أنهاكانت تؤثره ... واحاذا لا تقول إنها كانت تحب ؟ صحيح أنها لم تكن تموف ما الحب ولكنها تعرف الآن فقد صارت خبيرة مجربة فلماذا لا تسمى الشيء باسمه الصحيح ؟

وارتدت من الماضي إلى الحاضر وذكرت كيف غاست عجلتها في الرمل ووقفت حائرة وإذا به يظهر كانعا شق الأرض وخرج منها — كما كان يفمل وهو صى - وينطرح على الأرض بلا كلام أو استؤال ولا يبالي ما يصيب ثيابه ، ويجرف الرمل ببديه الكبيرتين ويحمل الحجارة ؟ يفعل كل ذلك ولا يرفع عينه إلى .. ثم يمرفني فيتلطف في تذكيري بنفسه . ويتظاهر بنسيان اسمى وهو منقوش محفور في قلبه .. وتنازعه نفسه أن يفضى إلى بحبه فيشير إليه من بعيد في معرض الكلام على ذكريات الحداثة . ويسرف أنى مخطوبة فيفقد كل أمل ولكنه يتجلد ويتكلف الابتسام وعضى في مؤانستي بحديثه كانتما لم ينهد كيانه ولم يتقوض بنيانه . وهل أنسى كيف ثار وانتفض حين رويت له ما أهانني به زكى . ؟ لقد كانت وثبته تلك حسى دليلا على عمق ما يجن لى من الحب . ومع ذلك أبت له الكياسة والأدب إلا أن يكبح نفسه ويردها عن النيل من زكى مخافة أن أكره ذلك منه ..

وظلت تناجى نفسها على هذا النحو ولا تكتحل عينها بغمض حتى كان المصر فقامت ولبست ثياب الخروج واستقلت سيارتها الصغيرة إلى دكان مراد فأقبل عليها يرحب بها فقالت له:

« أنث أولى من الغريب »

فابتسم وقال : « آه .. أهو ذاك ؟ »

قالت : « نعم . أريد شيئًا من الحرير .. قطعًا كثيرة . ألوالها شتى . الوقت ضيق . »

فقال : « الوقت ؛ لست فاهما شيئًا . »

رقالت: « ألا تمرف أن المروس تحتاج إلى ثياب كثيرة ؟ »

فامتقع لونه ولكنه تجلد وقال : « متى إن شاء الله ؟ لست أطمع أن أدعى ولكنى أريد أن أحنفل بليلة الجلوة وبسرورك فيها . وحدى » فسألته بخبث : « وحدك؟ »

فقال: « نمم. لن یکون می سوی خواطری » وأدار وجهه إلی الباب لیخنق زفرة بماو بها صدره ثم التفت إلیها وقال: « متی یکون هذا؟» فرفعت إلیه وجها مشرقاً ونظرت الیه نظرتها الحالمة وقالت: « متی تربد أن یکون ؟ »

فقطب وقال : « إيه .؟ »

فأعادت سؤالها: « متى تربد أن يكون ؟ » فحدق فى وجهها – فى عينيها – ثم صاح وقد فطن إلى ما تعنى وانحنى عليها فرفعها بيديه عن الكرسى غير عابىء بالمال والزبائن وأهوى على فها باللهات ثم ردها إلى الكرسى وصاح بأحد رجاله: « إذهب ، إذهب ، حالا ، حالاً »

فوقف الرجل كالآبله لايفهم ، ولا يدرى أبن يربد منه أن يذهب فصاح به :

« هات المأذون . . ألا تمرف المأذون يا أ بله ؟ . . إذهب . . حالاً . . »

فوقفت جليلة وأقبلت عليــه تسأله : « ماذا . تمنى ؟ . . مَاذَا تريد أَنْ تصنع ؟ »

فقال فقال فلا أعنى ؟ . . يا له من سؤال ! . . هذا نمقد المقد ! . هنا . . حالاً . . في الدكان . . هذا ما أعنى . . رجالي وزبائني شهودي . . شهود سعادتي لقد كان التجار في الزمن السالف يجيئون برجال يقفون على أبواب الدكاكين ويدعون المارة أن يدخلوا ويزينون لهم البضاعة . . وقد انقضى ذلك الزمن وحلت الاعلامات في الصحف على هؤلاء

المنادين ولكنى اليوم سأقف بالباب وأدعوالناس .. كل الناس أن يدخلوا لا ليشتروا بل ليشاركونى في سعادتي . م لماذا لم يجيء المأذون . . إذهب أنت وراءه واستعجله »

وفرحت جليلة بهذا الجنون وخجلت أيضاً الفرحها أن عقله استطير من فرط الجذل، وأخجلها أن كل هؤلاء الناس من المال والزبائن يرونها، وأن عيونهم جميعاً عليها، وأنهم يفتحصونها ليعرفوا سر هذا السيحر الذي ذهب بلب الرجل الذي ألفوا منه الرزانة والسكينة والظرف والمقل. ولم تكن تقدر أن يفعل ذلك وأرادت أن تستمهله فأبي ، فاقترحت أن يذهبا بالمأذون إلى البيت فأبي أبضاً، وقال إن فاساً في هدذا الزمان يتزوجون في

الطيارة ، فماذا بمنع أن نتزوج فى الدكان ، فقالت إنه فرق ساعة ، والمسافة إلى البيت لا تستفرق زمنا ، فأبى أيضا ، وقال إنه يخاف عليها أن تطير وتتسرب فى الهواء . . . كلا . . . لا بد أن يكون المقد هنا ورافها هذا الجنون وأرهف خيالها فرضيت وتزوجا فى دكان

وقالت له وهما خارجان: « نسیت أن أقول لك إنی وجدت أن الدكان لم یكن خالیاً قط ... كان ما فیه مخزونا من أیام الصبی ، فلما أدرت عینی فیه عرفت ولهذا جئت »

> فقبلها على باب الدكان ولم يستح الرجل ا

ابراهم غيد القادر المازنى

بنـــك مصر العدم على الادمار من أقرب وأضمه الوجوه العصلوا بقسم بيع الأوراق المالية بالتقسيط واستفيدوا من التخفيض المحسوس والضان الموفود خابروا قسم التقسيط رأساً بمركز البنك الرئيسي . بالقاهرة . وفروعه بالأقاليم ليس للبنك وكلاء متجولون

# ع المالين عراء ونسية ونسية

كانت فتاة أسمدها الحظ وأسمدها الجمال ، ولدت من أبوين أحدها التروة وثانيهما الجمال ، فكارن الله أوجدها فتنة للعالمين ، تلمب بألباب الشمراء تارة ، وقارة تلمب بقلوب الطاممين

وكان اسمها مشتقاً من مصدر النصر فدعاها الناس بالأميرة لأنها حكمت إلّـه بن إلّـه الجمال وإلّـه المال

انتصبت للناس صما يمبده الماقل والجاهل، رجل العواطف ورجل الأطاع، فترمحت أعطافها من سكرة الدلال، وأصبحت تطالع الملأ من عل فتستصدر كل العاشقين

إن رجلاً يسمده الحظ بامتلاك قلب الأميرة ليتسم فيه عرشين وعتلك به سعادتين

مرت السنون والأميرة تحسب الدمع خلقة في مآق الناظرين إليها ؟ ولولا قوة في الكون تسخر المال والجال لكان قد قضى على الأميرة أن تفادر الدنيا بوحدانية جمالها لا تشرك به أحدا من الناس ، وما تلك القوة إلا الحافز الطبيبي لا يتمر دعليه إلا المنظاهرون بتذليله وهم في ادعائهم كاذبون وكان في الدينة شاب ولدكما ولدت الأميرة من مصدري المال والجال ، غير أن إله الشمر كان تو روح الجنين خلسة فجاء الطفل يحمل إلى الدنيا جذوة الإلهام

تصبت الشاعر محاسن الأميرة فأحبها بروح شاعريته القدسية ؟ ورأت الأميرة فيه ما بهر غرورها فاستسلمت لنرامه ، وتراجع سائر العشاق بذلة الانكسار أمام الشاعر الثرى الجيل ، وكان اشمه سميدا (١) وله صديق اسمه جيل فكتب سميد إلى جيل يقول :

« لقد رضيت بى زوجاً ، فما أسمدنى بهواها ا وإننى لأشك أحياناً فى سـمادتى فأحسبنى واهماً . وهل لئل هذه الآلهة أن تحب رجلاً عوت ؟

ولكنى أعود إلى رشدى فأسأل نفسى عما دفعها إلى التسليم بقبولى زوجا لها إذا كانت لا تحبنى لا أرانى مضطراً إلى أن أقول الك، وأنت الصديق الوفى العارف بما فى سريرتى ، إنه لا مطمع لى فى الحياة الا امتلاك قلب امرأة بكل ما فى كلة الامتلاك من معنى السيادة المطلقة ، تتربع فى قاب لا وهن فيه ولا شرك ولا ضلال . أريد روحا أبادلها روحى وحياة واحدة فى جسدين . ذلك حلم الخلود أطمع إلى تحقيقه على هذه الأرض الفانية . إن الله لم يخلق الجال عبداً ، فانه وضع فى إهاب الأميرة الذير للنيران قلباً محترق هو نفسه مها ، إننى أشكر الله لائه أغالى ما الشهيت »

وورد الجواب بهذه الـكلمة : « احذر ، فانك شاعر »

وكانت حفلة زفاف جللتها روءة الجمال ولممت فيها بروق المال

اهتزت المدينة لهمتاف الفرح، وسار العروسان تحف بهما الأمجاد ويُواكبهما العز على طريق السعادة والهناء

<sup>(</sup>١) ترجت الأسماء بما يقابلها في الدربية

عت أغصان الربيع أمام الطبيعة الموشاة بحلاما السندسية كان سميد يناجى عروسه بروح شاعر، وإذ قال لها: ألا تسمعين حفيف أجنحة السمادة حولنا، تنهدت تنهدا عميقا حسبه الشاعر صدى لنبرات إلهامه

وقضى المروسان شهر العسل فى قصر من قصور الريف ؛ وما مهت أيام بعده حتى أخذت الأميرة تشمر بالضجر فى هدده الحياة الهادئة . فأصبحت تنعب من السير فى ظلال الأشدجار ، وتحاذر الجلوس على المروج المزهمة خشية أن تنالها رطوية من الأرض أو لفحة من الهواء

وكان أمير الشعر بدعو أميرة الجال لترافقه إلى عشى القصر القديم حيث بعرض جمالها الرائع على البدر التطلع من بين الأزاهر الراقصة على أغصالها ، ولكن الأميرة كانت تعلن أنها تخاف لفتات البدر وهو العاشيق الأبدى بلفح الجباه بنظراته فيورثها الصداع

وهجزت حيلة سعيد عن إبداع ما يميد الابتسام للجمال العابس، فقرر المودة إلى المدينة

وقال الشاعر في نفسه: لقد يكون قصر الريف قد أثر برياشه البسيط على روح إلّه متى فلأفودنها إلى قصر أجدادى حيث الزخارف الرائعة والرياش الفخم ، ولا فرق إذا سكن ملاك الجال كوخاً في الحقول أو قصراً في المدينة ؛ ولن يتمكن صخب المجتمع من إقلاق راحتنا وهي تجد في الدنيا ، وأنا أجد فيها الحياة

وتفقدت الأميرة غرف القصر وقاعاته وعلى شفتها ابتسامة الرضى ، فهتف الشاعر لها و فاجى آلمة إلهامه قائلاً : لقد فهمت أميرتى ما يدور في

خلدی ، وعرفت ما أحب وما أكره ، فأميرتي . عثال أحلامي

李 泰 李

ما أنمس قلب الشاعر، ابل ما أبعد هيام الشعراء عن أهواء الناس ا إن في بعض النفوس المشتعلة بلهب الآبد غراماً يستنزل العاطفة من عالم التجرد، وما وجدت هذه النفوس في الأرض إلا لتشتى، لأنها تطلب كوثر السهاء من كؤوس النراب: تربد حياة من الموت، وتجرذاً من الركب النحال.

وكان الشاعر يجنو أمام أميرته مداعباً أوتار قيثارته فيستنطقها أجمل الأنفام ، ولكن الأميرة كانت ترفع يدها إلى جبينها وتشكو الصداع ؛ كان يأخذ الشاعر أروع القصائد ويتلوها على مسامع أميرته فلا تلبث أن يحول الحديث إلى بحث أنواع الطعام وما يصعب هضمه منها

كان يبدأ. حديثه مدما قائلاً: أفلا توين ياحياة الفؤاد أن ... فتقاطمه شاكية حرارة الجو وطفق اليأس براود تجلد الشاعر

وتقدمت الأميرة يوماً إلى عابدها قائلة : ياسيدى

فانتفض الشاعر وقال فی نفسه ، لقد جاءت تبادلنی حباً بحب ، وقاباً بقاب

فقال: ليس جمال الحياة في ...

فقاطعته وقالت: في الأعياد والمراقص واستقبال الأصدقاء. أما حان الزمن للقيام بما يوجبه مقامنا الاجتماعي ؟ إنك سـتدعو قريباً أهل المدينة لوليمة كبرى يمقيها الرقص إلى الصباح ، أليس هـذا ما تريد يا سيدى ؟

وسقطت صاعقة المسادة على رأس ابن الشمر فانحنى منكسراً وفى عينيه دموع وفى قلبه نار وكتب سعيد إلى جميل يقول:

ایس بین الناس من بفوق شقاؤه شقائی ،
 ان أمیرتی لا تفهمنی

اقد لاحت على وجهها ليلة المرقص بوادر انبساط وسدادة ما رأيت عليه مثلها ليلة زفافنا . عرفت طبيعة هده الأميرة ، فهي عاشقة ساف وغرور ، فيها كبرياء وليس فيها عظمة ، في صدرها أطهاع وليس فيه قلب

تقدمت إليها وهى سكرى بانتصار جمالها فقات لها همساً: أنت ياسيدتى زهرة بلاعطر . أنت امرأة بلا قلب ، وقلب بلاغرام

فلم تفارق الابتسامة شفيتها ، فكا أننى لم أقل للها ماقلت . ثم تنازلت وحدقت في قائلة : صدقت ، أما النهرة التي تسلب الطبيعة روعة أيها السيد ، أنا الزهرة التي تسلب الطبيعة روعة جمالها ، وتنشق من النشر أريجه دون أن تجود بعطرها على أحد ...

ومرت أماى ورأسها يشمخ كبرياء وتوارت
بين الراقسين كانها القمر الضاحك بين النجوم،
ولكننى أذكر انها زودتنى بنظرة حسيرة لم أتمكن
من إدراك مغزاها

اذرف مى دممة علىنفسى ، فأنا أتمس الناس » وورد جواب الصديق هكذا :

« تذكر ما قات لك ، فقد تأيد حكمي »
 و و قفت أمام قصر الشاعر عربة تجللها رهبة الموت

نزل السائق عن مقمده وضرب باب القصر ،

وكانت الشمس تودع الأرض وقد شحب وجهها المحترق . خرج الخدم وتقدموا إلى العربة فوجدوا فيها مولاهم مضرجاً بدمه ، وفي صدره خنجر وبين أسابعه ورقة خط عليها : « ليرحمني الله ، فيا هي الجانية على »

وانطرحت الأميرة على جثة زوجها وقد ريدت لهذا الشهد الهائل؛ وعند ما ألصةت شفتيها بجبينه البارد كانت تناجى نفسها قائلة:

الزهرة أن تنور في الروض مكتومة الأديج، فانها إن لم يحى الصدور لا توقف نبضان القلوب؟ أما المرأة الجامدة المفرورة التي حرمت نفحة الحب فهي بليسة على نفسها وخطر على الناس ، لمن الله يوما جثت فيه الحياة عالا بجدى ، وأنا محرومة من روح الحياة ، إذا ما تلاشي الحب في قلب المرأة فانه ليستحيل إلى سُم يزعاف يسرى في عروق كل من عد لها يداً ، وبل لعاشق الزهمة البشرية التي من عد لها يداً ، وبل لعاشق الزهمة البشرية التي لا عطر فيها

ومر، جميل على قبر سسميد ليبكيه فرأى قرب اللحد زهرة نبتت بين حجرين حمراء فاضرة تتمايل مع النسيم . جثا الصديق الوفى وصلى فارتفع عبير الاخلاص من روحه ، وبقيت الزهرة كاتمة أزيجها وهى شايخة برأسها تباهى بجالها

وجالت بين أجفان الصدبق الوفي دممة محرقة فقــال :

لمل المرأة التي لا تحب قد استحالت إلى زهرة . لا تجود بالعبير على قبر الشاعر ، ليكون هذا القبر كمن ثوى فيسمه مكالاً بحب الجال محروماً من جمال الحب



التفاتة حانت مني إلى المائدة والورق المطروح عليها في انتظار اللاعبين . ففهمت للفور وتذكرت ما قيل لي من أن المأمور لم يعرف الحسارة قط في هــذا النادي ، وأنه اعتاد في أوائل كل شهر أن بربح كل مرتبات الموظفين ثم يظل طول الشهر يقرضهم ما يحتاجون إليمه للأكل والمأش حتى لاعوتوا جوعاً إلى أن يقبضوا ، فيلاعهم من جديد ويأخذ مرتباتهم الجديدة ويقرضهم مايميشون به طول الشهر ، وهكذا دواليك . وقد اعتادوا هذه الحياة ورضوا بها، وهم يعزون أنفسهم بقولهم: « سواء أكانت النقود في جيبنا أم في جيب حضرة المأمور فالنتيجة واحدة . . » شيء وأحد يقاقهم ويخيفهم أشد ألخوف ، هو خروج المأمور بأموال البلدة لا لملاعبة » مركز آخر . فالأمور يضجر أحيانًا من ملاعبة هؤلاء الفلسين وقد تجردوا ، فينتخب تارة نفراً من خيرة اللاعبين وينتقلون لمنازلة المركز المجاور كما تنتقل فرق كرة القبدم . . وتارة يخف المأمور بمفرده أو مع المحاولات ، إلى

# مرضعًا عنا الأولى المراقعة ال

۱۵ اکتوبر...

لم عكث المأمور عندى طوياً ، فقد ذهب سريماً ، وانقطمت عنى أخباره ؛ وطلبته كثيراً بالتليفون في المركز فلم يدر أحــد أين مقره . كل ما عرافوه عنه أنه خرج في « البوكس فوزد » مع الماون ولم يمــد ، وانتظرته طول مهارى لأعرف منه . . ؟ ؟ ولكن النهار انقضى وغربت الشمس وعيل ممبري ، فمشيت بنفسي إلى المركز فلم أفز بطائل ؛ وقال لى قائل : لمله عراج على النادى فهذا ميماد جلوســه فيه . فما ترددت ، وتوجهت إلى النادي فاستقبلني أعضاؤه دهشين أول الأمر ، ثم هرءوا يقدمون إلى السكرسي » السايم » الوحيد في تلك الحجرة زيادة في الاحتفال في . فسألت عن المأمور فقالوا إنهم لم يروه وأنهم يمجبون لفيابه عن النادي حتى هذه الساعة . فلما علموا مني أنه خرج من الصباح مع الماون في « البوكس » ولم بمد صاحوا جميماً ، من فم واحد :

- لاحول ولا قوة إلا بالله ا

وصاح صوت من بينهم :

- منه منا وضاعت فاوسنا والموض على الله ! ولم أفطن إلى مرادهم في مبدإ أمرى ، ولكن

القوب بلدة يلعب الدورين الويرجع ، و تارة يستقبلون في الديهم الا منتخباً الا قادماً من بلاد أخرى . هنا في مثل هذه القارعات الحامية الوطايس بين بلدة وبلدة يتعرض للخطر جيب المأمور أعنى مرتبات المركز . . . .

على أبى لم ألبث أن أدخات الاطمئنان على قلوبهم بقولى لهم إن المأمور قد ذهب في غالب الظن لعمل يتعلق بقضية تشغل بالنا . فهدأوا وجلسوا لحظة ساكنين أدباً واحتشاماً ، ثم أخذوا يتحدثون ويترثرون قليلاً أثناء شرب القهوة ، إلى أن قال أحدهم في نبرة الترحيب :

ربنا عوضنا خير بتشريف البك النايب ، لأن حضرة القاضى انقطع عن النادى من زمن ... بسبب سوء التفاهم ! . . . فنظرت إلى المشكلم وقد بدا في عيني المتسائلة ما دعاه إلى الاسترسال :

- أى نمم ، سوء التفاهم بينه وبين البك المأمور

وأممن في الترثرة فقال :

المسألة أصلها خلاف بين السيدات مع بمض . الست حرم القاضى واقمة مع الست حرم المأمور

فأطرقت صامتا ، وظن الحاضرون أن بى رغبة إلى الاصفاء .. فانطلق أحدهم يقول :

- آخر أخبار أنهم طلعوا لبعض فوق الأسطح ونزلوا في بعض لا ردح » من النوع لا النظيف » ، امرأة المأمور إغاظة في صاحبتها راحت لبست سترة زوجها الرسمية بالتاج لا والضبورة » وغطت رأسها من غير مؤاخذة لا بالطرحة أم ترتر » وقالت لها بالصوت العالى : لا أنتم حواليكم إلا قلة القيمة الا يمشى وراكم إلا حاجب لا ربابيكيا » نص عمر لا يمشى وراكم إلا حاجب لا ربابيكيا » نص عمر

مكسر صابيغ شعره . لكن المركز كله بالخفر والعسكر تحت أمرانا ، يضرب لنا سلام » . قامت امراة انقاضى ونزلت فلبست لها الوسام الأحمر عهدة الحكومة فوق الفستان البهبي المسخسخ وطلمت تقول لها : « قطع لسانك ولينه سفيمة المنام صحيح مالكم إمارة إلا على خفيرين مففلين ، لكن من في البلد كلها يقدر يحبس ويشنق ويقول : حكمت المحكمة غيرنا ؟ . »

ولقد أحسست شيئًا من الحرج في استهامي إلى هذا الكلام ، في إن فرغت من شرب القهوة حتى وضعت الفنجان على المائدة في هدو، ونهضت في الحال مسلمًا مودعًا وانصرفت

سرت في الطريق إلى منزلي أفكر . ولقد تمهلت في خطاي ، إذ لم أجد في نفسي رغبــة إلى الإحتياس بين جدران أربعة مع أكداس من الشكاوي المتأخرة أضع أنني في تراب ملفاتها . وإن رأسي بمد لمشغول بغياب المأمور ، أتراه قد وجدها ؟.. أين ذهب بها إذن ؟ والشيخ عصفور ماذا جرى له ؟ العجيب في الأمر أن يستطيع هذا الدصفور أن يختطف هذه الزنبقة ونحن عنه غانلون ا الحقيقة أننا لم نفطن اليه . لقد استطاع أن يختطفها من يد المأمور في خفة وسهارة . نعم ، من يد حضرة المأمور لا من مدى أمّا . رلكن الأعجب من هذا أَنْ تَطَيِّمُهُ الفَتَاةُ وَتَذَهِبُ مِمْهُ رَاضَيَّةً ۖ: فَهُو مِنْ غَيْرَ شك لم يكرهها ولم يحملها قوة واقتدارا . ما سر هذا التأثير وهمذا النفوذ المجيب وهو لا يكاد يمرفها ولم يكن بينهما لقاء طويل؟ أتراه قد أغراها بالمرب؟ ولكن ما الذي يدعوها إلى الهرب؟ أهي بجرمة؟ أهذا الجال الرائع بجرم! أم يجن المجرمون إذ نظان السوء بالجمال 1 إن من العسير على نفسي أن أتصور

الجال غير مقترن بالفضيلة . الجسال الحق والفضيلة الحق شيء واحدة. ولكن الصاب قمر الدولة عندما سئل عن الضارب فاه بكلمة واحدة ما زال جرسها الباهت يرن في أذني : « ريم » ا وليكن ما بال الفتاة صرخت وذهلت إذ علمت بالجنابة أول مرة؟ أهو تصنع وتمثيل ؟ لقد خامت آهتها قلى خلماً في ثلك الليلة . وما أشك في أن المأمور وهو على الأقل ذو خبرة بالقرويات قد تأثر مثلما تأثرت. فإن كان مكر مثل هذه البنية الرقيقة يجوز على أمثالنا فأحرى بنا أن توضع في ممابط البقر لا أن توضع أمامنا بنفوس الناس نستطلع مجاهلها ونستكشف أسرارها . وألهمتني هــذه الخواطر وحملتني قدماي من دون قصد إلى المستشنى ومررت بيابه الحبير ووقعت. عيني اللاهيسة على ذلك المنظر المتاد من الأهالي والنساء والصبيان الجالسين القرفصاء فلم أحفل بهم . ولكني لم أكد أغادر هذا الجمع حتى وقفت دهشاً . فلقد لحت تحت الجدار على بمد قصبة من الناس الشيخ عصفور جالساً إلى الأرض وهو مطرق ينكت التراب بطرف عوده وبجواره الفتاة وقد أسسندت رأسها الى الحائط نعباً وإعياء أوكا بة وحزناً . فهمت كل شيء. إنها جاءت المستشفى تسأل عن حال الريض. وإنها أنخذت من الشيخ الأخضر دليلا وصاحباً ومميناً ، وكان ينبغي لذكائنا أن يتجه في بحثه الى هذه الجهة القريبة . ولكن ما الممل الآن ؟ إنى عفردي ؛ ولا سلطة في بغير رجال الحفظ ألقي البهم بالأمر . لا بد إذن من الذهاب من فورى الى دار المركز لأبيث أحد المساكر يأتي بهما . وأسرعت في السير قبل أن يماما برؤيتي لمها فيهربا خوفاً مني . وابتمدت عن المكان وأنا أقول في نفسي: ﴿ لَاشَكُ أن الشبخ عصفور يعلم الآن كل أسرار القضية .

أو أنه على الأقلى قد اطلع على سر الفتاة وغاض بمينيه البراقتين في بحار نفسها العميقة المظلمة . ولكن هل يفضى هذا الشيخ البنا بشيء ؟ إنه هو نفسه سر مغلق ، ولست أدرى أهو حقا أبله أم خلف هذا الوجه الساذج ... ؟ ؟ وكنت قد بلنت المركز . ورأيت بيانه «البوكس فورد» فملمت أن المأمور قد عاد ، فأسر عن وافتحمت عليه حجرته فألفيته ملتى على «الكنبة» وقد خلع طربوشه وأمسك القلة الفخار يجرع منها والعرق يتصاب من جبينه فلم يكد براني حتى صاح :

السالة وحياتك فيها شغل سحر الابد أن الشيخ الكاب سحر البنت . تصور أننا من الصبح لفاية ساعة تاريخه ما تركنا في دايرة المركز غيط ذرة ولا زراعة قصب ولا ساقية ولا طاحونة ولا كن ولا حيار ولا يرعة ولا أرض ولا سما ولا طاريق زراعي ولا جهم حمرا إلا قابناها وفتشناها شبر شبر . لو كانوا انقلبوا طير على الشجر أو سمك في البحر كنا وجدناهم . لكن المصيبة أنهم .... في البحر كنا وجدناهم . لكن المصيبة أنهم ....

ياحضرة المأمور !! فوضع المأمور « القلة » على الأرض ونظر إلى \* فاغرا فاه :

المصيبة أنهم على بمد خطوة من هنا .

141-

فقلت في شيء من الحدة :

- طير إيه وسمك إيه !! الرجل والبنت قدام باب المستشفى من ساعتها .

الستشنى الأميرى . ١١

- قر باشیخ قل لواحد عسکری بروح بنادیهم من هناك، بلاش أمور ۰۰۰

ولم أتم بقية عبارتي ، فقد مهض المأمور فرحا

، قبل أن يسمع منى . وصاح بصوت جلجل فى سحن ` المركز :

- يا شاويش عبد النبي !

فجاء من ناحية الاسطبلات رجل عملاق فى قميص وسراويل بيضاء ورفع يده بالسلام وقال :

- أقندم سمادة البك ! .

- قم حالاً مع نفرين المستشفى الأميري وممكم قيد حديد ...

فتردد الرجل وقال مقاطمًا :

- « أودة التبن » مفتوحة ياسمادة البك والأنفار جارين العليق والفرش للخيل ... فصاح فيه المأمور :

- يا حصان نفذ الأوامر 1 إن شا الله عن الخيل ما باتوا في ليلتهم . قلت لك قم في الحال - حاضر يا أفندم !

وتركت المأمور يفهم مرؤوسه ما يتبع . وانضرفت إلى مكتبى بعد أن أوسيت المأمور أن يلحق بى مع المقبوض عليهما . فأما لا أحب مطلقاً التحقيق في دار المركز وهي ليست دارى . فرب المركز هو المأمور . ولا أرضى لنفسي أن أكون في كنفه أثناء عملى . خصوصاً في هده القضية وأمام هذه البنية . وذهبت على عجل وأرسات من يستدى كانب التحقيق . ولم يمض قليل حتى كنت في حجرتي جالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب في حجرتي جالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب في حجرتي حالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب في حجرتي حالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب في حجرتي حالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب في حجرتي حالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب في حجرتي حالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب في حجرتي حالساً إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب

وسمت نقراً على باب الحجرة ، ودخل المأمور يسألني للفور عن المطلوبين فأجبت أنى لم أر أحداً بعد ، فجلس وهو يقول إنه أرسل من يأتى بهما ، وجعل ينظر همو أيضاً إلى الباب ويفتل شاربيه ، وجاء كانبي بأوراقه ونشرها أماى ، واستعد كل

منا . وإذا بجابة ترتفع في الردهة وصوت أقدام ثقيلة وصلصلة حديد ، وطرق الباب علينا ، ثم فتح وألتى بيننا الشيخ عصفور وحده مكبل اليدين وخلفه الباشجاويش يحمل له عوده الطويل . فوقع في نفسي قلق . وشعرت بوقع مثله في نفس المأمور . فقد ابتدر الباشجاويش صامح :

– والبنت . ١ ؟ .

- وجدنًا الرجل وحده فقيضنا عليه يافندم

- وحده . ۱۱۱

قالما المأموركما قلمها أنا فى نفس الوقت ، وقد اختلط فى نفسينا الأسف بالعجب والغضب . وخرج المأمور عن طوره فنهض وصرخ فى وجه الشبيخ عصفور قائلا :

- الينت . ١ !

فلم يبد الرجــل حراكا . وأجاب في هدوء ر**صين** :

بنت مين ؟

فنظر اليه المأمور نظرة شزراء وقال :

إنت يا رجل شارب حشيش . ! ؟ شغل :
 الحشيش أما أفهمه طيب ! !

وأراد أن بلكمه بقبضته القوية فمنمته من ذلك ، وأمرت الشيخ أن يدنو منى فدنا فسألته فى رفق :

- ريم كانت ممك ؟

فأجابني الرجل من غير تردد:

- أبدآ

فأدركت أن عين الرجل البراقة قد لمحنني عند مرورى بياب المستشفى ، وفهم بذكائه ماسيكون فأخنى الفتاة فى الحال ، أو أن الأمر غير ذلك وأن عينى هى التى خانتنى فلم تكن ريم إلى جانبه ، وأن خيالى السابح فى جو هذه الفتاة قد ألق صورتها

وأثوابها على امرأة أخرى من الفلاحات المنتظرات بالباب . كل هذا جائز ، ولكن أين ذهبت ريم ؟ ولماذا أنهم بصرى ولا أنهم هذا الشيخ المخاتل ؟ ومن . هو أولاً هذا الرجل ؟ وصحت فيه من فورى قائلاً :

- تمال يا رجل انت!

- عسوبك .

- من أنت ؟

فنظر إلى الرجل نظرة من لم يفهم السؤال . فألقيت عليه المبارة من جديد في شدة وقوة ،

فقال:

أنا ... أنا عصفور ، ألقط البحك فوق
 النراب ، وأعبد الرب تحت التراب ا

- تكام جديارجل . اسمك ؟

-- عصفور ،

وأشار إلى يديه وفيها القيود وضاح :

أطلقونى ! من حب النبى يطلقنى ...
 فأمرت المسكر بفك القيد من يديه ، وسألته
 ف صرامة :

- مينمتك ؟

فتردد الشيخ قليلاً وسكت لحظة ، ثم لفظ آهة من أعماق قلبه ورجع برأسه إلى الوراء، وجمدت عيناه كالنهما تنظران إلى شيء لا وجود له في عالم الحس والحقيقة ورفع عقيرته بالفناء:

« أنا كنت مسياد وصيد السمك غيه نزلت بحر السمك أسسطاد لى ينيه أسسطاد لى ينيه وعينى شكل السمك في البحر حوالينه واحده بياض شفتشي

والتانية بلطيه . . . » > فقاطمه المأمور ضائحاً :

- مفهوم ؛ مفهوم ؛ واللي غرقت في الرياح من سنتين كانت البياض والآ البلطية . ؟ ؟ فلم يجبه الشيخ ولم يلنفت اليه ومضى يغنى :

وتنهد فى العبارة الأخيرة واتخذ صوته فيها نبرة عجيبة ذات معنى ارتجفت له قليلاً ، ونظرت من طرف خنى إلى المأمور فرأيته قد اختاجت عيناه ، ولكنه تجلد وتحامل وقال للرجل:

- ومن هم المراكبية ؟!!

فأطرق الرجل وصمت صمتاً عميقاً . ولست أدرى أهو أيضاً خيال منى أو حقيقة ما اعترانى من شعور بأن هدذا الشيئخ قد فهم ... وأنه قد أدرك ما بنا منذ اللحظة الأولى ... »

(يتبع) توفيق الحسكم

# قصم اجتاعية

مترجمة يقلم الاستاذ جمرعبد الكهعثاق

بحوعة من القصم الرفيع الشائق لثمانية من أعلام الأدب الفرنسي في بورجيه . كوبيه . أناتول فرانس ، موباسان ، تبريبه . مارسل بريفو ، دى بانفبل ، چان لوران ، مع تراجهم النقدية ، ومترجمة بأسلوب فائق ، في تلاعائة صفحة طبع دار المكتب تمنه ١٠ قروش بخصم ٠٤٪ معدا البريد وهو قرشان لداخل القطر وأربعة خارجه ويطلب من إدارة الرسالة وجميع المسكاتب



فابت الشمس وأظلم الليل ولف الطريق في سواده ؟ فانكشف على طرف الأفق نور يزهم في المتمة وهو يتحرك فيملو وينخفض كالنذر ليلفت إليه أنظار السابلة . فما إن اقترب منه الأستاذ لاماس حتى أوقف سيارته ثم مد عينيه في ضوء مصباحها الوهاج فاذا سواد عريض من قطعان الغم تتابعت في سيرها مقبلة كالموج يدفع بعضه بعضا ، وسطع في سيرها مقبلة كالموج يدفع بعضه بعضا ، وسطع له الضوء على مثل البحر من الصوف ، وملأت له الضوء على مثل البحر من الصوف ، وملأت مسامعه الضجة من ثنائها ورنين جلاجلها النحاسية وقمقمة أظلافها على أرض الطريق ... ثم أخذ الرعاة يزجرونها وينعقون بها يستحثونها للسير حتى حاذت السيارة فتبعثرت حولها وجعلت تحتك بها فلأت الجو من ريح أصوافها الكريهة ونشرت عليه سحابة من غبارها الخانق ...

وعندأذ أنحدر جان مارى من حجر أمه ودنا من نافذة السيارة ففتحها ، وأخذ بلنو ويهال وبهتف:

- الخراف ... الخراف ... إنها ولاشك مقبلة من جبال الألب، جبال التاوج والذيّاب ... أترينها بالفة خطيرتها الليلة باأماه؟

فصاح به لاماس وله زئير:

مرح هلاعقلت أيها الأحمق الصغير ... فما لك ولهذا ؟

وأطل الفلام من النافذة مرة أخرى فأبصر حملا صفيراً قد أذهله منظر السيارة فثبت في موقفه حائراً دهشاً ... وأعجب الطفل عنظره فصاح:

ألا ترين هذا الحل الوديع يا أى ؟ ألا يمكننا
 أخذه ممنا ؟

فضمته أمه إلى صدرها وجمات تقبله وتحنو عليه ؟ وانفجر الاستاذ لاماس من الغيظ فأعمل عرك السيارة واندفع بها فجأة ، فلم تكد تنبث حتى وثب له أحد الرعاة وأكرهه على الوقوف ؟ مم صرخ فيه من مجراً مهدداً وأراه على ضوء مصباحه جثة الحمل ، وقد فرسته السيارة ودقت أضلاعه ، وكان الدم ينهمر من فه الصغير ...

وارتاع جان ماری وفزع لهذا المنظر المرعب وجمل يصيح وقد لاذ بأمه ، وأخنى رأسه فى صدرها :

- ياللشق ... يا للشق ! لقسد قتل <u>الحُل</u> ... لقد قتل الحُمل !

فأخذت أمه تسكن روعه على حين ارتفع موت لاماس وقد اشتد الجدال بينه وبين الراعى في ثمن الفريسة المسكينة ..وبعد حجاج ولجاج أخرج الرجل ورقة مائية ورى بها في غضب الى صاحب القطيع ، .ثم رى الطفل وأمه بنظرة المتسخط ، وانطلق بالسيارة لا ياوى ...

وكان الراعى قد أمام ذلك الحمل القتيل على يديه كالطفل الصدفير فانثنى عنقه وتدلّى رأسه فى مسكنة وذبول ، وانطبع هذا المنظر المخيف الهائل فى خيال الأم وزاده هولاً نظرها الى طفلها ، فحدات تضمه إلها وتهده ده وهو ينشيج في بكائه ؟ ومناق الأسناذ لاماس فصر خ :

أما آن لك أن تسكت أيها اللمين!
 فكانت الصرخة كالضرب ...

وسكت الطفل وأخذ يفكر ... إنه لا يحب هذا الرجل العاتى وهو غربب عنه ، ولم يكن ليقول له «يا أي » لولاضراعة أمه إليه ... كلا إنه لا يحبه ولقد أصبح يمقته أشد المقت ويعده قاتلا ككل قاتل ... ألم تكن في قلبه رحمة ؟ ألم يكن يستطيع الانتظار حتى تجوز الفنم ؟ ولم هذا الفضب ، ولم هذه القسوة ، ولم هذا النظر الشَّرْر ؟ ألا صبراً ... فهو لم يبلغ السابعة بعد ... ولكنه سوف يشب شبابه ، وسوف ينتقم ما ينتقم الذلك الحمرا ألم المنتقم النقم الذلك وتضطرب وخيل إليه أنه هو تلك الفريسة ، وأن السيارة مندفعة إليه تحطم أضلاعه وتدقه بعضه في بعض ، فصاح من رعبه :

— يا للوحش ... يا للوحش ا

وانحنت عليــه أمه متفزّعة وسألته عما به، فأجابها لعله كان يحلم ...

وانطلقت السيارة تحت الليل البارد حتى إذا الفت شهر الرون عبرته وأمحدرت الى شهاية الرصفة ، وهناك منزل لاماس ، فقال هذا الأخير لامراً له : المسعدى أنت فأعدى المشاء وسأدخل السيارة في حظيرتها

وصمدت المرأة في السلم ثم ذكرت أنهاتركت

ممها خريطة الطريق فأمن ابنها أن يردها الى السيارة ؛ فلما نزل الطفل، وقع فى أذنيه صوت صديقه ماليسيه ، وهو طفل أبله ، وكان يحادث لاماس فيسأله هذا الاخير:

ماذا قالت لك ؟ تنكلم وأوضح
 فأجاب ماليسيه وهو يقطع ألفاظه :

لقمد أمرتنى « ميون » أن أنتظر هناك
 لأبلغك أنه لم يأت اليوم أحد

الله عنداً في الساعة الخامسة .

فانتظرچان ماری حتی خرج الفلام ثم دخل فصاح به لاماس:

- ويحك ! ما الذي جاء بك ؟

فكان جوابه أن رمى بالخريطة فى السيارة، وانسل راجعًا ولم يتكلم

\* \* \*

جلس الأستاذ لاماس يأكل طمامه ، وكان موزع الفكر ، وحمل رامق زوجته بنظرات الأعداء ، وهي غافلة عنه إذ كانت كمادتها منذ شهرين ، شهيم في عالم الخيال تبهنا بسمادتها ؟ وكان چان ماري براقبه فياخط منه تلك النظرات التي شهدد سمادة أمه ، فيرقاع لها ويود لو صرخ في وجهه : « أيها القائل ... أيها القائل وكان من عادة لاماس وهو مدرس علم التاريخ في الليسيه عدينة أورائج ، أن يذهب الى تلك المدينة لألقاء دروسه بمد الظهر من أيام الاثنين والاربماء والجمة . أما يوم الثلاثاء فيقضيه هناك في إعطاء الدروس الخاصة . فا الذي عاقه عن السفر اليوم مع أنه يوم الثلاثاء ؟ لقد كاشف زوجته بنيته اليوم مع أنه يوم الثلاثاء ؟ لقد كاشف زوجته بنيته أن يخرج وإياها الى متنز ه فلم تستجب له وذهبت أن يخرج وإياها الى متنز ه فلم تستجب له وذهبت

على خلاف عادتها الى المدرسة ، فصحبت ابها عند خروجه وجملت ذلك عذرا تمتــــذر به ، فغضب الرجل وقال: إن هذا عذر سيخيف ٠٠٠ ليكن لماذا قال ذلك ؟ آه ٠٠٠ إن چان ماري قد بدأ يفهم . . فبالقرب من المدرسة يقع منزل والدَّنه الأول ٠٠٠ منزلها الذي ولذت فيه وورثته عن أهلها وعاشت فيه مع أبيه قبل أن يقتل في حادثة الطيارة ... إنه بذكر هذا النزل ٠٠٠ لقد كانوا ينزلون منه في طبقته العليا ، وأبت أمه أن تؤجره بمد وفاة أبيه ، وراغمت في ذلك زوجها الحِــديد لاماس ؛ فجاء هذا بالمجوز الدميمة « ميون » وهي رِظــُرُهُ ، فأسكنها في الطبقة الأرضية نكاية بامرأته ...

نم إن چانماري بدأ يفهم ... فليس من ربب أن أمه أنما تممدت البوم أن تمر بذلك المنزل لحاجة قلبها الى الذكري ... ولكن لماذا يفضب لاماس؟ أليس هذا من حقها ؟ ولماذا ترامقها بتلك النظرات المدوَّة أ إنه يكايدها منذ شهرين ... فلا جرم أ أصبحت تندم على زواجها منه وإن كانت في حاجة الى هذا الزواج لرقة حالما ... ولكن چان مارى لن يكاشفها بما يعلم اشفاقا عليها...انه رجل، وإن من واجبه أن يحميها من ذلك الشتى السفاح ... الذي قتل الحَــل ...

وجمع محت المائدة قبضتيه الصغيرتين بهدد بهما الرجل ويتوعده …!

أرقدت الأم ابنها في سريره، وطبعت قبلتها على جبينه فأمسك بها وقال:

- إنى أخاف عليك يا أماه ٠٠٠ أفلا تبقين ممي ياطفاتي الصفيرة؟

فخفَّى من جأشه وخرجت من الغرفة بمد أَنْ أُومِيتُهُ النَّومِ ، وليكن أنَّى له أن يهجم وأمه

ستقضى الليل بجانب ذلك الرجل ذى العينين المدو تين ؟

وثب من سريره وفتح الباب ، تم صمد السلم يسرق خطاه حذرا أن يسمع خفق قدميه ، ومضى يقــترب من حيخرتهما ، وكان المنوء يتخايل من أسفل الباب

وأنصت فلم يسمع حساً ، فرابه هذا السكون ٠٠٠ إنه خائف، ولقد ارتجف ... يا الَّهي ا أما من كلة في فمه أو في فمها ؟ كلة واحدة يسمعها فيسكن إلىها وشق سمه صوت أمه وهي تقول في حدة : - أَلَمْ يَأْنُ لَكُ أَنْ يَخْبِرُ فِي مَاذَا بِكَ يَا تُكَرَّو رَيَانَ ؟ فأجابها لاماس إنهايس بهشيء ، ثم أطفأ النور وعند ذلك أطام ن جان ماري على أمه فارتد إلى غرفته ؟ بيد أن الأرق استولى عليه فلم يجد الـوم إليه سبيلا؛ فأخذ يفكر في صديقه ما ليسيه وفيما أرسلته به المرشع العجوز ... ولساذا انتظر في (الجاراج) ولم ياق الرجل في النزل ؟

ثم أشفقت ملائكة النوم على هذا العقل الصغير من الحمي التي انتابته ، فتنفست على وجهه ، فأخذ الكرى بأجفاله ولمام ... وارتفع في الخارج هدير مياه النهر وهي تتلاطم على ضفته الصخرية ، ورفر فت في الفضاء روح الحمل القتول ...

وفي المداة ذهب جان إلى المدرسة فجاس عائب الفكر مهموماً ، تاقي أمامه الدروس فلا يَصْنَى إليها ولا يفقه منها شيئاً ... ولما انتهت الدراسة أوفض إلى البدان الذي تمود أن يقابل فيه صديقه ماايسيه فالتمسه حتى وحده ثم ألطفه بشيء حصه به، وحمل يتسقطه ليكشفه عن سره حتى أفضى به اليه ثم تواطأ مماً على السكمان

وأسرع جان بمد ذلك إلى المنزل فكان فيه

لوقته الماوم ؛ ثم جاءت أمه في عقبه وكابت قد خرجت تبتاع شيئاً من الفاكهة ، فوضعت ماتحمل وأخذت تداعب ابنها وهو ينظر إليها في إعجاب .. لقد كانت جميلة في تلك الساعة فضرجت وجنتاها وشع السرور من عينيها ، وتهدلت خصل من شمرها الأسود الفاحم على جبينها المشرق الوضي، وأرادت أن تسوى شمرها فتناولت مثبنتها () وفتحها لتخرج منها المشط ولكنها ندت من وفتحها لتخرج منها المشط ولكنها ندت من مناحا وانقلب ما فيها ، فلحظ جان بين أشبائها يدها وانقلب ما فيها ، فلحظ جان بين أشبائها مفتاحا وخطابا غفلا من المنوان ، قد علق به النباد كأنما التقط من الأرض ... فأهوى ليأخذه ولكن أمه أسرعت فاختطفته وغيبته في حقيبتها وقد زاد

وفى تلك اللحظة انشق باب الفرفة وخرج منه لاماس متشعثاً مبتذ لا تعجه العين ، فقال لزوجته في لهجة المرتاب :

عل خرجت اليوم يا أنى ؟
 وأجابته :

احرار وجهها

 کانت الخادمة مشغولة باعداد الطمام فرجت اشترى الفاكهة .... إلى ذاهبة لأغير ،
 ملابسى فراجمة بمد هنتهة

وأخذت ترتق السلم وقد حملق لاماس في الموضع الذي سقطت فيه المثبنة ...

\* \* 4

كان ماليسيه فى العاشرة من عمره ، وهو يتيم قد كفلته خالته ، فكان الجيران يمتهنونه فى أعمالهم بشىء من الطعام أو قليل من الخال

ولماكانت المرضع « ميمون » مقمدة لا تقوى على الحراك فقد اســـتأجرته هي أيضا في حاجاتها .

(١) المثبنة حقيبة بد المرأة

وبهذا كان دائم التردد على منزلها . وكان الجميع يتهزأون به ويسخرون منه إلا صديقه جان مارى فبينهما الطفولة والصداقة

والتق هـندان الطفلان كما اتمدا في الصباح ثم سارا الى دار ماليسيه وتربصا حتى دقت الساءة الخامسة فاسر عا الى موعد الاستاذ لاماس في منزل ظائره المجوز ، وانسلا اليه من باب خانى عهد عفتاحه الى ماليسية لاطمام الدواجن ، ورأيا وسمعا . . . .

جلسوا للمشاء ، وكان چان مارى مره كا يود لو أسرعوا فى الطمام مخافة أن يدرك لاماس شيئاً من أمره ، أو يستريب به ، أو يسأله سؤالاً ينكشف فيه ... غيز أن الاستاذ كان لاهيا بشأنه وبالأفكار التي تذهب و مجىء فى رأسه . أما والدته فكانت كمادتها شاردة الفكر تلتق فى الخيال برجل قد عرف چان اسمه منذ ساعتين فقط ...

وفرغوا من الطعام وأوى چان الى فراشه ولم يحاول فى هذه المرة استبقاء أمه الى جانبه ، فالخطر لا يزال بميداً ولا يزال فى الوقت سمة ؛ ثم هو فى حاجة الى أن يتدبر ما رآه وما سمه فى منزل الظائر المحور ...

كان يكن في النبر فة المجاورة ، وجمل أبو صدو صن من ثقب في الباب ، فرأى لاماس يدخل فيجلس بجانب العجوز ؟ وحدثته فيا حدثته به أنها تسمع في كل ثلاثاء دبيب خطوات في الطبقة المليا ، وأنه قد تبين لها انها خطوات رجل وامرأة ، . . أما أمس فلم تسمع شيئاً وقد أبلغته ذلك في اسان ما ليسيه فأوماً لاماس برأسه وجمل يحدق في نيران الموقد كاكان يحملق في الموضع الذي سقطت فيه المثبنة ، وكماكان يرامق زوجته بالأمس . . . .

إنها والله نظرات يغلى بها الدم في عروق چان ماري المسكين فيفزع في فراشه كلما تمثلها ...

و ترى من هو كسافييه دوبيناس الذي جاء اسمه في حديثهما ؟ كسافييه ١٠٠٠ كسافييه ؟ آه القد تذكره الآن ... فهو شاب مهندس جبل المنظر حسن الشكل ، يعمل في مناجم الفحم بالمدينة ؟ وقد عرفته أمه في السنة الماضية على شاطىء البحر ، وكانت تتستر اذا خرجت معمه وتحاذر أن براها زوجها فلم يرها . أما «ميون» فعجوز مقعمة ومن لا تبرح مكانها ، فكيف سقط لها هذا الخبر ، ومن أبن لها أن كسافييه هو الرجل الذي يجتمع بأمه في الطبقة العليا كل ثلاثاء العلهم يظنون ظناً فقط ... وليكن لاماس كان يقول للمحوز ويكرر هذا

القول: — إنى واثق من أنه هو بمينه . انه هو بمينه

الرجل وكذلك من في الحديث نبأ خروج أمه في الأيام الأخيرة كل صباح وتلقيها الرسائل يُدَسُّ لها تحت الباب ... ثم قال لاماس

- سوف أُنخذ مفتاحاً آخر لهذا الباب، وسوف أنصبُّ عليهما انصبابا في الثلاثاء القادم وسترين كيف يكون الانتقام ...

الانتقام ... يا إلسهى ! إن حياة أمه كالملقة في خيط دقيق ... هاهذه الحي ؟ إنه يهذى ... هاهؤذا لاماس ينصب عليه انصبابا ليأخذه فيقتله ...

أثم أخذ يصبح في فراشه ففزعت أمه وأسرعت إليه ، ولكنه استمسك ولم يفض إليها بشيء إذ لا يجب في رأيه أن تمرف هذه العزيزة ما يتهددها خشية أن يفضحها اضطرابها ... وهو وحده سوف يحميها و يمنعها

جملت الآیام تمر ووجهه یزداد فی کل یوم شحوباً ، وتفضن جبینه من القطوب والفکر ، ولم تلحظ أمه همذا التغیر الذی طرأ علیه فقد شفلها عنه سمادتها وأحلامها ، وكانت تخرج كل صباح ... إنها هی لاتعلم ولا تحذر ، ولكن چان ماری موجود یتآهب لیوم الثلاثاء ...

杂蜂堆

وجاء اليوم الموعود فكان ما ليسيه صديق جان متكئاً الى دراجتمه على مقربة من مناجم الفحم ، ولبث يترقب خروج دوبيناس حتى رآه مقبلاً فأسرع اليه وقال له في كلامه المتقطع:

ومنعته بلاهة الفلام أن يستقصى منه ، فألقى اليه بقطمة من النقد واكتنى بسؤاله : أهى من يضة ؟ في فهز الفلام رأسه بملامة الننى ، أوماً بها وهو يمتطى الدراجة ثم الدفع يدرج فى الطريق وقد اطاً نت نفسه إذ وفق فيا عهد اليه

والتق عند الظهر بجان مارى فأخبره عاصنع ؟ ومهلل چان وسره نفاذ تذبيره المحكم من ثم وعد الفلام أن يجزيه عشرة فرنكات إن هو كتم السر وتقشمت سحابة وجهه فتلونت وجنتاه ولمت عيناه ، ورنت في صوته نفات القلب المطمئن الواتق ... إنه سيدهب الآن فيتحدث الى أمه ويكاشفها

ها هی ذی خارجة من غرفتها وقد تهنیأت

الموعد وأبدعت زينها ... ما أجملها ... ويا لها من مسكينة ! فهو سيحرمها مقابلة صديقها اليوم ... ولحد ثم ولحد ثم أليس هذا الحرمان عطاء ؟ يوم واحد ثم تقابله بعد ذلك كل يوم ... إنه سيكاشفها غدا ويفضى اليها بكل ما عانى في سبيلها ، وستمده بطلها المظيم وتمجب به وتقبله كثيراً ... يا لها من سعادة الها سعيد ، إنه سعيد ...

\* \* 4

جلسا بأكلان فقال چان لأمه وقد حوَّل نظره عنها :

- لقيت اليوم صديقي ماليسيه في رجوعي من المدرسة وكنت قد أعربه دراجتي فأخبرني أنه سادف أثناء نزهته هذا السيد الذي تمرفينه ... أنذ كرين ؟ هذا الذي قابلناه على شاطىء البحر ... ؟ فاختنق صوت الأم وغمنمت :

قال له: « إنى على جناح السفر الى بلدة سالون فبلِّغ ذلك لمقيلة لاماس »

ولم تشأ الأم أن تفيض أو تكثر من الأسئلة ، فان كل سؤال بحرك ظنا وكل ظن يبعث ريبة ، فسكنت ورفعت بدها من الطعام ، وانقلبت سيحنها فأصبحت كالنجم الساطع تفشاه السيحاب ثم قطع چان مارى هذا السكوت فقال لأمه :

- هل لك في زيارة عمتى الآنسة ريزون اليوم ؟ لقد تصر مت الآيام ولم تذهبي اليها ... وسرت الأم لهذه الفكرة التي خطرت كالوجى ، فهي لم تذهب منذ زمن طويل لزيارة تلك العانس ... وسيمون ذلك عليها ملل الانتظار الى الفد ؟ وفي وسيمون ذلك عليها ملل الانتظار الى الفد ؟ وفي

\*\*

الند تقابل صديقها في المناجم

واستل چان مارى المفتاح من موضعه فدسه في جيبه وانطلق معلناً أنه ذاهب الى المدرسة عنير أنه ما كاد يبتعد عن الدار حتى تحول الى ميكان الموعد في منزل أمه فصعد الى الطبقة العليا وأغاق عليه الباب ...

النوافذ علاه الظلام وقد ركد فيه الهواء وتلخس النوافذ علاه الظلام وقد ركد فيه الهواء وتلخس إذمازجته رائحة الفيارالمتراكم وقدتندي بالرطوبة! ارتمب الطفل وانخلع قلبه وأخذ برنجف ولكن أيخ ف وقدأشرف على مهاية تدبيره الحكم؟ كلا ... إن ما يخشاه على نفسه لا يمد شيئاً في جنب ما يخشاه على أمه

ودخل إلى البهو فجلس في ركن منه وأخذ يتلهى بالتفكير في العجوز ميون بحت السقف الذي هو عليه ... كيف هي الآن؟ إنها تمد عنقها الهزيل وترفع وجهها الدميم إلى السقف ، وترهف أذنها لاستراق السمع ... ؛ ولكنه سوف يجعل من هدده الداهية ومن رضيمها لاماس أضحوكم أو أنحو كتين ...

وكان ينظر في ساعته بين الوقت والوقت على صوء شماع صنيل ينفذ من صدع في فافذة ، فلما مانت الساعة الثالثة ، وهي ساعة الوعد بين أمه وصاحما ، مهض واقعاً وأنشأ يسير في الفرفة ذهاباً وجيئة وهو يشد وطأنه كالرجل ، ثم جعل يحرك الأثاث وبرجه رجا ليبلغ الصوت إلى مسمى المحوز ...! لاشك أمها مستطارة من الفرح ، مطمئنة إلى ما تقوله للأستاذ لاماس إذ تقول له مانهما هنا » ؛ ولاشك أنه سيثب في السلم كالمجنون ويفتح الباب بالفتاح الذي اصطنعه ، ثم يقتحم البهو ويفتح الباب بالفتاح الذي اصطنعه ، ثم يقتحم البهو

يضمق إذ برى جان مارى 1 فيبتسم له هذا باشًا في وجهه وينبئه في سذاجة الطفولة أنه اعتاد المجيء إلى هذه الدار في هذه الطبقة في مثل هذا اليوم من كل أسبوع ليلمب في منزل أبيه . . . وبعد ذلك لا يرتاب لاماس إذا أخبرته المعجوز أنها تسمع خطوات في الطبقة العليا . . .

إن جان مارى لم يتمد السابعة من عمره ، ولكنه يعتقد في نفسه القوة والحكمة والدهاء ... وفَتَدَّق له دهاؤه أن يتكلم بصوت من تفع إذ رعا كانت العجوز تسمعهما يتكلمان أحباناً ... وطفق عشى ويتكلم حتى فال منه التعب فاستلق على مقعد وسكت ... أما يسكتان هما أيضاً بعد الفراغ من حديثهما ... ؟

وكان القمد الذي يجلس عليه في ركن مظلم بحيث لا يراه لاماس عند دخوله ، فسيضطر مكرها إلى فتح الفافدة لأطلاق الضوء ، وعند ذلك ... ؟ ولكن أوه ... إنه يسمع دبيب خطوات على السلم ... اهاهي ذي تتوقف ! لاشك أن لاماس يتسمع خلف الباب ... ألا إنه قد جاء وقت العمل ... وعليه الآن أن يتكلم و برفع مسوة ... ولكن ما لسوته يتحشر ج ! إن هو إلا سوت خافت ينبعث من ركن الفرفة المظلم كالهمس ... فأدرك في فيتما إليه ي وابتهج وفيتح الباب واستمر الهمس ... فأدرك التهما ولم ينتها إليه » وابتهج وابتها الوحش بالقنيصة يراها غافلة عنه وهو يدب البهاج الوحش بالقنيصة يراها غافلة عنه وهو يدب البهاج الوحش بالقنيصة يراها غافلة عنه وهو يدب البهاج وأخذته نشوة الانتقام ، فأفرغ رصاص مسدسه على مصدر الصوت ...

\* \* \*

وَقَفْتُ الأَم أَمَامُ الرَآةُ تُحَكِمُ وَضَعَ قَبِعَهُمَا قَبْلُ الذَّهَابِ إِلَى الآنسة ريزون ، فقد أَنجِها رأى

چان مارى وستذهب لزيارتها ... أما غدا فان لم تتلق رسالة من دوديناس فأنها سوف ... ولكن ماهذا الصوت ؟ ما هذه الجلبة ؟ ما هذا الصياخ ؟

أزاحت الستارة عن الفدتها ... فما هذا ؟ رجل مخفور مقبوض عليه ، حوله نساء يبكين ويتصابحن ويلمنه بكل لعنة ويرمينه بكل مسبّة ! ولكن هـذا زوجها ! وما هذا الذي خلفه ؟ يا الّـفي ... يا الّـهي ...

والمدفعت تهبط السلم فى غيروعى فرأت بالباب رجالاً من أهل المدينة يحمل على يديه جثة هامدة يسيل منها الدم ؛ وقد انتنى عنقها وتدلى رأسها في مسكنة وذبول ... فصرخت ووقعت مفشياً عليها ، وتمثل لها الراعى وقد رفع الحمل المقتول على بديه وهو يلمن صاحب السيارة والسيارة تبتعد ...

قمد الرافعي

## كتابان جديران

## المَّنْ جَهِبُنُ فُدُثُ المُحَادِ ثَامِنَ المُحَادِ ثَامِنَ

(۱) فرنسی دنجایزی وقری (۲) ذرشی عربی مصررانتی ناصیفالمسناد مجرم مسیل فریج انتجارة العلیا پلیون و در مسالهٔ میرم الوردی برارا لمفرظات العمویة القاهم می مکره ما وروش عماری تعارف المرشد. الأول باخد البیری عن طربق الفارته ی واثانی بشفالت بی بی به ای المرشد مقاول با مفردان المفارته ی واثانی بشفالت بی بی به ای المرشد مقاول با مفردان المفارتان مدون می المدادی مدون المدون المدو

کیباع بمینیم بھائیں متہ کے میلیا وبالبرید ۲۸ ملیا طوابع برید لکل واحد منہما

# O US

# لكاتبالرس يونيراندريف بفتالم الأشتاذ عبد الرحين صلح التي بفتالم الأشتاذ عبد الرحين صلح التي



-1-

في ليلة من ليالي أيار مقمرة إضحيانة ، والبلابل في القمراء تلعلع شادية مشجية ، أقبلت أولجا ستبانو فنا على زوجها الل مكتبه . وكانت أسارير وجهها فاطفة أسارير وجهها فاطفة بأمض الحزن وأوجمه ، وألمن الحزن وأوجمه ، وألمن الحزن وأوجمه ، وألمن الحزن وأوجمه ، والسراج في يدها مهتز براحتها منكبه وقالت براحتها منكبه وقالت ختنقة الصوت مجهشة :

-- أبتاء ، لنصم الى ابنتنا ڤيروتشكا !

الفصة المؤوسية من أحق الفصص بالمناية ، وذلك الطابع الذي انفردت به ، وللانسانية العالية التي تشتمل عليها ، ولأنها طبيعية صادقة ، ولتأثيرها العميق واستثارتها للعواطف ، واخيراً لما فيها من الدلالة على نفسية الشعب الروسي

وصاحبنا ليونيد اندريف من أقرب القصاصين الروس السكبار عهداً إلينا . وهو ينظر إلى الأشياء على نحو خاص به ، وبصورها بلسات قوية من ريشته المتفحلة تظهر النور والظل بأكبر أحجامهما وأبلغ تباينهما

وفى كل قصة من قصصه فكرة مجردة يحوك حولها الأشخاس والحوادث ، وهو مع هوله يحفظ النوازن ويشعرك بأنه ليس في الدنيا شر بحث ولا خير محض وأندربيف كعظم معاصريه من القصاصين والكتاب نشأ من طبقة الشعب وغرف الضنك والجوع وابتلي بالكابة والأسى ، وقد تخرج في القانون واستغسل أول أحمره بالرسم ثم بالصحافة ، ولكنه لم يكد بنصر على الناس قصة « الصمت » حتى كانت له منها نباهة الذكر والشهرة الذائعة ، وهي مثال رائع على طريقته في كتابة القصة

ماأفسا كاكليكا!
قالت ذلك بصوت
وثيد مع التشديد أباع
التشديد على لا كليكا»
وقد تقلص وجههاالمنتفخ
المتحن بأمارات من الألم
والمنت، وكا عاأرادت
أن تفصح بسياها
وأمارات محياها عن مبلغ
مانماني من قسوة القوم:
وأرسل الأب إجناني
ضحكة و يرف شمأطة

وأرسل الأب إجنائي ضحكة ومهض ثم أطبق كتابه وخلع عدسانه ودسها في علبها وأطال التفكير مكتئبا وقد

استرسات على صدره أجمل استرسال لحيسة جثلة وخطها الشيب ، وكانت تعلو وتهبط في هوادة مع أنفاسه الممتلجة العميقة

وبعد هنيهة قال : ﴿ حسن . نَدُهب ﴾ ِ فهبت أولجًا واقفة . وقالت تناشده بصوت فتجهم الآب إجناتي وقطب حاجبيه من فوق عدساته دون أن يلتفت إلها ، وظل شاخصا بيضر في الفضاء طويلاً حتى أسقط في يدها ، فقلبت كفها الأخرى تقليب الهموم الجزع ، ومهالكت على أريكة خفيفة هناك وقالت :

متوجس متزلف: « وإنما رجاني اليك يا أبتاه ألا تُمنفها . أنت تمرف طباعها »

وكانت عرفة فيروتشكا على سطح المنزل ، والدرج المؤدى البها خشى ضيق ؟ فكأن ينيخ ويمر بحت أفدام الأب إجناتي وخطاه الثقيلة ، وقد اضطر الرجل لطول قامت وعظم جرمه أن ينحني حتى لا تصطدم هامته بسقف السلم ، وكانت زوجته تنقدمه في ثوبها الأبيض فلمس ردمها وجهه فانقدمت أساريره وعبس متملما كم متبرما . وولج الفرفة وهو على تمام اليقين بأنهما في حديثهما مع قيرا ابنتهما لن يخرجا بطائل

وقالت قيرا: « يالله! هذان أنها؟ » ورفعت إلى عينها ذراءا عارية وبقيت ذراءها الأخرى على اللحاف الصيني الأبيض بحيث يتعذر التمييز بينهما لفرط بياض ذراءها وشفوف لونها وبرودة مجمها فابتدرتها الأم بندائها: « قيروتشكا! » وخنقها العبرة فسكت. وقال الأب إجنائي وهو يجاهد للتلطيف من جفاء صوته وخشونته:

قيرا إخبرينا ماذا بك ؟
 فظلت ڤيروتشكا صامتة

وعاود الأب إجنائي خطابه: « قيرا! أترين أمك وأماغير أهل لمناجاتنا بأمرك والاستراحة الينا بذات صدرك ؟ ألسنا نحبك ؟ وهل لك من هم أقرب إليك وأمس بك منا ؟ بني إلينا شحوك وصدقيني أنا الشيخ المجرب أنك واجدة بعدها بمض الراحمة ، وكذلك نحن . انظرى إلى أمك المجوز وكيف عذابها . . . قيروتشكا . . . ا وأنا المحوز وكيف عذابها . . . قيروتشكا . . . ا وأنا شطرين — وأنا ، أيهون على " ، تحسيبنه يهون ؟ شطرين — وأنا ، أيهون على " ، تحسيبنه يهون ؟ مركاني لست أبصرك نهب لوعة ا . . ولكن ماهي ؟ وأنا ، أبوك ، على جهل بها ، أيصح هذا ؟

ولكن ڤيروتشكا ما برحت صامتة . وحيالها الأب إجنائي بوالى مسح لحيته في تحفظ ظاهم كا نما يخشى أن تنالها بالنتف أصابمه المضطربة من حيث لا يشعر . ومضى في حديثه يقول :

- خالفت مشیئتی و ذهبت الی بتروغراد - فهل لمنتك علی مخالفتك ؟ أكنت بوماً علیك بالل الله الله الله الله برا بك حدباً علیك علیك الله برا بك حدباً علیك ؟ إذن ، لم لا تتكلمین ؟ انظری ، أی خیر أصبت من بتروغراد ا

وانقطع الآب إجنائي عن الكلام فجأة ، وتمثل كالميان لخاطره بناء من الجرانيت هائل رهيب ، حافل بأخطار راصدة كامنة ، مكتظ بخاق غربية أطوارهم ، جاسية مشاعرهم . وهنا ذهبت فيروتشكا وحيدة ضميفة ، وهنا كال تلفها وضياعها ، فجاشت في نفس الآب إجنائي نقمة على تلك المدينة الهائلة الفامضة ، تشوبها النقمة على ابنته ، وهي ما فتئت صامتة ، صامتة في تشبث وعناد أما فيروتشكا فأجابته بجفاء وهي مطبقة جفنها :

الدخل ألبتة لبتروغهاد فيما أنا فيه . على أنه لاشيء في ، والأولى أن تذهبا للنوم ، فالساعة متأخرة

فأنَّت الآم: فيروتشكا ا إطمئني إلى بسريرتك يا بنيتي 1.

فقاطمتها فيروتشكا فافدة الصبر : كنى يا أمى ! وجلس الأب إجناتي على مقمد وجمل بضحك ، ثم قال متهكما : «حسن والله اليس في الأمر شيء بمد هذا كله ؟

فأجابت فيروتشكا بلهجة حادة ؛ وقد أقامت مددتها واستوفزت في فراشها :

- أبت ا أنت تعلم حبى لك ولأمى ، ولسكنى إنها أشمر بخمود شديد ، وسيزول هذا كله ..

والحق أنه أولى لمكما الذهاب للنوم ، وإنى لراغبة فيه أيضاً . غداً أو في حين آخر ، سيكون لنا متسع للحديث

فهب الأب إجنائى دفعة حتى ارتج مقعده وصدم الحائط وراءه ، وأخذ بذراع زوجته قائلاً : « لنذهب »

فأنَّـت هذه: « فيروتشكا . . . ! »

فصاح بها الآب إجنائى : قلت لك فلنذهب . وإذا كانت قد نسيت الله ، فهل ننساه مثلها ! ولماذا ! واجتذبها للخروج فىشى من العنوة والقسر . وكانت وهما مهبطان السلم بجر أقدامها جرآ نزداد

وكانت وها يهبطان السلم تجر أقدامها جرآ يزداد تناقلاً وتراخيا . وغمفمت في همسة مفضية : أف منك إ أنت أيها القس الذي جملتها كذاك ، وعنك دون سواك أخذت هذا الطبع . وإنك لمسئول عنه . آه يارتي ، ما أتمسني ا

وجمات تولول واكفة الدمع مطروفة الجفن حتى لم نمد تتبين مواقع خطاها ، بلكانت تاركة قدمها تهبط الدرج كأنما تتساقط إلى هاوية ترغب فى التردى فيها ومن ذلك الحين صحت عزيمة الأب إجناتي ألا يكلم ابنته . وكأنما لم تفطن الابنة الى هذا التغير منه ، وظلت كمهدها تضطجع آونة في غرفتها وآونة تممد الى الحروج . وكانت كثيرا ما تمسح بالراحتين عينيها كأن عليهما غشاوة . ولكن صمت بالراحتين عينيها كأن عليهما غشاوة . ولكن صمت الأب وابنته كان يثقل على الأم ويكربها ، فباتت الأرض عنهما ، فتراها ذاهلة منقبضة لا تكاد تعرف ماذا تقول أو ماذا تفعل

قلنا إن ثيروتشكا تخرج أحيانا للتمشى والتنزه فحدث بمسد أسبوع من المقابلة الآنفة الذكر أن خرجت خروجها المتادكل مساء. وشاء القدر ألا يراها أبواها من بمد حية بينهما رائحة أو غادية،

فانها فى ذلك المساء ألقت بنفسها تحت عجـ الات القطار فشطرها نصفين

\* \* \*

وقام الآب إجنائي نفسه بدفنها ، ولم تشمه ووجته حفلة الصلاة عليها في الكنيسة ، لأن نعي قيروتشكا كان صدمة لها أصابتها بالفالج . ففقدت كل حراك لقدميها وذراعيها ولسانها . فبقيت طريحة في غرفة محجوبة الضوء ، وعلى مقربة منها تدق الأجراس في القباب ممولة الدبة ، وإنها لاسمع موكب الجناز خارجا من الكنيسة وتسمع المرتلين ينشدون في مرورهم أمام المذل ؛ ولقد همت لترفع بدها وترميم إشارة الصاليب فلم تطاوعها يدها . وأرادت أن تقول : « الوداع بافيروتشكا » يدها . وأرادت أن تقول : « الوداع بافيروتشكا » ولكن لسانها لسب في فها هامداً مورما بمقيلاً . وهكذا كانت طريحة بلا حراك حتى ليحسها الرائي هاجمة في ثقلة الكرى لولا عيناها المفتوحتان

وشهد صلاة الجناز في الكنيسة جمع حافل من ممارف الأب إجناتي والغرباء عنه ، وكاهم مترحم على قيروتشكا متوجع لمصرعها ، وهم في نفس الوقت يتنبمون حركات الأب إجناتي ونبرات صوته ليستدلوامها على حزن عميق وجوى لاعج ، إذ كانوا في قرارة نفوسهم لا يحبون القس لما في خلقه من عنجهية وعجرفة ، ولشدته وصرامته مع التاثبين المنييين على يديه ، فضلا عن أنه حسود جشع لا تفوته فرصة يتقاضي فيها هذا أو ذاك من التشفى برؤيته متألما كسيرا ، وبودون أن بروا أفراره على نفسه بأن مصرع الفتاة بركبه منه إنم مضاعف ، باعتباره أبا فظا غليظ الطبع ، وبصفته قسا ظهر عجزه عن وقاية لحمه ودمه وفلذة كبده من الخطيئة ، ولذلك أممنوا في ملاحظته والتطلع اليه ،

ولكنه وقد آنس أن أنظارهم الى كاهله المريض الضاييع يلتمسون انحناء متحت وقر الفادحة - لم يأل جهدا في نصب قامته وإقامة صمدته . فكان في تلك الساعة أقل تفكيرا في الابنة الفقيدة منه في صيانة كرامته

فألمع كرزنوف: لا قس صمدت على الغمز قناته وصلب على المحجم عوده أو كرزنوف هذا نجار يدين القش بثمن بعض الأطر . ولقد شفع ملاحظته بنفضة بالرأس الى جهته

وعلى هذه الحال من رباطة الجاش واستقامة الشطاط سار الأب إجناني إلى الدفن ، وعلى هذه الحال نفسها عاد منه ، حتى إذا كان عند باب غرفة زوجته أنحنى كاهله قليلاً ، ولعل هذا راجع إلى أن ارتفاع الباب دون قامته . ولما كان قادماً من وضح النور لم يتبين وجه زوجته عند دخوله عليها ، فلما أن تبينه وجدها هادئة ، وأنه لا دمع في عينها ؛ فلما أن تبينه وجدها هادئة ، وأنه لا دمع في عينها ؛ وليس بهما نقمة ولا حزن . فهما خرساوان صامتتان صمت ألم وعناد ، وكذلك جسمها البدين المتراخى المرتكن إلى حاجز الفراش

فسألها: والآن، ماذا ؟ كيف حالك؟
ولكن شفتها خرساوان وعينها صامنتان .
فوضع الآب إجناتي راحت على جبينها ؟ فاذا هو
خصر رطب، ولم يبد من أولجا ستبانقنا أدنى دلالة
على أنها أحست لمسته . فلما أن رفع راحتيه عن
جبينها كانت عينان غائر قان سوداوان تشخصان اليه
دون أن بطرف لهما هدب ، وتكاد تكون الحدقة
منهما كلها فاحمة بسبب تعدد انسانهما ، ولم يكن
فيهما حزن ولا نقمة

فنمغم الأب إجنائى ، وقد بردت أطرافه روار تعدت أطرافه وارتعدت فرائصه : «حسن ، أفاذاهبالى غرفتى» واجتاز قاعة الاستقبال حيث كل شيء كمهده

نظيف مرتب والمقاعد الكبيرة مسربلة في أغطيتها البيضاء كأنها الموتى في أكفانها . وفي إحدى النوافذ قفص مملق ولكنه خاو وبابه مفتوح . وحين ذاك الدى الأب إجناتى : « نستاسيا ١ » فبدا له أن صوته أجش ، وأحس أنه يسىء صنعا بعيد جنازة ابنته أن يرفع الصوت الى هذا الحد في تلك الحجرات الهادئة ، فعاود النداء بصوت أكبر الطاغا وخفوتا : « نستاسيا ١ أين الكنارى ؟ » تاطغا وخفوتا : « نستاسيا ١ أين الكنارى ؟ » فأقبلت الطاهية وأنفها من كثرة النحيب منتفخ وارم ولونه قان كالجزر

وأجابت بجفاء : - لا أدرى . لقد طار فقطب الأب إجناتى حاجبيـــه مفضباً ، وصاح بها : لا وكيف تركته يطبر ؟ »

فأجهشت تبكى وتمسح دموعها بذوائب المنديل المصوب به رأمها . وقالت :

إنه الروح الجميلة المزيزة لسيدتى الصغيرة الراحلة، فكيف لى بحبسه ؟

وخيل الى الآب إجناتى نفسه أن الكنارى الصغير الفاقع اللون السعيد الذى كان دأبه التغريد شامخاً برأسه قد كان حقيقة روح فيروتشكا ، وأنه لو ثم يطر الدكنارى لما صحالقول بموت فيروتشكا ، فاشتدت على الطاهية نقمته وصر خ بها :

- اغربی عن وجعی ! ولما لم تبادر توا الی البابزاد قائلاً : «مجنونة ۱» - ۲ –

ومنذ يوم الجنازة والصمت مخيم على البيت . وليس المراد بالصمت هنا السكون ، فان السكون الحياء الحياء ، وأما هنا فالصمت معناه أن الذين التزموا الصمت لا جرم في مقدورهم الحكام إذا شاءوا ، وهـذا ما يقع في نفس الأب إجنائي حين يلج غرفة زوجته فيلاقي نظرتها إجنائي حين يلج غرفة زوجته فيلاقي نظرتها

الشاخصة تقيلة حتى لكا عااستجال هواء الفرفة رصاصا رها وينقض ظهره وهذا ما يقع في نفسه حين يتأمل معزف ابنته الذى انطبع عليه صورتها ، وحين يتأمل كتبها وصورتها – وهى صورة مهسومة بالألوان جاءت بها مها من يتروغها د ولقد تحافى نظره الى صورتها نحوا مناها .

فهو يتطلع أول الأمر الى جيدها حيث مسقط الضوء في الصورة فيخيل إليه أن عليه خدشا كالذي كان على جيد فيروتشكا الميتة ، وإنه افي حيرة من أمر هذا الحدش ومنشئه ، وفي كل مرة يسمل الفكر للاهتداء الى سببه وعلته ، فاو أن القطار هو الذي صدمها في هذا الموضع لهشم رأسها بأكله ، ورأس فيرا الميتة سليم كل السلامة .

أثرى بمضهم داس عليها بقدمه وهم بحماون الجئة الى المتزل ، أم أنه أثر ظفر خدشها من غير قصد ؟

ولكن إطالة التفكير في تفسيل مصرعها كان يشق على الأب إجناتي وبروعه ، فيتحول عندها الى تأمل عينها في الصورة ، وهما سوداوان مجلاوان أهدا بهما الوطفاء تلق تحتهما ظلاً وريفاً فيزداد بياض المقلتين نصوعاً وتبدو عيناها كأنما يحوطهما إطاران كالأطر السود المجللة بالحداد . وقد جمل لهما الرسام المجهول – وهو لا شك من الفنانين الرسام المجهول – وهو لا شك من الفنانين الموينين وبين ما تقمان عليه غشاء رقيقاً شفيفاً فهي تذكر فا بغطاء معزف البيانو اللامع السواد تماوه في على خفاتها تكد من لالاه الخشب المجلو ، وكان من غبار الصيف غشاوة خفيفة لا تكاد تبين ، وهي الأب اجناني حيثا وضع الصورة تتابمه عيناها غير فاطقتين بل ها أبداً صامئتان ، وبان الصمت غير فاطقتين بل ها أبداً صامئتان ، وبان الصمت

فى المنزل حتى ليخيل أن فى الامكان سماعه . واستمرت الحال على هذا المنوال فوقر فى نفس الأب اجنانى أنه يسمع الصمت .

وكان الأب اجناتي في كل سباح بمسد القربان المقدس يقصد الى قاعة الجلوس فيأخذ بصرة في لمحة واحدة قفص الكناري الخاوي وسائر الأثاث في ترتيبه المهود . فيجلس في أحد القاعد الكبيرة ويطبق جفنيه ويستمع الى صمت المنزل . وكان أَمْرًا عَجِبًا ﴿ فَالْقَفْصِ صَامَتُ فِي وَدَاعَةً وَلِطْفَ ﴿ والأسى والدموع والضحك الظاعن الفقيد جميما يأنسها الرجل في هذا إلضمت . وكان سمت الزوجة مع قيام الجدران دوله لا يزال عنيدا ثقيلا عليمه كالرصاص – ومرعباً ، مرعباً حتى ليأخذه برد المقرور في أشد الآيام حمارة قيظ . أما الابنة فكان صمتها لا آخر له ، باردآ كالقبر ، غامضاً كالموت . ثم كان الصمت كا نما يشقى بنفسه ، وكا نما بتهاف على التّحول الى نطق ، لولا أن شيئًا له قوة الآلة وجودها عسكه عن الحراك وعده كامتداد السلك. وإذا السلك من مكان بميد لا يمرفه على وجه التحديد يهتز ويصدر عنه صوت ناءم خانت خنون فتحفز الآب اجناني الرغبة تشويها الرهبة على تسقط بادرة هـ دا الصوت فيشد بكفيه على جأني المقمد ويمد رأسه متسمما مترقبا باوغ الصوت اليه ، ولكن الصوت ينقطع وينطوى في غمرة الصمت وهنا مهتف الأب اجناتي وقد ركبه النصب: « عبث باطل وأضفاث أحلام » . ويهب من مقعده مديد الشطاط ناصب القامة كمهده على

وكانت افذة القاعة تشرف على ساحة السوق السابحة في ضبح الشمس. والساحة مرسوفة بحجارة مصقولة الأطراف ممردة. وفي الناحية الأخرى

سور حجرى ممدود لا نوافد له لأحد مخازن البضاعة . وكانت في الركن مركبة واففة كأنها أنصُب من الطين قائم ، وكان غير مفهوم سبب وقوفها هناك دواما مع أن الساعات الطويلة تنقضى ولا يظهر عار واحد في هذه الطريق .

كان على الأب اجنانى خارج البيت أن يتحدث الى الكثيرين : مع مر وسيه من رجال الدين ، ومع السكان فى دائرته الكنسية أثناء قيامه بفرائضه ، وأحياناً مع مغارفه يحاورهم فيا هو ماثور ومستحب ولكنه حين يؤوب و محتويه غرفته كان يخيل إليه أنه قضى سحابة بهاره صامتاً . وذاك لأنه ما كان ليتحدث الى واحد من هؤلاء عن السألة التي هى عنده أم السائل وأهما والتي بهيج كل ليلة بلابله عنده أم السائل وأهما والتي بهيج كل ليلة بلابله وتلمج خاطره : فيم ميتة فيروتشكا ؟؟

وقد أبى الأب اجناتى التسليم بينه وبين نفسه باستحالة حل هذه المضلة ولم يزل على اعتقاده بامكان كشفها وجلاء غامضها .

فكان يحيى لياليه مسهداً تماوده كل ليلة ذكرى اللحظة التي وقف فيها وزوجته في جوف الليل الى فراش فيروتشكاوهو يستمطفها ويسوق اليها الرجاء أن «تكلمى ! » . فاذا بلفت به الذكرى الى هذه الكلمة تمثلت له بقيمة المشهد على خلاف ما وقع . ولقد حفظت عيناه المفمضتان في ظلامهما صورة حية لا لبس بها من تلك الليلة ، فهما تتمثلان في جلاء فيروتشكا تستوفز في فراشها و تقول مبتسمة ... ولكن ما ذا قالت ؟

إن تلك السكامة التي لم تلفظها ، والتي بها جلاء المعضلة كالها ، تلك السكامة تتخيل له قريبة ، حد دانية . فلو أنه يرهف سممه ويسكت خفقان قلبه ، إذن - إذن لسممها على أنها كانت في الوقت نفسه فازحة فائية بلا حد ولا أمل .

واذ ذاك بهب الأب اجناتى من فراشه ، ويبسط بديه مضمومتين معافى توسل وضراعة مناديا : « قيروتشكا ؛ » .

ولا من مجيب الاالصمت .

وفى ذات مساء قصد الأب إجناتى إلى غرفة أولجا استبانةنا زوجته بعد انقطاعه عنما زهاء أسبوع وجلس عند فراشها وهو مشيح بوجهه عن فاظريها الشاخصين الفاجمين ، وقال :

أيتها الأم ؛ أريد التحدث ممك عن ڤيروتشكا . أتسممين ؟

ولكن ناظريها صامتان . فرفع الأب إجنائى عقيرته ، واشــــتد — مثل شدته مع المترفين — في خطامها :

- أعرف أنك تعديني المتسبب في مصرع قيروتشكا . ولسكن ، مهلا ا أكنت أقل منك حبا لها ؟ إنك لفريبة الرأى - لقد كنت متشددا ، فهل حال ذلك بينها وبين ما شاءت ؟ لقد تفاضيت عما لي عليها وأنا أبوها من حق الاعتبار ، فطأطأت ساغراً حين ارتحات - غير حافلة باستنزال لمنتى - أينها الأم - ألم تضرعي إلى هناك ، وأنت - أينها الأم - ألم تضرعي الها باكية تناشدينها البقاء ، حتى أمرتك أن تكني ؟ المها باكية تناشدينها البقاء ، حتى أمرتك أن تكني ؟ أم أعلمها ما ينبني علمه عن الله والطاعة والحب ؟

وألق الأب إجناتي لمحة على ناظري زوجته الشاخصين ثم أشاح مستأنفًا :

- ما ذاكنت سانماً منها وقد أوسدت دونى مناليق صدرها وأبت الكشف لى عن شجوها . أكنت أستمطفها ؟ أكنت أستمطفها ؟ لقد أمرتها . أكنت أستمطفها ؟ لقد استمطفها . ماذا ؟ أترين أنه كان على أن أخر على قدى الصدية الخرعوب راكماً وأنتحب كالمرأة المنجوز ؟ ما الذي قام بعقلها ، ومن أين أصابها المنجوز ؟ ما الذي قام بعقلها ، ومن أين أصابها

ما أصابها ، لست أدرى . يا لها ابنة عاقة لاقلب لها ا ودق الآب إجناني على ركبتيه بجمع يديه - لقد بجر دت من الحب – هو ذاك . وأنا على علم عاكانت تصفني به : مستبد غشوم . وأنت كانت تحبك ، أليس كذلك ؟ أنت التي بكيت ، و . . . تذلك ؟

وضحك الأب إجناتى ضحكة خافتة

- تعبك البلى والله ، وترويحاً عنك لقد اختارت هذه الميتة ميتة شنيمة شائنة ا فماتت على القَصَصَ والحصى المفروشة به السكة الحديدية ، ماتت على الأقذار – كالكلب جدلته دفسة ، بالنمل على خطمه

وغمنم الأب إجناتى بصوت هامس أبح:

- ما أشد خزيى ! إنه ليتولانى الخزى إذا خرجت الى الطريق ! ليتولانى إذا خرجت من الحراب، يتولانى أمام الله ابالك ابنة قاسية خسيسة ! إنك لتستحقين اللعنة في قبرك

وألقى الآب إجناتى على زوجته نظرة ثانية ، فاذا هى مفشى عليها ، ولم تفق من غشيتها إلا بعد ساعات . ولما أفاقت كانت عيناها صامنتين ليس فيهما ما يدل على أنها فقهت مقال الأب إجناتى لها أو لم تفقه منه شيئاً

وفى تلك الليلة ، وكانت من ليالى تموز مقمرة ساجية دافئة يخيم السكون عليها ، قام الأب إجنائى بدب على أطراف قدميسه حتى لا تسمعه الزوجة ولا ممرضها ، وصعد السلم إلى غرفة فيروتشكا . وكانت نافذتها من عهد وفاة ابنته لم تفتح فكان فى جوها حرارة وجفاف تشومهما رائحة احتراق خفيفة من حديد السقف المسمدف طوال الهار لوقدة الشمس . وكان إحساس الوحشة والأقواء غيما على الفرفة التي طالت غيبة الانسان عنها ، وقد

انبعثت من الألواح المكتسية بها الجدران ومن الأثاث وسائر ما بالغرفة ريح كريم المعلن والانحلال وكانت الناملة وتنبسط على أرض الفرفة كشريط وضاء ، وكانت المناملة بطلائها الأبيض الناصع تمكسها فينير أركان الفرفة منها نور كليل شعشماني ، ويبدو الفراش الأبيض النظيف وعليه وسادقان كبرى وصفرى كأنه شبح من عالم الأطياف ، وفتح الأب إجنائي النافلة فاندفع الى داخل الفرفة تيار من الهواء الذي ، يستروح السائف في أردائه تراب النهر المجاور وعبق الزيرفونة الزهرة ، ويحمل الى المتسمع الصغي نشيداً يخذيفهم ينشدون ، وفي

وخطا الآب إجناتي عارى القدمين كا أنه الطَيف لا يحدث صوتاً ، ودنا من الفراش الخاوى وخرًّ مكباً على وجهه فوق الوسائد يضمها — حيث لا محالة كانت تضع فيروتشكا وجهها

وظل على هذه الحال طويلا. وتمالى النشيد في الخارج، ثم أخذ ينخفض حتى لم يمد مسموعاً ، والأب إجنائي لا تزال في مكانه ، وشمره المرسل مشمث مهدل على كتفيه وعلى الفراش

ودلف القمر في مسراه ، فأظلمت الفرفة واحلول كت ، ورفع الأب إجناتي رأسه و فادى بصوت أفرغ فيه كلحبه الذي أطال كبته وكظمه بلابث ولا تصريح ، وكان وهو بنادى بنصت لما يقول ، وكان المنصت ليس هو وإنما هي قيرا كما بنتي المانتي المانتي المناتي المنتي المنتي

هذا أبوك ، أبوك الشيخ السكين وقد علاه الشيب وخذلته القوى

وانتفض منكباه وسرت الرجفة في جثمانه

الضايع من فرعه إلى أخمه . ثم همس مهدجا في ابن و برفق كا عا يناغي طفلة :

- أبوك الشيخ المسكين يسائلك ، نعم يا ثيرا إنه يستمطفك ، إنه ليبكي ، ولم يكن من شأنه البكاء قط ، إن ألمك يابنيتي ولوعتك ، يحزان في نفسي كا لوكانا بي . بل أشد وأنكي

وهز الأب إجناتي رأسه :

أشد وأنكى ، ياڤيرا . وما الموت عندى ،
 أما الشيخ ؟ ولكن أنت . .

آه لو علمت ماکان من رقتك ، ولطافة بنیتك ومبلغ إشفاقك وتهیبك ۱

أَنْذُكُرِينَ إِذْ وَخُزْتَ أَصِيمَكُ وَنَصْحَ مُنَّهَا اللَّمَ فَطَفَقَتَ تَصَرَّحَيْنَ . نَعْمِ يَا بِنَيْتِي 1

وكنت تحبينني حقاً ، وتشففين بي حبا ، أعلم ذلك ، وكنت في كل صباح تقبايين يدى . تكلمي عن هـذا الذي يحزنك — فأنى بهاتين اليدين خانق حزنك . إنهما ما برحتا قوبتين ، هاتين اليدين اليدين ، يا فيرا

وأهتزت خصائل شعره

- تكلمي ا

وشخص بمينيه إلى الحائط ، وبسط يديه ، وصاح:

- تكلمي ا

ولكن الفرفة سامتة . ثم طرقتها على بعد سحيق أصداء مديدة ومقتضبة من صغير قاطرة عارة فأدار الأب إجناتي عينين اتسع حملاقهما كأن قد تمثل له شبح الجثة مبتورة الاشلاء . مم مهض من ركوعه على مهل متساندا ، ورفع إلى رأسه بحركة المذهول بدا مشنجة منفرجة الأشاجع ممدودة كلاصابع ، ومضى الأب إجناتي إلى الباب ، وفي خروجه همس في حدة :

تكلمى ا
 فـكان جوابه الصمت

ف اليوم التالى تناول الآب إجناتى غداء على انفراد مبكراً ، ثم أخد سمته إلى المدفن لأول صن بمد وفاة ابنته ، وكان المدفن موصداً مهجوراً لا تحس فيه نأمة ، حتى لكا أن النهار القائظ فى هدوله ليلة مشمسة ، على أن الأب إجنائى كدأبه نصب قامته مجاهداً ، وأدار بصره من جانب لآخر بمغوة وصرامة ، وهو يزعم أنه كمهده بنفسه ، ولم يفطن إلى التخاذل الطارى ، الفظيم يفت في ساقيه وإلى لحيته المسترسلة قد اشتملت شيباً كانما أصابها صقيع هتون ، وكانت الطريق الى المدفن طويلة مستقيمة آخذة في ارتفاع لطيف المرتق ، وفينها يها باب المدفن من خسب الزيرفون يظلله سقف أبيض ملتمع ، فكا أنه فم مفغور الشدقين على الدوام محلولك وعلى حانته أنياب قواطع لوامع

وكان قبر قبرا موغلاً في جوف المدفن بعد مهاية المرات المفروشة بالحصباء . فكان على الأب إجنائي أن يجوس طويلا في مسالك ضيقة على محاذاة الكثبان المتعرجة النائلة بين حشائش مهملة مهجورة من الجميع منسية . وكان يلتق هنا وهناك بنصب متداعية ، لونها حائل مخضر من القدم ، وحواجز مهارة مهدمة ، وصفائح من الحجارة القال ضخام ملقاة تبهظ صدر الثرى كأن بها عليه حقداً صغدا الشيخ باسرا متجهما

وعلى مقربة من إحدى هذه الصفائح ، كان قبر قيرا . وكان المدر العشوشب عليه مصفراً ذابلا على حداثة عهده في حين كل ما حوله يانع ناضر . وكانت هناك دوحتان متشا بكتان ، وخيلة ممتدة من شجيرات البندق وارفة الظلال تبسط أفنائها المتأودة بأوراقها المخشوشنة الوبراء على القبر

فياس الأب إجناتي على ضريح تجاه ضريح ابنته وهو يتنهد بين الغيثة والأخرى . وجمل يتلفت حواليه ، وألق نظرة على صحراء السماء الصافيه ، وكان قرص الشمس المتقد معلقاً في مكانه جامداً بغير حراك . وعندها فقط أحست في نفسه عمن ذلك السكون الذي لا سكون مشه يغيم على مدفن ، والربح هامدة لا تهفو لها نسمة تعبث بالأوراق الجافة الميتة . وقام في خاطر الأب اجناتي من أخرى أن هذا ليس بالسكون ولكنه الصمت ، وفاض الصمت وطم حتى بلغ أسوار المدفن نفسها وتسورها متناقلاً وغمر المدينة . وأما آخره فهنالك في هاتين الميزين السوداوين الشاخصتين المسر تين في هاتين الميزين السوداوين الشاخصتين المسر تين في تمنت وعناد على الصمت

هن الأب اجناتي كتفيه ، وقد سرت البرودة فهما . وسرح نظره على قبر فيرا . وطال تأمله لعيدان الحشائش القصيرة المصوحة وقد صار انتزاعها من منابها في بمض الرياض الفيحاء الضاحية فلم يتهيأ لها تأصل ولا ترعم ع في هذه التربة الجديدة . ولقد عن على الأب اجناتي إقناع نفسه بأن هنا تحت هذه الحشائش على بمد بضمة أشبار منه ترقد فيرا ، وبداله أن تداني الشقة الى هذا الحد أمن غير ممقول ، وإنه ليخام نفسه منه حيرة وتوجس غربب . اذ كيف أن هذه الني تعود التفكير فيها على أنها طويت في ظلام الأبدية السحيقة طي الأبد تكون هنا قريبة ا وكيف يمقل السحيقة طي الأبد تكون هنا قريبة ا وكيف يمقل مع هذا أنها تلاشت من الوجود ولن تعود ا

وخيل إلى الأب إجناني أنه لو ندس بكامة ، السكامة التي يكاد بحسما على شفتية ، أو أنه لو أوما باشارته ، لأقبلت عليمه من القبر ، ووقفت أمامه ممشوقة القد جميلة كمهده نها ، ثم إنها لا تقوم وحدها ، بل إن الموتى أجمين الذين محس بهم

وترتاع من رهبة صمتهم وبرده ، كل هؤلاء أيضاً يقومون

وخلع الآب إجناتي قبعته السوداء الوريضة · الحاشية ، ومسح بيده على ذوائبه المشمثة ، وهمس منادياً :

– ڤيرا ا

وأخذه القلق أن يكون بمسمع منه غريب . فاعتلى الضريج وتطلع من فوق الصلبان . فلم يكن على القرب أحد ، فأعاد النداء رافعاً صوته :

- قبرا ا

وكان صوته صوت الأب إجناتى المعهود من قديم جافاً آمراً، وكان عجيباً أن نداءً بهذه القوة يبتى بغير جواب!

- ڤيرا ١

ومضى الصوت بنادى عالياً ملحاً ، ولا أن سكت لحظة ، خيل اليه أن جواباً غامضاً دوًى من نحت أطباق الثرى . فتلفت الأب إجنانى حواليه مرة ثانية ، ورفع مسترسل لمته عن أذنيه وألصقهما على المدر المخشوشن الشائك فوق القبر ، وفادى :

- ثیرا ۲ تکلمی ۱

فأحس الأب إجنائي في فزع ان شيئًا له برودة القبر قد نفذ الى أذبه وجد له عقسله ، وأن قيرا تمكمت - ولسكر كلامها هو ذلك الصمت الطوبل نفسه ، وظل بزداد الصمت روعة وهولاً . ولما أن رفع الأب إجنائي رأسه من الأرض عاهداً ، ووجهه شاحب كوجه الميت ، خيل اليه أن الهواء مهتز وينبض بصمت مهان ، كأن ربحاً مرصراً ثارت على ذاك العبلم المخوف ، وأن الصمت ليزهق أنفاسه و يخنقه ، ولا تزال موجانه الثاجية متقلبة في رأسه حيئة وذهابا فيقف ما شاهره

أشعث مستطاراً ، ولا تزال منكسرة على صدره فيئن ويتأوه من وقع صدماتها . ولقد ظل مهتمد الفرائص يقلب ألحاظاً عصبية خاطفة من فاحية أخرى ، ثم قام متحاملاً في انثاد وبطء ، وعانى أشد الجهد وأنكاه ليرفع قامته ويرد الى بدنه المرتجف مشية الكبرياء المهودة ، وقد أفلح بهد لأى ، وأخذ ينفض التراب عن ركبتيه متمهلاً متروياً ، ولبس القبمة ، ورسم اشارة الصايب ثلاثا على القبر ، ثم دلف بخطوات متساوية ثابتة ، غير أن طرق الدفن ومماله اختلطت عليه فضل السبيل فوقف عند مفترق السالك جامدا في مكانه فوقف عند مفترق السالك جامدا في مكانه

#### - خلات السبيل ا

وطالت وقفته برهة ثم عراج من غير تفكير الى اليسار . وذلك أنه ما كان ليطيق الوقوف هنا جامداً ينتظر . وتبعه الصمت على الأثر . وهذا هو الصمَّت يخرج من اللحود المشوشبة ، وتتنفس عنه الصلبان الداكنة التجهمة ، ويتصاعد نفحات دقيقة خانقة من مسام الأرض التشمية جثنا ورماما والآب إجناتي يضاعف خطاه مسرعًا ، وقد سدر بصره وذهل عن نفسه ، فهو يطوف بالسالك بمينها بالحواجز ، يهوى بكفه على الأكاليل من الصفيح شائكة فيتمزق قماشها الرقيق الناعم في يديه . ولقد ذهل عن كل تفكير الا فكرة واحدة وهي الخروج مِن هذا الحكان ، فاندفع من ناحية الى أخرى ، وأخيراً انطلق بمدو في سكون، شبحا مديد القامة لا تكاد تتمرفه في يرنسه الخافق وراءه ، وشمره المتهدل الرسل في الهواء

وان رؤية ميت قائم من القبر لأخف هولاً

من ملاقاة هذا الرجل طالعاً عليك عنظره الأشاث الآبد، راكضا، واثيا، ملوحاً بذراعيه - حين تنبين وجهه ممسوخ السحنة مجنونها، وتسمع حشرجة أنفاسه تندافع بصوت أجش من فه الفغور وانتهى الأب اجناتي وهو في أقصى سرعته الى الرحبة الصغيرة التي تقوم في آخرها كنيسة المدفن متطامنة مجسسة. وكان على مقمد طويل عند مدخلها شيخ مهوم يلوح كالحاج من بميد، وإلى مقربة منه امن أمان مجوزان من المتسولات في شجار مقربة منه امن أمان مجوزان من المتسولات في شجار وصيال تتشاحنان وتتباهلان

ولما بلغ الأب اجناتی منزله ، كان الليل قد دجا والصباح قد أسرج فی غرفة أو لجا استبانفنا ، فأقبل عليها دون أن ببدل ثيابه أو ينزع قبمته الموزقة المتربة وترای علی أقدام زوجته را كما وانتحب :

- أيتها الام - أولجا - رحماك رقی لحالی أكاد أفقد صوابی

وصدم بحافة المائدة رأسه وانتحب نحيباً صاخبا وجيما، شأن الكظيم ينتحب لأول منة؟ ثم رفع رأسه على يقين من أنه بمد قليل تظهر المعجزة فتتكام زوجته وترق لحاله

– يا زوجتي العزيزة

وتهافت بكل جسمه الضخم شارعا اليها مستعطفا اياها . فالتق بالنظرة الشاخصة من عينيها السوداوين . ولم يكن فيهما رحمة ولا نقمة . ربما تكون زوجته قد صفحت عنه ورقت لحاله ، ولكن عينيها لا رحمة فيهما ولا مففرة . اتهما على حالمها خرساوان صامتتان

· ale ale ale

والبيت كله فى وحشة صامت

عيد الرحق صدقى



ضاقت سبل الحياة بالفتي إيايا كراي فهو لا يجد عملاً ، وهو لا يدري كيف نزجي هذا الفراغ المريض الذي وقع فيه على حين فجأة ، إلا أن يقضي شطراً من نهاره في حجرة الانتظار بالمحكمة ، واضماً كراسة على ركبته يثبت فيها ماتوافيه به قريحته من أشـــار يناجي مها زوجته الحبيبة . لقدكان الشجيبج يعلو بازائه والجموع تتقاطر من هنا ومن هناك: ففقيرات النساء يتخاصمن على درم مات ضئيلة كا نما يتنازعن أفطار الأرض جميماً ؛ وقائلو الزور يسيرون في هدوء وأناه ببتغون شيئًا ؛ وصفار المحامين يندفمون هنا وهنا يفتشون عن صيد جديد ؟ هذا وإيليا جالس في هدوئه ، في زاوية الحجرة ، يكتب إلى زوجته بمضالشمروكا أنه لا يحس مما حوله شيئاً: « أنا أسـ تطيع أن أرى الحياة بميني عقلي ، فَحَكُلُ مَا يَدُورُ فِي الْمَالَمُ مُقَـَدُرُ قَبِلُ أَنْ يَكُونُ . أَمَا شاعر وفيلسوف ، فليس شيء في الحياة بثير في ا الدهشة لأنني أعلم أن الأيام تعلو بالمرء مرة وتسفل به آخری . لانقنطی – یا عربزتی - فلر عا تذکرنا عمى أغسطينو ٠٠٠ أغسطينو الذي طرد زوجتــه وحرمها ماله ؛ لمله بذكرنا يوماً فنذهب إلى شاطئ،

ملحوظة : كنبت هذه القصة بقلم الكائبة الايطالية جرازيا دليدا ، وقد أخطأ الخطاط فجعلها الكاتب

البحر مماً ، نشهد القوارب تضطرب بين الأمواج

المائجة ، وتحن نسير ذراعاً في ذراع كأننا عروسان

في شهر المسل . على أننا - الآن - سميدان ،

فالحب والاطمئنان يغمران فلبينا وحياتنا ، وأنت السيدار ؛ أنت فينوس همموزا ؛ أنت أزائى وأنت ملكتي ... »

\* \* \*

وفي صباح يوم من أيام الشــتاء ، أحس إيليا وهو في مكانه من حجرة الانتظار ، حيث يجلس داعاً ؛ أحس أن دا قوية تجذبه في عنف ، وسمع صوتاً خشناً يناديه: «أسرع القد كنت في (تير انوفا) وعمك هناك يعالج مريضاً مخطراً ... » هذا صوت سائني يذبهه إلى أمر ، ولكنه ماكان ليسلبه بعض هدونه . لقد أرسل أنة خفيفة خافتة ، ثم قال يحدث نفسه: «سأنشر هذا الخبر المحزن على عيني زوجتي » لم تضطرب الزوجة لما سمت ، ولم تحزن ، ولم تفزع من مكانها وهي جالسة أمام باب الدار تلتمس الدنيء من أشمة الشمس ، وقد از تدت تجمير ملابسها ، وانتمات ، ورتبتشمرهافي دقة وأباقة ؟ غير أن ملابسها وحذاءها وقد عبثت سها بد البلي، ووجهها وقدشحب وتغضن وذرى جماله ، وعينيها وهما تضطربان وقدخبا ضوءها وانطفأ بريقهما ؛كانت كايها ترسم سطوراً واضحة في تاريخ فاقتهما وعوزهما ومن أقصى المكان ارتفعت نجة تشبه مايسمعه إبليا دائمًا في المحكمة : فهؤلاء أصحاب الدار جزء من الدار – قد ضم جماعة يلمبون الورق وعزحون في ضجة وصخب ؛ والزوجة لا يُمنيها

ما بدور جولهـــا . أما هو — هو إيليا — الزوج الماشق فقد وقف بازاء زوجته يداعب شمرها في رفق وتحبب ويقول : « أفتملمين ما أنَّا صانع ؟ سأذهب ١٠٠٠ » قالت الزوجة : « إلى أين ٢٠٠٠ » قال : « إلى أين ؟ لعلك لم تمي شيئاً بما قلت ! إلى عمى أغسطينو طبماً ! ما أجمل ما أرى في هــذا اليوم ١٠٠٠ » قالهــا وقد كـتم في نفسه أموراً استشمرتها الزوجة السكينية فراحت تحدق في حذائه المزق مِن قا أعيت على الاسكاف ، ثم قالت : « وأين لك بالمال تستمين به على السفر ؟ » قال الزوج في ثبات : « إن معي ما يكفيني ، لا يشغلك هذا . إن كل ما في الكون يلد الحياة والجال لو أن في النفس الهدوء والدعة . إن ما يهم المرء حقاً هو أن يحب الناس ويحسن معاملتهم . لقد شغلني هذا كل ساعات الصباح .... أفتر بدن أن تقرأى ؟ » تم قطع قصاصة من دنتره وألق بها في حجرها وهو ببسم ... ثم انطاق وما خَلَف من شيء ســوى هذه القصامية ...

انطان ماشياً لأنه لا علاك سوى ثلاث ليرات؟ وكانت فلسفته قد أوحت إليه ألا يتخبط بين هذا وهذا ، يقترض ، فيضيح وقته فيما لا غناء فيه ... هذا نوع من الرياضة تموده منذ زمان ؟ وما كان لشيء ما أن ينزع عنه رزانته أو يحول بينه وبين أن يصل إلى عمه أغسطينو ، وهو رجل سيار . لقد سار في نشاط وخواطره معلقة بحذائه دون قدميه ، فهو يشفق عليه ويشفق ..

\* \* \*

بلغ إيليا (أوروسى) - وهى قرية فى طريقه - ولم يحدث ما يمكر صفوه ؛ فالطريق ممهد لاحب، والطبيعة جيلة تحنو عليه لتنسيه بعض متاعبه . لقد كأنت رحلة ممتمة ، فى فاحية من الأرض سحرية ،

فالشمس تتألق كانها ماسة كبيرة ، وترسل أشمتها الذهبية في رفق على صخور الجبل ، والحشائش تضطرب تحت نسمات البحر الرقيقة . وحين الدفع هو في طريقــه تراءت له الزهور الرفافة – زهور الربيع الجميلة - تنفث من عطرها الشدي في روحه النشاط، وتذكى في أعصابه القوة ؛ ثم . . . تم امحمدرت الشمس الى مفريها ، فاستحالت حرارتها المنعشة الى بردقارس تحمله نسمات الليل؟ وأحس الرجل أن قدميه تتنديان ، وأن حذاءه قد انفرج علهما من هنا ومن هنا ؛ فاضطرب وخانته رزانته الفلسفية حين بدا لمينيه أنه لا يستطيع أن بصلح حذاءه أو أن يجد غيره ؟ وأنه لا يقوى على أن يحمل هم الطريقوهم الحذاء المزق معاً . وتمثل له ما يلاقيه من مهانة واحتقار حــين يبدو في دار عمه رثَّ اللابس ، زرى الهيئة ، ممزق الحذاء ، وهو لا بريد أن يكون هو ألم نفسه وعار زوجته حين يلج دار عمه في مثل حـــذائه . لا بد أن يجد حذاء؛ ولكن كيف؟ إنه هو لايدري ... وبعد فترة كان يسير في شوارع القرية المهجورة الظلمة الندّية وقد سيطرت عليه فكرة الحذاء الآخر . وفي ناحية من ساحة فندق هناك صغير يشع نوراً فهبياً قوياً جذَّب إبليا اليه . . . جذبه لينام لياته في حجرة قدرة ، حيث ينام عاملان فقيران ؟ وقد كان غطيط أحدها يستاب إيايا من أفكاره ومن نومه مما . استلقى الرجل على فراشه وتناتق رأسه غير صورة نمل جديد تتراءي له أيمًا هذا خياله : في الشارع ، في الحقل ، في زاوية الحجرة ، في سندوق في الزاوية الأخرى ، ثم هناك عند الباب وكانت تحور أحيانا الى أخرى بالية تنم من الفقر والفاقة ... وظل إيليا تفزعه الربح الماصفة ، والغطيط اللدوَّى في أرجاءِ الحيجرة ؛ والساعات تمر . وتماق

بصره بنجم يتألق في الساء كأنه يسبح بين أمواج البحر المضطربة ؟ وخيالة عند زوجته وهو جالس البها ينشر على عينها بمض أشماره الرقيقة الطلية ، وعند الحياة الناعمة التي يحباها الى جانبها لو ظفر عا علك عمه ...

وانتفض الرجل من فراشه بمــد لاّ يي وهو يضطرب، وأنحني على حذاء المامل بريد أن يسابه فوجده ثقيلا واسما فتركه الىحذاء الرجل الآخر ؟ غيرأنه لم بجدشينا ، وطن في مسمميه صوت أقدام تدب خارج الحجرة فاشـطرب ووقف في مكانه وقد سيسيطر عليه الحزن والفزع ؟ وبدت له خدته فزن ٠٠٠ حَرن حُرن القلب يستشمر الخطر المحدق ؟ وحين أنمحي الصوت داف هو إلى الخارج ايرى ... ليرى الردهة خالية الا من بصبص من نور ، وإلا من قطة تحك جسمها في الجدار ، والا من حذاء بازاء القطة ، بدأ في عيني الرجل جميلاً ٠٠٠ فانطلق إليه يخبئه في ثنايا معطفه ، ثم المدفع الى الشارع في هدأة الليل وسكونه . لقمد غادر الفندق لم يشمر به أحد، ثم أسرع ... وتراءى له وهو يمير على شاطىء البحركان كواكب السماء تتساقط رويداً رويداً لتفتمر في هذه اللجة ، فقال : « يا مجبأ ا أ كل شيء في الطبيعة والأنسان بربد أن ينهد ... ؟ » وظل يحدث نفسه هذا الحديث وهو يخب فىالظلام بين الصخور المظلمة والبحر الداكن · ومضت نصف ساعة جلس بمدها ليابس الحذاء المسروق. لقد بدا عليه السرور والغرح – بادي ً الأم - غير أنه مالت أن استشعر الحسرة تفجؤه وتكاد تعصف به ، فراح يحدث نفسه : « ما ذا يكون لو أنهم تبعوني ؟ سيقتلونني لاشك . ماذا تقول زوجتي إذن ؟ ستقول : ماذا سنعت يا إبليا ؟ أفتسرق حذاء ؟ أي فرق بينك وبين من

يسرق مليون ليرة، أما السارق ؟

واضطربت الفكرة في رأسه: « مايون ليرة! أن هي ؟ أن أجدها ؟ لو وجدتها الاختطفتها الأأني ولا أتباطأ ...!» ثم تمطى وهو بيسم لهذه الخاطرة ، ومد رجليه وحرك أصابعه في الحذاء الجديد . يا مجباً ؛ لقد رانت على نفسه سيحاية سوداء من الكا به صرة أخرى ، وشمر بقدميه تنقدان ، وبأصابعه تختاج كأنها تنفر من هسدا الحذاء المسروق ! لقد سار في طريقه متكاسلا ، ومتأبطا حذاء اليستطيع أن يابسه إذا تبعه أحذ ؟ ومتأبطا حذاء اليستطيع أن يابسه إذا تبعه أحذ ؟ أم اضطرب وتوزعته الأفكار ألسود ؟ فهو يلتفت ألى وراء بين الفينة والفينة ليرى من عساه يتبعه ...

وانبئق الفحركا له شيطان مارد يخدجه بمينين فيهما البغض والازدراء ؛ يطل عليه وقد قنعته سيحابة دكناء من الضباب ليبعث في نفسه الفزع والرعب ، وليندر وبالفضيحة والوبل ؛ وهؤلاء الناس – عما قريب – ينسلون الى القرية ، مارين به ، وحين يسمعون قصة الحذاء المسروق يقول قائلهم ، وحين يسمعون قصة الحذاء المسروق يقول قائلهم ، لقد رأينا رجلا هناك يسير مضطربا ، وقد تأبط حزمة يخبئها بحت معطفه ... » .

ورأى - وهو يسير - فلاحاً يسير الهُورْنَى، في طريقه الى القرية، نخيسل اليه أنه يحدق فيه، ويلتفت اليه بين الحين والحين وعلى شفتيه ابتسامة السخرية والنهكم

تم ... ثم انحسر الظلام عن مهار حزين كالح ؟ وقد اشرت السحب ذوائب طوياة سوداء تصل بين الجبل الشاهق والبحر المفطرب ؟ والفريان تمر به وهي تنمق نميقها المسئوم ؟ وقد انطوى الجال الذي أحسه بالأمس في هذه الناحية ؟ وبدت له الحياة عابسة تبعث في النفس الألم والضيق ، ودوت في في أذنيه أسوات تفزعه من مكانه لأنه رأى فيهنا

أسوات الذين من خلفه يقصدون أثره ويستخرون منه ؟ فاستبدل حذاء القديم المزق بالحذاء الذي سرقه ، وألتى به في ناحية ثم انطلق ...

لقد ألق بمض همه حين ألق الحذاء السروق، ولكنه ما يزال في اضطرابه، وخياله ما يفتأ بصور له أشياء أ فهذان الماملان اللذان قضى معهما ليلته، على أثره يطلبانه بمد أن وجدا الحذاء الملق سيُلبِّبانه ثم يدفعان به إلى الحكمة، وهناك ... و وراءى له جماعة يعذبونه ويعذبونه وحتى يعترف ...

ماذا تقول زوجته حين يتراى إليها الخبر؟ وتأجحت الفكرة برأسه بؤرثها الاجهاد والبرد والجوع ، فانطرح تتنازعه الخواطر المظلمة كا تتناوح الرياح الشديدة العاصفة سيحاية في كبد الساء ؟ ورجع إلى نفسه يلومها على أن طوحت به الأيام في هذه المتاهة ، يضرب في الأرض ، ويفقد الراحة والطمأنينة في وقت مما ؟ ثم هو لا يطلب الراحة والطمأنينة في وقت مما ؟ ثم هو لا يطلب الاسرابا أو أمار كالسراب ، ومن يدرى ؟ لمله لا يستطيع أن يأتي بالحجة القاطمة يثبت بها أن أغسطينو هو عمه ... وبرغم هذا فهو قد ألصق بنفسه عاراً لا يفسل .

#### \* \* \*

نكص الرجل على عقبيه ممتلخ المقل، مأخوذ اللب ، يحدق في الحذاء الملق في ذهول وبلاهة ، أفيواريه النراب؟ إنه إن فعل فنا غبير من الحقيقة التي في رأسه ! أن هـذا الحذاء مسروق ، وأنه هو السارق...

وتردد إيليا حيناً ، ثم هوى إلى الحذاء يخفيه مرجحت طيات معطفه ، وارتد إلى القرية لا يستطيع أن يهبطها إلا أن يسدل الليل أستاره ، لقد غير

يوماً كاملاً لا يطم شيئاً ، فأحس بأعصابه تتراخى ومشى الهوينى يترنح كانه عود ذاو تمصسف به الرياح الهوج ، وولج الفندق ثانية وكانه فى حلم ، وعلى شفتيه كلة الاعتراف ؛ غير أنه وجد المكان هادئاً كان شيئاً ذا بال لم يكن ، ومن فما تملق به بعص ، ولم تحم حوله شبمة ؛ فتناول طمامه ، ووضع بعص ، ولم تحم حوله شبمة ؛ فتناول طمامه ، ووضع من النوم المميق الهادى ، ثم ألق بنفسه فى لجة من النوم العميق الهادى ، فما استيقظ إلا عند ظهر اليوم التالى . وخين هم من صرقده اشترى رغيفاً بما بق معه من مال ثم سار ...

و دا الجوف فاظرى إيليا - مرة أخرى - جيلاً ، والوادى كا فه يبسم فى رقة وظرف ، والنبات الأخضر تنبعث منة القوة والنشوة ، وهو يندفع في سيره يفور نشاطاً وحياة على رغم هذا الحذاء الممزق الذي عوج فيه قدماه ، وهو - هو هذا الحذاء - كان يوقظ الرحمة والشفقة فى قلوب الذين يرونه فيمنحونه بعض الخبر واللبن يتباغ مهما

وبلغ دار عمه وقد أجهده المسير وأضناه التعب، ولكن الأمل كان يشرق في عينيه في دفعه الى الأمام ... لقد مات عمه منذ ساعات قليلة ، وراحت الخادم تنظر اليه في دهشة وهي تمجب : « أأنت ان أخيه حقاً ؟ لماذا لم تسرع الى هنا ؟ » ولكنه وقف صامتاً ، فاندفعت هي تقول : « لقد أرسل اليك منذ ثلاثة أيام وأنتظر ... انتظر طويلا و هو يذكرك ، شم بدا له أنك تسيته ففقد الأمل . وحين أحس بالوت يكاد يقصم عوده أوصى بكل ما علك ألى اليتامي من أبناء البحارة » ...

فارتد إيليا الى داره يحمل الى زوجته الحبيبة الى نفسه خيبة الرجاء وضيعة الأمل وهو لا يستطيع أن يقول شيئاً ... كامل محمور مبيب

# مناعمًا قالفوس

# المُخْذَافِ الْمُخْفِقِ لَا لَعْصِرِ الْمُخْفِقِ الْمُعْصِرِ الْمُخْصِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيلِ الْمُخْصِرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللّ

لألفرند دى موسيه بعت لمرالانت تا د فلي كس ف أرسً

( تابح )

# الفصالنجاس

وعندما رأى ديجنه أن لا دواء ليأسى وأننى أردكل نصح وأقبع فى دارى أدرك خطورة الوقف فجاءنى فى إحدى الليالى ودلائل الاهتمام بادية على وجهه فذكر عشيقتى بلهجة المزدرى ، وأسرف فى التقريع بوجهه إلى كل امراة بجاريا حوافز عقيدته ؟ وكنت منظرها على فرائبى فجلست وأسندت رأسى إلى كنى وأصفيت بكل انتباه لأقواله

وكانت ليلة ، بدأت تهب فيها الرياح فتسممك أنين المدنفين ، وكان المطر يضرب برشاشه زجاج النوافذ ثم ينقطع فجأة فتحسب الطبيعة قد فقدت الحياة في فترات السكون

فى مثل هذه الساعات يحكم الألم جميع الكائنات في مثل هذه الساعات يحكم الألم جميع الكائنات في أوجاعها وتحنى رؤوسها حزينة عاجزة وتهرع أطيار الحقول إلى صغيرات الاشجار متزاحة على الملجأ الأدين

وتفقر الشوارع من كل عابر وكنت لا أزال أتألم من جرحى

لقد كان لى بالأمس حبيبة وكان لى مكديق، فانتنى الحبيبة وصرعنى الصديق فألقانى على فراش، الأوجاع، فأصبحت وفي رأسى من الاضطراب ما لا أهتدى معه إلى حقيقة حالى، فكنت أحسب أن ما مر بى لم يكن سوى حلم مروع وأننى سأجد سعادتى المفقودة إذا مافتحت عينى لأنوار الصباح، ثم أعود فأرى حياتى بأسرها حلماً طائمًا ساخراً بتكشف في بفتة عما استتر فيه من خداع وأكاذب وكان ديجنه جالساً على مقربة منى وقد أفارت أشعة المصباح وجهه فلاحت أمارات الجد عليه

وما كان ديجنه بالرغم من صلابته وجوده إلا الرجل المخلص العطوف ؛ غير أن الاختبار كان قد نال منه وأسقطت الحادثات طرته ، وما جهل هذا الصديق الحياة فانه خبرها وأسالت كثيراً من دموعه ؛ غير أنه ادرع الصبر فاستحجرت آلامه وبات يتوقع الموت

بالرغم من استمراره على الابتسام كمادته

وقال ديجنه :

- إننى وقد نفذت ما انطوت عليه سريرتك أراك تمتقد بالحب كما تصوره القصصيون والشمراء فأنت إذن تصدق ما يقال لا ما يقع في هذه الحياة. لقد ضللت السييل السوى في تفكيرك ، فان أممنت في السير وقفت بوجهك المصائب والويلات

وهل يصور الشمراء الحب إلا كما يجسم النحاتون الجال ، وكما يبدع الموسيقيون الأنفام ؟

إن أرباب الفنون وقد دقت أعصابهم ووهبوا

الحس المرهف يختارون أنقى عناصر الحياة وأبدع رسوم المادة وأزوع ما في الطبيمة من نبرات

قبل إنه كان في أثينا عدد كبير من الغانيات الفاتنات فعمد براكستيل إلى تصويرهن الواحدة بعد الأخرى ، ثم استعرض مجموعته مستبعداً عيوبها ومستنبطاً منها مثالاً كاملاً جامعاً للمحاسن على أنواعها هو رسم الزهرة آلحة الجال

وعلى هذه الوتيرة جرى أول إنسان أوجد آلة الموسيق مقرراً قواعدها وأحوالها ، فانه ما وضع الأنفام إلا بعد أن تنصت طويلاً إلى تفريد البلابل وحفيف الفصون

وهكذا أوجد الشيراء أيضاً الأسماء السرية التي مرت على شدفاه البشر من جيل إلى جيل ، كدفنيس وكلوبه وهيرو ولياندر وبيرام وتيسبه تلك أسماء لم يبدعها الشمراء إلا بمد أن ابتلوا

الحياة وعرافوا من المحبة سريمها وبطيئها في الزوال، وبعد أن شهدوا إلى أية درجة من الهوس يبلغ الهيام أحياناً منقياً الطبيعة البشرية من أدرانها فاذا أنت فتشت في الواقع عن مثل هذا الحب

المطاق الثابت فسكا نك تفتش في ميادين الجاهير عن نساء يضارعن الزهرة في روعة جالها ، أوكا نك تكاف بيتهوفن إيقاعاً تكاف بلبلاً إنشاد أجمل مقطوعات بيتهوفن إيقاعاً ليس الكال من هذا الوجود ؟ وكفي الذكاء البشرى أنه فاز بتصوره ؟ فاذا ما طمع في الحصول عليه رمت به شهوته إلى الخيل والجنون

افتح نَافَذَةٍ عَرَفَتَكَ ، يَا أُوكَتَافَ ، وتَطلع ؛ أَثْمَا تَشْرَفَ مُنْهَا عَلَى مَدَى لا بُهَايَةً له فتشمر أَن لا حد لهٰذَه الآفاق ؟ ولكن هل لك بالرغم من تصديق لهذه الآفاق ؟ ولكن هل لك بالرغم من تصديق

عقلك لشمورك أن تنصور ماهية اللانهايه ؟ أ يَمَكنك أن تدرك ما لا يحد وأنت ولدت في الأمس وغداً ستموت ؟

لقد جن الكثيرون في كل أبحاء العالم أمام هذا المدى الفسيح ، وما نشأت الأديان إلا من الاستفراق في التفكير في أسراره . ماقطع كاتون عنقه ، وما استسلم المسيحيون للأسود والبروتستانت للكاثوليك إلا الأدراك المطاق المتعالى عن كل حصر وتحديد

إن جميع شموب الأرض ببسطون الأكف نحو هذا المدى الفسيح قاصدين الارتماء إليه . وفاقد الرشد يطمح إلى امتلاك السماء ، أما الماقل فيكتنى بالاعجاب والخشوع ويرتمى جائياً على ركبتيه كابحاً جماح شوقه

إذا كان فسيح الدى يعجز إدراكنا فكيف نتوسل به إلى نيل الكال وقد حتم علينا ألا نتجه إليه فى أى شيء وألا نتطلبه من أى شيء الا فى الحبة ولا فى الجال ولا فى السعادة ولا فى الفضيلة ، ولكننا مع ذلك مازمون أن نتوق إليه لنباغ فى الحبة والجال والسعادة ما يمكن لنا أن نناله افترض ، يا أوكتاف ، أن فى غرفتك لوحة من ريشة رفائيك ، لوحة تحسبها سالة من كل من ريشة رفائيك ، لوحة تحسبها سالة من كل عيب ، فافتر بت منها يوماً مدققاً فيها فوجدت فى رسم أحد أشخاصها خطأ فاضحاً كعضو مكسور أو عضلة فافرة من مركزها الطبيعي - كما يقال عن إحدى العضلات فى ساعد مصارع - فانك تشعر إلى الكدر ولا ريب ، ولكنك لا ترى باوحتك إلى المنب بل تكتنى بأن فى أبن المنب بل تكتنى بأن

تقول - إنها غير كاملة وإن في أقسامها الأخرى ما يثير الاعجاب

إن في العالم نساء تردهن طبيعتهن وما في عواطفهن من الاخلاص عن اتخاذ عشيقين في زمن واحد. ولقد خيل اليك أن عشيقتك من هذه الفئة ، ولقد كان خيراً لك لو أنها منها . ولكنك تحققت خيانتها فهل في ذلك ما يدعوك إلى احتقارها والاساءة إليها وإلى الاغتقاد بأنها تستحق حقدك و تغمتك ؟

افترض يا أوكناف أن عشيقتك لم تخدمك وأنها لا ترال تحبك دون سواك، أفلا ترى حتى فى هذه الحالة أن حبها بعيد جد البعد عن الكال وهو حب بشرى حقير يتحكم فيه خبث هذا العالم وأضاليله ؟ أفتنكر أن هذه المرأة قد استسلمت قبل ما نلتها أنت إلى رجل ورجال وأن غيرك سينالها بعدك أيضاً ؟

ارجع إلى رشدك ؛ إن ما بدفعك إلى اليأس الآن إنما هو اعتقادك بكال كنت حليت به من محب فاذا هي ساقطة لا حلية لها

ولكنك إذا ما رأيت اعتقادك على حقيقته وانتضح لك أنه توهم واغترار بشرى تدرك أن لا فرق بين السقوط دركة وبين التدهور دركتين على شفير الميوب البشرية

إنك لن تستطيع أن تنكر أن حبيبتك قد الله غيرك قبلك وسينالها غيرك بمدك أيضاً . ولكنك ستقول لى إنك لا تهتم لهذا ما دام حبها . أما أبا فأقول لك إذا كان سواك قد تمتع بها فا يهمك أن يكون وقع ذلك في الأمس أو منذ سنتين ؟

وبما أن سواك سيتمتع بها بعدك ، فما يهمك وقوع ذلك في هذاالساء أو بعد سنتين ، إذا كانت هذه المرأة لن تحبك إلا إلى حين فسا يهمك أن قصر حما على ليلة أو طال إلى سنتين

ألست رجلا يا أوكتاف ؛ ألها ترى الأوراق تتساقط عن أغصانها والشمس تشرق فتفرب ؟ ألها تسمع نبضات ساعة الزمان في كل خفقة من خفقات فؤادك ؟ فأى فرق لدينا إذا بين غمام سنة وغمام ساعة من الزمان ؟ أفليس مجنوناً من يتطلع من فاهذة تقدرها الكف ليرى الدى الذى لا نهاية له أنت تلقب المرأة التي تحبك عامين دون أن تخونك بالمرأة الشريفة ، ولمل لديك مقياساً خاصاً تمرف منه ما تقتضيه قبلات الرجال من الزمن لتجف على شفاه النساء

إنك لتجد فرقا كبيراً بين المرأة التي تستسلم المحصول على المالوبين من تبدل نفسها إجابة لداى هذا الفرق أيضاً بين من تبدل نفسها إجابة لداى الكبرياء ومن تبدلها في سبيل إخلاصها ؟ إن بين من تشترى من النساء من تقدر لهما عنا بزيد على عن سواها، وبين اللواتي تطلب فيهن تمتع حواسك من تنال ثقتك دون سواها، وبين من يدفعك الفرور إلى نبلهن من تباهى بالظفر بها بأكثر مما تباهى بامتلاك أخرى سواها، وبين من تخلص لهمن أنت من أخرى سواها، وبين من تخلص لهمن أنت من من من قلبك في حين أنك لا تهب الأخرى سوى ربعه، وتهب غيرها نصف هذا القلب، وذلك تبعا لما تقدره لأحداهن من التهذيب والعادات وما تراه لها من كرامة الأصل وروعة الجال واعتدال وما تراه لها من كرامة الأصل وروعة الجال واعتدال المزاج، وتبعا للظروف الطارئة أيضاً ولما يقوله

الناس وبخسب تأثير الساعة ، وما تناوات من الكائس هي الكوثر الذي تشربه . وهكذا لن مشروب مع عشائك تتفجع اذا ما رأيت هذه الكائس محطمة أمامك

إن النساء يستسلمن إليك أيها الصديق لا لسبب الالأنك في شرخ الشباب المتقد، ولأن استدارة وجهك لاعيب فيها، ولأن شعرك مسرح باعتناء، ولكنك لانصافك بهذه الصفات لا تعرف من هي المرأة

إن أول ما ترمى الطبيعة إليه إنما هو استبقاء النوع ، لأن الحياة أيما بجلت من قم الراسيات الى قمر البحار تفزع من الموت وتنفر من الفناء ، وما فرض الله هذا الناموس إلا استبقاء لخليقته فوضع اللذة العظمى في الاتصال الجنسي بين الأحياء إن النخيل برتعش غماماً عندما برسل الى أنثاه

إن النخيل برنعش عراما عندما برسل الى انثاه ذرات الحياة تحملها جارفات الرياح . واذا قاومت الوعل أنثاه فاله لا بنى ينطحها حتى يبقرها . والحمامة تنتفض تحت جناحى زوجها كأرق المشيقات احساساً

وهكذا الرجل، عندما يضم رفيقته بين ذراعيه أمام عظمة هذا الوجود يشمر بالشرارة الالهمية التيخاق منها تهب مشتفلة في صميم فؤاده

أيها الصديق، إذا ما ضممت إلى صدرك امرأة ملؤها الصحة والجال وشعرت بسكرة النرام تفجر الدمع من مآقيك والخاود في صميم فؤادك يدفع إلى شفتيك بالقسم تزفره زفراً بثبات حبك إلى الأند ، فلا تكبيح جماح نفسك حتى ولو كانت المرأة التي تضم بين ذراعيك من بنات المواخير . ولتكن حيداز ألا تميز بين الخرة التي تكرعها والثمل الذي يسود مشاعرك منها ؟ ولا تحسبن والثمل الذي يسود مشاعرك منها ؟ ولا تحسبن

الكائس هي الكوثر الذي تشربه . وهكذا ان تتفجع اذا ما رأيت هذه النكائس محطمة أمامك في إحدى الليالي ، وما المرأة الا وعاء من مسنعة الخزاف سربع سقوظه وسربع تحطمه

وجه شكرك لله لأنه سمح لك بأن تلمح الساء ، فلا يخدعنك في جوانحك خفقان تحسبه خفوق ولا يخدعنك في جوانحك خفقان تحسبه خفوق وجناح ، فان الأطيار نفسها لا يمكمها أن تخترق السحاب وفي الأعالى طبقات لا هواء فيها . أف رأيت القنبرة ترتفع محلقة إلى مسارح الضباب وهي تفرد لترتمي بعد تحليقها ميتة إلى أخاديد الحقول اكرع من الحب ما يكرعه الشارب المعتدل ،

إذا كانت عشيقتك أمينة نخاصة ، فأحبها من أجل أمانتها وإخلاصها ؛ وإذا لم تكن فيها هذه الصفات وكانت فتية وجميلة ، فاحبها من أجل فتوتها وجمالها ؛ وإذا لم يكن لها من مزية سوى الملاحة وخفة الروح ، فاحبها من أجل ذلك أيضاً ؛ وإذا لم يكن لها شيء من جميع هذه الصفات ولها تملقها بك فلا تمنع حبك عنها ، فما يجد الرجل في كل مساء امراة تتعشقه

وإياك أن تصبح سكيراً

وإذا ما عرفت أن لك منهاها في حب من آنهوى فلا تشد ناصيتك ولا تمان أنك ستنتجر وان غرورك يخدعك فيخيل إليك أن حبيبتك تخونك بالتصاقها بسواك ، غير أنك إذا عكست نظريتك الكذوبة فقات في نفسك إن حبيبتك تخون منهاهك بالتصاقها بك ، فأنك لترى النصر في حنبك لا في حنبه :

إياك أن ترسم لنفسك خطة تلتزم ساوكها ،

فلا تقل إنك تريد حياً مطلقاً للاشرك فيه لأنك إذا أمّا قلت بهذا المبدأ سنتضطر، وأنت إنسان متقلب بالطبيع، أن تستدرك خطأك فتضيف إلى قولك كلة (على قدر المستطآع)

کن راضیاً بالزمان کا یجیء ، وبالهواء کایهب ، وبالمرأة علی ما هی علیه

إن الرأة الأسبانية وهي من الطراز الأول في النسوية ، تحب بلاشرك ، فقلبها مخلص مضطرم ولكنها تختى خنجرا تحت أثوابها فوق هذا القلب . والايطالية تتقد شهوة ولكنها تفتش عن عربض المنكبين وتقدر قدر عشيقها كا يأخذ الخياط قياس زبائنه . والانكايزية متحمسة تستسلم للكا بة ولكنها باردة متعجرفة . والألمانية رقيقة الشعور ولكنها باهنة جامدة . أما الفرنساوية فانها ظريفة رشيقة ولكنها أكذب من الشيطان

لا تلق على المرأة تبعة ما هي عليه ، لأننا يحن أوجدناها في حالتها بتشويهنا في كل سائحية ما أوجدته الطبيعة فيها . وما الطبيعة بغافلة في عملها فأنها تعد العدراء للعشق حتى إذا خرج الولد من أحشائها تساقط شعرها وهبط نهدها واحتفظ جسمها بآثار جراحه ، فالمرأة لم تخلق إلا لتكون أما ، ولقد ببتعد الرجل عنها بعد أن تكون أدت مهمنها فيستنفره الجال الفقود ولكن طفله بتملق بأذياله ويشده إلى مسكنه باكيا . هذى هي الأسرة وذلك هو الناموس الطبيعي وما بهتدى إلى السبيل السوى من محول عنه

إن فضيلة أهل القرى قائمة على أن المرأة في عبي عبد المرأة في مجتمعهم إنما هي آلة للتوليد واللارضاع ، كما أنهم هم

أنفسهم آلات حرث وزرع . فليس هنالك شمور مستمارة ولا أصباغ ولا أدم ن ؟ غير أن المشق عندهم سليم من الجرب فلا يخبل لهم أنهم في إنبرانهم يكتشفون علماً جديداً . وإذا كانت نساؤهم محرومات من الحس المزهف في الشهوة فأنهن سلمات من الحلل ؟ وإذا ما خشنت ملامس أيديهن فان خشونها لم تتطرق إلى قلوبهن

لقد ذهبت الحضارة مذاهب لا تأتاف والنظام الطبيعية ، فإن العذراء الكاعب سجينة وراء الأقفال وهي المخلوقة للشمس والهواء الطاق ، ومن حقها أن تشهد مصارعة الشباب كا كانت تشهدها بنات لاسيدعونيا لترجع حرة وتحب مختارة ، ولكن سجها لا بحول دون تطرق العشق إليها ، فانها تجد الفساد في وقوفها أمام من آنها فيدب إليها النحول من جودها ومذوى في سكون الليالي جمالها المختنق متشوقا إلى المؤاء إلى أن يأتي يوم تسحب المختنق متشوقا إلى المؤاء إلى أن يأتي يوم تسحب فيه من سجها فجأة وهي لا تمرف شيئاً ولا تحب شيئاً وتشتهي كل شيء ، وتتولى إحدى المجائز مليمها بالقاء كلة سفيهة في أذنها ، ثم تؤخذ بهد هذا الدرس لتلق على فراش رجل مجهول يفتصها اغتصاباً ذلك هو الزواج أو بالأخرى ذلك هو منشأ الأسرة المتمدينة . . .

وتمر الشهور فاذا بالفتاة تقف إلى الوجود بطفلها ، وإذا بشمرها يتساقط وبصدرها يتدلى فوق جمم شوهته التجاعيد

لقد فقدت هذه المسكينة جمال الماشقات قبل آن تمشق ، فهي لا تمرف لماذا حبلت ولمأذا أصبحت أماً . . . .

يقدم الطفل لهذه المرأة ويقال لها: أنت الآن أم، فتجيب قائلة: لست أماً. إذهبوا بهذا الطفل إلى مرضع فما في ثدبي لبن له

وهل بدر اللبن صدرمثل هذا الصدرالمنتصب؟ ويؤيد الزوج هذا الرأى مملناً أن تماق الطفل بأمه ينفره منها

تجلسهذه الرأة على سرير مخاضها الداى فيوشى بالأطالس وتبذل العناية لشفائها من داء أمومها ، وما يمر الشهر حتى تراها تجوب المسارح وتنتقل من مرقص الى مرقص ، ويرسل الطفل الى مرضع في إحدى القرى ، أما الزوج فيدلج الى المواخير فيمت جنح الظلام

ويدور بالمرأة عشرات الشبان يتدفق بيامهم بكلات الحب والاخلاص والوله والعناق الدائم فتسمع من أفواههم كل ما كان يدور في خلاها فلا تلبث أن يختار أحدهم لتضمه الى صدرها . ويندفع هذا المختار الى تدنيسها ثم يتحول عنها ليداعب الحظ في مؤسسات القراطيس المالية

قضى الأمر فليس لهذه المرأة أن تعود أدراجها ، تستخرط في البكاء ليلة ثم ترى أحداقها حراء بما ذرفت من دموغ ، فنتخذ عشيقاً آخر تساو به همها فيسلمها الثانى الى ثالث الى أن تبلغ الثلاثين أو تتجاوزها ، فيدب الفساد قاضياً فيها حتى على الاشمازاز ، وتصادف في ليلة من ليالى جوحها يافعاً يتدفق الجال من محياه وتتدلى طرقه السوداء على إشراق جبينه ، ترسل عيناه شرارات الحياة على إشراق جبينه ، ترسل عيناه شرارات الحياة روتخفق في فؤاده الأماني العذاب ، فترى فيه خيال شيابها وتتذكر ما محملت من شقاه ، فتسار خ الى شيابها وتتذكر ما محملت من شقاه ، فتسار خ الى شيابها وتتذكر ما محملت من شقاه ، فتسار خ الى

تلقين هذا الفتى ما تلقنته هى من الحياة ، فتقضى عليه بألا يحب طوال عمره

هذه هي المرأة كما أردناها ، وما عشيقاتنا إلا من هذا الطراز . ولكننا نحفي معهن أطيب الأوقات. فاذا كنت ذا حزم ولك ثقة برجولتك ، فاتبع ما أشير به عليك . استسلم بلا وجل لتيار الحياة . تمتع ببنات الحافات والمواخير وبسيدات البيوت والقصور . كن ثابتاً ومتقلباً . كن حزيناً ومرحاً في وقت واحد ، ولا تبال أخدعنك الرأة أم حفظت عهدك ، ما دمت واثقاً من أنها أولتك حمها

إذا كنت رجلاً عادياً لا منية لك ، فكن عبرساً في اختيارك. وعلى كلائضع نصب عينيك أية صفة من الصفات التي تتمنى وجودها في عشيقاتك أما إذا كنت ضعيفاً وفي فطرتك صفات السود لا منهايا السيد ؟ واذا كنت تشمر أن في جذورك الدفاعاً الى التغلفل حيث تمثر بحفنة من تراب ، فالأجدر بك أن تتخذ عدتك للمقاومة لأنك اذا ما استسلمت لضمفك ، فلا تتوقع نمو فروعك ما استجف كالنبتة العليلة لا تورق أغصانها ولا تنور أزهارها ، فينسرب نسغ حياتك الى الجذوع الفريبة وتبقى أوراقك كا وراق الصفصاف باهتة متراخية سفراء . فينسرب نسغ حياتك الى الجذوع الفريبة وتبقى وعندنذ لن تجد ما برويك غير دموعك وما يغذبك وعندية قليك

أما اذا كنت متحمساً تؤمن بالأحلام وتطمح الى محقيقها فاننى أقول لك بكل صراحة : ان الحب وهم لاحقيقة له

وما أنا بمنكر عليك صحة مذهبك في الحب الأنه عبارة عن أن يهب الانسان جسده وروحه مماً ، بل هو الدغام شخصين في ذات واحدة تتمشى الحت الشمس وتجول في الحقول المزهمة تلتف بأربعة معاصم وتفكر برأسين وتشعر بقلبين

ما الحب الا اعان وعقيدة بوجود السمادة على مذه الأرض

ما الحب الاالمثلث المتألق بالنور على قبة هيكل الوجود، فاذا أنت أحببت مشيت حراً تحت قبة هذا المعبد والى جنبك المرأة التي لا يفوتها ادراك سر خشوعك عند وقوفك لفكرة تخطر لك أو عند زهرة تلمحها فتتوجه بنظرة استقراق الى هذا المثلث الساوى

إن خير ما في الوجود هو أن يتمتع الانسان ببذل ما أعطى له من قوة ، لذلك كانت العبقرية أروع ما يستهوى النفوس ، ولكن اذا ما ضاعف الانسان هذه القوة بضمه فكرا الى فكره وعاطفة الى عاطفته فانه ليبلغ السعادة العظمى وفيها يتناهى ما وهب الله للناس في هذه الحياة ، لذلك كانت الحبة أفضل من العبقرية

تلك هي الحبة فقل لي الآن اذا كانت هـذه الماطفة العليا هي ما نسميه محبة في قلوب نسائنا وكيف يكون حبهن حباً وما الحبة في نظرهن إلا الحروج مقنعات من بيوتهن وتوجيه الرسائل السربة والسير بذعم على رؤوس الأقدام وإنشاء الدسائس وبذل النهكم ورشـق اللحاظ الفواتر وارسال تنهدات المذاري وارتداء الأثواب النفيسة وخلع هـذه الأثواب أخيراً وراء الأقفال لاذلال

مناجم وخيانة زوج والنكاية بمشيق

أجل تما الحب في نظر نسائنا إلا التاهي الأكاذيب كما يتلهى الأطفال بلمبة الكمين. تلك هي فشاء القلب وهي أقبح من الدعارة الرومانية ، وذلك هو المسخ المولود سفاحا من الفضيلة والرزيلة ، تلك هي مهزلة الحياة التي تمثل بالهمس والفمز حيث يتجلى كل شيء صغيراً لا شكل له في رشاقته فكا نه تمثال صيني لخلقة من عجائب المخلوقات ؛ تلك هي الحياة الحياة المحال والقبح وفي كل ما هو الحياة تتحكم في الجمال والقبح وفي كل ما هو ساوي وجهنمي في الأرض ؛ تلك هي الأظلال التي لا حقيقة لها ، بل هي رمة المظام تتداعي من كل هيكل أقامه الله في الحياة

هذا ما قاله ديجنه فتعالت أماى نبراته اللاذعة تحت جنح الظلام تحت جنح الظلام (يتبع)

لشاعر آلحب والجال لامرتين

مترجمة بقسملم

أحمد حسن الزيات

تطلب من لجنة التأليف والنرجمة والنشر ومن إدارة « الرسالة » الثمن ۱۲ قرشاً



هوميروس

وهادها وأبجد، وانطلق تلياك وساحبه من فورها إلى باب منالا بوس الملك حيث وجدا، لحسن الطالع، وجوها مسفرة، وجماهير مستبشرة، وموسيق تصدح؛ ومنشدين يرددون أناشيدهم وبرساون أغنياتهم، ووليمة ملكية حافلة اجتمع في الملك وأبناؤه وخلصاؤه ونداماه، بأكلون ويشربون ويسمرون ويتطربون مم ماذا ؟ لقد صوب، يحتفلون بابني الملك : بابنه الذي زوجه أبوه من أجل غادات أسبرطة وأكثرهن وسامة وقسامة وفتنة، ابنة ألكتور العظيم ، ثم بابنته الفتان اللموب الطروب التي رزقها على كبر من هيلين، والتي فافست بجالها ودلها هرميون ابنة فينوس

وماكادا يجاوزان الوصيد حتى لمحهما إتيون ؛ كبير أمناء الملك ، فانطلق إلى مولاه وحــدته عنهما ... « إن لهما لمهاية و إن عليهما لرواءً ، فهل



### 

#### خلاصة ماتقدم

« سقطت طروادة وعادكل المجاورة في زوجته المجسلة بناوب وحاصروا بيتها ، وأحزن ذلك المة المحسلة بناوب وحاصروا بيتها ، وأحزن ذلك المة المحكمة مينرقا — أو باللا أثينا — فرضت ابن تلياك على أن يقف في وجه العشاق ، وأن يبحر إلى بيلوس ليسأل أميرها نسطور عن أبيسه وأبحرت هي بيلوس ليسأل أميرها نسطور وعادة تلياك وقص عليسه ملكان بعد سقوط طروادة وأرسله معززاً مكرماً إلى ماكان بعد سقوط طروادة وأرسله معززاً مكرماً إلى أسبرطة بعد أن أيقن أن منتور أمير البحر الذي بصحب تلياك إن هو إلا مينرقا ، وقد ذهب تلياك مع بصحب تلياك إن هو إلا مينرقا ، وقد ذهب تلياك مع منالا بوس — زوج هيلين التي كانت سبباً في حرب طروادة — عن أبيه »

وصل الرَكب إلى أسيرطة بعــد أن غوَّر في

يأذن لهم مولاى أم يأمن فنردها من حيث أفبلا ؟ » وأوماً الملك برأسه الكبير الذي يزيد في وقاره وحسن سمنه شمره الذهبي ، وأمن إتيون أن يذهب اليهما ، يسبر بين أيديهما إليه ... « ... إذ كيف يرد عن طماى الفرباء ، وقد طعمنا طويلاً زاد الفرباء » ودعا إليه إتيون طائفة من الخدم وذهب الى الوافدين الكرعين فحيها وسلم ، وحل اللهم وأمان البهم ، ومضى بهما إلى داخل القصر من طريق يشرف على مكان الحفل وترى منه الجدران التي يشرف على مكان الحفل وترى منه الجدران التي الزدانت بأحسن زينة ، وقبة المرش التي تلألأت في الأنوار الوضاءة والسهر عالم الموس فقدتهما الى الحمان من عذارى القصر فقدتهما الى الحمات من عذارى القصر فقدتهما الى الحمات المرمية الباذخة فاغتسلا وتضميخا ولبسا ثياباً ملكة ثم ذهبا للقاء رب هذه الدار .

وهش الملك لها وبش ، وأجلسهما الى جانبه على مقعدين وثيرين ، وها فى دهش من ذاك المنظر المعجب . وأفبلت فتاة فصبت على أيديهما الماء ، وذهبت فأحضرت مائدة رائعة منسقة ، عليها قدر غير قليل من أنجر الأشربات وأشهى الآكال ، ووقف خادم آخر يقدم طبقاً بعد طبق ، وكأساً . من ذهب بعد كأس من ذهب ، والملكفيا بين ذلك ببالغ فى إيناسه لها والحفاوة بهما ، وينظرها حتى بفرغا من طعامهما فيخبرانه عن أصرها ، وكان بتلطف فيقدم لها قطعاً من شوائه بيده .

وسار" تلماك ساحبه فقال :

« پنرستراتوس یا صدیق ؛ ما أجمل وما أنخم وما أنخم وما أروع ؟ ؛ هذا الحفل الباهم یتألق فی الذهب والفضة والماج والكهرمان ودروع النحاس ؛ أبداً ما ترى المین مثل ذلك ، ولا تسمع الأذن

إلا عن قصر سيد الأولم في شعاف جبل إيدا 11 أنة ثروة وأي كنز ؟!

وسممه منالابوس الملك فقال :

« بني الا تقرن أحدا منا - كن بني الوتي -الىسىدالأولب، وأنت على حق حين ترى أن لاأحد يملك ما أملك أنا من أذخار وكنوز ، فقد سحت في أفضى الأرض سنيب عدداً ، وجمت الدرر النوالي من كل فج ... من كريت وقبرس وفينيةية ومصر ، ومن أثيوبيا وإيرمي . . . ومن صيدا ولوبيه ... ورؤوس الشاء والوعل هذه ... الوعل الوحشي السائم ... والشاء التي تمدنا بخيرها بغير حساب ... لقد طوفت في الآفاق وتركت في كل منها ذكرى . ولا غرو ، فقد نبأ كم آباؤكم بذكر منالا يوس الملك الذي دك المعاقل وهدم القصور ... ما أنس لا أنس هـ ذا القصر المتيد الذي جمات عاليه سافله بما فيه من أذخار وقُـني ، وددت لوكان في قصري شيء منها ، وود الأغريق لو حصاوًا في بلادهم جميماً على بمضها ؛ هناك ! هناك تحت أسوار طروادة ياصاح 1 يا و يح نفسي 1 يا رحمتا للأصدقاء . الأحباءُ الأعراء الذين ناموا عُــة !! لشد ما أسلى \_ النفس عمم بالتأسى؟ لشد ما يندلع الأسي في قابي عليهم جميماً ، ولا سيما صةى وخلبلي وأعن أودائي على ... أوديسيوس !! أوديسيوس الكريم ! ليت شغرى يا صديق فيم شطت بك النوى وطال عليك الأمد ؟ أحى ترزق ؟ أم ثويت في بطحاء بلقع ؟ يا وبح لك ، ولأبيك الشيخ ، وزوجك الملتاءة ، وابنك المحزون اليتيم تليماخوس ، الذي غادرته في الهد ما بلغ الفطام ، الى حومة الوعى وحلبــة الجام ...».

ولم يملك الفتى دموعه حين سمع هـذا المتاف باسم والده فنشج نشيجاً مؤلماً ، ثم استخرط في البكاء ، وطفق يُذرى شئونه في طرف ثوبه ... بين دهشة منالا بوس وحيرته ، وذهول الحاضرين . وانعقد لسان الملك فلم يسأل الشاب عن حاله ، حتى أقبلت هياين فجأة ، فتلفت القوم بنظرون إلى هذا الرشأ الذي يتثنى مياساً في ظلال من الفتنة كأنه ديانا ربة القوس الذهبية ...

واستوت على عرضها النصد ، الذي أصلحته بدا أدرستا وعناية أكليب ، ثم أحضرت الطرف والهدايا واللي ... فهذه سلة من الفضة المزخرفة بالتصاوير هدية من ألكندرا زوج بوليب أمير طيبة ، عروس المدائن المصرية ؛ وتلك عشر بدر من النضار الخالص ، وطستان من الذهب ، ودفان من الابريز ... يقدمها كلها ملك أسيرطة إلى زوجه البارعة الرائعة الهيفاء ... ونظرت هيلين إلى الضيفين الغريبين ، وسألت زوجها :

« ملكى ١ نسدتك الآلمة أن تخبرتى من هذان ؟ إن أحدها شديد الشبه بطفل أو ديسيوس ... الذي تركه أبوه صبياً في الهد من جراء حرب إليوم المشئومة . »

وقال الملك: « وأنا مثلك يا هياين ، لقد دار بخلدك من أمر هذا الفتى ! ألاما أشبه الساقين والساعدين وتفتر المينين واسترسال الساقين والساعدين وتفتر المينين واسترسال الدمين (١) عاكان لأوديسيوس ؟ ! لقد ذكرت ما قاسى صاحبى من أجلى وفي سبيلي تحت أسوار إليوم ، فسرعان ما رأيت الشاب يبكى ويبكى ويبالغ في البكاء ، ثم يغلبه حزيه فيخنى وجهة ، وفيه

(٢) اللمة الشمر الذي يجاثوز شحمة الأذن

روحه ، في ثيابه من الهم »

وانتهز ابن نسطور الفرصة فقال:

«حقا أيها الملك إنه هو! ولكنه خجول حبى، ولقد أوشك حياؤ، أن يمنعه من لقائك، وقد هاج تباريحه ما ذكرت عن أبيه . أما أنا ، فانى ابن نسطور صديقك الآخر، وقد أمرنى أبي أن أصحب تلياخوس إلى هنا عسى أن يسمع خبراً عن أبيه الذي ذهب بذرع الأرض، ولا يعلم أحد أيان قد ذهب . . . وهاك ابنه المكاوب يجتر أشجانه، وتطحن فؤاده أحزانه . »

وشُده البطل – ذو الشمر الكهرماني – فقال :

« يا للا له المحدد الفاجأ بلقاء ولدى ا أنت ؟ أنت ابن أوديسيوس الذى شقى طويلاً بسببى ، وبذل نفسه من أجلى ، وما يزال يناصل الويلات من جرائى ؟ كرامة وحباً يا ابن جيرالا صدقاء الوعرفت أنك تسمى للقائى لشدت لك مدينة فى آرجوس تتبه على المدائن و ترهى على القرى ا ورفعت لك عماد قصر منيف طالما كنت أخاله بؤوينا جميعاً فنسمد سعادة لم يجلم بها قوم من قبل ومن بعد .. ونلتذ ، أنا وأبوك وأنت ، وجميع أهلى وأهله ، ذكريات الماضى المترع ... آه يا أوديسيوس القد طاشت الأحلام وذابت الأمانى ، وقست عليك الدماء ... الوطن ا ي

وأثارت كلمات الملك شجون القوم ، فبكى تلماخوس ، وأذرفت الملسكة ، وانبجس الدمع من عيني بنرستراتوس حين ذكرت طروادة فأذكرته قتل أخيه محت أسوارها ، ثم قال : «حسبك أيها .

الملك ؛ لقد تذاكر قا ، أنا وصاحبي ، جلائل أعمالك فمر فنا فيك المليك الأجل ، والقدام البطل ، ولكن ماذا تجدى دموعنا ؟ لقد غالت بد الردى أخى وابن أى وأبي في سبيلك كذلك ؛ ألا تذكر ؟ أنتياو خوس ؛ البطل المنوار والفارس الكرار الذي لم تكتحل عيناى برؤيته ؛ أو ، يا ابن أو دودا الفادر ، شات بداك ما فتكت بأخى ! . . . »

وتمطف الملك فطيّب ابن نسطور بكامات عاليات ، وأمن الندمان فصب الماء على أيديهم جيماً ثم أخذوا في آكالهم ، وصبت هيلين قطرات من طيب مُذهب للأحزان في كا س تلياك، وكا س صاحبه ، لا يعرف من يذوقها إلى الأسى من سبيل . وهي قطرات عجيبة أهدتها الملكة ، زوجة (دون) الأميرة المصرية يولندامنا ، وكم في مصر من سحر مبين !

وتكلمت هياين ، فذكرت ماكات من أوديسيوس يوم التق الجمان عند إليوم ، وكيف استطاع أن يتسلل مستخفياً في ثياب شحاذ إلى داخل المدينة العتيدة ، وكيف قابلها في حجرة باريس ليطلعها على خطة اليونانيين ، وماكان من رجائه إياها ألا تفضيحه عند أعدائه حتى بمودسالما بوجوده .. ثم رأت أن تتنصل من فضيحة فرارها بوجوده .. ثم رأت أن تتنصل من فضيحة فرارها مع باريس فادعت أنهاكانت مسوقة إلى ذلك برغمها لأن فينوس كانت قد سحرتها عن نفسها (لما وعدت به باريس من أنها ستهبه أجمل فادأت هيلاس إذا هو قضى لها بالتفاحة (١) . «واخجلتاه ا

لقد أزرى بى أن أفر راغمة فأهجر فراشى العامور وطفاتى اليافعة إلى بلاد قاسمية لافاقة لى فيها ولا جمل ... »

وأعذُّرُهُما اللك ثم ذكر أوديسيوس فقال: « أبداً ما رأيت أثبت خاشاً ولا أدبط قلباً من أوديسيوس ؛ وإن أنس لا أنس يوم الروع الأكبر، يوم فكر أوديسيوس وفكر، ، ثم دبر هذه الحيلة العجيبة ، حيلة الحصان الهُمُولة الذي قهر لنــا طروادة في يوم أو بمض يوم ، وقد عيينا بها السنين الطوال . لقد اختبأ داخله فرسان هيلاس(١) الصناديد ، وكثت أنا – ســقى الله الشباب – واحداً منهم ، فسا أنسى قط حين أقْبَلُت في عصبة ذوى أبد من مذاويد الطرواديين ( إذ هنف بهم هاتف إن الحصالف يحمل لهم شراً ويطوى لقريتهم تبوراً (فجملت أنت تنادين بأسهاء الفرسان اليونانيين واحداً بعد واحد لِـتَرَى هل اختبأ منا بداخله أحدكما تنبأ بذلك المتنبؤون بإلله لقد كدت أرد عليك مداءك حيثها هتفت باسمي ؛ ومالله لقد أوشك زميلي ديوميد برد عليك هو الآخر، لولا أن فطن أوديسيوس فحذرنا وحبس ألستنا الشقشاقة التي كادت توردنا موارد الهلاك، لو أن أحداً منا خدع فنبس ببنت شفة ... و احَسرُ با ١١١ لقد صمتنا جميماً ولـكنك عاود ت ، فــاكدت تهتفين باسم أنتيكاوس ، حتى أوشك المجنون أن يلبي ، لولا أن كم أوديسيوس أنفاسه بكاتا يديه ، حتى لـكاد يزهق روحه ااا ولم يُسْفه حتى أيقنا أنك عدت أدراجك ، وعاد ممك القوم المنكرون » ثم كان الهزيع الأخير من الليل ، فتلطُّ ف

<sup>(</sup>١) الألياذة — قضى پاريس بالتفاحة لڤينوس وُحرم منها منيرڤا وحيرا وذلك سبب عدائهما للطرواديين

<sup>(</sup>١) اسم يونان القديمة

تلياخوس واستأذن الملك في الانصراف ليأخذكل نصيبه من النوم ، فتأذن ، وأشارت هياين إلى وصيفاتها فأهرعن الى مخادع الأضياف ، فأصلحن فرشها ، وأعددن الملاحف والوسائد والحشايا ، ثم مهض أمين الملك ، ومهض في إثره ييزاستراتوس وتلماخوس، حتى كان كل في مخدعه، وحتى اطمأن · قاقم وفي سنجاب

وتهاويل غير ذاك من الر

قم ومن سندس ومن زرياب(١) ونهض الملك والملكة كذلك فدخلا القصر، واستسلما لأطيب الرقاد

وذرُّ قَرْنُ أُورُورًا ، ربة الفجر ، في الشرق الوردى ، فهب الملك وأصلح شأنه ، ورف بازيُّه الأشهب فوقف على غاربه ، شم مضى الى مجلسه حيث لتى تليماك في انتظاره ، فحيًّا وجلس وبدأ حديثه فقال:

« أي بني ! تلياخوس ! أيها البطل وسليل البطل 1 فيم شددت رحبك الى هنا ؟ الى رحاب ليسديمون (٢٠) في فلوات البر وسروات البحر ؟ ألأمر عام ، أم لشأن يخصك ويتعلق بشخصك ؟ » وأجاب تلماك : « مولاى الملك ا منالا بوس العظيم 1 لقد جئت أتحسس خبراً عن أبي وأقبات أحدث عن أعدائه الذين آوَوْا الى بيته فما برعون ﴿ يستنزفون غلته ، ويهلكون حُرثه ، ثم هم مع ذاك

ينافس بمضهم بمضاً في كبر وزهو وخيلاء . . . من أجل زوجه ١١ يا للعار ١ إنهم استباحوا كل شيء ... كل نَعْدَمُهُ وكل شائه ، ولم يَعْدُواآخر الأمر عن عرضه . انى أستجيرك بالمولاى وأضرع اليك أن تخبرني عما تدلم من أمر أبي ؟ هل قضى تحت أسوار إليوم ؟ أم غالتــه مِد المنون في ركن كل في سريره ، وناما ... في ... سمور وفي أخر من أركان الأرض ؟ لقد كان خليلك وصفيك وآثر أصدقائك ، وأعن أو دَّانْك عليك ، فبكل آلاء ذلك عندك أستحلفك أن تصدقني ... ماذا تمرف من أخباره ، وما ذا عسيت سممت مرم أنبائه ؟ »

وتنفُّس الملك تنفُّسة عميقة وقال:

« يا أرباب الأولب ؛ أبلنت حقارة نفومهم أَنْ يَفْضَحُوا أُوديسيوس في عرضه ١٤ أَلَا بَاءُوا عا صنموا ا ألا ما أشبههم بهذه الوعلة التي أجاءها المُخاصُ فولدت في عرين الأسد ، فلما عاد الأسد إلى عرينه لم يبق عليها ولا على أغفارها (١) ! حنانيك يا آلهة ! زيوس ! مينرڤا ! أيوللو (٢) ! أن هو فيبطش بالجبارين كما بطش بغياد ميليد المسيتي من قبل ؟ تَالله لقد اقتربت ساعتهم وأزفت آزفتهم ... فطب نفساً يا بني ؟ إنى منبيك عا علمته عن أبيك من ( يرونيوس ) راعي الأعماق ، وكاهن الأغوار

ضلت بنا الفلك عما نسينا من التضعية باسم الآلهة ، فبالمنا شطئان مصر ، ورسونًا عند جزيرة فاروس ، بحیث کان فی مقــدورنا أن نروی من 

<sup>(</sup>١) الشعر لابن الرومي لم نجــد أحسن منه في ترجمة أبيات معومر .

<sup>(</sup>٢) من اسماء اسيرطه

<sup>(</sup>١) جم غفر وهو ولد الوعل

<sup>(</sup>٢) كان أيوللو من خصوم اليونانيين في حرب طروادة ولذا يدهشنا هذا الدعاء

ثم لبثنا تمة عشرين يوماً لا تجرى بنا ربح ، ولا يرفه عنا نسيم أ حتى نفد الصبر ، وفرغ الزاد ، وظننا أنه الماد ، لولا أن رئت لنا إحدى عمائس البحر فبرزت إلينا ، وكانت لنا غوتًا أي غوث ، كنت أجلس وحدى في منمرج بأحد أطرأف الجزيرة ، وكان بقية صحى وأكثر الملاحون يرتادون الباء بشصوصهم (١) عسى أن يحصلوا على سمـك طرى يكون غذاء لنا ، إذ برزت عروس الماء (إمدوتيا) الجميلة ، ابنسة كاهن الأعماق يروتيوس ، وتهادت حتى كانت تلقائي ، ثم جلست بجانبي ، وحدثتني فقالت: « أيها النازح الفريب ! أ كبر الظان أنك مذهوب بك ، أو أن بك مساً ، أو أن طائفاً من الجنون قد ألم بك ، أو أنك قد آثرت الشقاء السرمدى حيث لصقت بأرض هده الجزرة فا تنوى مضيا ، ولا تلتمس مخرجاً ، ولو هلك كل أصحابك :»

ولم أبال أنى شدهت ، فسألتها قائلًا : حسبك يارية ؛ إلى مالسقت بأرض هذه الجزيرة بأمرى، ولا أقمت فيها عرضاني ، بلكان ذلك قدراً على مقدوراً ؛ ولكن خَرَّبرى بحقك إذ الآلهة تعلم كل شيء - من من أرباب السماء يحبسني هنا؟ . . . وهل مقدور لي أن أربد الى وطني فوق غوارب هذا اليم المضطرب ؟ . . » .

وقالت عروس الماء: ﴿ أَيُّهَا النَّازَحِ الغريبِ ! سأنبئك فأصدقك إإنك الآن مقيم بشطئان مصر التي تقع تحت إشراف أبي ، يروتيوس ، سيد الأعماق، ورب المياء الصرية، والمتصل برعايا نبتيون في أغوار هــذا البحر ، فاذا استطمت أن

تتففله فتقبض عليه وتشد وثاقه ، فابه يقفك على أبماد هذا اليم ، والطربق السوى الذي ينتهي بك. سالماً عاماً إلى بلادك ، بل رعا - إذا طلبت اليه ذلك – وقفك على كل ما حصل في بيتك من خير أو شر خلال سفرتك الطويلة ، لأني أعرف أنك صنى السهاء وجبيب الآلهة » .

غير أنى لم أدر كيف تستطيع أيدى بني الموتى أن تقبض على هذا الالَّـه البحري الـكريم؟ ولم آخف عليها ذلك ، بل حدثتها به ، وذكرت للمسا أنه ربما ولى ديرة إذا شــمر منى بهذه المحاولة فلا أستطيع لقاءه بمدها أبذاً . بيد أنها طمأنتني ، وذكرت أن أباها يخرج من الأعماق في الظهيرة إلى جون قريب حيث يستلتي برهة وسط قطمان كثيفة من عجول البحر ، من ذرارى هاليسودنا الجميلة ، تأتى هي الأخرى في أثره لتنام ثمة . . . « فاذا كانت هذه الساعة فاني سأقودك بنفسي إلى هناك، وليكن ممك من زجالك ثلاثة هم أشجمهم وأكثرهم قوة ، وسأدلكم على منعرج آمن تنتظرون له بحتى بكون قد غلبه الكرى ، ثم تنقضون عليه فتكبلونه وتشدون وثاقه ، وإياكم أن يرهبكم بيثيء أبدا؛ إنه سيكون أارة شيلارابيا ، وقارة سيكون ناراً ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ، وأخرى يكونُ أفعواناً هماثلاً ينفث السم . . . ولكن خذوه أخذاً شديداً ولا تفتاره فتهلكوا ... فانه إن آنس فيكم قوة عاد فانتفض إلى سورته الأولى . التيرأ يتموه عليها ، ثم ترونه بمدَّ ذلك أسلس قياده ، وهدأ وتطامن . . فاذا فملذلك سألكم عن حاجتكم، قدعوا وثاقه وأطلقوا سراحه وساوه ما شتتم ، فأنه

مجيبكر عما تسألون . » ` (يتبع)

درینی میشیر ۲

<sup>(</sup>١) الشص حديدة عقفاء يصاد بها السمك ( السنارة )

# مرحت شعرية سف أربعة فصول مسرحت شعرية سف أربعة فصول مسرحت شعرية سف أربعة فصول لاستان مسرحت أربعة فصول لاستان معرا لفرنسي موريئيس رستان معتاد خلية الهنداوي

بلى اليس الجال فى المكاتب، إنما الجال فى ظل القدم ، فى الظل اليونانى ، وفى الأم التى يكمن إيقاعها وأوزانها أيحت الأرض ، حيث تؤلف كل اثنتى عشرة خطوة فى الليل بيتاً من الشما

سانتیا – إننا غادر نا من أجلك الحدائق المؤرجة بالیاسمین كالازهار الندیة ، وقد هجرت الكتابة یا باریس ؛ فلماذا لم تمد تكتب شیئاً ؟ ( یشیر یاریس بیده )

لاحق الكف السمت إنني أسمع مكتئبة إلها ماتك، التي تنجري عن كلاتك . أنت لا تستطيع أن تبقى هذا المندليب سامتاً . ألا تود أن تكتب شيئاً ؟ ماريس – أبدآ !

سانتياً - وهذه الأبيات ، وهـذه الأغاني الحادة المشوشة التي تتمد في نفسك ؟

پاریس - ساصرفها عنی ۱ بل ساطردها کا مہا آفاق متشرد ۱ علی آئی فی بعض خطراتی لا اکتمك آننی آسمها صارخة شاکیة راجیة أن تبقی وأن تحیا میرجونی تنهدی قائلاً : ضعنی فی کتابك ؛ وألمی الفتی بهتف بی: «خلدنی» ؟ وخفوق قلبی یصیح : « دعنی أبق » . مع أن كا بات مساء شاکیة ، لانها أضاعت أجنحتها ، تود أن تبقی خالدة سانتیا - إنها لجریمة ۱ . . .

باريس - ذلك حسن اعلى أنى فى الحقيقة أعبد وأقدر هذه الآثار الرائعة المعجبة التى لم أقم بها سانتيا - أتبكى ؟

## الفصل لثنا في

وقصر باريس إمجلانو في الجيزة على ضفاف النيل ، الفصر خال من كل شيء ، لا مكتبة ولا كتاب ، هنالك أزهار في آنيتها ، تمثال صغير في إحسدي الزوايا ، وفي الأعماق شرفة نطل على الصحراء كا تما تطل على بستان من الرمال الذهبية المتوهجة . والزمن شفق ! »

#### المشهد الاول

باريس — روما 1 إن تمائيك لا تبلغ مثل هذه الروعة ا أراهن — وهن يمشين — كا ن الحياة تكاد تدب فيهن . سانتيا اليسالجال في أطواء الكتب لا نمثل الكتب شيئا ؟ إنها ليست إلا لحدا السائتيا — أو بمض شيء ندى يرشف السائتيا — أو بمض شيء ندى يرشف السر باريس — ( يرى النسوة كا عا يؤلنن صفاً من الجال لا ينفصل عن العيون) أليس هذا جميلاً حقاً ؟

پاریس - ما ذا تریدین منی ؟ بلی ؟ . . . إننی أذرف الدمع تهمتاناً بلا انقطاع ! لقد كنت قبلاً أعبر فی قصائدی الأولی عن فتونی ، ولقد كان مرافی الرئان فی اللینل مشرقاً ، أما الیوم اسانی النامی فی شعری ؟ وأغانی الدهشة قد فقدت رقانها وأصبح أجملها ما طفح بالدموع

سانتیا – إذا شدا المندلیب فی شدوه رنداابکاء
پاریس – فی الآلام الکبیرة لایستطاع الفناء ۱
سانتیا – ألا بجد نفسك – خلال سکینتها –
آسفة علی سماء إبطالیا وعلی ذلك المساء الماثی الذی
نثرت فیه روایتك علی الشمب الها مج

یاریس - لا آسف علی شیء

سانتيا – ولاعلى القطعة المبزقة: ذلك الأثر الذي لم بعد يجدى شيئاً. قطعه الممزقة صفعت المدينة جماء، ولم يبق منه إلا نسخة واحدة. إننى فيكرت في تلك المزق المتناثرة في فيكرت في تلك المزق المتناثرة في الليل. هذا فؤادك يا باريس! فؤادك الكثيب الزاهق من قته في كل ورقة تطير! ألا تأسف على الزاهق من قته في كل ورقة تطير! ألا تأسف على ذلك اليوم المقطوب؟

پاریس - لا ؛ وصنعت فی ذلك الیوم ما أصنعه دائماً ، لأننى ما كتبت لحظة إلا طارحاً فؤادى على الناس ، إننى غير آسف على شيء

سانتيا - ولكر ألا تأسف على صوت إزابيلا ؟ ألا تأسف على صوت الزابيلا ؟ ألا تأسف على ذلك الكيان الملمب الذي بنظرة واحدة منه عرف أن يصنعك ! إنها يا باريس كانت إليهة فنك ؟ فهل تستطيع أن تفر من صوتها ومن نظرتها كل دهمك ؟ وهل نسيت أنك أصبحت تصنع أجل أشعارك لتشدو بها ؟

باريس - تلك كانت القيئارة التي يفتش عنها فؤادى ، واليوم أصبحت غير محتاج إليها . لقسد

كسرت قيثارتي وأصبحت لاآسف على شيء ا أقول لك : ما مهمني كل ذلك ؟ وهل الشجرة التيُّ أ عانقت يونيو تفكر في ما تناثر من أوراقها في الخريف؟ إنني أحب هذه المزلة التي أحيا فيها الآن! قد بلفنا الجيزة ليلاً كفرباء راحلين ؛ أنت ومارسيللوس وأما ، لم نجد من ينقل متاعنا إلا هذا الفتي المصرى ؟ وكانت لكل هذه الميون المدودة هيئة عينيك .. لا سحف ولا جلبــــة ، ولا فتيان ولا مصورون اكل هؤلاء لم يشقوا سبيلاً إلى الصحراء ولم يجدوا منفذاً إليها ؛ فهــذه النخلة الهملة لا تمرف أشماري ، وأبو الهول الجبار يسخر - في أعماق الليالي المسرية - من مؤلاء المفسرين أحاجى الحياة ، الجاهلين أحجبته العجببة ولفزه الغريب، وإني لأراني مفتوناً مهذه الظلمات الجديدة، ومهذه النبطة التي لا تجمل مني رجلاً مشهوراً . . . ماءسائی أقول ؟ إنّ اسمى — هنا — شيء بجهول، ولاشيء من كل الجابة التي قامت حوله بلغ هذا المكان . كذلك الزهو الانساني يتلاشي ويشمر بصماره وحقارته على أقدام الأهمام . لا أحد

يعلم اسمى ، ولا أحد يبى كلة من كل ما صنعته .

( يفتح الباب وتدخل فتاة مصرية وتمثل أمانهما كانها رمن خنى من رموز المدينة )

الفتاة - الشاعم إيجلانو ا

#### المشهد الثانى

الفتاة - (بتردد):
الشاعر إبجلانو
سانتيا - ولسكن . . .
الفتاة - هذا هو ياسيدتى
باريس - إنك واهمة

الفتاة — ولكنى جزت المدينة بحجابي اللمب لأحظى برؤيته ، والبيت الصنير الذي تحرسه نخلة

سوداء اجتذبنی كائه ممبد فی الطبیعة ، لأن لنا قلوباً إن لم يكن لنا وجوه

ياريس — خطأ ١

الفتاة — نحن اللواتى نظل وراء أقنمة المكآبة حتى فى النّمار يأتى إلينا « الفرب » مع نسائم البحر بأريس — ولكنه لا يحيا هنا

الفتاة — تخطر صورته بين جوانحي دائماً ، صورته المحبوبة ، صورة هذا الذي بيكي عليه أشد بكاء ، بلي الهواه ؛ وكل قصيدة من قصائده اللتهبة تقدر أن تمبر عن نفسي بلهجة أوضح من لهجتي . إنني أنطق مع أبياته ، وأحس مع ذكرياته ، وأتألم لهتافه ، وأحب مع تنهداته

پاریس — ولکنه مات

الفتاة -- ( بلهفة ) مات ! يا إِلَــهى ! ليسدّلك ممكنا

پاریس — مات ؛ ولی الفخر بممرفته ؛ لقد کان لی صدیقاً

الفتاة – مات . . .

یاریس - أنت تبکین . . .

الفتاة — أحس أن الوجود كله أمسى محدوداً ياريس — ( مختطفاً الصورة من بين يديها )

وهذه السورة . . .

الفتاة — أصومها وأقدسها منذ عامين باريس — أنظرى ما أنا صانع بها ( يمزتها ) والآن فابكي أيضاً !

الفتاة – إلّـ هي . . .

الفتاة — (مصدة بصرها تليلا في وجه باريس)
هذا هو أنت ؛ فهمت الآن ، لا أحد يقدرعلى
أن يأتى مهذا التجديف الشيطاني ... أنت إيجلانو

لأنك من قلمها ، أنت باريس إيجلانو الذي أعبده باريس — احملي قلبك فاني أحطمه الفتاة — ولكني رأيتك

باريس — شاعر كبير بالقرب منك؟ هذا هو أنا ا فلتوقن نفسك الطاعة ؛ هذا ما كنت تتمنينه الفتاة — إذا كانت نفسك تربد في كل آن الهزء والسخرية ، فلا تفسد تلك الصورة التي أحفظها لك ، فكل ما أنا مدينة لك به من مهاء نور ، وقم عالية ، وكل ما أوذعته في صدري من أحلام ، ومثل أعلى ، وعظمة وجلال

باريس — أكاذيب وأضاليل الفتاة — المثل الأعلى ا

پاریس – إن هو الا قناع عتیق منروق ا الفتاة – لقد كان غذاؤك لى خيراً من الشهد والجنز

پاریس – أسكتی ا لقد كنت كاذباً الفتاة – واسكت أنت ، ولیكن الآن ماكان بجنوح ذوقك إلى الأسرار ، فأنت رفعت قلوبنا بأنينك وبكائك

باريس - إنه لحد فارغ ؛ بل ليته كان لحداً ا إنه ليس بلحد ، وهل المندليب الذي يبث شجواه على الأغصان ينادي موسيقياً لينقل دموعه ، وذلك الشقاء الأليم - بعد أن يبلغ القمة - ألا يسكت إلى الأبد ؟ لا ؛ اننا لم نقل شيئاً عن حظيا المشتوم ، ومن هذه المائدة الدامية لم يبق لك إلا البقايا

الفتاة — اننى سأقنع بهذا اللحد الفارغ ... ولكن ماذا 1 ان باريس إيجلانو حي يرزق ؟ فما يهمنى الليل والسكون الكدري أله حي ؟ أنه في صدر الحياة ، لن تكون الأرض خالية فارغة

( وتخرج وهو ينكب على الطاولة كائه مجذوب بفكر سرى ، يفتح درجاً وينظر في صورة ثم يضمها أمامه ، ويكتب ... وتخرج سانتيا )

المشهر الثالث ماريس — ( منفرداً )

لالا ... لا أستطيع

( قوة غريبة تدفعه الى السكتابة ).

هذه هي المرة الأولى من بعد فصول فارغة وشهور خالية . لماذا ، لماذا ، لماذا ، لماذا يا إلهي ؟ هذا الموكب القديم ؟ النكايات ؟ وأية كلات تجديني نفعاً ؟

نفيتك عنى عشرين مرة أيتها النسمة الهابة من عالم الآلهة ، لا أربد هبتك على ، ولا أربد أن المبل إليك . في هذا المكان المنعزل لا أحد يشير إلى أنك تنزلين على الأرض

لاكتاب عندى الاشى و ما الهواء . . . الهواء . . . الفضاء . . . الربح الومارسيلوس وحده يتلو « ورجيل » حالماً . ولا يدل هذا البيت على أنه بيت شاعر ، وإنما يدل على واحة نفس قلقة ، المهمها قلقها

بلى إهذا هو الهنوان الوحيد الذي خلد لها في الوجود ، وهذه صناعتى الوحيدة ، إننى قلق . . . فلماذا لا تزالين تمودين نفسى وجهيجيننى أيها الآلهة التي أكره زيارتها في كل أصباحي ؟ ولماذا توسوسين النفس يأبيات جديدة ؟ لا أود أن أكتب شيئا ؟ أفهمت ؟ إن فكرتى الحيمة تذهب إلى أبعد من عالم الكابات ، وأما غادرت كل عالم التمبير والألفاظ عالم الكابات ، وأما غادرت كل عالم التمبير والألفاظ ( يكتب باملاء غير منظور )

« يَا أَبَا الْمُولَ الْأَعظم ، يَا وَثَنَ الْمَدَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّذِي تَدَعُونِي إليك بِمِيدًا عِن الْمَالَمِ ا الصحراء هي أوقي أنوسك ، والكواكب هي أحداقك !

> تبدو لى كأنك علامة ساطمة ا خلال أعماق الأعضار والأعمار

أنت الذي شهدت صرعة الآلمة وشعبذت مع

القيوم

هذه غيوم الإبدية هي البساط الذي تسحب عليه مخالبك، وغذاؤك - حين تطلب الفذاء - أحلامنا » ( يتم السكتابة ، فيسدخل مارسيللوس شاحب الوحه ، يدنو من باريس وباريس ما زال يكتب كالمجذوب بهذا الوحى ، ينظره مارسيللوس وفحاة يطرح باريس ما كتبه على الأونن حيث برى مارسيللوس)

المشهد الرابع

یاریس – مارسیلاوس ؛ مارسیللوس – ماذا تواری عنی ؟ یاریس – لاشیء مارسیللوس – أشمراً ؟

ياريس - (ناظراً في مكان بعيد حيث يبدو أبوالهول كنارق في الضباب المذهب)

ذاك من أجله ، لا من أجل هذا العالم القائم.
السكها ! ها هى ذى مطروحة على الأرض !
مارسيللوس - أتمنعها عن أخيك أبضا ؟
ياريس - وما عسى يجدى ذلك ؟ إنك تدرى.
الشحوب الذى تقنع به وجهاما !

مارسیللوس – ولکن ... باریس – (یتناول منه کتاباً): قرحیل، دائماً!

مارسيلاوس - أتاوه باستمرار، إنني أعود داعاً إلى طريق النور حيث فتح « فرجيل » أجفاني . يخيل إلى أنه ينادى : «أنت مارسيلاوس » والشفق المذهب مغمور بالسلام الهادى ، يطفو عليه صفاء وخشوع ، أعود داعاً إلى بيته المظيم القائل « ستغدو مثل مارسيلاوس » فهل يا ترى أحول بوماً ذلك الجوال الذي اختلسه الزمان من

مشمله ؟ وهل أموت قبل أن أستنفد فكرتى ؟ قبل أن أضوى من الحياة وقبل أن أجد « قرحيلاً » يحيلني في النهامة خالداً ؟

ياريس – ولماذا تشكلم عن الموت ؟ مارسيللوس - أتعلم لمناذا أحلم به ؟

إنى إذا احتضرت قبلك على هذه ألومال المحرقة ، وإذا قدر لي أن أكون السابق وأنت اللاحق ، وإذا قدر أن يكون للأصفر أمر إرشادك إلى الطريق في هذه الظلمات حيث ينهزم آخر فشل ، إذا قدر لك يا أخى البكر أن تقتني أنت قبس مشعلي لتنزل في مثواك، فأقسم لي بأنك تتناول القيثار المهمل المحطم قطماً على الشاطي بقلب شجاع . أقسم لي بأنك تجملني خالداً في شمرك . إن جزع الموت يخف على وقمه إذا جئتني خلاله وإذا قدمت واسمآ على لحدى إكليلاً من الغار ... أقسم ا

ياريس - (بابتسامة) إنى مقسم لك ... ولكن لماذا يساورك هذا الشك في نصيبنا ؟ إننا سنموت مماً في يوم لا يزال بميداً ، نموت كهلين هادئين عارفين سره الأكبر مارسيللوس -- (متنهداً )

إنني في ريب من ذلك ؛ إنني لا أجد طريقاً أمام قدمي الفتيتين ... ويخيل إلى أن كل شيء منته أو محدود ، ولكن هذا ليس له جمال غريب ؟ عليها القدر، لانوي من كلشيء إلا شبحاً ومعبراً، لا نكتهل ولا نتألم ولا يحب . ترى كل شيء بعيداً أصبحت - عندي - لا شيء دون أن نألفه أو نأنس به . غير متروحين الا وردة Lash

> أخى اليس هذا القددر بقبيح ، أقسم لك على خالك

بقول البيت الناقص : « ســــتفدو أنت

كارسيللوس » وإن حظه كله يتمثل في ذلك الغد ( يبتعد قليلا وياريس يهز كتفيه باسما ثم يعود مارسيللوس على أثره )

مارسيللوس - نسيت أن أنبئك شيئاً عظيما . على قيــد خطوتين منى في الطريق أتملم أنى لمحت « إزابيلا موتى » ؟

ياربس -- (بدمشة)

إزابيلا موتى . . . مارسيللوس – هي ذاتها

ياريس - إلَّـهي ١

مازسيللوس - لم تكن وحيدة ، كان يتبعها أرجانتي وجدتها هيلين

ياريس – إن هذا لجنون : لا أستطيع أن أراها ... لا الا أستطيع ٠٠٠ إن الشاعر قد انتحرف نفسي، وإنبي أطردكل ما يحدثني الماضي عنه باسان عذب إيرابيلا . . . إنه اسم غدا بعيداً على . . . إنها مى التي فررت منها فرارى من القدر

(يقرع باب الحديقة)

مَارَسُيلُلُوسُ – آهُ هُمُ أَنْفُسُهُم

باريس - لالا ؛ لماذا ضمفت ؟ إن قاتي مذور عنى إزاء الفن الى الأمد ... لتدخل ...

( مارسيللوس ينطلق ليفتح الباب ويتف لحظة جامداً ) نم ! لتدخَّل 1 لقد كنت أخاف قبلًا ، والآن يتراءي لي كل شيء إزاء أبي الهول بخاراً متلاشياً . جماله بألا نرى على هذه الأرض الصفراء التي طرحنا ﴿ إِذَهِبِ الى لقائمًا ﴾ ولتأت ولتملم أن كل شيء - حيث يقيم أبو الهول – سحاب عابر ! إنها

إزابيلا - (صاعة)

(يتبع)

( تمتد يداما ثم تسقطان على فراغ ) هذا الذي كان يكتب لي قبارً

خليل هنداوی

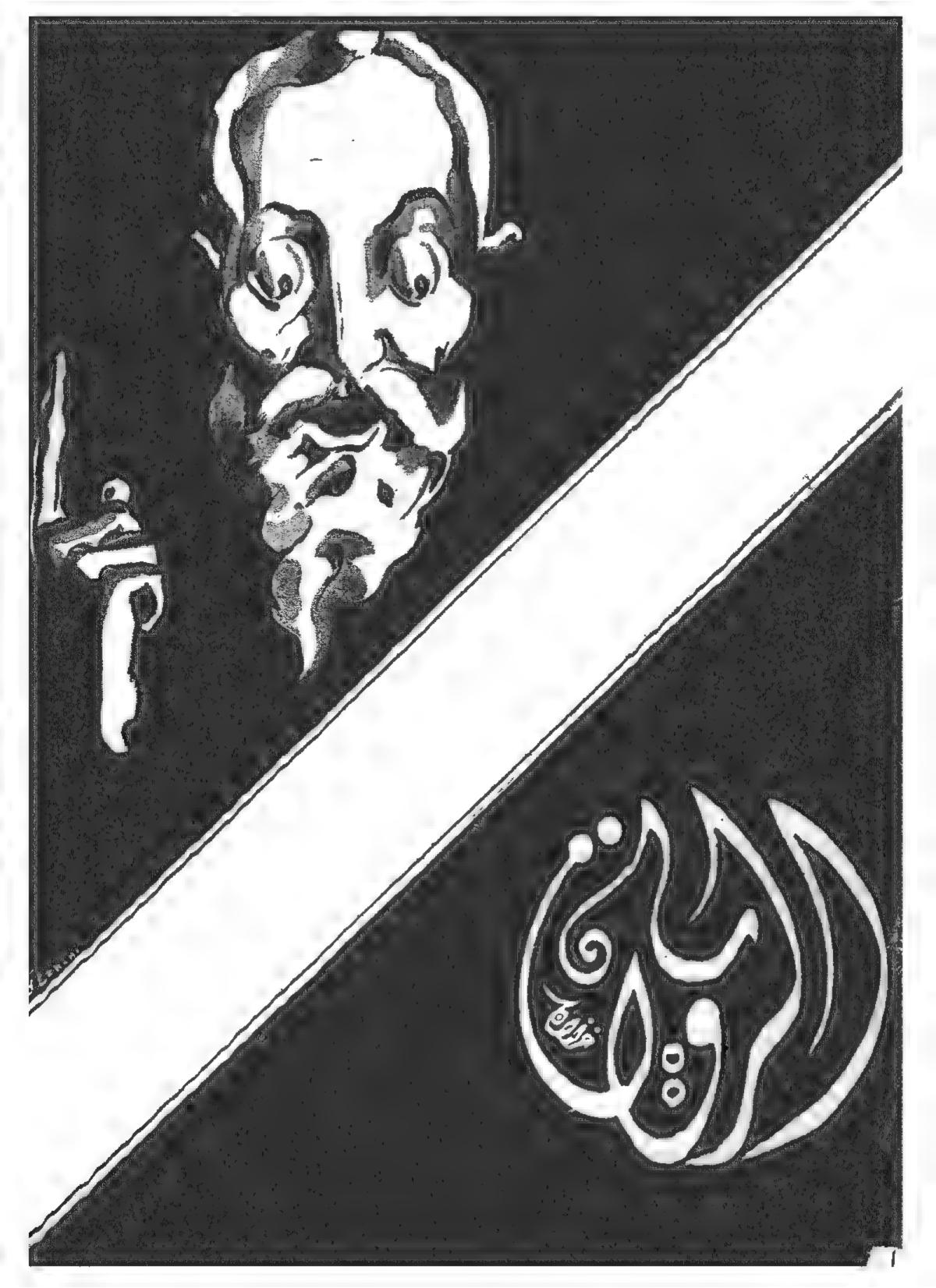

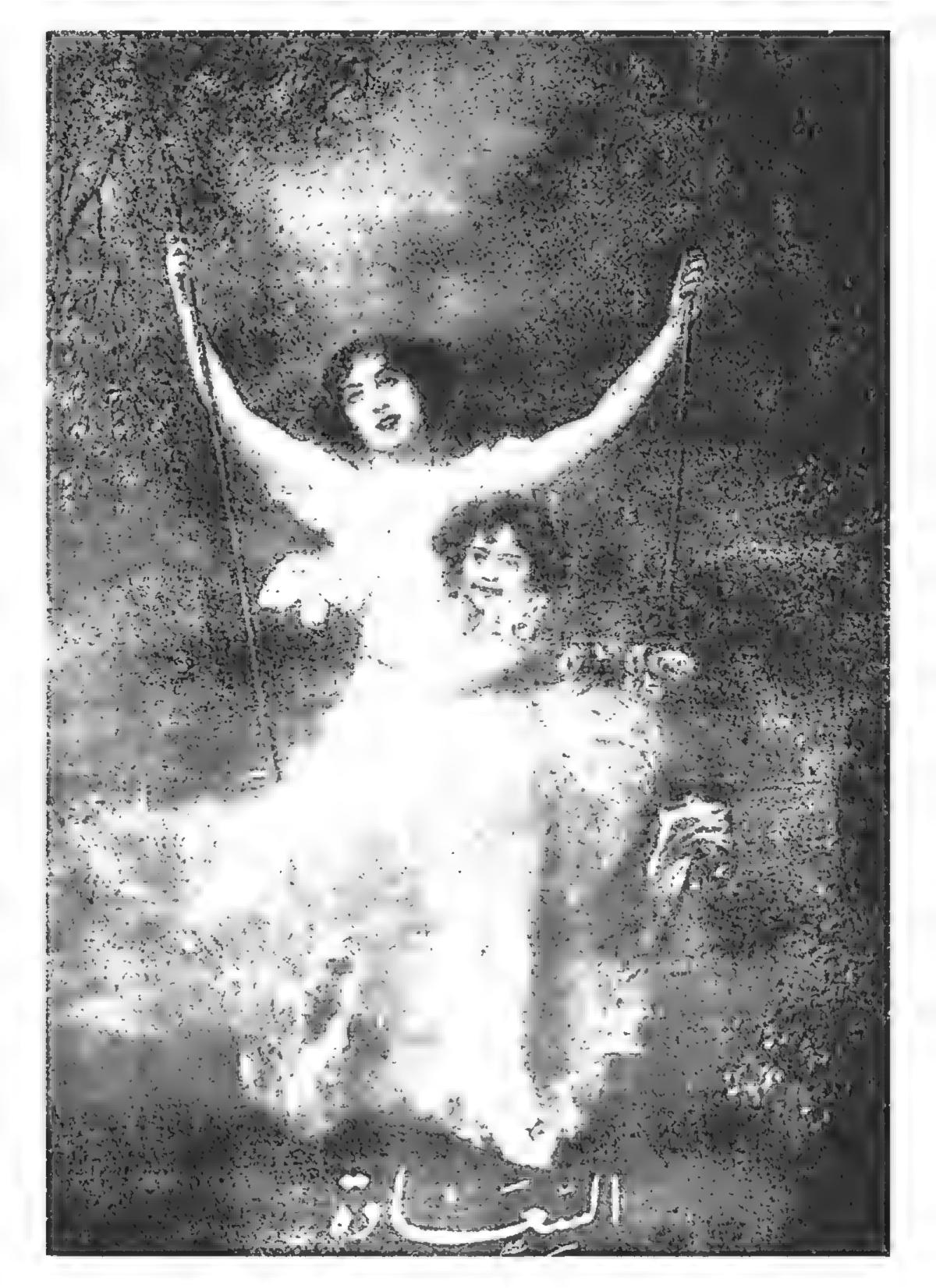

#### صاحب الجاة ومديرها ورئيس تحويرها المسئول احرمسسرالزمات

مدل الاشتراك عن سنة مصر والسودان هو سنة ٥٠ في المالك الأخرى ١٠ ثمن العدد الواحد

الادارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العنبة الحضراء — الفاهمة تليفون ٢٢٣٩٠، ٣٤٥٥



كانه (الرسوالية المعلى و(التابع)

تعدر مؤقتاً في أول كل شهر دنى نصف

السنة الأولى

٤ صفر سنة ١٣٥٦ - ١٥ ابريل سنة ١٩٣٧

العدد السادس



Սությանի անական անագարանի արդարի երեր որ ների արդարի արդա

#### فهرس العدد

|                                                                                          | Rocker |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الحامي بلي دي موباسان بقلم أحمد حسن الزيات بقدم                                          | ***    |
| هتاف الهاوية أقصوصة فرنسية بقلم ف . ف أقصوصة فرنسية                                      | 277    |
| كيف كنت عماً                                                                             | **1    |
| مبــارزة لنفولا تبشوف بفلم الأبستاذ عبد الرحمن صدقى                                      |        |
| من الفائل لأندريه وارتود بقلم الدكتور محمد الرافعي                                       |        |
| في سبيل الزوجة لتوماس هاردي بقلم الأستاذ كامل محمود حبيب                                 | 4.4    |
| يوميات نائب في الأرباف صـــور مصرية بقلم الأستاذ توقيق الحـكيم                           |        |
| الساحر نتشير لكوف بقلم الأديب نظمي خليل نتشير لكوف                                       | 474    |
| صيد السمك للسكاتية الأمجليزية سرسفلد . بقلم الأديب حسن حبشي للسكاتية الأمجليزية سرسفلد . | **1    |
| اعترافات فتي المصر لألفريد دي موسيه بقلم الأستاذ فليكس فارس ومن اعترافات                 | ***    |
| الأوذيسة لهوميروس يقلم الأستاذ دريني خشبة                                                | 44.    |
| سر أبي الهول لموريس رستان بقلم الأستاذ خليل هنداوى                                       |        |

# المركز المحتى للسكا تبالقصييحي دى وراسان بعت الماحد الربايت

الأمين، يؤدي كل سخرة، ويلي كل طلب، ويبتذل نفسه للنائب في كل ما حل وقل من غير كافة ولاحرج

ثم انفق في إحدى المفاصات البراانية أشهر على ذلك حتى عين جان مارين مستشارا في مجلس الدولة

أصاب الرجل أول ما أصابه فكه "من الصلف والكبر طاش بها لبه وغاب فيها صوابه ، فكان

يجوبالشوارع ولذته أنبظهر للناس ، كانهم يستطيعون أن يمرفوا النضب الذي صار إليه ، عجرد أن تقع أبصارهم عليه . وكان يتصيد المناسبات ويترصد الفرص ليقول لصاحب الحانوت وبائع الصحف وسائق المركبة: أنا – ومنصى مستشار فى مجلس الدولة --...

تم شمر بعد ذلك بالحاجة اللحة إلى أن يحمى غيره ، كا عا اقتضاه ذلك الشمور كرامة النصب، وضرورة اللهنـــة ، وواجب القادر الكريم. فقدم سنده وعوله إلى كل امرى في كل أمر ، وبسط عنانه في ذلك

حتى عفا على حاجة المحتاج وسؤال السائل. كان إذا لمح في الشارع وجهاً يعرفه دلف إليه في لهفة مجلس النواب، فأصبح له الظلُّ اللازمُ والكاب وهشاشة ؟ ثم تناول مديه وسأله عن صحته وحاله ،

لم يكن جان مارين يقدر في حلمه ولا في وهمه وهو ابن محضر من محضري الأقاليم . أرسله أبوه

إلىالحي اللاتيني بدرس الحقوق كما مدرسها كثير مثله ، فكأن حِدْساً من أحلاس مشارب البيرة ينشاها واحدا بمبد واحد ، حتى انصات أسبانه بطائفة من الطلبة الرغائين الذين يستفرغون أحاديث السياسة وهم يتماطون أكواب البيرة . واشتد إعجابه بتخليطهم وولوعه بخالاطهم ، فطلهم في كل علس ، وتبعهم إلى كل قهوة ، حتى كاك يؤدى عنهم عن ما بيشر بون إذا كان في كيسه فَصْل . ثم عالج المحاماة فلم يفز في قضية من القضايا التي داقع عنها



موباسان

وفي ذات صباح قرآ في إحدى الصحف أن رفيتهاً من رفاق الحي اللاتيني انتخب عضوا في

وقال له قبل أن يسمع الجواب عن سؤاله :

تعرف أنى مستشار الدولة ، وستجدنى إن شاء الله عند حاجتك ؛ فعول على عاشئت في غير ضيق ولا تحرج ؛ والمرء في مثل منصبى طويل الباع عربض المقدرة ثم عيل بكل من يقابله هذه المقابلة ، ويسائله هذه المساءلة ، إلى القهوة القريبة ، فيطلب قلما ودواة وورقاً من أوراق الرسائل « ورقة واحدة ، يا غلام ، فانى أرمد أن أكتب كتاب توصية »

كان يكتب في اليوم الواحد من عشرة كتب إلى خمين كتاباً في التوصية ، فلم يدع قهوة في الماصمة إلا كتب فيها ، ولا موظفاً في الحكومة إلا كتب إليه ، وكان بذلك رخى الصدر موفور السعادة

\* \* \*

فق سباح يوم من الأيام كان في طريقه إلى عالس الدولة فأمطرت الساء، فراودته نفسه أن يركب من كبة ولكنه لم يفمل، وأثر أن يبلغ مكتبه على قدميه. ولكن الفيث انسكب مدرارا فشرقت به الطرق وغرقت فيه الأفاريز، فاضطر السيد مارين أن يلوذ منه بأحد الأبواب؛ وكان قد لجأ إليه قبله قسيس شاع المشيب في رأسه ولحيته. والسيد مارين كان يكره رجال الاكايروس، فلما مهار مستشاراً أصبيح يحمم، لأن أحد الكرادلة جاء في أدب واحترام فاستفتاه في مسألة عويصة

كان المطر لا يزال ينهم عن يراً ، فدفع بالرجلين إلى مأوى البواب يتقيان به البلل ، وكان في طبيع السيد مارين حافز يشبه الحكم يفريه دائما بالكلام ليرفع من شأنه ويدل على نفسه ، فقال :

هذا يوم فظيع يا سيدى القس
 فأنحنى القسيس الشيخ وقال :

- نمم ياسيدى ، وهو أفظع على من يقدم إلى

باريس يقضى فيها بضمة أيام -- آه 1 أنت من الأقاليم ؟

نعم ياسيدي وما أما في باريس غير عابر ...
 لاجرم أن هذا الوابل الهتون يثقل على نفس العابر الذي يربد أن يقضى في العاضمة بضمة أيام ؟
 أما نحن معشر الموظفين الذين لا يبرحونها طول العام فلا نكاد نمباً به ولا نفكر فيه

لم يجب القسيس وإنما أخذ ينظر إلى الشارع وقد خف هطول المطر ، ثم شرع فجأة يشمر مسوحه عن ساقيه يربد أن يمبر الطريق كما يفعل النساء حين يردن عبور الجدول . فلما رآه السيد مارين بريد الانطلاق مساح به :

ستبل نفسك ياسيدى القس ، فتمهل قليلا فقد أوشكت السماء أن تقلع

فوقف الشيخ المتردد وهو يقول :

- أنا يا سيدى على حد عجلة ؛ وإن عندى موعداً لاسبيل عنه ولا وقت له

فتدين في وجه السيد مارين الكدر ، وقال القسيس : إنك ستمبر الطريق لا محالة ، ولكن ، هل أستطيع أن أسألك إلى أى الأحياء تربد أن تذهب ؟ فتردد الخورى شم قال :

إنى ذاهب إلى جهة (الباليه رويال)
 إذن أستطيع ، إذا سمحت يا سيدى ، أن أقيك البلل عطريتى ، فانى ذاهب إلى مجلس الدولة وأنا مستشار فيه

فرفع الشيخ القسيس إليه أنفه وجلى فيه بصره، ثم قال : قبلت ياسيدى، وأشكرك جزيل الشكر حينتذ أخذ بذراعه ومشى يجره ويسذده وبرشده وينصحه :

« خد حدرك ياسيدى القس من هذا السيل.

اتن على الأخص عجلات الركبات ؟ إنها ترشك أحياناً من قدمك إلى رأسك . اجمل بالك لطريات المارين فلا شيء أخطر على المين من أطراف حديدها ؟ والنساء على الحصوص أشق على السائرين في ذلك ، فانهن لا يحفان بشيء ولا يلتفتن إلى أحد ، وقد يغرسن في حر وجهك أطراف مظلاتهن أو مطرياتهن . وهن عشين لا يبالين كأنهن علكن مطرياتهن . وهن عشين لا يبالين كأنهن علكن وفي رأيي أن تربيتهن مهملة أو مغفلة .

ثم جمل المستشار الناصح بضحك والخورى الشيخ صامت لا يجيب ؟ انحا كان يسير محنى القامة يتحسس في عناية وحدر موضع خطوه حتى لا بلوث نمله ولا ثويه

استأنف السيد مارين الحديث قال :

إنك قدمت إلى باريس لتلهو فيها قليلا ولا شك . فقال له القسيس في سدّاجة :

كلا، إنما قدمت في عمل

- آه ا وهلهوعمل مهم ؟ وهل في أن أسألك عن موضوعه ؟ إذا رأيت أنى أنفمك بنافعة فانى طوع أمرك

بدأ على الخورى الارتباك وثم حاله عن القاق فقال منمنها:

أوه ؟ إنها مسألة صغيرة شخصية ؟ هي مشكلة قافهة مع . . . مع مطراني ، إنها لا تعنيك . . . . مسألة داخلية من . . . من . . . نوع اكليروسي مسألة داخلية من . . . من . . . نوع اكليروسي فبادره السيد مارين بقوله : ولكن مجلس الدولة هو الذي يقضى في مثل هـذه الأمور . فاعتمد على في شأنك . فقال القسيس :

نعم ياسميدى وأنا ذاهب إلى هـذا المجلس. إنك طيب القلب جم المروءة . إن مسألتى بين أيدى السادة لوربير ، وسافون ، وبتيبا

فقال السيد مارين في اهتهام ولهفة:

- ولكنهم يا سيدى القس من صفوة أصدقائي
ومن خيرة زملائي . وكاهم ظريف الطبع عذب
الخلق . فاحمل على من أمماك ما تحب. وسأكتب
إلى ثلاثتهم كتب التوصية بكلا آلوهم فيها تأكيداً
ولا شفاعة . فأقبل القسيس يشكر و يعتذر و يتضرع

إن من حقك أن تفخر بمثل هــذا الحظ الناهض يا ســيدى القس ؛ وسترى أن قضيتك بفضلى ستسير من غير حائل ولا شاغل

والسيد مارين يقول له في غبطة وزهو:

فلما بلغا دار المجلس صمد النسيد مارين إلى مكتبه وقدم إليه كرسيا أمام الدفأة وجاس هو على مكتبه وطفق يكتب:

« زميلي العزيز ١ ··· اسمح لى أن أو صيك خير آبر جل فاضل من رجال الدين ومن أو فرهم كرامة وأكثرهم جدارة هو القسيس . . » ثم قطع الكتابة وسأل:

- اسمك من فضلك ؟

— القسيس سانتور مد ال

فماد السيد مارين يكتب:

« القسيس سانتور ، وهو فى حاجة إلى جميل عطفك ونبيل تحونك فى مسألة صغيرة سميحدثك عنها : أنا سعيد بهذه الفرصة التي سمحت لى يازمبلى العزيز أن . . . .

ثم ختم الكتاب بالتحية الممروفة ... ولما حرر ثلاثة الكتب وطواها ألقاها إلى صنيعته ومحميه فأخذها ومضى وهو ياهج بالثناء ويلهث بالشكر

\* \* \*

أتم السيد مارين عمله ، ثم انقلب إلى بيته ، فقضى نهاره رخى البال ، وقام ليله قرير الجفن ، ثم استيقظ صباحه منشرح الصدر ، فدعا بصحف وقال له :

الصباح فكان أول ما وقع فى يده صحيفة انقلابية (راديكاليّة) وكان أول ماقرأ فيها هذا الخبر:

« اكايروسنا وموظفونا »

لا تكاد سنيئات الاكايروس تنفسد على الاحصاء : هذا قسيس يدعى سانتور قد ثبت عليه بالدليل القاطع أنه ائتمر بالحكومة القائمة ، وأنه افتر في طائفة من الذكرات نصدن القاء د ذكرها ؟

لم يكد السيد مارين يأتى على آخر هـ ذا الخبر الساعق حتى وثب فارتدى ثيابه وذهب يمدو مهطما إلى زميله (بتيبا). فلما رآه الزميل صاح به:

وبحك ا أبلغ بك الجنون أن توصى بهذا
 المؤتم ر المجوز ؟

فأجابه مارين وهو من الجزع لا يملك قلبه ولا يجد لسانه :

- حاشا ؛ حاشا ؛ رويدك ؛ لقد خدعت ؛ نظاهم هذا الخبيث بالورع والنبل حتى خدعنى .. خدعنى بنذالة ؛ فأرجو أن تحكم عليه بصرامة . لاتأخذك به رأفة . . . أما أفا فسأ كتب . قل لى إلى من ينبنى أن أكتب لأسأله أن يحكم عليه ؟ أفا ذاهب إلى النائب الممومى . . . ثم إلى رئيس الأساقفة . . . نعم إلى رئيس الأساقفة . . . . نعم إلى رئيس الأساقفة . . . .

ثم جلس فجأة إلى مكتب السيد (بتيبا) وأخذ بكتب :

مولای . أتشرف بأن أرفع إلى عظمتكم أبى وقعت ضحية لدسائس وأكاذبب نسجها قسيس يدعى سنتورثم فاجأ بها سلامة نبتى . ومازال يدور من وراء خديمتى حتى حملنى على أن أكتب .... ولما أمضى الكتاب وغلفه النفت إلى زميله

أرأيت يا عزيزى ؟ عساك أن تتخذ مما جدث لى درساً وعبرة . إياك أن تكتب كتاب توصية بأحد 1 أسمت ؟

#### الى كل كاتب عربى فى مصر وفى غير مصر:

#### المباراة القصصية للرواية

تشجيماً للقصص المربي تفتتح ( الرواية ) مباراتها السنوية فيه بهذه الباراة :

## مباراة في الأقصوصة

جائزتها خمسة عشر جنيهاً مصرياً بوزءها الحكمون على الفائزين الأول والثاني

#### الشروط

# هما ف الحصار الحصال ويم

كانت الجيوش الانكليزية ممسكرة على قمة جبل الكوبا متحصنة في من كز منبع ، لا محسب المحملة الفرنسية حساباً ، وكانت هذه الحلة تدور بقاعدة الجبل ولايملم قوادها كيف يتدبرون الأمن ، حتى رأى الفائد الأكبر ( ناى ) أن يجمع الجيوش وينظمها ليقذف بها الجبل النبع . ودوت الوديان بصوت النفير المان الهجوم ، فاندفمت الكتائب بصوت النفير المان الهجوم ، فاندفمت الكتائب رفعا في الحواء

وما مضت ساعة حتى كانت عساكر ناى وعددها أربعة آلاف مقاتل تحدق بالانكايز على قمة الجبل ، فذعر الجيش الرابط لهذا الهجوم الفاجىء فأصلوا الهاجمين من مدافعهم ناراً حامية ردتهم لأول وهلة على أعقابهم ، فلم يعد يرى على تلك المرتفعات المانقة الغيوم إلا أشلاء تتطاير فى الجو ، ولم يعد يسمع إلا الانين يخفته إرعاد البارود يعقد مدخانه الكثيف قبابا تعمى العيون . وكان كلا أبادت المدافع صفاً من صفوف الفرنسيين يتقدم غيره من ورائه ليتقبل الموت . ونفدت الذخيرة ، فصمتت المدافع ، وبدأ الدخان ينقشع عن الوقع ، فشي الانكايز ارتداد الأعداء عليهم فعادوا أدراجهم مديرين

وَارَتَفِعَ صُوتَ الْمَارِشَالُ بَاى هَاتِفَا بِجِنُودِهُ: - هيا إلى الأمام !

فتراكضت الكتائب لاحقة بالأعداء معملة فيهم السيف حتى بلغوا منحدر الجبل الجهة الثانية ، فاريجفت الأرض تحت أقدام المتراجمين والهاجين

واهترت الصخور وفتحت الهاوية فاها ، فتساقطت الجنود فيها في أقل من لحظة ، وتراجع من بقى إلى الوراء وهم يسمعون صراخ رفاقهم يصعد من الهوة بأنين يفتت الأكباد . وساد السكوت بعد برهة ، فرجمت الوديان صدى عويل الشجعات ، وقد تواروا عن الأبصار في ظلام هاوية لا قرار لها

ومرت الساعات وقد عادكل من الفريقين إلى معسكره واهى القوى ، وقد خارت العزائم أمام هذه الكارثة ، وتضعضع الرأى في إنقاذ ضحايا الهاوية

وعند الساعة التاسمة قبل الظهر دخل معسكر الفرنسيين رسول من قبل (ولنجنون) وطلب النول أمام المارشال ناى ، وكان هدذا منفردا في مضربه غارقا في لجج التفكيز يتقطع قلبه حزنا . فتقدم الرسول ووقف بين يديه وقدم إليه رسالة من مولاه ، فأخذها من يده وتلاها كا نه مستفيق من حلم عمبق نادى أحد القواد وقال له :

- أعد فرقتك لتسير معى الى الجبل
وما مضت دقائق معدودة حتى كانت الفرقة
تتسلق الجبل بقيادة المارشال . فلما وصلوا إلى
القمة رأوا ولنكتون في انتظارهم وحوله قوادجيشه ،
وكلهم واجمون . فقال ولنكتون لناى :

- إنك مهم ولا ربب بأمن الشجمان الذين ابتلمهم هاوية الكوبا هذا الصباح . وأنت تعلم أن المداء يقف عند الكوارث ؟ فلنتماون لعل بين رجالك ورجالي أحياء بمكن إنقاذهم من هذه الميتة الشنماء وتقدم فاى إلى ولنجتون وصافحه قائلاً :

-كان علينا أن نفكر في هذا الأمر دون تأخير، ولكن الاضطراب جمّد دى ، وهـذه هي المرة الأولى في حياتي التي أشعر بها برعشة الخوف

وتقدم الجمع إلى فوهة الهاوية ، وكانت الشمس المحرقة تمكس أشمتها على الصخور البيضاء، والهواء

البارد يتصاعد من القاع السحيق. وأحنى القائدان الكبيران رأسيهما ، فعلا وجههما الاصفرار ، إذ وقفت أنظارهما في القمر البعيد الغور على لبد الغلام وقال المارشال : يجب أن ندلى أحد الجنود ليرى ماحل برفاقه ، والتفت إلى أحد القواد قائلاً : أحضر الحبال وائتنى برجل

وخرج من الصفوف جندى فرنسى طويل القامة ، وهو يبتسم مفتخراً بالتضحية في سبيل إخوانه ، فخلع سترته ، وربط وسطه بطرف الحبل الطويل ؛ وبعد أنرفع بده بالسلام أمام المارشال وضع رجليه على فو هة الهاوية ، وبدأ الجنود 'برخون الحبل، وعندئذ تقدم أحد الجنود الانكليز طالباً النزول إلى الهاوية أيضاً ، فقال ناى لولنكتون : لا يرسل في مثل هذه المهمة عدوان ، فقد يشتبكان في المنحدر بمراك يحول دون بلوغنا النتيجة التي نتوقعها فأطرق ولنكتون وتراجع الجندى الانكليزى فأطرق ولنكتون وتراجع الجندى الانكليزى وبثالث ورابع ، حتى شعروا بوقوف الجذب من وبثالث ورابع ، حتى شعروا بوقوف الجذب من الأعماق ، فنادوا جميعهم بصوت واحد:

اذا ترى ا

فأجابهم صوت الهاوية كأنه صدى بنيد : لا أرى شيئًا ، أرخوا الحبال أيضًا

واستمر الجند على إرسال الحبال وقد خفت قوة الجذب، فاستدل القواد أن االشجاع يسير على مهل بين الصخور متلمساً سبيله على مفاوز لم تطأها أرجل بشر وما مضت دقائق حتى أسبحت الحبال تلوح في الفضاء كأنها لا تحمل شيئاً ، فوجم ولنكتون وقال : أحضروا القس الذي وجدناه هذا الصباح على سفح الجبل فلمله يعرف منفذاً لأخراج رجالنا منه ومثل القس أمام القائدين فقال له ولنكتون أنت من أبناء هذه البلاد ، فهلا تعرف منفذاً بين

هذه الوهاد العميقة تخلص منه رجالنا ؟

وتقدم القس الى فوهة الهاوية ، ثم تراجع وقد كالرجبينه العرق وامتقع لويه ، فقال أحد القواد : لقد زلزلت الأرض فجأة تحت أقدام الجنود فتدحرجوا في هذه الهاوية

وقال ناى : لقد سقط أربمائة من شجماني في هذه الحفرة

وقال ولنكتون: وألف من شجعاني ابتلمهم هذه الحفرة أيضاً

وعلق الجمع الانظار على شفتى القس منتظرين ارشـاده، فاذا هو يسقط جائياً وتنهمر من عينيه الدموع وهو يتمتم بصلوات الأموات

وكان الجنود أرخوا من الحبال اربعائة متر ولم يبق لديهم منها سوى عشرة أمتار ، فاذا بصوت ضعيف كا له الهمس خارج من القاع يقول : أرخوا الحبال أيضاً

وأرخيت الأمتار الباقية وربط الحبـل في نتوء من الصخر ، فخرج من الهاوية صوت يقول : لا عكنني أن أتقدم بمد ، إنني أسمع صراحاً

وعصفت الريح في القياع فانقطع الصوب متلاشياً في الهدير

وتقدم المارشال ناى إلى الشفير ونادى بأعلى موته : أيها الشجاع ! ماذا تسمع ؟

وساد السكوت، والرعب علا النفوس، ودفع السكاهن بده وبارك، فانكشفت الرؤوس بخشوع وجثا الجنود مصلين وهم ينتظرون الصوت الأخير وكان الشجاع المدلى بطرف الحبال لم يمد يقوى على دفع صوته لشدة البرد في القاع المعيق، فدفع حسرجة أخيرة أوصات هذه السكايات إلى الشفير في مسوته ينادون فليحى الأمبراطور . . . »



« کن ملاکا ... »

ه بنير جناحين ؟ »

« وافتح البواية »

« آه ... أفتح البوابة لتخرج السيارة »

« کیف عرفت ؟ »

« د كائى ... ألم أقل لك إنى ذكى ؟ »

فرمت إلى نظرة من عين ساجية ثم قالت بابتسام تعالج أن تمنع أن ينقلب قهقهة عالية :

« کن ملاکا ... »

فوقع فى روعى من ابتسامتها أن فى الأمر ما لا يدخل فى طوق الملائكة ، فزمت ولم أقل شيئاً ، وغالبت هى الضحك ثم قالت :

« وكن اليوم عمى »

« عم ... عم ... عمك ... يا خبر ...! »

قالت: ه اسمع ... إن لى صديقة تريد أن نخر ج ثلقاء خطيما، ولكن أباها لا يدعها تخرج وحدها، وقد انفقت ممها على أن أمن بها لنذهب إلى السيما ... فهل فهمت لماذا أريد منك أن تكون اليوم عمى ؟ »

فقات وأنا أتوجع : « فهمت أنى سأذهب إلى سينما لم تكن لى على بال ، وأنى سأمثل دوراً لا أرتاح ... من هذه الفتاة ؟ »

. قالت — كا ّن هذا جواب السؤال — « جميلة

جداً ولكن احذر أن تنازلها »

فسألنها: « هل سأ كون عمها هى أيضاً ؟ » فضحكت وقالت: « ستكون عمنا اليوم ... واحذر أن تغلط »

« ولكن سأغلط على التحقيق . إن العمومة حادث جديد في حياتي ، فاذا اخطأت في تمثيل الدور فلا مجب من أندرب عليمه قط .... هل قلت خطيبها ... أم حبيبها ؟ »

ققالت : « با سلام ... وما الفرق ... ؟ شيء غربب »

قلت: « صحیح لا فرق ... ولكن عمك ؟ كيف عكن ألا أغلط ... ثم إنها مهمة صعبة .... لا أشمر أنى سارتاخ إليها »

فقالت بدلال سلبني كل قدرة على المقاومة : «كن ظريفاً ...كالمادة »

فضحکت مسروراً وقلت : هل يسمح لي أن أكون عماً ظريفاً .؟ »

قالت: «لأمانع. ولكن احذر أن تفازلها» قلت: «لقد شوقتني إليها ... أغريتني بها. فهل هي حقيقة ظريفة ؟... أعنى تستحق أن أرضى من أجلها وفي سبيلها أن أكون عما.؟»

قالت: «جدا ... موت ... »

قلت: ﴿ يَاحْفِيظَ بَارِبُ ... وَالْآنَ يَابِنُتُ الْأَخْ

العزيز – وإن كنت لاأعرف لك أخاً ولا أختاً – تفضلي ويخلي عن القيادة ...»

قالت: «لماذا ؟ ... إنى أحب أن أقود السيارة ... هل أخطأت ؟ ... »

فتركت سؤالها بلا جواب، وقات بالهجة الأعمام: اسمى الكلام يا بنت ... »

فضحكت ومالت بالسيارة الى الرسيف و تخلت لى عن مقمد السائق

وبلفنا البيت - لا أدرى كيف ولا من أين فقد أطارت سوابي كثرة التماريج وضيق الحارات، ولكن البيت كان في فضاء رحيب وإن كان غير نظيف. ونزلت هي وبقيت أنا في السيارة، ومضت دقائق وأنا أفكر في عمها وفي الفتلة التي ستقول في «ياعمي»، وفي كيف أطيق الصبر على هـنه العمومة، وإذا بفتي يقول في: «اتفضل ياعمي» فصحت به - فقد فاجأني - «إبه ؟ .. » وكان مؤدباً مهذباً ووسيا قسيا فحدثت نفسي أن الفتاة مؤدباً مهذباً ووسيا قسيا فحدثت نفسي أن الفتاة التي ستدعوني عمها لا بد أن تكون جمية - إذا اطرد القياس، وتنهدت لأني سأكون عمها أيضاً... ولا مولا قوة إلا بالله ا

وقال الفتى: « تفضل حتى تلبس أختى » فشكرته وأغلقت أبواب السيارة فقد كان الأطفال كثيرين في الحارة ، والأطفال ملاعين يمبئون بكل شيء كما كنت أفعل لما كنت طفلا، ومشيت وراءه الى بيت حديث البناء ، فاستقبلنى وراء الباب رجل وقور ظننته أول الأمر من السكان ، ولكنه مد يده الى وقال - كما قال الفتى - « تفضل » ، فقلت لنفسى : « إن عميل دور الم ينبنى أن يبدأ هنا ... حالا ... فان هذا الرجل الطيب لا بد أن يكون هو الأب السنى الذى مد الطيب لا بد أن يكون هو الأب السنى الذى مد

الله في عمره الى زمن غير زمنــه ... » وقلت له : أرجو ألا تكون درجات السلم كثيرة ... فالن السلالم تنعبني ... جداً ... »

فطمأنني الرجل وأكد لى أن الدرجات الآت وأوما فقط — ودار وعدها — وأشار الى حجرة ، وأوما الى أن أدخل ، فاذا فيها فتانان — التي جماتني عمها والأخرى التي سأكون عمها — أعنى التي تريدأن يخرج لتلقي حبيبها أو خطيبها ... سيان كما قالت ساحبتي ... وحدقت في وجهها وأنا أسلم عليها وأطلت النظر اليها وأبقيت يدها في يدى ، وأنا أسالها عن محتها ، وأنني على بيتها وأذم لها الطربق اليه وكانت كفها رخصة ووجهها حلواً سمحاً وعيناها واسعتين ولوسها سافياً وقدها رشيقاً

وجلست وجلس الرجل إلى جانبي بحييني ويرحب «بالمم»، وجاءت خادمة «بالماشوراء» فاعتذرت وقلت إن معدتى لاتهضمها وإنى أظن أَني شـخت ، فقال الرجل : « العفو » وقالت ماحبتي: « سحيح . . معدَّله ضعيفة . . والطبيب بنهاه دائماً عن أكل شيء بين الوجبتين » ، وجاءت القهوة وبأولو في فنجالة ، فصببت القهوة من الفنجالة في الطبق ، كما رأيت بعض الشيوخ يفعلون ، وكان هـ ذَا أَبرع ماوفقت إليه في أداني لدور الم نجب وكانت صاحبتي تفالب الضحك بجهد، ثم تنظر إلى وتمض شفتيها محذرة من الغاط ، ثم سألني الرجل عن السيم التي اخترتها ، فقلت له : « ياسيدي لقد ألحت هذه البنت الملمونة (والعمومة تسمح بهذه اللمنات) أن آخذها إلى السينا مع صديقة لها فاعترضت لأنى لا أكتمك أنى لا أطمئن إلى الصداقة بين البنات ، واكنى أحمدالله . . حمدته وشكرته لما رأيتك . . شمرت بالاطمئنان فما يمكن أَنْ تَكُونَ بِنَتُكُ إِلَّا فَتَاةً مَهِ ذَيَّةً . . (وهنا شَكَرُنَى

واستغفر الله كالاأحتاج أن أقول) فرأيت أن أختار شريطاً من الحتار شريطاً عبر غراى . . آثرت شريطاً من الأشرطة البوليسية . . وهي كلام قارغ ، ولكنها خبر وأسلم عاقبة من الأشرطه الفرامية ، وأظن أنك توافقني . . أليس كذلك ؟ »

نوافق وشكر وأكد لى أنه تشرف بمعرفتى ، ولا أكتم القارى، أنى خجلت منه فى هذه اللحظة وأن نفسى حدثتنى أن أصارحه بالحقيقة من أولها إلى آخرها ، ولم بصدنى عن ذلك إلا التحرج من الزج بنفسى فى مأزق آخر لا يسهل الحروج منه ، وإذا صارحته بأنى لست عما ولا قريباً فماذا يكون موقف صاحبتى التى جاءت موقفى . . بل ماذا يكون موقف صاحبتى التى جاءت بي إلى هنا وادعت أنى عمها . . ثم إنى أريد أن أرى هذا الحبيب أو الحطيب — سيان — الذى تريد أن نلقاه و محتال هى وصاحبتها على هذا النحو تريد أن نلقاه و محتال هى وصاحبتها على هذا النحو خيراً إذا رأيته فان لى لفراسة

وأخيراً نهضنا ، وركب ممنا الفتى — أعنى أخاها — فاحتفظت أمامه بمقتضيات الممومة على فرط ثقلها حتى تركنا حبث يربد ، وكانت الفتاتان على المقمدالخلنى ، فلما ترل الفتى وأمنت أن يسممنى قلت لهما وأنا أمضى بالسيارة على غير هدى : همل أتقنت دور المم ؟ » ، فضحكت الفتاتان ، فيل إلى لحظة أن الفتاة التي جثنا بها تمرف أنى لست عما ولا ابن عم ولكن صاحبتى قالت شيئا فهمت منه أنها تريد أن أمضى في تمثيل الدور فسخطت وقلت : « والآن إلى أين بنا » ، فقالت فسخطت وقلت : « والآن إلى أين بنا » ، فقالت الفتاة الجديدة : « إلى ... من فضلت ... أعنى إذا الفتاة المرح ... إن عمى سبور ... » ، وضحكتا من هذا العم « الاسبور » ، ومن حقهما أن يضحكا . .

ودرنا نبحث عن بيت الخطيب – أو هكذا طننت ، ولكن الحقيقة أننا صررنا به ، وأن الفتاة رأته في الشرفة غير أنها خجلت أن تدءو عمها إلى الوقوف وتنزل ، وأحسست أن جوالسيارة لا يخلو من ركود ، فوقفت في بعض الطريق واتجهت إلى الفتاة وسألها : «هل عرفت البيت ؟ . وهل رأيت فيه صاحبك ؟ » فهزت رأسها أن نم واضطرم وجهها – حياء على ما أظن – وتولت صاحبتى الكلام والايضاح ، فقلت لها : «حسن . ساحبتى الكلام والايضاح ، فقلت لها : «حسن . ابقيا أنها هنا وسأنزل إليه »

ولما وقمت عيني عليه وهو واقف في الشرفة وممه أختاه أشرت إليه أن ينزل فلم يفهم، فصحت به: « تمال ... أبوم انت ... »

وسلم مرتبكا وقال : « أفندم »

فقلت بمنف: « لا أفنا و لا يحزنون ... كيف تكلف الفتاة أن تقطع إليك الكرة الأرضية ولا تجشم نفسك عناء السعى اليها ؟ . . . . . ثم إن أباها لا يمكن أن يقبل »

فقاطعني وقال بلهفة: « هل يعرف ! . . . » قلت: « اسمع ... هذه العلاقة يجب أن تكون رسمية علنية وإلا فالواجب أن تنقطع ... الآن » وقال بصوت خافت: « بالطبع »

فالتفت اليــه وقات بصرامة : « بالطبع ما ذا ؟ . . . تقطع ؟ . . . أو تستمر علي وجه القبول ؟ »

قال: « تستمر بالطبيع ... إنى أريد أن أتزوجها»

فوقفت وسألته : « وماذا بمنه ؟ . إن الزواج ليس من وسائله هذه القابلات السرية التي لا يملم بها والدها ... والآن تمال وأطعني ... » ومضيت به الى السيارة وكان بمثني مطأطئ

الرأس. وأحسب أنى نفصت عليه هذا اللقاء ، ولكنى لم أكن أستطيع غير ذلك فقد كانت صورة الأب الوقور الطيب الذى لا تخالجه ديبة مائلة أمام عينى ، وقد ترك لى ابنته مطمئنا الى ومعتمدا بمد الله على . ولو كنت لم أدخل بيته ولم أر وجهه ولم يأتمنى على فناته لما أحسست أن على تبعة . وشق على أن يكلفها هذا الفتى أن تذهب اليه فى آخر الدنيا ، وهو قاعد فى بيته لا يتحرك ولا يسمى ، ولا بالى ما تتحمل الفتاة فى سبيله من عناء وما تفريها به الرغبة فى لقائه من احتيال وكذب وخداع . فنويت أن أحسم الأم

وهم بالركوب فجذبته من كتفه ، ونأيت به قليلاً وسألته: « الى أين أولاً ؟ ... قل فى ماذا تنوى أن تصنع ؟ إنى لا أريد أن أضايقك ولكن هذه الفتاة الساذجة فى ذمتى فهل تستطيع أن تكون رجلا؟ »

فاتقد وجهه وتلمثم ثم استطاع بجهد أن يقول لى إنه رجل شريف وإنه لا يبنى بها سوءا وسألنى وقد وجد لسانه: « هل حضرتك ... »

فقاطعته قائلا: « لايمنيك من أنا ... تمال ... بكفيك أنى قد وثقت بك ... تمال »

فسره هـذا . وهل هو إلا طفل ؟ . . وإنى لأ كون حماراً غبيا بليداً إذا لم أستطع أن أستولى على زمامه ... والتفت إلى صاحبتى ومحن راجمون بالسيارة وقات : « وأنت أيضاً ستطيمين عمك فالت على وقالت : « إيه ؟ » قلت : « لا شيء ... فالت على وقالت : « إيه ؟ » قلت : « لا شيء ... لقد شئت أن أكون لك اليوم عماً . فاستنكرت أن أكونه في أول الأمر ولكن الدور حلالى ... فأنا الآن عم حقيق . . . سأظل عما ظريفاً ... ولكني عم على كل حال فلا تنسى هذا » فسألتني بصوت خفيض : « ماذا جرى ؟ فسألتني بصوت خفيض : « ماذا جرى ؟

طمئنی ... »

قلت: «لاشيء ... اطمئني ... ولكن أطيعيني بلا سؤال أو تردد »

وأنا رجل لا أحب التلكؤ ولا أطبق البلادة . ولا صبر لى على التاوى واللف والدوران ، وإعانى عظيم بأن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين . والذى يصنعه غيرى فى يوم أسنعه أنا فى لحظة لأن أعصابي لا تحتمل البطء . لذلك مضيت إلى يبت الرجل وكانت كل من الفتاتين تسألنى : « إلى أبن من هنا؟ » وكانتا أول الأص تتعجبان وتضحكان ثم وجمتا لما دنوت من البيت وانتنى كل شك فى أنى أقصد إليه

وقات الشاب وأنا أنزل وأجره: «تمال أعرفك بأيها ، فما أستطيع أن أستضحبك معها بغير ذلك... أعنى بغير اذنه ... أتفهم ؟ »

وكانت لهجتى صارمة أو قل انها كانت حازمة وان خلت من العنف ، فسار ممى ، وجاء الرجل مستفرباً عودتنا قبل موعد انتهاء السيما فقات له بلا تمهيد: « هذا الشاب بريد أن يكون نسيبك ... يحب بنتك هذه ... وأنا أعلم أن هذه مفاخاة ... ولكنى لا أدعوك الى تزويجه الآن ... إنما رأيت من واجبى أن أخبرك ... وسيمطيك اسمه وعنواله ويحدثك عن نفسه وأهله وأصله وفصله فما بمد ... فاذا وافقت ورأيته أهلا لذاك فهنيئاً لك وله وللبنت والافارمه ... وقد أخبرتك بهذا ... فاجأتك به علمك وإذنك به فهل تسمح له بذلك ؟ »

وتشهدت لما سمعت الرجل - هذا الرجل الوقورالطبب - ياذن في في ذلك ويشكر في أيضاً... تالله ما أطبيه 1 ...

وعدنا الى السيارة فركبناها فى صوت فقدد بهت الشاب واستعصى عليه الكلام . وله العذر .

ودخلنا السيم فجلست بين الفتاتين وجاس الشاب على يمين صاحبته التي جعامها خطيبته برضاه أو على الرغم منه ، لا أدرى ، فعلم ذلك عند الله ؛ وكانت الفتاتان لا تمرفان شيئا مما حدث لأنهما كم يدخلا البيت ممنا ولم نقل لهما شيئاً في السيارة فملت على صاحبتي وقلت لها : « الآن تستطيمين أن تهنئي ... ما اسمها ؟ . . لقد صارت خطيبته حقاً وصدقاً ... لا كذباً يا ملمونة ... »

فراحت تشرئر وتسألني : «ايه ... ماذا تقول... ماذا حدث ... كيف كان هذا ... ماذا صنعت حين دخلت الببت ... ؟ »

فوضمت كني على فمها . وكيف بالله كنت أستطيع أن أصد هذا الطوفان من الأسئلة بغير ذلك ؟ وقد وقف الطوفان، ولكن اللمينة عضتني فكدت أصرخ لولا أننا في سينًا . وتصبرت وتجلدت وأنجهت الى المشاب وقلت له وأنا أمد كن المضوضة: « بسم ا ٠٠٠ إذا كنت مسرورا » فباسما - بطنا وظهرا - منة وثانيــة وثالثة . فاستحييت وانتزعتها منه ، وحولت وجهى الى صاحبتي وذهبت أحدثها بماكان، وإني لكذلك وإذا بالفتاة الأخرى تجذبني اليها وتدبر وجهي الى وجهها وتطوقني بذراعيها وتقبل خدى ... أى والله ولا تستحي ٠٠٠ فدهشت ونظرت اليها ٠٠٠ ثم حولت وجهي عنها . فقد كانت الدموع على خديها وأعترف أنى لم أر شيئا من الشريط ٠٠٠ نمم نظرت ولُسكني لم أفهم ٠٠٠ لم يكن الى الى ما أرى وكنت أفكر في هذه الفتاة وفي مصيرها مع فتاها لولم يلهمني الله أن أكون مجنوناً وأن أصنع ما صنعت وهل يفعل هــذا سوى مجنون ؟

ولكنه جنون أنمر خيرا

وقالت الخطيبة ونحن خارجون : «عمى . . . لاتتركنا »

فتغابيت وقلت : ﴿ هُلُ سَأَظُلُ عَمَا لَكُ أَيْضًا الى الأمد ٠٠٠ »

في في السيمطف: « لا تتركنا ... فاهم »

قات: « سممت. وفهمت. وأطمت. » قالت صاحبتی: « أما إلك لعم ... » فلم أقل شيئا وفتحت أبواب السيارة وأشرت البهم بكلتا يدى وقلت: « بيتك. بيتك. بيتك» كما يقال للدجاج

وتمشينا جميما فى بيت الرجل الطيب. ولسكنى قبل أن أتناول شيئا من طعامه قلت له:

« سأقول لك شيئا . لست عما لهذه الفتاة . هي صديقة وجارة . أعرف أهلها جميعا من زمان طويل . وقد ألفت أن تدعوني عمها . حكم المدادة فقط . وأنا أكره هذه العمومة ، ولذلك أخلعها أسامك ، وأرجو أن تعينني على التخاص منها . فما قولك ٠٠٠ ؟ »

وكانت يداى على ركبتى فى انتظار حكمه ، فأحسست راحتين عليهما فالتفت فاذا الفتاتان تنظران إلى بابتسامة الرضى والسرور ، فرددت عينى الى الرجل استعجله الحكم فقال : « تفضل ياسيدى تفضل »

فتشهدت ورفعت بدى الى المائدة لا كل وإذا بالخطيبة تنهض وتميل على عنقى وتقبانى كلا من إنها فتاة لا تستحى من أبدا سأبدا المائلي



#### كان ذلك في بكرة الصباح

و « فلاد عير كلادينوف » فتى وسيم ، مديد القامة ، فى الثانية والعشرين من عمره ، كالفلسان مظهراً ، له وجه مليح وشمر وحف أشقر ، يرتدى حلة الضباط ، وينتمل نعال الركوب الطويلة ؟ وكان واقفاً فى مرج معشوشب كساه متساقط الجليد ، وهو شاخص الى ضابط آخر ، وذلك الآخر رجل أسبل الشاربين ، بائن الطول ، محمر الوجه ، وكان مواجهاً له على مسافة ثلاثين قدماً الوجه ، وكان مواجهاً له على مسافة ثلاثين قدماً وهو يرفع على مهل بده حاملة فى قبضتها مسدساً يسدده الى فلاد عمر

وكان فلادعير واضما ذراعيه متشابكين على صدره ، حاملاً كذلك في إحدى كفيه مسدسا ، وهو ينتظر — انتظار من لا يبالي — طلقة النار يطلقها عليه خصمه ، وكان وجهه الناضر الصبيح وإن غشيته مسحة من شحوب تتوقد الشجاعة فيه ويملوه ابتسام المستخف ، وكان موقفه الخطر ، وما يبدو على غرعه من تصميم مبرم لا رحمة فيه ، وشدة الانتباه من جانب الشهود الواقفين صفاً واحداً بلا حس ولا حراك ، كل هذه مجتمعة واحداً بلا حس ولا حراك ، كل هذه مجتمعة جمامها لحظة بالغة الهول ، غامضة الكنه ، رهيبة

الوقع . إنها مسألة شرف يجب هنا القضاء فيها . وكان الجميع شاعرين بجلالها . وعلى قدر بمدهم عن . إدراك ما هم صانعون كانت اللحظة تزداد رهبة على رهبة

وانطلقت رساسة . وسرت في فرائص الجميع رعدة . وأرخى قلادعير ذراعيمه ، وثني ركبتيه ، وخر في مكانه . وهو على الثلج لتي ، وقد نفذت الرصاصة في رأسه ، منظرح ، وذراعاه متباعدتان ، وشمره ووجهه ومتوسد الثلج بحت رأسه ، كلها مضرجة بالدم . وهرول إليه الشهود فاحتماؤه . وفحسه الطبيب فقرر وفاته ، وأنحات مشكلة الشرف وانفض أمرها . ولم يبق إلا إبلاغ الخبر الى الفرقة التي يتبعها الضابط ، وإبلاغ النمي بقدر ما يمكن من التلطف والتحرز الى الأم التي أصبحت من بعده وحيـــدة في الدنيا . فان الفتي القتيل وحيدها . وهي لم تخطر قبل البارزة في بال أحد . أما الآن فالكل يفكرون ويطيساون التفكير . فالكل يمرفونها ويحبونها ويدركون أنه لا بدمن التقديم لهذا النبأ الفظيع عندها والتمهيد قبل إلقائه والتدرج في مساقه . وفي النهاية وقع الاختيار على « إيفان جوليوبنكو » بوصف أنه أصاحهم جميمًا

# لتبليغ الخبر للأم وتهوين الخطب جهد الستطاع

کانت « بلاجیا بتروفنا » قد استیقظت ساعتئذ من تومها ، وکانت تجهز لنفسها شای الصسباح ، حین دخل الی غرفتها « إیفانت جولیوبنکو » مکتئباً مرتبکا

وهبت السيدة المجوز الملاقاة ضيفها قائلة : « لقد جئت في الأوان والشاى مجهز يا إيفان ! » ثم أردفت : « إنك قادم لا محالة لترى قلاد يمير ! » فغمنم « جوليو بنكو » مجفاد : « لا ... إنما كنت ماراً ... »

- أنت لا بدعاذره ، إنه لا يزال فأعاً لقد قضى سحابة الليلة الماضية بذرع غرفته جيئة وذهابا . وقد أوصيت الخادمة ألا توقظه ، فان اليوم عطلة عناسبة العيد . ولكن لملك آت في مهمة مستمجلة ؟

- کلا ، وإنما عرجت عليكم في مروري لحظة ...

إن شئت رؤيته أمهت بايقاظه
 كلا ، كلا لا تكلني نفسك

ولكن بيلاجيا بتروفنا كانت ممتقدة أنه قادم ليرى ابنها فى أمر من الأمور ، فخرجت وهى تتمتم بينها وبين نفسها

وجمل « جوليو بنكو » يذهب ويجى، مضطرباً ، ويقلب كفيه ، وهو لا يدرى كيف يبالنها الخبر الفظيع ، لقد أزفت اللحظة الحاسمة ، والكنه لم يعد مالكا لنفسه بل ملكه الروع فهو يامن الحظ الذي ور طه شر مور ط في الأمم كله واستهات « بيلاجيا بتروفنا » وهي تدخيل

الفرفة بخاطبة زائرها سليمة السريرة طيبة النحيرة الفرفة بخاطبة زائرها سليمة السريرة طيبة النحيرة فيكم أن يثق فيكم أيها الشبان ؟ هأنذا أحاذر أن أحدث أدنى حس للأقداح وأطباقها ، واستسمحك في عدم إيقاظ إبنى ، فاذا هو قد مضى منذ برهة طويلة ولم يخلف أثراً ؛ ولكن ، لم لا تجلس وتشرب قدحاً من الشاى ؟ لقد أهملتناشر الإهال في هذه الأيام الأخيرة وابتسمت كا نما تبتسم عن سرور مخاص ،

وزادت بصوت خافت:

- كانت الأخبار كثيرة عندنا في تلك الآونة ، وما أحسب أن فلاديمير استطاع كتمانها . ولا بد أنه أفضى بها اليك كافة بحذافيرها ليومنا هــذا . إن ابني فلاديمير مستقيم الطبع مفتوح القاب. والليلة البارحة دارت بخلدى الظنون مع مابها من إئم ا إذا كان فلاديمير إبني بذرع الغرفة طيلة ليلته فمناه أنه يفكر في « لينوتشكا » صباً يها ، مشوقا اليها. وإن من مألوف عادته وديدته إذا ذرع الغرفة الليل طوله أن عضى لا محالة في الغداة . آ. يا إيفان لا أتمني شيئًا على الله إلا أن يرزقني من لدنه هذه الفرحة يقربها عيني في هرمي . وما ذا تطلبه امرأة وبشرى ؛ وإنه ليخيل الى أن ليس عة سؤال أرتجيه بمد إذ يتزوج فلاديمير ولينوتشكا . إن في ذلك النبطة لي وأعا غبطة ، وسمادة ما بمدها سمادة . ومالي سوى فلادعير من حاجة . وليس شيء أحب الي " من هناءته

وكان من شدة تأثر السيدة العجوز أن جملت تكفكف الدمع قد اغرورقت به عيناها واسترسلت تتحدث إليسه : «أو تذكر ؟

لم تكن الأمور في البداية جارية على أحسن جال به سواء فتها بينهما أو فيها يتعلق بالمال في فأنتكم معشر الشبان العنباط غير مسموح لكم حتى الزواج من غير مال مرصود . حسن ، لقد تم الآن إعداد كل شيء : حصلت على الخسة الآلاف روبية اللازمة لفلاد غير . وفي الامكان ذهابهما الى المحراب لمقد الزواج غداة غد . أجل ، وقد كتبت لى ليونتشكا خطاباً ما ألطفه . إن قامي جذلان مبتهج

وأخرجت « بيسلاجيا بتروفنا » – وهي مسترسلة في كلامها – خطاباً من جيبها ، وأظهرته لجوليو بنكو ثم أعادته : « انها لفتاة محببة ؛ وناهيك من طيبة نفسها ؛

وجلس إيفان جوليو بنكو ينصت إلى كلامها وهو على مثل الجمر . وقد أراد أن يقطع عليها هذا الفيض من الأحاديث ، ويقول لهما إن كل شيء قد انتهى ، وأن فلاد عير ابنها مات وأسبح في خبر كان ، وأنه بمد ساعة واحدة لن يبقي لها شيء من هذه الآمال الزاهية . ولكنه أنصت إليها والتزم الصمت ، ونظر الى وجهها الطيب اللطيف فأخذ منه الاشفاق عليها وإذا حركة تشنج تأخذ بكظمه وأخبراً سألته السيدة المجوز : «ولكن ، مالى أراك اليوم متجهما ؟ ما بالك ، إن وجهك مله ومكفه واكامداً كالليل ا

وود إيفان لو يقول: « نعم ا وسيكون وجهك كذلك حين أخبرك الخبر ١ » ولسكنه لم يبلغها شيئًا، واستعاض من ذلك بأن أشاح بوجهه وجمل يفتل شاربيه

ولم تلحظ بيلاجيا بتروفنا شيئًا ، واستطردت وهي في أفكارها مستذرقة :

«إن لك عندى تحية ، لقد كتبت لينوتشكا فيما كتبته لى توصينى بأن أبلغ تحياتها إلى إيغان، وأن أرجوه المجيء مع فلاد يمير لزيارتها ؛ فأنت ترى بنقسك يا إيفان مودتها لك 1 لا وايم الله ، يظهر أننى لا أستطيع الاستئنار بهذا وحدى . لابد من إطلاعك على الخطاب ، ولتنظرن أنت لنفسك مبلغ ما فيه من محبة وعذوبة

وعاودت بيلاجيا بتروفنا البحث عن حزمة الحطابات في جيمهاوسحبت مما طرسارقيق الورق مقرمط الكتابة ، ونشرته أمام إيفان جوليوبنك وقد زاد وجهه اكفهرارا ، وحاول إيفان أن يدفع عنه القرطاس المدود ، ولكن بيلاجيا بتروفنا كانت قد أنشأت تقرؤه :

(عزيزتي بيلاجيا بتروفنا — متى يئين الأوان الذي أخاطبك فيه بغير هذا فأدعوك بيا أى العزيزة المحببة ! إنني أرقب ذلك اليوم متلهفة ، وإن أملي لعظيم بقرب حلوله حتى لست أحب دعوتك من الآن باسم غير يا أى — )

ورفعت بیلاجیا بتروفنا رأسها ، وتوقفت عن التلاوة ، ونظرت إلی جولیو بنکا بهینین تملؤه العبرات وقالت : « أثری یا إیفان ۱ » . ولکنها رأت جولیو بنکو یهضض شاربیه بناجذیه ، وأن عینیه هو أیضاً مفرور قتالت . فقامت وأقبلت علیه ، ووضعت بدها الزممة علی شعره ، وقبلته فی هینة فوق جبینه ، هامسة من شدة التأثر : « شکرا فوق جبینه ، هامسة من شدة التأثر : « شکرا یا إیفان ۱ لقد کنت دائما أعتقد أنك وفلاد میر أفرب الی الآخو بن الشقیقین منکا الی مجرد صدیقین . افرا خذانی ، إننی سفیدة أما سمادة ، والحد لله

استحانه ۱ »

وفامنت الدموع على خديها ، واشتد بايفان حوليو بنكو اضطرابه وارتباكه ، ولم يسعه إلا أن يأخذ بين راحتيه يدها الباردة المروقة ويكب عليها تَقْبِيلًا . وكان مختنقا بالمبرات فلم يستطع أن يلفظ حرفاً . ولكن هــذه الفورة من الحب الأموى أشمرته بالتبكيت الشديد، حتى لقد آثر أن لوكان هو الصريع على الساحة وقد نفذت الرصاصة في دماغه، قذاك أهون عليه من سماع عبارات الحدله وامتداخ صداقته وخالص أخوته تجرى على لسان هذه المرأة وهي بمدد هنيهة قصيرة سيتضح لها حقيقة الواقع وجلية الأمر . وماذا برتأى فيه وقنئذ؟ ألم يقف وهو الصديق وفي جكم الشقيق - ساكنا جامداً حين كان السدس مسددا الى فلادعير ؟ أليس هذا الشقيق نفسه هو الذي قاس السافة بين الفرعين، وهو الذي حشا السيدسين ؟ كل هذا صنعه بنفسه ، وقد صنعه وهو يميما يصنع ؛ وهاك الصديق بل الشقيق يجلس الآن سامتاً ولا يتقدم حتى هنا للقيام بواجبه

إنه جزع خانف . يحتقر في هذه اللحظة نفسه دون أن يستطيع مفالبتها ليقول ولو كلة واحدة . وإن إحساساً غريباً بالتناقض يحرج صدره ويزهق روحه ، فهوفي كربواختناق . والوقت عربيته ولم إنه يعلم بمروره ، وكلا زاد به علما وهت عزيمته ولم يقو على حرمان بيلاجيا بتروفنا مما بق لما من لحظات سعيدة أخيرة . فاذا هو قائل لها ؟ وكيف يقدم للخبر وجهيؤها لساعه ؟ لقد حار إيفان جوليا بنكو في أمره وأسقط في يده

لقد انفسج له الوقت هنا ليلمن في سرء جميع المَبَارَزات وجميع المشاحنات وكل ضرب مرف

ضروب البطولة وسائر ما يسمونه مسائل الشرف على اختلاف ألوانها . وأخيراً هب من مجلسه وهو موطن النفس على التصريح أو الفرار . وأقبل ، فتناول — ممجلا ومن غير كلام — يد بيلاجيا بتروفنا وانحنى يلثمها ، فأخنى بذلك وجهه عنها ، وإذا سيل من الدمع السخين المدرار ينهمر فوقها . ثم انتزع نفسه وانطلق لا يلوى على شيء ، وتناول عند الباب معطفه الكثيف وخرج من البيت دون أن يقول كلة

وتطلمت بيلاجيا بتروفنا وراءه مندهشسة ، وقالت في نفسها : «لاشك أنه أيضاً عاشق ، مسكين ، كان الله في عوله . إيه ؛ إنها لوعة الصبا تارعهم — ومن بمدها سعادة »

ثم سرعان ما نسيته ، وغاب أمره عن بالها ، واستفرقت العجوز فى أحلامها بالسمادة تتراءى لها عققة كاملة 1 عبد الرحمي صدتى

#### استدراك

جاء في (مذكرات نائب في الأرياف) المنشورة في هذا العَدد أن مدة المعارضة أربعة أيام والصواب ثلاثة

### رفائي\_\_ل

الشاغر الحب والجمال لامرتين

متزجمة بقسسلم

أحمد حسن الريات

تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة « الرسالة » الثمن ۲۲ قرشاً



أصبح الناس في قرية بوقليبه الصفيرة وعليهم الضباب ومعه الزيح الباردة تسفع الوجوء ، وبين الضباب والربح يطير الخبر المزعج : أن قتل مسيو فينيه برصاصة وقعت في عنقه ا

وعثرواعلى جثته في أرباض القرية، بين أسوار . الحدائق على مقربة من النهر ، وكانت العامسفة

والطر وظلام الليل ستر على القتل والقاتل ، فلم ير أحد ولم يسمع

ومسيو ثينيه هذا عملاق معصوب الخلق ، مفتول المصل، غليظ الألواح ، طويل عريض قد ناهن الآربهين ، يعيش في سعة من غلة أرضه وياهو أكثر وقته بالصيد ، وفي سائر الوقت يختلف إلى الذا من ما لمانات

الأندية والحافات ويمرفه أهل قريته فاجراً ماحب نساء وغمل، فحديثه وحديثهن على كل شفة ؟ ولم يلفه الليل إلا على امرأة يخادنها أو يحتظيها ؛ وهن اليه أشدميلاً، فله المال وفيه القوة ، وإلى ذلك ظرف وجمال وصبابة ورقة حديث

فن الذي قتل مسو فينيه ؟

لماها واحدة من صواحبه غارت عليه أو القمت منه أو نكثت عهدها ؟ أو لا فمشيق واجدة ممن أراد أن تزيحه من طريقه ..

عرفت كل مدد التفاصيل من الخادم وأنا أثناول قطورى ، إذ كنت في فندق المحطة وقد بت فيه متبخلفاً أنتظر القطار المحلي الذي يبرح في

الصباح قربة بوقيلييه

ودخل أحد الشرطة إلى الفندق فجعل بتحرى أسماء المسافر بن الدين وصاو ابالا مس؟ ثم تقدم إلى في شأني وشأن أوراق ؟ ثم سنالني كيف قضيت الوقت منذ طرأت على من قولى حيائي ومضى لسبيله ، فقلت للخادم :

ماأحسبه يشق عليه.

أن يضع بده على القاتل والبلدة من صفرها تـكاد تسلمه لمن ببحث عنه . .

قال: لا يكون هذا رأيك يا سيدى ، فالقرية عربها غرباء كثيرون .. وهب القاتل من أهلها فلا ريب أنه قد تدبر واحتاط وفكر وقدر ، وما يكون مثل هذا الجرم الذي يقتل هذا العملاق



إلا عارماً شديد الباس برهبه الناس فلن يظهر المجه على لسان أحد. وأي الناس بريد لنفسه القتل؟ وخرجت أمن في الجموع الضطربة أذهب هنا وهناك إلى أن يحين الوقت ، ثم توجهت إلى المحطة وجملت أتصفح الوجوه أبحث عن شخص جمني به القطار أمس وقضينا مما شطراً من الليل. وكان هو أيضاً قد طرأ على البلدة وتخلف ينتظر القطار المحلى ، فتواعد ما أن فلتي في المحطة

\* \* \*

وكان صاحبي هـ ذا رجلاً قد علاه الشيب فابيض شعره الحشن، وسطع بياضه على وجه قد لوحته الشمس فاسمر واحمر ، وكان قصير القامة صاب العضل، قويا مجتمعاً ، عصبي الزاج يطير من عينيه مثل الشرر إذا حداً ق إليك . .

ولم يكن حديثنا في القطار إلا تحية وردّها ؟ وقد تخلف مثلي في بوفياييه ، فما إن وطئت قدماه أرض الرضيف حتى أمرع إلى عربة الأمتمة ومعه الحالون ينزلون متاعه وأثقاله وهو شيء كثير عجيب بختلف ، يجمع أنواعاً عدة من فسائل شجر الورد إلى صناديق ضخمة تضم ألواحا من الرمر المصقول أحيد نحتها في باريس

ودنوت من الرجل، وكان القطاريهم أن يتحرك ولما يفرغ الحالون من عملهم، فألقيت حقيبتي وعملت ممهم في إنزال ما بتي، فشكرتي ودعاني للمشاء ممه

وتلافينا في مطمم اشتهر باجادة أظممته في يفوت الفريب أن يختلف إليه ، وجاسنا لطعامناو مدأ يحدثني حديثه ، فكانت قصة من أعجب القصص . .

ر تزوج شميزاك هذا وهو في الأربمين من عمره بفتاة تقارب العشرين . وكان مهندساً في شركة

كبيرة فأوفدته إلى بلدة بكسيول القريبة من هنا في عمل من أعمالها يستفرق سنين عدداً. فلما جاء إلى هذه البلدة أخذ بجال طبيعتها وسحر مناظرها فابتاع منزلاً ريفياً سكن فيسه مع زوجته الجيلة ، كوطهما سعادة الحب؛ أو لعله كان يتوهم ذلك ..

وتصرمت الشهور وتبعتها السنون وهو ناعم بحياته الجديدة ، مسحور بالجالين في الطبيعة وفي زوجته «مشلين» . وكان واثقاً من حبما مطعئنا الى وفائها ، حتى ألق اليه ذات يوم كتاب غفل من التوقيع ينبهه فيه كاتبه الى أن يفتح عينه على زوجته ... فسخر من الكاتب وكتابه ، وانطاق الى داره ومايشك أنه سيطالع اصرأ ته بهبث يضحكها ويضحكه

وتابع الرجل حديثه لي فقال :

لم أكن - علم الله - أريد غير المزح والدعامة وماكان يخطر لى قط أن يحدث ما حدث ... فما سعمت المرأت ما رأت ، حتى انقلبت عيناها وزاغ بصرها وانكفأ لونها ومهارب دمها ، وارتمدت واضطربت ومادت ووقعت ماكية على قدمي ... ا

فوقفت مشدوها لا أكاد أصدق ما رأيت لولا أتى أرى ... ؟ ثم أعماني الحب وأشفقت علما وظننت ما بها محمل بحدثه الرعب ، وقلت : لعلها حسبتني قد جننت ... فضمهما الى صدرى وقبلها وجملت أهدى روعها وأعتذر إليها حتى سكن مابها ولما طابت نفسها انفجرت ضاحكا وقلت لها : هذا هو الفصل الثاني من الرواية الهزلية ... فطوقتني بذراعها وتملقت بي وقالت وهي تقبلني :

- ما كان أبعدك من الرحمة 1 لقد حسبتك جننت ... ، فالأن أظن بك الجنون أقرب من أن أظن أنك تراب في

#### \* \* \*

ومرت الأيام وكنت أشهد حها بتضاعف كما تكفر النائبة عن خطيئة تريد أن تمحوها مر ذا كرة محبها ... وحملت ذلك الكتاب على محمله من الظن ، فقلت : لعله من ما جن يمبث بى ، أو عامل طردته فيريد أن ينتقم منى بتخريب سعادتى ... غير أنى لم أطمئن الى ذلك وساورتنى الظنون الأخرى ، ولم أر من الحكمة أن تعلم زوجتى عما تخالجنى من الشك ؟ فجملت أن تعلم زوجتى عما تخالجنى من الشك ؟ فجملت أن تعلم وأستقصى أخبار من تتصل مهم ؟ المجلس عليها وأستقصى أخبار من تتصل مهم ؟ عليها ، وهذا نصها :

« إن زوجتك على موعد من كبيرالمهندسين ، وأنت تمرف أنه السيد «قارنك» ، وستوافيه اليوم في الساعة الثالثة على قمة فيزون بفندق الخنزير البرى حيث يلتقي المشاق ... »

فا قرأت هذه الرسالة حتى دارت بى الأرض وغلى دمى وجن جنونى قهممت أن أذهب الى دار المهندس فأبطش به . ولكنى تماسكت وجملت أندبر:

إن قمة فيزون بميدة لا يمكن بلوغها إلابالسيارة ؟ فان كان الخبر صحيحاً فعادة زوجتي كلما أرادت السيارة أن تسالني على أنا في حاجة إليها ؟

إذن فلأنتظر

وجلست ممها للفداء وكان لم يكن بي شيء ؟ وأشرفنا على الفراغ من الأكل ولم تسألني فهدأت وكدت أطير فرحاً ، وجملت في نفسي ألمن النميمة وأهلها ، وأما في ذلك إذ قالت مشاين في تردد :

- أنحتاج الى السيارة اليوم ياعريزي ؟ فانى أريدها لذهة قصيرة في الجبل

وكان كلامها كالصاعقة انقضت على ، فاحتبس لسانى ورأيتنى أختنق ؛ غير أنى تماسكت مرة أخرى لأنتهى الى النهاية . فقلت لها وأنا أنتزع الكلام انتزاعا :

ألا ترين أن الجو اليوم ليس جو النزهة
 ف الجبل ؟

فمبست وقالت بجفاء

– ولكني أريد التأزه اليوم

وكنت مستطيعا أن أمنعها إذا زعمت لها أبى في حاجة الى السيارة ، أوقلت إنها معطلة ، أواعنالت بعلة ما . . . ولكن قلى كاد يتمزق بالشك ، وأردت اليقين واليقين في خروجها ، فتركها لشأمها وقلت خذيها فلست في حاجة اليها

وأسرعت الى محل العمل فسألت عن قارنك فقيل لى إنه فد خرج في سيارة ولن يمود بمد ظهر اليوم من فطار لبي ومحققت من مضيبتي ، ولم أملك الصبر حتى ألتمس سيارة تجمأني وتقذف بي على الحائن والحائنة ، فعمدت الى « موتوسكل » كان لأحد العال فطرت به

فلما وافيت الفندق رميته ومضيت حذرا ألوذ بكل ما يواريني . وكنت الى تلك اللحظة أراجع

كان ذلك قبل الحرب العظمى ، وكانت العادات ومئذ عبر العادات ، والشرف غير العادات ، والشرف غير الشرف ، فما وصلت البلدة حتى التمست زميلين في فطلبت البهما أن بكونا شاهدى في مبارزة قارنك . وأجمت على قتله إذ كان حذق في الضرب بالسيف لا يقل عن مهارتي في الرمي بالرماص

ثم أقمت في محل عملي وأبيت أن أرى زوجتي أو ترانى . فكتبت إلى تضرع أن آذن لها فتطالعني . الخبر على جليته فان الأمن غير ما ظننت ، وإنما هو شأن آخر ستثبته بالبرهان القساطع ، و ... وهنا من قت الرسالة ولم أستوف قراءتها ، وأبيت عليها ما سأكت

ووقعت المبارزة وتضاربنا بالسيف ؟ فما كانت إلا هنيمة ثم أغمدت سيني في صدر الخائن فمقط ميتا ولم ينطق بكامة ولا حرف

وعدت ساعتى الى باريس فكتبت الى الشركة سر ألتمس عملا آخر . وجاءتى الرد أن لا عمل إلا في الحية بميدة من بلاد أفريقيا ... وفي هذه الناحية

قد هلك كل من أرسلتهم الشركة اليها، فهي تضن أن تبعث بي الى الموت

وما عامت الشركة أن الوت هو الذي أريد. فقبلت العمل وسافرت دون أن أرجع الى بكسبول لأرى زوجتى ، إذ لم يكن أبغض إلى من أن أراها ووهبتها النزل ونزلت لهاعن حصة من صربي تدفعها الشركة اليها ؛ غيراً نني أشترط ألا تعلم ولايه أحد بالسكان الذي سافرت اليه ، وأن يفير اسمى في دفاتر الشركة حتى لا تعلم ولا يعلم أحد . وتركت بلادى كا تي مودع العالم ، فلا هم لي إلا أن أموت بلادى كا تي مودع العالم ، فلا هم لي إلا أن أموت في أفريقيا فينساتي الجميع ...

ونشبت الحرب غير أنى لم أغام، فيها لشدة اختياجهم إلى ، فلقد كان الزنوج بهاجموننا كل يوم ، ولولا مدافعنا الرشاشة للملكنا جميما

وجيل الزمن عروكا نه لا عرعلى ، إذ لم يكن لى شيء جديد . ولم أعد الى بلادى وآثرت أن أهلك كا يهلك الانسان في الصحراء ، وانقطمت عن المالم وانقطمت أخبارالهالم عنى ، فلم أكتب لأحد ولم يكتب الى أحد ؟ واستحجر قلى من هول المصائب ، ورأيتني كالوحش الذى لايفهم الوت حين نمت الى الشركة ذات يوم زوجتي الخائنة ... وكان صسباح وكان مساء ، وتقلب الظلام والنور ، حتى مردت يوماً بحصن تنزل فيه سرية والنور ، حتى مردت يوماً بحصن تنزل فيه سرية والنور ، حتى مردت يوماً بحصن تنزل فيه سرية الحرب ؟ فجلسنا نتحدث ونستميد المالم ، وماكان الحرب ؟ فجلسنا نتحدث ونستميد المالم ، وماكان الشركة ... ا

وترامی بنا الحدیث عن رجل ، رجل من الرؤساء ، فقال لی :

- هل عرفت قارنك ؟

فحدقت فيه أحسبه يهزأ بي . . . ولكني تذكرت أنى قد غيرت اسمى فمن السيد أن يمرف من أنا ؛ وكا عا أراد أن بذكرني ، فقال :

اللا تذكر قارنك الذي قتله زميل له في المنارزة ؟

قلت - فأ قصة هذه البارزة ؟

قال – لقد ذهب ثارتك ضحية حطأ شنيع . - أىخطأو يحك ؟ ألم يكن خليلاً لزوجة قاتله ؟

-- كلا كلا ... لم يكن في قدرته أن يكونه ... ولفد اطلبه على اللف الخاص به عند ما كنت أعمل في إدارة الشركة ؛ فهذا البائس أطهر من الطفل الرضيع إذ خذلته الطبيعة فلا يصلح لامهأة ... لا تلك ولا غيرها ولسكني ...

إنى أعرف ما تريد أن تقول ٠٠٠ نم إن الرجل فاجأه مع زوجته على حال ظما مربية ، غير أمهما لم يكونا في مجلس غرام ، بل اجتمعا لشأن آخر . . . فقد كانت هذه الزوجة تضرعت إلى قارنك وألحت عليه أن يسمى في الانمام على قارنك وكتب إلى زوجها بنوط الشرف ، وسمى قارنك وكتب إلى الشركة أيضا ، وقد رأيت كتابه بعبنى رأسى ، وكان طلبه قريباً من الاجابة ، وبشروه بذلك ، وذهبت الزوجة إليه تتاقى البشرى ، ولكن الزوج وذهبت الزوجة إليه تتاقى البشرى ، ولكن الزوج زوجته ، ثم رحل إلى حيث لا يعلم أحد أين رحل ٠٠٠ زوجته ، ثم رحل إلى حيث لا يعلم أحد أين رحل ٠٠٠ زوجته ، ثم رحل إلى حيث لا يعلم أحد أين رحل ٠٠٠

قال محدثي :

هذا ما قصه الضابط ... وكدت والله أموت حسرة وندما ، وكدت أجن من هول ما صنعت ، وتمزق قلى أشد وأوجع مما قاسيت من قبل ، فلم أظل العيش وحاولت الانتحار فحيل بيني وبينه ،

أَمُ احْتَلَاتُ أَعْصَابِي وأَصِبِحَتْ خَطَراً عَلَى أَبِّبَاعِي ، ولَــت أُدرى ماذا كان بحدث لو لم ترحمني الطبيعة هناك فتضر بني بالحي التي أرجعتني إلى هنا . . . ! ولم تقنياني الحي فقد كانت لى قوة أقوى منها ، وهي رغبني في التكفير عن الذنب

وبحثت فملمت أن شارنك ربيباً هو ابن أخنه، وقد ذَلَّ بمد عن، وافتقر بمد غنى، فنزات له عن أكثر ما جمت من المال

أما زوجى المسكنة فلم تترك أحداً تربطه بها آصرة ، فجملت هي أن أعيش ما بقي من العمر في ذكراها ، أنمذب بها كاعذبها . . . فاستعفيت من العمل وجئت أريد بكسيول التي و فنست فيها ، ومي ما رأيت من غماس الورد على أنواعه ، ومن هذه الأحجار الغالبة ، وهي من محت متال عظيم في باريس ، وهو آت بنفه ه على أثرى لبقيم البناء على القبر ، فيجمله أثراً خالداً مذكوراً من آثار الفن ، وإلى جانبها سأقضى بقية مدتى ، وإلى جانبها سأقضى بقية مدتى ، وإلى جانبها سأدفن

وحان الطم أن يقلق أبوابه ، فخرجنا وكان الطر ينهمر ، وجملنا نلته س الطريق حتى بالهنا الحيطة وبها مقهى يظل مفتوحاً إلى الصباح ، وأبى صدبق إلا أن يدخل إليه ، فهو على سنه مازال يظمأ إلى الخر ؛ ولم يكن احتجزلنفسه غرفة يأوى إليها في الفندق ، وتركته يمايل سكراً وانطاقت

\* \* \*

قات في أول القسمة إلى توجهت الى المحطة وجمات أتصفيح الوجوه أبحث عن شخص، فهو ماحبي شمزاك، وقد التسته فلم أجده، وانتظرته فلم يجي، ، إلى أن تحرك القطار فوثبت إليه

وبلغنا بكسيول وفيها ينزلون ما جاء به صديقي عن غراس الورد وأحجار القبر ، وأنزلها القطار ومضى ني

آن وقضیت عملی ورجعت بعد أیام ، فاضطررت الی التخاف مرة آخری فی بو ڈلییه ، فنز آت حیث کنت نازلاً وسالت الحادم :

هل عثروا على القاتل ؟

فقال: انهم قبضوا على فتاة ولكنهم لم يقبضوا على دليل يثبت جنايتها . وأن هده الفتاة أقرت أن القاتل رجدل غربب كان ممها هو والفتيل ، ووصفته بأوصافه ، فبحث الشرطة في جميع الفنادق وانصلوا بكل من نزلوا بهنا تلك الليلة فلم يهتدوا إليسه ولا إلى من بعرفه . ولعله لم يقض ليلته في الفندق . . . ولكن ما الذي بدعو هذا الفريب لقتل ثينيه ؟ لا أظنها إلا حيلة تربد الفتاة أن تخدع الما الشرطة . . . وأي ذلك كان فأمامك الجريدة المحلية وقد اقتصت الخبر من أوله إلى آخره

وتناولت الجريدة وقرأت ما شهدت به الفتاة فاذا هي تقول إنها كانت صدرا من الليل مع ثينيه تماقره الخرحتي عملا. فلما انتصف الليل وأغلقت الحانة ذهبا الى مقهى المحطة ؛ ودخل الى المكان رجل علاه المشيب ، أسمر الوجه مشرب بحمرة ، قوى الجسم ، قصير القامة ؛ وكان يترشح من شدة السكر . فتجاذب هو وثينيه الحمديث وخاضا فيه ، وزعم أنه قادم من باريس ووجهته الى بكسيول وأخذ ثينيه كمادته 'يشقق الحديث بأخبار وأخذ ثينيه كمادته 'يشقق الحديث بأخبار النساء من حظاياه وعشيقاته ، وقال ان اسم بكسيول يذكره بأيام الطلب إذ كان في السابعة عشرة من يذكره بأيام الطلب إذ كان في السابعة عشرة من زوجة مهندس تدعى مشاين . . . وازدهى بأنها زوجة مهندس تدعى مشاين . . . وازدهى بأنها

كانت تهيم به هيام الجنون فتأتى فى سيارتها الصفيرة بين الوقت والوقت الخاوة به فى فندق من الفنادق ثم مدفع للفندق ماكان يجب أن يدفعه هو . . . المحاوة بالمن زوج هذه الرأة فقد كان

وجمل قینیه بلمن زوج هده الراة فقد کان أبله مففلا ؛ إنهم رئیسه بزوجته فدعاه الهبارزة وقتله ثم نأی فلا یه احد أین هو . وقد ترك لزوجته منزلاً وجمعة كبیرة من مرتبه ، فكان قینیه هو الذي يستمتع بالمال والدار والزوجة ، نساخرا هو وعشیقته من المفل ... الی أن هلکت الرأة

وهنا سكت ثينيه عن البكلام وكان السكر قد الله ، فنمنم الرجل الشيخ بكايات لم تفقيها الفتاة ؟ بيد أنها رأت وجهه كوجه النمر من الحنق والفيظ

وبعد ذلك أخذ ثينيه يغنى ويعربد فأخرجهم صاحب القهى . وسأل الشيخ صديقة أن بصحبه في نزهة ، وأبت الفتاة وألحت على ثينيه أن يعود الى مثواه ، فأغضبه الحاحها فلطمها لطمة ألقتها إلى الأرض . وما كادت تنهض حتى أبصرتهما يبتعدان إلى ناحية النهر ...

\* \* \*

فالقيت الصحيفة من يدى وقد عرفت من القاتل . . . و محزنت على صديق التعس صاحب غراس الورد وأحجار المزمر المسقول . . . فلا بد أن يكون قد أزهق نفسه وانتهى القاتل والقتيل . . . وقبل أن أغادر قرية بوقليبه تحدثت الى محطة بكسيول فعلمت أنه لم يأت إليهم أحد يسأل عن المرمى وغراس الورد ، وقد ذوى الفراس فانقاب حطباً . . .

وأنت يا فبر زوحة شمېزاك . . . ؟ ؟ محمد الرافعي



#### -1-

في أمسية يوم من أيام الآحاد ، وقد ابتدأ الظلام ينشر سحوفه على مدينة ها فنبول ، كان فناء كنيسة سان جيمس يتلألا ، وتسطع فيه أضواء الشموع ؛ والقس في محرابه يحذر الناس ويمظهم ... ثم وقف – وقد انتهت الصدلاة – في خشدوع وذياة ، وراح الجمع ينساون رويداً رويداً .

كان المكان هادئا صامتاً لا يرتفع فيه الا هدير الأمواج الصاخبة تصفع الشاطىء في شدة حيناً وفي ابن ، وإلا سوت أقدام رجل ينطاق إلى باب الكنيسة يريد أن يفتحه لينصرف الصاون ؟ وحين شارف الرجل على الباب ارتفع الزلاج من الحازج ودلف رجل في لباس البحار ... ثم انطاق على مهل حتى وقف بازاء الحراب ، والقسس يحدجه بنظرات فيها الفضب والحنق على فضوله ؟ عيرأن البحار قال في هدوء : « لا تؤاخذني بما فمات عيرأن البحار قال في هدوء : « لا تؤاخذني بما فمات بالمرق حين تحطم مركبي ؟ هذا واجب أريد أن ياسيدي ، فلقد جثت لاحد الله على أن أنقذني من الفرق حين تحطم مركبي ؟ هذا واجب أريد أن عيما أو دبه إن وجدت منك الرضا » ، وصمت الراهب أو دبه الله الله النام ؟ وكان يجدر بك أن تجيء في بدء الصلاة ، والآن سنصلي مما صلاة النجاة في بدء الصلاة ، والآن سنصلي مما صلاة النجاة من الفرق » ، وانطلق القس يتلو الصلاة والبحار من الفرق » ، وانطلق القس يتلو الصلاة والبحار

برددها بعده كلة كلة ، وقد ركع وضم بديه إلى صدره في خضوع ، والجمع من حوله خسسم بنظرون .

وحين تمت الصلاة انصرف الناس وقد عرافوا في الشاب البحار شادراك چوليف الذي رحل عن وطنه الأول ها فنبول ... رحل عنه إلى نيوفوند لاند، حين بات أبواه .

وانطلق البحار يخدث هـذا وذاك، وبقصَ عليهم قصة حياته منذ ركب البحر ...

وعلى قيد خطوات منه فتانان : أما إحداها فضئيلة ضامرة رقيقة ، وأما الثانية فطويلة فارعة ؟ حذبه إليهما بعض ما بدا عليهما من رقة وخفة ونشاط ، فقال لحد له : « من الفتانان ؟ » قال له صاحبه : « أما القصيرة فهي إميلي هاننج ، وأما الطويلة فهي جُوا نا فلبيارد » ، قال : « نم لقد الطويلة فهي جُوا نا فلبيارد » ، قال : « نم لقد ذكرتهما ... » ثم أسرع ؛ وحين حاذاها قال : « إميلي ، ألا تذكرين ... ؟ » قالت الفتاة : « هذا ما أظنه با مستر جوليف ! » وحد قت فيه الثانية ، ما أظنه با مستر جوليف ! » وحد قت فيه الثانية ، فقال : « لاأستطبع أن أذكر الآنسة جوانا غير أني أعرف عنها الكثير »

وساروا جميعاً والبحار يحدثهما عديث ماضيه، وها تنصتان في شــفف ولذة ، وبلغوا – بعد حين — دار إميلي ، فتركتهما هذه ليسيرا جنباً

إلى جنب حتى دار جوانا ... وحين رأى شادراك نفسه وحيداً ارتد الى دار إميلى ... إنها تميس مع أبها ، وهى تدير دكانا صغيراً للكتب ، تسد عا تربحه منه ثفرة لا يسدها راتب أبها الضئيل ... وداف إلى الدار ليجد الأب وابنته يشربان الشاى ، فتناول قدحاً آخر ؛ وأخذ يحدثهما حديث البحر ومفاجاً به ، والفتاة تحس أن هذا الشاب يجذبها إليه رويداً رويداً ؛ ومضى أسبوع توثقت فيه ينهما عرى الصداقة

وتلألا القمر - ذات ليلة - ليبعث في نفس البحدار الشاب النشوة والطرب ؟ فانطاق يستمتع بالهدو، والبحر والقمر ، ويستروح نسمات الحياة النائمة ... ورأى فتاة تسير على بعد ظنها إميلي قانطان في إثرها، وحين صار بحدائها وجدها جوانا في الرها وسار الى جانبها ، وهي تدفعه عنها برفق خياها وسار الى جانبها ، وهي تدفعه عنها برفق خشية غضب إميلي ، غير أنه أصم أذنيه عن كلاتها وراح بحدثها ...

ماذا قال لها وماذا قالت ؟ ماذا كان منها وماذا كان منه ؟ لم يبح شادراك بشيء من ذلك ، ولح أمبح يهغو محوها ويهمل أمبلي قليلا قليلا وطارت إشاعة محمل في تناياها عنهم البحار الشاب على الزواج من جوانا دون إمبلي . ودوت الاشاعة لتبعث في نفس الأولى الأمل الحلو ، وفي قلب الثانية اليأس والخيبة . . . وبدا لجوانا أن تنطاق الى ماحبتها تكذب الخبر وتقول لها إنها ستدفع الشاب عنها في رفق ولين . . .

لم يكن شادراك هو كل أمل جوانا ، فهي لا تستشمر حبه في قلبها ، وهي لا ترى فيه رجلها لأنه فقير ، ثم هي جذابة جميلة فاعمة ، تأسر القاوب وتسيطر على الأفئدة ؟ غير أنها أعجبت بلباقة البخار وظرفه ، وكانت ولوعاً بالزواج . . .

واختلجت هذه الأفكار في رأسها فكتبت الى ساحبها تقطع ما اتصل بينهما ، وانطاقت الى ساحبها تريد أن ترى أثر الخبره في نفسها ، وفي يدها كتابها الى شادراك لتقرأه على صديقها قبل أن ترسله .

دخلت جوانًا فلم مجد إميلي في الدكان فجلست تنتظر ... ونظرت فاذا شاب يحــدق في بعض الكتب من خلال الزجاج ... إنه هو ، هوشادراك جاء ليجلس الى إمبلي ، وهو الآن يجيل بصره فها حوله عله يجدها وحدها ؛ وأنفت جوانا من أن بجلس الى صاحبها محتسمع إميلي وبصرها فانفلتت تنواری خلف سجف لنری وتسمع ، ولتستطیع أن تنسل من الباب الخاني متى أرادت ... وبدا لمينيها ما ارتسم على وجه شادراك من سمات الألم والحزن حين دخل فلم يجد إميلي ؟ وهم أن يخرج غير أن شبح إميلي كأن قد بدا له فتريث . وحين رأنه هي فزعت كأنها تربدأن تنكص على عقبها، فقائل شادراك: «لا ... لا ترجمي ، ما الذي يفزعك يا إميلي؟ » قالت : «لاشيء ياربان جوليف ، لاشيء سوى أنك فِأتني فاضطربت، وكان صوتها يضطرب كَاتُهُ يَحِدُّتُ عَن بِمَضْ مَا فِي قَلْبِهَا مِنْ يَأْسُ وَأَلَّمُ . ورأى الشاب ذلك فقال وهو يبسم : ٥ لة دعر خب عليك في طريق ...» قالت وهي تففز ليكولي النضد بينهما « لعلك تريد بعض الورق 1 » قال: : « لا ، لا ، يا إميلي ؛ لماذا تقفرين هناك ؟ لماذا تبتدين عنى؟ أفأصبعت تبغضينني؟ قالت ومالز الاضطراب في ألفاظها: «لا، أنالا أكرهك، وكيف أفعل؟» قال : « تمالي إذن هنا نتحدث كصديقين » . . . وجلست إليه وعلى فها ابتسامة رقيقة ، والطلق هو يحدثها: « ها أنت ذي ياعن رتي ... » فقاطعته: « لا تقل هذا ، أيها الربان ؟ إن هذه كليات بجب

أن تكون لشخص واحد ليس غير » . قال : « لقه أدركت ما تمنين ؛ وإنى أقسم أنه ما جال في خاطرى يوماً أنك تفكرين في". أمّا أشمر يميل إلى جوانًا ، وأعلم أنها لا تحمل لى في قلبها شيئًا من الحب، وما كان بيننا سوى الصداقة ؛ وأنت تدلمين أن البحار حين مهبط أرضاً يكون أعمى كالخفاش، فهو ريد امرأة تسلس له و تنقاد شم لا يمنيه ماورا - ذلك . ولقد أحببتك وسكنت إليك - بادىء الأمر -ولكنك الزويت عنى فأحسست كأنك تدفسيني عن نفسك في رفق ، فانطلقت إلى جوانًا ... » قالت وهي ترتجف: «كني ، كني ؟ فأنت ستتزوج من جوانًا في الشهر القادم ، وإنه من العار ··· » قال وقد أمسك بذراعها يضمها إليه : « إمبلي ··· عزيزتي إميلي ٠٠٠ إنه هو أنت ١٠٠ أنت وحدك التي أجب ، وأنت التي سأنزوجها . إن أمل جوانا أن تتزوج من رجل غيرى غنى . إنها لا تصلح لى ... » ، وكانت جوانًا من خلف الستر تختاج وتضطرب وقد فجأها حديث شادراك فأزعجها وآلمها ، فانطلقت وفي قلبها الحقيد والبكراهية الصاحبتها إمبلي ... انطلقت إلى دارها تمزق الخطاب الذي كتبته إليه وفي رأسها خاطرة تضطرم : لقد عن ست على ألا تدع البحار الشاب يفلت فيكون هو سمادة إميلي وشقاءها في وقت مماً ...

وطربت إمبلي لحديث الشاب فقامت تودعه وفي عينيها عبرات الشكر والسرور

وسيطرت الفكرة على شادراك فكتب إلى جوانا يكشف لها عن بعض ما ظنه قد خنى عليها ، وطلب اليها أن تكتب له ، ثم انتظر . . . انتظر طويلاً فلم يظفر منها بكلمة ، وأمضه الانتظار ، . فانطلق اليها مريضة

لا تستطيع أن تجلس اليك . ولقد أحست مي في خطابك صفعة قوية قاسية هد مت كيامها » وأقاضت الأم فيما قالت ، وكان البحار الشاب رقيق القلب ، سليم الطوية ، فصدق حديث آلام المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده وهو يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده و يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده و يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده و يقول : « ويلى المفترى ، وألق بين بديها قياده و يقول : « ويلى المفترى بديها قياده و يقول : « ويلى المفترى بديها قياده و يقول : « ويلى بديها قياده و يلى بديها قياده و يقول : « ويلى بديها قياده و يقول : « ويلى بديها فيلى بديها فيلى بديها قياده و يلى بديها فيلى بديه

وفى الصباح النائى جاءه خطاب من جوانا تطلب اليه أن يوافيها الى المانق و وقالت له وهما يسيران ذراعاً فى ذراع : « الآن رجهت المياه إلى مجاربها ، وكان خطابك غلطة من غلطات الشباب أليس كذلك ؟ » قال وهو يبسم : « بلى ١٠٠٠ » وتصرمت أيام ... طلما بمدها على المالم

#### -- ٢--

عروسين . . .

وكرهت الزوجة أن ترى زوجها بركب البحر فيخلفها نصف زوجة ، ويتركها وحيدة وقد ماتت أمها ، ثم هى لا تأمن غدر الأمواج ، فراحت تحبب البها ، البقاء الى جانبها ليقوما مما بعمل فيه الأمن والربح

واطمأن الزوج لحديث زوجته ، فأنشأ دكانا المبدالة ، وبدل قصارى جهده ليفوز من دكانه بخيم ؟ غير أن جهله بفنون التجارة كان عقبة كا داه ، ودار الفلك دورات ، وهو هو ، حيث كان منذ سنوات ، لم يفد شيئا سوى ولدين أشرقا في دجي حياته ، وأحبتهما الأم حبا أنساها ما كانت محبو به زوجها من الحب ، وشب الطفلان على شاطى والبحر فيهما الفراهة والقوة والنشاط ، لكنها لا تستطيع أن تنشئهما كاصور لها خيالها ، وبدت لها الحقيقة

وكانت إميلي قد تروجت من تاجر غني ، واح بتودد إليها حتى رضيته زوجا ، وتفتحت زهرة هذا الزواج عن طفلين مسحا عن قلبها ماكان من حب لشادراك ومن كراهية لجوانات واستقرت إميلي في دار زوجها الفسيحة الجيلة ، وهذه الدار عجاه دكان شادراك !

لشد ما آلم جوانا أن ترى الرأة التى غلبتها على أمرها حينا من الدهر في قصرها الشيد ، ترفل في حريرها وسندسها بين أطفال كالأقمار ، وأن تراها تطل من فافدتها بين الحين والحين كأنها تستمتع عا ترى في دكانها من معانى الضعة والفقر ؛ ولشد ما حز في قامها أن تستشعر الخيبة بعد أن أحرزت ما النصر ؛ وأن ترى حياتها تتفتح عن فاقة وعوز ؛ أفكان هذا هو كل ما أفادت جوانا حين ظفرت بفتاها شادراك ؟

**装 套 杂** 

وجلست جوانا إلى زوجها تحديه وقد خلا الكان إلا منهما ، وبصرها معاق بمرية أحد الاغنياء الكثيرين الذين يزوزون إميلي بين الفينة والفينة ؛ تحديه تقول: « ما كان لرجل أن يبرز في عمل لا يجيده ولا يتقنه ، وأنت لا تحسن فناً من فنون التجارة » قال الزوج: « إن الثراء لا يعنيني فنون التجارة » قال الزوج: « إن الثراء ولا يعنيني قالت: « أفلا ترى ما بلغت إميلي من الثراء والدعة ؟ وان ابنيها يتعلمان في الكلية ، أما ابناك فلا يستطيعان ... » واستيقظ الموى في قلب البحار إن ابنيها يتعلمان فقال: « إنه أنت .... أنت يستطيعان ... » واستيقظ الموى في قلب البحار في ذكرت إميلي فقال: « إنه أنت .... أنت التي رفعت إميلي إلى ما ترين حين جذبتني إليك ، قاريدت هي في يأسها تجيب التاجر إلى ما طلب. » فاريدت هي في يأسها تجيب التاجر إلى ما طلب. » فيظ وحدة: « دع الماضى ، وانظر كيف تجد فيظ وحدة: « دع الماضى ، وانظر كيف تجد

السمادة لابنيك ! » قال : « لقد كنتِ أستطيع لو أننى انطلقت إلى عملى .. عملى الذى أجيده ... إلى البحر ... »

و بحر كت أطاع الزوجة في صدرها فقالت : « أفترى النجاح هناك ؟ » قال : « نم » قالت ؛ « أفتريد أن تذهب ؟ » قال : « ما أريده للذة في نفسى فأنا أجد اللذة هنا إلى جانبك وإلى جانب أولادى غير أنك تربدين الثراء ، وهذا طريقه . » قالت : « ومتى تمود ؟ » قال : « من يدرى . ؟ » قالت : « وفي الصباح لبس شادراك ملابس البحار وانطلق إلى البحر . . إلى نيو فوندلاند . . .

وترعم الطفلان، وانطلقا إلى الميناء يعملان بأجر زهيد، وأمهما جالسة إلى نفسها تحدثها: «لامير، فهما يكسبان مانسد به عوزنا، سيكونان في السابعة عشرة والثامنة عشرة حين برجع أبوها يحمل إليهما المال، وبه يبلغان ما بانع أبناء إميلي من الرفاهية والعلم ...»

وانقضت الأيام، وحانت، ودة شادراك ولكنه لم يأت مسم غير أن ذلك لم يزعج الزوجة ولم يقلقها فهى تعلم أن المركب شراعى وأنه لا ضير إن لم يصل فى ميعاده ... وانطوت أيام ...

وعاد الرجل وعلى وجهه مهات الفرح باللقيا بعد الفراق الطويل ، وعلامات الفوز بما برضى به زوجته فى شغف وحب روجته فى شغف وحب وهو يقول : « لقد أفدت كثيرا باجوافا » مم أفر غ فى حجرها كيسا كبيراً قد ملى ، ذهباً . وبدت فى حجرها كيسا كبيراً قد ملى ، ذهباً . وبدت الدهشة على وجه الزوجة - بادى ، ذى بدء - مم المحت قليلاً قليلاً ، ليحل محلها الجشع الذى فى مدرها فقالت : « أهذا كلما أفدت ؟ » واستشعر الرجل الخيبة فقال : « ماذا ، ما ذا يا عزيزتى ؟ إنه الرجل الخيبة فقال : « ماذا ، ما ذا يا عزيزتى ؟ إنه

الراء ... الله قالت وكائم اتونيه: « هذا راء لن يميش في البحر ؛ أما هنا ... »

وأمسكا عن الحديث حين دخل الوكدان ... وفي يوم الأحد التالي انطلق شادراك الى الكنيسة ليؤدي صلاة النجاة

وبدا للرجل أن زوجته لا تقنع، فراح بحدثها المستشف من حديثها بعض ما يكنه قلبها، فقالت وهي تشير الى دار إميلي « إنهم بملكون الآلاف وما عندنا سوى بضع مئات ؛ لقد اشتروا عمية وحصانين . ما زلنا فقراء يا شادراك ...»

وقضى الزوج عاماً لا يرى زوجته إلا حزينة كثيبة ، فأمضه ذلك وآلمه بوعزم على أن يغام في البحر من أنية مع ولديه ، وانطلق الى زوجته يكشف عن عزمه فاضطربت وفزعت ، وقالت : « لا ، لا ، ياشادراك . لا أستطيع ذلك ، ولا أريد أن أقذف مهما في بد الأمواج . . . » قال الزوج « وأما لا أستطيع السفر بدونهما »

وبات المرأة ليلها تقدّب الفكرة في رأسها ، وعلى خطوات منها إمبلى تسمّر الحقد والغيظ في قلبها فلا تستطيع صبراً على ما هي فيه من فاقة وفقر ؟ غير أنها لا تقوى على أن تعيش وحيدة ، ولكن .. ولكن أحلامها في الغني والسعادة ... وصبّحت زوجها تقول له : « أنستفيد كثيرا لو أنهما ذهبا وفقتك ؟ » قال ; « أضمافاً مضاعفة ، فهما خير لي من رجال كثير ، وأفا ألمح فهما الذكاء والحملة والحجلد والحجد » قالت : « وهل في ركوب البحر من خطر ؟ قال : « نهم »

ومرت أيام وأيام ، والأم لا تستطيع أن تقر على رأى ... ثم وافقت ...

-4-

وُخيَّــل للرجــل أن موقف الوداع يعصف

بقلب الأم ويبذر في الصبيب غراس التخاذل والضعف ، فانسل برفقة ولديه في الصباح البا كر ونسات الربيع عمر هيئة مدية ، وأحست الأم ، مدحين ، فاند فمت على آثارهم لمرى ما ستطره الرجل على الجدار ، بنيها بسفره خاسة لثلا يحزمها ساعة الفراق وتؤلها ، لترى كل ولد وقد ترك أثرا يحت أثر أبيه يقول : ﴿ وداعاً يا أماه ١ ﴾ وانطاقت كانت هناك هند الأفق تمخر العباب ... وتفحرت المبرات من محجريها ... وقد تصدع قلبها ... مرتدت السرور والمهجة عن أيامها ، وأرتدت ... أرتدت للركى مثلها الأعلى في المرأة التي دفعت زوجها وابنيها الى الم ... إميلى ... وابنيها الى الم ... إميلى ...

وانقضت أشهر الصيف الأولى ، وجوانا لا تبرح دكانها وما فيه إلا الرفوف ، وإلا النضد ، وإلا بقية من البضاعة ؛ وجاءت أيام الشتاء تربد أن تمحو ما سطرت أبدى زوجها وولديها ؛ وشق على الزوجة أن ترى هذا الأثر الغالى عحمى ، وهى ترى من خلاله بسمات سيدها وولديها ، فغطته بألواح من الخشب ...

ورأت إميل ما يضطرب في خيال سدية ما بعض الحوانا فانطلقت ترفه عنها وتشترى منها بعض السياء هي في غني عنها وعن بعض ما فيها من قدارة ورداءة ؛ وجوانا لا تطمئن إليها ولا تهدأ لأنها ترى في ذلك معنى الشهاة والتشفى ؛ وتأرث الحقد في صدرها حين رأت ابنى إميلي وقد عادا ليقضيا أيام عيد الميلاد بين أبيهما وأمهما ، يبدو عليهما أثر النعمة والعلم معاً ...

ومضى عام ... وأبتدأ القاق يستولى عليها ... وجلست إميلي إليها تحدثها فقالت لهما جوانا: «أنت تسيرين في ظريق النجاح داعماً ، أما أنا

فأهبط في منحدر الاخفاق دائماً » قالت إمبلى « لماذا ، لماذا ؟ سيرجمون جيماً وفي أيديهم التروة والمال ... » قالت « أفيرجمون ؟ أفيرجمون حقاً ؟ إن الشاب قد هيمن على " . إن مركباً واحداً قد إن الشاب قد هيمن على " . إن مركباً واحداً قد يصنعون الاشهر تمضى وأما لا أعرف ما يصنعون الاشيء ينزغ عنى الحم سوى عودتهم » قالت إمبلى : « أنت بخطئة يا جوانا ، لماذا دفت بهم الى البحر ؟ » فالتفتت جوانا مهتاجة تقول : « نم ، انه أنا التى فملت ، وانه أنت التى أغربتنى بذاك ؛ فما كنت لاستطيع أن أراك غنية ترفلين في حلاك وحلك ونحر نتخبط في شدائد الفقر محلاك وحلك ونحر نتخبط في شدائد الفقر تكرهيني » قالت إمبلى في هدوء : « لا يا جوانا ، أنا أن أبنا في أبداً »

وكانت إميلي صادقة فيها قالت ...

ودار الفلك دورته مذيق المرأة وبال أمرها ، لتكفر عن سيئات اقترفتها حين ظاوعت أطاعها ، والدأس يتدفق في قلبها ينزع عنها الصبر والايمان وذكرت أمنية زوجها حين قال : « ... وحين نمود غانمين سالمين نذهب الى الكنيسة لنؤدى صلاة الحدكافعلت أول مرة ... » فكانت تذهب هي صباح مساء لتركع هناك حيث ركع زوجها منذ سنوات وسنوات وهي تضرغ الى الله ...

وطال بها الانتظار ، وهي لا بجد من يقص عليها قصة زوجها وابنيها ، فتوزعها الهموم والاحزان ، وارقاحت لوحدتها وخلوتها ؛ وإسلي من ورائها تدفع عنها الخواطر السود ؛ غير أن جوانا قالت لهافى غضب وحسرة : «أناأ كرهك ؛ أنا لا أستطيع أن أراك ! » قالت إمبلى : « لماذا ؟ فأنا أريد لك الساوة والاطمئنان ! » قالت : « أنت فأنا أريد لك الساوة والاطمئنان ! » قالت : « أنت سيدة غنية تنعمين بالمال والزوج والبنين ، فماذا تبتغين

من امراً مثلی بهدیها الآیام ؟ » قالت إمیلی فی رقة : 

« أطلب إلیك أن تعیشی معی ... معی فی منزلی فاخرجك عرب خلوتك ووحدتك وكا بنك » قالت : « لا ، لا . سأظل هنا ! إنك تریدین أن تنتقمی ... تنتقمین منی لاننی حلت بینك و بین شادراك ؟ إنك تریدین حیسی فی دارك لتبذری فی نفوسهم الیاس حین یمودون فلا بجدوننی »

وأمسكت إميلي عن الاجابة لأنها تمام — كما يملم من في هافنبول — أن شادراك وولديه قد ابتلمتهم الأمواج منذ حين ...

ومرات الأيام ... وعجزت جوانا عن أن تدفع أجر الدكان والمنزل حين نضب معيمها ؟ فهي قد عافت العمل منه زمان ، وزوجها قد أخذ كل ماأفاد ليثمره ويكثره ، وتضاءل الأمل في عينها رويداً رويداً ، فأجابت إمبلي إلى ماطلبت . . . وامتدت يد الأيام إلى المرأة تحمل إليها المشيب الباكر ، وترسم على وجهها غضون الأسى والألم ، وتحمى ظهرها ، غير أن الأمل . . .

واستولت على المرأة نزعة جنون تفزعها عن مرقدها ببن الفينة والفينة لتنظر خلال النافذة علّـها تجد أرحبًـاءها

#### \*\*

وهبت رمح الشتاء الباردة تصغر صغيراً من عجاً ، والطّلام الحالك ينشر ذوائبه على الدينة ، والرأة جالسة في حجرتها ترهف السمع ... ترهف السمع بمد ست سنوات خلون مند أن أقلع المركب لا جُواناً » ... وخيل إليها أنها تسمع صوت شادراك وولديه ، فاندفمت تدق باب الدكان دقاً عنيفاً ... وأطل شاب من النافذة ايقول لها : ه ياسيدتى ، إن أحداً لم يأت 1 »

كامل محمود حبيب



كالطائرالمرح، وأحياناً يحرن ويثب على قدميه ويأبي أن يتقدم كأن في طريقه أنبي رافعة الرأس. وهو الساعة يهتر في يدى ويرقص ولا يطيعني كا أن شيئاً يخيفه أو يقصيه عن مراوج الأحلام . فنظرت إلى خزانة ملابسي الخشبية فاذا فأر أسود على رأسها واقفاً يقرض الخشب بأسنانه ؟ فجمات أنظر إليه عله يذهب ، فلم يذهب ؟ ومضت ساعة وهو في مكانه وأنا في مكانى ، كلانا له عمل من غير شك ، وهو فيها ببدو لى لا يحفل بوجودى ، وَالْكُنِّي أَنَا أَحْفَلْ بوجوده . فزيارته في هذه الساعة شغلتني عن نفسي . وأخذت ألاحظه وهو يمسح رأسسه وفمه بيديه الصنيرتين . وجملت أفكر في هذا المخلوق الذي لا يفكر في ، وهنا كل الفرق بيني وبينسه ؛ وتركت هذا النجار الصنير ذا المنشار الدقيق، وحملت كتابي إلى سريري وسدات « الناموسية » على وأحكمت ربط أطرافها حتى آمن فضول هذا الزائر إذا حدثته نفسه بمداعبة قدمي العارية . ولم

# مِنْ عَالَمْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

۱۹ اکتوبر...

لم نستطع أن ندرف شيئًا من الشيخ عصفور ، ولم نستطع كذلك أن نقبض عليه ، فهو لم يرتكب أمراً يقع تحت نصوص القانون فأطلقناه ، وخطر يبالنا أن ندفع في أثره أحد المخبرين عسى أن نستكشف مخبأ الفتاة . . . ولكن أين هو المخبر السرى الذي يخني على الشيخ عصفور ؟ إنه يعرف كل رجال الحفظ ممرفة أكيدة ، وهو الذي قام معهم في الوقائع مئات المرات وسهر معهم وأكل وشرب وغني وأنشد، ودلمم على مخابى، الأسلحة، وافتنى ممهم آثار المجرمين . إنه يكاد يحسب من أسرة « البوليس ». تركناه يتصرف في سلام . وقد اكتنى المأمور الحانق بأن شــيعه إلى الباب بصفعة على قفاه شنى بها غليله ، وانصرف بعد ذلك كل منا إلى شأنه : المأمور إلى ناديه ، وأنا إلى منزلی حیث خامت ملابسی وخلوت الی نفسی ، وأخرجت كراسة يومياتى ألتي فيها هذا الكلام الذي لا أجد من أفضى به اليه في هذا الريف. إن القلم لنعمة لأمثالنا بمن كتبت عليهم الوحدة،، ولـكن القلم كالجواد ينطلق أحياناً من تلقاء نقسه

· أجد فائدة من . « المعامد » فانها تسكلفي عناء في ﴿ إِغْدَادُهُمْ وَتُرْقُبُ نُتَبِيحِهُمْ . وَلَيْسُ أَشْقَ عَلَى النَّفْسُ ولا أدعى إلى إضاعة الوقت من انتظار النتيجة. إذا كانت الفريسة خاضرة تحاورنا وتداورنا ولاتقع حتى تقع مُمها نفوسنا . وفوق ذلك فلكم قنصنا من النبران ، ومع ذلك لم تنقطع زبارتها ، فانتركها إذن تجي وروح ؛ وانحماماهذا الجيل ؛ وانحرص تحن على أنفسنا وحوائجنا . وأنا ولله الحمد ليس لى حوائج يخشى عليها غير هذا الأثاث الرخيص من الخشب الأبيض قد حطمته كثرة التنقلات من بلد الى بلد . فاذا يضيره أن تمبث به أسنان صفيرة ؟ وعت في تلك الليلة بمد المشاء بقليل، فإن في اليوم التَّالي جلسة القاضي السريع ، وقد كلفت مساعدي بحضورها على أن أحضرها ممــه إلى جواره كي أمرنه على نظام الجلسات وما يتبع فيها من إجراءات . وجاء الصباح وذهبت إلى الحكمة فوجدت مساعدي في غمافة الداولة متأبطاً مظروفاً به وسامه وهو في انتظار القاضي . ولم يلبث القاضي أن جاء في القطار القادم من القاهرة وخلفه شعبان الحاجب، وهما يشمتدان في الحطى والقاضي يخرج من جيبه نقوداً يُناولها للحاجب ويقول له :

اللحم يكون فلاحى من قشرة بيت اللوح الماسخ للبيض باشعبان افندى ؟ والزيدة والجبنة على عهدتك . أوضع الحاجة في السلالي لا كويس » وانتفارتي بها على المحطة في قطر ١١ كالمنتاد . اطلع انت السوق والأفندي المحضر يقوم بدلك بالعمل الماست السوق والأفندي المحضر يقوم بدلك بالعمل الماسخ وانصرف الحاجب سريماً ، ودخل علينا القاضي وسلم في عجلة قائلاً :

وصفق بيديه :

ا افندى يا محضر الجلسة . . .
 الحلسة .

وألقى بمعطفه النيل الأبيض السفرى على كرسى، وأخرج وسامه الأحمر من محفظته ولبسه في الحال ، وأقبل الفراش بالقهوة فشربها القاضى وهو واقف في جرعتين وهجم على قاعة الجلسة ، وعن في أعقابه ، وصاح المحضر:

- عكمة ١١

ونظر القاضي في « الرول » وقال :

وانطاق القاضى فى الأحكام كالسهم لا يوقفه شىء ، والمحضر ينادى منة واحدة حتى يلاحق القاضى ؟ فن لم يسمع النداء عد غائباً وحكم عليه غيابياً . ومن سمع بالمسادفة فحضر يجرى ابتدره القاضى :

أنت يا رجل تركت غنمك ترعى فى زراعة
 جارك ؟

- أصل الحكاية ياسمادة البك ...

وانتهت المخالفات في مثل لمح البصر ، وجاء دور قضایا الجنح وفیها سماع شهود ومرافعة محامین

وهي تحتاج إلى شيء من الأناة ؟. فأخرج القاضي الساعته ووضعها أمامه ، وصاح في المجضر :

- بسرعة ؛ القضية الأولى ...

فنادي المحضر:

- سالم عبد الجيد شقرف ...

فنظر القاضى في الرول وعرف الهمة والتفت المالمهم وهو لم يجتز بعد عتبة باب الجلسة وصاحفيه ; — ضربت الحرمة ؟ كلة واحدة ... قل مِن عندك 1

- ياسمادة البك فيه راجل يضرب حُسرٌ مة ! - ممنوع الفلسفة . كلسسة وزد غطاها . ضربت ؟ نعم أو لا ؟ .

فصاح القاضي في المحضر:

- أنكر الهمة . هات الشاهد

فضرت الحرمة المضروبة تتعتر في «ملسها» الأسود الطويل ، فلم ينتظر القساضي حتى تدخل الجلسة ، وصرخ فيها :

- ضربك ؟

- أصله يا سيدى القاضى ربنا مخليك ...

- منيش أصله ، ضرب والا لا ؟ هي كلة لا غبر

-- ضرب

- كفاية ، واستفنت المحكمة عن بقية الشهود ... كلامك يا متهم

فتنحنح المهم وجمل بدافع عن نفسه والقاضى مشفول عن ساعه بكتابة الحيثيات ومنطوق الحكم على الرول بالرصاص الى أن فرغ . فرفع رأسه ونطق

بالحسكم دون أن ينظر الى النهم أو ينتظر بقية دفاعه -- شهر مع الشفل . غيره ... -- يا سعادة القاضى أنا عنسدى شهداد الا ضربت ولا بطحت . الحسم ظلم ، ظلم يا ناس -- إخرس ا اسحبه يا عسكرى ا

فسحبه المسكرى بنيدا . وتوديث القضية التسالية . فحضر رجل همم مقوس الظهر أبيض اللحية بدب على عصا فابتدره القاضى :

- بددت القمح المحجوز عليه ؟

 القمح قمحي يا سمادة القاضي وأكلته أنا والميال

- معترف ، حضوری ، حبس شهر مع الشفل - شهر ا بامسلمین ۱ القمح قمحی ، زراعتی . . . مالی ....

فسحبه المسكرى . وهو بنظر بهينين زائفتين الى الحاضرين كا عا هو لا يصدق أن الحكم الذى سمع حقيق . إن أذه لاشك قد خانته ، وإن اليقين عند الناس الحاضرين . فهو لم يسرق قمح أحد ، لقد جاده الحضر حقيقة فحجز قمحه وعينسه حارسا عليه حتى يسدد مال الحكومة ، ولكن الجوع اشتد به وبمياله فأكل قمحه ؟ فمن ذا الذى يسميه لما لأنه سارقا ويماقيسه عقاب السارق ؟ إن هدا المسيخ الا يمكن أن يفهم هذا القانون الذى يسميه لما لأنه أكل زراعته ، وثمرة غرسه . إن هذه الجرائم التى اخترعها القانون اختراعا ليحمى بها مال الحكومة أو مال الدائنين ليست في نظر الفلاح جرائم طبيعية أو مال الدائنين ليست في نظر الفلاح جرائم طبيعية والسرقة جريمة . لأن في ذلك اعتداء والقتل جرعة والسرقة جريمة . لأن في ذلك اعتداء

ظاهراً على الغير، وأن الرذيلة الخلقية فيها مديهية جلية . ولكر التبديد ... كيف يفهم أركانه وحدوده ؟ إنما هو جريمة قانونية يظل يتحمل وزرها دون أن يؤمن بوجودها . وأسلم الشيخ أم، خالقه . وتسلمه الحراس وهو يقول : «الاحول ولا قوة إلا بالله » . ا ونوديت القضية التالية ، ولم يكد المحضر يلفظ اسم المهم حتى كان القاضى قد وزن «الدوسيه» في يده فوجده ثقيلاً والشهود كثيرين ؛ ونظر إلى ساعته ، ثم نظر إلى منصة المحامين فلم يجد مع هذا المهم محامياً فعلمت أنه يريد أن يؤجل القضية ، ولم يخب ظنى ، فقد يريد أن يؤجل القضية ، ولم يخب ظنى ، فقد التفت إلى النيابة قائلاً :

- النيابة طالبة التأجيل؟

فنظر مساعدى إلى مرتبكا . فأسرعت قائلاً: - بالعكس ؛ النيابة تعارض في التأجيل

فأخنى القاضي امتعاضه وقال في شبه همس :

نظرها والسلام. هات الثمود ...

غير أن القاضى ذكر أن هذه القضية انما هى قضية «ممارضة» في حكم غيابى سبق فيها . وينبنى أن تقدم المارضة في خلال أربعة أيام . فقرأ في الحال التواريخ وصاح من فوره في المهم متنفساً الصمداء:

القضية ضرافوضة شكار يا حضرة التهم
 لأن المعارضة تقدمت بعد الميماد

ِ فَلَمْ يَفْهُمُ الفَلَاحِ ذُو ﴿ الْمِسِرِى ﴾ هِذَا السَكَلَامِ . وقال:

- والعمل إنه يا حضرة القاضى ؟ - العمل أن الحكم السابق بحبسك ينفذ عليك . إحجزه يا عسكرى ا

إخرش 1 معارضة يا رجل بعد الميعاد ؟
 وماله ؟

- القانون يا رجل انت محدد أربمة أيام - أنا يا سيدى القاضى غلبان لا أعرف أقرأ ولا أكتب . ومرف يفهمنى القانون ويقربنى المواعيد؟

يظهر انى طوات بالى عليك أكثر من اللازم. أنت يا بهيم مفروض فيك العلم بالقانون.
 إحجزه يا عسكرى !

ووضع الرجل بين المحجوزين وهو ياتنت عنة ويسرة إلى من حواليه ليرى أهو وحده الذي لم يفهم ؟ ١

وجملت أتأمل لحظة سحنة هذا المخلوق الذي يفترض فيه الملم بقانون « فايليون » ! !

وانتهت الجلسة آخر الأمن. ووثب القاضى الهضاً وعاد الى حجرة الداولة ، وخاع وسامه على عجل ، فان قطار المودة لم يبق على قيامه غير سبع دقائق ، ولكن القاضى تعود الركوب فى آخر لحظة ، فهو فى إسراعه لم يفقد ثباته الداخلى ولا اطمئنانه ؟ وتنساول معطفه الأبيض ووضعه على ذراعه وسلم علينا وانصر فالى المحطة فى شبه ركض ، وإذا كانب النيابة يدخل مسرعاً ببعض الملفات وخلفه عسكرى يسحب مسجو ناوالكاتب يصيح : وخلفه عسكرى يسحب مسجو ناوالكاتب يصيح : حبس معروضة على حضرة القاضى

فقات له في الحال :

- الحق القاضى على المحطة قبل ما يركب فصاح الكانب في المسكرى :

هات المسجون يا شاويش واطلع على المحطة

وهرول الجميع: الكانب والجاويش والمسجون في ذبل حارسه مربوطا في السلسلة كأنه كاب وجروا كامم خلف القاضي الراكض، وهذا منظر مألوف لأهل البلد في يوم هذه الجلسة، فان المارضات المتأخرة والتجديد لأوامر الحبس تنظر وعضى في « بوفيه » الحطة قبل قيام القطار بدقيقتين ، ويتحرك القطار وقدم القاضى ما زالت على الرصيف والأخرى في العربة الأخيرة وهو يقول:

- رفض المعارضة واستمرار حبس المهم فيدون الكاتب منطوق هـذا الحكم فوق « رخامة » مائدة البوفيه ، بينما يتسلم القاضى من شعبان الراكض خلف القطار المتحرك « سلالى » البيض والزبد واللحم ، والحاجب يصيح بأعلى صوته : - اللحم يا بك من بيت اللوح وبيت الكروى !

وصعدت بعد الجلسة إلى مكتبي أنا ومساعدى وقد بدا الوجوم على وجه المساعد، ققد كان يحسب أن النيابة ستقوم في كل قضية تشرح وجهة نظرها في الاتهام. ولقد كان أعد لذلك مهافعات طوبلة مكتوبة بخط واضح جميل على « أفرخ فولسكاب » مسطرة ، فاذا هو يخرج بها من الجلسة مطوبة كا دخل بها ، وإذا الأحكام قد انطلقت انطلاق القطار في بساطة وسرعة ، والعدالة قد جرت بجراها في طرفة عين كا نهاجواد السباق من دون حاجة إلى هذا التحليل والشرح والاستشهاد والاستدلال الذي

سهر لياليه ليحشونه هذه الأوراق

وخلوت أخيراً في مكنتي . ودخل على رئيس القلم الجنائي ببريد النيابة . وفتح مظاريفه أمامي كالممتاد في كل صباح . وما كدنا نفض غلافا أو غلافين حتى سممنا ضجيحاً خارج الحجرة وصوقا مدويا عرافت فيه صوت الشيخ عصفور ، فبمثت من يسأل عن خبره ، فقيل لي : إن المركز أرسله اليوم مقبوضا عليه بمد أن حرر له محضر تشرد. فأدركت أن المأمور ما زال يمتقد أن هذا الشيخ هو الذي خطف البنت . وأن حقده عليــه ما زال متأججاً وأنه لجأ إلى وسائل الادارة ليوقع به . إن فكرة الهام الشيخ عصفور بالتشرد فمكرة نيرة لا عكن أن تخطر إلا بذهن المأمور النبيظ . والحقيقة أن همذا الشيخ متشرد لا أكثر ولا أقل . وهو من هذه الناحية يصلح فريسة لنصوص القانون التي بين أيدينا . ولكن العجيب أن يسكت عنه المركز كل تلك الأعوام التي مضت ولا يفطن إلى أم صناعته إلا الساعة . إن هذه الوسميلة لم تمجبني كثيراً ، ولم ترض ضميري القضائي ؟ فان نصوص القانون لا ينبني أن تكون أسلحة في أيدينا نضرب بها من تويد ضربه في الوقت الذي تختاره . إنّ القبض على الشيخ عصفور اليوم هو من غير شك مسألة انتقامية . إن المأموروقد رأى هذا الرجل يفات من نهمة خظف الفتاة دبر وفكر في طريق آخر لا يستطيع منه الافلات. هذا أساوب الادارة الذي لا يحسن أن يسلك رجال القضاء ؛ وعزمت في نفسي أن أفرج عن الرجل، ولكني أرجأت النظر في أمره ختى أفرغ من « توريد البوستة » التي أماى . فلقد قدم لي عبد القصود أفندي مظروفا

أصفر ضخاعلمت أن فيه «قضايا جنايات » من لة إلينا من الرياسة لدرمها والمرافعة فيها أمام محكمة الجنايات المنمقدة هذا الشهر في عاصمة المديرية التي فوجدتها تحوى مثات الصفحات . وهل لي رأس يتسع الآن لكل هذا ؟ لاشيء ينفرني من عمل النيابة غير المرافعة في قضايا الجنايات . فان مر • العسير على ذاكرتى الضميفة أن تحيط بكل تلك التفاصيل التي تتكون منها الجرعة كي تبسطها بمد ذلك في نظام و ترتيب وهدوء أمام قضاة ثلاثة عابسين، ومحامين متربصين ، وجمهوريشاهد ويحكم لا على اب الموضوع ، بل على مدى اتقان الحركات والاشارات ، ورنين الصوت في القاعة ، ومهارة الالقاء، والضرب باليد فوق النصة . إنى بطبعي لا أصلح إلا لملاحظة الناس خفية يتحركون فوق مسرح الحياة ، لا أن بشاهدتي الناس ممثالًا بارعاً قد سلطت على وجهه الأضواء . إن هذه المواقف تعمى بصرى ، وتذهب لى ، وتطير ما فى ذاكرتى ، وتفقدنى ذلك الهدوء النفسى الذيأري بهأعماق الأشياء . لذلك ما ترددت وأمرت باحالة هذهالقضايا على المساعد، فهو ما زال في تلك السن التي يجر فيها الانسان ويعجب بهذه المواقف والمظاهر ؟ وقد يكون له أرث حسن الاستمداد لهذا العمل ما يجب على أن أوجهه اليه . وإنى فوق ذلك أنييح له فرصة الاقامة أياماً في عاصمة المديرية حيث يجد في ملاهبها ومشاربها ما برقه عنه ويلطف من آثر الوحدة والضيق في هذا الريف الصامت . وأعجبتني هـذه الحجج ورأيتها كافية لاقناعي وجوب إزاحة هذه القضايا الثقيلة عن كاهل. وَنَاوَلَتَى رَئْيِسَ الْقُلْمُ الْجُنَائِي بِعَدْ ذَلْكُ مِظْرُوفًا آخَر صغيراً قرأت عليه بالحبر الأحمر كلة «سرى» فقلت

فى نفسى : لا تلك ملحوظة من النائب العام » . فأسرعت بفضه فاذا هو بلاغ من مجهول أرسل الى النائب العموى رأساً فى القاهرة ، فأحاله على لأجراء اللازم فيه . فنشرته فى يدى وقرأته بامعان ، ولم آت على آخره حتى كان قد استولى على العجب ، وأطرقت لحظة أفكر ؟ ثم أعدت النظر فيسه و عهات فى قراءة سطوره هذه :

«سمادة النائب العموى بمعس دام نمرف بأن الحرمة زوجة قمر الدولة علوان المضروب الموجود « بالاسبتالية البرى » كانت مانت من سنتين محنوقة وتستر عليها حلاق الصحة من أجل الرشوة وأجرى دفنها بدون علم الحكومة ، واسألوا زوجها علوان وأختها البنت ريم عن الذى خنقها ، وأسباب الجريمة معلومة ولا تحقى على فطنة كم إذا كانتم خاطركم بالتحقيق بننسكم وإنكم تكشفون أسرارا خطيرة ، وتضربون على أيدى الأشرار ، « وتوضمون » المدل في مجراه ، والمدل أساس الملك ، وقد قال الله عن وجل في كتابه المؤيز : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم وا بالمدل ) مدق الله المفطيم » « فاعل خير » مدق الله المفطيم » « فاعل خير »

## آلام فرتر

للشاعر الفيادوف جوته الألماني الطبعة الرابعة

ترجمها أحمد حسمه الزيات

وهى قصة عالمية تعد بحق من آثار الفن الخالد وثمنها ١٥ قرشاً



كانت المدينة في هياج وذعر؛ وكان الاضراب سائداً في المامل والمسانع قد الدلع كالنار تسعفها الريح حتى عم سائر الأيحاء ، وفرق الفرسان من الشرط يخترق الشوارع - كائم رجال المطافيء الذين اعتادوا أن يأتوا مسرعين ، ولكن بعد فوات الفرصة - بوجوه ساهمة مهمومة ينقلون الخطى على قرع الطبول كائمهم رجل واحد والألق يسطع من حراب بنادقهم وهم ياوحون بها في الفضاء ، ثم ينفلت بينهم أحد القوزاق في جلده المارى إلا من الشمر كائه أبله مجنون فيهوى الناس بمضهم من الشمر كائه أبله مجنون فيهوى الناس بمضهم على بعض متدافعين إلى مختلف الجهات مخافة أن يطأهم بقدميه

بقيت المدينة على تلك الحال من الصخب والاضطراب، فواجهات الحوانيت تاق بأضوائها المختلفة ، وجموع الناس تتزاحم على الأرصفة في خوف وقاق ، والعربات تنسارع في الشوارع في صراع وعنف ، وبات الناس يتوجسون خيفة من كل شيء ؛ فان صفر شرطى في صفارته أو انفلت أحد القوزاق في الشارع ، أو نزت برأس عيد نووة الشجار والعبث ، استولى على قاوبهم الحوف والماع ، فيندفع بعضهم إلى مكان الحادث ويولى البعض الآخر الأدبار طالباً الأمان في مجازات

الحوانيت ، ولكن الأمان من أى شيء ولم يقف أحد على السبب ؟

لقد كانت جموع المهال تروح وتفدو على الأرصفة ، وثيدة الخطى ساهمة الوجوه تتكلم في هسات خفية مع من يقابلها من الرفاق ؛ ثم محدق بعين المقت والحفيظة إلى ذلك الشعب المترف وهو يخطر في لباس فاخر ويشيح بعيداً عن ذوى الخلقان المزقة والوجوه الشاحبة المريضة والآيدى الفليظة المدرقة التي تشوه جمال الشوارع النضرة التي كانت تفيض بهجة وسيحراً في ذلك اليوم الخربني الجميل الذي كانت فيه أوراق الأسيجار الفروسة الجميل الذي كانت فيه أوراق الأسيجار الفروسة على أحياد الطرق الفسيحة تاقي أسيحة ذهبية على أحياد الطرق الفسيحة تاقي أسياسا الفارية — كانها تستقبل قبلة الفراق من الشمس الفارية — على تلك العربات ذات الطلاء الوهاج ، بينا من اكب الترام بأجرامها المجاجلة ، والسيارات بأبواقها السارخة ، والدراجات الفادية الرائحة تفمر المسالك السادة و

كانت تلك الكتل البشرية تلوح كأنها حجيج غير منتظر قد جاء من عالم آخر يخطو بين أناس مترفين ، فتجنبوا ملامسته أو الافتراب منه خيفة أن تمسهم منه لوثة أو ينالهم من أطرافه وضر . ثم مالبثت تلك الجرع أن تفرقت أباديد كالمها

سرب من الكلاب الضالة عند ما هاجمها فرق القوزاق الراكضة فسرى الخوف إلى جميع القاوب

- أى : هل هؤلاء الناس عمال ؟

َ صَمَّ مَ مَا مَعُمَ . . . امض في طريقك ولا تتلفت حولك

ولكن لـاذا يهرولون هكذا ؟

خوفاً من الشرط . امض ولا تتكلم

- الحاذا لا يتركهم عشون على مهل مثلنا ؟.

- إنَّهُ لا يسمح لهم بذلك

الحاذا ؟

-أوه ا أرجو ألا تثقل على . أعطنى بدك وسر في طريقك وإلا . . . فالسوط . . فأمسك « سرج » بيد أمه وأخذ يجر رجليه خلفها وقد امتلاً قلما رعباً من تلك الجموع المتدفقة حتى سرى إلى الطفل الصغير الذي كان يحدق فها حوله وهو ذاهل مأخوذ

وهل هم أشرار يا أى ؟

من ا من ا

· — المال ؟

لا أدرى ، فمهم الطيب ومهم الحبيث ،
 إنهم لا يريدون أن يعملوا

أهم كسالى يا أى ؟

- نعم . نعم . ولكن هيا . وإلا كنت مثلهم - أهم أنجاس يا أمى ؟

- وفى تلك اللحظة كان الفرسان القوزاق قد ركضوا بخيولهم ، وصفر رئيسهم صفيراً عالياً ولوح بسوطه فى الفضاء فدوى كالطلق النارى ارتجفت له قلب الأم ، فأسرعت الى إحدى المربات الواقفة ودفعت فيها ابنها الصغير ثم ألقت بنفسها فيها دون أن تساوم صاحبها على الأجر بل دفعته من الحلف وصاحت فى صوت مختنق خائف:

– اسرع ا

- ولكن الى أبن سيدتى ؟

- هناك . الى الأمام . ياله من ضيق ! أدرسر يما

- لا تخافي سيدتي . إنهم لن يقتربوا منا .

- وما كادت المربة تنعطف الى الشارع الآخر حتى عاد الهدوء الى قلب الأم ، فعادت الى حديثها الأول :

تذكر أنى سوف لا أدفع لك أكثر من
 عشرين كوبكا .

- إن هذا قليل يا سيدتى .

- إذن ننزل . قف . سنأخذ الترام .

- أنصح لك أن تبقى حيث أنت يا سيدتى فان الترام سيقف بمد قليل .

- من قال هذا ؟

-- إن المال سيضربون اليوم . أعلم هذا من قبل .

وعندئذ كانت جماهير المهال قد اقتربت منهم فدفعت الأم السائق دفعة قوية فمضى فى طريقه ، بينما الابن ينظر إليهم فى خوف واضطراب فياوذ بأمه شيئاً فشيئاً .

إنى لاأفهم لماذا يهتمون بهم كل هذا الاهتمام، فان كانوا لا يريدون أن يمملوا فليدعوهم يقطمون الشوارع جيئة وذهوباً ؛ فسرعان مايمضهم الجوع ويرجمون عن عنهم .

فأجابها السائق: إنك علىحقى هذا ياسيدتى، فان الجوع بفيض تقيل. ثم أدار وجهه عنها وأخذ يمبث بشمرات ذقنه ولكنه ما لبث أن التفت إليها قانية وقال: « بمكنك أن تروضي حيوانا بالتجويع ويمكنك أن تعملي هذا مع أى إنسان آخر ولكن الاساءة للرجل الفقير خطيئة لا تفتفر

والآن من يكسونا أيتها السيدة إذا ما بلى معطفك الثمين وتآكاكات شملتي البسيطة ؟

لا تهتم يا رجل ما دام ممك المال الكافى .
 فان لم يشتفل عمالنا اشترينا ما يلزمنا من الخارج .
 ولكن ما ذا تمداين لو وقفت قطارات السكة الحديدية ؟

مذا لغو . إن القطارات لن تقف أبدآ .
 من يسمح بهذا ؟

سمن بدرى ؟ إنهم يشيمون أنها ستقف حالا .

فأنصت لا سرج » إلى الحديث الذى دار بين السائق وأمه وحار فى أمر أولئك الناس الذين يطعمونه ويكسونه وفى الوقت نفسه يهربون من رجال الشرطة . لقد اشترت له أمه معطفاً جديداً للشتاء فلفه فى أوراق ووضعه على ركبتيه يخفق له قلبه فرحاً كل خطر له أن ما من إنسان يستطيع أن بنتزعه منه

- وهل سنموا معطني الجديد هذا ياأى ؟ فأجابه السائق: لقد سنموا كل شيء أيها السيد الصغير ، مامن شيء إلا وكان من فضل أيديهم . فغضبت الأم من هذا الكلام وشدت ابنها من كه وقالت له: اسكت . لا ينبني لك التحدث معه . أما السائل فقد مفى يتفلسف في نفس الطريقة حتى ضافت به الأم وصاحت في وجهه غاضة: «وأنت أيها الرجل يجب أن ترج في السجن »

فسكت الرجل عن البكلام وألهب جواده بالسوظ فأخذ يطوى الطرقات حتى وصل الى المنزل. وهكذا رجع سرج والشكوك تملأ رأسه فى حقيقة أولئك الناس الذين يدعون «المال» فلم

یکد یستقر فی منزله حتی نادی أخته «سونیا» وهمس فی أذنها :

لقد رأينا اليوم بمض المال ، لقد رأيناهم
 حقاً !

ماذا يشهون ؟

الهم والفلاحين ومنذ ذلك اليوم لم يمد سرج يتحدث كلى ومنذ ذلك اليوم لم يمد سرج يتحدث كلى نزل الى حديقة المنزل يلمب مع أخته إلا عن أولئك الناس الذين عطاوا المصانع وأضربوا عن العمل ولكمما لم يصلا الى رأى يرقاحان إليه: أهم أشرار أم أخيار ؟ أما في المنزل فقد كانوا أشرارا وأما في الحديقة فقد كانوا أخيارا

وأخيراً ذهب سرج إلى البواب وسأله :

- ولكن هل يستطيعون أن يوقفوا مصنما.

- من السهل جدا ياسيدى الصغير .

- كيف يتسنى لهم هذا ؟

بأن يدعوا البخار يخرج أو يتركو اللهبنع قاعاً صفصفاً

- وبدونهم لا يشتفل الصنع ؟

- كيف يشتفل من دونهم ؟

- وبدومهم لن أحصل على ممطف جديد ؟

− لنمحسل

وسترتى الصغيرة ؟

- كذلك سترتك الصغيرة و « بنطاونك » وقميصك ، فستضطر أن تسير كما ولدتك أمك .

- عاریا ؟ ۱۰۰۰ أوه ۱ یا لك من أبله ۱ إن أمی محضر لی كل هذه من الخارج.

عليك أن تنتظر إذن حتى تصنع ، ولكن ماذا تممل لو حدث اضراب عامق السكة الحديدية ؟

- أعكن أن تقف السكة الحديدية عن العجل؟

مناك إشاعة بأن القطارات ستقف .

- وماذًا يكون مصير والدى ؟ كيف يمود إلينا؟ \*

- أونه ؛ ربما يمتطى عصا .

- اسكت عن هذا الهراء . سأباغ هذا إلى أى التي سوف تجزيك عليه .

ثم غاب فى تفكير عميق ، وأخيراً جذب كم معطفه الجديد ، وقال :

وهل حاك المال هذا أيضاً ؟

- نم . لقد صنموا كل شيء . إن أمك لم تممل أكثر من أن أوجدتك في هذا العالم .

\* \* \*

لم بحض على هذا يو مان حتى كان الترام قد وقف عن السير ، واحتجبت الصحف عن الظهور ، وأغلقت الحمات أبوابها وانطفأت الصابيح في الشوارع وتعطلت القطارات عن السير ، وعم الهلع سائر الحطات حتى أخذ الناس بتوقمون شللاً عاماً في حركة المواصلات بين ساعة وأخرى

كان مقدراً أن يصل والد « سرج » فى ذلك اليوم ، ولكنه لم يأت فقلقت الأم وأشاحت بوجهها عن كل من بالمنزل ، ولم يسمح « لسرج » أن ينزل إلى ردهة الدار ، فكان يقضى الساعات الطوال فى إحدى النوافذ بأكل قلبه شوق ملح ليقف على ما كان يجرى فى الشوار ع

وهل سيأتي أبي حالاً إلى النزل يا أي ؟

- إنه لا يستطيع ذلك ، ثم أخذت تلمن الاضراب والمال والوالد أيضاً

-- أحقاً يا أماه أنهم يستطيمون ؟ -- يستطيمون ماذا ؟

- أن يمنموا السفر بالسكة الحديدية

- يظهر أنهم يستطيعون ، لا تثقل على . ثم ترقرق الدمع في جفنها وهاجت نفسها حنقاً وغضباً ، أما سرج فقد أدار رأسه إلى النافذة وأخذ بنظر إلى المارة في شيء من الاهتمام والخوف ، ثم همس قائلاً :

الواستطعت لقتلتهم جميعاً!!

ولم يأت المساء حتى كانت الشوادع قدأقفرت من المارة فأغلقت الحوانيت وأقفات النوافذ بالمساريع الخشبية ، وأخذ رجال الشرط والقوازق بطوفون في الطرقات لا يقفون إلا في الأمكنة التي أوقدوا فيها النيران ، فلم يستطع الابن أن ينام بل كان يقفز من فراشه في موهن الليل ويتسال حافياً إلى النافذة ليرى ما كان يجرى في الشارع

كانت ألسنة النيران تندلع في الفضاء وأشباح مهولة من الناس تتحرك حول النيران الجراء كأنها وحوش ضارية تدور حول فريسها ... فيحس الابن برعدة تتمشى في جسمه فينكم راجماً إلى فراشه وقد توهمهم وحوشاً جائمة سوف تنقض عليه وتشويه في تلك النيران المستمرة شم تلهمه النهام الدفىء وهو يصيح : أي ا أي ا إنى خانف مقرور .

لا يزالون أمام فافذتنا

نم ولا تخش شيئاً . آه لو يأتى والدك ؟
 أى !

ماذا بني المزيز ؟

--- أريد أن آتى إليك . إنى خائف

-- مم ، بنى المحبو**ب** ؟

- الساحر 11

- أي ساحر ؟

- أشكال مختلفة

- إذن فلتأت إلى

فقة زسر ج من فراشه فرحاً وجرى إلى سرير أمه وقبض على يدها وقد اختباً تحت الفطاء

ثم همس قائلاً : « إنهم يستطيمون أن يعملوا كل شيء »

وسرعان ما غابت الأم فى النوم من جمديد الركة ابنها يطل برأسه من محت الفطاء وينظر إلى الحائط فيرى الأطياف الحراء التى تعكسها نيران الشارع المستمرة فيستولى عليه الخوف ثانية فياقى الفطاء فوق وجهه وبمود يفكر فى أولئك السحرة الأخيار والأشرار وفى أولئك الناس المدعوين عمالاً:

أهم أخيار أم أشرار ؟

وفى الصباح جلس إلى المائدة ليتناول طمام الافطار ولكنه لم يجد الكمك الساخن الذي اعتاد أن يراه كل يوم بل وجد خبراً فاشفاً بارداً لا يفرى على الأكل . فصاح : هات لى بعض الكمك ، لا اذا تقدمين لى هذا الخبر القدر ؟ ثم أخرجه الفضب عن نفسه فألق بسلة الخبر بعيداً دفعاً لا لك الاهانة التي لحقته من والدته :

- أشكر الله يا لاسيد» سرج على هذا الخبز الآن - ماذا ؟ عليك بيغض الكمك . أى ! لماذا لم تأت لى بالكمك اليوم ؟

ولكن أين لنا به الآن يا عزيزى سرج
 وقد أغلقت كل المخابز

الذا ؟

- إلأن جميع العال مضربون

- المال أيضاً ؛ ثم حك وراء أذنه بيده وقال: - وماذا نفمل بدون الكمك ؟ - سنفكر في حيلة - ماك ألا شا ما المانا أن مر ه

ولكن ألا يستطيع المحافظ أن يجبرهم
 على خبر الكمك ؟

- لا يا عن يزى سرج ، إنهم لا يخافونه

- ألا يخافون المحافظ ؟ إ

إنهم لا يخشون إنساناً قط

إذن فهم ذوو بأس شديد ؟

بيدهم كل شيء . فلتأكل هذا الخبز اليابس الآن فسوف لا تجده قربباً

إنى لاأستطيع أن آكل الخبز الأسمر
 نم ، ولكنك ستفرح به غدا
 لاأسادا ؟

إلتاث الأمم على سرج فلم يعد يدرك أى نوع من الناس هؤلاء الذين لا يخافون المحافظ ولا يخشون إنساناً قط ولكنهم مع ذلك يفرون من وجوه القوزاق ورجال الشرط ما المحسل ؟ أيو قفون المسانع ويمطلون الترام والقطارات والصحف ويسلبونك الكمك ثم الخبز الأسمر ثم لا تفصل شيئاً للم م ثم أخذ يستميد في ذهنه صور الساحرات والسحرة الذين قرأ عنهم في القصص الخرافيسة والسحرة الذين قرأ عنهم في القصص الخرافيسة المديدة وتذكر قلانهم أن يقبضوا عليم فاذا أم م الحافظ أن يعملوا لبسوا تلك القلائس المسحورة وغابوا عن العيون 1 ا

ثم سرى القلق من الشوارع إلى البيوت وشاع الخوف في تلوب كانت من قبدل آمنة مطمئنة فانقلب نظام الأسر وأضطر أصحابها إلى تغيير عاداتهم والحدق من مطامعهم واختفت مباهج الحياة من

المدينة كلها وفقد الناس هناءة العيش . وأخيراً تسلل الخوف إلى تلك القصور المنيفة حيث كان بقيم سرج وأمثاله فأغلقت الأبواب وأحكمت الأقفال ووقف البوابون أمام ايتبادلون الحديث مع الحراس والمسس وهم ينفخون في صفافيرهم . وفحأة انقطمت الكهرباء عن منزل سرج فنادى أمه قائلاً: « في الكهرباء خلل يا أي »

- أضيء حجرة الاستقبال

– وهذه أيضًا ``

ثم جاء الخادم وأخبر سيدته أن هناك اضرابا عاما فعلينا بالشموع

وعلى هذا شمل الظلام المنزل كله لا يظهر فيه إلا أضواء الشموع الباهتة المضطربة التي كانت تنمكس على القاعد و ( البيان ) فتاوح في أغطيتها وستائرها كأنها جثث في أكفانها قد غابت في تفكير عميق . وبينا هم كذلك إذ جاءتهم الأنساء المزيجة يحملها الحدم الذين كانوا يتحدثون في غرفتهم الخاصة .

لا إنهم يشيعون أن الياه ستنقطع ، وقد سممنا الآن أن حفلات الجنائز ستقف ، ولن يكون لحم في السوق غدا ، ولو استمر الحال على هــذا أسبوعا واحدا فان قحطا هائلا سوف يجتاح المدينة »

استمع « سرج » الى تلك الأخبار الزعجة وهو ذاهل مشدوه ، فقد ظهر له أن العامل هو المثل الأول لهذا الدور وسرعان ما انبثق في ذهنه أن العامل ما هو إلا ساحر ، ساحر ذو قوة غريبة عكنه أن يأتي كل شيء ، فاو أراد لاستأنفت القطارات سيرها ورجع أبي الى المثل وعادت الكهرباء تضيء كما كانت ، فيمود للفرف بهاؤها الكهرباء تضيء كما كانت ، فيمود للفرف بهاؤها

ورواؤها . ولو شاء لكان لدينا الآن كمك كثير ساخن ، وإن لم يشأ فلن يجرى الماء فى الأنابيب ولن يكون هناك شاى أو حمام . إنه لا يخاف إنسانا ولا يخشى سلطانا . يا له من ساحر ١١

لقد كانالصبى واثقاً من هذا فلم بحض أسبوعان حتى حدثت المجائب فى يوم واحد. فقد استأنف الترام سيره وفاضت الشوارع بالأنوار الكهربائية الخاطفة وعادت الصحف الى الظهور ورجع الوالد الى بيته فركب معه إحدى المربات اخترقت بهما الشارع العام فرأى السحرة قد تجمعوا كتلا زاخرة مبتهجة يحملون الأعلام الخفاقة وينشدون الأناشيد العذبة دون أن يتصدى لهم شرطى أو يروعهم قوزاقى فتاق الطف لا الخروج الى الشارع ايراهم بنفسه فقال:

أى القد عاد السجرة يخطرون في الشوارع
 دعيني أخرج لأراهم

-- إنك لا تستطيع

- إنهم ليسوا أنجاساً بل أطهار الآن. أليس كذلك يا أمى ؟

ممنت عدة شهور كان فيها كل شيء حسنا فماد للبيت مرحه القديم وجنته المفقودة . ثم تصادف يوما أن ذهب الوالدان الى إحدى الملاعب وخرجت المربية لقضاء حاجة لها ، وانتقتر فت الأخت الى عرائسها ولعبها بينها الجدة كانت لاتزال طريحة الفراش! فأحس الطفل بشيء من الضيق إذ لم يكن هناك ما ياهيه أو يسرى عنه فأخذ ينتقل من غرفة الى أخرى في تراخ وكسل

- جدتى ما ذا أعمل ؟؟

- فلتدلك ساقى ، فان الألم عاودنى فيما

وفتح عينيه فرأى رجلا قد ارتدى ثوبا باليا وجلس على مائدة سغيرة يلنهم طماماً ساخناً بتصاعد منه البخار وهو يتلفت حوله في خوف وحدر ، وقد أمسك الطبق بيده كا له يخشى ألف بنترعه منه غيره فاشرأب الطفل بمنقه ثم تلفت حوله وقال : «ولكن أن الساحر؟» لم يكن هناك غير الحادمة وهذا الرجل؟

أيحتمل أن يكون هــذا الرجل هو الساحر الذي يخافه ؟

ثم قويت رغبته في رؤية ذلك الساحر، فالدفع إلى المطبخ، فقفز الرجل واقفاً وقد سقعات المامقة من يده، فقالت الخادمة:

لاشيء، إمض في أكلك. فان يُذيع السيد الصغير شيئاً

فأجاب سرج . أى شيء ؟

لا تخبر أباك أو أمك بأمر هـذا الرجل
 الذي يتناول الحساء . إنها فضلة من طمام قديم 1

- حسن إنه جائع فيجب أن ترحمه أيها السيد الصفير

إنه : هذا الرجل زوجى

- زوجك ؟

فألتى عليه الطفل نظرة شزراء وهو وأقف فى قوام يخيل البرتجف خوفا وفرقا ، ولكنه ظنه ساحراً خقيقياً قد لبس هذه الصورة الزرية الكثيبة ثم قال كذلك أنت ، إنك ساحر ... إنى أعرانك

\_ من ؟

انت اأنت ا

- إنى عامل ياسيدى الصفير ولبكنى لاأجدعم لا - ولكنك ساحر ... إنى أعرفك . تستطينع الى لا أحب هذا. فهو عمل تافه تقيل ، ثم تركها وانصرف الى أخته ولكنه لم يكد برى عمائسها حتى تناول واحدة مها وكسر ذراعها وولى هاربا الى المطبخ ليرى الطاهيسة الجديدة ، ولكن الخادمة لم تسمح له بالدخول فقال لها:

ولكن ماذا أعمل إذا كنت وحيدا ؟

- ليس في الطبيخ ما تاهو به

ولكن من ذأ الذي يتكلم هناك ؟

إنه زوج الطاهية

- إنه مُسَلِّر

- لماذا ؟ إنه رجل عادى . عامل

ب أزوج الطاهية عامل ١٤

— ئەم

- سأحر ا يجب أن أدخل اليه

-- لا . انى أشكوك الى المربية وأخبر أمك مذلك إن فعلت هذا

- إذن فأنت كاذبة . سأخبر أمى أنك أكات القشدة

إنك كاذب في هذا فقد التقطت ذبابة فقط ثم تشاجرا مما ، ولكن الطفل لم يجرؤ مع ذلك على دخول المطبخ فبق واقفاً بيابه مترددا في الأمر حتى جاءت الخادمة وفتحت الباب فأسرع يختلس النظر اليه فاستطاع أن يسمع صوت الساحر ولكنه لم ير الرجل نفسه ؛ ثم استبد به الشوق الملح والرغبة القوية ، فمزم أخيراً على الدخول ، ولم يكد يرى الخادمة تبعد قليلاً حتى صاح : « أشكرك اللم » ثم اقترب من الباب وأخذ يفتحه شيئاً فشيئاً بيد المكنسة حتى انفتح على مصراعيه ولكنه لم يستطع أن بنظر إلى المطبخ دفعة واحدة ، فوقف قليلا مهطع الرأس حبيس النفس حتى استجمع من شحاعته الرأس حبيس النفس حتى استجمع من شحاعته الرأس حبيس النفس حتى استجمع من شحاعته الرأس حبيس النفس حتى استجمع من شحاعته

أن تعمل كل شيء .. لقد أنيت كل تلك الأضرار، ولكن حذار أن تمود إليها ثانية . إن ضوء الشمعة باهت كثيب ولا أحب إلا الكمك مع الشاى

-- إنى لم أعمل شيئاً يا سيدى الصفير وسأترك مذا المكان حالاً

- ولكنك غير نخيف كماكنت أظن , لقد حسبتك هائل الجسم مارد القامة عابس الوجه . قل نى : ألم تسجر نفسك ؟

- أتسخر منى لأنى لا أجد فتات الحير . حرام يا سيدى حرام

- ولكنى كنت أظنك أعظم من هذا وأنك من ح طروب فرأيتك ترتمد فرقا وأنت تتناول طمامك . إنى لا أخافك بمد ذلك

ثم انسل الطفل إلى المهر العام ووقف قليلا، وهو متأهب للجرى إذا هم الساحر عطاردته، ولكن

لم يحدث شيء من هـذا بلكان هناك رجل وانف بحانب أحد الجدران يشمق شهيةًا عاليًا ثم يجنف عينيه بطرف كمه . فصاح

ساحر ويبكى 11 إنه الجزاء العادل 11 — لماذا لم تدعأ بى يمود إلينا ؟ لماذا قطعت عنا الكهرباء ؟

اذا حرمتنا من الكمك الساخن ؟
 فلتنل الآن جزاء ما قدمت بداك ثم صرخة عالية دوّت في جميع أنحاء المنزل

مرحى. مرحى. ثم أسرع إلى مربيته فى نشوة المنتصر الفائز وهو يقول:

لست أخافه بمد اليوم ١١ نظمي مهيل

شركة مصر للغرارة الصف المقبل تخفف عنام وطأة مرارة الصف المقبل عما المتجه لهما من ملابس قطنية مفيفة وجميرة وبأسمار معتدلة أطلبوا منسوجاتها من شركة بيع المصنوعات المصرية إنها إحدى مؤسسات بنك مصر

# للك النه الانجليزية سرسيفيلد أ على قطمة من الناج ،

بعت المالا دسيب حسن حبث ي

يظرحون شباكهم علىبعد مالة قدم ؟ أما أما فقيد. تدُّرْت بالجرام ، وجلست وأخذت فيمطالمة كتاب كنت قد أخذته مم

وأقبل الرجال ظهراً ، وقد أصابوا سيداً كبيراً وكان كل مهم قد اشتد به الجوع ، وإذ كنت الرأة الوحيدة بينهم ، فقد قمت باعداد الطمام وتهيئته ، أثم جُلسنا حوله نائهمه ، متجاذبين فيما بيننا أطراف. كِو متشيجان هذا ، ولكن ينبني أن أذكر أن الحديث، أما أنا فقد جلست أنصت اليهم، إذكانوا يتكلمون عن تجاريهم في الصيد ونهارتهم فيه ، مما

لابدع مجالاً لامرأة. ثم عادوا إلى الصيد ؛ وإذا بالشمس تختني ؛ ثم ار مدالافق وتجهمت الماء ، وتراكمت السنحب ، وهبت رجم عاصف ، وأخذت قطع الثاج يسطدم بمضها بيمض في صوت قوى أرعبني . ولما أفسحت لأخي

عن مخاوفي ضحك مني ، وسمخر بي وطلب الي أن. أخرج ما اصطاده من شبكته ، حتى أشفل عن هذا الفزع . ولما أتممت ما وكل إلى أداؤه ، اقترح أن أقوم ينفس هذا الممل للآخرين ,

كان أربعة رجال منهم قد جلسوا على يسار أخي

في صباح باكر من أيام يناتر ١٩٣٠ غادرت أنا وأخي وخمسة أصدقاء لنا مدينة سنجاو، ووجهتنا متشيحان لصيد السمك . وقد ياو ح للمرء أن من الغريب أن لذهب أحد في شهر يناتر للصيد في جو كثيرين بكسبون قوت عامهم خلال هذا الشهر .

> كان الأفق منبراً، والسبيل واضحة ، ومع أن الأرض كانت مفطاة بالجليد ؛ الا أنالحرارة كانتفوق الصفر بيضع درجات، والجو دافثا، وتدثرنا باللابس الغليظة ، واستميسحينا ممنيا صناديق الذخسيرة، وقد وضمنا القهوة

الساخنة في « الترموس »

وإذ وصانا خليج سنجناو وهو البقعة التي اخترناها للصميد وجدنا الجليد يتوغل قرابة ميل في أتجاه البحيرة ، فتركنا عربتنا على الشاطىء ، وحملنا منها بمض الذخيرة، جاعلين وجهتنا حافة



الكانة

(نوم) متحدثين ؟ ولما أعمت عملى مضيت فاحية الصياد الأخير ويدعى ويلاند ، وكالن صديقا قديما لى فجلست بجواره ، وأخذنا نتحدث فيا بيننا ، ثم أقبل « توم » واشترك في الحديث ؟ وأخذ الجليد يصطدم بمضه بيمض ؟ وبالرغم من فحك رفاقي كنت خائفة ، إذ لاحظت أن الريح أخذت تشتد عن ذى قبل ، وتعوى هدارة صاخبة ؟ وفي الحال أخذت كتل من الثلج هائلة الحجم تندفع بشدة وتموى الى البحيرة ، فاقترحت على توم أنه رعا كان الأجدى علينا أن نفادر هذه البقمة ، ولأول مرة في حياته خضع لطلبي ، وأخذنا نممل جميعا معا في نقل ذخيرتنا .

وأنحنيت لالنقاط بضع سمكات حيثما سممت صوت اصطدام هائل ، فانتصبت ، فاذا بي أرى لشدة هلى واضطرابي شريطاً أسود من الماء قد فصلنا نحن الثلاثة عن الأربعة الآخرين ، فصرخت بأعلى صوتى ، واذذاك أبصرت قطمة الثلج التي نحن وقوف عليها ، قد أخـذت تتحرك ناحية البحيرة، فقفز توم وويلاند في مكانهما ، والدفع الآربمة الآخرون يجرون هنا وهناك وينصحوننا عا لا ظائل محته ٠٠٠ كان طول كتلتنا الثلجية مائة قدم ، وعرضها سبعين تقريباً ؛ فجرى توم الى حافتها ، وجاولأن يلتي بأحد أطراف شبكة صيده للآخرين ولكن لم تساعده قواه وعاكسته الريح، وازدادت مساحمة الانقصال بيننا وبينهم ا قرمى بالشبكة ثانيـة ففشل أيضًا ، اذ وقع في المــاء ، وأحاظني ( ويلاند ) بذراعه ، وقد اصفر وجهه وجذبني الي وسط الكتلة الثلجية ، فقد كان ذلك كما يظهر آمن مكان ، إذ كانت الحواف تنهشم قطما قطما ؟ وأخذت الرنح تشتد عنفا ، وتدفعنا سريما الى ناحية

البحيرة، وكان الهلع قد اشتد بي في هذه اللحظة، ولكن زميلي أقبلا على يشجمانني ، فأخذا يشيران الى الشاطيء حيث كان رفيقان من رفاقنا بدفعان المربة ، ولكن الجو أخذ يربد عن ذى قبل ، وعم الظلام حتى لم نستطع ألب نتبين أحداً ، وأقبل الليل ورأيت أن حجم كتلتنا الناجية قد تضاءل الى نصف حجمها الأول ، وابتلت ملابسنا عما كانت تسفينا به الريح من ماه ؟ ولم ألبث أن شعرت بالبرد القيارس فأجلسني توم وويلاند بينهما ، ودثراني بمطائين مما أحضرته ؟ أما رفاقنا الآخرون فقد اختفوا تماما ، ولم يدع الرجلان وسيلة من وسائل التسلية إلا حاولاها معي، وأقبلا يطمئنان خاطري بأن لا بد من مجيء قارب نجاة بمسد قليل . وأخذ الثاج يتحرك بشدة فزاد ذلك في رعبنا ، واشتد البرد ؟ ولم تلح أى بادرة من بوادر النجاة . ثم أشمل توم عود ثقاب ونظر في ساءته ، فاذا نحن في منتصف الليل ، فكان لنا في هذا الموقف تُماني ساعات . وحاول (وبلاند) إلباسي معطفه الجلدي ، فأبيت ذَلَكَ ؟ وِمِن ثُمُ سَارٍ وَسَطَ الْحَاوَكَةُ مُحَاوِلًا مَمْرَفَةً ما بلغته الكتلة من مساحة ، ولم أستطع أن أرى أكثر من سبتة أقدام أماى ؛ غير أنى لاحظت أنه سرعان ما رجع إلينا ، فسألته عما صارت إليه الكتلة وما بتي من الثاج ، ولكنه لم ينبس ببنت شفة ، فتخاذل جسدي كا تما خدار ، وشمرت كاً ني في غيبولة .

وعلى حين فجأة صرخ توم واختطفنى ثم دفعنى عن نفسه إلى الجانب العكسى ؛ فدر ثت عدة مرات حول نفسى قبل أن أتمكن من الوقوف ، ثم أنثنيت زاحفة إليه ألحث ، وقدأ بصرته منبطحا على الثلج ، وأمامه الماء ، ولم أعرف إذ ذاك ماكان.

يفمله توم ؛ ولما افتربت من الحافة أكثر ولمسته قال : ﴿ هَا بِي بِدُكُ يَا بِنْتِي ؛ ﴾

فددت إليه ذراعي ... وإذ ذاك عرفت ما كان ممل

لقد كان يحاول إنقاذ ويلاند ؛ ذلك أن قطماً من الثلج قد إنفصات والزلقت في الماء وعليها (ويلاند) ؛ فجذبني أخي ، ولما عرف أنى أصبحت عامن من الفرق مد بده لجذب زميلنا ، وحاولت

أما الآخرى انقاذه ، ولكن لم أنبين يده أو جسمه لشدة الظلام المتراكم المتراكم واستطمت أخيراً أن أمس أصبعه ؛ ولقد كان صراعا عنيفا لا أستطبع وصفه ، وأحست ونجحنا أخيرا في جذبه ، وأحست في جذبه ، وأحست كان ذراعي من نفسلان عن

سينفصلان عن وأخذ الثلج يتراجع الى الوراء ، ورقد ويلاند أمامنا كأنه الجثة المامدة ؛ وظل ثلاثتنا بضع ويلاند أمامنا كأنه الجثة المامدة ؛ وظل ثلاثتنا بضع دقائق واجمين صامتين من شدة الفزع والرعب ؛ ثم احتملناه الى الكتلة الجليدية ودثر فاه بالأغطية ، ولما لم يُحد فيه هذا الملاح ، أخذ توم في تحريك ذراعيه بقوة ، يدفعهما الى الأمام والخلف ليسرى الدم في عروقه ، وإذ ركمت بجانبه تبينت أن الماء قد أحاط بنا احاطة السوار بالمصم ، ولم يسق من الكتلة بنا احاطة السوار بالمصم ، ولم يسق من الكتلة الثلاجية الطافية مسوى مساحة لا تتجاوز عشرين

قدما ، فافرعنی هذا ، والتفت الی ( ویلاند ) وقد غشی علیه ، و صرخ أخی فجأة وقد قفز قفزة عالیة فالتقت فاذا نور بنبتق من مشمل سفینة و هور بنلألا و سط هذا الدیجور القائم وأخذ ا ننظر إلی هذا المضوء فی لمفة و شوق و هو آخذ فی الافتراب منا لحفظة بعد أخری ، و من أمامنا ست منات ، و بعد لحفات قلائل أنزل ژورق النجاة و سار مجاهنا ، وقفز منه رجلان محونا ، و درانی بالاغطیة ،

وحالاني الى الزروق ثم عادا بويلاند وتوم وساربنا الزروق الى الباخرة أم فأبصرت جزيرتنا السخيرة وقد خلع عليهاالضوء لو فاشفقيا بلذة ما في حياتي بلذة ما في حياتي القهوة الساخنة التي فاولنا إباها الضابط في حجرته بالسفينة؛

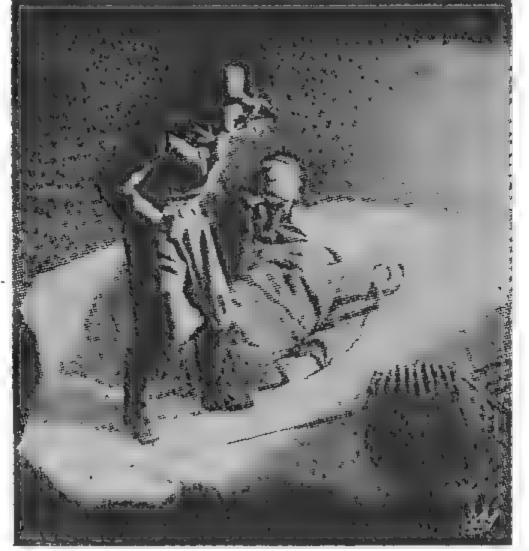

وشربت ثلاثة أكواب منها ، فأحسست بالقوة تسرى في جسدى ، ثم شمرت برغبة شديدة في النوم ، ولما استيقظت بعد أربع عشرة ساعة أبصرت نفسى على سرير في إحدى المستشفيات ، أما ويلاند فقد استماد صحته برغم ما حاق به من أهوال بعد يومين . أما أخى فقد كان أسرع منه ومنذ تلك المخاطرة ، قصرت سيدى للسمك على الياه الضحلة خلال شهرى مايو ويونيو ما

میں میشی



# المُخْذَافِ الْحُفْقِ الْعُصِرِ الْمُخْفِقِ الْعُصِرِ الْمُخْصِرِ اللَّهِ الْمُخْصِرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللّ

لألفربد دى موسيه بعت لمرالأستا ذفلي كس صنارس

# القصال ساوس

وفي اليوم التالى ذهبت قبل العشاء الى غابة بولونيا وكانت الساء متلبدة بالفيوم : ولما وصات الى باب مالو ألقيت عنان فرسى على عنقه ، وذهبت تائم بين الأشجار مستفرفا أستعيد أفوال ديجنه في ذهني ، وما توغلت في أحد المنعطفات حتى لاحت لى عربة تستقاها إحدى صديقات خليلتى ، فدت إلى يدها لتسافني شم دعتني الى تناول العشاء معها إذا لم يكن من مانع لدى

وكانت هذه المرأة – وتدعى مدام ايفاسور - قصيرة بدينة شقراء، وكنت أنفر منها دون ماسبب، ولكننى لم أملك نفسى من قبول دعوتها، لأننى كنت أتوقع حديثاً معها عن عشيقتى ، وأمرت رفيق السائق بقيادة فرسى فذهب به ، وجلست أنا قربها وعدنا الى باريس

ر وبدأ المطر يتساقط ، فأنزلنا الغطاء وأسبحنا في عنهاة ، وقد ساد علينا السكوت ، وكنت أنظر

اليها فأشمر بحزن عمين ، لأنها لم تكن صديقة عشيقتى فسب ، بل كانت أيضاً مستودع أسرارها ، وكثيراً ما كانت تعفى ممنا ساعات السمر فأستثقلها وأتمنى أن تخلى لنا المكان . ولمل نفورى منها تولا من صبرى على فضولها . وما كان تساهلها مي ومع عشيقتى ، بل وما كان وقوقها مراداً موقف المدافع عنى تجاهها ، ليمحو سيئة هذا الفضول ، فكنت أراها قبيحة ثقيلة . ولكننى أنعمت النظر فيها هذه المرة فلاحت لى وعليها مسحة من الجال ، فكنت أحدق في بديها وأثوابها فأشمر بأنها تحرك ساكنا من فؤادى ، وكانت هي تحدق في فلا يخفي عليها أمرى وما يفعل التذكار بمواطنى ؛ وقطمنا مسافة الطريق وأنا أنظر اليها وهي تبتسم لى . ولما بلغنا المدينة وأنت : - وأخيراً . فقلت : - أخبرها إذا قالت ، و وانهمر الدمع من عينى

وبعد أن تناولنا العشاء جلسنا أمام الوقد ، فقالت : أَفُضى الأمر وانقطع كل رجاء ؟ فقلت : والسفاه ا إن الأمر القضى إنما هو فجيعتى ، وستودى هذه الفجيعة بي . ولا أطيل بوصف حالى : لقد امتنع على أن أحبها وأن أحب سواها وأن أعيش بلا حب

واستلقت على مقمدها متراخية وقد لاحت على وجهها علائم الأشفاق ، واستفرقت لحظة كأنها تناجى نفسها وتنصت من قلبها الى أصداء بعيدة ، ثم مدت الى يدها فاقتربت منها فقالت : — وأنا أيضاً قد أصابى ما أصابك ، وتهد جسوتها فقطعت حديثها

إن المحبة أخوات عديدات أجماهن الشفقة. سافحت هـذه المرأة وتدانينا حتى كاد أحدنا

باتصق بالآخر ، فبدأت تشكلم مثنية على عشيقى انتحيل لها الأعذار وتوجه إلى كانت الاشفاق ، وازداد حزنى فلم أجيد ما أجيبها به ، وذهب بها الحديث الى الشكام عن نفسها ، فأسر ت إلى أن رجلا أحبها ثم تركها منذ أمد غير بعيد بعد أن غيث في سبيله صيبها والكثير من ثروتها ، وأن زوجها وهو رجل حقود كان يتهددها . وكانت نذرف الدموع وهي تسرد حكايبها حتى نسبت هي نذرف الدموع وهي تسرد حكايبها حتى نسبت هي فقام النضال ظويلاً بين عقلها وعواطفها ، وهي الآن فقام النضال ظويلاً بين عقلها وعواطفها ، وهي الآن ولاح لى أنها كانت تلوم نفسها لأنها لم تعمل على الاحتفاظ بقلب عشيقها ، إذ عاملته بشيء من الاستخفاف

وعادت فاستسلمت للصمت بعد أن فرَّجت عن قلمها فقلت لها :

ما هى بالصدف الممياء تلك القوة التى قادتنى الى غابة بولونيا هذا الصباح. إن الآلام البشرية أخوات قائهات؛ ولعل هنالك ملاكا كريما يضم هذه الراحات المرتجفة المبسوطة تحوالله تتوسل الى رحمته. لا تندى على ما بحت لى من سرك، فا للانسان أن يندم على دممة ذرفها أمام أى مخلوق كان، وما سرك الذى أودعتنيه إلا دممة سقطت من عينيك فاستقرت فى فؤادى ، فاسمحى لى أن أرجع إليك أحيانا لنتشاكى ونتألم مما

وشمرت بمطف شدید یجذبنی الی هذه المرأة وأنا أتسكام حتی رأیتنی مكباً علی وجهها أقبلها، وما خطر لی أنها ستستاء منی ؟ أما هی فبقیت بلا حراك كا نها لم تنتبه الی ما أفعل

وكاند يسود سكوت عميق حول البيت التي تقطنه هذه السيدة ، إذ كان يسكن أحد أقسامه مريض، ففرش التان على الظريق المجاورة منعاً لفرقمة المربات ، وكنت أنا مطوقاً هـذه المرأة بدراى وقد أذها تني عاطفة اقتسام الأشجان ، وطالت عادثتنا فكنا نتشاكي فأشمر أن بين آلاي وآلامها شيئاً من اللذة ، وأسمع صوتاً مواسياً كأنه نشيد ساوي يتمالي من اثنين متوجعين ، وكان دمها فا يتماني وأنا مكب عليها فما كنت أرى غير وجهها ، ولكني عند ما تراجعت عنها رأيت أنها وجهها ، ولكني عند ما تراجعت عنها رأيت أنها وأسندتها على رف الموقد فانستحب رداؤها حتى وأسندتها على رف الموقد فانستحب رداؤها حتى مدت ساقها عارية

ولما رأت اضطرابی لهذا الشهد لم تغیر وضعها فادرت ظهری لیتسنی لها ستر ما انکشف منها فتجاهلت الأمن . فوقفت الی الموقد أنفرس فیها واجما ؟ وإذ اتضح لی أنها مدركة ما تفعل أدركت بدوری أن هذه المرأة قد شاءت أن تلعب دورها لأغوائی ، فما كانت دموعها وما نقلته عن آلانها الا اختلاقات تستكمل مها فنها

أُخَذَت قَبِمتِي وتُوجِهت الى الباب، فأَرْخَتُ رداءها على مهل، فلم أنبس بكلمة بل أومأت مسلماً وخرجت

# الفصال لسابعي

وعند ما رجمت إلى مسكنى وجدت وسط غرفتى صندوقاً كبيراً . وكانت إحدى عماتى انتقلت إلى ربها ولم تكن جستى من ميراثها

ذات شأن ؟ فوجدت في الصندوق أدوات وأشياء مختلفة بينها عدد من الكتب القدعة علاها الفيار. وكنت إذ ذاك أتملل ضجراً ، فرأيت أن أتصفح بمض هذه الكتب ، وأكثرها روايات نشرت في عهد لويس الخامس عشر . ولعل عمتي وهي من الصالحات العابدات كانت ورثتها من أقارب لهسا فاحتفظت بها دون أن تطالعها ، لأن هذه الكتب كانت عبارة عن مجموعة دروس في الغواية والفحشاء أعهد بنفسي ميلا لاقبال لي برده إلى تحليل جميع ما يقع لي من حوادث سواء أكانت هامة أم لافهة فأطمح دائماً إلى وجود ارتباط بينها فأجيء بتسلسل لها وأنظمها في سلك واحد كمقد لا بدمن ضم شنات حباته . ولعلني ذهات مع الوهم إذ أعتقد فالدفعت إلى مطالعتها مبتسما وفؤادي ينفطر حزناً. وكنت أناجي هذه الصفحات قائلًا : إنك دون سواك تملنين حقيقة الحياة وتجسرين على القول بأن لا حقيقة إلا بالتمتع بالملذات والمراوغة والفساد . كونى لى نمم الصديق وانفشى على جراح نفسى سمومك الكاوية فأتمل منك أن أؤمن عما تعلنين وهكذا بدأت باقتحام السالك الظلمة مهملا مطالعة دواوين أحب الشمراء إلى ، فملا النبار كل كتاب كنت أجالسه من قبل كالسستاذ اتلقن الحقيقة عنه . وكثيراً ما أخذتني سورة الغضب فدست على هذه الكتب بقدى كأ نني أنتقم من مؤلفيها فأقول لهم :

- أيها التأنهون في الأحلام، إنكم لا تعلمون الناس غير الألم إذا كنتم عرفتم الحقيقة في أنتم الأمنمة وعبارات مخادءون، وإذا كنتم جهلتموها

فأ أنتم إلا بلهاء ... وفي الحالين أنتم كاذبون لأنكم أوجدتم من قاب الانسان أساطير ضلال وأوهام . مهالاً الإنبي سأدفع بكل ما كتبتم إلى ألسنة الليب وما كنت أجد من منجد لى في ثورتي غير دموعى فأتيقن وأ فأسكبها أن الحقيقة التي لاحقيقة التي لاحقيقة التي لاحقيقة التي لاحقيقة الما على الأوجاع والآلام . فأهنف قائلاً : أجيبيني أيتها العبقريات المنقسمة على الخير والشر لأعرف إلى أية فاحية أيجه . أقيمي بينك حكما يفصل في خلافك فأهندى من حكمه إلى المهج السوى وتناولت توراة قديمة كانت على الخوان فنتحتها وامددني بأحكامك ، فوقع نظرى على الاصحاح وامددني بأحكامك ، فوقع نظرى على الاصحاح التاسع من سفر الجامعة فاذا فيه :

« لأن هذا كله جملته في قلى وامتحنت هذا كله . إن الصدّ بقين والحسكاء وأعمالهم في مد الله . الانسان لا بعلم حباً ولا بغضاً . السكل أمامهم . السكل على مالاسكل ، حادثة واحدة للصدّ بق والشرير ، السلل وللطاهر والنجس ، للذابح وللذي لا يذبح ، كالصالح وللطاهر والنجس ، للذابح وللذي لا يذبح ، كالصالح الخاطي ؛ الحالف كالذي يخاف الحلف ، هذا أشر كل ما عمل محت الشمس . إن حادثة واحدة للجميع وأيضاً قاب بني البشر ملآن من واحدة للجميع وأيضاً قاب بني البشر ملآن من يذهبون إلى الأموات »

ما يقول الفلكيون عندما يتنبأون عن مرور مذنب في ساعة معينة ، وهو الكوكب التائه في الأفلاك ؟ ما يقول علماء الطبيعة عندما يرون حيوانات سابحة في قطرة ماء ؟ أيمتقدون بأنهم هم يخترعو ما يتجلى لهم وأن مرصدهم ومجهودهم يضمان للكون نواميسه ؟

ما قال فی نفسه یا تری من وضع أول شرعة للناس عند ما فتش عن حجر یضعه أساساً لبناه المجتمع فهتف به هاتف من أعماق أحشائه یقول له : إن الحق للقوة . أمن أوجد العدل هو هذا المشرع یا تری ؟ وهل اخترع العار أول رجل اقتطف الممر من أرض جاره وأخفاه شخت ردائه متلفتاً عیناً وشمالاً وقد دب الرعب فی قلبه ؟ وما قولك فی صاحب الحقل الذی سرقت أعماره فرم نتاج جهوده ؟ یلتق السارق فلا برفع علیه بدا بل یشمله بمفوه ویقول له : إلیك عا تربد من أعار حقلی ، بمفوه ویقول له : إلیك عا تربد من أعار حقلی ، فیرد الشر بالخیر شم برفع رأسه الی الساء شاعراً بارتجاف فی قلبه و بدموع فی عینیه و بخشوع یطوی رکبتیه ، أتری هذا الرجل أول من اخترع فضیلة رئیسوف ؟

يالله القد سمت أذناى امراة تكلمنى بالحب ثم يخوننى، وسمت أيضاً رجالاً يكلمنى عن الصداقة وهو يشير إلى بالانفاس فى حماة الدنس، ورأت عيناى امراة تستخرط فى البكاء ثم تطمع فى مؤاساتى بمضلات ساقها، وهذه التوراة التى محمل اسم الله ترد على سؤائى قائلة: — ( من يدرى ؟ وأية أهمية لكل هذه الأمور؟)

وسارعت الى غرفتى المفتوحة أنظر الى الفضاء الفسيح الباهت فى وجومه صارخا: - أصحيح أن المدم وراءك ؟ أجب أيها الفضاء ، أفليس فيك شىء سوى الأوهام تدفع بها الى صدرى وقد مددت اليك ذراعى ؟

وكان الصمت المميق يسدود جميع ما تطل ً نافذتي عليه

ومن طير" بجناحيه السوداوين ذاهباً في المواء

بصَراخ بشبه الأنين فاتبعته بعيني وهو عرق كالسهم إلى الأفق البعيد، ثم مرت فتاة صفيرة في الشارع وهي تغني

# الفضالاتامن

ومع هذا فقسد أبت نفسى أن تستسلم لحياة الله والاستهتار إذ كنت أعثاها حالكة مفتحة ، فقررت أن أحاول اجتنابها ، وهكذا افتحمت كثيراً من الآلام ، وساورتنى مرهقات الأحلام ، ولو لم يكن غير حرارة الشباب ما يحول دون شفائى لكفتنى أوجاءاً وجهاداً . فقد كنت أنى توجهت وبلا عمل شغلت نفسى لا أفكر إلا فى النساء . وإذا نظرت إلى إحداهن شمرت بهزة أنتفض لها انتفاضاً . ولكم أفقت من نوى وجسدى أنتصبب عمقاً ، فأتراى على جدران غم فتى بشهيق يتصبب عمقاً ، فأتراى على جدران غم فتى بشهيق يظلب الهواء !

لقد كان من خير ما أسمدت به وقاما يسمد الشبان بمشله ، أنني أسلمت عفتي للحب ؛ غير أن هذا الحظ قضي على بأن أشرك طوال حياتي كل شهواتي بماطفة الفرام . وذلك ماكان يدفع بي إلى الهلاك ، فكنت وقد تسلط على التفكير المستقر بالمرأة لا أملك خيالي من الجوح لياكر ونهاراً في مازق الحب الضاول وفي مهاوي خيانة النساء

امتنع على أن أتصور إمكان الوصال بلاحب، فكنت لا أنقطع عن التفكير فى المرأة قاطع الرجاء من وجود الحب الصحيح ، فذهبت الآلام فى نفسى مذهبا أورئني شيئاً من الخبل ، فكنت أشتهى قارة أن أعذب جسدى أسوة بالرهبان لأميت شهواتى ، وتارة أريدأن أندفع إلى الشارع

أو الحقول أو أى مكان آخر لأنطرح على قدى أول امرأة أصادفها مقسما لها أنني أحبما حبا أبديا والله يعلم كم حاولت أن أسلو لأنال الشفاء ، فكان أول ما لجأت إليه انعزالى عن العالم جريا مع نفورى من مجتمع رأيت جميع الناس فيه يشبهون عشيقتي رزيلة وختللا . فرجعت إلى ما كنت أهملت من دروسي فتوغلت في مجاهل التاريخ واستفرقت مع الشعراء الأقدمين كما عدت أبيضاً إلى درس التشريح

وكان يقطن الدور الرابع من مسكني شيخ الماني واسع الاطلاع ؟ فألجأنه بالرغم من محبته للوحدة إلى تدريسي اللغة الألمانية ، فبدأ عمله بكل جد وإخلاص ، ولكنه مالبث أن اصطدم بفكرى المشت ، فكان وأنا أجلس اليه تحت نور مصباحه الصنيل ، يضع كفيه على كتابه ويشخص بي متجلداً مندهشا ، وأنا سام في أحلاي لا أشمر لا بصبره ولا باشفاقه على حالى . وأخيراً قلت له: أنت أطيب الناس قلباً ، ولكني أرى المبث فما تحاول . ذعني لما قدر لى ، فما أستطيع أنا ولا تستطيع أنا ولا تستطيع أنا ولا تستطيع أنا قدر لى ، فما أستطيع أنا قدر لى ، فما أستطيع أنا ولا تستطيع أنا قبديل هذا المقدور

وما أدرى أأدرك الرجل ما أعنى أم فاله ما ألح عنه ؛ غير أنه صافحتى بحرارة ، ولم يمد يذكر لى اللغة الألمانية ودرسها

وبدأت أشعر أن العزلة ان تسوقني إلى الشفاء بل إلى الهلاك ؟ فتحولت عنها إلى طريق أخرى وهجرت المدينة إلى الحقول شاغلاً نفسي بالصيد متوغلاً في الفابات أفطمها خبباً على ظهر جوادي ، ومارست المبارزة بالسيف مجهداً نفسي حتى المياء ي فما كنت أعود المساء إلى مسكني إلا لأنطرح على فما كنت أعود المساء إلى مسكني إلا لأنطرح على

فراشى وروائح البارود والاصطبال تنبعث من أثوابى ، فأستر وجهى بلحاق هاتفاً : إليك على ، أثما الشبح ... أثما أستريح منك ليلة على الأقل ؟ وماكانت جميع هذه المحاولات لتجديني نفعاً لأن العزلة أسلمتني إلى الطبيعة فقد ذفتني الطبيعة إلى الحب

وعند ما كنت أرتاد قاعات التشريح ، كنت أرى نفسى محاطاً بالجثث فأمسح يدى بمنزرى الدامي فيماو وجهي الاصفرار ، وأشمر بأنني أختنق من الروائح السكريمة المنبعثة من الأشلاء الفاسدة، فكنت أعرض عن النظر إليها لأتمثل أماى الحقول الخضراء تموج سنابلها ، والمروج يفوح عبيرها في سكون الفسق ؛ فأفول في نفسي : لن أجد في الملم ساوتى ، فاننى باستغراقى فى هذه الطبيمة التي لاحياة فيها سأموت كمن أنقذ من لجة البحر فلف بجلد حيوان سلخ حبديثاً لاستعادة الحرارة المفقودة . لقد قضي على بألا أشــني ، فحسى أن أموت هنالك في الحقول تحت أشمة الكوكب المنير وكنت أنطلق على صهوة جوادى قامــدآ متنزهات سَمْرَ وشافيل ، فأنرجل هنالك لأنطرح على مرج نضير، أو لأتوه في واد مقفر، فما كنت أسمع مرث الأدواح والمروج إلا سوتا واحداً يقول لي : مَاذَا أُتيت تطلب هنا. . . - إِنَا تُرتدي الحلل الخضراء ، وما الخضرة إلا رمن الآمال

فكنت عنداد أفزع إلى المدينة لأنوه فى أزقتها المظلمة فأتطلع إلى بصيص الأنوارمن نوافذ الساكن المقفلة على أمرار الأسر وخفاياها، ثم أسرح الطرف على المربات تلوح و تختنى، وعلى المارة تزدحم و تتبدد، فأرانى بين كل هذا وحيداً شريداً. أشهد الدخان

يتصاعد حزينا من السطوح وأشهر بالآلام تجول في هذه آلأزقة الملتوية حيث يتراكض الناس وقد كلهم عرق الجهود ويتلامس الألوف دونأن يمرف أحدهم الآخر . فما السبيل العام إلا مرالج تتمارف فيه الأحسام وتتناكر عليه الأرواح ، هنالك لا تمد للفريب بد إلا بد بنات المواخير

إن ما نهتف به المدن إنحا هو قولها: - هيا إلى الفساد : . هيا إلى الفواحش ، فما يسكن الآلام سواها

ذلك ما تقوله المدن وما يقرأه المارة مكتوباً بالفحم على جدرانها ، وبالأوحال على أرصفتها ، وبالدم المتجمد في عروق الأوجه الشاحبة

وكنت أجلس أحياناً على مقعد منفرد في قاعات المراقص فأنظر إلى النساء بتمايلن بأثوابهن الجمراء والزرقاء والبيضاء وقد عربن المعاصم وضفرن الشعور كأنهن الحور يسكرهن النور في أجواء التناسق والجمال ، فكنت أقول في نفسي : - ما أروع هذه الزهرات تقتطف وتستنشق ، وما ستكون كلة هذه الأقحوا فأت الأخيرة إذا مانثرت وريقاتها واحدة واحدة لتستنطقها سرها ، انها لتقول لك - قليلا ، ثم لا أحبك حتى ولو قليلا

تلك هي حقية \_\_ ة العالم ، تلك هي نهاية ابتساماتك ، أيتها الأزهار

على هــذا الشفير المروع تمايان بأوشحتكن المزيفة بالأزهار، أيتها الراقصات وعلى هذه الحقيقة الشنعاء تمايان كالمهاعلى رؤوس أرجلكن الصغيرات وكان دبجنه لايفتا يقول لى: — والله مارأيت سواك من ينظر بجد إلى كل هــذه الأمور ، إنك

ترفع عقيرتك شاكيا لفراغ الجق من شرابه، وإذا فرغ الحق فني الأقبية من الشراب دنان ، وإذا فرغت الدنان فالروابي مكسوة بالكروم تبتصر لْمَارُّهَا . أَنْخَذُ لِكُ مِنْ السَّكَلامِ الْمُسولُ صِنَارَةً وتَقَدُّم إلى أبهر الساوان متصيداً فيه اصرأة جيلة تلهو بها حتى إذا أفاتت من بدك لا يفوتك إصطباد سواها . تمتع بالحب الذي تتوق إليه بكل جوارحك ، ولا تضيع أيام شبابك ، ولو كنت أنا مكانك لكنت اختطفت ملكة بدلاً من التاهي بدرس التشريح. هذه النصائح التي كنت أسمها في كل حين ، وعند ما كان يحين زمن الرقاد كنت أتلفع بردائي وقلى يكاد يتفجر ألماً ؛ فأهم ع إلى سريرى لأجثو أمامه باكياً مصلياً ضارباً على هذا القلب كما كان غاليله يضرب الأرض قائلاً : ومع هذا فانها تنحرك ... فليكسى فارس (يتبع)

# رفائيسل

لشاعر الحب وألجال لامرتين

مترجمة بقسملم

أحمد حسن الرأيات

تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة « الرسالة »

الثمن ۲۲ قرشاً



ثم غابت عروس البحر في طيات التبع ، وتركتني في حيرة بما ذكرت ، ثم إلى عدت إلى قرت ، وياسد أن قرت ، وياسد أن قرت ، وياسد أن الليل قد أرخى سدوله ، نمنا نوما لا آمنا ولا قريراً . . . ويزغت أورورا تموه الشرق بأصباغ الورد ، فنهضت أسلى للآ لهة فوق السيّف بأصباغ الورد ، فنهضت أسلى للآ لهة فوق السيّف الممتد ، وأبتهل إلى الساء أن توفقنا لما فيه خيرنا ثم انتنيت فتخيرت من رجالى ثلاثة هم أساحهم لهذا الأمر ، وهم موضع ثقتى وممة درجائى . وبرزت من الماء عروس الماء ، وأحضرت لنا أربعة جلود من جلود عجول البحر لنابسها ، ونستخنى مها ، ولتم الحدعة على أبيها . وأعدت لنا مهاداً في رمل الشاطىء . ثم دلفنا نحوها ، ونام كل في مهده ، وألقت فوقنا ما ممها من الجلود المنتنة التي أروجت حتى كدنا بختنق برائحتها ،

لولا أن نثرت المروس فوقنا طيباً عبقاً ملاً خياشيمنا وأنقذنا من صلول (١) تلك الجلود.

وتلبثنا نرقب البحر حتى برزت عجول البحر فنامت في الجون، ثم كانت الظهيرة فبرز يروتيوس وطفق يمد قطمانه ، مبتدئًا ، لففاته ، بنا ، وكأن أثارة من الشك لم تخاص، في حالنا ، فانظر ح ونام . وانتهزنا الفرصة ، فانطلقنا نعدو إليه ، وقبضنا عليه ، وشددنا وثاقه بحيث لايستطيع إفلاناً ... يا عجباً ! لقد انتفض انتفاضة هائلة ، فاذا هو أسد غضنفر ذو لبدة ، ثم انتفض ناذًا هو أنموان أرقم يتحوى ويتحوى ، ثم انتفض فصار نمراً رائماً ذا أنياب ، ثم صار خنزىراً برياً ، فسيلا رابياً ذا عباب ، فأيكم باسقة ذات غصون وأفنان 1 اولىا لم يجد مداً من أن يبدو انا على حقيقته ، انتفض فكان على صورته الأولى ، ثم قال : « عَمْرَكُ الله يا ابن أتربوس أي إلَّه جبار حبسك في مياهنا وسلطك على" ، تمسك ى وتشدوثاقى ؟ ماذا تربد؟ » فقات له : « حسبك يا رب هذا البحر ، إنك كنت بي عليها ! لقد طال مقامنا مهذه الجزيرة ، ولست أدرى أي الله عادل حبسنا فيها ، ولأى شيء؟! » . وقال يروتيوس : « ويك يا منالا وس ؛ لم لم تصل لسيد الأولب ثم . تضح الله له يوم غادرت (طروادة) ؟ لقد غضب الجميع عليك فكتبوا أنب تضل في تيهِ هذا البحر حتى تكون تلقاء مصر ، فنقيم ثمة حتى يثوب اليك رشدك وتصلى اللآلهة خاشماً خابتاً متصدعاً ، ثم تذبح القرابين وتجزر الأضحيات فتمود الی أوطانك ؛ » وعرانی مما ذكر ما عرانی ، فقات له : ٣ الحدلك أيها الاله القسدوس . . .

(١) أروح اللحم صار نتناً وصلوله رائحته المنتنة .

سأفمل ، سأفعل كل ما تأمرني به ، ولكن قل لي بحق ربوبيتك ، هل وصل كل رجالنا الى أوطانهم سالمين كما تركتهم أنا وصاحبي نسطور عند طروادة أم أن منهم من غريق أو قتل أو مات حنف أنفه ٢ وكا نما ضاق بى ، ولكنه قال : « ويك يا ابن أَثْرِيوسَ مَا هَذُهُ الْأَسْتُلَةِ ! أَتْبَتَّنِي أَنْ تَقَفُّ عَلَى كُلُّ أسرارى ؟ اذن فاعلم أن أ كُثر رجالك قد عادوا سالمين الى أوطامهم ، وأن قليلاً منهم من مات ومن هؤلاء قائدان فقط قد قضيا ، وما يزال واحد يذرع رحب هذا البحر ، ضالاً على غير هدى 1 . . . لقد هلك أچاكس بما تحدى الآلهة ، وبما ادعى أنه ناج برغم السماء من البحر اللجي الذي كان يناوح سفينته ، فبرز نيتيون غاضباً وشطر السفينة نصفين بضربة قاضية ، من رمحه السمهرى ذى الثلاث شعب، ثم رطم حطامها بعمد ذلك فوق صخرة جيريه ... مسكين أجاكس لقد غص بالأجاج ، وشرق بقطرات فمات !.. أما أخوك (١) فقد نجما ا لقد دفعته موجة هائلة فوق شاطىء ( ماليا ) ... أرض ذيستيس وإيجستوس . . ومن ثمة ركب البحر إلى وظنه آمناً . ألا كم كان أخوك رائماً حين وطيء أرض الوطن فراح يقبل رمالها ويناجى كشبائها ! ألا ليته ما بجا ! إقد لمحه أحد الأوغاد من جواسيس إبجستوس فانطلق يخبر سيده الذي أعد كميناً من عشرين رجلاً من أفسق رجاله حيث اغتالوه كما بذبح المجل ؟ الأوشاب الفجرة القد باءوا عا صنموا ، وأبيدوا على بكرة أبيهم ر.. »

وما يكاد يصمقني هــذا الخبر حتى خذلتني

رجلای ، وانطرحت أنقلب فی الرمال من الغم، وأذرف الدمع من الحرقة علی أخی . ولكنه خاطبنی وادرف الدمع من الحرقة علی أخی . ولكنه خاطبنی ولات قائلاً: ۵ إنهض يا ابن أثريوس . إنك تبكی ولات حين بكاء . . هلم فعد إلى وطنك لثرى بعينيك قبره ولتشهد ابنه العظيم أورست بنتقم له ، ويستأصل شأفة قاتليه . »

فقال : « ذاك ابن ليرليس ، وسيد إيثا كا (أوديسيوس)! لقد شهدته بسيني حبيساً في جزيرة عروس الماء كاليبسو . . . لقد حل عليها ضيفاً برغمه ، فلقد تحطمت سفائنه ، وهويته عروس الاء، وهو ما يزال عندها لا يجد من كباً يحمله الى وطنــه . . . أما أنت . . . أيها الملك منالايوس ، فطوبي لك ! إنك ستحيا سميداً ، ثم تنتقل الي دار الخلد وتميم لا يفني . . . ودار الفردوس لزلاً . . . حيث لا برد ولا زمهربر ، ولا يوم عبوس قطربر ، بل تسقى ، ومن معك من الأناسي من ماء معين ، لالغو فيه ولا تأثيم . . . مقام كريم وجنة نعيم ، وغادتك الحُسَّان هياين ، يا ذرية زيوس العظيم !» ثم غاص في البم ، وعدت ورجالي الى الفلك ، وفي القلب لوعة ، وبالنفس أسى ، وتبلغ كل إلقات ثم أسلمنا عيوننا للكرى ، وكا ثما نام أسطولنا في · ظلام الشاطي .

\* \* \*

وانبلجت أورورا فنضرت بالورد جبين الشرق ، وهبت أنفاس الصباح المنداة فأهم عنا

<sup>(</sup>۱) أجا بمنون الذي نجما من الغرق ثم ما كاد يبلغ قصره حتى قنلته زوجته وعشيقها إيجستوس

جيماً ، وجزرنا الأضاحي باسم الآلمة وصلينا لهما خابتين ، وأقمت لأخي رمساً فوق ثرى مصر الخالدة ، ثم هبت الربح رخاء فنشرنا الشراع وأصلحنا القلوع ، وأقلمنا من فورنا إلى أرض الوطن ، فبلفنا هيلاس سالمين

وبعد ا فلتقم معنا ههنا أياماً عرح وتفرح ، ونسعد نحن بك يا ابن أعن الأصدقاء ، ثم لنعد لك الهدايا واللي التي تايق بك ، ولتعد إلى وطنك على عربة فاخرة نجرها ثلاثة من الصافنات الجياد ؛ ولنزود لك بكأس ذهبية تصب منها قرابين الخر اللاكمة فتذكر فا أبداً »

وشكر تلياك واعتذر، وأبدى من الحنين إلى وطنه، وما عليه من واجبات، وما ينبنى من عودة ان ملك بيلوس، ما برر عنده أن يستأذن فى الأوبة ... فأعذره ملك أسبرطة، وأهدى إليه كأس فيدعوس الفضية، ذات الشفة الذهبية، الكأس الخالدة التي صنعها الاله فلكان بيديه لينفح بها ملك سيدونيا

وهيأ الندل مقصفاً فاخراً به جزور وخمر ، وأقبات أزواجهن بحملن الحبر ، فأكل الملك ومن ممة ورووا

### \*\*\*

هذا ماكان من أمر تلياك ومنالا يوس أما العشاق آنئذ ، فقد كانوا أما ماكان من أمم العشاق آنئذ ، فقد كانوا يلمبون و عرحون في بيت ملك إيثاكا ، يلاعبون الأسنة ، ويقذفون في القرص ، ويتصارعون و عزحون . كانوا جيماً يأخذون في هذا اللمو لترجية الوقت ، إلا أنتينوس ويور عاك ، فقد جلسا عمزل بتحادثان . إذ أقبل الفتي يومون بن فرنيوس وقد

تفض جبينه ، وانتشرت على أساريره سحاية كئسة فقال :

« أرأيت إذا أعطيت سفينتي للفتي تلياك فاني أريد أن أبحر إلى إيايس لأرعى أفراساً لى اثنتي عشرة ما تزال ترضع أفسلاءها (١) متى يرجع من بليوس يا أنتينوس ؟ »

و روع الرجلان لهذا الخبر، فلم يكن أحد يعلم أن تلماك قد غادر إيثاكا، بلكانوا يظنونه يجتر آلامه وأحزانه في أحد الأدغال النامية في من ارعه . قال أنتينوس:

«أحقاً أنه أبحر يا نومون ؟ وهل صحبه أحد. من ذويه ؟ وعلى سفينتك ؟ سفينتك أنت ؟ وهلى أبحر عليها بدون إذن منك ، أم أنت الذى أذنت له مها أول ما طلمها منك ؟ »

وأجابه نومون: « بل أبحر عليها باذني . وماذا عساك كنت سانما لو سألك أمير في مثل بأسانه أن يبحر على سفينتك ؟ أكنت ترفض وتتأبى ؟ لفد أبحرت معه ثلة من أشجع البحارين ، كلهم فينان العود ، غريض الشباب ، وقد رأيت معه أمير البحر منتور . ألا كم كان يبدو منتور بهيا وقوراً رائماً ! تألله لقد خلته - بل أكبر ظنى أنه - أحد الآلمة ا وكيف لا يكون إنها وقد رأيته بعيني هاتين صباح أمس وهو قد أبحر الى بيلوس قبيل ذلك ، فأني عاد ؟

وفرغ نومون ، وعاد أدراجه إلى دار أبيه ، واستولى الذهول على الرجاين ، وكان الهشاق قد فرغوا مما أخدوا فيه من لهو ولعب ، وجلسوا يستريحون من النعب ، فيهم شطرهم أنتينوس ، وبين عاما (١) الغاو ولد الفرس لم يبلغ عاما

وهو يتميز من النيظ ، وينقدح الشرر من مقلتيه ، فقال الله عليه المناسبة عليه المناسبة المناسبة على المناسبة المنا

« يا أرباب السهاء 1 أفيقوا أيها الزفاق 1 عمل باهر 1 باهر جداً 1 لقد أبحر الفتى تلياك في عصبة من شباب الملاحين ليؤلب عليكم العالمين ، وبرسل علينا حسبانا 1 1 الويل له 1 أعسدوا لي مركبا وعشرين فارساً من أبسل صناديدكم لأفجأه بين أواذي ساموس وتشوء إيتساكا التاءس الذي ذهب يستروح أخبار أبيه ليسمى الى حنفه بظلفه» وتحمُّس المسلاُّ وعلا هتافهم ، وهرولوا إلى الرحبة الداخلية في بيت أوديسيوس يتآمرون ، وكان على مقربة منهم الأمين ميدون ، الذي انطلق مدووه ينقل ما عقدوا خناصرهم عليه من إفك الى الملكة الباكية المفتودة … يناوب — .وماكاد يقص علما ما اعتزموه من قتل تلماك حتى تضمضمت وتخاذلت ومادت من محتمها الأرض ، وتحبُّست أنفامها هنيهة ، ثم سألت ميدون فيم أبحر ولدها . « ألكي بنقرض اسمه من صفحة الوجود؟ » وأجامها الرجل: إنه ذهب يتسمُّ ع الأنباء عن أبيه . ثم ذهب لطيَّته ، وجلسَت اللكة الرزَّأة لدى الوصيد تبكي وتنتحب، ومن حولها النيد الرعابيب والمجوز الشمطاء من خادمات القصر ، يعولن ويكُــفكــفـُسْ ...

قالت الملكة: ﴿ وَ عِ لَى أَيِّهَا العدّارى 1 أَبِداً ما أحسب واحدة من النساء قد لقيت بهض الذي لقيت مما كتبته على البهاء 1 لقد فقدت زوجى ، أسد هيلاس الكريم أوديسيوس الأمير الحكلاحل رجل الفضائل والمروءات ؟ ثم لم يبق إلا أن يرحل عنى ولدى . . . دون أن أعلم أمن رحيله من إحدا كن ، فكنت أحول بينه وبين ما اعتزم ولو

أد بت عمنا لذلك روحى اولسكن ... هيا ... لتمض
دلبون — خادمتى الوفية ذات التجاريب — إلى ليرتيس — فلتحدثه عما تآمر الذئاب . وى الم يبق إلا أن يقتارا ولدى وسليل أوديسيوس T» ومهضت بوريكايا مرضع تاياك ، تنثر دموعها ,

«وا أسفاه على أيتها اللكة ا سأعترف بما كان ولك أن تقشل ... أو تبقى على القد زودت الأمير بكل ما أمر من زاد وخر ، وأخذ على موثقاً الأ أبوح بسره حتى تمضى اثنا عشر يوماً بهامها ... حتى أنت يا مولاتى القد أمرى ألا أعلمك بشى المدنى يامولاتى ولا تضاعنى أحزان القصر بحزن المدنى يامولاتى ولا تضاعنى أحزان القصر بحزن جديد ، وأمضى الى تخدعك فاستر يحى ثمة ، ولنصل جديد ، وأمضى الى تخدعك فاستر يحى ثمة ، ولنصل جيماً لربة المدالة مينر قا - باللا الطبية - أن تصون مولاى الأمير وترعاه ، وتكلا من كل خطر وليعد الى عرش آبائه ليحكم ويمدل ويدير شؤون البلاد .

ورقاً الدمع فى عيون الحاشية ، ومهضت ذاوب فصمدت الى الطابق العاوى ، وأمرت بسلة من الكمك فنفحت مها المذارى قرباناً لمينرقا وتقدمة ، ثم أرسلت هذه الصلاة :

لا إسمى با ابنة سيد الأولم ؛ بامينرقا العادلة ؛ باسم ما ذبح لك أوديسيوس في هذا القصر وما ضحى نضرع اليك ونتوسل بك ونصلى لك ، أن تصوفى ابنه الأمير وأن ترسلي عبوسة من شواظ غضبك على أعدائه ... أولئك الأضياف الظالمين ... آمين »

والمهمرت الدموع من عينى الملكة فاستجابت مينرقا صلاتها . ثم علا ضجيج القوم وارتفع صخبهم ، وكان فيهم شاب نزق الثاثت في أذنيه صلاة يناوب فحسها أشرفت تناغى وتفازل ، فراح يفرض بها

فى كلمات قوارص ، قطعها عليه أنتينوس بتحذيره القوم ، ونصيحته لهم أن يستعينوا على حزم أمرهم بالكتمان .

وتخير أنتينوس عشرين من خيرة رجاله ، ويم يهم شطر البحر ، ثم ركبوا في سفينة أعدت لما اعترموه من تلصص وقر صنة وفتك إعداداً كافياً فنقلت إليها الأسلحة ، وتحملت إليها حمال الزاد والذخيرة ... وأقامت ، لا باسم الآلهة مجراها ... ولا سلكت سبيل الرشاد .

### \* \* \*

واضطحمت بناوب فى فراش حَسُوه فكر وهم، وجاشت فى قلبها الوساوس، وطفقت الأوهام تفتك برأمها القليق الحيزان بسبب ولدها، ومادبرله الكلابوما كادوا، مسكين أبها الأسد؛ لولا قوتك وجبروتك ما أكثر صائدوك حولك الأحابيل.

وأخذتها سنة من النوم ، فأقبلت مينر قاالكر عة في رؤيا عجيبة تواسيها وخذهب عنها ذلك الطائف الحدر أن ، فتريت بزى الأميرة المفتان ، إفتيا ، ابنة البطل الكبير إبكاريوس ، ثم وقفت عند. وأمها ، وشرعت ترمنل هذه الأسلام:

« أهكذا تنامين ملء عينيك الجيلتين يا يناوپ العزيزة ؟ ليفرخ روعك ، وليصف بالك ، فالسماء ترعى ولدك ، وهو عائد إليك عما قريب ! إنه لم يقترف شيئاً مما يفضب الآلهة ، ولذا فعى تكاؤه وترعاه و تحفظه ، فقرى عينا واسلمى وانهمى ! »

وتقول پناوپ إذرهی تحلم :

« من ؟ إفتيا ؟ عجباً ١ فيم قدمت يا أختاه وقد يدر أن كنت تلمين بهددا القصر ؟ ألتواسيني وتُسليني ؟ لقد تكاثرت الأخزان على قلبي ،

وتكسرت النصال على النصال . . . القدد فقدت زوجى . . . أسد هيلاس و فحر آرجوس ، وعنى الأبدى 1 شم ها أنا ذى انتفض فرقاً على ولدى . . . ولا على الفينال ، الذى لاقدرة له ولا احتمال . . . في هذا البحر اللجى . . . لقد أفلمت به سفينة كا نها في هذا البحر اللجى . . . لقد أفلمت به سفينة كا نها تسبيح في بحر من دمى وأحزانى ! وها قد تمقبه الأشرار في سفينة أخرى يريدون غيلته قبل أن رتد إلى وطنه ! »

و تجيبها مينرڤا : « لا عليك يا ملكة ، ولا عليه هو الآخر ؛ إن معه راعياً يحفظه و يوقيه ... راعياً يتمنى الجميع أن يكونوا في رعايته أبداً ... مينرڤا ! إنها أيضاً تبشرك و ترفه عنك ، وأنا هنا رسولها إليك ، أقبات بأمرها أواسيك ! »

وهلمت يناوپ ثم قالت : « وَى الله أما إنك إذن لرَبة وقد كلتك الأرباب ... ألا تُقصى على إذن ماكان من أمر رجُلى ؟ أما يزال حياً يرزق ؟ أم تخطفته بد المنون؟»

وتضاحك الشبيح العابس فقال: « لا ! ليس الآن ! ان أذكر لك إذاكان رجلك ما يزال حياً أو إنه قد قضى ، مالنا ولذلك ؟ »

ثم رفت في ظلام الفرفة ، وسمدت في سماء . الأحلام

ومهضت الأم وقد سرى عنها مهذا الحلم، وأنجاب كابوس الهم الذي كان يثقل على قلمها

وأقلع المشاق بفلكهم فى اليم الضطرب ، كل أحدثه نفسه عقتل المياخوس ، حتى كانوا عند برزخ أستريس ، بين ساموس وإيثاكا . . . فأرسوا ثمة بتربصون -

(يتبع) دريني مشير

# المستون المست

المهار يفصل قليلا بين المحبين الماشقين ولكنى ، بالبزابيلاء لن أغادرك أبداً منالك سكون يفصل بين منالك سكون يفصل بين النفسين ، وكائن باريس يفكر ويذكر وينشرالماضى) وداعاً يا إيزابيلا ، وان ريح مصر تصفر ،

شكراً لأنى أدركت حلمى الذي يرتوش سأرحل 1 وحين أرحل وانتهى إلى أطراف الوجود يستحيل بيننا اللقاء يا إيزابيلا » ياريس — (متأثراً) ما هذا أيتها السيدة ؟ إيزابيلا — (بنراية وبرود)

وها هما كتابان منك ، أحدهما فى بدء حبنا والآخر فى منتهاء فليس مه مى المرأة - يا ياريس - إلا أن تتذكر حين يتناسى الرجل باريس - (تحيط به الذكريات)

إيزابيلا - إلسمى - المسرح - أوروبا - المسرح ما أنت تنظرين ، إننى أحيسا وحدى ، وفي بعض أحياني أخوض الصحراء راكباً ، أو أطوف في الناجا ، أو أطوف في أطوف في الناجا ، أو أطوف في الناجا ، أو أطوف في أطوف في

(ينظر إليها طويلا)

وأجمل من هذا ألا أفوه بكامة ... إنزابيلا — وأنت في شمرك عدو الصمت

بازيس – من أبن جئت ِ ؟

إيزابيلا - جئت من فرنسا حيث مثلث مسرحية « فيدر »

باريس - أعتاين داعاً ؟

المشهر الخامس من الفصل الثاني

إيزابيلا، باريس، أرجانتي، مارسيللوس (تدنو إيزابيلا من باريس، تراه وتقول بصوت متقطع غريب اللهجة)

- إيزابيلا — « يا حبيبتى ! ها قد هبط الليل على روما

ورداء أزرق الحواشي قد انبسط على الأعالى الأارى إلا الساء ، ولا ألمح أحداً ولا ألمح أحداً ولا أفكر إلا فيك ، لأنني لا أهوى سوالته كنت – يا حبيبتي – هذا المساء شملة الروح المتأججة في المسرح

ألا عطفاً لألحانك التي جعلت شعباً كاملا بفهمني

ولكنى لا أهوى منك شهرتك ، ولا مجدك ولا مجدك ولا فنك ...

وإنما أهواك أنت يا إيزابيلا ! ئىسى مائيسى س

أنت حبى الأكبر وكل وجودى بهتز لك ... كلكيانى هنالك ...

هذه الليلة ذاتها ، كنت أود أن أقول لك قبل متوع النهار

إبرابيلا - المسرح هوكل شيء، فاذا هجرته أموت سأماً ، إنني فقيرة الى أن أطرح هـذه الإضواء العميقة كحصن بيني وبين الناس

أرجانتي — انتصاراتها الأخيرة سودت وجوه الأولين . آه لو تراها في مسرحية « الفينيقيين » أو في « تاجر البندقية » ا

إيزابيلا – نسيت « هياين » حيث كنت أتناول بأناملي أجمل أكاليل الفار ، حقاً لقد مثاتها أكثر من المرات السابقة

> باريس — عن أية هيلين تتكلمين ؟ ايزابيلا — عن « هيلينك »

پاریس — أعن « هیلینی » ؟ بلی ذكرت : فهل اسمی فی الفضاء بنادی اسمها ؟ هیلین . وبأی حق جریء یسمح لی بأن أفتح جفنیها . هیلین ؟ اننی أكذب ككل انسان ، هذا ضلال ، اننی لم أذرف دممة علی قبرها

ا يزابيلا – البكاء باطل حين تبتكر المبقرية . باريس – الأثر الخالد هو دممة حية .

ايزابيلا – إن حاضرك ليفار من انتصاراتك المولية ؛ يلزمنا الآن قطمة جديدة منك ، وروما لا تزال تريد أن يجفق فؤادها لانتصاراتك .

أرجانتي –كذلك .

پاریس — هات إنائی یا مارسیللوس !

مارسیلاوس — (یتناول مارسیللوس آناء ویعطیه ایزابیلا) .

وهذا ماسلم من النار ؟ ولهذا ترين هذا الاناء مصبوباً على هيئة قلب ،

ابزابيلا — (تأخذ السكاس بيديهـا ، وترفعه حتى شغتيها بخشوع البأس والحب)

الأناء التي كانت تحمله « أرملة بومي » لم يتبلل

بكل هـذه العبرات الالهية ، وإذا كان حقاً أن - هنالك - كل آثارك الآثية ، فلتبك عيناى دون وخز في هذا الهواء ، ولتفعم - إلى الأبد - بدموعها القلقة هـذا الأفاء حيث يتهدم فيه حظ شاعر.

ارجانتی — وواجبك نحو عالم غیور ، فأنت لم تمد لفنك ، وإنما لنا ؛ قلب الشاعر العظیم هو یقظتنا وهو — حین یصمت — یقهرنا .

باريس – فكروا فيما يروقـ كم ا

ايزابيلا - لاحق له فى ذلك ، لقد احتملنا منه تلك الحركة حين قذف بقطمة على اللأ . . . ومن ذلك الحين ولى هاريا ، ولكنا نريد أن نفكر فى عودته إلينا

پاریس - لم یمد الفن من النکبر ما یتسع لأسراری .

ايزابيلا - ألا تمرض بمد اليوم عبقريتك على الناس ؟

ياريس — (يضرب على صدره) يكفيني فى الليل أن أعلم أنه — هنالك — يزيجر ا

ابزابیلا – وإذا لم یمد یزیجر ؟ هل تملم مإذا یقولون ؟

پاریس — (بسخریة) أننی همرم بلا شك ، وعمری ثلاثون.

ايزابيلا - ويقولون : إنك في جذوة الله. أصبحت شعلة خامدة ، وإنك بت تخشى الجهور ، وإنا القطعة التي صفعت بها الشعب لم تتم في الحقيقة ، ولكنك أردت إخفاء نزعها بما عملت ، هل أنت قارك سوقا لمثل هذه الشائعات ؟

ياريس - مايهمني ذلك ؟

الرابيلا – أو تارك اسمك يغيب في الليل! وكوكبك ينطق في اللحظة التي أخد يلمع فيها ، إلى الحطأ الوحيد الذي يرتكب حيال المجد والحب هو الاعتزال ؛ إنهم – ولا ريب – قد تكاموا كثيراً عنك في الشهور الأخيرة وعن مسرحيتك «أبي الهول» ، ولكن الصمت اليوم يخيم على الجيع ، وهذا «سير ماران» مفعم غبطة وهناء لتفوقه عليك ، وحين تبتعد المبقرية يحل وهناء لتفوقه عليك ، وحين تبتعد المبقرية يحل الاكتساب محلها ،

باريس اليس هـذا بحق ولا عكن أن يكون حقا ، إن هـذه الجبهة التي يكالها النور الذهبي التي يتعللها النور الذهبي التوجها الغار ، هذه الجبهة ، لا ترضى بأن يسلبها تاجها رجل أقل شأنا ، لا يجدر بك أن تقنع بهذا النسيان المهين ا وحين لا يناصل الانسان فمنى ذلك أن أراه انتهى ؛ فهل تتركهم يفكرون بأنك هذا الانسان ؟ وهل تترك الشعب الماجل بتخذ شاعراً غيرك ؟

باريس - إذا كان هذا هوالمجد؛ وإذا كنت تقولين حقاً فالأجدران براه من بعيد لا من قريب؛ إذا كان هذا هو المجد - يا أوروپا! - فاني أوثر هذا الليل الأزرق في أفريقيا حيث اقتفيت أثر أخي، وهذه الشاهد التي لا تنتهي ، وهذا الهواء المترمح بشذاك العظم.

أنظرى ! يا للرقة ! فضاء خال من هتاف الاستحسان ، ووجوه المصورين ، وفي المساء حيث برقد أبوالهول ؟ رجلاه في النراب وجبينه في السهاء، هل لحمة يتشمشع تحت الآلاء القمر .

أجل القد جئت يقودك الجزع ، عارفة فى الحقيقة من أنا ؛ جئت تشكلمين لى عن أدوار وعن استحسان ، وهنا ، هنا فى هذا البلد ، وإزاء

هذه الطبيعة دون أن تجرئى على النظر إلى وجهه . الزابيلا — ياريس !

واريس - انظريه ؟ أريد أن تتمرقى إليه مرايسا السيد أيم السيدة إنه أبو الهول ، ويا أيم السيد مدر مسرح أوروبا - ارفع قبمتك جلالا ، هذا هوالأوحد الكبير الذي يلتحف كل الأبدية ، يحيط به حشم غير منظورين مم القرون الانسانية يجثون أمامه ، قبمته الحجرية مبللة بالندى ، هى قبمة قيصر أو قبمة الأهمام ؟ والآن أفيكم جرأة على تحديثى عن المبقرية وعن الدادى وعن الشاهد ؟ تحديثى عن المبقرية وعن الدادى وعن الشاهد ؟ من حالات هذيانه !

ايزابيلا — إنك لتسخر باطلاً 1 هل يامكانك أن تصرف الناس عن لوسهم لك بأنك انتهيت 1 يا باريس 1 ماذا يهمنا أ بوالهول ؟ هذا المارد المملاق الذي يقف على هذه المدينة المائتة ؟ والذي تريده بقلب غيور هو أبو الهول الآخر ؟ أبو الهول الذي كان لا يحيا إلا بك ، لأن مدينته كاملة تقول بأنه غير موجود ؟ ولأن هذه الضوضاء الباطلة ابثت في غير موجود ؟ ولأن هذه الضوضاء الباطلة ابثت في أنها لم تكن إلا طليفة مهملة فأثبت لها بأنها مخطئة ١ وهي تفان أنها لم تكن إلا طليفة مهملة فأثبت لها بأنها مخطئة ١ اسمع لي يا باريس وأنصت لي ١ إن المدينة ذات التلال السبعة تود أيضاً — في عصر ها المنحط — التلال السبعة تود أيضاً — في عصر ها المنحط — أن تحمل أثرك كياقونة ثمية ...

ياريس -- (مازاً كنفيه)

وريس مسار سارا المول» ماذا كنت تفكرين فيه ؟ أنكرت «أبا الهول» ماذا كنت تفكرين فيه ؟ ايزابيلا — ولكن ...

ناريس — وماذا يهمك بعد هذا ذلك الصياح وتلك الأعمال؟ يكفيك أن أثرًا جميلًا خُسُلق . . .

ايزابيلا – ألا شيء بمده ؟

ياريس - لاشيء

ایرابیلا — (بصوت منخفش) (الی ارجانتی ومارسیللوس)

دعاما الآن وحدما ؛ ينبنى ذلك ، إن كايوباطرة أضاعت ممالكها ، أما أما فاريد أن أنقذ ممالك ... ( ينسعب ارجانتي ومارسيللوس ، وتنفرد ايزاييلا بهاريس ، وكان الليل يهبط رويداً رويداً )

المشهر السادسي

باريس — أقول لك معاوداً مؤكداً بألا شيء أقوله لك ِ.

ابزابيلا — (تدنو منه برقة وهوى)

ولكنه يجب ذلك ؟ كيف تأباني حين أكلك باسم قبلاتنا ؟ «لا المجد ولا الفن » كتابك الأول في قلبي وفي ذاكرتي ، ووجودي كله كان مهتز لهذا القسم الفيور ؛ لماذا لم تأت بي ممك إلى هنا ؟ إنني لأسمح عن تقلباتك وعن عتوك ، ولا أسمح عن غيابك ، وتريدني ألا أتألم منك حين أسمع وقع قدميك .

باريس - قد كان يجب على ؟ إذ كان يصمد الذي الذي الذي الذي الذي الذي أعماق نفسه - نداء أكبر من الذي أحبه .

ایزابیلا – أی نداء ؛ بقرب أی نداء یتلاشی هذا النداء ؟

باریس - أسبح الحب أصغر من أن يحيط بأسراري .

سر ايزابيلا — صه الاشيء أكبر من الحب ؟ عند ما بذكر على اللسان يظهر شحوب الموت على

وجوه الرجال ، وإذا كان الشــمر يثير الـكون فذا لأن الشمر هو حب أيضًا .

پاريس - لنجتنب الكلام عن الحب .

ايزابيلا - هذه المدينة التي تقدسك ، المدينة التي ما زلت أراها بعد رحبلي عنها ، أما تنبأت أنت عا يحتمل قلبي ؟ قبلاتي كانت أنم آثارك ، وعبثا تعمن في الفرار منها لاجئاً إلى هذه الأهرام ، إن هده العصافير المبللة تعود إليك ؟ تمال فان ظل الشمس بدأ يحيا ، تمال نحيا ، تمال نتألم ، تمال نبدع ، تمال إلى الحب .

ياريس - لاأريد ... لالا ...

ایزابیلا — إن هنالك أشیاء تخفق فی صدری ، أنصت لی فأننی أمثل كل بطلاتك ، كل من تود ومن ترید ، إن دم « ایزولت » هو هنا یجری فی ذراعی ، وهیلین أعارتنی صوتها الرنان ، وعندی عینا « بیرینس » لأعبدك .

تعال ، تعال ؛ إنى كصحيفة من رخام مهجور فقيرة إلى من يترك قلبي يخفق من أجله ، فقيرة إلى أن أحس في حلق الجامد أشعارك المظيمة التوقدة تنبثق كالجزر في البم .

فكر ، لم يمد بى حياة ، اسمع لى ؛ أعد على قلي الخفاق؛ وصوتى النطلق ؛ اننى أحتضر وشحوبى هو الدايل؛ أعد لى قبلاتك ورواياتك-:

باریس -- (واضعاً یدیه علی جبینه) إنهی جاهل آریس ا هذا الصوت السهی ۱ هذا الصوت

ایزابیلا — هذه عبقریناک تنکام فی أعماق نفسی .

باريس — ما تذوقت أبداً هاتين الشفتين المأتجتين .

> · پاریس – لا ۱ دعینی . ایزابیلا – (تضمه الیما) اسمع ۱ پاریس – ایزابیلا ۱

ايزابيلا — لقد ملكتك 1 إنى لأتمثل تلك الليلة من الصيف الأخير ، هل تذكر ؟ اذكر أيامنا الملتهبة إلى إيطاليا ، وقبلاتنا في الشرفة الزاهية ، وذلك الكهل الذي كان بيتسم ، اذكر ذلك الكهل ا آه لقد كان في عيوننا قبس من الشمس ، وكانت الأمسيات لطيفة ملائمة لحموانا ؟ ولكن مصر هذه تشبه شيخوخة العالم ، لماذا تنفر من بين ذراعى ؟ هنا أريد أن ألمك ، هنا عن كتب من هذه الرمال القاتمة .

( فتحت النافذة ، وبدت ممنفيس ، النجوم ... الطبيعة . أبو الهول )

ياريس - الزابيلا 1

ايزابيلا — الى أبى الهول الأعظم الذى ذرف عمره ، لى ألوف الأعوام ، وبلغ من السكبر ما يبلغ حظنا من القصر ، اليه ؟ الى أبى الهول تمال !

( قادته إلى النافذة المفتوحة وهناك في اقبيل بدأت تهمس له )

ان الهار الأزرق جلبابه ينتهى الآن والليل طفق يرصع عنقه بالكواكب، والقطمان تؤوب الى حظائرها ، وهذا النخيل يشمخ ويتظاول كأنما يريد حمل السهاء على أوراقه الخضراء ؛ وهذا صوت قيثار بعيد يصل كرجفة بيضاء ، وهنالك على قيد خطوات ، في الجيزة المتبخترة زهواً - نسوة ماتهات متلويات الخصور برقضن ويرددن بألحانهن الجديدة أهاز يج الشمس والنيل ...

ماذا؟ قلت: الشيخوخة؟ ويقول: - هذا البلد، بلد الشمس والرمال والشقاء! هذا البلد - وهو في حالة يأسه - يريد أن يحيط/حبنا الجديد بوسائل زينته القدعة

لا تتمام عن هذه الليلة الجذابة الفتانة ، أنصت الى أصوات هؤلاء النسوة ينشدن بميداً

> تقول أغانيهن : الحب ا وتردد الصحراء : الحب ا

ويرجع اللبل العميق، والبحر: الحب!
ويقول أبو الهول الجائم على هاوية الرمال،
المسترسل للحلم استرسالاً أبديا: الحب ! نعم!
كل شيء بمضى، وكل شيء كضباب زاحف على
القمم. ولذلك ينبنى أن نحب بدون انهاء!

إننا سنتلاشي في الليل الذي يقترب مناكهذه القطمان التي نعد أجراسها ، لنجب إذاً ! لنحب حماً لا يفني ولا ببيد ، وكل من لا يحب يقضي حياته سندي . وليشهد على حبنا همذا العملاق الراسي ذو الجناجين ، وليشهد على حبنا الفثي هيكله الأمدى .

ياريس — ( سمه تعدأ مضطرباً متأثراً ) .

وأنا سالح نفسى عن هذه الصحراء العميقة إذا انتزعتنى أيتها الالهة البشرية ، إذا . . . ولكن ما دام الأمل يلمع في ناظرك الأزرق فأنا أقبل تجديد الصراع والمسرح ، وإذا ما نفيت ذلك عن نفسى فأى أثر أمنحهم الآن ؟

ِ ابزابيلا — (برقة وفتنة) .

। विषे

واريس - أى شيء أستطيخ أن أجب لهذه

ايزابيلا – بأبي الهول ٢

باريس - الوحيد من آثارى ؟ الوحيد الذى خلد ، هو ذلك الذى طرحته أرضاً وأنا كالوحش وتقبله الشعب جميعاً بوجهه . بلى ! لقد من قت كل شيء من هذه الصحف المسودة ، ولم يبق لى قصاصة منها .

ايزابيلا — (مادة إليه يدها بالأثر).

هذا هو ١

باریس - إلّـهی ا

ايزابيلا - نم ؟ لقد قابلت هذه البقايا المعترة الحقيرة ، وأعدت الأثر كله ، فاستنقذت الأثر النفيس من النسيان ، وهكذا أيقظت أبياته ووقفت على أشعاره ، وهدذا بعض واجب المرأة أن تعيد نظام ما يبعثره الانسان ، أو تجد ما يبيده .

( ترفع الأثر الذي أعذته )

ها ِهُو الأثر النقذ ا

ا ياريس - أهو ؟ ا

أيزابيلا - هو الأثر الوحيد الذي ستستطيع بواسطته أن تجابه نقادك ا أنرى أيها التاءس الذي دممت عينا، كيف تأسف كفك على تمزيقه . والآن فانرحل وليسبقنا ارجانتي ا

تعال نتروح النسم ، تعال ونذوق في السكينة السخب الذي كانت تفطمك عنه روما ، عدلتمود شهيراً في بلد السرو ، ودع عنك هذا التخيل الهرم وهذه الطرق الطافحة غباراً ، وهذا النهر ، وهذه المعدراء ، وأبا المول الغريب ا

(يهمان بأن ينطلقا متعانقين ، وفجأة يتفصل عنها باريس)

باریس - أسنی ، أسنی ، أسنی ، عل تسممین هذا الأنین ؟

پاریس – آه یا آلسمی ، ما العمل ؟ ایزابیلا – لذه اللیل تفتح لنا جوها ، وصدی قبلة واحدة قد مهیجها .

> باريس - لا ا إنني أسمع نداء . ابزابيلا - إنك لا تسمع إلا ندائي .

پاریس — إنك — فی الحقیقة — است مهیأة اسهاعه ، ولكن أنا الذی أحیا وسط همذه الرمال الذهبیة ، ذا أذن مرهفة وقد سمعت كل شیء منالة ؛ تجوز الزمان والحدود والفضاء ... قبلتك لیست بشیء ؛ قبلتك تتلائی حین أسمع — غامراً الصحراء متموجاً فوقنا — حین أسمع — غامراً الصحراء متموجاً فوقنا — هذا النداء الذي بنازع كل شيء من أجلي .

ایزابیلا – کیف تسممه ضد من یعبدك ؟ مل هنالك سیحة یستطاع سماعها بین قابین متحابین یخفقان ؟

باريس - مهما تدانى قلبان فالقضاء يمشى بينهما، بلى، بلى ؛ المحى بعيداً ندك الخالد على الدهم هذا هو العملاق الذى ينادينى . إنك تحدثينى عن القبل ا فكرى أيتها الابنة البعيدة عن المخاطر ؛ فكرى في كل ما تقوله إله ها النيل . إنه ينادينى إزاء النهر الذى لا ببيد . أهو إنسان أم وليد ؟ أم امها أة ؟

إنه أبو الهول: وهو الذي يعلم السر، ويعلم لماذا خلقنا ولماذا نحيا. وحين نفكر في أنه يعلم كل ذلك أرانا ترتعش . . . إننا — بابتمادنا عنــه —

ان نحيا متجاورين معاً ...

ايزابيلا- سه ا

پاریس - لقد فررت من الأمل واللذه والطموح ، وأصبحت لا أهیم إلا بالانحناء علیه ، لاهدف لی سواه ! وحیاتی عضی خالیة من الحب والأصدقاء ، والآلهة فارغة منك ، ومن الكتب لأن « آباء الهول » فی أجواز المبحراء یفارون من القلیل - من الانسانیة - التی تجری فی نفوسنا كنت أخال أنه هدأ وسكن ، ولكنه قد أحس خطواتك البطنة بالحب ، علی هذه الطریق ، لقد شعر - ولا ریب - بخطر بداهم ، فهو ینادینی بلهجة أكثر عنفا : « تمال » .

صوت أبي الهول من بعيد — تعال 1

باريس - اسمى صراخ هذه الشفة الهامدة ، هاهو يوقط «مارسيللوس» المتلظى في تحداه . لاشى ، يقف دونه - قلت لك - لاشى ، ا

### المشهر السابع

پاریس ، مارسیللوس ، اپزابیلا پاریس – أسمته أنت أیضاً ؟ لقــد کنت ٔ هنالك بجانب اپزابیلا .

پاریس — لقد کان صراخا رقیقاً مِمناناً . مارسیللوس — وواضحاً ! باریس — کان کالـه خالد .

ايزابيلا – لم يكن ذاك إلا حفيف الريح بين الأوراق .

مارسيالوس - لا ، لا ؛ لم يكن ذاك بحفيف

هوَاه ؛ كان أشد من ذلكِ .

ياريس -- هيل أنت معتقد به ؟

مارسيللوس - كان يقول : « تمال » وقد سمعته جلياً ؛ اسمع أنت ، يجب علينا أن توافيه ونسى إليه ، لأنه سيكامنا هذا الساء ... وذا شيء حقيق .

پاریس -- شکراً یا مارسیللوس ا إن نظرتك تزیدنی یقیناً ، إذ لم أكر واحداً فی استماعه ، ولكنه ...

مارسيلاوس - يدعونا في جوف الليل الخائف وكفه السخمة الرمادية تقتحم السكون. إنه يننظرنا يأخى . إنه يحمل القمر على جبينه .

ا يزابيلا - هل أنها مجنونان حتى يختطفكما منا؟ إن هو إلا تمثال بارد طوى ألوف السنين .

باریس — انه سیروی لنا لماذا محیاعلی الارض . ایزابیلا — انکها ستصدمان الجبین بیکمه خرسه .

مارسيللوس -- إنه يفسر لنب المناية التي · لم يشهدها أحد منا .

ایزابیلا — باطلاً یشیر الانسان علی نمثاله .
مارسیللوس — آبه سیبین لنا ما خبآبه لنا
الاقدار ، و به نما لماذا خرج (لازار) من لحده
شاحب اللون کا به خارج من سریر .

ياريس — وجهلنا يمزقنا ويحطمنا . مارسيللوس — وعن أسرار الموت يحدثنا . ايزابيلا — كنى ...كنى ا

مارسيلنوس – كلمات الفد الجديدة ؛ أريد أن أفهم كل هذا ، وان كان حتنى بذلك .

الرّابيلا - أيها الولد ! أن قلبك المر لايدري.

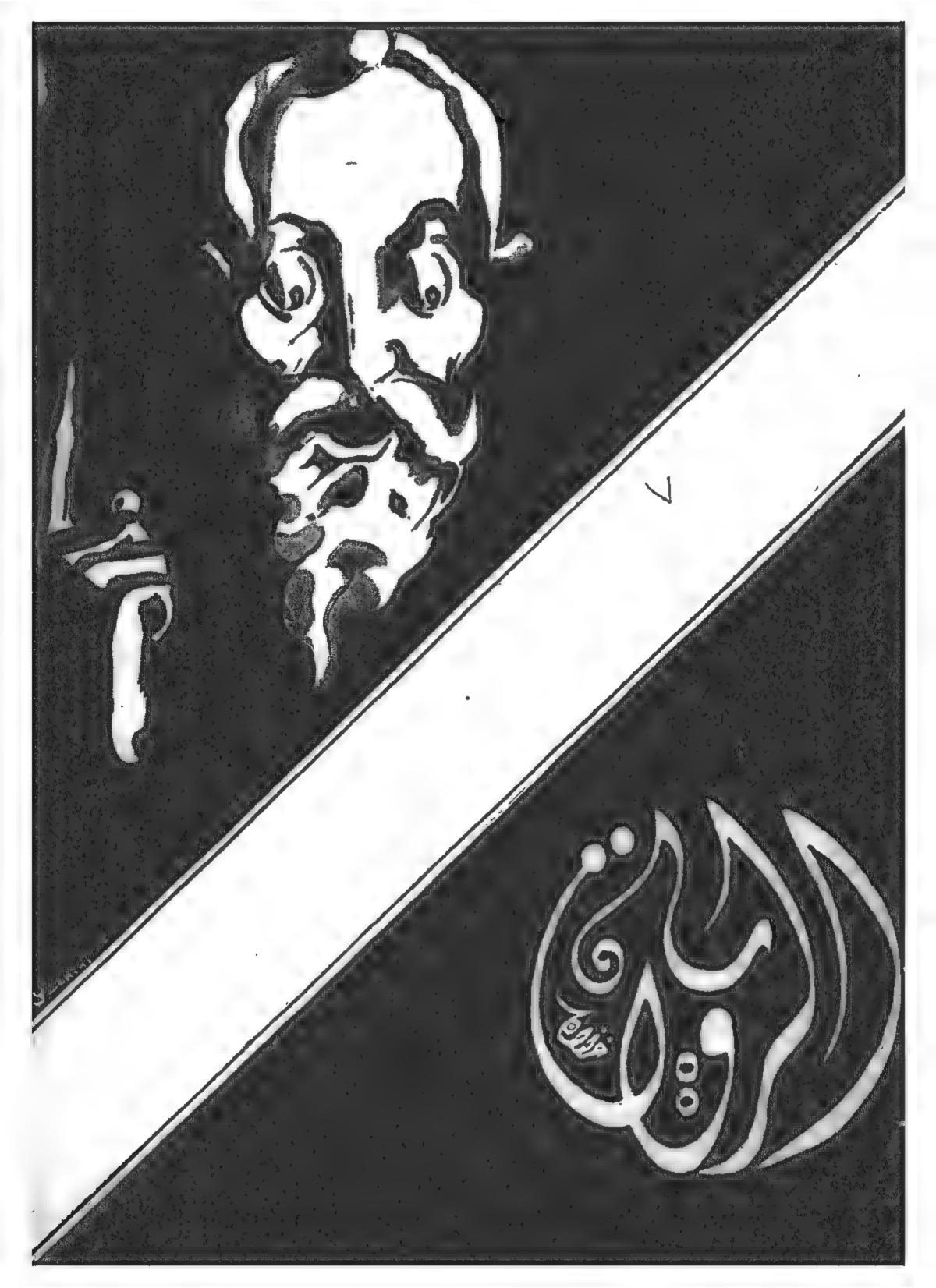

, dia

ما يقول فى المسائل الكبرى ليس لهما جواب، وكلا زاد التنقيب فى السمى وراء حكم هوائى زادنا ذلك أننا لا تدرى شيئاً.

مارسیللوس — ولکنی سوف أنتزع من مذا المارد جواباً کاملاً .

ا بزابیلا - وان یك لفزاً فانه من حجر . باریس - لا لا : فلقد رأیت جفونه ترتمش ایزابیلا - ذلك قابك الذي یدق بالقرب

مارسيلاوس – وسممك في أعماق نفسي كلامه . ايزابيلا – ذلك فؤادك الذي زاد وجيبه ألا منبغي الذهاب نحوه ؛ حقاً ان هذا الليل لرائع والفراغ المظلم علا الوادى . ولكن هنالك الحب ؛ هنالك النور ، والورود التي يداعبها الربح .

كنت تحيها قبلاً ... باريس — أحبيناها يوم

پاریس — أحببناها یوم كانت أفتدتنا هادئة . دعینا نمر !

ايزابيلا – سيبزغ الفجر .

ياريس - دعينا .

ايزابيلا - هنالك حلاوة الوجود ولو لم يفسر معتاه ؟ والصيف ؟ أليس هنالك الصيف الذي يسطع على الأكوان ؟

هنا لذة غدائر النساء الشقراء أيها الفتيان ا هنا لذة بأيدينا ا فلا تمدوا وراء أبى الهول فانه يقتلكا .

باريس — (آخذاً بيد مارسيللوس)
وأنت لم رتجف في حين مثل هذا الارتجاف ...
مارسيللوس — انى أفكر في «سانتيا» التي
ترقد هنالك . سرعان ما يخمد اللب غالباً اذا ترك.

پاریس به النمام هذه الشملة لماذا تاتمب، شم بعد يوم تخمد ؟ تعال ؛ فما أقصر هـذا الغياب بالنسبة للغياب الثاني . انه سيقول لناكل شيء . تعال ا

ايزابيلا - قفا ؛ فالدار بيضاء محفوفة بغراس الآس ، والريح تمول في الليالي الأكثرازعاجاً ، هنا خصائل النساء التي تلوح سوداء ؛ هنا الفن والحب والطرق المعجبة . . . .

صوت أبي الهول — تمالوا لي. .

ياريس -- اسميه يجيبنا

( فجأة تعصف الزوبعة ، والبروق تامع خلل السهاء وعلى ضوئها ياوح أبو الهول ) أبو الهول — تعالوا . . . ايزابيلا — ( متعلفة بهما ) لا !

مارسيللوس – ان نداءه العالى يشق حنادس الظلام ، اننا نتبعه حتى أطراف العالم أبو الهول – تعالوا . . .

باريس -- لا نتردد ؛ لنمش من غير ارتماش ولا وجل ؛

> ايزابيلا — ابقيا ! أبو الهول — تمالوا . . . ايزابيلا — ابقيا . . . . أبو الهول — تمالوا . . . أبو الهول — تمالوا . . . أبو الهول — تمالوا . . .

( يبدو من الفعرفة أبو الهول يلمع عليه القمر ، ايزابيلا تمشى ، ومارسيللوس وباريس ينسلان فىالليل بيناكان صوت أبى الهول يتردد )

( يتبع ) مليل هندارى

### صاحب المجلة ومديرها ورئيس تحريرها المستول احرمسس الرئات

مدل الاشتراك عن سنة مصر والسودان هي منة هذه في مصر والسودان ٥٠ في المالك الأخرى ١٠ ثمن العدد الواحد

الاوارة شأرع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الحضراء -- القاهرة تليفون ٢٣٩٠ ع ٥٣٤٥٥



عدد ( أروه معمل و (لت الح

تصدر مؤقتاً نی أول كل شهر دنی نصف

السنة الأولى

۲۰ صفر سنة ۱۳۵۲ -- ۱ مايو سنة ۱۹۳۷

المدد السابع



## فهرس العدان

|                                                                | مبقحة |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| من ذكريات الفرية أقصوصة مصرية ريفية بفلم أحمد حسن الزيات       | 448   |
| الملاكمة بقار المارتي بقار الأستاذ إبراهيم عبد القادر المارتي  | 1.13  |
| يوميات نائب في الأرياف صــور مصرية بقلم الأستاذ توفيق الحــكيم |       |
| دورثيا للسكاتبة الأمجليزية مسزجور بقلم الأستاذكامل محمود حبيب  | 2/3   |
| تسي تانا أقصوصة يابانية بنلم محمد مصطنى                        | 113   |
| فلوريدور ومرجريت أقصوصة فرنسية بهلم ف . ف ومرجريت              | EYY   |
| على قم الألب عن الانجليزية بقلم أحمد فتحى مرسى                 | £ Y 0 |
| المرأة الحائرة لتوماس هاردی بقلم نظمی خلیل لتوماس هاردی        | 173   |
| الأوذيســة *                                                   |       |
| اعترافات فتي العصر لألفريد دي موسيه بقلم الأستأذ فليكس فارس    |       |
| سر أبى الهول لوريس رستان بقلم الأستاذ خليل هنداوى              |       |
|                                                                |       |

Adaption design amounts properties and the contract of the con



### - 1 -

كان أهل القرية يسمونه (البحبوح) لأنه كان غيثاً من الكرم يسيب الأيادى المنكودة ، وقسما من المرح ينعش الأجسام المجهودة ، وشعاعاً من المحجة يفمر النفوس الظلمة ، كان ابتسامه الدائم يفيض على وجهه البرنزى إشراقا من الروح المذب يجعله أقرب إلى البياض المسبوب ؛ وكانت نكتته على طرف لسانه برساها في المناسبة الجيلة فتفحر الضحك من الصدور الكظيمة ، حتى وصفوه بأنه بضحك حجارة القبر ؛

كان جيل الهندام ؛ يابس الجلباب الأنيق الحسم على سيدار من الشاهى أوالجوخ قد زر لف قيه صف من منضود من الأزرار الحربرية ؛ ويضع على رأسه طاقية من القياش الأبيض المخرم قد أمالها قليلاً إلى الجهة اليمنى من رأسه ؛ ويجمل في يديه المطرزتين بالوشم الأزرق خاتما أو خاتمين من القيشة البيضاء والمقيق الأحمر ؛ أما قدماه فكانتا حافيتين في القرية ؛ وهو على أية حال كان مثال الظرف للشباب ، وعوذج الفتوة في البلد

كان الهدى (وهذا هو اسمه ) سمهرى القوام، محدول العضل، جرى، الصيدر، شهم الفؤاد، لا يتخلف عن الصف الأول فى كل ما يصيب القرية من أعراس ومآتم وممارك؛ فكان رابع ثلاثة من

أفرانه اشتركوا في زعامة القوة ، وانفرد كل منهم عوهبة من الواهب النادرة بجمله رجل وحده . فالمهدى يجيد الزمر في الأرغول ، وأحمد يتقن غناه المواويل الحر ، وحسن يحذق النقر على (الدربكة) ، وعلى يدير حفلات الأنس وغروات الليل ، وتقسموا على هـنده المزايا ، هوى الشبان وإعجاب الصبايا ؟ فكان لكل منهم حزب من الجنسين يتمصب له فكان لكل منهم حزب من الجنسين يتمصب له وينقاد إليه ، في غير وقاحة تسقط حياء الفتيات ، ولا خصومة تكدر صفاء الفتية

كانوا يدخنون الحشيش ، لا لأنه حكم من أحكام (الكيف) ومراض من أمراض العادة ، ولكن لأنه كان في زمنهم من صبوات الشباب ونزوات الفتوة ، وكانوا هم وأتباعهم يسرقون القطان ليلاً من حقوله ، لا لأن السرقة فيهم أثر من اؤم الفطرة ، بل لأن قوى الشباب الجياشة كانت تحتدم في دوسهم وتضطرم في نقوسهم فلا يجدون لها متنفساً ولا مفيصاً إلا هذه الفروات الليلية يتحدون في فيها يقظة الحراس وسطوة الحكومة

كانت المزرعة البعيدة من من ارع (الأمير) تمسى وهي بيضاء تتألق باللوز المتفتح كا تتألق السهاء الصافية بالكواكب الزهر، ثم تصبح وهي سوداء كائمها الأرض بعد الجراد أو الدار بعد الحريق ؛ فيرغى (التفتيش) و يزيد ، و يبرق (الركز)

ويرعد ، ودار المهدى تغنى وترقص وقد أولت (للجدعان) الذين قضوا ليلهم فى الممل الجرى وليمة سخية لا يقدم فيها غير الحلاوة الطحينية على (الصوانى) وفى (الأفاجر) ؟ ثم يخرجون بمد المأدبة المي ضفاف الترعة الجارية فينامون على بساط التحيل ، محت الصفصاف الظليل ، يفغمهم عبير الغلية والسدم وينفحهم نسيم اكتوبر المنمش وقد خاص من حرور الصيف الى فتور الخريف ، ثم يستيقظون على أنفام الناى الحنون برسلها المهدى فى الفضاء على أنفام الناى الحنون برسلها المهدى فى الفضاء الصافى فتمتزج بأغانى القرويات الجميلات وهن يقطفن فى أحجارهن لوزات القطن المزيز

كان الناى أو الأرغول للمهدى كاللسان للشاعر أو الحنجرة للبابل، ينفخ فيه روحه، ويصور به عواطفه، ويرسل منه رسائله، ويفعل به ما يفعله كوبيدون بسهمه. فهو في النهار الروح الطروب الهائم في هبات النسم، يرفه عن اللاغبين في استراحة الطنبور، أو ظهيرة الحراث، أو وحشة الساقية ؛ وفي الليل رسول الطرب المتبوع في الساقية ؛ وفي الليل رسول الطرب المتبوع في حفلات الأعراس، يجتمع هو ورفاقه الثلاثة في دار العريس فيجتمع عليهم نساء البلد ورجالها وأظفالها يتمتمون بنفات المهدى، ورقصات على، ونقرات حسن، ومواويل أحد

وكان الفتيات الناهدات بتكدس في دهايز الدار يتوسمن الوجوه الراغبة أو الخاطبة بسومهن المساية الحالة . وكنا نندس بينهن ونحن صفار فنسمع من بين شهاههن اللهمس ذلك الاعجاب المتردد الهامس بأولئك الذين يدخلون السرور في كل قلب ، ويبعثون الاعجاب في كل نفس ، ويقذفون الرعب في كل مكان خارج القرية . وكان الهدى على الأخص غراض الانظار المهددة ،

وموضوع الأحاديث المرددة ، وبنية كل فتاة مهن أن يكون خاطبها الموعود ورجلها المنتظر

لم يكن المهدى قارئاً ولا كاتباً ، ولكنه كان خيراً من القارى والبكائب ، كان بحسب قطنه قبل أن يضربه الوزان ، ويكمب أرضه قبل أن يقيسها المساح ؛ وكان يحل الأحاجى ويقسم الميراث ويعلم من الشؤون العامة ما لايعلمه الشبيخ عبد الجبار معلم القرية ، جمع في بيته مكتبة صفيرة من شداد سيرة أبي زيد الهلالي وقعسة عنترة بن شداد وكتاب في المواويل وآخر في الأحاجى والنكت ؛ شم كان يلتمس المتقدمين من صبيان الكتاب ، أو البصرين من فقهاء البلد ، فيقرأون له ولرفاقه في هذه الكتب حتى حفظ الأشعار والأخبار عن ظهر قلب ، وأذ كر - وما أجل ما أذ كر - أبي ظهر قلب ، وأذ كر - وما أجل ما أذ كر - أبي ذهبي الصغير عماني الشعر وأساطير العرب وأناشيد ذهبي الصغير عماني الشعر وأساطير العرب وأناشيد

- T -

رحت الى القاهرة في طاب العلم ؟ ثم كنت في الصيف أعود الى القرية فأنسجم في حياتها ، وأختلط بينها وبناتها ، فأغسل دي بهوائم الطاهر، وأجلو شموري بجوها المستنبر وأهدهد أحلام مستقبلي في مهد الطفولة

فقى ذات ميف لاحظت أن بالهدى مسحة من هزال لا يعللها مرض ؛ ورأيت أنه قايل الدعابة كثير الوجوم ، يطرق أطراق الهموم وبذهل ذهول الشاعر ، وأعجب أمر ه أنه آثر الأرغول على الناى ، ومال عن سير الحرب الى أقاصيص الحب ، وهجر مجالس الفتوة ، وحافظ على الصاوات الحس في أوقالها وراء الأمام . فسألته ذات يوم وقد

جاء في بعد انصراف الناس يسألني عن الكتاب الذي يجد فيه أشعار الشيخ حسن جابر المني:

- مالك يا مهدى تغيرت بمض التغير ؟ أبك علة ؟ ألك حاجة ؟ فأجابنى وقد استراح إلى موضوع الحديث كانما أصاب به نفساً من كربه :

- علتي (ريّا)، وحاجتي هي ا

- ريا؟ أنحبها؟

— أموت فيها 1

ولم لا تخطيها إلى أهلها ؟

- يقول أبوها إننى أسرق غيطان الناس وأتماطى الحرام ولا أصلى

وماذا ترى أن تفمل ؟

 لاشيء . سيتركها خاطبوها إلى ، وسيغير أبوها بالطبع رأيه في

\* \* \*

أَمَا أَعْرَفَ رَبًّا ! وَهُلِّ فِي قَرِيتِي الصَّغَيرَةُ مِنْ أجهله حتى أجهل ريا ؟ كانت وحيدة أبها الحاج حسين ، فطيمها على الدلال ، ونشَّأها على الدعة ، ووسع لها في النياب والزينة ، وأعفاها من أكثر عمل الغيط والبيت ، فشبت على أخلاق المترفين خفيفة الزاد عروفة النفس مرهفة الحس واهنة الأعصاب رقيقة البدن ؛ ولكنسا كانت على الغاية من ملا المشيخ وصفاء البشرة وعذوبة الروح وسحر المجتمع . وأبلغ آيات الجال فيها عينان ساجيتان وأهداب وطف ينبعث منها في القلوب ما لا تستطيع اللفة أن تسميه ولا العلم أن يصفه . فأذا خرجت ساعة الأصيل في أترابها الجيلات يحملن الجرار إلى النهر أو من النهر ، مناز أما في مقدمة السرب بقدها المشوق اللهن، ومشيّمها المختالة الموزونة، وخلخالها الفضي اللامع من خلال ذياما الهفهاف، وجرتها المائلة في

أنافة إلى عين رأسها كأشها طاقية المهدى ، فلا يسمك إلا أن تصدق ما يقولون من أن أباها يضن بها على الفلاح الذي يبتذل جمالها في إدارة الطنبور وخدمة الماشية

\* \* \*

- وكيف تلقاها يا مهدى ورأى ُ أبيها فيك هذا الرأى ؟

- ألقاها كل يوم وهى تسق الجاموسة من الترعة ؟ تتركها تبترد في الماء ثم تجلس إلى محت شجرة التوت فنتساقط أعذب الأحاديث من غرام وشكوى ؟ وأساحها وهى ذاهبة على حارها الأبيض القصير ، تحمل الفداء إلى أبيها في غيطه البميد ، حتى إذا قاربناه جلست على حوض الساقية أتمقها بنظرى حتى ترجع فأعود ممها إلى السوق القرية ؟ وفي بعض الأيام يذهب أبوها إلى السوق فأقضى معها ومع أمها ذلك اليوم السعيد ، لا يكل النظر المتبست في النظر ، ولا يفتر الحديث المتصل الخديث ، ولا نشعر بالمكان الذي يحصر ، ولا بالرمان الذي يحر ، ولا بالوعد الذي يقترب

وربما ظلت النهار كله مع أبها في الزرعة تنفع بذور القطن في الأرض ، أو تنثر حب الذرة وراء المحزاث ، أو تنتى غلت الرز في وسط الماء ، فلا أستطيع أن أراها ؛ فأحاول أن أخفف براء الشموق عن قلبي العميد بالنظر إلى جمارها وهو يتمر غ في الحارة ، أو إلى كلبها وهو رابض على عتبة الباب ، أو إلى يجدلها وهي تمثى متئدة أمام عنبة الباب ، أو إلى يجدلها وهي تمثى متئدة أمام أمها إلى الترعة

أرجو ألا تضحك ! إن حبّ ريا قد صور لى الأشخاص والأشياء على غير الصورة التى تراها ؟ فأنا حقيقة أرى حمارها أجمل الحمير ، وكلمها أظرف السكلاب ، وجاموستها ألطف الجاموس ! إن في

كل أوليُك شيئاً منها لا أعرفه . ولوكنت تعلمت لعرفت . ا

لقد أحببت غير ريا ؛ ولكنه كان حبا غير هذا الحب . كان حباً لم يتعد السطح ولم ينفذ إلى ما وراء الاحساس فلم يغير فيَّ عادة ولا صفة . أما حبها فقد خلقني خلقة أخرى ، حتى لألمس المدى القديم فإهابي فلاأجده: أصبحت لاأميل إلى غرو الليل، ولا أرغب في لهو النهار ، ولا أفكر في غير الخير . عالماً عجيب الألوان غريب الصور تموج فيه الزهور وتطوف به المرائس ، فأستفرق فيمه استفراق الطفل في « صندوق الدنيا » ، وأحس سيلاً من الماني ينهمر على لساني فأحاول الكلام فلا يعبر، وأجرب الغناء فلا يجدى ، وأجد الأشمار التي حفظتها من عنترة وأبي زيد لا تصور ما في خيالي ولا تنقل ما في خاطري . ولذلك جئت أسألك عن الكتاب الذي أجد فيه أشعار الشبيخ حسن جار الله بي فالمها أقرب إلى ما أريد

### **券 袋 曲**

لا تظن ياسيدى أنى أزور لك كلام المدى على على عادة الكتاب ليطر والحديث على أسلوب واحد والحق أن المهدى كان بذكائه وعقله كانباً لا ينقصه الاالقلم ، وبخياله وحسه شاعراً لا يموزه إلا القيثار ولا القلم ، وبخياله وحسه شاعراً لا يموزه إلا القيثار ولو كنت أذكر اليوم ألفاظه لما ترددت في تسجيلها انصرف المهدى عنى وغاب فلم أعد ألقاه عندى ولا أراه عند غيرى و فسألت عنه ذات يوم رفيقه أحمد صاحب الصوت الأبيض والموال الأحر ، أحمد صاحب الصوت الأبيض والموال الأحر ، فقال وهو ببتسم في خبث ويشير في يأس : قال وهو ببتسم في خبث ويشير في يأس : أوه الم إنه لا يكاد يفارق ريا ولا أهل ريا :

يسمل مع أبيها في الفيط ، ويكاد يعمل مع أسها في المنزل ؛ وهو الذي يستى الجاموسة ويعلف الحار وبرعى شؤون الأسرة

- إذن قبل أبوها أن يزوجها منه ؟
- نم ، قبل بعد أن تحقق أنه ترك الحرام وعرف عن اللمو وعكف على العبادة وأخذ عهداً على السيد القصبي . وهم الآن يرصدون الأهبة لحفلة المقد ، وبعدون المدة لزفة الزواج

### - \* -

بيع القطن ومسحت على الجيوب الفارغة يد قارون ؟ ومست الشبان الأعناب مواس الموى فذهب كل منهم يسمى لأهله البنت التي ضفر لها ( الشفائر ) واشترى لها ( الغوايش ) وأهدى إليها ( الحلاوة ) ؟ وَأَخَذَ الشَّيْخُ غَيْمُ الوَّهَابُ مَأْذُونَ القرية يتنقل من دار إلى دار ويحت إبطه دفتره المريض وفي حزامه دواته النحاس ، يمقد المقد وبأخذ المندبل ويشرب السكر ويسمع طلقة البندقية التي تملن عقد الزواج للفتيات المنتظرات حين يقول للمريس : ﴿ بَارِكُ الله لك فيها ﴾ ؟ وأقبسل الزيمار الصيِّت (أبو سعد) بطبوله ومن اميره ومهرجيه عير فلبث في القرية الساكنة أسبوعين جملها فيهما صورة صفيرة من (مولد السيد) ؛ وتساءل الوافدون على الأفراح: أين المهدى ؟ لم يظهر فى زفة من الزفات، ولم يسهر في سامر من الســوامر ! وكان العرف الجارى أنه هو الذي يقاول (الطبل) ، ويهندم المريس، وينظم الزفة، ويقــترح الأدوار على (أبو سمد) ،، وبرسم لموكب الزفاف الزائط مكان الوقوف وزمان الحركة . ولقدد تحدثت المصاطب منذ شهرين أن زناف ريا إلى الهدى سيكون افتتاخ. الموسم ، وأن شعراء (الربابة) ، ومنشدى أأواويل ،

ولاعبى البرجاس ، وضاربي ( الحطب ) سيتقاطرون على البلد يؤدون إلى المهدى بمض ما أولاهم في سالف المهد من أياد وصنائع

- هل عندك ياعلى خبر عن الهدى ؟ هل هو مريض ؟

- هو في أمان الله ، ولكن ريا مريضة

— منذ کم ؟

— منذ شهر

— وماذا تش*كو* ؟

- يقولون إنها (معذورة) ، فهي لا تشكام ، ولانتجم ، ولانشتهي الطعام ، ولاندوق الكرى . وقد عدمها بالأمس فوجدتها مسبولة على الحصير ، زائمة البصر ، ساهمة الوجه ، ترفع بداً وتضع أخرى ، ثم تبكي من غير سبب ، وتنتفض من غير حمى ، وبدر كها الذهول حيناً فتقمض عينها ولا تتحرك . وكانت أمها على رأمها تروح علما ، والهدى مجانها بذب عنها ، وأبوها أمام الحجرة بدخن في تفكير وحزن ، فسألت أمها :

– كيف حال ريا اليوم ؟

- كاترى ، ولقد ذهبت اليوم ومى مندياها إلى الشيخ فرج ؟ فقاس الأثر وفتح الكتاب ، ثم قال إنها ألقت ماه بالليل أمام القرن ولم تبسمل ، فوقع على أطفال من الجن فركبها أبوهم ، ولقد كتب لها حجاباً كبيراً جلناه إليها فحملته ، ورمم بالحبر أشكالاً في طبق ثم مجاها بالماء وسقيناها إليه فشربته ؟ ولكن ديا لاتزال ذابلة ذاهلة ، لا يطمأن مها فراش ، ولا يسكن لها عصب ا

- ولماذا لا تطلبون لها الشيخ عبد الجبار؟ - لقد فكرنا في ذلك . وسيدهب الهدى يمد صلاة المشاء بدعوه

والشيخ عبــد الجبار هذا ضرير في حدود السبمين تحيــل الخيال لاصب الجلد ، ولكنه مسمور الجسم متين العصب . كان شيخ الفقهاء ومملم الصبيان في القرية ؟ وقد تنفس به العمر حتى ربى جيلين من رجالها ؟ فكان يتمتع لذلك بنفوذ واسع واحترام عظيم . وكان وافر اللب شــديد الدهاء رزين الطبع ، ثم أكدبته من اولة التعاليم على الأساوب القديم سلاطة اللسان وخشونة اليد وقساوة القلب، فقلما تخرُّج من كتبابه متخرج دون أن تصاحبه عاهة في بدنه . لقد كان يضرب الصبي بالجريدة حتى يفقد الوعى ؟ ثم يتركه لأنه تعب لا لأنه أشفق . وكان إذا تهدد أو توعد ظهر غضبه المتسمر في مقاتيه الجاحظتين على رغم انطفائهما ، فلم أر أعمى يؤثر بمينيه غيره . وكانوا يسمونه ( جلاد الشيطان ) لأن الجن الذين يركبون الجميلات كانوا يرتمدون قرَقًا من ظلمته . وليس الجن وحدهم هم الذين كانوا يرهبونه ، فقد كنا وكان الصبيان إذا من الشيخ عبد الجبار في زعبوطه الأسود، يده على كةف قائده، ورأسه الدقيق غائب فعمامته الضخمة ، وخده الشاحب مصمّر للناس ، وأذنه المنصوبة مرهفة للفط الطريق ، وقفنا صامتين راهبين كان جنازة تمر ا

- 1 -

لقد كنت وا أسفا من شهود همذا الحادث الفاجع ، فأنا أقصه عليك كما حدث . لا يزال على طول المهد حياً فى ذا كرتى رهيباً فى نفسى كأبه وقع أمس ، والحوادث اليسيرة تجد خلودها فى أعماق الحافظة الصغيرة ، فكيف بالحادث الحِلَل ؟

جاء المهدى بالشيخ عبد الجبار بعد صلاة المشاء إلى ريا ؟ وأقب لل أهل الحارة ومن سمع من رجال القرية إلى البيث الحزين القاق يساهمون في

الرجاء والدعاء والأسف ، فلأوا الحجرة وشغاوا الدهليزوسالوا خارج العتبة ، وكانت رياساهمة كانها صورة الحلم الهنيء ؛ فلما دخل الشيخ عليها حملةت فيه بعينها ثم صرخت صرخة شديدة ؛ فدمدم النساء آسفات وقال بعضهن لبعض : عرف حلاده ففز ع 1 ليت ذلك كان من زمان ا

جاس عبد الجبار عند قدى ريا ، وجلس بجانبه عريف الكتاب ومعه حزمة مر جريد النخل المشذب المعقول مما يستمله في تأديب الغيلاظ الشيداد من «أولاد المكتب» ، ودواة من الخزف الأخضر ، وقلم من القصب الأبيض ، وخرقة بالية معقودة على شيء . ثم أخذ يسالها سؤال العارف :

- ماذا بك يا ريا ؟

- لاشيء يا سيدنا

فلما رأى سيدنا الصوت طبيعياً والجواب عاديا قال لنفشه وهو يُسمع الناس:

- هيه إلقد هرب اولا بد من استحضاره ثم فك العقدة عما في الخرقة فاذا هو فتات من اللبان والجاوى و وعا المريف بحوقد النار فوضع فيه البَخور فأفهم أرجه الحجرة . حينئذ أخذ الشيخ يتلو المزائم بصوت يشبه الدمدمة فلا يكاد يتبين منه حرف . ثم كان يتحمس عنمد بمض القاطع فيشتد و يحتد وبذكر بعض الأسماء الغربية ، حتى فيستد و يحتد وبذكر بعض الأسماء الغربية ، حتى هيج دخان البخور وهمهمة الشيخ وازد عام الحجرة أعصاب المريضة المسكينة فاختلجت أطرافها اختلاجا أحسه الأعمى ، فأمسك عن التلاوة وأمر برفع الوقد وأشار إلى عريفه أن يبدأ العمل

تقدم العريف المجرب وتناول يدها الممنى وكتب على ظفر إمهامها كلة أملاها عليه الشييخ هما ؟ ثم كتب كلة أخرى على ظفر السبابة ، ثم على أظفار الوسطى والبنصر والخنصر ، وفعل بالبد

اليسرى ما فمل باليد المينى ؛ ثم تناول الرجاين متماقبتين فكتب على أظفارها المشرة ما أملاه الفقيه عليه . ثم أعلن بعد ذلك جلاد الشيطان أنه حبس العفريت في جسمها فلا يستطيع أن يخرج . وانقلبت سدخة الشييخ فجأة فاربد وجهه ، وجحظت عيناه ، وغلى دمه ، وصاح في غلامه :

### - جاد ! هات ( الفلقة ) !

وجاء جاد بالفلقة فوضعها في قدمي ريا مكان الخلخال الفضى اللامع ؟ ثم شدها وأمسك من طرف وأمسك من المرف وأمسك شاب آخر من طرف واستل الأعمى جريدة من الحزمة وبرك على ركبتيه وبصق في بده ، ثم أنحى على المريضة المهوكة ضرباً دراكا يهدم جسم الحان بله الانسان ا

كانت ريا تصرخ صراحًا عاليًا متواليًا من الضرب الموجع، والقوم صامتون وفي سرهم النهاتة بالشيطان الذي يلتمس الرحمة فلا يجد، ويحاول الهزيمة فلا يستطيع

تحطمت الجريدة الأولى فوقف عبد الجبار وأقبل بوجهه المتضمر على ريا الضارعة وقال في مهديد وحنق:

- هيه ! قل لي ما اسمك ؟
  - ₹ —
- أمؤمن أنت أم كافر ؟
  - } ----
- قل لى من أى القبائل والفصائل أنت ؟
  - 1 —
- أتماه\_دنى على تركها وأنا أشامحك
   وأطلةك ؟

**?** —

كان الأعمى يلتى هذه الأسثلة المتحدية على. المفريت الأسير في جسم ريا، وريا تأن أنيناً متصلاً

في استرخاه وخفوت وضراعة ، والقوم حولها بنتظرون إجابة الشيطان وأبصارهم شاخصة وأنفاسهم معلقة ، والألسنة خارج الحجرة تتناقل صمته الغربب في همس وعجب، والشيخ عبد الجبار يحد ق بعينه البيضاء في عين المصباح الخافت وبقول : ياسلام ! ما رأيت أعند من هذا اللمون ! يا جاد ! هات الجريدة الثانية !

وشد الفلقة جاد من جديد ، وبرك الشيخ الجبار على ركبتيه من جديد ، ثم شرع يدق القدمين النحيلة ين دقاً عنيفاً بالجريدة الثقيلة ؟ وهبت قوى الفتاء المض بالصراخ الدامع والاستفائة المبتهاة :

- أنا في عرض النبي 1 أنقذبني بإ أماه 1 أغثني يا مهدى ا أما أموت ا ليس على شيء ا آه الميني يا مهدى ا أما أموت ا ليس على شيء ا آه المينية يجد هذا الهمتاف المؤلم هما من أحد ؟ لأمهم بمتقدون باخلاص أن المارد المنيد يخدعهم عن نفسه وأن ريا الحقيقية الناعة في غلاف من المفريت لآمدري ولا نحس . وكارت يد الجبار من الضرب فحل محله شاب قوى . وتحطمت الجريدة الثانية والثالثة ، وجلاد الشيطان بعيد الأستشلة بين فترة وفترة فلا يسمع إلا الجواب الطبيعي أو الأنين المستسلم فلا يسمع إلا الجواب الطبيعي أو الأنين المستسلم

وزاد عجب الناس من عناد الجني الكافر، واشتد سخط المهدى على هذا الرجيم الذى فلبه على حبيبته ، فتناول الجريدة الرابعة ووقف بجانب الأعمى وقد كان يهمهم ويدمدم ، وأخذ يلهب قدى حبيبته المبودتين بالمصا المضرسة المبرومة ، وريا. أوه الاتساني حينئذ عن حال ريا ، إن في بعض مظاهر النفس ودلالات الملامع ما يقف أمامه البيان الانساني أبكم لا ينطق وعيباً لا يبين ، وماذا عسى الجامد أن يصور لك حال ريا وقد فتحت عينها الداميتين فوجدت الهدى — فتحت عينها الداميتين فوجدت الهدى —

مَاجِأً فَرْعَهَا وَمَرَقًا دَمِعَهَا — يَصِبُ عَلَى جَسَمُهَا الناحل هذا المذاب ؟

لم تمد ريا تصرخ ولا تستغيث ، وإنما كانت تنتفض للضربة والضربة انتفاضة الملسوع ؛ ثم ترسل مدامعها الفزار في صمت ، وتقلص شفتها الرقيقتين في مضض . ووقعت عين المهدى على هذا الوجه الشهيد المحتضر فاسترخت يده وارتمى على الأرض مستخرطا في البكاء . فانهر عبد الجبار هذا الضارب الحرخ وتناول الجريدة وصاح : مذا الضارب الحرخ وتناول الجريدة وصاح : حاد ا أعد نظرك في الأظافر فلمل بمضها قد المتحت عنه الكتابة فهرب

ففحص المريف أطراف البنان المرسلة وأصابع القدمين المزقة ، ثم قال في اطمئنان الواثق بعمله :

- الكتابة سليمة يا سيدنا

حينئذ أخذ الجبار يفكر في عذاب آخر ، ولكنه أرادأن ينذر به الجني قبل تنفيذه ؛ فزحف حتى باغ رأس المريضة ، شم ألصق فمه بأذنها وأخذ يسار ، ولكن ما باله ارتبك ؟ إنه والاريب لاحظ كما لاحظ القوم أن ربا تنسيم نسما لا يكاد يظهر على المرآة ، وأن العفريت مهما عُدُب لا يخمد هذا الخمود ، فأحس الخطر وتوقع الكارثة ، وأراد الخبيث أن ( ينقذ الموقف ) كما يعبرون فقال :

لقد وعدني أن يشاور نفسه ؟ فدعوه الآن هادئاً يفكر حتى يصبح الصباح 1 ---

وفى الصباح ذهب عبد الجبار وادعاً يفتح الكتّاب، وذهب أبو ريا هالعاً يفتح القبر المحمد ذلك اليوم المشئوم مات المهدى الذى عرفته فى أول القصة ، وعاش فى جسمه المهدود تخاوق آخر لا هو شخص ولا هو شىء ا

الزيات



لاأدرى إلى هذه الساعة كيف أسكن أن أدع هذا يحمدت . . ولو أن أحداً تنبأ لي به : قرأه في فنجالة القهوة ، أو طالعته سطوره من الخطوط التي يرسمها بأصبمه على الرمل ، أو تبينه من اجتماع ورقات ممينة وهو ينشر الورق كله أمامه ، أو من تقارب بمض الودعات وهو يلقيها من كفيه على الأرض - أقول لو أن أحداً تنبأ لي عذا وأنا منى لسكان الأرجح ألا أمددق، ولكان المحقق أن أدفع جبينه بأسابع عناى وأقول له : « ع » فقد كنت في حداثتي « شقياً » جداً . وكانت امرأة عمى تكرهني وتزعم أن كراهتها راجعة إلى « شـقاوتي » ولكني – حتى في حداثتي – كنت أدرك أن كرهها لي سببه أني فقير وأن عمي يمولني ويكفلني ، فقد مات أبواي في طفولتي . وكان عمى ضعيفاً لا يستطيع أن يخالف لزوجته إرادة أو أن يُمهد لها في أص. فتركها تحرمني التعليم الحديث وترسلني الى الأزهر « مجاوراً » سناً منها على بأكثر من القوت الضروري والكسوة التي لاغنى عنها . وكانت تفرق بيني وبين بنت عمى التي كنت - ومازلت - أحموا، فكنت أقضى ساعات الدرس والنوم في المنظرة لأن امرأة عمى لا تأذن لي في الصمود إلا في الأعياد - لتقبيل بدها — وكنت أرى بنت عمى تذهب إلى المدرسة

السنية ومعها خادمها يحمل لها الكتب والكراريس وعنمني أن أكلها في الطريق إطاعة لأمر « الست » فأكاد أجن من فرط الحب والفيرة والشمور بماأمًا فيه من الهانة والتحقير . وأحسب أن كراهة امرأة عمى لى وحبى لبنتها هم اللذان جمالا منى رجلاً مستقلاً وأغرياني عاصنمت ، فقد تحولت من الأزهر إلى دار الملوم ، وقد دفعني إلى ذلك أمور منها أن مستقبل الطالب في دار الماوم ممروف ، وأن الطالب فها كان يأخذ في الشهر جنيهاً على سبيل الاعالة . فتحولت إلى دار العلوم كما قات من غير أن أراجع عمى أو أستشيره، وصبرت على ذل المؤش كالخدم في بيت عمى شهوراً ، وادخرت الجنهات التي قبضها من المدرسة في أواخرها ، ثم تركب البيت واستأجرت غرفة شاركني فيها طالب آخر وفرشناها بألزم ما يلزم وأقمنا فيها . وبكني بياناً لما فررت منه أن أقول إن بنت عمى عى الوحيدة التي افتقدتني وشمرت بانقطاعي عن البيت ، وكان الحب بيني وبينها متبادلاً ؛ فلما لقيتها وحدها مرةوأخبرتها الخبر فرحت وأثنت على وشجعتني

ولاأطيل - تخرجت من دارالماوم وأصبحت مدرساً أتقاضى في الشهر عانية جنيمات لا واحداً فقط ، وعينت في مدرسة بنها الابتدائية ، ويشاء الله أن يمين عمى وكيلاً للمدرية فاولا كراهة امراً أ

عمى لى لوسمنى أن أقيم مع عمى فى بيت واحد ، فقد صرت أستطيع أن أؤدى نفقات مميشى وتكاليف إقامتى ، ولكن هذا لم يكن ميسورا . على أن استقلالى لم يثقل على نفسى ؟ وكان يسرنى على المموم أنى صرت أستطيع أن أزور بيت عمى زيارة من لا يختاج إليه ، ولا يطمع فى شىء منه ، وأن أرى « زكية » وأغشى ممها فى حديقة البيت - خاسة بالطبع - وأن أبتها حى الذى الميمد وقدته الأيام

وكنت شيخاً - بمامة وجبة وقفطان - فقالت لى زكية يوماً: « لماذا لاتغير هذه الثياب؟ » فقالت لى زكية يوماً: « أغيرها ؟ . . وما عيبها ؟ » فلم أفهم وقلت : « أغيرها ؟ . . وما عيبها ؟ » قالت : « البس ثياب الأفندية . . . كا بي » قلت : « اسمحى لى أن أقول إنى لا أحب أن أكون كا بيك »

قالت: «أعرف ذلك .. إنه ضميف ولاشك .. ولكنك لا تقلده هو إذا انخذت ثياب الأفندية . كل الناس يلبسونها .. »

قلت: « لا أدرى على تسمح لى الوزارة أو لا تسمح ؟ . ولست أحب فى فائحة حياتى الجديدة أن أتمرض لخلاف فى هذا الوضوع »

فتركت كل هذا وقالت : « إنى أريد ذلك . . يسرنى أن تفعله . . ألا تحب أن أ كون مسرورة بك ؟ . . سيد ١١ . . . من أجلى أنا ١ . . . »

أفرغ من واجبى وأذهب الى بيتى . ولن ترانى زكية شيخًا لأنها لا تذهب مى الى الدرسة فأما لا أبدو لما الا أفنديًا كما نحب

وكانت هذه بداية الشركله ، فقد قالت لى يوما وهي تسير منى في الحديقة : « اسم ياسيد ؛ لماذا تهمل الألماب الرياضية في المدرسة ؟ »

فالتفت اليها مستفرياً وقلت : « أهمالها ؟ . . ماذا تمنين ؟ »

قالت: « أعنى أنك لا تشترك فيها ... تترك تدريب التلاميذ لهذا الأمى . . . اله أى فى الواقع وان كان يكتب ويقرأ ... هو جندى لا أكثر وقد يكون أقل من جندى »

فقلت: « وهل تريدين أن يتولى تدريب التلاميد على الألماب الرياضية فيلسوف؟ » قالت: « لا ، ولكن الروح الرياضية لا يبتها

إلا متملم »

قلت : « ولكن ما ذا أصنع ؟ . إن هذا ترتيب وضمته الوزارة ولا شأن ني به »

قالت : « الوزارة لا تمنمك أن تدنى بتلاميذك وتنطوع لمساعدتهم »

وابتسمت لى ، والهارت حسون الفاومة . وأحسب أنا معشر الرجال ضعاف . ولم تتركبي فى ذلك اليوم حتى بذلت لها الوعد أن أعنى بالألماب . الرياضية وأن أنطوع لمساعدة التلاميذ

ولم يكن الأمر سهالاً فقد كنت في المدرسة شيخا ، وعسير على من يلبس ثياب الشيوخ أن يشترك في ألعاب ، وخليق بمنظرة خين يتحول من شيخ في قفطان سابغ وجبة تفيض عليه الاحترام والوقار ، وعمامة مكورة ، إلى رجل نصف عار في قيص قصير وسروال أقصر ، أن بضحك التلامية

ويفريهم بركوبه بالزاح والمبث ، ولا بأس بالأاماب الرياضية ولكن الباس كل الباس أن أصبح موضع استهزاء . ولم يكن يسمنى أن أتقدم إلى الناظر ممر با عن رغبتى في التطوع لمساعدة التلاميذ على شيء لا أحسنه أنا أولا ، ولا بجمانى ثيابى صالحا له ثانيا . لهذا عدت إلى زكية وقلت لها إلى نويت أن أغير ثيابى رسيا أولا ، وأن أتدرب على هذه الألماب ثانيا ، فدهشت وقالت : « تغيرها ؟ . أو لست قد غيرتها ؟ . ألست تابسها ؟ »

قلت: «الجواب نعم ولا ... ألبسها خارج المدرسة وأنضوها في المدرسة وأعود شيخًا »

قالت: « ولكن لماذا ؟ .. ان هذا ... هذا ... لا مؤاخذة ... جبن ... لا يليق بك ... إنى أجب أن تكون شجاعاً »

فلم يسعنى إلا أن أكون كما تحب - شجاعاً ومن الفريب أنى لم أجد أثراً لما كنت أخشاه فقد استشرت الناظر ، وكان رجلاً وقوراً جريئاً كريماً على نفسه وعلى رؤسائه ، فقال لى : « إنى أراك فى الحارج أفنديا ، واحسب ان التلامية برونك أيضاً ، فلماذا لا تكون أفندياً دائماً ؟ . . أما الوزارة فلا أرى أن لها شأناً ، ثم إنك هنا فى بها بعيد ، ومع ذلك من الذي بعرفك ؟ . على كل بالمن بعيد ، ومع ذلك من الذي بعرفك ؟ . على كل حال ضع القوم أمام الأمر الواقع »

فقمات ، وبق التدريب الرياضى ؟ فخطر لى ان أستمين بالمعلم الأمى – كما تصفه زكية – ولكنى آثرت أن أستشيرها أولاً ، فنهتنى عن الاستمانة عملم المدرسة ، وقالت : « يجب أن تظهر لهم جميماً أستاذاً كبيراً حتى فيما كان الظن أن تجهله »

فسألتها: «ولكن من إذن يعلمنى ؟ » قالت: «لا تحمل هماً . . . سأبعث أما إليك

بالرجل الذي يملمك ... دع هذا لي ٥

فتركم وأنا أحدث نفسى أن في زكية مشابه من أمها ... أعنى المها ورثت قوة الشكيمة والارادة . وجاوني يوماً جندى من جنود البوليس وكان مارداً منخماً مفتول المضل ، ولم أكن دونه جسامة ، غيانى كا ني ضابطه ، ثم شرع يجسنى كا نما كان يخشى أن أكون مصنوعاً من الجبن العارى . ثم ربت على كتفي وقال : «عفارم» كا نما كنت قد صنعت نفسى ا

ولا أطيل ... مدأ التدريب بكل أنواعه حتى بأثقال الحديد ، وكنت لا أفهم الاذا كل مذا ، ولكن زكية كانت وراني تستحثى وتشجعني ، وكانت امرأة عمى قد سافرت الى مصر ، فصار في وَسَعَ زَكِيةً أَنْ تَحْرَجُ مَعْنَى أَحِيانًا لِلتَّغْرُهُ عَلَى النَّيْلُ وكانت سافرة لا تتحجب ، وكان قد عرف أن عمى وكيل المديرية ، فالذين يرونها مني يملمون أنها بنت عمى ، فلا بأس مَن خروجها ممى . وانتقل التدريب من البيت -- حيث بدأ -- الى مخفر البوليس حيث الأدوات التي صراً انحتاج أليها ولا سبيل الى نقلها ، مثل المتوازيين « وَالْحُصَانِ » والمقلة وما إلى ذلك ، وإتقنت كل هذا فقد أحسست من نفسي إقيالًا عليه ورغبة فيه ، رسرني أن ذهب اللحم المترهل وأنه أكتنز وصار عضلا قويا . وكان مملى يأبي كل جزاء أو مكافأة ، وكنت أعجب لهذا ولا أرتاح اليه ، فان كون وكيل المدرية عمى لايبيح لي أناستفل الرجل على هَذَا النحو ، غير أنه كان يؤكد لى أنه يجــد سروره ولذَّنه في تعليمي فكنت أسكت ولا أفهم . وأنى لى أن أعرب أن بنت عمي هي التي تدفعه وتجزيه ... ؟ ٠٠٠

وقال لى الرجل بوماً: ﴿ إِنَّكُ عَكُنَ أَلْبُ

یکون منك ملاکم عظیم » فسألته : « ملاکم ؟ »

قال: « نعم ... ليس أسهل من هذا ... لماذا لا تندرب على الملاكمة ؟ »

قلت : « ولكن لماذا . . ما الداعى ؟ » « قال : لم لا ؟ . . . »

فلم أر بأسا ... ولم لا - كما قال - وكنت قدشففت بالرياضة بعد أن أتقنتها وحذقها وبرعت فيها وصرت موضع إعجاب زكية ، ولكني قلت للرجل: « إسمع يا صميدة (وكان هذا اسمه) إنى معلم ، ولا يليق لى أن أظهر للتلاميذ بأنف مبطط أو شفة أو عين وارمة سوداء ، فاذا كان لا بد من الملاكمة فلا تضر بني بشدة »

فقال: « إن الخوف على منك لاعليك منى » فسرنى هـذا وأقبلت على الملاكمة أتملها بسرعة ، وكان صميدة يقول في إن من بتى رجلاى: أى أنى سريع الحركة خفيفها جدا ، وأن هذه المزية خليقة أن تفسد على أقوى الخصوم من اياهم الأخرى . فلما سمعت منه ذلك صار همى أن أحسن استغلال هذه المزية الى أقصى حدواً بعد مدى

وعلامًا ، وترقامًا ، من الرؤساء ، ومن رجال الادارة ومن الأعيان وآباء التلامية الى غير ذلك . وأما مكب على عملى وانقأنه سيرفمني في الوزارة درجات وقالت لى بنت عمى يوماً : « لماذا لا تبتكر شيئا ؟ علم التلامية الملاكمة . ألف فرقة مهم لها . تصور وقع هذه المفاجأة في الاحتفال السنوى . . » قلت : « فكرة والله . . ولكن هل يوافق الناظر ؟ لا مد من موافقته كما تمامين »

قالت: «أوه ... الناظر 1 ... كلما قات لك شيئا تقول لى الناظر ؟ . . . هل تتصور أن الناظر يسوؤه أن تبيض وجهه ؟ . . كون الفرقة وفاجئه هو أيضا بها . . »

ففعلت . وكنت في أول الأمر أسته ير قفازات الملاكمة من ملعب البوليس ، ثم رأيت أن أذهب بالفرقة التي انتقيت أفرادها من كبار النلاميذ الى ملعب البوليس ، فلما دنا العام من ختامه كان بعض أفراد الفرقة صالحا للمرض الى حد ما

وكنت أنافى خلال ذلك مواظباً على التدريب لا أنقطع عنه ولا أقصر فيه ، فاتفق بوما أن لكمى مسميدة على حنكى لكمة قوية على خلاف عادته ، فآلمتنى وأحسست الدم يصمد إلى رأسى من فرط الغضب والغيظ ، والبهلت عليه غير عابى أو مترفق وكنت أتوقع أن يتور بى كا ثرت به ، ولكنه الما أحس وقع اللكات ابتسم ونأى عنى وقال : أحس وقع اللكات ابتسم ونأى عنى وقال : ه يكفى . . يكفى . . الآن اطمأن قابى »

فوقفت وسألته : « ماذا تمني ؟ »

قال: ﴿ لَا شَيء . . أردتْ أَنْ أَجِرِ بِكَ . الآنُ صرت ملاكما . تستطيع أَنْ تنازل من شئت »

فابتسمت مسروراً وإن كانت منازلة أحد من الناس لم تجو لى في خاطر فما كنت أتعلم من أجل

ذلك بلرمن أجل ما أرانى أفيده من اللذة والسرور ودنا الموعد الذى تقام فيه الألماب وكنت قد أعددت برنامجاً حافلا ، فسألتنى زكية :

« كيف نسيت اللاكمة ؟ »

قلت: «لم أنسنها . سيتلاكم أربعة من التلامية - كل اثنين مما »

قالت: «أتظن أن هذه ملاكمة ؟ هذا لمب » قلت: « هل تريدين ، الاكمة جدية بين هؤلاء الأطفال؟ »

قالت: «سيفعلون كل ما يقدرون عليه ، واعتقد أنهم لن يقصروا ولكن هذا لا يكنى . . يجب أن تكون هناك ملاكمة جدية بين رجلين » فلم يسعنى إلا أن أسألها وأنا أضحك : « ومن أين نجىء بهما بالله ؟ »

قالت: « إذا كان هـذا كل ما في الأمر من صموية فدعه في »

فسألتها كيف تنوى أن تدبر الأمر؟ فقالت:
إن عمى بمكن أن يقترح على المدرسة أن تسمح بأن
يضم إلى البرنامج فصل فى الملاكة بين أثنين من
الجنود. فاعترضت بأن هذه حفلة مدرسية لاعلاقة
لاما بالبوليس وأن الناظر خليق أن يرفض ، فقالت:
« مالك أنت ؟ دع الأمر لى ولن تخسر شيئاً إذا
أبي فاظرك ، فاذا قبل فان نجاح حفلتك يكون باهماً.
الا ترى أنى أريد لك الجير ؟ »

فشكرتها - أعنى قبلتها - ومضينا في الاستمداد . وكان الناظر لفرط اهتمامه بالحفلة قد أخلاني من الدروس فانقطمت لتدريب التلامينة وتنظيم الأمن . وكان يضحكني أحياناً أن شهيخا معما مثلي ينقلب في شهور بطلا من أبطال الرياضة

البدنية . وكان الناظر رعا مازحني وقال : « واقه فلحت يا شيخ سديد » فأقول : « والله يا حضرة الناظر ماكان لى هذا على بال » ولو استطاعت لقلت له إن الفضل لبنت عمى ذكية

\* \* \*

وجاه يوم الحفلة بعد طول الاستعداد – أى العناء – ققد كانت تلك الأيام أيام جهود متواصلة من الصباح إلى المساء ؛ وكان أشق ما فيها أن زكية وصعيدة كاما يصران على استعرار تدربي على الملاكة كا تما كنت ساحترفها ، أو كا تما أصبحت حياتي رمنا بها وعبلغ إتفاني لها . وما أكثر الليالي التي عدت فيها إلى البيت وانطرحت على الفراش وعت إلى الصباح – بثيابي – كالقتيل

وأقيمت الحفاة على ما رسمنا ورتبنا . وكان المدعوون حشداً كبيراً من الموظفين والأعيان والرؤساء في وزارة المعارف . وكان الناظر بادى السرور ظاهر الاغتباط ؛ ولكني كنت أتوقع أن يكون استقبال المدعوين والتلامية لتلاميةي الملاكمين خيراً بماكان وأكرم ، فقدكان هذا حديداً في ألماب المدارس ، وكان تلاميذي جديرين بالتشجيع والعطف ، لا بهذا الصمت المعين أثناء الملاكمة وذلك التصفيق الفاتر بعد انتهائها . ولم أرمح الاميذي . ومن غيري يعرف مبلغ ما تجشموا واحتماوا وبذلوا من الجهد في سبيل الاستعداد واحتماوا وبذلوا من الجهد في سبيل الاستعداد قد أعدام ، فقد كانو بحركون أذرعهم بيطء وفي استرخاء ، وكنت أحرضهم وأستحهم بالاشارة استرخاء ، وكنت أحرضهم وأستحهم بالاشارة

فلا يزيدون على الابتسام، ثم يستأنفون تحريك أيديهم كانما هم يسبحون في الماء. فلما انتهوا صفقت لهم بشدة، ولسكن الفتور المام أخجلني، فكففت فجأة وهوت يداى إلى جانبي

وكانت الملاكة الجدية بين اثنين من رجال البوايس هي المشهد التالى والأخير في البرناميج ، وأحسب أن انتظارها هو مبعث هذا الفتور الذي كان من نصيب التلاميذ ، فما كانت ملاكة هؤلاء إلا لمباً ، فظلات واقفاً في مكاني وراء منصة الملاكة أنتظر أن يجيء صميدة بالمتلاكين ويقدمهما الى الجمهور ، فقد كان هو الحكم ، فجاء صميدة ولكن وحده ، ولمس كنفي بأطراف أصابعه فالتفت اليه ، فدعاني أن أنبعه . وكان هناك ستار وراء المنصة وغرفة لتفيير الملابس ، فقال لي وقد أصبحنا بمول عن الجمهور : « ما العمل؟ » فهززت رأسي مستفهما ، فقال : « إن الجندي الثاني مريض فهو لا يستطيع فقال : « إن الجندي الثاني مريض فهو لا يستطيع أن يحض »

ودخل في هذه اللحظة الجندي الآخر وصدره عار ، وعليه غابة من الشمر ، وقال بصوت عال لا يخلو من السخرية والاعتداد بالنفس : « أين هذا الهراب يا صميدة ؟ »

فلم أرتح الى منظره البشع ، ولم يحسن وقع لهجته فى نفسى ، فنظرت إليه كما ينظر الانسان الى شىء قذر ؟ ثم حولت وجهى عنه فقد دخلت فى هذه الساعة زكية ووراءها الناظر

وقال صميدة: « ما العمل؟ »

وقالت زكية : « ألا يمكن أن تنازله ياسيد؟ » فبهت ووقف لسانى فى حلق ، وجف ريتى ، لامن الخوف بل من الدهشة .

وقال صميدة : «والله فكرة 1 ··· أحسن

حل ... بالطبع عكن ... »

ور بت الناظر على كمتنى وقال: « برافو ، برافو ! والآن عجلوا »

وهم بالرجوع فاستوقفته وصحت به: « ولكن يا حضرة الناظر هذا مستحيل ؟.. كيف بمكن ؟..» ولكن رَكية قاطمتنى وقالت: « بالطبيع بمكن ، إن صميدة يؤكد أن في وسمك أن تأكله ... لأجل خاطرى ! ... لا تخيب أملى فيك ... قل إنك تقبل »

وابتسمت لى . وكان الجندى الملاكم ينظر إلينا وينتظر ، وبداه فى خاصرته ، وعلى وجهه ابتسامة زراية واستخفاف لاتطاق . وأظن أنهذه الابتسامة الثقيلة هى التى دفعتنى الى القبول والرضى لا الابتسامة الحلوة الساحرة التى جادت على بها زكية ، فهززت رأسى أن نعم وعينى على الجندى

وما أسرع ما خلمت بيابى وألق على جسدى صميدة شيئاً كالبرنس، فما كان لى وعى، ولا كنت أفكر إلا فى الظهور أمام تلاميدى وأمام رؤسائى فى الوزارة، ملاكما ، ولم يكن ما بى خوفاً وإنما كان خجلا . وكان صميدة يدفهنى وبربت على كنفى مطأطأ الرأس من فرط الاستحياء . وقابانا الجهور مقابلة حارة . ثم مهضنا وتصافحنا ، وليكن خصمى زاد على ذلك أن لس ذقنى بقفازه وابتسم ، فملا الضحك ، فأحسست أن دى ينلى فى عروق من الفضب ، وهل مما يحتمل أن يجملنى هذا الجلف أضحوكة وعرضة استمزاء "؟ . . واغتنمت فرصة أن اللكمة كانت عنيفة فقد دار وتطرح ، ثم أقبل

على كالوحش المفترس ، فتذكرت ثناء صميدة على سرعتى وخقة حركنى ، وذهبت أحاوره وأداوره بخفة ومرعة لم أعهدها فى نفسى من قبل ، وقد نفمنى ذلك فانتهى الشوط الأول من فير أن يصيبنى أذى

وكنت أنتظر أن ألق من المتفرجين تشجيماً ، ولا سيا من تلاميذى ، ولكن الشوط الثانى بدأ والكل سامت ، وكان خصمى منيظا محنقاً ، لا أدرى لماذا ، فانهال على كالصخرة ، ولكني كنت أسرع مما قدر ، فلم يبلغ منى شيئاً . ويظهر أن هذا زاده سخطا وغيظا ، فقد صاح بى بأعلى صوت : لا ألا يمكن أن تقف في مكان ؟ . . إن المرء يحتاج الى موتوسيكل ليلحق بك »

فانفجر المتفرجون ضاحكين . فلم بيق لى عقل فقد كان ضحكهم على ولاشك . ووقفت وثبت له فأقبل لا يريد أن يلكني ، فامحرفت قليلا لأتق الضربة فراحت في الهواء ، وفي هذه اللحظة التي المحرفت فيها ، سمعت صوتاً يصيح : «عليه المعالمة الما وجعي بعد أن المحرفت قد صار الى الجهور فلما رفعت رأسي رأيت — محت عنى — عمى واقفاً بأوح بيديه في الهواء ويصيح : «عليه ا . افتله ، »

ولا أدرى إلى هـذه الساعة أكان عمى يحسنى أنا على الفتل ، أم كان يحض خصمى على الالواء بى ، ولكن الذي أدريه أن البقية الباقية من عقلى طارت. وذهبت مع الرياح الأربع . ودرت واستقبلت خصمى الذي دار مثلي بعد أن تطرح لما أخطأتني ضربته ، وله متد عليه وهو يعد أن تألي على الأرض والمحتى صميدة عليه وهو يعد أنه أقبل على بهنائي بالفوز الهاجل

وانطاقت صيحة عظيمة من الجمهور – من الأعيان ومن التلامية جميماً – ووقف الكل وراحوا يصفقون بلا ترفق بأيديهم وأحسب أنى أنا الوحيد الذى لم يكن مسروراً في تلك اللحظة

### \* \* \*

وجاء في ضابط المدرسة بدعوني إلى مقابلة وكيل الوزارة في غرفة الناظر ، وكنت أتوقع شيئًا من هذا القبيل ، فاجرى في وهمى قط أن الوزارة ترضى عن مدرس يلاكم جنديًا في حفلة كبيرة عامة كهذه ؟ ولكنى لم أكد أبلغ الغرفة حتى استفربت أن أرى رُكية داخلة أماى ومعها عمى ، فسكنت نفسى قليلالان هذا يشبه أن يكون اجماعًا خاصاً لامقابلة رسمية . وصرت في الغرفة ووقفت مطرقًا فوقف رسمية . وصرت في الغرفة ووقفت مطرقًا فوقف الوكيل ووقف مشله الباقون — مفتش انجليزى وآخر مصرى والناظر وعمى — وقال الوكيل :

« إنى أهنئك ... لقد كنت بارعاً جداً »
وسافحنى المفتش الانجليزي بعده بقوة وحرارة
وأثنى على بلغة عربية محطمة . ولم يكن شيء من
هذا مماكنت أتوقع . وخطر لى أن الفضل في
حسن ما استقبات به لابدأن يكون لناظر فا الجريء .
الحر ، فتركم مجيماً واندفعت إليه وسافحته شاكراً
فتأثر الرجل الكريم وقال :

﴿ إِنِّي مسرور وآسف في الوقت نفسه . لقد جر على نجاحك أنى فقدتك ... أو على الأصبح سأفقدك »

وقال الوكيل: « لا شك أن فقد المدرسة له سيكون خسارة ، ولكن يعزيك أنه سيكون بفضل تشجيمك أنفع في مكان آخر ... نعم لقد رأينا ... أنا وجناب المفتش – أن ننتفع بك في الوزارة

وسنتخذ التدابير اللازمة لنقلك وأرجو أن يكون هذا مما يسرك»

فلم أستطع أن أقول نم . وكيف أفارق بنها مسروراً ؟ . ولم يسمى إلا أن أنظر الى زكية وكانت تبتسم وهي تعلم أنى سأنقل وأنأى عنها ؟

وهنا قال عمى : « والآن ياسيد . يحسن أن تأخذ زكية وترافقها الى البيت »

فاستأذنت وتبمثها ومشيت معها مهموما مغموما فقالت لى في بمض الطريق:

«مالك ؟ . ألا يسرك ما حصل ؟»

فقلت: « كيف يسرنى وهو فراق؟ » فسألتنى مستفرية: « فراق؟ من قال هذا؟ » ثم كا عا تذبهت إلى شيء، فقالت: « ألم يخبرك مد؟ »

ونظرت إلى . وأحسبها قرأت في وجهى الجهل التام والدهشة والحيرة فقد قالت: « ولكن بالطبع لم يخبروك .. أوه يا مسكين .. ألا تعرف أن عمى قبل أن نتزوج ؟ »

فصحت بها فى الطريق وقد وقفت : ۵ إيه ۵ فقالت : ۵ ليس فى الشارع . . انتظر حتى نبلغ البيت . . نم قبل وأخبر وكيل الوزارة أيضا ودعاه الهالحضور . . حضور العقد ، فهل أنت مسرور ؟ ۵

وهنا بنبنی أن أقول إن زكية عرفت - لا أدرى كيف - أن عمى له ولوع باللاكمة ، فاستفات هذا ودبرت الأمر كله - أغرتنی بالملاكمة وتآمرت مع سميدة مؤامرة انتهت - كا قلت - عنازلتی لهذا الجندی الفظ آولم بمكر هذا الصفو كله إلا امرأة عمی فقد بقیت ساخطة ولم تكتمنی

أنها لا عكن أن ترضى عن زواج بنتها من «رجل شُنضًلى » ولكن عمى كان قد أعلن الأمر ودعا الناس فلم تبق لها حيلة

«شفلی » هدا كان وصفها – ولم يكن يخفف من سوء وقعه فى نفسى إلا قول زكية:

«ولكنى أنا أحب أن تكون شفلى – أنا جملتك كذلك لأنى أحب هذا ... تمال يا حبيبى الشفلى ... قبلنى ... لا ... ليس هكذا ... بلكا بفعل الشفلى ... تماماً ... أبوه كده » بفعل الشفلى ... تماماً ... أبوه كده » اراهم عبد القادر المازنى

## الى كل كاتب عربى فى مصر وفى غير مصر :

المباريات القصصية للرواية

تشجيماً للقصص المربي تفتتح ( الرواية ) مبارياتها السنوية فيه جهذه المباراة :

مباراة في الأقصوصة

جائزتها خمسة عشر جنيهاً مصرياً بوزعها الحكمون على الغائزين الأول والنانى

الشروط

ان تكون الأقصوصة شرقية الموضوع
 الاسلوب
 الاسلوب
 الاسلوب
 الاسلوب
 الاسلوب
 الاشريد على عشر صفحات من (الرواية)
 الاشريد على عشر صفحات من قبل
 الاشتكون قد نشرت من قبل
 الاشتكون قد نشرت من قبل
 الاشتاخر موعد إرسالها إلى (الرواية)
 ألا يتأخر موعد إرسالها إلى (الرواية)
 أخر مايو سنة ١٩٣٧
 أبنة التحكيم سنعلن عنها فيا بعد



لأخطر المأمور، فقيل لى إن المآمور ركب ومضى إلى اجتماع خطير معقود فى المديرية برياسة المدير وحضر إلى الفور الماون يقول:

- سعادتك اطلعت طبعاً على جرائد المساء - أبداً

- في البلد أزمة وزارية

فأدركت في الحال سر اجباع المديرية ، وعلمت أن رجال الادارة منف الساعة لن يكون لهم عقل ولا فكر في غير تنسم هوى الوزارة الحديدة ، حتى يمدوا أنفسهم للهيل معها كما مالوا مع غيرها ، وهذا الميل يبدو أكثر ما يبدو في التجهم السريع للممد والأعيان الموالين للوزارة الآفلة ، والابتسام البديع لأنصار الوزارة القبلة ، ولم أبد أية ملاحظة المماون ، فأنا رجل قضاء لا ينبغي لى الكلام في السياسة ؟ ومهما تغيرت الوزارات والأحزاب فان القانون هو القانون ، والتفت إليه أخيراً وقلت في هدوء : أظن حضرتك تقوم معنا بدل المأمور أطان حضرتك تقوم معنا بدل المأمور ألكاركن ألماركن ألماركن



١٧ أكتوبر . . .

فكرت ملياً في أمن ذلك الخطاب . من ترى يكون مرسله المجهول االاساوب ينم عن أن صاحبه أزهرى فسد . هذه الآبة القرآ نية وهذا التوقيع لا يصدران إلا عن هذا الصنف الذي يستنل علمه القليل وجهل الناس المطبق في الريف فيعيش على تحرير البلاغات المأجورة وبذر الشقاق بين الأسر والأفراد . واكن في هـذا الخطاب على أي حال وقائع تستدعي التحقيق . ولو صح ما جاء فيه من أن زوجية قمر الدولة قتلت خنقاً لخرجنا من الأمر بجناية تبخضت عن جناية . لا يهمنا الآن البحث عن صاحب الخطاب بقدر ما يهمنا التأكد من صحة الأنهام . لا بد إذن من فتح المقبرة واستخراج جثة . زوجة المماب وعرضها على الطبيب الشرعي . وقد أيجه تفكيرى كله هذا الأنجاه فلم أشفل ذهني بما ورد من ريم في هذا البلاغ وما يمكن أن يلحقها من شر . ذلك أن كل شيء مترتب على نتيجة فحص الجثة . وكنت قدبادرت فأخطرت الطبيب الشرعي ببرقية، وقمت بما يلزم من إجراءات لفتح المقبرة، فعينت علمها الحراس يسهرون الليل بجوارها حتى لايمبث مها عابث . وأرسات في طلب « اللجاد » وكنت قدانصات تليفونيا بالمركز عقب قراءتي ذلك الخطاب

ا كرف ملاحظ النقطة موجود هناك في خدمة سمادتك

فتركته بنصرف إلى مركزه ، وأمرت باعداد السيارة ، وجلست أنتظر الطبيب الشرعى وقد أجاب على برقيتنا باشارة تليفونية أنه حاضر اليوم . ودخل على عبد المقصود افندى وأشار بيده إلى « النتيجة » المالقة بالحائط ، وذكرنى بضرورة تفتيش سجن المركز ؛ فالنيابة عليها أن تقوم بهذا التفتيش فجأة مرتين في كل شهر على الأقل ، فلم ألتغت إليه وأمرته أن بذكرنى فيا بعد ؛ فشى خطوتين ثم عاد وغمز بعينيه :

فیه إشاعة أن الوزارة الجدیدة تألفت
 و ناویة أن بجری انتخابات جدیدة

— وماله ؟

ما يزدحم .... ما يزدحم ....

فلم أنبس بكامة ، وتشاغلت بتقليب أوراق القضية التى نقوم من أجلها ؟ ورأى رئيس القلم الجنائى أنى لن أجيب فانصرف متردداً متباطئاً . وأدركت من هيئته أنه لم يأت من تبلقاء نفسه ؟ فناديته فرجع ، فقلت له في ابتسامة التخابث :

— كاتب ضبط المركز كلك في التليفون ؟

- طبعاً . ودفاتر السجن مسددة جاهزة ... ومحضر التفتيش مكتوب . وكل شيء تمام ، ولا باقى . غير إمضاء سمادتك ... والحكاية كلها قيمة ربع ساعة ونكون انتهينا من مأمورية تفتيش السجن

فنظرت إليه شزراً :

فأحاب للفور:

باعبد القصود أفندى ٠٠٠ ؟

فارتبك الرجل قليلا ثم قال:

- أما غرضى ... راحة سعادتك من جهة ، وعدم إحراج المركز فى الظروف الحاضرة من جهة أخرى ...

- طبب ، طبب ...

وأسرعت فأقفات بإب الوضوع . فقد سممت نقراً على باب حجرتي ، وأبصرت من خلفه الطبيب الشرعي بحقيبته الصفيرة يستأذن فىالدخول. فنهضت في الحال واتجهت اليه وأدخلته مرحباً . وطلبت له فنجاناً من القهوة . ثم تجاذبنا الحديث في الأحوال المامة . فأخبر في باختصار ما سبق أن علمته من عبد المقصود أفندي من أن الوزارة الجديدة قد تسلمت فملا مقاليد الأمن ، وأنها تعبد العدة بشيء. فَــَكُلانَا يَجِهُلُ مِيُولُ إِلْآخُرٍ . وَكَلانًا يَخْشَى أن يظهر رأيه الدفين . وبدأينا لوقتنا الـكلام في العمل وفي القضية التي بين أيديَّنا ، وأخبرت الطبيب بظروفها في عبارات سريمة ". واستةر الرأى على إ المادرة بالانتقال إلى المقبرة -: فقمنا إلى السيارة وانطلقنا ولم نقف حتى بلغنا مكانا قصياً في الزارع قد تجممت فيمه تحت ظل تخلتين أو ثلاث بضع مقارمن الطين والآجر قدعاتها «شواهد» ظويلة سمراء كأنبها رؤوس المفاريت فبزانيا . وهرع لاستقبالنا الحراس. هبوا فجأة من سراقدهم لمرآنا وخرجوا علينا ، بعضهم يهبط من أعالى «مراتبة » قدوضمت فوق المقبرة كما يوضع الهودج فوق الناقة ، وبعضهم يثب من على حصير فرش بين يدى هذه المقبرة كأنهم قردة تثب من حجر أمها ؛ وسألت عن حضرة ملاحظ النقطة فأشاروا إلى الطربق الزراعي ، فرأيت فتى في ملابسه المسكرية يقبل

متبختراً على حصاله الأشهب . ولم تمض لحظة حتى مدأنا الممل ؟ فأصرنا اللحاد بفتح المقبرة فأعمل في الحال فأسه ومموله في البناء الذي يخني المدخــل . وسألنى الطبيب الشرعىعما إذاكنا التدعينا أحدأ من أهل المتوفاة يستطيع أن يتمرف على الجثة وكفنها ؟ فأجبته أنا لانمرف المتوفاة غير أخت قد همابت واختفت . فاقترح إيفاد الملاحظ الى القرية يحضر لنا امرأة من الجيران بمن حضروا غساما أو دفنها . فقام الملاحظ للفور لما انتدب له . وأمعن اللحاد في الدق والهدم حتى جرح صدر المقبرة جرحاً بالغاً وقام عنها وهو يقول :

 الباب من غير مؤاخذة من ورا ... وتناول أدواته وذهب إلى الناحية الأخرى وجمل يوسمها ضربا وطرقا . فصاح به الطبيب الشرعي:

 هل هي يا رجل مقبرة توت عنخ آمون ا تفلط في المدخل وأنت لحاد الناحية ا

- أسله ياحضرة الدكتور مضى عليها زمن مقفولة

وضرب ضربتين انفتح تحتمما الدخل. وزحف الرجل على بديه وقدميه إلى داخل القبرة وخرج يجذب شيئاً ملفوفاً في «قماش» لا لون له من القدم تـكاد أطرافه تتفتت في أصابه . ووضعه تحت أنظارنا وهو يقول :

- شوفوا مي دي « بلا قائية » الحرمة ؟ فكشف الطبيب الشرعي عرب تلك العظام وأرقع بالصوت النخرة ونظر فيها ثم قال للحاد :

> - ارجع بها يا حمار . دى جثة رجل - راجل ا

بجثة أخرى ماكاذ يقحمها الطبيب حتى وجدها َهِي كَذَلِكَ جِنْةُ رَجِلَ . وَهَكَذَا ظُلُّ يُمْرُضُ عَلَيْنَا الجثث التي وقمت علمها مده فأذا كلها لرجال . تفصاح اللحاد منيظاً:

> أمال النسوان راحت فين يا رجالة ؟ فقال له الطبيب في هدوء : ١

حضرتك بالاختصار غلطت في المقبرة ثم نظر إلى القبرة التي بجوارها وقال له:

- افتح دی

فدهب اللحاد بأدواته حيث أشار إليه الطبيب بينًا أنرل الحراس « متاعهم » من فوق القبرة الأولى وهم يتهامسون :

- بق كنا راكين غلط ا

وفتحت المقبرة الثانية . وماكاد اللحاد بزحف إليها ويختني فيها حتى ظهر اللاحظ عائداً وخلفه امرأة تخني وجهها بطرف طرحتها السوداء وترفع عقيرتها مولولة:

> - يا للي كنت منورة الحارة ا فسد الملاحظ فها في الحال منتمراً:

> > - اخرسي يا ولية ا

واقترب الطبيب الشرعي من المرأة وحادثها فعلم منها أنهاكانت جارة للمتوفاة وأنها حضرت جهازها اسمى يا ستى . الميتة كفنوها قدامك ؟ فتنهدت المرأة وقالت:

قدای یا سیدی ، و بقیت بمید عنك ألطم

- المهم عندمًا مش اللطم ، كفنوها في كم « در ج »

- في عين المهدو ثلاثة « أدراج ». : در ج واختنى اللحاد بالجثة في قلب المقبرة وعاد فظهر مرس ودرج كزمير ودرج حرير أخضر ...

وخرج اللحاد وقتئذ يجذب من داخل المقدة جئة فيص الطبيب كفتها وقد ذهب لونه يغمل الزمن إلا بقية الجفرار خفيف في أطرافه يتم عن حقيقة لونه الغابر ، فأمر بن الفور بحمل الجشة ووضعها على « لوحين » من الخشب نصبا سريماً على هيأة مشرحة تحت ظلال شحرة من السنط ، وطاب إبعاد الحاضرين فرفع الملاحظ عصاه الخيز ران الرفيعة في يده و فرق الناس صائحاً :

-- بعيد ، بعيد --

وكشف الطبيب الكفن في احتياط. وماكاد فلك الهيكل العظمى المسجى يظهر للعيان حتى سمت خلفي همسا وهمهمة ، فاستدرت فأبصرت سائق السيارة مختفيا خلف جذع الشجرة شاحب الوجه بارزالمينين يشاهد هذا المنظر ولاعملك نفسه:

- لا حول ولا قوة إلا بالله ! إنا الله وإنا اليه وإجهون !

ولمحه الطبيب فانتهره وأمره بالابتعاد . وصحت أما كذلك في الدائق صبحة انصرف بمدها الى سيارته وقبع فيها . غير أنى تأملت قايلا أمر هذا السائق ... ما الذي روعه ؟ أهو منظر المظام في السائق ... ما الذي روعه ؟ أهو منظر المظام في ذاتها ، أم فكرة الموت المثلة فيها ، أم المصير الآدى وقد رآه أمامه رأى العين ؟ ولماذا لم يمد منظر الجثث أو المظام بؤثر في مثلي وفي مثل الطبيب ، الجثث أو المظام بؤثر في مثلي وفي مثل الطبيب ، يخيل إلى أن هذه الجثث والمظام قد فقدت لدينا ما فيها من رموز . فهي لا تعدو في نظرنا قطع الأخشاب وعبدان الحطب وقوالب الطين والآجر . المناه أشياه تتداولها أبدينا في عملنا اليومى . لقد انفصل عنها ذلك « الرمن » الذي هو كل قوتها . انفصل عنها ذلك « الرمن » الذي هو كل قوتها . انفصل عنها ذلك « الرمن » الذي هو كل قوتها .

التي فيا في حياتنا البشرية كل الخطر لو نزعنا عنها ذلك ه الرمن » أيبتي منها أمام أبصار لا اللاهية غير المسكرة غير جم مادى حجر أو عظم لا يساوى شيئا ولا يعنى شيئا . ما مصير البشرية وما قيدتها لو ذهب عنها « الرمن » ... « الرمن » هو فى ذاته كائن لا وجود له . هو لا شيء ، وهو مع ذلك كل شيء في حياتنا الآدمية . هذا « اللاشيء » الذي نشيد عليه حياتنا هو كل ما عملك من سمو نختال به فشيد عليه حياتنا هو كل ما عملك من سمو نختال به وغتاز على غير ما من المخلوقات . هنا كل الفرق بين الحيوانات الدنيا

وقطع الطبيب ساسلة تفكيرى بمقص طبى فى يده ذات القفاز الجابدى الشفاف يفحص به المظام قائلا:

> -- امرأة من غير شك ومضى فى عمله وهو يقول :

- الأضلاع سليمة ، والجمجية : الطاسة سليمة ، والمنظم اللاى ... وهنا نظرت اليه في انتباه . فالعظم اللاى في العنق هو الدليل الناطق على حدوث الجرعة . فإن كسره معناه أن الخنق قد وقع . وإن كل منا يهمنا في الحقيقة من استخراج الجثة والكشف عنها هو فحص العظم اللاى ، والتحقق من سلامته ، ولم يهاني الطبيب حتى أسأله وساح وهو يربني هذا العظم بين أسابهه :

هذه الكامة كانت كافية لتحديد موقفي من الأمر . ان ما جاء في البلاغ المجهول المصدر حقيق إذن ، وماذا أنتظر بمد ذلك ، وصحت في الطبيب:

- انتهينا ، وعزمت على الدودة مسرعا للبدء في تدبير ما ينبني للوصول الى ممرفة سر هذه القضية الجديدة ، فهي من دون ريب مفتاح الأولى

وفرغ الطبيب الشرعي من أمر الجثة وأعادها اللحاد أمامنا الى مقرها وسد علمها كما كانت . وأنا صامت في مكاني أفكر فيمن بكون الخانق لهذه المرأة . أهو زوجها الصاب ؟ وما الذي حمله على ذلك ؟ وأختما ريم ما شأنها في الأمر ؟ أتراها تملم بهذه الجريمة ؟ وأين ريم الآن ؟ إن وجودها اليوم في التحقيق ذو أهمية كبرى . ولكن كيف نمثر عليها ؟ إن الشيخ عصفور يعلم مقرها ، أو على الأقل يستطيع أن يماوننا في البحث عنها . إذن فلنجمل الشيخ عصفور مبدأ. لخط السير الجديد . فلأقنمه أَمَّا بُوسَائِلِي بِمِيداً عِنْ طَرِقَ الْآدَارَةِ الْمُنْيِفَةِ . إِنْ مثله قد يؤخذ بالحيلة والهذوء . ترى لو أفهمته مثلا أن في إمكاني أن أزوجها منه ٠٠٠ وأعجبتني الفكرة وعن مت على تنفيذها . وركبنا السيارة عائدين . ومردنا في طريقنا بالقرية ، فاذا أصوات حزن وولولة نساء ترتفع من « دوار » الممدة . فقات وأنا أتف السائق باشارة:

## · الممدة مات ؟

وأطلات من فافذة السيارة ، فاذا أما أمام منظر لم أفهمه أول الأمر . رأيت شيخ الخفر ووكيله وبمض الخفراء يحملون شيئاً في أيديهم ومن حولهم جموع الرجال والنساء والصبيان بهللون ويكبرون والنساء يزغمون كما يفعلن في الأفراح وفي أيديهن الدفوف يضربن عليها . وتأملت جيداً ما يحملونه وتأمل مي الطبيب الشرعي دهشاً فرأينا آلة تليفون حكومية من طراز تليفو فات الراكز . فصاح الطبيب في عجب :

التلیفون له زفة کا نهما زفة عروسة
 ومر بقربنا خفیر نظامی فأشرت إلیه فاقترب

وسألته عن الخبر فأجابني أنه قد مسدر اليوم أمر. برفض العمدة الحالى وتعيين آخر مكانه من الأسرة النافسة في القرية . فقهمنا كل شيء ، ومال على الطبيب يقول ضاحكا :

- يظهر أن تليفون الحكومة عند العمدة في مقام الصولجان

- هذا صحيح فيا أرى ، أنه مظهر السلطة والحكم وأداة الانصال بالحكومة ، وان خامه ، ن داراله هدة الخلوع » إنما هو « رمن » لزوال السلطة ، وأن هذا الموبل المرتفع ، ن « دوار » الدمدة القديم ، وهذا البكاء الذي يشيع به التليفون الخارج ، ن بيته لدليل على فداحة المصيبة ؛ وهذه الصيبة ككل مصيبة لها وجهها الآخر البامم يطل على ناحية أخرى ؛ وإن دار الممدة الجديد الذي يستقبل التايفون الداخل عليه بالزغاريد والدفوف لدايدل أبضا على مبلغ السمادة والهناء . هذا « الرمن » كذلك في شكل « تليفون » من الصاب والحشب وقد لمب دوراً مهما على مسرح هذه القرية وقد لمب دوراً مهما على مسرح هذه القرية

وانطاقت بنسا السيارة والطبيب صاءت في -. بمض الطريق . وأخيراً التفت إلى وقال :

بظهر أن العمدة الجديد من محاسيب الوزارة الجديدة

فقلت له: إن هذه القرية ككل قرية اليوم في مصر بها عائلتان قويتان أو أكثر تتنافس الممدية وكل منهما ينتمي إلى حزب من الأحزاب التي تتنازع الحكم، ولماذا تريد أن يكون الحال في القرية إلا مصفر الدولة ؟ وهل القرية إلا مصفر الدولة ؟ فيره في الدولة ؟ وهل القرية إلا مصفر الدولة ؟

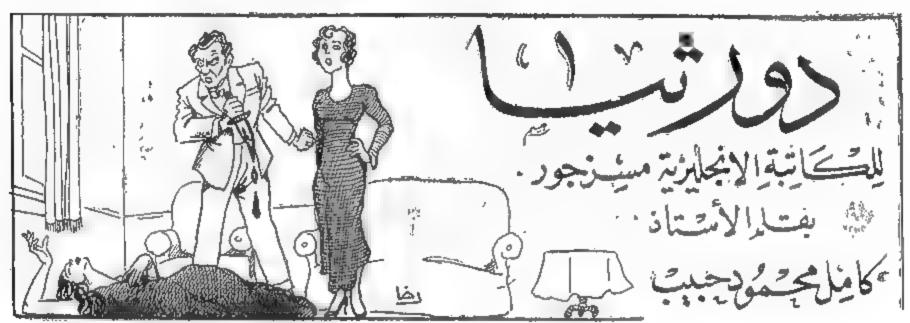

-- لعلى أستطيع أن أساعدك لكي تفعل لا بد أن تحى الموتى أو تقذف بى إليهم ... ( لورد بيرون )

أمحدرت من أصل انجلزي عربق في الجد ،

وفی رنات سےوتی ، وفی نظراتی ، وفی ... غیر أن كل هذا قد استحال في نفسي إلى نوع من اليأس والقنوط منذ هبطنا هذه البقعة الخالية النائية ، ومنذ بدت الحياة في عيني جدباء مقفرة

وماتت أيءي طفلة في الماشرة ، وعن أختى دورثيا في الثالثة ، وهي ماتزال تبسم للحياة في سذاجة ورقبة ...

مانت لنكون بين مدى أبي اللورد هررت أوف روكسلي ٠٠٠ لقد كان شفيقاً رحما غير أنه ما كان ليستقر إلى جانبنا ليرعانا ويتولى أمرنا ؛ فهو سياسي ضليع ، وقف إلى جانب الملك جيمس الثاني ودافع عن مباديَّه ؟ وهو يد قوية فسَّالة في البلاط ... وأراد أبي أن ينطلق إلى حياته في المدينــة وإلى عمله في

القصر ، فأمرني أن أسهر على صغيرته ، وأن أخصها ونشأت كما ينشأ أبناء الأشراف لا يسمعون إلا بالمنابة ، وأن أرفق بها ... وبذا على الفرور حين كلات المدبح وعبارات التملق ؟ فشبّت معي تراءي لي أنني أصبحت أما ، وهذه دورثيا ابنتي كبرياني ، وراحت تمان عن نفسها في حركاتي ، وأختى في وقت مماً . إنني أحبها ... أحبها وأعطف

عليها ، وأطرب حين أراها في جمالها ورقتها وظفولتها تثب هنا وههنا

وشاء أبي ألا نسبرح مقاطمــة روعكسلي في هذه السن الباكرة ؛ غير أنه استطاع بزياراته المتنالية أن بري عن كثب ما محن فيه من هناءة وسروز ، ومن تآ لف ووفاق . لقد اطمأن إلى ما رأى فزادت ثقته بي وسر ماأحبو أختى دورثيا

من عطف وحنان ، فأقامتي علمها حارسًا أمينًا دون مربيتنا المجوز مسز شيرلي التي بذرت في نفسي غراس الكبرياء والفطرسة حين أدخلت في روعي الكبير من بعد ... ثم هي تتملقني في خضوع، وتترضاني في ذلة



وكانت دورايا - بادىء ذى بدء - جبانة ضميفة ضاوية ، تشكلم فى هدوء وتضطرب فى سيرها ؛ ثم هى لا تستطيع أن تكفكف عبراتها المتدفقة إذا هى أحست الشدة أو لمست القسوة ؛ غير أن ابتسامتها البذية ما كانت لتفارق تفرها الحاد ؛ وحين تداعب النسمات الرفيقة شمرها الذهبى السبط ، يتألق من بين تناياه وجه وضاح كا نه طلمة البدر فى الليلة الصافية ، ويكشف عن عينين حينين حبابين تنبعث منهما أشمة آمرة . حقاً ، لقد كانت دوراثيا جيلة فاتنة جذابة كانها حوراء

وأرادنى أبى – وأما فى الثامنة عشرة – على أن أبدو بين فتيات البلاط على رغم ماكان فيه من السطراب وتقلقل ؟ فجذبنى من وحدتى فى روك لى إلى هوابت هول المائجة الساطمة المتألقة . ثم تتزازل قدماى ، ولم يسيطر على الخور والضمف لما رأيت فى القصر ، فلقد كان فى قلبى من الفرور ما خيل إلى أننى فتاة القصر جمالاً وجاذبية ورقة جديث ...

والتفت حولى جماعة يتقربون إلى وينترون على مسمى عبارات المدح والاطراء ، وكاتم رأوا فى ما رأيت فى نفسى من قبل ؛ غير أنى كنت أستثقل ظلهم وأحدجهم بنظرات فيها الازدراء والاحتقار وأتمنع عليهم فى جفاء س وجملت ترفيني أقا — أقا الآنسة ميراندا هربرت — إلى أعلى فأصبح حديث الحالس ، ومادة الصحف ، ومنية القلوب ، وبهجة القصر ، وقذى فى عيون النساء ؛ وصرت معبودة يسجد عند قدى الحب الذى أبغضه وأمقته وألتوى عليه ؛ حتى أن اللورد (لوفيل) قال لى فى غضب وقد دفعته عنى فى جفاء وغلظة : « ميراندا ، إن هذا الاحتقار الذى تنثرينه الآن هناوهناك سينتقم منك بعد حين ١ » فابتسمت ابتسامة السخرية لما سمحت

لست أذكر كيف تعرفت إلى السير وطوت ورسلي ولامتي ٠٠٠ لقد جذبي إليه ما رأيت فيــه من وداعة وهدوء ، وما سمت من حديثه وقد الولا من كلات التصنع والخداع . لقد علقته واطها أنات إليه ، غير أنه مَا ابث أن غادر القِصر ليكونِ مدر أملاك الملكة . وحين انطاق إلى عمله تواعدنا على أن نتلاقى في حفلات القصر وهي كثيرة . لقد نأى .. نأى وألسنة الثناء والمدح ما تبرح تطن في أذني طنيناً لا يكاد يباغ شــغاف قلى ، ولا يستطيع أن يحولة عن هذا الرجل . وتكاءدتني أول عقبــة في حياتي حين بدالي أنبي قد علقت هــذا الرجل ولا أدرى ماذا يحمل لى قلبه ؛ وأما فتاة لا إلهتسلم لمن يطمع في أن يغلبني ، ولسكن أملي تمين غال . ورحت أنشر شباكي في خفاء وتستر خشية أن تشمر هذه القاوب التي طعنتها بالـكبرياء وآلمتها بالتأبي، وأما أراها تتقصصي في غيير ملل ولا فتور لتجد ثفرة تنفذ منها إلى ما يسوءني ، وكلة اللورد لوفيل تستحثى إلى أمر ...

لقدكانت رئات صوت السير ورسلى موسيقية شهية جدابة تركت في نفسى أثراً لا يمخنى: والحق أنسان ومرات عبر وألحق أن على قد خفق له مرات ومرات عبر وأحسست كأن حبى له يتدفق في قلبي عاصفاً قويا، وله كنه هو . . ماذا رأى في الم

وأخذ الشك يضطرم في قلبي . . . قلبي المتلهف المشتاق ، والأمل الحلو يخفف بعض ما أقاسي . لم يقل في مرة إنه يحبني ، ولكنه كان لايطه من إلى سسواى ، ولا يرافق غيرى ، ولا يرقص إلا معى ؛ وفي ليالي الصيف الصافية يطلب هو إلى أن ننطاق مما إلى شاطىء مهر التاميز لنفر من جلبة القصر وضوضائه ، فأسير المويني إلى جانبه في هدأة الليل

وسكونه ، أنصت إلى حديثه المذب وكلاته تنطق عن بعض ما يستشمر من لذة وسمادة

وشفات أبي أمور القصر فما استطاع أن يفتح عينيه على ما يتنازعنى من هوى ، فهو مايفتاً يحدث السير ورسلي عن دسائس يحيكها جماعة البروتستنت لتهصف بالملك جيمس ، أو عن بعض ما تنثره الملكة حواليها من مقت وكراهية . أما أنا فقد سيطرت على ألها طفة فسلبتني مما يدور حولى ، وعن ب عني أنني سأ كون ضحية حين بهب الاعصار فياف كل أتباع الملك وأحبائه

وتردد أبى حينا فى أن يتبع سيده إلى منفاه ، ثم انطلق على أثره ، وكنظيه طروبا مرحة حين خيل إلى أننى سأرافق أبى والسير ورسلى إلى أننى سأرافق أبى والسير ورسلى إلى سانت جرمان ، ولكن ابى أرادتى على أن ارتد إلى روكسلى لأقوم على ابنته دورثيا

رجمت لأرى دورثيا ما تزال فى ثياب الطفولة ومرحها . ولأستشمر فى نفسى شيئا غير الذى كان فقلي يخفق ، وخواطرى تضطرب ، وأناكا أن عصا ساحر لمستنى لتترك فى أحسن ما فى المرأة وتنزع عنى بعض ما كان من كبريائى وغطرستى ، وتحيل نظراتى و كاتى وحركاتى إلى أشياء أخرى منها الرقة والظرف . يامجبا القد أحببت ساحبت بقلب فيه التواضع والانسانية والشك فى وقت مماً ا

ليته نشر على عينى بعض ما فى قلبه إن خميراً وإن شراً ، فأعيش بالأمل الحلو أو بالياس القاتل! ليته نزع عنى الاضطراب والقلق بكابات! لا إنه لا يحبنى ، وإنما كان يحبونى الصداقة والعطف فحسب! سينسانى أو لعله نسينى ، فهذه الأيام تمر ولم أظفر منه بخطاب يحدثنى حديث قلبة . ها مى ذى الأيام تمر وصوته العذب ما يزال برن في مسمى

وشخصه الجميل ما يبرج يضطرب فى خيالى . اننى أحبه ١٠٠٠ لقد امتهنت نفسى حين أحببت من لا يحبنى ١٠٠٠ امتهنت نفسى ، غير أنى ما أزال أحبه

أين من أستطيع أن أفض أمامه أغلاق قابي؟ إن مربيتنا مجوز ثرثارة لا تكتم سراً ؟ ودورتيا ما تزال طفلة لا تفهم نجواي ، وأنا لا أربد أن أجمل لهما في طفولتها مشفلة بذكر الحب ...

\* \* \*

وتصرمت أعوام وأعوام وأبي ما يزال في منفاه ،
وأنا أجهد نفسي في المحافظة على ماله ، وفي السمر
على أختى دورثيا ؛ وشبابي يذوى رويدا رويدا،
وجمالي يخبو قليلاً قليلاً ؛ وأنا في شغل عن ذلك بما
في قلبي من حب للسير ورسلي ، وبما آخذ به نفسي
من عادات وطبائع رضيها هو واطمأن اليها

ولبثنا زمانا في روكسلي لانبرحها ؛ غير أن أحد أقارب أي هيأ لنا فرصة ، فاستطعت أني أرافقه أنا وأختى الى لندن ، ثم راح هو يصحبها الى هناك الفينة بعد الفينة ، لأعيش وحدى زمنا أحدث نفسى حديث الأمل في الرجل الذي أحبيت

وبينا أنا أجلس الى نفسى فى ليلة من ليالى الحديقة ، الربيع ، رأيت رجادً غرببا يدلف الى الحديقة ، فنظرت من نظرت فاذا ورسلى من ورسلى الله يريد الى جانبى ، فراح قلبى يدق دقات عنيفة كا نه يريد أن يوقظ ما نام فيه . لقد جاء من جاء وفى يده خطاب من أبى الى مسز شيرلى يقول فيه « وأرجو أن ينال السير ورسلى كل ما يصبو اليه من المناية والاحترام بينكم لأنه ليس منيني فحسب ، بل هو سيصبح - بمد حين - زوج إحدى ابنتى ..» ما أسمدنى ، ما أسمدنى ، وهذا

خطيبي وحبيبي الى جانبي ! أى سعادة ! وأى هناءة ا لقد محت هذه الساعة الجيلة سيئات الماضى ، ومسحت سنوات كثيرة انصب على فيها اليأس والألم انصبابا

ورأى السير ورسلى ما رسمته إلا يام على منفحة وجهى ، فراعه ما رأى ، و خيل إلى أنه يلحظنى بشيء من المطف والشفقة والأسف حين بداله أنه هو سر هذا التفيير . لقد نزع عنى أفكارى المضطربة ، وخواطرى المتضاربة رويدا رويدا ، وكنت أجلس اليه فى كن فى حدائق روكسلى أستمع الى حديثه عن المنفى و . . ويستمع هو الى حديثى عن عملى فى روكسلى ، وعرف رأيى فى تنشئة أختى دورثيا تنشئة طيبة ، ثم عن رغبتى الملحة فى رؤية إلى ، وهو يمرف انه سيمود قريباً

وجلست إليه مرة في الردهة ، وقد نشر الليل علينا سجفه ، وأرسل السيف نساته الرقيقة تبعث في نفشينا النشاط واللذة ؛ جلست إليه يحدثني وأحدثه ، وأبسم له ويبسم لى ، وبين بدى عود رحت أداعبه فتنبعث منه أنّات قلي العاشق وسيطرت علينا النشوة فما جذبنا منها إلا دورثيا حين الدفعت إلينا — وقد هزها الطرب — وهي ترسل صوتها الشجى بأغنية كنت قد علمها إياها وقد تجلت مفاتنها وانحة خلابة آسرة ... وبدت على وجه ورسلي سمات الدهشة والسرور ، وطربت على وجه ورسلي سمات الدهشة والسرور ، وطربت منا بطري ولا يتحول ، وفي نظره أثر — بادئ الأمن — لما رأيت ؛ ثم رأيته وقد تمان الموى والرغبة ، وتراءى لى كأن هوة سحيقة تنفرج من نار

ووجدت عذراً ، فانطلقت الى حجرتي ... الى مراتى ، وقلبى يتنزى حقداً وألماً ، وبلى ، ويلي ١ هذه أول من أرى فيها حقيقة أمرى ؟ لقد رأيت ، والاضطراب بكاد يمصف بي ، والمم يوشك أَنْ يَفْتُكُ بِقَلِي ؟ رَأَبِتَ أَنْ الْآيَامُ وَالْأُسِي قَدْ مَسْحًا كثيراً من جمالي وجاذبيتي ؟ وارتد تاريخي يحمل في أضمافه عبرات وعبرات سكيتها في سبيله هو ... أيام كنا مفترقين ، ورأيت شفتي وقد نزع عمهما طول انتظارها للشفتين الأخربين ماكان علمهما من رونق ومن حمرة . وتبلبلتُ ، وسمت صوتاً كا نه منبعث مرخ أعماق الغيب يقول: « سيطلبك يا ميراندا ... إنه سيطلبك 1 » ولكن كيف ... ؟ وأنا لا أستطيع أن أسترد أيام الشباب وبهجة الجال اليت ١٠٠٠ ليت الأيام التي سلبتني ما سلبت من جمال تسلبي من حياتي فأستريح ... لقد كادت الأفكار المضطرية تقتاني ، غير أن ورسلى ودورثیا انتزعانی مما کنت فیه 💮 😳

وبدا لى أن ورسلى راح يباعد بنيه وبينى ليصل بينه وبين التى أحب، فلمست الفتور فى جديثه، وفى نظرانه، وفى ٠٠٠ ورأيت أملى الذهبى يتلاشى روبداً روبداً ؛ فهو يحدثها فى رقة وشغف ؛ وهو ينظر إليها فى تفتر وانكسار ، وتراى إلى أن دورتيا تبادله حبا بحب وغماماً بفرام ، فأحسست الصفعة القاضية تقضقض عظامى ، ثم لا ترسلنى إلا واهنة يائسة ، وما كان لى أن أحدرها ، أو أن أنهمها بالحيانة ، وكيف ٠٠٠ كيف أفعل وهى توقن بأنه حبيبها وأفا لم أكشف لها عما يضطرب فى قلى بأنه حبيبها وأفا لم أكشف لها عما يضطرب فى قلى والياس ، وأدفن فى قلى أملاكان ثم انطوى ليسغدا والياس ، وأدفن فى قلى أملاكان ثم انطوى ليسغدا

مما ي والكن كيف ؟ لا أستطيع أن أفعل ... وتنازعتني عوامل جديدة وسوسبها الشيطان ايدفع فلبي — وقد استقر فيه الألم والأمي — يدفعه ليستع بعادية مهوعة ...

واستطاع ورسلی آن بری ما یصطرع فی نفس فطار من روکسلی معار فی صفار وضمة ، فطار من روکسلی معارة الیاس . لقد کنت . لاستشمر لذع الخیبة و مهارة الیاس . لقد کنت . استطیع أن آخذ نفسی بالصبر ؛ وأن أرغمها علی النسیان لو أنه ظل الی جانب دورثیا برعاها و یحفظها ، غیر آنه ألق بها إلی لیمطینی فرصة الانتقام معن طار وما ظننت أنه انطلق الینشر قلبه علی عینی أبی بعد إذ حدشها حدیث الزواج ، وما کان حدیث بعد إذ حدشها حدیث الزواج ، وما کان حدیث وسلامة قلب ، ثم قالت إنه حبیبها و رجلها و خطیبها ، وسلامة قلب ، ثم قالت إنه حبیبها و رجلها و خطیبها ، فیه روح الشر و الحسد

وجاءت إليها سكوك الهوى من خطابات وصور ألما وهدايا ... جاءت لتنفث في الحقد فيحور ألما وحسرة . لقد انطبع في ذهني كل ما قرأت وما رأيت ... انطبع في ذهني ليتسعر في قابي وأمام عيني شبابي الضائع وجمالي الذاوى ، فشاع الظلام في نفسي ورانت على نفسي عوامل لا أدرى ما هي غير أني لست الشر في أضعافها ، فرحت أدعو الله أن ينقذني ... وشاء القدر أن أغتمر في هذه الحماة فثارت في نزوات البشرية الشريرة ، فانطلقت إلى أختى أقسو عليها ، وأغلظ لها في القول ، وأضربها لفير ما سيبب ، وأحبسها في حجرة مظلمة وهي ما اقترفت ذنبا ؟ وأمعنت في آيذائها الإشعرها ما اقترفت ذنبا ؟ وأمعنت في آيذائها الإشعرها

يالشقاوتي ؟ ويالتعسى ! لقد أصخت إلى نداء شهيطاني فتخطيت إنسانيتي ، وبلغت المدى في القسوة والفظاعة حين أوثقت يديها وقيدت رجلها ووقفت بازائها أحدجها بنظرات فيهما التشفى والانتقام . . . ولكن صوتا أجش فيه القسوة والفضب فاداني من خلني . إنه هو . . . هو صوت أبي ؟ والتفت مذعورة ، فاذا هو . . . هو أبي على قيد خطوة مني

لقد غاظه ما رأى فتهدم على بكابات لذاءة مريرة، وهو يقول: لماذا ، لماذا ؟ وبدت عليه الشفقة فتناثرت عبراته وهو يستل خنجره ليقطع الحبل ، وأختى المدكينة تضطرب وتجهش . وبدا لى - بعد إذ فقدت حنان أبي وعطفه - أنني أصبحت وحيدة لا أجد من يشفق على ، فيئست من أخرى . وراح الشيطان يرفه عنى ، فيئست من أخرى . وراح الشيطان يرفه عنى ، وينفث في لساني عبارات فيها الشر والدم . . . . وأرسلها على لساني وأنا هادئة كأني لا أفعل أمراً وأدسلها على لساني وأنا هادئة كأني لا أفعل أمراً إدًا فقلت :

« لقد لبست دورتيا ثياب العار والحمق حين انطلقت تبادل ورسلي غماماً دنيئاً وحباً فاحشاً! » لقد قار أبي لما سمع من قاركا نه السبع يهاك القرم وعلى خطوتين منه فريسته ، وغلى فى دمه شرف أجيال عدة لم يثلم ولم يدنس ، وفي يده خنجر في يضطرب من لقمد قذف به من قذف بالخنجر في قلب أختى دورثيا البريئة ؛ وتفجر الدم من قلبها الطاهم ومن كل نقطة دمنه تنصاعد اللمنات فلا تنصب إلا على رأسي

ویلی ، ویلی ؛ لفد جنیت ، ولکری ماذا أفدت ؟ ماذا أفدت ؟ کامل محمود مهیب



المدافع تصم الآذان في جنوب منشوريا ، وجنود اليابان تكتسح الأراضي الصينية بقيادة الجنرال الشاب شنج شو ، وزحف الظلام وهدأ الليل إلا من أصوات بضعة مدافع كانت ترسل قذائفها بين الحين والحين . وأوى الجنرال شو إلى مخدعه يسترق إغفاءة الفجر ، وفي الصباح دخل إليه مستشاره الملازم تسنغ ، قال :

- كثر عدد الأسرى الصينيين ياستيدى الجنرال ، وقالت المؤن فأضحى حالهم يفتت الأكباد وتحرك الجنرال الشاب فى مقعده قليلاً ونظر إلى نافذة تطل على الميدان وارتسمت على وجهه علامات الاشفاق لما رأى فعمل العرى والجوع بأسراه ، وأخذت أصابعه تعبث فى شاربه الصغير بحركة آلية ، وقال مهدوء :

اقتاوهم جميماً رمياً بالرصاص

- نسيت أن أقول إن بينهم فتاة وجدت بالخنادق الصينية أمس عند استيلائنا عليها، وكانت فاقدة الوعى من شظية قنبلة أصابت ساقها

أجاسوسة مي ؟

- أظن ذلك

ووقف الأسرى برحبون بالموت ينتشلهم من

ربقة الأمر وتمذيب الجنود

وجيء بها في أمهالها نصف عارية ، وأخذت تنظر في شيء من الحيرة والذهول الى المقاعد الوثيرة المنثورة هنا وهناك ؛ ولفحها دفء ألوقد ، فأندفع الدم حارا في جسدها فيدت عذراء الصين في ثوبها البالى كدمية لأمهر فنان

\* \* \*

كان الجنرال شو ككل باباني يقدس وطنه ويسد المبراطوره، ولذلك كبح جماح عاطفته لما الهيز كيانه لمرأى الفتاة وحول نظره عنها، فرجع به النظر كأن جمالها لا ينتهي فما ينتهي الاعجاب بها وسألها في خشونة عن علة وجودها في ساحة القتال وتكلمت تسى فانا فكانت كلاتها الوسيقية تستقر في قلبه، قالت إنها كانت الى جانب شقيق لها تخفف عنه ويلات الحرب ...

وطفت على رأس الجنرال شنج شو أفسى قواد اليابان وأصلهم عودا زوبمة نفسية هائلة ، وعجب لنفسه إذ وقِظ فيه فتاة الصين عاطفة الحب الذي

لم يشمر به من قبل . . . وعبثا حاول أن يستجمع شتات حواسه ، وراعه بريق عينها الجيلتين ترقبان ما ستنفر ج عنه شفتاه

كان يرى فى إعدامها فناءه ، وفى الابقاء عليها خيانة لوطنه وامبراطوره

وكان يابانيا ... فأنكر عاطفته ونطق بالاعدام

وسيقت تسى نانا إلى قبو قلمة مجاورة في انتظار تنفيذ الحكم

ودخل الجنرال الشاب حنجرته محطم القاب ممزق الأحشاء وما انتصف الليل حتى شمر بشوق إليها كالجنون ..

ولم يميأ بدهشة جنوده وحراسها لما قام يدقمه قلبه إلى فاتنته

وذعرت الفتاة لمرآه ولكن روحه قفزت إلى عينيه تنطقان بفرامه العاصف فاطمأنت إليه ...

ونظر إلى فاننته الدريزة تعبث الكا به بنضرة شبابها وإلى جفنها الرطب كا تماعاق به أثر هن دمع ووقف أمامها وقد تضاءل الوجود في نظره فأصبحت هي كل شيء فيه . واستقر بريق عينها في أعماق قلبه ناراً فجلس إلى جانبها يحترق ...

قالت:

- ألتنفيذ الحكم جئت؟

— أجلته أياماً

- إذاً تريد تمذيبي ؟

وعن عليه وهو القائد الظافر أن يمترف لها بهزيمته ، وفتك أنوثتها برجولته ، فقال :

— ذلك ما تستدعيه الظروف

وخشى غدر عاطفته أن تضطره إلى الاعتراف فقام يقتلع ساقيه اقتلاعا

ومرت أيام كان كلا جن الليل جلس إليها ساعة بحدثها في كل شيء إلا غرامه

ماكانت نانا تشمر بالحب للجنرال ...

وإذ أحست بالقاق ذات ليلة لغيابه عجبت لنفسها من أمرها ومرت ساعات وهي ترقب وقع أقدامه وسهدت حتى مضى أكثر الليل وتخيات نظراته الطافحة حباً وعطفه الجميل، فأحست بقامها الثائر بلتف بخياله ويعترف بولهه ...

ومضى النهار أقبح من ليل داج مخيف وأغارت أسراب الطيارات الصينية على القلعة -يحاول نسفها

وجزعت ناما إذ تموت قبلها ترى الرجل الذى توهجت للقائه ، وتساقطت القنابل على القلمة كالمطر المهمر حتى إذا أنتهت الفارة دخل عليها ضابطان من سلاح الطيران الياباني وخرجا بها إلى طائرة في سفح إلجبل وفي دقائق كانت الطائرة تنهيب بهم الجو إلى الميدان الشمالي لتدلى ناما بشهادتها في قضية أتهام الجنرال شنج شو بالحيانة المظمى

ودخات فاما إلى المكان الذي يحاكم فيه الجنرال وتقطمت أوصالها لما رأت محوله وشحوه والنةت عيناها ، فرأت صدره يماو ويهبط ، ها هي عيناه تبسمان لها

من لهـــا بكامة عطف يلفظها فمه ليرتوى بها قلبها الظامىء ؟

وقطع عليها خيالاتها دخول أعضاء المجاس المسكرى ونظرت الى رئيسه الأشيب وقد بدت فى قسمات وجهه دلائل الفلظة والهدوء

وطلب الرئيس من الجنرال أن يقسم بشرفه المسكرى ليقولن الحق فأقسم

قال الرئيس:

- ترآمي إلى القيادة العليا نبأ حكمك بالاعدام على الجاسوسة الصينية تدى نانا ... أفعلت ؟

- فاذا ما جن الليل ذهبت إليها ؟

وأجلت تنفيذ الحكم باعدامها ؟

- أذلك لأنها شففتك حبا ؟ .

وهنا اختلج قلب الجنرال ونظر إلى فامًا فاذا بوجهها أبيض كالثلج وتمتم:

– نم أحببتها

وحمات همذه المكامة سمادة الدنيا ودخلت الى صدر نانا ، ونظرت الى رجلها يمترف بحمها فأشرق وجهها وابتسمت له

وتداول الرئيس مع الأعضاء في صوت خافت وانتصب في مجلسته ونطق بالحكم

وتلقى الجنرال حكم إعدامه مع ناماً بهدوء بال ورباطة جأش ... وتأوهت نانا وسكنت كأنما على وأسها الطير

استولى الجنود اليابانيون على منشوريا فأمِر، الامبراطور بتسريح الأسرى والمقو الشامل عن جميع المحكوم عليهم ، وأسرع أحد الفرسان الى الميدان برسالة الامبراطور لينقذ حياة الجنرال وفافا والطريق طويل صخرى ، والفارس ينهب الأرض بجواده وقد بق على موعد إعدامهما نصف ساعة . ومضت عشرون دقيقة كان قد نال الجواد الاعياد، فينس الفارس من إمكان الوصول، ولكن

الأمل عاوده فاستحث الجواد

ها قد لاحت له خيام المسكر كنقط بيضاء تحت الأفق . ولم يبق سوى خمس دقائق ...

ووقفت لمانا تنظر إلى فوهات عشر بنسادق تصوب الى صدر حبيما . فأظامت ف عيم ا الدنيا وشمرت بقلبها ينصدع ...

ودوى الرصاص فسقط الجنرال وسقطت معه شماب قلبها ...

وصوبت إليها الفوهات بدورها ونادى رئيس القوة :

> واحد اثنان

وإذا بالفيارس يصرخ ويسقط من على ظهر حواده اللاهث أمام الرئيس وبيده الرسالة ، فتناولها منه ونظر إليها وإلى جثة الجنرال ، فازد حمت في عينه الدموع ودفع الرسالة إلى نانا

وهوت ناما على جثة رجلها تشبعها لثما وتقبيلا فأبعدها عنها الجنود برفق فنظرت نانا إلى ألساء وقالت:

-- رب لم حكمت على بالحياة ؟ محد محد مصطفی أمين بلوك الضباط يمدرسة البوليس

# ر فائيـــل

لشاعر الحب والجال لامرتين مترجمة بقسملم أحمد حسن الزيات تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة « الرسالة » الثمن ١٢ قرشا



أحبك حباً ملاً جوانب نفسى وملك على
 مشاعرى

- يشهد هذا البدر الذير ، وهمذا الزوض النضير، ويشهد مبدعهما أننى لا أحب سواك، ولا أقف حياتى إلا عليك

وسمع من بعد وقع أقدام قدع العاشفان وسواعدا إلى الغد؛ وتساق الشاب جدران الحديقة العالية وتوارى مبتعداً في الشارع وهو يناجي نفسه قائلاً: من تكون يا ترى ههذه الفتاة التي تقف حياتها على ، وما أما إلا نمثل على المسارح العمومية ؟ إن كل ما يتجلى في فيها يتم عن محتد رفيع وثقافة عالية . لقد أرادت أن تخفي اسمها عني فقالت : مادمت في مدرسة الدير تلميذة أتاة ن العلم فا أما فقالت على النائل أن أبرح هذا المكان فأطلمك على الحقيقة وأسلمك بدى أمام الله والناس

وكان الفتى فاور بدور يستعيد ذكرى اليوم الذى رأى فيه لأول من هذه الغادة الفاتنة تطل من فافدة الدير وترسل إليه نظرة أوقدت جذوة الغرام ق قلبه وقادع السدير حتى وصل إلى غرفته

الحقيرة حيث تطرح على سريره آملاً زيارة طيف الحبيبة في منامه

وعاد الفتى فى المساء التالى الى مكان الملتق ، وبات بنتطر موافاة الحبيبة فأخفقت آماله ؟ وعاود الكرة مرارا فما رأى فى جنة غرامه غير أزهارها ، وما نشق غير عبيرها . ومرت الليالى فتيقن الماشق أن سر مقد افتضح ، وتأكد أن الحبيبة قد عادرت الدير وعبثا فتش عما فما عثر لها على أثر

ومرت على الماشق أيام ساعاتها أعوام ، وهو يشغل نفسه بالتمثيل على المسارح وفى قلبه غصص من تذكارات الفتاة المجهولة

وفي ذات ليلة كان فاوريدور يقوم بتمثيل دور مؤر فحانت منه النفاتة الى مقاعد الطبقة المالية ، فرأى حبيبته شاخصة البه وقد ارتسم الحزن المميق على ملاعها وتساقطت من عينها الدموع . وقف المثل مشدوها الى أن نهه صوت اللقن الذى حسب أنه نسى دوره ، فماد الى الممثيل بلهجة ملأها الحب روعة وهو يتبع على ملامح من بهوى تأثير إلقائه وإعائه . وما انتهى من الممثيل حتى مرع الى غرفته منيرا أثوابه واندفع الى مدخل السرح لمله برى خالبة لبه . فلم يوفق الى لقائها ؟ السرح لمله برى خالبة لبه . فلم يوفق الى لقائها ؟ وتكررت هذه الحادثة والممثل محاول عبمًا مقابلة وتكررت هذه الحادثة والممثل محاول عبمًا مقابلة وتكررت هذه الحادثة والممثل محاول عبمًا مقابلة

الفتاة عند نهاية عمله ، إلى أن دخل عليه بوما وهو في لجج من الأحزان شيخ مهيب تدل أتوابه على أنه من علية القوم ، فاستقبله المثل مستغربا هذه الزيارة ، ولكن الشيخ مديده مصافحاً وقال : عفواً أيها السيد ؛ إنني أتيتك ولا معرفة بيننا، ولكن من الأمور ما يجز تجاوز المألوف ؛ والدى مسألة هامة يتوقف عليها شرقى وسعادتى . أما نبيل وأنت من كرام الناس فسوف أتناول الموضوع بالا توطئة

- تكلم ياسيدى ، فأنا مصغ

- هب أنك أمير ولك ابنة جميلة في ريمان الصبا وهي وارثة اسمك الوحيدة ، وقد وجدت لها عريساً من أعاظم الدولة تحسده الملوك على أمجاده فلم تقبل ابنتك ما أعددته لها من سمادة فماذا تفعل ؟ - أثرك لها الحرية ، وأجتهد أن أكتشف مر قلبها ، إذ لعلها وهبت قلبها لمن أمتلكها حبه فلا تستطيع مقاومة قضاء الله فيها

- وإذا عرفت أنها عاشقة ؟

- أطاوعها فى إرادتها وأساعدها على الاقتران عن تهوى ، فليس بغير الحب من سمادة على الأرض - وإذا كان ما تشير به يفوت الامكان ؟

– ولماذا ؟

- فهمت يامولاى . إن فى تنازل ابنة الدوق بارسلان إلى عشق هن هو دونها نسباً لعاراً تأباه الطبقة المميزة بالألقاب ، ولكن ما تعنى بهذا الكلام ؟

- إذا كان الأمم لم يتضح لديك ، فهأنذا

أصرح أن المثل الذي امتلك فؤاد وخيدتي هو أنت ، أيها السيد فاوريدور

وصمق الممثل وهنف قائلاً - أما ؟.

- عفواً ، إن في هذا التصريح ما يمس عن انفسك ، ولكنني ألجأ إليك فلا تخيب أملى ، فانك على ما أرى لانعرف ابنتي وما اجتمعت بها ؟ فاذا ما تقدمت إليك بطلب ظاهره مستقرب بؤدى إلى إلزامك بتضحية فان يصعب الأمم عليك ، وعليه يتوقف الابقاء على شرف اسمى وحياة وحيدتى وهي تعان أنها لا تربد أن تقترن بغيرك

وما مي هذه التضحية ؟

إنك قادر على اقتلاع حرائيم حبك من قانها حوائية طريقة أقتلع ما تسهيه جرائيم حبى ؟ أصغ الى . . . إن وحيدتى لم ترك إلا عن بعد وأنت على المسرح من د أثواب الأبطال تنشد أجل الأشعار ، فن السهل عليك أن تبدد أوهامها إذا أنت رضيت بالظهور إليها في مظهر الرجل المادى ، بل الرجل المتك السكير البعيد عن كل المادى ، بل الرجل المتك السكير البعيد عن كل مديب وثقافة ، فتتا كد عندئد انها عشقت ثوباً ، مقديب وثقافة ، فتتا كد عندئد انها عشقت ثوباً ، وأحبت عا ليس منك بل من أقوال الشهراء . وتشفى من دائها المقام ؛ وهل من قاتل للحب غير وتشفى من دائها المقام ؛ وهل من قاتل للحب غير الاحتقار ؟

استفرق فلوزيدور في التفكير . لوكان ما يمتقده الدوق صحيحاً من أنه لم يجتمع بالفتاة وما عرفها ، لكان هنالك واجب يسمل القيام به ، وللكن أنى للقلب الذي ضم المحبوب إليه أن يستسمل افسلاخه عنه . ولاحت الفتاة الشريقة الرفيعة . المحتد لخيال المثل واقفة من حبه على شفا جرف تكاد تنزلق عليه هازئة بقلب أبيها واعتقادات من تنتمى اليهم . وطال تفكيره وهو يقابل بين ضحيتها تنتمى اليهم . وطال تفكيره وهو يقابل بين ضحيتها

والتضحية التي يعزضها أبوها عليه ، فاذا بصوت الشيخ الوقور برتفع قائلاً: لا تتردد ، أبها السيد الكريم ؛ ان ما بوجه إليك الآن اعما هو رجاء والد جصر في وحيدته كل ما في الحياة من سمادة وعد وآمال ؛ فما أما إلا شيخ هاو ضعيف ، بل أما أحد أشراف وطنك أضرع إليك أن يحفظ امم سلالتي من المار ، فلا تدعني أذهب بواجبي إلى القسوة على ابنتي التي لم يترك لي الدهم سواها

وأدى كلام الشيخ قلب الفتى ، فوعد بالقيام على الفتاة على الفتاء الفتاة الوحيدة التي ملكت لبه وملأت جوانب نفسه

وفى اليوم المتالى عند الظهر أعلن خادم القصر لسيده الدوق قدوم المثل فلوربدور . فقال الدوق أدخله إلى اليهو الكبير ، وها أنذا آت إليه

دخل فاوريدور البهو وجاء الدوق يصافحه ؟ ثم ظهرت الغادة ، فقال الدوق :

أقدم إليك ، يا ابنتى ، المثل فاورمدور . الذى أعجبت بتمثيله ؛ وهو من كبار أهل الفن ، ولذلك دعوته إلى مائدتنا ولعلك تسرين بذلك

وطاطأ فاوريدور رأسه مفكراً بأية فظاظة يجب عليه أن ببتدى بتمثيل دوره الذي عاهد الدوق على القيام به ؟ ولكنه ما رفع بصره وشهد خالبة لبه حتى علا وجهه الاسفرار ؟ وإذ مدت بدها لتصافحه وهي ترتجف من الشوق خيل البه أنه بلسق شفتيه بشفتها ، ويغرق نور عينيه بأنوار عينها ، والتفت الى ما حوله فارتمش أمام مظاهر الأبهة والبذخ في هذه القاعة تقف بينها فتاة حديقة الدير التي أقسمت له بالله ألا تحول عن حبسه ولا ترضى بغيره رفيقاً لحياتها ، فرأى هاوية سعيقة تنفتح محت رجليه ولاحت له الحبيبة في معتصم تنفتح محت رجليه ولاحت له الحبيبة في معتصم

من جبل لاقبل له ببلوغه ، وتذكر وعده للأب الشيخ المتوسل الضميف . فتمالك عواطفه وفيها تُؤرة وسمير

وجلس فاور بدورالى المائدة بين الدوق وحبيبته ؟ فلما قدم الحدم أول لون من الطمام كان قد ملأ كاسه وأفرغها فى جوفه دفعة واحدة ، ثم ألحقها بكاس وكاس ؟ ثم أخذ يمثل دوره متكلا بلهجة عوام الناس منتخبا ألفاظه السمجة ؟ وماص تنصف ساعة حتى كان فاور يدور يحملق بمينيه ويقسم ويلمن متدحرجا تحت المائدة وقد سحب غطاءها ممه فتدحرجت الأوانى تتحطم بفرقمة أخفت الزفرات التي كانت تندفع من فم شهيد المروءة بالرغم عنه

ومهضت ابنة الدوق باشارة من أبيها وقد علا وجهها اصفرار الموت ، فتقدم الدوق الى الفتى قائلا: — إن مهوءتك تفوق إبداعك فى الخثيل. لقد جبرت فؤادى الكسير ، دعنى أسد إليك الشكر الذى تستحق . ولكن هاذا أرى ... ماهذه الدموع المتدفقة من عينيك أبيها السيد؟...

ووجم الدوق إذلم يجبه فاوربدور بكامة ، بل الدفع الى خارج القاعة كأنه فقد رشده مرسلا ماكبته من زفرات وعويل

— ž —

ومن فلوريدور بعد أيام قرب دير واهسات الكرمل، فرأى جماً محتشداً في الأسواق الجاورة وسمع رنين الأجراس مؤذنة باحتفال كبير، وإذا يعربة مذهبة موسومة بشارات الشرف ووراءها عدد من العربات الأخرى، وكلها فاخرة تجرها الجياد المطهمة. فسأل أحد المتفرجين عن هذا الاحتفال فقال له: هذه عربة الدوق بارسلان تحمله وامهأته لحضور حفلة ابنتهما ...

# وآتر حرالهال معلى معمل الألب

ترحمة أتمس فنحي مرسى

وفي الجنوب حيث تقوم جبال الألب سدا منيما بين الدماء والأرض وقد جللت التساوج رؤوسها بلومها الشف وبريقها الفرار ، يقصد عبو الرياضة والمخاطرة ، فيتسلقون شماف التلال ،

يصف بعض كتاب الفرب سـويسرا بأنها « مستراد الفرب وملعبه » يؤمها الفربيون رغبة في التروح والتطلق، وحباً في التجول والتسلق، وميلاً

إلى اجتلاء الحسن وترشف الجمال

فقى الشمال حيث تنبسط السهول المخضارة ، وتمدد الرياض الأريجة ، وقد أزّرتها الطبيعة عطرفها الأخضر ، وطرزتها بكفها الصناع ، يلجأ فاشدو السكينة ، وعاشقو الجال ، فيقضون فصل الربيع ، مسرحين الطرف في جنبات المروج المنضرة ، ممتمين النظر بسحر الطبيعة وروعة الكون

ورؤوس الجيال ، معرضين خياتهم لداهم الخطر ، وقاجىء الهلاك

\* \* \*

وسأقص عليك في هذه السطور، قصة ممتعة ، لبعض هؤلاء الذين دفعهم نشوة المفاصرة، وحفزهم حب الاستطلاع إلى كشف قم الألب، والوصول إلى ذروتها ، على الرغم مما يخنى من حتوف ، ما وتكن من مهالك :

كان الشتاء ذلك العام، شديد الزمهرير، قارس البرد، وكانت الجبال ملفعة بشفوف من الجليد مؤذرة

> ولم يقف فلويدور ليسمع تتمة الحديث بل الدفع راكضا نحو مسكنه الحقير وهو يقول فى نفسه : أواه ، لقد نجحت فى تمثيلى ، وهده الحبيبة تنزوج اليوم بشريف من طبقة أهلها . ويلاه من ظلم الأقدار !

> وما آوى إلى غرفتــه حتى رأى على الخوان غلافاً باسمه ، فافتض ختمه وقرأ ما يأتى :

« بالرغم من محاولتك اقتلاع حبك من قلى لم يول شخصك نصب عينى ، فان أنظر إلى غيرك حتى يواريني رمسى . ما فاتنى الجهد الذي بدلت لارضاء والدى ، فقد كنت أفرأ في قلبك حقيقة نفسك وأنت تسدل عليها ستار تمثيلك . ولهذا

أفسمت ألا أسلم بدى الى سواك ، ولكنك أن تنسلم هذه اليد ، فكل بنى و يفصلنى عنك حتى إدادتك . فها نذى أنخرط فى سلك الرهبنة لأبر بقسم أقسمته أمام الله فى الحديقسة بين ذراعيك وأقسمته أيضاً وأنت تخنق زفراتك ، وتقضى على كرامة نفسك

« اليوم أتشح السواد ، وأسدل على وجهى النقاب . وهذا الكتاب هو آخر فكر أوجهه إلى هذه الحياة ، وحتى تطلع عليه تكون حبيبتك مرغربت دى بارسلان قد ماتت عن هذا المالم لتحيا بالله ... » الراهبة إيناس

ببرود من الثلج ، عند ما خرجت الجماعة ، وكانت مكونة من خمسة رجال - كاشفين وثلاثة أدلاء - إذ لا بد المتسلق من دليل مهديه بين مسالك الصخور لأن من الهلاك المحقق أن يخبط بين تلك الجبال خبط عشواء دون أن يمرف شمامها و بخبر درومها وكان كل منهم من ودا بفاس صغيرة لتحطيم ما يمترض سبيلهم من الثلوج الغزيرة والصخور.

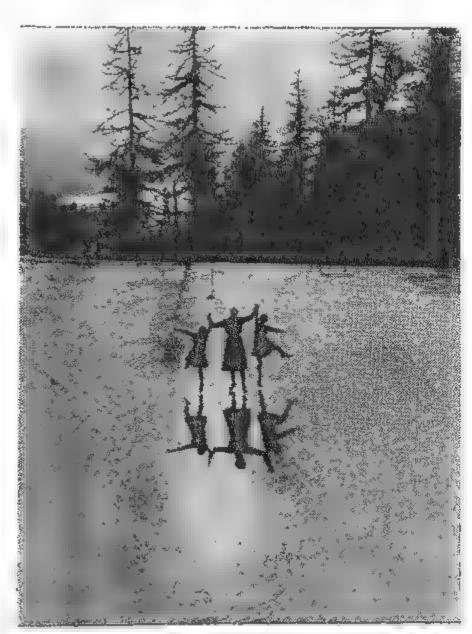

غروب الشمس على ثاوج سان موريتز

الناتئة التي قد تموقهم عن مواصلة التسلق. وكان الأدلاء يحملون على ظهورهم حقائب من الصوف « rücksack » ملأى بماخف حمله من طمام وشراب ، هذا عدا حبل متين النسج ، يشدون به بمضهم الى بمض في مواقع الاخطار

أخذ السفر يتحرك وثيد الخطى ، ثابت القدم في أوغل في المسالك حتى اعترضت سبيله ثلاجة

هائلة تنحدر من ذروة الجبل إلى قرارة السمل - ولكن ماهى تلك الثلاجة ١٠٠٠؟ ١٠٠٠ الثلاجة هى مجرى من الثاوج الدافقة المتحدرة من قم الجبال الى الهدوكي والوهاد، وتنشأ عادة من أن الثاوج لا تنهض بما يثقل متنها من الثاوج الحديدة المتراكمة ، فيدركها الهيار وتهبط الى السهل جياشة بدفع بعضها بمضاً ١٠٠٠

وسطح الثلاجة مفر خداع، فهي تبدو هادئة وادعة، حتى إذا وطنها الانسان دون درب أو خبرة سقط في هوة من تلك الهوى السحيقة التي يخفيها سطح الثلاجة الفرار

وقد يتساءل البعض ... « ولكن لماذا يقدم الإنسان على اختراق الثلاجة ، ويرسى بنفسه فى السلكة » ... والجواب على ذلك « أن عواصف الثلاج تنشر عادة على صفحة الثلاجة طبقة شفة رقيقة من الجليد ، فتبدو لمن يراها مستوية ، منبسطة عهدة ، حتى إذا وطئتها القدم لم تميض بها ، وهوى الانسان الى قوارة الهوة

والثلاجات من تلك المناظر البهيجة التي تقع عليها تواظر رائدي الألب، فهي في ريقها الرفاف، ولوسها الأزرق الصافي من أروع ما تقع عليه الميون من قاذا أشرقت الشمس، ونفضت عليها رميضاً من شعاعها الملاطف، تجمعت لديها أجهج الألوان، وتلافت عليها أروع المشاهد

وعلى حفافي الثلاجة برى الناظر ، إذا سرح الطرف وتفصى النظر لامناصد الثلج ، وهي قطع من قد انترت في جنبات المكان ، وهي قطع من الصخور الرقيقة المتناثرة التي تجمعت تحمما الثلوج فرفعها عن الأرض ، وكانت لها عثابة قوائم ترتكن علمها كا ترتكن المنصدة ...

ونمود الآن الى جماعتنا وقد اعترضت الثلاجة سببلهم ، فطفقوا بدورون حول ضفافها فى حيطة وحذر ، حتى اجتازوها بسلام ، فاذا هم فى ضيق منبسط ، وإذا بالدلبل يشير الى شى أسود قائم على مدى البصر ، فرفع الجميع نواظرهم ليثبتوا به معرفته ، فاذا به كوخ سنير قائم على سفح الجبل ، ولكن أى كوخ هذا ؟ . . أيقيم هنا إنسان ؟ . . كلا ، فهذا الكوخ ليس فى حيازة أحد ، بل أقامته الحكومة ليتحرز به التسلقون ، أحد ، بل أقامته الحكومة ليتحرز به التسلقون ، من عوادى البرد ، وظامة الايل ، ووعناء السفر

وكانت الشمس الفارية تطوى مطارفها الزاهية عن الكون ، عندما بلغ أصحابنا الكوخ ، وقد أضناهم النعب ، ونال منهم النسب ، وبلغ بهم الجوع مبلغا جعلهم يلتهمون الطعام النهاما ... ثم أخذ الليل بلف الكون في مسوحه السود فاضطجع كل منهم في ركن من أركان الكوخ وراحوا في سبات عميق

\* \* \*

وتيقظ الجيع بعد الواحدة بقليل على صوت الدليل ، وكانت الساء صافية الأديم مسفرة الوجه ، تسطع فى جنباتها النجوم البراقة ، وتخفق فى حواشيها الأضواء الرجافة ، التى تنمكس على الجليد فيبدو كالرجاج الرائق المذوّب ، وكانت نسمات الألب الماطرة الهفافة علا الصدور وتنفح الجسوم عندما ابتمدوا عن الكوخ ، وراحوا يتابمون التسلق بين الحيطة والحذر ، فقد بدأت يتابمون العربق تبدو جلية ، فتكشفت الثاوج ، وبدت الهوى السحيقة وعاد الجليد يمهار نحت أقدامهم ؟ فابتدروا الحبل وشدوا به بعضهم الى

بعض ، وساروا بتممون الدليل فى رهبة وتؤدة وأفسح الفجر ، فجلى لهم الطريق ، وبدت أمامهم قمة تلجية دقيقة الدروة لابد من عراها، تقع فى جانبها الآخر هوة سحيقة ، وكانت القمة عالية ، صيقة لا يتسع صدرها لا كثر هن اثنين ، إذا زلت قدم ، فالله أعلم بالمصير

وهنا يبدُو ذكاء الدليل ومرانه ، فهو دائماً ثابت القدم رابط الجأش في مواقع الأخطار ، لأنه

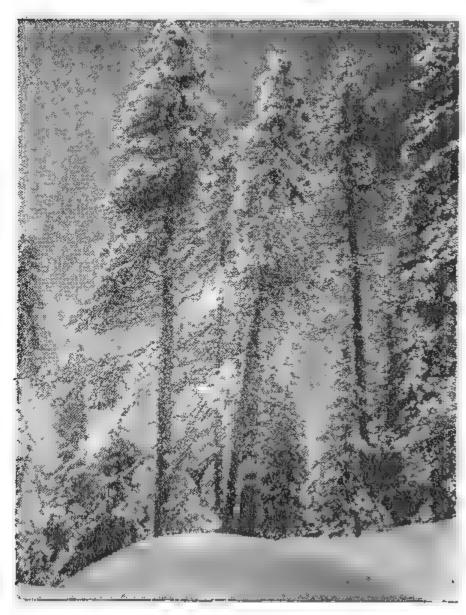

الغابات تغطى سفوح الألب السفلى من الملاك اللانسان أن يجفل أو يرجف ، أو يسير مشترك الخاطر ، موزع اللب ...

وتقدم الدليل وفأسه في عناه ، يشق بها طريقاً إلى أعلى المرتقى، والآخرون في أثره يزحفون وقد عقل الخوف ألسنتهم وغشى الرعب قلوبهم ، فأخذوا يتشبئون بالحبل كلاعلقت أبصارهم قرارة الهوة ... وأخيراً بلغوا الجانب الآخر بعد لأي

وجهد، فاذا بهم في منبسط من الثاوج يضم ثلاجة جياشة هائلة ، تقوم على ضفافها مرتفعات من الجليد تهار إلى الثلاجة مرتفعاً بعد آخر فهم الآن بين هلا كين . فالثلاجة عن عينهم مائجة مربدة ، والثلوج عن يسارهم منهارة متساقطة ، فلا سبيل إلى النجاة إلا بعد الثلاجة دلكن أنى لهم ذلك ؟ إلى النجاة إلا بعد الثلاجة دلكن أنى لهم ذلك ؟ تقدموا قليلا فاذا هم أمام هوة لا بدرك البصر مداها ، عليها جسر رقيق منيق من الجليد ، فأسر ع

من مناظر الألب الغريبة الدليل يتبعه أحد الرجال ، وكانت الفاس في يده عهد بها الجسر ، ويرسم بها مواقع الحطى ، وما إن بلغ منتصف الجسر حتى بدرت منه مبيحة رعب عالية ، فالتفتوا جيماً فاذا الجسر ينهار تحت قدميه ويتساقط إلى قرارة الهوة السخيقة

ولم يكن على الجسر فى تلك اللحظة إلا الدليل ورّميله ، أما الباقون فقد ارتدوا إلى حَافة الْهُوة ممسكين بطرف الحبل

ومرت لحظة رهيبة اختنى الجسر بمدها عن النواظر، يحمل الرجلين فى طواياه ولم يبق إلا الحمل يضطرب فى أيدى الآخرين اضطراب الأرشية فى البئر البعيدة الغور. ترى أينقطع الحبل وينقضى الأمرفيضم الألب ضحيتين جديدتين الى سجل نحاياه؟ وعضى الآخرون دون هدى أو غاية، حتى ليقتلهم الجوع ويصرعهم البرد

وفجاة ثقال عليهم الحبال فأدركوا أن زميلهم ما زالا معلقين بطرفه الآخر ، فانجالي البأس عن قاويهم ، ودب فيها الأمل ، فأخذوا يجذبون الحبل في هدأة وصمت ..... وبعد لحظات ظهرت رأس أحد الرجلين وهو يحطم بفأسه ما يموق الحبل من الجليد . وما بلغ حافة الهوة حتى انبرى يمين زملاءه على اخراج الدليل الذي ظهر بعد لحظة وعلى ثفره ابتسامة هادئة ، وهو يتمنم بكابات الشكر

وجلسوا جميعا التماساً للراحة بعد هذا الجهد البالغ ، ثم قاموا يبحثون عن جسر يعبرون عليه الهوة ؟ وأخيراً عبروا بعد جهد جهيد على جسس أشد تماسكا ، وأثبت بناء من الأول ، فتقدم الدليل يخبره في حدر ، حتى إذا تثبت منه تبعه الحديم الى الضفة الأخرى من الهوة

\* \* \*

وكان في الجانب الآخر مرافع صخرى بنحدر إلى حافة الثلاجة ، فكان لا بد من ارتقائه ، فصمد لدليل وهم في أثره ، إلى أن توقف فجأة متقصيا النظر الى الأفق البعيد وقد عرى وجهه عبوس وجوههم فتلفت الجميع إلى حيث ينظر ، فاذا بهم يرون على مدى البصر ، مسبابا أبيض كالدخان يرون على مدى البصر ، مسبابا أبيض كالدخان

يتقدم نحوهم فى سرعة عجيبة ... فقال الدليل:

- إنها عاصفة ثلجية تجتاح الجبال ... فسأل أحد الرجال:

وهل تابث طویارکا

- من يملم ؟

وأرسل الدليل بصره عينا وشمالاً ليتنبت من موقعهم ووجهة سيرهم قبل أن تفشاهم العاصفة وتضرب عليهم حجابها الكثيف فتحجب عنهم الطريق ..... وبعد لحظات كانوا بدرجون في جوف العاصفة التي أحالتهم جميعا كتلا من الثلج تنحرك، وخلمت عليهم أبراداً من الجليد، لقهم من قمة الرأس إلى اخمص القدمين

وقد دامت العاصفة برهة غير قصيرة ، هدأت بمدها ثورة الربح ، وتقشع ضباب الثاوج ، وأشرقت أشحة الشمس ، فأخذوا ينفضون عن جسومهم حلل الثاوج ، ويمسحون عن جبينهم ماءها البارد وكانوا قد اجتازوا المرتفع ونزلوا في واد منبسط ياوح في نهايته ، حائط أملس من الثاج ، لا تملق به كف ، ولا تناسك عليمه قدم ، يبلغ ارتفاعه زهاء المائة متر

و و قفوا أمامه مشدوه من ، ومنت برهة قبل أن ينبس أحدهم ببنت شفة ، كا نه يدور بخلام ذلك السؤال «كيف لنا أن نتمان بذلك الحائط الأملس؟»

بعدد برهة من الحيرة والتساؤل ، تقدم الدليسل فشد أوساطهم إلى الحبل ، وأخرج فأسه ، وسار أملهم إلى الحائط فأخذ بدرجه بالفأس ، ويحفر فيه مواقع الأقدام ، ثم أخذ يصعد رويدا رويدا ، وهم في أثرة ، وكل بيده الفأس يشق بها الطريق

وكان الجميع بصمدون في ريث وحدر ، فان زلة قدم واحدة تؤدى بهم جيماً إلى الهلاك . وأخيراً بمد لأى وعناء ، بلغوا نهاية الحافظ فجلسوا يتناولون طمامهم ... وامتنع احد الرجال عن الطمام ، لأنه كان يحس بدوار شديد ، فقد تقل عليه رأسه وامتقع لونه ، وآلمته عيناه ، وتتالت زفراته ، وذلك فلخلة الهواء في الطبقات العليا من الجو ... ولكنه على الرغم من ذلك لم يفكر قط في التأخر او المودة ويتابمون التسير ، ويتابمون التساق ، فأنه لم يبق أمامهم إلا القليل ويتابمون الخطى بعزم وجسد ، فمبروا بعض القمم ، واجنازوا بضع وجسد ، فمبروا بعض القمم ، واجنازوا بضع

وكانت الشمس قد ارتفعت ، والنهار قد متع ، فطرق سممهم صوت مترن الجرس ، متسق النبرات ، يفنى ه أغنية النصر » الممووفة ، فالتفتوا جميعاً ، فاذا بالدليل قد بلغ طلائع القمم ما أعمد فقى مرسى (عن الانجليزية)

مراتفعات متقاربة

# قصص اجتاعية

# مترجمة يقلم الاستاذ فحد عبد الكرعنان

مجموعة من القعبص الرفيع الشائق لثمانية من أعلام الأدب الفرنسي هم : بورجيه . كوبيه . أناتول فرانس . موباسان . تيربيه . مارسل بريفو . دى بانفيل . چان لوران . مع تراجهم النفدية . ومترجة بأسلوب فائق . في ثلاثمائة صفحة طبع دار الكتب

تمنه ١٠ قروش ويباع مؤقتاً بـ ٣ قروش بخصم ٤٠٪ عدا البريد وهو قرشان لداخل الفطر وأربعة خارجه ويطلب من إدارة الرسالة وجميع المسكانب



عاشت عيشة مترفة في قصر ريني بديع يحف به الجال من كل جانب . . . وكانت اسأة ذات حسن عبقري ، وجسم خصيب ، وأنوثة متيقظة ، ترنو إليها العيون أينما حلت ، وتشيمها القاوب أينما ذهبت ، حتى أسبحت حديث أهل الدينة كلها وفتنة لشبائها، فتراى اسمها إلى ما وراء ذلك الاقليم « ويسكس » يجد الناس في ذكر. حــــلاوة وفي ترديده متمة وسلوة . . . أما هي فقد استعذبت تلك الحياة وأخلات إلى هذه الدعة واطمأنت إلى ثلك الأاسنة التي تهتف باسمها في كل يوم ، ولكن قلمها المتكبر الذي كان يشرف على تلك القـــاوب الساجدة العابدة لم يجد هوا. إلا في شاب رقيق الحال عادي المبيئة قدا محدر من أسرة فقيرة متواضعة . إذ كان أبوء يممل كاتباً في « دائرة » والدها ، ولكنه كان ودبع الخلق ، كريم النفس ، رقيق المزاج ، قد أغررت به فتاة قروية ساذجة ، فلم يرد أن يصدمها في حبها الأول ، بل وهمها جانباً من حبسه الشاب الفائض ، وأحلها ركناً من أركان قلبه الفسيع المام ؟ فأرادت. تلك الفتاة النبيلة " « كَارُولُهِنْ ﴾ أَنْ تُسَمِّتُأَثُرُ بِذَلِكُ الشَّابِ فَاغْتَنَمْتُ فرصة تردده على منزل والدها بحكم عمله وأخذت تتودد إليه ٠٠٠ بجدثه مرة وتفازله أخرى ؛ وكانت 

الصيد ... ولم يكن الشاب بالجامد القلب ، الحامد الماطفة ، بل كان مشبوب الاحساس ، ملمب الشمور ، فسرعان ما استجاب البريق عبنها ، وخضع لرخامة صوبها . . . ولكنه لم يكن يعتقد أن حظه سيسمو به إلى مراتب النبلاه ، بل أيقن أن اهتمامها به لا يعدو فرجة لعواطفها المكبوتة ، وألهية لنفسها الحائرة ، ولم يدر أن هده الفتاة تكره أصحاب الطبائع المزيفة والشخصيات الستمارة ...

ولكن قد يجيء الوقت الذي ترى فيه الهين الغبية الفاشية في عين صاحبها نور الحب وبريق الهيام، وها قد جاء للفتى الموعود، ولم يكن بالغبى الأحق فسرت الطمأنينة إلى قلبه، وتعددت بينهما القابلات حتى إذا ما خلاكل إلى صاحبه كشف له عن نفسه وباح له ممكنون سره ؟ فيتهامسان ويتناجيان ثم ينصرفان دون أنب يذبها سراً، أو يفضحا أمراً ... ثم ممكنت بينهما الألفة حتى أو يفضحا أمراً ... ثم ممكنت بينهما الألفة حتى لم يستطيعا أن يكبحا تلك العواطف الثائرة التي كانت تضطرم في قلبهما

ولكن الفتى كان دومها شرفاً ومراتبة ، فلم تكن تستطيع أن تمان زواجها به ، فانخذت المسألة حلاً وسطاً ، فمزمت على الاقتران به دون أن يملم بذلك أحد . . . ثم نظا فيما بينهما مواءيد القابلة ، فكانا يلتقيان في إحدى غرف المنزل بعيدين عن فكانا يلتقيان في إحدى غرف المنزل بعيدين عن

أعين الناس؛ فيقضيان ساعة تسكر فيها روحاها بالذة المدوء والنبطة ؛ ولكن هذه الماطفة الشبوبة ما لبثت أن خدت فأخذت تفييق من السكرة الأولى ، وخلت إلى نفسها تفكر فيها أنته من طيش ورعونة ، وكيف أن فتاة كرعة الحتد عريقة النسب تروج من شاب دونها شرفا وقدراً ... وكان خليقا بها أن تقترن بنبيل، عظيم ، أو قاض فابه ، أو أسقف جليل ... أجل لقد كان زوجها الشاب ذكى الفؤاد واسع الاطلاع ، ولكنه كان قليل التجارب ضيق الخبرة ...

لقد اعتاد أن يزورها محت أستار الليل فيتسلق إلى نافذة غرفتها فيجدها في انتظاره ، ويأوى إلى حانبها ساعة والناس نيام ، ثم بمود إلى كوخه الصفير قبل طلوع الفجر ، ثم جاءها ليلة وقد شاقه الحب إليها ، ولكنه لم يمض معها ساعة حتى مل الحديث وهم بالنزول ، فقد كان لقاء ثقيلاً متكافاً سمع قيمه ما أثاره وأخرجه عن نفسه إذ شمر أن قلها قد أخذ يتحول ...

والحقيقة أن اهتمامها بمصيرها أخذ ينسبها حبها إياه ... وعلى فجأة أحس بألم يقطع أحشاء ه فهب واقفا ثم مال الى النافذة يستنشق بهض الهواء ، ثم ما لبث أن همس بهذه الكلمات : « آه ياقلي 1 » ثم سقط على الأرض جشة هامدة ... فأسرعت إلى اشمال المسباح وقد خبا ضوؤه وأنحنت عليه تسأله ما به ، ولكن قلب المسكين كان قد وقف ، فاستيقظ في ذهنها ما كان الطبيب قد قاله له من أنه مصاب عرض القلب ، وأن هذا الرض قد بورده حتفه بوما

ثنم أخذت تفحصه مدة طويلة ولكنها أدركت

أخيراً أن زوجها المسكين قد قضى نحب فبقيت حائرة لا تدرى ما ذا تعمل

ولقد أحست أولاً بالحزن والأسى على فراقه الهـ الكنها ما لبثت أن أخذت تفكر في مكانتها كابنة أحد النبلاء فنظرت الى الجثة وقالت: ﴿ لَمَاذَا تَمُوتُ هنا أمها الزوج التمس وفي تلك الساعة ؟ . . لماذًا لم تحت في كوخك . . ؟ إذا لما عرف أحد أمرنا ولبقي سرنا مكتوماً ٤ . . . ولكن دقات الساعة المالية في سكون الليــل المميق قد أيقظتها من ذهولها ، فأبيضت مسرعة إلى الباب ، وقد عزمت على إخبار والدتها بحقيقة الأمر ظسانة أن هذا هو الطريق الوحيد لخلاصها من هذا المأزق ... غير أنها لم تكد تدنو من الباب حتى رجمت عن عزمها وقد أيقنت أن في إيقاظ والدَّمَّا إفشاء لسرها كله ، فمولت على حمل الجثة بعيداً من دون مساعدة أحد .. تُم أُخذت تنهيأ لهــذا العمل الجسيم ، فألبستِه ملابسه وربطت ذراعيه ونزلت به سلماً سيقاً ١٠٠٠ تم حملته إلى مكان أمين تظالمه الأشجار . . . وعلى باب كوخه ألقت بحملها الثقيسل؛ وقد أخذ مما التمب كل مأخذ ٤٠ ثم وضمت في بده مفتاح بيتة... الخشى لنعمى الحقيقة على الناس، وأنحنت عليه وقبلته القبلة الأخيرة ، وعادت أدراجها وهي تسَنَّى آثار قدميها في الطريق . . . ثم انسلت إلى مخدعها دون أن يشمر مها أحد ؛ وأوت إلى غرفتها وأغلقت نوافذها ، وأعادت كل شيء إلى ما كان عليه

ولكن لم يكد يطلع الصباح حتى ذاع فى المدينة نبأ موت ذلك الشاب الربنى الوديع على باب منزله وهو يحاول فتحه . . لقد كانت جميع الظروف تدل على أن الميتة طبيعية ، فلم يتر حولها نقاش ...

ولكن بعد تشييع الجنازة أخذ الناس بهمسون أن رجداً كان سائراً في الطريق في ساعة متأخرة من الليل، فرأى شبيح امرأة بدب في الظلام وهي تجر جشة تقيلة في طريقها إلى كوخ ذلك الفتى، فأخذوا ملابسه القديمة وفحصوها من جديد ليروا فيها من آثار الجرعلي الأرض، وأخيراً عرفوا أنه هو الرجل بعينه.

أما كارولين الجميلة الذكية فأخذت تفكر فيما يجب أن تعمله ... فرأت أولاً أن تمترف بالحقيقة كلها ... إلا أنها بعد أن بلغت الى تلك المرحلة دون أن ينكشف أمرها أو يرتاب فيها أحد ، عن، مت على مذل مجهود آخر لأخفاء باقي المعالم . . . وسرعان ما لمت في خاطرها تلك الفكرة ... لقد كان ذلك الزوج يحب فتاة قروية قبل أن يقع في شراك هذه النبيلة ، وكانت هذه الفتاة لا تزال على حبها إياه إذلم تكن تعرف منأس زواجه شيئًا... على أن نفوذ كارولين على أولئك الفلاحين الذين يمملون في أراضي والدهاكان عظما ... لها الكلمة النافذة والقول المسموع ... فعزمت على مقابـــلة تلك الفتاة تمسح فيها عارها وتحملها نتيجة وزرها بمد أن أخذت تفيق من نشوتها ، وشمرت بآلام-الفضيحة والندم تنوش صدرها كلما ذكرت ذلك الزوج النحوس ، حتى لقد كرهت اليوم الذي لقيته فيه وودت أن لم تكن قد رأنه قط . وسرعان ما اهتدت الى تلك الفتاة فوجدتها ممتقعة اللون مهدودة الجمم ، قد ارتدت ثوباً أسود حداداً على ذلك الشاب الذي أجبته وأخلصت له وإن لم يعتن بها إلا قليلاً ... فقالت كارولين :

آه ؛ لقد فقدت حبيبك يا « مبلي »

فلم تستطع الفتاة أن تحبس دموعها المهملة وقالت : « لم يكن حبيبي تماماً ولكني كنت أنا حبيبته . أما وقد مات فاني لا أهتم بالحياة بعده » « أتستطيمين أن تبتى على سر من أسراره ياميلي ؟ إن هذا السر يتصل بشرفه ولا يعرفه إنسان غيرى ، ولكن يجب أن تعرفيه أنت »

فأظهرتالفتاة استعدادها لكتمان هذا الأمر. وحقاً لقدكانت وفيـة لذلك الشاب الذي أحبته والذي تبكيه الآن

« إذاً فقابليني اليوم بهــد الغروب عند قبره أفض إليك به »

وفى غسق تلك الليلة من ليالى الربيع الجميلة ، كان شبحا هاتين الفتاتين يحومان حول قبر ذلك الفتى التمالتمس ، وفى ذلك المكان الموحش ، وفى تلك الساعة الرهيبة ، أخذت الفتاة ذات النسب والجمال تقص على ابنة الحطاب كيف أحبته وتزوجته سرا ، وكيف جرته فى جوف الليل الى كوخه حتى لا ينكشف أمها

فصاحت تلك الفتاة الساذجة مذعورة:

- تزوجته یا سیدتی ؟ ۱

نم ولكن هذا كان طيشًا منى . كان الأجدر به أن يتزوجك أنت يامبلى فقد كنت
 له ، لكنك فقديّه

- نم وهم من أجل ذلك يسخرون منى فيقولون: لقد جننت به حباً وهو لم يلتفت إليك
- إن النصر على أولئك المفهكمين حلو لذيذ وعلى لقد فقدته حياً ولكن عكنك أن تسترديه ميتاً وعلى ذلك تستطيمين أن تنالى من أولئك الساخرين ما ترمدين وكيف ؟
- وكيف ؟

فأفضت إليها كارولين عما يجب أن تعمله . . . وهو أن تعمل مبلى بين الناس أن ذلك الشاب كان قد عقد عليها سرا ، وأنه كان يزورها في كوخها في الليلة التي توفي فيها . فلما قضى يحبه بين بديها حملته إلى منزله لندرا عن نفسها الفضيحة والعار . وأن تقول إنها كانت عازمة على حفظ ذلك السرفي نفسها لولا أن الاشاعات والأقاويل قد أجبرتها على إفشائه فأجابتها ابنة الحطاب وهي دهشة لهذه الفكرة:

– وكيف أثبت هذا ؟

- يمكنك أن تقولى إنك تزوجته في كنيسة القديس ميخائيل في مدينة ( باث ) باسمى بحجة أنه أول اسم خطر ببالك لتنقذى اسمك من المهمة . . . . وسأعينك على ذلك

- أوه إنى لا أحب أن . .

- إذاعملت ما آمرك به فانى سأكون صديقة لك ولوالدك وإلا فسيكون لى معكما شأن آخر . . وسأعطيك الآن خاتم الزواج لتلبسيه كما لوكان لك

هل ابسته یا سیدتی ؟

- في الليل فقط

وأخيراً قبات مبلى ما عراضت عليها كارواين دون تردد كبير إذ لم يكن الوقت يحتمل تردداً . . ثم أخرجت الفتاة النبيلة الخاتم من صدرها ووضعته في أسبع مبلى وهي واقفة على قبر حبيبها . فاقشمر مدن الفتاة ومالت برأسها وقالت :

- أشمر أني أصبحت عروساً لجئة

ولكن هده الفتاة ما لبثت أن شعرت أنها قد ارتبطت بتلك الجثة قلباً وروحا وأحست بشيء من الهدوء يسرى إلى نفسها . . فخيل إليها أنها قد استحوزت في الموت على ذلك الشاب الذي عبدته على غير طائل في الحياة

ثم أعطمها كارولين كل آثار الذكرى التي كان زوجها قد قدمها إليها حتى خصلة الشمر

وفي اليوم التالى أعلنت الفتاة ذلك الأمريين الناس حتى ذاع بين أهل المدينة كلها . وفي ذهول ذلك الموقف الجديد أخذت ميلى السكينة تمثل الدور كما لوكان قد حدث معها فعلا . واستطاعت عاكانت تصيبه من مال كارولين أن تشترى منزلا صغيراً وأن تتردد على الكنيسة من وقت لآخر ، وقد ازدادت جمالاً وفتنة أيقظا في قلوب خديناتها القرويات النيرة والحسد . ثم فكرت في أن تقيم نصباً تذكاريا فوق قبره ما دامت كارولين تقوم بدقع النفقات ، فما عليها هي إلاأن تقدم الحزن والأمى . . . وما لبثت ميلي أن ارتاحت إلى عثيل دور الأرملة ، وتفريحاً ، في زيارته كل يوم والبكاء فوق قبره لذة ووجدت في زيارته كل يوم والبكاء فوق قبره لذة وتفريحاً ، في كانت تنترالاً زهار فوق تبره وأصبحت وتفريحاً ، في كانت تنترالاً زهار فوق تبره وأصبحت وتفريحاً ، في كانت تنترالاً زهار فوق تبره وأصبحت وتفريحاً ، في كانت تنترالاً زهار فوق تبره وأصبحت وتفريحاً ، في كانت تنترالاً زهار فوق تبره وأصبحت وتفريحاً ، في كانت تنترالاً زهار فوق تبره وأصبحت تمتقد وهي تخطر في ثوبها الحزين أنها كانت تمتقد وهي تخطر في ثوبها الحزين أنها كانت

ماحباتها بتلك القبرة فلمحن مبلى وقد المحنت على والمرحبيها تنتز فوقه الأزهار فى رقة وحنان ، فير حبيبها تنتز فوقه الأزهار فى رقة وحنان ، فتأثرن لهذا المشهد المؤلم وهبن لذلك الوفاء الناهو الذى لا بد أن تكون صاحبته قد وجدت صداه فى ساكن ذلك القبر . . أما كارواين فقد شمرت كأن نورا غريبا ينبعث من عينها يجسد تلك الفتاة على مكانها هذا كأنه لا زال بقلها بهض الحب لزوجها المتوفى . . ولكن الفروق الاجتماعية أكره تها على الفتاة أن تقهر تلك المواطف القوية التي كانث ألفتاة أن تقهر تلك المواطف القوية التي كانث تصطرع فى نفسها . . فذهبت يوما الى القبرة ، وكنت وراءها حتى إذا ما جاءت مبلى تنثر الأزهار وكنت وراءها حتى إذا ما جاءت مبلى تنثر الأزهار

على القبر كمادتها كل يوم برزت لها كارولين وهي شاحبة مرتجفة تقول :

- ميلي القتربي مني الإلى الأأدري ماذا أقول الك ... فقد كِدتِ أموت

فمجبت مبلى لهذه المفاجأة الفريبة وقالت:

- ممذرة يا سيدتي . . ا

قدنت منها السيدة وأختطفت يدها اليسرى . وقالت :

- أعطني هذا الخاتم

فأسرعت ميلي الى انتزاعه من أصبعها ... ثم أعادت كارولين سؤالها في صوت حاد غاضب وقالت:

- إنى أطلب اليك أن تعطيني اياه ... أوه ا أوه إنك لا تعرفين السبب ... لقد عماني حزن وألم لم أكن أنوقعهما ا

فأجابتها ميلي وقد تملكها الذعر

ولكن ماذا تريدين يا سيدتى ؟

- يجب أن تمانى أن كل ما عملته كان كذبا وادعاء لا أساس له من الصحة ... وأنى أمرتك أن تممليه محافظة على اسمى ... وأنه لم يتزوج غيرى ... وقصارى النكلام يجب أن نديى الحقيقة وإلا قضى على جسمى وعقلى وشرفى الى الأبد » ولما كان لكل شيء حد فان للدوء والوداعة حدها أيضا ... فقد أصبحت ميلى تمتقد أنها قد امتزجت بذلك الشاب لحا ودما وأصبح لها الحق فى أن محمل اسمه كا حملته ... وأن تحلم به كزوج وتتحدث عنه كزوج ... حتى لم تمد تفكر فى وتتحدث عنه كزوج ... حتى لم تمد تفكر فى سواه . وأخيرا قالت وقد غمرها الياس والقنوط: - لا ... لا أستطيع أن أتركه . . لقد أخذته منى حياً ورددته إلى ميتا . سأحافظ

عليه الآن . أمّا أرملته الوحيدة . فان نصيبي فيه أوفر من نصيبك . لأنى أحبه وأبكيه وأدعى باسمه المزيز

فصاحت كارولين وقد كاد الشرر يتطاير من عينيها :

- إنى أحبه وان أسمح لمحناوقة مثلث أن تنتزعه منى ٠٠٠ كيف أسمح بذلك وهو أب لذلك الجنين الذي يضطرب في أحشائي ٠٠٠ يجب أن تميديه إلى أنية ٠٠٠ ميلي ١ مبلي ١ ألا ترجمينني وتقدرين موقني ؟ ياللتسرع ١ إنه عدو النساء ، لماذا لم أترو قبل أن أقدم على العمل ؟ هيا أعطيني ما أعطينك وأكدى لي أنك ستساعدينني على نشر الحقيقة

- محال! محال! ٩

وقد ازدادت الفتاة إصرارا وعنادا: « انظرى إلى هـذا النصب ١٠٠٠ انظرى الى ثوب الحداد ١٠٠٠ الله هذا الخاتم ١٠٠٠ استممى الى الاسم الذى ينادونى به ١٠٠٠ إن نفسى ليست أهون على من نفسك ١٠٠٠ أفبعد أن أعلن أن حبه حبى ، وأن نفسه نفسى ١٠٠٠ وأتحذ من موته حزنى وأحل اسمه بدلا من اسمى ، وأتخذ من موته حزنى وشحى ١٠٠٠ أجى ، اليوم فأهدم ما بنيته بدمى و ودمنى ١٠٠١ لا الا الى أرضى لنفسى هذا المار ١٠٠٠ إنى أصدات القول يا سيدتى ١٠٠٠ إن قصتى هى الخقيقة بمينها ، وأنك كنت واهمة فى كل ما ادعيته لنفسك ١٠٠٠ ولكن أرجو يا سيدتى ألا تدفعينى الى هذا ، إنى أتوسل إليك أن تبقيه لى »

لقد كانت ميلي تزعم أنها أرملة تدافع عرب زوجها ... حتى أن كارولين رقت لحالما بالرغم منها ... فقالت لها:

- نعم...إنى عالمة بموقفك ... ولكن فكرى

في ... ماذا أعمل ... فبدونك إن أستطيع أن أبق على اسمى ... فالن نشر الأكاذيب والفضائح أحب شيء للجمهور ... » ولم تمض بضع دقائق حتى كانت الفتاقان قد شعرقا يضرورة العمل معاً .. وأخدنا تتشاوران فيا يجب أن يعملا ... وأخيراً عادت ميلى الى بيتها ... وأفضت كارولين الى أمها عادت ميلى الى بيتها ... وأفضت كارولين الى أمها بكل ما حدث ... ولم يمض على ذلك بضعة أيام حتى بكل ما حدث ... ولم يمض على ذلك بضعة أيام حتى تركت كارولين وأمها القرية وذهبتا الى لندن حيث وافتهما هناك ميلى محجة تفيير الهواء على نفقة تلك الفتاة النبيلة التي كانت تشفق عليها في محنها ووحدتها

وفى مستهل العام الجديد عادت مبلى الى القرية تحمل بين ذراعيها رضيعاً فأقامت فى منزلها الصفير تعنى بذلك الطفل الجديد عاكان يصلها من كارولين من مال ...

وبعد ذلك بعامين نروجت كارولين بأحد النبلاء ... فهاست معه عيشة سعيدة إلا أنهما لم ينجبا طفلا . . . بينما كان ابن ميلي يكبر شيئا فشيئا ، وكانت أمه تتوسم فيه يوماً بعد يوم صورة ذلك الرجل الذي استحوز على قلبها الشاب ... ثم ذهب به الى القبر ... فسمرت على تربيته قدر ما كانت تسمح به ظروفها ... إذ أخذت كارولين تنصرف عنهما شيئاً فشيئاً ، ولم تعد تفكر في طفلها ورمها لتقوم بنفقات الطفل ، فأرسلته الى المدرسة الابتدائية .. ولما بلغ العشرين دخل في الجيش متخذاً من الجندية ألهيته وعمله ، وسرعان ما أكسبته رجواته الكاملة وأخلاقه القوية ومواهبه النادرة رجواته الكاملة وأخلاقه القوية ومواهبه النادرة بلاء حسناً في تلك الحرب الضروس التي خاضها بلاء حسناً في تلك الحرب الضروس التي خاضها بلاء حسناً في تلك الحرب الضروس التي خاضها بلاء حسناً في تلك الحرب الضروس التي خاضها

بلاده أخيراً ... فلما انتهت عاد ألى انجلترا وقد رقي الله عائد فرقة ولما يبلغ الخامسة والمشرين "

. ترامت أخبار ذلك الابن الى كارولين ... وكيفأنه قدأشرف على الذروة دون أن يكون سنيمة لأحد . . . فأيقظت فيها غمائر الأمومة النكامنة وملأتها كبرياء وفخراً . فأخذت تهتم بابنها الظافر الموفق ورغبت في رؤيته بسد أن توفي زوجها « المركيز » دون أن تمقب منه ولداً ... فاتفق يوماً بينًا كانت تسير بمربتها خارج المدينة أزمرت بها إحدى الفرق المسكرية فوقع بصرها على ضابط شاب قد امتطى جواداً أصيلا مطهماً ... فسرعان ما عرافته لما بينه وبين زوجها الأول من شبه قوى ، فضاعف هذا النظر عواطف الأمومة التي بقيت كامنة في زوايا قلمها هـذ. المدة الطويلة ، فأخذت تسائل نفسها كيف صبرت على إغفاله هذه السنين الطوال ... فلو أنها كانت جريئة في حمها مخلصة في عاطفتها ... لاء ترفت بزواجها الأول ولمهنت بتربية ذلك الطفل كان لما . . . فاذا كان يضيرُ ها لو أنها فقدت هذه الجواهر النادرة وكسبت أبناً شهِماً قادراً . . . أُخذت هذه التأملات وأَامواطَّف تعمل في قلب تلك المرأة الكنتبة الوحيدة ، وأخذ " الندم ينوش فؤادها الجزين على عدم الاعتراف بزوجها الأول أضماف ما آلها للاقتران به

وأخيرا لم تستطع أن تفاب تلك الرغبة القوية الملحة التي كانت تتأجيج في صدرها حتى أيقنت أنها لا يمكنها أن تميش دون أن تمان أمومتها لهذا الفتى، فمزمت على أن تنتزعه من حضن تلك الرأة التي أخذت تضمر لها الكراهية والبغضاء لأنها استبدت بذلك الطفل دونها . . . ثم أيقنت أن ذلك الابن سيرحب استبدال فلاحة معدمة ، بأم أخرى نبيلة غنية سيرحب استبدال فلاحة معدمة ، بأم أخرى نبيلة غنية

وفى اليوم التالى ذهت إلى بيت مبلى القديم فى تلك القرية الصغيرة فوجدتها لا تزال فى ثيابها السوداء الريفية حداداً على فقد حبيب شبابها ... فلم تكد تخطو الى داخل الكوخ حتى صاحت: فلم تكد تخطو الى داخل الكوخ حتى صاحت: — أنه ابنى يجب أن تنركيه لى . . . لقد أصبحت في موقف أتحدى فيه العالم أجع . . أظنه يزودك من وقت إلى آخر

- كل شهر منذ أن عاد من الحرب . . . و يمكث يومين أو ثلاثة فى كل مرة . . . وأصحبه أحياناً فى رحلات قصيرة . قالت هذا فى صوت الظافر المطمئن

فأجابتها كارولين في هدوء :

- حسن . یحب أن تترکیه نی . إنك لن تفقدی شیئاً فلك أن تربه متی شئت . سأذهب الآن إلى اثبات زواجی الأول وساخذه می

- لقد نسيت يا سيدتى أن هناك اثنين يجب أن يؤخذ رأيهما فى هذا الوضوع، لست أنا فقط بل هو كذلك

- سأعم كل شيء . لا تظني أنه سيرفض . ولكنها لم ترد أن تسرع الى مبلى بالتمرض إلى الأممل والنسب ، فقالت : إنه لحمى ودى ولا يتصل بك في شيء . فانفجرت القروية غيظاً وقالت في تمكم مرير : « ماذا يعنيني من أمر اللحم والدم ؟ إني أترك المسألة له فلندعه يفصل فيها بنفسه »

فأجابها كارواين: « هذا كل ما أبنيه . قات أرسلي في طلبه ولأقابله هنا » . ثم أرسل في طاب الضابط يروجاس الثلاثة في ذلك الكوخ الصغير يتداولون فيما بينهم

لم يدهش الشاب إذ علم أن أمه إحدى النبيلات

الشهورات فقد كان يمرف أن ولادته محاطة بشيء من الفموض – أما سلوكه نحو البارونة فانه لم يخل من الاحترام والتقدير ، إلا أنه كان أقل مما تنتظر ، وأخيراً وضع أمامه أمن التفاضل بينهما وسرعان ما قال قولته الأخيرة :

« لا يا سيدتى . إنى أشكرك كثيراً ، ولكنى هو أفضل أن أترك الأموركا هى ، فان اسم والدى هو اسمى على أى الحالات . إنك لم تعنى بى يا سيدتى إلا قليلاً عندما كنت طفلاً لا حول لى ولا قوة ، فلماذا أدعى إليك الآن وقد أصبحت قوياً قادراً ؟! وله فاذا أدعى إليك الآن وقد أصبحت قوياً قادراً ؟! ومشيراً إلى ميلى) قد حبتنى عطفها طفلاً ، وعالتنى شاباً ، وسهرت على مريضاً ، وحرمت نفسها حتى أنفه اللذات من أجلى مريضاً ، وحرمت نفسها حتى أنفه اللذات من أجلى أي لا أستطيع أن أحب أما أخرى كما أحما . إنها أي وساكون دائماً ابها ، ثم طوق عنقها بذراعيه وظبع على جبينها قبلة أودعها أرق عواطف البنوة وأسماها

فلم تقو كارولين السكينة على مشاهدة هـ ذا النظر الذي كاد يسـتل روحها من بين أضالمها . فقالت وقد خنقها المبرات وتهدج صــوتها في حلقها :

إنك تقتلنى 1 ألا تستطيع أن تجبنى أيضاً ؟
 لا يا سيدتى . لقد كرهت أن تنتسبى إلى أبى الفلاح ، وإنى أكره أن أنتسب إليك 1

فتهدت المرأة تنهدات عميقة عاليـة وقالت: « ألاتستطيع أن تعطيبي قبلة واعجدة ... كما أعطيتها ؟ إنها ليست كثيراً ... هي كل ما أريد ... كل ... فأجابها: نعم . ثم قباها قبلة عابرة باردة كانت فيها نهايتها .



هيت أورورا من فراش زوجها الدافي الحبيب ( تيتون ) فنشرت في المشرقين غلالة ً ســنية ً من فيض ضوئها ، بينما كان مجلس الآلهــة منعقداً في ذروة أولب ، وقد استوى زيوس على عرشه ، ومينرڤا ... ربة الحكمة والموعظة الحسنة لا قاعمة بين بديه ، تحصى آلام أوديسيوس ، و تبت أشجانه وتصور للآلهة صنوف المذاب التي يتجرع غصصها وحده في هذه الجزيرة النائية السحيقة ، فتقول تــــ المناه ! يا سيد أرباب أواب ا چوڤ ا اسغ السغ السغ السغ السعة ال إلى ! وأنتم يا آلهة الخلود ! أعيروني انتباعة وأحدة منكم ، فأنها حسبي ؛ إلى أين تصير الأمور إذن ؟ هاكم قد أصبح أمر الناس فوضى . . . والطفاة يميشون في الأرض مفسيدين ، وكا عا أغمضتم أعينكم عن خيارهم ، ولم يضركم ألا تكفوا أشرارهم ، فنسيتم الرجل الصالح أوديسيوس الذي طالمًا منحكم محبته ، والذي بذل لشمبه مهجته ... يثوى اليوم في تلك الجزيرة الموحشة يجتر همومه ،



أوديسيوس يبحر من جزيرة كاليبسيو

## مُلاصة الفصول السابقة (١):

« لما وضعت حرب طروادة أوزارها عاد كل القادة اليونانيين إلى أوطانهم إلا أوديسيوس الذي ضل طريقه في البحر ألما كان بينه و بين نبتون من عداء — وقد كانت زوجتة ينلوپ على قسط وأفر من الجمال فطمع فيهاكل أمماء بلاده وحاصروا بيتها واستنف دوآ خيراته . وكان ابنه تلياك فتي طرى المود فلم يقو على نضالهم ولسكن مينزفا رية الحسكمة كانت تعطف على والده وتمنت أولئك المشاق ؟ فبدت للفتي في صورة آدمية ونصحته أن يذهب من فوره الى نسطور ملك يباوس ومنالايوس ملك أسيرطة ليسألهما عما كان من ا من أبيه — وقد أبحرت معه مينزة لتحرسه وتسهر عليمه . وأكرم الملحكان وفادته وقس عليه ملك أسيرطة تنبؤات يروتيوس إله الشاطي المصرى عما كان من أمر أوديسوس وما كان من عداوة نبتون . اله البحر له . وأنه ما يزال منفيا في جزيرة كاليبسو وهال العشاق إبحار تلياك نصيموا على قتله عند عودته وتربصوا له في البحر بالفعل . »

(۱) نجتهد بقدر المستطاع أن نلخس جميع الفصول السابقة حتى تتصل الحوادث فى ذهن القارى الذى ساير الملحمة من أولها ، ولكى يستطيع من لم يسايرها أن يبدأ من أى فصل شآه

وينير في صفحة السراب آماله ، . كلاعلى كاليبسو عموس الماء . . لا يملك سفينة فيقلع إلى الوطن ، ولا يجد قلباً إلى جانبه فيبته حزنه ويشتكى إليبه لأواءه . . . وكا تما لم يكن بحسبه بعض ذلك ، بل تسلط عليه الأقدار القاسية عصبة من الأعداء الألداء يتربصون بابنه الشر ، وينتوون غياته ، إذ هو عائد من أفصى الأرض . من أسبرطة وبيلوس بمد رحلة منهكة باكية ، قام بها يتنسم خبراً عن بمد رحلة منهكة باكية ، ويبرى في نفسه كاوماً »

ويجيبها رب السحاب التُّـقال:

« أية كلة هائلة انفرجت عنها شفتاك يا ابنتى ؟ ألست تَتَسَدُو قبين إلى عودة أوديسيوس سالما آمناً فيبطش بكل أعدائه ؟ إطمئني إذن ، ولتحرشي ولاه تلياخوس حتى يصل سالما آمناً هو الآخر إلى أرض الوظن ، وليبَبُو أعداؤه بالفشل »

ثم توجه بالخطاب إلى ولده هرمن ، رسول . الآلمة ، فقال :

« هرمن! هلم يا بنى إلى عروس الماء الشقراء كاليبسو برسالاتى ؟ مرها أن ترسل أوديسيوس على رمث (۱) وحده ، لا أنيس له من إنس ولا آلمة ، فليان الأهوال الطوال حتى يصل إلى شير به أرض الفيشيين ، ملوك البحار وأصهار الآلمة ، فليزودوه بسفينة وزاد وذخيرة من أحمال من فليزودوه بسفينة وزاد وذخيرة من أحمال من نصيبه الذى حصل عليه من أسلاب إليوم ، لو عاد نصيبه الذى حصل عليه من أسلاب إليوم ، لو عاد به غير منقوص إلى أرض الوطن ، ثم ليبعد سالماً به غير منقوب إلى أرض الوطن ، ثم ليبعد سالماً بستعيد سلطانه وصولحانه ، وملكه وإبوانه ؛ يستعيد سلطانه وصولحانه ، وملكه وإبوانه ؛

وياتي بمد طول النأى خلانه »

وأصلح رسول الآلمة الأمين ، هرمن ، نعليه الذهبيتين ، فخفتا به كالربح فوق السحاب وفي بمناه عصاه السحرية المجيبة التي إن شاء داعب بها الجِمْون فأغفت ، وإن شاء ردها إلى الصحو واليقظة ، وما فتي من بين السهاء والمساء ، ويدوم في ذاك الفضاء كالفرنوق (١) الذي يتواثب على أعراف الموج يمسيمه ما يقتات به ، حتى كان فوق تلك الجزيرة المنمزلة عن جميم العالم. ثم ما برح يرنق هنا ويرنق هناك حتى اهتدى الى ذلك الكهف السحيق الذي تأوى إليـــه عروس الماء الشقراء ذات الشعر الكهرماني وقد جلست ثمة تنرد وتنني وتممل دائبة في منسج أمامها ، ويداها تتلقفان الوشيمة (٢) الذهبية كما يخطف البرق ا والنار تتأجيج في الموقد بقريها وتتوهج، وجمُّس الأرْز والصَّنْـدلُ يُسبق ويتأرُّج، وعلاَّ نشرٌه أركان الجزيرة وفجاجها ... وقد بسقت أشجار الحور والسنديان عند مدخل الكهف ففشَّته بظلال رائمة ، وظلمة رهيبة ؟ وصنعت جوارح الطير أوكاراً لما في الدوح الذاهب في السماء، و وكنت (٢) الحداة بيضها، وقر الغداف جنب صفاره ، وطفقت البومة ترسل في الآفاق صفيرها ، وتناثرت فوق الشاظيء أفاحيص الطير من كل نوع ؟ وامتدت الكروم عن يمين الكهف وعن شماله مثقلة بالمناقبد ذوات السَّمَكُو ؛ وتدفقت جداول أربمة من عيون كوثرية تستى السندس الجميل المنسِّض بأفواف الورد والبنفسج . . . منظر

<sup>(</sup>١) خشب يضم إلى بعضه ويركب في البحر Raft

<sup>(</sup>١) يوزن طنبور ويوزن فردوس طائر مائي (النطاس)

<sup>(</sup>٢) المسكوك

<sup>(</sup>٣) رقدت عليه

عجب، وأى منظر عجب يبعث البهجة والانشراح حتى في قلوب سكان السهاء 1.1

ووقف هرمن كمتع فاظريه بسحر هذه الجنة ثم دلف الى الكهف ، ولم يكن يسيراً على عروس الماء أن تعرف من هو ، وأى إله خالد طرق بابها ، ولو أنها هى أيضاً فرد من أسرة الخالدين . . ذلك لأن سكان السهاء يكونون مثلنا أحيانا ، لا يعرف أحدهم جميع الآخرين ، لبعد الشقة ، ونأى الدار ، وانقطاع المزار . . ، ، . . وأرسل عينيه في كلشق من شقوق الكهف ، بيد أنه لم يقف لأوديسيوس على أثر . . . فانثنى ، وعم نحو الشاطىء واستوى على صخر عظم ناتىء ، وشرع ينثر من عينيه الدموع ملخو الفوالى ، يطفىء بها في القلب سعيرا سرمديا يلازمه الموالى ، وكا نما عرفت كالبيسو من هذه الدهر . . . وكا نما عرفت كالبيسو من هذه على عرشها المورد العظيم :

لا هرمن إيا صاحب العصا السحرية ، يا من طالما أحببته وبجلته ، حدثنى فيم أقبلت ، وقد ندر ما قدمت إلى هنا . هلم فقل . سل حاجتك فسأفضيها إن تكن في وسمى ... ولكن هلم أولا و لدود لك مهاسم القرى وواجبات الضيافة ... هلم ا

ومد"ت عروس المساء ساطاً حافلا بأشهى ألوان الطعام وصنوف الشراب ، وأقبسل هرمن فاغتذى وروي من هذه المائدة القدسية ، ثم توجه بالكلام فقال : « تسألين أيتها الربة فيم أقدمت ! ألا فاعلى أننى ما أقدمت عن أمرى ، لكنه أبى ، سيد الأولمب وكبير الآلمة ، هو الذى أرسانى . إذ أنة حاجة لاآنه في هـقه القطمة

المنمزلة من الأرض ، يحيط بها الملح من كل مكان حيث لا عباد ولا خلق بؤتون الزكاة ، ويقيمون الصلاة ، ولا أثر لمبادة زيوس العظيم 1 إنديجل جلاله ، يقول إنك تحتجزين هنا أنمس مخلوقاته ، البطل الكبيرالذي نزح عن بلاده الى إليوم فقضى ثمة تسع سنين ثم أبحر عنها بمد سقوطها في الماشرة مع محاربي هيلاس الذين تفرقوا في البحر شذره ذر، فنهم من عرق ومنهم من وصل فنهم من عرق ومنهم من قتل ، ومنهم من وصل فنهم من والا إياه ... فقد هلك كل رجاله ، وقدفه البحر فوق جزيرتك النائية . . . چوف يأمرك أن ترديه ، فني كتاب المقادير أنه لا يهلك يأمرك أن ترديه ، فني كتاب المقادير أنه لا يهلك هنا .. ، بل يمود الى بلاده وياتي فيها آله »

و زارات كالبسوزلزالا وقالت يحييه: الها ... الظلم والحسد ... دائما ... هذا دأب كم يا آلهة ... كم تأكل قاوبكم الفريرة كلا ضمت ربة الى ذراعها أحد بنى الموتى ؛ وهل نسيم يوم ثرتم عندما عاقت ديانا ذات الأصابع الوردية هذا الفتى الجيل أوريون كيف دبت الفيرة في قلب أبوالو فكر هذا اللكر السي ، ودبر قتل الفتى بيدى حبيبه ديانا ؛ ؟ (١) هل نسيم أيضاً كيف أرسل أبوكم چوف إحيي صواعقه على أياسيون المسكين لأن سيرس ربة الربيع قد هويته وأخذته بين ذراعها حين شففها حيا كا كذلك أنم منى اليوم ، وكذلك أنم عنورون داعا ، فما أقسا كم إذ تنفيسون على غيورون داعا ، فما أقسا كم إذ تنفيسون على غيورون داعا ، فما أقسا كم إذ تنفيسون على غيورون داعا ، فما أقسا كم إذ تنفيسون على غيورون داعا ، فما أقسا كم إذ تنفيسون على

<sup>(</sup>۱) تراجم الأوديسة التي بأبدينا مهمة في الكلام عن هذه الأسطورة لذلك اضطرونا أن نتصرف قليلا اعتاداً على شرح الأستاذ جرير -- وخلاصتها أن أبوللو علم بما بين أخته ديانا وأوريون من عشق فاستدرج ديانا وأخذ يباريها في الرماية -- وكان أوريون يستحم في البحر لجعلها تصوب سهمها إلى رأسه وهي لا تدري ففتلته

حبيبى ؟ القد أنقدة بنفسى من هذا اليم الذى التقم سفينته عن فيها حين شطرها أبوكم بسهمه في عبثة من عبثاته الحبيبي الذى أهواه من أعماق وأفتديه بروحى ، والذى أمهد له حياة الخلود . . . واأسفاه ا كيف أطرده من عندى ؟ ويحى ا إن تكن هذه مشيئة زبوس فلأحدثن أوديسيوس ليرى لنفسه ، إذ ليس عندى مركب بأمن فيه غائلة هذا البحر الضطرب ، وإنى ناصحة أله ، . . »

وكلها هرمن فأنذرها من غضبة سيد الأواب وحضها أن تممل على إبجار البطل

\* \* \*

ورف هرمز الرسول في لازورد الدماء وانطلقت عروس الماء تبحث في الجزيرة عن أوديسيوس، حتى لفيته فوق صخرة ساها واجما، تفسرى قلبته الهواجس، وبعبث به محال الأماني، وقد المهمرت فوق خديه عبرات حرار ١ واللحظات تذبل فتسقط من حياته في ظلام اليأس كا وراق الخريف وقد مل هدا المقام الطويل البائس في جواد عروس الماء ١ تلك التي تخلع عليمه حيها البارد، وتقسره على أن يقضى لياليه بجانبها على فراش واحد في ذلك الكهف السحيق ... وكما فكر في وطنه ، ونظر الى الموج المتواتب في أفق اليم، وعمن أن لا قدرة له عليه ... بكي وأن ، وتوجع وحرف أن لا قدرة له عليه ... بكي وأن ، وتوجع وتصدع ، وأرسل في لا نهاية الماء والدماء آهات وآهات ... »

واقتربت منه عروس الماء في رفق و َحدَب، وقالت له جناب ،

« أيها التمس لا تنتحب هكذا ، ولا تعمر

حياتك الغالية في تنور من الآلام ، هلم ... هيا إلى عمل مجيد . . أمامك الدوح العظيم والإيك الذاهب اقطع منه ما شئت واصنع لنفسك رَمَثاً يحملك فوق هذا العباب المتسلاطم . وسأزودك بكل ما يكفيك من طعام وشراب ؛ وسأمدك بأثواب جديدة تقيلك من طعام والبرد ؛ وسأسخر لك الريح جديدة تقيلك الح والبرد ؛ وسأسخر لك الريح تقلد هذا قضاء من أله بلدك البعيد . . . هذا قضاء من ألهة الساء التي تقدر فتعدل ، وتقضى فلا يرد لها قضاء . »

وتفرغ أوديسيوس لهـذه الفاجأة ثم قال:

« أوه يا عروس ا بل فى الأمر سر محاولين إخفاه عنى . . . أى رَمَت يحملنى فى ذلك البحر اللجى وأى ريح تسخرين من أجلى ا وإن السفينة المغر عبابه وهى لا تدرى أتسلم أم يكون أهلها من المفرقين ؟ لا . . . لن أفعل حتى تعطينى موثقك ، وحتى تقسمى القسم العظيم ، أنك موثقك ، وحتى تقسمى القسم العظيم ، أنك لا تبطنين لى شراً ولا أذى ! »

وتبسمتُ الربة الهيفاء ، وراحت تربت على خديه وهي تقول:

« ويحك اكيف تسيء بى الظن يا أوديسيوس؟ أية حجة تملأ بها يديك على ما قات ؟ ولكن اصغ إلى ... أقدم لك بقسم الآلهة في الأرض والساء والدار الآخرة ... بالقسم المظيم الذي يقشمر لذكر كل شيء ... أبى ثم أضمر لك فيما عرضت عليك شرا ولا أذى ... إن الذي تبكى من أجله ، أبكى من ضرورة أما أضماف ما تبكى من مثله ، فاقسد كنت ضرورة من ضرورات حياتي هنا ، ولقد تماق بك قلبى ، وهامت بحبك نفسى ، وليس قلبى من صغر وهامت بحبك نفسى ، وليس قلبى من صغر فيحتمل البعد عنك بناه الأضرار بك »

وانطلقا سويا إلى الكهف، وجلس أوديسيوس فوق المنكأ الذي كان يجلس عليه هم من منذ هنيمة، ثم أقبل جوارى الماء يحملن شيئا كثيراً من اللحم والشراب فأكلا ورويا ؟ ثم شرعت كاليبسو تحدثه وتقول:

«أهكذا يا إن ليرتيس العظيم ، أيها الحكيم الصناع ، لانفتأ بحن إلى وطنك وتمتزم الرحيل اليه ؟ أما عذيرك يا أوديسيوس ، و فوداعا ا ولكن هل فكرت أيها الرجل في الأهوال الجسام التي يخرط قتادها قبل أن تصل إلى بلادك ؟ أليس خيراً لك أن تظل إلى جانبي ، وتقاسمني كهني ، فتصبح من الخالدين ... وتنسى هذا الجنال الفاني الذي لا ينفك يصبيك و وسبيك ، والذي أحسب جمالي وفتنتي يصبيك و فتنتي في المناه فتو فا ؟ ا

فيجيها أوديسيوس الحكيم : «أيتها الربة المخوفة ! هو "نى حفيظتك ! أمّا أعلم أن بناويى المعزيزة لا ترق من جمالك وفتونك مثقالا ، لأنها المزيزة لا ترق من جمالك وفتونك مثقالا ، لأنها هالكة ، ولا نك من الخالدين . بيدأن الذي يصبيني هووطني . وطنى الحبيب الذي أحن إليه وأهيم به ، وفي سبيل المودة إليه لن يخيفني هذا اللج المتلاطم ، فاقد بلوت الأعاصير في البر والبحر ؛ في خباد المعممة ؛ وفي الفلك تحت كلكل الزوبعة . . إلى المعممة ؛ وفي الفلك تحت كلكل الزوبعة . . إلى " يا خطوب ، وأقدى بكل حولك يا رزاياً . . . »

وتوارت الشمس بالحجاب ، وأرخى الليل سدوله فوق الجزيرة، ونامت الربة في سريرها الوثير وبين ذراء بها حبيبها تشمه و تضمه ، وتخسه و تلثمه ... حتى إذا نضرت بالورد أورورا جبين المشرق ، هب الألفان وتدثرا ؟ هذا بثوبه الخشن ، وتلك

بشفوفها الرقيقة التلجية الناصمة التي كا تما نسجت من نسات الصباح المطرى ، وراحت تخطر فينانة ريانة ، وقد انشحت حول وسطها النحيل بقرطق جيل ، وألقت على رأسها بخار صفيق رقيق ؛ وقدمت إليه فأساً ذات حدين أمحدها كالساطور ، وكبت فيها بد من خشب الزيتون الذين ، ثم إزميلا حاداً مرهفا ... وسارت بين بديه حتى كانا عند غابة عظيمة تخر في ، لاحبة شاحبة ، بسقت فيها أشجار الحور والسنديان والشربين (۱) ، وتركته أشجار الحور والسنديان والشربين (۱) ، وتركته

ولم يهدأ للبطل السكين بال ، بل شرع مر فوره يقطع كل أيكة عظيمة حتى اجتث عشرين من أكبر دوح الغابة ... ثم أقبلت كاليبسو وقد حملت إليه آلات ساعدته على تشذيب الشجر ، واستطاع بمدلأي أذيضم بدض الجذوع الى بعض ثم كلُّمها بكلاًّ بات كبار ، وأفرغ في وسط الروث له ولما يحمل مكاناً أميناً ، كا حسن ما يصنع السفانون. ودعم ذلك جميماً بألواح ودُسر ، وصنع قِلماً ونجمل في القلع شراعاً ، ثم سوى السكان مكانه ،، وجمل في الباطن سبارة (٢) كبيرة تتى الرمث الانقلاب، ولم ينس أن يجدل جوانبه بفروع وأغصان تزيد في قوته وتضاعف من ُمنته . وأنَّم صنع مركبه في أربمــة أيام ، وأنزله الى البحر في الخامس ؛ ثم أدخلته عروسالماء حمامها فغسلته وضميخته بالطيوب والمطور ، وخلمت عليـه حلة من ديباج تمين وزودته بزقين من خمر وماء ، وأمدته بشيء كثير من طمام وآثواب

<sup>(</sup>۱) Fir ولم تجد لهذه اللفظة أثراً في اللسان والقاموس (۲) أو صبرة قطعة حجر كبيرة يتزن بها المركب في البحر وتسمى في مصر (صابورة)

وودع عروس الماء المحزونة ؛ وجاس عنسد السكان ، ثم دفع الرمث في البحر ، وابتمد رويداً رويداً

وكان قلب يفيض بالبشر ، وصدره عتلى الانشراح ... وظل يجرى به الفلك الصغير سبمة عشر يوما ، وعيناه في كل ليل ما ترعان عن التريا في عليا السماه ، وما تفتران تنظران الى نجوم الدب الأكبر التي تقف للجبار (۱) بالمرصاد ، كما عامته عروس الماء قبل أن يبرح ، أن يجمل هذا النجم الى شماله أبدا ثم بدت جبال في شيا الشم كا نها دروع مسرودة فوق صدر الأرض الشاحبة ... ولكن اوا أسفا ا ... لقد كان الجبار نبتيون ثانيا عنائه من سولها (۲) ، فلمح أوديسيوس فوق رمشه يتواتب على هام الموج ، ويقترب من الشاطيء ، فينجو إلى الأبد من بطشه ... وثارت في نفس نبتيون ورة من الفضب ، وظارت في نفس نبتيون ورة من الفضب ، وظارت في نفس نبتيون ثورة من الفضب ، وظارت في نفس نبتيون ثورة من الفضب ، وظل يملك هسذه الكابات في نفسه من فوق بطاح إثبوبيا (۲) :

«وى ! أو قد تبدات مقادير الآلمة إذن ، ويحركت فيهم عواطف الحنان من أجل هذا الرجل أوديسيوس ، فقضوا فيه ما قضوا لأنهم يسكنون السهاء ، ولم يبالوا بى لأنى أسكن الأرض فى إثيوبيا ؟ ... إنه يرى شاطىء فيشيا قيد وثبات منه وهو إذا قفز إليه أصبح بنجوة من هموم تترصده فى كل موجة من موج هذا اليم ... ولكن ... لا لهبنه بألف سوط عذاب قبل أن يصل الى البر ... اللهبنه بألف سوط عذاب قبل أن يصل الى البر ... »

ثم إنه لاعب السحاب بصولجانه ذي الشمب الثلاث فانمقدت منه ظلمات في أرجاء الساء، وطفق بعد يهز أعماق البحر فهاج وماج ، وتلاطم بالأمواج ، وصاح صيحة برباح الشرةين ورياح المفربين فاجتمعت إليه من كل مكان سحيق . . . ثم هبت ربح الشمال الثاجية اللافحة فانطفأ لألاء النهار ، وناء الليل فجأة ، وطني العباب وشابت تواصيه بالثبج ، وتناوح الوج الغضوب حول الرمث، وهلع فؤاد أوديسيوس وأصبيح قلبه فارغاً ، وطاشت أحلامه وذابت أمانيه المداب، وراح يحدث نفسه هكذا: « يالتماستي ! أي مقدار قاس يترصدني ١٤ لقد أنذرتني رية الماءمنية هذه الرحلة الهوجاء في البحر فما صدقتها ، وتنبأت عن الشدائد التي تمتور طربق إلى الوظن، فها هي ذي تتحقق ! أية أعاصير هوج وأي موج ينتفض من الأعماق سلط چوڤ على هذا البحر 1 بمد لحظة أغوص في ظلمة هذه القبور التي يشقِق عنها الوج ا ألا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً تحت أسوار إليوم ، يوم أوشكت أن أقضى ثلاثًا في سبيل إنقاذ الأتريدس(١) أو يوم أوشكت أن أصرع برماح الطرواديين إذ أدفع جموعهم عن جشـة أخيل ! ! أجل الو أنني مت ثمة لأقيمت من أجلي الطقوس الجِنائزية ، وأديت لي الشعائر الدينية ، وذرف فوق قبرى كل يوناني أغلى دموعه وأعن عبراته . وتفاديت هذه الموتة المجهولة التي تكاد تلتقه ني ! »

ثم كانت الطامة ... فان موجة كالطود فجأ له ... فبعثرت الرمث ... وأفات مقبض السكان من يدى أوديسيوس ، فانتثر فى اللجة ، ثم غاص فى أعماقها ، وعبثا حاول أن يطفو ... لأن الرياح تكالبت من

Orion Heila (4)

<sup>(</sup>٢) إحدى مقاطعات آسيا الصغرى وكانت تدغى بيسيديا

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل

<sup>(</sup>١) هو أجاءنون

كل مكان ، وكلُّ انجا من موجة ففرت له فاها أخرى ... ثم حدثت المعجزة ... فقد وسمه بمد لأى وبعد عناء شديد أن بدفع نفسه دفعة اليأس إلى السطح ، وأن علاَّ رئتيه النهوكتين بتنفسة من الهواء ، كانت تمتزج بالماء الأجاج المتصبب من جبينه ، حتى لأوشك أن يفص بها ... لولا أن لطفت به الصدفة ، فرأى الرمث قربياً منه ، وقد انتزعت العماصفة قلاعه وشراعه ، فسبح إليه وأمسك به ، ثم استوى عليه ، وتركه الموج تلمب به واحدة وتمبث له أخرى ، وتجتمع عليه الرياح عن شماله ويمينه ، ومن خلفه وقدامه ، حتى قبض له القدر عروس الماء (إينو) إبنة قدموس ، التي كانت تميش في البر وتمرف فيه بهذا الاسم ، والتي تخذت اسم (ليوكوتيا) بمد أن نزلت إلى البحر وعلقها أحد الآلهة فوهما الخلود ... لقد تفجرت في قابها شآبيب الرحمة من أجل أوديسيوس لما رأنه في هذا الروع الذي ليس كنله روع، فسحرت نفسمها ووثبت على الرمث في صورة غطَّاس الماء ، ثم قالت له : « ويحك أيها البائس ! فيم أثرت غضبة نيتيون عليك حتى ليتبمك سربا في شماب البحر، ويصب عليك كل تلك الرزايا ... ؟ على أنني أنصح لك أن تدع هذا الرمث ، تتدافمه الرياح حيث تشاء ، تم بخلع ملابسك ، وتقفز في الماء ، وتسبيح بقوة وجلد حتى تصل إلى شطئان فيشيا ، حبث تسلم بنفسك ، وتكون عأمن من بطش هــذا الجبار . خذ ، هــاك زناراً من حرير من حياكة السهاء، كُفُّه تحت مسدرك، فانه يجملك بمأمن حتى من مجرد التفكير في الموت ؟ فاذا وصلت سالمًا إلى الشاطينو، فارمه بكل ما أوتيت من قوة بميداً في البحر ، وأدر وجهك عجرد أن تفسل ،

بشرط ألا تنظر إليه وهو يسقط في الماء » وسلمت إليه زفارها الموغود، ثم غاصت في الماء، وبق أوديسيوس مكانه في حيرة شكيدة وحزن عميق ؟ ثم أفاق من غشيته ، وجمل يهرف هكدا : « أوه ! ترى ؟ أذاك شرك آخر تدبره الآلهة لى ؟ ولكن لا ... لن أبرح مقيا فوق الرمث ، فالبر بميد، ولأظل مكانى مادامت الجذوع الرمث ، فالبر بميد، ولأظل مكانى مادامت الجذوع أكا أشار الاله الذي كان بكامنى منذ لحظة ... » . كا أشار الاله الذي كان بكامنى منذ لحظة ... » . وما كاد يفرغ حتى أرسل عليه نيتيون موجة وأسرع أوديسيوس فخلع الرداء الجيل الديباجي وأسرع أوديسيوس فخلع الرداء الجيل الديباجي وأسرع أوديسيوس فخلع الرداء الجيل الديباجي حول صدره ، وقذف بنفسه في الماء ... وراح حول صدره ، وقذف بنفسه في الماء ... وراح

وكان نيتيون الجبار يرى بمينيه ، ويشنى حرد ، ويقول فى نفسه : « ذُقَ يا أوديميوس وبال أمرك فى هذا الطوفان ، قبل أن تضل حبالك بحبال الشعب الذي هو حبيب الآلهة ، وسيتزى عقد هل تنتهى آلامك 1 »

وحث مطبيّه حتى وصدل (إيجه) خيثُ يشرف قصره المنيف

\* \* \*

وكانت مينرقا تشهد الكفاح الهائل بين أوديسيوس وبين اليم ، فاطلعت من عليائها ، وداعبت الرياح حتى استنامت وونت ، ثم أطلقت بوريس ، دبح الصبا الشهالي الكريم فجري (۱) رخاء ، يدفع أمامه البطل المظيم الذي ظل يناشل الموت ويصرعه يومين أطول من دهم ، وليلتين الموت ويصرعه يومين أطول من دهم ، وليلتين (۱) الضمير عائد على بوريس وهو مذكر

أحلك من غيابة جب ، حتى إذا غابت أورورا فى البوم الثالث ، استطاع أن يرى الشاطىء على مرسى البصر ، من فوق موجة عالية

ما أحلى الأمل الذي يخيسا بعد يأس القد كان ينظر أوديسيوس إلى التلال والجبال القريبة، والفاية النائمة في أحيادها ، كما ينظر الأطفال الأبرار إلى أب لهم أم كته العلة . . . ثم تماثل للشفاء بعد تسليم وقنوط!

و أسفا ؛ الأعماق الهائلة ا والسخور والأوادى ا والموج الذي يرتطم بأقدام الجبال فيرغى ويزبد ... الم يكن بهذه الجهة مرفأ ، ولم تكن نجوس خلالها سفن ... ولقد ظل أوديسيوس يكافح ويكافح ... حتى غم على قلبه ، وكاد يتفشاه طائف من الخور ، بعد أمل أكيد ؛

وجاشت الوساوس فى قلبه ، وطفق يحدث نقسه حديث الهلك فى هـذه اللجة الرجراج ، . . وكان أخوف ما يخشاه أن يدفعه الوج على نتوء الصخر فيحطمه ، أو أن تلمحه أمفتريت ، زوج نيتيون ، عدوه اللدود ، إلّنه البحر ، فتسلط عليه من وحش الماء ما يلقفه ، أو يقدن به الى أعمق الأعماق . . . كرة أخرى

وبينا هو في بحرين من ماء ومن هواجس، إذا موجة هائلة يضطرب بها اليم فتسدفمه في قوة وعنف الى الشاطىء ذى النتوء والنؤى فتكاد تدق عنقه ، وتذري عظامه ، لولا أن قبض بذراعيه الجبارتين على حافة صخرة بارزة ... وعمة ظل مماقا حنى أقبل جبل آخر من موج البحر فاحتمله الى الأعماق كائه أحد سراطين الماء ... وجاهد المسكين ثانية وثالثة حتى تدافع الموج من خلفه المسكين ثانية وثالثة حتى تدافع الموج من خلفه

فقد فقه في مسيل من مسايل الماء المنتشرة على الشاطىء ، وعندها ، ظن أوديسيوس أنه بنجوة لولا تيار النهر الذي كاد يسلمه بدوره للمحيط ، مما جمله يضرع لرب النهر ويبتهل ... ويدعو من أعماق قلبه ويصلى ، حتى استجاب الرب الرحيم لصلاته ، فكسر حدة التيار ، و فل من غرب الماء واستطاع البائس المهوك أن يصل الى إحدى المدوتين واهياً متهال كا محطا .. فانظر ح على الثرى بقبله . وياهث ويقول:

لا ويح نفسى ماذا تبتنين يا آلام! لقد أقبل الليل وأنا عبى مصدع، ولا قبل لهذه البقية من حشاشتى بطل العشاة وصقيع الفجر . . . فلو أننى استطعت أن أنسلق هذا الحدور فألوذ بأجمة من هذه الغابة! ولكن! وكى ا أى وحش ضار بفتذى بلحمى ثمة ؟ ؟

أبيد أنه توقل في الجبل حتى أوشك أن يضرب في الغابة ؟ ثم كان بين زيتونتين إحداها مثمرة ، والأخرى عقيم ؟ كل منهما لفاء شجراء حتى لاتنفذ الريح بينهما ، ولا تنسرق أشعة الشمس خلالها ، ولا الماء بواصل إلى من استذرى مهما

هناك ... وجد أوديسيوس مأمنه ؟ .. فراح عهد الأرض ، ويلم ما استطاع من قش ويحتطب حتى صنع لنفسه منامة تكفي اثنين غيره ، من الضاربين المشردين في الأرض ، ودعم حفافيها بفروع الشجر ... ثم أسلم عينيه لنوم هادى عميق ، سكبته مينرفا في كانا مقانيه

فَالله مَا كَانَ أَرُوعَهُ عَاراً فِي هَــدًا السَّفَطُ مَنْ الله الله مَا كَانَ أَرُوعَهُ عَاراً فِي هَــدًا السَّفَطُ مَنْ القَشَ ، كَشَّمَلة مِنْ زَيْتُونَة لا تُسْرِقِية ولا غَرَائِيّة ، يمتز بِها ريني شاب في قرار مكين (١)

(يتبع) دريني ماشية

(١) كانت النار في الزمن القديم أغلى ما يُعتز به الناس



# المُخْذِلُونِ فِي الْعُصِرِعُ الْمُخْصِرِعُ الْمُخْصِرِعُ الْمُخْصِرِعُ الْمُخْصِرِعُ الْمُخْصِرِعُ

### لألفريد دى موسيه بعت لمرا لأنستنا د فلي كسرف أرس

# القصال الماسع

وكنت وصلت إلى أشد الهاوى ظلاما عندما دفعنى البأس وثورة الشباب إلى فعلة قررت اتجاء حياتى

كنت كتبت إلى عشيقتى أننى لا أريد أن أراها بعد ، فقمت عما عاهدت النفس عليه ؟ غير أننى ما امتنعت من عضية الليالى تحت فافلاتها جالساً على مقعد أمام بابها لأراها تلوح لى كالخيال من حين إلى حين بين منفر جات ستائرها

وبيما كنت في إحدى الليالي جالساً على عادتى وقد تملك الألم كل مشاعرى ، رأيت عاملاً يسير على الطريق في ساعة متأخرة وهو يتر عسكراً ويتمم بكايات لا تفهم تتخللها هتافات نشوة وحبور . ووقف هذا العامل بفتة وأطلق صوته متر عائم عاود السير ورجلاه تقودانه قارة إلى عين الطريق وقارة إلى شمالها حتى بلغ القمداً موجهاً لقمدى أمام بيت الخر فانطرح عليه ، وبعد أن تقلب برهة على ساعديه استفرق في الكرى

وكان الشارع مقفراً والمواء الجاف يهب على

الأرض فيثير غبارها ، وكان القمر في كبد الساء الصافية ، برسل أشعته الفضية على الرجل الدائم . ولم يكن هنالك أحد سوانا ، أنا والنائم الثمل الذي لم يكن هنالك أحد سوانا ، أنا والنائم الممل الذي لم يكن يشمر بوجودي وهو يتوسد الحجر القاسى كأنه على فراش وثير

ما أعمق نومه ، لا ربب أن رقاد هذا الرجل لا يقلقه شيء من الأحلام ، وأمل زوجته تفتح في هذه الساعة لجار لهما باب السكن الوضيع . إن أثواب هذا الانسان عبارة عن أطار بالية ، وقد نحل خداه وتجمدت مداه، فن يكون هذا المخلوق إن لم يكن واحداً بمن لا يجدون كل يوم كسرة رخبر يقتانون بها ، فهو إن نهض غداً من أومه ستماوده جميع همومه وتجتاحه جميع مصائبه ، ولكنه هذا الساء كان علك بضمة درسمات مكنته من الدخول إلى حانة فابتاع النسيان لأوجاءه . لقلير ربح هذا الرجل في مدى أسبوع ما أناله ليلة رقاد هنبيء . ولعله حرم بذلك أطفاله عشاء ليلتهم ، ولسكنه الآن عناكي من آلامه ، فلرفيقته أن تخدمه واصديقه أن يلج مسكنه الحقير كاللص، بل لى أمّا إذا شئت أن أضرب على كنفه لأقول له : إن عدواً يتهدد حياته ، وإن النيران تلتهم مسكنه ، قانه لينقاب على جنبه الآخر ويعود مستفرقا في نومه

وذهبت أذرع الشارع بخطوات واسعة قائلا: وأنا . . . وأنا المحرومالة النوم ، وفي جببي

من المال ما يكنى لتنويم هذا الرجل سنة كاملة ، يسودنى الفرور بل الجنون فأترفع عن دخول الحافات ، وأتجاهل أن التمساء يدخلونها ليخرجوا بالسعادة من بين جدرانها

يالله! إن عناقيد من الكرمة تعصرها الأقدام كافية البديد أحلك الهموم، ولتقطيع الأشراك التي عدها روح الشرعلي مسالكنا، إننا نعول كالنساء ونتألم كالشهداء، فيخيل إلينا حين تساور فا المسائب أن العالم قد تهدم على رؤوسنا فننطرح منتحبين كا انظرح آدم أمام الباب الموصد يبكي النعيم المفقود، في حين أنه ليس علينا إلا أن عد بدنا إلى الكاس لأطفاء لهب أحشائنا، وشفاء أوسع جرح فتحته فيها الحياة. ما أحقر هذه الهموم التي مداوى برشفة من مثل هذا الدواء!

إننا لنعجب من أن العناية الالهية لا ترسل جميع ملائكمها لتتنصت لابهالاتنا ، وما العناية بحاجة إلى إرسال طغام أملاكها إلينا ، فهى قد رأت أوجاعنا وما خفيت عنها شهواتنا ، وغرور روحنا الساقطة وما يحيق بنا من غمرات الآلام فا كتفت بأن تنبت عمرة صغيرة سوداء تندلى على جوانب طريقنا .

إذا كان همذا الرجل ينام ملء جفوله فلماذا لا أنام أنا مثله ملء جفونى

لقد يكون من احمى متوسداً فراش خلياتي الآن فيخرج منه عند الفجر، وتشيمه هي حتى الباب فينظران إلى وأنا أغط في نوى على هـذا المقمد فلا أنتبه لصوت قبلاتهما ؟ وإذا ما ضرباني على كتني فانني أنقلب على جنبي الآخر واستمر في الرقاد

وبحكم المرح في فذهبت مفتشًا عن حانة أستقر فيها ، وكان نصف الليل من وأقفلت أكثر

الحانات، فثار ثائري وقات في نفسي لعاني ان أفوز حتى بهذه التمزية ، فكنت أتراكض من باب دكان إلى باب دكان آخر هاتفاً :

- أريد خزآ . . أريد خمراً . .

واهنديت أخيراً إلى حالة مفتوحة ، فطلبت زجاجه خمر وجلست أكرعها دفسة واحدة دوق التفات إلى لوعها ، واتبعت الأولى بثانية وبثالثة ، فكنت أقلب الكائس تلوالكائس مكرها ، كريض يتجرع دواء فرض عليه فرضاً لأنقاذ حياته .

وما مضت برهة حتى شــمرت بأبخرة هذا الشراب -- الذي كان ولا شك منشوشا -- تتصاعد إلى رأسي وتورثني السكر فجأة ، فيتوالى على ذهني الصفاء والاضطراب، حتى فقدت قوة التفكير، فشخصت بابصاري إلى مافوق كأنني أودع شموري بنفسی ، وتراخی ساعدی علی الخوان فلم أستطع تحريكهما . وعندئذ لاحظت أنني لم أكن منفرداً في الحالة إذ رأيت في طرفها كنلة رجال تجلى القسح في وجوههم الشاحبة ، وتعالت النبرات الشاذة في أصواتهم ، وكنت أدى من أنوابهم أنهم ليسوا من العامة ولا من متوسطى الحال وكل ما فيهم يدل على أنهم من أحقر الطبقات ، من الطبقة التي لامكانة لهما ولا تروة حتى ولا مهنة سموى مهنة البطالة الدنيشة ، من الطبقة التي لا تنتمي إلى الفقراء. ولا إلى الأغنياء وقد انتمى إليها بؤس الفقر ورذبلة الغني

وكان بين أيدى هذه الجماعة ورق قدر للميسر، وكان الخلاف قائمًا بينهم فيختفون أسواتهم في مجادلاتهم ؛ وكان بينهم فتاة غضة الصبا، بهية الطلمة ترتدى أثواباً نظيفة ، وليس في مظهرها مايشبه من حولها من الناس سوى صوتها الأبح الذي كان

يتمالى كا نه صوت مناد امتهن الناداة في الأسواق ستين سنة . وحد قت هذه الفتاة في ، وقد أدهشها ولا ربب وجودى في هذه الحانة ، وأنا مراد ما أرتديه من أنيق الأنواب؛ وما لبثت أن تقدمت نحو مجلسي وعند ما رفعت الزجاجات الثلاث عن الخوان ، ورأنها فارغة افتر ثفرها عن در نضيد فقبضت على يدها ورجوتها أن تجلس قربي فجلست مسرورة ، وطلبت أن يحضر الخادم لها العشاء .

وحد فت في الفتاة صامتاً وعيناى مفرورقتان بالدموع ؛ فسألتني عما يحزنني ، وما كنت قادراً على إراد الجواب ، فهززت رأسي كا نني أريد أن أطلق القطرات الحائرات من مدامي ، فتساقطت على خدى . وأدركت الفتاة أنني أكم أمراً مؤلماً فا حاولت اكتشافه ، بل أخرجت منديلها وهي تتناول طعامها لتمره على وجعي آناً فآنا

وكان في هذه الصبية شيء لا يحدد إلا بأنه من بجمن أخشن الأشياء وألطفها ؛ وقد تغلغل العطف في فحشائها ؛ فوجت حائراً في تقديرها . ولو أنها كانت التقت بي في شيارع ومدت يدها إلى لتراجعت عنها مشمئزاً ؛ غيراً نني وأنا في حالتي كنت أرى من الفرائب أن تتقدم نحوى فتاة ما رأيها من قبل فتجلس صامنة إلى خواني وتتناول طمامها أماى ثم تجفف مدامي عندياها ؛ لذلك بت أمامها واجماً ثائراً بخلوباً

وسمت صاحب الحانة يسائلها عما إذا كان لها معرفة بى . فأجابته إيجاباً وطأبت ألا يتدخل أحد في أمرى . وبعد قليل من الزمن انصرف اللاعبون وأقفل صاحب الحانة أبوابها من الداخل ثم انسحب إلى غرفته الخاصة ، وهكذا بقيت لوحدى مع الفتاة وكانت هذه الحوادث التي أثرتها عا فمات وأقا

مستسلم للبأس، قد مرت بسرعة حسبت معها أننى أشاهد حلماً، فاضطربت أفكارى حتى حسبتنى جننت أو استولت على قوة مجهولة

وصحت بالفتاة فجأة : من أنت ، وما تريدين مى ؟ وأين عرفتنى من قبال ؟ من كلفك عسم دموعى ؟ أهذه واجبات مهنتك ؟ وهل تظنين أنى أرضى بك ؟ . . إننى ان أمسك بأطراف أفاملى . ما ذا تفعلين هنا . ؟ أجبى ، أمالاً تطلبين ؟ . وبأى ثمن تبيمين إشفاقك . ؟

و بهضت طالباً الخروج ؛ ولكناى شمرت بأن رجلي لا تقدران على حملي ؛ وأن غشاوة أسدلت على عينى ، ونفدت قواى فارتميت على مقمد مستطيل عثرت به

أُخَذَت الفتاة بيدى وقالت : أنت متألم : . . . لقد شربت كما يشرب الأطفال أمثالك فما عرفت ماذا فعلت . . انتظر على هذا القعد إلى أن تمر عربة . . قل لى عنوان أمك لأرسلك إليها

ثم تضاحكت قائلة: إذهب إلى بينك ما دمت قبيحة في نظرك . . .

والنفت إليها وهي تشكلم ، وما أعلم إذا كان السكر أراني مارأيت ولم أتبين اذا كان خلالي سَبَقَ هداي أم هداي سبق الضلال ، فرأيت في وجهها صورة لوجه خلياتي ، وعند ذلك شمرت بصقيع الجليد في أعضائي

إن الانسان ليشعر أحياناً بارتماش في شهر رأسه ، ويقول السدّج إن ذلك دليــل على مرور ملاك الوت ، وما كان الموت قد مر على رأسى بل هودا، الدصر ، وما كانت هذه الفتاة إلا ذلك الداء بعينه تجسم فيها شاحباً هازئاً بنسبرات الصوت الإبح وجاء يجالسني في زاوية من هذه الحانة

# الفصال لعاشر

وماكدت ألحظ مشابهة هـذه المرأة لمشيقتى حتى اجتاحت دماغى فكرة فظيمة لم أجد بدآ من تنفيذها

وكانت خليلتى فى أوائل عهد غرامنا تأتى خلسة إلى غرفتى للاجتماع بى ، فكنت أملاً هذه الغرفة أزهاراً وأضرم النار فى الموقد، وأعداله العمدة وماكنت أغفل عن تزبين السرير وإعداده للحبيبة المنتظرة

ولكم شخصت الى هذه الحبيبة الساعات الطوال وهى جالسة على المقعد أمام المرآة ، وكلاما مامت يناجى الآخر بخفقان فؤاده ، فكنت أراها كالكم من عالم الجن تحول الى جنة هذا المسكن الصغير حيث أرقت كثيراً من الدموع ، ولكم تألقت بروعة جمالها بين هذه الجهدران الأربعة الحزينة والرياش القديم ، وقد تبعثرت حولها كثي وأثواى

وكان تذكار هذه الليالي لا يفارقني لحظة منذ فقدت بهجتها ، فكانت كتبي وجدراني تناجيني بهذه الذكري وأنا مسهد مفجوع فتزهقني حتى أذهب هارباً منها الى الشارع نافراً من سربري الذي لم أكن ألجأ إليه إلا لأذرف عليه الدموع

افتدت هذه الصدية الى غرفتى وأجلسها على القمد، محولاً ظهرها محوى وأبقيتها عليه وهى نصف عارية ، ثم شرعت أرتب كل ما حولها على النمط الذى كنت اخترته فى أعمق الليالى ارتساماً فى خيالى إن لله كريات السعادة صورة واحدة تتغلب على سائر صورها ، فعى خيال يوم أو ساعة قاقت سواها فى جمال المؤثرات فتبقى كأنها الأنموذج سواها فى جمال المؤثرات فتبقى كأنها الأنموذج

المستقر ، ولكل إنسان فى حياته ساعة وقف فيها صارخًا : إضرب سهمًا مذهبًا فى عجلتك الدائرة ، أيها الزمان

وبعد أن تم ترتيب الفرفة طبقاً لما ذكرت أوقدت ثاراً ، وجلست القرفصاء أكرع كاس يأسى حتى الثمالة ، وأسبر صميم فؤادى لأشدر بتمامله وانقباضه ، وكنت أستميد فى ذهنى أنشودة تيرولية كانت تتنفى خليلتى يها وهى :

كنت فى روض دلالى زهرة فيها ضرام أحرق العشق الغرام أحرق العشق جمالى هكذا يقضى الغرام وكانت نبرات هذه الأنشودة ترن فى أذنى كأنها صرخة تتمالى فى قفار قلبى ، فأناجى نفسى قائلاً : هذه هى سمادة الانسان . هذه هى جنيتى أصبحت صبية من بنات الواخير ، وهل خلياتى أفضل منها ؟ هذه ثمالة الكوثر الذى تحتسيه ، قذه جيفة الغرام ...

وأطلقت الفتاة الشقية صوتها بالانشاد إذ سمت أنهم بأنشادى ، فعلت وجهى صفرة الموت الأجش إذ سمت عواطنى نفسها تنشد هذا الصوت الأجش المتعالى من فم فتاة تشبه من أحببت ، فكأن هذا الصوت هو الفحشاء تفرغ فى صدر نورت فيه أزاهم الشباب ... وخيل إلى أن صوت خليلتى قدأصبح منذ سقوطها شبها بهذا الصوت ، وخطر يسالى ما يحكى عن (فوست) من أنه رأى فارة بسالى ما يحكى عن (فوست) من أنه رأى فارة عراء تنشب من فم ساحرة عارية كان يخاصرها فى ليلة راقصة ، فصر خت بالفتاة : اسكتى ، وهم عت ليلة راقصة ، فصر خت بالفتاة : اسكتى ، وهم عت بدورى إلى جانبها وإذا بى أرى جسدى كتمثال بدورى إلى جانبها وإذا بى أرى جسدى كتمثال مدورى إلى جانبها وإذا بى أرى جسدى كتمثال مدورى إلى جانبها وإذا بى أرى جسدى كتمثال مدورى على لوح مدفن

ملذاتكم في الراقص والمسارح ، إنكم ستمودون في آخر الليل إلى مساكنكم لتقرأوا قبل استسلامكم للوسن أشياء من كفر الشيخ فولتير أو مداعبات كوريه ، أو خطب مجلسنا النبابي عن الاقتصاد السياسي ، فأجيزوا لى أن أوجه إليكم هذا الرجاء ، النبتة السامة التي زرعها المقل في قاب حضارتنا : إذا ما وقع هذا الكتاب الوضيع صدفة بين أيدبكم فلاتوجهوا إليه بسمة الاحتقار ولاترفعوا أكتافكم مستهزئين . لا تقولوا وأنتم تخالون أنفسكم في حرز أمين إن واضع هذه الفصول مصاب بداء الأوهام، ولا تظنوا أن المقسل أو ما تمتبرونه عقلاً هو خير مافي الانسان من قوى ، وإنّ حقائق الحياة قائمة على حركة المضاربات المسالية وورق الميسر ولذيذ الخمر وصحة الجسم وعدم المبالاة بالسوى ، وعلى فراش وثير تمــددون عليه عضلات توترت بالشهوات تحت جلد ناعم يعبق بالمطور

لا تفتروا ، فقد تهب يوماً عاصفة هوجاء على حياتكالهادئة ، ولقد ترسل العناية الالهية صرصراً على الأدواح الباسقة التي تسقونها من مياه النسيان الراكدة . لسم عامن من عترات الأمال فأن في أعماق عيونكم دموعاً ، أيها المتحصنون بالجود ؛ وأنا أقول لكم إنكم ممرضون لخياة خليلاتكم وما تهتمون لهذه الخيانة اهمامكم اوت أحد حيادكم ، ولكن اذكروا أن المصاربات المالية ممرضة للخسارة وإن أقوى ورقات الميسر قد تصطدم بأقوى منها ، وإذا كنتم من غير فشة المضاربين فلا تنسوا أن وإذا كنتم من غير فشة المضاربين فلا تنسوا أن ينزل به الأفلاس أو ممثلة بقراطيس مالية قد تسقط ينزل به الأفلاس أو ممثلة بقراطيس مالية قد تسقط

قيمها ، اذكروا انكم قد تمشقون شيئاً بالرغم من صقيع عواطفكم ، ولقد ينقطع عرق في أعماق أحشائكم فتصرخون صراخاً يشبه أنين المتألمين/ لقد يجيء يوم تشردون فيه ألى الأزقة الوحلة عندما تطلبون ماذانكم لتستنزفوا فيما قواكم البائرة فلا تجدون من المال ما يبلغكم أياها ، فتذهبون بنظراتكم الحائرة ووجوهكم الشاحبة المخددة لنظرحوا على مقعد منفرد بحت ظلام الليل

أيها الأنانيون المنتصبون كماثيل من مرمى ، المتفردون باخضاع كل شيء لتفكيركم، أنتم الباهون بترفمكم عن اليأس وبمصمتكم فيحساب الأرقام، إذا ما سطا الياس عليكم وأخطأتم في حسابكم يوم يزعن عكم الافلاس، تذكروا (أبلار) وقد اختطف القضاء منه (هاويز) التي بانح هيامه بها ما لا يبلغ ممشاره حبكم لجيادكم ودنانيركم وخليلاتكم فأن هذا الماشق قد فقد بإفتراقه عمن يمبد ما لا عُكُن لَـكم أَن تَفَقَدُوهُ أَنَّمَ ، حتى وما لا يمكن أَنْ يَفَقَدُهُ أُمِيزًاكُمْ إبليس لو عاد إلى الجنة ليسقط منها من أخرى.. ذلك لأن أبلار قد أحب هاويز جباً لِلا تقرأوله في. أية جريدة تتصفحونها ولا يلوح حتى كيال لنسائكم وبناتكم لا في كتبنا ولا على مسارحنا - ، ذلكُ لأن هذا الماشق أمضى نصف حياته ياقي قبلاته على جبين الحبيبة الطاهر وهو يلقمها المزامير والأناشيد، ذلك لأنه لم يكن له سواها على الأرض

تذكروا هذا البنلي واعلموا أن الله قد أرسل إلى قلبه العزاء والسلوان. فاذا ما تذكرتم هـذا الماشق والمحنة التي حلت به فأن كفر فولتير ودعابات كوريه تفقد معناها في نظركم فتعلمون أن العقل عكنه أن يشني الانسان من أوهامه ولكنه

مسرحت شعربير فأربعته فصول للشاعرا لفرسىموريئيس رسستان بمتارالاستاذخلت اهنداوي

الأكدر الذي يمشي بين النخيـــل يترك القمر يتقطر ؟ أن أيام مصر ترتمش حولنا ، والساء مدفع اللحظات بين يديه كمبيحة سيوداء والسكون ذاته سلاة غريبة ، والرمال تتألق كالحرىر الأرجواني .

# الفصال لثالث أبو الهول الأكبر

الصحراء المترامية ع الليل الشامل ع الفضاء ع الزمان ع ضباب ذهبي يغمر الأشياء ؟ وأبو الهول الشامخ يبدو بين الأشيآء كائه الكائن الجدر بالوحود.

يرتفع السنار : الليل داج ، والغيوم تنزاح قليلا قليلاء يبدو القمر والنجوم تبعث واحدة فواحدة كائتها تنشر من النور ، وأبو الهول كائه ينشر من الظلمة ، وعلى قدى أبي الهول عاشقان مصريان !

المشهد الأول أبو الهولء العاشقان الماشق - بجب المودة سريماً ؛ انظرى فالليل

لى من العمر عشرون ، وها إنى أحبك ؛ الماشقة: عينالة اللامعة الألهامن البحر رقته العميقة

الماشق - منذ أي زمن تهوينني ؟ الماشقة - أني لي أن أعرف ؟

الماشق - ألا تمرفين ؟

الماشقة — يجب أن أهواك من اللحظة التي كنتُ فمها ، وإني لأذ كرك في كل أياى الجميلة ١

الماشق — قد انتصف الليل <sup>•</sup>

الماشقة – أنن ترى الساعة ؟ آم إني أربد ألا أعرفها ، فصوت المؤذن الذي يتمالى لا يصل إلينا، هنا الساعة تمضى على استحياء لئلا نشمر بها

أعجز من أن يشفيه من آلامه !

إنكم لتدركون إذ ذاك أن الله قدأوجد الحكمة مدبرة لشؤونكم لاراهبة محبة تحنوعلي أسرة الأعلاء منكم م إنكم لتدركون بأن قلب الانسان لم يقل كلته الفصدل عندما أعلن أنه لا يؤمن بشيء لأنه

إنسكم في ذلك الحين لتجيلون أنظاركم على مأحولكم مفتشين عما تنوسمون الأمل فيه

ولتذهبوا إلىأبواب المابد محاؤلين فتحها فتحدونها مقفلة في وجوهكم فيخطر لكم أن تاجأوا إلى الرهبنة التي لا يخرج المنذرون منها إلا إلى قبورهم ، ولسكن الاقدار تسخر بكم وتقذف اليكم بزجاجة خمر وامهأة عاهرة ، فاذا ما كرعتم الجر وقدتم العاهرة الى فراشكم ، فتبينوا مصيركم واعلموا الى أية هاوية تنحدرون

- (يتبع فليكسي فإرس

العلشق - إن الساعة قد تسجل فى قبة السهاء الملأى بالنجوم ، لأنها تحدد الزمن بضربة حزينة ؟ إبرتها المائلة هى شماع القمر الوهاج الذى يهبط من عل ليعمل على تفريقنا ، يجب أن نذهب. . . . . هيا ا

الماشقة – لماذا هذا التبكين؟ فالرجوع هو الموت ، وأنا أربد أن أحيا على فك ؛ الحياة بدونك هي صحراء مخيفة جدا، والهواء الذي يمجبك يجملني أغار أحياناً منه ، أربد أن ألم عينيك وفك الماشق – إن شفتيك رقيقتان

الماشقة – ومن أحب مثلنا؟ لا أحد. . . هذه المرة الأولى التي ينبنى فيها أن يحبوا كما أحبيتك ؟ ونحن ابتكرنا هذا الحب . ألا قبلة مستطيلة أيضاً تطبعها على في الملتهب ونعود بعد ذلك يا حبيى !

الماشق -- حبيبتي.!

( يتمانقان شديدا ، ثم يبتمدان والغِتـاة تلتفت إلى الوراء)

الماشقة - هل رأيت ؟ لقد كنا في ظل أثر ... يقال إنه ذو وجه خالد جميل ، كم غبر به من السنين هنا !

العاشق - إنني أجهل ذلك ...

العاشقة – سنرجع بوماً إذا شنّت مع الفجر . تمال فضع قدمك موضع قدى ، فما عسى بكون أبو الهول ؟

> الماشق – لا أعلم ... (يبتمد الحبيبان)

أكمشهر الثانى

أبو الهول (وحده) القرون مهب القرون في منتصف الليلي وكن جالسات كالأشباح السوذاء على قدمي أبي الهول

القرون - أيها اللاك الحجرى ؛ بم تأمرنا فنعمل؟ نحن حرس لك !

أبو الهنول - لم أعد أربد حراستكن ؛ فلارسنى وحدى وحدى المارة الما

القرون — أمحن هنا دوماً أمجرسك أبو الهول — دعنتي هذه الليلة السرية البارزة القرون — لشكن كلتك مسموعة الإنسحب كل خيال مطأطئا رأسه إزاء أبى الهول مدماً بصلاه)

الخيال الأول - يا سيداً من خجر الخيال الثانى - يا أوزة الخلود!
الخيال الثالث - يا ملك الزمان الخيال الرابع - يا جدار الثوانى الخيال الرابع - يا جدار الثوانى الخيال الخامس - يا مجيبة مصر الخيال السادس - يا حكومة الموالم الخيال السابع - يا زهرة حجرية من دهرة الخيال السابع - يا زهرة حجرية من دهرة على صفحة الساء ا

الخيال الثامن — يا خلية ثابتة تخرج فيها اللحظات عسلا! \_\_\_\_\_\_\_\_ با وثناً خالياً من الرأفة الخيال التاسع — يا وثناً خالياً من الرأفة الخيال العاشر — ياشر فة المشاهد! الخيال الحادى عشر — يا نور المشرق! الخيال الحادى عشر — يا نور المشرق! الخيال الأخير — يا إله السحب وداعاً!... (تتوارى الفرون ، أبوالهول وحده مع الليل والنجوم)

المشهد الثالث أبوالمول وحده

أبو الهمول - بلى ، لأثرك وحدى ، ذلك خير! أيها الليل إنّا وحدمًا الآن ، ليرمق أحدمًا

الآخر ؛ لقد سئمت - طبلة النهار من الأنوار الوضاءة ، وحبن تمودنى بارد الأنفاس ، وتحط رحالك على حجرى ترتاح روحى ، أنا فى النهار مخلوق كبير بمن حجر ، من عج أصم ، حتى إذا جئتنى غمرتنى بحياة جهددة ، وأصبح القمر من وحتى إلني بها أجلب الهواء

أيها الليل البالغ من الكبر عنياً اها نحن شاخصان وجها لوجه . لننظر ؟ فالشمس المنبعثة تحمل أشعبها ، وأن باستطاعتنا – حين تبعث في الروح – أن ننحد اتحاداً سامياً .

ماذا تقول ؟ وأنت مائل بابتسامتك الفضية ، هل نعلم عن هذه الكائنات والناس والآلهة والموتى شيئاً ؟ هنالك سمير اميس ، وهنالك ساردا فايال . وهذا الرماد الشاحب ، إنهم يدعون هـذا كله صحراء . . . الصحراء كلة كبيرة ذهبية لا تشبه شيئاً ، وعلما بدأت تنزل عظمتك وكبرياؤك .

هذا هو الرماد، الرماد، الرماد، . . . . همذا المدام الليل - هو رماد من لمحونا في القديم . إنها الليل - هو رماد من لمحونا في القديم . ولكن من ذا أكلم في هوتي السحيقة ؟ فالمهار طفل لا يعلم شيئاً ؟ النهار هو ذلك الطفل السكبير التفائل الذي يضحك ؛ حين يكون الانسان مثلي ، يقدر أن يتكام مع الليل ، مع الليل وحده لا مع سواه ؟ على شفا اللانهاية المسدلة قناعها . إن عندى أسئلة ، والليل عنده نجوم ؛ (يتنهد)

بحومك، أعلم أسماءها الخفية، وفاظرى البعيد في الليل بتساى إلى تلك العيون؛ وأنت بماذا تفكر عمارة أبيس الأجدر بنا أن نصمت؟ موسى لم يكن مهده إلا لحداً فسيحاً، وقيصر كان ذلك

المقاتل الذي لم يمد، بلي ! نملم حقاً ما علمناه . قد وضع هنا قبعته المجبولة من طين . « قيصر » اسم زام جداً لحظ زائل ! وماذا تقول عنه أيها الليل ؟ وعن ذلك المحارب المتحلى بالمزايا الرومانية ؟ قيصر الكبير مات ميتة راع حقير . ليس القيصر بقيصر إذا لم يملك على كليو باطرة ، وهذا اسم عظيم أيضاً ! يُخيل إلى حين أفوه يهذا الاسم أن الساء زاد نداوة وطراوة ، وأن الفضاء غمرته أسوات واقيس كانت تأتى إلى هذا المكان ؛ أما نرى أثرها في هذا الطريق؟ ألا تذكر مثلي؟ ألا تذكر؟ لقد غيرعشرون قرناً دون أن يطمس أثرقدمها ، ودون آن يبيد وجودي شيء . كانت تضحك وتمشي -بخطوة خفيفة ، مى خطوة اللبكة الراحلة . كانت تضحك وأسمع ضحكاتها أحياناً ، وماأحد سمع مثلي رنين ضحكما الطافحة بالنبطة والسمادة ، كأنما سامعها يخيل إليه أنه برى لؤاؤة تذوب.

( كا نه يسمع صوتا لليل يدوى بالقرب من أذنه )

أنت تقول إنها كانت شقراء ، وأظن ذلك حقيقة . ألا ترانى أضحك سخرية حين يريد هؤلاء العلماء ، هؤلاء الجهال ، أن يبعثوا العلماء ، هؤلاء الجهال ، أن يبعثوا الماضى وينشروا الغابر ؟ وإنما أنت وحدك ، وأنا ، شهيم في هذه الأجواز الظلمة ، وأنت وأنا قد رأينا كل شيء

بلى ؛ قد تكون أنت أكثر علماً منى لأنك شهوى على الآفاق البعيدة بجناحك الكبير الأزرق، تدوراً نت حول الأرض، وأزا أبق راسياً في مصر؛ ولزا أبق راسياً في مصر؛ ولكنك لاتدرى - برغم ذلك - مرا أنا أدرى به منك، سر ليلة تموز، وليلة ابلول، لأنى كنت منك، سر ليلة تموز، وليلة ابلول، لأنى كنت أفكر حين كنت ترتجف! هنالك سر أعلى دون

الورى وحدى : لقد ظن «أودبب» أنه سيقدر على استخلاصه منى ذات مساء ، وقد ذهب يبشر اللا بانتجارى . هأ مذا أنخك ساخراً ، لأن أبا الهول يحيا بينها هلك (أوديب)

أأقتل نفسى ؟ بالسخرية القدر ! لقد المهمت الأفئدة من كل مكان ، ورأيت الجيع يبيدون وأنا باق سرمد ا أتنشق الظلمات كالفجر ، وأضرب بسياطي القرون التي تتقهقر ا وأحيانا كنت أبتني أن أزأف ، وأن أمد يدى إلى المجاز الانساني ، ولكن الموت كان يكر عاجلاً ، والرجل الصلب كان عمره أقل مدى من خطرة من خطراتي البدو مارسيالوس وياريس)

### المشر*هر الرابع* أبو الهول ، مارسيالوس ، پاريس

باريس - إن الطريق الموحش الذي يوؤل بنا إليه قد النتهني ، وهاهوظله يتراءى لنا في الليل . هذا هو ؛ لنقترب في هذه الظلمة الحالكة ، ابدأ قبلي بالكلام ، فان بي خشية

مارسيللوس – لا ؛ كن أنت البادىء يا أخى !

> پاریس – أنت ؛ · مارسیللوس – كله بأساوب این ؛

باریس - الظل الذی ثقب - هذا الله -

موضع عينيه يخيل إلى أنه يخرج عنهما نظرة عميقة كالوجود :

أبا الهول المظيم 1 نحن هنا . . . لقد سمينا نداءك المجهول وقد أثيناك

مارسيللوس — بلي 1 قد أتينا 1

پاریس - إن صوتك ، من أعماق الوجود قد نادى روحینا . إیه یا أبا الهول ، الاله الذى لیس باله ، والمرأة التى لیست باحرأة أ أجبنا / القد دعوتنا فجئنا

مارسيللوس – لقدد جرّنًا طرقا مظلمة ، ووسلنا طارحين عنا ذلك المالم

أبو الهول — وما يجدى الكلام ممى ؟ كل خلوق لا نفع له . لا جواب لكما عندى . انطالما في طريقكما

مارسيللوس – لقد قلت لنا « تمالوا » باهجة ليست بشرية

أبو الهول - لاأذكر هذا النداء لأنى كنت ألتى ندائى فى طيات السكون لا أعين أحداً. هذا حق ، ولكنى لا أعلم من ينبغى أن يحفظه ، ولا أدرى أبداً من يجب أن يلبى ويأتى ...

مارسيللوس – نحبن ا

أبو الهول — (بسجرفة) انتها؛ وما بتعثنياب مذلك؟

مارسیللوس – (بزهو) المی انجن ؛ رجالان برغبان فی کلامك

أنو الهول -- (ينهنه)

رجلان ··· وما معنى ذلك ؟ رجلان ؟ مارسيللوس – وقد ساورهما القلق .

أبو الهول -- (مازنًا) هل تعلم قيمة الرجاين · عندى ؟ إنهما أحقر من حبتين من الزمل فى الظلام البشرى ، لأنى رأيت من البشر ما يفوق عدداً ما رأيت من الرمل

مارسیللوس – ولکن فی کل رجل انسانیة بأسرها

أبو الهول - أبظر إلى ما تبق لى من عشرين قرناً بشريا ! هذا الرماد الذي أضع عليه مخالبي ... لا لا ا دعني وحدى في هذه الزاوية ، فلا شيء عندي أقصه عليكم أيها الرجال الذين تحدثونني المجدثي الوحيد هو هذه الهوة المكوكبة . فيم تريدون أن نتحدث يا كائنات عمرها عمر ساعة المهنا الذي يحيا دواماً إزاء من عوتون . ليس بيننا صلة تربطنا الماني لم أعد ألتي أبداً المكائنات التي أحبيتها . في البدء حين كانت الريح تهب عليلة رقيقة ، أملت فاظرى إلى هذه المكائنات البشرية وما كنت أدرى أن سيدركها المفاء وشيكا ؟ وما كنت أدرى أن سيدركها المفاء وشيكا ؟ المنحدر ! وهكذا أسبحت لا أديد أن أحيل فاظرى الحجرى المروع في هذه الانسانية الزائلة المنادي المجرى المروع في هذه الانسانية الزائلة عرارة

دعونى أنظر إلى الساء أيهما المخادءون ا فالكواكب أطول عمراً من البشر ، وانطفاؤها أبعد من انطفائكم

واركن هذه النجوم السابحة في الساء الماتهاء ، هل تراها تتألم ؟ النجوم السابحة في الساء الماتها ، هل تراها تتألم ؟ أجفائها الفضية ، ونظراتها النورانية ، رعا كان لها في الأعالى خفقات أكثر طولا ، ولكن الشيء الذي لا تعلكه في سمائها الزرقاء ، هو قلق الانسان المدود على هذه الأرض ؛ وإذا قدر للإنسان هذ الحظ المتقلب – كا قلت – فذلك للإنسان هذ الحظ المتقلب – كا قلت – فذلك لأنه سريع الانطفاء

مارسیللیوس — ولجذا تری أرواحنا ترزح تحت الألم آ-وأنت المشرف علینا ، الثاوی علی صخرتك الباردة ، نوید منك أن تملمنا به بصوتك \_

لـــاذا نحيا ، ومن هم الناس؟ أنت الذي تعلم سر الـــكون ينبغي أن تقول لنا

أبو الهول — (بسخرية) :

هل تظن أننى أعلم؟ لا أعلم إلا الابتسام ... سر الكون! وهل للكون سر فى الحقيقة؟

باريس - أجب ! ماذا نصنع ؟ ما هوألنا ؟ وأين تتوارى هذه الموالم ؟ هذه النجوم ؟ وهذه الوحوه ؟

أبو الهول — ولهذا جئت تمكر على هـذه الشاهد؛ دعنى! أربد أن أنام ...

ياريس – قلت لنا : تعالوا !

أبوالهول - قلبكم المضطرب صور لكم ذلك. إنى أفادى: تمالوا نداء غير مقصود . وليزعم من زعم أنه نودى في هذا الظلام . انظروا إلى هؤلاء الأطفال الذين ارتدوا الكبرياء ؟ هؤلاء الأقزام ، أفزام لحظة يأتونني ويزعجونني . . . هذه الصحراء المترامية الأطراف ، الحراء اللون مثرير راحتى . فليتركوني نائماً . . . .

ياريس – ستتحدث إلينا 1

أبو الهول — ومن يجرؤ على التكام كالآمر في هذه البقعة ؟ أبن تراك قاعاً وفي أي مكان ؟ أبي أود رؤيتك . أجاهل أنت تلك المصورالتي تحيط بي من كل جانب ؟ أجاهل أنت أبي إذا أومآت باشارة صفيرة هم ع يلبي — إعادتي — ثلاثون قرناً — اعادة صاغمة لندائي !

ياريس – كني ... ,

أبو الهول – لا يستول عليك الفضب ! فقد ألفت أن أسمع مثل هذا الصياح ، وأراني محتملاً كل هذا بسكون نفس . رأيت كل شيء يزول من

آلجة وكمان وأبخرة . رأيت نابليون ولم أرتع لرؤبته ...

باريس – أراك تقابل كل الجهود البشرية بابتسامة النهنكم ؛

أبوالهول - لالا إننى لاأسخر منه ولا أنهكم إننى أحيا بمده! ماذا تنتظرون منى ؟ أكلات ؟ أصداقة ؟ أما لم أعد أعبأ بشيء لكثرة ما رأفت وأشفقت ؛ الحقيقة ؛ سل القمر عنها . قد رأيت كثيراً من الحقائن ، حتى أوقن بواحدة منها مارسيلاوس - يا أبا الهول !

أبو الهول - حقيقة القدرأيت أكثر من عشرين حقيقة . كل الحقائق ترحف إلى هذا المكان باطلاً زحفها . وكل حقيقة ما لئة الأماء الذي لا ينضب ، فذروني أنام في لحدى الرملي المارسيلاوس - لا لا ... ستقول انا

پاریس — الله کنت مغنیا ، کنت شاعرا ، و کانت الجماعة تمترف بی ، و قاعة التمثیل مقام دعوتی . أردت — یوما — أن أؤلف قطمة عنك . و بینا أف کر حولها ، إذا بی أداك ، أداك تتخایل — فی قلب أبیاتی و تنادینی ا و بسمتك أداك تتخایل — فی قلب أبیاتی و تنادینی ا و بسمتك — فی اللیل — کانت تضیء لی مهراتی ، و اسمك حین بذ کر بیث فی روح الیقظة

أبو الهول — صه ! إنني لم أدر شيئاً بأريس — ها أنا ، ذو الشهرة الكبرى التي البث ( باسكال ) قلقاً من أجلها ، شهرتى هي شهرة الاموسي » المتضرع للالسه حين خط علي سحيفته اسمك العظيم الحزين ، إن اضطراباً عنيفاً برسو في دوحي ، لقد عربتني من كل شيء كنت أعبده وأقدسه . أنت وحدك عظيم ، أنت وحدك الذي يخشاه القلوب ، أنت وحدك جيل ! الفن — تحت

قدميك – يضيع زخرفه كزنبة ـــة تتقاذفها الأمواج ؟ وأكبر آثارنا الرفيمة تندو خواتم فى أصابمك !

لالا . . . . سوف تسكامني . . . لأني أريد ذلك 1

مارسيللوس - ستكلمنا ؟
أبو ألهول - من قال: أريد ا
باريس - أريد ...
أبو الهول - ما عمرك ؟
باريس - في الثلاثين ...
مارسيللوس - في المشرين ...
أبو الهول - (ساخراً)

المشب أطول عمراً منكا! أطفال! أطفال! أطفال المشرون ربيما وتقولان هسذا الترفعان الرأس شامخاً وجفونكا في اضطراب . لاحق لكا في قولكا . عشرون عاماً الحظة قصيرة ، نظرة ، بسمة ، وإنها تلك المدة التي أقضيها لتحريك مرفق الكبير . وتنهدة واحدة مني لها ضعف هذا ألعمر . ولكن الفضاء هنا مفعم بالكهولة الخالدة . وهذا ولكن الفضاء هنا مفعم بالكهولة الخالدة . وهذا النخلة البعيدة ؟ رأيتها حين وجدت ابنة فرعون النخلة البعيدة ؟ رأيتها حين وجدت ابنة فرعون عما اللها من الذي يعتقد مها و رنهي عبا . أيتها المشبة الحقيرة الذي يعتقد مها و رنهي عبا . أيتها المشبة الحقيرة الناجة على قلبي القاسي ، ينبني أن يكون له عشرون عاماً عاماً حتى يكامني مهذه اللجة ا

مارسيلليوس – البطل إذا كان أكثر فتوة وشباباً ، كان أكبر عظمة !

أبو المول - إذا لم يكرن لك إلا العشرون فلقد ولدت إذا الآن . عد إلى بعــد ألني عام

وحينذاك نتكام . لقد سئمت من الليل ، وضجرت منكم ومن أسئلتكم ، أريد أن أنام قرناً دون أن أجيبكما !

عشرون عاماً ! أجل قصير لا يكنى للؤلؤة تتفتق ا كايوباطرة عمر نظرتها إلى النهار وهويشرق ! جولييت — عمر سماحها بقبلة !

روميو — ذاك الطفل الوديع الخجل الذي قال لأبي الهول بأن له عشرين ربيماً .

مارسلليوس — كفاك سخرية منى ! أبو الهول — أأنا ساخر منك ؟ إنى أحدثكما

ابو الهول -- ١١ ما ساحر منك؟ إلى احدثها لأنكا أردتمانى على ذلك ، حسن ١ سأمام قرمًا ، فماذا تربدون أن تعلموا يا عابرى الطريق ؟ أإذا كانت كأيوباطرة ذات غدائر لامعة أو سود ؟ كنت أحدث الليل عنها هذا المساء ، لقد كانت غدائر ذهبية ، أذ كر ذلك ، وهل تعلم أنها لم تكن جيلة باريس - ولكن . . .

أبو الهول - أن هذا يدهشك حقا . . . والكن أصغ إلى اضحكة زهمة محطمة ، وعنق شفافة إلى لأبسط على كل شيء وجهها الفربب الوردى الذي لا يؤسر ، وجهها الفربب الطافح إلى الأبد بالرقة الساخطة والجال الفائب

آه من ذلك القارب الملآن بالمبيد والطيوب الذاهب دون أن أراه 1 المالك التي تتلاشي في القبل وفي السحر ؟ في المشاهد الخلابة أحبوا كثيراً وشغفوا كثيراً بهذا الوجه السغير ، بهذا الوجه الزائل . لقد مالقوها كثيراً ، وهذا هو كل أسطورتها أنا نفسي كنت مستهاماً بها ؟ وقبل قليل نطقت باسمها فقطرت من عبني دممة

الساقية الزرقاء حسامه ، لأنه طرح يوماً سيفه فى وثبة عظيمة من وثبانه ، ولما أشرق النهار رأيت هذه الساقية تلمع

ماذا تربد أن تعلم أيضاً ، يا واضع الأسطة ؟ كل هذه الأسحاء العظيمة التي لبثت نفوس أسحابها شاحبة باهتة . كل هؤلاء القياصرة وهؤلاء اللوك هؤلاء كلهم عندى أموات الأمس ، عرفهم وعاشرتهم . كل هؤلاء رأيتهم يموتون كالأشياء الحقيرة ، لأني كنت الشاهد الذي يرى كل شيء يتلاشى أمام عينيه

كنت الحكم الخالى من الرأفة ، والقارب الفارغ من ملاحيه ، والملاك من غير فردوس ، وملاكة البحر من دون أمواج ، والعاشقة من غير قبلة ؛ وفي سربرى الحجرى أرى كل شيء يركض إلى زواله ، ويعلم أن الوجود هو الفناء ...

ياريس - لا تريد هذا ...

أُبِو الْهُول - ماذا تربد أن تعلم ؟ أتسألني عن أودبب ؟ إنه كان ملكا كماوكنا . لقد كذب كثيراً ما أنت ترى أنى لا أزال هنا

> باریس – لا أطلب هذا ... (یتبع) ملیل هنداوی

# آلام فرتر

للشاعز الفيلسوف جولة الألماني الطبعة الرابعة

ترجمها أحمد حسبه الزيات

وهى قصة عالمية تمد بحق من آثار الفن الخالد وثمنها ١٥ قرشاً

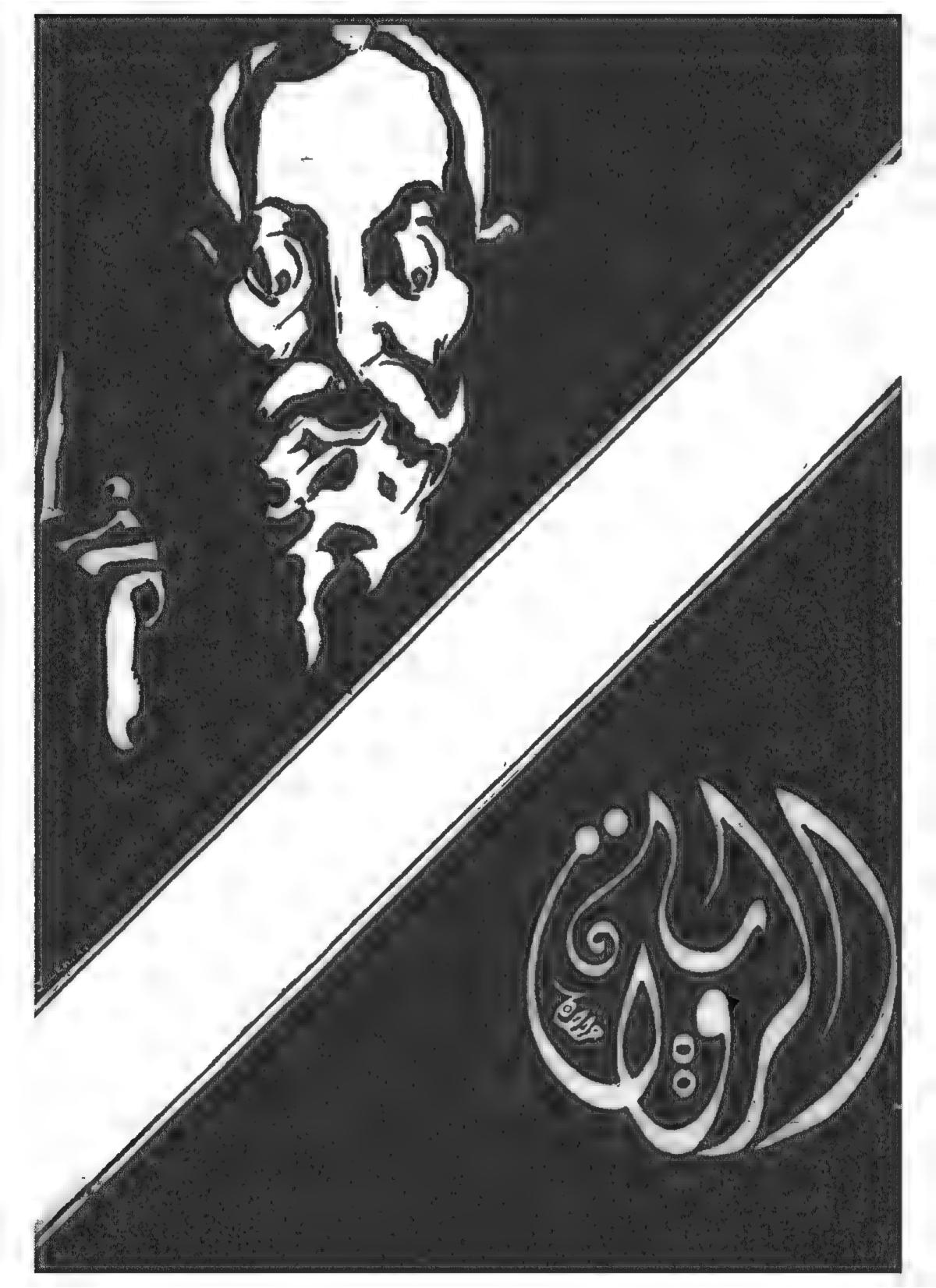



مجذر كرسومة الألاكر والعنوى والعنوى والفنوه

مجلة الاداب الرفيعة والثقافة العالية تصل الماضي بالحاض وتربط الشيق بالغرب على هدى وبصيرة

الرسالة : تعبر باخلاص عبه روع النهضة المصرية

الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة أبناء البعاد العربية

الرسالة : تصور مظ\_اهر العبقدية للأمة الفرية

الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الأداب العربة

الرسالة : نحيى فى النشء أساليب البـــ مدغة العربة

مجموعة أعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق الجديد ، وسجل الأدب الحديث ، ودائرة معارف عامة

الاشتراك الداخلي ستون قرشا، والخارجي ما يساوي جنيها مصريا، وللبلاد العربية بخصم ٢٠٪ طبعت بالمطبعة الرحمانية بشارع الخرنفش رقم ٢٥ – تليفون ١٥٢٢٥

### صاحب الجاة ومديرها ورئيس تحريرها السئول احرمس الزات

مدل الاشتراك عن سنة <u>ص</u> ۳۰ قى مصر والسودان ۵۰ فى المالك الأخرى ۱ ثمن العدد الواحد

الادارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الخضراء — الفاهمة تليفون ٤٢٣٩٠، ٣٤٥٥



عدر المروقية على والتاجي

تصدر مؤقتاً فی أول كل شهر ونی نصف

السنة الأولى

ه ربيع الأول سنة ١٣٥٦ — ١٥ مايو سنة ١٩٣٧

العدد الثامن



### فهرس العدن

|                                                                              | ميفحة |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      | £ ø Å |
| ليـــــلى أقصوصة مصرية بقلم الأستاذ إبراهيم هبد الفادر المازني               | 177   |
| يوميات نائب في الأِرياف صور مصرية بقلم الأستاذ توفيق الحسكم                  | £ V • |
| الغـــريق صورة ريفية بقلم الأستاذ مجود الحفيف ٠٠٠ ٠٠٠                        | EYR   |
| الشيطانة لبرنار نابون بقلم الدكتور محمد الراضي ب. بعلم الدكتور محمد الراضي   | 143   |
| السيدة نكولتش للسكانب النمسوى آدم مولر بقلم الأستاذ كامل محمود حبيب          | 1113  |
| المسرائب للقصصي الروسي تشيرلكوف يقلم نظمي خليسل ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠                  | ENV   |
| اعترافات فتي العصر لألفريد دي موسيه يقلم الأستاذ فليكس فارس لأنفريد دي موسيه |       |
| الأوذيسـة لهوميروس بقلم الأستاذ دريني خشبة                                   | 414   |
| سر أبي المول لموريس رستات بقلم الأستاذ خليل هنداوي                           | 411   |
|                                                                              |       |



#### - 1 -

كان للسيد (قاى) ثلاث بنات : أنّا ، وهى البكر ولم يمد لها ذكر فى الأسرة ؛ وروز ، وهى طريدتها فى العمر ولم تتجاوز الثامنة عشرة ؛ ثم كلير ، وهى الصفرى ولا تزال غضة الحداثة فى ربيعها الخامس عشر . وقد أشبل الأب عليهن بمد وفاة أمهن فلم يتزوج

كان السيد تاى مدير الآلات في مصنع من مصانع الأزرار ؟ وهو رجل شهم الفؤاد ، مرعى الجانب ، رضى الجان ، عروف النفس ، مثال المامل الصالح ، وقد اتخذ مسكنه في شارع في أنجاولم ) غدينة المافر

ولما هتكت ابنته أنّا رداء الحشمة ، وأطلقت لنفسها عنان هواها ، أخذه القيم القعمد ، وتوعد المفوى الأثيم بالقتل ؛ والمفوى غلام غرير يرأس قسما من الأفسام في متجر كبير من متاجر المدينة . ثم وقع في سممه من بعض الأفواه أن ابنته استقامت على الطريق الأمثل ، وأحسنت القيام على ما جمت من السال ، واطرا نت إلى الميش الطليق في ظلال السيد دبوا ، وهو قاض فاني الشباب عالى المن من دبوا ، وهو قاض فاني الشباب عالى المن من فضاة الحكمة التجارية ؛ فقرت فورة الوالد وسكت

عنه النسب . ثم بلغ به الرضا أن اعتراه القلق على ما منعت بابنته الأحداث ، فأقبل يسأل هن بيتها أخلاء ها القدماء الذين لابسوها ، فلما أكدوا له أنها تتبسط على النعيم بين الأثاث والرياش ، وأن لديها كومة من الأوانى الملونة منضودة على رؤوس المدافى ، ونخبة من المناظر الجيلة مرسومة على وجوه الحوائط ، فضلا عن الساعات المذهبة المعلقة في كل مجلس ، والطنافس الفاخرة المبسوطة في كل في كل مجلس ، والطنافس الفاخرة المبسوطة في كل عشى ، حرت على شفتيه بسمة خفيفة ، لأنه منذ ثلاثين عاماً يكدح فلم يجمع غير خمسة آلاف فرنك حقيرة ؟ فالبنية على كل حال ليست غبية ؛

وفى ذات مسلم جاء فيليب بن توشار ساحب مسنع البراميل يخطب إليه ابنته الثانية روز ؛ فدق فؤاد الأب دقات الفرح ، لأن آل توشار من ذوى الثراء والمكانة ، فهو قطماً سميد الحد فى بناته ، ضرب الأب موعداً ليوم المرس ، وعقد النية على أن يجمل الاحتفال به نقما ، واختار أن يقام بسنت أدربس فى مطم الأم (جوزا) . ذلك يقتضى زيادة المكلفة والنفقة ، ولكن لاباس!

وبيتما كان الشيخ وابنتاه يتهيأون ذات يوم

للفـداءِ ، فتح الباب فجأة ودخلت أنَّا عليها أنخر الحلل، وفي أصابعها أنفس الخواتم،، وعلى رأسها قبمة مُمراشة ؛ وكانت في هذه الزينة عذبة الروح خفيفة الظل ، فوقعت على صدر أبيها وأخذت بمنقه فلم تدع له وقتًا ليقول : (أف)، ثم ألقت بنفسها باكية في أحضان أختيها ، ثم غيضت دممها ومسحت ما سال منته وجلست إلى المائدة وطلبت طبقاً لتشرب الحساء مع الأسرة . وفي هذه المرة تحنن الأب ( تاى ) وتمطف ، حتى باكى ابنته رقة ورحمة ؛ ثم قال مرة بعد مرة : « حسن يا ابنتي ! هذا حسن !» وحينئذ أخذت أنَّـا تذكر ماجاءت الأجله: ذكرت أنها لا تريد أن يقام عرس روز في سنت أدريس ، وإنما تريد أن يقام عندها وتتحمسل هي أكلاف الزفاف فلا تكاف أباها شيئًا . لقد أمضيتَ النية على هذا الأمر، وُجمت الأهبة لكل شيء، وقدمت النفقة عن كل عمل. فقال الأب مرة بمد مرة : « حسن يا ابنتي ا هذا حسن ١» ولكن شيئًا من الشك تخالج في صدره فقال : ليت شـمري أيقبل آل توشار هذا الافتراح ؟ فأجابت روز وقد بنتها هذا السؤال: ولم لايقبلون؟ أبرك لي الأمر ، وسأذهب إلى فيليب فأكله فيه . وفي اليوم نفسه ذهبت روز إلىخاطبها -فيليب وحدثته في افتراح أنا فارتاح له ، وعرضه على أبويه فافتر في وجهيهما السرور ظمماً في غداء هنيء مرى و لايتكلفان له كلفة ؟ ثم قالا : « لا ريب أن الحفل سيكون هناك أفخم ، فان السيد

دبوا يتقلب في الرخاء ويتمرغ على الذهب » ثم

استأذنا في أن يدعوا صديقتهما الآنسة فلورنس

طاهية الأسرة التي تسكن الطبقة العليا من المنزل،

فَأَذَنْتُ لِمَا أَنَّا رَاضِيةً مَفْتِهَا . وجِمَاوا أَجِلَ الرَّواجِ يوم الثلاثاء الأخير من هذا الشهر

∠. **- ۲** −

أخذ موكبالزفاف سمته بمدآلوا ضمات المدنية في دار الممدة ، والطقوس الدينية في الكنيسة ، إلى دار أنَّا . وكان آل ماى قد دعوا من أصدقائهم العمة لامولدوا ، والم سيوڤتنين وهو شيخ متقلسفُ . متكاف يهم بالقيود ويحتفل للنظام . وقد انتخبوه مُهاقَسًا لأمًّا، وانما قرنوا أحدها بالآخر لأبهما أبرز من بالحفل شخصية وأرفغ مكانة . ولما بلغ الركب منزل (أنا) تركت قرينها و تقدمت الموكب قائلة: «سأهدبكم الطريق » ثم صمدت السلم عجلي وتركت موكب المدعوين ينقل خطاء في وُ لماء وبطء . ثم فتحت الفتاة الباب وأفسحت الطريق للمدعوين فدخلوا مشدوهين مأخوذين بجول عبونهم في الأثاث الفخم، وتدور رءوسهم في البيت الأنيق . وكانت قاءة الطمام لا تنسع المدءوين فمدت المَــاتُدِة في البهو ونظمت فوقها أداة الطمام وآنيته ، وصفّت عليما دوارق الصهباء فوقع عليها من الشباك ينوء من أأشمس لألأ نضارها وشعشع سناها

دخل التساء غرفة النوم يخلمن ما عليهن من قيمات وشيلان ؟ ووقف الأب توشار على المتبة يختلس النظر الخبيث إلى السرير الواطيء المريض ويشير إلى الرجال بيديه إشارات المجون والدعابة . وسار الأب (قاى) الوقور وقبعته في يده ينتقل من غرفة إلى أخرى وهو ينظر إلى أثاث ابنته الفخم نظر المزهو الفخور ، ويلحظ قطع الرياش لحظ الفاحص المقدر وهو يمشى مشية قيم الكنيسة في أبهاء الكنيسة . وكانت (أنا) لاتفتاً ذاهبة آبهة

رعى النظام وتستمجل الطمام وتوفر الجال المأدبة طلب أمه ، ومهض المؤخرا وقفت على وصيد غرفة الطمام الماطلة الأدب والنظرف ، من أقائها وصاحت في القوم : « تمالوا هنا بأجمع التي تناسب مقتضي لحظة ؛ » فسار ع إليها الاثنا عشر مدعوا فوجدوا واتخذت (أفا) هيئة اثنى عشر كوباً من خمر ماهير مصفوفة على صورة على كرسيها لتسمع الاكليل فوق منضدة عالية ؛ وأخذ كل من المروسين افترار من السرور المبر بخصر الآخر ووقفا في أحد الأركان يتبادلان (الخبز الملمون) ثم القبل ؛ وظل السيد سوفنتين يتمهد (أفا) بالنظر مسوقا قرص وأخذ ينشد: بتلك الرغبة وذلك الرجاء اللذين يحركان الرجال إن الخبز المبارك حتى الشيوخ والمسوخ إلى النساء الحسان كانما ولا بد أن نقتلما يفرض على الأناث واجب الحرفة والتزام الصنعة أن ذلك هو خبز يغرض على الأناث واجب الحرفة والتزام الصنعة أن الصالح في المساء

أعدت المائدة وجلس إليها القوم: أهل الزوجين في طرف ، وبقية الناس في ظرف ؛ وتصدرت في الممين الحماة ، وتصدرت في الشمال المروس ؟ وأخذت ( أما ) تجمل بالهـــا إلى المدعوين أجمين فلا تدع كاساً تفرغ ولا طبقاً ينقص. ولكن رهبة الاحترام ووازع الاحتشام اللذين بشهما في النقوس فخامة المسكن وأبهة الخدمة ، ألجما الأفواه وشلا الجوارح . إنهم يأكلون أشد الأكل ، ويطممون أجود الطعام ، والكنهم لا يمرحون ولا يمزحون كما يفســـل الناس غادة في ولائم · الأعراس . كانوا يشمرون بأنهم في جو تشيع فيه مهابة الجلالة فبرمت الأم توشار بتلك الحال ، فهي بطبعها دعّـابة بحب المزاح وتطلب الضحك ؟ وأرادت أن تسرِّى ذلك الانقباض عن القوم ، وكانوا قدأتوا على ألوالت الطمام ووقفوا على الحاوى ، فطابت إلى ابها فيليب العريس أن يعنى المدَّوين أَعْنَيَةً ، وكان قد ذهب سِمه في الحي أن صوته أرخم صوت في مدينة الهافر ؟ فلبي العريس

طلب أمه ، ومهضائها والتفت إلى (أنا) على سبيل الأدب والتظرف ، وبحث عن أغنية من الأغانى التي تناسب مقتضى الحال وتوائم جلال المأدبة . واتخذت (أنا) هيئة المسرورة وتطرحت الى الوراء على كرسيها لتسمع . وبدا على الوجوه المصفية افترارمن السرورالمهم ؛ وأعلن الفتى المفنى أنه سيفنى ( الخبر الملمون ) ثم دور ذراعه اليمنى على صورة ترص وأخذ بنشد:

إن الخبر المبارك هو ما تصنعه الأرض ؟ ولا بد أن نقتلمه بسواعدنا الفتية 1

ذلك هو خبر العمل الذي يقدمه الرجل السالح في السالح في الساء إلى بنيه وهو جدلان مفتبط ولكن هناك خبراً آخر يفتن النفوس وينوى: ذلك هو الحبر الملمون الذي زرعته لهلا كناجهم أيها الأطفال لا تلمسوه المه المحبر العار والحطيئة . أيها الأطفال الأعن المحبر العار أن تحسوا ذلك الحلى المحبر اللمون ا

#### \* \* \*

انفجر المدعوون بالتمسفيق وأطالوه فى حدة وشدة . وقال الآب توشار : « ذلك شىء فى محله » . وأدارت الطاهية المدعوة فى يدها قطعة من الخبز ونظرت إليها فى حنان وإشفاق . وقال السيد سوفتنين منعنما : « حسن جداً » . ومسحت المعة لاموندوا عينها بفوطها . وأغلن العريس أنه سيننى القطوعة الثانية ، وانطلق بنشدها بقوة وحية :

احترموا ذلك البائس الذي حطمته السن العالية فجاء يستندى الأكف على قارعة الطريق. ولكن احتقروا ذلك المتبطل الذي يترك الممل وهو صحيح البدن جم النشاط ثم عد يدملا وال

الذي أوهن عظمه الكبر.

وسرقة من العامل الذي قوس ظهره العمل . خزى لمن يعيش على خبر الحول والكسل ! أيها الأطفال الأعزة 1 حدار أن تمسوا ذلك الحبر اللمون !

\* \* \*

نهض القوم أجمون واقفين حتى الخادمتان ، وأخذوا يرفمون عقائرهم بالبيت الأخير . وكانت أصوات البساء الناشزة الحادة تقطع أصوات الرجال الرزينة المتلئة . وكانت الممة والمروس تبكيان أحر بكاء ؛ والأب تاى بمخط في صوت كصوت البوق المزدوج ؟ والآب توشار يردد جازعاً بين يديه قرصاً مر الخبز ؛ والطاهية الصديقة ترسل عبراتها الصامتة على قطمة الخبر التي لا تزال تكابد في يدها المذاب ؛ وقال السيد سوفستنين في وسط هذا الجزع العام : « ذلك هو الكلام الحر والغزي الصحبح ، لا ما كنتم تريدونه من المجون والدعاية » كذلك أدرك التأثر (أمًا) فأرسلت قبلاتها إلى أخيا، وأشارت إلى زوجها إشارة الاعجاب والودة، تربد بذلك أن تهنئها به . ومادت بالفتي نشوة النجاح فأخذ يفني القطوعة الأخيرة في حماسة وطرب: أيتها العاملة الحسناء ؛ كأنى بك تصبخين وأنت في مأواك التواضع إلى صوت الخادع النوى! اذهبي لشأ نك يامسكينة ! اتركيه و لا تتركي الابرة . إن أهلك هم أنتُ ؟ فسمادتهم فيك وبك . هل تجدين في النرف المخزى والبدّخ الأثيم جمالاً والذة حين يرسل إليك أبوك في نفسه الأخير لمنته ودءوته ؟

إن خبز الخطيئة والخزى ممجون بالدموع ا

أيها الأطفال الأعن، 1 حدّارُ أن تُعسوا ذلك الخبرُ اللُّمون 1

\* \* \*

لم يردد البيت الأخير إلا الخادمتان والآب توشار أما (أما) فقد انتسف لونها وكسر طرفها النم ، وإن رأسها الخجل وأما الزوج المغنى فقد ملكه الدهش وظل ينظر حواليه نظر الذاهل يحاول أن يعلم السبب في هذا الفتور المفاجيء وألقت الطاهية قطمة الخز من يدها كأنها مسمومة ، والمقطع الأخير شديد مفرط في الشدة ، وطنى الدم في وجه الآب تاى فاجر حتى أذنيه ، وتسمر الفينب في وجه الآب تاى فاجر حتى أذنيه ، وتسمر الفينب في عينيه . وساحت (أنا) في خدمها بصوت في عينيه . وساحت (أنا) في خدمها بصوت بهدجه البكاء ويبلله الدمع أن يقدموا الشمبانيا . وسرعان ما تطلقت وجوه القوم و ثابت الى نفوسهم المهجة . وكان الأب توشار لم يرولم يحس ولم يع ، وظل يردد يين بديه قرص الخيز وهو ينشد تي .

ورأى المحتفاون قنانى الشمبانيا بأقنعها الفضية على أبدى الحدم فهبت في نفوسهم ثورة العاصفة وزبحر في حناجرهم سوت الرعد وصاحوا منشدين: أيها الأطفال الأعرة الحدار أن عسوا ذلك الحبر اللمون ا

الايات

#### المباراة القصصية

طلب إليناكثير من الكتاب أن عدق أجل المباراة فى الأقصوصة لوقو ع الأجل الأول فى أزمة الامتحانات. فنزولا على إرادتهم مددنا الأجل إلى آخريونيه



أمام عينيها ، كشريط السيما ، ما كان من أمرها إلى الساعة ، فقد تخرجت في المدرسة السنية ، ولحكمها لم تشتغل بالتدريس، فقد أحبت فتي رشيقاً أغراها بنفسه ، ووعدها بالزواج ، وكرر الوجد ، وأكده ، وأقسم على الحفاظ – وما أسهل بذل هذه الوعود على الشبان - حتى فاز منها بما يبنى . وألحت عليه تطلب منه الوفاء ، وتوسات إليه ، وبكت ، وقبلت يديه ورجليه ، ولم يكن هو ينوى الوفاء، ولا كان في وسمه ، فما كان سوى عامل في مصنع ، وإن كان مظهره يوهم أنه من الوجهاء . ولم یکن بدرك ما تورط وور طها فیه -- وماذا عسی أن يخشى مثله ؟ ولكنها هي كانت لا يخني علمها ما هي صائرة إليه من الفضيحة ، لا محالة ، إذا لم تمجُّ ل بالتدبير المنقذ. وليتها أطلعت أمها على ما كان من أمرها مع هــذا الفتي ! . . ولكن ما جدوى « ليت » بعد ثلاث سنوات قضت فيها الحسرة على وكانت ليــلي تخشى ضعف أمها ، وقوة أبيها ، فلم تجد أمامها إلا فتاها تاتي بنفسها غند قدميه ، باكية ، متوسلة ، وهو پری تضمضمها هــذا ، فیتجبر ، ويتغطرس ، ويتحكم ، ويدعوها أن تفر مد. . وتتردد هي وتحجم عن هــذه الخطوة الحاسمة التي لا رجمة بمدها إلى أهلها ، فان أباها عنيف عنيد ، يؤثر أن يقتلها على أن يقبلها في بيته . بل هو لا محالة

وقفت « ليلي » أمام المرآة ، تصلح شــمرها وتضع فيه الشابك ، وتسويه براحتماوا الماها ، وتثنى شمرات منه هنا ، وترد أخرى إلى مكانها هناك ؟ ثم تناولت المشبئة وفتحتما، ونظرت فيها هنيمة ، ثم قلبتما على النضدة ، ونفضتما بأطراف أصابمها ، ثم نحستها وراحت تتأمل ما أفرغته منها . ثم هنت رأسها آسفة ، وشرعت برد الأشياء إلى الحقيبة : الشط والمنديل وثلاثة طوابع بريد بثلاثة ملاليم .. لاشيء غير ذلك . . حتى ولا أجرة الترام إلى عملها الجديد الذي فازت به . وما غناء ثلاثة من طوابع البريد بثلاثة ملاليم ؟ . . لو كانت بستة لباعتها وركبت الترام من غمرة ؟ فان السافة طويلة من حدائق القبة إلى شارع سليان باشا . . ولو كانت عشرة لباعثما أيضاً - لا لتركب - فإن الشي يسهل أن يحتمل إذا كان معها قرش تأكل به . . كلا . . لابدأن تصبر على الجوع وأن تتجلد و محتمل المشي مع الطوى ، وما بقي سوى يومين ثم تقبض أجرها عن هذا الأسبوع الأول . ولكن هل تستطيع أن تحتمل الجوع وتعب العمل والشي ومين كاماين ؟ ؟ وأبت أن تفكر في هــذا ، وأن تدعه يتبط همها ، وقالت لنفسها إن حسبها أنها وُ فقت إلى عمل ، وأنه وسمها أن تظل حية إلى اليوم . وهبطت على كرسي وهي تقول : « آخ ! » لا من التعب ، بل مما ستاتي في يوميها هذين ، ومر

قاتلها إذا عرف الحقيقة ، وإذا أطاعت فتاها ، وفر"ت أوسيمرف الحقيقة إذا بقيت فالفرار أنجى. وقد لا يكون أشرف ولكنه سبيل الحياة إذا شاءت وحملت ممها في حقيبة الثياب حليها ، وشيئاً من حــلي أمها أيضًا ، وقد نفعها ذاك ؟ فما أقامت مع الفتي إلا أيامًا في فندق زرى . وكان ظها أنها ذاهبة إلى بيته ، وأملها أنها سـتكون زوجة له فيكون مما رجي أن تَعْسَنُ فَسَرَ زَلْمُا على جسامتها، فاذا بالفتي لا يريد إلا أن يقضى أياماً في متمة خالصة تُم يلقي بها عظماً بعد أن أكلها لحماً ، فكادت أنجن ؟ واغتنمت فرسة خروجه من الفندق يوماً ، فحمات حقيبتها وأدت حساب الفندق ، وانطلقت على غير هدى . وصارتِ السألة « أين تذهب ؟ » بيت أبيها لاسبيل إليه ، وأثرابها في المدرسة . . كلا . . هذا أيضاً ممتنع . . وتذكرت وهي واقفة في محطة النرام صديقة لها كانت من جيرانها في زمن الحــدائة ، وهي الآن « حكيمة » في قصر الميني . ولكن الحكمات في هذا المستشفى بيتن فيه ولا يخرجن إلا أياماً مماومة ، فما العمل أ ولم يطل ترددها فذهبت إلى « السادة الخارجية » وسألت تلميـ ذة لقيتها فيها عن صاحبتها ، واتفق أنها كانت تمرفها فدلتها عليها ، وأنبأتها أنها تعمل في قسم الرمد ، وكتبت إليها ورقة بعثت بها مع خادم أو « تمورجي » كما يسمى ، فدعتها الحكيمة إلنها ، وكانت هذه المقابلة بداية الفرج

أقامت ليلي بعد ذلك مع أهل الحكيمة ، وكانتا تلتقيان يوم الأحد ويوى الخيس والجمعة ، إلى المساء ، - كل أسبوعين مرة - وكانت ليلي رعما اشتاقت إلى صديقتها في أيام عملها. بالمستشفى وتذهب ، في الظهر أو في الشاعة التاسمة ، لتراها

وهي خارجة من الستشني في طريقها إلى «الهوستل» حيث الطمام والنوم ، فتحدثها دقائق ثم تكر راجمة إلى البيت . وكانت المسألة التي تشمل البنتين هي كيف ينبني أن تحيا لبلي ؟ فقد كان مفهوماً أن إقامتها في بيت صاحبتها ليست سرمداً وإن كانت تنفق على نفسها من ثمن ما تبيمه من الحلى ، فان لهذا آخراً على كل حال . وكان مما فيكرا فيه أن تممل في عيادة أحد الأطباء ؟ ولكن ليل أشفقت أن براها عنده أحد من أهلها أو ممارفها . وخطر لهما أن تعمل في مصلحة التليفون ، ولكن السمى أخفق ، ولم تجد وساطات الأطباء الذين استمانت بهم «الحكيمة» فقد تحول التليفون وانقاب « أُوتُوماتَيكياً » فما الحاجة إلى بنات جديدات ؟ وخشيت أن تشتفل بالتعليم في مدرسة أهلية فيهندي إليها أبوها ، وكان خوفها من ذلك عظيما . وأخيراً اقترح عليها طبيب أن تتدرب على الآلة الكاتبــة ففعلت وأتقنت ذلك حتى سارت تكتب عانين كلة في الدقيقة ، وأعانها الطبيب وألحقها بمكتب يتلقى طلبات « النسخ » ، ولكن السمل كان قليلا لأن أكثر ما كان يطلب كالت باللغتين الفرنسية والانجلزية ، وكانت تمرف الانجلزيه ، فقد تمامهما في المدرسة ، فلم يسمها إلا أن تتدرب على كتابها: على آلها ، وسهل عليها بعد ذلك أن تستطيع نسخ « الفرنسـية » أيضاً فان الحروف واحدة وإن كان جهلها بهذه اللغة قد جملها أبطأ . غير أن السرعة عكن أن تجيء مع الوقت

واستفنت على الأيام عن المقام فى بيت صديقها وإن كانت صلمها بها قد بقيت وثيقة ، فان فضاها عليها كبير ، وجميل صنعها معها ليس مما بججد ، ولا مما ينسى حتى لو ترعت نفسها إلى الكفران ، وأفلس المكتب فانتقلت إلى سواه بعد عناه ،

على الرغم من أنها أسبحت معروفة فى هـذا المحيط - عيط الكاتبات الناسخات . وكانت حليها قد ذهبت جيعاً فى نفقات الحياة ، وأجور التعليم ، وسد النقص ، وهاهى ذى الآن قد التحقت عكتب جديد بعد أن ظلت عاطلة شهرين أكات البطالة فى خلالها القليل الذى كان مدخراً

ومهضت عن الكرسى وهى تتنهد وتناولت حقيبها ، لتخرج إلى عملها ، وكانت الساعة السابعة السابعة فأمامها ساعة كاملة للمشى إلى المكتب ، وقد عرفت بالتجربة أن الساعة فوق الكفاية ، ولمكن فسحة الوقت خبر من ضيقه ، ومضت إلى بابها لتفتحه وتخرج ، وإذا بنقر خفيف عليه ، فقالت: «تفضل» فدخل رجل بدين وسلم وقال: «أراك خارجة »

قالت: « نعم . . . » وهمت أن تقول إنها مضطرة إلى التبكير ، ولكنها كبحت نفسها فما يمنيه هذا فقال: « أجرة الفرفة عن ثلاثة أسابيع . . . ألا عكن أن تمطيني منها شيئًا على الحساب؟ » قالت: « آسفة . وإني لشاكرة لك هذا الصعر

قالت: « آسفة . وإنى لشاكرة لك هذا الصبر كله . والمطف أيضاً . . بعد يومين . . أقبض أجرة الأسبوع فاعطيك شيئاً .» .

قال: ﴿ إِنْكُ تَحْرَجِينَى مَعَ رُوحِتَى . هذا الصبر الطويل ليس له عندها إلا ممنى واحد . وقد أنذرتنى اليوم . وعبثاً أحاول أن أفهمها الحقيقة . . لا تربد أن تفهم . كل ما تمرفه أن الأجرة تأخرت ثلاثة أسابيع . وكل ما تربده هو أن تؤدى إليها هذه الأجرة أو تخرجي اليوم »

قالت : ﴿ أَلَا عَكُنَ أَنْ تَمْهَاوَنَى يُومِينَ اثْنَيْنَ ؟ أَيْنَ أَذْهِبِ إِذَا خُرِجِتِ اليَّوْمِ ؟ ليس لَى مَكَانَ آخَرٍ » فَهُرُ الرَّجِلِّ كُلِّمَهِ الفليظنينَ ولم يِقْلَ شَيْئًا .

فدنت منه ليلي وقالت : « أرجو . أرجو أن

عهانی . كن شفيمي عندها »

فقال: « لوكان الأمر إلى لما تقاضيتك شيئاً قط. ولكنك تمرفين زوجتي . ولست أعرف لى حيلة »

قالت: « ولكن كيف أستطيع أن أعطيك اليوم شيئًا ؟ لا أعرف أحدًا أقترض منه . ولا يمكن أخذ شيء من المكتب . إلى جديدة فيه » فقال: « اسمى ... لو لم تكوني باهاء لأمكن تذليل كل هذه المصاعب ... ولكني لم أر فتاة مثلك »

فقالت: « ماذا تعنى ؟ . . كيف يمكن تذليل الصماب ؟ »

فأراح كفيه الغليظتين على كتفيها وقال: «أما أستطيع أن أدبر الأمر إذا طاوعتني »

فهزت رأسها غير فاهمة فقال: « تعالى ... » وطوقها بذراعه ، وأدنى شفتيه المطوطتين من فها ، فحاولت أن تنأى عنه ولكنه جذبها إليه بقوة ، فحوات وجهها عنه ، فذهبت شفتاه تعبثان في محرها ، وكتفها ، وكانت بده اليسر في تتحسس صدرها وتقف وتتكور على تدبها الراسخ ، فكاد عقلها يطير ، وتفلّتت من عناقه بمنف ، وارتدت راجمة الى آخر الفرفة وهى تلهث وتنهج ، وارتدت راجمة الى آخر الفرفة وهى تلهث وتنهج ، كا ما كانت مجرى ، وصدرها يعلو ويهبط كالموج ، من جهد المقاومة ومن الفضب أيضاً . وكان هو ينظر إليها نظر النقمة والفيظ ، فصاحت به وهى بنظر إليها نظر النقمة والفيظ ، فصاحت به وهى ترجف : « إذا لم تخرج من هنا فسأصر خ »

فزام ، وهن رأسه ، وقال وهو بدور ليخرج : « طيب . . . سنرى . . . إما أن تدفي اليوم وإلا فاخرجي أنت » فلم تقل شيئاً . . . وماذا عسى أن تقول ؟

« بونجور »

« بونجور ... خدى هذا المنوان واذهبي إليه حالاً ... عمل مستعجل ... الرمنجتون ذهب بها أحمد ... الممل يستفرق يومين ... ثلاثة ... المهم الانقان ... يجب أن يكون راضياً ... فاهمة ؟ » فذهبت ولم تسأله أهو عربي أم أفر بجبي ... ودخلت وماذا يهم ؟ . . كله عمل . . . آلى . . . ودخلت الشقة فاذا هي ببت لا مكتب ، وقالت للخادم النوبي : « إني من محل . . . »

فاكتنى بأن يشير إلى غرفة الكتب فجلست على كرسى من الجلد كبير وثير، وأدارت عينها فى الفرفة فلم تر فيها أثاثاً غير كرسى آخركالذى جلست عليه . وحول الجدران رفوف كثيرة عليها كتب لا تحصى ، وثم فى الركن مكتب أنيق ، وفى وسط الفرفة منضدة صغيرة ، مما يستعمل للشاى ، وضعت عليها « الرمنجتون » فتوقعت أن ترى رجلاً على السن وأدهشها أن يدخل عليها شاب بناهز الثلاثين وان تعلم أن هـذا هو الذى جادت لتعمل له ولتنسخ ما يشاء

وقال برقة لا تكاف فيها: « قهوة ؟ » قالت: « أشكرك...فيا بمد...عاذا تأمر؟ » فقال وهو بناولها ملفا ضخا: « في كم يوم عكن الفراغ من نسخ هذا كله ؟ »

فقلبت الأوراق ونظرت في الخط والسطور ثم رفعت رأسها إليه وقالت : « صعب أن أقول كم يستفرق ... ولكن ... بعد ورقة أواثنتين أستطيع أن أحكم حكماً قربها من الصحة »

فهر رأسه وهو يبتسم وتجول عنها ثم كأنما خطر له خاطر فدار على عقبيه بسرعة وسألمسا : « يهودية ؟ »

فابتسمت له ، وقالت وهي تهز كتفيها :

« لأنى شقراء ؟ .»
 فقال : « إذن أنت ؟ »

فأراحته من عناء التخمين وقالت: « مسلمة » فقال وهو يهز رأسه بعنف كأنما وجدما يسره

فقال وهو يمدو الى الباب: ﴿ بِالطِبْرِيعِ ... أَمَا إنّى لمنفل ... »

وعاد بالكرسى وهو يقول مناحكاً: «لكا نما كنت أظن انك ستجلسين القرفصاء وتكتبين على حجرك . 1 1 لم تشهدى ذلك العهد بالطبع ... لا عكن ، فانك ما زلت سفيرة . . أو محداً . . ولكى أن تملت الكتابة على هذه الآلة ؟ معذرة إذا كنت أنطفل ولكن المصريات بندر . . جداً أن تعنى واحدة منهن بذاك »

قالت: « ولكنى استطعت أن أتملم .. سنعة في البد أمان من الفقر » وابتسمت

فقال: « أهو ذاك؟ مصدرة. . كان سؤالى فضولا منى لا ينتفر . . سامحيتى »

فسرها منه هدا الأدب، وقالت: « أيس هذا سرا . . ألست أعمل . . لست هاوية بالطبع » فقال : « إذا كنت تعملين في مكتب . . فانك ولا شك تعرفين لغة أجنبية أو اثنتين ف . . ف . . . قالت : «أعرف الانجليزية ، وأسبحت أعرف من الفرنسية ما يكفي للنسخ . . . وأتكامها أيضاً فاننا جيما نتكلمها هناك »

فقال: «أوه لست أريد أن أفتح لك محضر محقيق ... مسذرة مهة أخرى ... ورفع بده الى جبينه المريض ومسحه وقال: « هذه أول مهة أرى فيها مسلمة تشتغل بإلنسيخ ( وضحك ) أرانا نتقدم ... أليس كذلك ؟ »

وكانت قد شرعت تدق على الآلة الكانبة ، فاكتفت بالابتسام

وتركها هو بعد ذلك وخرج بعد أن قال لهما إن فى وسعها أن تطلب ما تشاء من الحادم من أى شىء من قهوة به شاى من أكل من كل ما فى البيت تحت أمرها

ولسكنها لم تطلب من الخادم شيئا ، ولم تقاق راحته ، بل أقبات على الآلة تدق ، وتدق ، بسرعة أعانين كلة في الدقيقة ، وتخرج له من كل ورقة نِسخُتين . واستفرقها العمل ووجـــدت فيه متمة . لا عهد لما به في مثله ، فقد كانت هذه زواية تنقلها استعداداً لطبعها ولاشك – وكانت الصور التي يرسمها المؤلف - هذا الشاب الوسيم المؤدب تتجسد لها ، والمواقف تتمثل ، وهي تدق ، وتدق بسرعة عانين كلة في الدقيقة ، وكانت نفسها تجيش عنل المواطف الموضوفة ، والاحسانتات الممورة، فتضحك تارة ؛ وتخنقها السبرات تارة أخرى ، وتمبس حينا ، وترى نفسها تنطق الألفاظ التي تدقها بقوة وعنف كأنها عثل ما تقرأ نمأو كأنمها كان الأمر حقيقة لا خيالا . وكانت ورقة بمل ورقة تلقى في السلة على الكتب وهي ذاهلة عن كل شيء. فما قامت مرة ، ولا تمطت لتربح أعضاءها المكدودة ، وتحرك أصابعها التي كادت تتشنج وتتصلب أو تتخشب ، ولا شعرت بظما أو جوع ، ولاكان لها بال إلا اليهده الروامة التي تقزؤها وهي تنسخها . ولقـــدكانت مشفوفة أيام المدرسة

بالروايات والقصص ، ولكنما منذ ثلاث سنوات لم تقرأ رواية ، وإن كانت قد ذهبت مرارا الى السينما — وهى مطمئنة فان أباها من ألد أعدا السينما ومع ذلك كانت تتحرز وتلق على وجهها نقابا خفيفا شفافا ، حتى حين تمشى فى الطريق كانت تتنقب زاعمة أن هذا وقاية من الشمس والتراب

ولم تشمر بعبد الحميد — فقد كان هذا اسمه — حين دخـل عليها ووقف ينظر اليها أكثر من دقيقتين . فلما رآها لا تلتفت اليه ، ولا ترفع عينها عن الورق ، ولا تتمهل أو تتباطأ في العمل قال : « معذرة . . . إن هذا انتحار »

فرفعت رأسها حينشة وقالت : « أوه ... لم أرك لما جئت ... كلا ... إنى على المكس مسرورة ... وأعترف لك بأن هذه أول من تشرنى فيها عملى ... رواية مدهشة »

فقال وهو ينحى كفيها عن الرمنجتون: «قد تكون الرواية أو لا تكون مدهشة ، ولكن أبعث على الدهشة ألا يحتاج الانسان الى الراحة . تفضل وقوى وأريحى جسمك قليلاً على هذا الكرسى »

وتناول ذراعها ليمضها ، فقالت وهي تقوم : « صدقت ... أستر يح دقيقة »

فقال و هو بمضيمها الى الكرسى : « تستر يحين تماما ... »

فقالت وهي تجاس على الكرسي: « ولكني أربد أن أعرف بقية الرواية »

فقال: « اضطجى أولاً ... أمّا أقص عليك البقية .. ألخصها لك في ألفاظ قليلة »

قالت: « كلا ... هذا يفسدها ... إنى أريد أن أقرأها »

قال : « إذن أقرأها لك »

· قالت : « تنمب ... دعنی أقرؤها أنا ... وأنا أستر يتح »

قال: « بمد الفداء ... الوقت طويل » فقالت: « الفداء ؟ كلا ؛ اسمح في أن أخرج ثم أعود في الساعة الثالثة . . كالمادة »

قال : « ولم لا تبقين وتنفدين هنا ؟ قولى إنك باقية »

قالت: « لا أستطيع . . سأعود بالطبع بعد الظهر ... »

وكانت تدلم أنها مفلسة ، وأنها لا تستطيع أن تذهب الى بينها — حيث ذلك الرجل الخشن الفظيع — وهبه ليس فيه فما تصنع هناك؟ . وإذا لم تذهب الى البيت فأين عكن أن تذهب؟ . هذا شاب يمرض عليها أن يطعمها وأن يربحها من الأنياب التى تمزق أحشاءها ، وبعفيها من الشعود النقيل بالقرص والعض في جوفها ، فلم لا تطبيع وتقمد وتأكل؟ وأحست وهي تدير هذا في نفسها بالدموع تترقرق في ما فيها و مخنقها ، وخشيت أن يخونها قواها وأن تفليها العبرة أمامه ، فقرضت أسنانها وشد ت أعصابها ، ومهضت متحاملة على نفسها

فقال: « إلى أين ؟ لا يمكن أن تخرجى ... عيب ... لا يليق »

فقالت بضمف — فما بقیت فی مدمها ذرة من القوة به دان أنفقت البقیة فی المکارة: « أرجو . . » ولم تزد فقد هوت کالجنة أو کانها ثوب فارغ المو ولم یکن هذا بما یجری لصاحبنا فی حساب ، فلم ینتبه إلی ما حدث إلابعد أن ارتحت علی الأرض سامنها علی المحادة — بعضها علی المحادة — بعضها علی المحادة — فانحنی علیها و حملها و أراحها علی المحادة — فانحنی علیها و حملها و أراحها علی الکرسی ، و خرج یمدو و یصیح : « محمد . مخد . تمال حالاً . . » ،

ولم ينتظره بل ذهب إلى غرفة النوم وجاه مهما برجاجة من الكولونيا رش مهاعلى وجهها الأصفر، وأقبل على واحتما يدلكهما وخلع حذا مهما وحروبها، وراح بدلكهما أيضاً بالكولونيا، وجمد واقف ينتظر، وينتظر الأوام، التي لا تصدر، ولا يصنع شيئاً

وبعد لأى ما بدأ الدم يمود إلى وجهها المنقع، فتنفس عبد الحيد الصمداء واطمأن، وفتحت ليلى عينها وأجالتهما في ما حولها بفتور، ثم تهدت ووسعها أن تشكلم

فقالت: «لم يحدث لى هذا أبداً» فقال بشىء من العنف: «كان جميلاً جداً أن يحدث لك هذا في الشارع..هه؟»

فابتسمت وقالت: «أشكرك .. إنى آسفة .. هذه أول من »

فقال: «محمد! . . خده الرجاجة وضعها في مكانها . . والآن لا يسعنى ، وقد خرج محمد، الاأنأوجه إليك سؤالاً ثقيلاً . . بارداً في الجقيقة . . ولكنه واجب . . منى أكات آخر منة ؟ . . احدرى أن تكذبي »

قالت: « لا داعى للكذب . . أوس ألفاهر » قال: « لقد ظننت ذلك . . » قال: « كيف عرفت ؟ »

قال: «أوه المسألة في غاية البساطة .. ليست مسألة فراسة ، ولكم المسألة ضم قرينة إلى قرينة ... وأعترف أبي مررت بمكتب واستدرجت صاحبه إلى الكلام عنك ، فقال إنك ممروقة في مكانب النسخ ، وإن كنت من الجديدات عنده .. هذا يومك الخامس في مكتبه .. وأتنى عليك وطمأنني كانما كنت أحتاج إلى ذلك .. فلما أغمى عليك الآن أدركت أن هذا من التمب فلما أغمى عليك الآن أدركت أن هذا من التمب

والجوع . . ألا ترين أنى أصلح للقيام بدور سنكار أو شراوك هوكز؟»

فضحکت وقالت : « لماذا سألت عنی ؟ . . » فقال : « قبل أن أجيبك بجب أن تنتظرى قايلاً حتى أعود إليك »

وخرج وتركها ، فراحت تفكر مسرورة في هذا الشاب - نمم هو شاب وإن كان الأرجح أنه جاوزالثلاثين - وفي رقته ودعته ، وفي مهوءة نفسه وحسن أدبه ، وفي براعته في فن الروابة براعة جماتها تممل كما لم تممل قط في حياتها . . وفي وسامته ، وفي هذا السحرالذي ينطلق من عينيه ، فينفذ إلى القلب ، ثم تنهدت آسفة سحر أو لا سحر . . سيان 1 لاشك أنه يعجب بها . . هذا واضح . . ولكن ما قيمة هــذا الاعجاب؟ وهبه أحيمًا ، فما أماها معه إلا أمل الخليلة ؟ وهمات أن ترضى ذلك ؟ ولوكانت ترضى ذلك لما فاتها ما فاتها من الفرص ولا كانت خسرت ما خسرت من الأعمال ، فما كان أكثر أصحاب الأعمال الذين طمعوا في هذا النوع من العلاقة ، فلما خيبت أملهم ألقوا بها في الشارع .. وحسبها زلة واحدة في حياتها أورثها هذا الشقاء الطويل ... . واختصرت زفرة طويلة ، فقد دخل في هذه

اللحظة محمد وأمامه سيده - الخادم يحمل ساطانية متوسطة فيها مرى ، والسيد يحمل فوطة وقال السيد : « اشربي هذا . . حالاً . . » وطرح الفوطة على حجرها ، ففعات كما أمر ،

وقال لهذا: ﴿ هَذَا يَكُنَّى الآنَ . . بَمَدَ طُولُ الطَّوَى يُحْسَنُ التَّخْفَيْفُ خَتَى لا تُتَّمِّبُ الْمُدَةِ ﴾

فقالت وهي تشخك : « لا تبالغ . . إنه يوم واحد ليس إلا »

قال: لا هذه الشجاعة التي تظهرينها تسرني

وتعليك في عيني . . ولكنها تكاف على كل حال افقالت مستفرية : « تكاف ؟ أبدا » قال : « إن الذي أعنيه هو أن الشجاعة لا تكون إلا تكافأ . . شيء يحمل الانسان نفسه عليه . . هذا ما أعني »

فقالت: «ولكنى لست فاهمة» قال: « نؤجل الدرس إلى وقت آخر ؟ ونتحدث الآن عنك . . قولى ما اسمك ؟» قالت: « فرىدة»

قال: « ينطقونها في المكتب ( فريدا ) ...
ما علينا . . هل هذا اسمك الحقيق ؟ »
قالت : « لماذا تظن أنه ليس اسمى ؟ »
قال : « ما رأيت من شجاءنك يحملني على
هذا الظن ... أنت بنت فاس »
قالت : « كل الناس أبناء فاس »
وضحكت ، فقال : « أعنى أنك تشمرين بكرامة
محرصين علمها »

قالت: « هل أما الوحيدة التي تفعل ذلك؟ » قال: « أعترف أنى المهزمت ... عندى كلام كثير ... خجج ... ولسكنى أوثر الهزيمة ... فما قولك فى أن نكون صريحين؟ »

فضحكت . ولم يكن ضحكها سرورا بل عن شمور بالضعف وبالاضطراب الذي أدركت أنه سيدفعها إلى الاعتراف بكل ما في نفسها . فقال : « قول لى اسمك الحقيق ... سأحتفظ به »

فأقرت من حيث تريد المكابرة وقالت: « ولكن ما الفرق بين اسم واسم ؟ . . كله اسم » قال : « ها ١١ . لقد صبح ظنى . . . والآن ما اسمك الحقيق ؟ . . لقد وعدتك بكمانه ، فهل تستطيمين أن تشتى بي ؟ »

قالت : « تعم ... ليلي »

قال: «ليلي ؟ . . ليلي ما ذا؟»

فقالت: « ألا تعفيني ؟ . . لست أشمر أنى أستطيع المقاومة إذا ألحجت . . . ارحم ضدق » فقال: « بالطبيع . . . معذرة . . . لست أربد أن أستفل ضعفك . . . كلا . . . اغفرى لى فضولى فانه ليس عن خسة بل عن . : »

وأمسك متردداً ؛ فقالت وقد رأت تردده وأدركت بغريزتها الذكية ، دلالته : «عن . . ؟» فقال: ١ عن حب . . لقد قلمها ... قولي عني مفغل ... ما شئت قوليه ... ولكنها الحقيقة ... وقد استرحت الآن . . رفعت عن صدري حجراً . . تنفست . . عجيب ولا شك . . هي دقائق رأيتك فيها .. واكنى مع ذلك أحببتك كأنى عرفتك من قبل أن أخلق سكا أنما كنا معاً في عالم آخر قبل هذا . ولست أقول هذا لأحدعك ، وإنى لأعلم أن الرجل يستطيع أن يخدع المرأة بتمثيل دور الماشق، ولكني لاأحاول خداءك ، ولا مطمع لى فيك .. كل ما أعرفه أنى أحببتك .. قد يكون هــذا شموراً وقتياً يفتر بمد قليل أو كثير ... وأي حب لا يفتر ؟ . على كل حال لا أعلم ... أعرف فقط أنى فوجئت بهذا الحب الذي غمر نفسي وشاع فيها علواً وسفلاً . . . انظرى إليــه كيف شئت . . . باستخفاف إذا أردت إذا لم يسمك غير ذلك ... ولكن صدقيني . . فاني أحتمل الاستخفاف ولكني لا أستطيع أن أحتمل التكذيب . . كلا . . » فقالت ببساطة : « إنى أصدقك »

فصاح بها: « إيه ؟ » قالت: « ألم تسمع ؟ هات أذنك وأنا أسيح لك فها . . صدقتك . . . هل سمت الآلت ؟

لالالالا ... صدقتك ممناها صدقتك فقط!!»

وعرف اسمها الكامل ، واسم أبيها أيضاً ، فقال وهو يمسح جبينه : « انتظرى ... أليس والدك هو الذي كان شابطا في الجيش ؟ . » ر\_\_\_ قالت : « هو بعينه »

قال: « وكان يسكن في شارع . . »

قالت: « هذا هو البيت الذي ولدت فيه » قال: «غريب .. لقد كان أبي رحمه الله صديقاً جداً لأبيك . . ولداها يلتقيان الآن ! . غريب ؟ وماذا حملك على ترك أبيك ؟ أسمع أنه كان عنيفاً » قالت: « لأنى خفت عنفه .. اسمع .. سأقص عليك حكايتي كلها .. لم يبق بد من هذا .. وأحببني عليك حكايتي كلها .. لم يبق بد من هذا .. وأحببني بمدذلك إذا استطعت .. ربما كان هذا لازمالتشني » وقست عليه الحكاية ، ولم تكتم شيئا ، ولم تعاول أن تهون من زلتها . كان يصني وهو مطرق ، فلما فرغت قالت : « والآن عكنك أن تباذي أنك فلما فرغت قالت : « والآن عكنك أن تباذي أنك دفنت حبك المباغت لهذه الفتاة الطائشة »

قال: « لقد كنت ضحية ... ولست أدفن جي الك ؛ ولكني أنوى أن أعلنه ، فهل تسمحين ألى بأن أطمع أن تحبيني يوماً من الأيام ؟ »

فأطرقت تفكر، فقد أساءت فهم ما قصد إليه و توهمت أنه يربدها كما أرادها غيره ، خليلة ، وشعر هو من إطراقها أن ممنى كلامه ليس واضحا ، وشجمه ترددها الظاهر ، فقال : « إنى لا أرى أنى أستطيع أن أعيش بعد اليوم بدونك ، فهل تقبلينني زوجا ، على أن تكون الطاعة منى والحب ، ولا يكون منك إلا ما يسمح بالأمل فى أن تحييني يوماً ما ؟ »

فصاحت: « ولكني أحبك من الآن؟ » وتدعهما فما بتى لنا مقام معهما! اراهيم هيد القادر المازى



- إخرس يا بهيم !

وأسرعت بطرده ، وقد تبين لي أن لا فأندة ترجى من مثله . ورأيت أن أسأل حلاق الصحة ؟ قاستدعيته وسألته في أمر الرأة المخنوقة وكيف صُدرح بدقتها بدون إذن النيابة ، فقال من فوره : - وشرفك ياسيدنا البك ما أعرف إن كانت غنوقة أو محروقة . حضرة حكيم الصحة أمر بالدفن كالمتاد

- بدون توقيع كشف؟

- لوكنا نقمد نكشف ياسمادة البك على كل

- بقى بالاختصار لا حد كشف ولا نظر .. - الجارى علية العمل يا سمادة البك أن حلاقين الصحة في الجهات تبلغ حضرة الدكتور المفتش بالتلفون . وحضرته قاعد على مكتبه هنك ما عليمه إلا أنه يسأل في كل حالة عن سبب الوفاة ورد عليه في التايفون : ماتت ياد كتور موتة رسها



### للأستتاذ توفيق الحككيثم

۱۸ اڪتوبر . . . . .

كان أول ما فملت عقب رجوعي إلى مكتبي أَنْ أُرْسَاتَ فِي طَلْبِ الشَّيْخِ عَصْفُورٍ ، فَحْضَر آماي مطرقاً صامتاً فابتدرته:

· - البنت ريم تمجبك ؟

فرفع رأسه ونظر إلى نظرة أحسست أنها نفذت إلى أعماق نفسي ، ثم عاد فأطرق ولم يجب

 أنا مستمد أن أطاب المأذون وأعقد عليك وعلما

فلم يبد حراكا ، فمضيت أقول :

- لو كانت موجودة هنا كنت حالا . . . . وجِمات أستحثه على الكلام فلم يخرج عن صمتسه . وأخيرا ترنم بصوت كالهمس لكنه بنت كان زماننا توفينا من بدرى واشح النبرات :

> نهيتك ما انتهيت . والطبع فيــــك غالب وديل الكاب ما يتمدل ولو علقوا فيمه قالب من أن الما عال كت أن سحت:

يقوم يقول: ادفن ، ادفن ، ادفن ···

- مَا شَاء الله ، ما شَاء الله ، ما شَاء الله ؛

ولم أر فائدة كذلك من البحث مع هذا الحلاق فأنا أدرى الناس بحلاقي الصحة . إن كل مهمتهم أن يقبضوا من أهل المتوفى خمسة قروش ويحصلوا لمم على الاذن بالدفن دون أن ينظروا في وجه جثة أو بنتقلوا الى منزل . إن هم إلا سماسرة « دفن » ، وحتى مع فرصّ وجود النزيه منهم الذي يربد القيام بواجبه فيذهب للكشف على الجثة ، ما ذا يستطيع مثل هذا الجاهل أن يستكشف ؟ إنه سيرى رجلاً أو امرأة قد فاشت روحها وليس بها إسابات ظاهرة . فكيف يمرف أن الوفاة مشتبه في أمرها ١٢ إن «نظام» حلاق الصحة نفسه ، هذا النظام الذي لا تمرفه أنة دولة على بسيط الأرض هو موطن الداء . ومثله عندنا نظام « الدايات » وإني ما زلت أذكر ماقصه على طبيب مستشفى الركز ذات يوم . قال لي إنه دعى الى حالة ولادة عسرة في احدى جهات الريف، فذهب مسرعاً فوجد المريضة ملقاة على ظهرها وقد تدلت منها ذراع الجنين وبجوارها مجوز حمراء الشمروالشدقين ، قالت له إنها «الدامة» وأخبرته ألن المريضة قد مضى علما ثلاثة فسألها لماذا انتظرت كل هذا الوقت ولم تخطري الطبيب؟ فأجابت : «كنا منتظرين ستر ربنا ، قلنا ربنا ينتمها بالسلامة » . ووضع الطبيب يده في الرحم فاذا الرحم محشو بالتبن ، وإذا مثانة المريضة قد تهتكت وأنها هالسكة لا أمل فيها ، وأن المولود قد مات منذ يومين . وألتى نظرة حوله فاذا كومة من « التين » القدر عند أقدام الرأة . فالنفت إلى « الدامة » الصحية مستفهما ، فقالت :

أصله ياسيدي الدكتور لما دخلت يدي أسحب الولدُ لقيتُها راحت « منفلطة » ، قمت قلت : «أحرش كني بشوية تبن» . ومدت للطبيب بدآ ماوية « بالتبن » قد بدت منها أظافر طويلة سوداء. وقال لى الطبيب: « إن الداية تولد الرأة كما لو كانت جاموسة » . وماتت المريضة مع طِفالها واكتفت الصحة بأن سحبت من هـذه الداية « الصحية » التصريح ... ول كنها لم تمين النظام وهي تعلم أن ألوف الأطفال بموتون على هذه الصورة في كل عام نظرت إلى حلاق السحة مليا وأدركت أن أرواح الناس في مصر لا قيمة لما . لأن الذين علم م أن يفكروا في هــذه الأرواح لا يفكرون فيها إلا قليلاً . وطردت هـذا الرجل أيضاً ، وقلت في نفسى: إن خير السبل في مثل هـذه القضية أن أعرف مناسل البلاغ المجهول . وفكرت لحظة ، وخطر لى أن أعرض خطه على القاضي الشرعي وهو يتحرى لى بين موظني محكمته وبين المحاميين الشرعيين . ولعله هو نفسه قد من به هذا ألخط . ومادمت أعتقدأن صاحب الخطاب أزهرى فليكن البحث في دائرة المحكمة الشرعية . وطابت في الجال عبسد المقصود أفندى رئيس القلم الجنائى وهويين أصدقاء القاضي الشرعي وكافيته أن رافقني في الحال، ولم يمض قليل حتى كنا في بناء تلك المحكمة ، فسألنا عن القاضي فدلونا على حجرة أمام بايها « قبقاب » ؟ فهمسعبد القصود أفندي في أذنيأن فضيلته لاشك كان يتوضاً كي يصلي الظهر . وسرد لي في عبارتين مبلغ ورع هذا القاضي وزهده . وضربنا على الباب ودخلنا ، فرأينا القاضي خالمًا جبته وعمامته وهو حالس على حصير الصلاة ، وبين يديه طبق به بلح من نخلة رأيناها مثمرة في فناء الحكمة . فَلَمَا رآمًا

مهض وحيانا وأجلسنا على الكراسي وطلب لنا « زنجبيل » ، ورأى عبد القصود افندى أن يوفر على مؤونة بدء الحديث ، فالتفت إلى القاضى الشرعى وقال :

- البك وكيل النيابة ، غراضه يطلب من فضياتك ... ...

فأجاب القاضى سريماً فى شيء من القلق:

- خير إن شاء الله . طلب خصوصى أو ...
وذ كرتنى هيأنه وقلقه بقصة عنه قصها على
المأمور . قال لى يوماً إن الدير اقترح تحسينا لمظهر
المركز ومراعاة للصحة العامة إنشاء متنزه فى وسط
البلد ، وقد تبرع بعض الأعيان بما استطاءوا
البلد ، وقد تبرع بعض الأعيان بما استطاءوا
التبرع به من مالهم ، وبلغ القاضى الشرعى ذلك ؟
التبرع به من مالهم ، وبلغ القاضى الشروع واقترح
فذهب إلى المأمور وسفه له هذا المشروع واقترح
أن يقام بدل المتنزه مسجد لعبادة الله ، وحض
الناس على التقوى والصلاح ، فأمن المأمور الخبيث
على كلام القاضى و تحمس لوأيه أعظم التحمس ،
وقال له :

- لا بد من عرض اقتراح المسجد على سمادة المدر ، وأنا متأكد أنه موافق مقدما ، وزيادة في ادخال السرور على قلب سمادته نكتب اسم فضيلتك في رأس قاعة التبرعات ، باعتبار أنك متبرع بمبلغ خمسة جنبهات . وقد ذكر لى المأمور انه لم يكد يلفظ هذا المبلغ حتى اصفر وجه القاضى ولم يجد ما يقول ولم يستطع أن يسعب اقتراحه وظهر عليه الضيق والحرج ، وقد كان المأمور يتوقع ذلك على الرغم من علمه بيسر القاضى وبسطة يتوقع ذلك على الرغم من علمه بيسر القاضى وبسطة حجرتين ، ويكفيه من الطمام في شبه حجرتين ، ويكفيه من الطمام قليل من الحبن مع فجلتين وبلحتين ، وقد زاره

المأمور من في العيد فوجد حجرة استقباله عبارة عن « دكتين » من الخشب فوق كل منهما فروة خروف قدرة وبينهما حصير قديم . أما المرتب الكبير فهو يكنز برمته إلا جنبهات ثلاثة هي كل نفقات الشهر . وفي آخر المام يشترى بالمال المكنوز عقاراً وطيناً . وهو لا يضع مائه في المصارف خشية أن يمرف مقداره . ولا يدرى أحد أين يدفنه طول عامه . وأخبرني المأمور أن القاضي وكانه لم ينم الليل حضر إليه في الصباح المبكر

مشروع المسجد بلفته لسمادة المدير ؟
 فأجاب المأمور في ابتسامة خفية :

- ظبماً اليوم آخر النهار أنا ناوى أقابل سمادته ..

فأسرع القاضى فىرفق وتلطف ومال على أذن المأموركا نما يفضى إليه بسر:

أرجوك بس . مسألة الخمسة جنيمات . .
 سالها ؟ . .

– لا داعی لذکرها ..

هذه الواقعة عمثلت في رأسي فجأة عندما قال لنا القاضي في قلق: «طلب خصوصي ؟ » فقد قرأت ما جال في نفسه ، فهو لا شك قد خاف أن نكون قادمين لطلب تبرع من هذا النوع . فأسرعت أرد إليه الاطمئنان وأخبره أن حضور نا هو لعمل من أعمال وظيفتنا ؟ وأخرجنا في الحال من ماف أوراقنا الخطاب الغفل وعرضناه عليه وحادثناه في تريد منه فانشرح صدره وقال :

- موضوع بسيط. نشرب الزنجبيل أولاً.. ثم ننظر بمد ذلك في أمر البلاغ . .

وصفق بيديه وصاح :

- يا شيخ حسنين . استمجل لنا الفراش تم صمت قليلاً . وعاد فحيانًا :

- أهاكر ومهلا . . حصل لنا الشرف . . . ورأى عبد القصود أفندى أن يبدى لى صلته بالقاضى وممرفته له فأشار إليه والتفت إلى قائلا : - فضيلته من كبار الملماء الراسخين في الدلم ووجه الكلام للقاضى :

أنا يا فضيلة القاضى لا أنسى يوم المحاضرة
 لـــا رديت على الولد المدرس ..

فقاطمه القاصي مستففراً مستميداً:

أخزاه الله . أما لا أطبق الصبر على الكفر
 والجهل . والنفت القاضى إلى وقال :

- تصور يا سيدى البك أن هذا الأفندى مدرس جفرافيا في المدرسة الثانوية ألق فيها محاضرة علنية عن عالم نصراني اسمه « شنتون » قال إنه قد عرف بالضبط وزن الأرض والساء . . استففر الله العظم . . .

وتأملت قاياً في الامم الذي نطقه القاضى. واهنديت آخر الأمر إلى أن القصود به العالم الرياضي الايتشتين ، ولذ لى أن أعرف ماجرى ، فهذا من غير شك صراع بين عقليتين واصطدام بين رأسين يتعلو لمثلى دائماً أن يشاهده ويقف على مداه ، فقات للقاضى في شيء من الاهتمام :

وحضرت المحاضرة يا فضيّلة الشيخ ؟

- حضرت والأمر لله من قبل ومن بعد

— وما ذا حصل ؟

-- حصل باسبيدى أن هذا المدرس قام وقال في حضرة الباشا المدر وكبار الموظفين والأعيان إن هذا المالم المكافر قد أنى عما لم يأت به الأوائل والأواخر، فقمت وصحت به: «كذاب يا حضرة المدرس، لقد قال الله في كتابه المزيز: ما فرطنا في

الكتاب من شيء فأسكتني الحاضرون فسكت تأدبا لوجود سعادة المدير ولولاهذا ماسكت ورب الكعبة ، ثم استمر هذا الأفندي في كلام لا هو بالمقول ولا بالنقول إلى أن قال إن عالمه النصراني قد استطاع عمادلات جبرية أن يزن الأرض والسماء! في عمادلات نفسي ونهضت وأنا أنتفض وصحت به عمادلا يا حضرة الأفندي مهلا ، أخبر ما قبل كل شيء ، هل هذا الدالم (شنتون) وزن السموات والأرض بالكرسي أو مدون الكرسي ؟ . . . » فارتبك المدرس ونظر إلى قائلا : «كرسي إبه ؟ » فرددت عليه بالآية الشريفة : « وسع كرسيه فرددت عليه بالآية الشريفة : « وسع كرسيه السموات والأرض . . . » أجب أيها المدرس بالكرسي أو بغير الكرسي أو الكرسي أو بغير الكرسي أو بغير الكرسي أو الكرس الكرس الكرسي أو الكرسي الكرسي الكرسي الكرسي الكرسي الكرسي الكرسي الكرسي ال

فكتمت ضحكى وقلت فى هيئة الجد : – وأخبرا . . . ؟

- وأخيرا يا سيدى . . . لا شي ، لم يستطع المحاضر أن يجيب ، واحتج وانسحب ، وضج الحاضرون واختلط الحابل بالنابل ، وغضب منى سمادة المدير واعتبرها إهانة لمجلسه ، وترك الناس المحاضرة وهي المسألة الأصلية والتفتوا إلى اعتدائي على مقام المدير وهي مسألة فرعية ، وتكاثروا على يطابون إلى الاعتذار ، فاعتذرت ، ولكن مع يطابون إلى الاعتذار ، فاعتذرت ، ولكن مع ذلك أشمر أن من يومها والباشا المدير لا ينظر إلى بمين الرضا . . .

وسكت قليلا ثم قال في لهجة أخرى:

- عناسبة الحالة السياسية اليوم . أظن الوزارة الجديدة ستجرى حركة تفيير وتبديل بين المديرين ورجال الادارة كالمتاد ؟

فلم أكد أفتح في لأجيب حتى دخل الفراش وهو نصف شيخ . أعنى اله يابس المامة على جلباب

عادى قدر كالابيب الفلاحين، وهو عارى القدمين. وقدم أنت فنحانين من طرزين مختلفين قد كسر مقيضاها، فشربت في احتراس وأنا أنظر الى داخل الفنجان خشية أن يكون فيه بدل السكر صرصار. وفرغنا من الحديث والرنجبيل وبدأنا الممل. وطلب القاضي أوراقا بخط موظفيه ضاهيناها بخط البلاغ فلم نحد مشامهة. وعرضنا البلاغ على من في الحكمة للمل أحدا يذكر لنا أنه يعرف صاحب هذا الخط فلم نظفر بطائل، وخرجنا من الحكمة كا دخلنا. ومشينا في طريقنا الى دار النيابة. فقال عبد القصود أفندى:

- غر بالمرة نفتش سجن المركز وتخاص فلم أبد اعتراضا . وذهبنا الى المركز فوجدنا المامور قد جمع بمض الممد في حجرته وجمل يشرح لمم وجهة النظر الجديدة ويصدر إليهم تملياته بنفس الحماسة التي كان يبديها في مبدء تولى الوزارة السالفة . فضا إن رآني وعلم بالغرض من زيارتي حتى خف لاستقبالي وأجلسني في صدر حجرته . وفض مجلسه وهو يشيع الممد الى الباب قائلاً :

- فتح عينك يا عمدة أنت وهو . مرشح الحكومة في الانتخاب لازم ينجح ، أنا نفضت بدى وأنتم أحرار ، مفهوم ؟..

' فأجابوا في صوت واحد :

-- مفهوم يا حضرة البك وتردد أحدهم وقال :

- فيه يا جناب البك جماعة مشاغبين أقويا كلمهم مسموعة من العائلة الثانية الكبيرة . . . فدفع المأمور في كتفه دفعاً وقال له : - الشاغبين على أما ا . . . تفضل

فخرجوا جميماً . وعاد إلى المأمور يتنفس الصمداء ويقول في صوت منعب :

بق فی یومین بایلتین فی القرف ده
 وأردت أن أداعبه وأخیفه قلیلاً فقات :
 لکن انت یا حضرة المأمور ممروف عنك
 انك من حزب الوزارة السابقة

فقال لي على الفور:

 اسكت اعمل معروف . أنا طول عمرى مع الوزارة الجديدة بقلبي ، واللي في القلب في القلب ؟ والأعمال بالنيات

فابتسمت وقات له :

- نترك السياسة ونتكام فى الشفل وأخبرته بنتيجة فحص الجشة ووجود العظم اللامى مكسوراً، وضرورة البحث عن المجرم فى جناية الحنق الجديدة. وطلبت إليه أن يوجه عنايته لساعدتنا فى الكشف عن الفاعل. فقال فى الحال: - المركز مش فاضى للخنق والحرق

سر تو مش تا تا اللهم شفل غير المحافظة على الأمن ١٤

يعنى حضرتك مش فاهم ١٠٠١.

· - لأ مش فاهم 1 ...

نترك الانتخابات و نلتفت القتل و الخنق ؟...

- طبعاً

ما عنديش أوام، بالكلام د.

وتركنى وجمل يمبث بقيود حذيدية وسلاسل معلقة على حائطه . وغمزنى عبدالمقصوداً فندى كى أغاق هذا الموضوع . وأراد أن يغير مجرى الحديث فقال :

- البك المأمور يسمح بطلب دفاتر السجن . . . وشعرت أن كرامة عملى في خطر فصعحت كاثلاً:

- لابد من أنى أفتش بنفسى السجن والمركزكله و مهضت فى قوة وعن عمة أزعجت المأمور . فتردد ثم قال فى رفق :

- تفضل . السجن أنحت أمرك . . . انتظر سمادتك دقيقة واحدة

وخرح سريماً من الحجرة وهو ينادى : - باشاويش عبد النبى ...

واختنى عن نظرى . ودفعنى دافع الى النظر من فافدة للحجرة تطل على فناء المركز . فرأبت المأمور والجاويش بسرعان الى سجن المركز ويفتحانه وبخرخان منه أشخاصاً تدل هيأتهم على أنهم من أهالى النواحى ذوى الرخاء ويزجان مهم فى حجرة النان والمالم ويذلقان عليهم بابها بالمفتاح . فقلت لعبد المقصود أفندى :

- تمال وطل بمينك ده ولا سجن الباستيل.

اللأمور أخلى بعض الأهالى فى أودة التبن فقال لى عبد القصود فى شيء من التوسل: - يا بك ، الوقت بطال ، والسياسة متحكمة . فى البلد ، ما فيش داعى للتدقيق . . .

- يعنى نترك الناس في الحبس من غير خبر عبد المدارد البك ، رئيس المأمور هو وزير الداخلية ورئيس الوزراء في الوقت نفسه ، أما رئيسنا فهو وزير الحقائية فقط ، وقد سبق أن قضاة ووكلاء نيابة وقفوا للادارة في ظروف سياسية مواقف من هذا القبيل قاموا نقلوهم الصعيد ا

يمنى تعضى على دفاتر المركز ونسكت ؟ ...
 يا سيدنا البك ، إحنا حا نكون أحسن من مين ... كان غيرنا أشطر ...

- ظيب ، قم استعجل لنا الدفاتر والسلام . . (يتبع) توفير الحسكيم

# بو أخر و أخرية شركة مصر للملاحة البحرية عاذا يفضلها الناس ؟

لأنها تفوق غيرها بدقة النظام وجودة الطعام ولأن جميع أسباب الراحة متوفرة فيها ولأنها قطعة من مصر ولأنها قطعة من مصر ولأنها بواخر شركة مصرية صميمة



كانت شجرة التوت الكبيرة التي تقوم على في ظلها الوارف السابغ ، ولا نمود إلى القرية إلا في ننوء القمر أو في لمح الشفق . كَانْ ذَلْكُ دَأْبِنَا طِيلَة عطلة الصيف لا نمل هذه الدوخة ، بل لا نطيق أن

> يتصرم أسبوع دون أن نقضى يوماً إلى جانبها ؛ هنالك حيث كنا ننعم بذلك الهواء الطرى الرخى الذى تستروح النفوس نسانه في أشهر الحر ولا تصيبه إلا في ظل سرحة فينانة كتلك السرحة ، امت، من حولما الفضاء وانبسطت الأرض

على قيد خطوات من تلك الشجرة الوارفة الظل مجرى

ترعة من تلك الترع الكبيرة التي تنساب في الدلتا واخرة فالصيف بذلك القيض الذي يحمله النهر المظنم من تلال الحبشة فيملأ به الترع والمدران فتجيش في أتحاء الوادى بالقوة وتفيض على أرضه الخصب والرى وعلى مقربة من تلك الشجرة تقع المين على كوخ متواضع ، يستقبل الشمس إذا طلعت ، أقيم

من الليان منذ الاثين عاما أو تربد ؛ ينعقد على رأسه رأس حقلنا منذ عشرات السنين مقيلنا من حر سيجاف قصير مر تلك الأقراص التي يتخذها الصيف، نأوي إليها إذا اشتد القيظ فنقضى النهار الفلاحون من روث الماشية ، كا عا أرمد به أن نزمد هامته بعض الطول ، أو يكسب جبهته شيئًا من الزينمة . ولقد عبثت يد الزمن بتلك الأقراص فتآكات جوانها ، وبتلاء الجمهة الضيقة فتشققت

حتى لتبدو شقوقها كأنها الغضون في رأس جلله الشيب وجمدته السنون . على أن ذلك الكوخ علىضمته كانت تفيض عليه بساطة من الروح والهدوء تجمل الأفشدة تهوى إليه ، وتصبو إلى الميشة القريرة الساكنة في جواره

ف ذلك الكوخ الضيق يسكن (طيلب) البدوى

وامرأته ، وابناها حنظل وراغب ، وبناتهما شرود، وعن، وشماء، على أنهم لا يقضون تحت سقفه إلا أيالي الشتاء ؟ أما في النهار فاهم مضطرب واسع ومتنفس فسيح في ذلك الفضاء المحيط مهم ؟ وأما في الصيف فلم يكن عمة من سقف يملوهم سوى تلك القبة الزرقاء تزيمها مصابيحها اللامعة المتناثرة



أو يتيرها القمر المتلألىء الوضاح

كان شيخ المرب وهذا هو اسمه الذي اعتادته الألسن بقوم على حراسة « الوابور » القائم إلى جوار كوخه ، في بناء لم يتخذ من اللبن كما انخذ الكوخ ، بل من الآجر المدين ؟ وكان شيخ المرب من أولئك الأعماب الذين ينتجمون الرزق في قرى مصر ، فلما جي و بذلك « الوابور » أقيم على حراسته بأجر ممين ، وهو إلى ذلك يرعى الأغنام ويتخذ من أصوافها ومن لبنها أثاناً وطعاماً ، كما يصيب من بيع صفارها بمض المال

非米州

حلنا ذات صباح ذلك المقيل الحبيب تحت هاتيك الشجرة ولم يبعد من الشمس إلا نصف وجهها ، فأخذ بمض الرفاق من بنى العم يبحثون فيا ألقينا على الأرض من متاغ ليهيئوا لنا الطمام وقد أحسسنا الجوع بمدسير ساعة ، ومحلقنا على حصير حول الطمام ، فأ كانا في شهية كادت تصل إلى الشره ، وكانت نفوس الرفاق جيماً تفيض بالرح والبهجة ، يزيدهم انتماشاً نسيم الصباح الجميل الواني ، والبهجة ، يزيدهم انتماشاً نسيم الصباح الجميل الواني ، كاكان كل شيء حولنا ينبيء بأننا سنقضي يوماً سميداً

وأقبل شيخ المرب ، وكان قد ذهب مبكراً في بعض شأنه إلى عزبة على بك وهي تقع غير بهيد على النفهة الأخرى للترعة ، ودعوناه إلى الطعام فأساب منه يسيراً . ولما فرغنا انصرف الرفاق إلى مااعتادوا من لهو ، فبعضهم ذهب يصيد السمك ، وتأهب البعض المرب النرد ، وكانوا قدجاه وا معهم بمندوقه ، وبسط البعض كومة من التراب ثم خططوها وهيأوها للعب « السيجة » . أما شيخ العرب فقد وهيأوها للعب « السيجة » . أما شيخ العرب فقد أسند ظهره إلى جذع الشجرة وجلس يدخن وهو

مطرق كأن به هما . وجلست إلى جانبه أحادثه وأداعبه كمادتى ، فسألته استبطن دخيسة نفسه :

- ماحال إبراهيم اليوم يا شييخ المرب ؟

- ما زال على حاله من الغضب والعنف ، لا يسكت لسانه ، ولا تهدأ ثورته . يهدد ويتوعد ، ويقسم الاعان على تنفيذ ما اعتزم ، على الرغم من نصحنا له وزجر أ إياه

\* \* \*

كان إبراهيم هذا شريكا لشييخ المرب في بعض غَمَاتُهُ ، تُوشَيِّحِتُ بِينُهُمَا أُسْسِبَابِ المُودَةُ ، وتُوثَقَّتُ روابط الألفة ، وأجبه شيخ المرب حباً شديداً ولا سيما بعد أن خطب إليه ابنته عن . كان فتى في مهاية العقد النالث من سنى عمره ، طويل القامة في غير إسراف ، ريان البدن في غير امتلاء ، مفتول المضل ، وسيم الحيا ، يرف في مقدمة فوديه وشم عصفورين باسطى الجناح، تزداد زرقة لونهما وضوحا فى تلك الحمرة التي أشرب بها وجهه الوضيء الأبلج. تلميح نبل نفسه في عينيه الواسمتين الجميلتين اللتين كانتا مضرب الثل في حدة البصر ، وتتبين قوة عرمه وإباء طبعه في أنف الطويل الأشم وشاربه المرهف المبروم ، كما تامس صرامته وجرأة قلبه في سداد نظراته ولهجة حديثه وإشارة بديه . ينظر إليه النساء والبنات نظرة الصبابة والاعجاب ، وبرمقه الرجال ممجبين بفتوته وخفة حركته وروعة قوامه ؟ وهو إلى ذلك ماهم اليد ذكى الفؤاد في كل ما يطلب إليه من عمل ؟ يفزل الصوف في سرعة عجيبة وإتقان مدهش ، و بنسجه رقماً جيلة النقش بهيجة الألوان ، خبير بالنماج عنر الجيدة منها لأول نظرة ، خبير بما يصيب الفهات من علل ، بصير عا يلزمها من غلاج أو جبيرة ؛ يقظ في السوق لا يخدع في شراء ولا

بغين في بيع ؛ يشارك الفلاحين في أعمالهم وهو ذلك الراعى فيحملهم على الاعجاب به والاعتراف له بالتفوق ، فخطوطه في زراعة القطن كانها ضربت على خيط، وآراؤه في الماد والبزور وأوقات الزرع والحساد آراء الخبير الجزب؛ هذا إلى ذهن فطن، وعقل مبتكر، يفهم ما يلقي إليه أول من في سرعة ويسر؛ وتراه إلى جانب ذلك كله المقدم المتفوق في الله واللعب؛ بنازل الرفاق في لعبة السيحة فيظهر عليهم ويلعب « الحطب» فلا تخطى، عليهم ويسخر منهم ويلعب « الحطب» فلا تخطى، عليهم ويسخر منهم ويلعب « الحطب» فلا تخطى، عليهم والمعب أو ينفى في الأرغول أناشيد عاسية تبعث في قاوب خلاله الطرب والقوة

تمثل له في عن طيف أحلامه وصورة خياله فأسلم لهـا قلبه وأسلس قياده ا يرى فيها ما لا ترأه عيناه في غيرها من بنات المرب ، فحياها الجيل الصبوح فتنة لاظريه، وعيناهاالضاحكتانالدعجاوان بهجة فؤاده، وقوامها المرهف الرشيق متمة روحه، وحبها الذي تسكبه على قلبه في حرارة وقوة هناءة نفسه ونميم حياته . يرى في اتزان خطواتها وسرعة التفاتاتها صورة من نزوع نفسه وتوثب همته ، وبحس في حذقها ومهارة كفها ظلاً من مهارته وكفايته ، ثم يرى في رفق حديثها وهدوء طبعها ما يموزه من رفق وهدوء ، وما تتوق إليــه نفسه من سكينة واطمئنان . على أن أهم ما يسمو نها في عينه طهرها الذي جمت به بين بأس الرجال ونمومة الأبكار ، والذي جملها كالوردة في أعلى الفصن تأخذها المبن قبل غيرها ولكن يحول دون الوصول إليها علوها أولاً ، ثم ما يحيط بها هناك من أشواك يرعى غياته في الأرض الفضاء ؟ فيراها عن بمد وسط غاتها وحدها أوصية حنظل أو مع أمها آو إحدى شقيقتها فيمرفها قلبه ، قبل أن ينفِ

إليها بصره الحديد ؛ ولا تنسى هى إذا خرجت رعى الفتم فى متوع النهاد أن تلف خصرها الدقيق بحزامها الأحر الذى غرله بنانه ونسيجته كفة ، ولا تحمل ممها غير ذلك المود من شجر اللوز الذى أهداه ابراهيم يوماً إلى أبيها ، وهو يتبمها ببضره أينما انجهت ، حتى إذا اشتد وهج الظهيرة أويا إلى شجرة فجلسا يطمأن مما حملا ممهما من زاد

\* \* \*

كان من أبهج الأيام عندنا أن يكون معنى الراهيم ، إذ كان يتيم لنا لعبه السيحة مع شيخ العرب فرجة ممنسة ، كما كنا نطلب إليه بعض المواويل فنصغى إلى حديث قلبه وخاجات نفسه يفيض بها لحنه الفتى ، وبرسلها فى الفضاء صوته القوى ، ولكنا لم مجده هناك تلك المرة ، كما لم محده فى المرة السالفة

كان آخر من لقيته ثارًا لايقر ، مغيظاً محنقاً كانه في ثورته النمر المزير المهتاج ، وقد اختنى فيه ذلك الانسان الباش الرزين . ففر من مكانه كالسهم إذا انطلق فواجه أخته وكانت لدى باب الكوخ تتحدث إلى عنى ، فحمل برهة في وجهها الذي سرت فيه صفرة كانها صفرة الموت ، ثم بسق في هذا الوجه وهو بكاد يتميز من الفيظ ! يحبس لسانه لكيلا ينطق أمامنا عا لا يايق من فينسه القول ، وهو يحرق الأرم ، وينبعث من عينسه بريق الشر والمقت ، ولولا نظرة ملامة من عن المنا كانت تنتفض أمامه انتفاض المصفور باغته السهر ، أو السبى صور له خياله أنه بيين يدى المسقر ، أو السبى صور له خياله أنه بيين يدى شيطان ! ثم التقط عصاه وانحذ سبيله مبتمداً عنا شيطان ! ثم التقط عصاه وانحذ سبيله مبتمداً عنا دون تحية أو التفائة ، وهو يتوعد ويؤكد الأعان دون تحية أو التفائة ، وهو يتوعد ويؤكد الأعان

وظلت أخته في مكانها لدى الباب واجمة أول الأمر الممالية أن عاودها هدوؤها ، وانبسطت أسار وها عمالية على المنالث على المنالث على المنالث الأمر هين وأن السكون أن تنظاهم أمامنا أن الأمر هين وأن ما يغضب أخاها لا يستحق كل هاتيك الثورة ؛ بيه أنه لم يكن سكونا متكلفا يحجب وراء منطرابا أو إشفاقا ، فلقد هالتنا في عينها نظرات جريئة غريبة ، نظرات من يحس أنه في موقف الماد والخزى ولكنه لا يستشعر ذلك الخزى ، الماد والخزى ولكنه لا يستشعر ذلك الخزى ، ولا على أنه يحس كل شيء ولكنه لا يبالى بشيء ولكنه لا يبالى بشيء

" كانت « سكينة » وهذا هو اسمها فارهة الجمال رائمة المحاسن ، لطيفة التكبوين تحس هذا الجمال وتدرك بغريزتها مدى أثره فينفوس الفتيان والرجال فتممن في الدلال وتسرف في إبداء زينتها ، وليس أخب إلى نفسها من أن ترى ما يفمل جمالها بقاوب الشباب اللها عينان هما السحر أو يقصر عمما ر السحر ضاحكتان أبدآ، ساطمتان كالهما مجمتان . خريئتان دعجاوان تصويهما الى القلوب ولاتستردها من حياء كما تفمل النسوة ، كا تما تربد أن تجهز على . «سرعاها 1 وما استطاع فتى لمح تينك المينين مرة ُ أَنْ يِنْسَى سَحَرَهُا أَبِدًا . هَذَا الى جَبِينَ صَقَيلَ وَخَد أسيل يبدو مشبعاً بالحرة مع ما يمسه من سفع الشمس ، وفم يرف كما ترف الزهرة في ندى الصبيح تختاج عليه البسمات ، وتنقسم بينــه وبين عينيها النظرات ، وأنف لطيف دقيق إذا تغير قيد شعرة "عما هوعليه فان نوائم تلك القسمات وهي لاتقنع بما أُ أُسْبِفْتُهُ عَلَيْهَا بِدُ الطبيعة من حسن فتراها تمن في

الزينة ، وتبالغ في التبرج ؛ فقد ماها الصدير قان فاعلتان أبدا ؛ وترى نعلها الأصفر الدقيق نظيفاً كا أنه لم يحسر الأرض ، ومن نطاقها الأحرالحبوك حول خصرها تتدلى على من طها الأسود اللامع خيوط مختلفة الطول مشكلة الألوان تنتهى بذلاذل تماو وتهبيط وتمايل عنة ويسرة كلما خطت خطوة أو حانت مها الثفاتة . وفي ضفيرتها شريطان ساطما اللون ممقودان ولسكنهما لايستقران على ردقها في موضع ؛ أما شنوفها وأقراطها وخواتمها وخاخالها فلم تقتنع في اقتنائها عا دون الفضة . وتراها في مشيها كالظبية تبث في الحقول من حولها السحر والجال ، فاذا تفنت أو ضحكت أطلقت نفسها على سحيتها فلأتك حدة نبراتها وحلاوة صوتها نشوة وفتنة ، فلأتك حدة نبراتها وحلاوة صوتها نشوة وفتنة ، وحمك فيض مهرحها على مشاركتها ولو كنت ضائقا بهمك

ولكن الفتيان والرجال لا يذكرونها إلا في تفامن وهمس ، وتراهم إذا جاء حديثها يتبادلون نظرات الخبث ، ويتناولون عبارات اللمو ، وترى كلا منهم وقد تشكلت أساريره بما يجول في نفسه واختلجت عيناه بما نمى إليه أخيراً من أمن ها

راح شیخ المرب به می من حدیث آراهیم و أنا مصغ بسمی البه ، مقبل بحواسی علیه قال:

- أرأیت ما کان من تورته غداه کانت سکینه هنا تسر الی عن بعض حدیثها ؟
- رأیت ذلك فیرنی و أزهجنی

- إذا لو علمت ما كان بينه وبين زوجها شبل وما دب بينهما من شحناء وبنضاء ···

قال ذلك وأطرق كمن يثقل رأسه هم فاستفهمته ماحدث ، فأخبرني أن الرجاين يتربص كلاها بالآخر

يريد أن يقتله ، وأن الأمر وصل بينهما الى مثل ذلك التحرج والمسدوان ، فقد حدث أن لطم إبراهيم زوج أخته أمام جماعة الفلاحين من أقرانه في عربة على بك ثم راح يكيل له السباب المقدّع الذي يستفز الجبأن ، ثم اختفت من غنم شبل عشر نعجات ، ووجدت إحدى بقرتيه مينة والأخرى بين الموت والحياة ؛ والناس جميماً موقنون أنه ما فعل هذا غير ابراهيم بمذ أن تهامس أهل العزبة بما شاع عن سيرة أختـه ، وهو مصمم إذا أراد ، جرىء إذا انتوى، عات إذا نفذ، ليس في العزبة كاما من يخرج على سطوة على بك ويستخف بسلطانه سواه . على أنه اليوم لا برى شبادَ كفأ لخصومت ، بل إنه اينظر إلى من هو أعظم وأسمَى ، ينظر الى على بك نفسه وبرى فيمه غريمه وعدوه الألد . أو ليس يمطف اليوم على شــبل المطف كله ، وعده بما له ويمفيه من مشاق الأعمال؟ وكيف يصبر ابراهيم بعد أن يتبين أن البك إنما يفعل ذلك كله من أجل سكينة وعيني سكينة ؟ كيف يطيق ابراهيم أن ياتي الناس ويحتفظ بينهم عكانتسه وهو البوم تتبمه الفضيحة أينًا سار ، ويأثيب العار من كل مكان ، ويلقاء الخزى أنى حل

\* \* \*

كان على بك من أرباب الضياع، يتحدث الناس عاكان لجده من ثراء وجاه ؟ ولقد تقامم بنوه من بعده هدف النراء الضخم وذلك الجاه العريض فانتهى إلى على بك بن حسن بك منه جانب كبير ؟ ولكن أخلاق جده انتهت إليه كاملة ، فهو شديد الكرياء عظيم الأنفة غليظ القلب ، ينظر إلى أهل عربته جميعاً نظرته إلى عبيده وإمائه لا يهمه إلا أنب يشبع بطنه وعلاً جيوبه ، عاش من الأ

حوله أو هلكوا إ بخيل شديد الحرص ، يحاسب فاظر زراعته على الليم حسابه إياه على الجنيه ، لايذكر حسنة ولا ينسى إساءة ، يقيم نفوذه على البعاش والجور ، عسوف عنوف لا تأخذه رأفة بأحد ، لأنه برى الرأفة ضمفاً لا يليق عمله ؛ لا يمدل نبوغه فى جمع المال من شتى الوجوه إلا مهارته فى إحكام الدسائس وتدبير وسائل السكيد ؛ على أنه فى اشباع شهواته قد فات كل نبوغ و تمدى كل حد ، حتى ليتلاشى تلقاء تلك الناحية فيه كل نبوغ آخر اليتلاشى تلقاء تلك الناحية فيه كل نبوغ آخر التالي لا تعرف كلالاً ولا يحس مللا

رأى وهو على حماره إلى عن بنه فى ثلاثة من رجاله ذات صباح امرأة فى ظل شجرة ، فسكا عما تلاشت كبرياؤه بفتة . سأل رجاله فى غير ترفع وفى غير حياه : من تكون تلك المرأة ؟ فأخبروه أنها نسكينة الأعرابية فمجب كيف تكون فى عن بنه ولا يعلم بها ا فأفهموه أنها زوجة النفر الحديد شبل ، فسرت فى وجهه أولا أمارات الارتياح ، ثم اساريره ؟ وبداله ، فاستماد كبرياه ه وراح بمان سخطه أساريره ؟ وبداله ، فاستماد كبرياه ه وراح بمان سخطه على وجود امرأة فى طريقه دون حياء كا نما هان على الناس أمره ، واعتذر إليه أعوانه بشتى الماذير فهى أعرابية جاهلة ، وهى لا تعرف أن هذا طريق البك غير ذلك من وجوه الاعتذار

على أن البك وإن تظاهر بالعزة في الناس ، تهون عليه نفسه ، وسرعان ما تهافت على سكينة حتى صارت شفله الشاغل ، وسرعان ما صار لروجها الحظوة والمال ؛ وقد عرفت الأعرابية الماكرة فاحية الضعف في هذا المتعاظم

الشيطان نفسه 1 ولكنه كان لا يفتأ يسب ويتوعد مملناً في حدة أن الموت خير عنده من تحمل همذا المار ، وأنه إن تهاون في عرضه فأولى به أنْ يابس ملابس النساء ، ويتخلق بأخلاق النساء ؛ وكان يقسم لى أنه سوف يبدأ بذبحها كما تذبح الشاة ما وأتته الفرصة لذلك ، ثم ينتقم من عشيقها أبشع انتقام مهما كانت سطوته اليقول ذلك وصدره يعلو ويهبط كما يعلو موج الترعة ويهبظ، والمرق يتصبب من جبينه ، والشر يلمع في مقلتيه ، وأصابع يده مشدودة كا تما يريد أن ينشبها في فريسة ما ثلة ا وكان ينفر منا إذا زجرناه قائلا إنه لا بهاب الوت بل إنه ليتمناه ليريحه مما هو فيه ؛ وحتى عن ، عن نفسها ما كانت تجد سبيلا إلى قابه ، وكان ينتهرها ويطلب إليها في صرامة ألا تخوض في هذا الأمر، وإلا فلن تكون له بها صلة . وسكت شيخ العرب برهة ، ثم استأنف حديثه قائلا : « تغير السكين وكاتما حل محله شخص آخر ، فهو لا بهنأ له طمام ولا يستقر جنبه في مضجع ، وأَصَابُ عُمَانه الهزال لولا ما تحاول عزمن عناية بها : يحسب كل نظرة موجهة إليه إذا سار ، ويخال كل: بسمة سيخرية منه ، ويظن كل همس يدور حوله ، وَالْدِلْكُ تراه لا يغشى مجالس الرجال إلا نفرا من خلصائه يستمين بهم فيا يدبر من أمور ا واليوم تكثر حوادث الحريق وتسميم الماشية في العزبة ، فأشفق على هذا البائس ولكني لا أجد حيلة في تسكينه أو صرفه عن وجهته،، وليس يكربني ما أحاذره عليه بقدر ما يكربني ما صارت إليه ابنتي مرس حال منكرة ؛ فقد غاضت بشاشتها ، وتمثني السقم في جسمها القوى ، حتى بت أخدى أن أفقدها » ثم خفت صوت الرجل ، ودنا مني ، وقال

المتجبر فأسلست إباءه وحطت من كبرياته ، تدل عليه متى شاءت فان يستطيع قبض كفه عنها ، ونمکر به فان یقوی علی إرغامها ، وهی تنقرب إليه مرة وتنفر منه مرة فلا يجد في الحالتين إلا الخضوع والاستسلام من ذلك البك العاني ؛ وأي خضوع هــذا الذي يجعله على الرغم من مكانته لا يتورع أن يتردد على كوخها بنفسه متخذاً من الليل ستاراً ؟ ذلك الكوخ الذي اختاره لما بالقرب من مسكنه غير عابيء بما يقول الناس أو بما يتقولون أما زوجها فقد تنافل عن هذا كله وتجاهله ، وحسبه ما يصيب من وراء ذلك من مال أو حظوة عند سيده 1 وما كان هذا الضعيف لمملاً عيني زوجته المتبرجة الشرود . فهان عليها أمره منذ أن تزوجها ؛ وما مهد له سبيل هذا الزواج سوى صدأقته لابراهيم منذ حداثتهما . ولقد رضيت به كارهة مرغمة ، ثم ما لبثت أن طرحته وراء ظهرها فلم ترع له حقاً أو قل لم تحس له وجوداً. ولقد ظلمه ابراهيم حقاً فيا انتقم به منه فما هو إلا أداة تافهة حقيرة ، لا علك من أمره ولا من أمر زوجه شيئاً

أفاض شيخ العرب واسترسل ، وما كات يمنيني إلا ابراهيم ، وقد عرفت الآن سر غضبه ، وبواعث ثورته . أيستطيع وهو فرد فقير أن يقاوم البك وله من الأعوان والجاه ما يقابل به بلده وأجمعا ؟ ورأى شيخ العرب في حديثي إشفاقاً عليه ، وفي عيني لهفة لساع بقية خبره فقال : كثيراً ما طلبت إليه أن يأخذ حذره ، وألا يطلق لسانه بما لا بليق ، وعلى الأخص لأن خصمه ماضي البطش ، سريع الانتقام ، فظيع الفدر ، لا ينجو من كيده عدو ، ولا يفر من حبائله مسيء ولوكان

في هس: «أرأيت كيف بكون مبمث الباوي هؤلاء السادة ، ثم يتهموننا نحن الأعراب بأننا أصل الحوادث ، والحكومة تأخذ عا يقولون ولا تفكر أن تبحث أسباب تلك الحوادث ، أو تنبين بواعثها الخفية . . . . . »

وتوةف محدثي على لداء ابنه راغب :

- أبتاه ا
- ماذا يا ولد ؟
- حنظل وعن وأى والنّمات ... هاك ... هاك إيش ها تربد يا بوى ؟

- ما أبغي شيء ياولد ... اسكت

ولما وسلت عن وأمها وأخوها من «سرحتهم» إلى باب الحظيرة ، أشار شيخ المرب إلى ابنته فجاءت مسرعة وحيت في طلاقة وهدوء ، وعلى وجهها مسحة من همها الدفين ، وقال لها أوها : « إكبيري النار يا بنت ، وهات الشاي » ، وأعطيناها بمض ما لدينا من الشاي فذهبت لممله ، م جاءت أمها فحيت وجلست ، وجاس حنظل غير بعيد منا وفي يده مفزله وسوفه

وجاءت عن بالشاى ، فتنهدت أمها وهى تحدجها حدج الاشفاق ، وقال لها أبوها وهو يخنى همه : « ديرى الشاى يا عن » ، وتناول كل منا من يدها قدحاً من تلك الأقداح الزجاجية ، ورحنا محتدى الشاى في صمت

وكانت الشمس قد لألأت صفحة الماء بأشمتها الفوية التي كانت تبدو لأعيننا أعظم ضوء أو أشد وهجاً وبحن في ظل الشجرة ، حتى لقد كان يصمب على بمضنا أن يديم النظر لحظة إلى الماء ، وكان الماء يومشة مثقلاً بذلك الفرين الذي يفهق به النهر الحبيب في زمن فيضانه ، فكانت صفحة الترعة

كسحنة الحبشى ، بيد أنها كانت على الرغم من ذلك تمكس أشمة الشمس ، فيشتد بريقها حتى يخطف الأبصار

وانتبهنا على حين غفلة إلى الكلاب تجرى نابحة نحو الترعة ، فأنجهت أبصارنا جميماً إليها ، ولكنا لم نو غير الماء ينساب مسرعاً دافقاً ، وماهى إلا لحظة حتى رأينا حنظل يجرى بحو الضفة ومن ورابه راغب ، وها يشيران إلى الماء ، وتبعثهما عن وهي تؤيدهما بقولها : إنها جثة آدى وليست جيفة حيوان . وأسرعت إليهم أسهم فوقفت معهم ، ولكنها كانت تخالفهم قائلة : إنها جيفة حمار . وأممنا النظر في الماء فرأينا شيئًا سابحا ، يتحرك حركة غريبة ، هي حركة تدفق الموج ، ولم نتبينه أول الأمر إذ لم يكن يطفو منه فوق الماء إلا جزء يسير ؟ ولكننا استطمنا أن نرى كنفآ آدمية عارية وجزءاً من الذراع ، ثم ما لبث الرأس أن تبدى برهة ولكنه عاد فاختنى ، ثم برز الوجه وبرز إلا قليلا والتيار يحمل الغربق مسرعا قيبدو للعين من أجزاء جسمه مايبدو حسب حركة الموج . ولقد أحزننا ذلك المنظر وروعنا ، ورأينا بمض الناس على الضفة الأخرى ، وكان الغربق أقرب إليها منا يرفعون أصابعهم بالتشهد، كما رأينا بمضالفلمان يتجممون ويجرون على الشط قبالة الجثة ؛ وكا نما جمد شبيخ العرب في مكانه فلم يذهب إلى حيث كانت تقف زوجه وأولاده . وشمل الجو كله من حولنا رهبة شديدة وكاَّية قابضة ، والفريق يجرى به الموج فيدخل في ظل بعض الحشائش ، ثم يخرج منها إلى ضوء الشمس ثم رأينا خمسة من الرجال يأتون مسرعين على الشط الذي كنا نقف عليه ، فساروا يتبمون الجئة-

ريما تجنح ، وفي وجوههم حسرة واهمام شديد وكانوا يصيحون بقولهم : « البر البر ياطالب الدفن » ومن ممتقداتهم أن الفريق يجنح إلى البر إذا صاح الأحياء أمامه بتلك المبارة

وليت شمرى هل استمع الغريق إليهم حقا ؟ فلقد أبصر أه يجنح إلى الشاطى قليلاً قليلاً قليلاً حتى أوشك أن يلامسه غير بعيد منا ، ولكنى لم ألبث أن تبينت سير جنوحه ، فإن انتناء الترعة في ذلك المكان جمل الموج يرتد من الشاطى الآخر إلى شاطئنا فوجه إليه الغريق شيئاً فشيئاً

وذهبنا وذهبت امرأة العربى وابناها لرؤية الغريق . أما شيخ العرب فلبث في مكانه برهة ، ثم قام فتحامل على نفسه وسار يجر رجايه ليلحق بناً ، وهناك رأيناه وقد أخرجه الرجال ممدراً على الشاطئ وقد تمزقت ملابسه وتورم جسده: رأينا ابراهيم حثة هامدة ولاحظناعلي فمه ضربة وفي عنقه أثر شجار عنيف؟ وتجلد الرجال فصنموا من عصبهم محفة ألقوه عليها وخلموا عليمه بمض ملابسهم ووقفنا نحن مشدوهين أمام هذا المنظر وفينا من لم يستطع أن يحبس دممه على الأخص لمرأى ذلك الشبيخ الذي أذهله الرعب فتركه كالأصم أو الجنون وسرنا نحو الشجرة فرأينا عن وأخواتها في انتظار النبأ فما كان لهن أن يربن غريقاً ربما تمرى النريق ولوكانب على جسده من الثياب أطولها وأعرضها ؟ هل كانت تستطيع أن ترى خطيبها وحبيب روحها ممددآ على الشاطئ جثة هامدة متورمة ؟ هل كانت تستطيع أن ترى ابراهيم وأصحابه من حوله بمسحون دموعهم بأكفهم وهم من أشداء الرجال ؟

لبثت تنتظر وهي لا مدري من الفريق ، ولكن لم يطل انتظارها ، فقد عاد راغب مسرعاً وكا نه يحمل إليها نبأ سارا ؟ وقال في سنذاجة الأطفال وبراءتهم : « ياعن ياأختى إنه ابراهيم أخو سكينة » صرخت الفتاة مذعورة للنبأ الفاجع ۽ ولكنها حتى في ذلك الموقف تداركت وجودنا فقطمت صرختها وهمولت نحو الكوخ؟ وهناك أبصرناها تسقط لدى الباب منشياً عليها، فجرينا إليها ولكن عبثًا حاولنا أن نفعل شيئًا ، وأُخذُما في أمرها من الأرتباك ما يأخذ الرجال عادة في مثل ذلك الموقف. بيد أننا أسرعنا فأرسلنا من أحضر أباها وأمها ، فجلست الأم تدلك يديها ورجليها وقد ألقت رأسها على ركبتها، وأبعدنا محن الرجل قسراً عن الكوخ وأجلسناه بيننا تحت الشجرة وبه ضعف ما با بنته، ولم يفق حتى أفاقت من غاشيتها ، وكا نما عقد اليأس لسانها أو ذهب الهلع بليما فلم تقل شيئًا ، وكذلك انمقد لسان أبيها فلم يتخرك وهو يقاب كفيمه في جزع لن يصفه كلام

وجلسنا نحن حوله وكا ننا قوم اجتمعوا في ماتم فلا نتساءل إلا بالألحاظ ولا نتجاوب إلا بالاعاء . ومن الرجال بعد لحظة بحماون غربة هم على عفتهم التي أعدوها ، يربدون أن يسرعوا بحثت من المال الم

قضينا يوما كثيباً ثقيلاً لم نستطع أن نكمله فدنا الى القرية في عصره ؟ وانقضى الأسبوع وحل موعد الذهاب الى النزعة ، ولكنا لم نذهب فقمه علمنا قبل ذلك الموعد بليملة أنه قد ألقي القبض على شيخ المرب فقد جاء ذكره في قضية مقتل على بك فاستدعى لسماع أقواله إذ قد حامت جوله بعض الشبهات



بيما كانت سيمون أربل تهم بالخروج من (الأستوديو) إذكان لها عمل المثلة الأولى في شريط سيماني جديد، اعترضها شاب أنكرته عاكان يفشي وجهه من الأصباغ والطلاء فلم تثبته، ولكنه دنا منها وأسر إليها اسمه

— شارل جیرو …

فذعرت الفتاة وتراجعت كائن هـذا الاسم قبض على قلبها فهى تربد الافلات منـه ، ولكن الرجل خطا إليها وقال فى مسكنة وذلة :

- أما إنك لم تمرفيني فغير عجيب ؛ فقسد تصر مت عشر سنوات كاملة ، وفي دون هذا تنكر المرأة رجلها . . . ولملك تتساءلين ماذا جئت أفعل الآن بعد هذه الغيبة الطويلة . . . ؟ فما جئت إلا لأنى على العهد وما زلت أحبك

فأجابته : لعلك جننت ١٠٠٠

فجمل برمقها فی ذهول ، ولم یصدق عینیه وأذنیه اذ لم یکن یتوقع أن بری ویسمع ، وهو الذی تجشم فی سبیلها ولق ما لقی من أجلها ؟ شم قال لها :

- أريد أن أنفرد بك فان لي حديثاً

وكانت سيمون لا تزال كمهده بها وضيئة فاتنة جذابة ، بارعة الشكل ، بديمة التكوين ، رقيقة الملامح ، عصبية المزاج ، لم تنل الأيام من

جالها ، وإن كانت قد ناهنت الثلاثين ؛ فأومأت إليه أن يتبمها وانطلق على أثرها إلى غرفة منعزلة ؛ وقالت له بصوت متهدج مرتمش :

- هلم فاخبرنی الخبر وأو جز ما استطمت فان زوجی ینتظرنی

فوقع كلانها منه إذ لم يكن يملم أن لها زوجاً .. وتخاذَل من هول الصدمة ، وكاد ينقطع عن الكلام ، لولا أن رأى اضطرابها فمدَّق الأمل عليه وقال لها :

- إن ضاق بك الوقت فان يتسع لى أن أخبرك بكل شيء في هـذه المرة ، ولكن حسبك أن تعلى أني قد خرجت من السجن ، وكان مأواى في هـذه السنوات الهشر الطوال . . أوه لمأرجو ألا تنظرى إلى نظرة الاحتقار فلقد كنت أحسبك غير جاهلة أمرى وإن لم أكتب إليك ...

فطاشت نظراتها إليه بنظرات من الخوف والرعب؟ ثم قالت له بصوت مرتجف:

ـ - وما شأني في كل هذا ؟

ما بنابلس ولم يدركيف يقول ، وتسلط غايه صوتها العذب فسلبه إرادته ، وكثيراً ماكان يسلبه ما يسلب ومهيج فيه ما يهيج ، ونبهه الصوت إلى وجودها ، ونبهه وجودها إلى ذكرى الآيام الماشية في وأن واعتراه ما يعترى الحبين ، وجعل يلتفس

الألفاظ فلإ يجدها ، ولم يدركيف بذكر لها أنه من أجلها سرق ومن أجلها قتل ...

لقد كاتها كل ما فعل فما تعلم شيئاً إلى الآن، وبود و كانت تعلم ؛ إذن لأدركت علها من نفسه فعسى أن يرتفع بذلك في عينها و تعرف أي عب هو ... ولم يكن يرقاب في أن جرد التقائهما يضله منها عا مفي ويستعيد إليه حنانها القديم، وإن يكن للحظ عمل فالحظ هو الذي هداه الها ويسر عليه البحث عنها ، وجاءه باسمها بين أساء ويسر عليه المثلات في السيما فما كان أسهل عليه بعد ذلك أن يعرف مقرها ... أفيعد هذا يخشى ويرقاب ويباس ؟ يعرف مقرها ... أفيعد هذا يخشى ويرقاب ويباس ؟

- أراك خائفة أمنى ٠٠٠ أو لا فهو الحذر وما يحق لك أن تحذرى ممن يحيا بهواك ، فان كانت رؤبتي قد ساءتك فمقدرة ٠٠٠

فبدا التأثر على وجه سيمون وكا تما ندمت على ما فرط منها ، وهاج شجونها منظر الرجل الذى طالما أحبته ، وقد جاء يسألها هذا الحب من أخرى ، فغلما قلما وانفرظت الدموع من عينها وتساءلت في حزن ورقة :

- لست أدرى كيف يقدم شاب مثلث على فعل جزاؤه السجن ؟

فنجههم جبينه وتساقطت الكامات من فه - لقد اضطرئي البؤس والحب ...

فاحتجت عليه قائلة:

أهناك بؤس فوق ما تحملناه مما ؟
 فلم يطق صبراً وصاح بها :

- ألم تدركي بمدأني لم أقترف ما اقترفت إلا في سبيلك ولا نتشلك من هذا الشقاء ؟ ألم تملى أن السمادة قد جاءتك في الوقت الذي اختفيت فيه ؟

فغضت بصرها وهزت رأمها علامة النفي ، ولكنه مرًّ في حديثه وقال :

- لقد دفع إليك صديق « أدواف ملبان » في ذلك الوقت مبلغاً كبيراً من المال وزعم كا أوعزت إليه أنه من أحد أقاربك ... غير أنى كنت آمل أن ستدركين أنه منى

فبدت الدهشة على وجه سيمون وقالت :

أدولف ملبان ١٠٠٠ أدولف ملبان ١٠٠٠ ا
 آد . . لعلك تذكرينه الآن . ؟ لقدكان مديق الحيم فاستودعته المال ليسمل على الهنرب .

ألم يدفعه إليك ؟ أجيبي ...

وكانت ترمقه بنظرات غريبة فأخذ بدها بين ريه وجمل يشد عليها ولكنها انتزعتها منه وفرات لا تاوى ، وثبت في مكانه لا يلحق بها

ثم عاد الى غرفته وفى نفسه الأمل ، فذلك الانفعال الذى بدا عليها لم يكن من غير شك إلانتيجة هذه القابله . كلا . كلا إنه لن يهون عليها ومن أجلها سُنجن عشر سنوات . ولكنه اغتم لزواجها وداخله الشك في أمانة صديقه أن يكون قد ذهب بالمال ولم يؤده اليها ، فترى ماذا فعات السكينة بعد اختفائه ؟

وتفتحت له الذاكرة وأطرق يفكر فى الأيام الماضية . .

\* \* \*

كان شارل وسيمون من بلدة بورج فتعارفا وتحا با منه الصفر ، وكانت أسرته غنية واسعة الغنى ، أما هى فكانت يتيمة لا مال لها ، فلما أراد الزواج منها كبر ذلك على أهله وأبوا أن يقروه فرحل معها الى باريس وكان لهما من العمر عانية عشر عاما ، فأخذ برتفق بمعض الأعمال ليكسب

ما يتباغان به ، وكانت هذه حاله بصمة أشهر ، فما نقص من سمادة المال أعته هى بوجودها ، الى أن جاء بوم أعوزه القوت ولم يجدد عملاً فأصبحا ولا مأوى لهما بضربان فى شوارع المدينة وببيتان فى ضرائبها فلم يَر بدا من الكتابة لابيه يسأله المونة ، فأرسدل إليه ما يكنى لتوفية دينه وابتياع تذكرة المودة ؛ وهدده أن هو لم يرجع فى الحال أن لاعتون ولا مساعدة ولا ميراث ...!

ولكن شارل لم يمبأ ولم يكترث لوعيد أبيه وآثر البقاء مع سيمون والحب والفقر ؛ ثم سنحت له فكرة السفر الى چنيف ليستميح خالته الفنية قبل أن تَصَفْر بده مما أرسله أبوه . وودعته سيمون على المحطة بعد أن تواعدا على اللقاء بعد أسبوع ... ولم يخطر لهما فى تلك اللحظة أن اللقاء لن بكون الا بعد عشر ساعات كاملة ...!

ولما وصل شارل الى چنيف لقى خالته وسألها ان تقرضه مالاً يتسبّب فيه بالتجارة ولكن أباه كان قد أنهى إليها الخبر وحد رها ، فمنه فته ورد به رداً قبيحاً . فتارت ثائرته وجن جنوبه ، فاذا تفمل سيمون إذا نفد القليل الذي تركه لها ؟ إنها بين موتين ، فاما ان تموت جوعاً أو هو الموت الأدبى المرأة الحسناء ...

وأخذ يقلب رأيه ويفكر في حاله ، وكان قد اظلم في الصحف على أخبار السطو على عمال البنوك ، فلم يهده فكره المضطرب الى خير من هذه الوسيلة ، وما ينفع العالم ولا يضره نقسس اللصوص واحداً أو زادوا واحداً ...

وأعد عديه وترك منزل خالته بحجة الرجوع إلى باريس ، ثم أوى الى منزل صديقه أدولف مليان وكان طالباً في إحدى جامعات چنيف ؛ وأخذ يتأثر

عامل البنك ويتربص به الى أن سسنحت الفرصة فانقض عليه ذات مساء فى مكان منقطع فدس فى فه خرقة مبللة (بالبكاوروفورم) ثم احتوى ما فى حقيبته من المال وتسلّل الى منزل صديقه ولم بره أحد

ولكن جرائد الصباح ظهرت تحمل نبأ وفاة عامل البنك من فعل (الكاوروفورم) فارتاع شارل وأسقط في بده وأخذه الرعب. وتنصّح له صديقه فأشار عليه بأن لا يرجع الى باريس حذراً أن بنم عليه المال وقد عرفوه مملقاً ، ثم زيّن له السفر الى مدينة برن والبقاء فيها حتى ينسى الخبر و تطوى القضية

ورأى شارل أن هذا هو الرأى ، فعد ما سرقه فكان ثروة ... ثم عن ل منه القسم الأكبر ودفعه لصديقه على أن يحتفظه عنده أياماً نم بؤديه اساحبته سيمون أربل في باريس ويزعم لهما أنه من أحد أقاربها . قال :

- فان شكت فى الأمن فعليك بالصمت وقل للما المسال هو المسال ، وسوف تعلم منى ما لم تعلم منك ، وإذا مجوت فان أوبتى إليها قريبة ، وإذا وقمت فانى متلف جميع أوراقى فلا يعرفون اسمى ولا يهتدون بى إليك

وتمانق الصديقان طويلا، وسافر شارل الى برن فأقام بها خمسة عشر يوماً وثق بمدها من بجاته فأزمع المودة الى باريس ؛ وما كاد بمتزم حتى كبسه الشرطة وقبضوا عليسه ، ولم يدر من أين دهى ١٠٠٠

ونمات البفتة فملها فى نفس هذا المسكين فتلجاج ، وقر روه وجعلوا يسردون أخبار جرعته عملا عملا وكلة وكلة فتضمضع وأقر ، بيد أنه رآهم بجهلون اسمه ، فانتحل اسما فأخذوه به وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بالأشفال الشاقة ، وكانت الجرائدالفرنسية فى شاغل عن مثل خبره باضطراب الحالة الدولية فى ذلك الوقت فلم تشر اليه ، وهكذا أخفى أمره وظل بجهولاً من أهله ومن سيمون ، فكان هذا عزاءه فى سجنه ، وهان عليه ما سوى الفضيحة عدد من يحب ، وأخذ يملل النفس بأنه متى الحسرت هذه الحنة ولتى سيمون وأفضى اليها متى الحسرت هذه الحنة ولتى سيمون وأفضى اليها باخبر ازداد حظوة لديها فجزته وفاء بوفاء واخلاصا باخلاص ؛ وفسى أنها من النساء ...

وتصر مت المدة وخرج من السجن فعلم بوقاة والديه وحرمانه ميراتهما ، ووقع له عنوان سيمون في اعلامات الصحف فكان ما وجد أحب اليه مما فقد . وها هو ذا الآن بردد في نفسه بعد أن قابلها « إنها ما زالت تحبني وإن أسبحت ذات بعل ، فان كان قلبها في وحدى فهي في وحدى ... »

وجلست سیمون فی الوقت نفسه للمشاء مع زوجها أدواف ملبان بمنزلهما فی شارع کورسیل، وکان زواجهما من عشر سنوات ، فجری بینهما کلام قالت فیه:

بجب علیك أن تطلع شارل على الحقیقة
 قبل أن یمرفها من غیرك فذلك أحرى أن یخفف
 وقمها علیه

وكان أدولف رجلا بادنا خامل الحركة، لم يعمل عملا منذ ورث الخيالة على سيمون بأرباحها الطائله فهو متبطل يقضى أيامه فيما يزيده خمولا بين دور

الميسر وحلبات السباق، وأصبح عالة عليها تطعمه وتكسوه. وتكسوه، وما تحب المرأة من تطعمه وتكسوه. وكان الى ذلك قليل الحزم كثير التسويف فقال لهما وقد أشاح بوجهه عنها:

- ليس هذا بالرأى . . فقد لا يعلم بزواجنا أبدا ؛ وما أحسبه إلا يائسا منك إذا أياسته ، فيدعك وشأنك . وكل ما يجب هو ألا براني فأجابته في ازدراء :

- إنك تخشى إذا هو علم بزواجنا أن يتهمك بأنك دللت عليمه الشرطة وفضحت جرعته . . فنا زلت أنساءل كيف قبض عليه وقد كان آمنا ولم يأتمن أحد غيرك ؟

فُهِت الرجل وقال لها وقد اختنق صوته.

- أفتظينني مهما كنت سافلاً أتسفل الى مثل هذه الدنيئة ؟ أتمتقدين ذلك يا سيمون ؟ فأجابته ببرود: ولم لا ؟

فصُعق لكلامها وظل باهتا مشدوها؛ وقامت هي الى الباب وألقت اليه وهي تخرج من الفرقة؛ حلى الباب وألقت اليه وهي تخرج من الفرقة؛ فظل قابعا متكدسا في مكانه وقد طاش عقلة، فهو ما زال يحب سيمون، ويؤثر الموت على أن يفقدها؛ ولسكنه قال في نفسه: « إن في ذكري الأيام السيئة التي قضها مع شارل ما يحول بينها وبين شارل » ، ونسى هو الآخر أنها من النساء وصدق حدس الحبيب الأول، فتمكن شارل والتحدث اليها، وكانت تصدف عنه في بادى، والتحدث اليها ، وكانت تصدف عنه في بادى، الأمر، ، غير أن الحب المتأجج في صدره نفي عنه اليأس بل هو ن عليه أمر، زواجها وما يدرى بمن توجت ... وقر في نفسه أن صديقه لم يؤد "اليها اليأس بل هو ن عليه أمر، زواجها وما يدرى بمن تروجت ... وقر في نفسه أن صديقه لم يؤد "اليها اليأس بل هو ن عليه أمر، زواجها وما يدرى بمن

المال فاختلَّت عالها ، فذلك سبب زواجها آثرته على السقوط ، وتلك فضيلة تسره ولا تجزيه ... ولم تقو سيمون على تيار هذا الحب الجارف فتفتح قلبها وباتت تنتظر صاحبها كل يوم على باب (الاستديو) فتصطحبه في سيارتها للتنذه في الفاية ...

وسألها شارل فى أحد الآيام:
- أما تخشين أن يباغتنا زوجك ؟
فأجابت وعلى شفتيها ابتسامة ذات معنى:
- إن هذا لا يعنيني ألينة

وكانت هذه هي المرة الواحدة التي جر فيها الحديث الى زوجها ولم يسمح شارل لنفسه أن يسألها عن حياتها طوال هـذه السنوات العشر وألهاه ماهو فيه وأصبح لا يفكر إلا في أمن حبهما ومستقبلهما فقال لها:

- أخبرتنى أن لك منزلاً ريفياً بضاحية سان جرمان وأنكم لا تنزلون به إلا فى الصيف ، وعندى أنه أفضل مكان تختلى فيه دون حذر ... فاستحسنت رأيه واستمهلته إلى أن تحتاط للأمر ثم يكون له ما يحب

وفي ذات يوم فاجأته بقولما :

- سأقوم هذا الساء بعمل التجربة الآخيرة للشريط السيمائي الجديد، ولا ريب أن زوجي سينتهز هذه الفرصة فيقضى الليلة في اليسر كدأبه كلا غبت وبهذا يخلو وجهه .. فهاك مفتاح منزانا الريقي واحرص على أن تكون هناك عند منتصف الليل فسأوافيك في هذه الساعة وقد انتهيت من عملي ؟

فلتُم المفتاح ودسه في جيبه ، وما تسمه الدنيا سروراً وغبطة

ومر اليوم طويلا بطيئاً كا نه يمد دقائقه واحدة واحدة ؟ وكانت سيمون تلحظ على زوجها القاق والاضطراب على ما يبدو من سكينته ، فأعجما ذلك ، وابتسمت ابتسامة خفية وقالت فى نفسها : « إنه هو أيضاً يحبنى . . »

وفرفت من عملها فأخذت تتحدث إلى يعض مديقاتها ؟ ثم عادت الى منزلها فدخلت الى حمامها وأطالت المكث فيه ؟ ثم جملت تنزين وتطيل فى زينتها والوقت يمر لا ينتظر حتى إذا ما استقلت سيارتها كان قد فات الموعد الذى ضربته لشارل ، وانقضت ساعتان ...

فلما بلغت المنزل أبصرت بالقرب منه سيارة عرفتها وسر"ها أن تزاها ...

ثم تقدمت الى الباب الخارجى فلاح لها نور ضميف ينبعث من إحدى الفرف نحت ظلام الليل الدامس ؟ ففتحت الباب ورد به وراءها ثم دخات الى الفرقة المضيئة فوقع بصرها على جسم ضخم منكنىء على الأرض فدنت منه فى غير ذعم ولا دهشة ، وانحنت عليه تنبينه فاذا هو زوجها أودلف وقد تشحيط قتبلا فى دمه ...

وأخذت تتمثل ما حدث فكانت القضية في خيالها أن الصديقين التقياعلى فجأة فجر الكلام الكلام، وعلم شارل أن أودلف هو ساحب المنزل وهو زوجها الذي خان عهده وخلفه عليها فطاشت الغيرة بمقله فقتله ، ثم هاله ما صنع واستبطأ قدومها فنيجاً بنفسه ...

وجملت تتأمل الجئة وقدعلت شفتيها ابتسامة شيطانية ، وقالت تحدث نفسها بصوت مسموع وقد أمنت أن يسممها أحد:

- كنت أتساءل : من سيقتل منهما ... ؟

فها هو ذا أودلف وقد استرحت منه بقتله كما استرحت من الآخر بالفرار

ثم دارت على عقبها وهمت تريد الخروح ، فانتفض جسمها إذرأت شارل بالباب يقول لها وقد تكلح وجهه وانقابت سحنته :

- إذن كان أدولف صادقاً ؟

فامتقع لونها بصفرة الوت ، وظهر في عينها الرعب، ولكنها تماسكت وصاحت بصوت مختنق:

- أتقتل زوجي ثم تتجرأ ...

غير أن شارل قطع عليها وقال في جفاء وخشونة :

کیف علم هذا الرجل و کیف جاء إلى هنا ؟
 أجیبی من هذا الذی استدرجه ؟

فزاغ بصرها وتلجلج لسانها وتمتمت :

- لست أدرى ... لست أدرى ... المله حكم الاتفاق والمصادفة ... دعنى أخرج من هنا والا صرخت وجمت الناس عليك

فهز كتفيه ورماها بقهقهة منكرة افشعر لها جسمها ثم قال:

-- اصرخی ما شئت فان یجدیك ... فالسكان منعزل والقوم نیام ؟ وهبی أحداً ممك فأغاثك فانه سوف یقبض علیك بهمة الاشتراك فی الجرعة ... ألم تهربی می من بورج قبل اثنتی عشرة سنة ؟ وبعد هذا ألست أنت أعطیتی مفتاح المنزل ؟

فقالت وقد أنخذلت ووهنت قوتها وأحسبت الأرض تميد بها :

- لست آدرى لم شخاطبى مده الهنجة ؟
- ذلك لأنك دخلت إلى هـذه الفرفة وكل حركاتك تنم عن دخيلة نفسك الخبيئة ، فقد ظهر لميني أنك كنت تتوقمين رؤية هذه الجنة هنا ...

ومن غيرك يبعث مهذه الرسالة إلى أدولف؟ ثم أخرج من جيبه خطاباً غفلاً من الامضاء فجعل يقرأه علمها:

ان كنت تريد أن ترى بمينيك خيانة زوجتك فاذهب الى منزلك الربق عند منتصف الليل »
 الليل »

فتبالهت كائمها لاتفهم شيئاً ، ولكنه نظر إليها في ازدراء وقال :

- لا تحاولي الانكار فيا تجدين دليلاً إلا قام دليل... ولقد فاجأني أدولف، فلما رآني هم بقتلي، ولكني ظهرت عليه وانتزعت سلاحه ثم رميته بخيانته فتبرأ منها وأكدلي أنه دفع إليك المال منذ عشر سنوات، ولم نكن به ربية فعبثت به وأغريته وسلّطت عليه هواك وفتنتك ورضيته عاشقا، ثم رضيت به زوجا؛ وعلمت منه كل ما جرى على لم يكتمك شيئا ... وكان المسكين يحدثني والجنون لم يكتمك شيئا ... وكان المسكين يحدثني والجنون يطبر في عقلي و عثلتك تسخرين بي فقتلته على غير وعى ... ألا فاخبر بني الآن لماذا تجاهلت وأنت عارفة، وهل تلك إلا نية السوء وضمير الشر ؟

فسكنت هُدُندَيهِ ثم تمتمت : --- كيف لى بالحجة وأنت لا تصدقني ؟ ... فاستأنف كلامه بصوت مجموم :

القد كنت واثقة من قتل أحداً ، فايتلاقى عاشقان لامراً واحدة فى غدعها إلاعلى جرعة ... ولا شك أن أدولف كان يعلم أنى أنا الذى ينتظرك هنا فى منتصف الليل ، وإن لم تذكرى له اسمى فى خطابك ، فجاء على نية القتل ومعه سلاحه لأنه كان يخشانى ... ولقد غررت بى وخدعتنى بحبك لتنتعى بى إلى هذا المسير قاتلاً أو مقتولاً ، وهل حبث بعد إلوعد بساعتين إلا لتكون الجرعة قد

وقعت في هاتين الساعتين ؟ فان كنت أما المقتول هد دت زوجك فنخلصت منه ، وإن كنت القاتل أسلمتني إلى الموت إذا لم أفر ... ؟ ولماذا جئت ، وكانب في اسطاعتك ألا تجيئي لولا ما استحثك من غرضك الخبيث لتتمي خطتك الجهنمية ... ؟ فلا تنسى أنى قضيت عشر سنوات بين القتلة والمجرمين وعرفت كثيراً من ميولمم وطباعهم

ثم قطع حديثه وسكت لحظة وكا نما عاوده حبه وأخذته الرأفة بها ، فقال بصوت خافت:

- اصنى إلى باسيمون ... لن أمسك بسوء إذا أنت أخبرتنى ، لماذا أردت التخلص منى ومن أدولف ؟ فأجابت سيمون وقد سكن اضطرابها وامت عيناها ، وأخذت تضحك ضحكة حنونية :

إن كنت تريد علم ذلك فاعلم أنى أحب
 رجاك ثالثا ...

فتحرك قلبه وزادته رغبة فيها ، وقال وهو يفيض حناناً ورقة :

وهل نسيت يا سيمون أيام حبنا وعهد شبابناوأحلامنا ، وأنى في سبيلك عانيت ماعانيت؟ ألست مهذا الحبيب أ

فَكُا عَالَمُ طَعْمُهَا فَى قَالِمُهَا وَرَأَتُهُ مَنْطَفَلًا عَلَى الحَبُ وما كانت تُـصانعه قبل ذلك إلامكيدة وخداعا، فهاج هائجها، وقالت في ثورة من الغضب:

- ألم تدر بعد أبها الأحمق أنك أبغض الناس إلى دوكيف تريد أن أنسى شؤمك على ، وما ابتليت به في معاشرتك من تكدوهم ، وفقر وتعاسة ؟ لقد استفويتني ففررت معك إلى باريس وكنت صغيرة طائشة ، وأسلت أن بوافق أهلك على زواجا ، فاب الأمل وذهبت الأماني ، ويقيت أنت وما معك إلا نكد الحياة ، وفي أى

شيء أحبك وأنت مسماوك ، وأنت عاثر الجد ، وأنت خامل مجهول ؟ أفته جب بعد ذلك من وقوعى بسم ولة في أحضان أدولف وقد جاءني بالمال والجاء ؟ وما نسبت شؤمك حين ظفرت به فخشيت أن تمود إلى وتقع في حياتي وقوع الهم في السمادة ، في الى وتقع في حياتي وقوع الهم في السمادة ، في كدت أعلم من صديقك عا افترفته من تلك الجناية وهو يحدثني بها متحزناً عليك رائياً لك ، حتى أسرعت فأبلغت الشرطة ودلاتهم على غبثك ليأخذوك على أنت وشؤمك وتماستك ...

ثم صاحت وهي تقهقه بجنون :

- فالى برجع الفضل فى سجنك هذه العشر السنوات ... أتسمع ياشارل ، وهل فهمت الآن ؟

وبق شارل كالمأخوذ ، على حين ازداد هياج سيمون واتسمت أجفانها وجعظت عيناها ، وأخذت تقبل وتدبر كأنما ترقص حول جشة أدولف مع قالت فيا تهذى :

- وكذلك ضربتُ أحدكما بالآخرو تخاصتُ منكما مما دون أن ألوث مدى بالجرعة ... 1 ألارى هذا تدبيراً يا عزيزى ؟

وظهرت عليها أعراض الجنون ، فقال شارل في نفسه وهو يتفجع لها : « ذلك خير ما أتمناه لبراه في ... فإن يأخذ أحد بقول امرأة مجنونة ، وسيمتقدون أنها هي التي قتاته في حالة من حالات نفسها ، ومسدسه أقوى دليل على انحصار الأمر فيا بين الزوج وزوجته ... »

وبينا هو في تفكيره انقضت عليه سيمون تريد الفتك به وهي ترغى وتزيد، فدفعها عن نفسه وانفلت منها وخرج هاربا والمجنونة تصييح بالجثة:

- اقتل شارل يا أدولف ١٠٠٠ اقتل شارل يا أدولف مد الزافعي



منذ سنوات عشر كانت تسكن داراً أنيقة في حي كارتنر في فينا ، وهي حسناه فاعمة ، واضحة الجبين ، بسامة النفر ، هيفاه رقيقة ، يزيد جالها شمر فاحم رجيل ، صففته يد سناع ليضاعف من جالها ورونقها ، وفي عينها الزرقاوين الحالمتين تفتر وحور ... ولقد عجبت زوجة البواب أن ترى هذه الفتيانة تلصق إلى بابها قطمة من محاس مصقول لامع كتب عليها « السيدة نكولتش » و «السيدة» في فينا هي العاملة أو القابلة أو الخياطة ؟ وما هذه واحدة من أولئك

وكانت زوجة البواب تعلم علماً يشيع في جوانبه الشك أن هذه السيده أرملة سياسي صربي قضي عمراً من عمره في سنفارتي براين وسانت بطرسبرج، وليكنها تعلم علم اليقين أن للسيدة أصدقاء كثيرين فهي ترى الدار تمج كل ليلة بالزائرين وهي داعاً تسترق السمع والبصر؛ لتشبع رغبة في نفسها، ولتستطيع أن تطمم بعض فتات المائدة ؟ أو هي تنطلق إلى صاحب الدار، وهو كونت عجوز فيه السسلاح والوقار والوهد، فتنشر على عينيه بعض ما ترى وما تسمع، فتنكون الفضيحة ...

ولم تكن السيدة تسكن الدار وحدها ؛ فهذه ابنتها الصنفيرة ميلنكا تطوى نهارها بين جدران

المدرسة ، وهده فرولين بيبسى أختها تنطاق كل صباح فى سديارة السيدة الفخمة الأنيقة لتشترى شيئاً ، أو تزور صديقاً ، أما السيدة نفسها فما كانت تبرح الدار إلا بعد أن تتناول طعام الفداء عند الساعة الواحدة بعد الظهر

وكانت الطفلة في سنى طفولتها الأولى ترافق

أمرًا إلى الحدائق ، أو إلى الغابات ، أو إلى المنتديات

فلما شبت وترعم عت حال بينهما أمن . فالأم تنطاق إلى لموها ومتمهما وميلنكا في خدرها تتاتي درساً في البيان، أو تجلس إلى موييتها تحديث المجائز ، وهي مجوز شمطاء تسهر على الطفلة وتحبوها بمض ما تهم قو إليه نقسها من الحنان والعطف وأمها هناك ... أو تكب على درس تطالمه ، أو ٢٠٠٠ ؛ ودأب نقولا بيتكوف على تناول طمام الفداء في دار السيدة ، والسميدة تزعم أنه عمها ، وهو يصحبها هي وأختها في غدوها ورواحهما وينشي بهما المنتديات المامة والمسارح والحفلات ، ثم الدفموا جميماً نزجون بأنفسهم في حياة الصخب واللجب ، كا ن بهم ظمأ للعبث والمرح ، وبدت السيدة نكولتش في أعين الرجال جميلة حذابة فيها اللباقة والبراعة والذكاء، ثم ... ثم لسوا في حديثها. نفثات الســحر والطرب ؛ فراحو يتوددون إليها`

ويتملقونها، وهي تبسم في رقة وهدوء؟ أما بيبسي فكان في مرحها الحمق، وفي حديثها المجون، وفي نظراتها الاستهتار، ثم هي لا يَتِحرج ولا تبتأتى ، وكيف تفعل وهي تريد المتعة واللذة، لقد فقدت الروج وفقدت الأمل فيه فأرادت أن تجد الصديق والصديق و ...

وكان نقولا بيتكوف عضواً في مجاس إدارة الدولة انتدب في السفارة الروسية ، وهو رجل طروب لمع الشيب في عارضيه ، غير أن قلبه ما بزال شاباً فيه النزوات الطائشة ، قوى ماسك لم تزعنه الشيخوخة وهي مهاجه في شدة وعنف ، سياسي عبقري برى النجاح والرق في التجسس والإغراء فهو بنشر شباكه هنا وههنا فما يخني عليه خافية من أمرار العظاء والوجهاء من الأجانب والوطنيين ... وشاع عنه هذا نخافه الجيع ، وتجنبه جماعة وحذره جماعة غير أن واحداً لم يلتو عليه

وكانت السيدة واختها ها ساعداه: فالأولى تنقصى فى خداع المرأة ورزانة المجرب ؟ وأما الثانية فكانت تندفع فى طيش وتهور ، أشفقت منهما السيدة أن يعضفا عا تستمع به من احترام وتقدير ، وبيتكوف ياح وياح ...

\* \* \*

في هذه الحياة المضطربة ابتدأ الكم يتفتح عن زهرة فاضرة جيلة مات أبوها وأمها تلهو ، محبسها دواعي المبث والني ف حجرتها ليلافها تبرحها ، تمهى لا ترى إلا الم بيتكوف يرميها بالنظر الشزر ويقدع لها في القول ويقسو علمها ، وإلا مربيتها المحوز أبوكا ، فما مجد اللذة في شيء سوى أغنية عذبة ترددها المحوز كل مساء عند فراشها :

نشأت فی وادی دربنا ؛ جئت بك إلى دار أمی لنستر بح قلیلاً ، یا عزیزتی

أنا لا أحبوكِ الذهب ولا أفتح أمامك الكنوز الغالية

لأننى فقير لا أملك من ذلك شيئاً ولكننى أطرح عند قدميك الصغير تين قلبى قلبى وقد أفعمه الحب والغرام

وعرفت الطفلة أنهذه الأغنية هي بمضاقاب أبيها لأنه استقبل بها زوجته الحبيبة لأول من هبطا معا دار أمه ، وأرادت الطفلة أن تسمع من المجوزقصة أبيها وما اكتحات به عيناها ، رلكن المجوز كانت تدفعها في رفق « ستملمين ذلك ، ياعزيزي ، جين تبلغين سن الفتاة ...»

حقاً ، لقد كان الأب صربياً أغرم بوطنه وأحب زوجته وابنته في وقت مماً ، وهفت نفسه إلى أن بنشى و ابنته في دار أمه ليسكب هو في قلمها بمض ما يتفلفل في عروقة من هوى لبلاده ، غيرأن الأم نفرت منه — بعد حين — لتميش في مناى ... في برلين ؛ وهو يزورها بين الفينة والفينة والفينة وفشأت الطفلة لا تجد الساوة إلا بين جدران

المدرسة ، بين صديقاتها وزميلاتها ، فكرهت الدار ، وبدا لها ما يكتنفها من غموض وعزلة ، فسيطر عليها السخط والألم ؛ فشبت وشب معها البغض لأمها والمقت لدارها غير أن مفاتنها راحت تعلن عن نفسها فبدت فتانة جذابة ، رائمة الحسن ، جيلة الطلمة ، فيها الأنوثة والدقة والخيل ...

وكانت السيدة قد اعتادت أن تصحب اختما

- كل صيف سولى حيث يصطاف المظاء والوجهاء لحاجة فى نفسهما ؛ وتراى إليها أن ملك الانجابزسيقضى بمض أيام هذا الصيف فى مارينباد، فانطلقتا إلى هناك، واستطاع بيتكوف أن جيء لها حجرة فى فندق فيرستهوف حيث بهبط المغلاء ... وخشيت السيدة أن تحوم حولها الشهات وتتناولها الألسن حين خيل إليها أن ما يبدو على حقيباتهما من قدم ورثة يم عن ما يبدو على حقيباتهما من قدم ورثة يم عن شيء ، فراحت تسدد سهامها في طيش وهن ؟ فأمن ، في مدر اللك بهذا التطفل والتبجح ، فأمن ، فيل بينهما وبينه ، وارتدت السيدة وأجتها على أعقابهما بعداً سبوعين تحملان الخيبة وضباع الأمل لأول من في الحياة

\* \* \*

وكانت ميلنكا في إيسل وأمها في مارينباد تستشمر ألم الوحدة ومرارة الدزلة ؛ ووجدت إلى الخلاء طريقاً ، فانطاقت هي ومرايدها إلى السكازينو كل مساء ؛ كل مسباح ، وإلى غابات لوفن كل مساء ؛ واستطاعت أن تتحدث إلى ضابط شاب من ضباط الحرس الملكي فيه الظرف والمرح تمود أن يجلس إلى نضد بجوارها ، ومراييها ترى ... لقد آلها حينا أن ترى الفتاة سحينة أو كالسجينة ، فسرها الآن أن تراها مجد اللذة والمتعة في حديث رقيق مع شاب مهذب فيه الرجولة والحياء

لم تكن الفتاة ماجنة عابثة ، ولم تكن هوجاء مستهترة ؛ فهى تمشى على استحياء ، وتجلس فى أدب واحتشام ، تصون نفسها عند الابتذال والمبث ... ثم هى قد علقت الفتى الضابط كيرات كرام، وعلقها هو ، وهومن أسرة عريقة فى الجد، طيبة المنبث ، ذكية المفرس ، وفى عروقه يجرى طيبة المنبث ، ذكية المفرس ، وفى عروقه يجرى

دم أجداده الكرماء ، فما به من عبث وما به من لله مو ، فهو يهوى الفتاة ، وهو يريدها لنفسه منذ خفق لهما قلبه ؛ والمجوز تضطرب في رأسها الخواطر المتناقضة : أفيستطيع الفتي أن يتزوج من فتانه ، وهي تصل بيهما ، وهي الما اللقيا بعد اللقيا عبد أستار الفلام ، في مناى عن الرقيب والواشي

ورجعت السيدة وأخمها وقد آلمهما الخيبة ، وحز في نفسيهما الاعماض والطرد ، وعاد المه يستكوف ليرى من ليرى الفتاة بين أشجار الحديقة ترف رفيف الزهمة اليانمة في نسمات الفجر الندية غلبه جالما ، واضطرب قلبه حين وجد فيها صورة الأم منذستوات وسنوات ، واستلبه بمض ما رأى من قسوته وغلظته ، فهوى على يد الفتاة يقبلها في شغف ولهفة ، ففزعت هذه وجفلت وهي تقول : «أي عمى ، عمى الهزيز ؛ »

وانطاق الرجل الى السيدة ايرى ... ولأول مرة بدت فى ناظريه قبيحة تستلما الشيخوخة من جالها رويداً رويداً ، فمافها وانجذب عنها وعرب أختما فى وقت مما ؟ ورأت هى فيه الفتور ، وفى حديثه القسوة ، فزنت حزن الرأة تفقد عشيقها وعائلها ... أما بيسى فما كان ليستسما ما رأت من عمها وهى المرحة الطروب ، ففادرت الحجرة فى خفةوهى تقول : «ساصحب ميلنكا الى الكازينو ...» خفةوهى تقول : «ساصحب ميلنكا الى الكازينو ...» وكشفت السيدة للرجل عما يضطرم فى قابما وكشفت السيدة للرجل عما يضطرم فى قابما حرى فيها الأمى والشجن ، نهم ، لقد أحمها حيناً من الدهم وأحبته ، وذاقت هى لذة الهوى وذاق من الدهم وأحبته ، وذاقت هى لذة الهوى وذاق مو معها ... أفتكون هذه هى النهاية ؟

وعلى حين فجأة قال بيتكوف: « مارينا ، إن

ابنتك جميلة ... جميلة فاتنــة خلاَّ به ... ويل لى ا كا أنى لم أرها من قبل ! » وفزعت السيدة فقالت وهي تضطرب: « أفتمتقد ... أفتمتقد؟ » فقال في هدوء: « لقـب كانت في الرابعة حيث كان نَكُولتش ... فَهِي الآن في الثامنة عشرة ...» وصرخت الرأة في وجهه حين تراءي لهـــا ما يريد الرجل: « لا ... لا ... » فقال هو في سخرية وتهكي: «الصنيرة أجل ... لقنيها ... » وصاحت المرأة أخرى وهي تنتفض من الذعر وقامها يتمزق إرباً: « لا ، لن ألقمها بين برائنك ، لن تسيطر علمها ، لن تقذف مها إلى الهاوية ١٠٠٠ كال وقد أصر على أمر: « إفعلى ماشئت فان تستطيعي أن تحولى بيني وبينها ، فأنا الوصى علمها وأنا الذي أريد ... إنه فوق طاقتك أن تجدى لها زوجا غنياً كريم الأصل ، ومن العجز أن تتزوج من رجل فقير ... » قالت : « لا ... أنا لا أفكر في زواجها الآن ، ولكنها هي ستكسب ما يكنيها فهي ستنال درجتها الجامعية قربباً ... » وابتسم الرجل ابتسامة الهزء؟ وغاظه أن تقف الأم في سبيله تدفيه عن أمريريده لنفسه فاضطربت الكابات على شفتيه « الستقبل ا الستقبل يا مارينا 1 أنا لا أجد ما أدفعه لكم ... سأنطلق الى عملي في سانت بظر سبرج ثم أعود في الخريف القلام لأرى رأيك ... ٥

واستشعرت المرأة الصفعة حين تراوى لها أنه سيد لها ويخضعها وهي لا علك شيئا . لقد الدفعت معه في طريق وغر زماناً ، وهو يعلم لماذا انتحر نكولتس وهو شاب فيه القوة والفتوة ، ولماذا أصبح هو وصيا على الطفلة ؛ وارتد تاريخها كله ينشر نفسه على عينها وقد أثرع بالمخازى والساوى ويوقظ في نفسها نزعات ظيبة أسدل عليها الستار

زمانًا فهاجت: « نعم ، إنك لا تجد ما تدفعه ... أفنسيت أن مذكراتي عن الجاسوس الرومي تزاول أركان المالم ؟ » قال وهو يكتم في نفسه الجزع والرعب: « لا تكونى حمقاء يا مارينا ، فأمّا رجل حطمته الأيام، لا أبكي على شيء أما أنت فما تزالين شابة » ثم قال بعد أن أطرق قليلا : « ... وأنت أمهذه الحسناء ، دعيها من فسيتهافت عليها الرجال تهافت الذباب على الحلوام » قالت في غيظ وغضب « أفلا تسمع ما أقول ؟ لن أخلى بينك وبينها ، لقد حاولت جهدي أن أحول بينها وبين أن تري لتكون - بمدخين - سيدة نفسها أو تتزوج من رجل ... إنها ابنتي وإنت لاترى فما إلاسلمة غالية تربد أن تبيمها بالثمن البخس ... » قال في هدوء : « أبيمها ؟ يا للغباء 1 ستمود وممها الملايين ثم تتزوج ممن تشاء 1 »

وكان الرجل فظافى نظرانه ، حيوانيا فى آرائه ، وحشا فى خواطره ، تتفطر الانسانية من عباراته ، كم فى الحياة من أمثالك أيها السبع الضارى الدنىء ؟ لقسد أصر على أمن ، وترك الأم حزينة مضطربة ما تستقر ولا تهدأ

### \* \* \*

ورجمت بيبسى من الكازينو باشة مستبشرة وقد رأت الفتاة تفزو قلب الشاب كيرات كرامر رويداً رويداً، وجلست هي إلى السيدة تقض عليها قصة الفرام الجديد، وابتسمت الأم حين بدا لها أن هذا الشاب قد أرسلته المناية الالهية لينقذ الفتاة من هاوية عميقة توشك أن تتردى فيها

و مادت السيدة ابنتها «ميانكا»: «إنك تتأنفين كثيراكا عما تريدين أن تكشني عن مفاتنك !»

واضطربت الفتاة أنا سمت غير أن السيدة الدفعت « لعلم علقت هذا الشاب ! » قالت في انكسار « نعم ، نعم يا أماه » وصعتت الأم حينا شم قالت « لا بأس ، لا بأش ولكن احذرى ! » وطربت الفتاة لحديث الأم الرقيق وعطفها الساى

وفى الحق لقد كان الشاب برافق الفتاة وخالها كل يوم حتى باب الدار ثم يقفل راجعا خشية أن تراه السيدة ، والسيدة تنظر من خلال النافذة ، ثم بر ثم أرادت ألب تعرف من هو الشاب ؟ فأرسلت الى بيتكوف تطلب اليه أن يوافيها عما يمرف عن آل كرامي .. وجاءها البريد يحمل أخبارا تسر ، ثم راحت هي ترى ما وراء ..

وعلى حين بغتة بدت السيدة في الكازينو في البها السوداء وقبعتها العريضة ، متأنقة متبرجة يخطف البصر واللب ؟ وإلى جانبها ملينكا ، فتاة في مقتبل العمر تخلب القلب وتأسر الأفشدة ؟ ثم بيسي ... ومررن جميعا بالفتي وهو جالس الى أخويه فياهن في أدب وهو في مكانه لم يبرحه ، وكان ظهور السيدة قد بعث في نفسه الرهبة والخوف فا استطاع أن ينطلق البهن ... وتكرر هذا أياما ..

لشد ما آلم السيدة أن ترى الفتى ينزوى ويحجم وهى كانت تأمل أن تراه الى جانبهن يتحدث م يصحبهن الى الدار . . . واضطربت بيسى لهذا الاخفاق ؟ أما ميلنكا فقد حز في قلبها أن تنطوى الأيام ثم هى لا تستطيع أن مجلس الى صاحبها محدثه ويحدثها ، وتدفق اليأس في قلبها حين قالت لها أمها « أما أحر م عليك أن تجلسى الى هذا الشاب الوضيع أو أن تتحدثى اليه فهو يريد المتمة الرخيصة واللذة السافلة فحسب . إن في يريد المتمة الرخيصة واللذة السافلة فحسب . إن في مدا الاحجام من الضّمة والذاءة ما فيه . . »

وأحست الفتاة شدة الصدمة فى قلمها فطارت الى حجرتها تبكى أماها الضائع وسعادتها المفقودة ، والمحوز تربّت على كتفها ، وتهدى من ثورتها ، وتبعث فى نفسها الأمل الحناو من جديد ، فهى ستنطلق فى الصباح الباكر الى آل كرام عدّها تلق الشاب فتحدثه الحديث وترى دأيه

وترامى الى المجوز أن كيرات غادر القصر مباحا الى إيشل فارتدت على مجل محمل البشرى ... بشرى قدوم الزوج المنتظر

وأفزع السيدة حديث العجوز عن إيشل، فقصة مارينبار ما تزال على الألسن، وهي تخشى أن يدوى الحبر، أن يدوى الحبر في إيشل والفتى عندها فيحجم، فطارت الى فينا لتدفن سوءاتها هناك

وكانت خطابات بيتكوف تبعث في نفسها السأم والملل ، فهو ما يزال يتحدث عن ميلنكا ويطلب رسمها ، فأرسلت اليه تصده في شدة وعنف ، وتأبى أن تسلس له بعد إذ أحست بالأمومة السادقة تتدفق في قلما قوية نحرس ابنتها وتسهر عليها ؟ وهو ... هو بيتكوف الوغد بتخذ من قصة غرام الفتى والفتاة أول حجر في بنائه السافل

وعامت الأم أن قانون الحرس الله كي يحم على الشاب أن يتقصى خبر الأسرة التي سيصبح صهرا لها ، فراحت تحدث أختم الحديث ، وتوحى اليها أن تذهب الى أحد مكاتب الاستعلام لترى ما يقولون عنما وهي تقول « لا أظن أن أحدا هنا يستطيع أن يجد في ثفرة ينفذ منها » قالت الأخت « وأما أوقن أن بالدا غير هذا لا نستطيع أن نجد فيه الأمن والطمأ نينة »

وانطلقت بيبسي إلى مكتب الاستعلام تسأل المدير خبرالسيدة نكولتش وابنتهما لأن ضابطاشابا

يريد أن يتزوج من الفتاة ، وحدجها الرئيس بنظرة فاحصة ، وبدا عليه الجد والاهتمام حين سمع قولها « لأن ضابطاً شاباً ... » ثم قال : « أما لا أعرف شيئاً ، ولكنني أستطيع ... سأتقصى وأرسل إليك ... وخشيت المرأة أن يفتضح الأمر فتركت عنوان إحدى صديقاتها ...

وسيطر عليها الشك فقالت: «أفنفضه الآنام وسيطر عليها الشك فقالت: «أفنفضه الآنام نظرحه جانباً حتى نمود ٠٠٠» قالت بيسى: « لا، لا بد أن نقرأه الآن »، وترددت السيدة حيناً ثم قالت: « لا بأس ، فلتذهب ميلنكا ومربيها فقط ٠٠٠» ثم أرتجالباب، وفيض الفلاف وراحت بيبسى تقرأ: « لا ريب في أن السيدات يستمتمن بطيب الأحدوثة ، والسيدة تعيش في رفاهية وبذخ وإن كانت لا تملك شيئاً ، وهي تزعم أنها أرملة سيامي صربي له شهرة ومركز، وهذا زعم بعيد عن الصواب، وتساكنها سيدة أخرى تقول هي إنها أختها ، وهذا ادعاء فيه شك ، وها تندفعان في طريق ليس فيه الشرف ولا الكرامة ، وها تندفعان في في فرق الجاسوسية الأجنبية ٠٠٠» واضطربت بيبسى وقالت: « يا للمار ، يا للمار ؛ » والسيدة بيبسى وقالت: « يا للمار ، يا للمار ؛ » والسيدة

جامدة ذاهلة تستحث الأخت في صوت فيه الألم والحسرة « اقرئي ، اقرئي ؛ واستأنفت الأخت « وتنبيء حياة السرف التي تميشها السيدة وأختها ، وقد انطوت أيام شبامهما ، أنهما ما تزالان تمملان في الجاسوسية ... لهذا ولفير هذا ممانكتمه لانستطيع أن ننصح شاباً ذا كرامة وشم أن يصاهم هذه الأسرة . أما الفتاة نفسها فنحن نجزم بأنها بعيدة وقد تراي إلينا أن الشاب قد نفض يديه منذ أيام ... وانقض الحديث على السيدة صاعقة تمركها وانقض الحديث على السيدة صاعقة تمركها عركاً ، وتهد من كيانها ؛ وأختها الى جانها تستشعر عركاً ، وتهد من كيانها ؛ وأختها الى جانها تستشعر عبرات الندم تحاول عبثاً أن تفسل بعض ما جنت عبرات الندم تحاول عبثاً أن تفسل بعض ما جنت بداها حين غرتهما الحياة بزخرفها ، وحين زين فها يداها حين غرتهما الحياة بزخرفها ، وحين زين فها الشيطان سوء عملهما

ورجمت ميلنكا الى الدار وفي عينيها عبرة ترقرق، وفي قلبها الأسى والحزن، لأنها رأت صديقها على خطوات منها يراها فيصدف عنها، ثم هي تبتسم له فيمرض عنها، والدفعت الى حجرتها عليها تطفيء بعض اللواعج المضطرمة في قلبها بسيل من عبراتها الحرسي ... ولكن أمها فادتها لتنشر على عينيها بعض صفحات الماضى، غير أن الفتاة قالت عينيها بعض صفحات الماضى، غير أن الفتاة قالت في غيظ وحنق: « لا ، لا أريد أن أسمع شيئاً ، ولكن فانرحل الى بلد لا يمرفك فيه أحد » ثم حفلت من بين يديها وأمها تناديها ...

وفي الصباح و مجدت السيدة في بحر لجي من الدم وعلى النضد خطاب منها الى بيتكوف . . وجاء الرجل ليصحب الفتاة - دون خالتها - الى سانت بطرسبر ج نه الى الهاوية ...

كامل فحود جبيب



اعتادت ماريا أن تذهب كل مساء إلى المحطة تتوسم وجوء الركاب باحثة عن ابنها «نيكولاس» فيقفز قلبها فرحاً كلما وقمت عينها على شاب في لباس الجامعة

ولكنها كانت في كل من تتفقد ابنها فلا تجده فتندفع إلى المربات وتحدق النظر في الجمهور الواقف على الرميف ، وهي لا تكاد تصدق عينها ؟ فتسأل وهي حائرة قلقة :

إلى أين يذهب هذا القطار ؟
 فيجيبها رجل : إلى موسكو
 وهل جاء من «كيف » ؟
 نهم

فتصوب الرأة بصرها جهة ه كيف » ثم يماو وجهها ابتسامة حزينة رقيقة لتلك الصورة العزيزة التي ستطلع عليها من وراء ذلك الصباب والدخان — مسورة « نيكولاس » العزيز وهو في لباس الجامعة — ولكن هذه الصورة الحلوة الجيلة سرعان ما يختني من فاظرها فتهم بالرجوع إلى المنزل وقد فاض بها الحزن حتى كاد يحبس أنفاسها . حتى إذا ما دنت من البيت استيقظ فيها ذلك الأمل من جديد فتتوهم أنها ستجدابها هناك فتسرع الحطى وتندفع إلى الباب في شوق وخوف ، ولكنها

لا ترى أمامها إلا زوجها الشيخ « سنيبان » يسير في الفرفة في خطى متثاقلة ، وهو يسمل سمالاً حاداً . فلا يكاد يرى زوجه وحدها حتى يشيح عنها ويدمدم بهذه الكان : « كفاك ذهاباً وانتظاراً ١ » ثم يصمتان — فكلاها كان غارقاً في الأفكار مثقلاً بالهموم — يكاد الدمع بنبجس من عينيه ، ولكنهما كانا يقاومان الحزن ويتكلفان الصوت

\* \* \*

كان يتردد على منزل ستيبان صيرف المدينة وهو رجل ثر أد مدع فيقص على الروجين كيف يمامل المسجونون السياسيون في السجن، وكيف يحبسون في حجرات ضيقة ذات فتحات ضيقة ينصب منها الماء حتى تنقلص أبدائهم، وتجمد دماؤهم في عروقهم، وتقف قلوبهم عن الحركة. فتضطرب تماريا لحول هذا الكلام؟ فتصييح خائفة وجلة؛ إلهى المول هذا الكلام؟ فتصييح خائفة وجلة؛ إلهى الحرينة فيقول؛ ولكمم قد يطلقون سراح البحض الحرينة فيقول؛ ولكمم قد يطلقون سراح البحض منهم، ثم عضى في حديثه الطويل المتصل، وهو يشوه الحقائق ويلفق الروايات حتى يسرى الحوف والرعب في قلى الروجين المفجوعين في وحيدها المزيز فيقضيان ليلهما على فراش دونه شوك القتاد

\* \* 1

لم يمض على هذا الحديث بضعة أيام حتى كان نيكولاس واقفاً بالباب ، فلم تكد ماريا تراه حتى أسرعت إليه وضعته إلى صدرها والدموع تنهمر على خديها ؛ ثم أخذت تقبله ، وهى لا تـكاد تصدق أن «كوليا » قدعاد إليها ، فـكانت تنظر إليه وقد اندفعت إلى رأمها آلاف الأسئلة تريد أن تلقيها كلها قبل أن تسمع جواب الأول منها

- مل أنت في سحة جيدة ؟

- أحمّاً أطلقوا سراحك ؟

\_ حاله اهل أنت مي حقا ١٤

فنظر إليها في ابتسامة حزينة مضطربة وقال :

« لقد كنت يائساً من لقائك يا أماه 1 »

ولكني كنت أذهب إلى المحطة كل يوم
 إذ لم نستطع أن نفكر فها حدث لك

- الأمر عادى ؟ لقد سجنت بضمة أشهر في

وأنقذك الاله ؟ لقد صليت من أجلك
 يا عن بزى . هل عفوا عنك ؟

- فأجاب كوليا في ابتسامة رقيقة : « لا . ليس عفواً ناماً ، ولكنهم أرساوني إليك مرافساً » - وماذا هم صانبون بك ؟

إنى لا أعرف على وجه التحديد ، ولكنى
 سأدخل الجامعة ثانية فى بحر سنتين

أظناك في حاجة إلى الطمام . إنك ضامر
 هـن بل . انتظر قلياك فلن أغيب عنك

恭 孝, 春

كان كل شيء على ما هو عليه : فالفرف نظيفة مرتبة والستائر مدلاة على النوافذ وشمسجرة « اللبلاب » لا تزال تفمر الباب بأ كاليلها ، ومائدة

الطعام ذات الفطاء الأبيض لا تزال قاعة وسط الحجرة . فذكرته هذه بحياته الماضية البعيدة ؟ فالحجرة كا تركها على المكتب ؟ ومحفظة الأوراق لا تزال عالقة بالحائط ، والأوز يتبختر فى فناء المنزل وهو يضم فراخه الصغيرة الصفراء إليه . قابتسم نيكولاس لهذه الأشياء كا نه قد رآها بالأمس

كانت الساء صافية سافرة، والمواء رخوا لينا، فوقف الشاب في إحدى النوافذ يرقب الطيور وهي شهرع إلى أوكارها . فأبصر شبيحاً يدب من بعيد يثير المثير بقدميته وعيناه إلى الأرض، والمصافير تفر من أمامه وهي تشقشق وتتناقر

فاطاً ن نيكولاس لهذه المناظر الجميلة المتعددة - منظر الشارع الهادئ المقفر والحائم الطاهرة والطيور المغردة ، والأوز الصارخ الفرح ، والغرف النظيفة المرتبة - وشعر بوحدته وهدوئه ؛ وسرعان ما أدرك أن له حياتين متميزتين متباينتين : إحداها هناك حيث كان يميش ، والأخرى هنا بين أحضان والديه . وأن حياته البعيدة أصبحت الوح له كانها قصة خيالية قد قرأها في أحد الكتب ، وأن حياته في القرية حياة حقيقية غير متفيرة - كفانون الطبيعة

- أتحب السمك يا عزيزى كوليا ؟ فالتفت كوليا حوله فرأى أمه واقفة وهي تتربح مرئ فرط السرور . وقد شمرت أكامها استعداداً للعمل . وقال :

- السمك ؟ حسن ، إنى لا أهتم كثيراً بالأكل

- إذن اظهى لك بمضامنه . وسرعان ما عادت حاملة ظبقاً به سمك ووضعته على المائدة وهي تقول :

أيها العصاة — علام العصيان ؟ ما ذا تريدون ؟ ولكنها لم تنتظر الجواب فلم تكن تريد أن تمرف ما ذا يريدون . بل أسرعت إلى الطبيخ لترى الزيدة التي كانت على النار . ثم عادت وهي تقول : «سيأتي والدك الآن ، فلا تفاظ له . قد يفضبك ولكنه لا يحتفظ بغضبه عليك طوياً . إنه شييخ قد عاش طوياً ، بينما أنت لا تزال تحبو في الحياة ؛ وليس العمر الحجرب الطويل كالسير في المراعى والحقول

- <u> ومتى يمود أبى ؟</u>
- كمادته كل يوم في الساعة الثالثة
  - وأين يسمل الآن ١
- فى مناقصات الحرس ومرتبه كما هو لم يزد.
   فى مناقصات الحرس ومرتبه كما هو لم يزد.
  القد ضعفت أعصابه حتى كادت يده تقف عن الكتابة. فقال نيكولاس وقد غمره الحزن والألم:
  شيء مرعب ؟
- نعم مرعب باعزیزی کولیا فقد أسابه شلل کاد بقعده عن العمل . کنا نؤمل أن ... ولکن ماذا ... إنا لا نستطیع أن نعید الزمن من جدید . کل قبل أن یبرد الطعام . فأخذ نیکولاس یا کل فی تراخ و کسل إذ کان یفکر فی حال والدیه وینظر إلی أمه کیف ابیض شه مرها ویبست بداها واخدودب ظهرها . بینما هی کانت تدیم النظر إلی الساعة تترقب عودة ستیبان تتنازعها مشاعی الساعة تترقب عودة ستیبان تتنازعها مشاعی الخوف والفرح ، فقد کانت تتمجل مجیشه لیری ابنه الوحید ، ولکنها کانت تخاف أن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تخاف أن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تخاف أن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تحاف أن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تحاف أن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تحاف أن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تحاف آن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تحاف آن یخرج الغضب النه الوحید ، ولکنها کانت تحاف آن یکر می متبا

من العمل ضجراً بالذباب الكثير الذي يضايقه في الكتب، والطريق الطويل الذي يقطمه على قدميه ؟- فأرجو أن تحتمل غضبه وضيقه

أما نيكولاس فقد كان يفكر في هذه المقابلة يخشى الصدام معه . والحقيقة أنه لم يرد أن يفهم أبداً بأنه كان في الامكان أن يسلك غير ما سلك إذ كان يشمر دائماً أنه على حق ، ولكنه كان لا يزال مضطرباً يضيق بالحجل الذي يفسد عليه حياته ؟ ثم نظر من النافذة فرأى والده يخطو متثاقاً كما لوكان أحد الأعيان الملحوظين في القرية ، وقد أمسك في احد الأعيان الملحوظين في القرية ، وقد أمسك في بده شمسية منحمة ، وتأبط محفظة كبيرة

ماذا يحمل أبى ؟

فأجابته أمه في لطف : إنها محفظة الأوراق التي يحملها دائمًا حتى ولو لم يكن فيها شيء ، كذلك الشمسية وإن لم يكن هناك مطر . فلما دنا الرجل من الأوز الدفعت إليه مشر ثبة بأعناقها تعضساقه، فوقف في مكانه وشمخ برأسه وأشار إليها بأمييمه فانكمشت الأوزوهن تذيولها وعادت إلى أحواضها. ثم خرج نيكولاس الى الباب ولكن ستيبان لم يسرع في مشيته إذ كان قد علم بمجيئه وهو في مَكْتُبِهُ بِلُ قَالُ وَهُو يَبِتُسُمُ : أَهُ ! أَهُ ! هُلُ أَتَيْتُ ؟ ولم برد أن يظهر فرحه الذي غمر قابه لذلك الشاب الذي كان يظن أنه عاق مسىء حتى أنه قد رآه في الليلة السابقة في حلم مروع تقبل كأنه مسوق إلى ساحة الاعدام وقد جاء ليودع والديه ، فتقدم إليه كوليا بوجه شاحب وشفتين مرانجفتين وقال : « يوم سميد يا أبي ! » قاجابه أبوه : سميد ياولدي ! ثم عانقه عناقاً قصيراً وسمل سمالاً عالياً . ثم أخذ يسأله عن مجيئه . ثم جاءت ماريا فرأت الأب

يشيح عن ابنه ، فعملت على تخفيف حدة ذلك الموقف فقالت : « احمد الله أيها الأب فقد عاد إلينا ابننا في سحة جيدة ؛ وهذا كل ما تريد . هيا الى الفداء . هل ضايقك الذباب اليوم ؟

فلم يجب الزوج بل قام الثلاثة الى المنائدة، وأخذ الأب يلتى على ابنه بعض الأسمئلة القصيرة المقتضبة فقال:

وعلى هذا أخرجوك؟

<sub>A</sub>ni —

- إذن كنت مجرماً ؟

– نیم

وتمود إلينا مراقبا ؟

— نمج

ومأذا تريد أن تسمل الآن ؟

- سأستأنف دراستي

أى إنك تبدأ من جديد ؛ فاذا ما طردت ثانية رجمت إلى الأول

- فأجابت الأم : لم هذا الكلام الآن ؟ لكل من الماية منهاية

- فقال الأب: حسن ، وستأتى نها يتناقريبا . ولكن لماذا طردت يا ولدى ؟

لقد اشتركت في الثورة ؟

- حسن جداً . ولماذا حبسوك ؟

– لا أعرف

- اسمع يا بنى ؟ إنى مضطر أن أقول لك إنى لم أكن أنتظر هذا العمل منك . لقد كنا مضطرين إلى دفع نفقات المدرسة عمانى سنوات وأجر المدرس الخاص والكتب والملابس ، وكنت أمنى نفسي بأن هذا كله سيرد إلى . ولكن ظهر في الآن

أن ما عملته قد تلاشِي كالفحم المحترق

وترى الأم أن الحديث قد أخذ يشتد والجو يكفهر فتحاول أن تلق بعض الماء على النار المتأجيجة فتقول: «كل إنسان عنده أولاد، وهو مضطر الى هذا العمل. ليس هناك ما يسوع هذا الأحصاء الآن » فأجابها الزوج وهو يسمل سمالاً عالياً: «إنى لا أحصى عليه شيئاً ، فقد قربت نها يتنا ، ولا ننتظر منه شيئاً . لقد عملنا على أن يقف على رجليه . . . ولكن علام التحدث في هذا وكل إنسان هو الحالق لسمادته » فلم يقو كوليا على سماع بلق الكلام بل ترك أمه تمتب على أبيه وهي تقول: «ماكان ينبنى بل ترك أمه تمتب على أبيه وهي تقول: «ماكان ينبنى الكال أن تهاجم هذا الشاب بهذه السرعة »

خرج نيكولاس الى الفضاء يمبث بالأوراق التساقطة قرب الطريق ويفركها فى بده ثم يغيب فى تفكير عميق وهو واقف أمام ذلك البحر اللانهائى من القمح الأخضر ؟ ثم استولى عليه نوع من اليأس المميق إذ كان كل شيء حوله صامتاً لا يسمع إلا قنابر الحقل تغنى بأصوات مرتمشة متقطمة حتى بدا له أن هذا المالم تافه ثقيل ، وأن أهم مشاكله هى الصحة ؟ فان كانت الصحة جيدة حات مشكلة الحياة كلها . فيكنى أن تترك قلبك يتأمل هذه الحقول النضرة والأجواء الفسيحة والسحب هذه الحقول النضرة والأجواء الفسيحة والسحب البيضاء . كل شيء سيكون كماكان من قبل ، وسيأتى الشتاء ويمقبه الصيف ، وستخضر الحقول ثم تغمرها التاوج ، وستفرد القبرات وستقام الأسواق وستعج القرية بوفود الفلاحين

ثم أخذت القرية تصحو على أصوات المساشية وهي راجعة إلى حظائرها ، فثماء الشياء وخوار

الثيران كان يختلط بأسوات النساء وهن يصحن على فراخهن لتذهب الى أوكارها ، وأسواط الرعاة تدوى في الفضاء كانها طلقات فارية ، ثم امتلا الجو بسيحائب التراب وما لبث الظلام أن لف القرية في سكون مطبق عميق

\* \* \*

عاد نيكولاس الى المنزل فاستاقى على مقمد كبير في الحديقة وأخذ يستميد فى غيلته صور ما حدث له في «كيف» وسرعان ما لاحت له صورة تلك الفتاة الفريبة حاملة له اللذة والألم ، فتذكر يوم أن كان يقيم فى سجنه الضيق التقيل وقد اعتقد أن هذا العالم قد نسيه حتى أمه ووالده ، إذ دخل عليه السجان يقول : « زائر قد جاء إليك 1 » فهب السجان في ممر طويل نيكولاس واقفا وسار خلف السجان في ممر طويل مظلم قد فتحت فيه « الزنازين » على أبعاد متساوية غيل اليه أنها حديقة حيوانات مى قومة الأبواب واحد من هذه الحيوانات الضارية من يكون الزائرياترى ؟

أيكن أن تكون أمه ؟ لا ، إنها لا تعلم بسجنه . قد يكون أحد رفاقه . ولكن كل رفاقه فى السجن أو فى المنفى ، وفوق ذلك فانه لا يسمح بزيارة أحد من رفاقه . إذن لم يأتنى أحد . ثم سأل السجان : من جاءنى ؟

فأوسع السجان الخطو ولم يجب، فقال نيكولاس: « أبحرم علينا أن نتحدث ممكم ؟ قد تكون مخطئاً في استدعائك إياى

فنظر البه السجان وقال في هدوء: خطيبتك؟ -- خطيبة ؟ ثم سكت طويلا وقد شعر أن قلبه بثب بين أضالعه . وأراد أن يضحك عالياً من

هذه الكلمة الفربية . ولكنه تمالك نفسه وسار وهو يفكر فيمن تكون هذه الخطيبة

وأخيراً وسل الى حجرة صغيرة كثيبة اللون لم يكن بها إلا نافذة واحدة قد ثبتت فيها قضبان من النحاس ، فنظر نيكولاس الى هذه النافذة فرأى فتاة فى ثوب بنفسجى بديع ، وقبعة من القش قد زينتها بأزهار الربيع . وقد وقف بجانها ضابط طويل الشارب تلع حربته فى الفضاء كلا لوح بها أو انتقل من مكانه

فقالت الفقاة في ابتسامة رقيقة عذبة : مهارك سعيد . فرد عليها الشاب التحية ، ثم أخذ كل منهما يرمق الآخر ، وعبثا حاول نيكولاس أن يتذكر هذه الفتاة إذا كان قد رآها من قبل . كان وجهها مفطى بقناع خفيف قد ألقت عليه أسلاك النافذة ظلارقيقا ، فلم يستطع أن يتبين قسمات وجهها فقال لها في استحياء : أتسمحين أن ترفي القناع ؟

فرفعت الفتاة القناع فسحرته عيناها ، وعات وجهه حمرة الحجل

وخفض بصره . لا . لا . إنه لم يرها من قبل وهنا تنبه الضابط لحديث الشاب ، فكان كما حركت الفتاة بدها لوح هو بسنانه وضعل سعالا عاليا بريد أن بفهمها أنه لا يزال بقظا لما يدور بينهما — لقد نسبت بكل تأكيد حبيبتك (جاليا) فأجاب نيكولاس في غموض : لا . ثم ابتسم فأجاب ضحكة قوية من الفتاة ، وتألقت أسنانها من خلال الأسلاك

فلوح الضابط بستانه وقال : « هل تلزمان الهدوء قليلا ؟ »

فقالت الفتاة في حــدة: ﴿ أَحْرَامُ عَلَيْنَا أَنْ ﴿

نضحك ؟ ولا أن نصر خ ؟ . . . » ثم سألت نيكولاس إن كان يضحك في سجنه

فأجابها : « إن الانسان هنا لا يحتاج الى الضحك ولا الى الصراخ . أظن أن العالم في الخارج جيل جداً الآن »

فأخذت جاليا تصف له قدوم الربيع وفيضان الأنهار ثم قالت: الأنهار ثم قالت: سأحضر اليك بمضا منها المرة القادمة . أتحب البنفسج ؟

- نام وستأضمها في زُنْوَانتي وستندَّ كُرْنَى دائمًا ..... بك

قال هذا بصوت راجف وهو يحدق في وجه تلك الفتاة . أي وجه جميل هذا ؟

- لا تحزن . سأجيء اليك كل سبت

ثم دقت الساعة اثنتين وانتهى زمن المقابلة . فقال السجان وهو يفتح الباب :

تفضل . فقالت الفتاة:

لا تحزن ا وداعا ا تذكر أنسى ذهبت أن
 لك أصدقاء

أما نيكولاس فقد تبع السجان وهو مطرق الى الأرض وعيناه تطفران بالدموع ، ولم يكد يصل الى زنزانته حتى أوصدها وراءه وأخذ يغنى في صوت عال : « هبونى حرية السير . هبونى حرية الحب »

فسمع صوتاً ينهاه عن الفناء والرقص لم يمرف مفددره، فقد ظن أن الباب يتكلم فأمسك عن الفناء، وقال:

والجب أهو مسموح به هنا.؟ فلم يجبه أحد

وهل يسمح بشموري هنا ؟ لم يكن هناك من يجيبه

قضى نيكولاس ذلك اليوم فرحا مفتبطاً ، وقد نسى أنه مسجون وهو يطوف بزنزانته منشداً كوحش كامر قد شاق بقفصه لقد كان هذا اليوم يوم ميلاده ١١

ثم جاء المساء ؟ مساء السبت !
وهناك في الأفق البعيد أخذت أجراس
الكنائس بدق فبمثت في نفسه الهدوء ، وأيقظت فيه ذكريات الطفولة الحلوة ، ففتح النافذة وأخذ ينظر إلى تلك السهاء الصافية ، وقد أخذت الشمس الفارية تمكس أضواءها على جدران السجن ، والحمائم ترفرف بأجنحها في الفضاء ، فأيقظت في قلبه شجون الذكرى والألم ، وذكرته بالحرية ؟ ثم اشتد عليه الحزن وزادت به الوحدة وشهر بحاجته الى التحدث إلى نفسه : من تكون جاليا ؟ ثم استبد به الشوق فتناول عصاصفيرة ، وأخذ يخدش مها على جدران الرنزانة :

« ألنجوم تضىء لامعة فى السماء الزرقاء
 ومن خلال النافذة يهب عبيق الربيع
 وعلى الأرض النائة يجمعون عرائس الأحلام
 السابحة على أجنحة الفضاء ١ »

ولكنه عاد فنحا ماكتبه واستلقى على سريراً يفكر فيمن تكون تلك الفتاة الجميلة

قضى نيكولاس الأسبوع كله يترقب يوم السبت، وقد شمراً به لن يأتى . لقد عاش من أجله ولم يفكر في شيء غيره، لم يهدأ في نومه إذ كان

بهب مدّعوراً وهو بردد اسم السبت ، وأخبرا جاء بوم السّبت ، وكان بوما مطيراً ؛ ولكن نبكولاس لم يشمر بذلك ، إذ كان قد نسى كل العالم فى ذلك اليوم

فلما أحضروا الفداء صاح: «هل من زائر؟» والكنه لم يتلق جوابا ، فبق الطعام كما هو ، وبق هو ينتظر ، وأخيراً جاء السجان بالعشاء يحمل معه باقة من البنفسج قد ذبلت أزهارها ، فارتجف نيكولاس ، وقال وهو يتناولها في نغمة حزينة بائسة ؛ وزائري !!

فابتسم الحارس ومضى

فنظر نيكولاس إلى الأزهار ، فرأى أمامه البانقبطفها وتقدم الله في ابتسامها المشرقة المذبة فدفن وجهه فيها ، شم أخذ بتنسم أريجها ويستنشق فيها عطر الربيع وعبيق الحرية ويرضع أورافها كأنه طفل غرير ؛ ويحنو عليها محاولاً أن يبقى على حياتها بدم شبابه وقلبه ، ولكن هذه الأوراق ما لبثت أن اسودت وتفضنت وماتت ، ولم يبق منها إلا واحدة وضعها بين صحائف كتابه

وإذ هو يفتح هذا الكتاب أبصرتلك الرهم، الذابلة ، فأخذ يفكر فيمن تكون جاليا الفاتنة !

استيقظ نيكولاس عند سماع همس غربب، فأصنى إليه، فاذهو صوت والده يصلى لله، وقد سممه يردد في آخر صلاته: «كذلك ابنى الخاملى، خادمك نيكولاس»، ثم قام الرجل ونفض عنه النراب، وجاء إلى ابنسه يوقظه، وهو يقول: «استيقظ يجب أن تذهب اليوم إلى الشرطة، وإلا قبض على أنا ، عليك أن تمضى ذلك التعهد الكتوب هناك، ثم تنصرف» ثم فتح الشيخ النافذة ، فرت بالحجرة نسمة الصباح النعشة،

وسمع طيورالسباح تفرد على قان الأشجار ، فاطمأن الى هذا الهدو ، وهذا الجسال ، وأغمض عينيه من جديد محاولاً أن يتذكر حلمه الذاهب البعيد فشهر كأن نوراً كنور الصباح المبكر يضى وقابه الظلم الحزين . آه القسد ظهرت له جاليا في حلمه علابسها البيضاء وقبمتها المزركشة بأزهار الحقول ، ثم المحنت عليسه وهمست في أذنه قائلة : ها استيقظ المجبأن قدهب إلى الشرطة ا » ولكن هد المبحث أن قد نسيه ، فقد أصبحت كلة مذكره عالم يكن همس جاليا بل كان صوت أمه ماريا هذكره عالم يكن قد نسيه ، فقد أصبحت كلة وارتدى ملابسه وخرج مشيعاً من أمه بأرق الدعاء وارتدى ملابسه وخرج مشيعاً من أمه بأرق الدعاء وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلصه ، فقد كانت نفس الكلمة تثير في قابها وأخلوه كانت نفس الكلمة تثير في قابها وكنون الأنه الغامض الخيل المناه كلمة تثير في قابها وكنون الأنه الغامض الخيل المناه كلمة تثير في قابه بأربية كلمة تشر في قابها وكنون الأنه الغام كلمة تثير في قابه بأربية كلمة تشر كلم

\* \* \*

خرج نيكولاس قاصداً مركز الشرطة ، فلم يكد يصل إلى الباب الخارجي حتى هب الناس وقوفا وشهامسوا فيا بينهم أن يريحهم هذا القادم من ألم الانتظار والشكوى . ثم دخل بيتاً مظلماً يربد أن ينقض تفوح منه الرطوية وتنتشر فيه رائحة الفيران الميتة وقد جلس النساء على الأرض الرطبة المبلقي ووقف بجانهن حارس عملاق يفتل شاريه ويفازل سفارهن ، فسأل نيكولاس عن سبب انتظار هؤلاء الناس ، فمات أصوات متعددة مختلطة : « نحن الشهود أيها الرفيق » ثم سار إلى غرفة الانتظار ، فسمع الحدم وهم يفدون و يروحون إلى خشخشة الأوراق ، صخباً وضييحاً ، فن صرير الأقلام إلى وقع أقدام الحدم وهم يفدون و يروحون إلى خشخشة الأوراق ، وأخيراً أدخل على رئيس البوليس الذي كان جالساً وألى مكتبه منكباً على أكداس من الأوراق ، ولكنه ما لبث أن اعتدل في كرسيه ونظر إليه المناس ولكنه ما لبث أن اعتدل في كرسيه ونظر إليه

نيكولاس وقال: «حسن . ماذا تريد؟ إنه . الساوا:؟ إن محدًا لا يحكن للشاب أن يناله ١ . . . انظر إنك مداس كالوميا وأنا بدين كالفيل . في الناس الذكي والغبي - الفقير والغني - هـذه هي سنة الطبيعة . .

. - وأنت ١٠٠١

- إنى لا أربد شيئا

- يجبأ نتنصرف عن مجالسالهيجين وألا تستمع إلى خطبهما لنورية . إلى لاأحدثك كرئيس للبوليس ولكن كشخص عاش ولديه كثير من الحبرة والتجارب . أنظن أبى لم أحلم بالمساواة ؟ إلَّهِ عن شبان ولكنا إلَّه مماقب هنا . يجبأن كنا غطئين . والآن إنك مماقب هنا . يجبأن تكون نحت أنظار فاداً على . ثم خرج نيكولاس بوجه شاحب عنقم وجسم مرمنوض مجهد وفى عينيه بريق المكراهية وشرد المرد والثورة

\* \* \*

أمضى نيكولاس بقية اليوم يتجول على شاطىء النهر حتى جاءا قابل نتسال الى كوخه الصغير الذى أقامه في حديقة النزل ، وهناك استاقى على مقمد كبير ووضع بدبه على وجهه وأخذ يستمع إلى أصوات الأجراس التي كان يحملها إليه السكون العميق ، ثم لا قلبت أن تذوب في جوف الفضاء . ولكنه مالبث أن عمصو تأضعيفاً يقول له : « ألم تنم با عزيزى ؟ » فالنفت نيكولاس الى مصدر الصوت فرأى أمه واقفة بالمنافذة وهي تأن وتبكى

- بربك لا تبكي من أجلي يا أماه ا

- وكيف الصبريا ولدى العزيز؟

فَرَرَكُهَا الآبِن وذهب إلى كرسيه واستسلم البكاء . فأخذت أمه تتلمس باب الكوخ حتى

اهتدت إليه وهناك أسندت رأمها الى ظهر ابها وأخذت تبكى وتنتجب . وأخيراً قال الابن فى صوت راجف حزين: « يجبأن أذهب بعيداً . ماذا أعمل؟» إنى لا أعرف . لا أستطيع احمال أكثر من هذا . لن أذهب ثانية الى البوليس . بل يجب أن أذهب إلى مكان آخر

- ولكن ألا ترحم والدك؟ إنه يصرخ الآن من الألم . ألا ترحم شيخوخته ؟ اكتب التمهد للبوليس . اعمل ما يطلبه منك والدك

فهجمت الذكريات الألمية على نيكولاس وصاح :

لا، لا، لن أعمل شيئا . سأذهب الى
 مكان آخر

الى أين ياعن يزى كوليا ؟ إن والدك سيضطر أن يجيب عنك

- لا ، لا ، لن أذهب

وفى الصباح وجد نيكولاس ملقى فى مقعده ينام نومة الرجل المجهد الذى فزع من هموم العالم وأعباء الحياة

ووجد بجانبه كتاب وعليه زهرة البنفسج الذابلة .

### آلام فرتر

الشاعر الفيلسوف جوته الألساني الطبعة الرابعة

ترجمها أحمد حسبه الزيات

وهى قصة عالمية تمد بحق من آثار الفن الخالد وثمنها ١٥ قرشاً



# الخرُّعُ الثَّالَةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللْلِي الللْلِي الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ اللللِّهِ الللْمُعِلَّاللَّهِ اللللْمُلِي الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمِلْمُ اللللِيلِي الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمُلِمِ اللللِّلِمِلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُلِمِ اللللْمُلِمِ اللللْمُلْمِ اللللْمُلِمِ اللللْمُلِمِ الللِّلْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمِ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْم

# الفصل لأول

وعند ما صحوت في اليوم التالى ، رأيتني بلغت من الانحطاط والدناءة ما جعلني كارها لنفسي ، فاستهوتني فجأة فكرة مهوعة دفعتني من فراشي فهببت وأنا أصبح بالمخاوقة التي قضيت معها ليلي قائلاً لها : ارتدى أثوابك واخرجي حالاً من هذا المكان

وجلست أحــدق بالجــدران حتى بصرت بأسلحتى المعلقة على الزاوية . . .

عند ما تتراى فكرة متألة الى أحضان الفناء فتقدم الروح على الكبائر تشعرها الحركة الآليسة للتنفيذ بشيء من الرهبة يصطدم بالارادة فيزعنءها ومن يهاجم الانتحار يستول الذعم على أنامله وتتقاص عضلات بده عند ما يحس بضقيع الحديد وما أقدم إنسان نحو الموت إلا وأحس باحجام الطبيعة عن مجاراته

يصعب على الآن إيضاح ما كنت أشمر به وأنا

أنتظر فراغ الصبية من ارتداء أنوابها . وكلما عكن البياني أن يؤديه ، هو أنني كنت أسمح القاذف النارى يقول لى : عد الى رشدك لأدراك ما أنت فاعل ولقسد فكرت مهاراً في ما كان سيقع لى لو أن الفتاة أسرعت بمفادرة الغرفة كما أمهما . لا ربب في أنني كنت سأجد سكوني بعد ثورة الخجل التي ساورتني ، فان الحزن شيء والياس شيء الخجل التي ساورتني ، فان الحزن شيء والياس شيء آخر ؟ ولكن الله قد جمع بينهما كيلا يتسلط أحدها منفرداً دون رفيقه على النفس المتألمة . فقد أحدها منفرداً دون رفيقه على النفس المتألمة . فقد كان يكني أن تخلو غرفتي من هذه المرأة ليضعف يأسي ويقوى حزني بالندم ، والمندامة ملاكها يأسي ويقوى حزني بالندم ، والمندامة ملاكها

المانع الغفران عن قاتبلي النفوس. ولو جرت الحوادث

على هذا الوجه ، لكنت وجدت الشفاء وأوصدت

بابی دون کل فاحشة بعد أن أبقت لی زبارتها

الأولى مثل هذا الخجل وهذا الاشمئزاز

ولكن الحوادث الخذت بجرى آخر كنت لم أزل جالساً أنتظر خروج الفتاة وفى انفسى مراجل من الكره والحوف والفضب الماهى فبقيت منهمكة فى ترتيب شعرها وتنسيق طيات توبها تبتسم لخيالها فى المرآة ، ومريت ربع ساعة وأنا أتبع شاردات أفكارى حتى نسيت وجود شخص آخر فى غرفتى ، وبدت من الفتاة حركة أشعرتى بوجودها ، فانتبت من غفلتى وزجرتها ، فذعرت وقامت تطلب الباب وهى ترسل إلى قبلة الوداع من بعيد ، وفى هذه اللحظة قرع جرس الباب إلخارجى بشدة ، فنهضت مسارها إلى جرس الباب إلخارجى بشدة ، فنهضت مسارها إلى إخفاء الفتاة فى غرفة داخلية ما كدت أدفع من الاجها حتى دخل ديجنه ومعه دفيقان من شبان الجيرة حتى دخل ديجنه ومعه دفيقان من شبان الجيرة

إن بمض حوادث الحياة تشبه التيارات

المندفعة في عباب البحر ، فهي قضاء أو صحفة

أو عناية الهية ، سمها ما شئت ، ولكنها كائنية وما ينفيها التماري في معنى كلاتها . على أن جميع من يذ كرون قيصر و فابوليون لا يفوتهم أن يصفوا كلاً منهما برجل العناية الآلهية ، فكا مهم برون الأبطال دون سواهم من الناس يستحةون عناية السهاء بهم . ولمسل الآلهة في اعتقادهم كالثيران في حلبة الصراع لا يستهويها سوى الأوشحة الأرجوانية إن ما ينتج عن أحقر الحوادث في هذه الحياة وما تبدل في مسالكنا أتفه الأمور ، لمصلة تفتح أعمق المهاوى أمام المفكون

إن أفعالنا لشبيهة بالسهام الصغيرة التي نتلهي بتفويقها نحو الهدف حاسبين أنها ستتجه طوع اختيارنا ومهارتنا ، ولكن لفحة من الهواء تهب على أحدها فجأة فتحوله عن مجراه وترفعه لتدفع به الى مجاهل الآفاق

إننا نشمر بصدمة مهوعة عندما يتضح أن, كبرياءً لما الواثقة من ذاتها ليست إلا شبحاً يتجلى مهارة وعنهماً ...

إن القوة نفسها وهي سيدة العالم التي يقبض الانسان عليها وينتضيها سيفاً يناضل به في ممترك البقاء، انما هي خاضعة ليد خفية تحولها عن الهدف الذي ترمى اليه ، فاذا جهدنا منطلق كالسيف خلا أمامه مضربه فرمي بحامله الى الحضيض

مكذا بينما كنت أنجه بكل ارادتى الى تطهير نفسى من أدران خطيئتى ، ولملنى كنت أنجه أيضاً الى انزال العقاب بنفسى ، رأيتنى ماثلاً أمام تجربة خطرة قدر على أن أسقط فيها

وكان البشر يطفح من وجه ديجنه ، فانطرح على القمد وهو يتهكم عما يتم عليه وجهى من اضطراب ومن سهد ، وما كنت في حالة أحتمل

معها المزاح فرجوته بلهجة جافة أن يعفيني من من احه ، فما اهتم لقولى بل تناول الموضوع الذي جاء من أجله ؛ وما جاء إلا ليعلمني أن خليلتي لم تكتف باتخاذ عشيقين في آن واحد إذ بلغ عشاقها الثلاثة ، وذلك ممناه أنها لم تعامل من خدعتبى لأجله بأحسن مما عاملتني

قال دیجنه : إن مزاحي لم يتورع من نشر الخبر، وقدعم فتباريس كلها بخيانة الخليلة له أيضاً ؟ وما أدركت لأول وهلة ممنى هــذا القول حتى استمدته الحكاية ثلاث مرات، وإذ فهمتها صمقت ولم أجد ســوى الضحك ألجأ إليه حين أيقنت أن من أحببت امرأة ساقطة ، ولكنني وجمت حين قالت لى نفسى بأنني أحببها بل لمأزل أحبها إلى الآن وأبدرفيقا ديجنه ما قاله هو ، فمرفت منهما أن خليلتي كانت في منزلها. وقد التقي الماشــقان فيه فكان عماك شديد اشتهر أمره حتى اضطرت المرأة إلى مغادرة باريس هربا من الفضيحة والمار وما كان ليخني على ما يصيبني من كل همذه الهازل ، إذ أصبحت مبارزتي من أجل هذه الرأة و تولی بها و جمیع مافعلته من أجاها سيخرية و هن ؤا، وماكان ما توصف به من أجط الصفات وما يفترض من عهرها فوق ما اشتهر منه إلا ايشمراني بأنني لم أكن إلا واحداً من عديد من تناولهم خداع هذه المرأة الساقطة

ولاحظ الشابان امتعاضى فوقفا عن التمادى فى السخرية ؛ غير أن دبجنه لم يقف إذ كان مصمماً على معاملتى معاملة الطبيب بعالج من يضه بقسوة لابد من الأخذ بها ، وكان يرى لنفسه هـذا الحق وهو المعديق الحميم الذي محضنى الود وبادانى الخدمات العديدة ، وقد اعتقد محسن نيته فما زاده اضطرابي

إلا إيفالا في الشدة ليقذف بي إلى السبيل الذي يريده في ، ولكنه ما لبث أن شمر بنفاد صبرى فاختار السكوت ، وما كان سكوته هذا إلا ليزيد من ثورتي فبدأت بدوري أنحرش بزائري مستفهما وأنا أغشى فها وإياباً في الفرفة متوقعاً سماع التفاضيل عن هذه الحوادث التي صمقت لحما . وكنت أتكاف الابتسام ثم أنظاهم بالسكون ، فما نجحت محاولاتي ، الأبتسام ثم أنظاهم بالسكون ، فما نجحت محاولاتي ، لأن ديجنه تمنع بالصمت فجاءة بمد أن ذهب بثرثرته إلى مدى بعيد ، فكان ينظر إلى مهدوء وأنا أذرع غرفتي بخطواتي كالتعلب أطبق قفصه عليه

وشـمرت بمجزى عن بيان ما كان بدور فى خلدى : أصحيح أن تلك المرأة التى تربعت صنما معبوداً فى صميم فؤادى والتى دقت من هجرها الأمرين ، تلك المرأة التى حصرت فيها كل هياى وأردت أن أ بكيها مادمت حياً قد استحالت ما بين ليلة وضحاها فاحشة تلوك اسمها ألسنة إلشبان ، مهتوكة نعلن بنفسها فضائحها على ملا الأشهاد ؟

وكنت وأنا استمرض هـذه الأمور بذهنى أحس كأن كاوياً بطبع على كننى علامة العار. وكلما استفرقت في التفكير كانت تتكاثف الظلمات حولى فأدير رأسي عن جلسائي وأنا شاعر بابتساماتهم ولحاظهم تنصب على لاستجلاء سريرتي

وكان دبجنه يتبع حركاتي وسكناتي وهو الابجهل إلى أنن يتجه بما يفعل لأنه كان بعرفني ويعرف أنني أقدم على كل أمر وأنجاوز كل حد بما في من اندفاع إلا حداً واحداً وهو الشرف ؛ لذلك كان يقصد أن يصم الآمي بالعار مستميناً على عواطني بتفكيري

ولمنا رأى أنني وصات إلى الحد الذي يريد، صوب آخر سهم من جمبته إلى فقال:

أَفَا أُعجبتك هـذه القصة ؟ إليك الآن بآخر

وصحت به : — ومن قال هذا . . من رآنی فی الشارع ، أنا . . ؟

فقال: هى خليلتك بعينها التى رأتك .. ، وهى نفسها أخبرت بذلك وهى تضحك وتؤكد للناس أنك لم تزل هائماً بها وتقضى الليل كالعسس أمام بابها . أفلا يكفيك أن تعلم أنها تعان هـذه الأمور على ملاً الاشهاد ؟

ما تمكنت بوما أن أكذب في حياتي ، وفي كل مهة حاولت أن أموه الحقيقة يفضحني وجهي . ولكن هذه المرة شعرت بتسلط الخجل على من إعلان ضعني ، فقلت في نفسي : (ماكنت لأفضأمام بابها لو أنني عرفت أنها مدهورت إلى هذا الحد) واجتهدت أن أفنع ذاتي بأنه لم يكن بامكان أحبد أن يراني و بعرفني ، فاولت إنكار الواقع ، ولكن الاحرار علا جبيني فاضحاً أمرى . وحدق ديجيه الاحرار علا جبيني فاضحاً أمرى . وحدق ديجيه في وهو يبتسم فصحت به : — حذار ، يا هذا ، فانك تنجاوز الحد

وذهبت فى الغرفة أذرعها طولاً وعراضاً كمن فقد ضوابه ، وحاولت أن أضحك فعصانى الضخاك ؟ وأخبراً وجدت نفسى تجاه ستر مهتوك فقلت : — وهل كنت أعلم أن هذه الشقية ...

فَانَقْبِضَتْ شَفَتًا دَبِجِنَهُ كَأَنَّهُ يَصِرُ عَلَى قُولُهُ : أَفَا كَانَ بِكَفِيكَ مَا عَرَفَتْ ؟.

وجمت وكان الدم - وقد انقبضت عليه عروق ربع ساعة - يتصاعد إلى صدغى البضا فيهما فبدأت أكرر القول وأنا لا أعى : - أبينا كنت في

الشارغ غارقاً مدموعی ، كان المراك قائماً بين الماشقين ؟ . \* أَفَى تلك الليلة جرى هذا ؟ . . وقد هزأت بى ١ . . هى ؟ .

أما رأيت هذا في حلم ياديجنه ؟ أيمكن أن يكون مثل هذا صحيحاً ؟ ...

وكنت وأنا أدفع بهذا الهذيان أشمر بالفضب يساورنى حتى استولت على هنة عنيفة اضطرتنى إلى القمود وبداى ترتمشان .

وقال دبجنه: — ما لك ولهذه المهزلة تقابلها بالجد، يا أو كتاف ؟ لقد أرهقتك هذه الدزلة منذ ثلاثة أشهر، والأمر ظاهر، فأنت بحاجة إلى التسلية. تعال لتناول العشاء سوية وغدا نذهب للتنزه في الضواحي

وكان يقول هذه الكابات بالهجـة فعلت فى نفسى ما لم تفعله أوجاعى إذ شــعرت بأنه يعامانى معاملة طفل عليل

وبقيت ساكنا أحاول النفاب على ذاتى عناجاتها قائلاً: — لقد خدعتنى هذه الرأة فجاءت بمدها النصائح السيئة تمال قلبى ، وما وجدت لى ملجأ لا فى العمل ولا فى ارهاق قواى ؛ ولم يبق لى وأنا فى العشرين من ربيع الحياة ما يقينى التدهور فى القنوط أو الفساد إلا ذخيرة آلاى المريسة أستعيد بها وقد جاءنى الآن من يريد تحطيمها بين يدى . إنهم لا يوجهون الأهانة إلى حبيبي الآن بل يدى . إنهم لا يوجهون الأهانة إلى حبيبي الآن بل يدى . وأنا أبكى

وما كنت لأصدق بوقوع مثل هذه الفرية ، فكان المساطى بأسره يجتاح تذكارى فأرى ليالى غرامنا القديم تمر أماى كأشباح تتوالى مترامية على شفير حرف لا قرار له غير صخور مظلمة كالمدم وكنت أسمع قهقهــة تتجاوب أصداؤها فوق

هــذه الهاوية السحيقة تهتف هازئة : - هذا هو جزاؤك . . .

لو جاء هؤلاء الصحاب فقالوا: إن الناس ؟ بهزأون بك لكنت أجيبهم : ما لى وللناس ؟ ولكنهم جاءوا يقولون إن خليلتك لا زمام لها ولا عهد

إذاً ، لقد اشتهرت الفضيحة وثبتت بشهادتين ماكان بمكن لمؤديمها أن يملنا وجودى على ماكنت عليه دون أن يحدثًا بما كانًا هَا عليه أيضًا ، فهاذًا أَكْنُبُ النَّاسُ ، وما بوسمي أنْ أقول لهم ؟ وأين أجد لى ملجأ وقد أسبه قلى وهو مركز حياتى طللاً متهدماً . وهل لي ما أقولُ إذا كانت هذه المرأة التي ما كنت لأتردد في اقتحام أية ســخرية وأية ملامة من أجلها واحتمال جبال المصائب تنهار على في سبيلها ، هذه الرأة التي أحببتها فأحبت سواي فما طالبتها بالنور المنطفىء بل قنعت بأن أقف باكياً أمام بابها لالشيء الالألح فها وأنا بسيدعها شبابي المضيّع وقد استحال الى أطياف تذكار، ولأحفر اسمها دون ســواه على لوح قبر دفنتُ فيه جميع آمالي ... هل لي ما أقول إذا كانت هذه المرأة هي نفسها تسخر نی وتهزأ بدموعی ؟ إنهما هی نفسها أول من أشار إلى ببنائه قاضياً على بالتشهير أمام من لا عمل لهم إلا الاندفاع في ميلهم إلى الاستمراء عن يحتقرهم ...

أجل، هي نفسها من رمي بالاهانة إلى خارجة من شفتين ظالما التصقتا بشفتي ومن جسد كان روحاً لحياتي بل دما من دمي ولحما من لحمي . وهل من إهانة أفظع من هذه الاهانة وما هي الا قهقهة لارحمة فيها تصفع الجبين الوجيع برشاش نفتاتها ... وكنت كلا استفرقت في آلامي يحتدم غضبي وتضطرم ورتى ، وما أدرى أيصح أن أصف

ما كنت أشهر به من الفضب ، وكل ما أعرف عنه هو شهورى بماطفة الانتقام ، ولكن أنى لى أن أنتهم من امرأة ؟ . . وأين السلاح الذي يمكن لرجل أن ينال به من امرأة لأشتر به عاعز، وهان ؟ أية ضربة أوجهها إليها وأنا أعزل حتى من السلاح الذي رشقتني بناره ؟ وهل لى أن أنازلها عا نازلتني به من وقيمة واغتياب ؟

ولاح لى فجأة وراء الباب الرجاجى خيال الفتاة التى كانت لم تزل تنتظر الافراج عنهما . وكنت نسيتها تماماً ، فنهضت من مقمدى وصحت بأصحابى : اسمعوا ... لقد أحببت كجنون بل كأجمق فاستحققت كل ما ترشقوننى به من عار ؟ غير أننى سأعرض عليكم الآن ما يثبت لكم أننى لم أعد ذلك الأحمق الذي تتوهمون

ودفعت باب الغرفة الصغيرة برجلي فانكشف غبأ الفتاة وقد لجأت إلى زاوية لتنتي الانظار

وحيت بديجنه: أدخل ، أنت يا من رآنى عنوناً لهياى بامرأة ؛ أنت يا من لا تحب إلا بنات الواخير . . . أفا ترى حكمتك مختال هنا في همذا الفرفة ؟ سلهذه الحكمة ، سلهذه الفتاة عما إذا الفرفة ؟ سلهذه الحكمة ، سلهذه الفتاة عما إذا كنت قضيت ليلتى كلها تحت نافذة تلك المرأة ، فأنها أخبر من سواها . . . ولكن ليس همذا كل ما أديد أن أقوله ؟ إنك تدعوني إلى تناول المشاء ممك همذا المساء وإلى نزهة في الضواخي غدا ، فأنا أقبل دعوتك ، ولكنك أن تبارحني منذ الآن ، فلنمض النهار سوية ، فأقدم لكم ما تشاؤون من خر وورق ميسر وأزهار . أنتم لى وأنا لكم ، فلنتماهد على هذا الشمار ، لقد شئت ما تأرفع في قلبي منهادا أحسط به غمامي ولكنني ولكنني ولكنني ولكنني ولكنني ولكنني الآن سأنول هذا الفرام إلى قبر أدفنه فيه الآن سأنول هذا الفرام إلى قبر أدفنه فيه

ولو اضطررت إلى حفر هذا القبر في صميم فؤادى قلت هـذا وارتميت على مقمد أنظر إليهم بدخاون الفرفة وأما أشمر بالمسرة الرائمة التي يشمر بها كل إنسان يفرج كرب الاحتقار عن نفسه وإذا ما خطر لانسان أن بمجب لاتخاذى منهجا جديداً في حياتي ، فما ذلك الانسان بمطاع على خفايا القلب البشرى ولا هو يعلم أن للمرء أن يقف عشرين سنة على تردده ، وليس له أن يتراجع إذا هو دفع بالخطوة الأولى على أي سبيل

## الفصال لشأفي

ما أشبه من يصاب بالدوار عن يتتلمذ للخلاعة والفحشاء ؛ وماأوائل الدروس إلارعب تمازجه الذة المشرف مرتجفاً من برج مرتفع على الأعماق إذا كانت الرذيلة المستترة تنال من نبالة الخلق وتحط من ممزة النفس ، فان في الخلاعة الصريحة التي تقتحم الهواء الطلق شيئًا من كبر الجسارة تراه متحليا في أشد الخلعاء فساداً . إن من يسمير تحت جنح الليل ساترا أنفه باردانه لياطخ خيانه متنكراً نافضاً زياء نهاره خاسة ، إنما هو كبعض الايطاليين الذمن برسلون خناجرهم رشقاً إلى ظهو. من لا يجرؤون على منازلته . إن في الزوايا المظلمة وفي التلاقي تحت جنح الليل ما يشبه كمين الأشرار، في حين أنك ترى في مقتحم الدعارة الصاحبة شيئا من سفات الحاربين ، فتحسب أنك تشاهد عماكا في موقعة وتهتف بك الكبرياء قائلًا : إن جميع الناس يفعلون هذا مستترين ، فاهتك السـتر أنت وافعل علانية ما وتكبونه في الخفاء

وإذا ما ادرع الخليع هذه النجوى ، فانشماع الشمس لينمكس ماتمما على درعه

قيل أن ديموكليس كان يحيا وفوق رأسه سيف معلق ؟ وما عال الخلماء إلا مثل حاله ، فان فوق كل منهم سيفاً يقول : تقدم . . . تقدم أبداً ، فانا معاق بخيط على وشك الانقطاع

وما أرى ما أصور به حياة الخلماء إلا وصف عجلة يقتمدها في أعياد الرافع رهط المقنمين ، وهي تخترق الطرق مكشوفة يلمب الهواء بما عليها من مشاعل تنير الوجوء المكلسة ، وعلى هدف المجلة فئة تفنى وفئة تضحك وبين الفئتين تلوح مخلوقات كأنها نساء، وما هي في الواقع إلا بقايا نساء عليهن من الأنسانية آثار عافية ، ويا لهن من نساء يلقين بين القبل كل أنواع الإهانات والتحقير ولا يمرف المحتضن لهن هونة ولا اسما

وكل هذا الرهط تسير به عجلة المساخر مفرقمة تنيرها مشاعل الغاز اللهب، وقد محكم السكر في الرؤوس فجمد فيها كل تفكير. ولقد يخيل إليك من حين إلى حين أن هنالك ما يشبه الاحتضان والتقبيل، وإذا تدحرج أحد من هذه المجلة فما يهم أحد بأمره، وهل يهم لشيء من يرى نفسه خارجاً من عدم سائراً إلى عدم ... على هذه الوتيرة تسير خيول العربة خبهاً وعر رهط المسافرين

إذا كان الدهش هو أول ما يشمر به المنخرط

في سلك الحلماء ، هما يشمر به بعد ذلك إيما هو الاشمراز بقبض على القلب ليجره جراً إلى الاشفاق. إن ميدان الحلاءة على للقوة أو بالاحرى مجال لنقاد القوى ، وذلك ما يحتذب الكثيرين من عشاق الحجازفة ، فيقدمون الى هذا الميدان ليبذلوا نفوسهم مبددين ما فيهم من قوى ، فهم كالفارس العنيد يمتطى فرساً جوحاً وينطلق غيرشا عمر عا يمان من لحجه ومن دمه على أشجار الطريق ولا بالشرو بتطاير من محاجر الذااب تتبعه في الأرجاء المقفرة بتطاير من محاجر الذااب تتبعه في الأرجاء المقفرة

رلا بالفربان تحوم فاعبة فوق رأسه

لأول مرة رأبت فيها المجتمعات التي يدعونها مراقص مقنعة ، كنت سمعت من يقول إن فيها دعارة القصور وإن إحدى ملكات فرنسا تنكرت فيها بزى بائعة أزهار ، ولكننى ماشهدت في هذه الراقص إلا بائعات أزهار متنكرات بزى خادمات الجنود . كنت أحسب أبنى سأجد فيها الدعارة فكذب الواقع حدسى ؛ وما يمكن أن ندعو دعارة هباباً متساقطاً من دخان ، ولا الله والصفع ، ولا فتيات سكارى منظرحات كالأموات على ركام ولا فتيات سكارى منظرحات كالأموات على ركام الكؤوس الحطمة

لأول مرة رأيت فيها فسق المأدة ، كنت معمت أحاديث الشراهة في الولائم وبالمني اسم فيلسوف يوناني أقام دين الفطرة على لذة الحواس ، فكنت أتوقع أن ألاقي في هذه الولائم شيئاً من الاستفراق المنسى إذا امتنمت الأفراح الحقيقية فيها فيا وجدت إلا أقبيح ما في الحياة : ما وجدت إلا أقبيح ما في الحياة : ما وجدت ألا ملالا يحاول أن يتمتع بالميش ، فكان هنالك قوم يسودهم الحلق الانكايزي يتحدثون عن أعمالم ويجدون التسلية في هذا الحديث وهم يقدرون ملذاتهم على ما مذلوا من مال ؟ وعلى هذه الوتيرة تدور عليم رحى الحياة

لأول مرة رأيت فيها بنات الهوى بعد أن كنت سمعت قصة (اسبازى) يحتضمها (السيبياد) وهو يتناقش مع (سقراط) ؟ كنت أتوقع أن أرى انطلاقا وقحاً فيه شيء من المرح وخفة الروح ؟ كنت أتوقع أن أشاهد ما ينلي ويطفو كباب الراح المعتقة فما وجدت إلا شفاها متراخية وعيونا حاحظة وأنامل متشنجة

لأول مرة رأيت فيها السيدات المهتكات . كنت قرأت (بوكاس) و (باندلاو) بعد أن طالمت (شكسير) ، فكنت أيخيل هؤلاء السيدات ملائكة ججيم بواجهن الحياة بالرشافة والرح ، وكنت أرسم منهن أشكالا تنم عن الجنون في الخيال ، وقوة الابداع والقحة بميون ساحرات تثير برشقة لحظ فاتر أحاديث شجون وغرام . كنت أحسبهن في الحياة تموجا واهتزازا كالمهات البحار ، وأراهن من عرة الحياة تماكت ماكنت أقوم وماكنت أتوقع أن أرى ، فما رأيت إلا أتصور وماكنت أتوقع أن أرى ، فما رأيت إلا عررات وسائل وضاربات مواعيد ، دأبهن إرسال الذنايا بالرياء ، أوما برمين إلا الى هدف واحد : الاستسلام والنسيان

لأول مرة ارتدت فيها أندية الميسر، وكنت سمت الأحاديث عن جداول الذهب والتروات بلحظة من الزمان، وعن سيد من قصر هنرى الرابع ربح بورقة واحدة مائة ألف ريال وهي قيمة ما كان يرتدى من ملابس، فما رأيت في هذه الأندية إلا دكان أثواب يستأجر منه المال المرتدين قيمة قيما ليس لهم سواه ثوبا بعشرين درهما لتمضية مهرة واحدة ؟ وما رأيت إلا جلاوزة يحرسون باب ناد فيه رهط الجائين يقام ون مجاذفين بطلقة عيار فادى على أدمنهم مقابل رغيف ...

لأول مرة رأيت فيها مجتمعا للخاصة أوللعامة من ثلاثين ألف بني حاملات اجازة بنيع أعراضهن في باريس ؟ وكنت سمت بكل فيالق الفحشاء في كل زمان من عهد بابل الى أيام روما ، وقد كتبت على أبوابها « اللذة » فما رأيت لا في

هذا الزمان ولا في الزمان المنصرم إلا كلة «البغاء» وما حفرت هذه الكلمة على الذهب المتوهيج بشعاع الشمس بل على الفضة التي تبدو لمينيات باهمة كأنها مفشاة بكدورة أنوار الليل

لأول مرة رأيت فيها الشعب ، كان ذلك في صبيحة المرفع (أربماء الرماد)عند منتحدر (كوزتيل) وكانت الساء قد أمطرت الأرض رذاذاً منذ الساء فأصبحت الأزقة كالنها منالق أوحال ، وكانت المجلات الحاملة رهطالمقنمين تمرمتدافعة بلاانتظام بين المتفرجين على جانبي الطريق، وهم واقفون رجالًا ونساء يمرضون أنواعاً من القبيح على الرصيةين . وكانت تلمع في محاجر هؤلاء الناس عيون أعارتها الخُر لوسُها فبدت ِفيها نقمة الوحوش الكاسرة . وماكانت صدمات المجلات تنال صدووهم اترجعهم قيد أعلة الى الوراء ، وكنت أما واقفاً على مقدم إحدى هذه المخلات الكشوفة فكنت أرى من حين الى حين أحد المتفرجين يتقدم محونا من صفه وهو بأسماله ليوجه إلينا أفظع الشتائم ثم يرمينا بحفنة من الدقيق ويعود أدراجه . وما طال سيرنا حتى بدأ الناس يرشقوننا بكتل من الأوحال قنا تراجمنا بل داومنا التقدم محو حزيرة الفرام وغابة (رومانقيل) موطن العناق والسرور . وسقط أحد أصحابنا عن مقمد المجلة الى بلاط الشارع فهرع الشمب إليه قاصداً تجطيم عظامه ... فترجلنا وأحطنا به لوقايته وكان حامل النفير يتقدم المجلات ممتطيا جواده فرشقه الشعب وقد فرغ ما لدَّيه من الدقيق بحجر خدش كنفه

وما كنت سمت عثل هذا من قبل ، فبدأت أنمرف حالة المصر الذي نعيش فيه فارس فارس

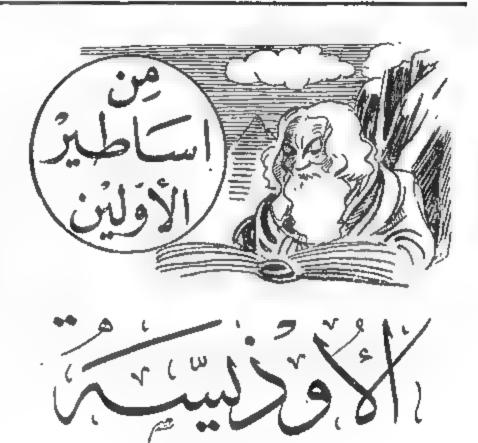

لهوميروس

بقتلم الأستاذ دريني خشتبة

خلاصة ما تقدم

د لم يعد أوديسيوس البطل اليوناني فيمن عاد إلى بلاده بعمد حرب طروادة ، لأن نبتيون إله البحار كان عدواً لدوداً له فشرده في البحر — وكانت زوجة البطل من أجمل نساء البلاد فطمع فيها الطامعون كل يريدها زوجة له . فجاصروا منزَّل أوديسبوس ليرغموها على التزوج من أحدثم . وقد ثارت مينرقا رمة الحكمة لهذا فبدت للفتي تلياك بن أوديسيوس في صورة آدمية وجعلت تحرضه على البحث عن أبيسه ، فزار لهذا الغرمن ملكي پيلوس وأسبارطه ، صديتي أبيه ، فأكرما وقادته ، وأخبره الأخبر عما علم من أخبار أوديسيوس . وروع العثاق لما علموا مأكان من ســـغر تلياك فتربصوا له عند إحدى الجزر ليقتاوه في العودة . أما أوديسيوس فقد انتهى به المطاف في البحر إلى جزبرة سجيقة تسكنها إحدى عرائس الماء (كاليبسو) التي هويته وشغفها حبــه فاحتجزته عندها حتى أرسل كبير الآلهة ولده ( هرمز ) بالحام من مينرفا يأمر عروس الماء أن تعد مركباً لأوديسيوس يعود عليــه إلى بلاده . وأبحر المسكين وما يزلك الموج يلعب له حتى كاد يغرقه نبتيون عند شاطي جزيرة ملوك البحار - ولسكنه نجا ونام منهوكا في غاية فون السفح »

نام أوديسيوس منهوك القوى

وذهبت مينرقا تدبرله أمراً في شيريا ، بلد السلالة ذوى المجد من أبناء فياشيا - ماوك البحر الذين فروا مرب وجوه جيرانهم الجبابرة السيكاويس - في العصر الخالي ، ونزلوا بهذا البلد ، فشادوا حسونه ، وأقاموا أسواره وتوزعوا أرضه المخصية ، وأسكنوا الدور والقصور ، وأنشأوا المابد للآلمة عمافاناً وشكراناً

وقضى ملكهم وزعيمهم نوزيتوس . . . ثم أستوى على المرش من بمده ألكينوس ، حبيب الآلهة ، وصنى الساء

\* \* \*

كانت الأميرة الحسناء ، نوزيكا ، ابنة ألكينوس الملك ؛ تفط كالملاك في نوم عميق بين وصيفاتها ، فوق سرير وثير في مخدعها الملكي الفاخر

وكان رقاح الباب محكاكا نه رقاح باب الجنة ، ولكن ذلك لم يقف بسبيل ربة الحكمة مينرقا ، التى خطرت الى الداخل كنسمة نادية من نسمات الصباح ، ووقفت لدى رأس ابنة الملك تزخرف لها الصباح ، ووقفت لدى رأس ابنة الملك تزخرف لها صورة صديقتها وأخر أترابها ابنة ديماسال كريم : « نوزيكا ا يا ويح لك أيتها النؤوم المكسال ا المكذا تهماين ملابسك وأنت موشكة أن تُزفى إلى عموسك ، وعليها يتوقف مظهرك ومنظرك ورواؤك ، ورواء حاشيتك وسائر وصيفاتك ؟ كا يتوقف عليها زهو أبويك بين الناس ، انهضى مع الفكرة فاذهبي عطارفك إلى المفتسل عند ضفة النهر فاغسلها وأعديها ليوم زفافك ، يوم تودعين النهر فاغسلها وأعديها ليوم زفافك ، يوم تودعين النهر فاغسلها وأعديها ليوم زفافك ، يوم تودعين مرتح هذا الشباب الخالى ... هامي ا إلى سأعاونك ،

<sup>(</sup>١) الفلق أول بنياء الصبيح

أنت يا ساحرة ألباب شباب الفياشية 1 سلى أباك وسل إليك عربة وبغالاً تحمل ثيابك ومطارفك إلى عُدُوم النهر حيث لا شاهد ولا رقيب . »

وانفتات مينرقا ذات العينين الزبرجديتين ، ورقت أسباب الساء حتى كانت فوق ذروة أولمب ... حيث السكون والهدوء والصمت ، وحيث مستقر الآلهة ، وحيث لا تمصف ديح ولا تتابد سحاب ولا تدمع عين مطر ... وجيث السهاء لازوردية صافية إلى الأبد

\* \* \*

وخطرت أورورا فوق عن الشرق ، وأرسات من لدم أمينا من رسل النور بداعب جَفْنى نوزبكا ، فهبت وحلمها الجيل لله يفتا يساور رأمها الصفير ، وهم عت من فورها تبحث عن أبويها تقص عليهما أنباء ما رأت . وقد ألْفَتَ أمها لدى المدفأ مكبة على غنل من صوف أرجواني موشى بصبغ بحرى ، ومن حولها وصيفات يساعدها ... ثم لقيت أبها يكاد بذهب ليترأس مجلس شيوخ ثم لقيت أبها الخمة الذين يستحيون أن يراقصوا المملكة ، فاستوقفته ، وكلته في المربة ، واحتجت علابس إخوتها الخمة الذين يستحيون أن يراقصوا المذارى في الحفلات علابس لاتليق بأبناء اللوك .. وهم وشفوف زفافها ... ولم يبخل أبوها عاطلبت ، بل وشفوف زفافها ... ولم يبخل أبوها عاطلبت ، بل أمن لها بهربة كبيرة عتيدة ودواب ، وزودتها أمها أمن لها بهربة كبيرة عتيدة ودواب ، وزودتها أمها أشربات وآكال وطيوب ومن وخ (١)

واستوت مع وصيفاتها في العربة ، وساطت البغسال فانطلقت تطوى الرحب إلى النهر حيث وقفت عند منعرج يترقرق فيه بلور المساء ، متدفقاً من نبع قريب . وسر حت الدواب لترعى العشب الحلو النامى على حفافي المناء ، ثم أخذن في غسل

المطارف ونشرها فوق حصباء الشاطىء الذي طمه الدونضحه الجزر، واغتسان بمدذلك وتضمخن، وجلس على شفا النهر يتبدّ في بلقات، ثم شرض فتلاء بن بالأغانى، فتلاء بن بالأغانى، وتفنّت ابنة الملك أعذب الأغانى، وتثنت كما تتثنى ديانا في شماف الجنال وفي يدها القوس والترس، وتصيد الخنازير في أرعانت التوما ومن حولها ربزب من عذارى الآلمة، وابنة لاتوما تتبه (۱) علمن وتدل . . . كذا كانت تميس ابنة الماك، فيكسف لألاؤها جمال الأخريات

وهنا . . . شاءت مينرقا أن يهب أوديسيوس من نومه ، ليشهد النيداء الهيفاء التي كُتب في الأزل أن تقوده إلى المدينة ؛ ففيا كانت نوزيكا تضرب الكرة لتلقفها إحدى وصيفاتها ، إذا هي تماو وتماو ، ثم تدوّم كا يدوّم الطائر ، ومهوى في المباب الصطخب وسط الهر . . .

وصرخ العـذارى صرخة داوية ، فانتفض أوديسيوس وهب مذعوراً مشدوهاً ليرى هـذا النظر العجب!

لا ويحى ا أى بنى الوتى قُـطّانُ هذا الهيت شمرى أشُوسُ عرابيد أم كرام أجاويد ا أو و المهن عرابيد أم كرام أجاويد ا أو و الهن عرائس ماء تفرّعن فرجّهت الفيير الأماليا مراخهن ، وتراقص الحباب في العباب من جبر مهن ، وتشى السكلا نشوة في الوادى الأدلف الحوهن فأرى إلهن ... »

وخطر من دَغِيلَتِهِ (٢) خطر ان الأسد هاجته الماصفة ، فأتقدت في عينيه جرتان من غضب ، أو ظمى فاشتدت غلته إلى الدماء . . . وذأل (٢) نحو المذارى ، فما إن رأيته حتى تفزعن

<sup>(</sup>١) ما عسم به الجسم من دهن أو طيب أو غيرها

<sup>(</sup>١) عي ديانا

<sup>(</sup>٢) الدغيلة والدغل الشجر الملتف.

<sup>(</sup>٣) ذأل ودأل مشي في خفة ونشاط

وَوَلَـٰينَ مَذْعُورات فِي الشَّاطِيُّ ذِي النَّوَى . . . . الأنوزيكا ! قُقد نفخت فيهما مينزڤا من روحها ، وترعت من فرائصها رجفة الخوف ، فوقفت شماء الأنف تنتظر القادم . . .

وارتبك أوديسوس ولم يدرماذا يصنع ؟ أيجثو تحت قدميها يتوسل ويتضرع ، أم يقف عن كثب يستعطف ، ويسأل الفتاة دثاراً ، ويرجوها أن تهديه إلى المدينة ؛ وآثر الثانية فتلطف ، ثم قال :

« عَمَّرُكُ اللهُ أَيْمِ اللَّهُ أَيْمِ اللَّهُ ا أَرَبَّةً من الخالدات ، أم حسناء من بني البشر ؟ أضرع إليك أن تجيبي ! فانك إن كنت ربة ، فما إخالك إلاديامًا ، ابنة سيد الأولب ؛ ولم لا ؟ ولك قسامتها ووسامتها وقدها المشوق، وحسم السّوى، وجالها الروى! أما إن كنت من بنات حواء ، فاأسمد آلك بك ، ولشد ما يزهون بجالك 1 كلا خطرت في ملسب ، أو بَدَحُتِ (١) في مرتع ... ثم ما أسمد الزوج الذي سيحظى بكل ذلك الجال ، لا يضارعه في المالم جمال 1 1 ألا ما أروع ما تبقين كالنجلة اليانمة في دياوس ، عند مذبح أيوللو ، أيتها الأميرة ١١ أَلاكُمُ أَعْنِي أَنَ أَلْتُم قدميك ، لولاما ينتابني من روع ، ويؤودني من فزع - أمّا - ذلك المُعسّى المحزون المشجون 1 — أمّا — ذلك الدي الموهون الذي أفلت من بد المنون أمس ، كشر له عن نابه في ذلك البحر اللجي، بعد سفرة عشرين بوما ، ن جزيرة أوجيجيا ، وسط أنواء ولأواء ، وموج كالجبال حتى شاءت المناية أن تطرحني بشطئانكم الحبيبة ؛ ولست أدرى ما خبأت لي المقادر بعد أ ولكن ، هل ترثى مليكتي من أجلي ، وهي أول من لقبت في هذه الأرض بمد طول عنائي ، قترشدني

إلى مدينتها ، وتسبغ على — أسبفت عليها الآلهة كل ما تتمنى من هناءة و بلهنية وقران قوى المرى لاتتطاول إليه أعين الأعداء — داراً يسترسو على ؟ »

وأجابته نوزيكا : « حباً أيها الفريب النّازح· وكرامة ! إن سيماك تدل على نبل ، و سمَّمتك ينبيء عن رفعة 1 اصطبر على ما ابتلاك به سيد الآلهة الذي بيده العزة ، يشتى من يشاء ، ويهب لن يشاء . سأدلك إلى المدينة ، مدينة الفياشيين ماوك البحر ، التي أنا ابنة ملكها العظيم ألكينوس ، رب نعامًا ومصدر رخائها » وأومأت الى وصيفاتهـــا وهي تقول: « مكانكن يا عذارى ؛ فيم فراركن هكذا من إنسي كريم ؟ لقد أبت الآلمة أن تطأ قدم عدو أرض أحبًّا مُها ، بلادنا المقدسة ، التي انعزلت في لجيج هذا الخضم عن كل المالم . إنه غريب ياعذاري ، جواب آ فاق ، قذفه البحر الي شاطئنا ، فرحبًا به مسيمًا من لدن زيوس ، وأهلاً بوفادته وسهلاً ... هلم إذن يا ُسُو َ يحبات فقدمن له طماماً وشراباً ، ثم هيــأن له حماماً في منموج ظليل عنـــد حقافي النهر »

وأهرع البنات فقدن أوديسيوس الى منمرج ذى ظلال وأفياء ، وأعددن له ثوباً وكساء ، وهيأن طيوباً يتضمخ بها إذا فرغ من حمامه ، وسألهن أن يذهبن بميداً حتى لا يمترى أمامهن ، إذ ه . . . لشد ما يخجلنى أن أبدو عاريا أملم الحرد الخفرات 1 » . . . وتهادين إلى مولاتهن يحدثها عما قال : بينا هو قد انقذف فى الماء ينسل كاهله وحقويه مما جد عليهما من ملح ينسل كاهله وحقويه مما جد عليهما من ملح اللجة ، وسمد فتضمخ بالطيب الهمين ، ثم أسبخ على بدنه المتيد ذلك الكساء الذي منحته إياه نوزيكا ، ومن أعجب العجب أن ميترقا نفسها كانت تماونه في يجميل خلقه ، وتزيل من شعره الكث

<sup>(</sup>١) مشية الحسناء

الأشمث تلبداته التي كانت تبذو كأنها أزهار الخزاي ... ثم هي بمدكل ذلك نضني عليه أمواها من البهاء تظلل مها صداره ، كا عما عي داكان الصناع يممل حلبة من فشة وذهب، وجاس على الشاطيء في رونق وروعة ، حتى إذا لمحته الأميرة المذراء أذهلها جماله ، وقالت لوصيفاتها : ﴿ تَاللُّهُ بإصويحبات لقد شككت في حال همذا الرجل أول الأمر،، والله حسبته أفاقاً من رعاع الناس، لولا أنني أنن أن الآلمة لا نسوق الى بلادها الحبيبة ما يشبه أرباب السماء ! أواه ! لوددت أن يكون لي زوج في سهاله وحسن سَمَّته ، على أن نبتي آخر الدهر هذا ... هلم ياوصيفات ... قدمن له طعاماً وخراً » ومددن أمامه سماطا كبيراً ، وزودنه بأحسن الأشربات والآكال ؛ وأخذ أوديسيوس في أكلته حيياً متأدباً ، يرد عنه تلك السغبة الطويلة الثي أنهكنه وأوهت قوته

ووضعت أحمال المطارف والثياب فوق العربة ، وشدت البغال ، واستوت الأميرة في مكانها ، ثم هنفت بأوديسيوس فقالت له : « هلم أبها النازح الفريب ؛ إلى المدينة إذن ؛ إنى سأرشدك إلى قصر أبى ، حيث ثلقاه في جمع من أشراف الفياشيين وسنطلق وسط هذه الحقول ، وإن لى معك من أجل هـ ذا لـكامة . . . لقد بنيت مدينتنا فوق محرة راسية ، وأحاط بها سور عظيم ، ثم وصل بينها وبين فر ضها جسر ضيق تقر على جانبه سفائننا ، رابضة متراصة ؟ ثم ينهض عندها معبد نبتيون العظيم ، وبجواره سوق المدينة المبنى من الحجر نبتيون العظيم ، وبجواره سوق المدينة المبنى من الحجر تصنع مجاذبها وأكثر عتادها - لأن الفياشين المعنون بشيء عنايتهم نهذه المنشآت في البحر تصنع مجاذبها وأكثر عتادها - لأن الفياشين الميون بشيء عنايتهم نهذه المنشآت في البحر

كالأعلام — والذي أخشاه أن يرامًا الناس ثمسة فيستهزؤوا بناء وقديسلقونني بألسنة حداد، قائلين في سفاهة وتندر: ترى ؟ من بكون عدا القريب النجيب الهُرقلي الذي يقص أثر الأميرة ابنية الملك ؟ أي صدفة ِ جِمت شمالهما يا توی ؟ سرعالت ما تواها تزف اليه عرساً كاعبا ... قد يكون ضيفا غير محمود من أرض نائية ؛ أو رعا صادت بصاواتها وتسبيحها واحدا من الآلهة أبق من السماء ليقر في حضمها الى الأبد ... الحمد لله الذي من عليها بزوج سميد من بلاد غريبة يشبع أمانيها الجامحة بمدأن رَفَضَت الأيدي الكثيرة التي تقدمت اليها من أبناء الفياشيين ... هكذا سيقول الناس إن وأوما أيها الرَّجِل، ولهم الحق، فأنا نفسي لا أُعني من اللائمة غريب قبيل عرسها . . . ولكن اصغ إلى : إنك واصل حمّا الى أبي إذا اتبعت نصيحتي .. بعد قابل سيصل ركبنا الى حرج أشجار الحور القددس النامي في تخوم الطريق باسم ربة العــدالة والحــكمة . مينرڤا . . . وإن عنـــده لنبعاً يترقرق وسلط كلاً وأعشاب . . . . وإن عنسده لحديقة أبي ، الجنة المنحوك المئناف ؛ قف ثمــة حتى إذا دُخُلنا يحن المدينة وحصانا في بيت أبي ، فتقدم أنت وادخَّل المدينة واسأل أيا من الناس ، ولو طفلاً يافعاً ، عن قصر الكينوس الملك ، أبي الحبيب ، فأنه ممروف مشهور لا يضارعه منزل آخر في سمته وأبهته؟ فاذا دخلته فلا تتوان لحظة ، بل سر ُقدُما حتى تلنى أمى عالسة لدى الموقد المتأجج بجانب عمود مرسى مكبة على غنالما الصوفي الوشي بأصباغ البحر ، ومنحولها وصيفاتها يعاونها في انجازه -وقريبًا منها ترى أبي مستوبًا على عرشبه يطعم ويشرب كأحد آلهة الأولب ... لا تكامه . . .

إلىك :

# و المراكة المنطق المنطق

وأفسى قلباً الله المان المان وجهاك - بحت شعاى الذى بواريه ظلك - يشبه وجه أوديب، فكن حذراً باربس - أنا مثله حاشا؛ لا أخشاك المارسليوس المول - أدن المارسليوس المارسلي

بمض التأثير على قلى

أبو الهمول -- سانى إذاً عما تطلب؟ أمّا مصغ أبو الم و : مارند -- نورد أن تمارنا سراك وهم أنكو كرور الم

باريس — تريد أن تعلمنا سرك؛ وهو أ. كبر الأسرار في هــذا الطريق ، وهو السر الوحيد في هذا الوخود

أبو الهمول — لقد قات لكما ... باريس — يجب أن تنبئنا ... أبو الهمول — كنت إخالك أكثر شجاعة

أبو الهول - ألهذا السرختماً ! مارسلليوس - وهو الذي جشمنا العناء أبو الهول - (وبراه الأحدث سناً ، فيلتنت إليه برأفة)

إنك تشبه قيصر الصفير، إنه ظل ذهب ولم يعد باريس – لم نأت لهذا، يجب ألا نحوم حول الهوة التي تريد القاء ما فيما. إن صوتك مارة بتباعد ومارة يصبح بشرى الهجة. إننا لم نأت لهـذا،

بل جاوزه الى امى الرؤوم تم سل حاجتات تفضها لك ، و تمدك الى وطنك مهما كان سحيقاً نائياً .. أرثر في صميمها عامل الخير والحبة ، تردك الى آلك وذوبك وبلادك .. وسلام عليك »

ثم إنها ألهبت ظهور البغال فانطلقت تعدو مولية عرف النهر الذي صار يبتعد قليلا قليلا... وكانت نوزيكا آخذة بزمامها لتكبيح من جماحها ، حتى لا تفوت أوديسيوس من وراثها

وكانت الشمس تصبغ بالورس جبين المغرب حينًا وصل الرّكب الى حرش مينرڤا المقدس ، الذى مهض حوره الباسق فى السماء نضراً ملتفاً كا عما

بل جاوزه الى أمى الرؤوم ثم ســـل حاجتك تقضها يناجى ابنة چوڤ ، المدّرعة بايجيس

وهنا . . . وقف أوديسيوس يصلى لمينرقا :

«يا ابنة چوف القوى المتعالى اسمى لى ا أسيخى

الآن يا ربة القد تصابحت عنى إذ كانت اللجج

تلقفنى فراعينى الآن ا اجملى لى مرفقاً في أمرى ،
وهبى لى محبة ورحمة من قاوب أبناء الفياشين

ولبت ربة الحكمة واستجابت لدعائه ، بيسد أنها احتراماً لعمها ( نيتيون ) الذي لا يفتأ يقتنى أثر أوديسيوس ، عدوه الأكبر لم تشأ أن تبدو له دريني ضهم

وأنت تدري أننا لا نحفل بشأن اللوك الفانين ، والآلهة الفارين ... تربد سر هذا الكون البميد. أنت تمرفه ؛ فقل لنا !

· أبو الهول — وإذاً ···

باريس -- قل لنا على أي حال !

أبو الهول - ﴿ يَعْدُلُونَ ﴾ لا ...

ناريس - هذه كلتك الأخيرة ؟

أبو الهول — ما أجمل هــذا التحدى ؟ وإذا كان توقني عن الـكلام . .

باريس - كفاك ..

أبو الهول – وإذا كان من حسنة العالم بالغيب أن يبقى ساكناً 1 وإذا كان النتراب سيواربكم غداً فلماذا تعيشون ؟ وإذا كان صمتى أسمى ما تعطيه رحمتى الدرياء كذا المنابل

باريس - كفاك كذبا ونهمتامًا!

أبو الهول – وإذا كان سكوني فى الليل أكبر ما يمنحه قلبي الهادىء ؟ وإذا كانت الحياة الخالية من المعرفة خير وسيلة ..

باريس - (بدمول )

كيف تستطيع أن تمرف قلوباً كقلبي . يمكنني أن أحتمل كل شيء ا

البطل البطل المول - إنك تظرف ذلك أيها البطل الاهمات » كان يقلب جمجمة في المقبرة بكفه ولكنه كان لا يدرى الكامة النهائية حين كان يقاب الرعال كان في الشك سعادة : فاحفظ ذلك وامض لطيتك ا

باريس – لا أريد أن أبرح المكان ا أبو الهول – يا للضحية التاعسة ؛ ولكنى سأمنيت ..

باريس — صمتك حريمة

أبو الهنول - تقول : جريمة ا دون أن تمرف أي سر أواريه في أثوابي ا

باريس - كلما أمعنت فى الفراره بى زدت عزيماً! لا سر عيت الروح المنيرة المالزوح الأريد - منك - بياناً أيتها الشعلة التى تهافت على نارها فراشات كثيرة

أبو الهول - أيها الطالب الفرق في سبلي! هل نطرت - أية درجة بلغ الشحوب في وجهى ؟ تمال وانظر إلى أشمة القمر والهم! فالمر الذي أكتمه هل يخلق هذه النشوة التي تودع في هذا الشحوب الذي يزيد تفكيره وتأمله كلا زاد تأله منظل انظر على شماع فارك الذاهله ، أتربد دائماً أن تمرف الأشياء التي أعرفها ؟ هل تربد دائماً أن تفرق في روحي الباعثة على الروع ؟ هل تربد الحقيقة الأكثر بأساً ؟

نم ا هل ترمدها دائماً با باريس ا بمدما رأيتني وعلمت أنى أكثر الكائنات بأساً لأنى أكثرها خاوداً ا

باریس — نم : أریدها مارسلیوس — نم : نریدها مریدها أبو الهول — مع كل ذلك ؟ الاثنان — مع كل ذلك أبو الهول — مع كل ذلك أبو الهول — لا شيء يستطبع أن يحيا بعد معرفة لفزى ! لا يستطبع ...

الاثنان - تكام !

باريس - أريد ذلك

مارسلليوس - أريد أيضاً
أبو الهول - لا أستطيع أن أجيبكما مما !

مارسلليوس - ماذا تقول ؟

أبو الهول - انتخبا أحدكما ! مارسلليوس - باريس .. أبو الهول - ( بعد صنت طويل ) مارسلليوس !.

مارسلليوس – أخى 1 لقد اصطفائى الالله الحجرى ...

باريس - ستقول لي ما يحدثك،

مارسلليوس – ولماذا هذا الانتقاء الغريب الذي آثرته ؟

أبو الهول - ف اللحظة التي ستمرف فيها هل تضطرب أحياناً ؟

مارسلليوس – لا أحدمنا يخشى ! إن هناك ظمأ شديداً !

باريس - اذهب وليبدأ ؛ امض يا أخى المحبوب ؛ يا قطمة من قدرى ؛ يا خفقة مضطربة من مباحى ؛ اذهب وافتطف الحقيقة . . . هى لنفسى أيضاً . . . الحقيقة

مارساليوس - ( بذهول وغبطة )

يا أخى ، يا قطمة من ذهب وقار ! أليس قلبي قلبك ؟ إنني في طريق المرفة ... يا للمساء البهي ! إن هذا يكفر عن المشقة التي تحملناها . سأعرف السكامة ، كلة العلم الانساني

أخى ا 'يشبه لى أن كوكباً جديداً سطع فى دى

سأعلم كل الحقائن العميقة ، فقبلني قبلة عميقة عنيفة يأخى الأوحد ؛ إن رعشة عميقة تتمشى فوق ذوائب النخيل . . . لقد كنت على حق يوم هجرت مصنى وحبيبتى ، وروما وفنونى وليالى الحب

( يرقى ويقف على أبى الهول )

إلَّهِي ! إِنْ قَلَنِي مِدَقَ سَرِيماً ، والصحراء - يخيل إلى - أنها زادت آماداً ... إنى أقدم عليك يا أبا الهول ، وروحى المتيقظة الآن تصعد إليك أيها النور العجيب ! أرقى إليك ... أقبل عليك ... وأسمك ...

( رقی مارسالیوس إلیه ، وکان اللیل شاملا . . . یندنی علی فمه لیقول له السر ، وباریس یتأمل جمیع حرکات هذا اللفیف من الحلود والفناء ، مارسالیوس یصفی ، وتراه یصفر لوثه تحت ضوء الفمر ، ثم تنطبق عیناه و تنخذل قواه کن أصیب بصاعفة )

باريس - ( ملقياً بنفسه على جثة أخيه )

( يفكر فجأة أمام الجثة فى السكايات اللاتينية التي كان يلفظها الفم الحي ويرددها )

> إنك ستفدو كمارسلليوس ا ( بألم وبكاء )

هل جئت بك من إيطاليا إلى الصحراء، إلى الموت، إلى الكاّية ؟

ألا تنفس قليلاً وأجبنى خلاك ذم ! إننى محبك ! أبو الهمول — لقــد مات إلى الأبد ! أجل ! مات إلى الأبد !

( الليل قائم الأحشاء ولا تجمة فى السمام . أبو الهول وحده يسمع أنين الباكى )

إنه هجر همذه الأرض ، حيث بهوى كل شيء ، هذه الأرض حيث نطأ تراب قبورنا . انظر إلى السهاء التي لا تحد ؛ إن في منتصف هذه الليلة آلاف الكواكب المروعة كانت ترتجف كأنها عيون متطلمة على مصائبنا . إنها كلة ؛ بل كأنها عيون متطلمة على مصائبنا . إنها كلة ؛ بل

انتشرت سدولها في كل مكان . لأن السر الأعظم الذي أواريه محت نقابي عيث القاوب ، ويطنيء

النجوم

باريس - لتسمعني سماء خامدة النور!

أبو الهمول — لن يصمد شهيقك إلى السهاء 1 باريس - اصمت ؛ اصمت أيها المارد المرعب ؟

أنو الهمول — لقد بدلت لهجنك ...

باريس - لمذا الأمن أعجبك هذا الفتى ...

أبو الهول - كل من أفشيت لهم سرى الحقيقي هلكوا دون أن يقوهوا بلفظة . . . وهذا واحد منهم

باریس – اسمت ...

أبو المول - ليس في هذا المنظر شيء عندي 1 ولقد أنحك أمام ميت!

باريس - وميتان بزيدان إعجابك، إذا لا مرية فيه، لأنك ستكلمني بدوري ا بهذا الجسد المتمرق وهاتين المينين الهامدتين ألاما تكامت وحدثتني ا لأنني مصر على ذلك . فان قابه المالك لأكثر ممرفة من فؤادي الحي. وعيناه المفمضتان المحدقتان قد مارتهما اللاتهاية

( يرقى باريس إلى التمثال كما صنع مارسلليوس ، وفي هذه اللحظة توافيه إبرابيلا وتصعد برداء أبيض شفاف )

### المشهر الرابيع

ياريس ، مارسيللوس (طريحاً على قدمى أبي الهول) ، أبو الهوله، إيزابيلا

إزابيلا - (بمبيحة شديدة) ر ياريس 1 لا تصغ إليه 1 . ياريس - إيزابيلا 1 إيزابيلا – حنانينك ؛ لقد وجدت آثارك

على الرمال المتقلبة !

لقد هلك مارسـيلليوس — أترمد رجلاً آخر الملك بعده ؟

تمالي إلى ا وفر.من هذا المكان الذي يهيمن عليه الموت ، واهرب من هذا السر القاتل ؛ وأنج من هذا الموت الذي يخرج من قلبه . . . إني سأحمل إليك الفرار - ياحبيبي ياريس ا أبو الهول – ( بصوت ليس أعذب )

إنه لن يصني إليك وان يسمع تجواك ا هوالي ، ولا شيء يستطيع أن يستنقذه مني

إنزابيلا – ألم أكن جميلة عقدار ؟ ألم أكن رقيقة وحنوناً ؟

ماريس — ( مبتعداً عن أبي الهول قليلا قليلا) إزابيلا

أبو الهول - أما تشاء أن تعرف سرى ؟ أغلب عليك الوجل ؟ أراك أصبحت شاحب اللون باهت الوجه ؛ لقد رن ضوت ملتهب هادماً السحر الذي يربط قلبينا . . . اذهب أيها الهيوب ألخاشي ميتة مثل ميتة أخيه

ماريس - ( إيزابيلا تتعلق به ) لالا أ دعيني . . . إرزابيلا - الريس ياريس - أود أن أعلم . . . أبو الهول – إذهب أيها الهالك ، واضرب

لمشيقتك موعدا في مساء

إنزابيلا - لدى من القبلات الحية التي تبعثها المحمة الملتممة إ

أبو الهول – ولى – في الليسل – معوتي الرَّبَانُ ذُو الأَمرار

آیزابیلا - اذکر سـمادتك ، والأیام التی قضیتها فی حیء ا

أبو الهول - إنى أعرف قبلة لا تنتهى أبدآ باريس - لالا . . . أربد أن أعلم ا ( يمود إلى أبي الهول )

إنزابيلا – ( متوسلة إلى أبى الهول )

آه يا ملك الرمال اكن أكثر إشفاقاً على منه . ألا تبصر — إزاءك — امرأة تبق البقاء طيلة هذا الخلود الشاع البارد الاأملك إلا هـذه اللحظة الانسانية التي تصرمني ... فالقرون — لديك — تتراكم تائمة حائرة . يمضي فريق ويمود فريق اأفن هـذه القرون إذا كان فك الخالد لا يمنح إلا الموت للحب الذي يناديه ا

أما هذا فلا تذقه الردى - إنك إن تفعل تقض على معه غداً - لا أملك من الزمان إلا عمر حبه ، هو إيماني الذي أعتقد ، وحياتي ، وكوكبي الساعد ، الحياة خالية إلا به ... إنك إن تقتله ... أبو الحول - ( لباريس )

اميمد . . .

ايزابيلا - إنك لن تغمض هذه العين التي أعبدها ا

إنك

أبو الهول — لقد كنت أثردد فى أمرك ... قد انتهى كل شيء ... سأكلك !

( يرقى پاريس كارسيللوس ويودهه سره )

پاریس — (وهویسم کلاته)

إذنى أسمع ٠٠٠ أسمع . . و بمد . و بمد . و بمد !
( عاد الى إيزا ببلا الشاحبة ، وهو يكاد يسقط على الأرض كارسيللوس)

إلَّى مائت لا محالة ا

(شاحب اللون ، كا"نه يرتقب أجله . لـكـه فجأة يقهم أنه لا يزال حيا ، وبصيحة الظفر ) :

إنى أحيا ...

أبو الهول — ( بتعجب )

ولماذا لم تمت ؟ وبأى حق تظل في الحياة ؟ ماريس – أناحي ...

أبو الهمول — لا يعيش من يعرف سرى ! باريس — أنا حى …

أُبُو الهول — أُنجيا عارفاً الكامة التي تهتز لها قمتي ؟ لا يقدر أحد على ذلك ! ·

ياريس - أنا أول من يقدر!

أُبِوَ الْهُولَ — لَنْ تَقَــدُرَ 1 وَمَا قَدَرُ أَحَدُ عَلَىٰ ذَلَكَ . السَكِلِ يجهِلُونَ سرى ...

( يقترب من جثة مارسيالوس وبرقة زائدة وحنان عميق مؤثر حمله وألفت ايزابيلا موشحها على وجهة الشاحب وقبل أن يبتمد أجهش بالبكاء وودع أبا الهول):

- وداعاً

( پاریُس پتواری وخلفه ایزابیلا ، و بســد لحظة یظهر أبو الهول ، یقهقه ضاحکا قائلا بنفسه ) :

> - لم أقل الحقيقة إلا لمارسيللوس ا الستار

خليل هنداوى

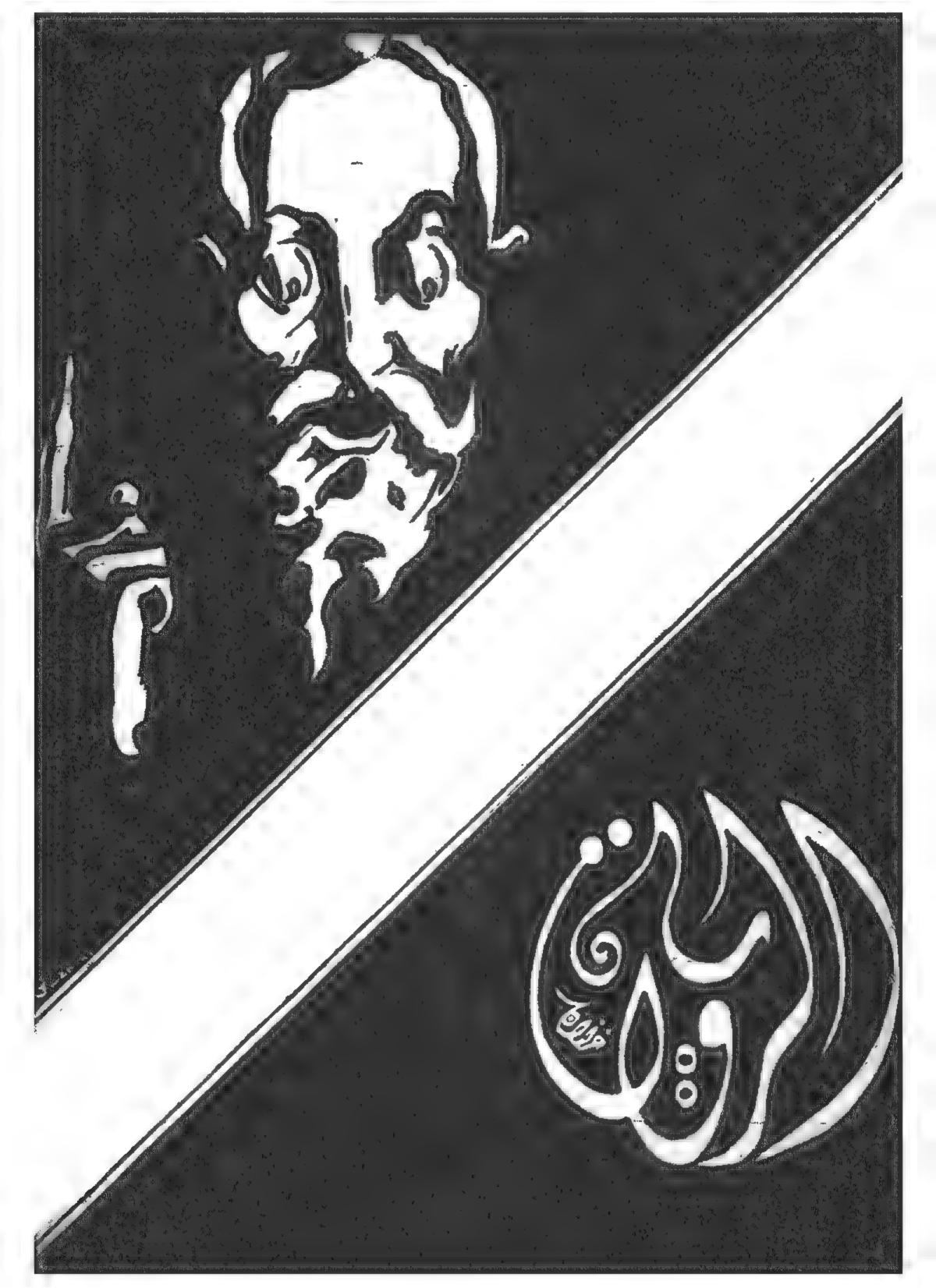



### كذر كرومة الألاك والعلى والعلى والعوى

مجـلة الاداب الرفيعـة والثقافة العاليـة تصل الماضى بالحاض وتربط الشرق بالغرب على هدى وبصيرة

الرسالة : تعبر باخلاص عبه روع النهضة المصدرة

الرسالة : مجمع على وحدة الثقافة أبناء البلاد العربة

الرسالة : تصور مظهاهر العيقرة للامة العدية

الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الأداب العدية

الرسالة : تحيى في النشء أساليب البسيدعة العربة

مجموعة اعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق . الجديد ، وسجل الادب الحديث ، ودائرة معــارف عامة

الاشترال العالمة الخليستون قرشا، والخارجي ما يساوي جنيها مصريا، وللبلاد المرية بخصم ٢٠٠٠ من الاشتراك الحامد الحريفة بشارع الخرنفش رقم ٢٥٠ - تليفون ١٥٢٢٥

### صاخب الجلة ومديرها ورئيس تحريرها المستول احرب الزيات

مدل الاشتراك عن سنة صفر والسودان ۳۰ في مصر والسودان ۵۰ في المالك الأخرى ۱ ثمن العدد الواحد

الادارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الحضراء - القاهمة تليفون ٤٢٣٩٠ ، ٥٣٤٥٥



محدر المروقية على والتابي

تصدر مؤقتاً نی أول كل شهر دنی نصف

السنة الأولى

٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٥٦ — ١ يونيه سنة ١٩٣٧

العدد التاسع



### فهرس العدن

|       |         |       |             |             |         |     |      |              |              |       |       |            |         |          | أميقحة |
|-------|---------|-------|-------------|-------------|---------|-----|------|--------------|--------------|-------|-------|------------|---------|----------|--------|
| ***   |         | • • • | الزيات أ    | احمد حشن    | بقلمأ   | ••• | •••  | إاسان        | لی دی مو     | • • • | •••   | •••        | وم      | الموســـ | • 44   |
| ***   | ***     |       | د البدوي    | لأديب محمو  | بقلم ا  | ارف | نيرل | وسى تش       | للقصصي الر   |       | •••   | •••        | عنوان   | من غير   | 770    |
| ***   |         | ې     | . الحيد حد  | لأستاذ عبد  | يقلم    |     | •••  | تجليزية      | مسرحية ا     | •••   | •••   | لثالث      | دوارد ا | غرام ا   | 444    |
| ,***  |         | عمد   | عبد الفتاح  | لأديب محمد  | بقلما   | *** | ***  | ليردج        | لمباری کو    | ***   |       | لللك الملك | ك عاش   | مات الما | • ¥ £  |
| * * * | * * *   | • • • | ق الحسكيم   | لأستاذ توفي | يقلم ا  | *** |      | 4            | مبور نصر     | • • • | ياف   | قى الأر    | تائب    | يوميات   | . 44   |
| * * * | المازنى | نادر  | اهيم عبد ال | أستاذ إبرا  | يقلم    | *** | ***  | صرية         | أنصوصة م     | • • • | •••,  | •••        | 3       | الخيسا   | • £ •  |
| * * * | ***     | بيب   | ل محمود -   | أستاذ كاما  | يقلم ال | *** | ***  | براون        | لفيلكس       | • • • | ***   | ***        | رة      | ليلة مط  | 000    |
|       |         |       |             |             |         |     |      |              | لواشنجطوا    |       |       |            |         |          |        |
|       |         |       |             |             |         |     |      |              | لأُلفر يد دى |       |       |            |         |          |        |
|       |         | • • • | ي خشبة      | أستاذ دري   | بقلم ال | *** | ***  |              | لموميروس     | • • • | • • • |            | ـة      | الأوذيس  | 0 Y \  |
| ***   | •••     | • • • | ، هنداوی    | ڏستاذ خليا  | يقلم أأ |     | ***  | ىتا <b>ت</b> | لوريس رس     | •••   | •••   | •••        | الهول   | سر أبي   | • • •  |



في الناس من يولد ومعه غريزة متسلطة ، فلا يكاد يبلغ حد التفكير والتعبير حتى تتحرك في شموره وتصرخ في دمه . فالسيد سكرمنت لم يجل في ذهنه منذ طراءة سنه إلا فكرة واحدة : هي أن يكون موسوماً ، أو حامل وسام . فـكان وهو في حداثنه يحمل وساماً من الزنك كما يابس الأطفال قبمات الجنود ، ثم يقدم بده في عظمة وزهو إلى ممولة أمه في الطريق وقد رفع صدره الصغير الزدان بالشريط الأحمر والنجمة المدنية . وبعد أن درس دراسة سقيمة عقيمة فشل في امتحان البكالوريا . ثم التاث عليه أمره ولم يدر ما يصنع ، فتوسل بنناه إلى أن تزوج من فتاة جميلة . ثم عاش هو وهي في باريس عيش السراة من الحضر يلابسان عالمهما ويمتزلان عالم الناس ، ويلهجان بصداقة ضابطين من شباط الفرق ، ويفتخران بمعرفة عضو من أعضاء مجلس النواب يمكن أن يصير بوماً ما وزيراً . ولكن الفكرة التى سكنت رأس السيد سكرمنت منذ أيامه الأولى لم تزل حديث أمانيه وبلبال صدره ؟ فهو لا ينغك فريسة للألم الملح لأنه لا يملك الحق في أن يحمل على ردنجوته ذلك الشريط الصــفير الماون .

وكان منظر الموسومين (Décorés) الذين بلقاهم في

الشارع الأكبرياوع فؤاده ويوقد صدره ؛ فهو

ينظر إليهم عن عمض نظر الحسد والحنق . وربما قضى أعصار أيام العطلة الطويلة يمد هؤلاء واحداً بعد واحد ، ثم يقول لنفسه: « ما أكثر من لقيت منهم بين شارع المادلين وشارع درو!»

كان عشى وثيد الحطى يفحص ملابس الناس بمينين قد من تاعلى عبير المالنقط الحراء من أبعد، حتى إذا بلغ الفاية من نزهته كان عبسه من عدد الموسومين قد بلغ الفاية من نفشه: « ثمانية أوسمة من رتبة ضابط، وتسعة عشر وساما من رتبة فارس. ذلك كثير! وإن من السفه أن تبذر الحكومة هذا التبذير في الأوسمة على هذه الصورة. تأمل فظاعة الحال إذا لقيت مثل هذا العدد في الرجعة! » ثم يعود أدراجه وهو مهود في مشيه ؟ فاذا شفلته زحمة الناس عن الفحص فأذهلته عن واحد من الوسومين هاج ها عن الفحص فأذهلته عن واحد من الوسومين هاج ها عبه وانتفخ ستجره

كان يمرف الأحياء التي بكتر فيها أولو الأوسمة ؟ فهم كثار العدد في شارع (باليسه رويال) ؟ وعددهم في شارع الأوبرا أقل منسه في شارع (دلابيه) ؟ وهم على عين (الباشار) أكثر منهم على يسراه . ثم هم يفضلون بمض المقاهي والملاهي على بسط ، وكما رأى السيد سكرمنت شردمة من ذوى الشدمور البيض يقفون على طوار الشارع

فيربكون المرود ، قال لنفسه : « هاك ضباطاً من وسام جوقة الشرف 1 » ثم تملكه الرغبة فى أن يتقدم إليهم فيسلم عليهم

تم لاحظ أن لضباط هذا الوسام مشية تختاف عن مشية فرسانه ، وأن أوضاع هاماتهم على عواتفهم كنتاف فيهم عنها في الناس ، لأنهم يشعرون أن لهم باسم الحكومة اعتباراً أعلى وخطراً أجل . ثم تأخذه في بعض الأخيان سورة من الغضب الاشتراكي الحاقد على الموسومين . ثم يرجع إلى منزله وقد هيجت رغبت ورقية الأوسمة ، كاتهيج رؤية الأطعمة شهوة الجائع ، فيقول في سوت قوى : «متى نتخلص شهوة الجائع ، فيقول في سوت قوى : «متى نتخلص من هذه الحكومة القذرة ؟ » فتسأله زوجته وقد في أن مابي هو السخط على الجور الذي يقترف في في إن مابي هو السخط على الجور الذي يقترف في كل مكان . لعمرى إن الشيوعيين على حق ! »

عاد بعد النداء نفرج ، وأخذ يتأمل معارض الأوسمة في بيوتها ويتوسم علائمها الختلفة الأشكال والألوان ، فود لو أنه ملكها جماء ، وأنه أصبح على رأس موكب فم في صدرة الأوسمة ، وقد ر كبت أنواطها المفوفة واحداً فوق واحد على حسب درجاتها المتفاوتة ، ثم يمشى مشبة النافج الوقور وهو يتوهج توهج الشمس في لجب من همس الاعجاب وهتاف التجلة

ولسكنه وا أسهاه لا علك لقباً من الألقاب يخوله الحق في وسام من الأوسمة : إن وسام اللجيون دو نور، أو جوقة الشرف (كاقال لنفسه) بعيد المنال عن رجل لا يؤدى وظيفة عامة . فهلا يحاول أن ينال درجة من ذرجات الأكادعية ؟ ولكنه لا يعرف السبيل إلى ذلك فتحدث به إلى امرأته ؟ فقالت له في عجب ذلك فتحدث به إلى امرأته ؟ فقالت له في عجب

ودهشة: « درجة من درجات الأكاديمة ؟! وماذا فمات حتى تبلغ ذلك ؟ فأجابها في حدة وغضب: « إفهمي ما أرمد . إلى أبحث فيا ينبني أن أعمل + إنك غبية في بعض حالاتك » فابتسمت الزوجة الحسناه وقالت : صحيح ا إنك على حق ، ولكني لا أعرف أما ماذا ينبني ! » فسنحت للرجل فكرة فقال : « لملك إذا كلت النائب (روساين) في هذا الموسوع ظفرت منه بنصيحة عينة . أما كما تملين لا أجرؤ على أن أبدأه بهذا الحديث ، ذلك شيء دقيق عرج ؛ فاذا صدر عنك كان طبيعياً لا حرج فيه

نزلت السيدة سكرمنت على مقترح زوجها ، وذهبت إلى النائب روساين فوعدها أن يكلم الوزير . ولما احتثه السبيد سكرمنت قال أله النائب: لا بد أن يقدم طاباً يسرد فيه شهاداته ودرجاته . شهاداته ودرجاته ؟؟ إنه لم يحمل من ذلك شيئاً حتى البكالوريا . على أنه مع ذلك عكف على العمل وشرع يؤلف رسالة عنوانها : (حق الشمب في التملم ) ، ولكن الأفكار لم تواته فمجز عن إتمامها أن ثم أخلف يبحث عن موضوع أمهل الموضوعات متماقبة : « تمليم الأطفال بالنــظر » وبريد بذلك أن يُنشأ في كُل حي من الأحياء الفقسيرة مسارح بالحجان للأطفال يحشرهم فيهسأ والدوهم فيتلقون بها مبادىء المارف البشرية عن طريق الغوانيس الســحرية . تلك دروس حقيقية يعلم النظر فيها المنح ، فتبتى الصور منقوشة على لوح الذاكرة ، ويصبح العلم منظوراً بهذه الطريقة . ولا تجدأ نهل منها في تعليم التاريخ العام، والجنرافيا ، والتاريخ الطبيعي ، وعـــاوم النيات

والحيوان والتشريح الخ . ثم طبع هذه الذكرة وأرسل منها نسخة إلى كل نائب، وعشرا إلى كل وزير، وخسين إلى رئيس الجمهورية ؛ ثم بعث إلى كل صحيفة كل صحيفة بعشر، وإلى كل صحيفة إقليمية بخمس

ثم عالج موضوع الكتبات التنقلة فاقترح أن تسير الحكومة في الشوارع عربات صغيرة كمربات. البرتقال موقرة بأشتات الكتب ، وتجمل لكل ساكن في كل حي حقا في استنجار عشرة كتب في الشهر بصنتيم . وحجته في ذلك أن الشعب لا يشغسل باله ولا ينفق ماله إلا في اللمو ؟ وما دام الرجل لا يذهب إلى التعليم فليذهب التعليم إليه على أن هــذه الأبحاث لم يمبأ بها لسان ولم يمج بها فكر ؟ ولكنه مع ذلك قدم طلبه ، فأجابوه بأنهم علموه ورقموه ، فلم يبق لديه شك في الفوز. وانتظر ثم انتظر، فلم يردعلي انتظاره شيء. فعقد النية على أن يسمى للأمر بنفسه ، فطلب الاذن على وزير المارف ، فاستقبله في مكتب الوزير موظف حذيث السن ولكنه رصيين المظهر ، تمر أنامله على نضد من الأزرار الكهربائية كما تمريد المازف على مضرب البيان، فيدعو الحجاب والغلمان والكتبة ؟ فأ كدله هذا الموظف أن مسألته تسير قُـدُماً في

فانتصح السيد سكرمنت وحسر عن بده للعمام بفوز أصبح النائب روساين بهم أشد الاهمام بفوز سكرمنت ويتحرى له ما استطاع الوجوء العملية والنصائح الحكيمة ، وهو نفسه قد ظفر بوسام لا بدرى أحد الى اليوم الاسباب التى أهلته لهذا الميز ، اقترح على السيد سكرمنت دراسات جديدة ،

طريقها الواصل وأشارعايه أن يستمر في أبحاثه الخطيرة .

وقدمه الى بعض الجماعات العامية التى تعالج على الأخص مسائل العلم الغامضة ، رجاة أن يدرك من ورائها بعض الشرف ، ثم أوصى به رجال الوزارة وفى ذات يوم كان النائب المحترم يتفدى عند صديقه السيد سكرمنت ( فقد دأب منذ شهور على أن يأكل عنده ) فقال له فى صوت خافت وهو يصافحه : « لقد ظفرت لك اليوم بنعمة كبيرة : علت لجنة الأعمال التاريخية على أن تكلفك خدمة ، فناطت بك أن تقوم ببعض الأبحاث فى مكتبات فى مكتبات فى مكتبات فى مكتبات فى مكتبات

لم يكد السيد سكرمنت يسمع هذا الخبر حتى استرخت قواه فلم يستطع أن يأ كلولا أن يشرب ولم يمر على هدذا الحديث أسبوع حتى كان الرجل بضرب في مدن فرنسا ، يزور المكاتب، ويتصفح الفهارس، ويقلب المخطوظات . وبلغ به الطاف مدينة (روان) فحدثته نفسه أن يركب إلى باريس ليرى زوجته ، فقد مضى على مفارقته إياها أسبوع

ركب قطار الساعة التاسمة فبلغ منزله منتصف الليل . وكان لديه مفتاح البيت ، فدخل وهوساكت الصوت سامت الخطى ، يرجف من السرور ويتساف لذة المفاجأة .

كانت امرأنه محبوسة فى غرفتها فيا للسأم ! ! نادىالزوج زونجه من وراء الباب: «ياجان آ ياجان ! إنه أنا ! »

لاشك أن جان قد فزعت وريعت ، لأنه سمها تثب من فوق السرير ، وتتحدث وحدها كايتحدث النائم في الحلم ؛ شم أسرعت إلى مقصورة زينتها ففتحتها ثم أغلقتها ، وجالت في الفرقة مماراً حافية القدمين سريعة الخطى ، فصدمت بعض الأثاث

فصوت ما عليه من أكواب وقوارير وتحف و وأخيراً قالت تسأل : ﴿ أَهُو أَنْتَ بِا إِسْكُنْدُر ؟ ﴾ فأجابها إسكندر : نعم إنه أنا : افتحى إذن . فتح الباب وألقت زوجه قلبها على قلبه وهي

فتح الباب وألقت زوجه قلبها على قلبه وهي تقول مفهفه : «أوه ! يا للرعب ! يا للمفاجأة ! يا للفرح ! ثم أخذ الزوج ينضو ثيابه على أسلوب على مرتب ، شأنه في كل شيء ؟ ووجد معطفه على كرسي فتناوله ليعلقه على مشجب الدهليز على عادته ، ولكنه وقف بنته وقفة الذاهل المشدوه ، لأنه رأى في عروته شريطا أحمر ! وأقبل على امرأته بجمجم ولا يكاد ببين :

« ه ... ها ... هذا المطف موسوم 1 »

حينئذ قفزت امرأته قفزة فكانت فوقه ، وأخذت بيدمها المعطف وقالت : « كلا ! إنك واهم ... أعطني إياه ٢ . ولكنه ظل بمسكا بأحد ردنيه لا برسله ، وقال في جنون وحدة : « هيه ! لماذا ؟ أخبريني ... لن هذا المطف ؟ إنَّهُ ليس معطفي لأنه يحمل وسام اللجيون دونور . » فجهـ دت الرأة كل الجهد أن تنزع المطف من يديه وهي مستطارة اللب تدمدم بهدا الكلام: « اسمع ا اسمع ... أعطني إياه ... لا أستطيع أن أبوج لك بشيء ... هذا سر ... اسمع ...» فتكدر الرجل وانكفأ لونه وقال: « أربد أن أعرف كيف كان هذا المطف هنا . إنه ليس ممطني » وصاحت الرأة فى وجمه قائلة : « بىلى . اسكت . أقسم لى ... اسمع ... لقد أنم عليك بوسام ... » فاعترت الرجل هنة من التأثر تفكك لها جسمه فأرسل المطف من يده وذهب فارتمى على مقمد

- تقولين ... إنى ... إنى ... أنا ... موسوم ؟

- تمم ... وإنه لسر ... سر عظيم الموست بالمطف المجيد فدينته في خزانة الثياب ثم أفيات على زوجها تقول وهي مضطوبة شامحية: « هذا معطف جديد استصنعته لك . وقد أقسمت لا أفضى إليك بشيء . إن ذلك الأنعام لا ينشر رسمياً قبل شهر أو ستة أسابيع . يجب أن تتم العمل الذي كلفت به ، ولا ينبغي أن تمرف الخبر إلا بعد رجوعك . إن النائب روساين هو الذي طلب لك مذا الانعام »

فاسترخت مفاصل السيد سكرمنت وقال فى غمفه : « زوسلين الموسوم ، . . وسمنى بهذا الوسام . . . أما ب . . . هو . . . آه ! » واضطر السكين أن يشرب كوما من الماء . . .

وكانت على الأرض ورقة صفيرة بيضاء قد سقطت من جيب المطف ، فالتقطها السيد سكر منت ونظر فاذا هي بطاقة قرأ عليها : روساين ، عضو مجلس النواب »

فقالت له أمرأته:

« أرأيت ؟ لعلك تصدق ! »

فشهق الرجل من السرور وأخذ يبكى من الفرج ولم تمض تمانية أيام حتى نشرت الجريدة الرسمية أن السيد سكر منت قد أنم عليه بوسام اللجيون دونور من درجة فارس مكافأة له على خدمات استثنائية (الزبات)

#### المباراة القصصية

طلب إلينا كثير من السكتاب أن عمد في أجل المباراة في الأقصوصة لوقوع الأجل الأول في أزمة الامتحابات . فنزولا على إرادتهم مددنا الأجل إلى آخر يونيه

## مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْحِلْ الْمُحْدِدُ لَا الْحُلْمُ وَلَّالِ الْحُلْمُ وَلَا لِدُونَ الْمُحْدِدُ لِلْدُونَ الْعُلْمُ الْمُدْدِينِ مُحْدِدُ لِلْدُونَ الْمُحْدُدُ لِلْدُونَ الْمُحْدُدُ لِلْمُدُونَ الْمُحْدُدُ لِلْهُ وَلَا لِمُرْفَا لِلْمُدُونَ الْمُدُونَ الْمُحْدُدُ لِلْمُدُونَ الْمُدُونَ الْمُحْدُدُ لِلْمُدُونَ الْمُحْدُدُ لِلْمُدُونَ الْمُحْدُدُ لُلِيدُونَ الْمُحْدُدُ لُلِيدُونَ الْمُحْدُدُ لُلِيدُونَ الْمُحْدُدُ لُلِيدُونَ الْمُحْدُدُ لُلْمُ الْمُحْدُدُ لُلِيدُونَ الْمُحْدُدُ لُلْمُ الْمُحْدُدُ لِلْمُ الْمُحْدُدُ لُلِيدُونَ الْمُحْدُدُ لُلْمُ الْمُحْدُدُ لُلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّ

كانت الشمس في القرن الخامس عشر تشرق كل صباخ وتفرب كل مساء كما هي اليوم . وحيما تقبل أشعبها الأولى ندى الأرض تنفض هذه عنها غبار الكرى ، وتشييع في الدنيا الهجة ، وتحاو الأماني ، وتمود الأرض في المساء إلى سكونها ، ثم تفوص في غياهب الليل . وقد ترى أحياناً سحابة راعدة تلوح ، ويقصف الرعد وهو يزمجر ، أو تهوى مجمة من شاهق وهي وسسنى ، أو يقبل راهب محبيث الخطي شاحب اللون ليخبر رفاقه بأنه رأى حرياً قريباً من الدير ، كان هذا كل شيء ؟ ثم تمود عراً قريباً من الدير ، كان هذا كل شيء ؟ ثم تمود عائبة الأيام تشابه الأيام ، والليالي محاكي الليالي

كان الرهبان بصاون ويعملون: أما رئيس الدير فيعزف على الأرغن، ويقرض الشعر اللاتينى، ويؤلف النغم الموسيق، وكان المكهل الحلو الوديع ذكاء فادر وسعجايا حيدة، فهو يعزف على الأرغن ببراعة، حتى أن معظم الرهبان الذين بضعف سعمهم كلما قربت نهاية حياتهم ماكانوا يستطيعون أن يجبسوا دموعهم كلاهفا صوت أرغنه من صومعته، وعندما يتكلم ولو عن الشئون العامة كالشجر الوريف والوحوش الضارية والبحر الخضم، لا يسمعه والوحوش الضارية والبحر الخضم، لا يسمعه أن الن ترى دمعة تترقرق في عينيه، أو بسمة ترتسم على شفتيه، فيخيل إليك أن الأنشام التي تنتاج في الأرغن هي بعينها التي تعتلج في

نفسه . وحيمًا جهيجه غيظ متمكن ، أو بأسره فرح شديد ، أو يتحدث عن أشياء مهوعة تأخدة نشوة قوية ، ويتسايل الدمع من عينه اللاممة ، وتضرب وجهه الحرة ، ويدوى سوته كالرعد . هنا بحس الرهبان المستممون أن أرواحهم تذبيها عظمته وأنها تفنى فيه . لقد كانت قوته فى هذه الدقائق العظيمة العجيبة لا تحد ، فلو أم شيوخ الدير أن يقذفوا بأنفسهم فى البحر لاستبقوا اليه مسرعين

كان موسيقاه وصوته وشمره الذي يبتهل به الى الله منبعاً لسرور الرهبان لا ينضب. فني مدة حياتهم الرتبية تنقلب الاستجار والأزهار والربيع والخريف إلى أشياء مملة ، ثم يقلقهم هدير اليم الزاخر، ويصبح شدو الطير مملول النغم موزون الجرس . ولكن ستجايا رئيسهم كانت لهم بمثابة القوت الحيى والقوة المجددة

كرت السنون وما زالت الأيام تشابه الآيام ، والليالي محاكى الليالي ، وما دما من الدير أحد ، اللم الاضوارى الوحش وجوارح الطير . وكانت أقرب اللساكن الانسانية بسيداً جداً . ولا تصل إليها من الدير أو تصل إلى الدير منها حتى تمير صحراء ذرعها مائة ميل

والذبن يجرؤون على القيام بهذا هم أولئك الذين لا يجملون للحباة قيمة ولا يقيمون لها وزنا ، والذين نبذوها وراءهم ظهريا ونفضوا أيديهم منها جملة . يولون وجوههم شطر الدير وكاتبهم يسيرون إلى القبر

ولشد ماكانت دهشة الرهبان عند ما قرع بانهم في ليلة من الليالي رجل برهن لهم على أنه من

سكان المدينة ؛ وكان هذا الرجل أكثر الناس ارتكاباً للأثم وحبا للحياة ، وقبل أن يصلى أوبرجو رئيس المدير أن يباركه طلب طعاماً ونبيذا

فلما سألوه عن سبب قدومه من المدينة إلى المحراء قص عليهم قصة صيد طويلة : خرج يطلب الصيد ومعه شراب كثير فضل الطريق ، وعند ما أشاروا إليه أن من الواجب عليه أن يسى راهبا أجابهم في ابتسام :

« است لكم بصاحب 1 »

شرب وأكل ملء بطنه ، ثم رفع بصره إلى الرهبان الذين يقومون بخدمته وهز رأسه لأنمآ وقال :

( إنكم ممشر الرهبان لا تمملون شيئا ، كل ما تمنون به هو طعامه كم وشرابكم . هل هذه هى الطريقة لخلاص أرواحكم ! فكروا الآن ! بينها أنتم تعيشون في هدوء هنا ، تأكاون وتشربون و محلون بالخيرات والبركات إذا باخوانكم هناك قد كتب عليهم عذاب الجحيم . انظروا ما الذي يحدث في المدينة ! بينما بعض ناس عوتون جوعاً ، إذا بالآخرين لا يمرفون كيف يبذرون الذهب . ينغمسون في الدعارة ويهلكون فيها كما يهلك الذباب في العسل ؟ الدعارة ويهلكون فيها كما يهلك الذباب في العسل ؟ ثم لا صدق ولا إخلاص بين النساس . من الذي عجب عليه انتشاهم مما هم فيسه ؟ أأنا الذي أروح مربع الكاس من الصباح إلى المساء ؟ هل أنم صربع الكاس من الصباح إلى المساء ؟ هل أنم الثه عليكم بالاخلاص ومن عليكم بالحب وحباكم القاوب الرحيمة ، لتجلسوا هنا بين هذه الجدران الأربعة ولا تعملون شيئاً ؟ ! »

وكان كلام الرَّجل السكير ينطوى على الجرأة

والقحة ولكنه أو تأثيراً غريباً في رئيس الدير ، فنظر هو والرهبان بعضهم إلى بعض ثم قال رئيسهم بوجه شاحب : « إخواني ؛ إنه لحق . فصحيح أن الحاقة والضعف البشرى جرفا الأنسانية النعسة في تيار الجحود والاثم فأهلكاها وقضيا عليها . وها يحن أولاء لا تريم من هذا المكان كانه لا عمل لنا ولا واجب علينا . لماذا لا أذهب إليهم فأذ كرهم بالسيح الذي نسوه ؟ »

فالت كلمات رجل المدينة من نفس رئيس الدير ، فني اليوم التسالى أمسك بعكازه وودع إخوانه وركب الطريق إلى المدينة ، فأمسى الرهبائ لا ينعمون بموسيقاه ولا بحلو حديثه ولا برائع قريضه

ترقبوه شهرا ثم شهرين في عاد ؛ وأخيراً في شهاية الشهر الثالث سمعوا نقر عصاه المألوف فخف الرهبان لملاقاته وأمطروه بالاسئلة ، وليكنه بدلا من مشاركتهم في حبورهم بكي بكاء مراً وما نبس بينت شفة . رأى الرهبان أنه أصبح تحيلاً ، وأن الرهبان أنه أصبح تحيلاً ، وأن أعراض الكبر قد بدت على ملامح وجهه أعراض الكبر قد بدت على ملامح وجهه فلك أن

في تمالك الرهبان وقد رأوا منه ذلك أن أجهشوا بالبكاء ؛ وسألوه عما يبكيه ، في أجابهم بكلمة ، وغادرهم موصدا عليه بابه ومكث في صوممته خسة أيام ما شرب فيها شراباً ولا ظمم طعاما ولا عزف على الأرغن . ولما طرق الرهبان عليه بابه وألحوا عليه في الخروج ليشاركوه في أساه كان جوابه الصمت العميق

الثلاثة التي خلت والدمع ينضح وجهه والألم يأكل قلبه ؟ ثم هدأت نفسه وتهللت أساريره حينما أخذ يصف لهم رحلته من الدير إلى المدينة . غني الطير وخر الجدول على خوانب الطريق، وجاش صدره بالأماني الحلوة والآمال المسولة . شمر بأنه جندي يتهيأ لافتحام الموقمة والوصول إلى النصر المحقق . سار حالما يقرض القصيد ويصوغ النشيد ؛ وسرعان ما وجد نفسه في نهاية الرحلة . على ألت عينه أومضت باللمب ، ونفسه جاشت بالغضب ، وصوته ارتمش عند ما بدأ يحدثهم عن المدينة والانسانية . ماكان رأى ولا تخيل قبل اليوم كل الذي رآه وأحصاه أوهو في قلب المدينة . رأى وفهم لأول مرة في حياته سلطان ابليس وسيادة الجور وضعف القلب الانساني الخاوي . هنا خمسون أو سـتون رجلا جيوبهم مترعة بالمال يقصفون ويشربون النبيذ دون حد ، أخذوا وقد تملكتهم نشوة الراح برفمون عقائرهم بالغناءالساقط، ويتوهون في شجاعة بأشياء جارحة لايجرؤ إنسان يخاف الله جل سلطامه أن يشير إليها . فهم أحرار سعداء شجعان لا يخافون الله ولا بخشون الجحيم ولا يهمابون الموت . يقولون ويفعلون ما يشاءون ، ويذهبون إلى حيث تسوقهم رغباتهم الجامحة

أما النبيذ فصاف صفاء الكهرمان ؛ وهو أيضا زكى الرائحة لذيذ الطعم ، لأن كل من يعب منه يطفح وجهه بالبشر ويرغب في الشراب ثانية ، وهو يجزى على ابتسام بابتسام ، ويتمال غبطة كا به يعرف أي ضلال جهنمي يختبيء تحت حلاوته

غلى مرجل غضبه وبكى أحر البكاء وأشجاه . ثم استطرد يقص عليهم ما رأى : « وقفت امرأة

نصف عارية على منشدة وسط القاصفين ، ويصعب عليكم أن تتصوروا شيئاً أكثر فتنة وسحراً منها ا سیدی ناضر زاهم ، وشعر طویل جثل ، وعینان سوداوان لاممتان ، وشفتان مكتنزتان محمرتان ، ثم سفاهة وجرأة وقحة . هذه البهيمة تبتسم فتفتر عن أسنان بيضاءكالبردكا نها تقول: ﴿ انظروا ! إني جميلة ومستهترة ... » وتتدلى من عاتقها اللابس الحريرية البديمة الشجرة . على أن جمالها لا تخبئه ملابس ، لأنه بشره يفسح لنفسه الطرايق بين طيات توبها .. كأنه الأعشاب الصغيرة وهي تشق لنفسها الطريق في الأرض زمر الربيع . وتشرب المرأة التي لا تستحي النبيذ، وتغنى الأغاني، ثم تستسلم بعد ذلك المعربدين ... » لوح الرجل الكهل بذراعيه حانقا ثم استمر يصف لهم سباق الخيل ، وصراع الثيران ، والملاعب ، وحوانيت الفنانين حيث يمرض هيكل المرأة العاربة مرسوما بالزيت أو منحوتا بالصلصال

#### \*\*

كان الرجل فى حديثسه لسنا ماتهما جهورى الصوت حاو الجرس كا نه يعزف على آلة موسيقية لاتقع عايما العين ، والرهبان ذاهاون عن أنفسهم ، فالبون عن رشدهم ، وقد أسرتهم كلياته وسيحرهم بيانه ، فهم ياهنون من فرط السرور . فلما فرغ من وصف اغواء ابليس وفتنة الفسوق وسحر الرأة لمن ابليس ثم غادر المكان واختنى وراء بابه

فلما خرج من صومعته صباح اليوم التالى لم بجد راهبا واخدا فى الدير . فقند انطلقوا جميماً مسرعين إلى المدينة 11

- تحود البدوى

# عَالَمُ الْحُلَالِ النَّالِيْ الْمُعَالِمُ الْحُلَالِ النَّالِيْ الْمُعَالِمُ الْحُلَالِ النَّالِيْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْ

بادية على مولاى الملك ؟ فاذا في مقدور عبدتك أن تفعل النزيل عن نفسك أسباب الأسى الصابس والكابة المطبقة ؟

يتحدث الناس اليوم عن غرام دوق وندسور الملك إدوارد الثامن) بسيدة كانت متزوجة يوم أحبها، وعما انتهى إليه ذلك الحب من طلاق السيدة زوجها، ونزول الملك عن عراسه للافتران بها وهنا قصة ملك آخر من ملوك الانجايز هو إدوارد الثالث الذي أحب كذلك سيدة متزوجة، وقد التهي أمد غرامه على ما برى في هذه المشيلية الشمرية التي وضعها بمضهم، وقد نسبت إلى شاعر الانجليز الأكرر شاكسير

وتلخص القصة في أن الحرب كانت قائمة بين إدوارد الثالث وبين الأسكتلانديين ، وقد حاصر الاسكتلانديين ، وقد حاصر الاسكتلانديون حصن روكسرج وأسروا حاكمه لورد سالسرى ، وقامت زوجه لادى سالسرى بالدفاع عن الحصن دفاع الأبطال ، حتى إذا اقترب الملك إدوارد من الحصن تخلى عنه المحاصرون وتراجموا هاربين أمام جيوش الملك

وفتحت لادى سالسبرى أبواب الحسن أمام الملك الذى أسبح هو وحاشيته ضيوفها ؟ وماكاد اللك الذى أسبح هو وحاشيته ضيوفها ؟ وماكاد اللك يرى ربة القصر حتى أحس بحبها بهاجم قلبه وشعر بحرج موقف ، وفاجأته اللادى واقفا إلى نافذة الردهة شارد الفكر فجزى بينهما هذا الحوار: الكونتس — يؤلمني أن أرى مظاهم الحزن

إدوارد — عفواً ياسيدتى ، إنى لشارد اللب ؟ وما أستطيع أن أنثر أزهار المزاء على أرض من الفضيحة والمار ؛ فانى قد أخطأت ياكونتس ، منذ دخلت هذا المكان

الكونتس – حاشا، يامولاى ، أن يكون بين أهل هذه الدار من يستطيع أن يرى مليكي بخطئًا !

أطلعني يا مولاى الكريم على أسباب امتمانك إدوارد — وماذا يكون مبلغ قربى من الشفاء إذا أنا أطلعتك على ما تطلبين ؟

الكونتس - يكون ذلك على قدر ما تستطيع جميع قواى النسوية أن تبذل في مشترى الدواء . إدوارد - إذا كنت تقولين حقاً فني ذلك كل أسباب الرضا ؛ فاستخدى جميع قواك في تحقيق أسباب سمادتي ، وعندئذ أسمد يا كونتس أو أمه ت

الكونتس — سأفعل ، يا مولاى ، ما تربد إدوارد — أقسمي على ذلك يا كونتس الكونتس — أقسم بالسماء أنى سأفعل إدوارد — إذن انتحى جانباً غير بعيد واذ كرى أن هنا ملكا مفرماً بك واذكرى أن في مقدورك أن تسعديه ، وأنك

الملك الهيب

قد أقسمت على أن تبذلى فى سبيل إسعاده كل ما تستطيع قوتك تحقيقه من أسباب العزاء افعلى ذلك كله ثم خبرينى متى تتحقق سعادتى السكونتس — لقد فعات ذلك كله ، يا مولاى

ولقد قدمت لكمن مظاهر الطاعة والاخلاص كل مانى مقدورى من أوة الحب التي أستطيع أن أحيطك مها

فقل لى ، يامولاى ، أى برهان غير ذلك تريد ؟ إدوارد — لقد سممتنى أقول إننى مفرم بك الكونتس — لئن كنت مفرماً بجمالى فخذه إن استطامت ، فهو على تفاهته لا يساوى فى نظرى عشر قيمته ؟ وائن كنت مفر ما بغضيلتى فخذها إن استطامت

فنبع الفضيلة يفنى بمقدار ما ينفق منه وليكن غرامك يا مولاى بأى مما أستطيع أن أعطى وما تستطيع أن تأخذ ، فلترثه عنى

إدوارد - إن جمالك هو الذي أريد أن أنم به الكونتس - وددت يا مولاي لوكان جمالي دهاناً ؟ إذن لمحوته فحرمت منه نفسي وقدمته اليك ولكنه ، يا مولاي الملك ، ملتصق محياتي ملازم لها

فَاذَا أَنتَ أَخَذَتَ أَحِدِهَا أَخَذَتَ الثَانِي مِمِهِ ، فِهَالَى كَالْخِيالُ الْمَوَاضِعِ يَتْبِيعِ ضُوءِ الشَّمِسُ المُشرِقَةِ في صيف حياتي

ادوارد — ولكنك تستطيمين أن تميريني إياه فانمم به

الكوننس - ليس أسهل من أن أعير روحى بعيداً عن جسمى - والجسم فى قيد الحياة - إلا أن أعير جسمى - وهو مأوى زوحى -

بسيدة علما ، بيما أنا محتفظة مها

إن جسمى هو مخدع روحى ، وساحتها ، وممبدها ؛ وروحى ملاك ، نتى طاهر ، ساوى ، غير مدنس

فاذا أعرانك بيت هذا الملاك يا مولائ قتات روحى السكينة ، وقتاتني روحى المذبة

\* \* \*

وطلب الملك من الأرل واروبك ، والد الكونتس أوف سالسبرى - بحكم يمين الطاعة التي أفسمها له - أن يذهب إلى ابنته فيأمرها باطاعة رغبات الملك ، وتظاهر الأرل بالطاعة ، وكان موقفه غاية في الحرج ، وفي الحوار الآني يينه وبين ابنته يبدو مبلغ ذلك الحرج ، كما تبدو لباقة الأرل في أداء واجب الطاعة لليمين التي أقسمها ، وواجب الشرف ولحرص على كرامة ابنته

وارويك - كيف أستطيع أداء هذه الهمة القاسية ؟ بجب ألا أفاديها بابنتي ؟ إذ أين هو الأب الذي يقبل في مثل هذا الظرف التعس أن يحرض ابنته على الزما؟

إذن سأ فاديها بامراه سالسبرى ٠٠٠ فهل أتكام ؟ لا ٠٠٠ إن سالسبرى صديق ؟ وأين هو الصديق: الذي يؤذي الصداقة عثل هذه المثلبة ؟

إذن لا أناديها ابنني ولا أناديها امراً أه صديقى. لا ، فما أنا وارويك كما تتوهمين إن أنا إلا محام قادم من محكمة الجيميم ليست روحه جسم وارويك لأحل إليك رسالة من الملك.

فلك أنجلترا المظيم مفرم بك أينها السيدة ، والرجل الذي يستطيع أن يسلبك حياتك

إن أراد، يستطيع كذلك أن يسلبك شرفك ... فأطيعيه وأعيريه شرفك لتنقذى حياتك فكثيراً مايضيع الشرف ثم يسترد، ولكن الحياة إذا ضاعت فأنها لن تعود؛ والشمس التي تجفف الحشائش تدمش الأعشاب؛ والملك الذي يدنسك قادر على أن يرفع مكانتك. ويقول الشعراء إن رمح أشيل المظيم كان يشفى الجروح التي يحدثها ... ومغزى ذلك أن

الرجل القوى يستطيع أن يصلح ما أفسد والأسد قادر على تنظيف فكيه الداميتين ، وعلى ستر قسوته بمظاهر الوداعة

بينًا فريسته الهالمة ترتمد عند قدميه والملك مستطيع — في عظمتــه — أن يستر عارك

وهؤلاء الذين بجرؤون على النظر فاحيته باحثين عنك إنما يفقدون نعمة البصر بالنظر إلى قرص الشمس

وما مبلغ الضرر الذي عَكن أن تجدثه نقطة من السم في المحيط الهائل؟

وعظمة المحيط كفيلة نتطهير كل ما يلتى فيــه من الفاسد ، وبتجريدها من قوة الأذى ... وامنم الملك العظيم يبرر سوء عملك

ويكسو جرعة الندم المرة غلافا من السكر حلو المذاق.

واذكرى إلى ذلك أن لا ضرر فى أن تفسلى ما لا عكن أن تصونيه فى مأمن من العار وهأنذا بأمر مليكي قد أبرزت الرذيلة فى ثوب

الفضيلة . وإنى لنتظر جوابك فى قضية مولاى

الكونتس - حصار غير طبيعي ١٠٠٠ إذن ما أشد تمسى . أأنجو من خطرالأعداء لأنفمر من أُسدَةًا فِي فَ خَطْرُ أَشْدُ مِنْهُ فَظَاعَةً وَقَسُوهُ ؟ أَلْيُكُتُ لدى الملك من وسيلة أخرى يدنس بها دى الشريف غير إنساد باعث هددًا الدم في عروق وحمله على أنب يكون محاميه الشرير ورسوله المفضوح... فلا عجب إذا فسدت الفروع ، بعد أن دبالفساد في الجذوع . ولا عجب أن يموت الطفل المجذوم إذا تلوثت حلمة الضرع وقد جف ممينه م إذن اتركوا للائم حبله على الفارب، وسلموا الشباب الطائش زمام الحرية الطلقة ، وأزياو االقوانين الشديدة المانمة ، وامحوا جميع القواعد التي تجزى على المار بالمار وتقابل الجرعة بالمقاب - لا ، بل دعوني أمت إذا كانت إرادة الملك الفاضبة تأبي إلا ما يرمد. فلأمت قبل أن أطبع إرادته ، وأمثل الدور الذي يريد أن أمثله في ملهاة شهوته الفاضحة

واروبك - أراك تتكامين كما أردتك أن تتكامى . فاصنى إلى فما أما عميد ما أسمتك من قبل ، فان قبراً شريفاً أجل مكانة من مخدع الملك المدنس . وكما عظمت مكانة الرجل عظمت قيمة عمله . كرعا كان ذلك الممل أو شائناً . والذرة الحقيرة التى تنطاير في شماع الشمس تبدو للمين في أضعاف قيمتها الحقيقية . وأشد أيام الصيف صفاء لا يلبث أن بلوث الحجية الهامدة التي يبدو كا له يقبلها . وعميقة مى الضربات التي تحدثها الفاس القومة ، والحرعة التي ترتكب في المكان المقدس يتضاعف أثمها عشرات ترتكب في المكان المقدس يتضاعف أثمها عشرات المربر الذي يرتكب بحكم القوة بأم من دوج مقرون بالتحريض : والقرد الذي يكسى بالملابس الجميلة البراقة الألوان يصبح منظره يكسى بالملابس الجميلة البراقة الألوان يصبح منظره

أدعى ألى الزراية والاحتقار . إنى أستطيع با ابنتى أن أطيل الكلام في وصف عظمة الملك وجسامة المار الذي يلحقك من ورائها ؟ ولا تزيد الكائس الذهبية منظر السم إلا بشاعة . وتبدو الليلة الظلماء أشد ظلاماً إذا تخللها البروق . والزنبقة الفاسدة أخبث ريحاً من المشب المعطن . وكل بجد ينحدر إلى الأثم يتضاعف المار الذي ينشأ عنمه . وإني لا تركك الآلت وقد أودعت نفسك دعواتي التي ستنقلب لمنة قاسية أشد القسوة إذا أنت لوثت العظمة والجد (ينصرف)

الكونتس - سأتبعك ، وإذا ما استدار عقلى هـ غير هـ ذه الناحية فينمر جسمى روحى في هم غير محدود النهاية

\* \* \*

وفى أثناء ثورة عواطف إدوارد يصل ابنه البرنس أوف وباز إلى قصر روكسبرج فتثور فى رأس الملك معركة شديدة يبدو أثرها فى حوار بينه وبين الأمير بذكر فيه واجباته الزوجية ، فيتردد بين الحرص عليها وبين الاندفاع وراه شهوته المفاجئة الملحة ؛ وبينها هو فى هذا الحوار يتقدم اللورد فيمان قدوم اللادى سالسبرى ، فيأمى الملك ابنه بلانصراف والتسلى مع أصحابه ، وتدخل لادى سالسبرى فيعجرى بين الملك و بينها هذا الحوار

\* \* \*

الملك – الآن جئت يا صديقة روحى النزيديني من كلماتك القدسية في معارضة حبى جمالك الفتان المعارضة عبى جمالك الفتان المكونتس – لقدأ من في أبي ، وهو يباركني...

الملك – أن تخضى لارادتى
المكونتس – إنما ذلك حقك يا مولاى
المكونتس – إنما ذلك حقك يا مولاى
الملك – على أن هذا يا أحب الناس إلى ليس
إلا مقابلة حق بحق ومبادلة حب بحب

الكونتس - بل مبادلة الخطيئة بالخطيئة ، والمداوة بالمداوة

ولكنى إذ أرى جلالتك ميالاً لهذا الأمر فلا ممانعتى ، ولا حبى زوجى ، ولا مكانتك السامية ، ولا الاحترام الواجبة رعايته ، ولا شىء من ذلك بقادر على أن ينقذنى . وإذا لم يكن بد من أن تتغلب قوتك و تطنى على كل هذه الاعتبارات فانى أستبدل الرضا بالتمنع .

وسأرغم نفسى على عمل مالم أكن لأعمله . إنما أشترط يا مولاى أن تمحو تلك الوانع التي تحول بين حب جلالتك وحي

الملك – أذكرى هذه الموانع يا جميلتى ، وإنى لأقسم بالسماء على أن أزيلها

الكونتس — إنها حياتهما هي التي تقف بين حبينا

وإنى لأغص إذ أقول ذلك يا مليكي الملك - حياة من ياسيدتى ؟ الملك الحبيب الكونتس - فليعلم مولاى الملك الحبيب أنها حياة ملكتك ، وسالسبرى زوجى الشرعى ، فهو بصفته هذه سيحول دون حبنا مادام حيا ، وان نستطيع أن ننم إلا بموتهما الملك - إن ما تطلبين فوق طاقة قوانينا الكونتس - وكذلك شأن رغبانك ، فاذا كان القانون يستطيع أن ينمك من تنفيذ أحد كان القانون يستطيع أن ينمك من تنفيذ أحد الأمرين ، فليمنعك كذلك من عاولة الآمر الآخر

وما أستطيع أن أصدق أنك تحبنى كا تصف الا إذا أنت وفيت باليمين التى أقسمت الدوارد — كنى . . فليمت زوجك والملكة فأنك لا روع جمالاً مما كانت هيرو ولم يكن بيرولس ليندر بأقوى منى وقد خاص مجرى الماء سمياً إلى حبيبته .

أما أنا فسأخوض جحيا من الدماء لأصل إلى هيكل معبودتي .

الكونتس — وإنك لتفعل أكثر من ذلك، فستصبغ مَاء النهر بدم قابيهما الذي يشطر حبناً ويفصل بيننا . ونصيبا زوجي وزوجك من هذا الدم متساويان

ادوارد - إن جمالك يحملهما حرعة موسهما ويقدم الدليل الذي يقضى بأن بموقا وأما باسم هذا الدليل ويصفتى قاضيهما اذنبهما الكونتس - يالله من الجمال المزيف ، ومن القاضى الفاسد الضمير !

وعند ماتمقد محكمة الساء العالية فوق رؤوسنا اجتماعها العام وتبدأ حساب الناس ، وتحاسبنا على هـذا الشر الجسم هل نستطيع إلا أن ترتجف كلانا من هول الجرعة ؟

ادوارد — ماذا تقول حبيبتى ؟ هل هى مصممة ؟ الكونتس — مصممة على أن أنحال من قيودى ، وإذن إليك هذا :

أنجز وعدك أيها الملك المظيم أصبيح لك. قف حيث أنت وسأبتمد عنك قليلاً ثم ترى كيف أسلم نفسى بين يديك ( تلتفت إليه فجأة كاشفة عن سكينين )

ها على جنبى تتدلى سكينا زواجى خذ إحداها فاقتل سها مليكتك وتعلم منى أين هى راقدة ، فسأفتل بالأخرى حبيبى الذى ينام نوما عميقاً في سويداء قلبى ؟

فاذا ذهبنا جميماً فسأوضح لازاذتك غرامك . لا تحاول أيها الملك الداعر أن تمنمنى قان عرمى أسرع في حركته من محاولتك انقاذى

> قاذا تحركت فسأضرب، فقف مكانك، واستمع لما أخبرك به

فأما أن تقسم على العدول عن رغبتك الشريرة قلا تعود أبداً إلى محادثتى فيها وإلا أقسمت بالساء (تركع) أن تلطخ هذه السكين الماضية هذه الأرض بما أردت أن تلوث من دم صدرى المسكين . أقسم با ادورد أقشم ا

و إلا فسأضرب هنا وأموت بحت قدميك إلآن إدوارد — إنى لأقسم بالقوة التى تزودنى الآن بروح الحجل من نفسى ألا أفتح شفتى بعد الآن بكلمة تشير إلى هذا الأمر الشرير .

أنهضي أينها السيدة الأنجليزية صدقا التي ستفخر بها جزيرتنا أبدا بخير مما يستطيع أى رومانى أن يفخر بتلك التي أجهد كنزها النبوش أقلام الكثيرين عبثاً في محاولة وصفها .

المهضى ولتكن خطيئتى عماد سمعتك الشريفة التى ستغنين بها على من الأجيال المهضى فلقد أفقت من ذلك الحلم السكريه المعمدى عبد الحميد ممدى



لم يكن السكون شاملا ولا الصمت كاملا في القاعة الرحبة التي خيم عليها جلال الاحتضار وغشيها الموت. هناك حيث رقد الملك مستسلماً إلى تلك القوة الخفية التي استولت عليه لتنتزع منه سر الحياة. وكان الناس بين غاد ورائع، بهامسون في سكون وحدر كا عما يخشون أن يزعجوا ذلك الذي بافظ أنفاسه الأخيرة، على الرغم من أن الطبيب الخاص لجلالته قد أذاع أن عليه لم يمد يسمع شيئاً. وكان أولى بالمحتضر أن يتململ لنحيب زوجه الصغيرة الحسناء وقد حثت على حافة سربره، لو كان دبيب الفتاء في بدنه قد ترك له شيئاً من حس السماع وروعي في الاضاءة ألا تكون قوية باهمة، وفي الستائر أن تظل مسدلة كيلا يؤذي الضوء عيني الراقد المستائر أن تظل مسدلة كيلا يؤذي الضوء عيني الراقد الحليل، على الرغم من أن الطبيب قد أكد أن

ولم يسمحوا لانسان ما أن يدنو من الفراش ما عدا أولئك الذين له في قلوبهم أخلص الحب وأشد الوفاء ، على الرغم من أن الطبيب قرر أن صاحب الجلالة أصبح لا يعرف من الناس أحداً وقد تدلت يده الكرعة من الفراش كا عما

جلالته أصبح لا برى شيئا

رقد وقد مدات بده الكرعة من الفراش كا عا تبحث عن شيء ، فتناولتها الملكة بين يديها منتحبة معولة ؛ بيد أن الملك لم يستطع أن يجيب على ضغطها ليده بالمثل ، لأنه كان في واد آخر غير واديها ، ولوحظ

أن اللهم قد الطبق، والعينين أسبلتا، والقلب كا أنه كف عن وجيبه الدائب

ودار الممس:

الله ا ما أروعه ا ما أشد جلاله ا

كانت غشية الموت قد أصابت الملك ، ولكنه أفاق منها فرأى الصمت الروع الرهيب قد شمل القاعة . صمت سحرى في روعته ، جليل في رهبته ، ووجد نفسه من كثرة الازهار الفواحة في مثل الفردوس الذي وعد الله عباده المتقين ، وألني في نهاية الفراش عند قدميه شمتين ترسلان ضوءا خافتاً من تمشاً ، يخفق كفقان قاب الماشق . وكان رأسه هو الذي تحرر من الفطاء المخملي اللين الملتي وأسه هو الذي تحرر من الفطاء المخملي اللين الملتي على بدنه الجليل ؟ ورأى على ذلك الضوء الذابل المنتيل أربعة ، بل خمسة رجال حول السرير بفطون في نوم عميق

وشاع فى نفسه فرح شديد خيمًا استطاع أن يتحرك ، وما كادت ساعة القصر الكبيرة تنتهى من دقامها الاحدى عشرة حتى أحس بقوة الحياة تطرد من جسده ضعف الموت ، فهب من رقدته جالساً وهو يضحك ضحكة خفيفة

ما هــذه القوة الفاشمة التي كادت تودى به على حين يرى بلاده في أشد الحاجة إليــه ، ولــكن صوتاً خفيا هتف بالملك من وراء الغيب يقول :

« أيها العبد! سأمنحك الحياة ساعة بعد هذه الموتة. وإذا عثرت فيها على ثلاثة يشق عليهم فراقك جملتك من الخالدين »

إذن فهذه ساعته . ساعته التي انتزعها من الموت انتزاعاً . كم يا ترى مر منها ؟

لقد كان ملكا عادلاً كاو العين لا يففل عن راحة شعبه ، جرى الصدر لا يعرف من الخوف سبيلا إلى قابه ، وإكنه يحب الحياة . لله ما أجملها القد عرف الآن قيمتها لديه ، على أنه لا يحب الحياة لأن لذاتها ، ولا يتعلق مها لذاته ؛ إنما يهوى الحياة لأن أعماله لم تتم ، وآماله لم تحقق ، ورسالته لم تؤد على وجهها الأكل

وارندت الأشياء في عينيه ثوباً جديداً وهو بفادر الفرفة ماراً بالحراس الناعين . وفارقه شعور السخط والتبرم بالقوة الظالمة التي سلبته الحياة

وقلب الأمر على جميع وجوهه ، ونبذ الماطفة وحكم المقل، وقال فى نفسه : « إن البلاد حقاً فى حاجة إليه ، ولكن هناك من بعدله من الرجال أو بفضله . وإن الدنيا لمليئة بالمقول النانجة والقلوب الكريمة . المالم وسيع ، وإنه ليراء الآن أوسع . كل شيء ببدو في ناظريه أكبر عما كان من قبل . لقد نبذته بلاده الآن وهجرته بعمد أن أفنى عمره في السمى لها والحدب عليها

وتردد لدى الباب : أين يذهب أول الأمر؟ أيذهب إلى زوجه ؟ كلا ، لا ينبنى أن يراها الآن ، فميناها قرحهما البكاء ، وجسمها هده الحزن

بجب ألا براها إلا حين يستطيع أن يضمها إلى صدره ، ويرى دموع الفرح بمودته إلى الحياة تنضح أسيل الحد ، كقطرات الطلعلى تضير ألورد .

إن أمامه ساعة ليس فير، سيمود بعدها إلى الحياة ويكون هذا الحلم المزعج قد من بسلام وتنفس السعداء عند ما من ذلك بخاطره المخمض قائلا:

- ستمود الأمور إلى مجراها بمد حين واستذكر لحظاته الأخيرة، ثم أستدار وسرح البصر في فراشه وقال:

- فيرأنى لم أكن يوماً ما جباناً ولا رعديداً. وابتسم حيثها ذكرالهاة التي منحها إياه الصوت. الهاتف

ونظر أمامه فألني ملكه الواسع العربض يمتد تحت ضوء القمر الزاهر، فقال لنفسه:

- سأجد ولا ربب ثلاثة آلاف عوضاً عن ثلاثة ، أليس الكل أصدقائي وأحبائي ؟

ومن عند ما ترك باب القصر النيف بطفل يبكى بكاء من آ ، فقال له في عطف :

- ما خطبك أيها الصغير؟

فأجابه الطفل من خلال النحيب:

- لقد فارقنی أبوای و دهبا إلی القصر من جراء موت الملك ولم يمودا بعد . وإنی كما تری وحيد تفب جائع ، ولم أتناول عشائی حتی الآن ؟ ثم إن دميتی محطمت . ألا ليت الملك يمود إلی الحياة ثانية !

والمهمرت مسارب عيني الطفل واشتد تحييه، فسر الملك أشد السرور، وقال في نفسه:

- هاهوذا أحد أفرادشمبي يتمنى لى عود الروح ولم يكن لديه بنت ولا ابن ، فأراد أن يداعب الطفل ويلهيه ، ولكنه آثر أن يمفى إلى شأن أهم إذ كان في طريقه إلى منزل الرجل الذي أدناه

من نفسه وآثره على غيره

وخامره شمور غريب ، وخشى ألا يجده في منزله ، وقال :

- يالأمياس المسكين ! إلى سعيد إذ لم يمت حزنًا على ، فلا أستطبع احتمال فقده ولا الحياة من بعده ، وألق حيمًا دلف إلى منزل صديقه المشاعل تفدو وتروح محمولة والحياد مسرجة ؟ وبلغت أصوات الهرج والمرج مسمعيه ، فتلفت هناوهناك ، وأبصر باباً مفتوحاً ، فتسلل منه ، ولكنه لم يعثر على صديقه ؟ وبحث فتسلل منه ، ولكنه لم يعثر على صديقه ؟ وبحث عبئاً في غمفه ، كانت كاما خاوية ، فانتابه هلم شديد ، لم يقتله الحزن ولا ربب ! ، وبلغ الجناح الذي تساقيا فيه الصغو على غمة من الليالى ، ولم يجده هناك أيضاً ، رأى الكتب مبعثرة والزجاج متناثر الشظايا على بلاط الفرفة

ولمح إطار صورة ملق على الأرض ، فالنقطه فكانت صورته وقد تحطم الاطار ، فتركه يسقط من بده ثانية كانما لسمته نار تندلع منه

وانتحى ناحية الموقد الكبير فى ركن من القاعة ، وكان قلبه يتأجيج بالجركا به المحب اليائس فرأى بقية من رسالة لم تمسها النار بمد ؛ كانت رسالة كتبها بخطه إلى صديقه الحيم ؛ فتناولها ومن ببصره عليها ، فألفاها آخر رسائله إليه كان قد ذكر له فيها تفاصيل مشروع اعتزم القيام به

وما كاد يطعمها النار اللهبة حتى دخل القاعة شخصان يتحادثان : يقول الرَجِل للمرأة :

أين أمياس ، ألا تملين ؟

- ذهب ليقدم ولاءه للملك الجديد ، إذ نحن كا تعلم فى قلق مستمر ، وهذا الملك ليس على شاكلة

سلفه من حيث الآراء الغربية ، وقد كان سلفه يحمل له المقت والكراهية ؛ وقد عمل أمياس الماكر على أن يفسح لنفسه مكانا في البلاط الجديد، وآمل أن يكون قد أفلح . لقد أقسم إلى أنه كان يستهجن سياسة الملك القديم . لا مرية في أنه كان يحبوه العطف واللطف والحظوة ، ولكن يجب ألا نحكم الماطفة إذا إردا الرغد في الميس . وقد بدأ خطته حين مات الملك ؛ وها أنذا أرسل أمته ته في أثره

- حسن جداً!

قالها الرجل الذي عرف الملك فيه أحد سفرائه ، وقال بمد برهة :

- سأنبعه فوراً . وإنى أقول لك والكلام بينى وبينك ، أن ذلك لصالح الدولة ؛ قالمك الجديد أرعن طائش لا بدرى ما هية الحكم . لقد أمرني أن أعقد صلحاً لا يتفق وما شيد قامن قصو والآمال ؛ غير أن الحرب قائمة لا محالة . ولا اكتمك أنى لوكنت أطمت أمره لمزت الترقيات في الجيش وشحت المناصب

ولم يطق الملك سماغ بقية الحديث ، فانصرف وهو يقول في نفسه :

- لأذهبن إلى أصدقائى ، فهم على الأقل لا يجنون شيئاً من مداهنة خانى ، ولعله يجردهم من كل ما وهبتهم إياه

وسمع الساعة الكبيرة تدق ربع الساعة الأول وهو يسير ، لقد كان ملكا حكما ، إذ اتخذ سبيله إلى أفقر الأحياء في مملكته ، وقد زارهذه الأمكنة من قبل متخفيا ، فأثر في نفسه ما هم فيه من السكنة والفقر

ولم يكن أحد يعلم من أين أتنه تلك الحمى الخيينة التي أودت بحياته ، حتى هو نفسه لم يكن يعلم علم اليقين ، وغمنم ضاحكا:

سوف لا تمس الحيات جسمى بمد الآن وكانت منازل الحى الوضيع تدل على فقرمدقع وبؤس شديد ؟ وكانت الأمراض والأدواء تبدو واضحة على وجوه الأهلين البؤساء أبرن وقفوا جماعات على قارعة الطريق يتهامسون ويرددون اسمه من حين إلى حين . كان اسمه جاريا على كل لسان ، شاغلاً كل ذهن ؟ وسمهم فياسمع يرددون النشرات الطبية التى أذيعت عليهم ويحزرون اليوم الذى يشيمونه فيه إلى مقره الأخير . عجباً ، يظهر أنهم يعونه مفته إلى مقره الأخير . عجباً ، يظهر أنهم عمونه مفته الى مقره الأخير . عجباً ، يظهر أنهم عمونه مفته الى مقره الأخير . عجباً ، يظهر أنهم عمونه مفته الى مقره الأخير . عجباً ، يظهر أنهم عمونه مفته الى مقره الأخير . عجباً ، يظهر أنهم

وفى إحدى المواخير أبصر خمسة رجال حول مائدة يحتسون شرابا، فوقف يتسمع إلى حديثهم؟ وسمع أحدهم يقول:

- حمداً لله على خلاصنا منه . فما فائدة ملك يضن بفلس واحد زيادة عما أمر به . ولا يخنى عليكم ما فى ذلك من كساد تجارتنا . أما الملك الجديد فيبدو لى أنه من صنف آخر . وستروج بضاعتنا فى حكمه وايم الحق . فقال آخر :

- أجل. لقدكان ملكا لايطاق. كان يطاردنا وبحرم علينا اللمو. بأى حق كان يفمل ذلك ؟ أريد أن أعلم

فقال ثالث :

- أما أما فأقول . ليسقط ذوو التيجان . فان كان لا بد منهم فليتركونا وشأننا . وإنى لأوثر شاباً لاينصاع لما تمليه عليه سالبات النهى الكواغب وقال رابع :

- لقد طالما حاول أن بست بالقانون. كان - أولى به أن يهم بالأبرياء الذين يفيدون في السجون. إن في الأمر شيئًا ولا ريب

يالله ؛ كا عما التأم هـذا الجمع للنيل منه والقدح فيه

ودقت الساعة الربع الثاني حينما ابتعمد الملك عن مؤلاء الرعاع

وأحس دافعاً قوياً دفعه إلى عدوله كان يكيل له السبائب والشتائم فيتقبلها منه هاشاً باسماً ، والخذ سبيله إلى السجن قدماً ، وانتقى غرفة منه تضم بين جدرانها الدكناء رجلاً واحداً يكتب مستنداً على إحدى ركبته ، فأدام اللك النظر إليه ، وسرعان ما دخل حارس السحن برافقه رئيس مجلس الشورى ، وهو رجل كان يمجب به الملك وبقدره حق قدره

ورفع السجين رأسه بسرعة ثم قال في اضطراب وقلق :

ولكن يومى غداً

ثم عاد وتجالك نفسه وقال :

غیراً نی الآن علی استمداد . لی رجاء واحد.
 مل آمل أن تبلغوا هذه إلى زوجى ؟

فتكام رئيس مجلس الشورى في هدوء:

- لقد مات الملك ، وأرجىء تنفيذ الحكم

فيك ، إن الملك الجديد سياندة أخرى ، ومن
المحتمل أن يطلق سراحك غداً

فقال السجين في حزن عميق:

— مات ؟

فقال الآخر في حزم :

-- أجل . مات !

فهب السمجين واقفاً يمسح جبينه كالمحموم ثم قال:

- سيدى لقد كنت أجله وأحترمه . كان ملكا بكل ما في هذه الكلمة من ممان سامية ، وقد عاماني معاملته لسيد عظيم . ذلك فضلاً عن زوجه الصغيرة الحسناء ، لكم أتمنى أن يبعث مرة أخرى ، وكان الدمع يجول في عيني الرجل أثناء حديثه

ودقت الساعة الربع الشالث والملك يفادر السجن الرهيب

كان عطف عدوه أشد وقعاً على نفسه من غدر خلصائه ومحبيه . خير له أن عوت من أن يكون مديناً بحياته لمثل ذلك الرجل

غير أنه لم يسمه إلا أن يطرب لشمور الرجل محوه وتقدير ما فى نفسه من نبل ومروءة ؟ وهان عليه الموت وسهل لأنه رأى أن محبة الناس له لم تكن إلا حلماً من الاحلام . إن هؤلاء الناس الذين تعب لهم وسهر عليهم لم يباغوا بعبد شأو من يحترم نفسه

- أين أصدقائى الآن ؟ . طفل غرير ، وهل وعدو نبيل . إنهما كل ما لى من أصدقاء . وهل للحياة قيمة بعد ذلك ؟

ألا يجدر به أن يستسلم للقضاء . ولا يتمنى بعد الآن شيئاً ؟ لقد تلقى درساً بليغاً . في وسمه أن يرقد فيمام فينال الراحة الكبرى . لقد بررت القوة الالهية مسلكها مع الانسان الطامع الجهول . ماذا ينفع المرء أن يثبت عنده كذب أخيه ؟

وقارقه آلأسف، وذهب عنه الحزن، وبرح الخفاء، وتكشفت له الحياة

وتلبدت السهاء بالسحب القاتمة فحجبت قرص القمر الزاهى . وهبت ربح باردة نالت من جسده النهوك . وأحس عزلة موحشة تشمله ، ووحدة قاسية تكاد تصرعه ، وفاض قلبه يأساً وغماً

أحقاً ليس هناك من يهتم له وبحزن عليه ؟ إنه يهب كل ما لديه في سبيل نظرة عطف حقيقية واحدة . كم يتوق الآن إلى شخص ببذل له من ذات نفسه ما يجمع عليه يده ويشد به عضده . كم يعوزه الآن أليف عتمه بنعمة وداده ويقبل عثاره لديه لحظات أخرى شم ينتهي الأجل . كيف

دقائق ممدودة وأحس ساوة فى نفسه وعزاء فى قابه . نسى كل ما أساء به إليه الناس وصفر لديه شأنه وحقر فى عينى نفسه

بالله احتمل عمره الطويل ؟ على أي حال لم تبق له إلا

ووقف لدى باب غرفة زوجه يقدم رجلا ويؤخر أخرى . ماذا يفمل لو وجد أمله الباقى سراباً ؟ ألا يجمل بهأن يمود حتى لا تصرعه الحقيقة المرة ؟ غير أنه غمغم قائلاً :

- لم أكن يوماً ما جباناً ولا رعديداً

وكانت زوجه تجلس إلى جوار الوقد وحيدة تخنى وجهها بشمرها الأسود الوحف السترسل. أحس عند ما رآها لأول وهلة بعطف نخوها يكاة يذيب منه القلب. وعجب كيف تسرب إليه الشك في إخلامها

وكان خاتمها الثمين يطوق بنصرها كمهد، به منذ أن أهداها إياء ، ولم يكن بالنرفة ما يسترعى البصر سوى بريق حجره الأخاذ

وشمر بحنين إليها . ودهش لم تركتها وصيفاتها



ولكن هل أستطيع الآن أن أكاف آلركز باحضار شاهد أو بالبحث عن مجرم ؟ إن السياسة وحدها هي كل شيء اليوم في المركز ؛ ولن أجد خفيرا يلتي بالا إلى أوامري الساعة . فلنتصل نحن مباشرة



### يوميت المختالة إلى المنتانة

### للأستتاذ توفيق الحككيمة

۱۹ اکتوبر . . . .

رأيت أن الطربق الوحيد بعد ذلك أن أبحث عن ذلك الخاطب الذي كان قد تقدم للبنت رجم . ولكن كيف نستدل عليه ولحن لا نعرف حتى اسمه ؟ فلنطلب إذن إلى المركز أن يأتى إلينا بأحد الجيران لعله يعرف الخاطب . وليكن الجار امنأة ؟ فان المرأة بطبعها فضولية ثرثارة : فما من جارة لا تعرف أسماء الخاطبين والمخطوبات في الحارة .

وحيدة . كان يجب ألا يفارقها في تلك الليلة المصيبة . وبدت له كأنها غارقة في أفكارها وهمومها . ألا ليها تسممه صوبها الموسيق الجنون ، أو حتى تردد احمه

بيدأنها كانت صامتة صمت القبور

وفرع الملك لحركة مباغتة . وفتح باب سرى في الجدار : باب سرى كان يظن أن أحداً لا يعلم به سواها ؟ ودلف منه رجل وانتصب أمامها . فرفعت إصبعها إلى فها توى إليه بالصمت . ثم ألقت بنفسها أخيراً بين ذراعيه :

هل عدت أخيراً ؟ كم أنا سميدة ا عفواً
 با حبيبي القدكان على أن أنسل شيئًا وأنا جائية

بجوار فراشه . اذلك أمسكت بيده بين يدى وهو يجود بنفسه . لقد ملكنى الخوف وأنا أنتظرك هنا وحيدة مع نفسى . ظننت روحه تأتى فتفزعنى . ولكن لا ، لقد ذهب إلى حيث لا رجمة . سترفرف علينا السمادة بأجنحة من الحب بعد الآن

و نزعت خاتمها ولئمته ثم قدمته إليه وهي تبكى
وعند ما دقت الساعة تمان انتصاف الليــل
نهض الحراس من نومهم فرأو الملك راقداً قد تفشاه
جلال الموت . غير أنهم لمحوا تفييراً عظيما اعترى
عياه ، فقالوا فيا يينهم :

يجب ألا ندع الملكة تراه ثانية ترجمة : محمد عبد الفناح محمد

بالقرية ونطاب إلى النقطة أن ترسل إلينا المرأة الطاوية . وأمرت في الحال حاجبي فتقدم إلى آلة التليفون وأمسك بالبوق وجمل يصبح أكثر من

 بانقطة ؛ بانقطة ؛ ردى على بانقطة ؛ البك الوكيل جنبي يا نقطة ا

ولكن النقطة غضت طرفها الناءس عنا ولم تكاف نفسها عناء الردعلينا؟ واشتد غيظ الحاجب وجملت بده تحرك جرس التليفون بقوة كادت تخلمه . وهو من طراز تليفونات المراكز التي لا توصل الكلام بين المنكلم والمخاطب حتى ينقطع نفس الائنين من كثرة الصياح ، وحتى بنقطع حبل الحديث مائة مرة ومرة تشتبك خلالها حبال أحاديث أخرى من بلاد أخرى ومن مصالح مختلفة . فبينما يدور الكلام حول إرسال متهم إذا صوت يجيب في مسألة متملقة بتفتيش الرى وبالفتحات ونوبات الترع، وإذا آخر يتكلم في أنفار القرعة ويطلب طلبات في لهجة الأمر والنهي . على أننا اليوم لا نلقي ردا على الاطلاق . وبد الجرس في بد الحاجب لا يقف لما دوران ، كا له بدير طاحونة بن . ولا ينفك يصيح تارة مهددا وتارة متوسلا :

 أنا في عرضك بإنقطة أكلة واحدة بإنقطة ! إخص عليك يانقطة ! ردى على يا ...

فا عالكت أن قلت:

 شیء لطیف! ناقص ترکم و تقول: « ردی على ياروح قلى ياست هائم يا نقطة ! »

- يظهر باسمادة البك أن النقطة خالية من حضرة الملاحظ والباوكامين والكاركاياة... - النقطة خالية ...

ربع ساعة:

 نتصل بدوار العمد و نطلب النفر والحرمة — اتسل واستطمنا آخر الأمرأن نظفر بحضور الحرمة الجارة مع « مخصوص » وكان ميماد غدائي قد حان. وكان قد أجهدني الممل المتاد بالمكتب . أعني

- أيام انتخاب ياسعاده البك

- والعمل؟

تحقيق التزورات وقضايا الرباالفاحش والتلبس الوارد من المركز من «إيراد» اليوم ، وأكثره الآن محاضر « تشرد » ضد الأهالي غير الموالين الحكومة القاعة. وما أسهل هذا السلاح وما أقواه في يدرجال الادارة 1 فان كل بجل كريم من أنجال الأعيان عكن انهامه بأنه لا يحترف صناعة ، وبمكن بذلك القبض عليـــه وحبسه أربعة أيام باذن النيابة لحين التحرى عنه وطلب صحيفة سوابقه من مصر . وأين هو وكيل النيابة الذي يمارض المركز اليوم في إصدار أوامر الحبس؟ وقمت القداء بمدأن أصدرت من هذه ماشاء الله والمركز . وعدت بعد الظهر لسؤال المرأة ، فتكامت كلاماً كثيرا لم أخرج منه إلا أن الذي

- اسمه حسين إيه يا وليه ؟ فيه ميت حسين في البلد . لقبه إنه ؟

الحاطب يدعى «حسين» وهو ليس من أهالي البلدة

بل من بلدة مجاورة

- ما اعرفش نقبه ياسيدى . البنت قالت اسمه « حسين » وأنا مالي بقي أسأل عن أصله وفصله . أنا حرمة غلبانه في حالى ، بعيد عنك ما أكره على إلا كتر الكلام . أنا طول عمري يا سيدي في الحارة ما أحشر نفسي في كلام ولا في سؤال . وأنا مالي قالوا يا داخل بين البصلة وقشرتها ...

- اسكتى قلبت دماغى فى الفارغ ، داهية تقلب دماغ اللي طلبك . يعنى لو عرضنا عليك الولد تمرفيه ؟

- أعرفه يا سيدى . يا ندامه ، وأنا بقى خلاص انعميت ١٠٠٠ أنا كنت اسم الله على مقامك ٠٠٠

- كفاية ١٠٠٠ انت وأحدة ولله الحمد لا تحبى كتر الـكلام ولا ١٠٠٠

كتركلام ··· أبداوحياة شرفك ··· أنابسيد عنك من يوم ···

-- بس ا

وناديت الحناجب ، وأمه، بإخراج الرأة واجلاسها في الدهايز بجواره تنتظر حتى تطاب ـ أ وكلفته بمخابرة البسلدة التي فيها الفتي ليحضروا الفتيان الذين يسمون فيها باسم « حسين » بممن تنطبق أحوالهم وأوصافهم علىما لدينا من العلومات . وجلست أنتظر ساعة وأنا أفكر في قيمة هـذا المرض « القانوني » . إنى لا أثق كثيرا بفراسة هؤلاء النسوة . وما زلتأذكر قيضية قتل أتينيا فيها بزوجة القتيل وعرضنا عليها المتهم بين أشخاص آخرين جئنا بهم عفوا من قاعة الجلسة المدنيــة المنمقدة في صباح ذلك اليوم . وكان من بين هؤلاء شخص منكود الطالع أني يحمل مستندات شركته في جاموسة ويسمع الحكم على خصمه بالطلبات. فاذا هو يجد نقسه قد زج بين الأنفار الذين أخذوا من قاعة الجلسة ليقفوا في صف طويل في قاعة النياية وقد أخرج عليهم وكيــل النيابة امرأة شمطاء ، وأمرها أن تبرز القاتل من بيتهم . فتفرست الرأة في الوجوه وهي تدق صدرها وتدعو بالويل على قاتل

زوجها، ودنت من القاتل الحقيق ومرت عليه مر الكرام، ووصلت الى ذلك المسكين صاحب الستندات الذى ليس له فى الثور ولا فى الطحين، فلسكمته فى صدره لسكمة كادت ترديه وصرخت بالصوت:

- غريمي

فأرَّج على الرجل وقد فوجى، ثِمْ تَمَالكُ وقال: - يا ستى أما أعرفك ؟

> فلم تسمع اليه المرأة ومضت تولول: - غريمي دى ، غريمي والنفت الى الرجل كالمستجير:

ب يا سيدى البدك . الهمشنى . أنا عمرى لا شفتها ولا قابلتها ...

فقام وكيل النيابة وهو أنا ولا نخر بأسئلته « النجازية » المحفوظة عن ظهر قلب ، المعتبرة من « روتين » العمل التي إذا لم تسأل أحصتها الرياسة علينا هفوة ، وإن لم يكن هناك محمل لتوجيهها ، أسئلة سخيفة لا تعنى شيئا في ذاتها ولكن القضاء بمتبرها محرجة مضيقة على خناق المجرم :

بينك وبينها شفائن .

- أبدا يا سيدى ولا أعرفها

فتمهات قليلا لكى ألقى ذلك السؤال الذى يلقيه كل وكيل نياية وكل قاض فى ثقة واطمئنان كا نما يلقى بده على الدليل المبين :

- إذن ما سبب ادعائها عليك ؟

- أنا عارف 1 مصيبة على الصبح وارتحت على

– احجزه یا عسکری

- یحجزنی ؟ أما یا سیدنا البسك لی قضیة مدنیة بحت ، اعمل ممروف خلینی أروح لشغلی و ألغی الرجل فی الحبسالاحتیاطی ، و تودیت

قضيته المدنية فلم بحضرها بالضرورة قشطبت دعواه وجلس آلرجل الفرفساء على الاسفلت ومستنداته في بده يفكر فها آل اليه حاله بلا مبرو ولا جريرة تَذَكَرَتَ ذَلَكِ وَقَاتَ فَى نَفْسَى : «كَالَا لَا يَنْبِغَى

أن نبالغ في قيمة « العرض القانوني » إن هؤلاء الفلاحين بأعيمهم التي أكلها الصديد منذ الطفولة ، ومداركهم التي تركت عملا على مدى حكم ولاة من جميع الأجناس لا يمكن أن يركن اليها في حكم أو تمييز . وهل هناك أعجب من « عرض قانوني » آخر قمت به فيقشية تزوير، وكأن المهم ﴿ أَفْنَدُيا ﴾ وقد وضمته بين أشخاص مطربشين وحبثت بالمجنى عليه الفـلاح وأمرته باخراج « غريمه » من بين هؤلاء ، فتفرس في الوجوء لحظة ثم ترك الصف بأكمله ووقف تجاهى أنا وكيل النيابة المحقق وأطال النظر في وجهى وقد بدت في عينيه علامات الشك الذي سيتبمه اليقين أنه وقع أخيرا على المجرم الحقيقي، وكان حاضرا عنسدى وقتئذ أحد كبار مفتشي النيابات زائراً رقد أراد أن يشهد عملية المرض. فهالني أن يطيل الرجل شكه في أنا فيبدو للمفتش رأى لا أرضاه ، فانتهرت الفلاح وأمرته أن ينظر في الصف الذي أمامه ومخرج منه المهم . فكان اللمين يمر بالصف سما سريما ويعود فيلقى بصره على ويفحمني من رأسي حتى إخمص قدمي فحص

المشتبه المستربب . ولن أنسى اضطرابي يومشـــــد . وقلت في نفسي : « الله يكون في عون المروضين» ولم اجد عند ذاك مندوحة من أنب أنهي عملية المرض في الحال قائلا في سرعة : « لم يستمرف الجيّ عليه على أحد، وأمرت الحاضرين بالانصراف. فخرج الرجل وهو ما زال يختلس النظر . كلا إن تلك الاجراءات التي تتبع في أعمالنا القضائيــة

طبقا للقوانين الحديثة ينبني أن يرعى في تطبيقها عقلية هؤلاء النياس ومدى إدراكهم وقدرتهم الذمنية

وحضر المطلوبون وأوقفناهم في صف طويل وأدخلنا المرأة فتقدمت وهي تقول :

بسم الله الرحمن الرحيم

ولم أترك لها مجالًا للترثوة . فقد التهرتها :

- كلة ورد غطاها ياولية . من في الحاضرين الخاطب ؟ ...

فدنت من أفرب الفتيان إليها ونظرت إليمه بعينها « العمشاء » نظرة « العرضحالجي الأضبش » إلى « عربضة » يرفعها في يده حتى تمس أنف. وقالت له في صوت خافت تربد ألا يصل إلى مسامعي:

- أنت « يا ادلمدى » مش اسمك حسين ؟ فأدركت في الحال مبلغ علم الرأة بما انتدبت لأجله وقلت لما في شدة :

- كل الجدعان اللي قدامك ياوليه اسمهم حسين - قطيمة ١

لفظتها المرأة في صوت الواقع في حيرة من أمره. ثم أنجهت إلى التالي وسألته :

> انت منین یا جدع انت ؟ فأجابها الرجل في صوت هادي 📜

- من أميابة يا ستى 1

فقالت على الفور في لمنجة الجد :

-- دى بلد الحير يا جدعان . دا كان مرة « ادلمدی » جوزی اشتری منها حمار ۰۰۰

فلم أتمالك أن صحت:

- آخرجی یا « قرشانه » یا « وحشـــة » يا قليسلة الحيا • • • ضيعت وقتنا ، نهسار بحاله .

إخص على دى شهود ١٠٠٠

قاتما من غيظى وأنا ليس من عادقى «القباحة » ولكن هذه المرأة التى أفهمتنى انها رأت الخاطب بهينها وتعرفه إذا حضر أمامها قد اتضح الساعة انها لا تعرف الا اسمه . وحتى هذا الاسم الابتر «حسين » من أدرانا إذا كان هو اسمه الحقيق أو انها كلة ألقتها على عواهنها هذه المرأة «الهجاسة» وسألت الحاضرين عن الخاطب فلم أجد بينهم من يفهم غرضى أو من يعرف شيئاً عن الموضوع . ولم أكد أخلو الى نفسى وأفكر فيا ينبنى عمله بعد ذلك ، حتى فتح الباب ودخل على مساعدى آنياً من البندر حيث كان يترافع فى قضايا الجنايات التى أحلتها عليه . وقد رأيت وجهه نفساً مشرقا . وابتدرنى قائلا :

البنادر هي النعيم . يا خسارة رجمنا بسرعة إلى جحيم الريف

-- أخذت أحكام راءة

 أنا نزلت في أحسن بانسيون وصرفت ضعف بدل السفرية

- رد على سؤالى . القضايا عملت فيها إيه ؟ فوجم الشاب قليلا ، ولم يكن ينتظر منى الكلام في العمل والجد منذ اللحظة الأولى . وكان يحسن بي فعلا أن أكون به لطيفاً رقيقاً ولكن القضية التي في يدى أنسب أعصابى ، أو لمل شيئاً من الحسد الخي قام فى نفسى إذ رأيت هذا الفتى عائداً كالزهمة المشرقة من ذلك النعيم الذى يقول عنه بينها أنا راسف فى أغلال الوظيفة غارق فى عمل ذى مسؤولية لا يقف ولا ينتهى . وتنبهت مع ذلك خشونتى وأردت أن أبتسم وأن أتكام فى فير القضايا . ولكن الناسبة كانت قد فاتت . ومضى المساعد يحدثنى

عن القضية التي ترافع فيها قائلاً إن المهم فيهما قد حكم عليه بالأشفال الشاقة المؤبدة لأبه قتل رجلاً في نظير مبلغ خمسة جنبهات ، فالقاتل رجل سوداني بدوى قوى الجِسم يحترف إزهاق الأرواح . وقد انفق ممه أحد الفلاحين على فتل خصم له وحررت الكبيالة بثمن « الروح » . وانطاق ذلك المحترف حاماً وبندقيته كما يحمل الفنان قيثارته ، وونف بها تحت نافذة السجد حتى دخات « الروح » الغالية وسجدت تصلي فأرسل إليها الصياد من بين قضبان النافذة قبلة واحدة ذات صفير من « ماسورة » أرغوله الجهنمي كانت فيها الكفاية . وهي صناعة يحتاج الى ثبات مد ، كصناعة النجارة ؟ فالنجار الحاذق يضرب السمار ضربة واحدة لاعوج فيها ولا ميل ، تصيب اللوح في الصميم . وكان مصير هذا الدمالضياع كالمتاد ومآل القضية البراءة ، لولا خلاف دب بین البائع والمشتری . فالقاتل سلم « البضاعة » حاضرة . ولُكن الشترى مطل بِالْبَمْن . ولم يطق القاتل المحترف صبراً على هذا ﴿ الرَّبُونِ ﴾ ِ المتوقف عن الدفع فصاح به وسط الجلسة غير مراع حرمة قضاء ولا قضاة ٠٠٠

- عابرتى أقتله لك لوجه الله ؟
وترك « زبونه » والتفت الى هيئة المحاكمة :
- اشهدوايا ناس على قلة الشرف . أما أستحق الشنق ؟ اللي ما قبضت مقدم . هو يخرب البيوت إلا الشكك

وضيكت قليلاً أنا ومساعدى . وقد أبديت له ملاحظتى على هذه التجارة أو الصناعة المروفة فى الريف . وهى الاستثجار على الفتل . ان الفلاح المصرى بلجا كثيراً إلى محترف يقتل له . كاكان بعض ملوكنا الاقدمين يلجأوون الى الجنود المرتزقة . أهو نقص

خاتي في الفلاح يضاف الى أمراضه الجثمانية والفكرية والاجتماعية الكثيرة . أم انها قلة مقدرة وضعف ثقة بالنفس منشؤها اشتفاله بأعمال العبيد من قديم في الأرض والزراعة وترك الفروسية والجندية المغيرين وأقربهم بنا عهدا الاعراب والاتراك . ان الملاحظة على أشهر محترفي القتل في الأرياف انهم من دم أجنبي . أم ان الفلاح يحب السلام ويأنف أن يزاول سفك الدماء بيده التي تبذر البذر ويخرج منها الخير . لست أدرى . إن الأمر يحتاج الى درس خاص . ويكفينا نحن المتصاين مهذه المسائل أن من مها الخير عليها بغير ملاحظة . وقد أفهمت مساعدى أن مهنتنا سخية عادة البحث واللاحظة . وإنه طول خير مهنة تكون الرجل تكوينا صحيحا . فوكيل النيانة إن هو إلا حاكم صغير في مملكة صغيرة إذا

نهم كل شيء في هذه المملكة ، ولاحظ كل شيء و درس الناس وطباعهم وغما ترهم ، فقد استطاع بعد ذلك أن يعرف تلك المملكة الكبيرة التي هي دولته ، بل استطاع أن يقهم ذلك العالم الأوسع الذي هو « الانسانية » . ولكن كم من رجال النيابة أوالقضاء يستطيع أن بلاحظ ان قوة الملاحظة هي أيضاً هبة عظيمة لا يملكها كل الناس ، وقد وهي مساعدي هذا الكلام وهو على قسط وافر من مساعدي هذا الكلام وهو على قسط وافر من الذكاء ، فأطرق قلياكم ثم رفع رأسه وأخبرني أنه لاحظ أمراً استوقف تفكيره في جلسة الجنايات ، ذلك أن المستسارين ينطقون باذي مدىء بالحكم ، شم ينصر فون بعد ذلك الى مدىء بالحكم ، شم ينصر فون بعد ذلك الى موان بعد ذلك الى موان بعد ذلك الى موان بعد ذلك الى موان بعد ذلك الى ما كتابة الأسباب ، والمنطق الذي يتصوره هوأن بكون الأمراعلى المكس ، ملاحظة قيمة ،

ولقد أخبر في فعلا أحد المستشارين من أهل الصراحة انه بعد أن نطق ذات مرة بالحكم في جناية خطيرة ورجع ليلا الى مكتبه وورقه وملفات القضية ليكتب الحيثيات ، وقع نظره على أقوال وعبارات في محفس جلسة اليوم ، وفي المحاضر السابقة ، وفي محقيق النيابة استخلص منها تفكيره الهادىء الرزين في ذلك الليل الساجى ما لو عرفه قبل النطق بالحكم لكان حكمه النطق بالحكم وما من سبيل الى تغييره بأى حال ؟ قد تعدل وتبدل . ولكن ما العمل الآن وقد تم النطق بالحكم وما من سبيل الى تغييره بأى حال ؟ لا يستطيع أن يصنع شيئاً . فجمل همه تلك الليلة أن يستخرج من الأوراق جميع الأسباب التي يبرر بها النطق بالحكم . وكم من الحيثيات الطويلة تكتب تبريراً وتدعيا لحكم سريع مضى النطق به ، يتربراً وتدعيا لحكم سريع مضى النطق به ،

(يتبع) . توفيق الحسكيم

و المنظمة الم



كان الحاضرون يجلسون حيث شاءوا من عُمْنَ الشَّقَةُ الرَّحِيبَةِ ، فقد فتحت كلها - ماعدا غرفة النوم – وكان كل اثنين – كلفتاة وفتى – يختاران المكان الذي يريانه أوفق لهما وأطيب . فتحمل إليهما الخادمة طاولة صفيرة وترص عليها ما يحتاجان إليه من أطباق وأكواب ، ثم تجيئهما بشرامهما وطمامهما اللذين دخلا بهما ، فيأكلان ويشربان ويسمران وبرقصان - قان في البيت فونفرافاً لا يستريح – ويظلان كذلك – « في خمور وفي أمور » كما يقول ابن الروى – الليل كله أو بمضه ؟ ثم ينصر فان راضيين شاكرين . فقد كان هذا اتفاق « صوفی » أو « صفية » — كما تؤثر أن تسمى نفسها – مع ضيوفها ، وكانت خياطة وكان الحال حسناً ، والأيام مقبلة عليها ، فجاءت من هي أبرع منها وأكيس وألبق وأقدر على الاستيلاء على أهواء الزبان فركدت السوق وقل الممل ونضب المين ؟ ثم خطر لها ان تسميح لمارفها من الجنسين ان يسمروا عندها ليلتين في الأسبوع - السبت والأحد – أي أن تجمل من شقتها نادياً خاصاً ، واشترطت أنتنقاضي منكل واحد وواحدة نصف ريال ، ولضيوفها أن يجيئوا عا يشاءون من طمام وشراب، وعليها هي أن تعد لهم الأواني والأدوات

وما إليها، وأن تقوم بما تقتضيه الحدمة. وكان أصدقاؤها كثيرين فسرهم هذا وارتاحوا له وأقبلوا على « فاديها » ليساعدوها ، وآثروه على الأندية الفتوحة بلا قيد ولا شرط ، أو كما قال بمضهم : « لكل من هب ودب » فصلح حالها بذاك حتى لقد احتاجت أن تنتقل الى شقة واسعة كثيرة الغرف والشرفات. وصارالمملون – على الأيام – فير زبائها وأسخاهم بدا، فقد كان أكثر من عداهم يحمل معه، وهو خارج، ما بتى من طعامه وشرابه ؛ يحمل معه، وهو خارج، ما بتى من طعامه وشرابه ؛ أما أولئك فقد كانوا يتركون الباقى، ولا يغويهم أن يحسنوا بجزية الخادمات ؛ وكثيراً ما كانوا بكاون إلى فيكون لها من ذلك ربح آخر. وقلما كانوا بكلون إلى فيكون لها من ذلك ربح آخر. وقلما كانوا بكنفون بنصف الريال الطاوب

ولم تكن « صفية » كبيرة السن أو دميمة ، ولكنها كانت قد فاتت سن الاقبال عليها من الشبان وبلغت سنا تحتاج فيها الى المحاورة والداورة ، وتأكيد المحاسن ، وإبراز المفاتن ، فكانت لا نزال تدخل غرفة و تخرج من أخرى ، و تحيي هذا و تلاطف ذاك ، و تحمل بيدها البضة الكوب أو الطبق لتجيء بفسيره ، و تنجى الحادمة و تاقى الابتسامات هنا وهناك ، و تخطر في شفو فها المحبوكة التقصيل . ومن وهناك ، و تخطر في شفو فها المحبوكة التقصيل . ومن

أدرى منها بابراز خطوط الجسم الجميل، واستدارات القد الرشيق، وإكساب الأندا، والأرداف فتنة فوق فننتها الطبيعية ؟

وكان بمض ضيوفها يأتون فرادى اكتفاء بما بملمون أنهم يفيدونه عندها على كل حال من الأنس والهجة ، فما كان يدخل هذا البيت غريب عن رواده ، فكان الستفرد الوحيد يستطيع أن ينتقل من مجاس إلى مجلس ، وأن يمابث أو يضاحك أو يسام أو يراقص من شاء . وكان من هؤلاء عبد الحيد -أو عبده كما.كان يسمى في العادة - ولم يكن يعرف من الموجودين إلا اثنين — « دافيد » الذي جاء به «ورشحه» في من ما بقة ، و «صفية» ربة البيت . وكانت «صفية » قد أعجبها شكله ووقع من نفسها هدوؤه وسكون طائره في الأغلب، وماييدو عليه من قوة الجسم والارادة مماً . وكان قليل الشراب نزر الحديث ، ولكنه لم يكن على هذا لا جامداً ولا فاترا ولا صارم الجد ، فكانت صفية تقبل عليه وتحاول أن محل عنده محل الصاحبة التي لم يجيء بها ، ولا تتركه إلا لحظات قصيرة للمناية بنيره إذا مدت لها حاجة الى ذاك. وقالت له مرة:

« لا لا أناذا تجيء وحدك ؟ »

فلم يدر ما مرادها ، ونظر إليها – أتأرها النظر – قبل أن يجيب ثم آثر الملاطفة فقال : « وهل أما وحدى ؟ » .

فسرها جوابه ، وظنت أنه قانع بمجلسها وحديثها، وراحت تمنى نفسها الأمانى، فقد توسمت فيه — من مظهره — الغنى ، وأنست من سبرته الجود ، وإنها لتهم بكلام مناسب ، وإذا بالباب يفتح ، وإذا باتنين بدخلان — رجل وفتاة — وكان لا شك فى أن آلوجل سكران طافح ، فما كانت رجلاه محملاته إلا مجهد ، وإلا بفضل الفتاة التي رجلاه محملاته إلا مجهد ، وإلا بفضل الفتاة التي

تسنده وتقوم اعوجاجه . ولم يكد عبده يراها حتى نهض وتناول ذراع الرجل وقال له بحدة :

« ما هذا الذي صنعت بنفسك ؟. كيف تجرؤ أن تجيء إلى هنا وأنت على هذا الحال ؟ »

فقال الرجل وهو ينحط على أقرب كرسى : « إنه ؟ ماثى ؟ »

فقال عبده: « ألا تخجل أن تحمل هذه الفتاة عبء جسمك الثقيل؟ »

فزام الرجل وأدار عينه في الفرفة ، ثم كا على أحس أن جفونه ثقيلة ، فأغمض عينيه ، ورد رأسه إلى ظهر الكرسي ، فهزه عبده هن أعنيفا ، وصاح به يدعوه أن يتنبه ويفيق ، فأشار إليه الرجل أن يبعد عنه ، فعاد عبده يقول كا عما يحدث نفسه : هذا الحال الفتاة ؟. كيف تكلفها أن تحتمل منك هذا الحال ؟ »

فقال الرجل: «مالها؟ إنها رابحة على كلحال» فدهش عبده ونظر منة إلى الفتاة، ثم كا نميا خطر له خاطر فقال لصفية: « اجملي بالك إليه .. إنه صديق لى . اعتنى به . أرجوك »

والتفت إلى الفتاة وقال لها: « تمالى معى . . إن بقاءك ممه وهو على هذه الحال لا يايق . . تمالى نقف فى الشرفة »

وأشار إليها فمشت أمامه إلى حيث أوماً ، فلما صارا وحدها قال لها : «هلجئت إلى هنا من قبل ؟» قالت : « أمدا »

> قال: « هل تمرفين أحمد هذا ؟ » قالت: « عرفته اليوم من صديقة لى » قال: « من أنت ؟ »

قالت وهى تبتسم : « إنك شديد الفضول » قال « لأن تمرفى صأحباً يمى ما يقول ويفمل ، خير فيما أظن من أن تمرفى من لا يكاد يني »

فضحكت ضحكة رقبقة خافتة وقالت: ٥ أظن أن الأمر على المكس 1 ٥

فقال : « هل تمنين أن تقولي إنه لا يمرف من أنت ؟ »

قالت : « هذا ما أعنى . إنك ذكى »

قال : « وماذا كان يعنى بقوله إنك رابحة على کل حال ؟ »

بأمرى يسرني ، ولسكن هل من الضروريأن تمضى ف التحقيق إلى النهاية ؟ »

قال : « عفواً ولكن الكلمة عجيبة ... وأنا أخشى أن تكون .. أن يكون .. »

وأمسك . وماذا عسى أن يقول ؟ إن هــذه أول من ياقاها فيها ، وليس من اللائق على كُل حال أن ينتحل لنفسه حق القيم عليها ؛ ولكنها كانت جميلة ، وكانت ثيامها تدل على النعمة والترف، وقد تجدكثيرات يلبسن من الثياب أغلاهاوأ نفسها ولا يكن مع ذلك فيها إلا كالمستميرات لها ؛ أما هذه الفتاة الصغيرة السن فيبدو للناظر إليها - من النظرة الأولى - أنها ألفت النعمة والترف، وأنها نشأت في أحضائهما . وكان قوامها ليناً ، وقدها صغيراً ؛ وكان تدياها واستخين من غير أن عسكهما أو يرفعهما شيء . وقد وقمت عين عبده علمهما ، إنه صاحبك فسله بعد أن يفيق » أول ما وقمت على شيء فيها ، ففطن إلى دلالة ذلك وأدرك أن هذه الفتاة لا عكن أن تكون إلا غررة على الرغم من ذلاقة لسانها . وهل يمقل أن يظل الثديان واسخين على الرغم من امتداد الأبدى اليهما وكثرة العبث بهما ؟. أبدا .. أبدا ... كذلك كان يحدث نفسه وهو يكلمها وبخدق في وجهها الدقيق المارف، المشرق الديباجة، الصابح، بغير معونة

من الساحيق . وضره على الخصوص أنه لم بر على شفتها أثراً للأحر وأن حاجبهما طبيميان

وقال لها: « ما اسمك ؟ » فضحكت وقالت : « لكا نك أبي »

فقال : « لا تضحكي . . واسمى ... قد يكون فَصُولَى تَقْيِلاً . . . . ولكر في مجيئك مع هذا السكران ... »

فقاطمته: « هل الجيء الى هنا عيب ؟ » فقال: « لا . لست أزعم ذلك . . إن المكان لا عيب فيه ... ناد لا أكثر ولا أقل ... ولكنه خاص ... ليس لكل الناس . . . ولكن أن كنت مع أحد ؟... أن سكر الى مذا الحد ؟.. » عقالت : « اسمع ... إنى كذبت حمين قات إنى عرفته من صديقة لي ٠٠٠ الحقيقة أني لم أره إلا منذ ربع شاعة ٠٠٠ أي قبل أن مدخل هنا بدقائق » فقال: « هسذا أدهى ... كيف اتفق ذلك ؟ أعتى هل عادتك أن تمر في امن يشاء أن يمر فك ؟ » قالت : « لك المدّر . وعبث أن أقول شَيْئًا . هل تسمح لي أن أخرج ؟ »

فاعتذر المها ، ولكنه ألح علمها أن تقول له ماذا كان أحمد يمني بقوله إنها رابحة على كل حال ـــ فقالت بيساطة : «أقول لك الحق إنى لاأدرى .

وهمت بأن تمضي عنه ، فتعلق بها وراح يطالبها بأن تقول له كيف جاءت الى هنا مع أحمد؟ فقالت هل تصدقني إذا قلت لك إنى أنا مستفرية ، وإنى لا أعرف كيف اتفق أن يحدث هذا ؟ »

فأحس من نبرة صوتها أنها صادقة ، وقرأ في عينيها الصراحة فقال لها: « مالك ؟ حدثيني » قابتسمت ، ولكن ابتسامتها كان فيها من

الـكَاَّيَّةً أَكْثَرَ مَمَاكَانَ فَيْهَا مِنَ السَّرُورِ ؛ وقالت: « هَلَ أُرُوى لَكَ قَصَةً حَيَّاتِى مَذَ وَلَدَتْنِى أَى ؟ » فقال : « يسرنى أن أصنى »

قالت وهي تضحك : « ليس الآن ... يجب أن أخرج ... أشكرك على عنايتك بي .. فضولك رد إلى المقل ... نعم كنت مجنونة ... فعل أعتمد مجنونة ... لا بأس ... حصل خير ... فعل أعتمد عليك ؟ هل تسمح أن تخرج بي ؟ تخرجني ؟ يجب أن أعود »

فقال: « تمانى » ومضى بها الى باب الشقة ، ولم يمن بأن يميى صفية وهو خارج ؛ وكانت صفية تنظر اليه والى الفتاة بمين النقمة والحنق ، فقد ساءها منه أنه وكل اليها المناية بصاحبه السكران وينصرف هو عنها . وجعلت تسأل نفسها لماذا لم يكل هذه العناية الى الفتاة وهى كانت معه ؟ ... كيف يرمى عليها هذه الجئة ، ويروح هو يخطف الفتاة من صديقه ؟ وأسر تنها فى نفسها وحقدتها ، فقد كانت لها مآرب فيه

وحاول عبده أن يقنع الفتاة بأن تذهب معه الى السينما ، فقد كانت الساعة دون التاسعة ، فنى الوقت متسع ، أو أن يتمشى معها فى شوارع غمرة وهنى مضاءة ولكنها كالمظلمة ، وكانا قريبين من هذا الحى ، ولكنها أبت وأصرت على العود الى البيت ، ورجت منه ألا برافقها ، وأخيراً — وبعد اللتيا والتي — رضيت أن تقيد رقم تليفونه وأن تعد بأن تكلمه « يوما ما »

\* \* \*

تركها وهو لا يعرف من هي ، وهي لا تعرف من هو . فأما هو فألح علمها بلا جدوى أن تخبره من عسى أن تكون ؛ وأما هي فلا محتاج أن نقول إنها لم محاول أن تعرف اسمه . وكان من الفريب

أن يذكر لها رقم تليفونه ويتسى أن يذكر لها اسمه ، وأن تقيد هي الرقم ولا تسأل عن الاسم الذي ينبني أن تذكره و تطلب أن تكلمه ، ولم تكد تغيب عن نظره و تذهب إلى حيث لايدرى ، حتى فطن إلى هذا السهو ، وأيقن أنه قد فقدها الى الأبد ، إلا أن يشاء الله أن يلتق بها اتفاقا في الطريق فراح يمدو في الشوارع كالمجنون لعسله يدركها ، ولكنه لم يكن يمرف أن بيت قريب لها في هذه الناحية ، وأنها دخلته قبل أن يدرك مافاته ويشرع في المدو من احتياطاً مها لهذا ...

ومن المبالغة أن نقول إنه أحمها ، فقد كانت حصالة نفسه عظيمة ؟ ونمني بذلك أنه لايعشق من النظرة الأولى ، وأن تجاريه علمته الحذر ، وعودته الشك والاسترامة ، ومالت به إلى تاقي الحياة كما يتفق أَنْ تُكُونُ وَبِغَيْرُ أَحْتُفَالًا كَبِيرٍ ، وَلَـكُنَّهُ لَا شُكُ في أن هذه الفتاة وقعت من نفسه واستوات على جانب منها ، أو احتات مكاناً فيها . وكان يمرف فتيات كثيرات يأنس بهن ويسر بمجلسهن ، ويقضى الساعة والساعتين ممهن في سمر وضحك ولمب ؛ وكانت له سيارة لا هي بالفخمة جداً ، ولا بالتي يحق لأحد أن يزدريها ؟ وكان بؤثر أن يحمل التي يتفق أن تكون معــه إلى حيث يشاء هو ، ولا يخطر له أن يسألما أبن تحب أن تذهب ، ولا يترك لها الخيار ، والكنه لم يكن يفيسل ذلك عن جفوة في طبعه ، أو مجرفة أو ما يجرى هذا المجرى ، بل لأنه اعتاد أن يكون الزمام في مده ؟ ولكن ﴿ وُلاء الفتيات اللواتي يمرفهن كن لا يهجبنه ولا يرضى بهن ذوقه ، وكان بمض إخوانه الذين يفرفون سلامة ذوقه يقولون له : « ما ذا يعجبك « أيس لى في الأمر خيار ٠٠٠ هذا ماوفقني إليه الله ٠٠٠

وعصفور في اليد خير من ألف على الشمجرة » ، وكان مدرك أن إخواله على حق ، وأن اللواتي يمرفهن لسن أهلاً لأن ينفق في سبيلهن وقتــه وماله . . ولكن ماذا يصنع ؟ . أنى له أن يصل أسيانه بأسماب فتاة من الطراز الذي هو أحب إليه ؟ إن هذا يقطلب أن يميش المرء للمرأة، أى أن يجمل همه ووكده أن يتبصل بالنساء . وهذا ممكن ، ولكنه عسير عليه ، فقد كان هناك عمله ، وخليق به اذا أهمله أن يفقد رزقه . وكان فيه فوق ذلك حياء ، كان في أول الأمر شديدا ، ثم غالبه وقهره ، إلى حــد كبير ؟ غير أن حياءه لم نذهب وإنما بقي كامناً ؟ فسكانت تمتريه منه نوبات — إذا صح هذا التعبير - تفسد عليه كل ما عالج به نفسه وراضها عليه أو ظن أنه راضها عليه . وكانت هذه الفتاة التي رآها في بيت « صفية » من الطراز الذي يشميه ويصبو إليه — الجسم الصغير والقد المتدل والخلق الستوى – وشام الخير من لمحاتها، وآنس من كلامها الرشد . ولا ريب أن مجيئها مع أحمد — ذلك السكران — كان خفـة وطيشاً ، ولَسَكُنَهُ صَادَقَ أَنَّهَا جَاءَتَ مَمَّهُ لَا تَدْرَى كَيْفَ . . ومن يدري ؟ امـل نوبة اضطراب نفسي عربتها فأقدمت على ماكانت خليقة أن يحجم عنه لوكانت متزنة الأعصاب . . على كل حال قد ذهبت الآن . وأكبر الظن أنها لن تلقاه . . حظ ١١ درة ظل حياته يغوص على مثلها في لج الحياة ، ثم لم يكد يظفر بها حتى حرمها . . ولكن هل عي درة ؟ . بلا شك 1. ولم يمجيه هذا التسرع ، وقال لنفسه : إن شــموره بالحرمان الذي مني به هو الذي يحمله على المفالاة بقيمتها . واقتنع بهذا -- اقتنع عقله بأن الحسرة والأمل ها اللذان يميلان به الى البالثة والتمجل والقول بما لا يعلم – ولكن شعوره مع

ذلك بقى كما هو فلم يضمف اعتقاده بأنه فقد درة ومضت الأيام ، وكان قلما يتلبث في مكتبــه كثرة ما محوجه أعماله إلى إلخروج . وكان إخواله يقولون له مجتجين عليه : ﴿ يَا أَخِي أَمْنَ تَذَهَبُ ؟ . كلما جئنا أو سألنا عنك بالتليفون قيل لنا خرج» فيقول لهم : ﴿ وَمَا حَيْثُنَّ كُو مُطَالَبُ الْعُمُـلُ تضطرتي إلى النط هنا وههنا ؛ ولا تسبيل إلى إنجاز أعمالي إلا إذا تمهدتها بنفسي ، ، ولكنه بمد أن قابل الفتاة وجد الوسيلة إلى القمود والاستغناء عن الخروج ، وأكتني بالتليفون وبمساعديه في المكتب. وكان قلما يفادر الفرفة التي فيها التليفون نخافة أن يتفق أن تكلمه فلا يحسن غير م جوابها لأنها لا تعرف اسمه . . فتألُّه ما كان أحمقه ا . كيف تركها تذهب قبل أن تمرف اسمه ؟ ولم يكن طريقه من غمرة ولاغيرها مما هو قريب منها ، فقد كان بيته في شبرا ، ولكنه صار نذهب إلى شبرا عن طريق غمرة ، ويجوب بسيارته كل شارع وزقاق في هذا الحي . وكان كثيراً ما يترك السيارة وعبي على مهل وعينه إلى النوافذ والشرفات . وكان ربما قال لنفسه : إنه أبله ٠٠٠ ومن أدراه أن بيتها في هذا الحير؟ ثم يمود فيقول لنفسه: إن هذا هو الأرجح. فقد قالت له إنها العقت بأحمد قبل أن يدخلا بيت صفية مدقائق ؟ والمقول أن تكوزراجمة الى بيتما ، وإلا فماذا كانت فتاة مثلها تصنع في حي غمرة في الساعة الثامنة مساء ؟ . ثم يعود فيقول لنفسه: المالها كانت عند قريب لها أو في بيت نسيب أو صديقة ؟ . ولم عنمه هذا الاضطراب أن يظل يجوب الحي كل يوم ، وكل ليلة ، مرات ، ولكنه

وقال لنفسه عصر يوم وهو ماض الى مكتبه فى شارع عبدالمزيز: « القاهرة واسعة ٠٠٠ فيها مليون

وربع مليون نسمة فلا أمل في لقائها إلا عمعزة ... وأولى بي أن أكب عن البحث فانه عناء باطل ... ولأسهل من ذلك أن ألمس إبرة في كوم من القش ». وكان قد بلغ المتبة الخضراء فتذكر أنه لم يحلق ذقنه ، فترك السيارة الى جانب الرصيف الأيسر المحاذى لخط الترام ، وذهب الى دكان حلاق وهو الحاذى لخط الترام ، وذهب الى دكان حلاق وهو عدث نفسه بأنه سخيف . . يخرج من البيت من غير أن يحلق . . « لنفرض انى التقيت بها فهل أقابلها بهذا الوجه القذر ؟ . » وضحك من نفسه وهو يقمد على كرسى الحسلاقة وقال — لنفسه طبعاً — : « يمنى خلاص ؟ . لم يبق إلا حلاقة الذقن ؟ . أهذا كل ما كان عنع ان ألقاها ؟ . أما الى لسخيف »

وكان يبتسم والحلاق يجرى الموسى على صفحة خده فيضطر أن يرفع بده حتى بعود جلد الوجه الى الملاسة بعد التقبض. ومن يدرى ماذا كان الحلاق يقول لنفسه وهو يرى هذا الزبون الطارىء ببتسم أو يعبس بلا مناسبة ؟ . . .

وخرج ومشى مطرقاً إلى السيارة ، ووقف أمام بابها ليفتحه ، ويركب ، وإذا به يرى الفتاة واقفة على رصيف النرام ١ . وكانت وحدها أيضاً ١ . " أو على الأقل لم يكن الى جانبها أحد لا من هنا ولا من هنا من فذهب بعدو إليها وقال لها وهو ينهج - لامن الجزى بل من الاضطراب المصبى - وقابه بدق كالمطرقة

« أُنت فين ؟ . هلكتني »

فالتفتت إليه مستفرية ، أول الأمر، ثم عرفته فقالت ببساطة: « آه · · · أهو أنت ؟ . سلامات » قال : « سلامات إيه وهباب إيه ؟ . يعجبك كده ؟ . أنا مت . . »

فقالت بدهشة - وقطبت - ٥٠ مت ؟ .

است فاهمة . . معذرة »

فأدرك أنه تهور، وأنه لا معنى لتحمياها تبعة ما لتى فى تلك الأيام . وكان الدق الذى فى قلبه قد هدأ ، وأنفاسه قد انتظمت فقال : « معذرة . . لا تؤاخذينى . . إنحا عنيت انى تعبت فى البحث عنك . . أوه كل يوم . . وكل ليلة . . . لم أدع شارعاً من شوارع غمرة إلا مشيت فيه ممات بعدد شعر رأسى »

فقالت: « غمرة ؟ . (ومُنْحَكَت) إن بيتى فى المنشية ... ولكن لماذا أتمبت نفسك ؟ »

وكانت عيناه قد انسمتا جدا ، وهو يسممها تقول ان بينها في المنشية ؛ شم قطن الى ما في ذلك من سخر القدر ، قابتسم وقال لها: « لأنك أخلفت وعدك ... ألا تذكرين ؟ . ما علينا ! . والآن قد وجدتك قالى أين ؟ »

قالت : « إنى ذاهبة لشراء أشياء »

قال: ﴿ أَحَمَلَتُ فِي سَيَارِتِي الْيَ حَيْثُ تُوبَدُنُ فَانِي أَكْرُهُ أَنْ أَكَلَكُ فِي الطَّرِيقَ . . . لأَجَلَكُ لا لأَجلِي »

وأقنعها فركبت معه ، وقال لنفسه إنها دقائق ايس إلا ، قلا بح لما عا أجن من الشوق ، وراح يصف كيف كان يصبو إليها ، ويتلهف على رؤيتها ، وكيف كان ينتظر بجانب التليفون كل يوم ساعات ، وكيف كان يمشى فى غمرة محدقا فى البيوت ، أى فى شرفاتها وشبابيكها ، ويصطدم بالناس والأشيا ، ولا يبالى أو يعتذر

وكانت تنصت ولاتقاطع ، فلما فرغ قالت له : « هل تربد أن تضحك على ؟ »

قال وهو كالمذهول: « أضحك ؟ »

فقالت وقد أيقنت من هيئته أنه سادق : « الى أسدقك . . . انه . . أسدقك . . . انه .

مقاجأة في أمّا على الأقل »

فقال بآخلاص: « لقد كانت مفاجأتی أنا أقوى منه بأخلاص: « لقد كانت مفاجأتی أنا أقوى منه بأ كن أنصور أن يحدث لی هذا يبدو لی أن أحب من النظرة الأولى منه كان هذا يبدو لی مستحياً منه ولكن الآيام توالت وأنا لا أزداد الا شغفا منه لم يفتر شوق البك وذكرى لك منه لم تبهت صورتك منه بل صارت أقوى وأسحر منه لا أدرى كيف منه »

فقالت فجأة: « اسمع ١٠٠٠ اذهب الى الجزيرة » فكاد يطير من الفرح ، وبلغها فى أوجز وقت ، ولم يسأ بالمارة ولا بشرطة المرور ؛ وكانت تبسم إذ تراه لا يسكلم ولا يمنى بشىء إلا أن يبلغ الجزيرة فى مثل ومض البرق . ووقف هناك فقالت : « لا ١٠٠٠ يحسن أن تمشى على مهل ١٠٠٠ أو قف ١٠٠٠ لا بأس ١٠٠٠ » وسره وهو جالس إلى جانبها فى السيارة أن يسممها تقول له : « إنى أخشى سوء ظنك واذلك أرى أن أروى لك قصتى ١٠٠٠ لن أذ كر أمهاء ١٠٠٠ القصة فقط ١٠٠٠ »

فهز رأسه منتبطا ١٠٠٠ أليست قد صارت بعنها أن يحسس وأيه فيها ١٠٠٠ حسبه هذا ١٠٠٠ وروت له قصها فقالت: إنها كانت مخطوبة لشاب من أسرة كريمة غنية ، وإنهما تحابا بسد الخطوبة ، فما رأته قبلها ، ومضت الأيام وكرت الليالي ، وكانت تلاحظ مستفرية أنه لا يذهب معها الى سينها أو مسرح ، أو يخرج معها للتنزه ، وكان بعتذر داعًا بالعمل وضر وراته ، فكانت تقهل عدره ولا تلح عليه ، ولا تعير الأمم أدنى تفكير ، في السينها مع أمها ، وإذا بخطيبها يدخل وذراعه حول ذراغ فتاة اسرائيلية سهي اسرائيلية على التحقيق ، فالسينها مع أمها ، وإذا بخطيبها يدخل وذراعه حول ذراغ فتاة اسرائيلية سهي اسرائيلية على التحقيق ، فالسينها تدل على ذلك سوكانت الإنوار قد أطفئت

لآن السينما كانت قد ندأت فجلسا وراءها ، فلم يبق لها عين ترى السينما بها ، ولا عقل يفهم ، ولأ أذن تسمع إلى ما يهمس به خطيبها في أذن صاحبته فسمعت ما فهمت منه - على الزغم من تقطع الكلام وضحة السيما، أنه سيظل وفياً لها لا يتخلى عنها ، وأن ما سمته عن زواجه أو وكشبك زواجه كذب وافتراء، وأن كلام الناس كثير ، وهل هو مجنون حتى يتزوج هذه المصوصة المروقة ؟ ولم تستطع أن تسمع أكثر من ذلك لأن الدم أمها بأنها مربضة وأنها ستذهب الى البيت لترقيد . مست مذا في أذن أمها ... وتركتها قبل أن نستطيع أن تقول شيئا ، وخرجت كالمجنونة ، وظلت ماشية على غير هدى ، ولم تدرك أنها في حي غمرة إلا بمد أن خرجت من بيت صفية ... وكل ما تمرفه عن هذا السكران — أحمد — أنه لف ذارعه بذراعها - لا تدرى ولا تذكر كيف -وأنها صمدت ممه فما كان في رأسها عقل ... هَذَهُ هي القصة .. وقد انتهي كلما بينها وبين خطيبها.. لم تقل شيئًا لأمها ولا لأبيها .. أكتفت بالإصرار على الرفض . . فتركاها وشأنها لما وأيا عنف الأصرار، -ولأنهما أدركا أن الأمر لاشك خطير . . وقالت له ﴿ أخيرا إنها شاكرة له وحافظة لجميله ، لأنه رد اليها عقلها في تلك الليلة

ولما فرغت من قصتها أدهشها ب**قوله:** « تُرُوجيني ! »

فلم تستطع أن تقول أكثر من «أ .. أتذ .. إ إنه ؟ ... »

فلم يجمل بالدالى دهشتها، ولو جمله لكان خليقا أن يحس مما يفتر من حماسته، بل أعاد الطلب: « تروحيني »

فقالت: « إنك مدهش! »

قال : « كلاً .. إنى أحبك ، وقد عانيت فى الأيام التى افتقدتك فيها ما علمنى أننى لا أستطيع أن أحيا بدونك « فتروجينى »

قال: « وأما ؟ ايس لى حساب عندك ؟ »
قال: « بالطبع .. ولهذا أقول تزوجينى »
فقالت: « أرجو ألا تسى، فهم ماأقول ... لو
كنت أحبك لما وسعنى أن أتزوجك الآن . . .
فقد يقال إنى تركت خطيبى من أجل رجل آخر »
قال: «ماذا تعبئين برجل يقول عنك ماقال ؟ »
قالت: « لست أباليه ، وإنما أبالى الناس ...
أهلى ومعارفى »

قال: « ماذا يمنيك منهم إذا كنت سعيدة مي ؟ »

قالت: « اسمع ... قبل أن تخف حدة الألم الذي أعانيه لا سبيل الى النفكير في شيء » قال: « مسكيئة 1. ولكن هل ممنى ذلك أن لى أملا »

قالت : « من يدرى ؟ ثم إنى لست أبى » قال : « أبوك ... آه أبوك ! . ولكن ماله ؟» قالت : « قد بكون له اعتراض »

قال « : اعتراض على سمادتك ؟ . أم تربدين أن تقولى إنك لا تعرفيننى ؟ . ممك الحق » وعرفها بنفسه وأفضى البها بكل ما يمكن أن محتاج الى العلم به ، ولكنها مع ذلك رجت منه أن يعفيها من حديث الزواج فسكت ، واكنفى بوعد منها بأن تلقاه من حين الى حين

وصاراً بانقيان كل بضمة أيام من ، ثم كل بومين ، ثم كل يومين ، ثم كل يوم ، وأخيرا خطبها الى أبيها وتزوجا ومن عام وجاء الصيف ، فانتقل عبده و لاعابده» — فقد آن أن نعرف اسمها كما عن فه زوجها —

الى الأسكندرية ، واستأجرا هناك شقة مفروشة في « الرمل » قريبا من البحر ، فدخلت عليها يوما صديقة لما من عهد الحداثة اسمها « زكية » وكانت شديدة المناية بثنابها وعطورها ، مسرفة في حمها للسباحة والرقص ؛ وكان هواها هذايتير لفطا كثيراً حول اسمها ، ولبكنها كانت لا تبالى ذلك اعتمادا على ما لِما وجاه أسرتها ؛ وكانت تمتقد أنه يسعها أن تفصل ما تشاء ، لا ما ينبغي ، فكان أترابها يحسن "استقبالها في بيومهن ، ويتقين أن يخرجن ممها ، مخافة أن يمتد اليهن القيل والقال ؛ ولم يكن فها سوء ، ولكن استخفافها بالتقاليد وافراطها في استمال حريتها ، كاما عظيمين ؛ ولم تكن كل فتاة يسمها مايسع زكية . وكان ممروفا عنها أنها يجرى مع أول الخاطر ، وأنها أصرح مما ينبغي ، فكان لسائمها يفسد عليها مزايا الصدق والصراحة وطيب القاب ؛ ولم تكن تبالى أن تحشر نفسها فما لا يعنها ، ولم يكن هذا عن فضول بل عن إخلاص وغيرة، ولكن دخولها فيشؤون غيرها فلماكان يحلو للناس وقالت لمايدة وهي بجلس علي ڪرسي : « ما أبهاك اليوم يا عامدة ١ . يظهر أن الزواج زاد حسنك نضارة »

وأبتسمت وهى تخرج من حقيبتها الصفيرة, علبة مذهبة مرسعة فتحتها وأخذت منها سيجارة مذهبة الفم أشملتها وراحت تدخن وتنفيخ

وقالت عايدة : « وأنت ؟ إنى أراك نرجسة !. هذا الثوب وحده حلم جميل . . . لم أرك منذ أيام ! فاذا كنت تصنعين بنفسك ؟ »

قالت زكية : « دعينى وقولى لى أين عبده ؟» قالت عامدة : « عبده ؟ . . إنه فى مصر . . . له ثلاثة أيام هناك . . . تعرفين العمل وضروراته » فقالت زكية وهى تنفخ الدخان وقد شردت

نظرتها: « العمل ، ، إن العمل لا يمكن أن يقصى الرجل عن فناة لها مثل جمالك وسحرك ، ، شيء واحد هو الذي ينأى به عنها ، . اصرأة أخرى ١» فيهدت عايدة وحلقت في وجه صاحبتها بعينها الواسعتين ثم قالت : « هـ ذه سخافة يا زكية . . .

الواسمنين تم قالت : « هـــده ســحافه يا ر ليه ... لا ينبغى لك أن تظنى هذه الظنون بعبده ، ومن باب أولى لا يجوز مثل هذا الـــكلام عنه »

فقالت زكية بلهجة الدُهر": « ألا يجوز لى ذلك ؟ حسن . اسمى إذن ، واذ كرى أنه ليس لى غاية أبنيها من وراء ما أقول ، وأنه ليس أحب إلى من أن تكونى سعيدة موفقة ... ولكنه يبدو لى أن من واجبى أن أعرفك أن عبده على صلة باهمأة هي الخطيئة مجسدة

فل تجب، فأعادت زكية السؤال، فقالت عابدة: «أصنع ؟ تسألينني ماذا أنوى أن أصنع ؟ . ليس هناك سوى شيء واحد أستطيع أن أصنعه ... أغادر الاسكندرية حالاً ١ . ولن آخذ مي شيئاً ... إنتهى كل شيء »

فنهضت زكية وقالث: « لا نكوني سخيفة ...

إن فى وسعك أن ترديه إليك إذا أحسنت السياسة .. الأمر يحتاج إلى كياسة وحسن بدبير ... ولم أقل لك ما قلت لأنسك عليك حياتك ، بل لأنسك إلى الخطر لتعالجيه بالحسكة »

فصاحت عايدة : « أنظنين انى أقبل ان أظل مع عبده بعد هذا ؟ . بعد ان خانى ؟ . كلا ٠٠٠ ولو ظل يتوسل إلى على قدميه سنوات ١ . يعطى خاتماً لمومس ، وما مصت على زواجنا سنة واحدة ؟ هه ؟ ٠٠٠ ويحذرها أن يتصل بى الحبر ؟ . » ويحدرت الدموع على خديها « إنى أحب عبده ٠٠٠ حبه علا قلبى ، وكان حبه يعمر صدرى ١٠٠ أنظنين بى أنى أندنى وألجأ الى الحيل لاستعيد حبه فى ؟ . أألوت نفسى لانتزعه من هذه المرأة ؟ . كلا ! الحب الذى يذهب لا يعود ! . والنار التى تخمد كيف برجى أن تمود مضطرمة ؟ . لقد من عبده قلبى ! . إقتلع تمود مضطرمة ؟ . لقد من عبده قلبى ! . إقتلع أحشائى من جذورها . ولا أستطيع ان أغتفر له أحشائى من جذورها . ولا أستطيع ان أغتفر له هذه الخيانة »

وغلبها البكاء، وتساتلت عبراتها، وأضطربت شفتاها، وعجزت عن السكلام. ثم أحست بذاً على كتفها، وصافح سممها صوت عبده:

« أَمَاخَانُ بِاعَامِدَهُ ؟ . كَيْفَ اكْتَشَفْتْ خَيَانَتَى ؟ . مَهِالَّ . . . لقد سمت كل كلة »

فقالت زكية . ﴿ أَمَا أَخَبَرْتُهَا ٠٠٠ رَأَيْنَكَ تَمْطَى تَلَكُ الْمُرَأَةِ أَمْسَ خَاتِمًا ﴾ وشمرت أن من واجبى أن أنبه عايدة ﴾

فقال عبده: «هل تسمحين بالخروج من هنا؟. ولا تكانى نفسك عناء الرجوع من أخرى ١٠» ففضبت زكية وسار وجهها كالجرة وقالت وهي تخرج: « هذه إهائة فظيمة »

و فقال عبده: « إذهبي وسكني أعصابك بالرقص مع أول رجل تصادفينه »

ثبم دار وواجه عابدة فقالت وهي تنتحب : «كيف تفعل هذا ؟ . كيف ؟ »

وحالت الدموع دون الكلام ، فقال عبده: 
« إسمى يا عايدة . ٠٠٠ ان المرأة التي كنت معها في 
سان جيمز هي « صوفي » أو صفية ٠٠٠ هل تذكرين 
هذا الاسم ؟ . يظهر أنه كان لها مآرب في ٠٠٠ وأنا 
لا أدرى . ويظهر ان زواجي أحنقها ، وقد راحت 
تلفط و تتحدث بأني عرفتك في بيتها ١٠٠ لا تبالى ، 
ان هذا طمن عليها هي قبل أن يكون ظمناً عايك 
أو على ١٠٠ الحقد يعمي ويصم ١٠٠ لهذا اضطررت 
أن أتألفها وأقيدها ١٠٠ إستكتبها إقراراً يضطرها 
أن أتألفها وأقيدها ١٠٠ إستكتبها إقراراً يضطرها 
وأحاورها فأنقدتها مبلغاً من المال ١٠٠ قليلاً في الحقيقة . . . وأعطيتها خاتماً ليس له قيمة كبيرة ، لأني خفت 
وأعطيتها خاتماً ليس له قيمة كبيرة ، لأني خفت 
عواقب لفطها . . . سمعة المرأة كسمعة البنك . . . » 
عواقب لفطها . . . سمعة المرأة كسمعة البنك . . . »

وأخرج من جيبه ورقة ودفع بها إلى عايدة

وقال عبده ، وهو يســــــير مع عايدة على شاطىء البحر :

« إنى سميد . . سرنى ما حدث »
فاستغربت وقالت : « سرك ؟ لست فاهمة »
فقال بابتسام : « لأنى لما سمعتك وأنا واقف
فى مدخل الباب ورأيتك تثورين هذه الثورة
أيقنت أن حبك لى لا يمكن أن تنال منه الأيام

أو تفتره الحوادث »

فقالت بخبث: « لا تسكن واثقا .. » وذهبت تمدو أمامه ، وقد وسمها أن تضحك وتمزح ، فجرى وراءها ، وخاض الماء اليما ، وتناولها بين ذراعيه ، وضمها اليه ، وأهوى بشفتيه على شفتها . ابراهيم عبر القادر المازى

علمكم المصرى مرفرف على النيل و كوشر النيل و كوشر فهما رمن بلال هم سافروا عليما تجدوا راحتكم المنشودة غرف فاخرة . . طعام شهى . . خدمة كاملة اتصلوا بشركة مصر للسياحة شارع ابراهيم باشا رقم ٤٩



أرخى الليل ســدوله على الكون ، والمطر ما يزال يتهطل رذاذاً يلاطم زجاج النافذة في رفق ولين ؛ وهم في حجرة من منزل ريني حيث يقضون عطائهم ، وقدتنا روا حول نضد عليه مصباح ينبعث منه ضوء هادىء ضئيل ؟ وهم جماعة من الشبان والشابات بين الربيع الخامس عشر والعشرين من \_ جلس في هـدوء وصمت ، ونظراته تقتحم هذا الممر؟ وكاوتيادا أكبر الفتيات سنا لمتسلخ التامنة عشرة ؛ فتاة في مقتبل العمر وفجر الحياة ، في ميمة الصبا واكتال الأنوثة ، تضطرم في وجنتها حرة الشباب والجمال ، هيفاء جذابة ، فيها الملاحة والظرف ، وفي نظراتها السحر والفتنــة ؟ وهي جالسة الى جانب طالب جامى رث المليس ، زرى الهيئة ، منتقع اللون ، تبدو على وجهه سمات الحياء والجين ، وفي نظراته الاضطراب والضعف ؛ ثم هو ﴿ هاديء رزين ، يري مجون من حوله فيبسم في هدوء ودعة ، ثم لا يخوض فيا هم فيه من لهو وعيث ... وقبالة كاوتيلدا يجلس أتياو وهو شاب في السابمة عشرة كث الشمر سبطه ، تنبعث من عينيه أشعة نقادة علامة ذكاء وفراهة ، وفي وجهه يتدفق دم الشباب إلحارعلامة سحة وسلامة ، وبداه منقبضتان كاُنْمَا تحرزان تمينا علامة قوة وفتوة، ٤ شم هو قد ورث عن أمه الألمانية اليل الى الصراخ في وجه من يمانده ، صراخ الفضب والحنق ؛ وفي عينيه

تترقرق عبرات النيظ والشر ... وهو يستشمر في انفسمه السمو على من حوله من رفاقه جميعاً حتى الطالب الجمامعي مولى ، ثم هو يحتقره ويزدريه لأمر في نفسه ، وهو داعًا يهييج غيظه ويثير غضبه بكلمات فيها السخرية والنهكم ؟ ولكنه الآن قد الطالب القذر ... وفي الناحية الأخرى من النضد جلست اليصابات أخت كاوتيلدا الصغرى وهي في السابعة عشرة ، ثم ابنة عمها كلارا وهي في السادسة عشرة ، ثم فتانان في سنها ها هيلين ومَارِي أَحْتَا أُنُّـو وهوفُ الخامسة عشرة ، وهم أبناء أحدًا لجيران وكلهم يلمبون الورق في هدوء وسكون تبدو عليهم اللذة والنبطة ... إلا الطالب مولَّ فقد جاس يقرأ شمرا

وراح أنَّ و يتثاءب في ملال ، وسرت المدوى الى كلارا فراحت تتثاءب مي الأخراكي ، والي جانها اليسابات تفيض نشاطا وحياة ، وبزعجها ما ترى في هذين من كسل فتثور بهما الفينة بمدالفينة ... وابتدأ الخول يتسرب الى النفوس ؛ غير أن المفارم ما تزال تدفع الى كاوتيادا الرة بعد المرة ؛ والمطر ما يزال ينهمر والرياح تصفر صفيرها المزعج

وأرادوا أن ردوا للنارم الي أهلها ، فأرغموا الذين خسروا على أن يعملوا عمسلاً : فهياين تقف

صامتة لا تتحرك ولا تتمامل ، وكلارا تحفظ قطمة من الشمر ، وأندوا يقلد صوت الحيوان ، وكاوتيلدا تصطنع الحاقة فتتمدم على رفاقها بألفاظ جافية نابية ، وأتيليو عثل دور صماوك أرستقراطي تمينه رفيقته اليصابات

وراح أنيليو يتصملك على كاوتيلدا ، وحين وقف بأزائها نرت منه نزوات الماطفة الفياضة الجامحة ، وأحس كأن ناراً تستمر في قلبه ، فرفع يدها الى فه يريد أن يقبلها ، وعيناه تحدقان في عينها ، ثم ذهل عن نفسه ... وأجهدت اليصابات نقسها في أن تجره بعيدا فأبي وقلبه يضطرب ... وسحبت كاوتيلدا يدها في رفق ، وفي نظراتها الشفقة والعطف ، وعلى فها ابتسامة رقيقة ؟

والجميع يرمقونه في دهشة وعجب ، إلا مولر فقد

سيطر عليه الحقد والفيظ وانتحى أتيليو ناحية ، وثارت به اليصابات : «حقاً لقد كنت وقحاً » وأصم الشاب أذنيه عن لوم الفتاة ، ونبهتهم مارى الى أمر حين قالت : «والآن ماذا نفمل ، والمطر ما يزال يتدفق ؟ » وكانت الماصفة تزأر وتصفع جدران الدار فى شدة وعنف ، ثم اضطرب المصباح يوشك أن ينطفىء ؛ وفزعوا جيما حين سمموا الباب يصر صريرا شديدا وأوران الأشجار تمصف بها الرياح فتنبمث منها وأوران الأشجار تمصف بها الرياح فتنبمث منها وران عليم حزن عمين نزع عنهم ما كانوا فيله من من ولهو ، فوجوا ...

وفيحت باب الحجرة المجاورة امرأة فيها الجال والظرف، وقد تشمث شمرها الأسود الناعم وعلى شفتيها ابتسامة عذبة ثم قالت: « ماذا بمكم يا أولادى ؟ لماذا مجلسون في صمت ؟ » وأجابت

كاوتيلدا: « نحن بخير يا أماه ؛ » وقالت اليصابات : 
« لقد أفزعنا المطر والريح . وماذا تفعلين أنت وأبي ؟ أما تزالان تلمبان الورق ؟ » قالت المرأة : 
« نمم ، ما زلنا ... اتخذوا لكم سلوة ... » ثم أغلقت الباب في رفق . . . . . وساد الصمت من أخرى

وانطلقت كاوتيلدا وكلارا الى النافذة تنظران من خلال الزجاج ، فانطلق مولر على آثارهما وأثيليو جالس الى النضد ينظر ... وأتو يضرب فى أنحاء الحجرة يفنى أغنية المجليزية اهتزت لها اليصابات فراحت ترقص على نفاتها وابنتا الجار ترمقانها فى لذة وطرب

\* \* \*

وعلى حين بفتة انتفض أتيليو وهو يقول:

« ما هذا ؟ ماذا وراء ... ؟ أفيسيطر علينا الجمود والكسل فنظل في هذه الحجرة الضيقة طول الليل؟ لابد أن فعمل شيئا ... وما تطلب الينا أن فعمل ؟ قال : « فلنعمل شيئا .. وما تطلب الينا أن فعمل ؟ قال : « فلنعمل شيئا .. شيئا مثل ... فلندهب الى الغابة » قال الآخر : « عجبا ، أفنذهب تحت هذا الماء المهمر ؟ » وراح أتيليو يقلده ويسخر منه « الماء المهمر ؟ » لقد كان يبقض هذا الطالب من قلبه ، أما الآن وقد رأى كاو ثيلدا تنظر اليه شزراً حين سخر منه فقد استحال هذا البغض الى كراهية ومقت يخزان قلبه في غير رحمة ولا شفقة قلبه في غير رحمة ولا شفقة

لقد رأى هو هذا الطالب منذ فترة يقف الى كاوتيادا وقد ألصق جسمه بجسمها فأحس هو بالدفء والحياة، وأحست هي . . ثم . . ثم ارتدت إليه ذكرى أيام عطلة عيد الامبراطورية حين كانت كاوتيادا لا تراقص إلا هسذا الشاب ولا براقص

هو غيرها ... ثم هي لا تذكره هو إلا في النهاية وقد أوشك الحفل أن ينفض فتنطاق إليه تسأله: «لاأشام راقصني ؟ » فيجيب في جفاه: «لاأستطيع الرقص ؛ » وقلبه ينازعه إليها . فتهز هي كتفيها ثم تنطلق الى صاحبها ، ليظل هو وحده يتمني لو آوى إلى فراشه وقد أجهده التعب وأضناه الدهر . غير أن ديح كلوتبادا كان يرف عليه عطراً ندياً بين الفينة والفينة فيبعث فيه النشاط والصبر

لقد ذكر أتيليو هـذا وغير هذا مماكان ، فكاوتبلدا ومول كاما يسيران دائماً جنباً الى جنب ، ويأتيان أمراً واحدا ، ويتبادلان الهذايا والنظرات والابتسامات كماشقين يهفو قلب كل منهما نحو الآخر فما يستطيع عنه صبراً ، وارتدت الحوادث المؤلة في خاطره يشـد بمضها بمضاً فطأطأ وأسه الوهب في غمرات من الأفكار السود ؟ واستطاع أن يرفع رأسه – بعد لأى – وأرسل من أعماقه زفرة كاد بنشق لها قلبه ، . ثم نظر الى النافذة في فتور وتكسر فما رأى أحداً ، فأدار بصره يبحث فاذا كاوتبلدا وصاحبها قد جلسا يقرآن شعراً في فاذا كاوتبلدا وصاحبها قد جلسا يقرآن شعراً في كتاب واحد والحجرة في سكون القبور ...

وقطمت اليصابات هذا الصمت العمين بقولها:

« أنيليو 1 لقد قلت شيئاتم أمسكت 1 » وفزع هو حين رأى الفتاة تنتزعه من أخيلته وأراد أن ينحط عليها بكابات قارسة لذاعة جزاءاً وفاقاً لما أنبته به منذ حين ، غير أنه هدا من ثورته وقال : « أنا ؟ أنا لا أذكر 1 » وصاحت مارى من جانب الحجرة : « لقد انقطع المطر 1 » وصاحت هيلين من الجانب الآخر : « حقاً ، حقاً 1 » وانطلق الجيع الى النافذة بتدافمون ويتصايحون وكادت تقع بينهم مشادة لولا أن كاوتبلدا زجرتهم : « أمسكوا بينهم مشادة لولا أن كاوتبلدا زجرتهم : « أمسكوا

عن هذه الأسوات المنكرة ، هذا وقت سروربانقطاع المطر ! » وقال الطالب وهو يبسم في تهكم : « لقد انتهى هناك وابتدأ هنا . . في الدار ! » وفي الحق لقد كانت القطرات تتساقط من خلال الساف في رفق أولاً ثم في شدة ؛ وفتحت اليصابات النافذة فالدفع الى داخل الحجرة هواء ندى بارد نفث فيهم جيماً روح النشاط والقوة ، فقالت كاوتبلدا : « الآن نستطيع أن نخرج الى نزهة قصيرة . . . » ووافق هذا هوى في نفوس الجيع قانطاقوا يفتشون و عن مماطفهم وقبعاتهم في صخب و لجب ، ثم راحوا يتشاورون فيا يفعلون . . .

وقال مولر: « نزهة في الناية مشياً على الأقدام » فأجاب أتيليو في إحتقار : « مشيًّا على الأقدام ؟ كيف ؟ كا نك تريد أن ينطلق كل اثنين معا ؛ كا نك تعنى . . . » ووقفت الكايات على شفتيه فما استطاع النطق ، فأجابت كاوتيلدا حين اضطرب الشاب : «الأدب والحياء يا انبليو ! » وِخمد ما كان في أتيليو من حماسة وشجاعة حين رأى عيني الفتاة تقدُّحان شرراً يتطاير ، وهفت نفسه الى أن يمتذر ، غير أن كرياء، ألجمته فجمد في مكانه . والدفع الشاب وقد اربد إليه هدوؤه : « إلمل ما فيك من ذكاء وفراهة . قد أوحيا إليك بشيء ، فما هو ؟ » وأحس أتيليو بالصفعتين في وقت مماً فتخاذل شمقال: « إلى النهر ، ونصحب معنا المصابيح اليابانية ندرأ بهما الظامة والضلال. أموافقون؟» وصاحأتو وإليصابات مماً: « حسن ؛ » وتبادلت هيلين وكلارا النظرات ··· نظرات الفزع والرببة ، وبدا عليهما الجبن والخور ، غير أنهما ما استطاعتا أن تقولا شيئاً ، وقالت كلوتيادا للطااب مولى: « ماذا ترى ؟ » قال : . « لا يأس ، في النهر ما يفزع وقد هدأت الماصفة 1 » قالت هي : « أفتمتقد ؟ » وآلم أتيليو .

ما رأى فقال: « لا ضير، فأنا ذاهب ومن أراد ، فليتبعني » ثم انطلق وفي نفسه الثقة والدرم؛ وانطلق الجاعة على أثره

وساروا في طريق غير معبد وسط حديقة مهملة ، قد تشعث فيها الأغسان وأوراق الأشجار ونبت فيها الحشائش هنا وهناك ؛ والرياح تعصف فهز الأغسان فتتساقط عليهم قطرات كبيرة من الماء تبلل ملابسهم ووجوههم ؛ وأقدامهم تغوص في أرض رطبة لينة ؛ وحين بلغو االهرصاحت اليصابات: «المصابيح ، المصابيح ، المصابيح ، وانبرى أتو في شجاعة . . ثم انطاق الى الدار ليحضر المصابيح والثقاب

\* \* \*

وكان الماء يندفع يلاطم بعضه بعضاً فينبعث منه خربر كهديرالرعد ، والأمواج تضطرب وترجر ، والتيار يحمل بعض الأغصان وأوراق الشجر وقطما من الخشب ، وفي فجوة على الشاطيء قاربان أترع أحدها بالماء ... وأندفع أتيليو ينشل الماء من واحد ، ومول الى حبل القارب الآخر يفك عقدته ، والفتيات ينظرن في صحت ، وكلو تيلدا تنظر الى السحب التكاثفة في السماء

وأفلح الطالب في حل رباط القارب ، وحين الطلق إلى الثاني كان أنو قد عاد وصدره يماو ويهبط من أثر الاجهاد والمساحان تحت معطفه . وراحت مارى بهزأ بالطفل حين رأته قد أساء اختيا والمسابيح فتصابح الصبية ، ودوى الصوت في أذنى الطالب برعجه وقد أعجزه أن يفك المقدة فصاح في غيظ : « الصمت ، الصمت 1 » وكان أتليو قد انتهى من عمله ، فاندفع إلى الطالب ينزع منه ألحبل ، وفي عمله ، فاندفع إلى الطالب ينزع منه ألحبل ، وفي عمله ، فاندفع إلى الطالب ينزع منه ألحبل ، وفي مارة وإتقان ، ثم قال في هدوء وكبرياء : « فلنبذأ 1 » مارة وإتقان ، ثم قال في هدوء وكبرياء : « فلنبذأ 1 » واضطربت كلارا ثم صرخت : « أنا لا أحسر » واضطربت كلارا ثم صرخت : « أنا لا أحسر »

والنف حولها الباقون يشجمونها فصرخت أخرى وهي تبكي : « أقالا أجسر » فطوقتها هيلين بيديها وهي تقول في رفق : «لا يحزني ، سأظل إلى جانبك» وصاح أتو : « نعم ، أيها الجبناء ١ » ثم اندفع ليأخذ مكانه في القارب واندفهت اليصابات على أثره ثم مارى ؛ وأمسك هو بالمجدافين وجذب القارب إلى اليم في قوة وهوا يغني ...

وفي القارب الثاني كلوتيلدا ومولر وأتيليو. ودفع أتيليو القارب بين الأمواج في تيار جارف ، ثم هبت الريح شديدة عاصفة ، واضطرب النهر ، وبعدت السقة بين القاربين ... وفزعت مارى واضطربت اليصابات ، فأرسلتا مما صيحة عالية أفزءت أتو وزعنءت عن عنه ، واضطرب لها قليه فارتد إلى الشاطىء وقد خشى مغبة الاندفاع قليه فارتد إلى الشاطىء وقد خشى مغبة الاندفاع

وجرف التيار القارب الآخر ؟ وأنيليو ومول يجدفان في صمت وإطراق ، وكاوتبادا تضطرب وقد سلما الفزع من رزانها ... ثم انطفأ المصباح فران عليهم ظلام عميق ، وخيل إلهم أن صوراً خيفة تنمكس على صفحة الماء ، وأن أصوانا خشنة تنبعث من كل ناحية فتنفث في القارب الرعب والهلع . . . وأجهد الشابان نفسيهما عبثاً أن يبلغا الشاطى ، ، والجهد الشابان نفسيهما عبثاً أن يبلغا الشاطى ، ، والأمواج تجذب القارب في شدة وعنف ، وبدا لهم جيماً في كل ما يرون معنى من معانى الحزن والياس ، وتراءت لهم الأصوات حولهم تشيمهم والياس ، وتراءت لهم الأصوات حولهم تشيمهم اللهاية . .

واستولى الكلال على الطالب فأطاق المجداف من يديه وهو ينظر إلى كاوتيادا فابتسمت ابتسامة مرة وقد سيطر عليها الأسى واليأس ، وانتفض أتيليو يقبض على المجداف الذى أطلقه مولر وهو يصارع الأمواج فى عزم وقوة ، ثم أرسل صيحة دوى لها الكان : صيحة فيها السرور والبشرى لأنه

استطاع أن يجذب القارب رويداً رويداً إلى الشاطىء وقفز مول إلى الشاطىء وأمسك بالقارب يريد أن يجذبه اليه ، غير أن موجة قوية غلبته على أمره فانفلت القارب ، وأفزعه ما رأى فصرخ صرخة شديدة ... وراحت الأمواج تتقاذف القارب وقد ذهل الاتنان عما ها فيه فما استشمرا الصدمة ؟ وما أحسا أن القارب قد انخرق برغم أن حذاء كلوتياد! كان قد اغتمر في الماء ، فكانت ترتمد من شدة البرد ومن شدة الخوف مما

وأحس أنيليو بالاعباء والجهد فألقي المجدافين جانباً وقد استرخت ذراعاه إثر صراع عنيف دام طويلاً ؟ ثم قال في أسى : « لقد تهدمت ، ستكون النهاية ؟ » فأجابت كاوتيادا بصوت فيه نبضات قلبها المضطرب: « استمر ، استمر » وحاول هو أن يستمر ، غير أن قوته كانت قد تحطمت فحرعلي ركبتيه ومال رأسه فلمس رداء الفتاة واستقر في حجرها ، فصاحت: « ماذا ، ماذا تصنع ؟ .. » ولكنه كان قد خرج عن وعيه فطوقها بذراعيه في رفق وشغف، ودفعته هي عنها في صمت ولين ، فاستلقي في قاع القارب، ثم قام وقد آلمته الصدمة ، وأندفع إليها ثَانية .. لقد رئت في أذنيه صيحة خَافِتة ثم لم يشعر بسوى شفتها الجيلتين تلمسان شفتيه ؟ وإلا جسمها الفض الرطيب اللدن ينفح عبيره حواليه ، ثم يلصق بجسمه ؟ وإلا شمرها ، وقد عبثت به الرياح ، بداعب وجهه فينفث في قلبه الشاب معانى ومعانى ... ِ

ووقف القارب فجأة ، فالتفت هو مذعوراً ، فبدا له أنهما على خطوات من الشاطىء ، وفي قوة الشباب وعنهمات الرجولة جذب القارب فاذا ها ... فاذا هما في أمان ... ثم هبطا إلى الأرض وقد ابتدأ الظلام ينحسر عن جبين الفير وها يستشعران برد الليل في مفاصلهما

لقد تارت الماطفة في قلب المسي فما استطاع أن يرد جمحاتها ، وترقرقت العبرات في محجريه فما استطاع أن يكفكفها ، فانطوى إلى نفسه يحدثها. حديث قلبه ، ثم أضاء المصباح وراح يقاب بصره فيما حوله ، فرأى ظريقاً ممهداً بازاء المهر فسارا في صمت جنباً إلى جنب ، وقطع هو هــذا الصمت بقوله : « يا عجباً ، لقد يلفنا البر بعد إذ فقد ما الأمل وعلينا الآن أن محمد الله ..! » وصمتت الفتاة فحــا أَجَابِتُ فَأَطْرِقَ هُو فِي حَيَاءُ وَخَجِلَ . . . ثُمُ قَالَ : « أمتعبة أنت يا كلوتيلدا ؟ » وأسمت هي أذنها عن حديثه ثم انطلقت بميداً كالمها مرب منه ، وأحس هو بالألم والخيبة يخزان في قلبه ، فرفع المصباح ليرى مكانها منه ؛ ثم الدفع على أثرها يقول في خضوع وذلة: «كاو تيلدا! أفأغضبتك؟ ماذا، ماذا فعات؟» بهُمُ انتقع لونهِ ، واضطربت أعصابه ، وفترت قوته لأنه ... لأنه تذكر ...

وبدا لهم شبح بضرب في الأرض ببحث عن شيء ، وارتفع من ناحيته صوت بنادى : « من هناك ؟ أنيايو ... كاوتبادا ... » إنه هو ... هو الطالب مول . ونادت كاوتبادا : « هيا ؛ إنه أنا » ثم اندفعت مولية ...

لقد رأى أتيليو الطالب يسرع محوكاو تيلدا، ورآها مي تسرع تحوه ، ثم وقفا جنباً إلى جنب، وخيل إلى أتيليو أنهما يتعانقان فتجهم وتعبُّسِ ؟ وهبت نسمة من نسمات الفجر تحمل إليه حفيف الأوراق كا نه قبلة 1 فارتمد وانتفض قلبه ، ثم جمد في مكانه ، وقد استولى عليه دوار شــديد فأغلق عبنيه حيناً . . . وحين أدار بصره رأى الصديقين يلفهما الظلام ، وهو ما يزال يسمع صوتاً يتاديه : « أُنْهِلِيو ، أُنْهِلِيو ! أُسرع فنحن في انتظارك ! » وانطرح على الحشائش الندية ، والأزهار من حوله تنفح عبيرها الشذى تريد أن تبعث فيه الهدوء والنشاط ؟ غير أنه كان قد انطوى على آلام مبرحة يتفطر لها قلبه ، وتنداعي لها رجولته ؛ وأظلمت الدنيا في ناظريه ؛ فراح يتقلب في قاق ومضض ؟ وتدفق اليأس في قلبه لينزع عنه نور الحياة وجمالها ؟ وأستولى عليه شمور غريب ... شمور الفرار من على الأرض ، من هـنذا المذاب . . . وبدت له الحياة ، بمد التي أحب ، عبثًا لاخير فعها

واضطرب شبح الموت في خياله ، وترامى له أه يشق إليه الظلام في مثل عصفة الريح وهدرة الموج ؛ وكاوتيادا ماثلة في خواطره ؛ فهو يراها ومن عينها السوداوين تنبعث أشمة آسرة بجذبه الها في غير هوادة ولا لين ، وهو يرى وجهها الوضاء الجيل ، وعلى شفتها ابتسامة رقيقة عدّمة ؛ وهو يرى قدها النحيل الضام، يهادى في دلال

ورقة . . . وهو يرى . . . وهو يرى . . . وثبتت الفتاة فى خياله ما تبرح ولا تتحول ؛ فأحس بدمه يفور فى عروقه ، فهب يريد النهر . . . ~

واستقبله النهر وفي خرير أمواجه المويل والبكاء ، وجلس هو على شفا جرف يردد بصره في هذا الخضم ، كأ عا ينظر الى نهايته ؟ وفي أذنيه ترن هده النفات الحزينة تثير في نفسه الشجن والحزن ، ثم راح يحدث نفسه : « لو أنني ألقيت بنفسي لانتهت متاعي ٠٠٠ » لقد عصفت به أحزاله فسلبته عقدله ، فراح ينشق نسمات النهر في لذة ومتعدة ، ويرى في اضطراب الأمواج وزجرتها رنات فيها السحر والفتنة ٠٠٠ هنا ٠٠٠ هنا ينتهي شبابه ويطوى كتاب حياته ٠٠٠ ثم اضطرب وسرت في مفاصله تحيا الحوف ، فقال مهدى و نفسه : ها هذا ؟ إن المرو لا عوت إلا مرة ! » غير أن الجان والخور وحب الحياة والحسرة على شبابه المهر وحب الحياة والحسرة على شبابه المهر فرعاً قداستيقظت في قابه فارتدعن النهر فزعاً لقد ذهل عن نفسه فا استطاع أن يسمع وقم

لقد ذهل عن نفسه فما استطاع أن يسمع وقع أقدام المارة ولا أسواتهم وهم يقتربون منه ، وقد ابتسم الفجر ... وأصر على أن يرجع إلى الدار لينام ، فيستجم ، فينسى ... ثم انطلق وهو يقول : « ويلى ا أفكل هذا في سبيل الفتاة ... ؟ »

وعلى حين بنتة أحس بيدين تلسانه في رفق، ووجه بلته العبرات يلسق بوجهه في عطف وحنان، وهي تضمه إليه في شوق وشخف، وأضاءت الحياة في عينيه منة أخرى، وشاع السرور في قلبه، وسيطرت عليه نشوة اللذة والسمادة، ثم فتح عينيه يستشف ما وراء، ففزع فارتد منهم الدفع ثانية ليلتي بنفسه بين أحضان أمه فارتد عبيب



اعتاد الذين تقدمت بهم السنون وتخطت بهم حدود الشباب فلم يمودوا يتأثرون عما يتأثر به الشبان من عواطف ، والذين درجوا على الخلاعة وشبوا في جوها الزامي حيث لامقام لشمور أوقرار لماطفة ، أن بهزأوا بأخبار الحب جملة ظانين أنها لا تمدو أن تكون صورا وأقاسيص من نسج خيال القصصيين والشعراء ؟ إلا أنخبرتي مدخيلة النفس الانسانية أعملني على ألا أرى رأيهم ؟ فقد هدتني التجارب الى أن المرء قد يبدو فاترا باردا لشواغل الدنيا وهمومها ، وقد يطالع الناس هاشاً باشاً مراعاة الماديء نيراناً كامنة ترقد في أعماق أود الصدور ، وهي نيران إذا أثارها مثير احتدمت احتداماً لا بمرف مداه ، وقد تسوء عقباه . الحق أنى مؤمن قوى الاعان بذلك السلطان الأعمى ذاهب مع تماليمه إلى أقصى حدودها . إني مؤمن بالقلوب المحطمة إعماني بأن خيبة المحب في رجانه قد تمنجل بفنائه ، ولكني لا أرى الحب مراضا كثير الفتك ببني جنسي ، في حبن أبي أؤمن الاعان كله بأنه المرض الذي يصيب كثيرا من النساء اللطيفات فيزعجهن ويذهب بهن ومازلن

في مقتبل العمر وشرخ الشباب

إذ أن الرجل له مصالح وأطاع ، وطبيعته تدفعه إلى ولوج ميدان الحياة ، والكفاح فى معمداتها الصاخب ، والحب عنده ألهية فى مقتبل حياته ، أو أنشودة ينشدها فى أوقات فراغه ، وذلك لأنه فى شفل عنه بما يطمح اليه من شهرة ، وما يسمى وراءه من ثروة ، وما يروم تحقيقه من فكرة ، فهو يمن أهداده من الرجال ؛ أما المرأة فكل حياتها بهب للمواطف ، وما سيرتها إلا تاريخ لنوازع القلب ؛ فالقلب دنياها التى تطمع فيها الى فرض ساطانها وإقرار مكانها ، وفيه تنقب عمها تتمناه من غبوء الكنوز ، فتطلق كل حارحة فيها للمفامرة ، وتنطلق بكل روحها مع سفين المواطف ، فان غرقت سفيلها فقد خاب الرجاء فيها ، إذ مهى ذلك افلاس قلمها ودوال دولتها

قد تسبب خيبة الحب الرجل آلاماً محضة ، وقد تجرح بمض ما رق من أوتار قابه ، وتمصف بيمض معالم هناء به ، إلا أنه مخلوق عامل يستطيع أن يبدد أفكاره ويصرفها بالاندماج في دائرة الأعمال المتوعة ، كا أن في وسعه أن ينفمس في الملاهي والمسزات ، أو يبدل مقر سكناه إذا رأى أن المسرح الذي مثلث عليه فصول مأساته محاط

علابسات لا قبل له بتحمل ما تسببه له من غصص وآلام ، فيرحل الى حيث يشاء متخذا أجنحة الصباح طائراً الى أقاصى البلاد حيث يخلد الى الراحة والسكينة

أما حياة المرأة فهي بالنسبة الى حياة الرجل حياة السنقرار وعزلة وتأمل، وهي أكثر اسطحابا لأفكارها وعواطفها ؟ فاذا ما استحالت هذه الى رسل ودواغ للألم والحزن فالى أين النجاء، وأين تاق المزاء ؟ إن حظها من الحياة أن تحب وأن تنال، فاذا ما ساء حظها وخاب فألها في حبها فمثل قلبها في ذلك مثل القامة تقع في أبدى الأعداء فتُنهب وتترك خواء

كم من عين متألقة خبا ضياؤها اكم من خد أسيل غدا شاحبا اكم من وجه جميل ذوى وطواه الرَّدى دون أن يدرى امن و السبب الذي أودى بتلك النضارة ! فن طبيعة المرأة أن يخفى عن العالم آلام عواطفها المجروحة كما تضم الحمامة جناحيما إلى جانبيها تخني بهما السهم الذي يوغل في مقاتلها. وحب الرأة الحساسة هادىء خجول ؟ وسهما أصابت في حبها من توفيق فقلما تهمس به الدات نفسها ؟ أما إذا خاب رجاؤها في الحب أودعته طيات صدرها وتركته هناك في هم واصب بين طاول أمسها . الذاهب، فقد أخفقت آمال قلبهاو انتهت بهجة الحياة الكبرى عندها ، فعي عندنذ تعاف الألماب المحجة ا التي تنعش الفؤاد وتسرع النبضات وتدفع تيارات الحياة والصحة فيالمروق، وهيني حالها تلك تقلقها الأحلام السود وتفزعها في نومها ، وعتص الأسي دماءها حتى لتمسكي جسمها من الوهن والمزال ينقض ويتهدم تحت أضعف مؤثر خارجي . فاذا ما سألت عنها

بمد قليل وجدت الأصدقاء يبكون على قبرها وقد عاجلها المنية في وفرة صباها ، فتعجب ما شاء لك المعجب كيف هبطت الى عالم الظلام والديدان تلك التي كانت تشع الى عهد قريب ضياء الصحة والجال افيقال لك أصابها برد أو مرض شائع فتوفاها ، وما يدرى أحد مهم ذلك المرض الفكرى الذي سبق فاستنزف قواها وتركها فريسة لأدنى المؤثرات

مثلها مثل الدوحة الفينانة ترهم الفابة بها وتردان ، تقف رشيقة القد مياسة الأغصان وريفة الأفنان بينا ينهش الدود لبها فيسرع اليها الذبول حين يرجى إشراق نضرتها وازدياد توريقها ؛ وعلى غمة تراها وقد مالت بأغصانها الى الأرض وأخفت تتساقط أوراقها ورقة ورقة الى أن تضمحل وتموت فتهوى في سكون الغاب . فاذا ما تأمانا هذه الانقاض الجيلة أخفقنا في تمليل ميتها محاولين عبداً أن نذكر تلك الماصفة التي عساها أن تكون قد أطاحتها ، أو تلك الصاعقة التي لعلها تكون قد صعقها

القد الاحظت بعض النساء وهن منحدرات الخطى سريعة تحوالذ بول وقد أهملن شأنهن فاختفين من الوجود على مهل كأنهن تبخرن فى الهواء . ولقد ظننت مراداً أنى أسبت الحقيقة حين عزوت وفاتهن إلى آلام السل الملكة تارة ، والى البرد تارة ، والى الحزال مرة والى الأحزان مرة ، ولكنى وجدت فى النهاية السبب الحق وهو يأس الحب وضيعة الأمل

كُلُّ بِذَكْرِ وَلَا رَبِّ قَصَةً ذَلَكَ البَطْلِ الارلندي الشَّابِ ﴿ أَ . . ﴾ فهي قصة كان وقمها أليما بحيث

لا يمكن أن تنسى سريما ؛ فقد حوكم إبان الاضطرابات الأرلندية متهما بالخيانة ونفذنيه حكم الاعدام بالشنق، وكان لخاتمة حياته الفاجمة صدى عميق في قاوب الجمهور، إذ كان شاباً في ميمة الصبي وزهرة الشباب، متوقد الذهن ، كريم النفس ، شجاع القلب ، كمل فيه كلما يحبف الفتي من كريم السجايا وحميد الصفات، كاكان سلوكه أثناء المحاكمة ساميا بجلت فيه بسالته وإقدامه ؟ وكان لفضيته النبيلة في دفع تهمة الخيالة عن نفسه ، ولدفاعه إلرائع عن اسمه ، ولندائه الحار للأجيال القبلة وهو في موقف الاتهام وساعة اليأس صدى داو في أعماق كل صدر كريم ، حتى ان أعداء وأنفسهم تددوا بتلك السياسة النكراء التي قضت عليه بالقتل ولكن قلباً واحداً بين هــذى القاوب فاقت حسرته ولوعته كل وصف ، ذلك هوقلب تلك الفتاة الجميلة ابنة أحد مشاهير المحامين الارلنديين التي كان قد نال حبها أيام سمده وتوفيقه ، وكانت هي قد أحبته لأول ما أحبت يتلك الحماســـة التي تحب بها المرأة حبها الأول في مقتبل أيامها . لقد كانت تحبه أيام محنته ، أيام تألبت عليــه أقاويل الناس وأحكامهم ، أيام عصفت المواصف عماله ، وتهدد المار والدمار اسمه ، وأحاط به السوء من كل جانب . ولقدكان يزيد حبها لهمماناته لتلك الآلام، فكيفها البوم وكيف ألمها وهي التيكانت تهيم بطيفه وتشفف بخياله . وقد حرك المصاب نفوس عداته . سل عن ذلك من سدت أبواب القبر بفتة في وجهه ، وفرقت بينه وبين من لم يمدل به وبحبه أحداً ، وقد جناعلى حافة القبر كالمطرود في دنيا باردة موحشة ذهب عنها كل ماهو محبوب وكل ماهو جميل

يالهوله من قبر اكم هو مخيف اكم هو سهين ا وقد خلت الذاكرة مما عساء أن يخفف عصة الفراق. ولم تستطع تلك الملابسات الوديمة وإن خالطها النم أ أن تذيب ذلك الحزن في تلك الدموع المباركة التي تنزل كالطل من السهاء برداً وسلاماً على القلب في ساعة الفراق الممضة

ترملت ، وزاد في وحشة حياتها أن تلك الصلة قدأ ثارت غضب والدها وسخطه فنفاها من بيته. ولو أن صديقاتها روعت نفوسهن ومنعهن الخوف أن يهبنها عطفهن ، لما أعوزها المزاء ؟ فالارلنديون قوم حساسو النفوس كرعو الشمور . ولقد مدت إلىها بيونات كريمة يدالمونة وأحطنها برقيق الرعاية وقدمتها للمجتمعات ، وحاولن الترفيه عنها بشتى الملاهى والسرات ليزول عنها حزنها ولتبعد عن فكرها ذكرى مأساتها ، إلا أن ذلك كان عبثا في عبث ، قان من النكبات ما يُتلف النفس و يذوبها وينفذ إلى منبت السمادة فيسحقه سحقاً فلا يمؤد إلى إنبات . أما مى فلم تأب التردد على منتديات السرور ، ولكنها كانت فيها منفردة بنفسها موكولة الى أساها ، فكانت تســير في وجوم يغيب فيه الشمور بالدنيا التي تموج حولهـــا. وكانت تحمل في نفسها على الدوام نما دفيناً يسخر عداعبات الصديقات ، ولا يحفل بسمحر الفناء ولا بجمال الرقص

لقد رآها من روى لى قصتها فى «كرنفال » وقد أخبرنى أنه لم ير منظراً للبؤس أكثر إبلاماً للنفس من رؤيتها فى هذ الحفل الحافل تمشى كالخيال الضارع وحيدة كثيبة بينها كل ما حولها زاه بهيج

وقال لى إنه رآها تابس حال المرح فى حين تسير ساهمة الوجه ممتقعة اللون بنمرها الأسى كا عانحاول عبثاً أن تخدع قلمها لحظة تنسيه فيها حزنه القيم . وبعد أن ظافت بالحجرات الفاخرة وجالت بين ذلك الحشد الصاخب شاردة اللب جلست على درج منصة الموسيق و وبعد أن نظرت فى الفضاء برهة وهى شاخصة الطرف يبدو عليها عدم الشمور بجال المناظر من حولها ، أخذت تفنى ، شأن القلب العليل فى تقلب أطواره ، فكان شدوها باكياً . لقد كان صوتها رخيا إلا أنه فى هذه المرة كان مؤثراً بسيطا ، فتنفست عن نفس بائسة ، والنف حولها الجميع وسادالسكون ، فاذابت النفوس وأدممت العيون

لقد أثارت قصمها شغف الناس ؟ إذ أن قصة سيدة على ذلك الاخلاص وهذا التفاني لا بد أن تثير إعجاب الناس في بلد عن أهلوه بالحساسة والوفاء، فأحما وأغرم مها ضايط باسل خطما وهو يحدث نفسه بأن من كانت تخلص هذا الاخلاص للميت ، تظهر ولا شك مثــل هذا الاخلاص للحي ؟ إلا أنها خيبت أمله في ذلك إذ لم يكن في وسمها أن تصرف فكرها عن ذكري حبيما الأول . على أنه أصر على طلبه قائلًا : إنه يكفيه منها التقدير بديلًا عن الحب . وساعده عليها اقتناعها 🤄 بجــدارته وعوزها واعتمادها على الغير ، اذكانت تميش على فيض ما مجود به الصديقات ، فنجح في النهاية في الحصول على يدها مع تأكيد رهيب بأن قلمها ما زال ملكا لغيره ولا سبيل إلى صده عن هواه سافر بها إلى سيسلى لعل تبديل المناظر عجو ذ كرياتها القدعة . ولقد كانت رقيقة القلب مثال

الزوجة الصالحة ، فحاولت أن تسمد بزواجها ، إلا أن هذا الهم الساكن وذلك الحزن الكامن لم ينجع فيهما علاج

فذبات رويداً رويداً ، وأخذ منها الهزال مأخذه ، فسارت وشيكا إلى انحلال لا أمل في البرء منه ، وهوت أخيراً إلى قبرها ضحية القلب المحطم وقد نظم فيها مور الشاعم الأرلندي الشهير أبيانه الآثية :

بميدة عن الأرض التي بها مثوى بطلها الحبوب، يلتف حولها المحبون وهم يصعدون الزفرات، إلاأ نها تشييح عنهم بوجهها و تأخذ في النحيب فقد علق قابها بالثرى الذي ضم الحبيب، فقد علق قابها بالثرى الذي ضم الحبيب،

تنشداً غانى الفطرة عن مواطنها السذَّ جالاً عنها م مؤثرة ماكان ُ محبه من بين تلك الأنفام . آه اليس يدرى أولئك المعجبون بألحامها كم يتمزق قلمها وهى تشذو بأنفامها ا

عاش لحبب ومات في سبيل بلاده ، وكان هذاك كل ما يمنيه من دنياه ؟ وسوف لا تجف عاجلاً دموع بلاده عليه ولا أمل لمن أحبه أن يميش طويلاً من بعده

ابنوا قبرها حيث تستقر أشعة الشمس، حين تؤذن بنيابها بدنو غدر موموق، حتى تضيء عليها في فيمها كبسمة من المغرب من جزيرة الأحزان التي أحبتها وعلقت بها (حدائق الفية)

# المنافقة الم

### لألفريد دى موسيه بفت لمرالائت تا ذفلي كس ف أرس

## الفصل الثالث

وكان ديجنه قد أعد في بيته في الضاحية حفلة الشباب مستكملة من خمر وطعام ولعب وصيدورقص وسباق ؟ وكان غني هذا الصديق بحملاً بحب الضيافة والكرم ؟ وله مكتبة مجهزة بأثمن الكتب ، وكان إذا حادثك نم حديثه عن علم واسع وأدب حم وحلت إلى هذه الحفلة كا بني أغالها فلا تغلب ؟

وحملت إلى هذه الحفلة كا بنى اغالبها فلا تفلب؟ وقد احترم ديجنه حزنى إذ سكت أناعن استفساره فلم يُماود الكرة على

وما كان يهتم ديجنه إلا لأمر واحد، وهو أن رانى ناسيًا خليلتى ، فكان يرضيه أن أتناول الطمام كسواى ، وأرافق الأصحاب في ألمامهم وصيدهم

إن في المالم أناساً مثل هـذا الصديق يحاولون جهدهم أن يخدموا من يودون فلا يترددون في أن يرشقوا وجهه بحجر إذا رأوا ذبابة تلسع خده ... فهم لا يفترون عنمونه عن ارتكاب ما يمدونه خطأ، ولا يطيب لهم عيش دون أن يتوصلوا إلى طبع هذا الصديق على عرارهم ، فاذا هم ظفروا بنايتهم فركوا أمديهم ونفضوا أناماهم دون أن يخطر لهم بيال أن

يتساءلوا ما إذا كان صديقهم قد خرج بفضلهم من مأزق ليقع في مأزق أشد حرجا وضيقا

تلك هي واجبات الصداقة في نظر هذا اللنوع من الأصدقاء

من مصائب الشبيبة أنها تتوهم الحياة قاعة على مثال الحوادث الأولى التي طرأت عليها . وهنالك نوع من أشقياء المجتمع تراهم على أهبة ليقولوا للفتى المصدوع : إنك على حق في اعتقادك بالشر ، ونحن نعلم حقيقته

ولقد سمت رجالا وخط الشيب شعورهم يتكلمون عن نوع من علاقات الرجل بالمرأة يصفونه ( بالماطفة الجوالة ) فكانوا يتحدثون عن هذه الماطفة كأنها آلة حديثة اخترعها مهندس ، فيصورون كيفية استمالها ويذكرون ما يجب أن يقول الماشق ، وما عليه أن يجيب به مقررين قواعد رسائل الفرام وكيفية بالركوع لاستمطاف المرأة المشهاة ، وهكذا كان هؤلاء الأفاضل فينظمون حركات الهجوم والدفاع

وما كانت هذه الأسول الوضوعة إلا لتجماني أقهقه ضحكا ، لأنني ما تمكنت يوما أن أقول لامرأة أحتقرها إنني أجبها حتى ولوكان هدا التمارف الممول به مما تعرف المرأة نفسها زيفه ما جثوت يوما أمام امرأة دون أن يجثو قلبي مي ما الذلك ما عرفت حياتي هدذا النوع من النساء المبتذلات ؟ وإذا ما كنت وقعت لاحداهن ، فما كان ذلك إلا دون قصد مني وعن جهل بحال المرأة التي أغوتني

ليس من المستفرب لدى أن يهمل الانسان نفسه ، ولكن ما أستفريه هو أن يقدم على مدنيسها .

ولقد يكون في هـذا القول شيء من الكبرياء ، ولكنني أرباً بذاتي أن أرفعها فوق موقعها ، أو أن أحط مها الى أدنى من مستواها . وليس أكره إلى من المرأة التي تهزأ بالحب . ولمثل هـذه المرأة أن يبادلني عاطفتي هذه فانني لن أفازعها هذا الحق

إن مثيلات هذه المرأة لأحط من الماهمات ؟ وقد تكذب الماهمة كما تكذب المأة المحتقرة للحب ؟ ولكن الأولى قد تحب ، أما الثانية فلا تفقه للحب ممنى

أذكر امرأة تعلقت بي فكانت تقول للرجل الذي الذي تعايشه : لقد مللتك ؛ وهأنذي ذاهبة إلى حبيبي

إن مثل هـذه المرأة لخير من النساء اللواتى لا يتقاضين عن أعماضهن ثمناً

وقضيت فصل الصيف عند ديجنه حيث بأننى أن خليلتى بارحت فرنسا . ومنذ اليوم الذى بلفنى فيه هذا الخبر استولى على خول لم أجد لنفضه عنى سبيلا

وكنت في وسط هدذا الجتمع الجديد أتطلع كالفرس الجوح الى كل ما حولي

وكان لديجنه خليلة على غاية من الجال . وكنت أعدى ممه فى إحدى الليالى فقلت له إننى أقدر جال عشيقته وتملقها به واخلاصها له ، وأشمرته أننى أغبطه على هذه النعمة . فسكت على عادته وابتسم . وعند ما دخلت الى غرفتى لأرقد فى المساء نفسه سممت طرقة على بابى فأذنت بالدخول ظنا منى أن أحد الصحاب أخذه الأرق فلجأ إلى ، وفتح الباب فرأيت أمن أة تتقدم مترددة وقد امتقع لونها وتمرى فرأيت أمن أة تتقدم مترددة وقد امتقع لونها وتمرى نصف جسمها وبيدها طاقة أزهار قدمتها الى ، وبين

الأزهار ورقة أخذتها فاذا عايها :

« إلى أو كتاف من ديجنه ، بشرط الماملة بالمثل » وما قرأت هذه الكلات حتى أدركت ما يرمى اليه ديجنه من اهدائه الى خليلته كما تهدى الجوارى . . . وما كان ديجنه على ما أعرف به من الصراحة ليفعل ما فعل تضليلا أو هزؤا ، فهو لم يقدم على فعلته إلا ليلقنني درسا

إن هذه المرأة كانت تحبه ، وقد سممني أثنى عليها ، فأراد أن يردعني عن التملق بها في حالتي قبولي لها ورفضي

فوجمت أنفرس في هذه المرأة ودموعها تنحدر على خديها ولا تجرؤ على مسحها خشية أن انتبه إلى بكائها ؟ وما كنت لأعلم بماذا تهددها ديجنه حتى أطاعت . فقلت لها : لا بأس عليك ، أيتها الآنسة ، ارجى من حيث أتيت

فقالت: إذا أنا خرجت من غرفتك قبل بزوغ الفجر، قان ديجنه سيميدتى إلى باريس، وليس نوسمي أن أخالف أمره، فوالدتى فقيرة

فأجبتها ؛ إن فقرك يدفعك إلى تنفيذ أمر دبجنه إذا ما وافقت أناعليه ، ولقد يستموبني جمالك الرائع ، ولكنك تبكين ، وما تذرفين دموعك من أجلى ، وأنا لا شأن في فير هذه الدموع . اذهبى وأنا كافل لك أن لا يرجعك ديجنه إلى باريس

\* \* \*

إذا كان التأمل سفة ثابتة من سفات العقل في أكثر الناس، فسا هو عندى إلا كفريزة لا تتحكم إرادتى فيها، فان التأمل يجتاحنى كنوب عاظفية شديدة لا قبل في بردها، فمند ما خرجت هذه المرأة من غرفتي جلست وقد اعترتني نوية

التأمل ، فاذا أمَّا أمَّاجي نفسي قائلاً : هذا قضاء الله فيك يا هذا ... لمل ديجنه كان على حق لاعتقاده

يأنه إذا لم يرسل خليلته إليك لكنت تقع أسيراً في هواها

أفما دققت في حسنها وجمالها فأدركت أنها آية في الخالق وما تجود الطبيعة عثلها إلا لادرا؟ ومع ذلك قان الرجــل الذي يربد أن يشفيك من دائك لم يجد وسيلة أجدى عليك من الصاق شفتيك بشفتيها ليمحوآ ثار الحب من قلبك

ولسكم رأى هذه الفتاة رجل قبلك فما استهدفوا للخطر الذي تراميت أنت عليه

وهذا ديجنه تعبد جمالها ولكنه لم يؤخذ به ، فهل يحيا هـذا الرجل بلا قلب ؟ إن لهذا الرجل قلباً ولكنه يختلف عن قلبك شعورا ، لأنه لايمتقد في شيء ولا يهم بأى أمركان ، ولكنه إذا أصيب بلسمة في رجله فأنه يرتمش خوفًا . وهو المتقد بالحصار الحياة في جسده ، فاذا ما فقده فقد الكون يأسره . أعكن للانسان أن يحيا على هذه الوتيرة فيجلد روحه بالسياط كما يجلد المتعبدون أجسادهم ا

افتكر يا هذا واعتبر أنك لترى رجلا يضم بين ذراعيه أجمل امرأة وهو مشتمل بحرارة الشباب يملن لهذه المرأة إعجابه بها وتعلن هي حبها له فيجيئه يوماً ســديق يثق به ويقول له : إن هذه المرأة مبتذلة فيزول كل اعجاب وحب من قلبه ، ولو أن هذا الصديق قال له إن هذه المرأة جانية لما فمل هذا الوسف في قلبه ما فعلته كلة « مبتذلة »

فرا هي قوة هذه الكامة بالري ؟ إنها ولازيب يحمل المار ، وتنزل المقاب السادل بالمرأة التي استحقتها ولكنها ليست إلاكلة ا وهل للكامة

أن تقتل جسداً ؟

ولكنك قدتكون عاشقا لهذا الجسد فلإ مجد أمامك إلا من يقول لك : أترع الكاس واذهب في سبيلك ، فأن للجسد الذي تحترق من أجله عنا ` مميناً . ولكن ديجنه يحب خليلته فهو لا يضن " عليها بشيء ، فهل لهذا الرجل حب خاص به دون سواه؟ لا ؟ إن هذا الرجل لايسرف الحب ، ولافرق عنده بين اصأة تستحقه وأخرى لا تستحقه لأنه

وما الذي أبلغ دبجنه هــذه الدركة سرف الشمور ؟ فهل هو خلق يهذه الماهة ، أم أصيب الحب ألرم للانسات من الماء والهواء . أهو أحد الجبارة أم أحد الصماليك ؟ فهو رتمي على أحضان امرأة تمشقه دون أن يشمر بأبة رعشة ودون أن يتوقع أى خطر ؟ وما الحب لديه إلا سلمة جسد ببدرة مال . أنة ولمة عي حياته ؟ وأي شراب يتدفق فيأقداحه ؟ إن هذا الرجل لم يتجاوز الثلاثين من عمره وقد أصبح مدمناً على السم مكتسباً مناعة تهزأ بزعاف الافاعي التي يداعبها

إِنْ فِي الْأَمْرِ لَمُزَآ عَمِيقاً يَا بَنِي ، وعَلَيْكَ أَنْ تجدله حلا . مهما اجتهدأنصار الفحشاء بالتمليل فانهم قد يثبتون ليوم من الأيام ولليلة من الليالي ولساعة من الساعات أنها فاموس طبيعي ، ولكن شعب على الأرض لم يمتبر المرأة رفيقة الرجل وسلواه، أو المنبت المقدس لحياته ؟ وقد استحقت التمجيد في الصفتين

ومع هذا فانك لترى من الناس من ينتصب

كالمحارب المدجج بالسلاح ليندفع قافزاً فوق الهاوية التي فضل الله بها بين الانسان والحيوان و ومن يقدم على هذا الممل فاعا هو ينكر النطق على نفسه فيصبح كالوحش الأعجم خانقاً المحبة الفكرة الناطقة بقبلات الحسد وشهواته اذ يضع على فه ما على أشداق الحيوان من طابع الصمت الأبدى

إن مثل هذا المسخ يقف أمام أشرف كلة وجب عليه أن يتملمها فينفخ عليها عاصفات من دياجي الفاية السوداء حيث يأتمر شياطين الفناء بالحياة

لقد تجاوز هذا الرجل الحد الذي أوقف الله الانسان عليه ، فهو قد تقهقر عن هذا الحد أو اندفع إلى ما وراءه . . . وقد أصبحت أحشاؤه كاحشاء الرأة العاقر أوجدتها الطبيعة فاقصة أو تسربت إلها قطرات أعشاب سامة تقضى على جرثومة الحياة

إن الممل والمطالعة قصراً عن شفائك يا بنى ؟ وقد أصبح شعارك أن تنسى وتتعلم ، وقد كنت تقلب صفحات الكتب الميئة ، وأنت لما تزل قاصراً عن دراسة الخرائب والاطلال . أنظر إلى ما حولك من قطعان البشرية وإلى عينى أبى الهول تشعان بين ما خطته البد المسترة . ظالع كتاب الحياة أيها الطالب وارم بنفسك في تيار الحياة في الحياة الميا إلا كنهر الستبكس في الأساطير تولى مياهة المناعة لمن يجرؤ على افتحامه من الأبطال . أقدم فأما أن يقودك هذا التبار الى الموت أو برفعك الى الله

## الفضل الرابع

قال القديس أوغسطينوس وهوالرجل الكامل عند ذكراه أيام شبابه :

الكاذبة إلا بذورا لا تنبت غير المرارة والأوجاع وقد استنفدت قواى حتى مللتها

إنها لكامات لا يتفوه بها إلا القلائل ممن مشوا فى الحياة حيث مشى هذا الرجل ؟ غير أنهم لايشمرون بنير معناها فى قلوبهم ؛ وأنا أيضاً لا أجد سواها فى صميم فؤادى

وبعد أن عدت إلى باريس في أول الخريف بدأت حياة الشتاء مند فما الى اللاهى والمآذب والمراقص، فما كنت أفترق عن ديجنه إلا فادراً ؟ وكان هو بيدى من بد ارتياحه إلى ؟ وما كنت أنا من احا إلى نفسى ، لأننى كنت كلا توغلت في هذه الحياة تتزايد هموى ، فيا طال بي الأمن حتى بدأ هذا العالم الذي حسبته لأول وهاة واسع الارجاء بضيق بي في كل خطوة ، فكنت كلا لامست شبحا من اشباحه يضمحل ويتوارى أماى

وكان ديجنه يستفسرنى عن حالى فأقول له : وأنت مالك أيها الصديق ؟ لعلك تتذكر قريباً بارحك الى القبور ، أم إن في صدرك جراحاً نكامها رطوبة الشتاء ؟

وكنت أراه أحياناً يتظاهم بعدم ساع ما أقوله ، فكنا نهرع الى الموائد ونشرب حتى نفقد الشمور ، أو نستاجر فرسين و ننطلق الى الحقول قاطه بن عشر مراحل لنتناول طعامنا هنالك ثم نموة لنستجم ، ثم نتناول العشاء ، ثم نتزاكض الى موائد القهار ثم ننسحب الى أسرتنا ، وما كنت أسل الى سريرى وأوسد الباب على حتى انطرح جائياً أذرف الدموع ، وتلك كانت صلاتى فى كل مساء

ومن غرائب حالتي أنني كنت أشـــمر بشيء من الفرور عندما كنت أنمكن من الظهور على

غير الحقيقة التي أعهدها في نفسى . فكنت أباهي بالاغراق في وصف شروري وأجدادة شاذة يشوبها الحزن العميق ؟ وما كنت أشعر إلا بالملال عندما كنت أسرد حوادثي على حقيقتها ؟ وما أدرى كيف أصف هذه اللذة التي كنت أستذرق فيها عندما كنت أقص وقائع جنون و فحشاء لا حقيقة لها

وما كنت أتألم لشى، تألى لاضطرارى الى ارتياد الأماكن التى كنت أرافق خليلتى إليها فيا مضى ، فكنت أظهر كالمتوه أمام رفاق وأذهب الى مكان منفرد لأحدق في أصول الأشحار ونبات الأرض ؛ حتى إذا مللت تأملى ضربتها برجلى وحاولت تحطيمها . ثم أعود الى حيث أتيت وأفا أتم قولى المألوف : « إن الله لا يحبنى » وكانت تنتهى هذه النوب بى الى سكوت بطول مدى ساعات

واحتلت دماغی فکرة ملنکت جوانبی وهی أن لا حقیقة إلا فی المری ، فکنت أقول إن العالم يسمی أصباغه وأدهانه فضيلة ، وبدعو سبحته ديناً ، وأثوابه أدباً ولياقة ، وما الشرف والأخلاق إلا خادمات لقضاء حاجته . فالعالم لا يشرب خرته إلا من دموع المساكين الذين يؤمنون به . فهو عشی مطرقاً ما دامت الشمس تتكبد الماء فيذهب الی الكنائس والمراقص والمجتمعات ، وعند ما ينسدل سترالظلام يتمری فتراه مومساً لها من التيس رجلاه ولكنی كنت أحتقر نفسی بهذا القول إذ كنت أشعر أن تحت هذا الجسد الذی تستره الاثواب هيكلا من عظام فكنت أرتمش وأسأل تفسی ما إذا كان هذا كل الوجود

وكنت أعود الى المدينة فأصادف في طربتي فتأة تمسك بيد أمها وتسير ممها فأتبعها بأنظاري متهدا

وأشمر أنني رجمت الى الآيام التي كنت فيها طفلا وبالرغم من أنني كنت أتبع دقة النظام الذي قررته أنا وأصدفائي في حياتنا المشوشة أفانني ما كنت أهمل الذهاب الى بمض المجتمعات العائلية غير أنني كنت أشعر باضطراب شديد عندما كنت أنظر الى أية سيدة ، فما كنت ألس أيدى النساء إلا مرتمشا بمد أن صممت على هجر الحب الى الأمد

ومع هذا فانني رجعت ليلة من أحد المراقص وفي قلبي من الألم ما أشعرني بعودة الحب اليه ، لأنني كنت جلست الى المائدة بقرب سيدة لها من الجال والأدب الجم ما لا قبل في بنسيانه . وعند ما أغمضت عيني لأنام انتصب خيالها أماى فسبتني مقضياً على بالهلاك ؟ ولذلك صممت على في الهلاك ؟ ولذلك صممت على وبقيت أغالب نفسي خمسة عشر يوما ما بارحت فيها مقمدي ، فكنت أنطر ح غليه ساهياً فتمز في غيلتي جميع حركات هذه المرأه وكلاما

وماطال الأمر حتى ذاع صيتى فى باريس حيث يترصد الناس لسكنات الناس وحركاتهم بأنى سيدالخلعاء . وكان ذكاء المالم فى هذا مدعاة لاعجابى به ، لأنى بعد أن كنت فى عينه أشد الناس حماقة عند ما وقعت لى حادثة خليلتى أصبحت الآن الرجل المتصلب الذى يتحكم فى شعوره . وذهب البعض الى القدول بأنى ما كنت عاشقا لحذه الرأة بل كنت ألعب دورى عهارة ، فكان ذلك خير ثناء يوجهه هؤلاء الناس إلى

والأنكى من هذا أنى أسبحت أنا نفسى أنتفخ غرورا بهذا الشرف المسكين وأتلذذ بغروري

وكنت موجها كل جهدى الى أن يرانى الناس (والملا الى مقام من تحجرت عواطفهم فى حين أنى كنت أشتفل بالشهوات وتذهب تخيلاتى الجاعة بى كل مذهب

بدأت أعان أن ليس للمرأة أقل شأن في نظرى ؛ وكنت أبدل الجهد لخلق أوهام أعلنها للناس وأقول إنني أفضلها على الحقائق فكا نني لم أكن أرى لذة إلا في تشويه ذاتي ، وكان يكفيني أن تلوح لى فكرة تصدم الرأى المام الأنطوع للدفاع عنها مهما كافني الأمر

وهكذا بايت بأعظم النقائص والعيوب: بايت بتقليد كل ما كان يستوقف انتبامي لا لجهله بل لفرابته ؟ وبما أنني لم أكن أرضى أن أظهر في مظهر المقلد كنت أندفع الى المفالاة لأثبت أنني مبتدع لا تابع ، فلم أكن أرى شيئاً حسناً حتى ولا مقبولا ، وأبدى عبى ممن يفقدون رزانتهم في إعجابهم ، ومع ذلك أكن أنورع في حماستي عند ما كنت أدافع عن نظرية أريد أن آخذ بها ، فكنت اندفع في بياني نظرية أريد أن آخذ بها ، فكنت اندفع في بياني حتى تضيق اللغة عن امدادى بالتعابير اللازمة لابداء إعجابي ؟ وكان يكني أن يسلم أخصاى بما أرى اليه لأفقد كل فصاحة وكل حماسة

وما كانت هذه الحالة الفكرية إلا نتيجة ملازمة لحياتى التى كرهمها وما قدرت على تبديل خطتى فيها . فكنت أعذب تفكيرى كا ننى أنتقم منه وانخذ كل وجهة طلبا للتهرب من نفسى

ولكن بينما كان غرورى بداعب ذاته على هذه الوتيرة كان قؤادى بتقلب على أوجاعه ، فكا ننى كنت أنطوى على رَجلين أحدها ضاحك والآخر باك ؟ وكان الصراع مستمرآ بين دماغى وقلبى ، فكان

مزاحی یدفعنی الی الحزن المفرط کما کان حزنی یثیر مزاحی فاستفرق فی ضحکی

وسمعت ذات يوم رجالاً يتبجح بأنه لا يمنقه بأية خرافة وأنه يسخر بكل تفاؤل وكل تشاؤم فجاء أسحابه الى غرفته ومددوا على فراشه هيكل رمة بشرية وكمنوا في غرفة مجاورة ؟ ودخل الرجل الى غرفته في سماعة متأخرة فلم بسمع المكامنون أية حركة حتى الصباح ، إذ شاهدوا صديقهم جالسا على فراشه وهو يلهب بالعظام . وكان الرجل قد مجن وقد كان في داخلي شيء يشبه هذا الرجل قد مجن بمظام رمة محبوبة ، وماتلك الرمة إلا انقاض غراى ، وهي كل ما تبق لى من سالف أيامى فارس فارس

## في الطريق

كتاب جديد يصدر في سبتمبر بقد الأستاذ الراهيم عبر القادر المازلي أكثر من ١٠ قصة في ٥٠٠ صفحة تيمة الاشتراك فيه ١٠ قروش أثمن بعد الطبع ١٥ قرشا ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف بشادع فاروق دقم ٢٢١ عصر الاشتراك يقفل في منتصف أغسطس الاشتراك يقفل في منتصف أغسطس



موميروس

الأميرة إلى القصر فلقيها إخوتها الأمماء الخسة النَّمية والتياب، النَّمية والثياب، وحملوا المطارف والثياب، وصعدت هي إلى مخدعها حيث كانت خادمتها المجوز الشمطاء ( يور عديوسا ) تونى بنار المدفأة

ولم تكد يور ترى سيدتها حتى حيث وَ أَبِنَتْ ، وانطاقت تمد لها وجبة الساء

أما أوديسيوس فقد هب من مجاسة ، ويم شطر المدينة ، وقد نشرت حوله ميرقا --- صفيته الوفية - ظلالاً وغماماً يحجبه عن أعين الناس حتى لا يضايقه أحدهم بسؤاله من هو وفيم أفبل ومن أي الأقطار جاء -- بيد أنها لاحت له قبل أن يلج باب المدينة في هيئة فتاة قروية كاعب محمل فوق وأسها جرتها -- وتعمدت أن تمترض طريقه ، فانتهزها فرصة وراح يسائلها هكذا: «يا بنيسة المنسمحين فتدليني على بيت رب هدف البلدة. ، ألكينوس الكريم ؟ لقد قال مني الوتني وطول ألسقر ، وجالت عليكم يا أهل فيشيا الأجاويد ضيفاً السقر ، وجالت عليكم يا أهل فيشيا الأجاويد ضيفاً



#### في قصر ألكينوس

#### مهوصة الفصول السابقة

« لم يعد أوديسيوس من طروادة فيمن عاد من أبطال الاغريق فطمع في زوجته الجميلة - بناوب - أمراء البلاد وحاصروا بيتها ليرغموها على اختيار أحدهم زوجأ لها . وقدساءت هذه الحال إلهة الحسكمة مينرڤاوصديقة البطل فحرضت ولده تلياك أن يبحر إلىأسيرطة وبيلوس ليسال الملوك عن أبيه وقد أبحر تلياك، وعلم أن أباه ما يزال حياً في جزيرة كاييسو عروس الماء - وغيظ عشاق بنلوپ لما علموا بابحار تليماك فتربصوا به ليغتالوه في عودته . أما أوديسيوس فقـــد صنع له رمثاً وأبحر عليه من عند كلييسو ولم يزل يصارع البحر حتى انترب من سواحــل شيريا مملـكة أصياء البحر وهنا ثارت العواصف وكاد يفرق ... وتجا بعد جهد ونام في دغيلة في طرف غاية على سفح الجبل . وأقبلت توزيكا إبنة ملك شيريا في ربرب من وصيغاتها لتنسل مطارف عرسها فلقيت أوديسيوس الذي رجاما أن تمنحه دثاراً وأن تدله على مدينتها -- وقد أعطته ما سأل ورشمت له الخطة ألتي يلتي بها أباها الملك ألكينوس ، و فرغ أوديسيوس من صلاته ، ووصات غربة

غير ممروف ، من بلد سحيق ، فهل تفعلين ؟ » وقالت مينرڤا - ذات العينين الزبر جديتين -وهي تجييه :

لا حباً أيها الغريب الوتور وكرامة اساداك على بيت ألكينوس بنفسى ، فهو غير بميده من بيت أبى ... ولكن لى إليك وصية ... إسمت ما دمت سائرا ، ولا تحدج أحداً بنظرة ، ولا تكام من أهل هذا البلد إنسيا ، فقد جبلوا على ازدرا الفرباء وقلة إيلافهم ، وتلقيهم فى فتور وبرود طبيع ، وقد أحبهم نيتيون رب البحار فأذل لهم أعناق الموج وأسلس لسفنهم أعماف الماء ، فهى تخطر فيه كالطير حين تخزف ، أو كالفكرة حين تخطر في الحاد ؟

وتهادت ربة الحسكمة بين يديه ، ودلف هو وراءها ؛ ولم تره جموع البحارة الحاشدة التي كان يسير بينها ، لأن مينرقا ضربت على أعينهم غشاوة عجيبة حجبته عنهم ؛ وكان ينظر بمين الدهش إلى مينائهم وسفائهم ورحبة السوق التي يأوى إلما أبطالهم ، وإلى تلك القلاع المحدقة بالمدينة في أبهة وجلال ؛ ثم بانا بيت الملك ، فقالت مينرقا :

« هاك يا أبناه القصر الذي سألت أن أدلك عليه . وستلق فيه رؤساء فا وأمراه فا أصحاب السمو يولمون ويقصفون ، فهلم فالقهم بقلب رابط وجأش قابت ، فهم أعجب الناس بشجاع جرىء ، وأكرمهم للاجيء غريب . وستكون الملكة أريتا — سليلة الشرفاء الانجاد آباء ألكينوس الكبير ، وحفيدة المردة الجبابرة من ذرارى نيتيون (١) — أول من المردة الجبابرة من ذرارى نيتيون (١) — أول من

تلق . إنها سيدة قومها ، وهي محبوبة مبجلة إلى درجة التقديس من زوجها وأبنائها ومن جميع الفياشيين ملوك البحار ، الذين طالما تكبكبوا حول موكبها في شوارغ الدينة هاتفين داءين . . . إنها مجلس وقوراً كاحدى ربات الأولب فتفمر بالحبة أبناءها ، ونقفى فيا يشجر بينهم . . . لك الله باسيدى إن قدر لك فاستطمت لقاءها . . إنها إذن تمنحك برها وتسبغ عليك من بركاتها فتمود إلى بلادك راضياً ، وتاتي آلك وخلانك عن يزاً مكرماً »

ثم غابت مينرڤا عن الانظار ، وغادرت أرض شيريا الحبيبة إلى مراثون — ومن ثمة رفت رفة فكانت في أثينا حيث أوت إلى قدمها السكريم إركتيوس

ودخل أوديسيوس قصر الملك هيابًا متخاذلًا ، غارقًا في بحر لجي من الوهم والفكر ، لأنه ما كاد يطأ بقدمه وصيد الباب الكبير حتى بهره لألاء شديد خاطف ينبعث من الداخل ، يزيد في شدته ولمانه تلك الجدران المسفحة بالنحاس بزيتها إطار من اللازورد الأزرق ، وتلك الأبواب الماثلة من الذهب الخالص ، والعاد السامقة من الفضة المجاوة ، تكالمها تبيجان من النضار الثمين . وعلى اليمين وعلى الشمال ربضت كالاب من ذهب ، صنعة قاكان ، صناع السماء الخالد ، وخالد أبد الدهر كل ما صنعت يدا ڤلسكان . ثم على بمد دلك ردهة فسيحة مترامية صفت إلى جدرانها كراسي كالبها عروش، وأبثت فوقها تحارق ذات أفواف وشفوف وصنمة وصيفات القصر ؟ وهنا ... بولم الملك لأمهاء شيريا ... فيقف الولدان في جلاليب من ذهب ، وفي يد كلُّ شملة تسكب الأضواء من فوق المذبح على جوع الطاعمين

<sup>(</sup>١) آثرنا ألا نثبت هنا ما ذكر هومرً من نسب الملكة مخافة الاملالي

في كل ليلة ... يا للقصر كأنه جنة الخلد؟ . . . إن ـ خمسين من غيد شيريا الرعابيب يخدمون الملك تُمة ... يطحنُّ القمح وينخان الدقيق ، ويندفن الصوف ويعملن على النول . . . مائسات كا فنان الدوح يداعبهن النسيم الحلو . . حاذةات في الغزل والنسج كأحذق ما يكون بحارة شيريا في عنفوان الماصفة . . قد تقفن صناعتهن عن مينرقا فافتنكن وأبدعن إبداعاً . ثم تكون البواية الكبرى ، حيث فردوس القصر اليانع ، وجنته دانية القطوف ، ذات الأسوار المنيمة المحيطة بهذه الأربمة أفدلة . . . اللَّالَمَةُ هَذَا الدوح قد بسق في جنباتها ؟ وَللَّالْمَةُ أشجار الرمان المثقلة بأعارها مفترة عن شفاه الأقاح . . وحمرة الخجل قد خضبت خدود التفاح والكمثرى ، وسالت قطرات من الشهد في أعرات التبن، وتأججت أنواراً زاهية في أفنان الزيتون... فاكهة شهية حكنيية لامقطوعة ولاممنوعة شتاه وصيفاً ، يانمة أبدا ، تداعيها أنفاس (زفير رب الصبا فتشيع فيها النضج والنماء ، كلا قطفت مدمن جناها تمرة نعت مكانها في الحال تمرات ، في التقل آخر الدهم قطوفها وما تنقص

وخلال هذه الجنة الممرة تمتد الكروم ذات الأعناب والرطب والمناقيد من نور، بمضها يدهم الأعناب والرطب والمناقيد من نور، بمضها يحف على سوقه فيكون زبيباً جنياً . . ثم توشى أطراف الحديقة أحواض من الزهم المشذب المنسق ، وتتفجر في وسطها عينان نشاختان ، يترقرق الماء من إحداها كاللجين في مسايل هذا الروض ، وتتدفق مياه الأخرى في أمر صغير بنساب الى المدينة من تحت عتبة القصر فيرتوى الأهلون منه

مُنطِكَ كبير وآلاء وافرة أسبمُهما الآلهة على ألكينوس الملك !

\_\_/ \*\*\*

وقف أوديسيوس مسبوه اللب ، مشدوه الفكر ، يردد طرفه في هذا المنظر المجب ، ثم أفاق فطر إلى الداخل ، حيث اجتمع زعماء المدينة وشيوخها يصبون الخر باسم هرمن رسول السماء تقدمة وقربانا ، وصلاة لخاتم أرباب الأواب قبل أن يأووا إلى مضاجمهم ، ولم يتلبث عندهم ، يل تقدم في خطى حثيثة برغم إعيائه ، وكانت مينرقا تحجبه في ظلال كثيفة من أعين الملاً ، حتى وصل الحجبه في ظلال كثيفة من أعين الملاً ، حتى وصل غطاؤه ، وجثا عند قدمى الملكة يبث شكاته بين غطاؤه ، وجثا عند قدمى الملكة يبث شكاته بين دهش الملكين الكرعين وشدة تحيرها :

« أريتا يا ابنة ركسنور صنى الآلهة ! أتوسل إليك وإلى الليك المظيم ، وأضيافكم النبلاء ، من الله عليم ، وأضيافكم النبلاء ، من الله عليم ، وضاعف لهم آلاء ، وأنعم على ذراريهم وألف بين قلوبهم وقلوب رعاياهم ، أتوسل إليك يا سليلة المجد ضارعاً أن تمطنى على ، وأن تمينيني على الرحلة من فورى إلى مثواى ، وأن تمينيني على الرحلة من فورى إلى بلادى التي أنحرق إليها شوقاً ، والتي فصلتني عنها أهوال وأهوال ! »

وساد سكون عميق وصمت ، وظل البطل المطل السكين جائياً عند حافة الموقد المتأجج ، حتى تفجرت شآبيب الرحمة والحنان فى قلب إخبيوس ، ابن الملك البكر ، فراحت الكامة الطيبة تندفق من فمه الجميل العذب فى فصاحة وتبيان ، وحكمة تقليدية ، وخير ، حيث قال :

« حاشا لمجدك أيها الملك أن بدع هذا الفريب

جائياً هكذا في غبار الموقد وفي وهج النار ، وأن تُسَر كُ أَضِيافَكُ يَتَنظُّرُونَ أَمْركُ . . . وما تكام منهم أُحدا !! ألا فخذ بيد الفريب وأقعده مقعد الندى ، ومن الندمان يسقه من كأس يجوث كبير الألهة (١) ، وحبيب الفراء وذوى الحاجات ، والنادل مهيء له عشاء مما تبق من وليمة الليلة » والنادل مهيء له عشاء مما تبق من وليمة الليلة »

وما كاد الأمير بفرغ من قالته ، حتى أنهض الملك أوديسيوس وأجلسه على كرمى نفم جانب ولده الحبيب الحكيم لاوداماس . . . ثم أقبلت إحدى وصيفات القصر فصبت الماء على يديه من أبريق فضى ، ثم أحضرت مائدة حافلة بأشهى الأكل وأطيب اللذائذ والأشربات ، فأكل أديسبوس وارتوى ؛ وأمن الملك كبير السّقاة بونتونوس ، فمزج الراح وقدمها إلى الجيع حيث صبوها تقدمة الحوق رب الصواعق وكبير الآلهة ، صبوها تقدمة الحوق رب الصواعق وكبير الآلهة ، وحبيب الفرياء ، وحاى ذوى الحاجات ، ثم شربوا بعد ذلك حتى روواً

وقال الملك: «أيها الرؤساء والشيوخ الفياشيون كلة عفو الخاطر، فاسموا وعوا... لقد طعمتم جميعاً وستتفرقون إلى مضاحمكم، ثم نجتمع عند مطلع الفجر نحن، ومن لم يحضر من نواب الأمة الأجلاء، فننظر في شأن هذا اللاجئ الفريب، بعد أن نضحى للآلحة ... إنه يطلب المريب، بعد أن نضحى للآلحة ... إنه يطلب أن يعود في حمايتنا إلى وطنه كما يصل سالما غاعاً من غير أن عسه أذى ، إلا أن تكون ربات فاعاً من غير أن عسه أذى ، إلا أن تكون ربات الأفدار قد قضت عليه أمراً ، وإلا أن يكون من أرباب الساء الخالدين . . . لقد وصلت بيننا وبين الرباب الساء الخالدين ، وطالباً غشيت مجالسنا

(١) في الأصل (رب السواعق)

وشاركت في ولائمنا ، وهي تبقي علي محبتنا ، فلا تمس بأذى رجلاً منا يضرب في الأرض ، وليس ما بيننا وبينها بأقل مما بينها وبين السيكاويس أو المردة الجبايرة ، وفي ذلك فخارنا وهو آية مجدنا» ونهض أوديسيوس الحكم فقال: « غَـُفُـرًا عَمَدًا أَمِمَا الملك ؛ ما أَمَا في الآلهة ؟ ؛ أَيْنَ لَي خَـُدْقها السُّوي ، وكيانها السماوي ؟ بل أنا شقى من أبناء هذه النبراء، أثقلت كاهله حمولة هائلة من الكوارث والآلام ، حتى لا يمرف الناس منشقى شقاءه ، ولامن تحمل مصائبه وأرزاءه . . . بلايا صبتُهَا على رأسه الآلهة فصبر وأناب ... أوه ! أبداً لا أنتهى إذا سردت لكم طرفا يسير آمنها ! ولكن لا داعي الآن .. أرجوكم .. أتوسل إليكم .. دعوني أتباغ بهذه اللقات في هذه اللحة الحالة من الراحة التي لم أنهم بمثلها منذ بميد . لشد ما يصر خ الجوع في أذنى الجوعان ، ولشد ما يمذبه الطوى ! إنه ياح عليه بكل صنوف الألم، حتى بنسيه آلامه وأشجانه. إن له لشميه عالية الصخب تطلب المون في جؤار وجنون، حتى ليضيع في ضجيجها هناف جميع الآلام إلى أن تكتنى . عفواً أيها السادة ؛ إنى أفتأ أضرع إليكم أن تيسروا لي عوداً أخمد، وأوبة سالمة، بمد طول المناء ، والشقاء الذي ليس بمده شــقاء ؟ إنه لا أحب إلى من أن أودع الحياة بمد نظارة واحدة أَنْزُودها من أهلي ووطني . »

وتأثر القوم من أجله فأثناوا عليه ، وانفقت آراؤهم على معاونته حتى يعود إلى بلاده ويلتى ذويه ثم نهضوا فصبوا خمر الصلاة باسم الآلهة ، وشربوا نخب رب الدار ، ثم تفرقوا إلى منازلهم الالمار ، كا ظل جالساً ساها واجماً ، كا ظل

اللكان إلى جانبه ساهمين واجمين ، والندل فيا بين ذلك يحملون أطباق المائدة وأكوابها ، حتى إذا فرغوا أخذت الملكة تتحدث إلى أوديسيوس ، وقد لفت نظرها هذا الثوب الفضفاض الذي كان يلتفع به : « والآن جاءت نوبتي في التحدث إليك أبهذا الفريب الكريم ، من أنت ؟ ومن أين أقبلت ؟ وأبي لك هذا الصدار وذاك الدار ؟ ألست قد قلت إنك غربب فازح أفلتتك المنايا في لجج البحر ؟ » وقال أوديسيوس يجيب أريتا :

« أيتها الملكة ؛ قد لا أفرغ من الحديث إذا حاولت أن أسرد قصتي بحذافيرها ! بل ليس أشق على من ذلك ، فقد كر ثنني الآلمة بكل أنوأع المموم وسنوف الآلام ، بيد أننيألم بمأساتي المحزنة في كلات فأفول: « في أوجيجيا – إحدى الجزر القاسية التي لم تطأها قبلي قدم بشر ولم يخطر بها إلَّــه تقيم عروس الماء المفتان – كلييسو – البارعة الرائمة الصناع ، ابنة أطلس الجبار التي قدر على أن أكون أول لاجيء إلى جزيرتها بمـــد أن سلط جوف صواعقه على سفينتي فشطرها وأغرق كل رجالي ، وظللت أنا متشبثاً بالسارية ليالى وأياماً ، حتى دفعتني المقادير في اللبلة العاشرة إلى ساحل الجزيرة حيث آوتني كلييسو الجميلة الريانة ، وأنقذتني من موتة أكيدة وأطممتني وأكرمت مثواي – ثم عرضت أن تهبني الحياة الخالدة والشباب الأبدى ، لولا أنني تأبيت . . . ثم أفت عندها سبع سنوات لم يرقأ طوالها دمني الذي نضحت به أثوابي وما خلمت على من دُمَّار ... وفي الثامنة أرسل إليها جوف كبير الآلهة من يأمرها بإطلاق سراحي ، فأبحرت على رمث زودته بالأطايب والأذخار ، والأشريات

والآكال ؛ ثم أرسلت بين مدى ريحاً رُخاه ما انفكت تجرى بي في عباب من بمده عباب طيلة سبمة عشر يوماً ٠٠٠ وفي الثامن عشر لاحت قم . جبالكم الشم نخفق قلبي فرحاً . . . بيد أنه كان أملا مُخَلَّبًا لَم يطل أمدِه ... فقد أني نبتيون الجبار إلا أن يقف بسبيلي ، وإلا أن يرسل ريحاً مما كسة تثير الموج وتهييج اللج ، وتعزق ما التأم مني ومن فلكي الصغير – الذي كان كل أملي .. ولم يعد بد من أن أ كافح الماء ، وأذرع اليم بالسباحة ، حتى تضافرت الريح والموج ، فقذفأني إلى ساحلكم ذي النؤى . . ولم أحتمل صدمة الصخور ، فنضحني السيل الرابي إلى الأعماق كرة ثانية . . . وشرعت أكافح مرة أخرى ، حتى نترتني موجة مرابدة في بَهُـر وديع متطامن ... فسبحت إلى إحدى عدوتيه ، واستلقيت على الشاطيء خفق الأحشاء مُهُوكُ القوى . . . وأُقبِلُ اللَّيْلُ فَتَهَالَكُتُ عَلَى نفسى إلى دغيلة مهدتها إمساليج وشيء من القش وفروع الشجر ، وتمت ليلا طويلا وضحوة متعبة وظهبرة كلها نصب وإعباء.. ثم أيقظتني سيحات قريبة مرينة ، فاذا ابنتكم الأميرة الحبيبة الحُسَان في ربوب من أترابها يتلاعبن كربّات الأولمبّ على: رمال الشاطيء ٠٠٠ وجثوت محت قدميها ، ومازات بها أنماق شبابها النض يدعوات ممسولات ، وأثير كخوة صباها الفينان احتى أمرت لى بطعام شهى وخمر معتقة ، وأشارت إلى منمطف فتوجهت إليه فنسلت ما على جسمي من خبث ، ثم منحتني هذا الصدار وذاك الدثار ...

آثارة من مين »

قال الملك: «لشد ما أخطأت بنيتي إذ لم تصحبك

إلى هنا فى جملة حشمها ما دمت قد رجونها فى ذَلك أول الامر »

وقال أوديسيوس يجيبه : « إنها لم تخطىء أيها الملك الكريم وما عليها من ملام . لقد كلتتى فى مثل ذلك فأبيت لأنى خفت أن يسوءك ذلك منها ومنى ، ولأنى أعلم أن الناس فى كل مكان ظنانون قوالون »

فقال الملك : « كلا أيها السيد ، إن صدرى لا يحمل مشل ذلك القلب النزق ... إن الرسالة والأناة أقضل منزات الخلق الكريم ... تالله يابني إنى لأوثرك كولدى ، وبودى لو قبلت فصهرت إلى وتزوجت ابنتي ، وعشت ممناكواحد متا .. وإنى — إن رضيت — لقطمك الأقطاع الشأسمة ومانحك المنزل الرحب . هـذا وليس في فياشيا كلها من يجسر أن بقسرك على شيء تأباه نفسك . مماذ الله يا بني ... إن هـذا إلا عرض ... محرد عرض مني لما أنسته فيك من سمو ورجاحة عقل ونبل ٠٠٠ فان لم يرقك أن تفعل ، فاني معـــــــ لك أسباب عودتك غدا ، وستنام مل عينيك بيما يكون الفلك ينهب اليم ويطوى المباب ، منسربا فوق الموج بقوة الأذرع الفتية التي تعمل في الجاذبف حتى تصّل الى وطنك سالمًا عَانَمًا بل ختى تصل الى أبعد منه ، ولو الى ما وراء أبوبيا أبعد الجزار منا ، حيث يحمل بحارتنا ردمنتوس (١) ذا الشمر الدهبي لزيارة تتيوس (٢) جبار الأرض. إنهم يبحرون به الى هذه الجزيرة ويمودون في يوم

(۱) ابن زیوس من زوجته أوروبا وقاضی المدالة . فی الدار الآخرة « هیدز » « جربز »

(٢) أحد مردة طارطاروس وبغطى جسمه مساحة تسعة أفدنة (جربر)

فى غـير عناء أو اعياء ، وستعرف سبب فخارى بسفائني وبحارتى الذين يذرعون البحار ويضربون أكهادها حين يبحرون بك »

وشاع البشر في أسارير أوديسيوس ذي التجاريب فقال: «أيها الأب الخالد؛ لله محامدك الفر ا أبجز بامولاي يسر ذكرك في البلاد، وألق أهلى وأنشق نسمة من وطني »

\* \* \*

وهكذا تشقق الحديث بينهما ...

ثم أمرت اللسكة بعض ومسيفات القصر فأعددن فراشا وثيرا في الرواق ذي الأعمدة ، وهيأنه بوسائد من دمقس ، وبثان فوقه الأرائك والحشايا ، وعدّ قن الستائر والاسجاف ، ووضعن البرانس (۱) واللحف ... وكانت كل منهن محمل شعلة كبيرة تتوهج في جوانب القصر .. حتى إذا فرغن من كل شيء ، دعون أوديسيوس في أدب وظرف أن ينهض لينام ... وغفا بطل هيلاس ... وأسلم عينيه لأحلام سعيدة

ومهض الملك والملكة لينما بطيب المنام (يتبع )

(١) البرنس بمناه المعروف عربي قصيح.

رفائيك --

لشاعر الحب والجمال لامرتين مترجة بقيسلم

أحمد مسى الزيات تطلب من لجنة التأليف والنرجمة والنشر

> ومن إدارة « الرسالة » ~ ا الثمن ۱۲ قرشا

# مرحت شعریت فاربعة فصول مسرحت شعریت فاربعة فصول ما عمرا لفرنسی مورسی رستان به تا الاستان خلیت لهنداوی

كمصفور جربح شفاه الحب ، إنني داخلته إلى غرفتي مرفقي (تقول لنا بستها) أرماندا ؛ هاتي حجابي ، باريس — ( بوحشة ) لقد خيل إلى أني أرى أبا ألماول تكتنفه النجوم أبا ألماول تكتنفه النجوم

وقصائدى الانسانية كانت

تؤيسنا في بمض الأحيان

ولكنما تصبح أحسن رونقاً حين تمر على لسانك الشادى ! وشكراً لك لأنك كنت في هذه اللحظات

القصيرة تقرنين شمراً إلى أحلامنا!

إزابيلا - ( تبتعد عنه موسلة إليه قبلة )

الفي الذي أخرجه

( عضى إيزابيلا ... وأرجانتي يدنو من باريس) . . . ارجانتي — لا تذهب ياسيدى ، فالمدينة جماء تريد أن مهنئك ؛

باريس – زُمُوكِ بِبالغ في ذلك ؛ فليكرَّ ما تريد ... سأستقبلهم !

> ارجانتی — (بزهو) اسمع کل هذه الأصوات ا

باریس — ( من غیر أن یعی ما قاله ارجانتی ، وقد ملك علیه حلم وكا ً به )

هل تكون قطمتى مجموعة صمتى المكتوب ؟ وهل أرانى أودعت على الصفحة السرية فؤادى كله ؟ ارجانتى — هل محصيهم ؟

( يقدم المجبون كالموج ، وفي المقدمة الأمير وصديق المؤلف )

الأمير - بنيء رائع ا

## الفصل الرابع

بعد انفضاء عام على المسرح الرومانى حيث يعاد عثيل « أبى الهول » بعد انتهاء التمثيل . فى الزاوية ( أبو الهول من الورق ) . عن اليمين باريس بالغرب من ابزابيلا وهى بزى أبى الهول . أرجانتى يحدث سانتيا ، والعال منتثرون فى كل مكان

#### المشهد الاكول

پاریس ، ایزایبلا ، سانتیا ، أرجانتی ، العال ، المعجبون والمعجبات

أصوات العال -- ابتعدوا .... الستار !.... من الباب الحديدى

إيرابيلا — (لباريس بشيء من السكا به المنتبطة)

آه لوكنت تعرف ، بالرغم مما تذوقت من الألم،
أية سمادة تنمرني في إذاعة اسمك في هذه القاعة اعندما سميت « اسمك » إختنق سوتى ، وأصبحت شاحبة الوجه ، باهتة اللون . قلت : « قطعة باريس المجلابو ا » ولك — ياحبيبي — قد صفقوا وهتفوا ياريس — شكراً ا

إيزابيلا - لقد أعدت إليك ماجك، والقطمة التي تمزقت هنا قد حلقت منتصرة وسط هتافهم

الصديق --- وباعث على العجب ا ( يعانفه ثم يلتفت إلى امرأة خلفه وبصوت منخفض ) ردىء جداً

غير. - علك الأفئدة

ه - يهز القاوب

« - يتركها حائرة

« - يبعث فيها القوة

« - بزید فی حرکتما

سانتيا -- إنك لم تبلغ في حياتك مثل هــذه الرقة البميدة

غير. - في اليوم الذي تربد ستكرن عبقريا صديق المؤلف - كانوا في الفصل الأول جامدين ؟ وقد كنت أول هاتف لك . نعم ! لقد صحت: أحسنت بصوت رنان من مقصورتي ماريس - إني مدين لك من غير شك

بظفرى

امرأة - إن مروحتي تحطمت ، لم يبق منها إلا جناح واجد ا

غيرها - قد تمزق قفازي لكثرة التصفيق! « - من حسنتك أنك منعما عنا زمناً طويلا حتى تمرضها عِلينا آية كاملة

فتيُّ -- أنك لأكبر شاعر عليها ، بيرون ا أقول: بيرون أو دانني . . .

باريس - لا تبالغ 1 لا يمرف « بيرون » إلا بمد مائة عام بمسد موته . ليس انجد التألق على جبين الأحياء إلا ضماناً لخلود الناس . إنك بعــد موتى تستطيع أن محكم على "

إرجائتي - (معرفاً ﴿ ياريسُ مِرجل كهل متأنق يدعو مشهده إلى المزو :

الدوق دى ليجانو الدوق – أنذكر – أيها الأسنتاذ – في

مالرما إحدى الأماسي الراقصة ؟ ماريس - ( يحاول أن بتذكر عبثاً ) رعال

الدوق — إنك توحى إلى وسيلة الكتابة ياريس - ولكن . . .

الدوق — كيف تنظمون الشمر ؟

ياريس - نمده على الأصابع

الدوق — نمد حتى الثانية عشرة ثم نبدأ

ياريس – أُنظم الشمر بينا ترقص الدوقة ا لقد قيل لي — والعهدة على الاشاعات — إلن الدوقة تحسن الرقص . إنها ترقص . وتستطيع أن ترقص بينا تقرض أنت الشعر 1

الدوق — لقد طرقتني هذه الفكرة يوماً أثناء طوافي على البحيرة . أود أن أنظم مقطوعة . . .

ياريس — ومقطوعة ثانية 1 وأبن الدوقة الآن ؟

الدوق — إنها رحات . . . ولعلها في هــذه اللحظة تزور هبركولانوم

( يمضى الدوق )

المعجبة - ( تلتى بنفسها على باريس )

سيدى إ إنك ستكتب كلة على مجموعتي هذه تجد فيها كلة من الملاكم الكبير ، وكلتين من الراقص الروسي . وكان يجب حمّا أن أحظى بها ، ولدى فكرة سطرها عضو في المجمع العلمي

ياريس — كنت إخال أنهم لا يفكرون في شيء، أوليني مجموعتك ! .

المعجبة - إليك قلمي !

باريس - بلي ! سأكتب ، ولكن مر أنت يا ذات العينين اللاممتين ؟ إنى أود أن أعرف كيف مُدَّءُونَكُ ؟ وما اسمك الصمير ؟ المحبة - أمَّا المحبة الحسناء أجلس في الواقع

اليوم - نثراً لا شمراً

القيور — ما هذا ؟ الجمال ؛ الجمال ؟ وما تريده هو البساطة

غيره — شعر ليس له روح الشعر .
الشيور — موسيق ليس لها تأثير في أنفسنا المدا شعر يصفق له ؟ إن هذا لشيء مجاب احدثني عن لا ساندور » مثلا ، فهو شاعر ، قد يمكن أنه لا يفهم ولكن موسيقاه مؤلفة من ألحان منطابقة الأمير — (كنجاهل)

ومن هو ساندور ؟

الغيور - هذا هو في الحقيقة إنسان ا ومن يتلو شــمره يا عزيزي لا يذكر بيتا منه . وهنا يظهر سره ا ذاك شيء غريب ، إن بيتا واحــدا يبقى شهيرا

الأمير - ولسكن هنالك مجموعة شهيرة ، وأنا أحب الثاني

الحسود - نعم أعلم ذلك ، ولكنا إذا فكرنا قليلاً نراها ليست على شيء . قلم ... وسكون ... وساعة عمل 'أعطيك فيها مئة بيت على طرازها . القانون سهل والأسلوب جميل . والبيت من الشمر لا يحسب بيناً إلا إذا خطر بجناحين

الأمير — ألا ترى ؟ إن بى ضعفاً عن تحبسة البيت المجنح !

بلى الرغم «ساندور» وبرغم جميع الذين برونأن القصيدة ليست خفقة قاب، ولكنمامسألة يمكن حذقها كذق الطاهى، إنه يفدو نفسا محترق ا إننى أحب الأبيات المجنحة على أن تعاير ا الحسود — ولكن لاشيء أسهل من ذلك ولا أقل نصباً

الأمير – وإذا كان الأمن مهلا بهذا القدار فاثب به ا

الأولى مسترسلة لأحلاى ، أنظم وشاحى من القطع التى أسمَها ، إلى جميلة وذكية الفؤاد أيضًا 1 لماذا تريد أن أقول لك «اسما» ستنساه عند ما يجتذب الفحر قلائده الليلية . وكانه يوبد أن يظل وردى اللون ا...

أَمَّا الْمُحِبِةُ الْحُسِنَاءِ } ( تَذَهُب )

ارجانتی -- ( یقدم لباریس رجلا ینخنی آمامه ) أرجوك الانصات له !

باريس --- من هو ؟

ارجاننی — مدیر مسرح آنجایزی شهیر ود أن عثل « أبا الهول » فی مواطن شکسبیر

المدير - متى تشاء أن أتكام معك؟

ر تتلاشی تتمة المحاورة إذ يصعــدون ، والمتفرجون والآخرون يتناقشون بصراحة

المحبة - لم ينظم في حياته أوسع ولا أتم من هذا ؟

امنأة — (مقبلة على فريق )

إننى أوثر قطعته التي كان يمثلها « فوستين » زميل — إن ظهور « أبى الهول » سنديف ا كانب — هذه ليست بقطعة ، إذ ليس لها إلا مؤلف واحد ا

الأمير — (بـخرية)

ما تصنع أنت ؟

الكاتب - معين 1

أصوات - وهل يتكلم هكذا أبو الحول في في الساء الأخضر ؟

أصوات أخرى - فيها كثير من الأبيات الجليلة ، كثير من الأبيات الرائمة !

ارجانتی — (لباریس) یجب أن تكون سعیداً ۱ شامت حسود -- إن المرح الفنائی أسبح -- ارجانتي – عفواً ا

باريس – لماذا أنا لست هنالك ؟ هنالك في تلك البقعة أمام النيسل ؟ وعلى جوانب الصحراء حيث تمايل ظلال النخيل الأزرق مند آلاف الأعوام ، وحيث برخى المساء ظله على حفافي الرمل المتورد ، فيندو الراعى شاعراً وإن لم يفه بشمر

هنالك ؛ يا ارجانتي يجب أن نحياً والحب يغمرنا ارجانتي — (وقد تفض عنه الأخبلة) لقد كانت القاعة طافحة بالناس

ماريس - ولكنها الآن فارغة ، إن كائناً واحداً إذا أغمض جفنيه ترك الوجود قارغاً ! ( ينظر إلى الظلمة ، والقاعة الفارغة )

بلى القاعة فارغة ، لأننى لم أستطع أن أسافح بيدى بد مارسيللوس ، لأنه هلك هنالك الرجانتي — ولم نفكر فيه من دون انتهاء ؟ باريس — لقد وعدته بأن أعمل ا

قال لى : ﴿ إِذَا هَلَـكَتَ قَبِلَكَ ؟ وَإِذَا قُبُدُرُ - على عكس الدسستور - للأ كثر فتوة بأن بقودك إلى هـذا السرب المظلم فاعمل ... » إنك ترانى يا أخى - اعمل ، وقلبي يجبب على ذلك السر الأعظم الذى أذاقك حتفك ...

> ولكن هل لاحظت شيئًا غربيًا ؟ ارجانتي — لا ا

باريس – في هذه الظامة التي تستقر فيها نظرتي ، وفي هذه القاعة القاعة التي لا أبضر فيها شيئاً ، يخيسًل إلى أن نظرة قدعة تتبعني ! ألا أي ملازم لي بدخل في نفسي ويثأر مني ! إني – منذ عام – أراه يقتق أثرى ، ويطأ موضع قدى !

ألم يبق أبو الهول هنالك؟ فلماذا هذه الصورة تَطُوف حولى بدون انتهاء ، تؤلمني وتزيد صدري حرجًا ؟ كانني معند من قت خوذته النحاسية ( يمهى باريس وخلفه ارجانتى ، والجميع يهنئونه للمرة الأخيرة )

باريس - (شاعراً برياء البعض) كثيرة هي الأكف التي تمتد للمصافحة ارجانتي - الفوز !

باريس – على أن كثيرا من هذه الأكف تقتح جراحا

المدعوون – أيها السيد:

باريس - (مناغطا على يد ارجانتي )

عفوابا ارجانتی ا افهم نفسی. إن الأیام التی تفتقر · فیما الی كل هذه الأكف المدودة ، والی كل هذه الضجة الهاتفة ، لا نری منها أحدا عند النائبات فی هدذا الساء ما عسی أن بصنع لنا هؤلاء

الخافقون ؟ إننا في أيام الشقاء نحتاج الى أسدقاء ( يتحدث مع سانتيا الداهبة ) أذاهمة ؟

سانتیا — (مع صدیقتین لها)

عدممتأ ل

باريس – إنني أنتظر ابزابيلا سانتيا – إلى الفد ...

ماريس - (متناولا بانة زهم كان قد أخذها من إحدى المجبات به)

تناولی هذه الأزهار ، ورسمی بأزهارها صورة أخبِك . یِجِب أن تفعلی لأن الصور هی قبورنا الحقیقیة

سانتیا – شکرآ

واربس - إن الأموات الذين لا ينساهم أحد هم الأحياء المجهولون الذين يخفقون فوقنا

( پاریس وحده مع ارجانتی علی المسرح الفارغ)
ارجانتی ، ارجانتی 1 لماذا أمّا لست منالك ؟
وكیف استطمت أن أعود إلى أوروبا بعد ماوطئت قدمای الصحراء

ونفيتُ عنه القرون التي تذود عنه ، وسفمتُ بناسية ملك الصحراء . . .

(تبدو ايزابيلا، وقد خلمت ردا، أبى الهول، تختال فى تُوب دقيق يتوهج بدنها تحته ... تدنو منه ببط، ... وهى ليست إلا عاشقة عصرية تفترب من عاشقها)

### المشهر الثانى

إيزابيلا، ياريس، ارجانتي

إيزابيلا - ياله من ظفر ا وياله من مساء ا إنك لم تقدم إلى مقصورتي لترانى ا ولا تزال تخطر هنا ا

ياريس - إيزابيلا

إيزابيلا – أسخ إلى ... أحس قلبي يدق هذا المساء دقاً عنيفاً ، يخيسًل إلى أن وجودى كله مهتزا ها إن أبياتك استحالت طيوراً ضخمة مشتملة بخفق على سدرى العارى ، لقد رددت على رقة حناني ا

اريس - (رانياً إليها)

أيتما الحبيبة : ياحبيبة لحمى ودمى 1 ياخالقة عبقريتي 1 هو كذلك

إيزابيلا — هل تحس أية غبطة منيرة ، بهذه المودة التي تجل عن الوصف للآلحة ؟ بي كان ذلك ؟ وأنا السبب المؤثر . أنا أسمى ممك للوصول إلى فوزك الباهم ! إن عشيقة شاعم ، وأمّة نظمه وطرقه ، تود في وقت واحد أن تكون خليلته التي يصطفيها ، ومبدعة عبقريته التي توحى اليه ؟ وإنها لتكون الأقوى نفوذاً بقتطف الانتصار بمد الانتصار كالأزهار

( تضمه إليها )

تمال ! فلندخل مثوانا ! فالمجدآب إليك فى جهاد يوم واحد . هـذه الساعة ساعة الحب، وسريرنا الفسيح العميق بنادينا ... تعال نم بجانبى حتى الفجر

ماريس - إنزابيلا ٠٠٠

إيزابيلا - أحبك حين تففو ، ممهوكا ، متلالئا ، على ذراعي كما يففو الطفل الوديع عروق متلالئا ، على ذراعي كما يففو الطفل الوديع عروق بمض الخطرات أتيقظ ، فأرى وجهك الساكن يطفو عليه الرقاد . إنك لا تدرى أى ظفر يمرونى حين أراك هكذا ؛ لاشىء عندك و والجماهير التي تميدك أفردتك وحدك . تستطيع أن تنام هادى الاغماض ، حرا مجهولا ، متأثراً من الضعف ، بوجه فتى ختى كوجوه أولئك الحبين حين بغمضون العبون

باریس – ایزابیلا! ایزابیلا – (یشنف)

إن عينيك المطبقتين هما كالفجر الذي أشرق على صفة مشهد! إنني لأخشاك حين تكون عيناك مغمضتين! فنظرتك الخطرة التي قد تكون غاضبة وجميلة في الوقت ذانه تتوارى محت جلباب الليل الذي تآلف من ظلمة الألوان، وانطباق الأجفان. أراني أكثر الناس تعلقاً واختلاطاً بك ا أتلقن منك الأسرار المجهولة حيناً تطوق دراعاى العاربتان رأسك! هي لا تعلم شيئاً من لم تبصر محمها وتتأمل فيه وهو فائم مطبق جفنيه، ومن لم تعد لتفتح فيه وهو فائم مطبق جفنيه، ومن لم تعد لتفتح

إيزابيلا – غداً ، عندما الفجر الجديد الباذغ على سرير الحب يفتح عيوننا ! تناو بذهول الصحف التي تتحدث عن أكاليل الغار التي حظيت بها هذه الليلة ! كم تبدولنا انتقادات هؤلاء ضعيفة واهية قبل أن تراها ، وأنت وحدك المنتصر !

ياريس - إيرابيلا ...

باريس - إيزابيلا !

أيراً بيلا — بأريس 1 إن مصر قد دخلت في النسيان 1 مدينتك التي صفقت لك وهتفت هتاف الاعجاب هي قرينتي 1 مجدك وسـمادتك يتركان لي

حق ذلك : لقد الهزم الآلمه الحجري من الأفق تذكرينه بي ؟

إزابيلا - (نقيض عليه)

لأنني أعبدك ، ولأن الليل جميل بهي 1 لأن خصائل شــمرك تمجبني مرخاة على عنقك . ولأن قلباً مدق فيملأ الفراغ ؟ ولأني أصبحت ولا أخشى منافساً إ

ضمني إلى قلبك ، ضمني شديداً ١

انظر ؛ ها هو السرح لا يزال يخفق لفوزك الفني . أنا لا أحب فيك مجرد عبقريتك العزيزة على ، والكني أحبك أنت يا باريس ا أحب عينيك الفكرتين الماعتين فاللانهاية ، يسكن فهما الدمع تحت قبلاتي . ومن كل خياتك التي لا تخمد، وعبقريتك الساطعة أحب فمك

باريس - إنزابيلا!

إنزابيلا -- أنا عالمة أنك ستذهب نوماً عني ! فالرجل بقضى الحياة عاملاً على الفرار من بين أذرعنا ! (يتعانقان)

تأمل !.. فلا تزال عينك تفر من قلى ! آه ا إن أطول قبلة في المالم تنتهي سريماً ! هنالك إنسان....

ارجانتي — ( سيماً باريس)

هـ ذا صحافي يطلب زيارتك للمرة الثانية بمد أن صرفناه مرتبن

باريس - من أن ؟

ارجانتي - من ضيفة « الأساة »

أحدأا

إنزابيلا - استقبله ، فهذه ساعة الرحمة قد دنت ؛ حيث الشاعم كالحارب الحنون ، إذا اقتطف أكاليل الغار أخد يستنشقها . إنني عائدة . ( تنطلق إيزابيلا وارجانتي )

### المشهر الثالث

باريس ۽ الصحافي ۽ والعال الصحافى - أربد أن أسألك يا سيدى عن شمورك وعما أثر فيك مشهد هذا الساء ؟

باريس - ( بوقاحة )

كنت أظن يا سيدي أنك جئت قبل الوقت ، ولكنك الآن جئت بمده ...

الصحافى - هذه بمدِّ الأولى ، ولكنه كان مساء غريبا رائما ، والجماهير ترمد أن تمرف عند يقظتُها ما أوحى اليك هذا الفوز

باريس - حقاً ا

الصحافى – ( يحاول أن يكتب بقلم صغير )

ستقول لي أليس كذلك ؟ ماذا أحسست إذ انتصرت؟ وحين ألفيتِ المسرح يتماوج لنفهاتك ؟ أين كنت أيها المملم متواريا عنا؟

باريس – لم أكن في مكان ؛ كنت أدخن مع المال

الصحافي - أي شمور عماك؟ باریس – کنت کئسا الصحافى - أكنت كثيباً حين هزتنا

نفمتك ؟ مي تكنئب ؟

باريس - أكتئب لأنى وجدت أنها لم تبانع ما أردت ؟ أكتئب لأني أرى كل شيء على الأرض حياً ومجداً وانتصاراً ، وأنها ليست بشيء منها باريس - لا آلن أستقبله ، ولا أربد أن أرى ﴿ الصحافي - لا عكنني أن أرى ذلك ١ باريس —كل ما تخبله يسحر حالما ؛ والمأساة

ليست كبيرة إلا في أعماق قلوبنا

الصحاف – لمباذا لم تطل على الناس حين قطموا الأكف تصفيقاً ؟

ياريس — وما سنى عندهم ؟

الصحاف -- تحييهم ا وترى شماً بموج إعجاباً بك . ولماذا لم تجىء حين تصاعد هديرهم باديس -- لأنهم كانوا أكثر ا

باريس السحافي – ولكن جميمهم يحيونك باريس – أتخال ذلك ؟

ر . . . السحاف – أنني أؤمن . . .

باريس - أما الأسود فانهم يصطفون لها حين تفترس مربيها . وإذا كان المربى هو الذى سيسيطر على ماوك الصحراء فالشعب يصبح خجلا ، أتريد منا أن نزعج أنفسنا للذين يأتون لينظروا إذا كنا أكنا ؟

الصحافى — ولكن ألا تستثنى أحداً ؟ باريس — أجل ا بمض نفوس صافية يقودها حب الجال وحده إلى النور . ولكن هذه النفوس تقضل — بفير أمل — أن تهتف للشاعر دون أن تراه

> السنحافي — أهذا كل شيء ؟ ماريس — هذا كل شيء ا

الصحاف - أهـذا كل ما يوحى اليك مثل هذا المساء؟ أما عندك شيء آخر لنقوله ؟

عريس - لاشيء ا

الصحافي — مالى إذن إلا أن أنصرف ! باريس — نعم ! هذا هو كل شيء .

(يذهب هذا الصبحاق مضطرياً والعال يهمون يتحطيم في الهول )

لا الا تمسوه ا دعوني وحدى ممه: وحدى ..

المشهد الرابع

- باريس واقفا أمام أبى الهول باريس - ما أنت إلا من ورق شاحب اللون
بهيداً جداً عن مصر ، وبعيداً عن المشهد الذي
يخلق الاضطراب ، ولكن عند ما أقف وحدى
بجانبك فى البساء ، يجيل إلى أننى واقف أمام أبى الهول
الحقيق . . . أبى الهول المصرى الذي يسترسل
لافكاره تحت إكايله المرصع بالدجوم دون أن يبائى
بأرزائنا ؛

هأنذا قد قهرتك أيها الوحش الصامت ا إنني أحيا ... أنظر إلى ...

إن الذين ماتوا هم كل الذين وقفوا على أسرارك العظيمة ... وألكنك كلنتى ! وها أما أحيا على الأرض ، وإنى أكاد أرى هنيمة مارسيللوس لا فظا أنفاسه ، مادا ذراعيه بحوى ، تتألق على وجهه الأسمر شعاعات الموت ممتزجة بأشعة القمر أميت مارسيللوس الا الولكنه تغفيني عليه إنك لتحيا با أخى البت في أخيك الحي إصوتي يرجع الى صوتك الحالا ، وأسمع في قابي القوى ولبك الحزين بخفق

( يصبح فريسة للاضطرابات )

ولكن لم هذا الفراغ ؟ وهـذا التأثير ؟ هأنا وحدى معه وهو وحده ممى . نحن وحدنا كما كنا من قبل . إنني أسمع هزيم الربح بين أشجار النخيل في السهول التي لا يخترقها سبيل

بلى الهذا هو ذات الأربح ، إن الانساك بوم بدأ يتألم — وحياً نزل يحمل ممه صحراء، رمح مصر البارد تهب عنيفة ...

لالا: أمّا لا أستطيع أن أبق بدون (إيرابيلا) لا أستطيع ... إيرابيلا ... إنها لا تسمع تدائي ...

كم بيننا من الأبعاد ؟ . . . ولسكن ما أدنى أمذا الظلام الذي لا يُرَد ا

كنى ... دعنى أحيا هكذا يا إلَّه الألم ! صوت أبى الهول - تمالوا . . .

ياريس - الصوت ذاته دائما . . .

أبو الهمول – تمالوا . . .

بأريس - النداء ذاته ، ومع هذا أرانى وحيدا هذا ... لا أريد أن أسمع تداءك أيها الرسول اللمين أبو الهول - لم أقل الحقيقة إلا له

ماريس – كذب وافتراء . كلامك ليس حقا ، ولا يمكن أن يكون حقاً

أبو الهول — باريس ؛ إن مارسيللوس وحده هو الذي أدرك السر

بأريس - النجدة ... أغيثونى ا يتلاشي المشهد والمثاون والمسرح .... لا شيء إلا الصحراء وأبو الهول )

المشهد الخامس

أبو الهول . بأريس . ايزابيلا

أبو الهول - قضى مارسيللوس زهرة مضطربة وبما أن الحقيقة كانت تفتل فأنا قد أبديتها ا ياريس - أبو الهول

أبو الهول – إنك أن تتفاب على رسالتي التي هي الموت . ما أنت إلا جاهل لأنك لا تزال محيا ! وربما كنت حين حملت أسراري الى مارسيالموس قبل صرعه ، ربما كنت مخدوعا

سرى ا وما هو هذا السر الأكبر ؟ أناوجدته ولست باله . إننى فحست كل الزهو الانسانى ، حتى إذا تأملت فيه لم أجد إلا التراب !

ياريس – ماذا تقول ا

أبو المول – إلا التراب ... هنالك الأفق، الأمل المجنون، وقد يكون الأمل على حق . لا أرى إلا التراب والموت

الساء قد احتفرت جناحی العاطاین . أنا لم أصعد الی الاعالی ، أنا لا أدری شیئا . لست إلا کائناً أرضيا مثلث . وإزاء « أبی الهول » نفسه « أبو الهول » جدید یسدا . فالارض تقول « الفناء » والساء تمطی القضاء

باويس – لا لا 1 إنك سلبتني سر ايتملق بي . إنني لن أموت هنالك 1 سأحيا ؛ لست واحدا من أولئك الذين تجب محاباتهم

أبو المول – إنى تبينت وجهك حين تكامت ولحجت مستقبلك وفتوتك ومواهبك . . . ( باريس سائحا من الألم )

ولكن مارسيلاوس لأى سبب انترعته 1 أبو الهول — ( بعد صن عميق )

عفوا! لكونى حطمت قلبا فى زهو الحياة ،
إن « مارساليوس » المساوب » ببيت من « شعر
قرحيل » لم يدفعه الى الموت إلا سبب قدسى . إنى
بقتلى إياه قد آثرته على غيره . وقد أكون أحسنت
فإجابة رغبة كليكا بإعطائه الموت وإبقائك فى عالم الحياة
أذكر أيضاً يا باريس ! لقاء ما تحت الأفق !
فليمتزج مع كل حب عنيف فيك أثر غيابى الغريب
عنك ، إننا لن نتلاقى ، يخيل إلى أن كواكب مصر
وسماه ها مدعونى إليها ، ولكن ، على الأقل ، تبصر
عيناك هنا نظرى الزمردى ، ولحدى الحجرى
عيناك هنا نظرى الزمردى ، ولحدى الحجرى

ر تتواری الصحراء وأبو الهول ، وتظهر إيزابيلا، وتفع على باربس ... و باريس يستيقظ كن أزعجه حلم ) باريس — إيزابيلاا أعطيني عينيك ، فلك أيضاً ا تمالي ... لنمش في موكب الحياة ... إيزابيلا — الحب وحده هو قاهر الموت ...

ر يدهبان متعانفين ) — السستار — . ( تحت الرواية )

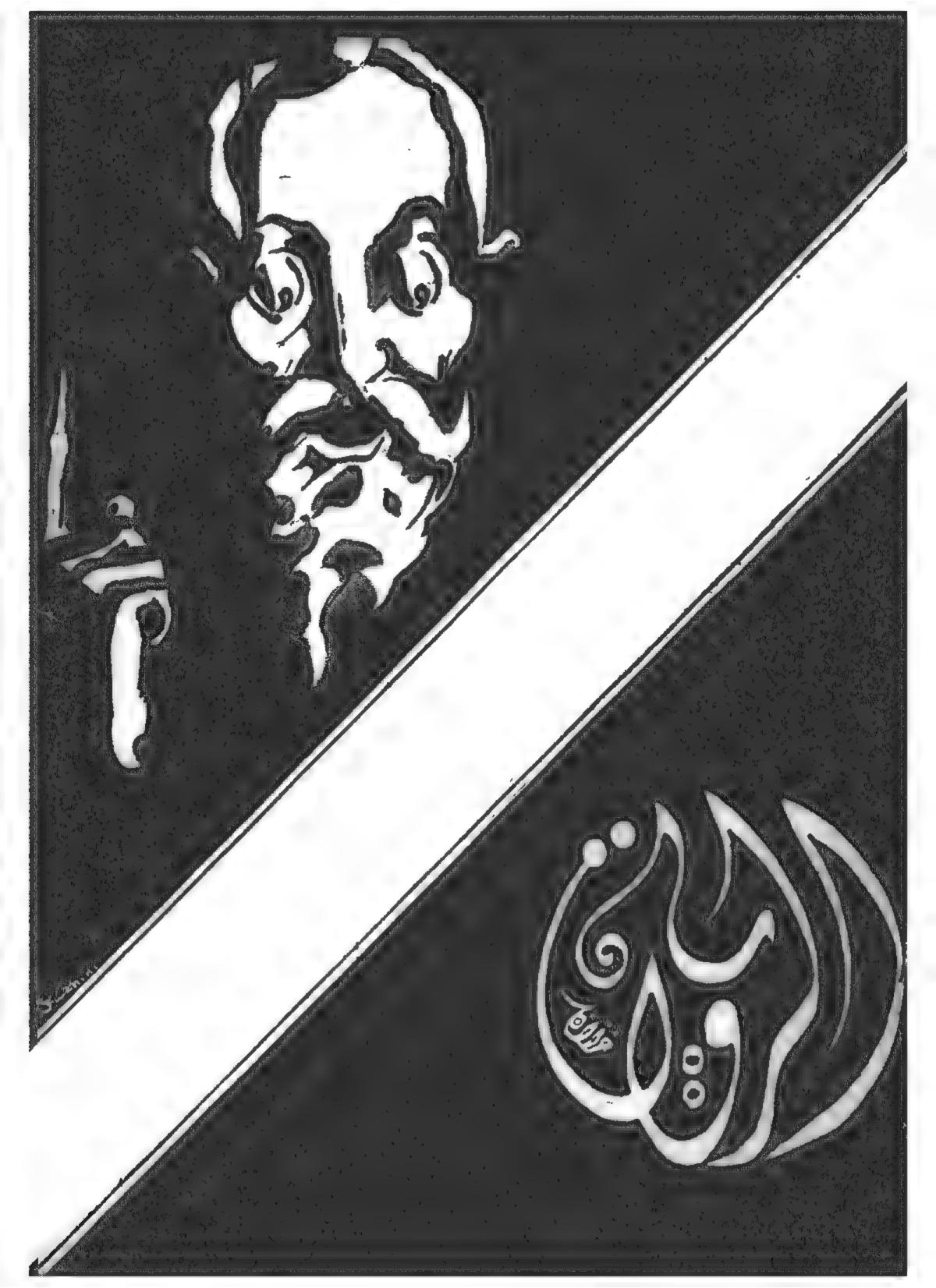



عدر الروء المعالى الماسي والمعرف والمعرف

مجسلة الإداب الرفيعة والثقافة العالية تصل الماضي بالحاض وتربط الشرق بالغرب على هلى وبصيرة

الرال : نبر المدوى عبر دوع الزمة العرب

السالة : إلى وحدة التالة أياء البعود المرية

الرال : نعود مل المالة العرب المرادة العرب

الرسالة : تسبل طواهر النبريد في الأداب المربة

الرسالة : في في النشء أنباليب البسيرة العربة

مجموعة اعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق المجموعة اعدادها ديوان العرب المديث ، ودائرة معارف عامة

الاشتراك الداخلي متون فر شاء والخارجي ما يساوي جنبها مصريا مولف لا دالم يبه عنصم ٢٠٠٠ الا شتر الدالداخلي متون فر شاء والخريفش رقم ٢٥٠ - تلفون ١٥٢٧ ق

## صاحب الجاة ومديرها ورئيس تحريرها السئول احرمسس الزمات

مل الاشتراك عن سنة مصر والسودان و سنة قد مصر والسودان و هم ألمالك الأخرى و ثمن العدد الواحد.

الودارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الخضراء — الفاهمة تليفون ٤٢٣٩٠ ، ٣٤٥٥



كاند ( كروه معمل و (لتاج)

تصدر مؤقناً نی أول كل شهر دنی نصف

السنة الأولى

٣ ربيع الشانى سنة ١٣٥٦ — ١٥ يونيه سنة ١٩٣٧

المدد العاشر



## فهرس العداد

| كسوس ومكريا أسطورة إغريقية بقلم أحمد حسن الزيات                               | rko [  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| شـــال أنصوصة فرنسية بقلَّم الأستاذ ابن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1 444  |
| يميات نائب في الأرياف صور مصرية بقلْم الأستاذ توفيق الحكيم                    | 444    |
| روجـــة به لواشنجطون ارفنح بقلم الأدبب حسين محمد كامل                         | 4.5    |
| ريض أقصوصة مصرية بقلم الأستاذ إبراهيم عبدالقادر المازني                       | N-1    |
| تفضلوا بقبول احترامي لسالتيكوف بقلم الأستاذ عبد اللطيف النشار                 | , 717  |
| زاء الاجتهاد لرتشارد جارنت بنه الأستاذ عبسد الحميد جمدى                       | - 77+  |
| دراع الذابلة لتوماس هاردی بقلم نظمی خلیل لتوماس هاردی                         | ון אין |
| لترافات فتي العصر لأنفريد دى موسيه بقلم الأستاذ فليكس فارس به بنام            | 1 188  |
| وذيسية لهوميروس بقلم الأستاذ دريني خشبة                                       | 11 721 |

# اسطورة الارتيب تمثل لفصيل ولشعر المساعدة المساعد

آلهٔ آم عن مصدر هذه الحرب

ودلنی کانعلمین (۱)
مدینة مقدسة تغیض
جوانبها بالعجائب،
والناس بمرون علیها
وهم عنها ممرضون،
وأنا کا ولئك الناس

فى هـذا اليوم لاأريد أن أتنقل بك من البرناس الى الهيبدروم ، ولا من الهيبدروم إلى منصة أبولون ، فانك ولا شك حججت إلى هـذه الأماكن منذ طويل فى (سياحة أناكر سيس) ، وأنا — ولا أخنى عنك — مشوق كذلك إلى رؤية أشبال همقليس

كان الشعور الذي استولى على الاغريق لدى رؤيتهم أولئك الأبطال يترجم عنه هذا الهتاف الأجاعي الساخب: « يا للآلهة الخالدين! ما أوفي القوام وما أصلب المضل!» وكان في الجمع شيخ سبط العظام، تحسبه وفي يده عصاه المذهبة وعلى جبينه عصابته البيضاء، ملكا من ملوك الأغريق العشرين، مال على كاهن من كهنة أبولون، وهو يجتاز العشرين، مال على كاهن من كهنة أبولون، وهو يجتاز العبد حاملاً مبخرة من مباخر المطود، وقال له في سوت خافض:

(۱) يوجه الكانب الحدديث إلى صاحبته التي دعاها أخته ، وكتب إليها طائفة من الأقاصيص عنوانها ( أقاصيص إلى أختى ) Contes à ma soenr وهذه إحداها

فى ذات يوم لا أذكر من تاريخه إلا أنه كان لمامين من موت هم قايس ، كانت مدينة (دانى) تعوج بالناس وتعج بالضوضاء وترخر بالفتوة . كان ذلك اليوم آخر أيام الألعاب الفيتونية ؟ ومن أعجب الأشياء أن الصراع والسباق كاما يجريان على غير مشهد من أحد ، والرياضيين والسواقين كانوا ينتصرون على غير علم من إنسان ، حتى قبل إن الشاعم سيمندس كان ينشد رائع الشعر فى الفرس الجلى ولا يستمع إليه يومئذ إلا بطله ، ذلك لإن الجلى ولا يستمع إليه يومئذ إلا بطله ، ذلك لإن ميدان اللعب إلى معبد أبولون :

« هاهم أولاء أبناء هرةايس ! هاهم أولاء أبناء هرقايس ! »

ومن في الناس لا يضحى بمقمده في الملمب ليرى أبناه هم قليس سيد أبطال الأغربيق؟ وكانت أثيبا منذ شهر قد استيقظت ذات صباح فوجدت هؤلاء الأبناء مخلوعين مضطهدين مشردين يهافتون في الساحة العامة على مذبح الرحمة فثارت بها الحفيظة لشكواهم ، ويزت فيها القلوب والسيوف لبلواهم ، ثم بمثت بهم في هذا اليوم على رأس السفارة المقدسة إلى دلني يستنبئون على رأس السفارة المقدسة إلى دلني يستنبئون

أبنياء هم قليس على مقمد واحد؟

- كلامك يا أبى الحق لا مرية فيه ، فليس لهم واكن له من له من ديجانير غير ثلاثة بنين ، ولكن له من زوجته الأخيرة ( يول ) . . . .

- فقاطمه الشيخ قائلاً: صحيح اثم ضرب على جبينه بأصبعه علامة التذكر وقال: لقد روى لى (فيلوكتيت) هـذا الحديث عشرين مرة ؟ ولكن قرنين من الزمان بدوران على الرأس لا بدأن يضعضما فيه الذاكرة انم أذكر الآن أن هذا الزواج أعقب بنتا . . . فارتفع من وراء الشيخ صوت ندى عذب بهذه الجلة :

بنتاً وابناً یا أبی

فالتفت الشيخ فرأى يافعاً شاحب اللون هش العظام فى زى أهل الأرجوليد يردد فى احتشام وخجل:

بنتاً وابناً وها إكسوس ومكريا

فلاسم الشيخ ضاحكا من الغلام ، وقال للكاهن : أنظر ؛ فى (بيلوس) يهتف الناس بملى ، وفى (أرجوس) يرسلون إلى تلاميذهم ليملمونى ...

ثم قال للغلام: من الذي أنبأك هذا يا بني؟ وماذا تسمى ؟ ولكن الفتى لم يتحمل ملاطفة نسطور (وهو الشيخ) فأفلت منه وغاب في زحمة الناس دون أن يجيب

وكان ذلك الهتاف لا يزال يدوى فى الفضاء لا يمتريه فتور ولا يناله تغير :

« يا للا له أله الحالدين ؛ ما أوفى القوام وما أساب المضل ؛ » ولملك تمجيين لهذا الاطراء ، وتحملينه على عمل الاستهزاء ، ولكنك تذكرين أننا في بلاد

قسمها طبيعة الأرض ومطامع الناس إلى عشرين دولة صغيرة ، يتضارب أفيالها الصبيد من شدة الرحام بالمرافق والمناكب . وكان المرف اللدارج في الأم القدعة أن يقتتل الناس رجلاً لرجل ، وحسما لجسم ، فجملوا قوة البدن جماع القوى وملاك الفضيلة ؛ وكانوا يتوسمون مخايل الكفاية والفضل في قبضة البد وقوة الكتف ، كا نتوسمها محن اليوم في أسرار الجمة ولمحات المين ؛ وحسبك أن هي قايس رمن القوة ومثالها كان إلها !

تأخر ظهور الكاهنة الوسيطة التي يتكام بلسانها الاله (La Pythie) ولكن أحداً لم يسمع هنين السأم ، ولم يلمح عبوس الانتظار ، لأن الجمهور كان يجِد فيما يرى غذاء لفضوله وريا لشوقه : كان يرى هِ آوس بكر هرقايس وأكبر الأخوة ، وهو محارب عملاق عارى الذراءين مجدول المضلات مطهم الوجه ، فيجده وعلى منكبيه جلد الأسد ، وفي يده الهراوة العقداء ، أشبه بأنيه مَنْ الليلة بالليلة . ثم يرى أنتينور وهو سوغُ (١) هيلوس وأدق منه ملامح وأرشق منه قامة . كان يتشح بقداسته الجديدة ، وينتسم لشباب الأغريق ، ومنجراه منفوخان يتنسمان عبير الاعجاب في نشوة ولذة . وعلى الجلة كان الاله أنتينور شديد الخيلاء والصلف؟ أما أخوهما (إبجسط) فسكان لايشههما في شيء غير القوة والشهامة . كان وجوده في هــذا المصر وفي هــذا المسر خطأ صارخًا في تقويم الزمن . وأعجب شيء فيه أنه كان أشةر الشمر ساهم الوجه منقبض المزاج ، وانقباض المزاج عاطفة عصرية

 <sup>(</sup>١) يقال : هو سوغ أخيه وسيغه إذا ولد بعده
 وليس بينهما ولد ، وهو بالفرنسية (Painé)

مسيحية . ثم كان يرجع من المارك الدامية الشمواء الى الدار عذب الروح حيى الطبع ، كانه أحد أولئك الحاربين الشقر من أهل الشمال : يصرعون المردة والأغوال ، ثم يطأطئون الهام ويحرمون الكلام أمام عصا ساحرة صغيرة . كان وهو يتحسر على عرش (أرجوس) كانما يأمى على شيء أعن عليه من عرش ا فالى أين إذن كانت تصديد زفراته وتتبخر دموعه ؟ إلى بيت صديق ، أم إلى قبر أم ؟ عمل ذلك عند الله ؟ فان سره لم يسافر عن ضميره إلى أحد ، حتى أخته الفتاة مكريا ، وهي أمينة السرائية الم جانبة تصلى ...

عفواً باأختاه (۱) لقد شفات بالأبطال عن العذراء، ولكنها هى الماومة! انظرى! إنها مستترة فى ظل إخوتها ، كانها تحرص على أن تفقلها العبون. إنها لم تكشف عن وجهها النقاب بعد ، فقسها تها لا زال مجهولة ، ولكمك أسلفت لها الحب ولاشك ، لأذاك سمت منذ قليل أنها وديعة تقية

\*\*\*

وأخيراً أعلنوا ظهورالكاهنة الوسيطة ، وكان الوهن لا يزال بادياً عليها مر أثر ما أصابها من اختلاج الأعصاب في وساطتها الأخيرة بين الآلهة والناس . فهي تجر نفسها جراً من الأعياء والجهد حتى بلفت المنصة متكئة على كاهنين من كهنة أبولون . حينئذ انفتح في جوف الحراب باب على مصراعيه فاقتحمته هبة عريضة من الهواء المازف ، فقشمت دخان القرابين وهزت الجمع الحاشد فضيح فقشمت دخان القرابين وهزت الجمع الحاشد فضيح الناس قائلين : « الالآمه ؛ هذا هو الالآمه ؛ ه

(١) پريد البكاتب أخته هو

وعندئذ اضطربت النبية المذبة في النصة اضطراب الذبيح ، فخشمت الأصوات وأصنى القوم

بدأت الكاهنة أمرها بالشهيق ، ثم اتبعته عقاطع من الأنين والضراعة ، ثم انتهت إلى كلات ذاهلة لا تسفر عن معنى ، ثم تكلم الآله بلسانها فقال :

(منيرڤا) ستقاتل . . . ! وعلى خوذتها الالسهية ستصيح البومة : « إنى عطشى » ويذهب جهدها باطلاً

تدءو مينرڤا إلَّسهة النصر وإلَّسهة النصر أخسا فلا تخذلها ...

إنى أسممها وهي قادمة تثر أجنحتها في الهواء... ولكن البومة تصييح: إنى عطشي ، وأريد أن أرتوى بالدماء . . .

إن أرجوس تنتظر ملوكها لتؤلمهم :

إضطربي وميدى باأرجوس 1 إن البومة في طيرانها السفاح محومً في الجو باحثة عن جبهة تقية تضحمها .

إنها تحوم وتحوم ثم تقع على ... ولد من أولاد هرقليس »

\* \* \*

وفى هذه الساعة الرهبية المصيبة على أبناء هم قليس ، لم يكن فى المعبد من ملك نفسة وضبط حسه غير أبناء هم قايس 1

على أن الكاهنة لم تكد تمسك عن السكلام · حتى صاح بها هيلوس :

- عيسني الضحية بالاسم

ولكنها كانت تتساقط من الضعف على درج النصة ولم يبق منها إلا رمق . فقال كبير الكهنة :

إن الآله كان جبار القلب غليظ الكبد، فاذا استأنفت التجربة قتلها ولاشك. فليقدم أحد أبناء هم قليس نفسه

فارتفع من بين الجمع ذلك الصوت الرخيم الذي تسكلم منذ هنيمة من وراء نسطور وقال: أنا أقدم نفسى ! فقال له الكاهن في لهمجة قاسية: « من أنت ؟ وما ذا تسمى ؟ » فأجابه الفلام: « أنا ابن هم قليس واسمى إكسوس »

فانفجر الناس بأسوات الدهش لهذا الجواب المفاجىء ؟ ثم قال قائل منهم يتهكم : « إذا صدق قوله فقد صدق اسمه » وستملين باأختاه أن أبويه إكسوس كلة بوثانية معناها العليق ، فكائن أبويه عند ماولد وسماه بهذا الاسم احتقاراً لشكله واستصغاراً لشأنه . والحق أن هذا الحلوق الهش يشبه في انتسابه الى هذا العرق القوى ذلك النبت الطفيلي الرخو الذي تعبث به الربح وهو قائم على حذوع السنديان

دلف (تينور) إلى الغلام وقال له باهجة الحانق المتوعد: لقد منعناك أن تتبعنا إلى دانى . . . » ولكن ابنة هرقايس التى ظلت إلى تلك الساعة ساكنة ساكنة عنجبة ، ألقت نفسها بين الأخوين فقطعت من بينهما الشر ؟ ثم أخذت المسغير من يده وخرجت به من المعبد وهى فى المسغير من يده وخرجت به من المعبد وهى فى صمم عن نداء هياوس يدعوها إليه ، وفى ذهول عن هتاف الاعجاب الذى انبعث عن عيما وعن شمالها ، لأن نقابها المحسر من ذات نفسه لسرعة شمالها ، لأن نقابها المحسر من ذات نفسه لسرعة الحمال وائمة الحسن لطيفة الروح ، وقد زاد فى جالها تلك الشفقة التى تجلت في صوبها وفي عيما ، جالها تلك الشفقة التى تجلت في صوبها وفي عيما ،

والشفقة عاطفة تجنشل القبح ، فكيف بكون أثرها في الحسن ؟

\* \* \*

عادت أسرة هروايس كاما إلى أثينا في مركبة واحدة ، وقد عقد الأبطال الثلاثة قاويهم على أن يقترءوا بينهم غدآفى معبد منيرفا ليعلموا أيهم يجب عليه أن يموت . وكان إكسوس السكين قد جاء في اختيال ومرح يضع اسمه مع أسماء إخوته في الصندوق ، ولكنهم منموه ودفعوه ممتقدين أن من الاهانة للآلمة أن يهبئوا للقدر - وهو في أغلب أمره ساخر عابث - الفرصة ليقدم إليهم هـ ذا القربان الضنيل الأعجف . أما أختهم مكريا فلم يشاءوا أن يمرضوها معهم على رغبة الوت لسبب آخر غير سبب اكسوس: لقد كانتخطيبة (ليكوس) وهو زعيم من زعماء أثينا ذوى الرأى المسموع والأمر النافذ، ( وأثينا هي التي غضبت لهم تلك الفضبة وشهرت دونهم السيف ) فهم يحرصون السبب سياسي أو أدبى على ألا يقطع الاستمداد للتضحية الاستمداد للزفاف . لذلك وجدت مكريا غرفها به عودتها تضوع بمبير الألطاف والنحف التي قدنتها (ليكوس) ، ولكن نفسها وهي تتسلف الحداد على أخ من إخوتها لم يهزها كرم الهدايا ولم يسرها جمال التحف . على أنها رأت إكليل الزفاف مصوغا من الزنبق الجميل النفس ، فحملته ووضعته على جبينها من غير إرادة ولا وعي . وفي هذه اللحظة سمت من خلفها زفيراً يتصمد في شمف ، فالتفتت فاذا هي ترى إكسوس! إكسوس أخاها الذي جمت له في قلمها الأم والأخت في وقت مماً ؟ إكسوس الذي عنيت به وأشبلت عليـه لأنه

عليل الجسم مبذوء الهيشة ، إكسوس الذي الا يخطو في البيت خطوة إلا بابتسامة من مكريا تبدد بؤسه و تجدد أنسه ، فاذا غابت عن الدار غاب عنه الأنس واستوات عليه الوحشة

كان ينظر إلى الزهور الرمزية والدمع يجول فى عينه ، والهم يمتاج فى صدره ، والألم الممض يرتسم على أسرار وجهه ، فاستطير فؤاد أخته من الخوف عليه ، لأنها تمودت أن تراه يشكو ويتألم منذ اثنى عشر عاماً ، فلم تجده يوماً على مثل هذه الحال من الحكد المقاق واللوعة الألمية ، فأقبات عليه تمتذر إليه وتسرى عنه وتقول :

- أوه ا اعف عنى واغفرلى يا طفلى المسكين ا - أما أعفو عنك وأغفر لك يا مكريا ؟ علام إذن ؟ والسعادة التي غمرت بها قلبي وعمرت بها وجودى ؟

— لا تشكر لى عنايتى بك ؛ ذلك دين أفضيه . . . . ذلك تكفير أؤده . . . .

قانبه من عبن الفتى المشدوه نظرات منارعة تسال أخته حل هذا اللفز . فقالت له : سمسك إلى المنذ أربع سنين (كان عمرك يومئذ عمانى سنوات وعمرى أربع عشرة) جرت فى أسرتنا حوادث عبية وأمور خارقة لم يصل علمها بأبى ولا بأخوتى . لعلك تذكر ذلك الكوخ الذي ينوه على شاطى البحر ليختفوا فيه من أعين المضطهدين الكثيرين الأقوياء . كنت فيه ذات مساء وكان أبي وإخوتى فى الصيد ، وكفت أنت منهوك القوى من كثرة ما جربت فى الغابة طول النهار ، فاستسلمت على هدهدة المطر والربح لنوم تقيل عمول على الليل عدهدة المطر والربح لنوم تقيل عمول البيا بعد ، وكان الليل قد أقبل منذ حين وأبى وإخوتى لم يقبلوا بعد ،

فسممت قارعاً يقرع الباب فذهبت أفتحه وفى حسبانى أنى أجد الصيادين والصيد ، ولكنى وجدت عابر سبيل يطلب الدفء والمأوى برهة من الزمن فأدخلته ؛ ثم جلست إلى حانب سريرك ، واشتفل هو بتجفيف ثيابه على فار الموقد . وما كان أشد دهشى حين رأيت نوراً لطيفاً يتلألاً على شعره الأشقر 1 عزوت ذلك النور بديا إلى انمكاس النار التى فى الموقد ، ولكن الموقد خبا وغرة المسافر ما تزال مشرقة 1 حينئذ أدركت أنه أبولون ، أبولون الذى طرد من الأولمب فهام متنكراً فى المالم من هالته

غررت جائية أمامه ، وقلت : ماذا تبتني منى أيها الاله العظيم ؟ فقال : « لا شيء غير المأوى . على أن المطرقد كف والجوقد صفا ، فأما ذاهب وسأقبلك قبلة الوداع » فتقدمت واجفة القلب ، مضطربة الحواس إلى عمى ، وقدته من بده إلى مرقدك ، وقات له : « الأولى أن تلاطف هذا الصي المسكين فانه لم يظفر بعد علاطفة إله . إلى وجنته الذابلة فتنضر ، وانفخ في شفته الباردة فتفنى » فتبسم أبولون لرجائى ، ودما منك فنفث في فك من روحه ، ولكرت نفئته كانت قوية في فك من روحه ، ولكرت نفئته كانت قوية من أجل ذلك كان قلبك يحترق ولا يفتر عن الوجيب ، ومن أجل ذلك كان جسمك يذوى وروحك لا تستجيب . . وهأ بذا وقفنك على جاية الأمر فهل تصفح عنى ؟

فَمَا كَانَ جُوابِ إِكْسُوسَ إِلاَ أَنْ قَبِلَ أَخَتَهُ ، فقالت له : « إن برهان عفوك عنى أن تنقاد لي

وتسمع منى ؟ قل يا قليل الحمكة بأى معجزة بجوت من الموت جوعاً وظمأ في طريقك الطويل من أثينا إلى دلني ؟

فقال إكسوس: أوه اكنت من الصباح إلى الساء أسترجع النشاط بالفناء ، وأستفتح الأبواب بالنشيد ، فكلما دلني الدخان على وثيمة في أحد البيوت طرقت الماب وأنشدت الأغنية فيفتح لى أهله وينزلونني خير منزل

فتبسمت مكريا وقالت : أغنية عجيبة 1 هل لك أن تمامنها يا إكسوس حتى أغنها أمّا أيضاً فى ذهابى إلى دلنى أو إلى الأولمب ؟

فتمنع إكسوس وتدلل على عادة المفنين في كل عصر ، ثم نزل على مشيئة أخنه بعد رجاء قليل

#### أغنبة اكسوسي

إفتحوا ؛ أما إكسوس المسكين ، أما عمليقة السنديانة التي إن تمر عليها هبئة الريح تمت المستديانة التي عشر عاما سقط قزم من جلد الأسد الذي يتنكبه هم قليس ، فكنت أما ذال القزم ؟ كان أبي لا يحبني لأنني كنت صغير الجئة رقيق البدن ، وحيما كنت أصطدم بركبتيه وأما طفل كنت أسطدم بركبتيه وأما طفل كنت أسع فوق رأسي زمجرة كزمجرة الماصفة ؟ وكان إخوتي يضربونني كما دعوتهم إخوتي ا ومع ذلك أريد أن أعيش لأن في أختا تحبني وتحنو على ، في الجيلة الكريمة مكريا !

· أفتحوا ؛ أنا اكسوس المسكين ؛ أنا عليقة السنديانة التي ان تمر عليها هية الربح تمت

<u>-</u> ۲ --

. قال لي إخوتي ذات يوم : لا اجتهد أن تكون

سالحاً لشيء .. تما إقامة التماثيل وشيادة الهياكل فلملنا نصير يوماً آلهة » فحاوات أن ألبي مبتغي اخوتي ، ول كن الأزميل والنحت كامًا تقيلين/على يدى ؟ ثم كانت هناك رُوى غريبة تطوف بيني وبين جنادل (باروس) وكانت إصبى الناحلة الذاهلة تخط فيره: اسم أختى الحبيبة مكويا في التراب اسما لا تخط غيره: اسم أختى الحبيبة مكويا افتحوا ! أنا إكسوس المسكين ! أنا عليقة السنديانة التي إن تمر عليها هبة الربح تمت

حيند قال لى اخوى: «إن فى مضيفنا شيخاً من شيوخ السكادان يقرأ فى صفحة الساء أسرار الغيب وأنباء الستقبل، قاستمع إليه، وتشقف عليه، مقل لنا أثرى فى مطاوى السحب كنوزا أونصراً » فسمعت من الشيخ ؟ ثم قضيت ليالى طويلة أرصه النجوم والفيوم قلا أرى كنوزاً ولا نصراً. إنما كنت أرى عيون السام تنظر الى نظر الحب، كانها عيون مكريا...

افتحوا 1 أما إكسوس للسكين 1 أما عليقسة السنديانة التي إن تمر عليها هبة الريح تمت

حينند قال لى إخوتى : «خد قوساً ونشاباً واخرج إلى الصيد فى الغاب ، فجبت الغاب بقوسى ونشابى ، ثم لم ألبث ألب نسيت إخوتى ودهات عن سيدى ، وبينما كنت أسمع غناء الرباح وتفريد البلابل أقبلت ظبية فأكات ظماى من جيبى ، ثم جاء طائر صغير أعياه طول الطيران فنام فى كنانتى ، فحملته إلى مكريا

افتحوا ؛ أما إكسوس المسكين ؛ أما عليقة السنديانة التي إن تمر هليها هية الربح تمت

**- 0 -**

حينئذ قال لى إخوتى: « إنك لا تصلح لشى » مم ضربونى ، ولكننى لم أبك ، لأن فكرى كان مشغولاً بأختى ! وغداً سيأ خذون منى مكريا ! وغداً ستسأل وهي جالسة في حفلة الزفاف : ما هذا الدخان الذي يسطع هناك وراء الغار ؟ فيجيبها المدعوون « لا شى » »

« إنها محرقة إكسوس المسكين ، عليقة السنديانة التي عصفت بها الربح فجملها كالرميم » فصاحت الفتاة وقد ملكها الحنان وأدركها الجزع : كلا إنك ستميش ! وسأجملك في قلبي ، حتى إذا ثارت العواصف الهوج لا يمسك منها أذى . إن (ليكوس) سعيد محبوب ، وعذارى أثينا كثيرات يفتحن له دوره من وصدورهن . أما أنت أيها الفريد الشريد الموجع ، فاليك وحدك كل أياى وأحلاى وحى !

«خذيا أخى ، خذيا شاعرى الهدائم المنابع المابع المابع المابع المنابع المابع المنابع المابع المنابع الم

وكان الغد موعد أبناء همقليس إلى المبد ليقترعوا هناك على الضحية ، فتقدموا إلى الهيكل كما يتقدمون إلى المركة : قلوبهم فارغة من الهم ،

ور و و مهم من فوعة ، من العزة ، ثم جرت المراسم المألوفة وهي لا تختلف عما رأيناه في دلني ؟ وأقبل كاهن من كهنة (مينرقا) فأجال الأسماء في الصندوق ، ثم تقدم طفل معصوب السينين إلى الأناء المقدس يستخرج منه حكم الموت ، فلم تكد بده تلمس حافته حتى دوى على عتبة المعبد صوت المرأة يقول : « قف ا ها كم الضحية . . »

وكان ذلك الصوت صوت مكريا وهي تنقدم إلى الذبح كاسفة اللون ، كاملة الأهبة ، تنوس على جبينها الأزهر الجميل عسمية الذبيحة . فدلف إليها أيجسط وقال : أهنا أنت يا أختاه ! لقد وعدتني أن تتخلق لتقومي على سرير إكسوس . فقالت وهي تفالب الدمع وتحبس الزفرة : إن إكسوس مات ا تفالب الأن ما عنمني أن أفديكم بنفسي . ثم قابمت سيرها البطيء إلى الهيكل بين تصفيق الجمع وإذعان الاخوة ، ثم جئت مكريا أمام الذبح ، وعوقت بالاشارة مدية الذابح المجلان حتى تلق على اخوتها بابتسامها الآخير ؛ ثم أغمضت عينها ، وأزاحت الفطاء عن ثديبها ، وكانت بعد دقيقتين جسداً بضطرب على مذبح الهيكل !

ثم أضرموا النار ، وجَعِلوا منها لأكسوس ومكريا محرقة واحدة ؛ وعندُنْذُ رأى الناسَ شيئًا يصمد مِن اللهيب الىالساء ، رفّاف الأجنحة ناصع الريش رائع الرواء ١

وهكذا كانت الفضيلة (مكريا) في العصور الخوالى تكفل الشمر (اكسوس) وتلهمه ، والفضيلة والشمر أجمل ما في الحياة وأ نبل ما في الانسان (الزيات)



كانت مدينة (اتريتا) ذات الصخر الأشهب والحمى الأبيض والبحر الأزرق تستريح تحت الشمس الصاحية ، في يوم من أيام يوليو الضاحية . وكان منظرها المام أشبه بالملال قد انتهى طرفا استدارته بيابين أحدها صغير وهو الأعن ، والثاني كبير وهو الأيسر ، ثم تقدما في الماء الساكن فخوض كلاها فيه ، وارتفعت قمته حتى بلغت مستوى الصخور . وكان قد جاس على شاطئها المديد جماعة من المصطافين ينظرون إلى الستحمين، واحتشد على مُشرف الكازينو جماعة أخرى قائمة. أو قاعدة تمرض بحت أضواء الشمس الشرقة جنة من هرة من الزينة تسطع في خلالها المظلات الحمر والزرق مطرزة بأزهار الحرير اللون . وانعزل في آخر الشرف على طريق النزهة فريق آخر مرت المصطافين ريدون السكون وينشدون الراحة ، فوقد أو خطاهم الوئيدة على أنفام الموج بميداً عن زحمة الأجسام وضجة الأصوات . وكان بين هؤلاء شاب ممروف نابه هو الرسام جان ســومير . كان يمشى ساها واجما بجانب عربة صغيرة من عربات المقمدين مِدفعها الخادم في هون ورفق ، وقد جلست في هذه المربة زوجته وهي فتاة في ريق ألممر تسرح النظر الحزين في جمال السهاء وزينة الأرض وبهجة الناس

كان الزوجان يسديران على هذه الحال لا يتبادلان الكلام ولا النظر ، حتى قالت الزوجة :

لا يتبادلان الكلام ولا النظر ، حتى قالت الزوجة :
إلى الرسام بكرسى سده ير من القاش فقمد عليه ، وكان كل من من بالزوجين الساكنين الساكنين الساكنين الله كنين الساكنين الله كنين الساكنين الله عليما نظرة حنان وحزن ، فقد اضطربت الألسنة بأن حادثاً من حوادث الاخلاص والتضحية وقع بينهما ، إذ تزوج الشاب منها على الرغم من عاهما المزمنة تأثراً من حنها إياه كما يقال . فقال رجل لآخر وكاما جالسين على مقمدين يجيلان نظرمهما في الفضاء :

إذن لماذا تزوجها ؟ فقد كانت حين الزواج
 على هذه العاهة ؛ أليس كذلك ؟

نم هو كذلك ؛ ولكنه تزوجها .
 تزوجها كما يتزوج الناس حمقاً وسفاهة .

- وبمد ؟

- وبعد ؟ ليس هناك بعد ولا قبل يا صديق. الانسان أحمق لأنه أحمق . وأنت تعلم من خصائص . الرسامين الزواج المضحك ، فهم يتزوجون على التقريب كل الأمثلة (modéles) ؛ وقد يتزوجون من

الخدينات العجائر ، ومن السيدات الموهات لأى سبب من الأسباب ؟ لماذا ؟ لا يعلم أحد لماذا ؟ لا يعلم أحد لماذا ؟ يخيل إلى على المكس بأن طول مماشرتهم لهذا النوع من النساء الفواجر اللاتي يسميهن الناس (أمثلة) جملهم يمافون جنس الأنثى ، فأنهم بمد أن يجلسوهن ليرسموا صورهم على مثالهن يتزوجونهن . اقرأ الكنيب الصادق القاسى الجيل الذي ألفه الفونس دوديه بمنوان (نساء الفنانين)

أما الزُوجان اللذان تراها ، فان الحادث الذي وقع بينهما وقع على صورة خاصة وحال فظيمة

لقد مثلت هذه الفتاة مهزلة ، أو بالحرى مثلت مأساة ألمة . لقد قاصرت بكل ما تعلك لتربح كل شيء أو تخسر كل شيء . هل كانت مخلصة ١٠ هل كانت تحب جان ؟ لا مدرى ذلك إلا الله . ومن ذا الذي يستطيع أن يحدد تحديداً قاطعاً ما في عمل الْرَأَة من زور وحق ؟ انهن مخلصات داعاً في ما ببدو علمن من آثار انفسالامهن ومظاهر عواطفهن . فهن ساخطات مجرمات مخلصات كريمات لثيات على حسب ما يجرى في شمورهن من البواءث والآثار . وهن لا يفترن عن الكذب من غير أن يردن ولا يملمن ولا يفهمن . وقيهن مع ذلك وعلى رغم ذلك صراحة مطلقة في الأحاسيس والمواطف اللاتى يظهرتها بأحكام وحلولءنيفةغير متوقمة ولامفهومة ، تضلل منطقنا في الرأى والحكم ، وعادتنا في التعديل والتوفيق . فالمفاجأة والمنف في عِنْهَا مَهِن يجملانهِن أَلْفُ ازاً لا يُحل ، فنحن لانبرح نسأل هذا السؤال: « هلهن سادقات ؟ » « هل هن کاذبات ؟ » 🕐 📈

ولكنهن يا صديق صادقات كاذبات في وقت

مماً ، لأن في طبيعتهن أن يكن صادقات كاذبات على أشد ما يكون الصدق والكذب ، أو لا يكن على شيء منهما أصلا

أنظر الى الوسائل التى يتوسل بها أكرم النساء ليبلغن منا مايردن، تجدها وسائل ممقدة وساذجة؛ فهى ممقدة بحيث لم تقع فى حدسنا من قبل ، وساذجة بحيث ترانا بعد أن نصبح من ضجاياها لا يسمنا إلا أن تمجب منها ونقول : «كيف القد خدعتنى بحمق وغباوة» ، شم إنهن ينجحن داعاً ياعن بزى ، وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بزواجهن ، وهاك قصة السيد جان سومير:

كانت الفتاة مثالاً كما عامت ؛ فكانت تجلس في مرسمه على الأوضاع التي يريدها ؛ وهي بارعة الشكل ظريفة الطبع رشيقة القوام ، فعشقها كما يعشق الانسان كل فتاة على مثالمًا في الجمال والفتنة ؟ ثم تخيل أن حيما قد أُخَذَ عجامع قلبه . وهناك ظاهرة غريبة : اذا ما رغب الإنسان امرأة ظن مخلصاً أنه لا يستطيع أن يميش مدونها بقية عمره ، ولكنه متى ملكها زهدها ، وإن تستطيع الشهوة البهيمية أن تمسكه بجانبها طول الحياة ، فلا بد منشىء آخرهو توافق النفس والطبع والمزاج . ومن الفتنة صادرة عن إغراء الجسم ، أم عَنْ جاذبية الروح. وقصاري البكلام أنه أحبها أو ظن ذلك ، فماهدها على الاخلاص وواعدها على الوفاء، ثم عاس هووهي على هذا الأمل. وفي الحق كانت الفتاة ظريفة ، وزاد في ظرفها تلك النباوة اللطيفة التي تتصف بها الباريسيات الصغيرات ؛ فهي تثرثر وتهذر وتنطق بالحماقات التي تجملها الطريقة الغربية التي تلقمها سها

أشبه بالبراعات الذهنية ؟ وكان لها في كل لحظة خركات ترمين بها عين الرسام : فهي حين ترفع ذراعها ، وحين تبسط يديها ، وحين تنحني ، وحين تركب المربة ، تريك حركات محكمة مقدرة مناسبة . وفي غضون ثلاثة أشهر لم يلاحظ جان أنها في حقيقة أمرها تشابه سائر (الأمثلة) ، فاستأجر بيتاً صفيراً في (أندريسي) ليقضيا فيه الصيف . وكنت هناك ذات ليلة حين أخذت الهموم الأولى تنبت في قلب مديق ؟ وكانت تلك الهيلة قراء ، فأردها أن نجول جولة على ضفة النهر ، وكان القمر برسل على الماء للرثمد وابالاً من الضوء ، ويكسر أشعته الصفراء على دارات الماء وتيار اللج وعباب النهر البطىء الهارب دارات الماء وتيار اللج وعباب النهر البطىء الهارب دارات الماء فسير على طول الشاطىء نشاوى من

ذلك الطرب المهم الذى تبعثه فينا هـذه الليالى الحالمة ؛ وكانت نفوسنا مهيأة لأعمال فوق أعمال البشر ، وقاوبنا مفتحة لحب كوائن شعرية مجهولة ؛ وكنا نشعر بالجذبات والرغبات والأماني تختلج في نفوسنا ، فلزمنا الصمت مفتونين بصفاء الماء وطراءة الليلة الجميلة ، وعذوبة البحر التي خبل إلينا أنها نفذت إلى الجسم وغمرت الذهن وعطرته وغمسته في السعادة.

وعلى حين بنتة صاحت جوزفين (وهو اسم الفتاة) قائلة :

- هلرأ بن السمكة الكبيرة التي و ثبت هناك؟ فأجاب چان من دون أن ينظر أو يعلم:
- نعم يا عزريزتي فقالت مفضية:

- كلا إنك لم ترها ، لأن ظهرك كان إليها فابتسم وقال : نسم هذا صحيح ، قان الجو قد

استولى بجاله على فلم أفكر فى غيره فأمسكت عن الكلام، ولكن شهوة الحديث ملكتها بعد لحظة فسألت چان:

- أذاهب أنت غدا إلى باريس ؟ فأجامها :

- لا أعل

فماودها النضب، وقالت:

لعلك ترى مما يهج نفسك أن تتنزه وأنت سامت . إن الانسان إنسان لأنه يتكام ا فلم يجب على قولها بشيء . وفطنت هي بفضل غريزة المكر فيها إلى أنها ستحنقه ، فأخذت تفني ذلك اللحن المثير الذي آذي الآذان والأذهان مند عامين ، ومطلعه : كنت أنظر في الفضاء ... فقال لها مفه فها:

اسكتى من فضلك ؟ فقالت له محتدة :
 ولماذا تريد أن أسكت ؟ فأجابها :
 إنك تفسدين علينا الإنفار

هنا حدث المشهد الكربه السفيه بمنابة المقاجي وحسابه المبتسر ، فاحتقنت الوجوه وأمهمرت الأعين ، ثم عادا الى البيت ، وكان جان قد يركها عضى في ثورتها لا يدفع ولا يهاجم ، لأنه كان عدر الأعصاب بنشوة هذه الليلة العلوبة التي هبطت بها إلى الأرض هذه العاصفة الهوجاء

ومضت بعد ذلك ثلاثة أشهر، كان الفتى يضطرب اضطراب القنيص فى هذه العلاقة القوية الخفية التى تربطنا بها العادة فى مثل هذه الحالة . كانت الفتاة لا تنفك ترهقه إرهاق المضطهد، وتعديه عذاب الشهيد، فصار يومهما ولياهما شخاراً متصلا لا يخلو من سباب وضرب . وأخيراً مهم على أن تنتهى هذه الحال على أى

وجه وبأى ثمن . فباع رسومه واقترض من أصدقائه بمض المال حتى حصل فى بده عشرون ألف فرنك فوضعها ذات صباح على المدفأة ومعها كتاب الوداع وترك لها المنزل ولجأ الى بيتى

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر قرع الباب، فذهبت أفتحه فاذا هي في وجهى لاتكاد تملك نفسها من الحنق والقلق، فارتبكت أفا، ودخلت هي، ورآها هو من بعيسد فوقف حتى أقبلت عليه ورمت بين قدميه الفلاف وفيه الأوراق المالية. وقالت في هيئة نبيلة ولهجة موجزة: هاك نقودك . لا حاجة لي بها . وكانت حينئذ ممتقعة اللون مضطربة البال حرية بأن تأني كل حاقة؛ وكان هو كذلك كاسف الوجه عنق الصدر حريا أن يرتكب كل شدة، فسألها: ماذا تربدين ؟ فقالت: لا أربد أن تعاملني فسألها: ماذا تربدين ؟ فقالت: لا أربد أن تعاملني معاملة البغي، لقد توسلت إلى حتى سكنت إليك، فأنا لا أطلب إلا أن تبقيني عندك

فضرب الأرض برجله وقال منفملا :

لا، هذا كثير. إذا كنت تظنين أنك ... فبنه أنا من يده وقلت له : دعنى يا جان أفعل . فبنه أنا من يده وقلت له : دعنى يا جان أفعل . ثم تقدمت إليها وأخذت أكسر من غضبها بكل ما عليه الخاطر في مثل هذه الحال ، وهي تستمع إلى جامدة شاخصة صامت مصرة . فلما فرغت جميتي والحال لا يزال على أشده ، لحات إلى آخر الحيل فقلت : إنه لا يزال على حبك يا صغيرتي ، ولكن أسرته تريد أن تزوجه ، وأنت تعلين ...! فأخذتها رجفة قوية وقالت :

-- آه . . ا آه ۱ لقد فهمت الآن ۱ شم التفتت إليه وقالت : تبنى أن تنزوج ؟ فأجابها فى شدة وحزم : - نعم . فخطت إليه خطوة وقالت :

إذا تزوجت قتلت نفسي . أنسمع ؟

فهز كتفيه وقال: حسن القتلى نفسك ا فنبست بكلمة أو كلتين وقد أخذ يكظمها الهم القاتل: أتقول ؟ . . أتقول ؟ . . أعد ا فقال معيدا: انقول ؟ . . أنقول ؟ . . أعد ا فقال معيدا: افتلى نفسك إذا كان هذا يسرك ا فقالت وشحوبها بزداد وحالها تسوء: لست في حاجة إلى التحدى ، سألقى بنفسى من النافذة . فضحك جان بملء فيه ومضى إلى النافذة ففتحها ، ثم حيا وانحنى ، كمن بريد أن يقدم عليه غيره في المشى ، وقال : هذا هو الطريق ا تفضلي ا فثبتت فيه نظرها الحائر الطائر الطائر حقل ، ومهمت نفسها كمن يربد أن يقفز سياجاً في حقل ، ومهمت نفسها كمن يربد أن يقفز سياجاً في حقل ، ومهمت أمامه وأماى إلى النافذة ثم اختفت ا

لا أنسى ما حييت ذلك الأثر الذي أحدثته في نفسى هذه النافذة المفتوحة ، وقد هوى منها ذلك الجسم ! لقد رأيتها في تلك اللحظة واسعة كالسهاء فارغة كالفضاء ، فرجعت القهقرى ، ولم أجرؤ على النظر كأ نني خشيت أن أسقط ، وتبسلد جان فلم يستطع الحراك ولا النظر ؟ وتسابق الناس فأتوا بلفتاة مكسورة الساقين ، فلم تمش على قدميها بعد اليوم . وتقسدم حبيبها مبلبل الصدر من وخز اليفمير ، منفعل النفس من اخلاص الفتاة ؟ الضمير ، منفعل النفس من اخلاص الفتاة ؟

ذلك يا عن يزى حديث هذين الزوجين وأقبل المساء، فرغبت الفتاة في العودة خشية البرد، فأخذ الخادم يدفع عمرية الكسيحة نحو القرية ؛ ومشى الرسام بجانب امرأته وقد معنت عليهما ساعة من الزمان لا اللسان يخاطب اللسان، ولا النظر يبادل النظر. (جي دي موماسانه)



صبراً على عد النقود التي توضع أمامي . وانتهيت من هذه المأمورية ، وغرجت على مخزن النيابة في طريق أَفتشه بر بالمرة » وهو عبارة عن حجرة تشبه دكان «أَلف صنف» فما من أصناف البنادق والفدارات الريفية والكاكين والشراشر والمناجل والفؤوس والباط والنبابيت والهراوات و « اللبد » و « البلغ » و «الجلابيب» الملطخة بالدم والطين و «العبداري» المثقوبة بالرش والبسارود ؛ كل عليه رقمه وتأريخ ضبطه ورقم القضية التي ضبط على ذمتها . وعندي أن نظرة واحدة تلقى على مخزن نيابة أى بلد تدل في الحال على لون هذا البلد وعقليته ودرجة حضارته . ولا شك عندى في أن مخزن نيابة « شيكاغو » مثلا لا يمكن ألت يحوى مطلقاً هراوة أو شرشرة. وسمدت بمد ذلك إلى مكتبي ، فوجدت حضرة القاضي : « القيم » في الانتظار وقد أحضر له الفراش القهوة . فماكاد يرانى حتى صاح : - خلاص ، الفوضى دبت في البلد 1



۲۰ اڪتوبر . . .

قت في الصباح بجرد خزينة الحكمة . فالنيامة هي التي من شأنها مرافية الخزينة ، وعلما أن تقوم بهــذا الجرد مرتين على الأقل في كل شهر بطريق المفاجأة . ويظهر أن كلة « المفاجأة » وضعت في اللواكح والتمليات من قبيل التشويق كما توضع في الاعلانات ، فهي في الممل لا وجود لهما . وقد جرت العادة أن ينسي وكيل النيابة لكثرة مشاغله هــذا الجرد فلا بذكره به إلا الصراف القصود مفاجأتة . فهو الذي يطلب في إلحاح حضور البك الوكيل للجرد حتى يسدد إلخالة طبقاً للقانون. وفي أكثر الأحيان لا يشمر وكيل النيابة إلا وقد فوجىء هو بالدفتر الخاض بالخزينة يمرض عليه مع المحضر محرراً باسمه « محن فلان وكيل النيابة قمنا اليوم بجرد الخزينة ، فوجدنا سهاكذا أوراقا مالية وكذا فضة وكذا أشياء ثمينة وكذا أمانات » فيوقع وهو لم يتحرك من كرسيه وهو يقول : « خذوا إمضاء وخلوا عنى بلاوجع دماغ » . فير أتى أنا نشخصياً أنتقل بالفعل وأشاهد الخزينة وإن كنت أوقع آخراً لأمن على كل حال دون أن أطيق

فأردت أن أفتح في أسأله الافصاح ؟ فلم يمهلني ومضى يقول :

- راحت هيبة الأحكام!
  - ا إنه السألة ؟
- المسألة باسيدى أبى أصدرت حكما مدنياً ضد عمدة من الموالين للحكومة وراح المحضر ينفذ عليه ، تمرف حصل إيه ؟
  - ¥ --
- انضرب بممرفة العمدة « علقـة » لكن « نضيفة » وانحبسأربمة وعشرينساعة في حجرة التايفون
  - والركز عمل لها قضية ؟
- أبداً . ما هى هنا الخطورة . لا قضية ولا مذكرة ، ضحكوا على المحضر وقالوا له يسحب شكواه وصرفوها
  - ما داموا صرفوها انتهینا
- - من العبث . . . ؟
- عملوها كثير . وسبق نقلوا قاضى أقاصى الصعيد لأنه أفرج فى قضية معارضة عن متظاهرين ضد الحكومة ، مع أن هذا القاضى كان من المحابدين البعيدين عن الأحزاب وعن السياسة . ولا يخنى أن بينك وبين المأمور سوء تفاهم عائلى . وساعتها تلقى المأمور حرر التقارير السرية عنك والمهمك بأنك من خصوم الحكومة ، وأنك من أرباب الفتن والدسائس ، وأنك تضعهد أنصار

الوزارة، وأنك خطرعلى سياستها الحاضرة إلى آخر هذا الأسلوب المعروف

- شيء جميل . البوليس يحرر التقارير السرية ضد القضاة ؟ !

- حصل
- والعمل إنه ؟
- اترك لى المسألة . أمّا أنحرى من المركز بلطف وأجرى اللازم . . .
- لهذا الحد تعبث السياسة عندنا بالمدالة والنظام والأخلاق، أعوذ بالله 1 شي مخيف . . . ! وجمل يهز رأسه أسفاً وحنقاً . ثم التفت إلى فجأة وقال:
- دا صحيح . تصور أن فضيلة القاضى الشرعى « الضلالى » عامل اليوم أنه صديق الأمور الحميم مع أنه كان يكرهه كراهة التحريم من بعد حادثة الأجزاخانة !

فأمديت عبى . إلى حقيقة كنت قد سممت من المأمور فيا سممت من أخبار القاضى الشرعى هذه الحادثة : إن أهالى البلد وأعيانها لاحظوا افتقار البلد إلى أجزاخانة «أصولية» تمنيهم عن البنادر الكبيرة قاكتتبوا فيا بينهم بمبالغ أسسوا بها أجزاخانة نظيفة كاملة الأدوات ، وعينوا لها «أجزجى» قانونى هو رجل سورى أسمه «جبور» ثم تباحثوا فيمن يصاح مشرفاً على مالية هده ثم تباحثوا فيمن يصاح مشرفاً على مالية هده الأجزاخانة وعلى إدارتها ، ووقع الاختيار في آخر الأمن على فضيلة القاضى الشرعى ، ومسن غير فضيلته البحيتة الوقورة وسبحته الطويلة يؤنمن في هدد البلدة على أموال المسلمين وغير المسلمين من المساهين ؟ ووافق المأمور على تنصيب القاضى الشرعى مشرفاً ووافق المأمور على تنصيب القاضى الشرعى مشرفاً

وتكرم فضيلته وتسلم مهام عمله بأن جمل مجلسه عصر كل يوم أمام باب الأجزاخانة حيث يتنحنح ويبدأ باسم الله والصلاة على نبيه وآله وصحبه .

با خواجه جبور . القهوة والشيشة !

ثم يجتمع عليه من أصدقائه وأقاربه الآنين من الكفور عدد كثير كل يوم ، فيأمن لهم بالقهوة أو الشاى . وكل هـ في الطلبات طبعاً على حساب الأجزاخانة ، وهو لاينسي مطلقاً أن ياتي نظرة على مستحضرات المحل قبل انصرافه وهو يقول لجبور:

- عندك سابون ممسك من العال 1 زجاجة « الريحة » « الكاونيا » دى لا بأس بها ا . .

ولا يكاد بدخل فضيلته منزله حتى تكون هذه البيضاعة التي أعجبته قد سبقته إلى البيت. ويجلس أحياناً أطفاله إلى جواره بياب الأجزاخانة أويتركهم يلمبون حوله. فاذا جاءوا أو بكوا صاح القاضى في الأجزجي القانوني:

- يا خواجه جبور ۱ هات للأولادكم قرص نمناع من عندك ۱

ويحتاج فضيلة المشرف إلى بمض المال فى بمض الأحيان فيقول للأجزجى:

- هات من « الدرج » أربع « برابز » وتمربائمة دجاج فيشترى منها فضيلته « زوجين » «عتاق » ويصيح فى الأجزج داخل الأجزاخانة : - ادفع لها من « الدرج » يا خواجه جبور وضاق ذرع الأجزج ، جبور آخر الأمر . فصاح فى القاضى ذات يوم :

الدرج ! الدرج ! شوها العما بها الدرج ! ونشب الشحار بين المشرف والأجزجي . وأقسم

جبور أن يكسر ساق القاضى إذا حضر إلى الأجزاخانة بمد ذلك . واستفاث بالمامور ، وعرض عليه ما وسات إليه حالة الأجزاخانة . فاذا هي موشكة على الافلاس ، فقد اختفت مستحضراتها ونضبت مواردها ، ولم يبق أمل في بقائها ؟ فان الأجزجي هو الآخر إقتداء بفضيلة المشرف الوقود لم يقصر في الاجهاز من جهته على الباقي من لا الدرج » والبضاعة والأدوات ، وتغيظ المأمور وساح في الأعيان المساهمين :

- الحق علينا اللي صدقنا اللحية والسبحة ا ومنذ ذلك اليوم والمأمور دائم التشهير بالقاضى الشرعى قائلاً عنه : « الرجل الضلالي » . والقاضى الشرعى من جهته دائم النيل من المأمور قائلاً عنه : « الرجل الزنديق لاعب الميسر »

ولكن السياسة قد جملت رجال الادارة اليوم أصحاب سلطة مخيفة . وقد خشى فضيلته على نفسه ، ورأى بحكمته أن الأمان في مصاحبة المأمور.

فهل يحجم عن التقرب إليه والنزلف له ؟ من بخاطرى كل ذلك وأنا جالس وأمامى القاضي الأهلى ، ولم أتمالك فقلت كالمخاطب لنفسى :

لا بأس من الصلح ، لكن في الظروف الحاضرة ... فيه شيء اسمه كرامة ...

فرفع القاضى يده فى حركة ذات معنى وقال: -- كرامة مين « يا مونشير » 1

ومهض بريد الانصراف وهو عيل على ويقول بصوت منحفض:

- كلام فى سرك . فى بوم حضر ألى بيتى فلاح وممه خروف وقال « الهدية » . فقلت له : « هدية إيه يا رجل » ؟ فقال : « الهدية اللي تم

عليه الانفاق علشان رد الولية امراتى ». ففهمت وقلت له في الحال : « انت يا رجل غلطت في البيت انت قصدك القاضي الشرعي » 1 1

فلرأبد دهشة كبرى وأطرقت برأسي . وسكت القاضي محدثي قليلاً . ثم تحرك نحو باب الحجرة وحياني بيمده تحية مختصرة وذهب . وجلست وحدى قليلا أفكر في كل ذلك . ورأيت أن أقوم الى المركز في شبه زيارة خاصة لأستطلع من المأمور عما أخبرني به القاضي . فانطلقت بمفردي وخاني حاجي حتى بلغث حجرة المأمور، فوجــدته في هذه المرة أيضاً مع أحد العمد يحادثه في شبه عنف ولم تكن سيا هذا العمدة تنمعن يسر ولاعن وقار، ويخيل إلى أنه من أجلاف الممـــد . ﴿ قالعمدة كالجرادة » بتخذ شكل الأرض التي بولد فيها . فالأرض الخضراء تخرج الجراد الأخضر، والأرض القخلاء تخرج الجراد الأغبر . وهذا الممدة الأغبر لا شك من بلاد قاصيــة فقيرة على حدود المركز قريبة من الصحاري . وسلمت على المأمور وقلت له باسماً :

> دايماً مع السمد ا فقال في نبرة تمب:

-- نعمل إيه ياسيدي ١

م أجلسني وطاب في القهوة . إذ على الرغم من اعتكافى عنه وعن فاديه ، فهو يحترمني ولا يحمل في ما يحمله لفيري من الضفن . فاني حريص دائماً مع رجال الادارة على تنفيذ أوامرى في مظهر بسيط لا يشعرهم بفضاضة الأمر ، واستأذنني المأمور في إنمام حديثه مع العمدة لينتهي من شأنه ويتفرغ في فأذنت له . فالتفت الى الرجل وقال له في صياح و تهديد:

- طوّل بالك ، انت يظهر عليك إنك مش عارفني . والله لا بد من اني ...

فقاطمه الممدة مستعطفا :

أنا رجل غلبان ...

فمضى المأمور في وعيده:

انتظر ؛ إن ما كنت أدخلك البرلمان ،
 ما ابقاش أنا مأمور المركز ؛

ليه أنا عملت إيه بس تدخلني البرلمان 1
 قالها الرجل في توسل وارتباع . فضحكت وعجبت . والتفت إلى المأمور قائلا :

كشوف الانتخابات فى جبية ومش عارف البرلمان ده يبتى إيه ، أهم عمد نشتغل ممهم ١١١
 ثم عاد المأمور والتفت إلى الرجل قائلاً :

تفضل من غیر مطرود !

فخرج العمدة ذليلاً كا به خادم أومجرم ، وقات في نفسى هـذه الذلة التي يذوقها في حضرة رجال الادارة لن تذهب سدى ، فهو سيذيقها بعيما لأهالى القرية التي يحكمها ، فان كا سالاذلال تنتقل من بد الرئيس إلى المرؤوس في هذا البلد حتى تصل في مهاية الأمر إلى جوف الشعب السكين يجرعها دفعة واحدة

ما عندیش خبر

حصل تبليغ المركز ؟

لوكان حصل كنا ضبطنا لها واقعة وعملنا
 \_\_\_ة

- بالتأكيد

وأطرقت قليلاً ، وفكر المأمور لحظة ثم قال: - حد بلغ سمادتك بشيء ؟

لوكان حد بلنني كنت في الحال باشرت
 التحقيق

-- مؤكد ؟

- المسألة يظهر أنها مجرد إشاعة

فانطلق المأمور يقول :

- هى وحياتك إشاعة ، خارجة من بطن المحكمة لتشويه سممة المركز ، وأنت لا يخفاك أن حضرة القاضى «طالع فيها» وغريضه يشنع علينا بأى طريقة . . .

وأراد المأمور أن يسترسل ، فبادرت باغلاق هذا الباب حتى لا أزج بنفسى فى هذا الشجار القائم بينهما . حسى أنى أفهمت المأمور من طرف خنى أنى لست بغافل عن الموضوع ، وأنى لا أخجم عن انخاذ الاجراء اللازم فيه ، وتهضت فى الحال ، وتهض منى ، وقلت مازحا :

- والانتخابات ياحضرة المأمور ... ؟

— عال

ماشية بالأصول ؟

فنظر إلى ملياً ، وقال لى فى منراح كرزاحى :

- حانضحك على بعض ١٤ فيــه فى الدنيا انتخابات بالأصول ١١

فضحكت وقلت :

- قصدى بالأصول: مظاهر الأصول

- إن كان على دى اطمئن

ثم سكت قليلاً ، وقال في قوة وخيلاه :

- نصدق بالله ؟ أنا مأمور من كز بالشرف .
أنا مش من المآمير اللي انت عارفهم ، أنا لاعمري
أندخل في انتخابات ، ولا عمري أضغط على حرية
الأهالي في الانتخابات ، ولا عمري قلت انتخبوا

مذا وأسقطوا هذا .. أبدا ، أبدا ، أبدا ، أنامبدئي ترك الناس أحرارا تنتخب كما تشاء ...

فقاطعت المأمور وأما لا أملك نفسى من الاعجاب :

- شىء عظيم ياحضرة المأمور، بسالكلامده مش خطر على منصبك؟ أنت على كده.. أنت رجل عظيم ...

فمضى المأمور يقول :

- دى داعاً طريقتى في الانتخابات: الحرية المطلقة ، أترك الناس تنتخب على كيمها ، لغاية ما تم عملية الانتخاب ، وبعدين أقوم بكل بساطة شايل صندوق الأصوات وأرميسه في الترعة ، وأروح واضع مطرحه الصندوق اللي احنا موضيينه على مهانا

- شيء جيل ا

قلما في شيء من الاستفراب ممزوج بخيبة الأمل. ولم أشأ أن أعقب على ما سمعت. ومددت يدي مسلماً. وخرجت وخرج خلني المأمور يشيعني إلى الباب الخارجي ، وإذا بي أرى وأنا أجتاز فناء المركز شرزمة من الخفراء تتأهب للشحن في اللوريات » ، ومن بينهم الشيخ عصفور بأسماله وعوده الأخضر ؟ فالتفت إلى المأمور أسأله في ذلك ، فقال وهو يشير بيده إلى الرجال :

- أنفار قاعـة لحفظ النظام ساعة إعطاء الأصوات . . .

والشيخ عصفور ماله ومال الانتخابات ؟

مواويله تؤثر على عقول الفلاحين !

- يمني منتدب للدعاية ١

فابتسم المأمور ابتسامة المضادق على ملاحظتى ، وابتسمت أنا أيضاً وأنا أضيف قائلاً :

- حتى الشيخ عصفور شفلتوه في السياسة ! فنظر إلى المأمور نظرة ذات معنى ، وقال في تنهد :

- نعمل إنه بس *ا* 

وفي هذه العبارة وهذا التهدكل الكفاية في طيرك المنارة وهذا التهدكل الكفاية في ظيرك جملي أرثى لحال لهذا المأمور وأقدر دقة موقفه فابتسمت وقلت ومسؤوليته أمام الرؤساء الذين يطلبون إليه نتائج بأصبى إلى المأمور: ممينة بالذات بكل الوسائل التي يراها مؤدية إلى — قل لحضرة الفرض، فان أحجم أو تردد فصل بالارحمة والاشفقة (يتبع)

ومرارت فی سمیری بجوار الشیمخ عصفور فابتدرته :

- البنت ريم راحت فين ؟

فنظر إلى الزجل شزراً ولم يمن بالرد على . فأعدت عليه الكرة في شيء من الرفق والاستعطاف — ريم يا سيدنا الشيخ ، خللي نَـفَـسك ويانا في مسألة البنت ريم !

فهز الرجل رأسه ، ولوح بهوده ، وقال مترنما :

إيش راح ينـــوبك

من الشكيان ويفيدك

ليـــه ما حكمتش
على طيرك وهو في إيدك

فابتسمت وقات للشيخ عصفور وأما أشير

# في الطريق

كتاب جديد يصدر في سبتمبر بقساد بقسد بقسد الأستاذ ابراهيم عبد القادر الماري أكثر من ١٠ قصة في ١٠٥ مفحة قيمة الاشتراك فيه ١٠ قروش الثمن بعد الطبع ١٥ قرشا ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف بشارع فاروق رقم ٢٢١ بمصر الاشتراك بقفل في منتصف أغنطس

# مكافأة

### لمهم يرل على القاتل

تعطى مجلة «الرواية» مكافأة وقدرها ه جنبهات لن يدل على القاتل فى القضية المشار إليها في « يوميات فائب في الأرياف » للكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم التي تنشرها المجلة تباعاً على أن تصل الردود إلى المجلة قبل أول يوليه مع بيان الأدلة بوضوح وإيجاز



طالمًا أتيح لى أن أشاهد عزعة الرجل وتصدع أركان

بطولة المرأة وثباتها في تلقى ضربات القدر معجباً باحتمالها الضراء بعد السراء ، حتى ليخيل المرء أن المحن التي تفل

نفسه تستنهض المرأة وتستثير قواها ، وتبعث فنها من البسالة والسمومايبلغ الذروة في بعض الأحيان . وليس أوقع في النفس من رؤية امراً ، رقيقة ناعمة كانت أيام اليسر والنميم عنوان الضمف وقلة الحول، وإذا بها تسمو بادراكها فجأة فتصير سند الرجل ومفرج كربته أيام بؤسَّه وخلال محنته ، وليس أروع من رؤيتها تصمد لمواطف البؤس الجانحة رابطة الجأش ثابتة الجنان

تلتف المكرمة بأوراقها النضيرة حول السنديانه مستعينة بها على بلوغ شماع الشمس فتظل ممتمدة عليها وتلك موكلة بها ، حتى إذا ما نزلت بالسنديانة صاعقة فزقتها حنت الكرمة عليها بمساليجها الرفيقة العطوف تضم بها أغصائها المزقة وأنسجتها الشققة، كذلك حال المرأة تمول على الرجل وتكل أمرها اليه ، فلاتمدو أن تكونزينة بيته وحلية أنسه ، فاذا ما انقضت عليه البأساء بضرية من ضرباتها الهوج شاء لطف الله في قضائه أن يجمل منها موثله وعزاءه فترعى نفسه الضطربة بحنائها ، ومحتمل برفق رأسه

« لأنفس من درر البحار ما يجده الرحل من راحة بال ، وما ينعم يه من ختى البهجة في كنف حب المرأة ، فما قربت المنزل إلا وملائت صدری روائع النميم ، قما أروح ما يتردد في ظلال الزواج من أنفاس لها عبير ما أحلاه ! وما أطيب البنفسج في حياضه يبالغ مداه ﴾ (مدلتون)

الثقل، وترأب بمطفها وحديها صدره الصذوع

کنت ذات یوم آهنی صديقاً تجمعت حوله أسرة موفورة الصحة جمة النشاط جمت بين أفرادها أقوى

أواصر الحبة ، فقال لى متحمساً : « ما أستطيع أن أُعنى لك نصيباً في الحياة خيراً من أن تكون لك زوج وبنون يقاسمونك في يسرك السراء، ويكونون في . عسرك عزاءك وعونك على الضراء»

وهذا حق ، فقد رأيت المتروج الذي يتردى في مهاوي البؤس أقرب مهوضاً من سقطته وأقدر على استمادة مكانته من الأعرب الوحيد ، ويرجع بمض الفضل في ذلك إلى أن لدى المتروج دافعاً أقوى على الممل هو حرصه على القيام عطالب أعزائه ضميني الحيلة الذن يمتمدون عليسه في سد حاجاتهم وخفظ حياتهم ، إلا أن الفضل الأكبر في ذلك رجع إلى أن ما باقي المتروج في داره من عطف ومودة يخفف من همه ويزيل من حرَّتُه ، ويجدد نشاطه ويذكي ملكاته ؟ هذا إلى أنه لا يفقد الثقة بنفسه ولابهون لديه قدره حين يرى أنه برغم مايحيط به منسواد وبرغم ما يصادف خارج داره من جوان ما برح يتربع في بيته عراش مملكة صفيرة مر المحبة والوداد . بيد أن الأعزب بكون في بؤسه

عرضة لأن يهمل شأنه ويتلف نفسه ، إذ يخيل اليه أنه وحيــد متروك، سيحل بقلبه من البوار مثل ما يحل بالدار المجورة حين يموزها النزبل المأمول تميد إلى فكرى تلك الخواطر ذكرى قصة من قصص الحياة الزوجية شهدتها بنفسي ، فقد تزوج صديق ليسلى من فتاة جميلة مهذبة شبت وسط الحياة الجديدة وشففت بأنماطها الطريفة وأزيائها المستحدثة . لمتكن ذات ثراء، إلا أن زوجها كان في بسطة من الميش ؛ وكان يروقه أن يتبيح لها النعمي بمجاراة كل طريف والتحلي بكل ما يضني على المرأة غلالة السحر والفتنة من جميل الزي ، ونغيسالخلي . وكان يقول: «إن حياتها ستكون قصة من قصص عبقر » كان خيالياً عيل إلى الجد والرصانة في حييت كانت هي مرحة طروبا ، فكان لامتزاجـهما اثتلاف شجى النغم عذب الألحان . ولطالما شهدت عن كتب ذلك الحيام الصامت الذي كانت تفيض به نظرانه إليها ، وهما يجلسان بين الرفاق . وكنت أرى نظراته تلك تبعث في نفسها البهجة والسرور كماكنت أراها تتجه بيصرها إليه وسط التمليل والاعجاب ، وكا نما لا تبحث عن مبتفاها من الاستحسان والقبول إلا عنده . ولقد كانت حين تشكي على ذراعه يلوح جمال قوامها الانتوى رائماً فی تباینــه مع طول قامته وبادی رجولته ؛ وکان يبدو الاستسلام ويتدفق الحب في نظراتها إليه مما كان بيمث فيه الزهو مها والحدب علمها ، وكاأنه ما شنف بهذا الحل الوديع إلا لضمفه وقلة حوله . وهكذا مضيافي طريق هذا الزواج المبكر والاختيار الموفق إلى حياة زوجية تحفها الورود والرياحين مالـكين فيها من أزمة النعيم ومقومات السمادة ، واحتمالات الهناء ما لم يتح لغيرها من الأزواج وشاء القدر ألت يغام صديق بما له في

«مضاربات» واسعة النطاق . فلم يمض على زواجه كتير حتى فافجأته المآسى تترى فمصفت بماله . وفى لحظة وجد نفسه قد أنحدر الى هوة الفاقة ، فظل وقتاً ما يخني في نفسه حقيقة ما آل إليه أمره وقد شحب وجهه ، وتحطم قلبه ، وأصبحت حياته كرباً دائماً لا يريم . ومما زاد في كربه وجمله عسير الاحتمال على نفسه اضطراره أن يشكلف الابتسام والهشاشة أمام زوجه ، إذ أنه لم يكن يقوى على ازعاجها بالافضاء إليها بجلية أمن، ، وحقيقة خطبه. بيد أنها على رغم ذلك رأت بدين الحب التي لا تففل أنه لم يكن على ما تحب . فلاحظت نظراته الحائرة وزفراته العميقة ولم تخدعها محاولاته الفاشلة في الظهور بمظهر السرور ، وحاولت جهد ما ماكت من روح مرح أن تزفه عنه ، فأحاطته بكل ما وسمها من رفيق العناية ، ورقيق اللاطفة ، عساها تفاح في رد السرور الىنفسه وإعادة النبطة الىقلبه، فأخفق مسماها ولم تفلج إلا في دفع السمم مدى جديداً في صميم فؤاده . فكاما رآها أحق بأن يزيدها حبا ، زادت نفسه كرباً ، وأمضه النفكير فها سيجابه إليها من الشقاء والحرمان عما قريب . ودار بخلاه أنه ان يمضى إلا القليل حتى يفارق الغناء شفتيما ويبارح الوميض عينيها ، ويرزح قابها الخافق بين جنبيها ، مثل قلبه ، تحت عبء هموم الحياة وأرزائها وأخيراً جاء في ذات يوم وروى لي حقيقة حاله وكل ما انتهى إليه أمره بالهجة من أعمق اللمجات بأساً ، وأشدها بؤسا . فلما وقفت منه على جملة حاله سألته : « أو تمرف زوجك ذلك كله ؟ » فصاح بى وقد خنقته المبرات : « بالله ألا ترحمني فتشفق على ، ولا تذكر شــيئا عن زوجي ،، قان التفكير فيها هو الذي يكاد يفقدني صوابي » فقلت له : ﴿ وَلَمْ الْكُنَّمَانَ ؟ وَلَا مِنَاصَ مِنْ

أن تمرف جلية الأمر عاجلاً أو آجلاً فلن تملك كما أه عنها طوبلاً ، وعند ما تظهر للما الحقيقة بوما ما سوف يكون الخبر أشد وقما على نفسها ، وأكثر إيلاما لها مما لوكاشفتها به ، فان لهجة الحبيب تخفف وقع الخبر الشديد ؟ هذا إلى أنك بحرم نفسك بهذا الكمان راحة عطفها فضلاً عن أنك بتصرفك هذا تخاطر بالرباط الذي يؤلف بين القلوب ، ألا وهو تبادل الفكر حراً ، وبث الشمور صريحا . ولا بد من أن تكتشف عاجلاً أن أمراً يقلق بالك ويكربك ، وليس طي الأمرار في النفس مما برضي الحبيب ، فتشمر عند أذ أنك تبخسها حقها و تنتقص قدرها ، ويسوءها أن ترى أحزانك أنت يامن محب قد أخفيت عنها » ويسوءها أن ترى أحزانك أنت يامن محب قد أخفيت عنها »

لا اوه ا وللن الا تتصور يا صديق الرتاك الضربة التي سأطيح بها كل آمالها وأمانيها ؟ ألا ترى أنى سأهوى بقلبها إلى الثرى حين أخبرها أن زوجها قد أصبح فقيراً ، وأن عليها أن تطرح عنها مطارف الحياة وزينتها ، وتترك مباهج المجتمعات وفتنتها . وتنزوى معى في عالم الفقر المدقع والظلام الطبق ا كيف أخبرها أننى قد هبطت بها من ذلك الجو الذي تحلق فيه ، والذي كان في وسمها لولا ما حل بي أن تظل محاقة فيه في اشراق دائم نوراً لكل عين ، ومهجة الكل قلب ، كيف تحتمل لوراً لكل عين ، ومهجة الكل قلب ، كيف تحتمل الفاقة والمتربة ، وقد شبت في أعطاف اليسر ؟ كيف تحتمل الأنزواء والإهال وقد كانت معبود المنتديات؟ أواه إن ذلك سيحطم قلبها أواه إن ذلك سيحطم قلبها أواه إن ذلك سيحطم قلبها في جزعه فتركته يتدفق في حديثه وأخديث يسرى عن نفس المحزون ، ويفرج كربة فالحديث يسرى عن نفس المحزون ، ويفرج كربة في عنها بها خويش يعدون ، ويفرج كربة

المكروب. فلما هدأت تورته ، ورأيته ارتدالي هدوئه

واستسلم للكآبة عدت الى حديثي في رفق وابن

وأخذت أحته على المبادرة بألافضاء الى زوجه بذأت نفسه

وحقيقة أمر، فأومأ بالقبول ؟ بيد أنه كان جد عزون

« كيف تكتم الأمر عنها في حيث أن الواجب أن تمم به لتستطيع أن تمد المدة لهذا التغير الذي طرأ على مهيشتك ، إذ من الواجب عليك أن تغير نظام حياتك لا فعات وجهه سحابة من النم لم شخف على فاسترسلت أقول : « كلا مجمل لذلك سبيلاً إلى قابك ، ولا تر فيه مدعاة لا يجمل لذلك سبيلاً إلى قابك ، ولا تر فيه مدعاة في يوم من الأيام رهينة المظهر الخارجي ، ولا زال لك أصدقاء حيمون لا ينقصك في نظرهم أن يقل رونق دارك ، شم إلى وائق أنك لم سحاجة الى وصر منيف حتى تسعد مع مارى »

فصاح مضطار با متأثراً: « انى لاستطيع أن أسعد معها فى كوخ وأن أمحد معها الى الفاقة وأهوى الى الحضيض ، أستطيع ، أستطيع باركها الله ، باركها الله » صاح بذلك وقد غمره سيل من الأسى والشجن فقلت له وقد تقدمت إليه وأمسكت بده بحرارة ، « صدقنى يا أخى وثق أنها سوف تكون كا كانت وخيراً مما كانت ، ولسوف يكون من دواعي فحارها ودليلاً على انتصارها وسبباً فى استثارة كامن قواها واستجاشة مدخر عواطفها أن تبرهن فرحة طروباً على أنها إذ أحبتك أحبتك لذاقك ، قان فى قلب نور أيام السراء فما ينتشر ضباؤه الاساعة يخم ظلام الخطوب ، وما يدرى الرجل حقيقة زوجه وأنها راحة الحدره والملك الكريم الذى يحوم حوله حتى يسلك صدره والملك الكريم الذى يحوم حوله حتى يسلك علما أغار الحياة وتصهرها الحن »

لقد كان في صدق تسيري وبالاغة لهجتي ودقة تصويري ما أقر فكره الثائر وهدأ خاطره المروع؛ وكنت أعرف من أحاول اقناعه ، فتابعت الضرب على الوتر الذي أشحاه وانتهيت باقناعه بالذهاب الى بيته والافضاء الى زوجه بما أحزته وناء به قابه

ولابد لى من أن أعترف بانى على رغم كل ما قلت كنت قلقا غير مطمئن الى النتيجة ، إذ من يستطيع أن يمتمد على جلد من عاشت كل حياتها بين اللمو والسرور ؟ أليس من المحتمل أن تتمرد تلك النفس الطروب عند ما ترى ذلك المتحدر المظلم الذى شقه البؤس فجأة أمامها ؟ أو ليس من المحتمل أن تظل روحها المرحة متملقة بالآفاق المشرقة الخيلابة التى ظلت حتى الساعة تسمد بها ؟ وما أمن الضيق بعد السمة لمن أحبوا مستحدث الأزياء وطريف الملاهى ، فان الفاقة لتجلب لهم من الآلام المبرحة ما لا يحسه غير هم من الناس ، ومجمل القول انى لم أستطع أن غير هم من الناس ، ومجمل القول انى لم أستطع أن قد أفضى إليها بدخيلة نفسه وحقيقة خطبه

« وكيف تلقت الخبر ؟ »

« كالملاك ، حتى لكا عاكانت فيه راحة فكرها ،
فطوقت عنق بدراعها وسألتنى : أهذا كل ما أحزنك
طيلة هذه الفترة الأخيرة ؟ » ثم أضاف الى ذلك قوله

« إلا ان الفتاة المسكينة لا تستطيع أن تتبين ما لابد
لنا من ملاقاته من تبدل حال محال . انها لا تعرف
الفقر الا تصورا مما قرأت عنه في شعر الشعراء ،
لا وجد إلا محاطا بالحب مقروبا بالهوى ، انها لم تشعر
بعد بانا فقدنا شيئا ما إذ لم تعان بعدد الحرمان مما
ألفت من المناعم والمطارف ، ولكن التجربة الحقيقية
ستكون عندما تصطدم بالوقائع وتعانى وضيع المشاغل
وتافه الحاجات ورقة الحال وسوء الماكل »

فقات له : « أما وقد انتهيت من مكاشفتها وتلك هي الهمة الشاقة فانك ستجد عما قريب سرآ خفياً يبدل أمامك الحياة فتراها تسير بك من حال الى حال أهنأ وأسعد . نعم إن السكشف عن الخبر المستوم قد يؤلم إلا أنه ألم ساعة بزول ، وأما حرصك على البكتان فهو البكرب الذي لا ينتهي

والذي تصلى فاره كل حين توجسا من كشف المستور . وليست متاعب الفقر شيئاً الى جانب متاعب الادعاء الكاذب و تكاليف الكرياء والتطلع للجيب الخاوى . إن محاولة المحافظة على المظهر الفارغ هي التي يجب أن محاولة المحافظة على المظهر الفارغ هي التي يجب أن تضع لها حداً ؛ فكن شجاعاً في قبول مظهر الفقر فانك بذلك تجرد الفاقة من سلاحها البتار وعذا بها الأليم » فوجدت من ليسلى عام الاستعداد لقبول هذه الفكرة إذ لم يكن فيه ميل للادعاء المكاذب أوحب للمظهر الفارغ ، أمازوجه فحسبنا ماأظهرت من ميل للسير وفق مقتضيات ما آل إليه حاله من ميل للسير وفق مقتضيات ما آل إليه حاله

جاءتی ذات مساء بہ۔ ذلك بأیام ، وبعد أن تخلى عن منزله وأتخــذ لنفسه كوخاً صغيراً في القرية على مسافة أميال من المدينة ، وكان قدشغل طيلة يومه في إعداد أمانه ، وما كانت تلك الدار الجديدة لتتطلب من الأدوات إلا القليل البسيط، وكان قد باع الأثاث الفاخر أثاث منزله السابق إلا أنه أتي قيثار زوجه وقال: أنه احتفظ به لأنه قريب الصلامها متصل بأقصوصة هواهماء وانه بذكره يبضمة لحظات من أحلى لحظات هيامهما ، حين كان يمبل الى القيثار ويستمع الى صوتها الشجى الحنون . فمما وسمني إلا الابتسام لما ينطوى عليه هذا الزوج المتيم من فروسية ووفاء . لقد كان ذاهباً إلى الكوخ حيث ترك زوجه تقوم باعداده ، ولما كنت مشوقاً إلى تنبيع قصة هذه الأسرة وكان الساء جيلاً فقد اقترحت أن أصحيه . ولقد كان متعباً لما بذل في ومه من جهد فسار وقد انتابته نوبة من التفكير الحزين . وأخيراً · صمَّه من بين شفتيه زفرة عميقة وقال: « مسكينة مارى ١٥ فقلتله : «ومادهاها ؟ هلأصابها شيء ؟.» فقال في وقد ألقى إلى بنظرة ماول: «كثير علمها أن تنحدر إلى هذا المكان الوشيع ، وأن محبس

في هذا الكوخ الشنيع ، وأن تضطر إلى مماناة

مشقة الممل في هذا المسكن التمس » ه هل تألمت من هذا الانقلاب ؟ »

« تألمت اكلا ، لم تبارحهاعذوبة روحها وصفاء نفسها حتى ليبدو عليها أنها أكثر مرحاً وسروراً بماكانت عليه في أي وقت آخر . ولقد كانت كلما جباً ، وكلما عذوبة ورقة ؛ فكانت راحــة قلى وبهيجة نفسي » فقلت متمجياً : « يا لها من فتأة تستحق الاعجاب ا أو تدعى أنك فقير ياصدبق وأنت لم تكن أكثر غني منك اليوم ، إذ لم تنكشف لك قبــل اليوم جوانب تلك العظمة التي لاحد لهــا والتي أنعم الله عليك بها في شخص هذه المرأة » «أوه ا ولكني لاأستطيع أن أستريح ياصديق حتى عر بسلام أثر اللقاء الأول لهذا الكوخ ؛ فهــذه أول مرة تصطدم فيها بالواقع وتجرب فيها الحقيقة المرة ، واليوم فقط تلج مسكنا وضيعاً تسكد فيه طيلة يومها في إعداد حقير لوازمه ؟ واليوم فقط تذوق متاعب الأعمال المنزلية ؟ واليوم فقط ترى نفسها وقد حرمت المطارف ، وفقدت المتع ، وفارقها النعيم ، وذهبت عنها الراحة ، ولعلها تجلس الساعة متعبة كثيبة تفكر في أمر ذلك الفقر المقبل الذي ستصلى ناره وتلقى أذاه » ، ولقد كان فيما قاله شيئاً من الصدق وكثيراً من الاحتمال لم أستطع أن أناري فيه ، فسر ما صامتين

انثنينا من الطريق المام إلى منعطف ضيق ألقت عليه أشجار الفاب ظلا كثيفاً أوضح عنه ذلك المكان، وقد ظهر المنزل قبالتنا تبدو بساطته خليقة باعجاب أشد الشعراء شفقاً بالريف وإيثاراً للبساطة، وإلى جانب تلك البساطة تجلى جمال المنظر الريق، إذ امتدت على جانب من الكوخ كرمة برية غمرته بكثيف من ناضر الأوراق كما ألقت عليه الأشرجوا والشجراء فينان الأغصان ورشيق عليه الأشرجوا الشجراء فينان الأغصان ورشيق

الأفنان ، وقد ظهر حول الباب وفي مدخله الخضوض عديد من أواني الزهم نسقت تنسيقاً فيه سلامة الذوق ، وانفرج الباب الخارجي الصغير عن ممر شق بين الأعشاب يؤدى إلى الباب الداخلي فا كدمًا نبلغه حتى معمنا نفها موسيقيا ؟ فأمسك ليسلى بيدى فوقفنا نستمع إذ كان الصوت صوت مارى تغنى بيدى فوقفنا نستمع إذ كان الصوت صوت مارى تغنى في بساطة رائمة مقطوعة من المقطوعات التي يجمها

شمرت بيد ليسلي تضطرب في ذراعي ووجدته يتقدم ليستطيع أن يستمع بوضوح ؟ فكان لوقع أقدامه صوت على المر الرصوف؟ فأطل من النافذة وجه مشرق جميل ما لبث أن اختني وسممنا خطوات رفيقة ، وأقبلت مارى للقيامًا مرتدبة ثوباً ريفياً جميلًا أبيض اللون، وقد وضعت في ظيات شعرها الجميل بضع زهرات برية ، وقد علت النضارة والرواء وجهها وتوردت وجنتاها وأشرق بالابتسام محياها ، فما رأيتها قط أكثر منها انتماشاً مما بدت عليه في تلك اللحظة ، فهتفت : ﴿ عَزَيْرَى جُورَجٍ ، كَمُ أَمَا مُسرورة بِقَدُومُكَ ! فَاقَدُ طَالَ انْتَظَارِي إِياكُ ، ولقد كررت إلى المنمطف أبحث عنك . لقد أعدرت المائدة تحت دوحة جميلة خاف الكوخ؛ وجمت اك بمضاً من أطيب تمار الفرولا التي تحمماً ، ولذينا إلى جانب ذلك قشدة ممتازة . إن كل ما هناء ذب و هادتى "» تم وضمت يدها في يده ونظرت إليــه منشرحة وقالت : « أوه ! سنكون سيمدين كل السمادة» فغلب ليسلى على أصره، وضمها إلى صدره وطوقها بذراعه وقبلها ثم قبلها ولم يستطع الكلام، وغلبته الدموع فلأت عينيه . ولطالبًا أكد لي أنه برغم ما أصابه بمد ذلك من نممي وبرغم ما انتهي إليه من خير وسمادة ، فاله لم يشمر قط بأعذب ولا أسمد من تلك اللحظة التيغمره فما من النبطة والسمادة ما لا سبيل إلى وصفه ولا حد لجماله . مسين محمد كامل



لينها ؟ وكيف حِف وتصلب حِسمها الذي كان بالأمس رخصاً ؟ وجاوز الأمر التثاؤب الى التعبيس فأحس أنه ثقيل على نفسها ، فكف عن الدرس ، وراح يسأل نفسه: ﴿ كَيْفَ حَدَثُ هَذَا ؟ . لقد كانت أول يوم خفيفة مرحة ، وكان فيها لين ومرونة ، وكان الجمال يضحك بوجهها ، ويضيئه نوره ، فهل تراني أذويتها وأخمدت هذا الضياء ؟ » وضاق صدره ، وهو جالس ، ولم يحتمل كل هذا الجمال الذي يخايله ، فصفق وطلب كأساً من الويسكي ولم تكن الخر مما يحب ، ولكنه خالف عادية ، لمل الخر ترفع هذا الذي جثم على صدره ، وشرب الكاس بلا من ع ، صرفاً ، بنير تقطيب وطلب أخرى ألحقها بالأولى ، وثالثة شمسمها بالصودا ، فقد أحس أنه صار أخف وأقوى ، وأن الحجر الذي كان على قلبه قد أنحط ، فقد صمد الشراب الى رأسه ، فرفع عينه وأجالها في الفتيات السائرات وراح ينقدهن أيضًا ، فهذَه سَدَّرَها أعلى بما ينبني لمن كان لما مثل عودها ، وتلك ممسومة لا تُدى لها ولا خصر ولا ردف . وهذه الثالثة بديمة التكوين، ولكن ينقصها أن تكون خطوط جسمها ألين ، والرابعة . . أوه ما شاء الله 1 . . لقد تحسن النسل جداً في هذا المصر 1 . أن من هؤلاء أمها تُنا اللواتي كن يخرجن مُلفوفات في

جلس سالم في (الأمريكين) مطرقاً ينظر إلى كمب حداثه الذي سقله له الرجل منذ دقائق ، وكان يحركه كانما وبدأن يحفر حفرة في الأرض الصلبة . وكان كرسيه قريباً من رصيف الشارع ، وكان غاساً بالفاديات والرائحات من كل فاتنة بمشوقة القوام ، ولكن عينه لم تكن إليهن بل إلى الأرض وكان في الحقيقة بدرها في نفسه ، ويتساءل : « لما ذا خلت حياتي الى الآن من الرأة ؟ » ولا يهتدي الى جواب لسؤاله ، فقد كان في السابعة والعشرين من عمره ، وكان ما له كثيراً ، ولا عمل له إلا إنقاق هذا المال - إن صح أن هذا عمل -وكان يحس أنه ليس حيا بالعني الصحيح ، وينكر من نفسه انقباضه عن الخلق ، وحياء، وخجله من المرأة . وتذكر ، وهو جالس يراجع نفسه ويتهمها بالضمف وعدم الصلاح للحياة ، أنه حاول من أن يتملم الرقص وكانت ممامته رشيقة خفيفة فاستقبلته أول يوم بالابتسام والترحيب ، وعلمته خطوات ، وكان يحسم الينة مؤاتية ، ولكنه لم يجمل باله الى ذلك ، وإن لم يفته الشمور به ، بل أقبل على الدرس ا جاداً كا أنما الدنيا ليس فيها غير قدميه ، فما أضيق رقمتها 1 فلما كان الدرس الثاني ، دار معها دورات لاحظ أنها انقلبت جامدة ، وأنها صارت كأنها فأعة ، فقد كانت تتثاءب بالفمل ؛ فمحب أين ذهب

الملاءات ، وكانهن منها في غرارات أو زكايب ؟ م وقرت عينــه بهذه الناظر وزايله الشمور بالـكمد والحرمان، وآنس من نفسه قوة وجرأة لا عهدله بهما ، وكانت هذه نشوة ، ولسكنه لم يكن يمرف ذلك أويفطن إليه ، وكان الشراب قد أدار رأسه ، فنمض يتمشى ووضع طربوشه على رأسه بغير احتفال ، وكان الزر الى الأمام ، وكان ربما أطرق وهو سائر على عادته ، والكنه في هذا الساء استطاع أن يرفع رأسه ، وكان حين يفعل ذلك فجأة يلمح الزر فيضحك ويضربه بأصبمه فيدورثم يستقر بمض خيوطه فوق الطربوش والباقي يتدلى على مستداره فیضحك كرة أخرى و بهز رأسه مسروراً، ثم بروح يمني ، لا بشمر أو تحوه ، بل ببمض ما يدور في نفسه من الخواطر ؟ وكان تلحينه مبتكراً لا تشويه شائبة من التقليد ، وكان في الواقع اشبه عن يغني نفسه في الحمام ليتسلى ، ولم يكن بحس أن في الدنيا ناسأ يروحون وبجيئون ويستغربون حاله وينظرون إليه ويبتسمون أو يقطبون . وكان هو يصبح -- وفي ظنه أنه يهمس -- كل بنت تُحِـب" أَنْ يُحَدِب من يا سلام ! . . تمام ا . . لن تأكلني امرأة . . أبداً : »

وأجال عينه وهو يتبسم راضياً عن نفسه وعن الدنيا التي حَسَلَت فجأة في عينه ، فوقمت على فتاة أيقن حين رآها أنها أجمل من خلق الله . ولا شك أنه كان مبالغاً ، ولكن الحقيقة أنها كانت جيلة . وكانت وسطاً لا بالطوبلة ولا بالقصيرة ، وغضة هيفاء لا هزيلة ممروقة ، ولا بدينة يلح عليها اللحم ، وسمراء ولكن شعرها نام وحف ، وذهبي مرسل وسمراء ولكن شعرها نام وحف ، وذهبي مرسل لا يبدو أن شيئاً عسكه من مشابك أو نحوها ، وكانت خطرتها رقصاً بلا تكاف ، ومشيتها انسيابا ،

وأدهش سالماً أن الفتاة نظرت إليه كما نظر إليها ، وأنها لم يسؤها تحديقه في وجهها ، بل ابتسمت هي أيضاً ، وتأملته كأنما تفحصه أو تدجمه برميما تم انصرفت عنه ومضَّت في سبيلها ولم تلتفت بمد ذلك وراءها أمداً . وكان عهده بالفتيات أنهن لا ينظرن إليه ، ولا يقمن له وزنا . وقد تلتقي عينه بمين إحداهن اتفاقا ، لا عن عمد منه ، في اكان يجرؤ على ذلك ، فتحول وجها كا عا رأت ما تكر. فكان يعجب ويسأل نفسه : « ماذا يا ترى يبغضني إليهن ؟ أأنا دميم ؟ فانى أرى أشهد الناس دمامة تمشقهم فتيات صبيحات الوجوه مدهشات ١ أم أَمَّا ثَمِّيلِ الظُّلُ ؟ ولـكنى لا أقول ولا أفعل شيئًا . فماذا يرين من ثقل ظلى إن كان تقيلا ؟ ( ويمز عليه أن يقرعلي نفسه بثقل الدم فيقول) أظن أنه ينقصني شيء . . . ولكي ما هو ؟ ( ولا يهتدي إلى النقص فيقصر بائساً)

ولم يخطر بياله هذا المساء أن به نقصاً ، أو أن الله ثقيل ، أو أبه دميم ، فقد صرفه عن ذلك ما شرب على خلاف عادته ، وكانت ابتسامة الفتاة حسبه مطيراً لنكل هذه الخواطر الثقيلة من رأتسه، فزرر الجاكنة ومضى وراءها بريد أن يدركها ، وكانت أسرع منسه ، ولكنه غوض ذلك بقوة الارادة ، وصحة المزم ، وإذا بها تقف أمام مدخل عمارة ضخمة عالية ، على الجدار إلى جانب بابها الواسع لوحات كثيرة فقال وهو ينهيج: «سميدة» فنظرت إليه ملياً ، وحدثت نفسها أنه السكران الذي كان يغني في الشارع ، وخطر لها أن السكران الدي حالة فقالت : «سميدة» وكانت السكرة قد راحت مع ظارت في الهواء ، ولم يبق في رأسه راحت معرفة ههذه الفتاة الجيلة يأى ثمن ،

التي احتساها قو"ت ضمفه . وثبّت جنانُـه فزعُـه من أن يكون هذا آخر المهد بها ، فلحق بها . كالمجنون ، وإذا بها تدخسل عيسادة الدكتور جيسل . . . ولم يكن قد عني بأن يمرف أي طبيب هو ، ولكن ما قيمة هذا ؟ . . وجاس في غرفة أشار إليها الخادم ؛ وكانت غاصة بالخاق فتشهد لأن هذا خليق أن يتسع له أن يطيل المكث حتى يرى الفتاة مرة أخرى أو تسنيح فرصة لـ ... من يدري ؟ . ثم نهض وراح يتمشى في الردهة ، فقد كان يحس أن السكون شاق ، وخرج إلحادم في تلك اللحظة من غرفة السيدات ، فأومأ إليـــه وفاوله عشرة قروش وشرع يلقي عليه سؤالآ بعسد سؤال ، لا عن الدكتور فما كان يميأ به شيئًا ، بل عن المارة وملك من هي وأجرة الشقة فيها ، كأنما كان ينوى أن يشتريها ، ثم وثب فجأة وبلا مناسبة إلى السؤال عن الفتاة ألتي جاء وراءها ، ولم يتمذر على الخادم أن يمرفها لأن سالماً وصفها وصفاً دقيقاً وإن كان لم يخل من المبالغة ، ثم لأنها كانت آخر من دخل قبله ، فما راعه إلاقول الخادم : « آه الريسة خديجة ؟ » فدهش سالم وسأله : « عمن تتكلم ؟ » قال الخادم: «عن الريسة خديجة ؟» فسأله سالم: « مالها؟ » فقال الجادم: « ألم تكن تسأل عنها؟ » فقال باستغراب : « هل سَأَلْتُكَ عَنْهَا ؟ » قال : « آه ؛ هذه هي خارجة » وكان هذا صحيحاً ، فهم بأن يتبعها ، ولكنه أحجم فقد صار حسبه أن الخادم يمرف من هي ، ثم سأله : « هل قات الريسة ؟ الريسة أين ؟ » قال : « في مستشفي الدكتور » فسأله : « هل للدكتور مستشفى خصوصي ؟ » قال الحادم : « طبعاً أحسن مستشنى » فسأله : « ماذا يمالجون فيه ؟ » قال : « كل الأمراض » وهم يأن

فتظاهم بأن يتأمل اللوحات الكثيرة وقال: «أظن أن عيادة الدكتورجيلهنا؟» وأشار إلىاللوحة التي تحمل هـ ذا الاسم . فابتسمت وسرها أنه يتكلف البحث عن اسم طبيب ليخلق موضوعا للـكلام ، وخيل إليها أنه ليس بسكران كما توهمته ؛ واعترفت أنه وسيم مليح القسمات فقالت : « ربحـــا .. من مدرى ؟ » فقال : « إذا لم يكن .. أى مؤلاء أحسن ؟ هل لك أن تشيري على ؟ » ولم يكن يريد أن يقول ذلك ولكنه قاله بلا تفكير ، فلم يسمها إلا أن تضحك ثم قالت : « هلأنت واثق أنك تريد أَنْ تَدخل عيادة طبيب ؟ » فقال : « بالطبع . إنى مريض جداً .. لا أدرى كيف عشت الى الآن .. كيف أمكن أن أعيش » وأحس وهو يقول ذلك أنه ليس خير ما يقال لفتاة جميلة برجو أن يستميلها إليه . وما ذا تصنع فتاة بمستشنى متحرك ؟ ولكن السيف سبق العذل . وسمعها تقول — كا نما كانت تقرأ خواطره — « مسكين ! ألا يحسن أن تذهب الى مستشفى ؟ » فقال بسرعة ، فما كان يمنيه إلا الكلام والسلام : ﴿ وَاللَّهُ فَكُرَّةً ... هُلَّ تَمْرُفَيْنَ مستشفى ؟ » ولم ينتظر جوابها بل الدفع يقول : « اسمى . من أنت ؟ . من عسى تكونين بغض النظر عن كونك أجمل فتساة على ظهر الكرة الأرضية ؟ » فجملقت في وجهه ، وقد أدهشتها جرأته ، ولكن لهجة الجد والاخلاص لم تفتها ، ومنمتها أن تفضب ، وأقنعتها أنه يقول ما يمتقـــد فابتسمت واكتفت بأن تقول : « اسمح لي ٠٠٠ » ودخلت المارة وتركته واقفاً ، فتردد وعاوده الحياء القديم الذي أفسد عليه حياته ، فقد كان ذهابها ، هكذا فجأة ، صدمة كادت تضيع تشجيع الابتسامة التي أجرته وراءها ، ولكن بقية من الكؤوس

يسردها ، ولكن سالماً قطع عليه الكلام بأن دس في يده عشرة قروش أخرى وقال - أوساح - « هدف أحسن طبيب وأنا أسعد الناس » فقال الخادم: « الله يشفيك يا بك ١ »

\* \* \*

وجاه دور سالم فدخل على الدكتورجيل، وكان طويلاً مديد القامة ، وشاباً ولكنه بُؤثر أن يترك عثنونه ليزيد وقع علمه وفعل طبه بوقار الشيخوخة المستعار

وسأله الدكتور: « مالك ؟ »

فابتسم سالم وفرك كفيه ، وراح يصف الأمراض التي يسمع بها ولا يمرفها ، ويزعم أنه مصاب بها جميعاً وفي وقت مماً . وكان الدكتور يصنى إلى وصف حالته وآلامه فيقطب ، ثم يزداد تقطيباً ، حتى صار جبينه كالحصير ، ولما فرغ سالم من الوصف نهض الدكتور وزام وهو يتمشى وقال « ارقد هنا »

و خصه بمناية و جمل و هو ينقر على بطنه ويتحسس أمماء ويضغط هنا و هناك و يزوم ويهز وأسه آسفا ، وسالم يرى ذلك فيخفق قابه طربا ، ثم قال الدكتور : « البس ثيابك ... واسمع ... » فأقبل عليه سالم بوجهه وقال : « نعم نعم ؟ » فقال الدكتور : « إنى آسف ... مرمنك فقال الدكتور : « إنى آسف ... مرمنك مسب و يحتاج إلى عناية شديدة ووقت طويل ... والنتيجة ( وهن كتفيه ) لا أدرى ... قد تشنى أو لا تشنى ... »

فسر سالم جداً وقال بلهفة : «ألا ترى يادكتور أنه يحسن أن أدخل المستشنى لينتظم الملاج ويؤمئ الخلط ؟ »

فقال الدكتور: «بالطبع المستشنى أحسن وأضمن، ولكن المسألة متعلقة بك»

فكاد سالم يرقص من الفرح وقال: «مول أستطيع أن أدخل الليلة ؟ »

فسأله الدكتور بدهشة : ۵ الليلة ؟ ولم هذه المجلة ؟»

فقال سالم: «خير البر عاجله . . . شيء لا بد منه لمساذا نؤخره ؟ إلى أكره التلكؤ والبلادة - والتردد . . . نعم الليلة »

قال الدكتوروهو يتأمله: ﴿ حسن ، سأرى . إنك أغرب مريض رأيته ... لا يبدو عليك أقل إدراك لخطورة حالتك »

قال: « بالعكس ... أنا وائق أنها خطرة جداً وأنها ستكون أخطر إذا بقيت خارج المستشقى دقيقة واحدة»

> قال الدكتور: «كما تجب» وتناول التليفون

> > \* \* \*

كانت مصحة الدكتور جمل بك في حرف هادى ألا عليه البساتين ، وكان النظام فيها دقيقا والمتابة شديدة بالمرضى ، وكان فيها درجتان اثنتان ليس الا ، فليس للفقير فيها على ، ولا محتاج ان نقول ان سالما أر أن ينزل في الدرجة الأولى ، لا حبا في الوجاهة أو الفخفخة ، وان كان ماله كثيرا ، بل لأنه أراد أن يكون أقرب الى الريسة خديجة وأدنى وسيلة أن يكون أقرب الى الريسة خديجة وأدنى وسيلة إليها ، وكان رأى الدكتور جميل فيه قد سبقه الى المصحة ، فعلم كل من فيها أن مريضا مدنفا قديصبح المصحة ، فعلم كل من فيها أن مريضا مدنفا قديصبح المستقد أن الملاج ، هامة يوم من الأيام في شهر من الشهور المقبلة قادم ليقيم في المسحة ويراقب ويمالج ما أ مكن العلاج ،

فلما رأوه بدب على الأرض وهو داخل كانما هو دُ ذاهب الى مرقص ، وبصفر وهو يمنى ، ويدير المصا بين أسابمه ، دهشوا وبهتوا وخيل إليهم أن في الأمر خطأ أو أن هن الا زعم أنه هوالمريض وجاء بدلاً منه . وفركوا عبونهم التي لم يصدقوها وأحاطوا به – رجالاً ونساء – وراحوا يصمدون غيونهم الى وجهه ويصوبونها الى قدميه ، ثم ينظر بمضهم الى بمضمستقربا وأؤواههم مفتوحه من فرط الدهشة ... أهذا هو الريض الذي يخشي على حياته من الفساد الذي في معمدته وأممائه ؟ • • • الفساد الذي لا يكاد يكون له علاج ؟ ١٠٠٠ أهذا هو الذي يدير عينه فيهم كا عا يفتقد شيئاً لا يراه ولا بدرى أين يلتمسه ؟ ١٠٠٠ لو كانت المظاهر تصدق لكان هذا خليقا أن بكون ملاكا 1 فالحق أن الدكتور جيل بك آية من آيات الله ! ... كيف عرف ياترى داءه الدفين الذي لا يشي به مظهره الخداع ؟؟

وسألهُم سالم ، وهم حافون به في غرفته : ﴿ قُولُوا لى ٠٠٠ هل أنتم كل من هنا ؟ ٥ قالواً: « نسم »

قال : « إذن هناك خطأ ··· أبن الريسة ؟ » وكاد يقول: «خديجة» ولكنه آثر أن يكبيح نفسه فتقدمت احدى الفتيات فنظر إلها ممبسآ وقالَ : « أنت ؟ هل أنت الريسة ؟ » ثم خطر له خاطرَ فأضاف : « الريسة الوحيدة ؟ »

قالت : « لا ٠٠٠ هذه ليلتي ٠٠٠ »

قال : « آه · · · بالطبيع · · · أنن التليفون · · · اطابوا لى الدكتوز حالا »

فظنوا أنهيماني ألما باطنا يتشدد ويتجلد ليكتمه فرج ثلاثة أو أربعة منهم ، يعدون ، وبقيت الريسة

فقال لها : « إسمى · · · متى تكون الريسة خديجة هنا ؟ ۵

قالت: «غدا صباحا ٠٠٠ لماذا؟ . هل تمرفها؟» قال : « لن أعرف أحمدا إذا لم أعرفها ··· أخبريها أنى أريد أن أكلها قبل أن تغير ثيابها ••• مفهوم ؟ ٥

فحدثت ألريسة نفسها أن مريضا مثله مشفيا على التلف حدر بأن يجاب الى رجاء كهذا لا ضير منه ، وفي هذه اللحظة جاء من يدعوه الى التليفون فذهب وتناول الساعة وقال :

« إسمع يا دكتور من فضلك ٠٠٠ إنى لا أحب أن أرى حولي ناساً وجوههم بيضاء ٠٠٠ السمرة هي اللون الذي أحبه ولا أطيق سواه ، فاذا لم يكن عندك ممرضة أو ٠٠٠ أو ٠٠٠ أو ٠٠٠ ريسة سمراء فَانِي أَخْرِجِ الْآنِ ٠٠٠ لا عَكُنِ أَنْ أَبْقِ ٠٠٠ لا فَائْدَةً من أي علاج ٠٠٠ »

فقال الدكتور : « أوه لا نخف ··· اطمأن ··· سنجد لك ممرضة سمراء ... انهن كثيرات »

فصاح في التليفون: « لا لا لا لا . ايست كل سمراء سالحة . . . سمراء واحدة هي التي يمكن أن أطمأن إليها وأرضى أن أضغ نفسى بين يديها »

فسأله الدكتور: «من هي ؟»

قال: « لا أدرى . . لقد رأيتها في منامي . . وأحلامي كلها صادقة . . لا يكذب واحد منها . . ومتى رأيتها عرفتها . . فاذا لم تلكن هي التي مدت لى في حلمي ، فلن أبقى دقيقة واحدة هنا . . وهذا شرط لا سبيل إلى النزول عنه »

قال الدكتور ملاطفاً : « سنرى غداً . . انتق من شئت بمن عندمًا من السمراوات ١

قال: « وتكون لى خاصة . . لا تعنى بأحد سواى . . وأؤدى أنا نفقاتها . . مقهوم ؟ »

فقال الدكتور: «لا بأس. لا بأس. مسألة بسيطة . ولكن يجب ألا تقلق نفسك أو تزعجها بأمر كهذا . . . سنفمل كل ما يسمنا لنكفل لك الراحة ؛ والآن اذهب ونم »

فنام مطمئناً . . .

وفي الصباح جاءت التي أدخلته المصحة ، ووقفت أمامه تبتسم له ، وعليها ثوب أبيض قصير الكمين ، فحدث نفسه بنممة الله عليه ، وقالت له وهي تدير عينه في الغرفة : ﴿ إِنْ ثَيَابِكُ لَا تُزَالُ فِي الحقيبة » ومضت إليها لتخرجها وترصها في الخزالة فقال : « أوه . . لا تنمى نفسك فاني أستطيع أن أرتبها » فقالت: « ولكن هذا واجبي . إني أفعل ذلك الكل مريض أكون عنده أو أحضر دخوله » فصاح بها : « إذن يجب أن تكني عن هـذا . مريض واحد هو الذي يجب أن تقصري عنايتك عليه . هذا كان أنفاقي مع الدكتور الذي قال إنه ليس في مصر كلها إلا فتاة واحدة يأتمها على ٣ فسرت الفتاة وقالت : « هل قال هذا حقيقة ؟ إذن سأتولى أمرك بالنهار؟» فقال: « بالنهار وبالليل » ؛ فنظرت اليه وأمحنت على الحقيبة لتخرج منها الثياب وترصها في الخزانة ، وقالت وهي تفمل ذلك : « إن ذوقك جميل . . . هــذه المنامات ( البيجامات ) بديمة » فسر. هذا وحدث نفسه أَنْ البِدَايَةُ طَيِبَةً وقالت : ﴿ وَالْآنَ سَأْخُرُ جِ وَأَجِيءَ باللبن » فوجم وطال وجهه ، لسببين : أحدها أنها خرجت فركد الجو حوله ، والثاني أنها ستجيئه باللبن وليس أبغض اليه منه ؟ على أن غيامها لم يطل ، فقد رجمت بمد قليل وفي بدها كوب وقالت :

« اشرب هذا » فالتفت اليها وقال : « اسمى . جل هذا اللبن ضرورى ؟ » قالت . « بالطبع . إنه غذاؤك الذى أشار به الدكتور » فقال : « لا بأس! من يدك أتقبل أى شى » » ورد اليها الكوب فارغاً فهمت بالخروج فقال : « إلى أبن ؟ » قالت : « سيجى ء الدكتور بمد قليل فاستعد للقائه » ، فسألها : « وما الداعى لحضوره ؟ . . ألست قد دخات المسحة وانتهى الأمر ؟ » فضحكت وقالت : « سيعيد فحمك »

وجاء الدكتوركما قالت - بعد قايل - وأعاد الفحص وأنعبه به ، وآلمه أيضًا ، ثم اعتدل بعد طول الانحناء عليه وقال: « خديجة . لاشيء إلا اللبن » ففزع سالم وقال: « ولكني قلت إلى أمقته ؟ » فقال الدكتور وهو لا ينظر إليه: « لاشيء إلا اللبن » وخرج

فدنت منه وكان قد أغمض عينيه ، يائسا ، وراح يسأل نفسه : «كيف عكن أن يويش على اللبن وحده ؟ . . إن هذا سينتهى به إلى ما يتوم الدكتور أنه مصاب به ولاشك » وأحس خدبجة تلمس بده ففتح عينيه مسرورا فألفاها تجس ثبضه وسمها تقول : « تعبان ؟ » قال : « ميت » قالت : « مسكين . . هل تحس ألما ؟ » قال : «كلا . إنما أحس أن دمائى تفنى في عروق . . خلى بدك على أحس ألمر في الت : « هذا من أعراض المرض . . تمترى يدى » قالت : « هذا من أعراض المرض . . تمترى المراح نوبات من النشوة ... »

فقال : « اسمى ٠٠٠ أليس عنسدكم شيء من الويسكي »

فساحت به : « إيه ؟ » قال : « ، سک ... حدن هـ..

قال : « ويسكى ٠٠٠ جون هيمج ٠٠٠ بالصودا » قالت : « إنك أغرب مريض رأيشه في ـ

حياتي ا من ألا تملم أن هذا يقتلك ؟ »

و قال: « ألم يقل لك الدكتور إلى ميت لامحالة؟ و فاذا يهم ؟ سيان أن أموت بالويسكي أو باللبن ... بالويسكي أحسن ... وألذ أيضًا »

قالت : « يخيل إلى أنك من بف ! »

قال: « سلى الدكتور ٠٠٠ صدقيه إذا كنت لا تصدقيني »

قالت: « لقد أمرنى أن أدلك لك مداتك » قال: « بالطبع ٠٠٠ هذه هى ٠٠٠ إنه دكتور حكيم ٠٠٠ »

茶春市

ولو أن غذاءه ظل مقصوراً على اللبن لمات كما قال لنفسه ، وهو يشرب الكوب الأول منه ، ولكن خادمه كان يجيئه – سراً – بما يشـــتهي فيأكله خلسة . فانفق يوماً أن دخل عليـــه الخادم بفطير وكان قد غاب يومين فتضور سالم ، فلما رآه مقبلاً صاح به : « أن كنت كل هذا الدهر ؟ . إنى أموت جوءاً هنا » قال : « يا سيدى لا تؤاخذني ٠٠٠ لفــد جئت يومين واكنهم كانوا يفتشونني ويأخذون ما مبي . . غير أني استطمت اليومُ أَنْ أَعَافَلُهُمْ وقد خَبِأَتْ هَــُدُهُ الفَطَيْرَةِ . . » فتناولها سالم بسرعة ومال عليها بقمه فملأه بقضمة كبيرة منها ، وأراد أن يقول له اغلق الباب ، ولكن فه كان محشواً فمجز واكتني بالاشارة إليه ، وعرف الخادم المراد فوقف وراء الباب وأسنند ظهره إليه لأنه لم يجد مفتاحاً . وأقبل سالم على الفطيرة ياتم مها بأسرع مماكان يتوهم أن في قدرته أن يصــنع ، ولم يكد يفرغ ختى سمع نقراً خنيفاً جمل يقوى . فقد كان يشمير للخادم ألا يفتح ريثما يمسح فمه ويمني على آثار الفطير . ثم دخلت خديجة وقالت :

« ما معنى هـ ذا؟ . هل كنت تصنع شيئًا نخالفاً للأوامر؟ » فقال بابتسام — فقد ارتاح لما أكل وأحس بالامتلاء — « وماذا أستطيع أن أسنع هنا غير ما ينبني؟ » فقالت : « إنه ببدو عليك أنك خالفت الأوامر » قال : « أبداً . كل ما حدث أن حسن هذا جاءني بخبر سار جداً . . . فأنا لهذا منشرح الضدر . . . اسمع يا حسن . . . هات لي كل نوم خبراً ساراً . . . إن خبر علاج هو الأخبار السارة . . . أليس كذلك ؟ »

فأحست خديجة أنها غلبت فسكنت وأقبات على السربر ترتبه وقالت وهي تفعل ذلك: إن الدكتور آت. ولم تكدتفرغ حتى دخل وأوسعه جساً وضغطاً وتنقيراً حتى كاد يجن ، وقال وهو يفعل ذلك: إنه بظن أن في المعدة شيئاً غربباً ، فأدرك سالم أنها الفطيرة وكاد يضحك لولا ما هو فيه من الهم. ثم قال الدكتور: «لقد رأيت إمدال اللبن بعصير البرتقال ليس إلا ... واست أرى داعياً لاجراء عملية .. وسأرى ما يكون ... »

وظل ثلاثة أيام يشرب عصير البرتقال ولايصل الى شيء سواه ، لأن الخادم هجز عن تهريب أى شيء ، فضعف وقات حركته وبدا عليه الهزال ، وساء خلقه أيضا ، مع غير خديجة بالطبيع ، كا لا محتاج أن نقول ، وكانت أخبار شراسته مع المرضات وغيرهن تبلغ الدكتور جيل ، فيزداد أقتناءاً بأن هذه الحالة المصبية التي تذري بالاعتداء باللفظ أو اليد مما يؤيد سحة التشخيص ويستوجب زيادة المناية والتدقيق ، وكان المزاء الوحيد الذي يساعد سالماً على الاحتمال والصبر ، هو وجود يساعد سالماً على الاحتمال والصبر ، هو وجود عديجة إلى جانبه أكثر الوقت وقد استطاع بالمنف بمع سواها ، وبالمال الذي يبذله المصحة فلن فيها بمع سواها ، وبالمال الذي يبذله المصحة فلن فيها

أن يحتكرها لنفسه ، وأعانه على ذلك أن الدكتور جيل يمطق عليه ويرثى له ، ولكن الخادم قلق وأشفق على سيده ، وكان قد رباه وجمله صغيراً وظل سعه بعد وفاة أبويه ، قلم يسعه إلا أن يغضى بوساوسه وهواجسه إلى عمه – عم سالم – وإن كان سيده قد أص، ألا يخبر أحداً أنه دخل مصحة . فجاء المم وزار ابن أخيه ، وألح عليه أن يفضى إليه بالحقيقة وأن يطمئن قلبه ، فقال له سالم إنه بخير ، ولا خوف عليه ، وأن كل ما في الأمم أنه «مربض جداً » !! فضحك المم ، وكان ظريفاً كيساً ؛ وقال لابن أخيه ، إذن قم والبس ثيابك

واتفق أن خديجة كانت في ذلك الوقت تهم بالدخول، فلما رأت هذا الزائر وقفت ونظرت منه الى مريضها، وحدق فيها العم والتفت الى ابن أخيه وسأله:

« أهي هذه ؟ »

فهز سالم رأسه أن نعم

فقال المم : « إنك معذور ... »

وكانت خديجة تسمع هذا الحوار وتتعجب، ولا تفهم شيئًا ، فأشار إليها سالم أن تدنو وأن تجاس على السرير ، فترددت ، فألح ، فأطاعت ، فقال لها :

« هذا عمى . إنه كما ترين ، لا يخيف ... وهو يدعونى الى الخروج من هنا ، والعود إلى البيت ، وأنا أصر على البقاء ، لأن حياتى هنا أملاً وأمتع .. إلا إذا قبلت أن تذهبي مني إلى البيت »

فقالت : « ما ذا تقول ؟ لست فاهمة »

فقال العم : ﴿ يَا سَتَى هَذَا مَنْ يَضَ مَنْ يَفَ مَمَّارِضُ مِنْ أَجِلْكُ ﴾

فنظرت إليهما كالمذهولة ، وتذكرت أن ساوك

سالم لم يكن ساوك مريض مدنف مشف على الهلاك وسرها في قرارة نفسها أنه تمارض من فرط حبسه لها وأنه إنما أراد أن يكون قريباً منها ، واشترت أن تسمع هذا منه هو ، لا من عمه فقط

ولم يخيب سالم أملها فقال: لا صحيح وسأقص عليك القصة . . . شاب خجول لا يستطيع أن يكلم فتاة ، فاذا حاول أن يكلمها وقف لسائه في حاقه ، وماله كثير ولكن ما خير المال وحده ؟ فاتفق يوما أنه شرب كاسات من الويسكي صرفا ، ورأى بعد ذلك أجل فتاة في الدنيا ، ونظرت إليه الفتاة فابتسمت ، وكانت هي الوحيدة التي رأت وجهه وابتسمت ، فرى وراءها ، ولم يكن مريضا وحجهه وابتسمت ، فنرى وراءها ، ولم يكن مريضا ولكنه اضطر أن يخترع لنفسه مرضا يسوغ به اقتحامه عيادة طبيب ، فاخترع واخترع حتى طار عقل الطبيب المسكين ، وقد أحب هذه الفتاة حب عبادة ، وفي سبيلها صبر على اللبن الصرف واحتمل عصير البرتقال ٠٠٠ يا لها من تضحية ١١ وهو يحيا عصير البرتقال ٠٠٠ يا لها من تضحية ١١ وهو يحيا وحده ، بلاأنيس أو إلف ٠٠٠ وبيته موحش ، فهل وحده ، بلاأنيس أو إلف ٠٠٠ وبيته موحش ، فهل فله ين أن الفتاة عكن أن ترضى بهذا المجتون زوجاً

وكان الم ينظر إليها معجباً ، ويبتسم لهنا مشجماً ، فقالت وقد وقع من نفسها أن سالما عرض نفسه للملاك من أجلها « ولـكنى لست سـوى مرينة ٠٠٠ لست كفؤاك »

فقال وهو يضع ذراعه على خصرها: «ستظاين بمرضة من فقد أسابني في طفولتي أمن أمن أمن بمرضة فضحكت ومهضت عن السرير وقالت: كفي اختراعاً من به

وخرج الثلاثة ، بعد قليل ، معا ... ابراهيم هيد القادر المارى



كاما في وقت ما يشغلان منصبين من مناصب الحكومة

وكان كلاها فارغ الرأس . ومن أجل ذلك وعلى غرة منهما وجدا نفسهما « يشحنان » إلى جزيرة غير مأهولة كانما ينقلهما إليها بساط سلمان وكانا قد قضيا عمريهما في ديوان حكوى نشآ فيه وتربيا وشابا ؛ وكانما قد ولدا به أيضاً . وهما من أجل ذلك لايمرفان أى شيء لايتصل بأعمالها . وكل الذي يمرفانه يتحصر في الصيغ الديوانية المألوفة التي تنتهي بهذه الجالة : « وتفضلوا بقبول احترامي »

لكن هـذا الديوان ألنى وأقالتهما الحكومة فهاجرا ، بمـد إذ أطلق سراحيهما ، إلى شارع بوديشسكايا في بطرسبورج ، وكان لسكل منهما فيه منزله وطاهيه ومماشه

ولما استيقظا من النوم في الجزيرة التي هدنا، إليها، وجدا نفسهما فأعين بحت لحاف واحد، ولم يفهما بالطبيع في البداية ماذا أصابهما ؛ فأخذا يتكلمان كالوكان الأمم بينهما يجرى على عادته قال أحدها: « ما أغمب الحلم الذي رأيته ليلة الأمس باصاحب السمادة ؛ لقد رأيت في الحلم أنى نقلت إلى جزيرة غير مأهولة »

لكنه ماكاد ينطق بهذه الكلمات حتى وثب من مكانه ووثب الموظف الآخر أيضًا ، وقال في

رهشة شــدىدة : « ولكن أين نحن الآن ؟ وهل كان مارأيناه حلماً ؟ »

ولمس كل منهما الآخر ليستوثن هـل هو في حلم أو يقظة . وكان أمامهما المحيط ، ووراءها متسع قليل من الأرض خلفه المحيط أيضاً ، فبكيا لأول مرة بعد أن ألني دنوانهما

ونظر كلاهما إلى الآخر فرآه لا يرتدى غير قريص النوم ، وقد علقت في جيده صفيحة عليها رقم . وقال أحدها: « الآن موعد تناول القهوة ؟ ولسكن من لنا بها الآن؟ » ثم عاد إلى البكاء وقال: « ما الذي نفعله يا صاحب السمادة ؟ إننا لو كتبنا تقرراً فكيف نبعث به ؟ »

فأجابه الموظف الآخر: «سأخبرك بالذي يجب أن نفعله يا صاحب السعادة: أنا أذهب شرقاً وأنت تذهب غرباً ، ثم نعود إلى الاجتماع هنا ، وإذا اهتدى أحدما إلى رأى تشاورنا فيه »

وهنا اختلفا في تعرف الشرق والغرب وتذكرا قول رئيس الديوان :

لا إذا أردت أن تمرف الشرق فاجمل الشمال أمامك، فالذي على بمينك عند ذلك هو الشرق »، ولكنهما لما أرادا أن يعرفا أين هو الشمال انجها بحوكل الجهات دون أن يهتديا إليه ، ولأنهما قضيا كل حياتيهما في دار المحفوظات ؛ فقد ذهب بجهودها هذا عيثاً

وقال أحدها: « أرى يا ساحب السعادة أن يذهب أحدًا إلى البسار والآخر إلى البين »

وكان هذا الموظف قد ايشتفل فضلاً عن عمله في دار المحفوظات بتدريس علم الخط وقتاً ما ، فهو لذلك أذكى قليلاً من صاحبه

وكان كما اقترح . أما الموظف الذى ذهب إلى المين فوجد أشحاراً محمل كل أنواع الفاكهة ؟ وكان بوده لو يستطيع تناول تفاحة ، ولكن الثمر كان شديد العلو فلا يستطيع الحصول عليه إلا إذا تسلق الشجر . وقد حاول أن يتسلق إحداها ، ولكن ذهبت محاولته سدى . وكل الذى نجح فيه أنه من ق قيص نومه

وألق نظرة على الماء فرآه ممتلئاً بالسمك ، فتمنى لو أن كل ما فيه من السمك ممروض للبيع بشارع بود شمكايا . ولما من هذا الخاطر بذهنه جرى لما به . ومشى في الغابة فرأى كل أنواع الطيور والأرانب والفزلان فقال :

« يارب ما أكثر رزقك وما أقل قدرتنا على الحصول عليه ؛ »

واشتدت عليه وطأة الجوع . وعاد إلى الكان الذي اتفق مع صاحبه على لقائه فيه فوجده في انتظاره قال : « ما ذا وجدت يا صاحب السمادة ؟ » فأجابه صاحبه : « لم أجد غير عدد قديم من جريدة الوقائع الرسمية » . فأخذ يحدثه عما وجده هو . وجلس الموظفان ، ثم حاول كل منهما أن ينام ولكن خلو معدتيهما من الطعام سبب لهما أرقا شديداً . وكان من أسباب الأرق أيضاً تفكيرها في المياش المرتب لسكل منهما ، وفيمن يتقاضاه عنهما الآن فيتمتع به دونهما : وكان من أسباب الأرق من أسباب الأرق أيضاً تفكيرها عنهما الآن فيتمتع به دونهما : وكان من أسباب الأرق أيضاً المرتب المناب عنه ذلك تفكيرها في الجزيرة من أسباب الأرق فيما ، وفيما أسباب الأرق فيما الآن فيتمتع به دونهما : وكان من أسباب

سمك وسمانى وأرانب وفاكهة وأن ليس فى مقدورها الحصول على شيء منها

قال أحد الموظفين : لا أعرف كيف نعيش هنا ؟ إننا حتى لو استطمنا الحصول على طائر فكيف ندبحه وننظفه ونطبخه ؟ كيف يحدث كل ذلك ؟

فأجابه الآخر : « إنني في الحق لا أفهم كيف يحدث كل ذلك »

ثم عادا الى الصمت وحاولا أن يناما ، ولكن قبل أن تفتمض عيومهما من سرب من النهائى فتخيلاه وهو مقلى على الأطباق ، وقال أحد الموظفين : « لقد همت من شدة الجوع أن آكل حدائى » فأجابه الآخر : « إننى سأمتص جوربى » وفظر كل منهما الى الآخر نظرة شركاً ن نفسه عحدته بأن بأكل صاحبه ؛ ثم صرخ كل منهما صرخة جنونية كأنها عواء الذئب ، وقال الموظف الذى جنونية كأنها عواء الذئب ، وقال الموظف الذى الشتغل من بالتدريس : « أظننا أن ننتظر حتى المستذل من بالتدريس : « أظننا أن ننتظر حتى يحاول أحدا أن يأكل الآخر » فأجابه : « وكيف نفمل ؟ إننا بلا ريب سنلاق الموت ؛ فيا رأبك ياصاحب السعادة ؟ »

قال: « يجب أن نقطع الوقت بالمحادثة ، و إلا فان واحداً منا سياً كل الآخر لا محالة » فأجابة الموظف الآخر: «ولكن ماذا نقول ؟ إبتدى وأنت ا » قال الموظف الذي كان مدرساً: « قل لى لماذا تشرق الشمس أولاً ثم تفرب ؟ ولماذا لا يكون المكس ؟ » فأجابه الآخر: « هذا سؤال مضحك باساحب السمادة . إن الشمس تشرق لكي نستيقظ ويذهب كل منا إلى الديوان ، ثم تغرب لكي نسام » ويذهب كل منا إلى الديوان ، ثم تغرب لكي ننام » عند شروق الشمس إلى الفراش فننام و يحلم ، وعندما عند شروق الشمس إلى الفراش فننام و يحلم ، وعندما

تَمْرِبِ الشمس . . . » فقاطعه الآخر قائلاً : « إن

هذا القول لا يستقيم مع النفكير ، لأن شروق الشمس يحمل الانسان على الاستمداد للذهاب ، كما أن غروبها يحمل الانسان على طلب المشاء »

وقد أفسدت كلة العشاء المحادثة لأنها هاجت جنون الموظفين الجائمين ، فقال أحدها : « إن أحد الأطباء قال إن الافسان يستطيع أن يعيش مدة ما عافى جسمه من سوائل . فقال الآخر : « لاأفهم ماذا تعنيه » قال : « هذا يعني أن في الجسم أنواعاً نختلفة من السوائل ، وأن بعضها يتحول إلى بعض حتى تصير الى الخلاصة الفذائية » فقال الآخر : « وماذا يحدث بعد هذا ؟ »

قال: « يحتاج الانسان في النهاية الي طعام جديد ليتحول الى الأنواع المختلفة من تلك السوائل» فقال: « إذن فالعبرة كلها بالطعام أ لعنة الله على الطعام أ » وأدرك الموظفان أن هذا النوع من الحديث لا يؤدى الى الفرض الذي يقصدان إليه ، بل هو يزيد من شهوتهما فقررا أن يتركا الحديث؛ فلما طال بهما الصمت تذكر أحدها الوقائع الرسمية فتناولها ليقرأ فيها لصاحبه ، ولكن انتهت الفقرة الأولى فأخذ الآخر منه الجريدة ليقرأ خبراً آخر ، وأخذ فأخذ الآخر منه الجريدة ليقرأ خبراً آخر ، وأخذ يقرأ ، ولكن الخبر وهواستكشاف جديد – قد انتهى باقامة حفلة تكريم ، وتناول أيضاً ذكر الطمام ودفع بالجريدة إلى صاحبه فقرأ فيها ففرة الا تتعلق بدايتها بالطمام ، ولكنها انتهت إلى ذكر ، وأخلاً مؤلماً لا تتعلق بدايتها بالطمام ، ولكنها انتهت إلى ذكر ، أيضاً . فأطرق كلا الرجاين وتناءب تناؤ با مؤلماً أيضاً . فأطرق كلا الرجاين وتناءب تناؤ با مؤلماً ،

ثم برقت عينا صاحب السعادة إذ خطر بباله خاطر سعيد . ووقف فجأة ليعلن استكشافه وصاح : « ماذا تفول ؟ لقد عرفت السبيل إلى النجاة ، فماذا تقول إذا أتينا بخادم ؟ »

فصاح الآخر : ﴿ وَكَيْفَ نَأْتَى بْخَادُمْ يَا صَاحِبُ

السمادة ؟ وأى صنف من الخدم نجده هنا ؟ » فقال: « خادم بسيط كسائر الخدم يستطيع أن يعد لنا الطمام وأن يصيد السمائي والسمك و يطبخهما » قال: « هذا حسن ولكن كيف نجده ؟ » فقال: « لماذا ؟ إن الخدم موجودون في كل مكان. إننا نقوم فنبحث حتى نجد واحداً منهم. ولا بدأن يكون هنا خادم على الأقل »

اطا ن الموظفان إلى هذه الفكرة . وقام كل مهما ليبحث عن خادم . وظالت مدة بحمهما ، ولكنها لم تذهب سدى ، فقد وجدا فى النهاية رجلاً أسود اللحية على جسمه ثوب من جلد الماعن وهو فأنم تحت شجرة : فلكزه صاحب السمادة وصاح : «كيف تنام هنا ونحن موظفان نكاد موت من الجوع . قم ! »

فنهض الخادم ونظر الى الوظفين وكان أول ما هم به أن يفر ، ولكنهما أمسكا بتلابيبه فاستسلم السكين للقدر المقدر عليه ، وصدع بالأمن وتسلق شجرة تفاح فجمع للسيدين الجديدين خير ما فيها ، وقطف تفاحة توشك على الفساد ، فجماها لنفسه ، ثم نزل عن الشجرة ، فجمع مقداراً من البطاطس وأوقد النار بضرية حجرين في وسط هشيم وطبيخ البطاطس ؛ وفي أثناء ذلك صاد أرنباً فأضافه الى الطمام ، وصاد كذلك زوجاً من السماني ؛ فأدرك الطمام ، وصاد كذلك زوجاً من السماني ؛ فأدرك الخادم ، ونسيا أنهما كادا يمو قان من السمادة بقرب هذا الحادم ، ونسيا أنهما كادا يمو قان من الجوع منذقابل ، وقال كل منهما للآخر : « ما أسعد حياة الموظف ! » وقال كل منهما للآخر : « ما أسعد حياة الموظف ! »

فقالا: « نعم و نحن نقدر خدماتك » قال : « فهل تسمحان لى الآن يأن أستريح ؟ فقالا: « نعم على شرط أن تأتى لنا بحبل أولاً » فذهب وجمع أليافاً طويلة ولم يزل يفتلها حتى صنع منها حبلاً

طويلاً متيناً فسلمه اليهما واستأذن في الساحله بالراحة فقيداه بأخيل وأذناله بأن ينام في ظل الشجرة المجاورة وزاد حذق الخادم في تهيئة الطمام فزاد الموظفان بدانة وصحة . وقال أحدها للآخر وها يتناولان طمام الافطار : « ما رأيك يا صاحب السمادة ؟ هل تمنقد أن قصة برج بابل قصة رمن بة أم قصة واقمية ؟ »

فقال: « إنها بلاشك قصة وافعية ؛ والدلبل على ذلك كثرة ما في العالم من اللغات ، وإلا فكيف تنشأ اللغات لولا تبلبل الألسن ؟ »

قال الآخر: « وهل تمتقد أن قصة الطوفان صحيحة ؟ » فقال صاحب السعادة: « نعم بغير شك . ودلياها وجود أنواع كثيرة من الحيوان » وتناول عدد الوقائع الرسمية فأخذ يقرأه للمرة الماشرة من أوله إلى النهامة

لكن السأم دب الى نفسيهما ، فقد كا فا يذكران ثيابهما الرسمية ومعاشهما وطاهيهما في بطرسبورج فتذرف عيومهما الدمع

وقال أحدها: لاأعرف كيف شارع بوديشسكايا الآن يا صاحب السمادة » فقال: لا تذكرنى به فقد كاد يقتلنى الحنين إلى الوطن »

قال الآخر: ﴿ إِنَّ الْحَيَاةِ هَمَا لَذَيْذَةَ لَا عَيْبِ فَيْهَا ، ولَكُنَ الْحَلَ يَتُوقَ الْيُ نَدَى أُمَّهُ ، ونحر نَتُوقَ الى رؤية بلدنا والى ارتداء ثيابنا الرسمية في يوم قبض المماشات على الأقل

قال صاحب السمادة: «إن الملابس الرسمية حتى ولو كانت من الدرجة الرابعة تسر الانسان و تنسيه متاعبه واستدعى الموظفان الخادم ليشير عليهما برأى لكى يعودا الى شارع بوديشسكايا، وقد كان من حسن الحظ أن هذا الخادم الذى يعرف كل شىء قد عن هذا الشارع أيضاً ؛ وكان أيضاً خادماً فى قد عن هذا الشارع أيضاً ؛ وكان أيضاً خادماً فى

المنزل المجاور للديوان الذي كاما به

ولم يكن من الستطاع طبعاً أن يطلب هذان الموظفان الى الخادم شيئاً فيتردد ضناً منه بالدمهما وسرورها ، ففكر فى الوسيلة المؤدية الى عودتهما ، وصنع لهما من أشجار الغابة سفينة لم تسكن كسائر السفن ، ولسكما مجرد أخشاب مربوطة بعضها الى بعض ، وسنع لنفسه مجدافين ليتولى عفرده تسيير السفينة

وأبدت الرحلة ؛ فسكامًا بلمنانه ويلقبانه بأقبسح الألقاب كلما ظنا أن حياة اثنين من الموظفين ستتمرض للخطر في سفينة هذا الخادم

وكان يقول: ﴿ لَا تَخَافَا يَاصِاحِي السَّمَادَةُ فَانَىٰ وَسَائِرُ الْخُدَمُ مَمَتَادُونَ تَسْيِيرُ هَذَا النَّوْعُ مِنْ السَّفْنُ كُلِّا أُرِدُنَا الفرارِ مِنْ خَدَمَةُ السَّادَةُ

وكان البليد ان لا يعملان شيئًا في السفينة ، فم ض الخادم مع انفراده بالتجديف يهيء لهم الطعام مما يصيده من السمك ويشويه حتى بلغت السفينة النهو وما كان أسمدها عندما انتقلت السفينة من بحر البلطيق الى نهر النيفا . ودخلت السفينة قناة كرينا وهما لا يزالان بها ، ولم يخطر ببالهما أن يقطعا بقية المسافة مشياً على الاقدام . وفي النهاية وضلا الى الماصمة ، فاستمر الخادم يجدف حتى وصل الى شارع وديشسكايا

كانت سعادتهما سعادة بالغة عندما نزلا من السفينة فجلسا على أقرب مقهى من الشاطىء يشربان القهوة . وفي اليوم التالى لبسا الثوب الرسمي وذهبا لقبض المتجمد من العاش . ولست أستطيع الاخبار عن مقدر هذا الماش ولكنهما لم ينسبا الخادم ، فقد أهديا إليه زجاجة من الويسكي وخمسة قروش صحيحة

عتم يا خادم ا عبد النطيف الشار



في الصين ، وفي حكم أسرة تأنج (١) ، في مستهل القرن السابع المسيحي ، عاش حاكم صيني عالم ولكنه فقير . وكان للرجل ثلاثة أبناء : فورسي وتورسن وواله -- لى ، وكان الأولان شابين نشيطى المقل ، يجهدان نفسيهما داعًا في البحث عن شيء جديد مفيد . وكان وانج – لى ماهراً وليكن في الألماب التي تنطلب الذكاء ، وقد تفوق في هذه الألماب إلى مدى بعيد

وكان فورسي وتورسن دائمي التحدث أحدها الى الآخر في الاختراعات المجيبة التي سيخترعانها حتى بلغا سن الرشد ، وفي التروة والصيت البعيد اللذين سينمان بهما إذ ذاك . ولم يكد حديثهما يصل الى أذنى وانج — لى الذي لا يرفع عينيه إلا فادراً عن رقمة الشطراج التي يخل عليها مسائله

وتقدراتكما المختلفة - قد نظرتما الى قوانين بلادكما وإلا لأدركم أن الانسان لا يصيب الثروة التي يصبو إليها بالوسائل التي صورتموها لنفسيكما فسأل الفتيان أباها: ما معنى ذلك يا أبانا ؟ فأجاب الشينخ :

قال لمما نوماً :

ولكن أباها كان أكثر تنبها الى حديثهما .

أخشى ياولدى أن تكونا – فى دراستكا

-- لقد قال آباؤنا بحق إن الاحترام الواجب علينا لمظاء الرجال الذين نسبدهم في هيا كلنا بما محن مدينون لهم به من وسائل الحياة ، هــذا الاحترام لا يمكن إلا أن يتأذى اذا حاول نسلهم أن يكسفوا شمس عظمتهم وصيتهم بمخترعاتهم الجديدة ، أو اذا هم تجرأوا على أن يصلحوا ما يحسبونه غير صالح من أعمالهم . وعلى ذلك قد حرم على الناس بأمر من الامبراطور سوين أن يخترءوا شيئًا ، كما حرم عليهم بأمر من الامبراطور ووشي أن يحسنوا شيئًا من الاختراعات التي وجدت حتى الآن . ولقد فصل سلف، في المركز التواضع الذي أشغله ، من عمله ، لقوله أنه يرى من الأصلح أن تكون المملة مستذيرة

<sup>(\*)</sup> ولد ريتشارد جارنت سسنة ١٨٣٠ وتوفي سنة ١٩٠٦ وشغل وظيفة أميمت الكنب المخطوطة بالمتحف البريطاني من سسنة ١٨٨٩ إلى سنة ١٨٩٩ واشتغل في ساعات فراغه بوضع كتابه « غسق الآلهة » الذي نقلت عنه هذه القصة

<sup>(</sup>١) أسست أسرة تانج العظيمة سنة ٦١٨ ومؤسسها هذه الأسرة انتشر نفوذ الصين وشهدت فترة نجاح استبرت أ كثر من كلمانة عام

بدل أن تكون مربعة ، كما هى الآن ، وأنا شخصياً قد تمرضت لفقد حياتى لمحاولتى الجمع بيت مبرد صغير وزوج من ملاقط الشمر ، فقال الفتيان :

اذا كان هذا هو الشأن فليس وطننا بالبلد
 الذى يصلح لأن نميش فيه

وعانق الولدان أباها وتركا البيت غير مودعين أخاها وأنج لى إذ كان منهمكا فى حل مسألة من مسائل الشطر نج ، وقبل أن يفارق أحدها الآخر اتفقا على أن يعودا الى الاجباع فى هذه النقطة نفسها بعد ثلاثين سنة من ودين بالتروة التى لم يكوفا ليشكا فى أنهما سيحصلانها باستغلال مواهيما الاختراعية فى البلاد الأجنبية ، وتعاهدا فوق ذلك أنه اذا خان الحظ أحدها فلم يحصل على جزاء مجهوده فان الآخر يشاظره ثروته

وقصد فورمين الى مهرة الصناع الذين يقطمون أحرف الكتابة من الخشب الصلب ، لاستمالها في طباعة الكتب ، حتى إذا وقف على أسرار صناعتهم قصد الى صانع السبائك النحاسية فدرس عنده طريق صناعة أمهات الحروف من النحاس ؛ فلما انتهى من ذلك أيضاً قصد الى عالم ممن أكتروا السياحة في أرجاء الدنيا المختلفة فتلق عليه اللفات اليونانية والفارسية والمربية . ثم صب عدداً من الجروف اليونانية في قوالب من النحاس ، ووضعها في كيس منوداً نفسه في الوقت نفسه بمدد من الحروف الخشبية التي قطعها بنفسه ، وسافر باحثاً عن الثروة ، وبعد أن عاني الكثير من المتاعب وتمرض الكثير من الأخطار ، وصل الى بلاد وتمرض الكثير من الأخطار ، وصل الى بلاد فارس ، وسأل أهلهاعن الملك العظيم

فكان الجواب على سؤاله:

إن الملك العظيم قد مات ، وقد فصل رأسه
 عن جسمه فصار تاما ، ولم يبق في فارس ملك إلا عظيم ولا صغير

فسأل الفتي :

وأين أستطيع أن أجد ملكا عظيما آخر ؟
 فأجابوه :

- في مدينة الاسكندرية حيث أمير المؤمنين بجد في نشر دينه

فقصد فورسي الى الاسكندرية حاملا قوالبـــه وحروفه

ولم يكد يجتاز أبواب المدينة حتى رأى سيحابة هائلة من الدخان تكاد تحجب المدينة كلما عن الأنظار . وقبل أن يتمكن من السؤال عن سبب هذا الدخان أقبل عليمه الحرس فقادوه الى حضرة الخليفة عمر (١)

(١) لمل الكاتب قد اختلط عليه الأمن من تشابه اسم عمر باسم عمرو ، فالحليفة عمر بن الخطاب لم يحضر إلى مصر والذي فتحها هو الفائد عمرو بن العاس ، وقد نسب المؤلف بسد ذلك إلى عمر الأمن بحرق مكتبة الاسكندرية معتمداً في ذلك على رواية مكدوية فندها المؤرخون المدقفون ومن بينهم بعض المستشرقين

على أنه بما يؤسف له أن بعض كتب التاريخ التي تدرس الآن في المدارس الثانوية تسجل على عمرو بن العاس هذه الرواية الكاذبة دون إشارة إلى كذبها ، وهذه المكتب قد اشترك في تأليفها بعض كبار الأسائدة المصريين ؟ فأذا جاز لنا أن تنامس العذر لمؤلف هذه الفصة التي قد يكون الخيال والفن القصصي الوصول إلى المغزى الذي يقصد إليه ما اللذان حلاه على الأخذ بهذه الرواية الممكذوبة ، كا حلاه على اختراع العبارات التي نسبها بعد ذلك إلى عمر ، فأى عذر تنامسه للا ستاذ المصرى الذي يثبت مثل هذه الرواية المكذوبة منارباً صفحاً عن الروايات الصادقة التي أثبتها المحققون من المؤرخين وفندوا بها هذه الغرية التي دست على تاريخ عمر ابن الحطاب وقائده عمرو بن العاس ؟

فقال فورسى :

فقال عمر:

- ليملم الخليفة أن مواطنى الصينيين قد جموا بين النقيضين ؟ فهم فى وقت واحد أعقل أهل الأرض وأغباهم ، فقد اخترعوا فن نشر الملم والمعرفة ، وهو الفن الذى لم يوفق قط الى معرفته عقلاء الهند واليونان ، ولكنهم لم يتعلموا بل وانهم ليأبون أن يتعلموا كيف يخطون الخطوة الواحدة الصغيرة الضرورية بعد ذلك لجمل هذا الاختراع صالحاً من الوجهة العامة لجميع أبناء العالم وحروف كاشفاً له عن السركله فى فن الطباعة وحروف كاشفاً له عن السركله فى فن الطباعة

- يلوح لى أنك لا تملم أننا بالأمس قد أمرنا بحرق جميع الكتب واخفائها من فوق الأرض ، لأن ما تحويه لم يكن يخرج عن أحد أمرين: فهو إما خالف لما جاء فى القرآن فيكون في هذه الحال كفرا، وإما أن يكون متفقاً مع ماجاء في فيكون في هذه الحال زائدا على الحاجة وليس غير عالم بأن الدخان الذى يخيم على المدينة إنما غير عالم بأن الدخان الذى يخيم على المدينة إنما مصدره مكتبة الكفار التي أحرقت بأمرنا.

وعاد الرجل الى الصين فى بطء متحملا مختلف منوف الآلام مستجدياً قوته على طول الطربق . ووصل الى المكان الذى اتفق هو وأخوه على الاجتماع فيه ، فى اليوم الأخير من السنة الثلاثين من مغادرته اياها . فلم يجد أثراً لبيت أبيه المتواضع ، ولكنه وجد مكانه قصراً شاهقاً ، تحيط به الحدائق والمرائش وتكتنفه أشجار الصفصاف وقنوات الماء

تقطعها الجسور وتحوم حولها الطيوز البديمة الألوان فقال الرجل يحدث نفسه :

- ايس من شك في أن تورسن قد أصاب غنيمته ولن يأبي أن يشاطر نيما على مقتفى اتفاقنا وما كاد ينتهي من هذه الكلمات التي خاطب بها نفسه حتى سمع من ورائه صوت انسان ؟ فلما النفت رأى رجلاً أسوأ منه حالا يسأله الاحسان ، ولم يك هذا الرجل غير تورسن

فتمانق الاخوان وقد انهمرت دموعهما، وبمد أن سمع تورسن حكاية ما أساب فورسى أخذ يروى قصته قال:

 لقد قصدت الى هؤلاء الذين يمرفون سر المسحوق الذي اصطلح على تسميته تراب النار ، الذي لم يتمكن سوين من منمنا من اختراعه ، وان كان ووشى قد أهم عنع استماله الا في الألماب النارية . . وبعد أن وقفت على سر هذا السحوق وضمت كمية ممينة منسه في أنابيب مجوفة صنعتها من الحديد والنحاس ، ووضمت فوقها كوراً من الرصاص تنفق أحجامها مع تجاويف الأنابيب ١، ثم وجدت أنني بايصال اللهب الى تراب النار من أحد طرق الأنبوبة أستطيع أن أدفع الكرة الرصاص من الطرف الآخر بقوة تمكنها من اختراق ثلاثة من دروع المحاربين في وقت واحد ؛ فملأت برميلًا من هذا السحوق وخبأته هو والأنابيب طي سجاجيد حملتها على ظهور الثيران، ثم رحات قاسداً مدينة القسطنطينية ، ولست أروى لك الآن حكاية المتاعب التي اعترضتني في هذه الرحلة، ويكني أن تملم أنني وصلت آخر الأمر نصف ميت

من التعب والمشاق مجرداً من كل شيء إلابضاءي، واستطعت بتقديم ما معي من السحاجيد رشوة لأحد الضباط أن أحصل على الاذن بالدخول على الأمبراطور (١) والتحدث، اليه وقد وجدته منهمكا في لعب الشطر مج يكدح رأسه في حل إحدى مسائله وقد أخبرته أنني كشفت سراً يمكنه من أن يصبح سيد العالم ويساعده بنوع أخص على طرد السامين الذين مهددون إمبراطورينه بالخراب

فغال لى : « يجب أن تلاحظ أنه ليس من المحتمل أن أستطيع الاصفاء اليك قبل أن أنتهي من حل هذه المسألة ، ومع ذلك فلكيلا يقول انسان إن الأمبراطور يهمل واجباته منهمكا في تسليمة سخيفة ، فانني سأحيـــل اختراعك على صناع الأسلحة البرزين في عاصمتي ، ثم أعطاني كتاباً إلى الصناع وعاد الى اللعب ، وعند ما تركت القصر حاملاً رسالة الأمبراطور صادفت في الطريق موكباً عظيماً . فالفرسان والمشاة الراكضون ، والمازفون على الموسيق، والمنادون، وحاملو الأعلام — كل هؤلاء يحيطون برجل صيني يجلس في سمت كت مظلة ذهبية فوق فيل مسرج بسرج نفيس ، وكانت جديلته مضفرة بالورود الصفراء ، وكان الموسيقيون يمزفون ويدقون الطبول ، وحملة الأعلام ياوحون بأعلامهم في الجو ، بينما المنادون يصيحون: هَكَذَا يُحتَفَلُ بِالرَّجِـــلُ الذِّي بِمُتبَطِّ الْأَمْبِرَاطُورُ بتكريمه — وان لم أكن مخطئًا خطأ كبيرًا فان

(۱) الأمبراطور كونستانس الثانى الذى حَبِم من سنة عدد إلى سنة ٦٤١ إلى سنة ٦٦٧ وقد حارب ضد العرب المسلمين الدين استولوا من أملاكه على الشام وقبرس ورودوس وأفريقيا

وجه ذلك الرجل الصبى لم يكن سوى وجه أخينا والم لى

« ولو أنني كنت في ظرف غير الذي كنت فيه لأجهدت نفسى في الوقوف على معنى ذلك الذي شهدت ، ولكن لمفتى كانت شديدة وكذلك كانت حاجتى وجوعى . فبحثت عن صناع الأسلحة المبرزين ، واستطمت عشقة كبيرة أن أجمهم كلهم في مجلسواحد . وقدمت البهم الأنابيب وتراب النار وانفذت رصاصتى بسهولة من أحسن در عاستطاعوا أن يقدموه »

فصاح سانع دروع الصدر: « من ذا الذي يحتاج الآن الى دروع الصدر؟»

وقال صانع خوذ الرأس: « أو الخوذ؟ »
وقال كبير صناع التروس: « أمّا لم أكن
لآخذ خمسين بيزنة عمناً لهذا الجن ، فما فائدته الآن؟
وقال صانع السيوف: «وستقل قيمة سيوف»
وقال صانع السهام في لهجة حزينة : «وسهاى ستصبح عديمة القيمة »

وصاح أحده : « إن هذا الاعمل دنى » وصاح آخر : « بل أنه لسحر ساحر » وصاح ثالث في صوت قاصف : « إنى أنا التاجر الشريف اللم عهنتي أقول أن ما ترونه ليس إلا وها — ولكي يبرهن على صدق رأيه ألق بحديدة متأجعة في برميلي ، فطار الجميع جملة مع سقف المنزل في المواء ، وهلكوا جميماً ، ولم ينج سواى وقد فقدت شمرى وجلدى . وشبت في الحال حريقاً كات ثلث مدينة القسطنطينية

لا ووجدتني بمدأيام راقداً على فراش السجن

وقد شفیت من بعض جروحی ، مصغیا فی حزن الی مشادة بین اثنین من حراسی حول ما یجب أن أعامل به : هل أحرق أو أدفن حیا ؟ وبینها المشادة قائمة وصل الی السجن أمر من الامبراطور باطلاق سراحی ، فقرأه الحرس محتمضین شاعرین بشیء من الضعة ، وکان نص عبارته : اقذفوه خار جالدینة ، وقد هجبوا من لین ذلك الحکم ومع ذلك أنفذوه بحاسة شدیدة حتی وجدتنی قد طرت فی المواء وسقطت وسط البوسفور ، حیث التقطتنی المهواء وسقطت وسط البوسفور ، حیث التقطتنی مرکب صید و أنزلت علی الشاطی و الاسیوی ؛ ومن هناك قفات راجماً إلی بلادی استجدی القوت علی طول الطریق

والذي أراء الآن هو أن نستعطف رب هذا البيت العظيم ونستثير شفقته ، فقد يرأف بنا عندما يعلم أننا كنا نعيش فيا مضى في البيت الصغير الذي أخلى الطريق لانشاء قصره العامي»

واجتاز الرجلات باب الحديقة ومشيا على استحياء متجهين إلى القصر ، متأهبين للوقو غ على قدى سيده ، ولكنهما لم يفعلا ، لأنهما قبل أن يحاولا الركوع عرفا في ذلك السيد أخاها وأجلى ولم يستطع وأنج لى أن يمرف أخويه لأول وهلة ولكنه لماعرفهما آخرالأمراأس عقدم إليهما كل ما يحتاجان إليه ، حتى إذا سد حاجبهما من الطعام والشراب وارتديا فاخر الملابس قصا على أخيهما قصته فقال : قصتيهما ، وسألاه أن يقص عليهما قصته فقال : لأخوى ... إننى بأنهما كى في لعبة الشطر بح النبيلة التي اخترعت لحسن الحظ قبيل عصر الأمبراطور سوين بزمان طويل ، لم أكن أقصد الأمبراطور سوين بزمان طويل ، لم أكن أقصد

لفير التسلية المجردة من كل غاية ، ولم أفكر قط في اسـتخدامها لجمع الثروة إلى أن سممت يوماً عن طربق المسادقة أن الشموب الفربية تجهل هذه اللمبة جهلاً قاماً ، وحتى إلى هذه اللحظة لم أفكر في كسب المال عن طريق الشطريج ، والكنني شمرت بشفقة شديدة على هؤلاء البرابرة التأخرين حتى لقد أحسست أنني لن أنذوق نشيئًا من الراحة قبل أن أنير عقولهم ، وتحقيقاً لهذه الرغبة الملحة قصدت إلى مدينة القسطنطينية فاستقبلت هناك كرسول من السماء ، وقد بلغ من تأثيرى في القوم أنه لم عض غير قليل حتى أصبح الأمبراطور ورجال دولته لا يفكرون في شيء غير لمب الشطر بج ايل نهار ، وحتى شملت القوضى شئون الأمبراطورية واستطاع السلمون أن يهاجموها في قوة وعنف . وتقديراً لخدماتي للأميراطور رأى ألب يكافئني عظاهر التكريم التي رأيت أنت ياأخي نموذجا مما عند باب القصر

« وهكذا بعد أن وقع الحريق الذي تسببت أنت فيه وإن لم يكن عن عمد ، تحدث الناس بان الامبراطور كان يعمل على تخريب عاصمته بالتآم مع ساحر أجنبي ، يقصدونك بذلك ، وبعد فترة قسيرة تآمر كبار الضباط ودخلوا نخادع الامبراطور بفكرة خلعه عن المرش ، ولكنه أعان أنه لن يتنازل بحال من الأحوال قبل أن ينتهى من يتنازل بحال من الأحوال قبل أن ينتهى من دست الشطرنج الذي كان يلعبه معى في تلك دست الشطرنج الذي كان يلعبه معى في تلك المحقلة ، فوقف الضباط ينظرون إلينا ، ولم يلبثوا أن اهتموا بألما بنا ، وبدأ النزاع بينهم على أينا سيفوز ، وبيناهم في خصاء م أقبل الضباط المخلصون وقبضوا وبيناهم في خصاء م أقبل الضباط المخلصون وقبضوا وبيناهم في خصاء م أقبل الضباط المخلصون وقبضوا

عليهم . وقد مناعف هـذا الحادث مكانتي احتراماً لدى الامتراطور ، ثم لم تلبث هـذه المكانة أن تضاعفت من أخرى بعد ذلك الحادث بقليل عند ما لعبت مع أمير البحر المسلم الذى كان محاصراً المرفأ فربحت منه أربعين سفينة محملة غلالاً بدلت من قحط المدنية رخاه ويسراً

لا وسألنى الامبراطور أن آنمنى عليه ما شئت فقلت ان كرمه لم يبق لى ما أطلبه غير حياة مواطن مسكين علمت أنه مسجون بتهمة محاولة حرق الدينة بفأمرنى الامبراطور أن أكتب أمر العفو عنه بيدى . وثق يا تورسن اننى لو عرفت أن ذلك السجين هو أنت لأظهرت من الاهتمام بشخصك ما يرضيك

«وأخبرا غادرت القسطنطينية عائدا الى بلادى من ودا بالثروة الطائلة فى ركب من مج أقطع الطربق من احل على ظهور الابل السريمة . فلما وصات الى هنا ابتحت بيت أبى الصغير وأنشأت فى مكانه هذا القصر المظيم حيث أعيش مفكراً فى حل مسائل الشطر بح وفى أقوال المقلاء مقتنما بأن الشىء الصغير الذى تمرفه الدنيا وتحبل الى الأخذ به خير من الشىء المظيم الذى لم يعرفه الناس بعد ، فهم لا يستطيعون تقدير قيمته . فالمالم ليس إلا طفلا كبيراً يفضل أسباب التسلية على وسائل الثقافة والتعليم فسأله أخواه فى دهشة وفى صوت واحد :

- اوتسمى الشطر بج مسلاة وماهاة الله المناه وماهاة المناه المناه وماهاة المناه ومناه ومناه ومناه و المناه و المناه و مناهاة المناه و مناه و المناه و ا

عبد الخميد ممدى

شركة بيع المصنوعات المصرية تعمل على المياء الصناعة المصرية وترويجها معرض دائم لكافة منتجات البلال

تعسرض

المنسوجات الصيفية

من جميع الأنواع: قطن . حرير . كتان بضاعة جديدة لهذا الموسم ، صنع شركات بنك مصر التي أجمع الكل على متانتها وتفوقها شاهدوا مبتكرات الصناعة الحديثة قبل شراء حاجياتكم



غص الطريق بطوائف القرويات وهن راجمات الى منازلهن الريفية السسميرة يتجاذبن شتى الأحاديث عما يتصل بحياتهن الزوجية ، حتى إذا ما دنون من نهاية الطريق همست إحداهن بصوت خافض كانه خارج من جوف بقرتها :

« ألا خبراني ، أيقترن السيد « لوج »
 بزوجه الجديدة غداً ؟

- لقد بلنني هذا

- ألم تربها ؟ إنهم يقولون إنها فتاة ضديلة الجسم موردة الخدين - قالت هذا ثم التفتت إلى بقرتها وهي تضرب بذيلها فيكاد يصافح وجهها - فأجابتها إحدى صاحباتها : لا إنها تصفره بسنوات . أتمرفين كم يبلغ من العمر الآن ؟ - حوالي الثلاثين

ثم تفرقن إلى منازلهن ، وفي الصباح التالي فادت « رودا » روح السيد « لوج » القديمة ابنها وقالت له : « لقد بلغني أن والدك سيتروج من روجه الشابة اليوم — إني أريدك الآن أن تذهب إلى السوق حيث عكنك أن تراها . فقال لها الآبن : أعازم أبي على الرواج إذن ؟

فأجابته أمه : نعم . . . عَكَنْكُ أَنْ تُراهَا وَأَنْ عُدِينَى عَنْ بِعَضْ قَسَمَاتُ وَجِهِهَا ﴿ اللَّهِ عَنْ بِعَضْ قَسَمَاتُ وَجِهِهَا ﴿ اللَّهِ عَنْ بِعَضْ قَسَمَاتُ وَجِهِهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- إمض بنى وخب بنى إذا كانت سمراء أو بيضاء ، طويلة مثلى أو قصيرة ، وإذا كانت تظهر ربة بيت أو فتاة ناعمة الأظافر لم تمتد بعد حياة المنزل

فانطلق الابن إلى السوق ، ولم يكد يبعد عن منزله حتى رأى والده يسير وبجانبه فتاة تصدفره بسنوات ، كان وجهها صافياً صبوحاً كانه نور منبعث بين خائل الورد . فسدد الولد إليها بصره بالرغم مماكان ينوء به ظهره ؟ وكانت الشمس قد غمرت وجه تلك الفتاة فبرزت ملاعه قوية جذابة فاغتاظت الزوجة الشابة « جرترود » من ذلك فاغتاظت الزوجة الشابة « جرترود » من ذلك المدى يحدجها بنظراته القوية الطويلة فقالت

ا أنظر إلى ذلك الصبى الفقير كيف يحدجنى بالنظر !

ازوجها :

أجل ، قد بكون أحد سكان تلك القرية .
 أظنه يمرفنا

- أجل، يجب أن تتوقى مثل هذه النظرات في مثل هذا الموقف الجديد

والآن – هيا، لم يبق على منزلنا إلا ميل واحد علنا نبلغه قبل أن يهجم الليل

أما الولد فلم يكد يصل إلى النزل حتى ابتدرته . أمه قائلة : لأن جميع الأعين كانت تونقها 🔭 - ألم ترها ؟ آ بيكي، رأيبها أمه قائلة : - آهي سيدة تماما ؟

> - نعم ، إنها مكتملة الشباب وفي عينيها بريق المرأة الناضحة

- طيماً ، وما لون شمرها ووجهها ؟ إن شمرها كضوء النهار ووجهها كدمية الصبية

- إذن عيناها ليستا سوداوين كميني لا . إنهما تميلان إلى الزرقة وفها صنير جميل بشفتين رقيقتين تنفرجان عن أبتسامة حاوة وأسنان مفضضة لاممة

وهل هي طويلة ؟

لم أر طولها ، لقد كانت جالسة

- إذاً عليك أن تذهب إلى الكنيسة غداً فستجدها هناك . إذهب وراقعها في مشيعها وأخبرني إذا كانت أطول مني

- حسن باأماه ، ولكن لماذا لا تذهبين أنت وترينها بنفسك ؟

- بنفسى ا إنى أن أسمح لنفسى أن أنظر إليها رلوكانت تسير تحت هذه النافذة . لقد كانت مع السيد لوج طَبِماً فَاذَا قَالَ أُو فَعَلَ ؟

- لم يأت شيئا حديدا

وفى اليوم التالى ألبست الأم ابنها تُوباً نظيفاً وأرسالته إلى الكنيسة ؛ فكان أول من وصل إليها وجلس في أحد المقاعد الأمامية ، وأخذ براقب جموع الوَّافدين ، وأخيراً جاء لوج ومعمه زوجه الشابة وهي تتمثر في مشيتها حياءً وخجلاً كما تفمل كل فتاة في سنها تظهر في المجتمع لأول مرة ، والكنها لم تتنبه إلى نظرات ذلك الصبي هذه الرة

ولم يكد الصبي يستقر في منزله حتى بادرته

« إيه 1 حسن »

فأجامها ابنهما إنهما ليست طويلة بل قصيرة فتنهدت أمه فقد شمرت بشيء من الارتباح ثم استأنف الولدكلامه فقال : ولكنها جميلة جداً ، حِداً يا أَمِي ، بل هي فائنة . والواقع أن جمال هذه الفتاة قد ملك زمام قلب ذلك الصبي الناشيء. فأجابته أمه : كني . كني . هــذا كل ما أريد أن أسمه . هيا إلى السائدة . مدعلما الخوان . إن الأرنب الذي اصطدته طري شهي، ولكن احذر أن يصطادك أحد

> ولكنك لم تخبرني ما نوع بديها - لم أرها فقد كانت لابسة قفازها -- ماذا كانت تابس هذا الصباح ؟

-- لقد رأيتها في توب أبيض هفهاف تمبث به نسمات الربح كلما هبت فتمسكه بيدسها نخافة أن يتطاير عن بدنها . أما والدى فقد كانت تماو وجهه ابتسامة الرضى ويتبختر في سيره كأنه أحد النبلاء ثم توالت زيارات الصبي لهذين الزوجين كليا شمرت أمه بالحاجة إلى أوصاف جديدة لهذه الزوجة الشابة ، ثم أخذت تكوَّن من هذه الأوصاف صورة ذهنية لتلك الفتاة التي لم ترها بمينها

خلت الأم ذات مساء إلى نفسها ، وقد أوى ابنها إلى فراشه وبقيت عي وحيسدة تنقلب في فراشها تطاب النوم فيتأبى عليها ، ثم أخذت تستجمع في مخيلتها هذه الأوصاف التي سميتها من أبنها حتى غابت في نومها فلاح لما شبيح تلك الفتاة يحوم أمام عينهما وقدار تدت توسها الأبيض المفهاف

ولكن وجهها كان قد عبثت به التجاعيد فبدت كانها مجوز ، ثم شمرت أنها قد جثمت فوق صدرها كانها كابوس ثقبل ، ثم أخذ ذلك الحل يزداد شيئاً فشيئاً حتى كاد يكظم أنفاسها فهبت من نومها واستجمعت قواها ودفعت ذلك الشبح عن نفسها وهي تصبح : « يا إلّه الماء ... » ثم جلست على حافة سريرها والعرق البارد يتساقط من جبينها : لم يكن هذا حلماً بل كانت هي بعينها ، لفد لنست فراع غرعها وهي قدفعها عن نفسها . لمست الذراع بلحمها وعظمها - كا توهمت ذلك - ثم نظرت بلحمها وعظمها - كا توهمت ذلك - ثم نظرت الى الباب فلم ترشيئاً

لم تذق النوم فى تلك الليلة ، فلما جاء الصباح كان وجهما شاحباً كوجوه الموتى ، وكانت جسمها مه تقو على حلب اللين إذ كان ينصب بعيداً عن المحلب ؛ فقد كانت لا تزال تشمر أنها ممسكة بذراع غرعها . فلما رأى ابنها مها ذلك قال : « ما ذا حدث لك يا أماه الليلة المامنية ؟ لقد سقطت عن سريرك لا شك »

هل سممت وقع جسم ؟ ومتى ؟
 حوالى الساعة الثانية

ثم صمت الأم وأخدت تتناول طمامها في تراخ وكسل؛ ولم يبرخ الابن المنزل ذلك اليوم بل بق فيه يماون أمه في عملها . وفي الساعة الحادية عشرة جاءتها اصرأة لم تنكد تنظر إلها حتى تذكرت ذلك الشبيح الذي ظهر لها في حلمها الليلة الماضية ، ولكنها لم تر في وجهها تلك التجاعيد والخشونة التي رأتها في حلمها ؟ فقد كان صوتها حلواً رقيقاً ، وإشاراتها لطيفة بالغة ، وابتساماتها لذيذة وديمة ، وإشاراتها لطيفة بالغة ، وابتساماتها لذيذة وديمة ، الروحة الشابة ترور صاحبتها حاملة إلى الصبي حذاء "جيداً وبعض اللهب

م أخذت تنردد على المنزل من يوم إلى آخر حتى أنست كل واحدة الى ساحبها . وفي ذات يوم جات لا جرترود » وقد امتقع لونها واستولى عليها الهزال والسأم ، فالها لارودا » عن عليها ، فأجابها : لا إنى أشكو مرضاً حيرنى وأعيانى وإن لم يكن ذا خطر ، ثم كشفت عن ذراعها اليسرى فنظرت الها لا رودا » وسرعان ما تذكرت تلك الدراع التي أمكت بها في حلها ، ثم توهمت أنها ترى نيها التي أمكت بها في حلها ، ثم توهمت أنها ترى نيها في أمار قيضها وما تركته أصابعها الأربعة عليها فسألها : كيف حدث هذا ؟ فأجابها لا جرترود » وهي تهز رأمها : لاأدرى ؟ ولكن حدث أن كنت وهي بالأمم فهونه على وقال إنه سيزول عما قلبل » وجي بالأمم فهونه على وقال إنه سيزول عما قلبل » زوجى بالأمم فهونه على وقال إنه سيزول عما قلبل »

منذ أسبوعين في الساعة الثانية

لقد كانت هى اللياة والساعة التى رأت فيها لا رودا ، ذلك الشبيح ، فشعرت أنها آئمة مجرمة . وسرعان ما هجمت عليها تلك الأفكار القدمة ولاح أمامها شبيح ذلك الحلم كما لوكان قد حدث بالأمس ؛ ثمقالت في نفسها بعد أن و دعت ساحبها : لا أوه ا أعكن أن يكون هذا ؟ أعكن أن أتسلط على غيرى وأسبب لهم اضراراً على غير إدادتى ؟ ثم مفت تفكر في شتى الحلول

تتابعت الآیام و ذراع « جرترود » تزداد ذبولاً و جفافاً و شکوك الائم تزداد یقیناً حتی لقیتها أخیر آ و قالت لها : « أرجو أن تكون ذراءك قد صحت عاماً » فأجابتها « جرترود » : « لا ، إنها تزداد سوءاً على سوء، فقد اشتد بى المرض حتى لاأقوى الآن على احتماله »

- محدر بك أن تذهبي الى طبيب.

- لقد صحبنی زوجی الی أحد الأطباء ولكن الطباء ولكن الطباء ولكن الطباب لم يستطع أن يمرف علة مرضی بل نصحنی أن أضع ذراعی فی ماء ساخن ، فعملت كا أمرنی ولكن هذا لم يفدنی شيئاً

- أتسمحين أن أراه ؟ فكشفت عن ذراعها وأشارت إلى موضع الألم وكان هذا فويق المصم . فلما رأت «رودا» ذلك لم تستطع أن تحبس عواطفها . لم يكن هناك أثر لجرح بل كان هناك آثار الأسابع الأربعة ، الأول تجاه المصم والرابع تجاه الرفق بيلوح لى أن هذا من قبضة يد ، فانى أرى آثار أصابع هنا ، فاجابتها « جرترود» في ابتسامة ضيقة ضعيفة : « إن زوجي يقول ان أحد الشياطين هو الذي فعل هذا » فانتفضت « رودا » انتفاضة عنيفة وقالت : « إن هذا وهم ، ولو كنت مكانك عنيفة وقالت : « إن هذا وهم ، ولو كنت مكانك التردد : « انى لا أهم كثيراً بهذا لو لم يكن بي ماينفر زوجي مني أو يضعف من حبه لى . إن الرجال بقيمون وزنا كبيراً المظهر الخارجي »

أجل ولكن زوجك لا يحب سواك
 نم كان هذا في أول الأمر إذ كان فخوراً
 إن الآن . . .

- يحكنك أن تستريه عن نظره

آه ! ولكنه يعرف مكان التشويه - قالت هذا وهي تحاول حبس الدموع التي ملأت عينها

- أدعو لك بالشفاء من هذه العلة قريباً ثم انصرفت « جرترود » وخلت « رودا » الى نفسها وقد انتالت الأفكار على خاطرها حتى أصبح عقلها هدفا لتلك الوساوس التي جرها عليها ذلك الحلم البغيض ، وقوى عندها ذلك الشمور بالاثم حتى أخذت تؤنب نفسها على ما ظنت أنها جابته

على هذه الفتاة المسكينة بسنوء نيتها إذ لم تكن تبنى أن تسبب لها ألما جسمياً ، ثم أخذت نفكر فيما نظنه تلك الزوجة لوعلمت بأمر ذلك الحلم ، ثم رأت أنها إذا كتمت عنها ذلك الأمر كان هذا خيانة أخرى منها

أخذت تفكر في هذا طول الليـل حتى إذا ما جاء الصباح خرجت لترى زميلها وقد شعرت بحاجة قوية الى هذا اللقاء ، فلم تكد تدنو من النزل حتى خرجت إليها « جرترود » وحيها تحية الصباح فقالت « رودا » : « أود أن تكون ذراءك ...

- لقد قبل لى إنه ليس هناك إلا طربق واحد أعرف به علة هذا المرض، وقدأ عرف الدواء أيضاً، وهي أن أذهب الى ساحر يقيم في الاقليم المجاور لنا، ولكنا لا نعرف إن كان حياً أو ميناً، ولا أذ كر الآن اسمه، ولكني سمت أنك تمر فين عنه الكثير. إلى أحاول أن أنذ كر اسمه. فقالت صاحبتها وقد امتقع لونها: « أليس إسم الساحر « ترندل »

– آه نم هو بسينه . أهو حي ؟

- أظن هذا

ولكن لماذا يدعونه ساحراً ؟ - .

- لأن له السلطان على من حوله من الناس الذين - ما أسخف عقول هؤلاء الناس الذي يمتقدون في مثل هذه الخرافات . لقد ظننت أمهم يمنون عالماً طبياً . سوف لا أفكر في مثل هذا الرجل ثانية

فشمرت « رودا » بشىء من السكينة والطها أينة فقد كانت تخشى أن يقضح ذلك الرجل أمرها عند صاحبتها فتنظر إليها كا نها شيطانة في سورة إنسان ، كانت السبب في تشويه جمالها والقضاء على سعادتها لم يمض على هذا يومان حتى جاءت «جرترود»

الى منزل صاحبتها وقالت لها إن ذراعى تزداد سوءاً وأصبح الأمن جد خطير ، حتى فكرت ثانية فى ذلك الرجل الذى حدثونى عنه وإن كنت لا أعتقد فى أمثال هذا الرجل إلا أنى أشمر برغبة فى زيارته الآن . أبيعد عنا كثيراً ؟

نم ، هو على مسافة خمسة أميال
 حسن سأمضى إليه - ألا تصحبيننى
 لتدليني على الطريق ؟

فتمتمت « رودا » قائلة : « لست أما » ثم أخذ الخوف بماودها من جديد خشية أن ينكشف أمر حلمها فتفقد صداقة صاحبتها ، ولكنها لم تجد طريقاً للاعتذار وانفقتا أخيراً على أن يتقابلا عند نهاية الطريق حتى لا يراها أحد

استيقظت « رودا » في اليوم النالي وأخذت نفكر في شتى الحاول التي تخلصها من هذا المأزق، ولكنها لم تجد بدآ من الذهاب، فتوجهت إلى الكان المهين حيث قابلت صديقتها ، وقد أخفت ذراعها في متزرها ثم مضتا في سيرها لا تتحدثان إلا قاملاً

لقد كان طريقاً طويلاً مقفراً ، وقد امتلاً الجو بالسحب فحجبت الشمس ، وأخذت الرياح تمول وتصفر وهي تهب فوق التلال ثم تهوى إلى بطن الوادى

أما « جرترود » فقد كانت كلما فتحت موضوعاً للحديث ردت عليها صاحبتها في إجابات مقتضبة محاولة إقفاله ؛ وكانت تشمر كلما تقدمت في الطريق أن شيئاً ثقيلاً يجثم على صدرها حتى كرهت أن تسير بجانب الذراع المريضة أو أن تدنو منها . وأخيراً جاءنا الى الرجل حفيا «رودا» وقصت عليه « جرترود » قصسة ذراعها ، فقال

لها الرجل: أن الطب عاجز عن شهائك ؟ فأن هذا من تدبير عدو . فانزوت « رودا » في نفسها وتراجمت إلى الوراء أما «جرترود» فقد صاحت: « أي عدو ! » فهز الرجل رأســه وقال : « انك تمرفينه حيداً ، ولو أردت لأريتك اياه وإن كنت أنا نفسي لا أعرفه . فلما ألحت عليــه « جرترود » أن يخبرها من هو أشار الرجل الى رودا بالبقاء في مكانها ، ثم قاد جرترود إلى غرفة صنيرة وأجرى أمامها عمليته السمحرية فأحضر كوبآ وملأه ماء وجاء ببيضة وكسرها على حافة الكوب فنزل الزلال في الكوب وبتي المح ، ثم حمل الكوب الى النافذة وأمر المرأة أن تنظر فيها ولكنها لم تستطع أن تتبين ذلك الوجه الذي خبل إليها أنها تراه في الكوب. فلما خرجت كان وجهها أشد امتقاعا ، ثم عاديًا إلى القربة وقد شمرت رودا أن ساحبتها قد تغيرت

فعند ما سألها عما رأت أجابها في شيء من التحفظ والحرج: «لاشيء يستحق الذكر» ثم علا وجهها شحوب غربب حتى أصبح شبها بذلك الوجه الذي رأته رودا في نومها . وبعد صعت طوبل قالت حرترود :

أكنت أنت أول من فكر فى هذا الساحر؟ عِباً لوكان هذا ...

لا ، ولكنى لست آسفة على تجيئنا الى
 هنا ، إن كل شىء مقدر مكتوب

بثم سارتا فی الطریق دون أن تشحد الکثیر آ وقبل أن تفترقا قالت جرترود « ان الناس بتهامسون بأن علة مرضی سبها نظراتك الی . فامتهم وجه المرأة وغابت فی تفکیر عمیق

ولم يأت الربيع حتى كانت « زودا » وابنهما

قد تركا القرية . . . .

عاشت جرترود مع زوجها سنة أعوام كانت حالبها تزداد سوءاً على سوء ، ففاض الابتسام والاشراق من جبينها ونضب الجال من وجهها وأصبحت الذراع الشوهة مصدر قلقها وتمسها ، وفوق هذا لم تمقب من زوجها ولداوما كان أحوجه إلى ابن يحيا في اسمه ويرث أرضه

لم تقمد الزوجة لحظة عن السمى فى علاج ذراعها وذهبت النصائح والأوصاف الطبية فى غير جدوى ولم تجد عليها الرق والتعاويذ شيئاً

ولكن الحنين إلى الولدكان يشند بالرجل يوما

بمد يوم حتى لم يستطع أن يغلبه ، فجاء إلى زوجه يوماً وقال : لقد فكرت أنْ أتبنى ولداً ولكن الوقت قد فات فقد مُضي الولد ، ولا أعرف مكانه الآن فأدركت الزوجة الفرض الذي يرمى إليه فان قَصَةَ الزُّوحِةَ الأولى « رودا » لم تكن قد غابت عِن ذَهُمُهَا وَإِنْ لَمْ يُتَحَدَّثُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخُرُ عَنْهَا كانت في الخامسة والمشرين ولكنها كانت تبدو فوق هذه السن بكتير . فقد قضت ســـتة أعوام كانت كلما مجدية تقيلة لم تذق فيها الحب إلا شهرين . وكثيراً ماكانت تخاو إلى نفسها وتستعيد أيامها الماضية ، فتهجم عليها ذكريات مرضها فتبثور و تأن ثم تناوه قائلة: « آه لوعادت إلى أيام حي الأول » الداء المياء ، فانطلقت إلى الساحر القديم ، ولم تكن قد زارته منذ ست سنوات ، فلم يكد الرجل يرالها حتى تذكرها ، فذكرت له المرأة التجارب التي عملتها فهز الرجل رأسه وقال إن معظم هذه الأشياء لا تنفع — ليس هناك إلا طريق والحد، ولـكن صمب تحقيقه . وهو أن تطوق بذراعك الشوهة

عنق أحد المشئوة بن ، فارقاعت الموأة لتلك الصورة التى رسمتها فى ذهبها هــذه المكالمات - ثم مضى الساحر فى كلامه : على أن يكون هذا عقب إنزاله من المشنقة مباشرة

فسألته الزوجة : « ولكن ما فائدة هذا ؟ » فأجابها الرجل: إن هذا يزيد في دورة اللهم . عليك أن تدهي إلى أحد السجون وتترقبي إحدى ضحاياه . لقد طألما أرسلت إلى السجن عشرات النساء اللواتي جأن إلى يشكون بهض هذه الأعراض. ثم ودعته المرأة وانصرفت وقد أبي أن يأخذمها أجرآ عادت الرأة إلى منزلها وهي تشك في كلام الساحر ولكنها بعد أن يئست من الشفاء الدفات بأمل إعادة حيها الفقود بشفاء ذراعها إلى تحقيق فَكُرَةُ ذَلِكُ السَّاحِرُ وَقَدْ تَذَكَّرُتُ كُلَّاتُهُ لِمَّا: ﴿ إِنَّ ما يأتي بالرقى يذهب بالرق أبضًا . » فقضت مدة طويلة وهي لا تفكر إلا في المشنوقين حتى أن ملاتها لم تكن إلا بعض جدد الكايات: « اللم اشنق لي أحد الأشقياء أو أحد الأبرياء إلا » لم ترد أن تستمين نزوجها فقدكان يضبق بأفاعبل السحر ولا يؤمن بأعمال الشموذة

ثم جاءها يوما يخبرها بدزمه على تركها يومين لقضاء أمور خاصة به ، ففرحت الزوجة لهذا الفياب إذ وجدت فيه فرصة لتحقيق غابتها . فلم يكديفيب عنها حتى امتطت جواداً مطهما أخد يطوى بها الأرض حتى وصلت أخيراً إلى السجن المقصود حيث تجد فيه ضحيتها التي ارتبعات سمادتها بنهايته ، ثم ذهبت إلى الجلاد تسأله عن تلك الضحية ، فظنها الجلاد إحدى قريبات الفتى السكين أو سديدته . فقال : إنه صبى لم يتجاوز الثامنة عشرة قد ساقه القدر إلينا عند ارتكاب الجرعة . ولم نجد غيره القدر إلينا عند ارتكاب الجرعة . ولم نجد غيره

نهمه . فأجابته المرأة : است أسأل عن هذا بل أريد وأن أعرب موعد التنفيذ . ققال الجلاد : في الساعة الثانية عشرة كالسادة ، أي بمجرد وصول البريد من لندل فقد يكون هناك عفو . فارتاعت المرأة وساحت : عفو ؟ إني لاأود هذا ، فسألها الرجل : «ماذا تريدين؟»

فقالت: أريد أن ألسه لأنه أحد الطلاسم التي كانت السبب في تشويه ذراعي وهدم سعادتي وقد أشار على بهذا أحد السحرة. فقال الجلاد: أوه . نعم ، نعم ، لقد أدركت غرضك الآن. كثيراً من النساء يأنين إلى لمثل هـ ذا الغرض .

فكشفت له المرأة عن ذراعها

فأخبرها الرجل أن تذهب إلى محافظ السجن وأن تصطحب معها طبيباً ثم تقدم اسمها وعنوانها. فقالت له : ولكني لا أديد أن يعلم أحد بهذا

- أتمنين حبيبك ؟
  - -- لا ، بل ڈوجی
- حسن . سأمهد لك الطريق
  - ولكن أين هو الآن ؟
- إنه لا يزال حياً في داخل هذا السجن . ثم رسم الطريق الذي تسلكه ، فانصرفت شاكرة . وفي الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي كانت المرأة جالسة في إحدى عمن السجن تنتظر تنفيذ الاعدام في المتهم الشاب

ثم قرى الحسكم وسيق الهم إلى الشفقة وقد وفي تلك اللحظة دخات الرأة بسرعة وقد حسرت عن ذراعها المريضة ، ثم أنحنت على الصندوق الذي كان فيه الشنوق ، ولكنها لم تكد تراه حتى خارت قواها وكادت تهوى إلى الأرض فأمسك مها الرجل وهمس في أذمها قائلاً : «هيا»

فاستجمعت المرأة قوتها ومدت ذراعها ، فأخذها الجلاد ورفع الغطاء عن الجنة وطوق بها عنق السكين ، فشمرت المرأة بهزة عنيفة وأخذ الدم يندفع إلى تلك اللبراع المريضة ، ولكنها لم تكد تلتفت وراءها حتى رأت « رودا » وقد احمرت عيناها من البكاء وأرخت شعورها على كنفيها ، وقد وقف بجانبها ذوجها « لوج » ساهماً حزيناً ولكن عينيه لا تدمعان ، فقال لها في صوت غاضب أجش : « رودا » من شيطانة أنحولين بيننا وبين ابنينا .. إنك لا لك من شيطانة أنحولين بيننا وبين ابنينا .. إنك للمثلين حقاً تلك الصورة البشعة التي رأيتها في حسلمي القديم ، ثم جذبتها من ذراعها العارية ودفعتها إلى القديم ، ثم جذبتها من ذراعها العارية ودفعتها إلى زوجها عن الأرض كانت غائبة عن الرشد

لقدكان المشنوق ابن « رودا » قد اتهم ظلماً في إحدى الجرائم ، ثم جاء إليه والده في الساعة الآخيرة ليشهد مصيره المحتوم . ولم يرد أن يخبر زوجه جرترود بهذا بل قال لها إنه ذاهب إلى قضاء أمر من أموره الخاصة

حمات الروجة ولكنها لم تبق إلا ثلاثة أيام حتى فامنت روحها لأن دورة الدم كانت أقوى مما تحتمل

أما الزوج فلم يكد يفرغ من دفن زوجه حتى ترك قربته الى بلدة أخرى حيث مات هناك بعد ذلك بعامين وقد أوصى بمعظم ثروته الى أحد الملاجى الركا جزءاً يسيراً منها الى زوجه رودا - إن كانت لا تزال حية - إذ كانت قد اختفت من ذلك الاقليم كله و لكنها عادت بعد ذلك بسنوات كثيرة وقد ابيض شعرها و يخاذل جسمها ولم ببق فيها إلا جبين مفضن يخنى أعمق الأفكار ، وقلب مكاوم يحمل آلم الذكريات تظمى فهبل

## المناه في المناه وس المناه وس المناه وس المناه وس المناه و المناه

وما كانت هذه الحياة المنطرية تخلو من أوينات لها الذيها وصفاؤها ، فقد كان معاشرو ديم من الطبقة الرافية وأكثرهم من أرباب الفنون ، فكنا غضى ليالى عديدة يسود مر فا الخليع فيها ما يبعد جدد البعد عن الفحشاء ؟ وكان أحد السحاب عاشقاً مفنية مشهورة تشجينا بسوتها الساحر الحزين . ولكم جلسنا إلى المائدة فنسينا ما عليها من طعام مستفرقين فيها يثير إنشاد هذه ما عليها من طعام مستفرقين فيها يثير إنشاد هذه الشراب ونحن نصنى إلى أحدفا يلتى علينا بسوت الشراب ونحن نصنى إلى أحدفا يلتى علينا بسوت في ذائرة عمين رائع بعض مقطوعات من الامارتين ؟ فكنا فؤخذ عمانيها حتى كائن تفكير فا حصر في دائرة منها ؟ فكانت تمر الساعات دون أن نشمر بها ، حتى وعلقت بأهدابنا الدموع

وكان يتجلى هذا التأثير فى مثل هذه الأوقات على ديجنه بأكثر من تجليه فى الآخرين وهو الممروف بيننا بسلابة خلقه وبرودة طبعه ، فكانت المواطف اندفق من كماته ولفتاته كأنه شاعر ساعة نرول الالهام عليه . وماكانت تنتهى نوبة استسلامه

لشموره حتى يبدأ رد الفعل فى أعضائه فينقاب إلى الرح الجنوتى كارعاً من الخمر ما يفقده رشده فيستولى عليه روح الهدم والتحطيم . ولكروأيته يختتم نوبه هذه بقذفه كرسياً إلى نافذة مفلقة يحطم زجاجها بقرقمة تصم الآذان

وكنت أرانى مندفعاً بالرغم منى إلى تشريح أخلاف هذا الرجل، فكان بلوح لى كأنه فرد من مجتمع غريب لا أعرف له مقراً على هذه الأرض. فساكنت أعلم أكان هذا الانسان مسيراً في عمله بياس مريض أم بدلال ولد صغير

وكان ديجنه يبدو بخاصة في أيام الأعياد كأنه مأخوذ بثورة عصبية فيأنى بأعمال صبيانية يحتفظ فيها بكل يرودة خلقه فكان من يراء لا يتمالك من الاستغراق في الضحك . وقد أقنعني يوماً بأن أخرج للتنزه مممه وحدنا عند الفسق فارتدينا أثوابآ غريبة الشكل وقنمنا وجمينا وحمل كل منا آلة موسيقية ودهبنا على هذه الصورة مَاتَّم بين في الآحياء الصاحبة محتفظين برصانة أرباب القنون ؟ وصادفنا في تجوالنا عربة كان سائقها قد دبٌّ فيمه النماس فنام على مقمسده فسارعنا إلى حل أربطة الفرسين ثم تقدمنا إليه وصحنا به فأفاق ، وركبنا المربة طالبين منه إيصالنا ، وما لوح السكين بسوطه في الهواء حتى ذهب الفرسان خبباً وبقي هو في عربته مشدوهاً ، وتوجهنا بمد ذلك إلى الشائزالزمه فرأى ديجنه عربة تتقدم بحونا فاعترضها وأمر السائق بالوقوف وتهدده بالقنل إن لم يترجل عن مقمده ؛ وإذ نزل الرجل عند إرادته مذعوراً أص بالانبطاح على الأرض ممرساً نفسه لأوخر المواقب ؟ ثم فتح باب المربة كأنه قاطع طريق فرأينا شاباً وسيدة استولى علمما الرعب الشديد ؛ وأمن في ديجته عجاراته فما سيفمل ، فأخذ بقفز من الباب ليمود

فيقفز من الباب الآخر وأفا أتبعه حتى خيل الى من في المربة والظلام سائد أن الهاجين عصابة من المسوس يقول لك بعض الناس إن الحياة تولى من يبتليها اختباراً ؟ ولعاهم يعجبون في سرائرهم إذ يصد قهم سامفوهم . وهل العالم إلا عاصفة إعصار لا يشبه أحدها الآخر ؟ فكل ما في الحياة يذهب بدداً كسرب أطيار ينتشر في الفضاء الفسيح ، فما يجد مدينة تتشابه أحياؤها ؟ فمن عرف أحدها يبقى جاهلاً لسائرها ؟ غير أن هذه الأعاسير التي تدور منذ جود العالم لم تزل مخترقها سبعة أسباح لا تتنير وجود العالم لم تزل مخترقها سبعة أسباح لا تتنير الضحمير ، والثالث الرأى ، والرابع الشهوة ، والخامس الحزن ، والسادس الكبرياء ، أما الأخير والخامس الحزن ، والسادس الكبرياء ، أما الأخير فيسمى الإنسان

وماكنت وأصحابي إلاكسرب أطيار، فبقيناسوية إلى أن جاء الربيع نلعب حيناً، وتركض أحياناً ولمل القارىء يتساءل أبن النساء في هــذه الحوادث وأبن هي الفحشاء ؟

وماذا عسانى أقول عن هذه المخاوقات الحاملات اسم النساء واللواتى راودن حياتى كأشباح أحلام؟ أيمكن للانسان أن يحتفظ بالذكريات من وقائع لم يكن فيها شيء من الأمانى والآمال ؟

وأن أجد هذه الوقائع الآفلة لأثير منها بذكاراً؟ وهل من شبيح أشد صمتاً منك أينها المرأة المابرة كالظل؟ وهل من انطباع أسرع إلى الزوال منك في صفحة الذكريات؟

وإذا كان لا بد من إبراد شيء عرب النساء فلأذ كرن منهن اثنتين :

· وإليك الأولى

أسألك أولا عما يمكن أنّ تؤول إليه عاملة بالخياطة لما من العمر عانية عشر ربيماً تتدفق

شهوة العسبا من إهابها الغض وعلى خوان عملها رواية كل صفحاتها صبابة وغمام ، وهي لم تنلقن علماً ولا تمرف عن الآداب والأخلاق شيئاً فنقفى حياتها تخيط الإثواب أمام فافذتها حيث تمند طربق منع رجال الشرطة الرور عليها ليجيئها عند الساء رهط من بنات الهوى الحاملات الأجازات يخطرن عليها ذهاباً وإباباً ، ماتفمل هذه الفتاة بمد أن تكون قطمت أصابعها واستنفدت نور عبنيها منذ الصباح عند الفسق إلى فافذتها فرأت ما عمات فيه بداها عند الفسق إلى فافذتها فرأت ما عمات فيه بداها الشريفتان لكسب قوت من حولها يرتديه قوام فاجرة ورأس عاهمة ؟ . . .

ولكم من عربة تقف أمام بابهاكل يوم فتترجل منها فتاة لها رقمها كالمربة التي تستقلها ، وتدخل على هذه العاملة المسكينة لتحدجها بافتات الاحتقار وتقف أمام حرا بها لتجرب مراراً الرداء الذي انكبت عليه في سواد الليالي لأنجازه . وتخرج العاهرة من كيسها ستة دفانير يتوهيج ذهبها ، وهي العاهرة من كيسها ستة دفانير يتوهيج ذهبها ، وهي العاملة لا تكسب إلا دبناراً طوال أسبوعها ، فلا تملك نفسها من التفرس فيها والتأمل فيها تابس من حدلي ثم تتبعها بأنظارها حتى تركب عربتها وتتواري

وبجى وبجى منقطع فيه الممل عنها ويسود الظلام على البيت الذي تظلله الفاقة ، وقد الطرحت في حدى زواياه الأم المريضة ، فتفتح العاملة البائسة بابها و عديدها قابضة على مجهول عمر على الطربق ...

هدف هي حكاية الفتاة التي تعرفت إليها . وكانت تحسن العزف قليلاً على البيانو وتعرف شيئاً من فن الرسم ومن التاريخ والصرف ، فكانت كل معارفها على هددا النحو شيئاً يسيراً من كل شيء . ولكم كنت أنهم النظر في هذه المخاوقة شيء . ولكم كنت أنهم النظر في هذه المخاوقة

والأمى يُرِين على قلبي إذ أرى فيها بداية عمل الطبيعة ونهاية ما يأتيه المجتمع من التشويه ا ولكم شخصت بشخوصي أمامها إلى ليل مدلهم تلوح فيه شرارات سنيلة من نور عليل

ولكم حاولت أن أشمل بمض الجرات الخامدة نحت هذا الرَّماد ، وقد كانت حلة شمرها بلونه ، فكنا ندعوها (ساندريون)

وما كانت روتى تسمح لى بأن أهين لها معلمين فتولى ديجنه الانفاق على تعليمها ، ولكنها عجزت عن باوغ أى نجاح ، فما كان الملم يتوادى عن نظرها حتى تكنف بديها وتبق الساعات الطويلة عدقة عا وراء فافذتها . وكانت عمر الأيام على هذه الوتيرة فتهددتها يوماً بأننى سأفطع عنها المال إذا هي لم نجته د ، فبدأت بالعمل دون إبداء أية مقاومة ، ولكن بلغنى بمد ذلك أنها كانت تخرج خلسة من البيت ولا يعلم إلا الله إلى أين كانت تذهب ، فرجوتها قبل أن أسرحها أن تطرز لى كيساً ، وقد فرجوتها قبل أن أسرحها أن تطرز لى كيساً ، وقد وأبقيته معلقاً على جدار غرفتى كا أنه رمم لكل وأبقيته معلقاً على جدار غرفتى كا أنه رمم لكل طلل عان في هذه الحياة

أما الثانية فهذه قصتها:

وكانت الساعة الماشرة مساء ، وكنا قضينا المارفاف الرياضة المنسبة فتوجهنا إلى منزل ديجنه وكان هو قدسبقنا إليه لاعداد مايازم اليلة راقصة ، وللا دخلنا البهو رأيناه من دحما بالدعوين وبينهم عدد وفير من المثلات ، وقد بين لى الصحاب السبب في دعوتهن إلى الحفلات فقالوا إن الرجال بتزاحون عليمن وما وصلت إلى القاعة حتى اندفعت مع تيار الراقصين ، وكنت شديد الميل إلى رقصة (الفالس) إذ ايس بين أنواع الرقص منا عائلها خفة ورشاقة وليس غيرها إلا حركات لا معنى لها يقصد منها وليس غيرها إلا حركات لا معنى لها يقصد منها

انتهاز الفرسة الآخذ بأحاديث لا ظائل محتها . أما (الفالس) فرقصة تتبيح لك أن تتمتع بالرأة التي تضمها نصف ساعة بين ذراعيك وتسير بهارويت تسادم الراقصين وهي خفقة الجوارح فتكاد لا تعلم إذا كنت تفتصب إرادتها أو محمى ضعفها . وكم بين الراقصات من يستسلمن إلى قيادتك بخفر بين الراقصات من يستسلمن إلى قيادتك بخفر من تتدفق الشهوة منه فلا تعلم ما يدوز في خلالة أشهوة هو أم حذر ، وتقف صراباً في نفسك فلا تدرى حين تشد بالراقصة إلى قلبك أنتر مع عملة أم تنقصف حين تشد بالراقصة إلى قلبك

لارب في أن ألمانيا التي اخترعت هذا النوع من الرقص بلاد ما خفيت حقيقة الحب عن أهلها وكنت أخاصر راقصة رائمة الجال تذمي إلى السرح الابطالي جاءت إلى باريس لتمضية أعياد المرفع ؟ وكانت برى الراقصات في هيكل إله الحر تردى قفطانا من جلا المور ، وما كنت رأيت في حياتي امرأة تشبه هذه المرأة في دلالها ، فقد كانت ممشوقة القد ناحلة القوام تنطلق في خطواتها بسرعة ، ولكنك تخالها تنسحب سحباً وهي تنقس مهاقصها في حين أنه لا يحس بها إلا تخيال تنسب مهاقصها في حين أنه لا يحس بها إلا تخيال ميال بين ساعديه

وكانت هذه الغانية من بنة صدرها بطاقة كبيرة من الورد تورثني نشوة أين منها نشوة الراح ؟ وكانت تنظوى على ساعدى لأقل حركة كأنها من الأماليد عاشقات الشجر ، فكنت إخالها بما فنها من لبونة وعدومة خلابة وشاحاً من نام الحرير يلفني كا ذبال النهام ، وكان عقدها المتدلى من عنقها بهتر في كل دورة من دوران الرقص ضارباً على نطاقها المدنى فأسمع له صوتاً خافتاً كفيف الفصون ، وكان في في حركاتها من الجلال ما يوقفني منها أمام كوكب

رائع يبتسم لى فأخالها جنية تنشر جناحيها لتمود أدراجها ، وكان الموسيق الشجية الهاعة كانت تصدح من بين شفتيها وهي مائلة برأسها إلى الوراء تكالها الضفائر السوداء ، وقد أرهق عنقها من ثقلها فالتوى

وما انتهى دور الرقص حتى ارتميت على مقمد في زاوية القاعة ، وكان قلبى ينبض بسرعة قطمت أنفامى ، فهتفت قائلا : يا لله مما رأبت المالمسخ الرائع ا ويالك من أفى كلها حسن وجال تمرف كيف تلنف وكيف تتملل بجلدها اللين الأرقط ا ... لقد علمتك حية الجنان المفوية كيف تلتفين على شجرة الحياة وبين أسنانك عرة الموت ، فلك ساحرة تتحكيين في قلوب الناس وتعلين ما يفعل بهم هذا الدلال الذي يتجاهل قوته ا وهلا تملين أنك تهلكين وتفرقين وأن كل من لمسك سيحل به العداب ، وأن ابتسامك وعبق أزهارك سيحل به العداب ، وأن ابتسامك وعبق أزهارك هو سر الحلاوة في افترار ثفرك وتفتق أزهارك ، فانت تمرفين هدفك عند ما ترسلين معصمك فأنت تمرفين هدفك عند ما ترسلين معصمك متراخياً على الكواهل

اقد أعان الأستاذ هاللى حقيقة مروعة حين قال: (إن المرأة عصب البشرية والرجل عضاها) وقد قال هومبولت العالم الجدى نفسه: إن أعصاب البشر يحوطها إشعاع خق وأتباع سبلانزانى يعتقدون أيضا أنهم اكتشفوا الحاسة السادسة وإن هذه الطبيعة التى تقذف بنا إلى الوجود ثم تدفعنا إلى الوت وهي هازئة بنامن القوات الخفية ما يكفيها ، فلا نضيفن إلى مانتسكع به من ظلمات ظلمات أخرى ولكن أى رجل يعتقد أنه تمتع بالحياة إذا هو أيكر سلطان المرأة علية ، إذا هو لم يشعر بارتماش ساعديه بعد أن يكون خاصر امرأة جيلة بارتماش ساعديه بعد أن يكون خاصر امرأة جيلة بارتماش ساعديه بعد أن يكون خاصر امرأة جيلة

ورافصها وإذا هو لم ينفذ إليه ذلك الشيء المجهول أو تلك الكهارب المسكرة التي تنتشر في المرقص حين تتمالي النفات ويكسف لهب الجسوم أنوار المسابيح وما تنتشر هدذه الكهارب إلا من أجسام الحسان فيتكهربن بها أولاً ، ثم تهب منهن كالعبق المتصاعد من مبخرة تمايل مع الرباح

واستولى على خبل مرابع . وما كنت أجهل أن الحب بورث هذا الثمل ، وما كانت هذه أول مرة عرفته ، ولكننى ما كنت أعلم من قبل أن بوسع اسرأة أن تدفع بالقلب إلى مثل هذا الخفوق وأن تثير فى المخيلة مثل هذه الأشباح بجالها وبأزهارها وبثوب مخطط كلد الحيوان المفترس ، وبحركات دوران اقتبستها من أحد المهرجين ، وبالتفاف معصم بض على كنف ، وذلك دون أن تنبس بكلمة أو تبدى فكرة واحدة كا مها تترفع عن الاعتراف بمزتها وسلطانها

وما كان ما أشعر به من الحب بل من الظاء المحرق ، قانني لأول مرة في حياتي كنت أشعر باهنزاز أوقار مشدودة مني على غير قابي ، قان مجلى هذا الحيوان الرائع لعيني كان قد استنطق وترا غير أوقار القلب في أحشائي ، وما كنت أحس بنفسي ما بدفعني إلى أن أقول لهذه الفانية إنني أحبيتها أو أعجبت بها أو حتى لأعلن لها تقديري لجالها ، فما كنت أشعر أن على شفتي ألا تعطشا للالتصاق بشفتيها لأقول لها : منطقيني بهذين المصمين المتراخيين وألتي على كنني رأسك المائل وارشقي بهذه البسمة العذبة شفتي

لقد عشق جسدی جسدها فکنت من جمالها فی سکرة کسکرة الراح ...

تمنى ؟ فقبضت على ساعده وسرت به فى القاعة ؟ ولحظت الايطالية أننا نتجه نحوها فابتسمت وإذ تراجمت قليلاً قال دبجنه — آه لقد رقصت مع ماركو ...

ومن عی مارکو ؟

- هي ثلث المدللة الصاحكة هنالك . . . فهل أنت ممجب بها ؟

لا ، لقد رقصت معها وأحب أن أعرف اسمها . وهذا كل إعجابي بها

وما قات هدا إلا لأنني شمرت بشيء من الخجل، فتولى ديجنه عنى وذهبت أنا محوالا يطالية، فاستوقفني قائلا: رويدك، بأوكتاف اليست ماركو كسائر البنات، فهي في عهدة سفير ميلانو وتكاد تكون زوجة له، وقد جاءت إلى هذه السهرة مع أحد أصحاب السفير، غير أنني سأ كلها في شأنك فلا أدعك عموت إلا إذا لم يكن بد من موتك ما سأحاول إبقاء ماركو عند فاللعشاء

قال هذا وتوجه إليها فسادتى اضطراب يسجز بيانى عن تحديده ، وما بدأ بمحادثهما حتى تمشيا سوية وغابا عن عيانى بين ذرافات المدعوين

وكنت أناجى نفسى قائلا: أيمكن أن يصيب حدسى ؟ أتكون هـذه المرأة هى من سأحب؟ ولكن ما لقلبى ولهذا فأن حواسى وحدها تممل عملها بمهزل عنه

وكنت أحاول عمل هذا التفكير أن أهدى و روعى . وما طال انتظارى حتى شمرت بيد ديجنه تلقى على كتنى وهو يقول : سنذهب إلى المائدة ، وعليك أن تشبك ساعدك بساعد ماركو فهى تمرف أنك معجب بها وقد تم الاتفاق ...

فقلت: إسمع ، يا ديجنه ، إن ما أشمر به يفوت إدراكي ، فكا أنني في رؤى أشهد ( فولسكان ) فيها

يسحب رجله المرجاء ليطبق على (فينوس) ويشبعها تقبيلا ، ولحيته تعبق بدخان مصنده وهو يحدج بنظرانه الزائغة جسم إليهة الجال البض مستفرقا في التحديق بها وهي كل ما يملك فيحاول أن يبتسم ويتظاهر بالارتماش مسرة وحبورا ، واكنه في الوقت نفسه يتذكر أباء كبير الآلمة (جوبيتير) الجالس على عرشه في السماء

وحدق دیجنه فی وجهی ولکنه لم یجب بل قبض علی بدی وجرنی قائلا :

إنني جد متمب وأشمر بحزن ، فألب هذا الصخب يقتلني . هيا بنا إلى المائدة نستميد قوانا

وجلسنا إلى مأدية جمت كل ما لذ وطامر، ولكنني كنت أشاهدها ولا أتمتع نها إذكانت شفتاي ترتجفان في انقباضهما ، وسألتني ماركو عما بي فبقيت شاخصا كالصنم أسرح أبصاري من رأسها إلى قدمهما صامتاً ذاهلاً

وما تمالكت ماركونفسها من الضحك فضحك ديحنه معها من بسيد وهو برقبنا . وكانت أمامها كأس كبيرة من الباور تنعكس علمها الأنوار فتتكسر على أضلاعها لتشع بالسبعة الألوان . ومدت مدها البراخية فلأت الكأس بخمرة قبرصية فنها حلاوة الشرق ونكهته وقدمتها الى قائلة :

- هذه لك يا بني

أخذت الكائس ثم أعدتها إليها قائلا: بل لك ولى

ورطبت شفتها من الحباب وأعادتها إلى فكرعتها دفعة واحدة وأنا أرسل إليما نظرات حزينة فاتنها معانبها

فسألتني : أردبتة هي؟

7 -

- أمتعب أنت ؟

<u> - لا</u>

- أتشكو صداعًا ؟

**y** -

- ما بك إذا إلا هموم غرام

وظهرت على وجهها علائم الجد، وكنت أعلم أنها وليدة فابولى لذلك نبضت إيطاليا في قامها عندما تفوهت باسم الفرام

وفي هـ قده الأثناء كانت الدماء تتصاعد إلى الرؤوس والأقداح تتصادم بين الأنامل وبدأت الحدود تصطبغ بلون الخر فكالمها كانت تبرقع أشد الوجوه اسفرارا كيلا تملوها من الخجل حرته وكانت الضجة تتمالى وتنخفض كالنها المرات أمواج ، والأحداق ترسل لمانها إلى كل صوب ثم تذهب تائمة . . . فكائن في القاعة فسات خفية كانت تخفق فيها كل هذه الأرواح الهاعة في نشونها ، وكل روح تتامس طريقها إلى سواها

وهبت إحدى النساء من مكانها بين الحشد كا تتمالى على صفحة البحر الساكن أول موجة تنسم الماصفة فتماو منذرة باقترابها . وقفت وأشارت بيدها لينصت الحضور إليها وكرعت كأسها ثم حولت أناماها إلى شمرها تنتر غدائرها الدهبية على كنفها وعلى صدرها المهدج بأنفاسه ، فا أسمتنا سوى نبرتين مختنقتين وامتقع لونها فجأة فتراخت على مقمدها

وقامت قيامة الحاضرين، فسادهم الهرج والمرج والمرج حتى شهاية السمر، فما كان لأحد أن يتميز شيئًا وقد اختلط الضحك بالفناء والصراخ

وسألنى ديجنه عما أقول فى هذا فأجبته بأننى لا أجد ما أقوله ، فما لى إلا أن أسد أذنى وأسرح أبصارى ...

وبقيت ماركو ساكنة وسط هذه المممة فلم

تتكام ولم تشرب بل أسندت رأسها بيدها وقاهت فى أحلامها . وماكان يلوح غلى وجهها ما يدل على تأثر أو استفراب ؛ فقلت لها :

أما تريدين أن تفعلى ما يفعلون ؟ القد سقيتنى خرة الشرق فهل لك بتذوقها ؟

قلت هذا وملأت كأسها دهاقا فرفعتها ببطء إلى فمها وارتشفتها حتى الثمالة ، وبعد أن أعادت الكأس إلى المائدة عادت إلى استفراقها

وكنت كلما أدمت النظر الى هذه الفادة أزداد استفرابا لحالها، فهى لاتسر لشى ولا بضايقها شىء؛ بل تفعل ما يطلب منها ولا تقوم بأية حركة من تلقاء نفسها فذكرتني بتمثال الراحة الأبدية ؛ فقات في نفسى لو نفخت روح في هذا الممثال لما كان يبدو لنا إلا كاركو ثانية

وكنت أقول لها : أأنت طيبة القلب أم أنت شريرة ... أحزينة أنت أم مماحة ... أيروقك أن يحبى ... أنهوين المال والملذات ... وأى نوع منها تفضلين ... أسباق الخيل أم الخمر أم الرقص ... أى شيء يعجبك ... وعاذا محلمين ؟

فماكنت أظفرمها إلا بجواب واحد على جميع هذا، وهو ابتسامة لاحزن فيها ولا سرور، كانهما تمنى الاستسلام وعدم المبالاة

وقربت إلى مبسمها شفتى فألقت عليهما قبلة متراخية تشبهها عثم رفعت منديلها الى فها فصرخت بها : ويل لمن سيحبك يا ماركو ...

فألقت إلى بنظرة من مقلتها السوداء ثم رفعتها إلى العلا وأشارت باصبعها بحركة إيطالية لا تقاد ولفظت بتمهل الكلمة الكبرى الخاصة بأساء بلادها: لقد يكون ...

وقدمت أشكال الحاوى والفاكهة ونهمض فريق من المدعوين إلى القاعة يدخنون ويلمبون.

وما بقى على المائدة إلا العدد القليل. وكانت بعض النساء تيبتسلمن للرقص والبعض الآخر للنعاس، وعادت جوقة الموسبق إلى العزف وتضاءلت أنوار الشموع فاستبدلت بها سواها، فنذكرت وليمة (بترون) التي ما كانت تنطقء المصابيح فيها حول من طرحهم السكر على مقاعدهم حتى يتسلل الخدم إلى المائدة ليسرقوا ما عليها من الأواني الثمينة

ودام الانشاد يتعالى من أفواه ائتلانة الفنين الانكابر ذوى الوجوه الشاحبة

ودعوت ماركو الى الانصراف فممضت واستندت إلى ذراعى فشيمنا ديجنه قائلا:

- إلى الفد

وخرجت بها من القاعة وكنت كلا افتربت إلى منزلها بزداد خفوق فؤادى ويستولى الصمت على لحيرتي في هذه الغانية التي تترفع عن الشهوة كا تترفع عن الكره، وما كنت أدرك السرفي ارتجاف مدى وهي تلف هذه الخاوقة الساكنة الجامدة

وبلفنا غرابة ماركو فاذا هي على مثالها قاعة تنتشر الشهوة في جوها ، وكانت منارة عصباح من الرخام الناصع البياض برسل في جوانها أشمة منكسرة ، وكانت المقاعدكا نها أسرة وثيرة مشدودة بالحرير على زغب الطبور ، وما دخلت إلى هذا السكن حتى هبت في وجهى وأنحة عطور تركية أصابة مستوردة من القسطنطينية ، وهي أفوى المعطور شهييجاً للأعصاب وأشدها خطراً

وقرعت ماركو جرسا فجاءتها وصيفتها الفتية وسارت واباها إلى الخدر وما لبثت حتى انطرحت فيه على سريرها وقد أسندت وجهها بيدها متراخية على عادتها

ووقفت أمامها أنم النظر فيها وكنت كلما وفات في اعجابي وكلا ازداد المجلاء محاسمها لي يستولى

على شعورغريب يبدد مانثيرهذه المحاسن من شهواتى ولعلني كنت مأخوذاً باستهواء من الاشعاع الخنى فتحكم في مافى هذه الفائية من سكون وجود. وانطرحت متمثلا بهاعلى المقمد المستطيل تبالة معربرها وتغلغل صقيع الموت في روحي

إن نبضان الدم فى العروق ليشبه حركة ساءة غريبة لا تسممك خفقانها إلا فى الليل ؟ فنى طيات الظلام تتوارى مشاغل الانسان حوله فيمود منكشا على نفسه ليسمع حركة الحياة فيه

وامتنمت جفونى عن الفمض بالرغم مما محمات من متاعب مهارى وأحزاله ، وكانت عينا ماركو محدقان بى فسكان كل منا شاخصاً فى الآخر وقد خيم علينا السكون

وقالت: ماذا يشغلك هناك ؟ أفما تريد أن يجيء الى جانبي ؟

فقلت: بلى ... إنك رائمة الجمال يا ماركو ... وسمت صوتاً كانه نبرة أنين ، وكان ذلك صوت انقطاع وتر من قيثارة ماركو . وأدرت وجهى نحو مصدر هذه الآنة ، فرأيت أوائل أشعة الفحر تاوح بنورها الباهت سنائر النوافذ

م ضت فأزحت إحدى الستائر فانتشر الضياء في جوانب الفرفة ووقفت لحظمة أنظر إلى السماء فاذا هي مجلوة صافية الأديم

وكررت ماركو دعوتها إلى ، فأشرت إليها بأن تنتظر

وكانت هـذه الفادة اختارت لسكناها هذا الحى البعيد عن مركز المدينة احتراساً ؟ وكان لها منزل آخر تستقبل فيه أصدقاء عشيقها . ولمل الفرفة التي كنا فيها ليست سـوى موضع خلوة ، فقد كانت تشرف على حديقة اللوكسنبور التي رأيتها منبسطة أمامي

وكنت أشمر في قرارة نفسي بقوة أغالبها فلا أستطيع التحكم فيها فكأنني منها كالقابض على قطمة من الفاين يُريد إغراقها في الماء فتتملل بين أسابعه وتأبى طبيعها إلا الانفلات إلى سطحه ، ولسكنني عند مامددت بأنظاري إلى مسارح الحديقة انتفض قلبي بين جنبي فهب التذكار بيم يبددكل فكرة تراودني . لكم هربت من المدرسة وأنا صغير لألجأ إلى ظلال هذه الأشــجار حيث. كنت أنطرح وبيدى كتاب من جاعات الأشمار، وتلك كانت جميع ضلالات صباى وا آسفاه . . . وتنبهت ذكرياتي البعيدة تشارفني من الأشميجار الباسقة المارية من أوراقها وتنطلع إلى من خلال الأعشاب الذابلة تحت ظلالها . إلى هنا أنبت مرة للتنزه مع أخي ومعلمي وكنت في الماشرة مراس عمرى ، فكنا نوى بقطع الخيز إلى ذرافات الطيور الجائمة . وهنا جلست من منزوياً أنفرج على رهط من الفتيات يرقصن فيرقص قلبي لنفاتهن : نفات نشيد الأطفال ؟ وهنا أيضاً مررت ألف مرة على الطريق ذاتها في رجوعي من الدرسة ، وأما أقذف الحمي برجلي، وأطارد بذهني بيتاً من قصائد فرجيل شخصت مليا أمام هــذه المشاهد فهتفت :

- هذه أنت ياطفولتي ، وها أنت هنا يا إلى وقد وأدرت طرقي إلى النرفة فاذا ماركو فاعة وقد انطفأ المصباح ؛ وكان ضوء النهار قديدل منظرالفرقة تبديلا ، فظهر لون الورق الملصق على الجدران ، وكنت حسبته في الليل مستميراً زرقة الآفاق ، باون الأوراق الخضراء وقدأ حالها الذبول ، ورأيت مازكو ، التمثال الرائع ، منظرحة على صريرها موجه ها محتقع كوجه الأموات

وملكتني رعشة لم أنو على انتلاكها فكنت أنظر نارة إلى السرير وطوراً إلى الحديقة فأشمر

بثقل هائل يخفض رأسي التمب

وتقدمت بضمة خطوات إلى مصحتب كان مفتوحاً قرب افذة أخرى فجاست مسنداً ساعدى اليه ، والتفت بلا قصد أحدق برسالة تركت مفتوحة عليه ، وهي لا تنضمن إلا كلات قليلة ، فقرأتها مهاراً دون أن أفهم معناها حتى انجات تدريجاً ، فذعهت منها فجأة ، وأخذت الورقة بيدى أقرأها ، فاذا هي مشحونة بأغلاط الاملاء .

(لقد ما تت أمس عند الساعة الحادية عشرة ليلا. شعرت بانقباض فدعتني وقالت في : لويزون أنا ذاهبة للقاء رفيق . افتحى الخزانة وخذى منها الفطاء الملق بمسار فانه كذلك الفطاء ...)

جثوت باكية أمامها فعمدت إلى يدها صارخة : لا تبكى ... لا تبكى ... ثم أرسلت زفرة ... ) وكان باقى الصفحة ممزقاً

يصعب على بيان ما فعلت بى هـذه الأسطر الفاجعة . قلبت الرسالة ببدى فاذا علىظهرها عنوان ماركو وقاريخ اليوم المنصرم فصرخت: — لقد مانت . . . . ومن هى التي مانت ؟

َ \_ وتقدمت محو السرير منادياً : من هي التي ماتت . . .

وفتحت ماركو عينيها فرأتني مستندا إلى سربرها والرسالة في يدى فقالت:

- هی أی ... أفا تربد أن تأتی إلی جنبی ...
ومدت ذراعها نحوی . فقلت لها : - اسكنی ...
نای ودعینی هنا . فانقلبت علی جنبها لتستفرق فی
نورها ثانیة

وشخصت إليها حتى تأكدت أنها لن تسمع حركتى وتراجمت رويداً وانسحبت من المكان (يتبع ) . فليكس فارس .



موميروس

## حفل أو لمبي

المشرقين ، فاستيقظ الملك ، وهب أوديسيوس من

وصبنت أورورا بمثل حمرة الخجل وجنات

نومه ؟ وذهبا إلى الشاطىء حيث تناق السفن مراسيها ... وهناك ... فوق مقعد حجزى أماس ، جلسا يتحدثان ؟ بينها كانت مينرفا تدق البشائر في شوارع المدينة ، وقد بدت في صورة منادي الملك وطيلسانه ، تدءو سادات الفياشيين وشيوخهم إلى عجلس الملك ، للنظر في أمر هذا الفريب الكريم اللاجئ الذي حل عليه ضيفاً ... لا كأحد آلمة الأولمب ، برغم ضربه الطويل في عرض البحار » وأزدحم سادات المدينة وأسياخها في قاعة وأزدحم سادات المدينة وأسياخها في قاعة المجلس ، وكانوا يقلبون في أوديسيوس نظارات المحاب والدهمة على صدره الرحب وكتفيه المظيمتين ، أضيفا السامق ، رواء علويامن الأبهة والجلال ، وحسمه السامق ، رواء علويامن الأبهة والجلال ، وحسمه السامق ، رواء علويامن الأبهة والجلال ،

## الأولين بالأولين بالأشتاذ دريي خشية بعتلم الأستاذ دريي خشية

## خلاصة القصول السابقة

« لم يعد أوديسيوس البطل اليوناني السكبير من طروادة بعد أن وضعت الحرب أوزارها بل ظل يضرب في البحار عدة سنوات بما أطمع أمراء النواحي في زوجته الجيلة ، فحاصروا بيتها وأتلفوا ثروتها وتربصوا لولدها تلياك ليقتلوه ا وهو عائد من أسيرطة وپيلوس بعد أن لتي ملـكيهما ، وحدثه أحدها عن مصير أبيه . . . أما أو ديسيوس فقد غرقت سفنه ، ونجا هو من الموت ، وسبح إلى جزيرة إحدى عمائس الماء (كليبسو) التي هويته وشغفها حبه فأيقته لديها زمناً طويلا حتى أمرها زيوس كبير الآلمة باطلاق سراحه ومنحه سفينة يمود فوقها إلى بلده؟ وقد أبحر على رنث صغير ظل البحر يلعب يه حتى إذا بلغ أرض شيرا عرق الرمث وسبيع أوديسوس إلى الفاطيء ، وفي الصباح لتي ابنة ملك النياشين في جاعة من أترابها بتلاعين فوق الشاطيء، فسألها أن تمنحه دااراً يستر به عورته ؟ ورقت له الفتاة ، فأكرمت مثواه ودلته على بيت أبيها الملك الذي هش له وبش ، وحرض عليه أن يزوجه ابنته إذ لم يكن ممة حائل دون ذلك ؟ وأرجأ النظر في عودته إلى بلادم إلى الصباح ... »

ولما انتظم عقد القوم نهض أليكنوس الملك ، فقال : با سادة الفياشيين وشـيوخ الأمة ، كلة مُ يُجِلَّةً ، فاسموا وعوا : لقد حل هذا الضيف الكريم الذي لا أذكر اسمه في بيتي بمد أن شر ّق في آفاق المالم وغرّب ؛ وإنه ليرجو أن عدوا له يد المونة فيمود أدراجه إلى بلاده في كنفكم سالياً ، إذ طالما كان هذا دأبكم ، إكرام الضيف ، والاحسان إلى الفرياء اللاجئين ، وردهم إلى ديارهم مهما كانت سحيقة آمنين . . . قالبدار إذن . . . هاموا إلى سفائنكم فتخيروا أحسنها حالاً ، وأصلحها لمجالدة هذا البعر ؛ ولتمدوا لها نخبة دوى بأس من أصاب فتيانكم عوداً وأشدهم مهاسا ... إثنين وخمسين عدداً من أينع زهرات شباب هذه الأمة . . . ثم تفالوا إلى فانى مولم لكم تحية لهذا الضميف ، فلا يتأخر منكم أحد أبدأ . . . وليحضر ممكم أحب المنشدين دمودو كوس الالهي، صاحب الألحان الخالدة ، والصوت الماوي الساحر، فليشنف آذاننا بحلو أنغامه التي لايقدر عليها

وانصرف الملك في إردشيوخ الفياشيين ، وانطاق رسول إلى منزل المنشد دمودوكوس الالهمين ، واختيرت النخبة ذات البأس من شباب الملاحين ، وأعدت السفينة في مكانها الأمين من اليم ، فنه صبت القلاع ونشر الشراع وسفت المجاديف ، منى الجميع إلى بيت الملك ، حيث كانت الجاهير الحاشدة تكظ الأبهاء ، وتردحم في الدهاليز ، وعالم الصالة الكبرى . . وجيء بالذبائج . . فهذان ثوران كبيران ذوا خوار . . . وهذى اثنتا عشرة شاة كبيران ذوا خوار . . . وهذى اثنتا عشرة شاة مسمنة ، وتلك أربعة خنازير كيناز (١) ما كادت

(١) كناز جم مفردة مثله كثيرة اللحم والشحم

تذبح وتنتزع أنيابها حتى أخذ الجيع فيا أقباوا له من طعام وشراب . . . ثم أقبل منادى الملك يةود النشد الألهى الأعمى ، رخيم الصوت ، صنى ربات الفنون ، اللائى عدان له بقسطين من خير ومن شر سواء ، فوهبته النظر بب المعجز ، وسلبته النور من عينيه المزيزتين . . . وأقيم له عرش مشمرد في وسط الصالة الكبرى ، عند عمود مرمرى في وسط الصالة الكبرى ، عند عمود مرمرى عظام ، فاستوى عليه ، وأعلمه بونتونوس مكان عظام ، فاستوى عليه ، وأعلمه بونتونوس مكان طمام ومن درا

وما كادوا يفرغون من آكالهم يحتى رقصت عرائس الفنون في فم المنشد المطرب ، فأرسل غناء سحر ألباب الناس ، ورقى بهما إلى أثير الآلهة في قبة السهاء . . . لقد تغنى هذه الأغنية التي تنظم النزاع الذي شجر بين (أخيل) بن پليوس، وبين أدويسيوس بن ليرلتيس أثناء الولمة الالحية ، والذي جاءت به نبوءة أيوللو (في دلفوس) حينها استوحاه أجاممنون عن يوم سقوط طروادة في أيدى اليو مانبين وسكت المنني ، ودفن أوديسيوس وجهه الساهم في ذبل ثوبه الأرجواني الفضفاض خشية أن يلحظه أحد . . . وطفق يبكي . . . ويستخرط في البكاء ثم كشف عن جبينه ، وستى الثرى كأساً من خمر صلاة للآلمة ... ثم عاد إلى بكائه حيبًا يُوصِل المطرب غناءه ، وكان يرسل عبراته في كسائة عير-ملحوظ من أحد إلامن ألكينوس ، الذي عبى عليه ما رأى وما سمم من عبرات شيفه ، ومن تشهد إله ، فقال : « حسبنا ياسادة ما طممنا وما سمنا ... هموا جميماً نشهد الضيف الكريم بمض ألهاجنا اليدكر في المالمين أن الفياشيين خير من يجرى ومن يشب، (١) خمر لذيذ الطم

وأمهر الناس في اللسكم والنصارعة i »

وبهض الملك ، وبهض في إثره كل أضيافه ، وتقدم المنادي فقاد دمودوكوس ، وقصد الجميع ، إلى ساحة السوق الكبرى ، حيث احتشدت كواكب الشجمان والشباب اليانع من ذوى القوة والفتوة والبأس الشديد، أنوا من كل حدب لهذا الحفل الشهود ... وفي وسط الحلبة وقف الأبطال آ كرون وأوكيال وإلا تربوس ونوت ويرمنيوس؟ تموةف خلفهم الأبطال أيخيال وأنابيسين وإرتبوس وبونت ويرور وأمفيال وتون . . . ثم نهض حليف مارس المهوب يوريالوس ، شم ففر شباب الفياشيين نونوليد . . . وقف كل هؤلاء . . . ثم هب أبناء الملك الثلاثة ... لو داماس ولده البكر ، تم هاليوس ، ثم كايتون الأسمر ، وشارك نفر من أولاء في سباق الجرى ، فأخذوا أهبتهم ، ثم انطلقوا يثيرون التراب في أثر كليتون - ابن الملك - الذي شآهم(١) في إثر البغال . . . وتلقاهم النظارة بالهتاف المالي والتصفيق الشديد ، ثم كانت المسارعة التي ير ز فيها يوريالوس على كل أقرانه ، كما بر"ز أمفيال في الوثب الطويل ، وألاتربوس في قذف القرص ... أما في الملاكمة فقد تفوق لوداماس النبيل ابن ملك شيريا ، وكان فوزه مسك ختام المباريات ، ثم نهض لوداماس فقال

« والآن أيها الأصدقاء نسأل ضيفنا الكريم إذا كان يحذق شيئاً يفخر به من هذه الألعاب ؟ اله ما يزال غربض الشباب ، بادى الفتوة ، مكتنز العضلات ، عظيم مُنتَة الساقين والفخذين ،

مفتول الساعدين ، وإن له لمنقا أى عنق ... كل ذلك برغم بدوات الضنى وأمارات المناء ، وما حطم البحر من جسمه الخصب ، وهل أهلك لجسوم الرجال من أجبال العباب ؟ ١ ٥

وكا نما راقت هذه السكابات البطل بوربالوس فطلب إلى لوداماس أن يدعو النسيف إلى النزال ، فنهض لوداماس ثانية وقال : « هلم أيها الضيف فأرقا هل تحيد من هذه الألماب شيئا ؟ إنه ما استحق أن يميش من لم يعمل بيسديه ويسع مااستحق أن يميش من لم يعمل بيسديه ويسع بساقيه ... هلم ؟ حاول إذن ! فيم احترازك هكذا ؟ إنا لن نؤخرك قط ، فالسفينة معدة والملاحون على أهبة »

وقال أوديسيوس يجيبه: « أتتخذني مـُـزُوآ حين تدعوني للمب بالوداماس ١٤ أى لهو وأى لمب وأنا نضو أسقام وطريح آلام، لا أمل له إلا أن يمود إلى بلاده، وفي ذلك ما يضرع الملك وللناس ١٠

وهب يوريالوس يصيد ألا ويقول: هكلا أيها الصديق ... إلى عزيرك، فسياك لا تنبيء عن رجل ربطل ربطل أكبر الظن أنك من رجال الأعمال أو حَفَظَة المخازن ... أو ... إن تم يخب حدسى ... من أدلاء السفن في الثفور ؛ يخب حدسى ... من أدلاء السفن في الثفور ؛ ومن يدرى ؟ فقد تكون عيساراً أو قرصاناً ! ! » وعبس أوديسيوس وبسر ، وانتشرت فوق جبينه ظلمات من الهم ، وتهدج صوته فقال: « إنك جبينه ظلمات من الهم ، وتهدج صوته فقال: « إنك أن تطلق في لسانك بهجر القول كأ نني رجل أن تطلق في لسانك بهجر القول كا نني رجل التعبار لى ... على أن الآلهة — جالت وعلت —

<sup>(</sup>١) سبقهم (هامش القاموس)

<sup>(</sup>١) يجهر بالغول

لم يتفق أن منحت أحداً من العالمين كل آلاتها في وقترِ معا . . . بسطة الجسم ورجاحة المقل وقوة البيان ... فقد ياوح لك هذا الرجل مُهدُّماً محطهاً في حين قد وهبه چوڤ بياناً متيناً ولساناً مبيناً حتى ليخلب ألباب سامميــه ، وحتى ليرتفع في نفوسهم إلى مصاف الآلهة . . . وقد تنظر إلى ذاك الرجل كاكما تتدفق في عضلاته قوى السهاء، وهو لايحسن أن يقول كلة ... مثلك ... مثلك تماماً ... فلقد أوتيت بسطة في الجسم ، حتى لتوشك في ذلك أن تمكون مثالاً تقيس عليه الآلمة ، إذا أرادت أن يخلق مارداً جباراً . ولكنك – وا أسفاه ! – لم تؤت بياناً ولا حكمة 1 فلقد أثرت ثائري بكاياتك الفلاظ . . المجاف ؛ إنى - أيها السيد - كما ولا كثيراً ... ولسكني كنت فتاها وفارس حلبتها أيام كنت شاباً ياقماً غض الاهاب ريان الشياب ... أما أنا الآن ؛ فوا أســفاه ؛ ؛ إن حبِـد ثان الزمان لم يبق مني ... ولا على القد ذبل شبابي في نقع الحروب وسوح الوغى ... وفي هذا البحر اللجي يفشاه موج من خلفه موج ... كالجبال ... بيد أننى ... على الرغم مما ينقض ظهرى من ويلات ، سأثبت في سجل شجاعاتكم قوتى 1 فان لما هرفت به من قول السوء لأنيابًا تمضني وتنهشني . . . أو أدل على قوتى وحبروتى . . . »

وكان إلى جانبه قرص القدف الذي يستممله أبطال الفياشيين في مبارياتهم فانقض عليه واحتمله بيده القوية المفتولة مم دفعه دفعة هائلة كان لما هزيم وقصف ، واستهولها بحارة الفياشيين الشجمان فغفضوا رؤومهم حتى استقرت بعيداً خلفهم ... وهنا بدت ميزفا بين اللأفي صورة أحدهم ، وهبت

عجلانة تقيس مدى القذفة ، ثم قالت : « ألا أبهذا الفريب 1 الأعمى نفسه لاينكر برهانك الدامغ القوى 1 إنه مدى لا يستطيعه أحد غيرك ، فتيه على هؤلاء الفياشيين 1 إن منهم من لا يستطيع أن يباريك في أى من هدده الألماب فادعهم إليك وما عليك من بأس »

وشاعت الكبرياء فى نفس أوديسيوس حين سمع هذا الهاتف من صميم الفياشيين يطريه ويثبى عليه وينصب من نفسه قاضياً له ، فقال ، وقد انكسرت حدة غضبه :

أَقَدْفُ أَبِمِدُ مُنْهَا وَبِقُرْصُ أَكِبُرُ وَزُنَّا 11 هَلُمُوا 11 ليأت أقوى ملا كميكم فانى له 1 وليقف أضرى مصارعيكم فأنا أخوه ا وليجر مي أسر غعد اليكم فلن يلحق غبارى ا لقد هجتم نائرى فهلموا ا إنى · أتحداكم جميماً إلا لوداماس فأنه مضيقي وصاحب قِراى ، وليس بى أن أنازل من أكرم مثواى فى دار غربتي ؟ وايس بي من النزق ما يحملني على شيء من ذلك ... أما غيره فأما له ، وسيمل منازلي مهما يكن مبلغ قواى ... إنه أيس من ألماب الناس ما بِمِجزئي ... فأنا رب القوس ، وطالما صرعت الألوف من الأعداء تحت أسوار طروادة ، وأبدا مارمي أحدمهما كما رميت إلا فيلكتياس يوم حاز قصب سَبْقِيها دُونِي . . . على أنه من أنا ؟ ؟ " إنني لم أبلغ من الحول بمض ما باغ هر،قل أو يوريتوس الذي نفس عليه أيوللو مهارته في الرماية فاني أبلغ به المدى الذي لاتبلغه سهامكم ١١ على أنني لاأطمع أن أبلغ خفتكم ورشاقة حركاتكم - فاقد قاسيت من الأرزاء ما قصم ظهرى ، وصارعت

موج هذا الخضم حتى حطمنى وأوهانى ، ولقيت من الطوتى ما برانى !!»

وصمت الغياشيون ولم ينبسوا . ثم تكلم الملك فقال : « عمرك الله أيهذا النازح الكريم لقد جلجات في آذاننا كلاتك ، فدلت على شجاعة وعنفوان، وأفحمت هذا الشاب الذي جرح عرتك وأهان كبرياءكأمام الجميع ، نمسكت عن محديك .. ولكن تمال فانظر إلى ما نريك من ضروب الخفة وفنون الرقص وفتون الفناء والسبق في المذو ، ومهارتنا حين نسوس الفلك فوق أعراف المونج ورغاء الثبيج ، كيا تتحدث بهذا كله إلى أقرانك وبين ظهراني قومك ، وتحكيه لأطفالك . عمرك الله أيها الفريب المكرم إنه لا فخر لنا في ميدان اللكم والمصارعة ، بل غاية المتاع عنديًا توب مُوسَمي، وطمام ملوَّن ، وقيثار مُمن نَّـة ، ورقصة خاطفة ، وحمام دافئ وفراش وثبير ..... والآن ... هلموا أيها الفياشيون فالهوا أمام ضيفكم والعبواء وأروه من رقصكم وشنفوا أذنيه بننائكم ، فلسوف يتحدث بكل ذلك في الأفاق ، وحسبكم أن يذكر عنكم أنكم أمهرمن ركب البحاد ١٠٠٠ هموا ١٠٠٠ ليحضر أحدكم دمودوكوس الالآهي ... بمزف على قيثاره ويتلاءب بقلوبنا بثنائه ... ابحثوا عنـــه في بمض

وانطلق منادى الملك ببحث عن المطرب الالهمى، وانطلق آخر بمد قيناره، ثم نهض تسمة فياصل بمهدون أرض الملعب وبهيئون الحلقة ، ويزحزحون الجاهير ... وأقبل المنادى والمطرب يسمى بين بديه ، وجلس في وسط الحلقة حيث أحدق به الولدان اليوافع اليوافع بيسون ويرقصون بسيقان تخطف كمثل خطيف البرق ، بين دهش

أوديسيوس وشدة تسجيه ، والمطرب فيا بين ذلك يوقع لهم النغم الحاو ، والموسيق العالية ... وفرغوا من رقصهم ، فشرع المنشد يتغنى أسطورة مارس وممشوقته الآئمة سيتريا (١) إذ أغواها رب الحروب الستهتر عمسول الكلام ومطاول الفرام فاستلانت له ... وكان أيوللو - إلَّه الشمس - يرقعهما من مركبته الدهبية في علياء السماء، فطار بالفضيحة المشتومة إلى الزوج التاءس ... ڤلكان ... الذي استطير وثار ثائره، فراح يصنع أنشوطة كبيرة كالشرك من حلق الحديد المفرغ الذي لا يقوى عليه أحد ، حتى إذا فرغ منها حملها إلى داره ودسها حول سريره ثم ألم" بالمنمرج النجس حُيث أوى مارس إلى ڤينوس - الزوجة الآثمـة - وكان مارس يغالب في عينيه أخريات غفوة الضحى ، فلمح ثُلَـكَانُ يطوى الرحب إلى أرض لمنوس — أحب المدائن إلى قلب الاله الحداد ... وطرب مارس أيما طرب ... وأيقظ معشوقته قائلا : « هلى ڤينوس ... إنهضى أيتها الحبيبة ... لَقُلْم ذهب زوجك إلى لنوس أرض البرابرة ··· هلمي إلى البيت ... إلى السرير الدافي ... إلى الحب - و، إلى نميم الهوى 11» وهبت قينوس ··· وانطلق. الأثيان إلى سرير قلكان، وفي قلب مارس غلة، وملء جوامحه غوابة وإثم ... وني دمه شبق إلى هذه الفاكهة يكاد يقتله ... ولكن ... واأسفاه ا إنهما ما كادا ينطرحان فوق الفراش الوثير حتى انظرحت فوقهما الأنشوطة الهائلة ... وأمسكت مهما إمساكا شديداً ... لم يجدا منه حولا ، ولم يجدا منه تخلصاً ... وكان أبولاو يرقيهما كذلك، وقد حدث قلكان عما رأى .. فعاد الآلَّه الحداد

<sup>(</sup>۱) ثينوس

على هجل ، ولم يكن قد بلغ شطئان لمنوسي بمد . . . وكان قلبه يدق ... لا ... بل كان قلبه يكاد ينخلع فوقف في البهو الكبير ثم أرسل صيحة مدوية يستصرخ بها الآلهة : «يا چوف المظيم ! يا آلهة الخلود جميماً ! أنظروا ! إشهدوا كيف تفضح قينوس زوجها مع عشيقها الفاجر مارس ! وله °؟ لأنه وسيم قسيم قوى ولأننى محطم منهوك موهون ا ذنب من ؟ إنها جربرة من أنساوني وجاؤا بي إلى الحياة : أنظروا كيف يتمرغ الشهوانيون الفسّاق فوق فراشي القد تثاجت مشاعرهم فهم لا يبالون أن يأكلني الغيظ أو يقتاني الحنق... ولكن لا.. حسبهم هـ ذا الشرك الذي لن يفلمهم حتى يرى چوڤ فيهم رأيه . . چوف الكبير المتعالى . . والد فينوس ا الذي أطلب إليه أن يرد إلى قناطير الهدايا الزوجية التي قدمتها باسم ابنته العاهرة كشروط لاطلاق سراحها 1 »

ولم يكد يفرغ من صرخت حتى اجتمع فى ايت جوف ذى الأرض النحاسية جميع الآلهة ... وكان أول من أقبل نبتيون رب البحار ، ثم تلاه هرمن رسول الآلهة وصاحب القوس ، ثم أيوللو ... ثم غيرهم وغيرهم ... ولم يحضر من ربات الأولمب في غيرهم وغيرهم ... ولم يحضر من ربات الأولمب واحدة ! فقد احتجزهن الخجل عن شهود هــــذه الفضيحة ! ثم أطل الآلهة يقهقهون ويضحكون ... ويتلهون بهذا المنظر المحبب ، ويقول بمضهم لبمض : « يا للاثم ساق إلى ويقول بمضهم لبمض : « يا للاثم ساق إلى أوخم المواقب ! وياللاعم ج الأكسح ، يشائى (١) أوخم المواقب ! وياللاعم ج الأكسح ، يشائى (١) أسبانه فيسبة أمرع عدائى الساء ! إن عليه أن يؤدى الفرامة أمرع عدائى الساء ! إن عليه أن يؤدى الفرامة أسرع عدائى الساء ! إن عليه أن يؤدى الفرامة أسرع عدائى الساء ! إن عليه أن يؤدى الفرامة ... (١) يسابغه فيسبة

الفادحة الأله الأعرج ٠٠٠ ، مم خاطب أيوللو - رب الشماع الوضاء - هرمن فقال: « يا ابن حِوث ، يا رسول السهاء ، ألك في هذه الفقوة الحلوة ف حسن ڤينوس ، على أن تقع معها في هذا النرك؟ » وأجابه هرمن عايسا : « يا رب الرماة ! بنفسى بنفسي 1 1 منذا الذي يأبي حضن ڤينوس في شرك هو ثلاثة أضماف هذا الشرك ، على أن يرمقه سكان الأرض والساء ؟ ! » ؛ وتضاحك سكان الساء ، ولكن نيتيون الذي ساءته هذه الحال خاطب قالكان فقال: « هَلِمُ قُلْسُكَانُ فَفَكُ هَذَهِ السَّلَاسِلُ وَالْأَعْلَالُ ، وإنى زعيم لك كفيل أنه مؤد إليك كل ما تفرض عليه من غرم ١ » ٠٠٠ ورفض ڤلكان أن يطلق فريسته ··· « لأنه من يضمن ألا ينطلق مارس وهو لا باوي على شيء ، غير عابيء بكل ما عساه أن يمد ؟ » . وقال رب البحار : « ليطمأن قلبك يا ڤلكان ، فوعزتى وجلالى ائن لم يف مارس لأُنجِزنَ أَنَا ، ولأَوْدِينَ عنه غرامته !! » . فأجاب رب الحديد الصناع : « إذن ، فان يخبب رجاؤك ، ولن يرد ظلبك : » وتقدم ففك الأفلال عرب الماشقين الفاسـقين ، وانطلق مارس إلى مأواه بأرض تراقية ، وانطلقت فينوس إلى مرتمها الجيل بأرض بافيا – حيث تلقاها ربرب من أترابها بالبشر والترحاب، ففسلما ، وضمحتها بالطيوب القدسية ، وأسبان عليه اشفوف الصبي وأردية الشباب

وفرغ دمودوكوس من إنشاده بين تأثر أوديسيوس وتلهف البحارة الفياشيين ، ثم أومأ الملك إلى أبنائه فوثبوا وسط الساحة ، وأخذوا يرقصون في خفة ، ويتقاذفون كرة غالية من صنع يوليپ ، فكان أحدهم يرسلها عالية حتى تدنو من

يه ، كَلَا أَفْرَغُ مِنْهُ الْخُمْرِ تَقْدُمَةً لَلاَ لِهُمَّةً ﴾ . وسألها أن تمد للرجل حماماً ينعشه ، وأن تدع الأثواب والأكسية كما يقدر بها

وأمرت الملكة خدمها فأعددن الحمام ، وأحضرت هي توباً فضفاضا فوضمت فيه بدر الذهب وكأس الملك وسائر الحدايا ؟ ثم تلفتت إلى أوديسيوس فقالت له : ﴿ وَالْآنَ أَيُّهَا ٱلسَّيْدُ هُلِّمْ فَفَاقَ هذا الصندوق فهولك، لتكون آمنا عابه إذا غفوت في السفينة . » ولبي أوديسيوس ، وأغلق الصندوق ثم ربطه بحبل طويل عقده تمقيدا . ثم دعته ربة البيت إلى حمامه ؟ ولله كم ألِّـةت عيناه حين رأى الثوب الديباجي المظيم ، الذي لم يابس مثله منذ قارق كلبيسو ٠٠٠ ثم اغتسل وتدثر ، وتضميخ بأجسن الطيوب، وبرز كا حداً لهة الأولي ٠٠٠ وبينا هو يطوى الأبهاء إذا صوت جميل ذوغنة يهتف به ... وإذا هي الأميرة الفينانة - نوزيكا - واقفـــة خلف عمود عظیم وهی تقول: « س . س .... أيها الفريب النازح اذ كرني داعًا ، أمَّا ، أولَ من لقيك هنا !! » وتبسم أوديسيوس وقال : « نوزيكا !! أنت ؟ ابنة أكرم الماوك ألكينوس ؟ ١ لك الله ١.١ ألا وحق چوڤ رب الصواءق لو سحت الأحلام ووصلت سالما إلى بلادى لظللت آخر الدهم أعبدك عبادة أبتها الجيلة المذراء كما أعبد الآلمة أربابي ١٠٠ وبلغ مجلس الملك فاســـتوى إلى كرسي بجواره ، واجتمع الفياشيون من أخرى ، ودارت الأقداح، وأجلس المطرب الأعمى الالهي، فخرشيرا، قريبا من المرش ، وقدم إليه أوديسيوس جزءاً من شواء حمله أحد الندُّل ، فأقبل عليه المطرب حتى اغتذى ؟ ثم توجه إليه أوديسيوس بالحديث فقال : « كم أنت جدير بالثناء يا دمودوكوس ، بل أنت أولى مه من أكثر الناس اليت شموري ا هل

السحب ، فيثب الآخر فيلتقطها وهو معلق في الهواء ، ثم يتقاذفونها أحدهم بعد الآخر ، بين تَهُليل الفتيان وتصفيقهم الشديد . وسر أوديسيوس مما أبداه أبناء الملك في الرقص ، وأثنى عليهم لأبيهم ، ورجاء في الذي رجاء فيه من تهيئة عودته ، فتوجه الملك إلى زعماء شعبه وقال : ﴿ يَا زَعْمَاءَ الْفَيَاشِبِينَ الضيف الذي بدا لكم من وقاره وحكمته وأثير أرومته الشيء الكثير ... هلموا إذن ... إنكم إثنا عشر زعيا ، وأنا الثالث عشر … فليحضر كل منكم بدرة من الذهب وصداراً سُفَوَّ فا فتكون من ألجميع هدية سينية له ١٠٠٠ أما يوريالوس فمليه هدبة كذلك ، وعليه أن يمتذر بما ناه به . » ووافق الكل علىما اقترح الملك، وأرساوارسلهم يحضرون البدر والصَّدرُر؟ ثم نهض يوريالوس يعتدر ويقدم لأوديسيوس سيفا جُرازاً له مقبض من فضة ، وقراب مطمم بالماج ؟ ؟ ودعا له أن تسكلاً ، الآلمة بمين الرعاية حتى برى زوجه وولده وبلاده ، بمد كل الذى احتمل من عناء ونصب . وتقبل أوديسيوس المدية ، ودعا لصاحبه بحياة الأمن والسلم والرقاهية . ثم علق الجراز فوق كاهله الضخم ووصلت الهدايا الآخرى مع غروب الشمس ، فَهُمْ أَبِنَاءُ الْمُلَكُ يِتَسَلِّمُونُهَا ، ويَحْمَلُونُهَا إِلَىٰ دَاخُلُ القصر ، ووصلت الهدايا الأخر مع غروبالشمس فنهض أبناء الملك يتسلمونها ويحملونها إلى داخل القصر ، حيث أمهم أريتا اللكة ... ونهض اللك فتوجه إلى الداخل كذلك، وسأل اللكة أن تحضر ثوباًوأ كسية ، وأن تمد صندوةا يتسع لهدايا الزعماء، ماوك البيحر ، التي خلموها على الضيف ؛ وقدم هو هديته ٠٠٠ كا سه الخاصة من الذهب الخالص ، الحليّ بأبه ج الطرف وأبهى التصاوير ··· « ليذكر ي

تقفت موسيقاك على عرائس الفنون ، أم أنت قد حدة ما على أبوللو نفسه ؛ لقد أنشدت ما كان من جيش الآخيين كا تك كنت شاهد عيان ، أو كا ن شاهد عيان ، أو كا ن شاهد عيان قد قصه عليك ؛ أنشد لممرك ؛ تحدث عن الحصان الهولة الذي صنعه إبوس بارشاد مينرقا ، والذي حمله أوديسيوس الجبار هو وصحبه إلى قلاع طروادة ، ثم اختبا هو وهم فيه ، فكانوا أول خراب إليوم ! ! تغن ! إني سوف أحل اسمك فأنشره في اليوم ! ! تغن ! إني سوف أحل اسمك فأنشره في الآفاق أمها المطرب المحز الذي لا يباريه إلا عازف موسيقي السماء ، أبوللو ! تقدس أسمه »

وتنزل أيوالو على لسان المنشد فراح يقص الوقائع الطروادية مذحرق اليونانيون ممسكرهم وبمد إقلاعهم من شطئان إليوم وذاك الانقسام في الرأى بين الطرواديين عن الحصان الهولة أيقصمون ظهره ونصيباً للآلهــة ... على كل حال لقد نقاوا الحصان داخل أسوارهم ليكون القاضى عليهم بمن فيه من هذه النخبة أولى القوة من أبطال الأغريق ... وهكذا قدر عليهم في الأزل أن يهدموا قريتهم بأيديهم ... تغنى الشاعر المتغنن بكل هذا ، وأثنى أيما ثناء على أوديسيوس الذي كان يكركا له مارس ، ومنالايوس الذي كان يفر كالصاعقة ، وعلى بقية الأبطال الصناديد الذين فازوا بالنصر في ظل ياللا – ميثرڤا – ربة الحكمة . وكان أوديسيوس ينصت إلى غناء المطرب وإنشاده ، ودموعــه تنحدر غزيرة على خــديه ، والآجات العميقة تشق صدره شقا ٠٠٠ كانها آهات تلك الأم الرؤوم التي وقمت فوق جُمَان زوجهما الباسم تبكيه وتنميه ، وقد سقط في الحومة مدفع عن مدينته أعداءها ، وقد وقف من خلفها أبناؤها خُمُ ضَر يتاى كا فراخ القطا . . . شم يقبل الأعداء فيخمدون أنفاس هــذه الأم بضربة لازبة ، فتظر

مرة إلى زوجها القتيسل ، ومرتين إلى أبنائها التاءسين ١١ كذاك كان أوديسيوس وكذاك كان يخنى دموعــه في طرف ردائه فلإ يراها أحد إلا الـكينوس الملك الجالس قريبا منه ... وقال أألك متحدثًا إلى رعاياه : ﴿ أَيُّهَا الزُّعْمَاهُ وَالْأَسْيَاخُ الفياشيون، أولى ثم أولى أن يفرغ النشد من إنشاده، فلقد تصدع قلب ضيفكم ووهنت روحه مما يسمع من هذا القصص الحزين القدأحبيناء كاخ ووهبنا له محبتنا وودنا وصافى أخوتنا لا ليحزن أوياسي ... وَالْآنَ ! هل يسمح شيفنا فيذ كر لنا اسمه الذي يمرفه به آله ويدعونه به ؟ لقد كتم هـــذا عنا ، فهل ولد أحد ولم يحمل اما ؟ مرح أنت أمها العزيز ، وما بالدك ؟ وإلى أين تحملك سفينتي ويبحر بك رجالى ؟ لقد منحنا نيتيون - رب البحار - الأمن في ذلك اليم وذلل لنا غواشيه ، ولكنه ليس أشق عليه من أن تحمل سفننا أغرابا مثلك لانمرفهم فنبحر بهم إلى بلادهم !! إنه يغضب علينا ، وقد يغرق سسفننا تشفيا وانتقاما حيما تمود أدراجها إلى بلادنا، فتموى إلى الأعماق ثم يسحرها إلى جبل فاتيء فوق العباب، قِيبَتل شيريا 1 تسكلم أيها السيد 1 أصدقنا 1 من أنت ؟ ومرف أى البلاد قدمت ؟ وأبن ضربت بطون الركائب ؟ وأى الأمصار شاهدت ؟ وماذا يفجر هذا الأسي في أعماقك كلا سمت عن جنود الأخيين وكلا ترددت فيأذنيك أغنيات طروادة ؟ إن الآلهة تحيك من حاضر المره طيلسان الهموم لغده! أَثْمَلُ أُوكَ عُهُ ؟ أَمْ صَرَحَ أَخُوكُ تَحَتُّ أَسُوارِهَا ؟ أم قضى حموك في ساحاتها ؟ أم أودى أصدقاء لك أحباء في حلبتها ، كنت تمدهم كبمض أهلك ، أو أعز من أهلك ؟ تنكام ! »

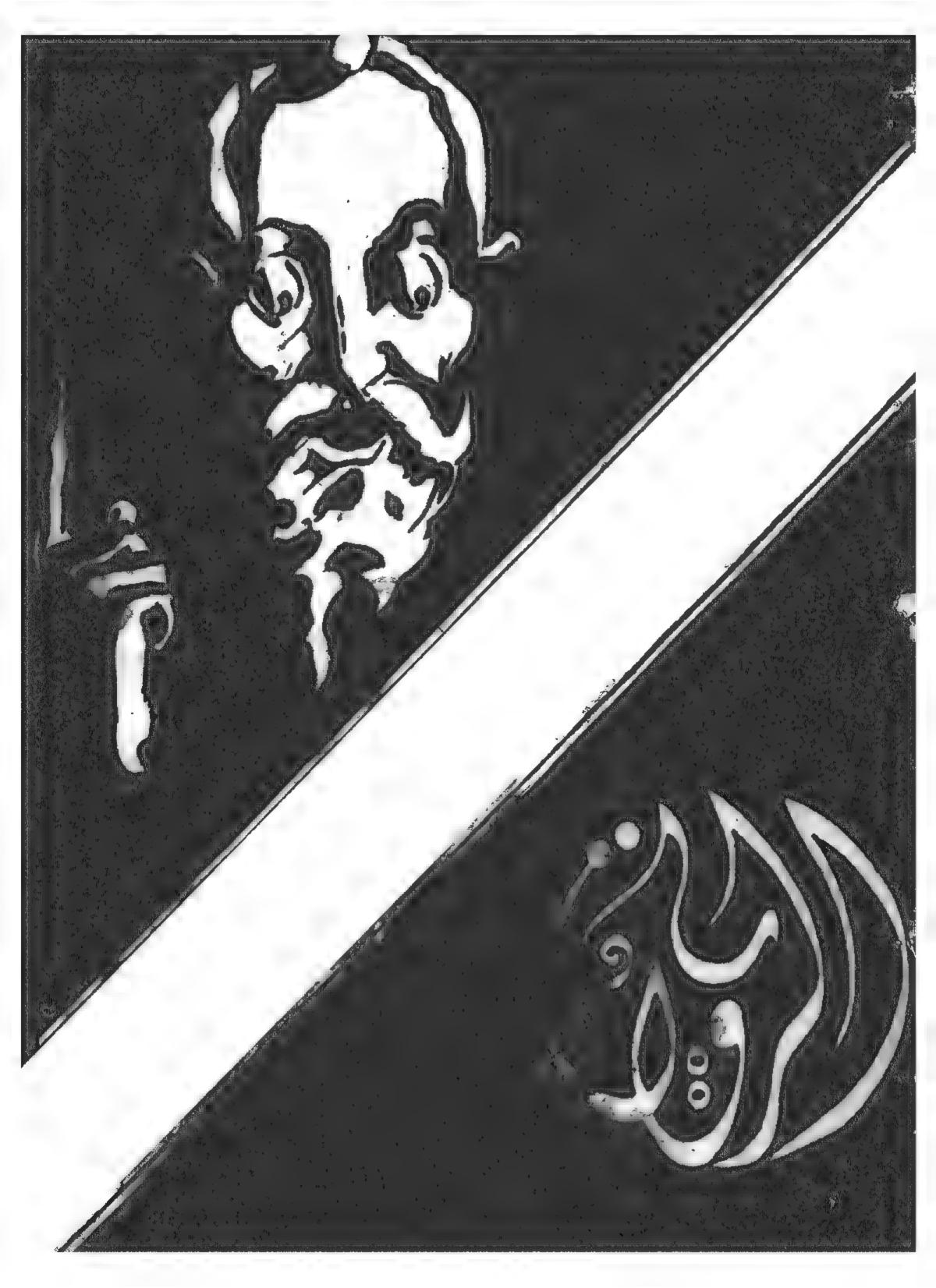



# عدر الرود الالاكرالي والعنى والعن

بحدلة الاداب الرفيعة والثقافة العالية تصل الماضي بالحاض وتربط الشرق بالغرب على هدى وبصيرة

الرسالة في تعبر باخلاص عبه روح النهضة المصرة

الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة أبناء البيود العربة

الرسالة : تصور مظهاهد العبقدية للأمة العدية

الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الأداب العربة

الرسالة : تحنى في النشء أساليب البسيرغة العربة

مجموعة اعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق المجموعة وسجل الادب الحديث ، ودائرة معارف عامة

الاشتزاك الداخلي ستون قرشا، والخارجي مايساوي جنبها مصريا، وللبلاد العربية بخصم ٢٠٠٠.

طبعت بالمطبعة الرحمانية بشارع الخرنفش رقم ٢٥٠ - تليفون ١٥٢٢٥

# صاحب الحجلة ومديرها · ورئيس تحريرها السئول احرمس الزات

بدل الاشتراك عن سنة ٣٠ في مصر والسودان ٥٠ في ألمالك الأخرى ١ كن العدد الواحد

الادارة شازع عبد العزيز وقم ٢٠٦ العتبة الخضراء - القاهمة تليفون + ۲۳۹ ، ۵۵۵ ۳۵



عدر المروه في التاريخ

تعدر مؤقتاً في أول كل شهر وفي نصف

المدد الحادي عشر ٢٢ ربيع الثناني سنة ١٣٥٦ -- ١ يوليه سنة ١٩٣٧ السنة الأولى



# فهرس العدان

|     | يقلم الأستاذ فليكس فارس                | *** *** *** ***       | عدراه حلب سه            | 400 |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|
|     | يقلم أحمد قتحي صرسي ٠٠٠ ٠٠٠            | لمكسيم جورك           | في المروج               | 747 |
| ••• | بقلم الأستاذ توقيق الحسكيم             | صور مصریة ۱۰۰ ۰۰۰     | يوميات نائب في الأرياف  | 114 |
|     | بقلم الأستاذ إبراهيم هبدالقادر المازنى | أقصوصة مصرية          | عاقىل عاقىل             | 778 |
|     | بقلم الأستاذ عبدالحيد حدى              | لامبروس بيرس          | في غمرة الموت           | 375 |
| ••• | بقلم محمد عبد الفتاح محمد              | لرالف باوس            | الرســـالة الأخيرة      | TAY |
| *** | يقلم شكرى محمد عياد                    | لرابنـــدرانات مباغور | الطفل السيد الطفل السيد | 347 |
| *** | بقلم محمد المزاوى                      | لغرانسوا كوبيه        | القد الدهي              | 744 |
| *** | بقلمُ الأستاذ قليكس فارس               | لألفريد دى موسيه      | اعترافات فتى المصر      | 747 |
| ••• | بقلم الأستاذ دريني خشبة ٠٠٠            | لموميروس ما           | الأوذيســة              | ٧٠٤ |

سورية ووجهم ماحاب

وكان يوم من أيام الربيع والنسيم البليل إ بهب على جنائن حاب المطوقة المدينة

> منذ ٢٧ سنة كنت أنصفح تاريخ العرب، فطر لى أن أنشىء منه أقاصيص أضمنها الوقائم بأمانة للؤرخ وأنسج بردتها بخيال الشاعر ؟ وما كان في ذلك العهمد من يهتم للا تصوصة الأقصوصة وتشرتها في جرمدتي التي كانت تصدر باسم ( لسانُ الأتحاد ) نشئة ١٩١٠ في ببروت ، وأردت متابعة التأليف فاحتاحت قامي عواصف السياسة ترده من الماضي إلى الحاضر... ومرت السنون فاذا أنا أرى هذه الأقصوصة ين مئات الصفحات التي أملتها السياسات الحوالة كحبركريم يلتمع على أكوام من الرماد .

تحسماعقودأعلي نحرحسناه هنالك ، في تلك المدينة التي تنصب الخيرات إلمها من جهاتها الأربع : مصر وطرابزون وبنسداد وأرضروم ، كان شعب كبير من بقايا مملكة الدنيا ، مملكة الرومان الخالدين بقوتهم وضعفهم وخلالهم فليكس فارس ورخائهم

وكانت خلب ، عدائمًا المديدة منفرطة على ماأكثر من يستحقها من كاهن وشيخ في هذه الآيام مهولها الخصبة الخضراء كالثريا بنجومها البددة على صفحة الأطلس الأعلى . وفي وسظها المدينة الكبرى حاملة قلمتها كالتاج على مفرق بهائها

نجن الآن أمام هذه المدينة الزاهرة في أواخر حكم اليونان على مدخل عصر جديد وحياة جديدة، في الأسواق حركة التجارة وحياة الأمم، وفي الدور والجنائن مجالى اللمو والفحشاء: قبور الشموب ...

وكانت غادة من بنات اليونان السوريين جالسة إلى نَافَذَة تَطُلُّ عَلَى المروج في أَطْرَافِ المدينة وقد

أبوابه لممر بن الخطاب، وقف هذا الخليفة العظيم على أطلال مملكة الرومان وآثار الملك الخالد الذي وضع آساسه رجل ليس من هذا المالم ، وقف الخليفة حزيناً على تلك الأرض القدسة التي دنسها الرخاء وتحولت فلها أشرف البادي إلى طقوس وأوهام،

ولما فتح بيت المقدس

فلرعمك النفس أنبحدج البطريرك سفرونيوس بنظرة وكان الحجر الذي ألق يمقوب رأســه عليه ليحلم حلمه الشهور منطى بالأقذار، فأمر الخليفة أتباعه بتطهير ذلك المكان حيث بني الجامع الفخم ، ثم دعا إليه أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وخولها السيادة على سورية وفلسطين ، فكانت بلاذ قيصرية فِيلْبُس. نصيب يزيد ، وسورية على رحبها نصيب أبي عبيدة . فتحت فلسطين أبوابها ليزيد ، وكانت قرية رام الله أول من أبرم عهدا مع الفاتح، ولكنه وقف عند أبواب قيصرية لمناعتها ، وتحول عنهما راجماً إلى أبي عبيدة فانضم الجيشان المربيان ودفما

- دامس 1

ووقف البطل العربي مرجمة كانه ماثل أمام اللات والعزى ، يمد في جال الفتاة أصنام أحداده ، وضع عينه على قلبه ، وشماله لم تزل قابضة على مقبض سيفه ، وقال متكا بالبو النية ولهجة الضاد بادية في كل مقطع من مقاطع كلاته

- إذا كان هذا القلب لا يكفيك من الدنيا، غير لى أن أعود إلى الصحراء وأموت . لماذا لا تتبمين من جاء ليقدم إليك حيابه و يحملك إلى بلاد الحب

وكان دامس قد جنا أمام هيلاة وهي تنظر إليه ملياً ثم تلنفت إلى ما حولهما ، والدمع يجول في عيديها ؛ وبعد سكوت عميق وضعت الفتاة يدها على كنف البطل العربي وقالت :

- أحيك يا دامس ، ولكنى أحب بلادى . وان التي تولد في رياض خلب لا تقدر أن تعيش في لوافح الصحراء . ولولا أننى آماة احتلال جيوشكم هذه البلاد لكنت أبارحها معك لأموت بين ذراعيك حيث تشاء ، وليكن لا تنس يا دائيس أن أنظار منع أبطال عمر واقفون على مقربة منا ، وأننى أنتظار منع أهلى وأبناء هذه البلاد الجميلة نهاية استبداد خلفاء همقل لينهض هذا الشعب البائس من شقائه بعد أن ظال استعباده لكبرياء أسياده . لقد استحالت الشرائع السامية التي سادت أجداد ما إلى قذارة عند الشرائع السامية التي سادت أجداد ما إلى قذارة عند القساوة والاغتصاب . ألا تذكره يا دامس ، ذلك قلساب الزاهد المتشح بالسواد الذي رأيته يتمثى أمام هذه الحديقة في أول يوم رأيتك فيه ؟

- إنني أَذِكُر ذلك

أرخت شمرها على كتفها وأسندت وجهها الأبيض الناسع إلى يدها وأفاماها تتحرك باهتزاز عصبى ، وعيناها شاخصتان قارة إلى الساء وقارة إلى أسوار القلمة الراسية فوق المرتفع كبرج حصين يهدد الآفاق ويهزأ بما انبسط تحته من سهول ... ومالت الشمس إلى الغرب ، ورنت أجراس

المابد من جوانب المدينة فانتبت الفتاة ورسمت على وجهها وصدرها رسم الصليب ، وهي مملقة أبصارها على العلريق المتوارية في السهول البعيدة

ولاح بين الجنائن شبح تقدم مسرعا حتى كان أمام النافذة فوقف هناك راسماً حلقة في الهواء ثم اختنى وراء أشجار الفستق الفضة

وأرسات الشمس قباتها الأخيرة على أحجار القلمة وتوارت وراء الجبال السنخيقة

مرت الساعة الأولى من الليل وساد الظلام وكانت الحديقة المحاذية لبيت غادة حاب قد أقفرت وأغلق بابها الحديدى

وكاً ن الأشجار قد شعرت بانطفاء عيون الرقباء فمالت مع النسمات تتعانق أغصائها فتمازح أوراقها بحفيف كا نه ارتخاء الشعور على النحور ...

وظهرت فتاة تحت جنح الليل ملفمة بدار من أجل ما نسجت أنوال حلب اليونانية ، وقفت الفتاة أمام المدخل الحديدى وشخصت إلى أعلى رتاجه ، وما عتمت أن انقض من أعلى السور إلى الحديقة رجل ملتف بساءة وعلى رأسه كوفية سوداء وعلى جنبه يمانى محدوب ؛ المحدر كا ينحدر الطير من الهواء منقضاً على غصن ، أو كفراش الطير من الهواء منقضاً على غصن ، أو كفراش الربيع تسكره الزهرة بسيرها فتجذبه إليها ...

- ميلانة ١

وارتمش دامس كأن في هــذه الذكري نارآ لاسمة ، فابتسمت الفتاة عرارة وقالت :

- أجل هى شرارة الغيرة ، يا ابن الصحراء ! هذه لماتها فى أحداقك . لا تنكر . أنظن أننى أحببته ؟ أف لهذا المرض الهائل الذى لا تمرفه بنات البونان فى رجالهن !

رفع دامس بصره إلى الساء وقد خرج من فه أنين عميق كا نه زئير ليث جريح وقال:

- إن لم يكن فينا نحن المرب من داء غير هذا الداء لكفانًا دلالة على ما فينا من أنفة وشم . هي ممزة النفس تتألم . هو الدم يحترق بحرارة الصيانة والشرف . هو المجد الآثيل ذلك الداء . أو تسمينه داءيا ابنة المجد التداعي التي لاتري حولها غير رجال استحجرت قاوبهم وجمد دمهم فيعروقهم المتراخية 1 إن الغيرة كيست واحمدة في قاوب الرجال يا هيلانة ، فتهم من ينار لأنه تمود الانتاس في الشهوات فهو لا برى إلا الشر حيثًا أدار بصره؟ ومنهم من ينار عن مسيانة في النفس ورفعة في القلب، وما أمّا ممن يفترون بما يشمرون . أربدك سامية كما يصورك خيالي المربي في دماغي الملموب. أربدك واتقمة من حي الى درجة إظهار نفسك أمامي كما هي ؟ ولملك لا تدركين ما أرنجوه منك . لقد لمحت منك نظرة ألقيتها على ذلك الزاهد ولم تزل تلك النظرة مستقرة كالسهم في قلبي ، وأراك تعمدين إلى المموم كلما أردت سبر سرك . ومحن معشر العرب لم نتمود الكذب . قولي لي إنك كنت أحببت ذلك الزاهد فلا أحنق ولا أثور، ولكن الشك في سدقك وإخلاصك يقضي على . لقد أبت نفسنا أن تلتصق بالكاذبين ونحن نحملها تحت البنود إلى الفتح البين ...

وكان الحماس قد بلغ أسده فى دامس وهو يتكلم فارتفعت كوفيته عن جبينه واسترخى عقاله فلاح جبينه الأسمر مكالا بقطرات المرق ، وكانت عيناه ترميان شرراً ؟ وذعهت الفتاة من هذا المشهد فأصبحت مخاوبة أمام حبيبها تندفع الى الاقرار فيصدها ما تراه من حماسة ، كان دامس يطلب الحب في الحق وهي محاذر أن يقضى ذلك الحق على حبه شعرت هيلانة بحرب تستمر فى قابها بين

شمرت هیلانه بحرب تستمر فی قابها بین مامنیها وحاضرها ، فأحنت رأسها بته ب كا تنحنی از همرة أمام عاصفة هوجاء ، فقالت فی نفسها : « إنه وهو فی شكه یكاد يجن ، فما یكون حاله لو عرف الحقیقة یاتری ؟ » إن الحاضر له ومستقبلی بین بدیه ؟ أما الماضی فهو لی ، لی وحدی أحتفظ بأسراره ولیس لغیر الله أن یسبر أغواره

على أن صوتاً خَفياً كا نه الأنين كان يرتفع من ضمير الفتاة هاتفا :

« إن من خدع في الحب فقد كفر بقلبه وقفى على على عواطفه ، إن المحبة المستقرة على الخفايا والأسرار ليست محبة كاأن الله إذا جهل الوجود لا يكون إلّه ها ولكن مدنية ذلك الزمان لم تكن تؤهل أبناء ها لسماع مشل هذا الصوت الخق ، لذلك انتفضت هيلانة كأنها تستفيق من حلم عميق وقالت :

- لقد رجوتك مهارا بإدامس ألا تمود إلى مثل هذا الكلام . حلفت لك وأكرر أمامك القسم بأننى ما أحببت سواك فاكتف

- أمام قسمك أكذب نفسى وعيانى
يا هيلانة ، وأنا أقسم لك بأننى ان أحول عن نيلك
مادام فى دم وحياة ، ولو كلفنى فتح حاب هلاكى ،
فيا أنا راجع عن أمانى ولو اضطررت إلى تساق
جدران القلمة وحدى

- اسمع يا دامس ، لقد قطعت على الكلام بلواسع غيرتك الجنونية ، فلم تصبر ربثها أقيص عليك ما تعلم . ذكرتك بالزاهد لا لأثير حنقك ، بل لأقول لك إنه مات مقتولاً بسيف أخيده في ساحة حلب نفسها .

- إذاً هو أخ يواكينا حاكم البلاد ، وآخر حامل لتاج هم قل .. علمنا أن هذا الملك قتل زاهداً ولكننا ما علمنا أن القاتل أخوه

بان يوحنا الزاهد هو أخ يوا كينا الظام السفاح ، فان يوحنا الذى أسأت به الظان ، قد دعا الشعب للاستسلام للمرب ، لأنه عمف عسدهم وكان قد ذهب إلى معسكر أبى عبيدة يتبعه عدد من أهل المدينة فأبرم مع الفاتحين عهدا ، ورجع عن معه عند الفروب على أمل تسليم عهدا ، ورجع عن معه عند الفروب على أمل تسليم المدينة عند بنوغ الفجر ، ولكن يوا كينا كان في انتظارهم في الساحة العمومية مع جنده ؛ ولما التق بأخيه ألق القبض عليه وأمر بنحر من اتبعوه واحدا فواحدا فواحدا حتى خصبت الساحة بدماتهم ، فتارت حية يوحنا فهرخ بأعلى صوته أمام الجاهير المحتشدة :

- ليأت المرب بعدلهم لتخليص الشعب من ظلمك . . .

حين المعالم المائع المناخرة أسدرا خيه ، فسقط السكين قديلاً وهو يعمل على محرير قومه من السفاح وتهدج صوت الفتاة بفسة الدموع ، فشسم دامس مهبوب نسمات الذكرى من وراء القبور فارتمش وكادت غيرته أن ترجع به إلى خطابه المبتور ولكنه ثبت في موقف التفكر بأحوال الحسلة الفائحة فأمن يده على جبينة وقال :

- وبعد ذلك ؟

- النفت المهوسون حول يواكينا لأنهم اعتقدوا فيه الاستبسال فى الدفاع عن البلاد، وقد تبدوه الى ممركة أمس وأنت أدرى بما سيكون\_ – أليس فى المدينة بقيسة من حزب القتلى

عيل الى التسايم ؟ - بلى ، كالهم بريدون الأمان ، ولكن وقاحة بواكينا تثقل عليهم ولم نزل أشباح إخوانهم

تتراى في الليل على الدماء التي خضبت الساحة ولم يسمح الظالم بمحو آثارها

وكان دامس ينكث الأرض برأس سيفه مستفرقاً في التفكير ، ثم رفع رأسه وقال :

- إلى المنتق إذاً يا هيلانة المحدى إيمانك واثبتى على المهد . إن شعبك سيحرر من عبوديته ، وحين يسود المدل ربوعك سأقيم لك من أضلاعى بيتا تسكنينه على أرض أجدادك ، ولكن اعلى أنني لم أزل أذكر تلك اللفنة الحائلة . . ويلاه . . . إن الأيام ها ثنكة الأستار ، فإذا رأيت الستقبل أشد غيرة منك على شرقى فأنني أحول هذا السيف الى صميم القاب لأموت . . . لك هذه الدقائق القابلة ، يا هيلانة اهتك أماى أستار كريائك فلا تخادى نفسك . أحيى بحق إلى المنتار كريائك فلا تخادى نفسك . أحيى بحق إلى المنتار الذي أعبد وتعبدين ، هل أحببت أحداً قبلي المنتار الذي أعبد وتعبدين ، هل أحببت أحداً قبلي المنتار الذي أعبد وتعبدين ، هل أحببت أحداً قبلي المنتار الذي أعبد وتعبدين ، هل أحببت أحداً قبلي المنتار الذي أعبد وتعبدين ، هل أحببت أحداً قبلي المنتار الذي أعبد وتعبدين ، هل أحببت أحداً قبلي المنتار المنتار

وتمانق الحبيبان

وكانت قطرات الأمل تسقط كالندى على قلب دامس ، ودمو ع هيلانه تنجدر متراجمة إلى قامها كانسكاب الفسلين على حجارة جهتم السوداء ....

وساد الظلام على مدينة حلب وأرجائها وكانت مضارب الحملة العربية منتشرة حول أبواب المدينة

تشب النميران بينها والجنود واقفون ينتظرون المشاء

على أن من يتميز هؤلاء المربان عن قرب يجد بينهم عدداً وفيراً من سكان المدينة ويرى من حين إلى آخر نسوة يونانيات حاملات للجنود أطباق الحاوى

وكان هواء الليل يحمل إلى بميد صوت نشيد عربى فخيم يدوى كأنه هتاف الحجاز على أطلال بيزانطة المتداءية ، ثم لا يلبث أن يجاوبه نشيد متقطع باللغة اليونانية كأنه أنين الأجيال المزممة الرحيل عن ملعب الدنيا

على مقربة من أحد المضارب الواسمة كان البطل دامس جالساً القرفصاء وقد تشنجت أصابعه على مقبض سيفه وهو غارق بالتفكير، مضت ساعة وهسذا الرجل جامد لا يتحرك ولكن خشيش الأعشاب اليابسة أمام مضربه نبهه لقدوم رجل طويل القامة ماتف برداء بوناني وقف أمامه وقال له:

- أراك قانطاً يا دامس وليس لمثل هذا اليوم يحفظ الأبطال القنوط

بقى دامس جامداً ولكن ارتجافا عصبيا كان يجمد جبينه المالى ، فرفع رأسه وقال :

- سوف نمود من حيث أنينا ، وهذا العقاب الكاسر متحصن وراءهذه الجدران . والله لو أنهذا الحصن المنيع حراب مسمومة لاخترقته بصدرى ، ولكنه حجر أصم جامد فلا هو يقتلني ولا أنا أقوى على تحطيمه

وانتفض دامس محدقا بالقلمة وهى مخمترقة السيحاب كأنها تهزأ بالزمان

أواه ا لو يستبدل الله ساعدى بجناحين

لأطير وأنقض من حالتي على يواكينا الغائص الآن في بحار ملذاته :

وسقطت من جفون دامس دممتان نزلتا ببطء على شاربيه فمسخهما بأردائه وشخص إلى السهاء، وتقدم الشيخ الطويل إليه حتى لامسه ووضع يده على كتفه وقال:

اسمع أيها العربي . أما يو ناتي أحفظ في الموريا . أما مين كثيراً من أبحاد مملكة هرقل في سوريا . أما مسيحي أؤمن بالمسيح وإنجيله الطاهر ، فأما اليو ناتي المسيحي سأسلم أمنع نقطة في ملكنا إلى يد العربي المسلم ، ويشهد الله أن ما أقوم به إنحاه هو واجب يمليه الضمير على ، فلست بالحائن ولو وصمني الناس بالروق . إن حلب بأسرها تسلم وصمني الناس بالروق . إن حلب بأسرها تسلم في هذه القلعة ويطيل الحصار مدعياً أنه يسلم في هذه القلعة ويطيل الحصار مدعياً أنه يسلم هجات الاسلام حفظاً لدين أجداده وهو الذي يدعى المحافظة على الدين قد صبغ الساحة بدماء رجالنا وكان ابني الوحيد بين أولئك الوطنيين رجالنا وكان ابني الوحيد بين أولئك الوطنيين التمردين على الفساد والظلم

بكيت وحيدى بكل دموعى ، وأقسمت ألا أجيب داعى المنون ، وأن أخرد عليه إلى أن يقيض لى الله أن أرى الهيار هذا الملك والحطام عرش بواكينا الفاشم ، إننى لن أتوك الحياة الا وأنا أحرق قطمة من عرش بواكينا على قبر ابنى الشهيد

واختنق صوت الشميسخ فترة ليرتفع بكل نبرات الافتناع فقال:

- لست بحاجة لاطالة الكلام لأبرر نفسى أنت تمرف أن النصارى كلهم أنفوا الذل وتركوا الحياة مستعبدين لرجل لا إله له غير كبريائه وشهوانه

إن من بلطخ بده حتى بدم ابن أبيه وأمه ليس إلا كافراً بالله و بروح الله ، وأما أعتقد كما يمتقد جميع المقلاء في بلادا أن دين النبي المربي ليس إلا شملة من روح الحق برساها الله الى الأرض لتجديد قوى الحير والقضاء على الفساد والضلال ، فالنصرائية الحقة المتألمة من الطفاة الكافرين بها تمد بدها من قلوبنا لتصافح الاسلام ، وما هو إلا صنوها الذي حلم الأصنام ودعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد

إن يواكينا يتلاعب بنا باسم الدين ليدم عرشه الهاوى بجاجم أبنائدا ، وهو الكافر بويه فكيف يمتقد بالسبح ؟ إنما الدين هو المدل ، وما أورث الله الأرض إلارجال الحق ، وأنتم أولئك الرجال الحق ، وأنتم أولئك الرجال المامنة لاستقاط سلطنة المارقين ، ولكني لا أنميز السبيل إليه في قضاء الله ، وهذه القلمة واقفة بين الماضي والمعتقبل حلقة حبارة تملأ الفضاء ، وأية قوة ستصل إليها لتكسرها ؟

- إذهب الى أبى عبيدة وتمهد له بفتح القلمة وعد الى انتم عملنا هنذا البساء ، ولتكن جنودكم على أهبة الهجوم

بانى أنبمك أيان تريد، اقذف بى الى أشداق الموت . إن الجماد حق على المؤمنين

ونهض دامس وقد ملأت عقيدته جوانب نفسه ، فحدج القامة المتلألئة بالأنوار بلفتات النسر المتحفز للانطلاق ، وما تقدم بضع خطوات حتى استوقفه خفقان قلبه الماشق وقد هنف صوت هيلانة فيه : تقدم إلى اللقاء ، الى كوثر الحب المتدفق من شفتى ، فانتفض المجاهدالطلق في وجدانه يخنق هذا الصوت الدخيل خشية تطرقه الى نبرات

الصوت الخالد الهيب في أعماق ضميره الى الجهاد من أجل الحق، ولكن البطل العربي في نشوة إيمانه كان قد لامس بحسه الباطن الوقائع الكائنية التي تتجلى مبادئها وراء الزمان والمكان ، فسمع هاتفاً عميقاً بميداً عن حواسه يناديه :

إن فى القلمة قبر حبك، ولكن وراء بابها المحطم بقيضة يدك الخطوة الأولى للمهد الجديد، بداية حكم المرب المجيد...

وكانت الساءة الأولى بعد نصف الليل ، وأخذت الأنوار تنطق متتابعة داخل أسوار القلعة ، وبلغ السكر حده في أدمغة الجنود والحراس فثقلت أجفائهم وكاموا وهم يمضغون بقية الالحان اليونانية التي كانوا يتشدقون بها ...

وكان يواكينا لم يزل ساهماً يكرع الراح في إحدى البنايات الفخمة القاعة إلى جنوب القلمة وبين يديه غادة رومية استندت إلى عود تنطق أو تاره لغة القاوب

وكانت تنشد قائلة :

« وإذا جن الليل وأرسلت الداء من مجومها لمات الأسرار ، عندما يستفرق كل شيء في السكون ينتبه الكون بأسره في عين تلمع ، وقلب ينبض للمحمد حينئذ إذا كنت جنديا فاجمل من درعك كأسك ، وإن كنت كاهنا فاكرع الخرة من كأس الهيكل ، وإن كنت كاهنا فاكرع الخرة من كأس الهيكل ، الحب هو الاله المسود ، فان زهدت في الحب كفرت بربك »

وكان يواكينا يصوب أنظاره حيناً فيناً إلى الجهة الشمالية من البرج فتخفق أهداب جفنيه على نظرات منكسرة في أحداقه

وكانت تقف أبصاره على غرفة موصدة هنالك في طرف القلمة حيث كان يقيم أخوه الزاهد يوحنا.

هنالك فى تلك الفرفة المدخل السرى الوحيد للقلمة ولكن ذلك المدخل موصد الآن على بقابا أثواب الراهب القتيل وقد علفت بها سلسلة ذهبية مربوطة على ذخيرة انفتحت عن صورة فتاة وخصلة كبيرة من الشعر

للشر فترات همودكما للخير غفلات في ضمير الانسان

وكان صوت المفنية الرومية برن في أذن السفاح فيذهب قسم منه إلى شلاله ويتساقط قسمه الثانى على روحه كالندى على الأزهار اليابسة . كانت كلات الأغنية البذيشة تستقر في شهوته وتدور مع دمه الفاسد ، ولسكن اللحن أو النفات أو الايقاع ، تلك الأصوات السرية التي لم يقو الانسان على إفسادها كانت ترفرف فوق كلات الأغاني كأنها إفسادها كانت ترفرف فوق كلات الأغاني كأنها حمامة بيضاء تائمة فوق جيفة منتنة ، فتذكر بواكينا أن في الكون شيئاً لا يقدر الانسان أن يتناوله بيد الأرجاس

وَلَكِنَ هَذَا الْحَارِبِ اليُونَائِي الْمَاتِي الذِي عَنْبِي إلى معقله النبيع على أنهار من الدماء لم تستوقفه طويلا همسات نجواه ، فتقدم متربحاً في سكرة إلى الفتاة الرومية يحتضما ويداعب شدرها الذهبي الطويل مولياً ظهره لباب غرفة أخيه الموصدة ..

### \* \* \*

وفى تلك الدقيقة ، ابتدأت أخشاب ذلك الباب بالسقوط تحت ضربات خفية وظهر شسبح اليونانى الطويل دليل دامس فتقدم باحتراس متطلما إلى كل جهة ، وكان هنالك حارس ممدد على الأرض فانتبه من نومه مذعوراً قابضاً على سنيفه ووقف لينادى ، ولسكن دامساً انقض عليه من الفرقة

كالأسد الثائر فكتم أنفاسه وألقاه صريماً، وكان الشيخ اليوناني قد تقدم كالبرق الخاطف بحو الباب الكبير ففتحه من الداخل، ولم تمض فترة من الزمان حتى كان أبطال العرب مستولين على الحصن تخفق على مرتفعاته أعلامهم الخضراء...

\* \* \*

وتكحل الشفق بأوائل ذرات النور في إحدى خنادق القامة كانت جثة باردة ممتدة وقد تقلصت أصابع كفها على ذخيرة مفتوحة تدلت منها خصلة شمر تخضبت بالدم ...

الذخيرة ذخيرة يوحنا الزاهد القتيل يشهد رسم هيلانة وشمرها فيها بما أودى بحياة دامس البطل العربى الذى دون التاريخ فتحه أبواب الحصن المنيع

وفى القاعة السكبرى ، داخل الحصن ، كان رجل يكلل المرق جبينه طارحاً سيفه عند قدميه يدور به أبطال المرب وهو رافع يده هاتفاً :

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله... هو يواكينا ذلك المتشهد، هو مرهق شعبه وعبد شهواته وناحر أخيه بيده هو الجانى على دين الله في المذهبين الموصلين الى الله

وبين المقابر كان شييخ همرم يحرق قطعة من الخشب الموشى بالذهب فوق حفرة لم تجف زدومها بعد ....

وعلى قصر من قصور حلب الشاهقة ، كانت فتاة ترفع أبصارها إلى السهاء وتضع يدها على قابها معلقة أبصارها على الطريق منتظرة عودة من خـلده الحب وأرداه الخداع ...

فليكس فإرس

# The state of the s

على منه فاف « الدينير » وكان أولنا جندياً سابقاً في الجيش ، رجلا أحر الشعر ، بائن الطول ، منام العود ، طلق الدان ، بروى الكثير عن حياة السحون ، وعيشة الأسار وعيشة الأسار في الثاني فكانشاماً

أما الثانى فكان شاباً ريق الشباب ، لدن المعاطف ، ضاوى الجسم، وقد أخبرنا عند لقيانا

أنه طالب في جامعة موسكو ، فلم نمن لذلك كثيراً ، فقد كان كل ما يعنينا أنه جائع طاوى البطن مثلنا

وكنت أما أمالهم بوجهى الخفر الصامت ، وحيائى الذي لازمنى منذ بواكر أياى ، ولن أتطاق ممك في الحديث عن نفسى فليس هذا مقام ذلك ، ولكني أقصر القول على أننى كنت كثير الوثوق من نفسى ولم أزل كذلك ...

وكنت أماشي الجندي في القدمة ، أما الطالب فكان يتنفطر وراء ما في وفاء ومهل ، وقد علق بمطفيه شيء بال كان يشبه المطف في حين من الأحيان ، وعلت رأسه بقايا قبعة زرقاء قدعة ، وبدأ في قدميه حدّاء عنين يخيل إلى أنه النقطه من جنبات الطريق ، أما الجندي فكان يكتسي قميصاً وردى اللون ، وقبعة حربية الطراز ، أما قدماه فكانتا عاريتين شئنتين ... وهكذا كنت أنا أيضاً

وطفقنا نقلب الطرف في أرجاء تلك المروج الناضرة الجنبات ، فما عادت نواظرها منها بطائل ألهم إلا الماء الرائقة الساجية ، التي كانت أشبه شيء بطبق أزرق هائل قلب على الأرض ، وكان

معد ومضينا في ظريقنا نحثُ الخطى ، بمد أن خلّفنا وراء فا « مير كوب » نهما كالذّب ، فالله المالم أجمع ... فهذا النتى عشرة ساعة أو بزيد ، ونحن ندير اللحظ في نواحي المرج ، ونتقصى النظر على جنبات الطريق ، علّمنا نقع على شيء نقيم به أودفا ... ولكن أعيننا حسرت عن در "ك نهاية ذلك الفضاء المتصل ... وأخيراً قرا منا العزم على أن نصل السير ... ولكن إلى أين ؟ .. عُمّة إلى الأمام قليلا . . . فسرنا في صمت وضيق ، وقد تراخت أعصابنا من الجوع ، وارتهكت مفاصلنا من النصب ، وقصرت خطانا من الأين

وكنا ثلاثة عرف كل منا الآخر في سامر ليلي

به تعتفل الأوساط الأدبية في موسكو في هذه الأيام بذكرى مرور عام على وفاة شيخ أدبها الحديث ، وكاتبها النابغ مكسم غوركى ... وقد توفى غوركى في مشل هذه الأيام من العام الماضى . بعد أن قضى حياة بائسة طويلة ذاق فيها الكثير من ضروب الموز والفاقة والتصرد ، وقد طبعته هذه الحياة على توع من الأدب مازه من غيره . وهو افتنانه في وصف البؤس وذكر البائسين ، وقد تخيرنا له هذه القصة في وصف البؤس وذكر البائسين ، وقد تخيرنا له هذه القصة من حياته ، وطرفاً

الطريق ضيقاً حصباً تلوح على حفافيه أكوام مشتنة من القمح الهشيم ، بينا انتثرت في نواحي المرج بضمة أعواد جافة أغفالها منجل الحاصد فلاحت كتلك الشمرات البيضاء المتناثرة في عداركي رفيقنا الجندي ومضينا في سيرنا، ووجهتنا ذلك الأفق البعيد، وقد ضرب عليمه السحاب إثناما رائقاً عن اراً، فرفع الطالب إليه لحظه وأوماً نحوه ببنانه قائلا في غيلة وزهو:

- تِلكُ ولا شك جبال « الكريميان » التي درسناها

فنظر إليه الجندى مجباً وقال :

- جبال من أى جبال يا رفيق ؟ من تلك سحابة صافية شفة كاللبن المروق ، ووددت من من نفسى لوكانت حقا من اللبن المروق فنروى منها عطشنا ، ونبل بها صدانا من ومضت برهة قبل أن ينبس أحدنا بينت شفة . وأخيرا قال الطالب في لهجة المانب:

- لقد قلت لكم إنكم تضربون إلى الأصقاع الفير الآهلة بالسكان · · · فقاطمه الجندى قائلا :

- القد قات اذا . ؟ حقا هذا دورك التقول انا ، فأنت بيننا الصارب بسهم أوفر في العلم ، ولكن خبرني بارفيق أين هي إذن الجهات الآهاة بالسكان . ؟ فلم يحر الطالب جوابا ، وسر فا يُردِّق فوقنا الصمت ، وكانت الشمس قد جمت خيدوطها الدهبية عن الكون ولم يبق منها على الآفق إلا الشفق الأحر الرهي ، وقد تمشّل فيه الأمل الباسم ، ولفته غلالة وردية شغّة من السحب ، فبدت المروج موحشة صامتة ، وقد هفا عليها السكون ، ورانت فوقها المدأة ، وأخيراً قال الجندي وهو يتندست ويتلفت :

- لا شيء هنالك ٠٠٠ لم يبق إلا أن نقضى الليل في ذلك الصدقع النائي ٠٠٠ فهيا نجمع بمض الحطب لنضرم النار أيها الرفاق

فانطلقنا نلتقط من المرج ما اعترض سبيانا من أضفات الأعشاب الجافة ، وكنا كلا تشتى الجسم لالتقاط عود جاف يَسَاقط على نفسه ، ويأبي أن يستقيم ويستوى انية كأن به رغبة ملحة إلى المددد والتطريح ، لما أضواه من الاعياء والنصب والجوع .

لو قَيْسُ لنا الله من هذا المرج تمة جذر
 من جذور النبات ، قان من الجذور ما يؤكل ؟

ولكن الحزون كانت تبدو حولنا منبسطة ممهدة خالية من الأشجار ... وكان الليل غاشياً على الكون، وقد رَجفت في ثناياه النجوم الفر ارة ، ومناءة الطلمة ، وهاجكة الجبين ... وعلى حين غرة أقبل الطالب علينا هامساً:

- أيها الرفاق ··· إنَّ عن شمالكم رجلا راقداً في المرج ، فقال الجندي :

- رجل ؟ . . ولم يرقد هنا ؟ لابد أنه منرود الطعام . . فما يدلج إنسان في تلك الشعاب النائية دون طعام أوشراب . . هيا نذهب إليه أيها الرفاق وتقدمنا الطالب بعينيه البراقة الخضراء ، فسيح الخطو ، حثيث السير ، وكان الرجل جامدا في من قده لا تختلج أطرافه ، ولا تطرف غينا، فتطرق إلينا الشك . . وقال الجندى :

- رنما لم يكن هذا رجلا ...

ولکن سرعان ما تبددت الریب فقد طرق سمنا صوت متزن الجرس ، متسق النبرات شق غواشی الظلام یقول:

- مكانكم .. وإلا ألهبت رءوسكم 12

فانتبه نافاذا الرجل قد انتهضمن رقدته وفي مده « مسدس » صفير ، ألجم به أفواهنا وعقل أقدامنا وأخيرا هنف به الجندى :

- لا أرع أيها الرفيق ... فلن نمسك بسوء اننا نكاد نصرع جوعا ... فأعطنا شيئاً من الخبز ولكن الرجل تلبث في مكانه جامدا لا يختلج، شاخصا لا يطرف ... فاسترسل الجندى:

ألا تسمع أيها الرفيق ... فأجاب الرجل
 وهو راجف واجف

- حسن . . . ا فصاح به الجندى

- لا تطرق فؤادك الريبة أيها الرفيق ...

فاننا لا نبغى بك شرا وتبدّت على شفتى الجندى ابتسامة ظافرة، لم يثبتها الرجل الغريب لطول الشّقة وبهمة الليل ... وأخيرا قال الغريب:

انتظروا... ثم
 لوحبيده فى الهواء فسقط

عند أقدامنا شيء أسود هوى عليه الطالب بيده ، فاذا به بضع لقيات جافة منبرة ، سوداء مشمّتة ، فلم ناق بالا لهذه الصفات الأخيرة المنتابسة ، بل جلسنا حول الجندى ، وكان قد ارتفق الأرض وطفق يقسم بيننا الجيز

- هـ ذا نصيبك أيها الرفيق . . . و و د الك حصتك أيها الطالب . . . و هذا ما تبقى لى . . . . كلا ، ما هذه بقسمة عدل ، أعطنى قطمة من نصيبك أمها الطالب

فانصاع الطالب صاغراً وأعطاه ما طلب ، وجاسنا نأكل في صمت . . . وقد انفردت عن

رفيق وأخذت أحطم ذلك الخبر الجاف بأسمناني التي كانت على أهبة لمنغ الصخر ، وأحسست وأنا ألوك في شندق تلك اللقيات ، أنها سركان ما انقلبت دماء دافقة في الجسم فأنستني ما مضي من الجوع وما من من الفاقة . . . ولكن عنمه ما ألقيت في في عا بتي من فتات الطعام أحسست جوعا عمضاً من جمديد . . . وهمس إلينا جوعا عمضاً من جمديد . . . وهمس إلينا الجندي أخيراً:

بيد ... . وأضاف الطالب:

-- والتثبُّت من ذلك أقول إن الخبر يغوح

رائحة اللحم... وكنا جلوسا بمضنا وكنا جلوسا بمضنا الى بمض وقد جمع حولنا الليسل مسوحه السود، وبسط علينا الصمت جناحه الشامل حتى عدما فسمع ضربات قلوبنا، ومائمة أنفاسنا ... وكنا جائمين!

انتظروا قريباً السيد عمر مكرم مكرم مع الأستان مع الأستان محمد فريد أبو حديد

ومضينا تشداول وتتقاول في ذلك ، إلى أن أشرت أخيراً على رفيق أن تسطو على الرجسل فنأ كل ما بق من طعامه دون أن عسم بشر ؛ وصادف هذا الرأى هوى من نفس الجندى فصاح :

- هيا بنا أمها الرفاق

فقمنا متخاذاین و عمنا شطر الرجل و محن نتأسل فی خطانا ، فسا جزنا خطوتین أو ثلاث خطوات . . حتی أصم آذاننا دوی طاق شدید شق سکون المروج الشامل . . . فصاح الجندی الرحل:

\_ أخطأت المرى أيها الرفيق ١٠٠٠

وأسرعنا إلى الرجل فألقى الطالب بنفسه على كيس طمامه . . . وانجه الجندى نجو الرجل المسكين وكان قد تطرح على ظهره وهو واجف راعش ، فركله الجندى بقدمه قائلا:

كان الأو لَى أن تطلق النار على نفســك أبها الغي .
 وهتف الطالب مازحا:

القد عــ ثرت على اللحم أيها الرفاق فتمالوا نأكل . . .

وجلسنا نأكل من جديد، وكان الليل حولنا ملمًا بظلامه، سواد على سواد . . . . وعلى حمين على عمرة سمنا الرجل المسكين يغمنم من صوت خافت كأنه الذبين:

- عفوا . . . أيه الرفاق . . . كيف لى أن أعلم . . . لقد أطلقت النار لأن الرعب ملا جوا يحى . إنى في طريق إلى مقاطمة ه سمو لنسلك » وقد ولتني الحملي عند مفرب الشمس ، فوهي منها جسمي ، ووهنت أعصابي ، وأخذت على مذاهب السير . . . إنني أمارس النجارة . . . ولى زوجة وطفلتان لم ترياني منذ أربعة أعوام خلون . . . لكم الطمام فكلوا كل شيء . . أيها الرفاق . . . » فأجاب الطالب :

« وهل نحن في أنتظار إذنك ؟ » ثم همس
 إلينا الطالب:

-- لا شك أن ذلك الرجل معمه نقود أيضاً فأجاب الحندى:

- إنك داعًا سائب التخمين أيها الرفيق ثم نهض الجندى قائلا:

- هيا نضرم النار لننام أيها الرفاق . . . فالمنت عينا الطالب ثم قال :

-- وماذا عن الرجل ؟

- فليذهب إلى الشيطان . . . أماكني أن أكانا طمامه

وتفرقنا من المرج نجمع ما ألقينا من الأعشاب عندما بفتنا الرجل .... ثم أشملنا النار في كومة الهشيم ، فاضطرمت وتوهجت وأنضت ما حولنا من الظلمة ، فسرى الدفء في الجدوم ، ودب الكرى إلى الجفون ، وطرق سممنا صوت النجار الخافت يقول:

- أيسمح الرفاق أن أدنو من النار قليلا ؟.. إن عظامي يكاد يفتتها البرد ...

وأخذنا عليه العطف فسمحنا له بالدنو ، فأتى بدب على رجليه وقدميه .. وقد أغرق عينيه فيض من الألم ، وغمر وجهه صبغ من الصفرة .. ، وبدا في لمع النار زائع البصر ، متكف اللون ، ثم جلس على كثب منا عرس أطرافه المرضوضة ، ويبسط على كثب منا عرس أطرافه المرضوضة ، ويبسط أصابعه المنساة . و بعد برهة سأله الجندى :

- ولم لم تركب البحر مادمت على هذه الحال من الاعياء والوهن ؟

فأجاب في خفوت :

- لقد نصحوا لى أن آخــ فلربق البر لأنه آمن على صحتى ، ولكنى لا أستطيع الوصول . . وسيطويني الموت في تلك المروج النائية وان أرى طفلتي الحبيبتين . . يا إله في . .

وأخذ الرجل يصيح فنهره الجندي قائلا:

« كنى ... صدعت رؤوسنا أينها النبى »
 وصحت أنا به:

« لا تمكر علينا صفو النوم أيها الرجل »
 ثم أضاف الجندى:

بعد أن أطلقت علينا النار ؟.

وصمت الرجل وصمتنا ،... واستاقی الجندی علی ظهره .. و تطرح النجار علی کومة من العشب و رقدت أما غن يمينه ، واضطجع الطالب إلى يساره و هو يتناوب و يتناوم و بعد برهة هنف الجندى وهو يتأمل في الساء :

ما أروع الليل الساكن .. وما أبهج الساء الصافية .. تأمل أبها الصديق . إنه ليخيل إلى أن الله خلق الساء دثاراً لتلك الأرض الناعسة الفافية . ما أجل تلك الحياة الطلقة الحرة أبها الرفيق .. إنه قد يكتنفها الحوع . وقد يكدرها البرد ولكننافها أحرار طلقاء ... نضرب في ذلك الفضاء الرحيب المراد طلقاء ... نضرب في ذلك الفضاء الرحيب لا إمرة لأحد علينا ولا نهى ، بل محن سادة أنفسنا . لقد كاد يقتلنا الجوع فيها أياماً ... وها محن أولاء قد أكانا وروينا .. ورقد ما نط لمنا بلحظها النجوم الفواتن كأنها تقول لنا : « خفضوا عليكم جأشكم الموات كأنها تقول لنا : « خفضوا عليكم جأشكم وتدروا ولا تحفلوا بأحد . »

وصمت الجندى قليلاً ثم قال :

- تنبه . . . ؛ تيقظ أيها الرفيق . . . دعنا الذهب سريماً

فانتهضت مرقاعاً من النوم فرأيت الجندي واقفاً بجانبي يستحثني الى السير وقد تكفأ لونه وتوجف قلبه ، وكانت شمس الصباح الضاحية قد لألأت نواصي الأعشاب في المرج ...

وتلفت عينا فاذا النجار ماتي على ظهره ممزق الثياب وكان أزرق الوجه فاغر الفر جاحظ العينين وقد أغرقهما الرعب، وتصلبت فيهما المحاجر... وهتف الجندى أخيراً:

أما كفاك تأمار ... هيا امض بنا ...
 فقات في تردد :

- أهو ... أهو قتيل ? ... هِل الطالب ... فقاطمني قائلا :

- « ومن غيره ... ربما أنت أو أما » واسترسل قائلا: ' ،

- أهذا أثر العلم في نفسه ... أغاية العلم أن يترك رفيقية على هذه الحال ... أما والله لو علمت طوية نفسه قبل ذلك لسفكت دمه ... هيا بنيا أبها الرفيق ، يجب أن نذهب عن هذا المكان قبل أن تلمحنا عين انسان .. أفاهم أنت .. إنهم سيكشفون أمر، اليوم ويترسمون خطانا ... » ثم وضع يده في حييه قائلا :

- ولكن هذا مسدسه مي ٠٠٠ فصحت به :

– ألقه في الطربق ...

— كلا لن ألقيه . إنه شيء ذو قيمة ومضينا نحث السير فذكرت في الطربق طفاتي النجار المسكين فقلت :

فأجاب:

- دع هذا الآن ... واسرع في سيرك ... عج بنا الى المين فأغلب الظن أن البحر في تلك الجهة

وحداً عن الطريق فتركت زميلي في عرض المرج ، وصمدت على وهدة عالية كانت على كثب منا ، وأشرفت بناظرى على مامضى من الطريق ، فسمعت رفيق يقول :

- علام تنظر أيها الرفيق .. أدخل فى روعك أن الحياة ستدب فى جسمه ثانيا .. وصمت الرجل قليلا ثم عاد يقول :

- ما أمهر والله ذلك الطالب الذي غافلنا وخادعنا ... ان الناس أيها الرفيق يوغلون في الشر كلما أوفلوا في العلم ... يوماً بعد يوم ، وعاماً إثر عام . . .

وصمت الرجل فماد الصمت ببسط جناحيه على الكون ، وبدت الشمس تنالألا في صدر الساء، وضرب الأفق دائرته الزرقاء على المروج فتابعنا السير دراكا ...

وأخيراً قال رفيتي الجندى وهو يخرج من جيبه لفافة من النبغ الرخيض :

- إنني جائع أيها الرفيق
- وما عسامًا نأكل هنا؟
- تلك مشكلة أخرى ...

\* \* \*

وخم الراوی قصت - وکان رجلا أشیب الرأس برقد الی جواری فی المستشفی - بهذا القول:

- ومند ذلك الحین توثقت وشائع المودة بینی وبین ذلك الجندی لما هو علیه من خلوص النیة ، وسماحة الحلق ، فكنت أكن له فی شغاف

القلب الحب والمطف ، وأحمل له فى طوايا النفس التجلة والاحترام ، وقد سرنا سويا الى اقليم «كارا» ثم افترقنا الى حيث لا لقاء . فسألته :

أو لم تمطفك الذكرى بمد ذلك الى ذلك
 النجار المسكين ؟

فضحك ثم قال:

- ما الذي تربدني أن أذكره فيه ، أوأستشمره لأجله ... انهي لن ألام على ما حدث له ، ولن تلام أنت ولن يلام أحد غيرنا . . . فان يجدى اللوم ... لأننا كلنا أشباه وحوش ضارية .

اسکندریۃ اُحمد فنی مرسی

# واجب!

ما الذي يمنعك من أن توفر لنفسك القوميسيون ومصاريف المحل و . . . الح إذا وجدت أمامك موردمصري يستورد للاالصنف من أشهر فبارك ألمانيا ويسلمها لك رأساً بتكاليفها فقط

# هرب

قلم حبر الكتابة سفنكس القلم الآنيق ذو الريشة الذهب المضمونة غيار ١٤ ميثله في السوق يباع بثمانين قرشا . أرسل فقط ٤٠ قرشا إلى حسين حسنين شارع الطيران نمرة ٣١ مصر الجديدة وللخارج زيادة خمسة قروش يرسسل إليكم الطلب في الحال

مطلوب وكالاء في الشرق والأقاليم للقلم ولاصناف أخرى مما نستورده من الخارج ما



لنرجو عمن يدخل في هذه المسابقة ألا ينفل ذكر الأسبأب التي بني عليها حكمه . وآخر موعد لتقديم الردود هو اليوم العاشر من شهر يوليه ما



# القاتل!

رأى الاستاذ توفيق الحكيم أن يفسح الأجل أسبوعين آخرين للمتسابقين في معرفة القاتل لقمر الدولة علوان في القضية التي ينشرها في يوميات نائب في الأرياف ، ففضل ألا ينشر شيئاً منها في هذا الهدد لأن ما سينشره سينم عن القاتل . وإنا

معروضات باريس زوروا وروا شركة بيع المصنوعات المصرية لتشاهد الما أعلاله لكم شركة مصر للغزل والنسج شركة مصر للغزل والنسج مركة مصر لنسبع الحرير و خصصيصاً لموض باريس من الأقشة الفاخرة ذات الألوان الجيلة والذوق السلم من الأقشة الفاخرة ذات الألوان الجيلة والذوق السلم



صنع لا عافل » من راحتيه كأساً لذقنه وحدج النافذة بنظره ، وراح يفكر .. هـذه ثالثة مرة في أسبوع واحد يدس ريالاً لزوجته تحت الوسادة ، ويخرج من البيت متسللاً كاللص على أطراف أصابعه لئلا تستيقظ فتسردله الحاجات المختلفة التي تقتضي زيادة في النفقة فما يكني ريال للمطالب المدردة التي يمرفها ولا يجهلها . وماذا عساها تصنع فها ركمها من الدن ؟.. اللبان له عشرة قروش . والخبازله أكثر من ثمانية عشر قرشًا • • وغيرها أيضًا • • • وكانت العادة أن يؤدى عنمايا خذ، فارتاب دؤلاء الناس لما رأوا أنه بأخذ ولا يؤدى التمن ، ولو كان عودهم غير ذلك لاعتادوه ، فان غيره يأخذ ويعطى أول الشهر ٠٠٠ ولم يكن يمجزه أن يترك لامزأته ما يكني ، ولكن . . ولكن ماذا ؟ ماله لا يصارح نفسه ؟ أليست الحقيقة أنه مل هذه الحياة الجافة التي لم يمد يجد فيها متمة أو لذة فهو يضن على بيته وأولاده بما معه لمل وعسى ؟؟ عسى أن يتفق أن بلق مايسره ويجدد نفسه فلا يقول كما قال السمير: « فَنَرَانِي طُولَ عَمْرِي قَائبًا مِنْ غَيْرِ عَفَةً ؟ » عسى ؟ أيكذب حتى على نفسه ؟ ويأبي إلا أن يغالط ، وإن كان لا أحد معه ؟ سبيحان الله 1 أليس على

موعد مع « سميرة » تلك الفتاة أاتي عرفها من صديق له ، وتشبث مها ، كانها كنز ، لا الأنها كنز بل لأنها تمينه على تنيير هذه الحياة المطردة التي لا تختلف ولا تتنوع ؟ ولو ترك لزوجته الكفاية أما كان يسمه أن يلقي سميرة ، وأن يقضى ممها ساعات يننبي فمها أن حياته مملة ، وأن وتيرتها واحدة ، وأن روحه زهقت ؟. آه لماذا لا تستطيع الزوجة أن تكون أمداً جدمدة ؟. لماذا تدع زوجها يمل حياته معها ، وإن كان يحمها ويعرف لحا قدرها ويشكر إخلاصها ووفاءها ؟ المصيبة أن الزوجة لا يخطر لهما أن الرجل على هذه الوتيرة الواحدة • • • لا يخطر لهما أنها هي لا تستطيع أن تأكل كل يوم «ملوخية » لماذا لا تكاف نفسها عناء التفكير في ما هو خليق أن يجمل الحياة ممهاكل يوم جديدة ؟ لماذا تفرض أنه لن يمل أو يضجر أو يسأم هسذا العيش الذي لا يتغير ٤٠٠

ولم يكن عيب العاقل قلة الانصاف ، فلم يسمه الاأن يقول لنفسه ، وهومسند ذقنه إلى راحتيه ، إن زوجته أيضاً مثله ، أى خليقة أن تمل وأن تضجر واكنما الاتضجر والاتمل ، والاتلتمس مثله التسلية والترفيه عن النفس بما يتفق أن تفوز به خارج

البيت .. بل مى لا يخرج أبداً . إلا إذا كانت ممه ولزيارة قريب مريض، أواداع من هذا القبيل، ليس لها سمواه .. هو محور عالمها كله . لا تمكاد تعرف لنفسها حقاً يقابل واجبانها ... حسمها أنها تأكل وتشرب وتابس وأن تكون حقيبتها فمها جنمان أو ثلاثة . . ما يكفيها والسلام . فما لهما مطلب تمرفه وراء ذلك . لا سينما ولا خلافه ... لم تطاب منه قط أن يحملها ممه في سيارته وأن يجول بها جولة في الهواء الطلق ٠٠٠ كلا ٠٠٠ أبدا ٠٠٠ مسكينة ٠٠٠ وإنها لأحق بالسيارة منه فقد أبت له أن بركب تلك السيارة القدعة وألحت عليه أن يشتري أخرى جديدة تليق به فاعتذر بانهليسمعه مال ، فخرجت له عن كل ما ادخرت .. ثلاثين جنها وضعما في مده ليتيسر له أن يشترى مسيارة جديدة بالتقسيط ... ولشد ما يفرحها أن تراه مقبلاً في السيارة الجديدة وتركب أحيانا معه فتقول له وهي تضحك: « إنها سيارتي . أليست كذلك؟ » فيقول : « بالطبع » فتقول: « إذن من حتى أن أستممل الكلاكسون فيقول : «كما تشائين » فيسرها أنها تضفط الزر من حين إلى حين فيصيح «الكلاكسون» بالناس أن تنجوا عرب الطربق . وتضحك مسرورة ثم تخجل فتكف.

ولكن من الانصاف لنفسه أن يقول إن قناعتها به راجعة إلى أن أفقها محدود ، وضيق الأفق نقص ولكنه أثمر فضيلة لاشك فيها ؛ أما هو فرجيب أفن النفس ، فاذا كان لا يقنع بالحياة الضيقة المملة الغثة ، فالسبب هو هذه السمة في روحه وفي آفاقه ، وبالتالي في مطالبه وحاجات نفسه . . ومع ذاك ما داعي هذه الفلسفة كلها ؟ . .

الواقع أنه لا يحس بامكان القناعة مهذه الحياة الجافة التي لا تنويع فيها ولا اختـالاف في وجوهها ، والسألة هي لماذا لم يستطع أن يحكم تدبير الحانب المالي بحيث يتيسر له أن يؤدي مطالب البيت على الوجه الكافي المريح، وأن يستبقى بمد ذلك ما يحتاج إليه في سد المطالب الأخرى ؟ ١٠٠ هذه هي السألة الجديرة بالتفكيروالمناية ، وما عدا ذلك كلام لن يغير من الواقع شيئًا } ولن يسوغ قبيحاً أو يقبح حسناً بل هناك مسألة أخرى أحوج إلى البت السريع وتلك أنه على موعد مع « سميرة » ولكن صديقاً له دعاً. إلى النداء مع « رفقة » وهي فتاة مسلمة تتسمى هذا الاسم الاسرائيلي ؛ ورفقة ثنيء جديد، فلها حلاوتها ولمجاسها أنسه وفتنته الستفادة على الأقل من الجدة ، وصحيح أنها صديقة صديقه لاصديقته هو ، فليس له مطمع في أكثر مر • الحديث والنظر ، ولكن من يدرى ؟ . . ولا بأس من إخلاف موعد سميرة ، فأنه يستطيع أن يُمتِذر إلمها بمد ذلك وهي تمرف أين تجده على كل حال . .

وهن رأسه متمجباً وقال لنفسه في هركيف با ترى يمرف فكرى (يمنى صديقه) هؤلاء الفتيات البارعات ؟ » ذلك أنه هو نفسه بجد عسرا وعناء شديدين في الانصال عن بخايلنه من البنات ذوات الدل والحسن ؟ وما أ كثر ما تتصدى له الفتيات بجالهن وزينتهن في الشرفات وفي الطرق ، فيخجل أن يفمل ما يفمل الشبان الأيفاع ، ويندر أن يزيد على الابتسام ثم ينصرف آسفاً متوجما ؟ واقد وقف مهرة في شارع ينتظر أن يفتح له شرطي المرود الطريق ، وإذا بفتاة تضع كفها البضة على يد الباب وتنظر إليه متبسمة باشة وتقول بصوت حلو :

« افتح ١ » ، فحدق في وجهها مبهوتاً من جرأتها ، مرتاباً في أمرها ، ثم لم يسمه إلا أن يقول لها : « بالطبع ... تفضلي » ، فرفعت حاجبيها مقدار ملايمترن - كأنما كانت مى الحقيقة بأن تمعجب - وقالت : « صحيح ؟ » باهجة حيرته ، فلم يدر أهي تستوثق أم تستنكر ؟ ولكنه ترك ذلك وقال: « بالطبع ... ولم لا؟ ... » ، فضحكت - نم ضحكت . . . تهقهت في الطريق -وقالت: « مرسى ... » ولكنها لم تركب بلوقفت تتلفت كا تشاور نفسها ، أو كا عا تنفض الحكان لتطمأن وتستوثق من أنه لا يراها أحد ممن تمرف ثم ردت إليه وجهها وقالت : « في وقت آخر ··· مرسى » كاتما كان يمرفها ويمرف أبن يلقاها حين يصبو الما ، فخنق قلبه خفقات قوية لها في رأسه دوی ، وأحس أن ركبتيه تخاخاتا ، وصارت مده ترعش كما يرعش المقرور،، وسمع نفسه يقول : «أرجوك.. أرجوك.. لا تخيي أملى »، ولكنها رمت إليه ابتسامة ومضت خفيفة رشيقة إلى يسمه إلا أن ينطلق ؛ غير أنه وقف بالسيارة على محاذاة الرصيف ودار في مقمده ، وأرسل طرفه إلى حيث رآها تذهب ، فلم يمثر لها على أثر ؟ وكان الذي استخفه أنها على التحقيق ليست من بنات الشارع - بدل على ذلك أنها غضة السن صفيرتها ، ولا يكاد يُمقل أن تكون الحرفة قد أدركتما ... مستحيل ا ... ولكن جرأتها ؟... أووووه ا ... هذا شيء يطير المقل ...

وكانت له معلمة نمسوية رَوْسَية سكن إليها زمناً ؟ ولم يكن يريد أن يتملم شيئا وإنما كان يبنى

أن يمرف فتاة شريفة يستطيع أن بأنس بمجلسها وحديثها ، وأن يقضى معها ساعة كل يوم ينسى فيها حياته المملة ويجدد فيها نفسه ؛ واطمأنت الفتاة إليه ، ووثقت به ، فصارا صديقين ، وكانت قصة حياتها عزنة ، فكانت تقول له بشجوها وهو ينظر إليها وقلبه يفيض بالمطف عليها ، ثم يرفه علما ويمسح لها على قلبها — حقيقة ومجازا — ولا يتركها إلا بعد أن يميد إلى وجهها البشر والاشراق ، وإلى نفسها الرضى والسكون ، فوجدت والاشراق ، وإلى نفسها الرضى والسكون ، فوجدت فصار عندها فوق الصديق وأقرب ما يكون إلى قصار عندها في علاقة يكون من ورائها حرج له يتورط معها في علاقة يكون من ورائها حرج له يتورط معها في علاقة يكون من ورائها حرج له وقال له بلهفة :

« ادخل یا ســیدی بسرعة ... ایلای ... ایل*لی* ... »

فسأله: « مالما؟»

فقال: « مضطربة ... جداً ... ولا أحد يستطيع أن يعيد إليها نفسها سواك ... عجل يا سيدى 1 »

فرى طربوشه ومعطفه - فقد كان الوقت شـتاء - وحث خطاه إليها فألفاها راقدة على سريرها وصدرها يعلو ويهبط كموج البحر، فتناول كفها في صمت ومسحها وربّت لها على خدها وإذا بدبوعها تتسايل، وتجرى على خديها الى عنقها، فقال لها برقة وعطف: « ابكى ابكى إذا شئت ... فأنه أشنى ... لا تخجلى »

فتنهدت ورفعت كفها الى عينيها ، وكفكفت

من دممها، وتركها هو تفعل ذلك وأقبل على ذراعها يدلكها ، وعلى صدرها أيضاً ، وعلى ساقيها ورجليها وهي ساكنة مطمئنة ، وكان وجهه الى قدمها ، وهو يدلكهما ، ثم رمى إليها نظرة خاطفة فألفاها قريرة المين تبتسم كأنَّمَا ترى حلماً جميلا ، فرد وجهه الى القدمين وقال لنفسه: « آم. . كان ما خفت أن يكون ... ما العمل الآن ؟ » وحيره السؤال وجوابه ، فترك الأمر للمقادير ولالهام اللحظة ، والتفت المها وسألها بمينه: ﴿ أَحَسَنَ ؟ ﴾ فأجابت بابتسامة ، ونحست خصلة من شمرها الذهبي عن جبينها الوضاء ، فينا علما ، وأراح كفيه الغليظتين على جانى محياها الدقيق المارف وقال لنفسه : « هذه فرصتي لتأ كيد ما بيننا من التفاوت في السن واستمصاء الحب الطويل العمر ، المأمول الخير بیننا » وکیف یترکها تحبه وهو خلیق أن علها بعد شهور ؟ ومال عليها ولثم جبينها فضحكت ضحكة عصبية وقالت : ﴿ كَا َّنْكَ أَبِي بِقَبِلْنِي ﴾ وكان هذا ما يريد أن يقرره في نفسها . . . أنه كا بيها . . . فادعى أنه لم يسمع ما قالت واعتدل وأخرج سيجارة وهم بأن يشملها ، وإذا بها تنتفض قاعة وتخطف السيجارة ، وترمى بها وتطوقه بين ذراعيها وتهوى على وجهه بالقبل الحرار، وهو مستسلم لهذه الثورة المصنية وإن كان قد لف ذراعه على خصر ها وكا عا أضجرها فتوره ، فدفعته بكفها وأنحنت وأنشأت تبكي وتنشيج ، كا عا كان قلبها يتفطر ، ثم قالت له وقد سكت قليلا: « ممذرة ... إنني آسفة ... قل إنك غفرت لى ، فأشار اليها بيده إشارة من بريدان يقول إنه لا شيء هناك يستوجب الاعتذار ثم قال لما بجد: « اسمى يا ايللى ... لقد كنت أقدر هذا

وأخشاه ... لست لى ولا أنا لك فيحسن أن ينتهى الأمر الآن »

فدقت فى وجهه كالمهوتة فقال: « نعم ... هذا خطأ ... خلط فظيع ... وأنا السئول فقد كان ينبنى أن أقدر هذا كله وأن أستشف النهاية من البداية ... ولكنى أعترف أنى استمذبت صداقتنا وسكنت نفسى البها واطها نت ، فحلل الرضا عنى وأضعف رأبي ، حتى رأبت منك ما رأبت الليسلة فعادت الى القوة فهل أنت فاهمة ؟»

فصاحت به : ﴿ وَلَـكَنْ هَذَهُ قَسُوةً . . . ﴿ وَلَـكُنْ هَذَهُ قَسُوةً . . . ﴾ ظلم ... ﴾

قال: « القسوة والظلم أن أدعك تلجين فى حالة ليس لها من عاقبة إلا الحسرة والندم والألم » قالت: « ولكن لا أبنى منك شيئاً ولا علمع فى شيء ... إنى أعرف أنك منزوج ... دعنى أحبك . ما ذا عليك لو فملت ؟ »

قال: « هذا كلام تقولينه الآن ... مدقيني فاني أدرى منك بالحياة ، وأعرف بالنفس الانسانية وأطول خبراً ، وأعمق في الأمور نظراً ... تسألين ما ذا على لو تركتك ؟ الجواب يا فتاتي المسكينة أن على تبعة أمام ضميرى ... أنا أيضاً أحبك ... » فصاحت مقاطعة : « انهينا .. تعال تعال ... »

فصاحت مقاطعة: «انمينا. تمال تمال ..» فقال: «مهاك . لا تمجلي . نمم أحبك .. حي لك حب الصديق بل أكبر وأقوى ... هو كب الأب أو الشقيق إذا شئت ... ولكنه مع ذلك من نوع آخر ... هل تسمحين لى أن أحدثك بصراحة ؟ حسن ا ... الله و أدن ... نعم أحبك حباً لا هو عشق ولا هو ضدافة ولا هو حنو أب أو أخ ... لا أدرى ماذا هو ، ولكنى أدرى أنه أو أخ ... لا أدرى ماذا هو ، ولكنى أدرى أنه

يسرني أن أريح يدي على صدرك ، وأن ألس بأطراف أصابى ثدييك ، وأن أطوقك بذراعي ٠٠٠ وأشتعي أن أضمك أيضاً إلى صدرى ... أضمك كما يضم الوكر الحامة ... وأن ألمس شعرك ... أن أعبث به وأرسل خصله المتوجة على خديك الأسيلين ... وأن أرفع ساقك فأضعها على ساقى ونحن نقرأ ... وأحس أحيانًا بلسمة نار ... كا ن لسانًا من اللهب الحامى يرتفع فجأة فيلسع قامى ثم يزول هذا عنى بأسرع بما كان ... فأفي الى سكونى وبرودي المألوفين ... وما أكثر ما جلست الى جانبك والكتاب أمامنا ، وذراعي حول ظهرك ؛ وأصابى على تديك الناهد ... وما أكثر مانظرت في عينيك كأنما أريد أن أغوص على سر نفسك ... وأحسب أنك لم يفتك ذلك ... ولملي أسأت به من حيث لا أريد ... ولا أدري ... ولكن ما أكثر ما كبحت نفسي ورددتها عما تشتعي ... إشفاقاً عليك ... اسألى نفسك أبن عكن أن ينتهى هــذا إذا بدأ ؟ ... النهاية مخيفة ... لك أولاً ... تم إنى لا أريد أن أعاني الحب ... لا صبر لي عليه ... ولا خ لذة لي في جنونه ... كلا ... لا أريد أن أحب... لَمْذَا خُنَةَتَ المَاطَفَةُ وهِي وَلَيْدَةً ... قُلْتُ لَنَفْسِي : هي أفيى ، ودستها بقدى هاتين ... وما زلت أحبك يا إيالي فما يسمني غير ذلك ، ولـكنه عطف وحنو ومودة ... ذلكُ أنى كالأعصار ... خيف ... وأَمَا أَخَافَ عَلَيْكُ مَنْ نَفْسَى لأَنِّي أَعْرَفَ نَفْسَى ... قولى إنك تفهمين وتذركين وتمذرين »

فلم تقل شيئاً من هذا ولكنما ضحكت وقالت: ه أشكرك»

ثم قالت وهي تنهض عن السرير وتتمشى في

اَلفرفة: «أَشَكَرَكُ مَرَةً أُخْرَى ... والآن هل انتهى الدرس الذي تلقيه على ؟ »

فقال: « لا تتهكمي ... اني أتكام جادآ ... لماذا لا تفهمين ؟ »

فقالت وهنت كتفيها: « أحسب أن إدراكي قاصر ... هذه الفلسفة عويسة »

فنهض وقال: « إذن لم يبق لى كلام ١٠٠ فهل تسمحين لى أن أخرج ١٠٠٠ أعنى أن أودعك ؟» قالت ببرود: « أوه ١٠٠٠ أمسافر أنت ؟» قال: « أظن ١٠٠٠ الفالب ١٠٠٠ يحسن أن أسافر» قالت: « أرجو أن أراك بخير »

وشمر وهو خارج أنه أذلها ، فقد باحث له بحبها فصدها وردها بقسوة وغلظة . والكن القسوة تكون في أحيان كثيرة خيراً من اللين الوبيل ... قِسُوةً ! وَلَمِنْ ؟ كَلَامَ فَارْغُ ا فَلَسْفَةً سَخَيْفَةً ا لماذا لم ينعم بهذا الحب الذي وفق إليه ؟ ٠٠٠ هذه فتاة جميلة مهذبة تحسن الحديث وتستطيع أن تخوض ممه في كلموضوع، وقد ألقاها القدر بين يديه ، وصارحته بأنها تحبه ، وأنها لا تبغي منسه شيئًا ، وأنها تدرك مقتضيات موقفه ، ولا يخني علمها أنه متزوج، وأنه رب أسرة، وأن لا سبيل بينهما إلى أكثر من الصداقة الوثيقة ، وأنها موطنة نفسمًا على ذلك كله • • وهو يحبنها أيضًا • • • ليس حبًا في الحقيقة ولكنه يأنس بها ، وتعليب . نفسه بالوجود ممها ، وينشرح صدره ويذهل عما يسخطه ويضجره في الحيأة ، فلماذا قطع الحبل وأبي إلا أن يكون سخيفاً أحمق؟ ... وأبن يجد خيراً منها ، وأصنى نفسًا ، وأكرم خيما ، وأحسن ودًا وأظرف وأحلى ٢٠٠٠ أوه ٢٠٠٠ ولماذا يطلب غيرها؟

لاذا لا يقنع بييته ؟ ٠٠٠ يقنع ؟ ٠٠٠ نعم ينبنى أن يقنع بحياته المقادئة المنتظمة ، ماذا جرى لمقله ؟ يجب أن يروض نفسه على الرضى والسكون والقناعة بالموجود ، كا راض نفسه على قطيمة إيالى ٠٠٠ أيقوى على هذا ولا يقوى على ذاك وهو أولى ؟ أيقوى على هذا ولا يقوى على ذاك وهو أولى ؟ ولم تتركه إيالي إلا بمد أن يئست - كتبت بليه بضع رسائل تستمطفه وتامح عليمه أن يرجع فكان يرد إليها الرسائل من غير أن يفضها ، فقمد كان يمرف خطها فلم يسمها إلا أن تقصر

ومضت شهور، أستطاع فيها أن يحمل نفسه على مكروهها ، وأن يلزم بيت. ، ويتخلى لعمله ، ويصرف عينه عن النظر والتطلع ، وقابه عن الاشتماء، حتى لق سميرة ٠٠٠ فتذكر أنه رأى مرة طفلا يفحص الأرض بقدمه فتقلقات حصاة صفيرة فنحاها الغلام بأصبح رجله ، وإذا بالماء ينسم ويروح يغور منها ويسيل على وجه الأرض . . كذلك هو . . كان شيء في نفسه محبوسا . . . كانت ءواطفه الزاخرة لا يحجبها إلا شيء رقيق . . فلم يكد يلتق بفتاة تضع أصبمها على قلبه ، كما كان ذلك ألفلام يصنع بقدمه ، حتى أنهدم السد الذي يحيجز الطوفان ، كما تقلقات الحصاة فانبئق الماء من يحتمها . ولم تكن سميرة ترضيه ولكنها كانت تملة . . وكان فيه وفاء فأبي له أن يرمي بها على حين تقبل هي عليه . . غير أنه مع ذلك مل . . مل . . مل . . يريد خيراً من سميرة . . أذكي وأبرع . . وأرشق وأظرف . . . أحلى ابتساما . . وأرسخ ثديا . . وأعدل قواما . . لقد سمنت سميرة . . غلظت بساقها واكتر لحمها . . أوه لماذا تركت نفسها تزداد لحما وتنقص جالا ورشاقة ؟

وهواليوم على موعد ممها ، ومع فكرى وساحبته « رفقة » . . وقد اعتزم أن يخلف موعد سميرة وأن يجدد نفسه بلقاء رفقة وان كانت لفيره . ودخل عليه فكرى وقال بلا تحية : « هه ، قم » فأحس عاقل أن رأسه يدور ، ويدور وقال : « إلى أين ؟ ألا عكن أن تعفيني ؟ »

قال فكرى : «كيف يمكن ؟ إن رفقة تالح على أن أجىء بك »

فقال لنفسه : « تلح عليه ؟ لماذا تلح ؟ كلام فارغ ... وهبه غير فارغ فساذا يمنيني من رفقة أو غيرها ؟ ... لماذا أعذب نفسي وأشقها ؟ . . ليس همي رفقة ... بل همي أن أجد فتاة أحبها وحسي منها ألا أكون ثقيلا عليها وبغيضا إليها ... يا لهم كانت لنا فتاة محبنا وتقنع منا بأن ندعها محبنا ... ولم نكن نكرهها .. ولكنا اغتررنا وتبطرنا فرفسنا النعمة التي ساقها ولكنا اغتررنا وتبطرنا فرفسنا النعمة التي ساقها ونقنع بألا نكون ثقلاء .. يا لسخرية الأقدار ١٧ ونقنع بألا نكون ثقلاء .. يا لسخرية الأقدار ١٧ ونقنع بألا نكون ثقلاء .. يا لسخرية الأقدار ١٧

وقال لفكرى: «أرجو أن تعفينى . . . . لا أستطيع . . . وأسى لا أدرى ماله . . ولكنى ألست في حالة تصلح لمثل هذه الجلسة »

فقال فكرى ملحا: «قم يا شيخ ... رفه هن نفسك ... هذا تأثير العمل المتواصل ... يجب أن تربح نفسك قليلا ... إن هذا انتحار ... تم . قم .. » فأبي عاقل إلا المناد ، وأصر على الاستمفاء ، فلم يجد فكرى حيلة فانصرف آسفا

ولم يكد يذهب حتى ندم عاقل و ازعته نفسه أن يلحق به ، ولولا الحياء لفعل . وخرج من مكتبه وهو يقول لنفسه : « مالى أنا ؟ إنهما حبيبان فما .

وَ اللَّهِ خَسَّةَ جَنَّمِاتَ ، وأحس بالراحة لما فمل ذلك كا عا كفر به عن سيئة الصباح والريال الذي دس به يده تحت المخدة ولم يترك سواه لزوجته ؛ ومشى يحدث نفسه أنه كان سخيفًا مجرمًا ... معه كثير ... غير الخسة الجنبهات التي دفع بها إلى السائق أيضاً ... ومع ذلك يستبقها ويترك ريالاً ... ولماذا ؟ ... لأنه قد يتفق له أنب يلتق ... أوه باللسخافة ... ونقص المقل ... وسوء الرأى ... ماذا تري يکون رأي زوجته فيه لوعرفت هذا ؟.. زوجته التي تثق به ولا عكن أن يختلج في نفسها شك أو تخطر على بالها ربية ؟.. ولو كانت زوجته من هؤلاء المصريات اللواتي لا يفتأن يخرجن إلى حيث لا يدري أحد ؟ ... أعوذ بالله ١ ... لا بل الحَمَد لله ، والشَّكر له ، على هذه النممة الجزيلة ··· نعمة الاطمئنان على عراضه وشرقه ... وهلجزاؤها أَنْ يَخُونُهُمَا وَمَى آمَنَةً مَطْمِئْنَةً ، وَوَاثَقَةً فَي عَقْبُهُ وطهره ؟ ٠٠٠ لا . يجب أن يكف عن هذا كله ٠٠٠ إن أعصابه متمية مرهقة ، وهو يزيدها إرهاقاً بهذا الساوك الميب ، فليكف ليريح أعصابه ، إذا لم يكف وفاء لزوجته واحتراما لها ... بل يكف وفاء لها ، وإلا كإن الكف غير خليق بأن يربح البواعث لاتهم هنــا ... ولكن أهى لاتهم ؟

ولا فيمة لها ... أهذا صحيح ؟ ... أوه ... هـــــذا وجع رأس ... أكف والســــلام ... وبعد ذلك أبحث عن البواعث ... أستطبع أن أقنع نفسى بشرف البواعث ... ولكن لمــاذا أغالط نفسى فى الحقائق ؟ ... أمغفل أنا ؟ ... من الذى قال إنى أغالط نفسى ؟ ... إذن كن صريحاً ياشيخ ... هب الآن أن فتاة جميلة من اللواتي بصبو إليهن قابك قابلتك أن فتاة جميلة من اللواتي بصبو إليهن قابك قابلتك ولامطمع ... بحرد فرض بالطبع ... لا أمل فى ذلك ولامطمع ... ومن أين تجيء أمنى النفس هذه ؟ ... وليها تجيء المن عبي التها تجيء المن المناس هذه ؟ ...

وإنه لماش يحدث نفسه بهذا وما إليه ، وإذا به يلتق بصديق يصيح به بصوت عال كأنما ظنه أصم: «أهلاً وعطما كأنما يصيح بقوم بعيدين ، فقال له عاقل: «ماذا عندكم اليوم من المأكل؟ » وكانت صداقته به وثيقة ، وبين الأسرتين مودة ، فقال صاحبه « زكى » :

« أوه . . وما الذي أدراني ؟ تمال ممي وكل الموجود »

قال عاقل: «حسن . امض بى الى المائدة فانى أتضور جوعا »

فسأله زكى: « وأين السيارة ؟ مع الست ؟ » قال : « لا الست ولا السيد . . . تركتها لأتمشى »

وبلغا البيت وأقبلت عليه أخت زكى - كريمة — تحييه وترحب به ، فقال زكى : « ألا تهنئها ؟ »

قال عاقل : « خير ان شاء الله ؟ . مبروك على كل حال »

فاضطرم وجه كرعة ، وكانت سبيحة الوجه

نضيرته ، ونجلاء حوراء ، وهيفاء ممشوقة ، وقال زكى : « أنظر الى بدها وخمن الا

فنظر عاقل فرأى الخاتم فابتسم وقال: ﴿ هُلُ أُهني ُ بِلسانِي أَو بِفْمِي ؟ ﴾

فقال زکی : « وما الفرق ؟ »

قال: « الفرق هو هذا . تعالى هنا يا ستى . . . . . ف كل مكان أين ينبنى أن أقبلك ؟ . . أقول لك . . فى كل مكان إلا شفتيك . . أدع هذين لخطيبك . . فان هـذا حقه ولا يجوز أن أعتدى عليه »

ودار بنفسه إحساس غربب وهو يامس خدها الناعم الطرى ، بشفتيه ، فنظر فى عينيما وهو مقطب وإن كانت عينه تضحك وقال: « هوأولى بالمهنئة . . . من ليتنى أكون على يقين من أنه يستحقك . . . من هو على كل حال ؟ »

فقال زکی: « ابن عمی ، سید »

فقال عاقل : « سيد ١٠٠٠ »

وأمسك فما يليق أن ينال منه أمام خطيبته، ويبسط لسانه فيه على مسمع منها، مهما بلغ مرت سمة صدرها

وقال زكى: « يظهر أنك لا ترضى عنه ؟ » فقال عاقل: «طبيمي ألا أرض عن أى رجل بخطفها منا »

فقالت كريمة : « ولكنه لن يخطفني »

فقال عاقل : «بالطبيع سيخطفك ، أنت نرجسته نرجستنا الآن جميماً ولكن غداً ؟ تكونين نرجسته هو وحده ، ثم إنه سيذهب بك الى الأقصر ، فلا نمود نراك إلا كل حين وحين »

وقاموا الى طمامهم ، فقال عاقل وهو يفرك الخبر الطرى ، أو لبابه على الأصح ، ويفتله :

« ما قولك يا زكى ؛ إنى أريد أن أحب » فقال زكى وقد تولته الدهشة : « تريد ٠٠٠ أن تحب ٠٠٠ ؟ »

قال: «غربب ... أليس كذلك ؟ ولسكنها الحقيقة ٠٠٠ نم أريد أن أحب ٠٠٠ أخشى على نفسى مذا الجفاف في حياتي ، أحس أني سأذوى إذا لم يسقني الحب ماء الحياة ٠٠٠ »

فقال زكى : « ولكن هل الحب بالأرادة ؟ » وقالت كريمة: ﴿ وَلَكُنْكُ يَحْبُ زُوجِتُكُ ؟ ﴾ فقال يجيبهما : « نعم بالارادة · · · أشغل قلبك بامرأة ممينة ، كيشنفك ... وأنت يامولاتي أقول لك إنى أحب زوجتي ٠٠٠ وسأظل أحبها ٠٠٠ ما في هذا شك ٠٠٠ بحكم المادة على الأقل ٠٠٠ ولكنه حب هادي ً فاتر ٠٠٠ قولي إذا شئت إنه حب رزين . . وماذا ينفع الحب الرزين ؟ ١٠٠٠ ان الانسان يحتاج أحيانا الى وقدة الأنون ليصهر نفسه في النار، فيصفو ممدنه من الأخلاطُ التي تتكدس كالصدأ على السلك فتقطع تيار الحياة . . التيار الروحي الذي هو سر الحياة ... وهــذا ما لا تستطيع زوجتي الآن ... ولا أنا أستطيمه لها ... كلانا أسبيح غير صالح لأن يشير في نفس صاحبه تلك الزوبمة التي تحرك أعماق النفس وتطفى على السطح بمض ما رسب فيها ، وما لمله أصلح من الطافي الآن ••• النفس تحتاج الى الزوابع أحيانا لابراز الـكامن و إثارة الدفين ٠٠٠ من يدرى ماذا في أعمق أعماق نفسى ؟ ... وماذا يمكن أن يدفع بهذا المضمر الا تُورة شديدة؟ ٠٠٠ وكم دفنت حبا بارادتي ، فلماذا لا أحب بارادتي ؟ ··· »

فقالت كريمة – وأحس عاقل من نبرات

سوتها العطف - : « يظهرانك تمذبت كثيرا...
 سوتك وحده يدل على ذلك »

فقال عاقل بابتسام: «أوه ١٠٠٠ إن أسد ما يمذبني . . أقسى ما أكابد ، هو هذا الفراغ . . نفسى أصبحت صحراء جرداء فهل ألام إذا رحت ألمس الرى والخصب ؟ »

فقالت كريمة : « ولكن زوجتك . . . لا تستحق هذا منك »

فقال: « يافتاتى تملى هذا الدرس .. لاننتظرى أن تظل نار الحب مستعرة .. لا يمكن . . ما من شىء فى الدنيا يدوم و يخلد على الأيام ، فلماذا يخلد الحب وحده ؟ . . هل تحبين خطيبك هذا عبيد

فاستحیت أن تقول شیئا ، ولکنه خیل إلیه أنه یستطیع أن یقرأ فی وجهها أن کل فرحتها هی بالزواج فی ذاته ، وأنه لیس شم فیا عدا ذلك شیء خاص .

وكا نما أرادت أن نحول الحديث عن مجراه ، فقالت وهي تضحك : « قل لى من تنوى أن محب؟ » قال : « من تظنيما جديرة بحبي ؟ اختارى لى » قالت : « هل تريد أن تنزوج ؟ »

قال: « يا للمرأة ؟ لا تفهم إلا هذا الاحتكار المل ... كلا ... أريد أن أحب ... فاختارى لى كا يختار الصاحب لصاحبه الجياد التي يظم ارابحة في السباق »

قالت وهی تضحك : « مرسی ... جملننا جیاداً ... »

قال: « لا تهربی ... إنك تملين أنى لا أعنى هذا ... فاختارى ... أربني ذوقك »

فاتقد وجهها وقالت: « وهل أما أعرف ١ » وخطر ونهض ليرقد دقائق، فقد كان والداها في طنطا يزوران السيد البدوى، فني البيت متسعله، وخطر له وهو يمفى الى غرفة من غرف النوم، وهى تمشى أسامه، أن في وسمه أن يحبها ... فان لها لفتنتها، وإن كانت دون اللينور - ابللي كما اعتاد أن يسميها - آه لما ذا ترك ابللي وتخلى عنها ؟ جاقة ١ يسميها - آه لما ذا ترك ابللي وتخلى عنها ؟ جاقة ١ لا خير في الندم الآن ... وفام وهو يفكر في كريمة وفي إمكان ... ولكن كيف يمكن ١ كيف يمكني ؟ وأيقظته ، كما رجا منها أن تفمل حوالي الساعة وأيمسة مساء ، فد بده اليها فأنهضته شم أدلح كفه على كتفها وهو يقف وأحس أن يده المحدرت عفوا الي صدرها ، ولمست ثديها الناهد ... فشمر بالدماء تغلى في عروقه ، ودار رأسه فجذبها اليه ، وضمها وقبلها ... قبل فها هذه المرة

وقالت وقد تخلصت من عناقه : « احذر أن تفلط مرة أخرى ... لست لك ... »

فسألها: « ولماذا لا تكونين لى » وخطر له أنها تقول له ما قاله هو لايللي ؟ يا للسخرية ؛

قالت : « أنت تمرف ... » قال : « أنكر هين أن أحبك ؟ »

قالت : « هل تحبني ؟ »

قال : « من يدرى ؛ ربما كنت أحبك ... الهلى كنت أحبك ... الهلى كنت أحبك ظول الزمن الذى أتوهم فيه أنى الأحب... لمل هذا كان السبب فيما أحس أنى أعانيه من الشقاء ... شقاء الذوى والجفاف ... سأرى الليلة ... غدا أقول لك هل أحبك أو لا أحبك » قالت : « لما ذا تنهكم على ؟ »

قالِ : ﴿ وَاللَّهُ إِنَّى لَصَادِقَ ... لَسَتَ أَعَرَفَ نفسى ... تعالى ... »

قالت : « احذر ... ألم أقل إنى لست لك ؟ ثم ان زكى قادم »

قال : « أهذا كل ما تخافين 1 »

قالت : «كلا... لست لك ... فالا تحرجني » قال : « قبلة واحدة »

فهزت رأسها وقالت : « إنى آسفة ٠٠٠ متألمة لك ٠٠٠ أشعر أنك غير سميد ١٠٠٠ ولكن ماذا أصنع اعذرني »

قال: « أشكرك على هذه، صدقت، لست لى ممذرة »

قالت: « الآن خد القبلة . أسبحت تستحقها . »

فقبلها . لا قبلة خفيفة بل بنهم وشره ، فقالت وهي تنأى عنه وتتحسس شفتيها : « أعوذ بالله ... ورمت شفتاى ، ما هذا؟ »

قال: « اعذريني ··· صرت كالجمل الذي يدخر للأيام المقبلة . . أيام القحط والمحل والجوع . . »

ومضى مهما فى ذلك المساء إلى السيما ، وكانت جالسة بينه وبين أخيها ، فكان مهمس فى أذها من حين إلى حين ، كا عا كان يفترض علمها بما هو دائر فى نفسه من الخواطر : « صدقت . لست لى » فكانت تبتسم ولا تقول شيئاً ، وماذا عسى أن تقول ؟. ثم همس : « هل أنت ساخطة على ؟ »

قالت: «كلا، بل أنا متوجمة لك، ومتعجبة أيضا: أظن أنك محتاج إلى راحة »

قال: « صدقت . إنك حكيمة جداً . وقمت

على السر . اهتديت إلى أسل الداء . الراحة ؟ كيف السبيل الها وأنا كالبغل المسدود إلى الساقية وكما ونى أو وقف صاح به صاحبه : « عا .../حا » أو ألهب ظهره بالسوط ... ليس لى سميد ... ولا أسمع أحداً يصبيح بى ليستحثنى ... ولكن السوط فى يد الزمن ... ووقعه على روحى ، لا على الجلاء فى يد الزمن ... ووقعه على روحى ، لا على الجلاء ولو كان على الجلد لهان . نعم يجب أن أرتاح ... أقول لك ... ساذهب الى لبنان وآخد وجنى وأبنائى معى ... ليتك يحيثين معنا ... إذن لتم وأبنائى معى ... ليتك يحيثين معنا ... إذن لتم هنائى ... هل تستطيعين ؟ »

فهزت رأسها فقال: إذا كان كل ما يمنعك ... فهذا لا قيمة له » ولم يصر ح

فقالت: «كلا ··· يجبأن أكون بميدة عنك ما رأيت مَنك اليوم يوجب الحذر من قربك ··· أنت كالنار ··· ولست أريد أن أحترق »

قال: « صدقت ... وأنا يجب أن أخمِد نارى ولاذا ؟ ولكن لماذا أخنق نفسى ؟ »

قالت: « يجب سوأني كبنتك ، ولكني أعرف أن هذا هو الواجب وألح عليك أن تلتزمه فأحس أن خنجرا نفذ الى قابه ... كبنته ... وارتفعت بده إلى شفره كأنما ظن أنه في وسعه أن بري الشعر الأبيض في الظلام بيده!! كبنته ؟؟ لولاهذه الشعرات البيضاء ؟؟ أوه!.. ما الفائدة ؟ ما الفائدة ؟

وظلت كلتا « ما الفائدة » تدوران فى نفسه ، ويرددهما بلا سوت ، وهو راقد فى ليلته تلك ، على سريره إلى الفجر حتى غلبه النوم ا

أبراهم عبد القادر المارىي



### -1-

على جسر الطريق الحديدية في آلاباما الشهالية ، وقف رجل ملوى الساعدين إلى ما وراء ظهره ، مشدود الوثاق عند المصمين ، وقد أحيط عنقه بحبل مهوى معقود إلى صليب من الخشب المتين فوق رأسه ، وقد تدلت مهاية الحبل إلى مستوى ركبتيه . وكانت عيناه شاخصتين إلى الماء السريع الجريان الحت عشرين قدماً من موقفه

وفوق الكتل الخشبية الرتكزة عليها القضبان الحديدية ، وضعت ألواح من الخشب غير مثبتة أعدت ليقف عليها الرجل وجلادوه ، وهم جنديان من جنود المراسلة في جيش الاتحاد يقودها ضابط صف يفلب أنه يعمل في الحياة المدنية فائب عمدة ، وعلى مسافة قريبة فوق هذه البسطة الموقتة نفسها وقف ضابط مسلح ، في ملابس الجندية التي تدل على أنه قائد مائة ، وعلى كل من مدخلي الجسر وقف جندي يحمل بندقيته في وضع عمودي أمام مقدمة الكتف اليسرى ، وقد ارتكزت قاعدتها على الزند المدود أفقياً على الصدر — وهو وضع رسي الزند المدود أفقياً على التصاب في وقفة متعبة غير طبيبي يرغم الجسم على التصاب في وقفة متعبة ولم يكن يبدو من هيئة هذين الحارسين أن مهمتهما معرفة ما يجرى وسط الجسر ، فقد كان من مهمتهما معرفة ما يجرى وسط الجسر ، فقد كان من مهمتهما معرفة ما يجرى وسط الجسر ، فقد كان من مهمتهما معرفة ما يجرى وسط الجسر ، فقد كان من مهمتهما معرفة ما يجرى وسط الجسر ، فقد كان

على الأقدام ، ولم تكن المين لتقع وراء أحد هذين الحارسين على شبح إنسان ، فقد كان الخط الحديدى يتجه مستقما إلى الغابة مسافة مائة ياردة ثم يلتوى ويختني غن الأنظار ، ومامن شك في أن كان هناك وراء ذلك مخفر أمامي، وفي الصفة الأخرى من النهر فناء مفتوح، يحيط به سور من جذو ع الشحر العمودية ، التي تستعمل السافات الضيقة بين أحدها والآخر فتحات لاطلاق البنادق من خلالها ، وفي البناء كوة واحدة تبدو منها ماسورة مدفع من النحاس يتحكم في الجسر ، وفي وسط الطريق بين الحصن والجُسر . وقفِ النظارة الذبن سمح لهم بمشاهدة تنفيذ حكم الاعدام - ولم يكن هؤلاء النظارة غير صف واحد من جنود الشاة ، وقفوا موقف الاستعراض ، ارتكازت بندقياتهم على الأرض ، ومالت مواســيرها قايلاً إلى الوراء مستندة إلى أكتافهم اليمني بينها أيديهم مشبكة حول سوق هذه البنادق ، ووقف إلى يمين الصف ضابط برتبة ملازم ارتكز سن سيفه على الأرض ، وقد استندت يده البسرى إلى اليد اليمني . وفيا عدا الأربسة الرجال ، القائمين فوق الجسر بمهمة التنفيذ ، لم يكن أحد ليتحرك ، بل وقف الجيم ينظرون إلى الجسر ثابتين كالصحور الجامدة ، أما الحارسان اللذان يواجهان ضفتي النهر ؟ فقيد

كانا أشبه بتمثالين يزينان مدخلي الجسر ووقف الضابط قائد المائة مشبك الساعدين على صدره يرقب في صمت عمل مساعديه ، والحق أنب الموت لذو مقام عظيم ، إذا أقبل ، معلناً عن قدومه ، استقبل عظاهم الاحترام الرسمية حتى قدومه ، استقبل عظاهم الاحترام الرسمية حتى

لدى هؤلاء الذين ألفوه ، والسكوت والجمود من مظاهر الاحترام في القانون المسكري

وكان الرجل الذي آنخذت هذه الاستعدادات لاعدامه ، لا يتجاوز الحامسة والثلاثين ، فيا بيدو من مظهره ، تدل ملابسه وهي ملابس المزارعين ، على أنه من الرجال المدنيين ، جميل تقاسيم الوجه مستقيم الأنف ، ثابت الفم ، واسع الجبين ، قد سرح شعر رأسه الأسود الطويل إلى الوراء متدليا خلف أذنيه ، إلى ياقة سسترته الحسنة القطع ، ذا شاربين ولحية مدبية ، واسع المينين أسودها ، في نظرته رقة بصعب أن يراها الانسان في عبني الرجل الذي وضع عنقه في خية الجلاد ، وكان واضحا أن ذلك الرجل لم يكن من القتلة السفاكين ، واضحا أن ذلك الرجل لم يكن من القتلة السفاكين ، واضحا أن قانون العسكرية المطاق كفيل باعدام أي صنف من أصناف الناس دون استثناء للسادة من ذوى الخلق الكريم

وإذ تحت مدات التنفيذ وثب الجنديات الميطان بالمحكوم عليه عن موقفهما وسحب كل مهما لوح الحشب الذي كان واقفاً عليه ، والتفت ضابط الصف إلى قائد المائة ، غياه ووقف وراءه مباشرة . وفي هذه اللحظة ترك الضابط مكانه ووقف على مسافة خطوة من مصطبة الاعدام . وكان من أثر هذه الحركات المتابعة أن ترك المحكوم عليه وضابط الصف واقفين على طرق لوح واحد عليه وضابط الصف واقفين على طرق لوح واحد من الحشب ، مركز على ثلاثة من أربطة الحسر من الحشب ، مركز على ثلاثة من أربطة الحسر

الحديدية، وكان موقف المحكوم عليه قريباً من رباط رابع ولكنه غير متصل به . وكان ثقل قائد المائة الذي حل محله ثقل ضابط الصف هو الحافظ الموازن اللوح الحشي والحائل دون سقوطه ، فتى أشار القائد لضابط الصف إشارة التنفيذ ، وتنحى هذا القائد لضابط الصف إشارة التنفيذ ، وتنحى هذا عن موقفه مال اللوح بالحكوم عليه فيسقط الرجل بين رباطين من أربطة الجسر . وهكذا كانت الاستمدادات التى انخذت لاعدام الرجل بسيطة فمائة ، ولم يكن وجهه قد غطى ولا عيناه عصبتا ، ونظر الرجل لحظة إلى موقفه المزعزع ، ثم شخص ونظر الرجل لحظة إلى موقفه المزعزع ، ثم شخص بصره قائماً إلى الماء المضطرب فى عنف جنونى بصره قائماً إلى الماء المضطرب فى عنف جنونى بصره قرق الماء ، فتبعها نظره وهى تسير مع النيار ، ثرقص فوق الماء ، فتبعها نظره وهى تسير مع النيار ، فياكن أبطأ حركتها فى تقديره ؛ وياله من نهر بليد مكسال ا

أغمض الرجل عينيه وحصر تفكيره الآخير في امرأته وأطفاله ، ولكن الماء الذي ألقت عليه شمس الصباح وشاحها الذهبي ، وأثر الضباب التبدد فوق الماء على مسافة غير قريبة من موقفه ، والحضن والجنود ، وقطمة الخشب المائمة فوق الماء ؛ كل هذه المرثيات التي وقع عليها ، نظر الرجل التميس قد شتت تفكيره ، فل يستطع حصره كما أراد حلى أن عاملاً جديداً للاضطراب قد أضيف الآن صوت لم يستطع تجاهله ولا فهمه ، صوت معدني ، واضح ، أشبه بصوت ضربات مطرقة الحداد حلى السنديان ، فرنة الصوتين واحدة ، ولقد حار على المدين إن كان هذا الصوت قريباً منه أو بعيداً في تعرف مصدر ذلك الصوت قريباً منه أو بعيداً عنه حقد خيل إليه أنه قريب وبعيد في وقت عنه حقد خيل إليه أنه قريب وبعيد في وقت

واحد . وكان تتابع الدقات منتظا ، ولكنه كان بطيئاً كدقات ناقوس الموت . وكان ينتظر - وهو لا يدرى لماذا - هه الدقات بصبر فارغ و تنبه شديد . وكانت الفترات بين الدقات بعضها وبمض قد بدأت بالتدريج ، وأصبح تباطؤها مما يسبب الجنون ، فقد اصطحب هذا التباطؤ الشديد بازدياد الضربات قوة وحدة ، فكانت تؤذى أذنيه كا لوكانت وخزات سكين ، ولقد خشى الرجل أن يصبح متوجعاً ، ولم تكن هذه الدقات غير دقات ساعته !

وعاد الرجل ففتح عينيه فرأى الماء تحته مرة النية . وقال في نفسه : « لو استطمت أن أخاص بدى من قيدها لمكان من الميسور أن أطرح الخية عن عنق وأن أثب إلى الماء . وعند لذ أستطيع أن أتق طلقات الرساص بأن أغطس تحت الماء ، وإذا سبحت بقوة وصلت إلى الشاطئ والدفعت إلى الفابة ثم وصلت سالماً إلى دارى . وأحمد الله ألا زال بيتى بسيداً عن خطوطهم ، وما زالت امرأتى وصفارى الأعراء وراء أبعد نقطة وصل إليها العدو الفازى في تقدمه »

وبيما كانت هذه الأفكار، التي نصورها هنا كلات تندفع إلى رأس المحكوم عليه بدل أن تخرج منه ، أشار قائد المائة إلى ضابط الصف، فوثب الضابط متنحياً عن موقفه

# - Y -

كان بيتون فاركوهار من ارعاً ميسر الحال من أسرة قديمة لها فى نفوس الناس مكانة سامية من الاحترام .. وإذا كان الرجل مالك رقيق ، وكان كغيره من ملاك الرقيق سياسياً ، فقد كان بالطبيمة من طلاب الانفصال الأصليين ومن أشد الناس

تحمساً لقضية الجنوب . ولقد حالت ظروف ، لاضرورة لشرحها هنا، هي ظروف ظبيمة متكبرة مستبدة ، دون اشتراكه مع الجيش الباســل الذي حارب الواقع الخطيرة التي انتهت بسقوط كورنث وقد أارت نفسه لهذا التراجع الميب، وتطلع إلى الفرصة التي يستخدم فيها نشاطه فيحقق أعظم ما يطمح إليه الجندي من الصيت الحسن والتمنز ، ولقدكان يشمر في نفسه أن هذه الفرصة ستأتى كما تأتى لكل إنسان في زمن الحرب ، وفي الوقت نفسه فعل كل ما في مقدوره أن يفعل . فلم يكن ليأنف من أداء أي عمل بالغة ما بلغت تفاهته لمساعدة الجنوب ، ولم يكن ليتردد أمام أي خطر عِكُن أَنْ تَنْطُوى عَلَيْهِ أَيَّةً مَمْاصَةً إِذَا كَانْتُ مُمَـا يتفق وخلق الرجل المدنى الذي هو جنسدي في قرارة نفسه ، والذي أغرته عقيدته السليمة وقلة مؤهلاته بأن يأخذ ولو بجزء واحد — على الأقل — من التمايم الصارخ الشر القائل بأن كل شيء مباح في الحب وفي الحرب

وفى ليلة ، بينها كان فاركوهار وزوجه جالسين فوق مقمد ربنى على مقربة من مدخل دارها ، دما من الباب جندى من الفرسان فى ملابس رمادية ، وظاب ماء ليشرب . فكان من أشد بواءت السرور إلى نفس السيدة فاركوهار أن تقدم له الماء بيديها البيضاوين ، وإذ دخات إلى الدار لتحضر الساء افترب زوجها من الفارس الأفير وسأله فى لهفة عن أخبار ميدان القتال

فأجاب الجندى : الأعداء مشتفاون باصلاح الطرق الحديدية والاستعداد لتقدم جديد . وقد وصاوا إلى جسر أول كريك ، وأضاحوه ، وبنوا حسناً على الضفة الثانية . وأذاع القائد منشوراً

## - W - .

عندما سقط بيتون فاركوهار تحت الكبري من الفرجة بين الرباطين ، فقد صوابه ، وأصبح كالرجلالذي فارق الحياة ، ولم يوتظه من هذه الحال - بعد أجيال ، على ما خيل إليه - إلا ألم ضغط شديد حول عنقه ، تبمه شمور بالاختناق ، وأحس بآلام حادة شديدة تسرى من عنقه هابطة في كل عصب من أعصاب جسمه وأطرافه ، وخيل إليه أن هذه الآلام تومض في خطوط معينة تديينا دقيقاً متفرعة في كل ناحية من نواحي هيكاه ، وهي ندق دقاً متوالياً في سرعة لا يدركها المقل ، وكا نهمنا أنهر من النار الخانقة تصمد بحرارته إلى درجة تفوق حد التصــور ، أما رأسه فلم يشمر فيه بشيء غير الاحتقان التام، ولم تكن جيع هذه الاحساسات مصمحوبة بثيء من التفكير ، فلقد طمس جانب التفكير من طبيعته ظمسًا كاملًا ، ولم يبق له غير قوة الشمور ، وكان الشمُور مؤلمًا مسببًا اللمذاب ، كان يشمر بالخركة ، وأحس بأنه منمور في سحانة ملمبة هو قابها المتقد، وأخذ يتأرجح وسط دواتر غير مستقرة ، وهو مجرد من القوة المادية التي يستطبع بها أن علك قياد نفسه ، فهو يتأرجم دون تفكير وبغير إرادته ، أشبه ما يكون برة ص الساعة ، ثم إذا بالمنسوء المحيط به يندفع إلى أعلى الدفاعا مفاجئا مرعبا مصحوبا بصوت تخبط ألماء تخبطاً مخيفاً منءج الدوى في أذنيه ، ثم إذا كل ما يحيط به بارد مظلم ، وعادت إليه قوة التفكير ، فأدرك أنالجبل الذي يحمله في الهواء قد قطع ، وأنه قد هوى إلى قاع النهر ، وليس في ذلك ما يسبب له اختناقاً جِديداً ، فلقِد كانت الخية حول عنقه

علق فى كل مكان ، أعلن فيه أن كل مدنى يضبط، وهو يتحاول المبث بالطرق الحديدية أو جسورها أو أنفاقها أو القطارات ، يشنق فى الحال ، ولقد رأيت هذا المنشور بنفسى

- وكم هى المسافة من هنــا إلى جـــر أول كريك ؟

حوالى ئالائين ميلا

ألا توجد قوة على هذه الناحية من النهر ؟
 لا يوجد غير مخفر للبوليس الحربي على مسافة نصف ميل من الجسر إلى جانب الطريق الحديدي ، وحارس واحد عند مدخل الجسر

فقال فاركوهار مبتسما :

- وإذا فرضنا أن رجلا - وليكن مدنياً وطالب شنق - استطاع أن يمرق ، غير ملاحظ ، من مخفر البوليس الحربي وأن يتغلب على الحارس ، فاذا يكون في مقدوره أن يفعل بعد ذلك ؟ ففكر الجندى قليلا ثم أجاب :

- لقد كنت هناك منذشهر ، ولاحظت أن فيضان الشتاء الماضى قد حمل كبيات كبيرة ، ن الأخشاب فكدسها بجانب الدعامة الخشبية عند نهاية الجسر ، وهذه الأخشاب الآن جافة ويمكن أن تالمب كالحطب

وهنا وصلت السيدة تحمل الساء ، فشرب الجندى وشكر لها صنيمها في احترام شديد وأنحني لزوجها ثم انطلق بجواده . وبعد ساعة ، بعد أن هبط الظلام ، عاد من أخرى فر بالمزرعة متجها إلى الشمال في نفس الطريق التي جاء منها في المرة الأولى

لقد كان الرجل كشافا في جيش الأتحاد

تخنقه فعلا وتحول دون وصول الماء إلى رئتيه ، أعوت في قاع النهر مخنوقا بحبل ؟! اقد بدت له هذه الفكرة فيكاهة تبعث على الضحك ! ففتح عينيه في ذلك الظلام الدامس ، ورأى فوقه وميضاً من النور ، ولكنه لم يستطع أن يتمرف المدى بينه وبين هذا الضوء ، ولامباغ الصعوبات التي تمترض الطريق إليه ! وكان لا يزال مهبط ، فأخذ الضوء يتضاءل شيئاً فشيئاً حتى أصبح بحرد بصيص ، ثم عاد الضوء ينمو ويزداد وضوحا ، إذن هو يرتفع من الضوء ينمو ويزداد وضوحا ، إذن هو يرتفع من أخرى إلى سطح الماء — أدرك ذلك كارها ، لأنه والاطمئنان ، وقال في نفسه : « ليس من الماحة أن يشنق الانسان ثم يفرق ، ولكنني لا أريد أن أضرب بالرصاص ؛ لا لن أضرب بالرصاص ، فهذا أم غير محبوب »

لم يكن الشنوق الغربق مدركا أنه يبدل أى جهد فى سبيل الخلاص ، ولكن ألما حاداً فى معصميه نبهه إلى أنه كان يحاول محرير يديه من قيدها ، فالتفت إلى هذا الجهد كا بلتفت البليد إلى حركة المسعود غيرمكترث النتيجة ، ويا له من مجهود عظيم ١ – يا لها من قوة هائلة فوق طاقة البشر ١ آه ... لقد كان ذلك جهداً بديماً ١ صرى ١ لقد أفات الحبل معصميه ، وانطلقت ساعداه حرتين أفات الحبل معصميه ، وانطلقت ساعداه حرتين فى شىء من الغموض ، كا نما يراها من وراء فى شىء من الغموض ، كا نما يراها من وراء السحب ، وكان الضوء يزداد انتشاراً لحظة بعد أخرى ، ولم يلبث أن اهم بحركهماعند ما الدفعت الأولى ، ثم تبعتها الأخرى وآثبتين على الحبل المفوف حول عنقه ، لقد اختطفتا ذلك الحبل وقذفتا اللفوف حول عنقه ، لقد اختطفتا ذلك الحبل وقذفتا

به بميدا في كثير من المنف ، وقد أشبه تلويه تلوى شبان الماء ، فيل للرجل أنه قد صاح خاطباً يديه : «أعيداه مكانه ! » فقد أعقب نزع الخية عن عنقه ألم مبرح قاس لم يكن قدأ حسه بمد ، كان عنقه بتوجع توجعاً مروعا ، وكائما النارتلتمب في رأسه ؛ وقلبه ، الذي كان يدق دقاً ضميفاً ، وشب الآن وثبة كادت تخرجه من فه ، وفي الجلة من جسمه ، ولحكن يديه الماصيتين لم تحفلا من جسمه ، ولحكن يديه الماصيتين لم تحفلا بأمره ، فقد أخذتا تضربان الماء في عنف ضربات مريعة الى أسفل ، مرغمتين الجسم بذلك على الصعود وشعر برأسه يبرز من الماء ، ثم غشيت عيناه وشعوء الشمس المشرقة ، وتمدد صدره في حركة بضوء الشمس المشرقة ، وتماه في ألم قتال كمية كبيرة من الهواء لم يابث أن زفره متوجماً ؛

أصبح الرجل الآن مالكا جميع مساعره الطبيعية . وفي الحق قد سارت جميع حواسه حادة متيقظة لدرجة غير عادية . فالاضطراب المروع الذي أساب جهازه المضوى قد ضخم هذه المساعي وأرهفها : حتى أصبحت تدرك أشياء لم تكن من قبل تدركها

فهو يحس وقع قطرات الماء على وجهه ويسمع أصوائها المتفرقة كلما أصابته ، ونظر إلى الفاية على ضفة النهر ، فرأى الأشجار شجرة شجرة ، ورأى أوراقها واهتزاز كل ورقة وحدها — ورأى الحشرات تمشى فوق هذه الأوراق ، رأى الجراد ، والفراش البديع الألوان ، والمنكبوت الرمادى يصل عمله من غصن الى غصن ، ورأى الألوان يصل عمله من غصن الى غصن ، ورأى الألوان المادي

من أوراق الحشيش . وسمع طنين البموض الذي يرقص فوق زويمة النهر ، كما سمع ضربات أجنحة فرس البحر وهي تصيب سيقان عنكبوت الماء ، مشبهة المقاذيف التي تلطم الماء على جانبي الزورق لتدفعه الى الأمام - وقد تألفت من جميع هذه الأصوات نفات موسيقية شديدة الوضوح ، ومرقت تحت نظره سمكة فسمع صوت تصادم جسمها مع الماء وهي تشقه على الجانبين

وطفأ الرجل على سطح الماء فاظراً إلى النهر أسفل منه ، وفي لحظة أحس بالدنيا التي يقع عليها بصره وهي تدور حوله في بطء شديد ، وهو نفسه قد أصبيح . من كز الدائرة ، ورأى الجسر ، والحمن وقائد المائة ، وضابط الصف ، وجندى الراسلة ، تلك المجموعة من الرجال التي أنفذت فيــه حكم الاعدام . لقد كانوا كلهم في نظره أشباحاً سوداً. تمترض المدى بينمه وبين السهاء الزرقاء فصأحوا وحركوا أطرافهم مشيرين إليه ، ولوح القائد عسدسه ولكنه لم يطلق النار . وكان الآخرون غير مساحين وكانت حركاتهم سخرية فظيمة ، وكانت أجسامهم كبيرة هائلة

وسمع فجأة صوت طلق لارى ، وعلى مسافة بضع بوصات من رأسه صدم جسم جامد الماء صدمة شدیدة آثارت رشاشه علی وجهه ، وسمع صوت طلق آخر ، ورأى أحد الحارسين يحمل بندقيته على كتفه وقد انبمث من فوهتما دخان أزرق خفيف ورأى الرجل الطافي فوق الماء عيني الرجل الواتف على الجسر محدقان في عينيه من خلال منظار البندقية ولاحظ أن هاتين المينين رماديتان، فذكر أنه قرأ يوماً أن الميون الرمادية هي أحد الميون نظراً، وأن

الرماة الذائمي الصيت كلهم من ذوى الميون الرمادية ومع ذلك فقد أخطأ هذا الرجل الرماية

وأسابت دوامة ممارضة فاركوهار فأكارته ، فاذا هو يواجه ثانية النابة على شفة النهر المقابلة الحصن . فسمع من ورائه صوتاً قوياً منها مملا يخترق المواء ، ثم أساب الماء في عنف وضجة غطت على ما عداه من الأسوات ، حتى سوت قطرات الماء المدوية في أذنيه ، والرجل وإن لم يكن جنديا فانه قد ألف المسكرات، فهو يستطيع أن يفهم دلالة هذه الأغنية القوية البطيئة المشخمة . لقد كان الضابط على الشاطي " يشترك في أعمال الصياح فهو في جمود وقسوة ، وفي تلحين هادي يحاول أن يبعث الطاً نينة في نفوس الرجال ، فكان ينطق . بهذه الكان في وضوح وقسوة وفي فترات متزلة : « تنبهوا . . تجمعوا . . احماوا السلاح . .

استمدوا . . صوبوا . . أطلقوا . . »

فغطس فاركوهار في الماء ، غطس إلى أبمد ما يستطيع أن يغطس . . فكان دوى ألباء في أذنيه كدوى شلال نياجراً . وعلى الرغم من ذلك سمع صوت الطلقات النارية ، فلما صمد ثانية إلى سطح الماء رأى قطماً من المدن اللامع تهبط حوله في بطء وقد انبطحت في شكل عجيب ، وقد لمس بمضها وجهه ويديه ، ثم استمرت في هبوطها إلى القاع ، وسكنت إحداها بين ياقته وعنقه ، وكانت حارة كالجمرة فانتزعها وألتي بها بميدآ

فلما طفا فوق سطح الماء متلهفا إلى استنشاق الهواء ، أدرك أنه قضى فترة طويلة غاطساً ، فقد سار مع التيار شوطاً بمياداً ، فأصبح أقرب إلى السلامة ، وكان الجنود قد انتهوا من إعادة حشو

بنادقهم ، ورأى بربق الكباسات فى ضوء الشمس وقد أُخرجت مرف فوهات البنادق وارتفعت فى الجو ثم وضعت فى فتحالها ؛ وأطلق الحارسان النار مرة أخرى دون انتظار أمر ضابطهما ، ولكن بلاطائل

رأى الرجل المطاردكل ذلك من وراء كنفه ، وكان فى هـذه اللحظة يسبح فى عنف مع التيار ، وكان فى هـذه اللحظة يسبح فى عنف مع التيار ، ولم يكن رأسه أقل نشاطاً من صاعديه ورجليه ، فقد كان يفكر فى سرعة البرق ، وقال لنفسه معقباً على ما رأى :

(إن يكرر الضابط هذه الفلطة مرة أخرى ، فن السهل أن يتقى الانسان الطلقات الكثيرة إذا أطلقت مما ، كما يتقى الطلقة الواحدة ، ولعله قد أصدر أمره للجنود أن يطلقوا أحراراً غير مقيدين بأمره ، فليكن الله في عوني فما أستطيع الافلات منهم جميماً »

وعلى بعد ياردتين من مكانه سمع صوتاً مرعباً ردد الحسن صداه ، ثم أعقبه انفجار هائل أثار ماء النهر من قاعه ، وارتفعت في الجو صفحة من الماء ثم سقطت فوقه فأعمت وخنقته ؛ لقد إشترك المدفع في المطاردة ، وإذ خلص رأسه من الماء الذي غمره أ، سمع صوت القنبلة الثانية تصفر في المواء ، وبعد لحظة اصطدمت بأشجار الغابة بعيداً عنه ، وانفجرت بينها ، فقال في نفسه :

« إنهم ان يفعلوا ذلك مرة أخرى ، وسيطلة ون في المرة المقبلة قنبلة متفجرة ، فلأرقب المدفع بنظرى ، وسيدلني الدخان ، فالصوت يأتي متأخراً لأنه يتلكأ وراء القذيفة ، وهذا المدفع من النوع الجيد»

وفجأة رأى الرجل نفسه يهوى دائراً حول

نفسه كالدوامة ، فالماء ، والشاطئان ، والغابة ، والجسر البميد، والحصن، والرجال؛ كل هؤلاء اختلط بمضهم بيمض ، وقامت بينه وبيهم سحابة كثيفة . ولم يكن برى الأشياء إلا بألوالها فقط . فهناك خطوط من الألوان المختلفة مستديرة وأفقية هي كل ما يبدو لناظريه ، لقد انغمر في إعصار ما ي لفه وأداركل شيء في نظره ، فكاد يفقد الصواب وبمد لحظات وجد نفسه وقد طرحه التيارعلي الرمل فوق قاعدة البضفة اليسرى للنهر – الضفة الجنوبية في منحني يخفيه عن أنظار أعدائه . وكان وقوف حركته المفاجئ وجرح بده عند اصطدامها بالرمال ، ها الماملان اللذان أفاقاء وردا إليه الصواب فبكي سروراً ، ودس يده وأصابعه في الرمل يقيض منمه ومهيل على نفسه شاكراً له بصوت عال فضله عليه ، فكانت تلك الرمال في نظره ذهباً وألماساً وياقوتاً وزمرداً ، وفي الجلة لم يكن بذكر شيئاً نفيساً الاشبه به ذلك الرمل المزيز

وكانت الأشجار فوق الشاطئ أشبه بنباتات عالية فى بسئان بديع ، وقد لاحظ أنها منسقة تنسيقاً جيلا يأسر المشاعر ، واستنشق لها عبيرا منفشاً . ورأى من الفتحات بين سوقها ضوءاً ورديا خلاباً ، وكان الهواء يوقع على أغصانها نفات أشبه بما روت الأساطير من أنفام قيثارة وولس ملك الريح ، ولم يشعر الرجل بالرغبة فى إتمام هربه فقد أخذ بجال هذا الموضع الساحر وود أن يستقر فيه الى أن يقبضوا عليه من جديد

ولكن أفاقه من هذا الحلم الجميل صفير الرصاص بين الأغصان فوق رأسه ، فقد أطاق المدفعي الفاشل عليه قنبلة الوداع . فهم واقفا واندفع صاعداً الى الشاطي المائل وغاب بين أشجار الغابة الكثيفة جحظتا فلم يعد في مقدوره أن يغمضهما ، وجف لسانه من العطش فحاول أن يخفف من حرارته بارازه من بين أسنانه فيلتي به الهواء البارد . وما أسرع ما غطت الخضرة الطريق غير الساوكة ببساط لين سميك ، فلم يعد يشمر بصلابة الأرض تحت قدميه ا

القد نام الرجل — على الرغم من تمبه — وهو سار على قدميه ، ما في ذلك من شك . وإنه ليرى الآن منظراً جديداً — ولمله قد صحامن نوبة أسابته من هول ما لتي . إنه لواقف أمام باب بيته ، وكل شيء تقع عليه عيناه باق كا تركه ، وكل مايري ومناء جميل تحت شمس الصباح المشرقة ، فلا جدل في أنه قد سرى الليل كله . ولقد دفع الباب فانفتح ومشى في المر الأبيض الواسع ، قابصر الهتزاز ملابس نسوية على بضع خطوات منه ، وهمذه هي امرأته – في نضارتها وثباتها وجمالهــا – تهبط درج الشرفة لتستقبله . ولقد وقفت عند قاعدة السلم تنتظر اقباله عليها ، وقد غمرت وجهها ابتسامة تنبيء عن فرحة يسجز القلم عن وصفها ، وهجم، في موقفها هذا مثل للمظمة والسمو غيير مقارن. آه ما أجلها القد وثب إلى الامام مفتوح السَّاعدين، وهو على وشك اجتضائها إذا هو يشمر على ، ۋخر عنقه بضربة صاعقة ؛ وإذا ضوء أبيض يمشى الأبسار يكتنفه من كل ناحيــة مصحوبا بصورة كصوت المدفع المصمى – ثم إذا كل شيء مظلم

لقد مات بيتون فاركوهار، وهدف جثته مكسورة المنق، تتأرجح في الهواء، في تؤدة، من الحية إلى فاحية ، تحت دعائم جسر أول كريك عبد الحميد ممدى

ومشى اليوم كله مهتديا بحركة الشمس . وخيل اليه أن الغابة تمتد الى غير نهاية ، ولم يقع نظره فى أية ناحية من نواحيها على ظريق مساوكة ، حتى ولا درب من دروب قطاع الأخشاب ، ولم يكن يعلم أنة يسكن فى منطقة موحشة كهذه . ولقد كان لهذا الكشف فى نفسه أثر عجيب ا

ولم يأت الساء حتى كان التعب قد أخذ منه ، وكانت قدماء قد أنهك أن يهاك من الجوع من الجوع

ولسكن التفكير في امرأته وأطفاله كان حافزاً له على مواصلة التقدم ، ووجد آخر الأمن طريقا ، هي فيما يعلم الطريق التي توجه الأنجاء الصحيح . وكانت طريقا واسمة مستقيمة أشبه بطرقات المدن ولـكنها لم تكن مع ذلك مطروقة ، فلا الزارع تكتنفها ولا على مقربة منها يلوح أى أثر للمساكن وحتى لم يسمع بها نباح كلب بنبي عن وجود إنسان ، وكانت الأشجار الباسقة السوداء تؤلف جدارين مستقيمين على جانبيها ، يلتقيان على مدى النظر في نقطة في نهاية الأفق ، ونظر الرجل إلى السهاء من خلال هــذه الفرجة التي تشق الغاية ، فرأى مجموعة كبيرة من النجوم الذهبية المضيئة ، ولكن منظرها لم يكن مألوفا له ، وكان تجمعها عجيبًا ، ولم يكن يشك في أن هذه النجوم قدرتبت في نظام ممين يحمل في طياته سرآ سي " الدلالة ، وكانت الغابة من الجانبين تدوى بأصوات غربية ، سمع بينها أكثر من مرة كلاما بلغة لا يعرفها

مع بيم، الركوهار الألم يشتد فى عنقه فرفع بده وأحس فاركوهار الألم يشتد فى عنقه فرفع بده يتحسس موضع الألم ، فوجد المنق قد غار غوراً مفزعا ، وكان على بينة من أنه محوط بدائرة سوداء من أثر الحيل الذى ضفطه ، وشمر كائن عينيه قد



أخد الناس على أنفسهم أن يتجدوا سبيل الأخطاء، ووضعوا نصب أعينهم أن يحيدوا عن طريق الأغلاط؛ ومع ذلك فكثير منهم من يهوى في هاويتها ، ويتردى في حماتها ؛ بل أصبحت وكانها من مستلزمات الحياة ، أو من ضروريات البشر، فقد ترى البعض يتدارك الخطأ قبل الوقوع في نتائجه ، والآخر يقع فيه ويتخبط في أشراكه وجرائره

بيد أن الأخطاء كثيراً ما يمحو بعضها بعضاً. وهنا نرى أن القدر يشاء للبعض أن يجنى من وراء ذلك ويربح ... ويشاء للبعض الآخر أن يخسر من جرائه بل ويهلك

\* \* \*

أخذت بد «جرافيل فورلابد» ترتجف ارتجافاً نحت المصباح الكهربائي الموضوع على المكتب، وها كاد وهو يترع كأسه من شراب البرابدي . وما كاد يفرغ من ذلك حتى تقلصت بده على الكأس وغم : لقد انتعى كل شيء ، وعما قريب سأمسى في حالة أخرى ، آمن بها كل عدوان الدنيا وغدرات الناس ، وهجران الزمن

ثم غیّب یده فی درج الْسَکِتِبِ وأخرج مظروفاً وضعه نصب عینیه

لقد طالماعاب عليه رئيسه الكولونيل باكستر

إهاله وتوانيه . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل راح يقدح فيه وينال منه أمام زملاته في الجيش وإخوانه وقد قال له فيما قال . . . . « فورلاند ! . . سوف لا تسلم من ارتكاب الحساقات والأخطاء ما دمت حياً . . إن حياتك لمليئة بالأغلاط . مفعمة بالأخطاء منذ أن أدركت معنى الحياة . وإنى أقول لك على رؤوس الملأ : إن دخولك في رحمة الله أو إلقاءك في قرارة الجحيم لن يصكون ألبتة سوى نتيجة في قرارة الجحيم لن يصكون ألبتة سوى نتيجة حتمية لاحدى هذه الفلطات . . . أيها الرجل الأنك تميش على الأخطاء وستموت من جرائها »

وأطلق فورلاند المنائب لأفكاره تحلق في أجواء السنتين الماضيتين ، وهو يكتب عنوان الكولونيل على المظروف

ونحى المظروف جانباً ، ثم أمسك باحدى يديه الرسالة التي كتبها منذ لحظة . بينا كانت يده الأخرى تمبث في حركات عضبية مضطربة عسدس متوسط الحجم

وراحت عناه تجربان على كلات الرسالة « الكولونيل أ . ه . باكستر سيدى الكولونيل

أرجو المدرة ياسيدى إذا وجدتم أن هـذا الكتاب لا يمت إلى أعمال الجيش بصلة . وسوف أكون — حيثا يصلكم هذا — إما في جنة الخلد

أو فعذاب السعير . هناك حيث بنال الره جزاءه من جنس عمله . وقد فضلت هذه النهاية وآثرتها لأنى مجزت مجزاً بيناً عن إعادة ما امتدت إليه يداى الآنمتان من أموال الفرقة التي وكات بحفظها . وو سيد إلى أمر حراستها والمناية بها . ولا مجب إذا وصلك كتابي هذا قبل اكتشاف الحادث ، فذلك ما عملت على أن يكون

وكان الأمل يشبع في نفسى حتى الآن ، لظنى أنى لا بدواجد طريق الخلاص الذي ينتيني عن ذلك المأزق الضيق الخانق . وكان مما يغمر نفسى بالأمل ويغيض عليها بالرجاء ، أن يوم اكتشاف الحادث ليس منا بقريب ، بل دونه أيام عديدة ، وليال كثيرة تمكنني من إخفاء الأمر وتسديد العجز وإكال النقص

غير أن الأيام قد ورت ، والليالي قد تصرمت ، وأصبح اليوم المروع الرهيب قاب قوسين أو أدنى فلا عمر الليل حتى يفيض نوره ، ولا تعضى ساعات إلا ويبزغ فجرة وتترجل شمسه . كل ذلك وأنا كا كنت . . . عاجز عن إخفاء الحادث ، أو إكال النقص الذي أحدثته يداى الملوثتان . . فليس أماى في هذه الحال غير السجن والعار . . سوى الحراب والدمار . . وليس ذلك عما أسيفه أو أرضاه

أما عن المبلغ المختلس فقد بلغت قيمته حتى الآن سمائة جنيه أو تزيد ، فهل يدور بخلاك ياسيدى أنه في وسمى إعادته الى مكانه من الخزانة دون أن يدرى أحد ؟ قد يكون ذلك ممكناً من وجهة نظرك ولكن المجزات لا تحدث في عصر ما هذا ياسيدى الكولونيل ، إنما الأخطاء فيسب هي التي يشينع حدوثها ، أو إحداثها إن شئت

وقد تقول: إنه كان فى وسمك أن تقترض البلغ غير أنى سوف لاأ كون ممك إبان اكتشاف الحادث، بل إن روحى هى الأخرى ستأبى أن تحضرك، لأنى لا أرضى أن تزعجك. ولا أود أن تهييجك

وإنى على يقين أن رحيلى الى المالم الآخر هو خير سبيل تطرق ، وأفضل طريق تسلك ؟ ودعنى أقول لك : وداعا يا سيدى الكولونيل الخلص الخلص

جرافيل فورلاند ملازم أول

وغيب الرسالة بعد ذلك في المظروف وخده... مم ألصق عليه أحد طوابع البريد. وكان هو يفعل ذلك حالمًا ساهمًا ، مفكرًا واجمًا ، تتناوب وجهه الحرة والصفرة . يرى بديه ترتجف وأصابعه ترتمس. ولم يكن ذلك لما يشعر من تأنيب في الضمير لسرقته ، أو وخز في النفس لفعلته . بل كانت ذلك لأنه لا يستطيع در و الفضيحة عنه ، ولا يمكنه دفع بالمار بسيدًا منه ، ولأنه سيفقد عمله لما أناه من المنكر ، ولما افترفه من الجرم

إن السبيل الوحيدة والطريق السهلة المعبدة . المخلاص من الفضيحة ، والاغتسال من المأراللذين سيجرها علميه اكتشاف الحادث . هي رصاصة تخترق رأسه

وأبصر يده ترتجف وهو يشمل إحدى لفافات النبغ ، فأيقن أن تظاهره بالنبات وادعاءه الرزانة والهدوء إنها إلا قناعا شفافا يخنى وراءه ما يصطخب فى نفسه ويمج من عوامل الرعب والفزع الهائلة ، ، وقال بلهجة الوائن يحدث نفسه :

- سينتهي كل ذلك سريما .. ما هي إلا ضغطة

واحدة لهذا الزياد وينتهى الأمركله ؛ بل ويشقطى أى أحد أن يلحق بى أو ينالني

وأخنى المسدس فى أحد أدراج المكتب ، ثم تناول الرسالة ، وغادر البيت ليودعها صندوق البريد ، أى حظ تمس ذلك الذى يلازمه ؟ من له بمن يمد له يد المون فيرد المال المسلوب قبل أن يجردوا ألخزانة ؟ أى دهر جائر ظلوم ، هذا الذى يأبى مساعدته وتخليصه من وهدة المار التي تردى فيها ، وهاوية الذرن الذى تمرغ فيه ؟

وتمتم فورلاند يحدث نفسه :

- هاهو ذا آخر یوم من أیام حیاتی ، لینقضی کیت سمی وبصری

وألق الرسالة في صندوق البريد، ثم كر راجما الى مثواء

وهناك أخرج المسدس وأدناه من رأسه المحموم، وزم شدفتيه، وأغمض عينيه، وراحت أصبعه تضغط على الزناد شيئًا فشيئًا. وكاد كل شيء ينتهى، لولا أنه سمع وقع أقدام تقترب منه أعقبه سعاة مكبوته ودق خفيف على الباب

ودخيل الخادم فألنى سيده منتحيا ناحية من المكتب جالسا في تراخ وخمول ، أما المسدس فقد كان مختفيا وراء علبة السجار

- لقد جاءت الآن فقط يا سيدى

قاه الحادم بهذه الجملة في صوت خافت ولهجة احترام وهو عد بده الى سيده برسالة مسحلة . . . فتناولها فورلاندبيد من بجفة تم أوما إليه بالانصراف وفض المظروف في عجلة واضطراب فسقطت منه الرسالة وهو يخرج حزمة من الأوراق المالية كانت فيه والتقط الرسالة وأخذ يقرأ ما جاء فيها بمينين جاحظتين

« سيدى : لقد أمرنى عمك چيمس . ب موبيث أن أرسل إليك هذا الكتاب وبه ألف من الجنيهات ، وهي نتيجة الارتفاع المفاجىء لأسهم شركة آبار البترول ، التي كان لك حظ الاشتراك فيما عند فجر حياتك »

وكانت الرسالة ممهرة بامضاء مسجل شهير وأحس فورلاند رغبة ملحة فيأن برفع عقيرته بالصباح فرحا وابتهاجاً ، هاهى ذى ألف من الجنبهات فى يده . . ملكه وحده ، لا يتازعه فيها منازع . ولا يشاركه فيها شريك ، سيميد ما اختلسه فى صبيحة اليوم التالى قبل اكتشاف الأمر دون أن يملم أحد . . أي معجزة أية خارقة . . أى حظ سميد ؟ لقد هن أ بالمجزات وهاهى ذى قد حدث ، وسخر من الخوارق وهاهى ذى قد حلت

بيد أنه عبس قايسلا وهو ينظر الى المال ، لماذا لم يرسله عمه سكا على المصرف ؟ ولكنه عاد وتذكر أن عمه عقت معاملة البنوك ، بل هو لاينق بها ولا يأمن لها ، إن عادته دواما أن مدفع بالنقد وتذكر قول عمه له ذات يوم : «اصغ الى يا فورلاند ، إن شركتنا هذه وإن كانت لا تدر علينا أى ربح الآن . فانها ستفدو في مدى زمن علينا أمر قصر — من أعظم الشركات الدولية في العالم » إذن فهذه هي أولى الأرباح . . . إذن سترى عليه المبالغ بعد الآن . . .

وفورلاند بعلم عن عمه أنه ما كان برسل إليه فلسا واحدا، إذا درى بموقفه الدقيق الحرج، إنه — أى عمه — يكره أن برى أحد أفراد الأسرة يتلوث مذاالمار، ويتمرغ في هذا الرجس، وتقطب جبينه وهو يفكر . . حسنا ١ . . سيميد المال المسروق فتتبق له بمدئذ أربعائة جنيه أو تقل، ولن

يكون هناك ما يشينه ويعيبه أمام عمه أو يحط من قدره . بيد أنه أن كوحش حبيس ، وزأر كأسد حريح ، حيثا تذكر الخطاب الذي أرسله الى الدكولو أيل بمنوان بيته في « إيست كوست » ... لامرية أنه سيتسلمه في الصباح الباكر

وهب واقفاً في ذعر .. ما الذي بحق الشيطان جمله يتسرع ويرسل الكتاب ؟ أما كان أولى به أن يتريث الى الصباح ؟ إنه لا يسمه الآن أن يتلافى الأمر أو يتفادى الكارثة . . ولا يمكنه أن يميد السال ، ويزعم أنها من حة من من حه ، أو مهزلة أراد بها التسلية واستطلاع ما قد يحدث . فقد برتاب الكولونيل في الأمر . ويجرد الخزانة بمين أخرى .. منتمة متيقظة . وعيط اللثام عن التلاعب الذي أحدثه بالمال منذ سنتين

وألق فورلاند السدس فى درج المكتب . ووضع المال فى حرز حريز . نم تناول قبمته وغادر مثواه الى صندوق البريد

يا للحظ التمس . ويا للأمل الخائب 1 ! لقد أفرغت الرسائل التي في الصندوق منذ عشر دقائق فحسب

وتراءت له أشباح السجن والفضيحة والعار . في جنونه . إن مصيره الآن في يد رجل ، ولو أنه طيب القاب إلا أنه لا يلين ولا يرحم في مثل تلك الأمور . ثم إن عمه جيمس لا يتردد في ازدرائه وأفظه والتبرء منه إذا يلفه خبر جرعته الشنعاء وإعمه الكبير الزرى

وأبصر مكتب البريد يجم في نهاية الطريق فهرول إليه . وألفاهم هناك في عجلة من أمرهم وهم يفرزون الرسائل

وارتدى فورلاند ثوب الهدوء وثبات الجنان

وهو بدلى إليهم بأنه أرسل عحض الحطأ والتشرع خطاباً بود استرداده . ثم وصف لهم المظروف

فأجابه أحد المال في رقة مشوبة بحزم أن إعادة م أية رسالة إلى صاحبها ضرب من المستحيل وأفهمه أن مصلحة البريد تمد نفسها مسئولة عن الرسائل حتى تصل إلى المرسلة إليهم

فأخذ فورلاند يتهدد ويتوعد تارة . وياين ويتذال تارة . وكان كل ذلك عبثاً . فلمح إليهم بالرشوة ، ولوح لهم بالمال . وقد رفع البلغ حتى أخبى ينرى المرء على مخالفة ضميره والاخلال بواجبه ، فنظر إليه العامل نظرة شذراء مايئة بالتهكم والازدراء . ثم أدار عنه وجهه واستغرق في عمله والازدراء . ثم أدار عنه وجهه واستغرق في عمله

نفرج فورلاند يلتمس الهواء البارد الرطب عساه يلطف من هاته النار التي تضطرم بين أضامه اضطراماً ولعله يخمد ذلك السمير الذي يحتدم في أحشائه احتداماً

وتراقصت على صفحات ذهنه كلات الكولونيل التي طالب أصوبها إليه معرضًا به قادحًا فيه ﴿ إِنْكُ أَيّهَا الرّجِل تعيش على الأخطاء وسوف تجوت من جرائها ﴾

وفى مأواه غرق فى مقعده وراح يشحذ ذهنه ويكد قريحت لعله يصل الى حل لتلك المضلة الحديدة أو عساه يجد ظريقاً للخلاص مما وقع فيه من الخطأ مرة أخرى

وهبط الليل وانتشرت معالمه السحماء الطاخية على الكون. بل مضى كل الليلة إلا قايلا واقترب الفجر وكاد بنزغ. وفورلاند لما يجد بعد حلا لذلك الاشكال الجديد، وظل جالساً بأعين جاحظة وجنون مقرحة، وشعر مشعث وخدين أصغرين غائرين

ستصل الرسالة الى الكولونيل بعد بضع ساعات فيقرأها ويدرك كل شيء

ايس هناك سببل المنع ذلك ، على الرغم من أن الجطاب لا يزال في مكتب البريد ، يا أنه ! كيف يمنع وصوله ؟ لقد أصبح ذلك مستحيلا ، لأن الكولونيل يتسلم رسائله يدا بيد من موزع البريد ، وزأر فورلاند يقول :

لا ذالم أتريث قليلا؟

واختنی فورلاند المرح الطروب ، واحتسل مکانه فورلاند آخر وحشی النظرات . کساه الیاس نوب الجنون ، وأورته الهم والقلق حالة التوحش ها هو ذا الخراب يتراءی له کوحش هائل يريد ابتلاعه ، والدمار يهاجمه كجارح حبار يبغی اختطافه ، ومع ذلك كان فی وسعه أن يتفادی ذلك لو أنه لم يخطی و ورسل ذلك الخطاب

وملاً كا سه من الكونياك ورفعها الى فه بيد ترتمد في شدة وعنف ، حتى لقد تساقطت قطرات من الشراب على أرض الفرفة

وانتبه أخيراً من ذهوله فرأى أن الصبح قد تنفس وبزغ النهار وأضاء . فأخل بضحك بينا كانت أصابعه تعبث بالأوراق المالية عبثها بشيء تافه لا خير فيه

إن السكولونيل ليرفض رفضاً باتاً أن يأخذ منه المال ويودعه الخزالة دون أن يفطن الى الأمر أحد يا للخراب إلى الدمار! لقد خرب ودمر من كل ذلك من جراء غلطة واحدة . ألا ليته تريث الى الصاح ، أو الى أن أماه المال من عمه

ونظر الى الساعة فألفاها تشير الى التاسعة سيستلم الكولونيل باكستر الرسالة حالاً . . . إنه يقرأها ألآن ، وربما يكون قد أخطر البوليس

وغرق في مقمده ثم عمم :

- ألسجن 111...

واعتدل في جلسته بفتة ثم أردف :

- سيأتى البوليس بين لحظة وأخرى . . . أجل ، سيأتى فوراً . ألم ينبي الكولونيل بالسبب الذي حدا به الى الانسلاخ من هذا العالم والتخاص من الحياة ؟

وعادت وتراءت الشباح السجن والمار والدمار والدمار وضيك من أخرى ثم جلس على حافة المكتب وأفرغ في جوفه كأسين مترعتين من الشراب ثم امتدت مده تبحث عن المسدس

- كل ذلك من أجل غلطة ... غلطة واحدة ألا ليتنى تريثت قلبلا قبل أن أبعث بهذه الرسالة اللمينة

ثم رفع السلاح الى رأسه المندى بالمرق البارد فى عرم وإصرار

\* \* \*

وعلى عتبة الباب الخارجي راح الخادم يتفرس ويديم النظر في رسالة سلمها إياه موزع البريد ، وكانت تحمل — فضلاً عن عنوان الكولونيل باكستر — ثلاثة أحرف تومي إلى أن اسم الراسل مكنوباً على الوجه الآخر من المظروف

وزمجر موزع البريد يقول : \_ \_ \_

- إنه لا يحمل اسم البلد المرسل إليه ، وقد أعدناه لنقص العنوان . كثير من الناس يقع في مثيل هذه الفلطة ... يا إلّـ هي ! ما هذا ؟!

« وهذا» هـذه كانت طلقة نارية دوت في سكون المنزل المميق أعقبها سقوط جسم على الأرض محمد عبد الفتاح محمد بنها بالماحة والناجم بينها



#### - 1 -

كان رتشاران بباغ من العمر اثنى عشر عاماً عندما لحق بخدمة سيده ؟ وإذا كان بنتهى وإياه إلى جنس وأحد فقد صار إليه أمر العناية بابنه العبدي ودار الزمن دورته فانفتل الطفل من بين ذراعى رتشاران ليذهب إلى المدرسة ، ثم إلى الجامعة ، ثم ليتبوأ منصباً في القضاء

ولقد انفرد رتشاران بخدمته طيلة ذلك المهد حتى إذا ما تزوج شعر الرجل الأمين بأنه قد أصبح مولى لسيدين بمد أن كان تابعاً لسيد واحد ، فقد طار من بين بديه ما كان له من سلطان ، ثم استقر على بساط السيد الجديد

غير أن رتشاران لم بابث أن صرفه عن كل ذلك قادم ثان ، فقد أنجب أنوكول طفلاً ، وملك رتشاران قياد الطفل بلطف عنايته ، وحسن رعايته فكان يلاعبه وبداعبه ، ويلاغيه ويناغيه ، وبلصق خده بخده ، ثم يبعده عنه وقد أضاءت صفحته ابتسامة لطيفة

وسرعان ما استطاع الطفل أن يحبو وأن يجوز بالنزل ؟ وعند ماكان رتشاران بذهب ليأتى به ، كان يجلجل بضحكات عابثة ، فيأخذ المحب من رتشاران مأخذه ، وبدهش لما يبديه الطفل عند مطاردته من تدبير بارع ، وحكم صائب . حتى لقد

كان يقول لسيدته ونظراته تنطق الروعة والاعجاب: « لسوف يكون ابنك قاضياً يوماً من الأيام . »

وكانت الأيام لاتترى إلا وفي أحشائها أعاجيب جدد ؟ فمندما بدأ الطفل يتملم كيف ينقل خطاه بمضها في إثر بعض ، رأى رتشاران في ذلك عصراً جديداً من تاريخ البشر . حتى إذ ما جال لسائه في شدقه بلفظ : « بابا » لأبيه ، ولقب « ما – ما » لأمه ، وكنية : « شارنا » لمربيه ، استخف المرح رتشاران ، فراح ياتي بالحبر إلى كل من بصرت بصرت به عيناه

وأتى على ذلك حين من الدهم فأصبح على رتشاران أن يظهر عبقريته بأساليب أخرى ؟ فقد كان عليه أن يلمب دور حصان مثلاً ، يثب على أقدامه ويمسك اللجام بين أسنانه . ثم يصارع حمله الخفيف ، ويحتال ليرتمى على ظهره مهزوماً مفلوبا ، فان هو فشل فثم صخب وضييح

وفى ذلك المهد حول أنوكول إلى مقاطمة على مناف البادما . فابتاع لابنه — وهو فى الطريق إلى كاكتا — عربة صفيرة ، كما اشترى له صداراً من ساتان أسفر ، وقبعة ذات شرائط مذهبة ، وأساور وخلاخيل من ذهب . فكان من دأب رتشاران — كما خرج فى نزهة مع صاحبه — أن يخلمها عليه جيماً فى زهو وكبرياء

م أقبل فصل الأمطار فأنشأت الساء بمطر الأرض بشآبيب من هطال . فكان النهر الجائع الموان هائل يزدرد كل ما يصادفه من المنازل والقرى والحقول ، ويتمر بفيض مياهه الحشائش الطوبلة المشرفة على الساحل الرملي . وبين الفينة والفينة كان بدوى في الفضاء صوت ارتطام المياه بالشاطىء ، وكنت تستطيع أن تسمع هدير التيار من بعد قصى ، فاذا افتربت من النهر هالتك تلك المقادير العظيمة من الزيد يدفعها التيار دفعاً عنيفاً

وغيض ماء الساء بعد ظهر يوم من الآيام فلاح الطفس رائقاً دفيئاً وإن جلات الفيوم الساء ، ولم يرض السيد الصغير أن يقبع في عقر داره في مثل ذلك اليوم الجميل ، فاستقل عربته الصغيرة ، وراح رتشاران يجره في توان و تخاذل ، حتى إذا ما شارف من ارع الأرز المتدة على شاطىء النهر لم يجد أحداً ، فلا في الحقول أصحابها ولا في النهر قواريه ، وإغا انشقت السحب وراء العباب عن قواريه ، وإغا انشقت السحب وراء العباب عن شمس دامية مودعة ، كانها سفين يحترق في خضم زخار

ووسط ذلك السكون العميق أشار الطفل بأصبعه إلى الأمام على حين غرة ، ثم صاح : همارنا ١ » فعلى مقربة مهما وسط ردغة مستوحلة كانت تقوم شجرة باسقة من أشجار «الكادامبا» وكان السيد الطفل برمقها بنظرات ماؤها الطبع والتشهى ، فغهم رتشاران مراده ، إذ كان قد الخذله من أزهارها شبه عربة صغيرة منذ عهد قريب . وماكان أشد سرور الطفل وهو بجرها هنا وهناك ١ لقد شفاته اليوم بطوله حتى عن أن يلجم صاحبه ، فارتفع من حصان إلى سائس ١

وما كان رتشاران بتواق إلى أن يخوض في الطين حتى ركبتيه ليجصل لسيده على الزهم ،

فأشار بيده إلى الانجاه المضاد وهو يقول حافزاً مستثيراً: « انظر ١ انظر ؛ أيها الطفل ؛ انظر هذا الطائر .. » ثم دفع بالعربة بعيداً عن الشجرة وهو يدمدم بأسوات لا معنى لها

ولكن ليس من اليسير أن يخدع طفل قسم له أن يتربع على أريكة الحركم، ويتبوآ منصة القضاء الشم إنه لم ير شيئًا خليقًا بأن يلقى إليه باله، أو يوجه أنظاره ؟ وإيهامه بوجود طائر خيالى أمر لم يمد في الامكان

وتشبث السنيد الصغير برأيه ، فرضخ له رتشاران ، وقال أخيراً : «حسناً أيها الطفل ، إجلس أنت في عربتك قريرالمين ، وسوف أذهب فاتنيك بما شئت من زهر جميل . . ولكن حذار أن تقرب الماء . . . ا

وما كاد رتشاران بذهب حتى هم ع الطفل سوب الماء الذى حرم عليه ، كان النهر يمدو ويتدافع صاخباً من بدا، فكان الويجات المصدية أطفال آبقة من وتشاران ، مدوية بضجكات ألف طفل سويا .. فتجوب فؤاد الصغير بألاعيما، فأنسل من عربته يمدو شطر المجرى ؟ وبينا هو فانسل من عربته يمدو شطر المجرى ؟ وبينا هو فى ذلك إذ بصر بمصا صغيرة ، فأنحنى بها على النهر وكأنه يصطاد ، ولكن أرواح البحر كانت تدءو البيا ، وتناديه أن تمال نلعب ونمزح فى مرتمنا المسهد

وكان رتشاران قد قطف مل، قبضته زهراً ، وعاد وهو يحمله فى طرف ثوبه ، والسرور يملا عطفيه ويشيع فى أسارير وجهه ؛ ولكنه عندما بالع مكان العربة لم يجد أحداً ، فجال بطرفه فيما حوله ، فلم يجد أحداً ، فيما العربة بصره ، فلم يجد أحداً ، فتجمد الدم فى عموقه ، ودارت الدنيا من حوله ، وكا نه يسبح فى ضباب كثيف ، وانبعثت

من أجناء صدره الكسير صرخة بتراء : همولاى . . مولاى الصغير . . ! » و مولاى . . مولاى الصغير . . ! » ولا مولاى الصغير . . ! » ولا أحداً لم يناده : شارفا ، ولا ضحك من من خلفه ظفل عابث ، ولا جاوبته صيحة من من قلب صغير ، ما طرق أذنيه إلا هدير البحر يماو صاخباً من بحراً كا كان ، كا نه لا يملم مما حدث شيئاً ، أو كا نه ليس خليقاً أن ياتي السمع إلى ذلك شيئاً ، أو كا نه ليس خليقاً أن ياتي السمع إلى ذلك الحادث الانساني المارض ، إلى موت طفل . .

ومضى الليل لا يزيد قلب السيدة إلا خوفاً واضطرابا ، فبعثت بالرجال يجوبون الحي باحثين ، فانطلقوا والمشاعل في أيديهم حتى شارفوا ضفاف الهادما ، حيث ألفوا رتشاران يجتاح المزارع كأنه صرصر عانية ، ويصيح صيحة الياس : مولاى . . مولاى . . مولاى الصفير . . ١

وعند ما عادوا به إلى المنزل خر تحت قدى سيدته صمقا ؛ فراحوا يهزونه ويسائلونه عن مكان الطفل ، فلا يظفرون منه بشيء

فكان رتشاران لا يجيب إلا بالضرب على جبينه ، حتى أمرته سيدته أن يفادر المنزل غير مأجور وأراد أنوكول أن يحاج " زوجته ليخاصها ، ن من شكوكها ؛ سألها : « ولساذا بالله يقترف مثل هذا الجرم ؟ » فما أجابته إلا بقولها : « من يدرى ؛

لقد كان الطفّل يزين بخلى من ذهب ... » – ۲ –

وارتد رتشاران إلى قريته محزوناً كاسف البال/هـــ فلم يك قد نسل حتى ذلك الوقت ، ولم يبق له أمل في نســـل . . إلا أن زوجه أنجبت طفلاً قبل أن يتسلخ على قدومه عام ، ثم قضت بحبها ، وخلفته فريسة حنق عظيم ، يشيظه مرأى طفله ، وتتماون الظنون أنه ما جاء إلا ليفصب السيد الصغيرمكانته ، ثم أليس مرح البني أن يقر بطفله عيناً ، وسادته يتقلبون علىالقتاد وجداً على ابهم وألماً ؟ ولولا عمة أرملة وقفت نفسها علىالمناية بالطفل لماعاش إلا قليلاً ولكن تحولاً طرأ على عقل رتشاران ثم سكن فيــه شيئًا فشيئًا . لقد راعه أن بدأ الطفل يحبو بدوره هناوهناك، ويجوزباب المنزل وقد ارتسمت على وجهه علائم الخبث والعبث ؟ وكان هو الآخر بارع الحيلة زكى الفؤاد إن شاء هموبا ، بللقد كان بنبرات مسوته ، ورنبن ضحِکه ، وعویل بکائه ، ولطيف إعانه ، يشبه السيد الصغير حذوك القذة بالقذة ؟ حتى لقد كان يخيل لرتشاران وهو يصينح أن سيده الصغير يناديه من وادي الموت السحيق، ويمسرخ باكياً لفقد «شارنا»

ولم يعد يخاص رتشاران أدنى شك فى سحة هدد الزعم ، فقد رأى الطفل نور الحياة بعد وفاة السيد بقليل ، وأبوه على يأس من أن يجيء المخاص. زوجه العاقر ، ثم إن القادم الجديد كان يعرف كيف ينادى ﴿ بَا ﴿ وَ ﴿ مَا ﴿ مَا ﴾ وكانت أ

تاوح عليه نخايلَ قاض فاضل وحكم عادل

وانتالت على رتشاران ذكرى ما ألصقته به سميدته من تهم ، فطفق بناجي نفسه في ذهول : « واهاً لقلب الام ما كان كذوباً ؛ إنما أوحى إليها أني كنت سارق طفاها . . » وما كاد التفكير بؤدى به إلى هـذه النتيجة حتى غشيه الندم على ما كان من إهاله ، فأتجه بروحه وجسمه إلى الطفل الصغير، ومحضه خالص حبه وولائه، وطفق يتولاه كأنه ابن سرى . فابتاع له عربة صغيرة ، وصداراً من سانان أسفر ، وقيمة منمنمة بالذهب ؟ ثم صهر حلى امرأنه ، وصاغه أساور وخلاخيل . وأبي على الطفل أن يلمب مع أطفال جبرته ، فانفرد برفقته ليلاً ونهاراً . حتى إذا ما كبر ونما وعد في الغلمان كان الصي المدال الأنيق ، يسخر منه أهل القرية وينادونه « بياصاحب السمادة » ! بينما كان آياؤهم يمجبون لشغف رتشاران بالطفل شغفآ بلغ حد . الوله والجنون

م شارف الطفل سن الدرس فباع رتشاران ما كان له من عقار قليل ، ثم احتمل الى كلكتا حيث اشتغل بالخدمة بعد لأى وعناء ، ثم بعث بابنه إلى المدرسة لا يألو جهدا في سبيل تثقيفه وإسماده ، وإن قنع هو بحفنة من الأرز يقيم بها صلبه ، هامساً بيده وبين نفسه : « آه يامولاى السفير ؛ يا سيدى الفريز ، لقد أحببتني فعدت الى السفير ؛ يا سيدى الفريز ، لقد أحببتني فعدت الى في بيتى ؛ تالله لن ينالك منى سهو ولا تقصير »

ومضت على ذلك أعوام اثنا عشر ، فاذا الفتى قد أجاد القراءة والكتابة ، واستوى على عوده وضاحاً قوباً ؛ معنيا بظاهم وسامته ، معتزاً بشعره يفرقه ويساويه ، ميالاً إلى التأنق والتياهي ، ميسوط الكف لا يقيم للمال وزناً . . . حتى لقد أنف أن يقر با وة رتشاران له ، لأنه وإن أحبه كا ب ، فقد

خدمه كتابع . . وزاد العلين بلة أن رتشارات أضمر أبوته لفايلنا ، ولم يكاشف بذلك أحداً

ولقد كانت أساليب رتشاران الريفية موضع سخرية الطلاب من قاطني الفندق ، بل لقد كان فايلنا يشاركهم عبتهم ما غاب أبوه . وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا كامم يحبون الرجل الطيب المجوز، وكان ابنه يحبه أيضاً ، ولكن في ترفع وكبرياء

وتقدم برتشاران العمر وأوقرته السنون، فراح غدومه يعدد أخطاء ، ويحصى عليه سقطاته ، ويدرك عجزه عن القيام بعمل لم يكن له أهلا . . . فلقد كان بطوى نفسه على جوع وشخصة ، ليوفر لابنه أسباب السرور والنعيم . حتى لقد هزل حسمه ، وشحب لونه ، وآده عمله ، وضعفت ذاكرته ، وتبلد ذهنه ، ولكن سيده لم يعذره ، إذ كان بريد العمل تاما كاملاً . . ثم إن ما أتى به رتشاران من ثمن عقار كان قد نفد ، وبتى الفتى متذمراً يطلب الملابس ، وبريد النقود

**- ٣** −

وأخيراً مدم رئشاران على أمن . فأعطى فايلنا قدراً من المال ، وقال له : « إنى ذاهب إلى البلد في عمل ، وسوف أعود وشبكا » . وسرعان ما قصد إلى « باراست » حيث كان أنو كول قاضياً ، وكانت زوجه ما برحت موجمة القلب مكروبة الفؤاد ، وقد رأن على قامها الحزن أن أن لم تلد من بعد فقيدها ولداً

وذات يوم كان أنوكول يقيل من عناء عمل شاق ، ينها كانت زوجته تدفع الثمن الفادح إلى دجال جوال ، لقاء عقار يشني من العقم ؛ فسمع في رحبة الدار داع يدءو بالتحية فبرز أنوكول برى من القادم ، فما أن عرف فيه رتشاران حتى صفا إليه فؤاده . وطفق يسائله عن حاله ، ثم وعد بأن

یمیده إلی خدمته مرة أخری . قابتهم رتشاران ابتسامة شاحبة ثم قال: « أربد أن أقدم فروض الطاعة لمولاتی . . » فذهب به إلی داخل المنزل ، ولكن سیدته لم تستقبله عثل حفاوة سیده فطوی رتشارات عن ذلك كشحا ، وضم بدیه وهو بقول : « الله ما استلب البادما طفلك ، بل هی جریمتی . . . » فصاح أبوكول : « الله أكبر الماذا ؟ وأین هو ؟ ا . . » فأجاب رتشاران : « إنه ملى ، وسوف آئیك به بعد غد »

وكان اليوم الأحد اذ القضاء ممطل ، فأنشأ الزوجان برقبان الطريق متربصين ، ينتظران على الجمر قدوم رتشاران ؛ حتى هلت طلعته في الساعة الماشرة ، ممسكا بيمينه فايلنا

وأخذت الزوجة الفلام في حجرها دون أن تنبس بكامة ، ثم استخفها المرح فهي ضاحكة باكية تدلله وتلاعبه ، وتقبله في شمره وجبينه ، وبحدق في عياه بأعين جائمة ولهي . كان الفتي قسيا وسيا ، في كساء فطريف ، وثياب غرنيق ، فطفح فؤاد في كساء فطريف ، وثياب غرنيق ، فطفح فؤاد أنوكول بالبشر والحب ، ولكنه راح يسأل سؤال كل قاض : « أما لديك من بينة أو برهان ؟ » فأجاب رتشاران : « وكيف أستطيع على ما قات سوق دليل ؟ إنما هو الله يسمع وبرى ، ويملم أنى سارق طفلك ، أنا وحدى لا سواى ؛ »

ولما رأى أنوكول تمان زوجته بالطفل وضح له عبث السؤال ، فرأى الحكمة فى أن يصدق ويؤمن ؛ فمن أين لرجل عجوز مثل رتشاران بهذا الفتى ؟ ولم يكذبه خادمه الأمين ويختله على غير طائل ؟ ولكنه قال فى حزم وصرامة : « رتشاران الم يمد لك فى هذا البيت مقام »

وأجاب رتشاران في صوت مرتجف ، وهو يضم يديه : وأنسَى أذهب يامولاي ؟ لقدوهن المظم

منى واشتمل الرأس شيبا ، ولم يبق فى إلا ذماء يخبو رويداً »

وقالت السيدة: « ذره يبقى فنى ذلك سرور الطفلى . . لقد غفرت له ما تقدم من ذنبه . . . » ولكن ضمير القاضى أبى على رتشاران أن يبقيه ، فقال : « كلا . . . فما إلى المففرة من سبيل . . . » وانبطح رتشاران على الأرض يضم قدى أنوكول صائحا : « ذرنى باقيا يا مولاى فما أتيت شيئاً فريا ؟ إنما هي إرادة الله »

وما زاد ذلك أنوكول إلا ثورة خاطر ، فقد ثقل عليه أن يتهم القدر رتشاران ، فقال : هكلا . فما عدت أستطيع أن أعفو أو أطمئن إليك ض، أخرى ، بعد إذ خنت وخفرت ذمامى »

وهب رتشاران فاستوى واقفا ثم قال: « إنى ما اقترفت إنما ولا جنيت ذنبا . . »

فسأله أنوكول: « وإذن فمن فمل؟ » وأجاب رتشاران: « إنه القدر »

ولكن هذا لم يكن عذراً كافيا في عين رجل مثقف ، فظل أنوكول عنيداً سلد الفؤاد

ولما فهم فايلنا أنه ليس ان رتشاران بل سابل قاض ثرى ، غضب وثار أول الأمر ، ظنا منه أنه خدع فى أسله ومنبته ؛ ثم نهنه من غربه أن رأى رتشاران حزينا . فقال لابيه : « سامحه يا أبتاه ! ودعه بميش معنا أو فاجر عليه كل شهر نفقة »

ولم يحر رتشاران بعد ذاك جوابا بل طفق يديم إلى وجه ابنه نظرة وداع ؟ ثم صدع لشيئة سادته ، فخرج وقد اعتركت في باطنه أشباح شتى واكتهل الشهر فصدق أنوكول وعده، وبعث بقدر من المال إلى رتشاران في قريته ، فرد إليه لأنه لم يكن بين أهل القرية من يدعى رتشاران مياد شكرى محمة عياد



ولكن نفسه فازعته للتطلع فأاتى السمع ، فباغ صاخيه رنين الذهب ووسوسة النقود، يغيبان بين ضحكة نصر مقتضبة ، وحشرجة بأس منير ، وزفرة مفاوب ختله الحظ فهو حسير كظيم ، وصُعَداء غالب راض حظه بمد أن احتبس فحلت بواديه شآبيب واعدة ورذت ساحته منه هاطلة

وذهل عن ذاك بأسء: لقد أقوى حبيبه بمد أن كان عامراً بمال يهر الدين ويخطف البصر . وخوى وقاضه فما فيه لسد الرمق وإقامة الأود شيء. آماله ولت سراعا فهي غزلان وجلي ، تخاف فتنأى في دل حبيب الى النفس ، شديد عليها مرير . .

كان الناظر إليسه يخاله نائماً وما هو بنائم . ولكنه كان في سكرة بسبب أمره ، وغشية لا يعللها إلا خلو الوفاض . لقد قلب أصره بين يديه فوجد فهو طريد، والعالم يجهله — وهوالنسيب ذوالأصل والنسب — فهو شريد، والأمل يهجره — وهو الطموح ذو المجد — فهو يائس ، والصديق ينكره وهو الكريم ذو ألفضل – فهو وحيد . . . لقد قلب أمره بين يذبه فوجد صديقه في مقمد احتضنه وعطف عليمه في محنته وضرائه – كما احتضنه الداهنون من قبل في نعمته وسرائه —

حیثًا بصر « لوسیان دی هیم » بآخر نقد من ذى المائة فرنك تجرفه عصا الغريم تخاذل وأنفض عن نضد النرد ، وما كان له أن يجلس الى غريمه بعد أن فقد - منـــذ قلبل - ماله الذي سهر على جمه ليتأهب به لحرب ضروس . وما كان له أن يفمل وقد دارت به الأرض دواراً قسد به عن الوقوف، فتخاذل، فارتمى، فاحتضنه مقعد مريح. ثم انطوى على نفسه وصوب للجمع بصراً غشسته سحب الأحزان فهو زائغ المين مهموم، لقد رأى جما اجتمع لاثم في هوة أذي ، وموطن فساد ، حيث أفني شـبابا نضر قليلا وذوى . . لقد رأى وجوها مسفرة، ضاحكة مستبشرة، يزيد انبساطها حظ مؤات وربح كثير . وتلك أخرى تكاد تميز من الفيظ فهي مصفارة ، منقبضة الأسارير ، علا الحين منها ماء منهمر ، تسايل على الخدود فاستوى المجتمع بنبذه — وهوالحسيب ذو الجاه والنشب - « هُفَا منه منه ما منهمر ، تسايل على الخدود فاستوى له على الموارض والأذقان ، فاختلط بدمع الحنق ي بتري من ميون جعظت خوفاً وطمعاً .. لقد رأى يرمير إيدان فرات السيام ينهني ثوبا وسيئا فوق كيف و مدها في المعلى الله المناسطة و المناسطة المناس المنفية الى بالظريد خلالم استحس النا الفاشية وسحب كاليلة وجالبته وببود المرسالة برقا من بدوقال افعالحال و فإنا وعد المدوغاب في أحضان مقمده الصديق

فهو عطوف أمين . . . في موت منجر من بؤس ومسكنة لا يرضى بهما نبله ومجده ، وذل ومسنبة يأباهما كرم نفسه وشرف محتده . . في بندقة أبيه القائد دى هيم - تحمل إليه ذاك الموت الحبيب كا حملت للملاً في « زآتشا » الفاصلة موتاً أحر على يد والده المجيد . . .

ألهب التفكير رأسه ، وسمر الهم قلبه ، وكوى الحزن فؤاده ، ثم تداركه الكرى رحمة منه ، فأغنى طرفه فهو نائم سعيد . ولما أن أفاق من غفوته بهــد نصف ساعة أو يزيد قليلاً وجد فمه لزجاً من لماب سال أثناء نومه . فأزاله وتمطى . وكان بحاجة لمواء منعش جديد ينتشل جسمه من وهدة الكسل وذهنه من بلادة وخمود . فقام في تراخ وكسل . وألني الساعة لذي الباب تشير – في هدوء – إلى الثانية عشرة إلا ربعاً . وسار ماداً يديه بريد الباب. وحينذاك أدرك أن ليلته ليلة الميلاد، فوجم وجوماً . ذلك لأنه تذكر الماضي بهزه وجلاله ، وشمر به يشرف عليــه خلال بياض الأيام وسواد الليالي ، يؤنب ويماتب ، ثم يهوى هادراً متوعداً . تذكر حين الطفولة وما أصاب من عن كثير . وتمثلت له ليالي الميلاد شامتة ساخرة . وادَّكر كيف كان يضع حذاءه الجديد على أثفية الموقد بدار أبيه ليلاً ليلبسه في الصباح الجيل ... تذكر كيف سحب ذبل النهمي ، وخطر في شفوف الحرير، وأين هو من تلك النعمى وذاك الحرير.. إنه لصدى تلك الأيام الخوالي وإنه لطريد عن تليد ا وتقدم لوسيان بريد الباب حين اعترض سبيله شيخ مجوز ؛ لقد كان « درونسكي » أحد أقطاب ذَاكَ اللهو الأثيم ، وأشد جبابرته بأساً وشراً ،

وأملاهم وفاتاً. وجيباً ، وأجشمهم عيناً ونفساً ؟ وهو برغم ذاك شحيح بخيسل ، لا أثر للنعمة يبدو عليه ، فهو يابس سترة من قماش « الضائمة» لا يكاد يمفيها ويغفل عنها ، وهو بها قرير الدين جذلان تقدم درونسكي ويمتم ، وشاءت كماته المهمة

تقدم درونسكي وتمتم ، وشاعت كلاته المهمة ق أرجاء لحيــة شهباء : هلا أقرضتني خمساً من الفرنكات ياسيدى ؟ أنظر ١٠٠١ إلى لم أبرح الندى الجمسة أيام خلون ؟ وما كان لى حتى أربح أوأجد لى مع عددي - السابع عشر - أمراً ، فهو لماتيك الخمسة لايزيد ولا ينقص . لك أن تضحك مني كما يتراءى لك ويحلو، بل لك أكثر من ذلك : لك أن تقطع مدى إذا لم يرق السابع عشر سلم الزيادة والتضحم قبل أن تدق الساعة أولى دقاتها الاثنتي عشرة وماكان للوسيان إلا أن يهز كتفيه ، وقد فسل . إذ أنى له بمساريقيم الأود بله ما يرجو المجوز 1 ؟ . . وأزاح الرجل من طريقه ابيا واجفة دون أن ينطق بكامة ؛ ودنا من الباب بقدم واهية يقيمها التجلد، ويثبتها التحامل، وأدلف إلى البهو الكبير حيث ارتدى سترته وأحكم قبفتيه فوقرأسه المحموم ، وهبط الدرج بدمع واكفر، وقاب حزين . .

لقد مكث لوسيان بالندى أربع ساءات طوال؟ كان الثابج أثناءها يسداقط على باريس فيتوج هام البيوت، ويهب الشوارع بسطا من شفوف جميل، وبدأ لوسيان يسير الهوبني، والسكون منعقد فوق رأسه متواصل، والنجوم ينبثق منها نور خافق متضائل، والبساط أبيض شف عند أمامه دون حائل؟ فقرح وابهج لتلك الطبيعة ترين لأنه تاب

وأسلح من إملاق وفاقة ا وفرح وابهج لأنه شعر بمب ثقيل - كانجاعا في جيوبه - رحل فأراحه ا وفرح أخير أوابهج لنلك الراحة تفتح ذراعين صرحبين لتلففه ثم تفييه في غيابة الموت ، وبرد الراحة ا . . راحة هي به أولي وأحق ؛ وأولى بجلها بندقة أبيه الجيد ا . . جمل لوسيان بهم الهير قصد يرومه أو مكان ينزع إليه . فأنشأ يضرب في شماب باريس الواسمة . غيراً نه لم يسر طويالاً حتى استوقفه أمر ألم نهه من غشية وأفاقه من غفلة

لقد بصر بفتاة أضناها كد اليوم ونصب السؤال ، مكدودة حيرى فطاف بها الكرى ، وران على قلبها الأمان وحلته السكينة ، فتطلق من همه الأليم وعذابه الواصب. واستكانت إلى العاربق اللاحب واستراحت إليه ، فافترشت طواره ، واتخذت من الجليد دفاراً . . كانت جميلة ساحرة رغم ما ترتديه من أطهار وأسمال ؛ نظيفة فاعمة رغم نومها في الطربق ، بريئة طاهمة فهي بمد طفلة لما تبلغ السابعة

كانت تتوسد ذراعها الأبيض وقد انحسرت عنه أسمالها فهو عارجيل وكان وجهها المشرق الوضى عطالمك فيمرك منه جمال هاجيع ووديع . أما رأسها فقد مال نحو الأرض في سكينة ودعة . وكان جبينها المريض تكسوه طرة غدافية اللون تدلت من مفرقها واستراحت على أرنية أنفها الوسيم . وكانت دراعها الأخرى منبسطة على الجليد كا عما علية تدراعها الأخرى منبسطة على الجليد كا عما علية السؤال وأغرمت به ، فهي تنزع إليه أبداً وترجوه داعما ، وكان قدماها مغمورين في الجليد ، وأخذ دائها الصغير في إهمال عجيب

وأراد لوسيان أن يهبها شيئًا فمد يده لجيبه ،

ولكنه ردها حزينا محسوراً. فقدادكر أن لا مال ممه . ولكن غريزة دفعته فأتى ما أتى من الأمر دون وعى وتدبير . وتقدم من الفتاة يريد حملها وإنزالها بيته حيث الذفء والفرش الوثير . ولكن ما كاد يفعل حتى بهر بصره شيء لامع يقبيع فى حذائها المخلوع

ودنا بوجه - تشبيع فيه الرغبة والرجاء - الستبين ذلك الشيء، وما كان إلا نقداً ذهبياً من ذي العشرين فرنكا

لقدوهبه الفتاة كريم. وما من شك أن المحسن سيدة مهت فنحتما القدر العظيم لتقربه عينا إذا ما صحت من غفوتها ، وتطيب به نفساً إذا أضحت فتكف عن السؤال ، ويزيد إيمانها بالخير يهمى ليلة الميلاد ا عشرون فرنكا ا ياله من قدر ا أو ليس هو بشير الراحة الزعيم بسعادة بضعة أيام ١٤ أو ليس هو بشير الراحة لتلك الطفلة اللاغبة 11 أو ليس الغنى بذاته لماثر الحظ ، والنميم بعينه للساغب المكدود ١١. وإنه لماثر الحظ ، وإنه لساغب مكدود !

لقدكاد يوقظ الفتاة لولا أن ذكر قول ورونسكي العجوز:

- . . . لم أبرح الندى لخسة خلون . . . بل الترادة الله أن تقطع بدى إذا لم يرق السابع عشر سلم الترادة والتضخم قبل أن تدق الساعة أولى دقاتها الاتانى عشرة . . .

يا لله 1 إن هناك فرصة لأمل 1 1

وقفز ذلك الشاب — سليل الأمسل الكريم والجدالأثيل — والبيت النبيل، ذو اللقب الحربي والمجدالأثيل — فقد اعتزم في نفسه أمراً ... إنه لم بباغ النلانة والمشربن ربيعاً فهو شجاع جرى. وهو إذا اغتزم

أمراً لا يقمد به جبن ولا يموزه مضاه . إلا أنه حين فيكر في الأمر اضطرب جسمه واحمر وجهه ، فقد خالطت الصبوة الحياء فهو في حيرة من أمره . غير أنه لم يكن يملك لنفسه من الأمر شيئاً . .

لقد ترصد الناس فلم يبصر بشيء يثير الربية فيوجب الحذر . إن الطريق خال إلا منه و تلك الفتاة فا عليه من بأس أن « يستمير » المال ديناً عليه . وامتدت يده الواجفة «تسلب» الفتاة نقدها الدريز وحين اطبأن على النقد عدا نحو الندى مجولاً ، ورقى الدرج في سرعة البرق وبأس الماصفة ، ثم دفع الباب بقبضة قوية آملة حين بدأت الساعة تدق أولى دقاتها الاثنتى عشرة . فرى نقده على النضد صائحاً

- على السابع عشر ١

وفاز السابع عشر . فدفع لوســيان فرنكاته الأربمة والثلاثين « للأحمر »

وفاز الأحمر أ وترك ماله المتضاعف على اللون نفسه ففاز مرة أخرى ا

وأقدم على الرهان بالقدر كله مرة وأخرى وثالثة إذ ما عاد يخشى احتباسا لحظه ، أو عثارا لجده . لقد كان يكدس النضار أمامه ، والورق فى سترته . ثم بدأ يشرك « الروليت » مع النرد فكان لها من ماله نصيب راج دائماً فى تضخم أبداً . وكذاك كان الحظ موافيا مع « الدستة » و « المدد » و مع العمود »

لقد كان حظا ذهبيا لم يسمع به إنسان ا وقال الناس بسحر ينبعث من عيني الفتي فيأسر الكرة العاجية الصغيرة حين الدوران في الآلة !

واستطاع لوسيان أن يسترد ماله الذي افتقده

أول الليل بعد اثنتي عشرة مرة . ثم فكر أن يسترد أملاك أبيه التي أضاعها في بضعة أعوام ، فكان يعلى القدر حتى بلغ — مرة — الثلثانة من النقوى الذهبية ذات العشرين فرنكا . لقد أثرعت سجيوبه بالمال ولما ينقطع فيض النضار فهو يضعه في حيوب صداره وسراوبله ، وبضعه في مندبله وصندوق سيجاره ، وهو يضعه أخيرا فيا يصاح لحمل النضار اكان يلعب داعماً فيربح أبداً . فهو يبعثر وببذر فير عابىء ولا مكترث ، وهو يتعسف ويجور فيم ظافرين وبرهقهم ، وهو يتعسف ويكور فيم ظافرين وبرهقهم ، وهو يتعسف ويكور فيم ظافرين وبرهقهم ، وهو يتعسف ويكور فيم كل ما تستطيع أن

لقد كان مجدودا سعيدا دون شك ، ومن أدرى منه مجد وسعد 1 % نم ، ولكن خيال تلك الفتاة البائسة كان يقلق باله ، ويخز قلبه ، ويسكر سعده ، فهو ما يفتأ يذكرها ، وهي ما تنفك تتشبح أمامه فهو ما يفتأ يذكرها ، وهي ما تنفك تتشبح أمامه بالما تنام هناك فهي لم تزل وسني غارقة في سباتها الجميل ، ساحرة فاعمة كما تركمها منذحين ، وإني لأقسم أن ان نجين الواحدة إلا وتكون الفتاة . يصحبتي في طريق الى منزلى ، فلأنزلها من نفسي منزلة طيبة ، ولأنزان لها عن سريرى لتنام عليه ولا تميراً كبيراً ، سوف أحها ؛ ثم سوف أحها !

ولكن اقتربت الساعة واصطرع الأمل، فالحظ يأتيه بغيث منهمر، وهو لم يشبع بعد أو يرتوى فالحظ يأتيه بغيث منهمر، وهو لم يشبع بعد أو يرتوى فما ضر لو صبر واصطبرت معه الفتاة، إن ربعاً من ساعة ليس بكثير، ومضى ربع ثم ثان و فالث، وهو لا يزال يبعثر ماله فيأتى له بربح وفير، ولا يزال يتمسف و يجوز فيه ظ ويرهق، ولا يزال ينثر المال

فى ثقة واطمئنان ! وأعلنت الساعة الثانية إلا ربما . إلا أربع عشر . . . إلا ثلاث عشر . وقام صاحب الندى عن « بنكه » الخاصر بقول :

الليلة ؛ الله « البينك » يا سادة ؛ كنى لمباً الليلة ؛

فساء ليل المندرين 1 إذهم بين خاسر وموتور وحسير ، وتدافع الجمع عليه بالمناكب ، ودوا لو ينهشونه ويستردون مالهم السليب ، ولكن لوسيان دفعهم بيديه مفسحاً لقدمه مجالاً بين أقدامهم الزاحفة ومن من بينهم كسهم مفوق يريد الباب فالدرج وعدا مسرعا شطر الفتاة الوسنى . لقد رآها على نور مسباح الطريق

- حدالله فهي ما فتئت هنا ١ وأسرع نحوها ثم أمسك بيديها

- كم هى مثلجة تلك الساحرة ! واحتضها بين ذراعيه فمالت رأس الطعلة للوراء دون ألت تصحو فقال :

- ما أجمل نومكم أبها الأطفال الأعزة!
وشدها الى صدره كى يشيع الدف، فيها .
وأراد أن يوقظها بقبلة يطبعها على عينها الناعسة ،
ذات الأهداب الوطفاء . ولكن .. ما لهما مسبلتان
أبدا ؟ لقد كانت عيناها نصف مغلقتين فشفتا عن
عيون صافية . ولكن .. لا حراك بهما!

إنها مينة وإنها لضحيته 1 . بينما هو يكسب الآلاف من الفرنكات ويبعثر الآلاف من الفرنكات كانت « ممو لته » تموت من برد وزمهر بر

إنه لم يحتمل الصدمة فأراد الصياح ، ولكن مو سنة موته احتبس في حلقه فآذاه ، فأيقظه ذلك من سنة أخذته رجمة ، ونوم طاف به رأفة . لقسد نام في

مقمده الذي احتضنه أول الليل، وحل بساحته كانوس ثقيل.

\* \* \*

وبدأ فجر أحد الآيام يفصح في الشرق خجولا حييا : ضرب خمار السحاب الشف من دونه ، وقام متمثراً في طيات الليل المدبر ... وبدأ النور يسترق خطاه مترفقاً ، فبدأت الحجرات تضيء من وراء النوافذ

فى ذلك اليوم اغتسل « لوسيان دى هيم » وتناول فطوره وقصد « جماعة أنصار الحرب » ، وأدرج اسمه متطوعاً فى الفوج الافريقي الأول

لقد أصبح الآن لوسيان « ملازماً » بالجزائر صالحا لايقام، ولايشرب ، يكسب ما يقوته ويقيم أوده . وفي يوم كان زميل له يسير خلفه في طريق « كاسبة » المنحدر فرآه يحسن إلى فتاة أسبانية حسناه ، نعم القد كانت حسناه فاتنة ا وكانت تنام في الطريق ا

ودهش الزميل من كرم لوسيان ... لقد كان بيــد الفتاة نقد من ذى المشرين فرنكا . . . سيد محمد العذارى كلية الآداب

#### ر فائيل

لشاعر الحب والجمال لامرتين مترجة بفسلم أحمد حسن الزيات تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشِر ومن إدارة « الرسالة » الثمن ١٢ قرشا

# مناعماق الفوس

# المُخْذِلُونِ فِي الْمُخْصِرِعُ الْمُحْصِرِعُ الْمُحْصِرِعُ الْمُحْصِرِعُ الْمُحْصِرِعُ الْمُحْصِرِعُ

الألفريد دى موسيه بعت المرالائت ادفل كس ف ارس

## الفصالنجاس

وكنت وديجنه جالسين ذات مساء قرب الموقد والنافذة مفتوحة ، إذ كنا في أوائل مارس ، وقد انقطع مطر المهار ، فهبت علينا من الحديقة طلائع عبقات الربيع

وقلت لديجنه : ماذا تريد أن تفعل في الربيع فانني أشمر بحاجة إلى السفر ؟

قال: سأفمل ما فملته السنة الماضية ، فأذهب آلجُواب فكان بداً ربطت على قلبي إلى الضاحية عند ما يحين الزمان وبجنه :

> فقلت : أفتريد أن تسير في كل سنة على وتيرة واحدة

> > فقال : وماذا تريد أن أفعل ؟

فَهُمْ مَنْتُ فِجَاءٌ وَصِحَتَ بِهِ : أَجِلَ ، قَلْتَ حَقَا يا ديجنه ... قَانَا قد تمبت من كل هذا ، أَفَا مللت أنت هذه الحُيَاة ؟

فأجاب: كلا ا

وكنت واقفاً أمام رسم للمجدلية في الصحراء

فضربت بداً بيد بحركة اغتصابية فسألنى د بجنه: ما هذا ؟

فقلت: لوكنت رساماً ولاح لى أن أصور السائمة والضجر لماكنت أرسم رمنهما فتساة مستفرقة فى التفكير وفى بدهاكتاب

أفقال: هل تكيد لأحد هذا الساء؟

ولم تستوقفني ابتسامته فقات: إن هذه المجدلية الفارقة بدموعها لم يزل صدرها فاهدا بالأمل، ويدها الناحلة التي تسمند إليها رأساً لم تزل تعبق بالمطر الذي سكبتمه على قدى السبح، وهذه الصحراء وما حولها آهلة بأشباح أفكار تتجه بالصلاة إلى الله فقل لى أهذا هو رمن السآمة والضجر ؟

فقال بصوت لا أثر للشمور فيه : ليس هنا إلا اسأة تطالع كتاباً

فقلت : ولكن هذه المرأة سميدة والكتاب الذي تطالعه حليل

وأدرك ديجنه ما أرى إليسه ، وأنا مستسلم للأمى ، فسألنى عما ألم بى ، ولكننى ترددت في آلجواب فكان بدآ ربطت على قلبى

وبعد صمت قصير قال ديجنه : إذا كان هنالك ما يؤلمك فلا تكتمه عنى وأنت تملم أننى لك خير صديق

فقات : أعلم أن لى صديقاً ولكن آلامى لا صديق لها

وألح على فقلت : إذا أعربت لك عما يخالجنى فا يفيدك ذلك وأنت عاجز عن تفريج كربى وأنا أعجز منك . أفتريد سبر أعماق سريرتى ، أم أنت تطلب كلة أنتحل لك فيها الأغذار؟

فَقَالَ : كُن حرَّ الضمير

فقلت: اسمع إذاً ... لقد بذلت نصحك لى فيا مضى ، فاصغ الى الآن كما أصغيت حينتذ إليك

قف أمام أى رجل كان وقل له إن فى الحياة أماما يمضون أيامهم فى احتساء الخر وركوب الخيل والضحك واللعب واغتنام فرص الملذات بأنواعها، فلاشىء يحول دون مضيهم على السبيل الذى اختاروه لأن شريسهم تقوم على استحسانهم، ولهم من يشاؤون من النساء لأنهم أغنياء، ولا هم لهم، فكل أيامهم أعياد

فاذا لم يكن هذا الرجل الذى تخاطبه من أهل الورع والتقى فانه ليقول لك إن هذه الحياة نهاية ما يتصوره الانسان من سمادة على الأرض

خذبهذا الرجل واقذف به الى هذه الحياة التي وصفت ، أجلسه الى مائدة قرب امراة وضع كا ساً في يده وانفجه كل صباح ببذرة من الذهب وقل له : هذه هي حياتك : بينما تكون نائماً الى جنب عشيقتك تكون خيولك تحفش على مرابطها ، وبينا تكون نمتطيا جوادك يقرع التنزهات بحوافر. ، . يكون شرابك ينلي مختمراً في دنانه . وبينما تحيي ليلك شاربًا تُعلَا ، يكون أرباب المسارف يعملون على إنماء ثروتك. فما عليك إلا إبداء رغباتك لتنقلب أمانيك حقائق . أنت أسمد الناس ولكن حذار أن تفرط في الشرب في ليلة من لياليك ، فتجد جسدك بميدا عن تذوق ملذاتك لأن كل مصيبة تجد عزاءها ما عدا هذه المصيبة الدهاء . لقد يكبو جوادك في الناب وأنت تلهو بالعاراد مع رفاقك فتندهور الى مستنقع ، وإذ تستغيث لايصل صوتك الى آذان هؤلاء الصحاب وقد أصمهم السكر وجلبة

الحبور . حذار أن بمروا بك دون أن يمثروا عليك فيتوارون عنك وأنت نزحف بأعضائك المحطمة بحت جنح الليل

لا بدأن تخسر بالمقاصرة في ايسلة من اياليك فللحظ ساعاته السوداء ، فاذا ما عدت إلى منزلك لتجلس أمام موقدك ، حاذر أن تضرب جبينك بيدك وأن تدع الأسى يبال أجفانك ، وأن تدير لحاظك مفتشاً عن صديق ، إحذر بخاصة ألا يجمع بك خيالك الى كوخ ينام فيه زوجان على فراش الطائينة وقد اشتبكت أنامل أحدها بأنامل الآخر حتى في الرقاد . لأنك لن ترى أمامك على فراشك الفخم الوثير من تسر إليه نجواك سسوى الخاوقة الشاحبة التي تتعشق دنانيرك ، وإذا ما لجأت إليها لتشرح صدرك فان يخفي عليها أصرك وسبب حزنك إنها لتشعر بفداحة خسارتك فتذهب دموعك مثيرة في قلبها الشجون ، لأنها ستشعر من دموعك هذه أنامالها بأن تسقط منها

حذار، يا هذا، أن تفوه أمامها باسم من ربح مالك هذا الساء فلقد تلتقيه هي غداً فترســـل إليه لحظات الأغواء من خلال ما يحوطك من خرائب وأطلال

ذلك هو الضمف البشرى ، أيها الرَّجِل ، فهلَّ لك من قوة تحتمل مثل هذا الضمف ؟

إذا كنت رجلا فاحذر الساّمة ، إنها لداء غياء ، والميت خير سن خي سئم الحياة

إحدر الحب إذا كان لك قلب لأن الحب عار الفاسقين ، وخير لهم أن يصابوا بأى داء من أن يصبحوا مهزلة في أعين أمثالهم المقدرين لـكل خايلة

عُناً . ولميس للمرأة التي تبيع نفسها أن تحتقر أحداً إلا الرجل الذي يحيها ...

إذا ما شعرت بالحب يجتاح قلبك فاحذر أن يتم وجهك عليه من فما يتخلى عن درعه إلا الجندى الجبال .. وعلى الفاسق ألا يظهر تملقه بشيء لأن ظفره قائم على أن لا يمس شيئاً إلا بيد من رخام دهنت بالزبت كيلا يعلن عليها أثر مما تقبض عليه

إذا كنت نزقا وأردت أن تحيا ، فتدرب على القتسل لأن في الخر ما يقودك الى المشاغبة ، وإذا كان لك ضمير فاحترس من الساعة التى تلق فيها وأسك على الوساد ، لأن الفاسق إذا ندم بعد فوات الأوان يشبه من كبا اخترقته مياه البحر فليس له عن موقفه متقدم ولا متأخر ، فلا يسير الى العباب ولا يعود الى البر وعبثا تدفعه الرباح إذا جدبته اللجيج ، إنه ليدور على نفسه ويغور . .

إذا كان لك جسد فاحذر الأوجاع ، وإذا كان لك روح فاحذر القنوط ، بل احذر الناس بأسرهم ، أيها الشق ، فانك ما دمت سائرا في طريقك التي تخيرت لتشهد سهلا فسيحا تدور عليه حلقات الراقصين متماسكات متتابعات كدوائر الأزهار ، ولكن ما تشهده ليس إلا سراباً خادعاً في قاحل الصيحراء

إن الناظرين الى مواطىء أقدامهم يملمون أنهم ينسحبون على صراط ممتد فوق نهر عميق ولسكم تهاوى إليه السائرون فضمهم إلى سكونه فانطبقت عليهم صفحته الهادئة دون أن تتجهم

حدار أن تزل بك القدم فان الطبيمة لتتراجع

عنك عا في أحشائها من حياة فتنكرك ، حتى الأشجار البائمة وأماليد الفاب

لقد خرقت شريمة أمك فأنكرك كل رضيع من إخوتك في الحياة

إحدر غضب الله ، أيها المنفرد ، لأنك تنتصب أمام وجهه الكريم متحجراً كالصم على قاعدة إرادتك المتمردة فما تفدق السهاء عليك رشاشها إلا لتفت من أعضائك وتذيب هيكاك ، ومايهب الهواء عليك لينفحك بقبلة الحياة وهي قبلة التوحيد بين عليك لينفحك بقبلة الحياة وهي قبلة التوحيد بين جميع الاحياء ، بل يعصف عليك عصفاً ليهزك ويقوضك تقويضا ، إن كل امناة تضمها إليك ستجتذب شرارة من قوتك دون أن تبادلك شرارة من قوتاك دون أن تبادلك شرارة من قوتاك دون أن تبادلك شرارة شرارة من قوتها ، فما أنت إلا حقيقة تترامي متهالكة على شجرة من مظللات القبور

مت ، فما أنت إلا عدو لكلمن يجب وإكل ما يحب وإكل ما يحب وانفرادك ما يحب وانفرادك ولا تتوقع أن تبلغ مهاية عمرك ، إذهب ولا تبق منك على الأرض نسلا تستبق فيه للحياة دماً من دمك الفسود

تبدد كالدخان ولا تحرم بظلك حبــة القمح النابتة من نور الشمس . »

وما انتهيت من هذا الخطاب حتى استلقيت على المقمد وقطرات الدموع تتساقط من عينى، وأنا أعول قائلا: أليس هذا ما قلته لى أنت يا دبجنه ؟ أفنا كنت تمرف هذا من قبل ؟ وإذا كنت عرفت فلماذا لم تشكلم

وكان ديجنه مشبكا أنامله ، وقد علته صفرة

الموت والمهمر الدمع من عينيه

وساد بيننا السكوت. وقرعت الساعة فذكرتني فجأة اننى في مثل هذا اليوم وهذه الساعة منذ سنة تكشفت لي خلياتي مخادعة خائنة

فصحت بدیجنه: أتسمع دقات هذه الساعة ؟ أتسمه الله الله الله عاذا تنذرنى ؟ ولكنى أشمر الها ساعة رهيبة سيكون لها شأنها في حياتى وكنت أنفوه بهذه السكان وأنا مسلوب الارادة مضعضع الحواس، وفتح الباب فجأة في تلك اللحظة نفسها، ودخل القاعة أحد الخدم، فأخذ بيدى وانتحى بي إلى زاوية وأسر إلى قوله: أتيت لأخبرك ياسيدى بأن أباك على فراش الموت فقد أصيب بالشلل، ولا أمل للأطباء في حياته

## الخُوالثَّالِيْ الفصل لأول

وكان والدى يقطن ضاحية قريبة من باريس.
وعند ما وصلت إلى السكن رأيت طبيباً واقفاً أمام
الباب فقال لى : لقد وصلت متأخراً ، وكان أبوك
يتمنى لو براك للمرة الأخيرة

دخلت فاذا والدى مسجى وقد فارقته الحياة فقلت للطبيب: أرجوك أن تبعدكل من فى الفرفة دعنى وحدى فقدكان لوالدى ما يقوله لى ، ولسوف يقول كلته ألآن

وخرج الحدم فنقدمت إلى السرير ورفعت الفطاء عن وجه الميت ، ولكنني ما ألقيت نظرى

عليه حتى تراميت لتقبيله فأغمى على

ولما أفقت على فراشى فى غرفة أخرى سمت من حولى يقولون: لا تدعوه يذهب وإن أصر . انتظرت حتى رقد جميع من فى البيت وأخذت مصباحاً وتوجهت إلى غرفة الميت فوجدت فيها كاهنا فتيا جالسا قرب السرير ، فقلت له : لاحق لك بأن تنازع ولدا ليلة أخيرة يقضيها قرب أبيه . لاأعلم ماذا قبل لك بشأنى غير أننى أرجوك أن تدخل إلى الفرفة المجاورة وأنا أكذ على عاتق كل تبعة قد تقع عليك

وخاطبت المبت قائلاً: ماذا كنت تربد أن تقوله لى يا أبى ؟ لقد أدرت لحاظك مفتشاً عنى قبل انطفاء عينيك ، فما كانت فكرتك الأخيرة ياترى ؟

وكان والدى يكتب مذكرات يدون فيها وقائع أيامه ، وكان كتاب هــذه المذكرات مفتوحاً على الخوان فقدمت إليه وجثوت فاذا على الصفحة الأخيرة هذه الكلمات :

(الوداع يا ولدى . . . أحبك . . . وأموت ) جدت دموعي واختنةت زفراتى ، فكا أن يدا شدت على عنقى وختمت على فمى . فوقفت شاخصا بالميت المسجى أماى . وما كان فى حياته يجهل ما كانت عليه حياتي ، فقد كان يشكونى إلى نفسى ويوجه إلى النقريع ، وما اجتمعت به من إلا وحد ثنى عن مستقبلى ، وتناول باللوم ما فى شبابى . ولكم أنقذتنى نصائحه من تهلكة ، فقد كان لارشاده أنقذتنى نصائحه من تهلكة ، فقد كان لارشاده

قوله المستمدة من فضياته لأنه كالن مثال الدعة ومكارم الأخلاق . وقد كان يتمنى لو يرانى قبل موته ليردنى عن السبيل الضلول الذى توغلت فيه ، ولكن المنية عاجلته فلم تدع له إلا كلة واحدة يقولها ، فقال : إنه يحبنى ...

## الفصالاتاني

وكان قبر والدى يحوطه سور من خشب ، لأنه أراد أن يدفن فى مقبرة القرية ، فكنت أذهب كل يوم لأقضى ساعات على مقمد صغير كان موضوعا داخل السور ثم أعود إلى المسكن الذى كان يقطنه ولا رفيق لى إلا خادم واحد

مهما فعلت أحزان الشهوات في النفوس فها هي الا آلام خياة ، وهل تقاس آلام الحياة بأحزان الموت ؟ إن أول ما تبادر إلى ذهني حين وقفت إلى حينب سرير والدى الميت هو أنني ولد جاهل لا يعلم شيئاً ولا يعرف شيئاً ، وعند ماربط الأسى على قلبي شعرت به كا لم في جسدى حتى كنت أتلوى كمن أفاق من غفلة فشعر بجهله وأحس بآلامه

ومضت الشهور الأولى على فى الضاحية وأنا ذاهل لا أذكر الماضى ولا أبالى بالمستقبل . فما كنت أشعر أن من عاش فيما مضى كان إباى ، وما كان ما يستولى على فى ذلك الحين ليشبه آلام اليأس الثائر التي كانت تقبض على من قبل ، بل كان نوعاً من الجود والتعب فسكا ننى كرعت السامة فوجدت لما مرارة تنشنج لها أحشائى

وكنت أجلس طيلة مهارى إلى كتاب أنصفحه ولا أقرأ، بل أنظر إليه لأعيش في أجواء تشبه المدم

لأننى كنت فقدت التفكير فاستفرقت في سكينة مطبقة . فإن ماصدمت به كان من العنف والاستمرار على قوة فالت منى حتى غدوت كالمسلوب تنقر أعصابه فلا تجيب

وكان خادى لا ريف شديد التماق بوالدى ولمله كان خير الناس بمده فى تقديرى ، وكان من سنه ومن قده وبلبس ما يهمه إياه من أثوابه ، وقد وخط الشيب شمره بمد أن قضى عشرين سنة فى خدمته ، قاقتبس شيئا من حركانه

وكنت بعد العشاء أنمشى فى الفرفة فأسمع وقع أقدام خادى يتمشى أيضاً فى الدار وما كان يدخل إلى الفرفة بالرغم من تركى الباب مفتوحاً ؛ ولكنا كنا نلتق من حين إلى حين فيرى أحدما الآخرمن خلال دموعه ، وهكذا كانت تمر ليالينا، فا كنت أطاب من الخادم إشمال الصباح إلا بعد أن يكون مضى وقت طويل على غروب الشمس

وكان البيت لم يزل على ترتيبه القديم ، فأزحزح الخادم ولا أما ورقة من موضعها ، فكان مقمد والدى لم يزل قرب الموقد ، وبق الخوان والكتب والرياش في مواضعها ، وكنت أحترم المنبار الذي علاهذه الأشياء ، وعند ما كنت أرتدى مباذل أبي وأسترخى على مقمده كان يخيل إلى أن مباذل أبي وأسترخى على مقمده كان يخيل إلى أن في الجدران عبونا ترمة بي باحظات الاشفاق ، وأنني أسمع هما يقول : أين مضى الوالد . . في ايتربع على كرسيه الااليتيم . .

ووردت إلى بمض الرسائل من باريس، الحبت الجميع أننى أنوى تمضية الصيف فى الضاحية وحدى جريا على عادة أبى ، وبدأت أدرك أن فى

كل شر بعض الخير ، وأن الآلام العظمى مهما قيل فيها راحة عظمى ، فاذا ما تكشف المقدور لنا من علم غيب الله فانه ليصدعنا لينهنا من غفلات الحياة ، وإذا ما تكامت هى أسكت صوتها كل صوت ، وإذا كانت الآلام الموقوية تجد ف شاكية ظلم السهاء ، فان الآلام المستمرة الكبرى لا تجدف ولا تشكو بل تخضع وتنبه لتسمع وتبى

وكنت كل صباح أفف الساعات الطوال متأملاً في مشاهد الطبيعة ، وكانت توافد غرفتي تطل على واد عميق يرتفع من وسطه جرس المبد على قبابه ، فكان كل ما يمتد نظرى عليه ينم عن البساطة والفقر ، وما كانت مشاهد الربيع بأزهاره المنفقة وأوراقه الفضة لتثير في نفسي ما يتخيله الشمراء من التفجع ، إذ يرون في انجلاء الحياة ابتسامة ساخرة بالموت ، ولا أرى من يقول بهذا القول إلا مفالطا أو شاعراً بقلب لم يتكامل الشعور فيه

إن من يخرج عند بروغ الفجر من قاعة القاصة وقد فرغت بده عكنه أن يشعر أن بينه وبين الطبيعة عداء ونضالا ، فهو أمام أنوار الشفق كمصباح ليلة فاجرة ... ولكن ما يكن أن تسر به الأوراق المطلة من غصون الربيع للولد المنتحب على أبيه ؟ وما دموع عينيه إلا أخوات الأنداء ، وهل أوراق الصفصاف نفسها إلا قطرات دموع ؟ وهل أوراق الصفصاف نفسها إلا قطرات دموع ؟ لقد نظرت ظويالا إلى السهاء والغاب والمروج ،

لقد نظرت ظويالاً إلى السهاء والذاب والمروج، فأدركت أن تمزية الناس للناس إنما هي تعلة من بنات الحيال؟ وما كان لاريف ليخطر له أن يمزي نفسه أو يوجه إلى عبارات التمزية، فقد كان هذا

الرجل يخشى أن أبيع البيت وأذهب به إلى باريس ولعله كان مطلماً على حقيقة حياتى الماضية إذ كانت تبدو عليه دلائل القلق فى أول الأمر، ولكنه عند ما رآنى أعد المنزل لأقيم فيه شمرت بنفوذ نظرانه إلى أعماق قلبى، وكان ذلك يوم استحضرت من باريس صورة كبيرة لأبى علقها على جدار غرفة الطمام، ولما دخل لاريف ورأى هذه الصورة أخذه الذهول وبدأ ينقل نظراته من رسم والدى أخذه الذهول وبدأ ينقل نظراته من رسم والدى والفرح ما يصمب التعبير عنه، فكا أنه كان يقول فى: يا السعادة، لسوف نستفرق بسكون فى حزننا يا السعادة، لسوف نستفرق بسكون فى حزننا

ومددت له يدى فأوسعها تقبيلا ، وكان هذا الخادم يعتنى بأحزان سيده كانها سيدة أحزانه ، وكنت كلا ذهبت فى الصباح إلى القبر أرى أنه سبقنى إليه وستى أزاهم، لينسحب عند وصولى ويخلى لى المكان

وكان يتبعنى عند ما أمتطى جوادى وأذهب متنزها فى الغاب ، فأراه قد أطل-على فى الوادى ماشياً يسير ورائى وهو يمسح عرق جبينه لاهما ، فاشتريت له فرساً من أحد الفلاحين ، وهكذا أصبحنا كلانا نذهب متجولين فى الغاب

وكان فى القرية من ممارف أبى مر كانوا يزورونه أحياناً ، ولكننى اضطررت إلى قفل بابى دون كل زائر وإن صمب ذلك على ، فما كان تى جلد على مقابلة أحد

وفكرت يوماً أن أطلع على أوراق والدى ، فقدمها لى لاريف بيدخاشمة من تجفة . ففك رباطها ونبرها أماى ، وما تاوت الصفحات الأولى منها

حتى شعرت بانتماش كان ندمات عليلة هبت على من جوانب بحيرة صافية ساكنة ؛ وكنت كلا قابت صفحة ونفضت عنها غبار الزمان ، عبقت منها كالمطر حياة أبى تتوالى يوما بعد يوم ، فأعد فيها خفقان فؤاده وأستمرض وقائمها كقول مساع كلها جد ، وقد نبتت في كل جوانبها أزاهم المعلف والنبل ، وتمازجت ذكريات حياته بتذكار موته ، فكنت أتتبع هذه الحياة تتحدر كالجدول الصافي نحو بحر الموت

وهتفت في صمتى : أيها الرجل الصالح الذي لم يمرف الخوف ولم يتدنس بلؤم لسكم كنت طاهراً في جهادك ، ومخلصاً في ولائك ، ووفياً في حبك لزوجكانى ، لكم كنت معجباً بالطبيعة ، ومتعبداً لربك ، في صرت في هذه العواطف كل حياتك ، ولم تدع لسواها منفذاً إلى قلبك ، فما كانت الناوج على أعلى الجبال بأنتي من فاصع شيبك في شيخوختك السالحة ، ألق هذا الشيب على رأسى يا أبى فان فيه من الشبيبة ما ليس على شعرى الذهبي . هبني أن أعيش كما عشت أنت وأن أموت كما مت ، فانني أريد أن أغرس في التراب الذي يواريك غصناً أريد أن أغرس في التراب الذي يواريك غصناً كل يتم ، ينمو هذا النرس القدس ليظالل أوجاع والد وتذكار شييخ ...

وبعد أن اطلعت على الأوراق جميعها ، قررت أن أدون أنا تذكارات أباى فأعددت لها كتابا على مثال كتاب والدى ، وبدأت بالسير على آثاره وطبيع حياتى على غرار حياته . فكانت الساعة كلا دقت تذكرنى بحركة من حركات أبى وسكنة من سكناته

فكنت أتبع في الطمام والقراءة والتنزه الخطة التي البيمها هو فتدودت الحياة الهادئة المنظمة تدخل الطمأنينة إلى قلبي طول بهاري ، حتى إذا بجله الماء رقدت مستكناً وأنا أشدم بالفيطة حتى في أحزاني

وكان والدى شديد اليل إلى الممل فى الحديقة فيوزع أوقاته بمد حرثها توزيعاً متساويا بين المطالعة والتنزه فيمطى لعقله ولجسده ما يحق لكمل منهما واقتديت بأبي أيضاً فى أعمال البر متمماً ما بدأ به فكنت أذهب مفتشاً عن من أتمكن من مد يد المساعدة لهم ، وعددهم وفير فى الوادى حتى اشتهرت بينهم . وهكذا لأول مرة فى حياتى شمرت بالسمادة فليس كالرحمة ما يطهر الأحزان ويقدمها مفقد بارك فليس كالرحمة ما يطهر الأحزان ويقدمها مفقد بارك الله دموعى فتعلمت الفضيلة من الآلام ...

(يتبسع) فليكس فارس

#### مكافأته

#### لمه يرل على القاتل

تعطى مجلة «الرواية» مكافأة وقدرها ٥ جنيمات لن يدل على القاتل فى القضية المشار إليها في « يوميات نائب في الأرياف» للكانب الكبير الاستاذ توفيق الحكيم التي تنشرها المجلة تباعاً على أن تصل الردود إلى المجلة قبل أول يوليه مع بيان الأدلة يوضوح وإيجاز



هو میر**و**س

#### في أرض المردة (السيكلوبس)

وشرع أوديسيوس يجيبعما تساءلءنه الملك فقال: ﴿ أَمِهَا اللَّكُ تَمَالَى جِدُهُ ﴾ لشد ما يطرب ما تفنى هذا النشد غناء الآلمة ؛ ولقل ما تعدل الدنيا بأسرها هذا المجلس الشادي ذا الأضياف والآكال والأشربات ! على أنني مجيبك على ما بدهك من دموعی وهمومی ، وما لقیتِ وما سوف ألقی مما قسم لى من أشجان وأحزان ؛ إذن فاعرف اسم ضيفك الشريد الذي لا يجهل اسمه أحد ... ضيفك اللائذ بكرمك ، المتذرى بحاك المتشبث بك أيصل ف ظلك إلى بالاده مهما تفاصت ومهما نأت ... أما أمها الملك ... أوديسيوس ... أجل ... هو أنا أوديسيوس ذو الذكر، المروف في السموات بالدهاء والمكر، ... ابن لبريس رب إيثاكا ، وملك تريتوس ذي الشماف السامقة ، والجزر الآهلة حول ساموس ودلخيوم وزاسنتوس، أمالجزائر التي تصافح تباشير الصباح بكل روضة فيحاء وخميلة أنماء ، وجنات ذوات



# الله وميروس

### بقتلم الأستاذ دريني خشتبة

#### غلاصة الفصول السابقة

ه انتهت حرب طروادة ولكن أوديسيوس العظيم لم يعد · فيمن عاد من أبطال اليونانيين إلى بلادهم ، وكانت زوجته يناوب آية في الجمال ، فطمع فيها كل أمراء النواحي وحاصروا بيتها ليرغموها على التزوج من أحدهم . وكان لأوديسيوس ولد اسمه تلياك حرضته مينزقا ربة الحسكمة على الإبحار ليسأل عن أبيه ملكي يبلوس وأسيرطه . وغيظ العشاق لما علموا بإبحاره فتربصوا له ليقتلوه . أما أبوه فأنه لما أبحر من طروادة نسي أن يعمى للآلمة فنرقت أساطيله وتجا هو إلى جزيرة تسكنها عموس الماء كلييسو التي عشفته أول مارأته وأبقته عندها سبع سنين ، حتى أمرها كبير الآلمة زيوس أن تطلق سراحه فأجمر على رمث صغير، ولكن نيتبون عدوه الأكبر لمحه وهو يفترب من أرض ملوك البحر فأغرقه صمة أخرى ء وبعد نضال شدید سبح إلى الشاطي حيث لتي نوزيكا ابنة الملك فأرشدته إلى بيت أبيها الذى أكرم مثواه ووعد أن يرده سالما إلى بلاده . وأتام الملك حفلاً رياضيا اشترك فيه أبطال المدينة وغمز أحدهم أوديسيوس بكليات ينعي عليه فيها أنه لايعرف من الرياضة شيئًا وإلا لشارك في تلك الألعاب، . فَنَصْبُ أُوديسيوس وتُهِضَفِقَدْف بِالقرص الـكبير قَدْفَة بِلَغْت من المدى أضماف ماقذف أقوى أبطالهم ، ثم تحدى الجيم لصارعته وملاكته فتقاعسوا ... وسأله ألملك من هوولم كأن يبكى حيثًا سمع للنشد يذكر حروب طروادة وبطلها العظيم أوديسيوس ... وهوهنا يجيب عن أسئلة الملك بهذا الفصل الفريد الذي يرتفع فيه هومير إلى الذروة ،

شجر وتمر، مسبُّمًا لأبنائها الأوفياء ... هناك... حيث احتجزتني عروس الماء كابيسو في كهفها ، وراودتني لأكون بملها ... وهناك ... حيث أغرتني سيرس مي الأخرى ، سيرس صاحبة جزيرة إيايا ... التي حاولت أن تتخذمني خليلا فأبيت ، ولم أُقبِل أَنْ أَصْبِحِي وطني وأَهلي ، ولو أَصْبِحَتْ زُوْجًا ﴿ لاحدى الربات الخالدات ... ولكن لا ، هلم قبل كل شيء أقص عليك من أنباء رحلتي منذ بارحت إليوم ، ولأدع ما قبل ذلك فهو معلوم مشهور : « أقامت بنا الفلك إلى بلد السيكون (إزماروس(١٦))، (فبدا لي أن أزيد في تروة رجالي وما فازوا به من أسلاب طروادة ، فأشرت عابهم وسرعان ما تم لنا ذلك ، فقتلنا العسكر وملكنا القرية ، ووزعت السي والأسلاب على جنودى ،

وما فازوا به من أسلاب طروادة ، فأشرت عليهم بفتح المدينة واغتنام ما فيها من كنوز وأذخار (٢) وسرعان ما تم لنا ذلك ، فقتلنا العسكر وملكنا القرية ، ووزعت السبي والأسلاب على جنودى ، ثم أشرت عليهم بالرحيل فعصوا أمرى ، وعثوا فى المدينة مفسدين ، وعاقروا من الجر وعقروا من الجر الشاء ما أذهاهم عن أنفسهم ، وأناح لأعدائهم لم الشعث ، ففجأونا بجيش عرمهم منهم ومن جيرانهم ، وناضاونا عن مدينتهم فأوقموا بنا ، ولم ينننا أنا قاتلناهم حتى مطاع فحر اليوم التالى ، بل ظل فرسانهم الصناديد يكرون ويفرون ، حتى ظل فرسانهم الصناديد يكرون ويفرون ، حتى وأخواب ... وصمدنا لهم حتى توارت الشمس بالحجاب ... وسمدنا لهم أذيال الهزيمة والخزى ، بالحجاب ... فانسحبنا نجر أذيال الهزيمة والخزى ، بعيد إذ انذع السيكون فأد النص ، وعدت إلى

الجند ... فوا أسفاه ! ... لقد افتقدت ستة من رجال كل سفينة ... سقطوا في المركة الحاسرة ! وأُجِنَّمْنَا اللَّهِمُلُ ، فجلسنا نتذاكر أسمُماء القتلى ؟ وما كدنًا نفمل حتى سيخر علينا چوڤ وبالسحاب الثقال - ريحاصر صراعاتية أثارت البرر والبحر، وعصفت عراكينا فأطاحت قلاعها ومن قت شراعها ، ففزعنا إلى الجاذيف وأعملنا السواعد ، مستقتاين مستمينين ، حتى بجو ما بمد لأى إلى البر، حيث تلبثنا ليلتين طويلتين في أبن وإعياء، وشكاة وشقاء ، نصلح القلاع وترتق الشراع .. وفي صباح اليوم الثالث تطامن البحر ومام هائجه ، فبادرنا إلى الفلك وأقلمنا باسم الآلهة مجرانا ومرساها . وما كدنا نلمح شطئان ماليا ، حتى هبت زويمة عنيفة تلاعبت بنا ، وحملتنا إلى جزيرة سيتيرا ... وطفقنا بعدها نذرع العباب تسمة أيام أخرى ، حتى بالهنا بلاد (لوتوفاجي) ، هذا الشمب الغريب الذي يقتات بالفاكهة فحسب ، من دون ما تنبت الأرض وما يدب عليها ... ورسوناتمة ، وأهرع الملاحون إلى البر فاستراحوا وسمروا ؟ ثم تخيرت اثنين من أوثق رجالي ، وجملت عايهما ثالثيا رئيسًا ووجهتهم إلى سكان هذه الأرض ليتمرفوا أحوالهم ، فاختلطوا بهم ، وقابلهماللو توفاجي بَالْبِشر والترحاب ؛ ثم عرضوا عليهم من ثمر اللوتس المحيب، الذي ينسي آكله ما أسلف من حياته، وتَـنّبَتُ مابينه وبين وطنه من وشبحة فما يفكر فيــه ، وإذا فكر فيه فما يؤثر أن يرتد إليه ، بل يصبح كل مناه أن يأكل ويأكل ويأكل من هذا اللوتسالمجيب، وأن يميش أبد الدهم بينأولنك اللوتوفاجي السحراء! ٠٠٠ وتنظرت عودة رجالي ،

 <sup>(</sup>١) على الشاطىء الشمالى البحرايجة

<sup>(</sup>۲) مابين الفوسين من شرح الأستاذ جربر وليس من متن الأوذيسة

بيد أمهم لم يرجموا ، فاضطررت أن أذهب بنفسى الموبل الله حيث هم ، غملهم قسراً إلى الشاطى بين الموبل والضجيج ، وقذفت كلا مهم في قمرة مفاولا مكبلا مشدود الوثاق ، ثم أمرت الملاحين فأبحروا على عجل قبل أن يأكل بمضهم من اللوتس الملمون فيضل ضلالمم وينسوا أوطانهم ، ويظاوا في هذه الأرض عائمين

« وما عتمنا أن وصلنا إلى أرض المردة الجبابرة السيكلويس - الطفاة العقاة ، الذين لا يخضمون الشريعة ، ولا يأتمرون بقانون ؟ الذين تؤتى أرضهم أَكُـلَـها رغدا من غير كد ولا عناء ... حَـبـّـا وأبًّا ، وحدائق عُلْمًا وقَمَضْمًا وعنبا ، تُستى مما يفيض عليها چوڤ من مائه المين ... يميشون فوضى ، لا تربطهم رابطة ، ولا يقوم بينهم نظام ؟ يأوون إلى كهوف موحشة ، وغيران سحيقة ، في قلل الجبال وأحيادها ... يُسمَى كل منهم بنفسه وزوجه وأولاده وقطمانه ، ولا يأبه للباقين ، وتلقاء أرضهم توجد جزيرة معشبة أريضة شجراء، فيها من الماعن السائم قطمان لاحضر لحسا ، ولكمها مع ذلك يهما و(١) مُمسِلة ، لم تطأها فيا غبر قدم إنسان ، ولم يُرَش إلى حيوانها سهم صابّد ، لأن السيكاويس لم يحاولوا أن يركبوا البحر مطلقاً ، ولم يمرفوا طوال حياتهم هــذه الجوارى المنشئات فيه كالأعلام . لذلك سلمت الجزيرة عا فيها من خير ، وتكاثرت قطمانها حتى امتلأت بها مروجها الخضر السندسية ... وعمة ، في جَـو ْنْ هَادِي ُّجميل ، ألقينا مهاسينا ، وتزلنا من سفائننا ، في ظَلام الليل الدامس ، وفي حراسة الآلهة ، بَعدإذ ارتطمنا

بسيف البحر ... ثم نمنا على الشاطي حتى مطلع الفجر ؛ وأشرقت أورورا تنفس بالورد مشرق الأفق ، فمضنا نجوب الجزيرة ، وننفيأ ظلال الحور، وترى عرائس الماء ترعى الماعن ؛ فبادر فا إلى سفننا، وأحضر فاالحراب والأقواس، ثم تفرقنا ثلاث فرق ، وشرعنا نصميد من هذا الحيوان، فاجتمع لنامنه الشيء الكثير، ونال كل من رجال سِمَا تُننا الاتنتي عشرة تسع أعْننُه و بمدأن تخيرت عشرا لنفسي ؛ ولبثنا يومنا هذا نفتذي بكل شواء حنید، ونکرع کل کاس رویه، فی غیر تخمه ولا شجى(١) . . . وللآلمة تلك الخر السلاف السيكونية التي افترعناها من زِقاق أزماروس ا ثم نظرنًا لماحية الفرب، فما راعنا إلا.دخان كثيف يصَّاعد في الأرض القريبة ، ورغاء وضوضاء كالرعد تنتشر في جنباتها ، وإذا هؤلاء السيكاويس الردة ينتشرون في الأرجاء ، وأمامهم قطمانهم من الشاء والأنعام ... أعداد لا حصر لها ... علم ا إذا عُدُّ الحصي بتخلف ا

وعمنا ليلتنا مروعين ، حتى إذا بزغت أورورا لمهضنا واحتشدنا في صعيد واحد ، ثم قمت في رجالي خطيباً ، فقلت : « أيها الأخوان ! لتبق غالبيتكم في هذه الجزيرة ، فاني ذاهب في نفر منكم ترود هذه الأرض ، ونعرف من أنباء أهلها ، ونعلم من أحوالهم ، وترى هل قوم ظلم وضيم ونضال هم أم ربيون يهشون للمكرمات ، ويخبتون الآلهة ؟ » د بيون يهشون للمكرمات ، ويخبتون الآلهة ؟ » « وأقلمت في نخبة من رجالي فوصلنا طرفا من الجزيرة فانتا في البحر ، فوقه قلاع مشرفة عليه ، فهبطنا فيه ، وذهبنا تروده ، حتى انهينا عليه ، فهبطنا فيه ، وذهبنا تروده ، حتى انهينا

<sup>(</sup>١) مضلة لا يهتدي فيها

<sup>(</sup>١) الشجي هو النصيص بالصراب

إلى كهف عظيم ضارب في الصخر ، وقد نما النار الجميل عالى بابه الضخم ... ودخلنا ... وأثاردهشنا هذه الحظيرة الكبيرة في وسط الكهف ، تتسع لقطمان لا عدد لما من الأنمام والأغنام والساعر، ثم هذا الفناء المظيم المحدق بها يفصله عنها سور عتيد مرن الحجر الصلاء سُتُسرسٌ بجذوع الحور المفارة مارد جبار من أراذل السيكاويس ، لصق بهذا الطرف من الجزيرة يعسف ويظلم ويملؤه بنيآ وعدواناً . . . ثم هو إلى الجان والشياطين أقرب منه إلى أي خلق آخر ؟ فوجهه مريد عبوس أبدا، وهو إلى ذلك هولة تحسبه إذ تراه قطمة من الصخر - عت منها - ناطور - فوق - نامسية - الجبل - . . . وتوقلنا (١) ... وكان مى زق من خمر معتقة مما أعطانيه مارون بن إيڤانت ، قَسَّ فوبوس ، رب إزماروس ، لقاء ما أبقينا عليـــه وعلى زوجه وأولاده يوم غروتنا لقريته . . . ياله من كاهن سمح طيب القلب ١٤ لقد نفحني بأكرم اللُّـهي(٢٦) وأجزل الهبات ؛ وهل أنَّسي ما حييت تلك البدَر السبع من الذهب الخالص ، وذلك الدَّن من الفضة الفالية ، وتلك الجرار الاثنتي عشرة من الخندريس الصرف التي تُشرب باسمَ الآلمة ؟ لقدكان يفديها بنفسه وماله ، فلم يكن يمرف مخبأها أحد غيره وزوجه وأمينه . . . لقــد كانت كا س روية واحدة من هذه المدامة تمزيج بمشرين ضعف من المأء القراح ، وهي مع ذاك سكَّر والله وروح

علوى للشاربين ؟ شم كان.ممنا رُكُزاً (١) مه أكل كثير، وكنا عدداً عديداً من الأبطال الصناديد، ولكنا مع ذاك كانت تمترينا رعدة ، وكان يشيع في قلوبنا فزع ، أن يفجأنا هنا الجنَّسي صاحب المكان، الذي لا يخشي فينا شريمة ، ولا برده عني آذانًا قانون . . . ، ثم توقلنا كذلك ، فأشرفنا على مفارة سحيقة هي مقام السيكاوب ومنامته من غير ريب ؟ بيد أننا لم تجده عندها ، فقلنا رعـــا انطلق بقطمانه يرعاها في المروج القريبة .. وزددنا الطرف في المفارة فرأينا مصافي كثيرة معلقة ينز الحصير (٢) منها ههنا وههنا ، قدرفنا أن السيكلوب يصنع الجين من ألبالت مواشيه ، شيما وقد امتلاً المكان ببواط كثيرة مفعمة بالحصير والمخيض. وعلى مقرنة مناشهدنا حظائر واسعة لصفار الشاه والحملان والماغن، وقد قسمت فرقاً حسب سنها ... وقد مدا ليمضنا أن نذهب عما هنالك من جبن وزيد، وأن نستاق الحملان والجدعان إلى سفائننا يوغير أبي وا أسفاه ! - تأبيت ، لأنني آثرت لقاء السيكاوب ، رجاء أن ينفحني من كنوزه ، ويسبخ على من آلائه ؟ ولذا ، جلسنا ريبًا يمود ، وأكانا من جبنه وزيده ، وأشملنا لماراً نستدفي ، ثم إذا هو يطوى المروج الخضر بقطمانه ، وإذا على كاهله الرحب أثقال وأحمال من الحطب وفروع الشجر اليابس ، حتى إذا كان لدى الباب ألقاها في بطش فاهتزت الأرض ودوّي المكان ، وأنحبس وصيد الكهف ، فانقذف الرعب في أفئدتنا ، فهرولنا إ مذعورين صمقين ، واختبأنا كالخافيش في زوايا

<sup>(</sup>١) الركز (الحرج) يضم الراء ما يحمل فيه الزاد

<sup>(</sup>٢) ألماء يسقط من الجين

<sup>(</sup>١) أوقل: صعد فوق جبل

<sup>(</sup>٢) المطايا

المنارة وشقوقها ... أما هو ، فقد أدخل قطمانه ، واحتجز ذكرانها في الفناء الخارجي ، ثم أخذ في حلب الآناث في الرحبة الداخلية . . . ونهض بمد ذلك فسد مدخل الكهف بحجر واحد كبير لو وضع على عربتين عظيمتين لم يستطع عشرون ثور بنخم أن تزحزحه من مكانه ... وجلس يحلب النماج والماعز ، وكلما فرغ من واحدة أرسلها إلى جَذْعالْهَا <sup>(۱)</sup> ترضع ما تبتى فى ضرعها . . . وكان يقسم لبنه قسمين ، فيحتفظ بأحدها لشرابه ، وبمخض الآخر لزبده وجبنه ثم فرع من هذا كله وأضرم فارآ عظيمة ماكادت تلتهب حتى رآنا مملقين فوق نؤى الكهف. فصاح بنا: «من هنا؟ وى ؛ من أنتم أيما الغرباء ، ومن أى البلاد نزحتم وفيم خضتم هذا المباب إلى هنا ؟ آ فاقيون؟ أم تجار ؟ أم قرصان تميثون في بلاد الناس؟» وز**ار**لنا زارالاً عظياً ، وكان صوته الأجش الخشن يلقي الرعب في قلوبنا فتعتلج اعتلاجاً ... نم إنى جمت ما تبقى من وعيى ، وما أبق عليه الروع والهلع من إدراكي ، فقلت أجبيه : ﴿ مَحْنَ إِغْرِيقِيونَ أَيَّهَا الْمُزَيْرُ وَقَدَ ذرعنا البحر اللجي شرقاً ومنرباً ، وتقاذفتنا فوقه كل ربح ، منذ بارحنا إليوم التي فتحما الله علينا ، لأننا من عساكر أجا ممنون الملك ، ابن أتربوس الكريم ، قاهم طروادة ، ومبيد الطرواديين . . . وها محن أولاء، قد لذنا بك بمد طول النصب، فنضرع إليك أن تنيء علينا مما أفاء چوڤ عليك ، وأن تردنا غاءين . . . فيا مولانا أكرم مثوانا ، فنحن الأغراب في كنف جوث أمداً ، وأبنا نول "

وتجهم السيكاوب الجني وقال مفضياً مستهزئاً: « حَسَّبُكُ أَيها الأخ المُغلل ما خَـو فت من چوڤ ، فنحن السكاويس لا نبالي چوڤ ، حامل إيجيس (١) ، ولا سكان السهاء قاطبة ... أما أقوى منهم بكثير ، وأنا نفسي ، لن آبه لأيما نذير من چوٹ كبير الأولمب ٠٠٠ ولكن حدثني قبل كل شيء متى ألقت سفينتكم مراسيها في أرضنا ؟ وأين مَى ؟ أُقريبة أم قاصية من هنا ؟ قل الحق ولا يخف عني شيئًا ﴾ ... وأجبت في حيطة ورفق ، وقد عرفت ما رمي إليه : « لقد نسف نيتبون رب البحار مركبنا في اليم نسفاً ، وسلط عليها الزوابع فجرت بألواحها بسيداً . . . بسيداً من ههنا . . . و بجوت مع هذا النفر من رفاقي فقط إلى شاطئكم » ولم ينبس السيكاوب الجبار بكلمة ... بل أقبل بحونًا ، وانقض على رجالى كالصاعقة ، ثم أمسك بِاثْنَيْنِ مُهُم ، وأرسالهما في الحواء ، ثم ضرب بهما أرض الكهف ذات النؤى ، فنهشم رأساها ، وانتثر المخ فوق الحجارة هنا ... وهنا ... وألقاها بمد ذلك في الجمر التأجيج حتى نضجا ... واستوى كالسبع الرئبال ، وطفق بنهشهما ... ولم عضوقت طويل حتى أتى عليهما ، غير مبق على عظمة واحدة أما نحن فيا لآلهة السهاء . . . لقد كان هذا النظار الفاجع يمصف بنفوسسنا ، ولم تُعلك إلا أن تُرقع الأكف فنبتهل إلى جوڤ أن ينجينا . وأن يرحمنا ولم يكن لنا مع ذاك من أمل في نجاة 1 1

وبعد أن أشبيع الجبار مهمته من هذا اللحم الآدى الغريض ، وبعد أن شرب من اللبن شرب . الهيم ، انظرح بين قطعانه ، وجعل يرسل في

 <sup>(</sup>۱) جمع جدع بفتحتین کل حیوان صغیر غیر مفترس .

الكهف شيخيراً منهجاً . . . ولقد حدثتني نفسي أَنْ أَنْقُضَ عَلَيْهِ فَأَخُوضَ فِي لَبُّنِّيهِ بِجِزَارِي ، ولكن فكرة سوداء طافت برأسي ، حيثًا نظرت إلى باب الكهف فأبصرت الحجر الضخم الذي لا يطيق أحــد أن بزحزحه ، وتذكرت الموتة الجاهلية المفزعة التي سنموتها إن فملت ... فقنطت قنوطاً شديداً ، وأرسلت آهات الحسرة والندامة أنا وأصحابي ، وانتظرنا بقلوب نأرغة تباشير الفجر ورأينا أورورا الوردية ترسل أول أشمتهامن الكوى الصغيرة ، فهب السكاوب إلى قطعانه ، وأخذ في حلب إناثها ، وكلَّا فرغ من واحدة أرسل إليها صفارها ترضع وتنخب ؟ ثم إنه قبض على اثنين من رجالي وفعل بهما كما فعل بصاحبينا أمس ، حتى إذا فرغ من إفطاره ، هب إلى الحجر فزحزحه في سهولة وكينس ، كا نما كان بزحزح غطاء آنية ، ثم استاق قطمانه ، وأعاد الحجر إلى مكانه ، ومضى يرعى أبهمه ، وبقينا نحن ندءو شورا ... وفكرت أَافَ فَكُرةً فِي وسيلة أَنتقم بِهَا مِن هَذَا السَّارِد الوحش، وتوسلت عينرفا أنب أستطيم . . . وانفرجت أساريري فجأة ، وأشرق وجهي بنور الأمل ... ذلك أنني أبصرت بجذع زيتون مشذب أعده الجسّني ليكون عصا يهش بها على قطعانه ، فقلت في نفسي : « ولم لا يكون في هذا الجــذع خلاصنا ؟» ، ثم إني أمرت رجالي ببَري أحد طرقيمه ، وكان الجذع ظويار جداً ، يصلح سارية لسفينة كبيرة يعمل فيها عشرون بحاراً ... فأقبلوا عليمه ينحتون ويبرون ، وأكبت أناعلي نهالة الطرف أحدده ... ثم انتهينا من عملنا وأخفينا الجذع تحت القش الكثير اللق في الكهف،

وجلسنا تتخير من بيننا أشـجمنا وأكثرنا أيداً وقوة، وأشدنا استمداداً لحله وغرزه من طرفه الحذد في عين السيكاوب . . . وانتهينا من ذلك إلى أربعة عـ وكنت أنا خامسهم . . . ثم عاد الجني في موعده فأدخل قطمانه وأرجع الحجر إلى مكانه ، وجاس يحلب الأناث ويقسم الابن ويمخضه ، ويرسل كل جذع إلى أمه ؟ ممم ض إلينا فبعاش بالنين منا وتعشى بهما ، وقبل أن يستلق على الأرض ليستربح أفعمت كأساً كبيرة مماكان ممنا من خمر مارون وتقدمت بها إليه وأماأقول: ﴿ أَلَّا أَمِدًا السَّكَاوِبِ ! هَاكُ كَا سَا من الخر إذا تحسيتها بعد أكاتك الهنية من اللحم البشرى غرفت أي خمر فقدمًا في سفينتنا المفرقة . لقبد كنت أحضرتها تكرمة لك إذا أنت أكرمت مثوالا وأطلقت سراحنا وساعدتنا على المودة إلى وطننا سالين ! ولكن ! أواه ! إن سورتك طامية أيها القاسي الجبار ، وإن أحدا من البشر لن يجسر أن يقترب من جزير تُسكم عِمدٍ سروراً كبيراً ، ثبم سأل أخرى فقال : ﴿ أَمِهَا الَّذِي ما اسمك ؟ إعطني كأساً أخرى وإنى مثيبك عامِها :\_ إن لدينا خراً صرفاً من أكرم ما تعصر المثاقيد، يسقيها چوف من شآبيبه ، ولكنها أبداً لا تباغ هذه الخمر البكر جودة » وأعطيته ثانيــة وثالثة ، وراح المجنون يشرب ويشرب ، ولما شهدت النشوة ترقص برأسه قلِت له في ظرف : « أيها السيكاوب لقد تساءلت عن اسمى ، ألا فاعلم أنه أو تيس (١) ،

<sup>(</sup>١) أوتيس Outls معناها ( لا أحــد ) ولم يستحسنُ مترجو هوص ترجتها ، لأنها قد تعنى ( ذو الأذنين السكبيرتين ) ولسكنا نؤثر ترجتها

وله أسمى في بالادى ! ولكنك وعدت أن تثيبني على ما قدمت لك من خمر ، فماذا عساك ما نحى ؟ » فاستهزأ السيكاوب وقال: « اطمئن بإصاح 1 سأهب لك أن تكون آخر من آكل من إخوانك .. هذا هو جزاؤك ١ » وتثاءب وتثاءب ، ثم انظر ح وسط قبطمانه يفط في نوم عمين ... وكان يصَـَمُـد أنفاسه بقوة فتنقذف من بلمومه شوائب من خمر ، ممتزجة. بقضات من لحم بشرى ... ؟ ... وقفزنا إلى جزع الزيتون فوضمنا طرفِه المحدد البرى في الجمر التأجيج و حتى تأجيج مثله ، وبكايات قليلة أثرت النخوة في ' نفوس إخواني ختى لا تخذلهُم قواهم ، ثم استمنت الآلمة فابتمثت فينا قواها السحرية ، واستجمعنا كل ما فينا من مُنَّـة اليأس ، ووضمنا الطرف الشتعل في عين السيكاوب المقفلة ، وحركنا الجدع وطفقت أنا أقلبه فيها من مكان عَــَلُ ، كا يفمل السَّفان الصناع عثقابه في خشب السنديان ... وانبجس الدم من عين السيكاوب العمياء، وجحظ إنسانها كأنه عين حمئة من دم وعلز ... وقصاراى : لقدكنا كالحداد الماهم الذي يطنيء سلاحا محى في ماء بارد ۱ ۱ ولقــد صرخ السيكلوب<sup>(۱)</sup> صرخة ردد أصداءها الكهف . . ثم رددتها الغيران والجبال المجاورة ؛ وذعرنا نحن ، فلصقنا بالشقوق والزوايا ؟ وراح الجني الجبار يخبط في ظلام العمي بعد إذ انتزع الجذع المشتمل من عينه ، وهرول كالجبل بحوُّ الباب فوقف عنده ، وطفق يولول ويهتف ويصيح ، ويدءو جميع إخوانه السيكاويس كلاً باسمه ، فاجتمعوا إليه من كل فج عميق ... وقال

قائلهم : ﴿ مَاذَا دِهَاكُ يَا يُولِيفُهِم حَتَّى تُرُوعِنَا هَكَذَا في ظلام الليل ، وحتى تقض مضاجِمنا بصراخك الفظيع ؟ هل خفت أن يستاق أحد قطمانك ، أم خشيت أن يقتلك أحد بقوة أو غدر ؟ » وقال بوليفيم وهو يتصدع: « آميا أصدقائي : إني أموت ! ولقد قتلني أو تيس (١) ١ » فقال قائلهم : « إن كان أوتيس – الذي هو لا أحد – فدألحق بك أذى فما صنع بك هذا إلا چوڤ؟ تجلد ياصاح، وادع أبانا نيتيون ليساعدك ، يأتك من أعماق اليم » وتركوه وانصرفوا لشأنهم ، وضحكت أنافى سريرتى إلان استطعت أن أعمى عليهم بهدا الاسم اللفق المفترى . وما برح يوليفيم يبكي ويمول ويهزه الألم والأسي ، حتى زحزح الحجر الذي يسد الهاب ، وجلس عنده ، ماداً ذراعيه ليمنع أحداً منا أن يفلت أو أن يذهب بيمض أنمامه . . . إنه يحسبنا بلهاء مثله 11. وجاسنا نعمل الفكرة بعيد الفكرة ، وترسم الخطط تلو الخطط لنجاتنا .. حتى تاحت لى فكرة حسنة ، أيقنت أنها تفلتنا من هذا السجن السحيق إن كان شيء مستطيعًا أن يطلق سر احنامنه لقد فكرت وفكرت ، فبدا لى أن لدى السيكاوب كباشا كنازا تستطيع أن محملنا إذا ربط كل منا تحت بطن واحد منها . ولقيد كانت الكباش سمينة حقاً ، ذات فراء كثة وقوة كبيرة فقمت من فوري فجدلت من أغصان الصفصاف التي كان السيكاوب الشنيع بنام فوقها ، وجملت من كل ثلاثة حباكًا واحدا ، ثم ربطت كل رجــل تحت بطن كبش كبير قوى جملته بين كبشين لا يحملان أحدا، بل يكونان وقاية للكبش الذي يحمل رجــلا

(۲) ليد كر الفارىء أن معنى أوتيس ( لا أحد )

<sup>(</sup>۱) يخسن أن نلفت نظر الفارى ﴿ إِلَى طَبِيعَةَ السَّيْكَلُوبِ وأنه لا يملك إلا عيناً ولحدة

بينهما ٠٠٠ أما أنا فتعلقت بصوف الكبش الأخير، وبقيت ساكنا صامتا، ومكثنا هكذا ننتظر الفجر المقدس الرهيب، بميون واكفة وقاوب واجفة... حتى بزغت أورودا فهرولت الذكران كمادتها المرعى ، وبقيت الأماث لكي تحلب ، وتهادت الكباش بالأثقال الملقة تحتما وهي تكاد تنوء بها ، وكان السيكلوب ما يزال يمول ويشكو بثه إلى غير سميع ، وكان يامس بيديه ظهور الكباش وهو لا بدری ما تحتها ، حتی إذا برز کبشی ، زلزلت زلزالا ، وسمته يقول له وهو يتحسسه : « يا كبشي الحبيب مالك استأنيت مكذا وكنت دائما سباقا إلى المرعى على رأس القطيع تقضم الكلا الحاو ... سباقا إلى الغدر ذي الخرير تنهل من مائه السلسبيل؟ بل كنت سباقاً كذلك إلى مأواك هنا ٠٠٠ في كل مساء ؟ ويحى وويحك ياكبشي الحبيب 1 لقـــد أسيت لي ، وحزنت من أجلي ، وشمرت عا دمي صاحبك من التمس الرجيم أوتيسس ، وأتباعه اللؤماء المفاوكين ٠٠٠ أو تيس الذي سنحر في بخمره ٠٠٠ ويل له ؟ إنه لن يُسفُّ أَت من الوت اليوم ؛ آه لو كان قابك مثل قابي ، وآه لو كان لي بصرك الحديد فيدلني أين اختبا أوتيس التّميس ا إذن كنت أحطم رأسه فوق هذا الصخر ، أوتيس الوغد ··· الذي اسمه لا أحد ! ! فهو لا يساوي شيئا ؟ » ثم أفلته المففل فانطَّلق الكبش في إثر رفاقه ،

ثم أفاته المغل فانطاق الكبش في إثر رفاقه ، حتى إذا كنا بميدين من الكهف ومن صاحبه قفزت من مكه في ، وعدوت فأطلقت سراح رفاقى ، وسقنا نخبة من أحسن النماج إلى حيث سفيننا المختبئة في الجون الهادى ، . . في ظلال الحور والسنديان . . وأبحر نا من فور نا فوسلنا إلى إخواننا في الجزيرة الأخرى الذين هناونا بقيدر ما ذرفوا

الدموع على ضحايا بوليفيم ! ! واعترمنا الأبحار فاستمد كل في سفينة ، وأقلعنا لا ناوى على شيء . حتى إذا كنا على مسافة مبلغ أاصوت من الشاطىء --نهضت وجملت أهتف بالسكاوب بوليفيم هكذا: « بوليفيم القد بؤت عاصنمت بداك ، وكان جزاؤك وفاقًا ، أمها النذل الخسيس ؛ لقمد حسبت أنك ' تفتال رجال قائد لا سلطان له عليك ، ولا قدرة له على الانتقام منك ، فرحت تفتذى كالوحش بالحم ضيوفك الذين لجأوا إليك وتفيأوا ظلك ٠٠٠ قاهنأ الآن أيها المولة عاحل بك 1 » . وما كدت أصمت حتى ثار ثائره وغلت مراجله ، وانتزع سخراً كبيراً من شماف الجبل، وقذف به في قوة وعنفوان ناحية الصوت، فهوى الصيخر على مقرية منا، وكأد يهشم سكان السفينة ؛ وقدانفرج البحر، وانشطرت أمواجه، وارتدت السفينة بحوالشاطي وتي الكادت تفوص في رماله وتتحطم على أواذيه ، لولا أن أمسكت بالسارية الكبرى وجملت أدفع وأدفع حتى عادبت السفينة إلى مكانها في البحر ... وابتمدنا قليلا ... وجاهد رجاتي بمجاذبههم حتى كنا على مسافة هي ضمف السافة الأولى ... وهنا ، حاوات أن أسيح بالسبكاوب مرة أخرى ، غير أن إخواني حالوا بيني أ وبين ذلك ، وسمت بعضهم يقول : ﴿ وَيُكُ أوديسيوس الم تهييج الجني بكاماتك ، وقد كاد الحجرالذي قذفه إلينا يودي بناجيماً ويحطم سفينتنا على الشاطئ ؟ أما نحمد الآلمة التي أنقدتنا من ساعدیه الجبارتین ، وهو لو سمع رکزاً من أحدنا . لهشمنا جميعاً قبــل أن نفادر غاره ؟ » على أنني ما أصخت لهم ، بل هتفت بالمارد الجبار أقول : إ «أمها السيكلوب الطاغي 1 إذا سألك أحد عن عماك فقل له أعماني أوديسيوس إن ليرتيس الأيثاكي ١٠

وتأوه الماردحتي كاد يتصدع وقال : ﴿ وَبِلِّي مَنِكُ ا لقد صدقت النبوءة ، وتحقق ما قال تلموس بور عيد النبي الذي شب بيننا وطالما تحدث إلينا ممشر السيكاوبس عما خبأ القضاء في صحف الغيب لنا ؟ لقمه قال لي إني سأفقد بصرى بوساطة رجل من البشر يدعى أوديسيوس ، فظللت أنتظره ، وكنت أحسبه مخاوقاً طويلاً عظيم الجسم بادى القوة ... فاذا هو أنت أيهما القزم — اللاشيء ؛ — الذي قهرتني أولاً بالخرشم أذهبت بصرى وأطفأت النور من عيني ١ أوه ١٠٠٠ ولكن ١٠٠٠ عد إلى يا أوديسيوس وحل على ضيفاً من جديد، أكرم مثواك ... وأصل من أجلك لآبي ... نيتبون ... الفخور بي ، أن عهد لك البحر ، ويطامن من تحتك الموج حتى تصل إلى بلادك سالما ... إنه وحده هو اللطيف بي ، وليست قوة في الوجود غيره تستطيع ألب تشفینی وترد علی بصری ۱ » فقلت له: « بنفسی لو استطمت ققدفت بك من حالق إلى قرار جهم فلايقدر أحد على رد بصرك إليك - حتى ولا أبوك هذا ! » . وغيظ السيكلوب وحنق ، ورقع كفيه إلى الساء يصلي لأبيه هكذا: ﴿ أَبِنَّاهُ نَيْنُيُونَ الْحَيْطُ بالأرض اسم دعائي ، يا صاحب الشمر اللازوردي ، إذا كنت حمّاً أبي ، وإذا كنت حمّاً تفخر ببنوتي فاحرم همذا القزم المدعو أوديسيوس بن ليرتيس الأيثاكي من المود إلى بلاده ، إلا أن يكون هذا قضاء في الأزل فأقم المقاب في طريقه ، وشرده طويلاً في البحر ، وأغرق سفائنه واقبر في الأعماق أسمايه ، وأحوجه إلى ذل السؤال وطلب المونة من الناس لمندوه عركب يمود عليه ؟ وإذا عاد فليلق الهم والغم مقيمين ببايه ... آمين 1 » ولي نيتيون، ورفع السيكاوب حجراً أضخم من الأول ، وجمل يهوم به بكلتا يديه ، ثم قذفه قذفة هائلة ، فذهب

يرنق فوقنا ، وسقط وراءنا بمقربة من السكان ، فانشطر البحر إلى فرقين كل فرق كالطود المفايم ، ثم أنحس الماء فجرت السفينة إلى الشاطي من أخرى ، ولكنها هــذه المرة أرست على الشاطي ً الآخر الذي أرست عنده سفائننا الأخرى ، حيث أقام إخواننا يشهدون المركة الهائلة ويجزءون ••• ثم إننا نزلنا إلى البر ، وَفرقنا الأنصبات من نماج السيكاوب بيننا . وكان من نصيى ذلك الحكبش المفدى الذي تجانى ، فذبحته على رمال الشاطي قربانًا لچوڤ المتمالي ... واأسفاه 1 إن أكبر ظني أَنَّهُ لَمْ يَقْبِلُ قَرَبَانِي ، لأَنْ أَكْثَرُ سَفَائَنْنَا أَغُرُقَتْ فيما بمــد ... وأكلنا هنيئًا ، وشربنا الخمر المتقة ، وانتظرنا مد البحر ، ولكنه استأنى علينا ، فنمنا حتى نضرت أورورا جبين الشرق بالورد ، ومهضنا . . . . ونشر أ الشراع وأصلحنا القلاع ، وأبحرنا، بقلوب واجفة، ونفوس بال منها الهام، لائذين بالفرار

(يتبع) دربني فهشيد

في الطريق

كتأب جديد يصدر في سبتمبر.
بقد الأستاذ
ابراهيم عبر القادر المازلي
أكثر من ١٠ قصة في ١٠٥ صفحة
قيمة الاشتراك فيه ١٠ قرش
الثمن بعد الطبع ١٥ قرشا
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف
بشارع فاروق رقم ٢٢١ عصر
الاشتراك يقفل في منتصف أغسطس

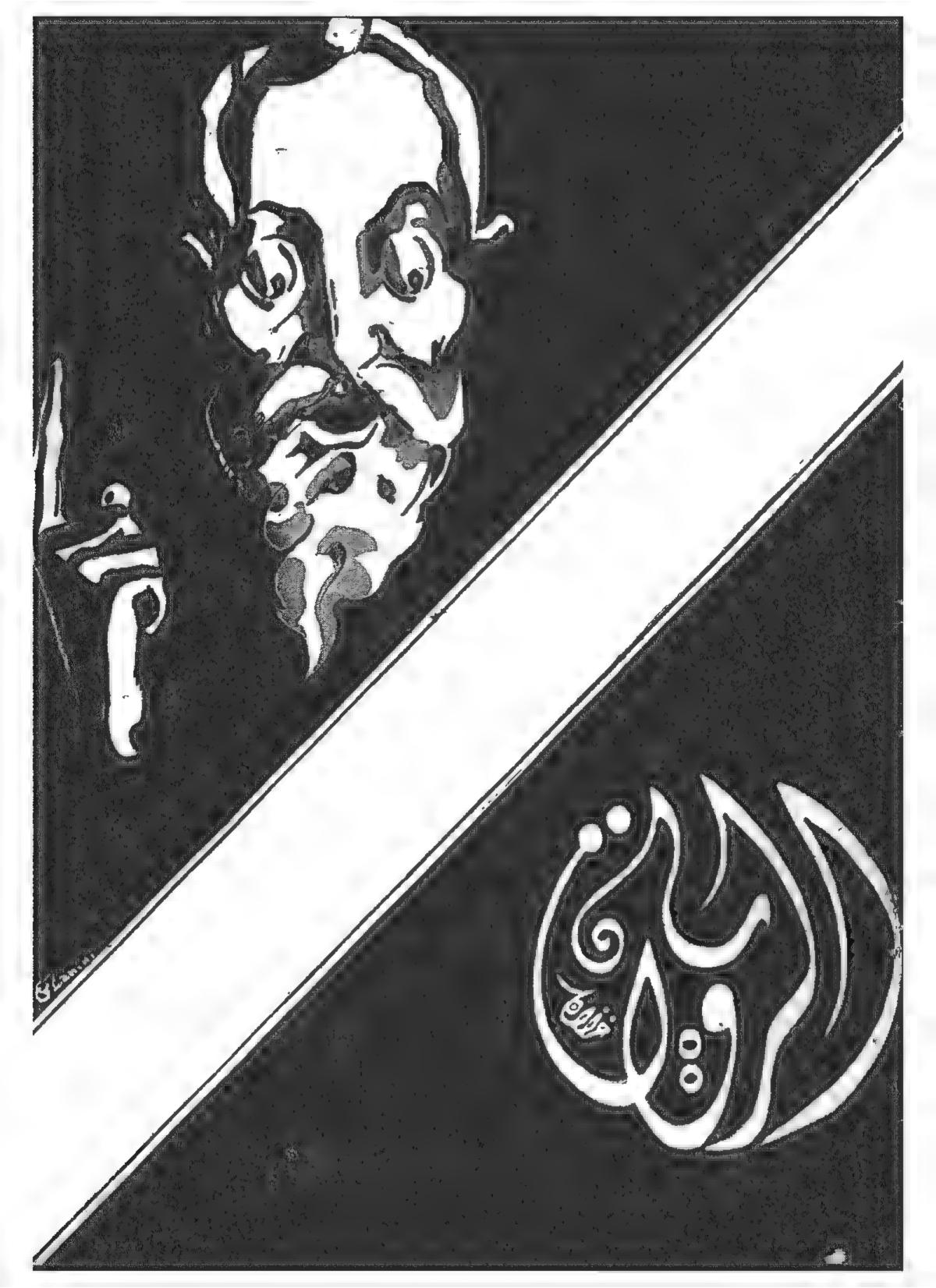



# بحدر الرفة الالاك رالايل والاس

مجاة الاداب الرفيعة والثقافة العالية تصل الماضي بالحاض وتربط الشيق بالغرب على هلى وبصيرة

الرسالة : تعبر باخلاص عبه روع النهضة المصررة

الرسالة : مجمع على وحدة الثقافة أبناء البلاد العربة

الرسالة : تصور مظهاهد العبقرة للامة العربة

الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الاداب العدية

الرسالة : تحبى في النشء أساليب البسيرغة العربة

مجموعة اعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق المجموعة اعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق الجديد ، وسجل الادب الحديث ، ودائرة معارف عامة

الاشترالثالداخلي ستون قرشا، والخارجي مايساوي جنيها مصريا، وللبلاد العربية بخصم ٧٠٠٠ ملعت بالمطبعة الرحمانية بشارع الخرنفش رقم ٢٥٠ - تليفون ١٩٢٢٥

## صاحب الحجلة ومديرها ورئيس تحريرها السئول احترسس الزمات

بدل الاشتراك عن سنة <u>ص</u> ۳۰ ق مصر والسودان ٥٠ في المالك الأخرى ١ أعن العدد الواحد .

- الادارة شارع عبد العزيز رقم ٣٦ العتبة الحضراء - الفاهمة تليفون • ۲۲۲۹ ، ۲۵۵۵ تل



كاند ( كروانية على و (التاريخ

تصدر مؤقتاً نی أول كل شهر ونی نصف

السنة الأولى

المدد الثاني عشر ٧٠ جمادي الأولى سنة ١٣٥٦ — ١٥ يوليه سنة ١٩٣٧



## فهرس العدان

|     |                                        |                         |                        | صفحة  |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|     | يقلم الأستاذ عبد اللطيف النشار         | لبلاسكو ايبانيز         | حفدلة عرس              | YYE   |
|     | يقلمُ الأديب تجيب محقوظ                | قصلة مصرية              | خيانة في رسائل         | YYY   |
|     | يقلم الأستاذ توفيق الحسكيم             | صور مصریة               | يوميات نائب في الأرياف | YYA   |
| *** | يقلم الأستاذ عبدالحيد حدى              | للكانبة كاترين منسفيلًد | الدباية ا              | YYE   |
| ••• | يقلم الأستاذ إبراهيم عبدالقادر المازنى | أقصوصة مصرية            | المستدرين بيدانين بين  | 771   |
| *** | يقلم الأستاذ كامل محود حبيب            | لېرسىيىر مېرىميە        | ماثيو قالكونىما        | YEA   |
| *** | بقلم الأديب نظمي خليل                  | لتوماس هاردی            | بعد عشرين عاماً        | Y . Y |
|     | بقلم الأستاذ فليكس فارس                | لألفريد دي موسيه 💎 🔐    | اعترافات فتي العصر     | 711   |
| ••• | بقلم الأستاذ دريني خشبة                | لموسروس                 | الأوذيســة             | Y34   |
|     | •                                      |                         |                        |       |



ولد ايبانيز في مدينة بلنسية سنة ١٨٦٧

ودرس الحقوق كمظم الشبان التعامين في

أسبانيا ، ولكنه اشتغل بالسياسة في حدة

الشباب، ودما إلى الجمهورية ثائراً ضد نظام

الحسكم الملكي في بلاده ؟ وتعرضت حياته

الخطر عدة مرات بسبب الثورات الناشئة

عن أسباب من بينها دعوته . وبدأ عهده

الأدبى باصدار مجدين من الأقاصيس التي

يصف فيها حياة أهل باده ؟ وفي سنة ٧ ٩ ٨ ١

أصدر روايته ﴿ البكوخِ ﴾ وهي تعبد

خير مؤلفاته ، وأصدر بمدها « فاكهة

النبيذ » و « الكندرائية » و « الرمل

والدم » . وقد حمل في هذه الكتب على

عادات بلاده . وفي سنة ١٩١٢ رحل إلى

أمريكا الجنوبية ، ولكنه عاد قبل أن يتم

برنامج رحلته ، وذلك في سينة ١٩١٤

بسبب نشوب الحرب الصالمية وبسبب حاجته

إلى المال . وعرض على الحكومة الفرنسية

خدماته كناشر للدعاية فقبلتها بأجر عظيم

قوضم روايته ﴿ الفرسان الأربعة ﴾ وقد

اشتهرت في دول الحلفاء شهرة عظيمة ۽ ثم

وضع كتاباً عن الملك ألفونس جعل عنوانه

< أَلْفُونُسْ غَيْرِ الْمُقْنَعِ » قطرد من أسبانيا

وأحدث الكتاب ضجة عظيمة في أوربا .

مظلمة ، وفي الوسط قبــة كنيسة خضراء وحصن عال كاد يبليه الزمن

مدينة ﴿ بني مصلان ٧ مدينة أسيانية فأعة يحيط بها مثل البحر من أشجار الزيتون والكروم

جدران بيضاء ، ونوافذ

مدينة بني مصلان قربة ككل قرى أسبانيا متأخرة مظلمةغيرقابلةللتطور، تحكمها التقاليــد المتيقة ، ويسودها سوء الظن والأهواء الجامحة وأهلها بسطاء لايبالون بالماثم ولايمايجرى نيه ، مسر فون في محباتهم وفىعداواتهم وأطاعهم

ومات ایبانیز منذ سنوات قریة بی مصلان وظن «ماربیتا» ، و «توتی» و « سجاراتِ» و «العم سانتو» ووظن بضع مثات على هذه الشاكلة

«تيوسانتو» أو المم سانتو قد أعلن عرمه

على الزواج للمرة الثانية

ولكي تفهم تأثير هذا الخبر في قريته يحسن أن تملم أن المم سانتو أكبر دافع للضرائب فى الاقليم كله ، وأن له الزعامة فىقريته، وأن التى يريد الزواج منها بنت راع فقير . وهل تسأل عن المهر الذي سيقدمه إليها؟ نظرات ساحرة من عينين سوداوين طوياتي الأهداب وشمر لامع رجراج

ولم تكن دهشة القرمة أقل من غيظها ، ولا اختلف الرأى فيها بين واحد وواحد، فالكل بردد جملة بسيما وهي کیف یتزوج رجل فی هذا الممر من فتاة كهذه ؟ رجل

عِلْكُ نَصَفَ أَارْمَامٍ ، وفي مَنْزَلُهُ مَانَّةً قَرِيةً مِنِ النَّبِيدُ القديم ، وفي مربط خيله خسة بغال ، ثم يترك هذا كله لابنة فقيرة مثل ماربيتا ، تلك الني كانت في طفولتها محصل على خيزها ، كما تحصل الفأرة على قوتها ا مسكينة زوجته الأولى 1 لقــد تركت

قصرها وضيعتها لهذا الزوج القليل الوفاء، وتركت للزوجة الثانية فراش منزلها الذي كانت منهوة به في الحياة ... هل تمود تلك المسكينة من القدر لترى ذلك الفراش في حوزة من كانت الناس يتصدقون عليها بالطمام ؟

ابن ست وخمسين يتزوج من أنجل الحب النظروا إليه كيف برقص، وأنصتوا إليه كيف يتكلم، وراقبوا النظرة البلهاء التي تبدو على وجهه، إنه كالشاب الصغير عندما يمالج الحب للمرة الأولى

واتفق أهل القرية على أن الم سانتو فقد عقله ؟ وكان يحدث في الكنيسة في يوم الأحد من كل أسبوع ما يشبه المظاهرة ، فان أهل الزوجة الأولى يحضرون الصلاة ، وعند انتهائها يلتقون بصهرهم القديم وتثور ثارتهم ، ويصفونه بأنه لص ... نعم إن قريبتهم أوصت له قبل الوفاة بكل ما تملك ، ولكنها كانت تمتقد أنه لن يخون ما تملك ، ولكنها كانت تمتقد أنه لن يخون ذكراها ، وهاهوذا يدفع بهذه الثروة إلى فتاة صغيرة للمدالة ، إذا سمح لابن السادسة والخسين بأن يفعل هذا

وكان أهل القرية يجتمعون حول أهل الزوجة الأولى ، ويحثونهم على مقاضاة الرجل وفسسخ عقد الوصية

وفى غير أيام الأحد كان مثل هذا الحديث يدور فى المقاهى وفى الميادين العامة والشوارع ؟ وكان يشترك فيه حتى الفتيات من بنات الأسر الكبيرة اللواتى كن ينفضن أيديهن من حديث على يتماق بالزواج لولا تحدث كل أهل القرية به

وكان أهل القرية يعلمون فضارً عن ذلك أن الربيتا عشيقاً بدعى توتى ويطلقون عليه لقب المالاهيل » لرثانة ملبسه ، وهو مثل حبيبته فقير معدم ، وقد كاد يتم زواجها منه لولا أنها أرجأت ذلك إلى أن يحد عملا يكتسب منه وإلى أن يتخلص من أصدقائه وكانهم من عشراء السوء

وكان من أعز هؤلاء الأسدقاء رجل يدعى ديوميني يقيم في قرية مجاورة ويأني لزَيَارَتْهِ ص،ة على الأقل في كل أسبوع

وعلى حين فجأة أسبح أهل الزوجة المتوفاة يكرمون « توتى » ويدزونه لأسهم على ما يظهر قد وجدوا فيه الرجل الذي يصلح للأخذ بثارهم ؟ وكثر في القرية المنبظة من يكرم توتى ويدعوه إلى محالسه وطعامه وشرابه

وكانوا يقولوناه ليستثيروه: « تونى ا أما عامت أن ماريبتا ستتزوج ؟ » فينظر إليهم وذهنه شارد ، وينقل لفافة النبغ من أحد جانبي فمه الى الجانب الآخر ، ثم يحدق في قارورة النبيذ ، وأخيراً بهز كتفيه ويقول :

لا هم يقولون ذلك . لقد كان الأولى بهذا الشيخ الخرف ألا يشكلم عن الزواج إلا بمد تمامه »

وكان في هذا الجواب ما يقنع كل إنسان بأن أمرا سيحدث؛ وكيف لا يحدث أمر وتونى يتوعد هذا الوعيد وخصمه ليس بالرجل الشعيف أ إن الم سانتو قد انتخب عمدة عدة مرات . وقد رفع يده بالمصى على رجال أكبر وأقوى منه الأمهم وقفوا في سبيله

لذلك كان أهل القرية يترقبون ما سيحدث باهتمام شديد

### - ٣-

اشهر العم سانتو بأنه من الذين إذا قاموا بأى عمل أدوه على وجهه الأكمل. وقد ظهر صدق هذه الشهرة في اليوم المحدد لتوقيع عقد الزواج فقد وهب زوجته ثلاثمائة مثقال من الذهب نقداً غير ثياب المرس وخواتم الخطبة والأمشاط وفراش المنزل وهو من خلفات زوجته الأولى ، وغير تكاليف الوليمة التي دعا اليها المئات ، وغير المدايا التي أرسلت الى منزل أبيها على ظهور ثلاثة بغال . ولا تسل عن المناديل وزجاجات المطر والأواني الفضية مذهبة وغير مذهبة

وحضر الولمية كل المشتغلين بالسياسة فىالاقليم وعلى رأسهم فائب البرلمان

وأهديت الهدايا الى المروس من كبار المدعوين، فعد ما شئت من العقود وأمشاط الشعر والمصوغات المختلفة التي كانت تتلقاها وهي شديدة الخجل. أما أمها فكانت تبكي بكاء الفرح. وأما أبوها فقد لرم الصمت لأنه لم يجد السكلات التي تني بشكر ممهره على إحسانه المتكرد

وكان موعد المقد في بيت والد المروس. وقد عهد بتحريره الى لا دون جوليان » وكيل المقود في القرية ، فجاء مع سكرتيره في عربة فخمة وأعدت له في منزل الراعي منضدة مذهبة عليها أربعة حوامل للشمع من الذهب الخالص. ودخل متكبرا منهوا، ومن أحق من وكلاء المقود بالكبرياء وبالزهو ؟ أليسوا هم المطلمين على أسرار القانون ؟ ١ وأخذ يملي على سكرتيره صيغة المقد وهو يتافت يمنة ويسرة ، ويرفع المنظار ثم يضمه

وفى الوقت الذي كانت صيغة المقد المدنى تملى

هذه الكيفية كان القسيس مقبلاً وممه بقية المدعوين من أصدقاء الأسرتين ورفعت هـدايا المرس عن المناشد ووضعت بدلها أطباق الفاكية والفطائر والأشرية الحلوة

وتنحنح وكيل المقود ومسح ثيابه بمنديله ووضع حفنة من الرمل فوق الكتابة ليجففها . وأخذ بتلو ماكان يمليه ، فلما وصل إلى اسم الزوج التفت إليه وأحنى رأسه فقهقه المدعوون . ولما وصل إلى اسم المروس النفت إليها وأعاد هـذه الحركة فأعاد المدعوون الضحك . ولكن لما وصل وكيل المقود إلى ذكر شروط الزواج فعدد الزارع والمنازل الموهوبة والجياد والبغال علت أوجه الضاحكين منذ لحظة علائم الحسد . وكان المبتسم الوحيد هو الزوج فقد أثبحت له فرصة يظهر فيما غناه ويظهر حسن معاملته لزوجته . أما والدا المروس فلم يستطيعا منع دموع الفرح ، وكانا يتخيلان أن على يستطيعا منع دموع الفرح ، وكانا يتخيلان أن على الجديران بالتهنئة فقد ائتمنها على ابنتكا من هو حدير بأن يؤتمن

وبعد توقيع المقد أديرت المرطبات وأخدد دون جوليان يتندر في حديثه بالعاريف من القصص والفكاهات ويمرض في سيخرية غير مكشوفة بالقسيس

وفى الساعة الحادية عشرة كان كل شيء قد تم . وذهب القسيس والممدة سوياً . وتقدم المم سانتو إلى وكيل المقود وسبكرتيره يدعوها إلى قضاء بقية الليل بمنزله

وكان الطريق بين النزل الحقير الذي عقد فيه المقد وبين منزل العم سانتو طريقاً مظلماً ضيقاً .

وكانت الكلاب تنبيح كلما دنا من بمضها فربق من المآثدين . ولكن بقية القرية كانت في سبات عميق

وكان دون جوليان ومن معه يمشون في تؤدة ورفق حذر المثور بحجر يوقعهم في العاريق. وكان الأول يشعر بقلق شديد من مسيره في هدف الليلة الحالكة الظلام. وتوهم أنه رأى ما يربب في ركن من الطريق كأن به أحداً مختفياً يتربص بالسائرين سوءاً

قال بصوت خافت: «انظروا ا انظروا ا ی وقبل أن يجاب على كلته انطاقت رصاصة من ذلك الركن ففزع واستند إلى باب منزل مفاق . وكان الرصاص لا بزال بنطلق ويصيب الحائط فشمر جوليان بأن العرق يتصبب من رأسه

أما العم سانتو فكان واقفاً في وسط الطريق وهو يصيح: « أقسم بالله أنى أعرف من الذي فعل ذلك . إنني عرفتك أيها الكاب القذر »

ثم هز عصاه الغليظة مناديا باسم تونى وبأسماء أصهاره القدماء أقارب الزوجة المتوفاة

### **- 8** -

كانت أجراس القرية تدق منذ آذنت الشمس بالشروق وكان الخبر بأن المم سانتو قد تروج — قد وصل إلى أقاصى الاقليم . وكان الفلاحون مقباين على ظهور الخيل والحير ليقوموا بواجب المهنئة

كان منزل الم سانتو طول الأسبوع الساضى في حركة مستمرة لا تعرف الهدوء، وهو الآن مبعث ضجة شديدة، فالضيوف مقبلون من كل حدب، والخدم فادون رائحون بالأطعمة والأشربة، وجزار القرية

لاینتهی من ذبح الدجاج والطیور. والم باشکوال الخادم ببدی مثل مهارة الطبیب فی تشر بح هده الذبائح. و ناهیك بشمور هؤلاه الضیوف حین برون هدده الضحایا و حین بمرفون أنها ظمام لهم وهم الذبن یقضون المام کله لا یطممون شیئاً سوی الخبن الففار أو مادوماً بالجبن أو اللبن

إن مثل هذه الوليمة بعد حادثاً لا يتكرو وقوعه في تاريخ القرية ، فقد يكون بين فلاحيها من يرى الطمام وهو يطبخ ولكن ليس فيها من يرى في وقت واحد عشرات القدور بحوى مختلف الطموم لتقدم للضيوف بغير حساب ، وليس فيهم من يرى عشرات القرب مملوءة بالنبية وليس على الراغب في الشرب إلا أن يشير فيؤتى له بالخر المنتقة التى تقهر نشوتها أكثرهم اعتياداً على السكر وإدماناً . وأما الحاوى فعد ما شئت من صنوفها المشتهاة

لقد كان كل شيء فاخراً في وكان ديومبي نفسه منتبطا بالشراب فهو مدءو وق الحفل شراب بكني فكيف لا يابي

وكانت الأجراس لا تزال تدق ، وآن موعد الموكب فسار ، وكان النساء في النياب البيضاء ، والرجال في المعاطف السوداء ، وبين السائرين ديوميني ورأسه الى الوراء وأنفه متجه نحو الساء ، وعلى رأس المريس قبعة جديدة من القطيفة ، وسترته ضيقة عند خصر النحيل ، وبجانبه مارييتا وما أجل المروس وما أرشق ؛ إن أية عروس من أرق البيوت لا تستطيع أن تظهر في حفلة عرسها عظهر أجل وأروع مما ظهرت فيه بنت ذلك الراعى الفقير أجل وأروع مما ظهرت فيه بنت ذلك الراعى الفقير وعلى كتفيها طيلسان من أغلى الحرير وفي أذنبها

قرظان كانت الزوجة الأولى تقصر تحليما بهما على الحفلات النادرة

وأنجه الموكب في أنجاه الكنيسة وكان كل أهل القرية ينتظرون عند بابها ، وكان بينهم بعض أقارب الزوجة الأولى ، وقد استخفهم الفضول فنقضوا المهد الذي كانوا قد قطموه على أنفسهم بأن يقاطموا هذه الحفلة

واكن لما مرالم سانتو أمامهم صاحوا منادين إياه بكلمة اللص ، فلم يجبهم بأكثر من ابتسامة دلت على نهاية الرضى والاقتناع

ودخل ديوميني الكنيسة والناس ينظرون البه ويتفامرون ، وبعضهم يهامس باسم صديقه تونى -

ولاحظت المروس تونى جالساً في الحالة التي أمام الكنيسة فأحنت رأسها واصفر لومها ولاحظه أيضاً الم سانتو فابتسم ابتسامة المنتصر فأجاب تونى على هذه الابتسامة بحركة دالة على الاحتقار، وآلم العروس أعا ألم أن توجه الها هذه الحركة في يوم عرمها

وعاد الموكب من الكنيسة فدخل مثات من المدعوين إلى القاعة التى صفت بها مقاعد تحمل أطباق الشكولاته والحلوى ، ولكن الضيوف لم يتناولوا منها إلا القليل خشية من الشبع ، ولم يبق على موعد العشاء غير ساعة واحدة

وظهر ديوميني وفي يده قيثارة يعزف عليها ويصدح بالفناء ، وأقب للقسيس فجلس أمام المنضدة وهو يقول : « إن الشيطان نفسه لا يولم وليمة أبدع من هذه »

وجلس ديوميني أيضاً إلى المائدة ، ولكنه

لم يمد يده الى الطمام اكتفاء بالنبيذ الذي يشرب منه أمام سائر المدعوين ، فكانت أعينهم لا تتحول عن الدجاج . ولأول من تناولوا الطمام كما يتناوله السادة ، فأمام كل منهم طبقه الحاص وزجاجته ، وعلى صدره فوطته أيضاً

وكانت ماريبتا جالسة بجانب زوجها وهى تأكل مفقودة الشهية ، ووجهها شاحب وقديدت عليه علائم الألم واضطراب الأعصاب ، وهى تنظر نحو الباب كأنها تتوقع أن يدخل تونى بين لحظة ولحظة ، وقد كان هذا الوغد جديرا بأن يقدم على أى أم

وكانت تبتذكر في ألم شديد وداعها إياه في المرة الأخيرة ، وتتذكر قوله لها إن أنانيتها ستتغلب عليها في يوم ما فتهجره وتتزوج من أجل المال

لكنها الآن على رغم خوفها منه كانت مسرورة من توقعها أنه سيفار وأنه سيممل ماتوحى به الغيرة ، وكان موضع سرورها من هذا التوقع أنه يدل على حبه إياها . وكان يسرها أن تكون محبوبة منه ؟ وإن فقدته فقدان الأبد

وقل ما بقى فى الأطباق من طمام ، وضعفت الشهيات ، وبدأ التندر بالفكاهات والأحاديث ، وتناول بمض من اشتد بهم السكر المروسين بالفكاهة والمزاح ؛ فتضاعفت من أجل ذلك الضحكات ، وفى النهاية وقفت ماربيتا وتناولت طبقاً ودارت به على المدعوين تطلب منهم (النقوط) وسرعان ما امتلاً طبقها بالنقود الذهبية التي كانت نتهال على الطبق ، خصوصاً من أقارب المريس الذين يطمعون أن يتذكرهم عندما يكتب الوصية

ولم يدفع القسيس غير قرش واحد ، معتذراً بأن الكنيسة لم تمد تملك شيئاً في هذه الأيام التي سادت فيها الحرية

ولما انتهت المروس من طوافها على الضيوف، ألقت بالمال الذي جمته في جيبها، وقد أطربها رنينه

وأصبحت الوليمة الآن وليمة كما ينبنى أن تكون الولائم ، فالجميع يشكلمون فى وقت واحد ، ثم نهض أحد المدعوين ورمى زجاجته على الأرض فتحطمت ، وكان ذلك دعوة منه للجميع باحتذاء حددو ، فألقيت كل الزجاجات والأطباق على الأرض

وأراد أشدهم سكراً أن يبالغ في المزاح ، دلالة على شدة السرور ، فأخذوا يقذفون المريس بقطع من الخزف الكسور ، وسرت المدوى بين الجيع فصاح العم سانتو: «كفواءن هذا اكفوا ا» ، ولكنهم كانوا من القسوة في مثل حالة الحجانين ، فاستمروا واستمر يحذرهم حتى استحال صياحه إلى زمرة ، وحتى هم عالنساه اللواتي كن انسحين بمد جمع النقوط ليرين ما الخبر

وأخيرا عاد الهدوء، عدا أن الصديان الذين كانوا في الطريق بمكنوا من الدخول عن طريق النوافة وأخذوا يجمهون ما تساقط على الأرض من الطمام الذي في بقايا الأواني الحطمة ، وأخذوا يقرصون أرجل السيدات ، فصحن ، وتذمن الم سانتو فأمن بطرد الصديان وأبدى لأول من قدماه من هذه الليلة

\_ \_ \_ \_

فى نحو الساعة العاشرة عاد المدعوون الذين جاءوا من قرى أخرى وهم يفنون ويدعون للزوجين

بالسمادة . وعلى أثر ذلك عاد المدعوون من المدينة في الأزقة المظلمة وكان وكيل المقود نائماً منذساعة في ركن من الفرفة فأيقظه سكرتيره ولم يبق في المنزل غير أقارب المروسين

وأخيراً ساحت أم المروس بابنتها: «وداعاً» ولقد يخال من يسمع صوتها إذ ذاك أنها تودع راحاك إلى القبر . وأما أبو الدروس فكان لا يزال في مرحه وسروره وقال لزوجته: « إنك لم تكونى على مثل هذا الحزن عند ما خرجنا من النزل ، فلماذا هذه الكا بة ؟ » ثم فرق بينها وبين ابنتها وقادها على والباب

وذهب كل الخدم الى حجراتهم وجلس الم سانتو وماربيتا فى الفرفة المختلة النظام التى كانت فيها الوليمة والتى لا تزال بها الشموع الموقدة وظلا صامتين مدة طويلة ، ثم أخذ الم سانتو بباهى بانتصاره ثم يثنى على ثياب المروس

أما المروس فكانت تصنى وكا مها عنال ، ولكنها المناها ولكنها لا تفكر فيا تسمع بل في توفي رفيق سباها ودقت الساعة فقال الم سانتو: « الساعة الحادية عشرة» ثم مهض وقال: «هذا وقت النوم» ومشيا نحو غرفة النوم ولكن الم سانتو ماكاد يصل إلى بامها حتى وقف فجأة لأنه سمع أصواتا عربية عن بعد تشبه الدق عنات من المصى على الصفيح

وافترب الصوت ، وسمع وقع أقدام وعات ضحكات وسمع غناء ويوميني في وسط هذه الأسوات وصاح الم سانتو بصوته المنكر : « عرفتكم يا خنازير » ثم أخذ يضرب الهواء بقيضة بدووليس في المكان من يرى هذا التهديد غير زوجته

ولكن بعد لحظة ظهر في المكان بحو عشرين شخصاً على رأسهم تونى وأقارب الزوجة السالغة ومن بينهم ديوميني الذي كان طول يوميه يتمتع بضيافة العم سانتو وبطرب المدعوين بالدرف على قيثارته . وشعر المعم سانتو بالواجب الذي توحى به العزة والكرامة . أليس هو أهم رجل في المدينة ؟ أليس هو الذي اعتاد أن بأمن فيطاع ؟ فكيف أليس هو الذي اعتاد أن بأمن فيطاع ؟ فكيف إذن يكون منزله ميدانا لهذه السخرية ؟ أمن أجل أنه تزوج من فتاة صغيرة ؟

وأخذ الجميع ينشدون لحنا عزنا كانهم في جنازة وصوب تونى إلى رأس المم سانتو عصاه وضريه بها، فتقهقر الرجل في ذلة ، واستطاع والدم يسيل من جراحه أن يدخل الحجرة فيتناول

بندقيته وبطلق منها رصاصة فى الهواء. فامتلأت الفرفة بالدخان وبرائحة البارود ، ووقعت ماريبتا على الأرض وهى فى حالة إغماء وخرج المتظاهرون كما جاءوا

وبعد قليل سمع طارق على الباب ومناد يصيح : « افتحوا باسم القانون 1 »

وتناقل الم سانتو في مشيته وفتح الباب ، فرأى الجندى ورأى أمام الباب جثة مخضبة بالدم ، هي جثة تونى ، وكان المتظاهرون قد أبلغوا البوليس أن الم سانتو هو الذي قتله ، وذلك بعد أن رأو ، قد انتجر . فقاد رجل البوليس الم سانتو الى المحاكمة وهو يصيح : لا يا لها من ليلة عرس ١ ٥ عيد اللطيف النشار

شركة بيع المصينوعات المصرية وترويجها معرض دائم لمنتجات البلاد تعرض المنسوجات الصيفية من جميع الانواع: قطن – حرير – كتان بضائع جديدة لهذا الموسم مسركات بنك مصر التي أجمع الكل على متانتها وتفوقها شاهدوا مبتكرات الصناعة الحديثة قبل شراء حاجاتكم

وما أباسني . . . » « كيف . . . ؟ » « كيف . . . ؟ » « لن أسمد بقراءة كلة لك طوال مدة غيابي ، لأنك لا تستطيع أن تمالم على فتستطيع أن تمالم على

همسات روحی كلما مكنتنی الفرص من اختلاس الكتابة اليك . . . . فأينا أسمد حظا . . . ؟ »

« من تؤانيه فرص التعبير فيخفف عبر مراجل عاطفته »

وهنا ظلت وجهه سحّابة كدر ، وسألما بعد تردد :

« مل لك أبناء عم ؟ . . . »

فابتسمت ابتسامة دلت على أنها سرت للقلق الذي بعث هذا السؤال وأجابته :

لا نعم لى . . . ولكنهم لم يجاوزوا عهد الطفولة ، ولوكان الأس كما تتوهم ما أوجب أدى خوف أبها الرعديد الغيور . . . والآن هات فمك أودعك . . . وهيا نقول معا هذه السكامة المروعة التي تفزع لها القانوب :

« أستودعك الله . . . »

من الفد يصبح له فى قنا حبيبان عزيزان: حبيبة القلب عائدة ، وصديق الصبا وزميل عهد الدراسة الاستاذ أحمد مرزوق المدرس عدرسة قنا ، ولكنه بينها يتصل بصديقه بالكتابة فهو عروم بحكم الظروف من تمام هذا الاتصال الروحى بحبيبتة ، لأن حمما ما يزال سرا خفيا لما يدر بأضره الأهل . . .

وانقضت أربعة أيام على سفر عائدة ، ثم وصله

لا هذه أول أزمة تصيب حبنا ؛ نم طالما آلمى الفراق الهين ، وأجهد في الشوق إلى اللقاء ، وعذبنى الدلال ؛ أما الوداع ، أما الرحيل إلى قنا ، فهذا أمى جديد ، يدفع إلى نفسى شمورا بالحزن لا عهد لها به ، فهلا عدلت عن هذا السفر . . . ؟ »

لا لو كان الأمر الى ما رغبت نفسى أدنى رغبة في السفر ، فما أحفل بقضاء الشتاء في أعالى الصعيد بمض احتفالى بالقرب منك كيما أواصل هذا اللقاء السميد ؛ ولكن ما حيلتى وهذا ما يريده أبى ويفعله منذ أحيل الى الماش ، ولقد اعتاد أن يمضى شهرا أو شهرين من الشتاء في قنا عند عمى الدكتور .. » لا يستطيع عقلى أن يتصور المجزات ، ولكن لا أستطيع أن أنصور ما عسى أن تكون عليه حياتى هذين الشهرين ، فهذا الحب غدا حياة عليه حياتى هذين الشهرين ، فهذا الحب غدا حياة لشمورى ، وهذا اللقاء أمسى ألفة لنفسى ، أجد فيها راحة بعد تعب ، وعناء عن شوق دائم ، فما عسى أن أصنع . . . بل ما يكون زادى وسلوتى . . . ؟ » فوضعت بدا خرية فاعمة على كنفه ، وداعبت فوضعت بدا خرية فاعمة على كنفه ، وداعبت

بأطراف أناملها خده ، وهمست فى أذنه :

« هذا شمورى وهذا حزنى ، ولولا كراهيتى للمزاء لنصحت لك بالتمزى والتلهى ، فليس أمامنا سوى الصدير الجيل حتى ينطوى دهم الفراق ويتصل حبل اللقاء . . . ومع هذا فما أسمدك

منها كتاب جاء فيه :

« حييي حسني ا

أعجب لهذه الوحشة كيف تجثم على صدرى وأنت معي . . . نعم أنت معي لم تفارقني لحظة سواء في نجيب النهار أو في سكون الليل ؟ مبي وأنا أرسل الطرف من نافذة القطار أشاهد الحقول المتدة وأشجار النخيل البمــثرة ؟ مبي وأنا بين أهل عمى أتلقى الأحاديث وأرد عليها ، وأضاحك هذا وأسمع لذاك ؟ مني في كل مكان وكل حين ، فلا عجب لنفسى بمد ذلك أن هزها الحنين اليك أو استشمرت وحشــة وضيقا في البعد عنك ، أو ألهما الشوق عذاباً وتجوى

وأرجو ألا تممني بالتكاسل عن الكتابة إليك فبيت عمى عامر بالأطفال وهم لا يتركونني لحظة أخلو الى نفسى ؟ وقد انبعثت كلات هذا الكتاب من شموري وامتلأ بها عقلي وتمثلت في حواسي وحفظتها عن علم قلب قبل أن تؤاتيني القرص فأسطرها لك خاسة على ضوء القمر التسلل من فافذة حجرتي والعيون قد أغمضها عني المنام ... فاعذرني إن تأخرت عنك رسائلي وارجع إن شئت إلى قابِك فاعتقادى أنه على عليك عن لسانى ما أحب أن أقوله لك دائماً

أما عن قنا فجوها دافي جميل، وخلا ذلك فنحن في منني ، ولولا ما بربحه أبي فيها من صحـــة وعافية ما تركته يسكن اليها لحظة من الزمان »

فأخذ من الكتاب كل ما استطاع أن يمنحه من المزاء والساوة والشمادة

وإن خات كتابتم من الطرافة والجدة ، فهي التحيات المحفوظة وبث الأشـواق والتلهف على

إدبار المام الدراسي وإقبال المطلة الصيفية ، إلا أنه أضاف إلى هذه المحفوظات في آخر كتابله مانصه :

« طالما قلت لك إنى أعيش في قنا كما عاش أبونًا آدم قبل أن يخلق الله منه أمنا حواء ، لا يقع بصرى على وجه أمرأة قط ، وإن كنت أرى أحيانًا بمض الأصدقاء يشيرون إلى كتلة من الثياب السوداء الملفوفة تسير كممود من الدخان المكثيف وأسممهم يقولون : انظر الى هذه المرأة ... ولسكن وقع بالأمس ما يمد حدثاً تاريخياً في حياة قنا ، إذ حضر الدكتور ساى حسني مفتش الصحة الى البستان الممومى وفي صحبته غادة جميلة سافرة الوجه، فهز البلد وزلزل كيانها : إنه رجل جسور لا يمبأ بآراء المترمتين ، وتجده دائماً على استمداد الرد على تطفل التطفلين عا يجمله مثلاً وعبرة ، ولم يلبث أن شاع الخبر وملاً الأسماع فهرع الشبان الموظفون من مدرسين وسندسين وكتبــة الى البستان وهم يسوون أربطة الرقبة ويحكمون أوضاع الطربوش على رؤوسهم ، فلورأ يتالبستان حين ذاك لحسبته حديقة غناء في مصر الجديدة أو قصر النيل إنها شابة جيلة تحمل في طياتها عطر القاهرة

العبق ، فلمنا قفر قنا بهذا القطر المذب ... » فخفق قلبه لدى مطالمة الكتاب ولم بداخله أدنى شك في ممرفة صاحبة الشخصية الجيلة التي أثارت لوعة الشباب في قنا

يا له من كلام يحمل فرحاً وألماً والألم فيــه أكثر ! أيجوز أن تسمد قنا ومن فيها بحبيبتــه ويبقي هو في القاهرة تسيل نفسه حسرات عليها .. وكان صديقه مرزوق لا ينقطع عن مراشلت 🗸 وهم أن يكتب لصديقه كتاباً يملنه فيه بأن الفتاة التي هز مقدمها قنا هي حبيبته اليوم ، ثم خطيبتــه وزوجه غدا ، ولكنه جفل من هذا

الاعلان ووجد رغبة خفية أن يكتمه إياه وأن يطلب منه أن يوافيه بأخبارها التي تستحق الرواية والحديث لقد تردد لحظة وطرح على نفسه هذا السؤال: ألا يمد هذا تجسساً منه على حبيبته ؟

وهل يجوز هذا في شرع الحبين ؟ . . أو ليس الأفضل أن يربأ بنفسه عن أن يضع صاحبته موضع الاتهام والظنة ؟ . . .

ولكن عاطفة الندم هذه لم تستطع أن تقهر عواطف قلبه الجيساشة السوداء فطردها من نفسه وكتب الى صديقه بما أملت عليه شكوكه من بادى الأمن

وبمد حين وصله كتاب ثان من صديقه جاء نيه عن عائدة ما يلي :

لا تخش على أخيك من قهر ، فهو بطل صنديد وشخصية لا يشق لها غبار ، وإن عيني لتنفذان من بين الميون جيمًا وتجذبان عينها إلى ، فصبرًا

ولتملن بمد حين في أي مخبأ من مخابي القدر كانت تنتظره هذه المفاجآت ١٠٠١

ما هذا الذي يقول مرزوق من أن عينيه بحذبان إليه عينيها ؟ . إن لعيني مرزوق أن تجذبا كيف تشاءان . أما عينا صاحبته فما بالهما تنجذبان وتستجيبان ؟ ... هلا يكون ذلك مجرد نظر برى فسره صديقه على ما يهوى غروره ويحب ؟ ... إنه لا يشك أبداً في إخلاص عائدة ، ولكن ينبني ألا يشي أن لصاحبه عينين جيلتين يحس الناظر إليهما سخونة في أعصابه ولذعة في قلبه ، وهو اليهما سخونة في أعصابه ولذعة في قلبه ، وهو المالية ، ومن ذوى المستقبل السعيد . أما هو قلم يزد على أن يكون موظفاً صغيراً ، كل مؤهلاته شهادة البكالوريا ، ومستقبله مظلم محدود ، أفلا يكون جليع هذه الفوارق أثر في الحب ؟ ..

إنه يشمر بحزن عميق يخيم على نفسه فيجملها من البكآبة كنفس همام متشائم ، ويجس بسم الذيرة ينطلق من قلبه ويلوث دمه ... أواه ... إن أحلامه وآماله تترجح على كف رجيم ...

وفى ذلك الوقت أناه كتاب من عائدة ، فانكب عليه بلهفة ، وتلاه مهة بعد أخرى ، وتم فانكب عليه بلهفة ، وتلاه مهة بعد أخرى ، وتم يكن يخرج فى معناه عن رسالتها الأولى ، فترعنء شكوكه ، وعاودته الثقة ، وذاق بعض الطمأنينة والشفاء ، وحمل غرور صديقه إثم ما جنى عليه كتابه من الشك والمداب ، ولكنه تسلم رسالة من صديقه بعد ذلك بأسبوع ، جاء فيها : «كن على يقين من أن العاطفة النامية لم تعد قاصرة على جانب واحد ، فعينا الفتاة — واسمها قاصرة على جانب واحد ، فعينا الفتاة — واسمها عائدة — تقتيجان الحاضرين من الشبان وتستقران

على أماً . إنى أطالع في وجهها عند حضوري سيما

الشوق والتطلع تحاول أن تخفيها بمدم اكتراث مُفتمل ، وأَقْرَأُ في عينها استجابات خفيفة لرسائلي الصامتة اللتمية ، وأستشف أحيانًا على فهما ابتسامات خفيفة ، ولعلها تخاطب عمها أو أحد آبنائه الصفار بصوت مسموع وهي تعنيني . لا تدهش لأقوالي هذه فاني أطاردها في إصرار ، وأنتبِمها في عناء ، وأخاطبها بصوت مكتوم تنبي ً عنه شفتاي المتحركتان ، وأبمث إليها بإشارات الشكوى والرجاء ، وقد اقتربت مني من وهي تلاعب طفلا من أبناء عمها وسممتها تقول له أو لى إن شئت : « دائمًا في أعقابي ، فاذا تصنع لو رجمت الى مصر ؟... » . فقلت لهما مهمس مسموع : « لعلك لا تعودين ... » ، إنها كلة ذات مفزى خاص إذا قالما شآب أعن، موظف مثلي . وقد كان لها الأثر الجميل . والآن أفتني فانك خبير طبيب عالم بأحوالي ، هل أقدم أم حسبي ما ذقت من ألدة بريشة وأولى ظهرى وداً ان ينتهى بالتثام . . ؟ إن عُرة الحب فانحة دانية تنتظر من يقطفها فما رأيك ؟ ... »

بالنظلام . . . يا اللهم الساخر . . . عبثاً يحاول دفع هذه الآيات بالشك والتكذيب ، فعائدة بلا ريب هي التي لا تستطيع مغالبة الشوق بالتستر وعدم الاكتراث المفتمل ، وهي التي تحادث الفير وتعنى المجدود من الرجال ، وهي التي تجيب عيناها الاجابات الحفية . . . وهي تسكرها سيرة الزواج فيا للظلام ويا للخيبة القاتلة . . . والأدهى أنه

ويا الطارم ويا التحييه العاملة . . . والا دعى الله يريد منه أن يكون مستشاراً في مناساة قابه . . . ولعله بزجو أن يشير بما يقطع خيط المنكبوت الذي يمسك بكفة أحلامه وسعادته . فياللسخرية المن المنطاع أن يحاول انقاذ سعادته فيعان صديقه من المستطاع أن يحاول انقاذ سعادته فيعان صديقه

بالحقيقة السافرة ويضع آماله بين يدى شهامته وما يمهد فيه من الاخلاص والمروءة ، ولكن كبرياء تأبي عليه أن يكون في حبه من المسترجمين السائلين ، وهو يندفع برغبة جنونية نحو جحيم المذاب كانما غدا يستطيب النار الموقدة ؛ وأبي إلا أن يمرض حبه لأقسى امتحان ، فاما إلى نميم الطمأنينة ، وإما إلى أهوال المذاب ، وعليه فقد الماك وكتب إلى صديقه :

( إذا كانت عمرة الحب فاضحة فاقطفها بلا تردد ، فان حكمة الدنيا لتذوب حسرة على عمرة حب فاضحة يزهد فيها الانسان ، أقدم ولا تبال بالنتائج البعيدة ، وتمتع بالحب في منفى قنا ولا تحملن نفسك هموم التفكير في الفد ، ولا تففل عن تزويدي بكل جديد فاني أصبحت من تنبع حبك على حب شديد »

وانتظر رد صاحبه بصبر فافذ وجزع لجوج ، حتى وافاه منه كتاب جاء فيه عن عائدة ما بلى : « بوركت من حكيم سديد الرأى ! لقد اتبعت نصحك أيها الأخ ، وضربت لها موعداً همساً ، ووافيت إليه في صباح اليوم الثاني وأنا حار بين الشك واليقين ، بين الياس والأمل ؛ ولكن لشد ما كان فرحى عند ما رأيتها قادمة ! والحقيقة أنها كانت مترددة مذعورة على رغم خلو المكان الذي يوحى بالطمأنينة في خفية عن أعين الرقباء ، وبالم بها الذعر أنها مرت بي غير ملتفتة إلى يدى المتدة وظمأنتها حاءت لفير موعدى ، فتبعتها وحييتها وطمأنها حتى قالت لى مضطربة :

« لا أدرى كيف جئت . . كيف أطعنك . . إننى مضطربة . . . » فهدأت خاطرها وسكنت اضطرابها ولاطفتها بما أوتيت من بيان ومران وحماس حتى أفرخ روعها واطمأنت

لقد تحدثناطويلاً ، بلطويلاً جداً ، ولو أردت أن أسطر لك ما دار بيننا ما انتهيت وما وسمتنى الاسطر ؟ فح سبك أن تعلم أنها فتاة جميلة رشيقة حلوة المهر ، مهذبة الطباع ، وإن كانت تفلب عليها حدة الاحساس وتوقد الماطفة والذهاب مع الخيال . وقد حامت عهارة حول موضوع الزواج فجاريتها بخفة ولياقة لا تهويان بها إلى قرار اليأس ولا تملوان بها إلى عقد الميثاق ، وعند الافتراق تناولت منها بها إلى عقد الميثاق ، وعند الافتراق تناولت منها قبلة شهية خات لحلاوة جدتها أنها أول قبلة تنالها شفتاى ... »

انتهى الأمر ، وتبددت الأحلام ، وخابت الآمال وقضت على قلبه الذى انتهى طوياً بأفراح الحب أن يتجرع آلام اليأس والخيبة

وانقطمت عنه رسائلها ولكنه كان على علم متصل بأحوالها من رسائل صديقه التي جاءته تترى وقد كتب اليه في إحداها:

لا أنا - باختصار - سعيد جداً ، فياتى مليئة بالبهجة والسرة ، وعائدة خير عزاء عن الوحدة والوحشة في هذا المنفى السحيق ، وإنى كالماذ كرأنى سأحرم هذه المتعة بعد شهر يشيب شعرى من الهول ، وأضعها إلى صدرى بشفف ، وألهم منها قبلات ملهبة كانى أخترن منها ما أعود إليه عند الفراق . أما هى فتمتقد أنها لن تمود إلى القاهرة أو أنها تمود لـكى ترجع إلى إلى الأبد ، فن يدريها أو أنها تمود لـكى ترجع إلى إلى الأبد ، فن يدريها في المن على سنوات طويلة ...

ومهذه المناسبة أقول لك إن عائدة من اللاتى وهمهن الله دلالاً وفتنة ، ولكنها على قدر غير هين من الاستهتار والنزق ؛ أما خطيبتى فشاية حيية هادئة الطبع وعلى خلق عظيم ، وإنى أدخرها للزواج وأنا سعيد »

وكتب إليه في رسالة أخرى :

لا معذرة أيها الصديق عن تأخير غير مقصود؟ والحق ماذا أقول لك ؟ . . فالحياة الجنيلة هي هي . لقاء فأحاديث ، فداعبات فتقبيل وعناق ، فوداع ولقاء . إنها غدت مجنونة بي ، وكلا مرت ساعة اشتد بها الجزع وتكاد تنطق جوارحها : أن أذهب إلى والدي وخاطبه في حبنا لا كون لك ظول العمر إنها أمنية طبيعية ولكن ما كل ما يتمني المرء

أتم كتب إليه بمد حين:

ىدركە..»

« قومت الألفة تلمثم الحياء وصيرت التلميح تصريحًا وأمست عائدة تابع على أن أكام أباهًا لتتخذ علاقتنا الصبغة الشرعية المقدسة ، وكانت حياتي تكون السمادة نفسها لولا هذه المنغصات والحق أني أجد بين بديها سمادة صافية جملتني شديد المطف عليها ، وبعثت في الضمير ألما مبرحاً . وإنه ليسوءني ما أبيت لهــا من نية الندر والهجر لأنى في الحقيقة لم أر فيها أكثر من ملهاة ممتنة . أَسَكُنْ إِلِيهَا فِي هَذَا الْمَنْيِ القَصِي . ومَا أَشْبِهُ عُمَامِيٰ هــذا بنرام الرحالة الجوآب تتمدد وعوده تمدد ما يجوبه من البلدان . وما يثير النفس يا صديقي أتى - أول أمس على أثر عودتى من لقائمها - جلست إلى مكتى شارداً أقاب بمض الكتب فسا راعني إلا ديوان شوق تنشق صفحاته عن صورة حفظتها فیسه وکدت أنساها ، هی صورة خطیبتی بوجهها الصبيح الجيل وقد سطرعلي ظهرها بخط جيل « تَذْكَارُ الوفاءِ » فَكَا أَنَّهُ سُوطُ عَذَابُ أَلْهُ بَنِي لَارًا ، ألا فليغفر الله ما تقدم مرن ذنبي وما تأخر أيتها الحبيبة ! والحق لقد اضطرب فؤادى وألِقيت على الصورة نظرة ذعر سريمة ثم أخفيتها عن عيني أو أخفيت عيني عنها لأنه وقع في نفسي أنها تعلم بخبيئتي

وأنها تصوب نحوى نظرة لا تمين أمامها الخيانة » وكتب إليه في رسالة أخرى يقول:

لا لست فتى عصر بإكا كنت أعتقد ، ولو أنى كنت كذلك لما هالنى الفدر ولا كبرت على نفسى الخيانة واسمل على اصطناع الوداد للفتيات اصطناع أحيات الصباح والمساء ، ولهذا تجديى معذبا موزع الفلب فلا أنا بالراضى على نفسى لأنى نكثت ميثاق خطيبتى ولا أنا بالراضى على نفسى لأنى من حب عائدة التى رمانى تفانيها في هاوية من الندم

ولا يخنى عايك أن المال عرف طريقه إلى نفسى وأنى بت منه فى سقام ؟ وقد كان ذلك مقدوراً ولكن ما الذي عجل به ؟.. لعله ذكرى خطيبتى ، أو لعله أنى أفيات على عائدة إقبال منهوم جائع فامتصصت حلاوتها فى رشفة ، أو ربحا كان ذلك لأن جالها طلاء لا يخنى من ورائه شخصية ذات بهاء وجلال » طلاء لا يخنى من ورائه شخصية ذات بهاء وجلال »

«أمسى اللقاء غير ذي متمة ، لأنى من فاحية بت أعانى من السأم وارهاق الضمير ، ومن فاحية أخرى فالفتاة تصر على مخاطبتى فى شأن الزواج ولا تكاد تصبر عن هدذا الموضوع فرمت بى فى الحرج والحيرة ، وبنتهى موعد اللقاء و محن لم نفرغ من الجدل المقيم والتضييق السقيم والاعتذار والتهرب المفضوحين »

وأخيراً كتب إليه يقول :

لأول من أخاف الميماد ، وإنى لأعذرنفسى وأغبطها ، وأرجو أن تفهم الفتاة أن هدفا منى اعلان بالقطيمة ، ولم يكن من هذا بد بعد أن بلغنا في علاقتنا موضعاً بنبني أن يتقرر فيه المصير ، فاما إلى يمين وإما إلى شمال ، وما كان بنبني أن أختار مر حديد ، وما أحببت ذلك قط فان خطيبتي من جديد ، وما أحببت ذلك قط فان خطيبتي تنتظر أوبتي بفارغ الصبر وهي أكرم على نفسى

من هـذه الفتاة التافهة الثرثارة التي لم يميزها الله إلا بمظاهم الجمال المبتدل لا يلبث أن يتبخر أثره في الهواء ، وسهما يكن من الأمم فان ينقضى أسبوع حتى تكون الآنسة عائدة في طريقها إلى حيث ألقت »

### \* \* \*

وكانت تتسلط على نفسه فى ذلك الوقت عاظفتان : عاطفة حزن عميق وشهور حاد بالخيبة والنميار الأمل جعلته لا يذوق لذة فى اليقظة ولا راحة فى السماد ، وعاطفة تشف وانتقام أن تنتهى بها الخيانة إلى مثل ما انتهت به الحال من خيبة أمل والمهار صرخ سعادة ....

ولم يفرط فى واحدة من هـذه الرسائل التى سجلت باريخ أكبر هزة عنيفة امتحن بها شـبابه فجمعها فى رزمة وحفظها فى حق عاجى جميل ووضعها فى مكان أمين وانتظر ...

جاءته رسالة مقتضبة من عائدة نفسها تعلنه بقدومهاوترجوأن يذهب للقائها في موعدها المهود عند العصر •••

وفكر في أمره طوياً ، تفكير من تسيطر عليه عاطفة مسمومة ونفس جريحة حتى انتهى من أمره إلى تدبير ، فذهب إلى الموعد في الساعة المهودة ، ولم ينتظر هذه المرة لأنه وجدها في انتظاره ، واستقبلته بيدين مفتوحتين وابتسامة مشرقة ، فضمها بين ذراعيه واثم شفتيها وهو ببتسم ابتسامة كلفته غاليا من الجهد وضبط النفس

وجلسا إلى نفسيهما كماكامًا يفعلان في الأيام الخوالي السعيدة ، وسمعها تقول بفرح فائض : « وأخيراً »

فردد قولها: «وأخيراً» ثم نظر إليها بمينين مسمحتين تخفيان دهشة وقال لنفسه: يا عجباً ا ما أقدركن أيتها النساء على إخفاء مشاعركن وتكلف ما ليس بكن ا

وانطلقت مي تقول :

« أستطيع أن أخبرك كم ثانية غبتها عنى طوال هذه الدة الثقيلة لا أرجمها الله »

«الذي يبدو لىأن استفراقك في حساب الزمن شغلك عن الكتابة إلى "

« أتسخر منى ۱۰۰ آه لو تعلم كم كانت تكلفنى الرسالة أكتبها إليك ۱. كنت أتسلل إلى مكان قصى بالبيت كى أخنى نفسى عن أعين أبناء عمى ۱۰۰ فيجدون فى أثرى ويبددون عن لتى ويفزعن نأخياتى المنسجمة وعواطنى الحارة ، فاذا انتهيت منها احترت كيف أسلمها إلى صندوق البريد »

« أَلَمْ يَكُنَ الْخُرُوجِ هِينَا عَلَيْكُ ... »

« أحياناً مع عمى »

« لم لم تخرجي في الصباح وعمك في عمله والجو خال ؟.. »

« لو فعلت لكان أمراً مثيراً ··· والشبان هناك جائمون أراذل عديمو الشرف ··· »

ه يا سلام ١٠٠٠ »

« نعم یا عزیزی ... »

فهز كتفيه وقال وهو ينم فيها النظر :

ه أرى عذرهم بينا ... فن يطالع هـذا الوجه الجيل ولا يقهر على الحب قلبه ؟ ولكن ماذا سنموا ممك حتى استحقوا عندك هذا الحكم القامى ؟ » فصمت لحظة ثم قالت :

« إنها صغائر مألوفة لا يني عنها الشبان ... وإلى السبان ... وإكنها ليست بذي بال ... فلندع هـــذا الآن . .

فاعتقادى أنه لدينا ما يلذ لبنا حديثه أكثر من مذا ... »

« طبعاً . . طبعاً . . وأحكن واأسفاه قد قدر على أن أحرم هذه اللذة الليلة : . لأن أى مريضة وينبنى أن أكون الى جانبها سريعاً فلنؤجل هذا الحديث المتع الى المرة القادمة

فنظرت إليه قلقة وسألت :

« مالك ؟ لست كمهدى بك ! تقول إن أمك مريضة ؟ لابأس عليها .. أمضطر أنت الى الذهاب المها حالاً ؟ »

إنه يحس برغبة شديدة تدفعه الى الانفجار لينفس عن صدره بعض غليانه المنكنوم وحقده المدفون ، وبود لو يجبه هذا الرباء بما يمزق قناعه ويهدك ستره ويفضح شناعته ، ولو فعل ما جنى على الرحمة والعدالة ، فن حقه أن يصب جام غضبه ويتأر لآلام قلبه وبمحق الحيانة والمكر السي

ولكنه كان قد انتهى من أمره إلى مرفأ لا يريم عنه ، وكان بطيمه هادئا رزينا كتوماً ببذ فيه العقل الهوى وتنفلب الديه الحكمة على الثورة ، فغالب دواى الفضب في نفسه حتى أسكما وقال بهدو وغريب المنا

« إنى تمب مهموم مكدود الذهن ، ولولا شدة توقى ثرقيتك ، ما هان على أن أغادر أى ، وهى طريحة الفراش ... فلنفرغ من هذا اللقاء ولو على مضض ... والآن اسمحى لى أن أقدم إليك هدية جيلة : هذا الحق الماجى ... ورجائى ألا تمسيه إلا حين خلوتك إلى نفسك في غرفتك لتحظى بالمفاجأة السميدة في غيبة عن أعين الرقباء ... وإلى اللقاء القريب أيتما الحبيبة ...

تجيب محفوظ ليسانسيه آداب — الفاهرة



۲۱ اڪتوبر . . .

ما كدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة على مكتبي حتى وردت إشارة تليفونية بوقوع حادثة تسم فى دائرة المركز : امرأة تناولت من مطلقها فطيرة فظهرت عليها الأعراض ، وهي تتهمه بسمها للنخلص من النفقة الشرعية . كلام معقول . ومسألة تستدعى التحقيق من غير شك . ولمكنى من جهة أخرى أعراف قضايا التسم . وما فيها من «قرف» خصوصاً على الصبح . وأعلم أنى سأنتقل فأجد امرأة عأمة في بركة من القيء والبراز . وكما وجهت إليها عود بالله ! ولم أتمالك وأخرجت منديلي وبصقت أعوذ بالله ! ولم أتمالك وأخرجت منديلي وبصقت المساعد . وطلبته بالفعل فضر فسلمته الاشارة ، فر علما بنظرة سريمة وصاح :

تسمم ا وأنا عمرى حققت قضايا تسمم أو
 حتى حضرت تحقيق التسمم ا

كلامه هو الآخر معقول . خصوصاً التسم . حتى أنا القديم المتمرن ، لا أستطيع تحقيق هذه القضايا إلا ومن « الاستمارة » المنصوص عنها في تعليات النائب العموى . هذه الاستمارة فيها أسئلة معينة بالذات لابد من سؤالها وتلق الجواب عنها .

وترفق صورة من هذه الأسئلة والأجوبة مع تقرير وجيز بالقطرميز الحاوى « لعينات » التيء والبراز لارسالها للتحليل . هذا مع عدم نسيان قص أظافر المهم ، وقص جيوبه وإرسالها كذلك داخل أحراز مختومة للتحليل الكياوى . إذ كثيراً ما تكون آثار الزرنييخ عالقة بالإظافر والجيوب . وفاديت كانب التحقيق وأمرته بتهيئة اللازم للقيام وطلبت ليه الاستارة الذكورة ألق عليها نظرة وأنذكر مافيها . فأحضرها وأحضر ممها التعليات فقرأت ما يلى : فقرة ١٤١ — عند إرسال الأحراز إلى القلم الطبي الشرعي ٠٠٠ على النيابة أن ترسل في آن واحد للنائب العموى ٠٠٠ الاستمارة الآتية بعد استيفاء عليم الخانات بالضبط:

(١) تاريخ التبايغ عن الحادثة

(٢) اسم المصاب وعمره وجنسيته

(٤) الأعماض التي لوحظت: كالتيء، الاسهال الألم، العطش، ألم الرأس، الدوار، فقد قوة الأطراف، التقلصات، النعاش، العرق، التيبس عالة الحدقتين، النبض، التنفس؛

(٥) هُل كان المصاب يشكو من مذاق خاص فى فمه من الطمام ؟

(٦) هل حصل للمصاب تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه ؟

(٧) هل حصل للمصاب غيبوبة ؟

(٨) هل حصل له تشنجات أو التواءات بالفضلات ؟

(٩) هل ظهرت الأعراض فجأة ؟

(١٠) هل سبق أن حصل للمصاب حالة تشبه هذه ؟

(١١) الفترة بين تماطى المادة المشتبه فيها وأول ظهور الأعماض ؟

ملاحظة - يجب ذكر تواريخ واضحة وساعات مسينة عما تقدم أى أنه لا يقال مثلاً بعد اليوم الثانى بثلاث ساعات أو في يوم ( الاثنين ) بل يقال مثلاً ابتدأت الأعراض في الساعة عمد ظهر يوم ١٦ شهر كذا سفة كذا وأول ما لوحظ منها هو كذا وذلك في الساعة ٣ مساء أو صباحا بالضبط ٠٠٠ على مصاب لا يعرف وأسه من رجليه مضارح على مصاب لا يعرف وأسه من رجليه .

شيء جميل جدا ١١ كل هده الاستلة ينبني ان تطرح على مصاب لا يعرف رأسه من رجليه والأعجب من ذلك أن نطالبه بأن يخبر لا بأن الأعراض ابته أت في الساعة كذا بالضبط و إذ ينبني أن يقال مثلاً في يوم (الاثنين) و بل على هذا المصاب المسكين الفارق في متحصلات جوفه الشاعن بالدوار وفقد قوة الأطراف والتقلسات والنعاس الح الح و باعتراف الاستمارة و على هذا الرجل أو هذه المرأة الفلاحة الساذجة التي لا يحمل الرجل أو هذه المرأة الفلاحة الساذجة التي لا يحمل في جيها ساعة ورجما لم تر في حياتها الساعة أن تقول لنا إن الأعراض لوحظت أول ما لوحظت في الساعة على الشبط الله الساعة على الساعة على الساعة على الساعة النالة الشبط الله الساعة على الساعة على الساعة النالة الساعة النالة الساعة النالة الساعة النالة الساعة النالة الشبط الله الساعة على الساعة على الساعة على الساعة النالة الشبط الله الساعة على الساعة على الساعة النالة النالة النالة النالة المنابط الله الساعة على الساعة المنالة النالة النال

النهاية. قمنا نصب هذه الاستلة على رأس المرأة المسمومة ، واصطحبت معى المساعد يشاهد حتى تزول حجته في المستقبل ، غير أننا ما كدنا نتحرك حتى وردت إشارة تليفونية أخرى قدمها إلى الحاجب فقات :

- نهار باین من أوله ۱

وقرأت فاذا هى إخطار من المستشنى الأميرى بوفاة قمر الدولة علوان. فصحت: « مات الرجل قبل أن نمرف منه سر الموضوع » . وظلبت قلماً وأشرت في الحال على ذيل الاشارة العبارة المألوغة في مثل هذه الحالة: « نأم بتشريح الجئة » .

وقات المساعد أن يذهب هو لحضور النشريح وإفادتى بنتيجته بمجرد الفراغ منه . فضى هو إلى المستشق ، ومضيت أنا إلى منزل المرأة التي أكات الفطيرة ؛ وكان الأمن فعلاكما توقعت : وجدت المرأة في صحن الدار وحولها جاراتها لم يتركن فيما يخيل إلى آنيسة ولا «حلة » ولا «كروانة » في الحارة إلا أنين بها ووضعها محت في المصابة المطروحة أرضا تتلوى وتحشر ج . ونظرت نظرة إلى كاتب التحقيق فهم منها أن يفتتح المحضر ، وتقدمت بين الأواني الماوءة حتى دنوت من المجنى عليها وسألها :

- اسمك وعمرك وجنسيتك ؟

فلم تجب ، ولم يبد على وجهها الباهت المتقاص
العضلات أنها فهمت عنى ، فأعدت علمها الكرة
في شبه صياح ، فلم يخرج من فمها غير أنين طويل
محزوج بشروع في فيء جديد ، وقد أسرع بمض
النسوة إليها يستدن رأسها المائل بأكفهن ،
وهن يتهامسن :

- أيوه يسيما في غلبها ! فأجبت مؤمناً على منطقهن وكا ني أخاطب أفسى : - والله كان بودى أن أثركها في غلبها ، لكن أعمل إنه ؟؟ قام النائب العمومي في انتظار الاستهازة والقطر ميز !

وتشجمت امرأة لسنة بين النسوة وقالت لى:

— « مش ادلمدى » حضرتك طالب تمرف اسمها ؟ اسمها نبوية

– نيوية إنه ؟

لأ ما نمرفش غير نبوية . أهى فى الحارة
 كنا نقول لها تمالى يا نبوية روحى يا نبوية

ولكن هذا لا يكنى . ولا بد من كتابة اسمها كاملاً. فتوسلت إلى النسوة أن يساعدننى على حملها على النطق دقيقه واحدة . فتكاثرن عليها ورفعن

رأسها الذي لا يربد إلا أن يقع على صدرها وهمسن في أذنها برجونها الكلام وإجابة البك النيابة . وبعد ساعة بالتمام حركت المصابة شفتها فاستبشرت النسوة وشجعتها رابتات على كتفيها :

أيوه ٠٠٠ أيوه ردى علينا يا حبيبتى ١
 فأسرعت أسيلج قرب أذنها وقد تصبب المرق منى :

اسمك ؟ اسمك إيه بق ؟ ٠٠٠
 فأنّت وزامت وقالت في صوت خافت متهدج :
 اسمى ٠٠٠ نبوية

فكدت أشق ثيابي :

- مفهوم ا نبوية اكويس خالص ا لكن نبوية إيه ؟ اسم «أبوك» إيه ؟ أمّا في عراض « أبوك » 1 نبوية إنه ؟ ولكني أخاطب وأتوسل إلى شبه جثة . فقد أنحدر رأسها وسقط على صدرها من جديد . ولزمت الصمت إلا من ذلك الأنين الخافت . وبلغ مني اليأس والضيق ، فصحت في النسوة سيحة داوية فأسرعن وأنهضها مرة أخرى ومسحن صدغيها بالماء البارد وفاجيتها بالكلام المذب إلى أن ظفرنا آخر الأمر باسمها كاملاً . ولـكن بق في الاستمارة عشرة أسئلة ا وإذا كان ذكر الامنم على بساطته قد اقتضى هذا المجهود، فكيف الباقي ؟ خصوصاً السؤال الأخير: بيان الفِنْرِة بين تماطى المادة المشتبه فيها وأول ظهور الأعماض ؟ مع وجوب ذكر تواريخ واضحة وساعات ممينة كما تقول الملحوظة ١١ أي أن هذه الرآة التي لم يخرج اسمها من بين فكيما إلا بعد أن كادت تخرج أرواحنا ستقول لنا عن الساعة والدقيقة بالضبط التي لاحظت فما ظهور الأعراض أول ما لاجظت ؟ شيء جيل ، أما مجنون أسأل هذه الأسئلة ؟ أايس في عيني نظر ؟ ماذا تظن بمقلى هؤلاء

النسوة إذا خالجني طمع في أن أتلق من هذه الطريحة جواباً بالساعة والدقيقة عن الأعراض والفترة بين تماطي المادة وظهور أول ١٠٠٠ إلى آخر هذا الكلام المطبوع على استهارة سنمت فوق مكاتب الماصمة في صفاء وهدو و بال بميداً عن مناظر التيء والاسمال وأومأت إلى الكاتب أن « اقفل المحضر » وأفهمته وأومأت إلى الكاتب أن « اقفل المحضر » وأفهمته أن «هينات» التيء والبراز وقص أظافر وجيوب المتهم . شم عدنا إلى دار النيابة حيث ارتحيت على مقمدى تعبا ثم عدنا إلى دار النيابة حيث ارتحيت على مقمدى تعبا أغمضت عيني قليلاً ؟ ثم فتحتها على صوت أغمضت عيني قليلاً ؟ ثم فتحتها على صوت فأفقت من خمولى في الحال وابتدرته :

- مالك ؟
- التشريح
- آه حضرت المملية ، والنتيجة ؟؟
  - -- النتيجة أنى أنا •••

وجاس على كرسي قريب ؟ فحدقت بنظرى مليا في وجهه ، ففهمت كل شيء . إن هذا الشاب قد حدث له ما حدث لى يوم حضرت لأول مرة تشريح جثة آدمية ، هـذا الشاب الرقيق الذي خرج بالأمس من بين الكتب؟ تلك البكتب التي أرتنا وأفهمتنا أن الانسان شيء عظيم ، إنه هو عور الكون ، وأنه المصطفى الملحوظ دون بقية الخلوقات بمناية الخالق الأعظم ، وأنه المكان النوراني الروحاني الذي سوف يبمث ؟ هذا الانسان النوراني الروحاني الذي سوف يبمث ؟ هذا الانسان لم يتح لكثير من الناس أن يطلموا على تركيبه من الداخل ؟ قاذا ما اطلع أحدنا على ذلك سرت في نفسه صدمة يختلف تفسيرها باختلاف مناج الشخص وطبيعته وثقافتة ؟ وإني لن أنسي أبدا يوم وقفت المرة الأولى على رأس جثة رجل أصيب يوم وقفت المرة الأولى على رأس جثة رجل أصيب في دماغه بميار تاري أطلق عن قرب فكسر

الجمحمة وهتك الجدار الأءن للأذن حتى برز جزء من جوهم المخ ؛ وحضر الطبيب للتشريح نقمت معه أشاهد ما يفعل ؛ وعادرنا النبط الذي وقمت فيه الحادثة ، وانتقلنا إلى دار المجنى عليه ؛ وهي دار قروية متواضمة ، وجي ُ بالقتيل يحمله أهله وقد لفوه في لحاف جديد « بيوشه » ، ومن حوله النسوة بمويلهن وصياحهن وطينهن يلطخن به وجوههن وكان ممي مأمور نشيط أمر رجاله باخلاء المكان إلا من رجال الحفظ والطبيب وحلاق الصحة ومماونيه ، وأنوا « بطشتين » كبيرين وضموها محت « دكة » عريضة من الخشب في صحن الدار ؟ ووضع الحلاق ومعاونوه الجئة فوق «الدُّكَّة» وخامواً. ملابس القتيل ، وكانت جديدة احتفالاً بنيد الفطر، إذ وقعت الجرعة في اليوم الآخير من شهر رمضان ، كا أما أراد القاتل أن يسرع خشية أن يحل الميد وغريمه على قيد الحياة ، وحرصاً منه على أن تكون هدية العيد تلك الرساسة في رأس القتيل، ورغبة منه في أن تتغير نغمة أصوات العيد وأناشيده التصاعدة من جوف هذه الدار ، وأعمل الطبيب الشرط حالا في رأس القتيل وهو على على الكاتب: - وَنُرَعْنَا الفَرُوةُ ( يَقْصِدُ فَرُوةُ الرَّأْسُ طَبِّماً ) وعندئذ علا صياح النسوة ، وكن قد تسللن وتسلقن سطح الدار والأسطح الجاورة « المرشة » بحطب القطن والذرة، وسمت بين أصواتهن المختلطة صوتًا رفيمًا حارًا مؤثرًا أوجع قاني يصبح : - ياشجرة و « مضللانا » يا بويا !

- یا شجره و الا مصالاتا ۱۱ یا بویا ا وتالاه صوت آخر فی مثل وفعه ولهبیه وقد امترج بنشیج وبکاه مر :

- ياللي كنت خارج بسحورك في بطنك يابه " وتم نزع الفروة ، ووضع الطبيب أصبعه في فتحة الجرح يسبر غوره ويمرف حدوده ، وأملي الكاتب :

- جرخ نارى طوله أربمة سيمتر . . . . وحاول أن يمثر بأصبعه على الرساصة فلم يستطع فتناول منشاراً من الممدن من حقيبته وجمل ينشر الجحمة من الجبهة ليفتح الرأس فلم ينجح فى نشرها لمسلابها فأخذ مطرقة صفيرة من بين أدواته وطفق يدق بها فوق المنشار كأنما بدق على علية «سردين » وسمت إحدى المجائر ذلك ورأت من فجوة السطح ذلك الدق و « الهبد » فى رأس رجل المائلة وعميد ذلك الدار فوضعت كفها على خدها وقالت مشهدة : الدار فوضعت كفها على خدها وقالت مشهدة :

هذه الكامة هزتنى . ووجدت لوقعها غرابة . إن تلك العجوز ما زالت تعتقد أن رجلهن هو رجلهن بشخصيته وآدميت ، أما أما أما فنذ لحظة قد بدأت أشك فى ذلك

وتم نزع النطاء أو «القراعة» ، وظهر من محنه الفلاف الرقيق الذي فوق المنح مباشرة ، فمزقه الطبيب عشرطه ، وجمل يفحص ماجول الجرح وهو على : - نزيف دموي شديد بأنسجة الخ ... وجمل يبيحث بأصبعه عن الرصاصة فلم يجد شيئًا . واستمر في البحث حول تلك المنطقة القريبة من الجرح فلم يمثر للرصاصة على أثر . أبن ذهبت-إذَن ؟ وليس هنالك من فتحــة أخرى يَظنَ أَنَ المقذوف خرج منها . ولما بيأس الطبيب ، وقال لى باسما : إن المقذوف النارى بتخذ أحياناً خطوط سير عجيبة في جسم المصاب وأحيانًا تدخّل الرصاصة من البطن فلا يمثر علمها إلا في الفخذ : قد يكون تستخرج من القدم 1 هذا شفل «حواة» ولا أصدق أن الرصاصة لها كل هذه المقدرة . واستاء الطبيب. أخيراً وصاح : .

- وعلى إنه ؟ آدى مخ الراجل بحاله ٠٠٠

وأخرج بكاتا يديه كل ما في الجمجمة من مخ حتى أخلاها فأصبحت مثل « السلطانية » النظيفة وقسم هذا المخ أقساما أربعة أعطى كلا من معاونيه قسما وكافهم أن يبحثوا عن المقذوف بحثا جيداً فجملوا « بلغوصون » بأصابعهم في هذه المادة التي يمزى اليها كل نبوغ الإنسانية ، حتى صيروها شبه سائلة كالمهلبية ؟

هذا هو مخ الانسان 1

قات ذلك هما لنفسى: وقد بدأ الروع الذى أخذنى أول الأمر يزول عنى شيئا فشيئا . وتصلبت أعصابى وهمد إحساسى وتيقظ فى نفسى حب الاستطلاع ؛ ورغبة فى أن يفتح أماى كل هذا الجسم المسجى لانظر فيه ، وما دمت قد رأيت المخ هكذا فلنر القلب ولنر الكبد ولنر الأحشاء . لم يمد هذا الرجل فى نظرى رجلا ، إنما هو ساعة حيط هذا الرجل فى نظرى رجلا ، إنما هو ساعة حيط كبيرة ممددة أريد أن أفتحها لأشاهد اللها وتروسها وعجلاتها وأجراسها

ولم بحد الرجال شيئا كذلك بمد البحث الطويل. إنه لسوء حظ كما قال الطبيب ؟ ولكنا مطالبون بالنتيجة على أية حال . ها هو ذا القتبل ولا بدأن تكون الرصاصة فيه . وشمر الطبيب عن ساعد الجد والضيق وأعمل المشرط في ذلك الجسد ، وأما من خلفه أشاهد وأقول :

أقطع إ أشرط إ ...

وأخذتنى حمى غربية وفقدت كل شعور إنسانى فجمات أقول للطبيب: أرنى رئتيه ، أرنى أمعاءه ، أرنى الطحال الخ الخ ، ولم يتردد الطبيب ، وشرط الصدر حتى أسفل البطن وأخرج القلب ثم الأمماء وأملى :

- وجــدنا القلب سليما ، والأمماء بهما طمام مهضوم ، ولم نمثر مع كل ذلك على شيء . ففكرنا

مليا . فاتضح لنا أن الرصاصة قد تكون سقطت من نفس الجرح لاتساعه وثقلها وسقطت بسقوطه على الأرض . وفرغنا من العمل وانصر فنا وأنا أعجب لما حدث فى نفسى من انقلاب . أنا الرقيق الحس أرى الجزر والتقطيع بل آمر به ولا أرتمد ا ثم أى خيبة أمل القد كنت أحسب الانسان أعظم من ذلك اكلا ، لا ينبنى أن نرى أنفسنا من الداخل . ولا ربب أن تلك المناظر قد أحدثت فى نفس ولا ربب أن تلك المناظر قد أحدثت فى نفس مساعدى أحداثاً . وأردت أن أسأله فى ذلك . ولكن الباب فتح وظهر حاجبى ومعه إشارة تليفونية فقلت :

– اللم خيرا ا

وتناولت الاشارة . وماكدت ألق عليها نظرة حتى صحت :

- البنت ريم ١٤٠٠

فأسرع مساعدي متلهفاً .

5 Wh --

- وجدوا جثمها في الرياح قبلي البلد؟

- وماتت ؟

قلت لك وجدوا جنها ، خذ اقرأ الاشارة !

فأخذ الساعد الورقة وجعل يقرأ بمينيه حتى
وسل إلى آخر عبارة وهى : « ويحتمل أن يكون
سبب الوفاة اسفكسيا الفرق » وقفت عيناه عليها
لحظة من التأثر ، وكنت أنا أشد منه حزناً على
انطفاء حياة هذا الشي الجيل مهذه السرعة

وأطرقت قليلا أفكر في سوء حظنا ، لا من حيث العمل ، ولا لأن ريم مفتاح من مفاتيج القضية ؟ بل لأنها كانت صورة بديمة هزت نفوسنا جيماً عاقلنا ومجنوننا ، ومخلوقا حلوا منحنا أويقات حلوة ولحظات مشرفة ، ونسيا عليلا هب على حلوة ولحظات مشرفة ، ونسيا عليلا هب على

صحراء حياتنا العاطفية المجدبة في هذا الربف القفر واستية ظت من تفكيرى ، ورفعت رأسى ومددت يدى إلى مساعدى أسترد الاشارة وأخط عليها المبارة المألوفة : « نأص بتشريح الجئة » ، وفحأة تنبهت إلى فظاعة هذه العبارة ، نمم لأول من أجدها فظيمة ، طالما شرحنا جئناً ، فليكن ، وإنى لعلى استعداد لتشريح نصف أهالى هذه البلدة ، أما هذه الفتاة ... أما هذا الجمال فحرام أن عزقه لنرى ما بداخله ، ولمح مساعدى نص الاشارة بنظره الحاد فصاح :

- أظن ناوى تقول لى احضر التشريح

ومين غير حضرتك ؟ ١

- مستحیل ، أما أولا كفایة على تشریح الصبح ؛ حرام ؛ أقعد طول النهار أشاهد فتح جثث ؛ أما مساعد نیایة مش مساعد حانوتی ؛ ثانیا البنت دی بنوع خصوصی ...

فتأمات قوله ، وعذرته . وأطرقت لحظة ثم قلت :

لك حق ، ريم بنوع خصوصى ا من له قلب يحضر ١٠٠٠ أنا لو دفعوا لى عشرين جنيها ١٠٠٠ هات الاشارة نشطب على النشريح ونأمر بالدفن ونخاص ١٠٠٠ ا

والواقع أن في أمدينا أن نفعل ذلك بدون أن نتمرض للنقد والمسئولية ، فالطبيب الذي كشف عن الجئة عقب استخراجها من النهر قرر أن الوفاة من اسفكسيا الفرق ، أي أنه لم يجد آثاراً مشتبها فيها تدل على أن الوفاة جنائية ، فاجراء التشريح في هذه الحالة دقة لا مبرر لها ، آه لرجال الفقة والقانون أصحاب الفرض المام يستطيعون أن يتصرفوا على كل وجه تصرفاً منطقيا مقبولاً.

حتى سمنا صياحا فى العاريق ، فقمنا إلى النافذة ، فاذا بنا ترى الشيخ عصفوره يجرى فى الطريق ، عارى الرأس بدون عوده الأخضر ، والصبيسة والفامان ، وجمع من الأهالى خلفه وهو يصبح كالمجنون :

ورمش عينها يا ناس بفرش على البيسه واحده بياض شفتشى والثانيسة بلطيه والتالته من بدعها غرافها في الميه ...

وقار يردد ذلك بصوت قارة كالعوبل وقارة كالزئير، وقارة في حركات كركات خطباء المساجد وهو يمشى أحياناً ويرقص أحياناً ويجرى في كل جهة حتى اختنى عن أنظارنا ، فلبثنا عند النائذة صامتين مأخوذين ؟ ثم انتجنا بعد لحظة وعد ناحيث كنا من الحجرة ونحن نقول كن يخاطب نفسه :

فقال الساعد:

دى « هاوسة » مجانين المحانفتج تحقيق بناء على « خطرفة » رجل مخبول فى الشارغ ؟ ا أظن الأحسن ندفن البنت وننتهى !

فحا قوله ترددی ، وضغطت على القلم ضغط الدرم والاقتناع وخططت أمر الدفن وأنا أقول : — صدقت ، أنا حتى نفسى انضدت عن

القضية وأصحابها 11 (يتبع) توفين الحسكيم



جلس الشيخ ووديفيال على كرسيه المريح يدخن السيجار الذي قدمه إليه صديقه ، وينظر نظرة ، يكاد ببدو فيها أثر الشره ، الى ذلك الصديق الذي يدور فوق كرسي مكتبه معتدل القامة أحر الوجه ، فهو وإن يكن أكبر من فيه وإن يكن أكبر من منيفه سنا بخمس سنوات

قال مستر ووديفيلد في صوت يشبه الصفير : « إنك هنا مستكمل جميع أسباب الراحة والرفاهة . . . »

وكان مستر ووديفيلد جالساً على كرسي كبير من النوع المربح من الجلد الأخضر ، إلى جوار مكتب صديقه المدر ، وأطل مستر ووديفيلد ، وهو نوجه هذه الكامات إلى صديقه ، من كرسيه كما يطل الطفل من عربته ، وجهذه الجـلة ختم حديثه ممه ، وقد آن موعد انصرافه ، ولكنه لم يكن راغباً في الانصراف ، فهو منذ أن استقال من عمله ، أو بمبارة أخرى منه ذ أن أضرب عن الممل ، اعتادت زوجه وبناته أن يخلسنه في البيت طوال أيام الأسبوغ ما عدا يوم الثلاثاء ، فني يوم الثلاثاء يسمح له بارتداء ملابسه واصلاح هندامه والخروج إلى طرقات المدينة ، حيث يقضى النهاركله أنى شاء، ولكن لم يكن في مقدور زوجه وبناته أن يتخيان ما يممله في أثناء غيبته عن البيت ، على أبهن . كن يفترض أنه يزور بعض أصدقائه فيضايقهم بأحاديثه .. وقد يكون هذا الافتراض مطابقاً للواقع والحق أننا لنتشبث عسراتنا الأخيرة كما تتشبث الشجرة بأوراقها الأخيرة أيضاً ، وهكذا

إلا أنه لا يزال قوياً ولا يزال قابضاً على الدفة ، وإن الانسان لينتمش بالنظر إليه . ثم قال الشيخ بصوته الصفيرى فى شيء من اللباقة والاعجاب :

« نعم ، يشهد الحق أن هذا المكان هاني " مريح ! . . . . »

فقال المدير ، وهو يفتح صفحات جريدة فيننشيال تيمس بمقطع الورق :

« نعم ، إنه مريح بالقدر الكافي »

والواقع أن الرجل كان نخوراً بقرفة مكتبه ، وكان يحب أن يمجب بها الناس وبخاصة صديقه المحوز الشيخ ووديفيلد ، ولقد كان من أشد بواءت شمور الرضى العميق الشابت في نفس المدير أن بجلس معتدلا وسط هذه الفرفة متمرضاً تماماً لنظر صديقه الشيخ الضعيف القابع في ذلك الكرسي الكبير الذي يكاد يخفيه عن العبون وقال المدير موضحاً كا وضح في الأسابيع الماضية التي لا بذكر عددها:

« لقد أعددت هــذه الفرفة أخيراً اعداها جديداً ، فهــذه سجادة جديدة » ، وأشار إلى السجادة الحراء الزاهيسة ذات الرسوم والدوائر البيضاء الكبيرة ثم قال :

« وأثاث جديد »

وأشار برأسه إلى المكتبة الكبيرة والمائدة ذات الأرجل الملتوية ذات اللون المسلى ، ثم قال :

« ومدافيء كهربائية »

ولوح بيده مبتهجاً نحو الخمس الأنابيب الشفافة المضيئة باللون الأحمر اللطيف داخل جهاز مرف النحاس ذي رفرف كالمظلة فوق هذه الأنابيب

ولكن الرجل لم يوجه نظر ووديفياد إلى الصورة الفوتوغرافية الملقة فوق المكتب والتى تمثل فتى عابس الوجه ، واقفاً فى لباسه المسكرى ، وسط واحدة من تلك الحدائق الخيالية التى يمدها المسورون فى دورهم ، وراءه سحب متكائفة هى كذلك من سنع الخيال . ولم تكن هذه الصورة جديدة فى مكانها هذا ، فهى معلقة فيه منذاً كثر من ست سنوات

وقال ووديفيلد العجوز :

«كان عندى ما أردت أن أقوله لك » وهنا ظللت عينيه غشاوة الذكرى ثم قال : «والآن لا أكاد أذكر ما كنت أريد أن أقول فما هويا ترى ؟ لقدكان في رأسي عند ماغادرت

بيتى صباح اليوم »

اللون وقال :

وبدأت بداء ترتجفان وبدت بقع حمراء على لحيته فرناله صاحبه وأشفق عليه وقال فى نفسه : إن هذا الصديق المسكين قد بذل أقصى جهده فى إ الحديث ، ثم غمز له بسينه وقال مازحاً :

«سأخبرك أما بهذا الأمن. فانعندى هنا قطرة من شيء ينفعك قبل أن تخرج إلى صقيع الطريق من أخرى. وهو مادة لطيفة لن تضرطفلاً صغيراً » وأخذ مفتاحاً من حلقة مفاتيحه وفتح دولاباً تحت مكتبه وأخرج منه زجاجة مضلمة داكنة

« هذا هو الدواء ، ولقد قال لى الرجل الذى أخذته منه ، في لهجة التوكيد ، إنه جاء به من مخازن قصر وندسور »

فلم يقع نظر الشيخ وودية يلد على الزجاجة حتى ففرفاه ؟ ولم يكن ليدهش أشد مما دهش لو أن صاحبه أخرج بدل الزجاجة أرنباً

وقال في لهنجته الصفيرية : 🐪

« أليس ذلك هو الوسكي ؟ »

فأدار صاحبه الزجاجة وأراه رمن مصنمها فقد كانت بالفمل زجاجة وسكي

وقال ووديفياد وهو يحدق النظر في صاحبه به « « أتعرف أنهم في البيت لا يسمحون لي بتذوق الوسكي ؟ »

وبدا عليه كائنه يكاد يصيح من شدة الفرخ . وقال صاحبه رافعاً صوته :

ومال محو قدحين كاماعلى المائدة مع زجاجة الماء فصب في كل مسهما كمية وافية من الوسكي وقال:
« اشرب هذا فسيفيدك جداً، ولا تمزيجه بشيء من الماء ، فن الحسارة إفساد مثل هذه المأذة . المقدسة . آه ! »

تم جرع كا سه وتناول منديله فمسح شاربيه مسرعاً ، ونظر من طرف عينيه إلى ووديفياد الذي كان يداعب قدحه بشفتيه

وشرب ووديفيان القدح دفعة واحدة ، وبقى الحظة سامتاً ، ثم قال في صوت خافت :

« إنه شديد الرائعة »

ولكن الحمر دفأته وأعادت قوة التذكر إلى رأسه البارد المحوز – فتذكر وقال وهو يرفع نفسه ليقف على قدميه :

« هاك ما أردت أن أقول ، فقد ظننت أنك تود أن تعرف أن البنات قد ذهبن إلى البلجيك فى الأسبوع الماضى ليلقين نظرة على قبر ريجى المسكين ولقد تصادف أن القبرين متجاوران »

ووقف الشيخ ووديفياد عن الحكلام ولكن ساحبه لم يجبه ، غير أن رمشة جفنيه أنبأت بأنه قد سمع وقال الشيخ في صوته الرفيع :

« وقد ابه جت البنات عما رأين من العناية المسكان ، ولو كانت هذه القبور في انجلترا لما كانت بأحسن حالا مما هي عليه هناك . وما أحسبك قد ذهبت إلى ذلك المسكان ؟ »

فأجاب الرجل: «لا. لا. » وهو لأسباب عديدة مختلفة لم يسافر إلى البلجيك فقال ووديفيلد في صوت مرتجف:

« إن مساحة المكان تبلغ عدة أميال وكلها نظيفة منسقة كالحديقة ، والآزهار تنمو على جميع القبور ، وهناك طريق واسعة جبلة »

وقد ظهر من نبرات صوت الشيخ مبلغ حبه للطريق الجيلة الواسمة ، وسكت الشيخ ووديفيلدم، أخرى ثم ابتهج ابتهاج غربياً وقال في سفيره المعتاد : لأرى ثم ابتهج ابتهاج غربياً وقال في سفيره المعتاد : الربي ؟ لقد تقاضاهن عشرة فرنكات ا وإني لأسمى ذلك سرقة . ولقد كانت العلبة صفيرة كا تقول جرترود ، لا يزيد حجمها على حجم نصف الزيال ملعقة صفيرة عندما تقاضوها المشرة الفرنكات . الانجليزي ، ولم تكن قد أخذت منها أكثر من ملعقة صفيرة عندما تقاضوها المشرة الفرنكات . الذلك أخذت جرترود العابة وجاءت بها ممها لتلق عليهم درساً . وهذا حق أيضاً ، قان هؤلاء القوم يتاجرون على حساب عواطفنا . فهم يظنون أننا مادمنا مضطرين لأن نذهب إلى هناك لناقي نظرة مادمنا مضطرين لأن نذهب إلى هناك لناقي نظرة فادمنا مضطرين لأن نذهب إلى هناك لناقي نظرة المادمنا مضطرين لأن نذهب إلى هناك لناقي نظرة المادمنا مضطرين لأن نذهب إلى هناك لناقي نظرة

على قبور أعزائنا فقد وجب أن ندفع كل ما يطلب منا دفعه ، هذا هو تفكيرهم » واتجه الشيخ صوب الباب

وقال المدير في سوت مرتفع وإن لم تكن في رأسه أنة فكرة عما هو هذا الحق:

« نعم هذا حق ! نعم هذا حق ! »
وخرج الرجل من وراء مكتبه وتبع صاحبه
فى خطواته البطيئة حتى أوصله إلى الباب. وخرج
ووديفيلد فغاب عن الأنظار

ووقف صاحب المحل لحظة طويلة ينظر إلى غير شيء . بينما « ساعى » المكتب الأشيب الشعر يرقبه من مكانه في احتراس شديد ، يخرج رأسه بحدر ثم بعيده كالمكاب الذي يتوقع أن يأخذه صاحبه معه في مرحلة طويلة . ولم يلبث سيده أن قال له : « لا أريد أن أقابل أحداً لمدة نصف ساعة . . هل فهمت ؟ لا أريد أن أقابل أحداً لمدة نصف ساعة . . هل فهمت ؟ لا أريد أن أقابل أحداً مطلقاً »

« لیکن ما تربد یا سیدی »

وأقفل الباب ، واجتازت الخطوات الثابتة الثقيلة السجادة الزاهية مرة أخرى ، وارتمى الجسم السمين في الـكرسي اللوابي ، ومال الرجل إلى الأمام نخبئاً وجهه بين كفيه . لقد أراد ولقد اعتزم بل لقد أعد عدته للبكاء . . .

لقد كانت الصدمة قاسية فظيمة عندما فاجأه الشيخ ووديفيلد غلاحظته على قبر ابنه . فلقد كان الأس عاماً كما لو أن الأرض قد فتحت ورأى ابنه في قبره وبنات ووديفيلد ينظرن إليه . لأن السألة كلما كانت غريبة فانه وإن كان قد مضى ست سنوات على موت ابنه ، إلا أنه لم يتصوره إلا راقداً في لباسه المسكرى لم يصبه تغير ولا تشوه ، وإن هي إلا نومة الأبد الهادئة

وقال المدير منتحباً : « ابني 1 »

ولكن عينيه لم تذرفا الدمع بمد ، وقد كان في الماضي ، في الأشهر الأولى وحتى في السنوات الأولى بعد موت الفتى ، يكفى أن يذكر ابنه ليستولى عليه من الحزن ما لا عكن أن يخفف من قسوته إلا نوبة جارة من البكاء المر ، وكان يقول إذ ذاك ، لكل إنسان : إن الوقت لا يستطيع أن يبدل من حاله تلك ، وإن غيره من الرجال قد يشفون من أحزالهم ، وقد ينسون الخسارة التي أصابهم ويتمزون عنها . أما هو فلن يكون ذلك شأنه أبداً ، ولن يبدل الزمن من حاله بأهنا منها ، وهل كان من الميسور أن تبدل حاله ؟ لقد كان ابنه ولداً وحيداً ، ومنذ ولادته شرع أبوه يؤسس له هذًا العمل الذي يقوم عليه ، ولم يكن لممله هذا من ممنى إن لم يكن مقصوداً منه أن يبقى للصبى الصفير يقوم عليه بمد أبيه ؟ بل إن حياة الرجل أنفسها لم يعد لها من معنى آخر غير ذلك ، فهو إنما يحبا من أجل ولده الصغير ، وأي شيء على وجه الأرض كان بحمله على أن يستمبد نفسه ، وينكر ذاته ، ويواصل العمل طوال هذه السنوات ، لولا الأمل المائل أمامه داعاً في أن يرى ابنه يدرج في نمليه ، ويرتدى لباسه ، ويواسل العمل من حيث يتركه هو ؟ وكان هــذا الأمل على وشك أن يتحقق ؟ فلقد قضى الفتى سنة قبل الحرب ، في مكتب أبيه ، يتدرب على الأعمال الأولية . فـكان الأب وابنه يذهبان مماكل صباح إلى المكتب ، وبعد انتهاء الممل يمودان كذلك مماً في قطار واحد ، وما أكثر ما تلقى الأب من النهنئات بصفته والدآ لهذا الولد الناجيج ، ولا عجب في ذلك ؟ فلقد كان الفلام مبدعاً حمّاً في إتقان عمله ، ولم تملق به في أنة ناحية من نواحيه شائية الفرور الذي يتلف خاق من كان في مثل مركزه ؟ بل لقد كان على

العكس من ذلك ، غلاماً سمحاً مشرقاً ، طبيعي الخاق ، يخاطب كل إنسان برأيه الصريح فيه ، في عينيه نظرة الطفولة البريئة ، وقد تمود أن يجيب على ما يطلب منه بكلهات الطاعة المؤدمة ولکن کل ذلك قد انتهی و تلاشی کا نه لم يكن من قبل ؟ فقد جاء اليوم الذي حمل فيه الخادم « ماسي » إلى سيده الرسالة البرقية التي هدمت المحل كله على رأسه ، وقد استهات تلك الرسالة بهذه الكامات: « يؤلنا أشد الألم أن نبلغك ... » وترك الرجل مكتبه ، مكسور القلب ، محطم الحياة كان ذلك منذ ست سنوات مضت . . . نعم منذ ستسنوات .. فما أسرع أن مر الزمن ا وكان ما حدث قد حدث في الأمس القريب ... وأزاح الرجل كفيه عن وجهه وقد علته الحيرة فقد خيل إليه أن في نفسه شيئًا غير سليم ، وقد أعوزه الشمور الذي أراد أن يشمر به . فاعتزم أن يقف وينظر الى سورة ابنه الفوتوغمافية . ولكنها لم تكن إحدى الصورالتي بحمها ، فنظرة الفالام فما لم تكن طبيعية بل لقدكانت نظرة جامدة ، بلكانت نظرة عابسة متجهمة ، وهي نظرة لم يرها أحد قط من قبل على وجه الضبي في هذه اللخظة رأى الرجل أن ذباية قد سقطت في الدواة الكبيرة وأنها تجاهد في ضقف ولكن. جهاد الستيش لنخايص نفسها من الشرك الذي وقمت فيه وكا ُنما كانت أرجلها التخيطة تنادى : المون ؛ المون ؛ ولكن جوانب الدواة كانت مبللة زلقة فسقطت الذبابة مرة أخرى في الحبر وشرعت تسبح فوق سطحه . فتناول الدير قلمه والنقط الذبابة فوضمها فوق ورق النشاف . فبقيت نصف ثانيمة جامدة لاتتحرك فوق البقمة السوداء التي ارتسمت حولها . ثم تحركت رجلاها الأماميتان وارتكزت على الأرض، فجرت جسمها المبال جرآ

حتى رفعته قليلا ، وعندند بدأت المهمة الكبرى مهمة إزالة الحبر عن جناحها ، فكانت رجلاها ترتفعان وتهبطان محتكتين بالجناحين احتكاك حجر المن بالنجل ، ثم وقفت هذه المماية لحظة ، وبدت الذبابة واقفة على طرفي رجليها الأماميتين ، وقد اجتهدت في نشر أحد جناحها ثم نشرت الجناح الآخر ، وقد نجحت في محاولتها ، وجلست أشبه ماتكون بالقطيطة محاولة تنظيف وجهها . وليتصور الانسان منظر الرجاين الأماميتين تحتكان إحداها بالأخرى في خفة وابتهاج . فقلد انتهى الخطر الفظيم ، وقد نجت الذبابة من الموت واستعدت منة أخرى لواجهة الحياة.

ولكن في هذه اللحظة بدت لصاحب المحل فَكُرة طارئة ، فغمس قلمه مِهَ أُخْرَى في الحبر ووضع قبضته الغليظة على ورق النشاف ، ولم تكد الذبابة تحرك جناحما محاولة الطيران حتى غمرتها نقطة حبر كبيرة ثقيلة . فماذا عساها أن تفعل في هذا الخطر الجديد ؟ نعم ماذا عساها أن تفعل ؛ لقد بدا على المخاوقة التميسة أنها قد ذهات وأسابتها الحيرة واستولى عليها الخوف من الحركة جزعاً مما قد يدهمها بمد ذلك . ولكنها لم تلبث أن جرت نفسها الى الأمام وكالم عاكانت تفعل ذلك في شيء من البطء وقال الرجل في نفسه إن هذه الذبابة شـيطان

صغير جرىء ، وشمر باعجاب حقبتي بشجاعتها . فهذه هي الطريق التي يجب أن تمالج بها المشكلات هــذا هو الروح القوى السليم . لا تقــل أبدآ « أموت » فما هي إلا مسألة . . . ولم يكن لدى المدير من الوقت ما يتسع لأ كثر من إعادة غمس كانت قد نظفت جسمها مرة ثانية وقال في نفده: ﴿ وماذا أنت فاعلة في هــذه المرة ؟ » وتبع ذلك

فترة انتظار موجمة ولكن صه . . فها هما الساقان الأماميتان تمودان الى الحركة ، وشمر الرجل بارتياح مفاجئ ، فانحني على الذبابة وقال يخاطبها في رقة ولطف : « أيتما المخلوقة الصغيرة المجتمدة . . . » وحاول فملاً أن يساعدها بأنفاسه في تجفيف نفسها ولكن على الرغم من ذلك كانت حركتها في هذه المرة ضميفة بطيئة ، وقرر المدىر وهو ينمس تلمه في الحبر من أخرى أن تكون هذه آخر من

ولقد كانت بالفمل آخر مرة ، فقد سقطت نقطة الحبر الأخيرة على ورق النشاف ، فرقدت الذبابة القذرة تختما جامدة لا تتحرك، وقد التصةت أرجلها الخلفية بجسمها ، أما الساقان الأماميتان فقد اختفتا عن النظر

فقال الرخيل: « هلم ... استيقظي ! » وحاول أن يثير بقلمه حركة الذبالة ، واكن عيثًا – فلم تتحرك ولم يعد من الميسور أن تتحرك لقد ماتت الدبابة

فرفع الرجل الجثة على طرف مقطع الورق، وألقي مها في سلة المهملات . ولكنه في هذه اللحظة أحس بشمور ساحق من التماسة يستولى عليه عنيفاً حتى لقد علىكه خوف حقيق ، فهم من مكانه ومنقط زر الجرس ظالباً خادمه « ماسي »

فلما جاء الخادم قال له في لهجة حادة :

« جئنی نورق نشاف جدید وافحمه جیدآ » وبينما الخادم يسير عائداً في خطواته الثقيلة أخذ المدير يسائل نفسه في حيرة : في أي شيء كان يفكر من قبل ؟ ماذا كان الموضوع الذي شغل رأسه ؟ لقد كان يفكر ... وتناول مندتيله من حيبه فدسه قلمه في الحبر وسكبه مرة أخرى على الذبابة التي ~ بين عنقه وياقته . . . فلقد نسى نسياناً ماماً في أي شيء کان يفکر ...

عيد الخيد ممدى

به . . . شيء يطب ير المقل . . . على كل حال الذنب للمهنة لا لى . . والآن وقد اطمأن قلبي فهل هذه الشقة مسكنكم ؟ »

" فسرها أنه يكلمها كالامرجلالفتاة ، لإكلام

مملم لتلميذة ، وصاركل ما يقول يغريها بالضحك . وقالت وهي تفالب الضحك الذي لاداعي له :

لا نعم . . لنا فيها سنوات . . وحضرتك ؟ »

فقال واعتدل في وقفته وزوى ما بين عينيه:

« حضرتى الساكن الجديد في هذه الشقة المجاورة
لحسن الحظ – لشقتكم . . شاءت المقادير أن نكون
حيرانا ، فاذا كان هذا لا يغريكم بالهرب أفلا ترين
أنه يحسن أن تسقط « حضرتك وحضرتى » من
حديثنا ، وأن نتكام كما ينبني أن يتكلم الجيران
بلا تكلف ولا مجاملات »

فقالت وهي فرحة مسرورة : « بالطبع . . ولكن يا أستاذ كيف عكن ؟ ».

فقال: « آه رجمنا . کلما رتفنا الفتق من ناحیة انهار من ناحیة أخری . . أسستاذ . . وحضرتك . . . یظهر أنی انخلت مسكنی فی مدرسة داخلیة . . »

فضحکت واریج ثدیاها الناهدان وقالت : «ولکن کیف أقول حین أخاطبك . . . لست أحب النكاف ، غیر أنی مع ذلك لا أرى کیف أفول . . . »

قال: « قولى ما تريدين بنمير أستاذ وحضرتك. على كل حال . . ألا ترين من واجبك أن تمرفيني « أوه . . . » - ووضعت يدها على صدرها
 الناضج ، بينما كانت يدها الأخرى على الباب !

« هل خوفتك ؟ ... إنى آسف ... المرة الآنية أضع على وجهى ستارا ... هكذا ... » وغطى وجهه بكفه ، وجمل ينظر البها من بين أصابعه وهي تضحك

ووسمها أن تشكام فقالت: « ألست حضرتك الأستاذ السمير ؟ » ب

فقال وهو يتكلف الجد: «كنت قبل اليوم خورا بأن أدعى الأستاذ وأن يكون اسمى السمير . . هو اسم لا بأس به . . ويجب أن أعترف بأن أبي أحسن الاختيار وأولاني فوق ما أستحق حين ألا السمير . . . ولكنى سأظل بمد اليوم أذ كر فزعك حين رأبتنى . . . أم ترى هو وجهى الذى خفت منه ؟ »

فابتسمت « ناهد » وقالت : « لا يا أستاذ . . . مدرة . . . كل ما في الأمر أنك كنت أستاذي في الدرسة ال . . .

ففرك الأستاذ كفيه وقال: «آه هذا أحسن. الآن فهمت لماذا أفزعتك رؤيتى . . ممقول . . المملمون شيء خيف . . دأجهم أن يأمروا وينهوا . . يأمرون بالشيء كانوا ينهون عنه أو ينهون عماأمروا

بهذه الفتاة الجميلة التي كانت تليذتي ؟ »

فقالت بایجاز وقد اتقد وجهها حتی صار کالجرة « نامد »

ففرك ذقنه بيده وقال كأنما يحدث نفسه وعينه إلى الأرض: « فاهد . . فاهد . . اسم حاو . . ليته كان اسمى » (ضحك منها) ، ولكنه لا يحرك في هذا الفربال الذي جمله الله لى بديلا من الذاكرة أى اختلاج . . آسف جدا . . لا حق لى أبدا . . ولكنى أعدك ألا أنساه بمد اليوم . . في أبدا . . ولكنى أعدك ألا أنساه بمد اليوم . . وكيف يمكن أن ينسى اسمك الحلو من يراك ؟ » وكيف يمكن أن ينسى اسمك الحلو من يراك ؟ » فأخجلها هذا الثناء الزدوج عليها وعلى اسمها ، وحمدت له في سرها أن قصر المدح الصريح على اسمها ،

ولم يصدق الأستاذ السمير حين قال لها: إنه لا بذكرها ولا يذكر اسمها فقدكان مملمها ثلاث سنوات كاملة ولم تغب عنه إلاعاماً واحداً. وكانت أحب تلميذاته إليه وأجرأهن عليه ، وكان يسره مها أنها لم تكن تحجم عن مناقشته إذا بدا لها رأى فيها يقول ، وكان هو يؤثر أن يشجع تلميذاته على السؤال والبحث والنوص وعدم الاكتفاء عما بيسممن منه كأنما كان أستاذاً في جامعة لا في مدرسة المَاوِية ، وأعداهن بالجِرأة وألِه ف ممه الحرية في في البحث فكن يحففن به في حيثًما يجدنه — في فناء المدرسة أو على السلم أو في الفصل — ويمطرنه أسئلة في كل موضوع ولوكان لاصلة له بالتاريخ الذي يدرسه لهن . وكان هــذا لا يسوءه أو يثقل عليه ، فقد أنم تمليمه في أنجلترا فلما عاد ثقلت عايمه المدرسة كان يأنس بحديث الفتيات ويرى في ذلك

بمضالموض عما يفوته خارج المدرسة . وكن هن المدرسة « الداخلية » والاستيحاش والحرمان ، فما كن يربن من الرجال سوى بمض الحدم واثنيت أو ثلاثة من الشيوخ المتحجرين ، وهــذا الشاب الظريف الساخر الذي يصدمهن وبروعهن بآرائه الجديدة في الحياة وفي كل شيء، والذي لا يفرض مع ذلك عليهن رأياً ، بل يدعوهن إلى التفكيرالحر الستقل في كل أمر وكل حالة من حالات النفس والاجماع ، ويهش لهن و عزح معهن و يضحكهن من أنفسهن ، ويسخر من كل مانشأن عليه من المادات والتقاليد، ويشمرهن أنهن إخوة له لا تلميذات ينهرن وتزجرن ويماتين كالايفتأ الأساتذة الآخرون يفملون ، بل كما يفعل المعلمات أيضاً ، بل الناظرة الأنجابزية التي تكاد تمدهن من طبقة دون طبقة الانسان . وكانت « ناهد » فتاة كاسمها ناهدا ، ورثت عن أمها رقة الحس ودقة الشمور وعن أبيها – وكان لواء في الجيش – الصراحة والجرأة وحسن التقدير للواجب والادراك لمزية النظام . وكانت لما زميلة في المدرسة تحميا حباً يقرب من المبادة وكانت هــذه الزميلة - سماد - ضامرة ضاوية ولكنها غنية مهافهة تجيء معها من البيت كلا عادت منه بألوان شتى من « الهربات » - حتى السجايركانت تدمها في خزانها ، فاذا أمنت عين الرقيبة أشملت واحدة واضطحمت على الوسادة وراحت تدخن والبنات ينظرن إليها مبتسمات حاسدات، والكنهن كن يحبينها فكن لايقان شيئا، ويحرصن على ستر هذه المخالفة علمها . وكانت كرعة سخية بكل ما ممها إلا السجاير فكانت لاتجود

على بنت بأكثر من « نفس » ولكنها كانت تلح على ناهد أن تدخن وتمرض عليها السيجابر كلما فتهز فاهد رأسها وتشيح عنها بوجهها فافرة - من التدخين ومن المخالفة – وكانت سماد رعــا جمح بها حبها لناهد فتطوقها بذراعيها وتضمها وتقباها وتدءوها أن تفعل مثل ذلك فيضيق صدر ناهد بهذا الحب ، وتتفلت من عناقها متأففة متبرمة وتصييح بها: بس ، فتكف سعاد وتروح تستعطفها وتسترضها وتحاول أن تتألفها من نفرتها وترقد إلى ا جانبها على سريرها كالقطة أو الكلب وترجو منها أن تدعها ترقد على سريرها لتنمم بقربها فتنهرها ناهد — وإن لم تكن بها قسوة — ولا تزال بها حتى تقصيها عن سريرها فتقوم السكينة آسفة محزونة مطأطأة الرأس، فيرق لها قلب ناهد وتردها إليها وتقبلها وتقول لها: « الآن اذهبي الى سريرك راضية » فيشرق وجه سماد ويلتمع فيه نور البشر وبجرى إلى سريرها قريرة المين

وكانت ناهد بحس حين تاقي الاستاذ السمير وتتاح لها فرصة الحديث معه أن هدا خير عوض عما تماني من حب سماد لها — هذا على الأقل رجل ولم تكن تدرك شيئاً من الماني الجنسية بوضو حلكنها لم تكن تحتاج إلى أكثر من فطنة الفريزة ولكنها لم تكن خبرتها بالحياة والناس قد زادت بمد ولم تكن خبرتها بالحياة والناس قد زادت بمد تركها المدرسة اكتفاء بما حصلت من التمليم الثانوي فقد بقيت حياتها في البيت — كاكانت في المدرسة — أشبه بحياة الراهبات في المدير سوي المواقة الرهبنة في البيت أخف ، فلما التقت بمملها السابق فرحت بذلك وسرها على الخصوص أنه تناسي وهو يكلمها أنها كانت تلميذته ، وكانت هي قد نسيت ذلك أيضاً ثم عادت تذكره حين رأته قد نسيت ذلك أيضاً ثم عادت تذكره حين رأته قد نسيت ذلك أيضاً ثم عادت تذكره حين رأته

يتجاهل هذا وينفى عنه ويكامها كما يمكن أن يكلم أية فناة ، خفق قلمها ورضيت عن نفسها وعنه وانصلت الأسباب بين الأسرتين ، وتبودات الزيارات وكثر لقاء الأستاذ السمير بناهد . وكاما

كشيراً ما يقفان في شرفتهما المتجاورتين يتحدثان واستطاع باباقة أن يزيل الكلفة . وتد بقيت تدعوه الأستاذ ولكن اللفظ نقد ماكان له من الدلالة القديمة . وكان هو يتممد أن يجمل من نفسه عادة لها وأن يشمرها أنه رجل وأنها هي فتاة ، وكان إذا لقيها يحس أنها تهم بأن تعد يدها إليه لتحيته كما مي العادة فيتعمد أن يهمل ذلك ليذيقها الحرمان وإن كان طفيفاً وفي أمر لا قيمة له . وأحياناً يربح كفه الكبيرة على كنفها ويحدق في عينيها كأنما ينوص على سرها ، فتطرف وتغضى حياء ويضطرم محياها النضير الصبيح فيربت لهاعلى ظهرها ويامس ذقنها بأطراف أصابمه ، ويرفع وجهها حتى تلتقي العيون من أخرى ، فتتبسم وتنازعه نفسه في أمثبال هذه اللحظات أنَّ يلتم فمها ، فيرد نفسه بجهد ويمضى عنها إلى النافذة وهو مطرق فتتبعه بمينها ولا يسمها إلا أن تفكر في هيئته وحالته ودلالة ما ترى منه 🕆

ر القهوة: « اسمى » وسبقها إلى النافذة: « ما قولك ؟. بمد غد عيد الجلوس . »

قالت: «آه»

قال: « هذه فرصة يمكن أن تغتنميها للخروج مرة إلى الرياض »

قالت: « لست فاهمة »

قال: « لقد كنت منذ بضمة أيام في القناطر الخيرية .. »

فسألته : « وحدك ؟ »

خطر له أن يدعها تظن ما شاءت لأن هـ ذا أخلق بأن يزيدها تعلقاً به وقال : « وألحق إنها جنة .. فتمالى نذهب إليها يوم عيد الجلوس ونتفدى هناك .. أسبق أنا إلى المحطة وانتظرك عند تمشال شهضة مصر وتلحقين بي هناك .. ساعد أنا كل ما تحتاج إليه »

فقالت : « ولكن كيف أستطيع ؟. ماذا أقول لهم ؟ »

قال: « إذا سأنتظرك هناك . . الساعة التاسمة تماماً . . »

فاظهرت التردد وبدت عليها الحيرة فأراد أن يستثير احترام النفسها فقال: «لا داعى من الخوف على نفسك من وجودك معى في هذه الحديقة العامة» فاغضها أنه يتوهم أنها تخاف وقارت نفسها على هذا الظن، وفعلت ما كان بنتظر فقالت: «طيب» هذا الظن، وفعلت ما كان بنتظر فقالت: «طيب» وانصرف مسروراً راضياً عن نفسه، وارتدت هي من الباب بعد أن شيعته إليه ساخطة عليه تقول لنفسها ( يظن أني أخاف منه .. بقففف .. ) وخطر لما على الرغم من سخطها وغضها أن عينه براقة وأن الشعر الكتيف الذي على ظهر كفيه جيل

وقالت لأبيها صباح اليوم الموعود : « أنت ذاهب إلى التشريفات .. خذتي ممك »

فقطب وقال بلهجة المستغرب: « آخذك معي؟ إلى التشريفات؟ . . »

فِيْا خِيكُهُمُا هَذَا جِداً ، وقالت وهي تـكاد تقع عليه : « أنت ظريف يا بابا .. موت .. »

فقال :.. ﴿ وَلَـكَنَّ مَاذَا تَمَنَّيْنَ ؟ ... آخَذَكَ مَى ؟... »

قالت : ﴿ إِلَى بِيت زميلة لَى من أيام المدرسة أَتَفر ج من عندها على .. على التشريفات ..

بيتها أمام السراي . . »

فقال: « هل تريدين أن يضحك مني الحلق؟. تركبين معي إلى عامدين ؟. . لا لا لا »

قالت: « لن أدخل السراى . . تضمنى أمام البيت وتذهب أنت إلى التشريفات . . لم لا ؟ α

فقال: « لا يا ستى . . اذهبى أنت وحدك . . أو انتظرى حتى أعود ثم اذهبى بالسيارة »

قالت: « يا بابا أنت مدهش . . أنتظر حتى ننتهى التشريفات ثم أذهب ؟ . وماذا أرى إذن ؟ . طيب اذهب انت وحدك . . أقول لك . . خذنى ممك إلى المتبة الخضراء . . »

فرضى وحملها معه فى السيارة إلى العتبة الخضراء ولو ألحت لحماها. إلى ميدان عابدين ؟ بل لدخل بها القصر ؟ فقد كان حبه لها — وهى وحيدته — عظيما ودلالها عليه كبيراً، وقلما استطاع أن يزضى عن نفسه إذا هو رفض لها رغبة أو أبى عليها شيئاً ولم يفسدها هذا التدليل الشديد ؟ بل زادها حباً له وإكباراً

ولقيت السمير عند قاعدة المثال ، وكانت معه حقيبة فحملها ومضى إلى جانبها صوب المحطة ، وجلسا في القطار وكرا إلى ذكريات المدرسة فعرض ذكر إحدى البنات البارزات ، وكانت فعرض ذكر إحدى البنات البارزات ، وكانت باهمة الجال . فقالت فاهد : « إنها فظيمة ... بقال إنها تشرب الجر ... » ، وخجلت من نقسها بقال إنها تشرب الجر ... » ، وخجلت من نقسها لأنها قالت هدا واغتابت زميلها ، ولكن الاغتياب اذرذ

فقال الأستاذ السمير : « تشرب خمراً ... - وما ضرد القليل من الخمر بافتاتي التقية الوارعة ...؟ ليت مني شيئاً منها أشربه على الطمام » فقالت بسذاجة : « ولكنها تتلف أنسجة

الدماغ ... هذا ثابت علميك... كل كتاب في الفسيولوجيا بقول ذلك »

فقال: «أَهِنتُك عِمَا قرأت من كتب الفسيولوجيا · · طبعاً قرأتها كلها · · بالعربية والانجليزية والتركية واليابانية أيضاً »

فقالت : « أوه ، إنك تمرف ماذا أعنى ، فلا تَهْكُم »

فقال: « بالطبيع ... ولكن هل تمرفين أنت ماذا تمنين ؟ ... الحقيقة أن قلياً من الخرقد يفيد فتاة مثلك ... يخرجك من هذا الجد السارم في أمور لا قيمة لها ولا وزن ... يجملك أقرب إلى النوع الانساني ... ألا تشمين أن تحبي ؟ ... من واحدة ولو قصيرة ؟ ... حياة حافلة ؟ ... لمناة واحدة ولو قصيرة ؟ ... حياة حافلة ؟ ... ؟

فشمرت أن إلحاحه هذا عليها بهذا الكلام يزعجها ... وأحست كماكانت خليقة أن تحس لو أنه وضع أصبعه على ضلع من ضلوع صدرها وغهزه ... وقلقت ...

وبلغا الرياض الفسيحة عند القناطر ، فاختار مكاناً ظليلا تحت شجرة لفاء وقددا على دكة هناك متقابلين وأخرج ما في الحقيبة استمداداً للأكل وقال لها : « رتبي هذا مه المعالث من وبجب أن تصنعي شيئاً لتستحق الطعام من اكسبي رزقك من بمرق الجبين من »

ووضع زجاجة على الدكة، فنظرت إليها وتناولتها وقرأت ما عليها وقالت : « هذا نبيذ ··· »

قال : « نمم نبيذ ... ومن خير الأنبذة ... نبيذ الرين ... يجب أن يوضع فى الثلج ... سأدعو خادم البوفيه ليجيئنا بوعاء وثلج »

وذهب ثم عاد فألفاها لا تزال تتأمل الزجاجة

وسمعها تقول وهي تبشم : « لا أنذكر أني رأيت مثلها من قبل ... رأيت زجاجات الويسكي فان أبي كاف به ... أكثر الضباط يشربون الويسكي تمد ولكن النبيذ ... لا ... لم أره من قبل ... شكل الزجاجة جميل ... »

فسألما : « هل تريدين أن تقولى إنك لم تذوقيه من قبل ؟ »

قالت: «أبدا ... شربت من قطرة ... قطرة ليس إلا ... من البيرة ... وكم كرهت طعمها ... أما النبيذ ... لا أبداً »

فسألها وهو ينظر إليها - يحدق في عينها --ويبتسم: «وما قولك في أن تذوق هذا و تكرهي طعمه بمد ذلك ؟ »

قالت: « سآخذ قلیلا إذا سمحت ... بالطبیع هذا عیب ... ولکن وجودی ممك هنا أیضاً ... کشرب النبیذ ....»

فسره حسن التعبير وابتسم لها ولم يقل شيئاً وكانت صادقة ، فاذاقت من الخمر إلا قطرة كا قالت من الجمر البيرة ، وإلا قليلاً من الكونياك بمناج البه الفتيات أحياناً ليهون مايعانين من أوقات معلومة وأكات من السسندويتس ثم بدأت تذوق النبيذ ومطت شقتها فقد وجدت طعمه كطم الخل ، وخاب أملها فيه كا خاب في البيرة من قبل وعبت للرجال ماذا يجدن في هذا الشراب وأمثاله من اللذة

وقال لها: « هل لك فى كأس أخرى ؟ » فهزت رأمها وقالت : « لا منسى . . . يظهر أن المادة هى التي تجمل مذاقه سائمًا »

فلم يلح عليها بل قال: « لا بأس .. هذا يترك بقية الزجاجة كاما لى وحدى ... مرسى »

فحمدرت له أنه لم يلح وشمرت بالاطمئنان ، فقد كان الخوف يساورها على الرغم من تشجمها

وسرعان ما أحست أن ممدتها حميت بفعل النبيذ ، فمدت بدها وأترعت لنفسها كأسا أخرى النبيذ ، فمدت بدها وأترعت لنفسها كأسا أخرى ولحمها الأستاذ فتعمد الاغضاء وشعرت بالدفء والخفة والسرور وحات المناظر في عينها وأحست أنها تربد أن تجرى هنا وهمنا - وهل هي إلا طفلة ؟ - وأدرك السميرذلك فنظرالها وقال : « لم لا ؟ قوى اجرى . . . سابقيني . . . أو أقول لك . . . هذه كرة حثت بها مني . . . تمالي نلعب بها مني . . . تمالي نلعب بها مني . . . تمالي نلعب بها مني . . . تمالي نلعب

وكانت قد نهضت فانحنت عليه وهو يُخرج الكرة من الحقيبة وقالت مستفرية : «كرة ؟ . . . كيف خطر لك أن تجيء بها ؟ »

فقال: « من أجلك ... يا مىغيرتى ... » وأخرج شيئاً آخر ملفوفاً فى ورق وقال وهو يلوح لها به: « وجئت أيضاً بشيكولاتة ... لفتاتنا الصغيرة فإن الصغيرات يحبين الحلوى »

فقالت: « أنسخر منى ؟ »

قال : « أولست صنيرة ؟ »

قالت : « صغيرة بالطبع ... ولـكن ليس الى هذا الحد ... لست طفلة »

فقال: «حسن ... ثرد الشوكولانة الى مكانبها وندخرها لبنت صفيرة ... »

فيهاحت به : « لا لا لا » وضحكت وخطفت . الشكولانة

ولمبا بالكرة قليلا وسرها أن رجلاً طويلاً عزيضا مثله يلاءمها وكادت تقع من وهي تحاول أن تلقف الكرة ، فأدركها – أحاطهما بذراءه فتعلقت به انقاء للسقوط على الحشائش البليلة

وصارت على صدره ، وخيل إليها أنها تستطيع أن تبقى كذلك الى الأبد ، وكر بها الى الدكة وأخرج السجاير وقدم أليها واحدة فحاولت أن تذخن المرة التاسمة أو الماشرة في حياتها ، والمرة الناسمة أوالماشرة أخفقت ولم ترض عن الطعم الذي وجدته ولـكنما مع ذلك كانت مسرورة — النبيذ الماسخ وهذه الدكة الحشبية الناشفة والأرض الخضراء المتوجة والأشجارالباسقة المرمة والشمس التي علا الدنيا بشراً ودفئاً وأخيراً هذا الرجل

ولم تفزع بل أحست بالرضى والافتباط حين دفع ذراعه ، فأحاط بها خصرها وأمال خدها الصابح على كتفه ، وصرها أن تلمس بخدها ثوبه الخشن الدافي ، ولسكنها استاءت لما رفع محياها البه ليقبلها ، وحدثت نفسها أن الرجال جيماً مكذا ، وإن كانت هذه أولى بجاربها ، ورأى هو انقباضها . فقال لها وهو يضحك : « هل تعرفين حكاية الرجل الذي سأل الطبيب هل يمكن أن يعيش – كأبيه – مائة سنة ؟ فسأله الطبيب : هل هو يدخن ، أو يشرب الخمر ، أو يحب النساء يميشاً من الأسياء أو يحي الليل بالسهر ، أو يموى شيئاً من الأشياء التي يكلف الناس بها . فقال الرجل : إنه لا يفهل أو يحب النساء شيئاً من ذلك ، وأنه لا هوى له في شيء ، فهجب الطبيب وسأله : إذن لماذا تبني أن تهيش مائة سنة . ماذا تصنع بها ؟ »

وأدهشها أنه طوقها فجأة وأهوى على فمها بالقبل في غير رفق حتى لأحست أنها توشك أن المتماضها حين الختنق، واستفريت من نفسها أن امتماضها حين هم يتقبيلها أول من ذال ، وأنها لا تسخط على الرجال ؛ بل أذهلها أنها شعرت أن شفتها دبت فهما الحياة وقالت بضعف : «أرجو ...»

فصاح بها: « ألا تريدين أن تكونى اصمأة حقيقية أن لا مجرد فونوغماف يعيد ما حفظ فى المدرسة ؟ ١٠٠٠ ألا تشهين أن تحسى وتشعرى المدرسة محترق وتضطرم فيه النار ١٠٠٠ تندلع من أخص القدم إلى الرأس ؟ ١٠٠٠ هه ؟ ٢٠

فقالت: ﴿ لَا أُدرى ٠٠٠ أَظَن ٠٠٠ وَلَكَن ٠٠٠ ﴾ فصاح بها مرة أخرى : ﴿ تَظْنَيْنَ مَاذَا ؟ ٠٠٠ خَاتُفَة ؟ ٠٠٠ هِه ؟ ﴾

وجذبها إليه مرة أخرى وقبلها بمنف ، فزاغ بصرها ، وخفق قلبها ، وسرت فى بدنها رعدة خفيفة - من السرور لا من الفزع أو الجزع - وخيل إليها أنها كرمال الشاطى الجافة التى ارتفع المد إليها بالماء فرواها ، ولكنه أسرف فى التقبيل وعنف فى الضم ، فأحست بالبرد والفراغ فى بدنها ووسمها أن تصييح به كما كان يصيح : « بس ... قلت لك بس ... ، ولم تكن قد قالت له « بس » ولكن هكذا زعمت ... غلاها ، ولكنه ظل ولكن هكذا زعمت ... غلاها ، ولكنه ظل بنظر إليها نظرة الصبي الذى يممر صدره الية ين بنظر إليها نظرة الصبي الذى يممر صدره الية ين بأنه ذاهب إلى الملهب ليرى الدية الراقصة وقال : بالك فاترة ... ليس فيك حرارة »

فساءها ذلك وقالت: «فاترة ؟ ١٠٠٠ لقد صرفا نتكلم بصراحة ١٠٠٠ لا لست فاترة ١٠٠٠ وأقول لك إلى استطبت القبلة الأولى ، ولكنك أردت بمد ذلك أن ١٠٠٠ باختصار ١٠٠٠ زدتها ١٠٠٠ فهل يرضيك هذا الاعتراف ؟ ١٠٠٠ فاترة ؟ ١٠٠٠

فقال وهو يتأملها : « نعم فاترة ٠٠٠ ليس الذي في عروقك دم حار ، وإنما هو حبر أحمر ٠٠٠ كلا ، لا حرارة على الاطلاق في هؤلاء الفتيات المتعلمات ١٠٠٠ لقد أصبحت أؤمن بالمرأة الأمية ١٠٠٠ إنها على الأقل لا تتكاف ولا تتفلسف ، ولا تعرف

إلا ما تحس ٠٠٠ طبيعية ٠٠٠ ٥

فأغضيتهاهذه الجملة منه عليها بلامسوغ تمرفه ، وأسخطها أنه يستفزها ، واستصفرت منه ما يجاول من محقيرها ، ونفرت من لهجة الشموخ والتمالي فقالت له بجرأة أدهشتها مي قبل أن تدهشه : ٥ ألا عَكَنَ أَنْ يَخْطُرُ لَكَ أَنَّ فَي نَفْسِي حَرَارَةً كَافِيةً ولكنك أنت لست ذلك البطل المغرى الساحر الفائن الذي تنوهم ؟. عَكَنني أَنْ أَقُولُ لِكَ إِنِّي وَأَمَّا صغيرة أحببت ابن البقال الذي كان تحت بيتنا ... .. كان صبياً مثلي ولسكنه كان فيه رجولة ... لم يكن عابثاً يرسل مده كالأفنى ليلمس الثدى .. لم يكن يحاول إغراء البنات الساذجات بقلب دروس التاريخ قصصاً غرامية وتصوير الدنيا كلها كا عـا ليس فيها إلا رجال يتنزون ونساء تتركهن الشهوة الجامحة كالورقة المبلولة . لقد عميت لحظة عن حقيقتك ولكني الآن أراك .. كما أنت.. فاترة ؟ مالك أنت ؟. من فضلك البمح لى أن أعود .. » وسهضت ووقفت معتدلة القامة كأنها أنوها

مالك انت ؟ من فسلك البمح لى ان اعود .. » وسهمت ووقفت معتدلة القامة كالمها أنوها الجندى وخيل إلى الاستاذ السمير لحظة وهو ينظر إليها منهوتا أنه لن يستغرب إذا طر لها شازب .. وعجب لانوتها أين ذهبت ، ولذلك اللين الساحر في عودها ماذا منع الله به .. منذ دقائق كانت إلى جانبه ، وكان يحسم اكاثر بدة الطرية والآن .. تقف كائر مدة الطرية والآن .. تقف كائر مدة الطرية والآن .. تقف

وقال وهو يمد إليها يده: « إني آسف ٠٠٠ ومعتذر ٠٠٠ وأصدقك فأقول إنى كنت أتوقع ولا أستفرب أن أسمع منك شما أو زجراً أو نحو ذلك ولكن هذا الكلام ١٠٠ أعترف أنه آخر ما كان يمكن أن يخطر لى أن أسمه حتى من رجل فكيف بفتاة غرارة مثلك أن

فقالت بيساطة: « إنى فتاة غريرة ٠٠٠ هـ قدا صحيح ١٠٠٠ لا تجربة ئى ١٠٠٠ لم أعرف الرجال ١٠٠٠ ولكنى لست ١٠٠٠ لست حمارة ١٠٠٠ وثن أن كل الفتيات مثلى ١٠٠٠ تنقصهن التجربة ولكنمن لا ينقصهن الادراك الصحيح ١٠٠٠ يستحيين أن يقلن ما يمرفن ١٠٠٠ هذا كل ما هنالك ١٠٠٠ ولكنى أنا معودت ألا أستحى ١٠٠٠ لماذا أخجل ١٠٠٠ ٩ وهنت معودت ألا أستحى ١٠٠٠ لماذا أخجل ١٠٠٠ ٩ وهنت كنفيها ومشت أمامه

وعاد في صمت وكانت هي تحدث نفسها وهي

جالسة في القطار تحتقر ما مدا من صفاوه لها ، غير أن سوراً ممينة أبت ألا أن تخايلها - منظر كفه الكبيرة التي يكسو ظهرها الشمر .. ورأسها المائل على كتفه الخشنة .. وشفتاه على شفتها .. وحلاوة القبلات الأولى المباغتة ... حلاوة لاعهد بها ولا كان في ظنها أن مثلها استفاد من الشفاه .. وودت لو تمرف من أين تجيء هذه الحلاوة . . . ولماذا تسرى الرعدة في البدن . . أثرى الشفة باب شيء ؟ باب الى ماذا ؟ هذا المجهول ماذا هو يا ترى ؟ وكان هو يحدث نفسه أنها نسخة طبق الأصل من أبيها ، وأنها جديرة أن تابس بذلة صفراء . . . كاكى . . . وتبدو فى شكة عسكرية . . . والكلام الذي قالته من علمها إياء . . لم يكن يمرف أن فتاة غريرة مثلها - هي غريرة على التحقيق - عكن أن يكون هذا إدراكها وتلك لهجتها ... لو كانت في الستين من عمرها لكان كالامها غير مستفرب.. أما منها . . عجيب . . أتراها تقرأ كتباً . . ولكن أى كتب ... لتقرأ كل ما في الدنيا من كتب فأعا المبرة بغير ذلك ... المدة عاذا ... لا أدرى~ كيف أقول ، ولكني أظن أن الكتب وحدها لا تكنى .. الادراك الصحيح يجيء لامن الكتب

وحدها بل منها ومن التجربة ... وأى تجربة لهذه التي لعلى أول من قبلها كما قبلتها .. ولكن من بدرى ... كيف أكون واثقاً بعد الذي سمته منها ؟ المرأة لفز محير ... أهو ذكاء فطرى ... ! وافترقا في المحطة بلا مصافحة ، وعاد كل منهما

وافترقا في المحطة بالا مصالحة ، وعاد كل مهما إلى البيت من طرقق ، وحات النبوة ووقعت الجفوة ، وفتر الحال بين الأسرتين ، وانقطعت الزيارات ، وامتنع النلاق ، وصارت هي لا تخرج إلى الشرفة حتى تستوثق أن شرفته خالية ، وصار هو يرتد أو يحول وجهه إلى فاحية أخرى إذا برزت في الشرفة أو أطلت من فافذة : وكان كلاها مع ويحدث نقمه أنه فقد كنزا ، وإن كان كنزا وعينها مفتوحة بالقبلة الحلوة ، والضمة القوية ، والشمر الكيف على ظاهر اليد ، والضمة القوية ، والشمر الكيف على ظاهر اليد ، وتتساءل عما وراء والشمر الكيف على ظاهر اليد ، وتتساءل عما وراء ذلك من أسرار المتمة الخفية . . .

وجاء يوم أحست فيه أن أمها تتبعها بعينها وتجعلها أبدا عليها ، وخيل اليها أن أباها يرميها أحياناً بنظرة فاحصة ، وزاد قلقها أمهما لم يقولا أمرة المستقربا هذا الفتور الحاصل بين أسرتهما وأسرة السعير يعمد الاختلاط الوثيق ، وأمهما لم يسألاها منة عن شيء . وثقل هذا الشعور على نفسها وحيرها الأمر ، ولم تدرماذا تصنع ، وفازعتها نفسها أن تصارح أباها بالأمر كله ، فقد كانت على خلاف المألوف المهود تسكن إلى أبيها وتبثه ما في نفسها وائقة من عطفه وفهمه ، ولا تفعل ذلك مع نفسها وائقة من عطفه وفهمه ، ولا تفعل ذلك مع أمها ، ولكنها ترددت وطال التردد ، وخطر لها أمها ، ولكنها ترددت وطال التردد ، وخطر لها الوضوع . ولكن ماذا تقول له ؟ . أتستجديه . .

أتطاب منه النجدة؟..

وضاق صدرها عا أجن ، وقلها تما وجد، وكان صدرها يجن للأستاذ السمير خايطا هجيباً من · الهوى والنفور والشوق والامتعاض ؛ وخيل البها أيضًا أن قلمها يجن له الاحتقار ، ولكنها لم تستطع أن تقنع نفسها بهذا . واتفق يوما — أو ليلة على الأصح - أن دخلت على أبيها ، وكان وحده ، فقالت : « هل أنايقك إذا بقيت ؟ » فأفسح لما إلى جانبه ولم يقل شيئًا ، وقعدت وطال الصمت ، وتوهمت أن أباها ينظر اليها خلسة ، وكبر في ظنها أن على لساله كلاماً يرد نفسه عنه بجهــد، فلم تمد تطيق وصاحت به فجأة ووضعت يدها على صدره المريض: « أَنَّى . . . » وانطلقت تحدثه وتروى له ماكان، وهو مطرق يسمع ولا يقاطع ولا يقول شيئًا حتى انتهت ، فرفع اليها وجهه الشاحب وابتسم ، فانفجرت باكية ، فربت لها على ظهرها وقال بایجاز . « لم یخب ظنی بك » فجفت دموعها بسرعة وحدةت في وجهه وسألته :

« هل ... هل ... كنت تمرف شيئاً » فقال :

«كلا ... لم أكن أعرف شيئاً ... كنت أشمر
أن هناك شيئاً ... وأتوقع أن تقصيه على ... وخطر
لل أن أذهب إلى الاستاذ السمير وأسأله ...
لا لا لا لا لا ... لا تنزعجي ... لم أفعل شيئاً من
هـذا ... ارتد إلى عقلي ... لم تكن بى حاجة إلى
الكلام معه ولا إلى سؤاله لأنه هو جاءني أمس
وسألني هل أرضى أن أزوجه منك ... واعترف
أن هـذا السؤال زاد قلق ... خفت أن يكون قد
حدث أمر خطير ... فقد كان يكلمني وكا به يشيع
ميتا ... اعتقدت أن هذا الطالب تكفير عن إساءة
ميتا ... اعتقدت أن هذا الطالب تكفير عن إساءة
بل قلت له : إن هـذا سؤال جوابه عند فاهد ...
بل قلت له : إن هـذا سؤال جوابه عند فاهد ...

فقال: إذن لا أمل لى ٠٠٠ فاستفريت واطمأن قلبي ٠٠٠ لم سائحيني يا ناهد إذا كنت قد قلقت عليك ٠٠٠ لم أسى بك الظرف ٠٠٠ ولسكنك صغيرة والرجال شياطين ٠٠٠ وقلت له هل بتصور أن من المكن أن يتروج فتاة متعلمة في هذا المصر على رغم أنفها ٠٠٠ أو هل يريد مني أن أكون جلاداً ٠٠٠ مهايته هذا ماكان ٠٠٠ فيا قولك ٢٥

فأطرقت ثم رفمت رأمها وقالت: الألأدرى.» وهزت رأمها: « يخيل إلى أحيانا أنى أحبه ... وأحيانا أخرى أنى أحبه ... وأحيانا أخرى أنى أحتقره وأحيانا أخرى أنى أحتقره وأحيانا أخرى الله أطيق سخريته وتعاليه ... بارد ... » فابتسم ابتسامة العارف الفاهم المدرك وقال: « هذا التردد معناه أنك راضية ... لا تقاظى ... انتظرى ... أنت مشفولة به ... وهل الحب إلاهذا الشفلات ؟ ... أنا أعرف ... أبوك يعرف ... يا ناهد صدقيني ... أنا أعرف ... أبوك يعرف ... يا ناهد صدقيني ...

فاتركت الموضوع وأغزاها الفضول بسؤاله : « هل أحببت في حياتك يا بابا ؟ »

فقال: «ظبماً أحببت» ثم أسر ع فقال: «أمك» فربت له على خده الخشن وإن كان حليقاً وقالت بلهجة من بدال طفلا ، وأحست وهي تفعل ذلك أنها بستطيع أن تكون أما له فدا الرجل الكبير الضخم الابيض الشعر ، وشعرت بفيض من الحنو: « وهل أحببت غيرها .. غير أي ؟ » فارتبك وارتفعت بده إلى شاربيه وقال: « إنه ؟ ما هـذا الكلام ؟ قوى .. قوى .. قوى .. قوى .. أما جائم »

فانفجرت شاحكة وقالت: « هذا أصرح اعتراف بر سمنه أو سمت به »

وخرجت تنساب لتمد له الطمام المارى المارى



مانيو فالكونى رجل عند الخمين ، متكتل المضل ، مفتول الدراءين ، عربض ما بين المنكبين ، خفيف الحركة كالسنور ؛ له عينان كبير قان تنبعث منهما أشمة قوية نفاذة ، وشفتان رقيقتان ، وشمر أسود جمد . ذهب جمعه فى أرجاء وطنه - جزيرة قورسيقا - عاله من قدرة عجيبة على إصابة الهدف فهو أنى رمى أساب ، سواء بالليل أم بالنهار : وهو لطيف المعشر ، رضى الخلق ؛ قاذا جُرَّح أو امتهن فهو عدو لدود فيه العتو والجبروت ، ينزل عن فهو عدو لدود فيه العتو والجبروت ، ينزل عن

رحل ماتيو فالكونى عن مسقط رأسه الذى أنشى فيه وترعرع إلى تغر بورتوفيكيو فى جنوب الجزيرة ليعيش هناك عيشة الهدوء والطمأنينة فى منزل ريق وضيع تحيط به غابة متشابكة الأشجار، ملتفة الأغصان، فى منأى عن صخب الحياة ولجبها وقضى دهما من عمره يتمهد بنفسه قطمة من الأرض وبمض قطمان الفنم، فينال من كل ذلك مالاً يرفمه وبمض أعيان الريف وأغنيائه ؟ ثم هو سخى سمح طلق اليدين والوجه، سريع إلى الخير، بطىء عن الشر،

تروج ماتيو من جيئوزبيا صغيراً فرزق منها ثلاث بنات تزوجن جميماً ؟ واستطاع هو أن يجد المونة في أزواج بناته ، غير أن قلبه ما يزال حزيناً يأسف على أن لم يحبّه الله بذكر يحمل عنه بعض

ما يثقله من أعباه إلحياة ومتاعبها أيم ... ثم جاده البشير ... لقد ابتسمت له الأيام عن طفل هو أمل الأسرة الحلو ، وواحدها ، ووارث اسمها ومالها .. هو فورتناتو ؛ ودرج الطفل قرة عين أبيه وأمه مما يسمران عليه ، ويحبوانه بمطف منهما ورعاية ، ثم راحا ينشئانه ليكون سينو أبيه فشب وفي عينيه دلائل الشجاعة والفراهة ، وفي جسمه سمات القوة والفتوة ...

华 米 米

وفى تُنحوة يوم من أيام الخريف – والطفل فى العاشرة – انطاق الأب وزوجته يستطلمان خبر غنمهما ، وأراد الابن أن يصحبهما فأبى الأب إلا أن يظل عند الدار بحرمها

وتصرمت ساعات والطفل وحده ينظر حسيناً في دَعة أمام الباب، بحت أشعة الشمس المادئة ؟ وحيناً يستمتع بالنظر إلى أشجار الفاية الباسقة ، وإلى الجبال الشاهقة على منى البصر ؟ وينلذذ حيناً بالأخيلة الجبلة تضطرب في رأسه حين يخيل إليه أنه سيزور المدينة يوم الأحد فيرى عمه القائد ، ويجول في أرجائها فيشهد أشياء حرم منها حيناً من الدهن ؟ وسيطرت عليه الفكرة فابتسم ، غير أن صوتاً سلبه من لذة الخيال وأفزعه عن مكانه فهب يرى ... وأحس كأن قلبه ينخلع من الذين والخوف ، لأن ما مع هو صوت طلقات الريقسريعة والخوف ، لأن ما مع هو صوت طلقات الريقسريعة

ومتوالية تقترب منه رويداً رويداً . وأجال بصره في حواليه فما بداله غير شبيح بدلف إليه من الفاية يتكفأ في طريقه ، ويتحامل في مشيته ، من أثر الأبن والنعب ، والدم يتقاطر أرسالا من نفذه

لاجرم، فهذا مجرم انسل، والليل ساج، إلى المدينة؛ فانحط عليه الجند، فأسلس وانقاد بمد لأى ثم وجد مهرباً فأفلت يريد الحرية ويحطم قيود السجن وهي تنتظره على خطوات ؛ وهم على أثره لا يصيبهم الجهد، ولا ينال منهم النصب، عطرونه بوابل من بنادقهم، وهو يدفعهم عن نفسه بالرصاص والحرب في وقت معاً

لقد كان ضخم الجئة ، حيوانى الظهر ، زرى الهيئة ، رث اللابس ، كث اللحية مرسلها ، أشعث أغبر يبعث فى النفس الفزع والرعب ، غير أن الاعياء تركه محطماً ضعيفاً

ثم انتهى إلى الصبى ، ووقف بازائه يطلب إليه أن يجدله منفذا « إننى جيانيتو سانديروا ؟ إن الشرطة على أثرى ، وأما لا أستطيع الهرب ، أفلا أجد فى دارك ملجأ ؟ » وأشاح الطفل عنه — بادى أدى بده — وأبى عليه بمض ما طلب ؟ فراح الرجل مهدد ويتوهد ، غير أن الطفل كان يرى ما يقاسى من ألم وما أسابه من كلال فقفز بميداً وهو يقول : « لا بندقتك تستطيع أن تصل إلى لأنك تفتقر إلى الذخيرة ، ولا حربتك تنال منى مأرباً لأننى فى حصن منها حصين ! » وأحس الرجل بماقبة أمره فاندفع يستمطف الصبى فى ذلة ، ويترضاه فى لين ، ويلوح له بقطمة فضية من النقود بداعبها بأصابه ؟ فاستيقظت الشفقة والرحمة فى قلب الصبى ، ورأى ويلوح له بقطمة النقود أجر ما يقدم من خير فتملق بها فى قبم ، من خير فتملق بها بصره . . . ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة رقيقة بصره . . . ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة رقيقة

وهو يدس القطعة في جيبه ، ويهيل التبن على المجرم الجريح ؟ ثم انطلق يمنى آثار الدم في دقة ومهارة ؟ ثم استلتى أمام الباب كأن شيئًا لم يكن ..

وجاء الشرطة - بمدحين - وعلى رأسهم ضابط · والله هو تيودورو جامبا ابن عم فورتناتو، وهو فتى يقور قوة ونشاطاً ، يتقصص المجرمين والجناة لا تأخذه بهم رأفة ولا شسفقة ، ويتة فى آثارهم فى غير هوادة ولا لين · · ·

وابتسم الضابط وهويسير إلى ابن عمه فورتنانو يسأله خبرالمجرم الفار: ﴿ أَوْمَا رَأَيْتُ رَجِّلًا يَمْ بِكُ الساعة ؟ » قال الصبي : « آه نعم ، رجـــل يمر بي الساعة 1 » قال الضابط : « نعم زجل ذو لحية طويلة ينزف الدم من فخذه » قال فورتناتو وهو يعبث بابن عمه : « نعم ، تذكرت ، إنه الفس ، لقد كان عتطى صهوة جواده الجميــل بيرو . . . » وأار غضب الضابط أن رأى السى يهزأ به ، فقال : ﴿ لقدرأ بنه ، فأين هو ؟ قل أيها الخبيث وإلا . . . » وراح الصي يسخر ون السابط : ﴿ أَفَتَرَانِي أُستطبع أَنْ أَرَاهُ وَأَمَّا مَاتُمْ فِي هدوء؟»، فقال الضابط الغيظ في شدة : « قلّ أيها اللمين ، إنه مر بك الساعة ؛ » ، وأجاب الصبى وهو يبسم فى تهكم : «أنا فورتناتو ، وهذه دار أبي مانيو فالكوني ، أفتريد أن تستجم ؟ » ونفد صبر الشابط ، فالدفع في حنق يأمر، الشرطة : ﴿ إِلَى الدَّارِ أَيِّهَا الرَّفَاقِ ، فَلَا بِدُ أَنْ يَكُونُ هذا الشيطان قد خبأ المجرم 1 » . وانطاق الشرطة يصدعون بما أمروا ، وأمسك الضابط بأذن العبي عنمه وهو يتملل ويصيم : ﴿ إِنْ أَبِّي مَا تَيُوفَالَكُونِي لا يرضيه أن يدخل جماعة من الأغراب داره وهُو

غائب ١ » ، وراح الضابط مهدد الصبى : « أولى لك فأولى ! أفلا تعلم أننى قادر على أن أحملك إلى كورت أو إلى باستيا فألق بك فى غيابة السجن ترسف فى أغلال من حديد ، ثم أضع رقبتك بين حدى القصلة جزاء ما فملت ؟ » ، وأغرق الصبى فى الضحك لما شع . . .

وارتد الشرطة بعد أن وجدوا الخيبة والفشل وجاء واحد منهم إلى الضابط يقول: « لم نجد أحدا فلنلتمس طريقاً غير هذا ١ »

وبدت الدهشة على وجه الضابط جامبا حين خيسل إليه أنه منى بالاخفاق ، واضطرب حين لم يجد الطريق إلى فريسته ، إن الدار أمامه ، وهو يستطيع أن يرى كل ما فيها في نظرة خاطفة ؟ فنا هي غير حجرة واحدة عارية عن الأثاث ، لقد سيطر عليه الارتباك ، والصبي إلى جانبه يداعب قطته ويبسم لما هم فيه من حيرة

يانيمة المجهود ، ويا خيبة الأمل ؛ لقد هموا يريدون الرجوع بمد مابدلوا من جهد ، وما لاقوا من عناه ، غير أن عيني الضابط لممنا حين بدت له بارقة من أمل . لقد تهدد الصبي فما أجدى التهديد ، وتوعده فما أغنى الوعيد ؛ فليطرق باباً غير هذا عله . . . فالتفت إلى الصبي : « فورتناتو ، لقد ظننت بك سوءا ، ولكنني وجدتك شجاعا ذكيا ، ليتك تصحبني ؛ » قال فورتناتو وهو ما يزال بعبث بان عمه : « جامبا ، أسرع إلى عملك وإلا اختنى جيانيتو فلا تمثر عليه أبدا ؟ » وأخرج الضابط ساعته الفضية وهو يقول : « أفلا تريد أن يكون ساعته الفضية وهو يقول : « أفلا تريد أن يكون في شوارع المدينة ، وقد علقت في صدرك كا نها في شوارع المدينة ، وقد علقت في صدرك كا نها وسام ، والناس من حولك بنظرون ويمحبون ،

ثم يتدافعون تحوك يسألونك : «كم الساعة ؟» وأنت تَبَسَم . . . وبدأ للضابط أن عيني الطفــل قد انبعث منهما شعاع من أمل ، وشعاع من طمع ، وهو يحدج الساعة بنظراته ، ويقول : « لا ، لا أزيد ، إنه حين تبكير سنى سيمطيني عمى القائد ساعة أجمل من هذه » قال الضابط: «حقاً ، غير أن لاينه ساعة كهذه ، وهو أصفر منك سناً » ، وخيــل إلى الصبي أن الضابط يسخر منه ليسبتدرجه فقال : « أَفَمَرَأُ في ؟ » قال الشابط وهو يقدم الساعة إليه ، وقد عاد إليه الأمل مرة أخرى: « ها هي ذه نفذها ، ثم أخبرني أين هو المجرم چيانيتو؟» ، وتقدم الصبي في هدوء نحو الساعة رويداً رويداً وهو براها وهناجة براقة ؟ تحت أشعة الشمس ، تخطف البصر ، ثم أمسك بها يقلبها بين يديه ، وقد استبشر وانبسطت أسارىره ، ونفسه تحدثه : ﴿ أَلَقَ بِقَطْمَةُ النَّقُودُ إِلَى ساحبها ، وخد هــده فعي أغلى وأبَّن ١ » ، واصطرعت في نفس الصبي عوامل الوفاء والجشع ؟ أفيخون عهده وينقض موأثيقه ؟ ولكن الساعة .. الساعة 1 أفيفقدها بمد إذ احتوتها يداه ؟

وغلبه الحرص والطمع وحب المال جميماً ، وهو قبالة ابن عمه الضابط ، ومن خلفه كومة التبن ؛ فرفع يده في هدوء يشير إلى الوراء ... إلى كومة التبن ...

\*\*

و مناك، فانفرجت عن جريح لا يستطيع أن يحمل وهناك، فانفرجت عن جريح لا يستطيع أن يحمل نفسه ، وفي لمحة البصر نزع الشرطة عن چيانيتو بندقته وحربته ، وشد وا واقه ؛ غير أنه استطاع أن يدر بصره محو الصبي ، ومن حجاجيه شرد

يتطابر، ثم بعن وهو يقول: لا أيها السد. 1 » وألق الصتى بقطمة تقوده، وحيانيتو في شغل عنها يقول الضابط: لا عربزى جامبا: إنني لا أستطبع السير، فسترغمون على حملي 1 »، وشمخ الضابط بأنفه في كبرياء، وصعر خده في صلف ثم قال: لا إن نشوة الانتصار، ولذة الفوز يبمثان في قوة أستطيع بها أن أحملك وحدى على كنني حتى نبلغ المدينة »

و يمض يهي له سريراً من قش ، والضابط بازائهم ويمض يهي له سريراً من قش ، والضابط بازائهم ينظر . . . وعلى خطوات الصبى فورتناتو بداهب ساعته فرحاً متمالاً . . . وبينا كل في عمله لا يني ولا يتباطأ هبط مانيو قالكوني وزوجته . . .

ووقف ماتيو فالكونى حائراً لا يدرى مما حواليه شيئًا ، ولكن جامبًا الدفع يقص القصة ويثني على فورتناتو ، ويشكر ما أسداه إليه من خير ، واستطرد في حديثه : ﴿ إِنْ هَذَا الْجُرِمِ الْأَثْمِمِ قد دفعنا عنه في قوة وشدة ، ثم أندس في التبن ، فما استطاع واحد أن يستشمر وجوده ، ولولا قورَّتناتُو . . . » ، وصماح الأب والأم مماً : « فورتناتو ؛ »، قال الضابط في هدوء : « نعم ، لولا قورتناتو ما استطمنا أن نُمْر عليه ، ولذهب . في الهباء ما عانينا من شدة وما بذلنا من جهد . سأخبر عمه القائد ليرسل إليه جائزة سنية ، وسأسجل اسمك واسمه في التقرير الذي أرفعه إلى النائب العمومي » ، واستشمر الأب شدة الصدمة فصدع قلبه حين بدا له أن ابنه باع شرفه بالثمن البخس ، فصاح من الأعماق صبحة خافتة كأنها مبدى خفقات قلبه الككاوم : ﴿ يَا لَاحْبِيةَ ،

يا للخيبة ١ ، ، ثم التفت فوجد چيانيتو ماقى على سرير من قش ، شبك إليه فى غير رفق ولا لين ، وثبت بصره على الرجل ثما استطاع أن يحوله وفي رأسه الأسى والأسف ، وفى وجهه المبوس والحزن ، وفى عينيه اللوعة والحسرة ٤ فرأى الرجل يدير بصره نحو الدار فيبصق ويقول : « هنا ، هنا دار الحائنين السفاة ١ »

أى امرى تحديه نفسه أن يهين هذا الرجل القورسيق وهو يضن بكرامته أن تثلم ، ويصون شرفه أن يتهن ؟ ويل له . . . ويل لمن تنفرج شفتاه عن كلة يستشمر منها ماتيو بالاهانة والسخرية إن طلقة واحدة من بندقيته ، أو رمية واحدة من حربته هى المقاب الوحيد لمن يفعل ؛ ثم هو لا يطمئن خاطره أو يهدأ باله إلا أن ينسل الاهانة بدم المتبجح الجرى ، ؛ ولكن . . . ولكن ما ذا يفعل وابنه هو الذي ثلم عرضه ولو ث شرفه ؟ لقد أحس بوخزات الألم يحزف قلبه ، ورأى الفضيحة أحس بوخزات الألم يحزف قلبه ، ورأى الفضيحة والمار فيا فعل ابنه ، فوضع يده على جبينه المتسفر والمهوم تتنازعه . . .

وأراد الإن-أن يترضى الرجل السكين خين رأى ما ارتسم على وجه أبيه فولى وجهه شمطر الدار ومشى يشاقل ثم عاد وبين يديه وعاء ملى لبنا وقدمه فى ذلة وخضوع الى چيانيتو ، غير أن الرجل صرخ فى وجهه : لا تنح ، تنج أيها الـ . . . » ثم التفت الى شرطى الى جانبه يطلب اليه ماء . . . لقد شرب من يد الشرطى وهوكان - منذفترة - يسب عليه وابلا من رصاص ؛ أما ابن ماتيو . . . ماتيو قالكونى . . .

\*\*\*

وانطلق الضابط والشرطة يحملون المجرم ألى

المدينة ، وماثيو وچيوزيها في مكانهما مطرقين وقد اربد وجههما . والصي بينهما يردد بصره في وجه أمه حيناً وفي وجه أبيه حيناً آخر وقد ذهل عن نفسه . ثم نظر الآب الى ابنسه في قسوة وقال في صوت أجش كا مُه قصف الرعد: «حُسن ما فعلت 1» وصرخ الصبي فزعاً : « أبي ، أبي ١ » ثم انطلق يجثو عند قدى أبيه والعبرات تتناثر من محجريه تسأله المطف والرحمة ؛ فصاح الأب : ﴿ تَنْحَ ، تَنْحَ أَمَّهَا النذل ! » فجمد في مكانه

ورأت الآم طرف السلسلة يتدلى من جيب صدرية الصي فقالت : ﴿ أَنَّ لَكَ هَذُهُ ؟ ﴾ قال : « أعطانها ابن عمى جاميا » فنزعها الأب في شدة وألقى سها في عنف على سخرة فتحطمت قطماً قطماً وهو يقول : « هذا هو أول خائن في أسرتنا 1 » وانهمرت عبرات الطفل مرة أخرى ، وماتيو يحدجه بنظرات قاسية ملتهبة ، ثم صار في صمت يحو الغابة وبندقيته على كتفه ، ثم . . . ثم نادى الصي فتبعــه وهو ببكي ؛ وانطلقت چيوزيبا على أثرها وقلما يضطرب ، والأرض تكاد تميد نها من فرط الشجن ؟ وأمسكت بذراع زوجها تستمطفه « ماتيو ، مانيو ، إنه ابنك » فقال الرجل في غيظ « ارجمي ، ارجمي ، إنه ابني وأما أبوه ؛ » فراحت المرأة تضم ابنها اليها في قوة كأنها تريد أن تنتزعه

في خشوع وضراعة وفي قلب الغابة ، عند صخرة كبيرة ، وقف اركم واقرأ صاواتك ؛ ﴾ غير أن الصبي الدفع نحو أبيه : « أبي ، أبي لا تقتاني ! » فزأر الرجل زئيرا

من بين يدى أبيه ، وهي تذرف الدمع السخين .

وعادت الى الدار تجثو عند رسم المدراء ، و تصلى

دوى له المسكان وتزلزلت منه قوة النسى « اقرأ صلواتك 1 » فامتثل الصبي مرغماً .. ثم رفع رأسه بمدحين، وفي عينيه المبرات، فقال الرجل: « هل أَعْمَامًا ؟ » فهفا الصي نحو أبيه « آه ، أبي ! أبي لا تقتالي 1 الرحمة يا أبي والصفح 1 لن أعود لمثلها . سأطلب الى عمى القائد أن يمامل سعجينه بالحسني . أبي لا تقتاني 11 إنني ابنك ؟ لقد أخطأت فأرجو الْمَفْرَانُ وَالشَّفْقَةُ ! ﴾ ثم الله فع في حديثه ياين ما قسا من قلب أبيه ، ولذكن الأب كان قد صوب إليه بندقيته وهو يقول : « فايسامحك الله »

وأراد الصبي أن يتكب على قدمي أبيه يقبلهما ، غير أن المنية لم تعهله .. لقد دوت الرصاصة فاستقرت في قلب الطفل فخر يتاوى ويتخبط في دمه التفجر وهويئن: «آه، آه، آه يا أبي 1 »

وقفل ماتيو راجماً دون أن ياتي نظرة واحدة على جثة الصبى المامدة

وسمت الأم — وهي راكمة تصلي عند عثال المذراء - دوى الطاق النارى فانشقت كبدها أسى ولوعة ، وتمزق فؤادها جزعاً على ابنها وأهلها ، حين بدا لهما أنها فقدته إلى الأبد؟ ثم انطلقت في جنون الثكلي تمركها المصيبة عركا . وعلى خطوات من الدار رأت الأب يمود مطرقا ذاهلًا ، تتوزعـــه الهموم وتتناهبه الأحزان بمد أن نفذ القضاء ، فالدفعت إليه وهي تصييح : ﴿ أَبِّنِي ؛ مَاذَا عُ مَاذَا فعلت ؟ » فأجاب الرجل في صوت خافت ضعيف فيه أنَّات المفتود : « المدل ، المدل يا عن رتى الرجل ثم نادى ابنه : « تمال ، تمال هنا يا ولد ، \_ چيوزيبا 1 » قالت : « وأين هو ؟ » قال : « هناك هناك في النحدر ، سأدفنه . لقد مات سأستنفر كامل فحمود حبيب لەربى ت » 🌯



كان السائر بمحاذاة التل الشرق لا يكاد يسمع رفيقه الذي يسير والتل الفربي ، فقد كانت الأصوات تفيب وتختنى في مداخر البادة التي تفصلهما . أما في الليل فقد كان سكان تلك البلدة يسممون أولئك الفلاحين الذين بملأون الجو غناء وصفيراً . وقد اتخذ الناس هدنين التلين طريقاً للوصول إلى البلدة . فني ذات مساء قبل أن يربد لون الشفق ركب رجل نعليه وأخذ يتدحرج من ذلك التل الشرقي إلى البلدة وقد حمل في يده حقيبة صفيرة ومظاة ، ولكنه لم يكد عضى في طريقه حتى سمع صوتاً يقول : « مرحى « دون » ا أهو أنت ؟ » صوتاً يقول : « مرحى « دون » ا أهو أنت ؟ » المحد حتى تصل إلى دارك »

فالتفت الرجل إلى مصدر الصوت فحيا صاحبه مبتسما وقال: « أَشكرك يا سميد بارنت »، ثم ركب ممه

كان بارنت أكثر غنى وأنم عيشاً من صاحبه « دون » الحماى الناشى " ، إذ كان أبو ، من كبار بجار الصوف فاستطاع أن يجمع ثروة طائلة أصاب الابن بعضها بجانب ثقافة عالية وخاق سمح كريم . ثم أخذ الصديقان يتحادثان فقال «دون » :

-- كيف حال مسز بارنت ؟

<u> بخبر</u>

- لقد فاتنى أن أهنئك على بجاحك فى انتخاب المجالس البلدية الأخير حتى أن زوجى كانت عازمة على تهنئة مسر بارنت

بسرنا آن نراکا أنا وزوجی فی أی وقبت
 تشاءان

- ولكن خبرنى يا سيد بارنت لم تفكر فى بناء بيت جديد وبيتك الذى أنت فيه الآن فسيح جيل، فضمت بارنت قليلاً ثم قال: حسن ؟ إنا نريد أن نعيش خارج البلدة ، ثم إن بيتى الآن قد قدم

ثم أخذت العربة تنهب بهما الأرض حتى وصلا أخيراً إلى البادة فوجدا الشوارع لا تزال تفيض بالناس والمصابيح تاتى بأنوارها على واجهات الحوانيت ، فلما أتيا المنزل أسرعت الزوجة والأطفال إلى الباب يستقبلون رب البيت بعمد غياب النهاركله

فلما رأى بارنت هــذا صاح مبتهجاً : « إنك لا شك ســميد يا « دون » بهذه الزوجة وهؤلاء الأطفال ، كم أود أن يكون لى بيت كهذا » .

فأجابه دون مبتسما: «حسن ، نعم إنا نعيش هنا عيشة هادئة مطمئنة » . فقال بارنت وهو يحاول إخفاء الشمور بالمرارة والألم: « إن بنتي

الذي أقيم فيه صالح لى كما تقول ، فقد بناه جدى منذ عهد بميد ونشأ فيه والذي وقد ولدت فيه أنا وقضيت فيه سنى شبابى ولكنى أشعرالآن بالحاجة إلى منزل حديد »

الذا ؟

- سمياً وراء المدوء ، إلى أظلب السمادة فلا أجدها ...

ثم هم «دون» بالدخول فتمتر في المظاة والمحفظة فزلت قدمه وهوى على ركبتيه ، فأسرعت اليه ووجه ، وقد تجاهلت وجود بارنت وأعانته على الوقوف ثم قبلته قائلة : أرجو ألا يكون قد أصابك شيء باعزيزي » . أما الأطفال فقد أحاطوا بوالدهم وهم يصيحون : « بابا ، بابا ، فقال بارنت وهو بدير عينيه بين الزوجة والزوج : لا بأس ، ثم حياها وانصرف ، وقلبه يتلفت إلى تلك المرأة ،

عاد بارنت الى منزله فلم يجد زوجه إذ علم من الخادم أنها ذهبت الى «الخياطة» . فصاح الرجل متمجهاً : « أى خياطة فى مثل هذا الوقت ١٢ »

- لقد تناولت غداءها وخرجت وهي تمتذر لك عن صحبتها هذا الساء

- ولكنما كانت تعلم بمحيى الليلة

- نعم ياسيدى

- اذهبي اليها وأخبريها بأمرى

ثم جلس بارنت إلى المائدة يتناول عشاءه فى أنها عملت ه تراخ وكسل، وسرعان ما تذكر صديقه «دون» - ذلك الضيف وحياته السعيدة ثم أخذ يقارن بين الحياتين، ثم است نهض أخيراً وقد امتلأت نفسه حنقاً ودلف الى « إنى الخارج، وكانت الشوارع لا تزال تفيض بالأنوار أتيت لأتحد تحييه كما أبصر أميم أسرته على إحدى واجهات منذ ذلك الم

الحوانيت، فذكرته هذه الناظر بماكان عليه والده من مجد وشهرة . ثم مضى في طريقه حتى وصل الى منزل صاحبته « لوسى » . فلما رأته الدفع الدم الى وجهها وألقت عليه نظرة كلها دهشة واستخفاف ؛ فلما رأى بارنت منها هـذا قال : « إنى أعرف أنه ليس في عمل هنا ، ولكني شعرت برغبة قوية الى رؤيتك والاطمئنان عليك . هل لك أن تمنحيني يدك لترى كم من مرة أمسكنها »

- إنى أفضل أن أنسى الماضى لا أن أذ كر، فانى لا أجد فيه ما يستحق الذكر أو يسمح لك بالجيء الى هنا

- ولكن ليس فيه ما يُؤلم . انى لا أضايقك كثيراً يا « لوسى »

إنى لم أنشرف حقاً بزيارتك من مدة ،
 ولكنى لم أكن أنتظرها الآن . أرجو أن تكون
 مسز بارنت بخير

نعم . نعم . أو على الأقل أظن هذا
 كيف هذا وهي زوجك ؟

وفي هدده اللحظة أيقظت كلمات ذلك الزائر الفضولي «كناريا» كان ينام في قفصة ، فهب الطائر مذءوراً وأخذ يضرب القفص بجناحيه ، فذهبت إليه لوسي ودنت منه وتمتمت ببعض الكلمات . فسكن الطائر إليها وعاد إلى هدوئه الأول . والحقيقة أنها عملت هذا لتربح نفسها من عناء الحديث مع ذلك الضف

ثم استطرد الرجل قائلاً :

« إنى لم آت لأتحدث عن مسز بارنت بل أنيت لأتحدث عنك أنت وحدك ولأقف على حالك منذ ذلك المصاب العظيم » . قال هــذا وهو يلتفت

إلى صورة أبها التي كانت مملقة على الحائط - لا بلس ٤ أشكوك

- ماذا كنت تمملين عندما جنت إلى هنا؟ أتطرزن الأزهار ؟ - وعلى ضوء الشممة ؟

 كنت أعمل الحواشى فقط . أعمل هذا ليلاً توفيراً للوقت . فاني ملزمة بأنجاز ثلاثين غطاء في مهامة هذا الشهر

فنظر إليها بارنت وقال بصوت المشفق عليها : « حرام أن تجهدى عينيك هـذا الاجهاد -لا . إلى أفضل السمى على أن أرى هذا بسبني »

فصاحت لوسي في وجهه : « وهل هذا هو الوقت والمكان اللذين تذكر فهما هذه الأشياء -لفد اعتدت أن تحترمني وتحسترم نفسك .. أرجو ألا تنطق عثل هذا الكلام وألا تأتى إلى ثانية . فانى لا أظن أن زيارتى ذات بال عندك »

 خات بال ؟ لقد أثيت لأرى صديقاً قدعاً عن بزاً - لا لأن أذكر هذه الأشياه . ولقد أتيت لزيارة المرأة التي أحب؟ فلا تفضي ، فاني لاأستطيع أن أمنع هـ ذا ، إن كثيراً من الأشياء قد دفع بي إلى هنا - فقد حدث في هذا الساء أن قابلت صديقاً ، فلما رأيت ما ينم فيه ذلك الصديق من حياة منزلية هانئة ، مع أن إيراده لا يصل إلى عشر إرادي استولى على شمور غريب دفعني إلى هنا . آه إنه مضيري الذي ساقني إلى هذا . إلى لا أعرف كيف أفلت مني . فقد كنت المرأة التي كان يجب أن تكون إزوجتي ، ولكني تركتك تفلتين . يالي من أحمق ا

بالدموع : « لا تثر هذا الموضوع من جديد . ﴿ أَحَدَ شِمُورَكَ بَكَامَةَ ۗ

إنى خطئة أنْ أشاركانُ هذا الحديث . يجب ألا المناب إن أخشى الفشيحة

' -- حقاً . ليس لي حق في هذا ، سوڤ-لاأعود ثانية

- إنه لن حق الطبيعة البشرية أن يَظن الانسان أن الطريق الذي لم يسلكه هو الأصوب. فتندم الآن قبل أن تمرف إذا كنت أرضى بك زوجاً

وفي هذه اللحظة التقت عيناها بمينيه فلم تقو على النظر إليه وخالها صوتها ، ثم صمتا برهة ، وأخيراً استأنفت لوسي كلامها فقالت : « إنى دونك جاماً ومالاً . لذلك لم يكن أمر زواجنا ميسوراً ، والآن أرجو أن تتركني »

أجل ولكنى لن أقابل فتاة أعن منك .

وفي اليوم الثاني جاء « دون » لزيارة صديقه بارنت فلم يكد يدخل البيت حتى رأى مدر بارنت خارجة من المنزل، فالتفت إلى صديقه وقال: «أود أن يصلح أمركما قريباً »

- إذن لقد سمت بنبأ الانفصال الأخير ؟ غَاوِلَ ﴿ دُونَ ﴾ أَنْ يَحْنَى سَرُورَهُ فَي قَالِمُهُ بِأَنْ قال وهو يتظاهر بالأسف: « لا . لم أسمم عن شيء مهم . لكن لدى بعض أخبار غامضة عن ذلك » - قد نظن أن الأمر نافه ، ولكني أرى فيه غير ذلك ، والآن كيف حال زوجك وأطفالك ؟ - بخير أشكرك، فقد خرجوا اليوم كامم النزهة . إنك عصبي المزاج يا سيد بارنت ، وإني فأجابتـــه لوسى ، وقد أغرورةت عيناها ﴿ لأذكر أيام التلمذة ، وكيف كنت تثور إذا مامس

- أجل إنك مصيب ياصاحبى، وهذا راجع إلى أنى أطلب داعاً الهدوء فى المنزل فلا أجده، فلو أنى ظفرت به لهان على كل شيء آخر

- لقد فكرت أكثر من من قى إسلاح ما بينك وبين زوجك ، ولكنى لا أدرى إذا كانت همذه الفكرة تروقك ، على كل حال سأعرضها عليك ولك أن تأخذ بها أو تتركها ، والحق أن زوجى هى صاحبة الفكرة ، فقد رأت أن تذهب إلى مسر بارنت وتتفاهم معها . إلى وائق من أنهما ستصلان إلى نتيجة من شية . فان زوجى لها قدرة عجيبة على كسب بنات جنسها

وبنى جنسها أيضاً ، إنها امرأة ذكية
 الفؤاد عظيمة التأثير ، وإنك لحسن الحظ بها

- قد بكون هذا ، إن زوجى مستعدة للقيام بهذه الوساطة إذا وثقت أنها جديرة بمركز مسز بارنت الاجماعي

إنى أشكرك كثيراً، ولكنى أخشى ألا
 تصلا إلى نتيجة ، ثم حياه وانصرف

وفى ذات يوم كانت السيدتان را كبتين قارباً مندراً يقطع بهما عراض النهر جيئة وذهوباً . اينما كانت السيد بارنت في طريقه الى منزل « لوسى »

كانت « لوسى » فى حديقة المنزل تقطف بمض الأزهار عندما دنا منها بارنت ، فلم تكد تراه حتى قالت له فى ابتسامة عذبة رقيقة وهى عديدها الى إحدى الزنابق الحراء: « لقد ذكرتك كثيراً يا سيد بارنت منذ أن تركتك زوجك ، وها أنت هنا ...

-- نعم «لوسي»

- الى أين أنت ذاهب الآن ؟

– الى الميناء

طبعاً . لقد بدأت طلائع الصيف وأخذ الناس يهرعون الى الشواطي \*

- لوسى . أراك اليوم ضامرة المود ، شاحبة الوجه - خبر بنى هل بمكننى أن أساعدك . إن الجو اليوم صفو والهواء رخاء عليل

ثم مضى ، ولكنه لم يكد يذهب بميدا حتى هيت عاصفة شديدة غيرت وجه الطبيعة ، فبدت غيفة غاضبة ، وهندما وصل إلى الميناء تقدم إليه أحد البحارة وهو يقول : «خطبعظيم ياسيدى» – ما هذا يا رجل ؟

- لقد ركبت اليوم سيدتان ها مسز بارنت ومسز دون أحد القوارب طلباً للنزهة ، ولكنمما لم يبتعدا عن الشاطئ كثيراً حتى هبت عاصفة شديدة أطاحت بالقارب بعيداً فانكفاً على من فيه

أسرع إلى تلك الصخرة واطلب من ذلك
 الصبى الواقف هناك أن يدلك على مكان الحادثة

وهل أنقذت السيدتان ؟

— لقد أنقذوا واحدة

- مَنُ ؟

- مسز بارنت ، أما مسز دَوَنَ فَيَخْشَى أَنَّ تَكُونَ قَدْ عَابِتْ فَى جُوفِ النّهر ، فأسرع بارنت إلى مكان الحادث فرأى جماً من الناس قد تجمهروا هناك ، فنفذ وسط ذلك الجمع ، وهناك رأى امرأة ملقاة على الرمال يعلو بدنها ثوب بنفسجى وفى يديها قفاز أصفر فعرف أنها زوجه

عاد الرجل بزوجه إلى المنزل ودعا إليها بمض

الأطباء، والغرب في أمر هذا الرجل أنه شمر أن حبه لزوجه هو الصلة الوحيدة التي تربطه بالحياة، ثم أسرع إلى صديقه دون في مكتبه، وماكاد يفضي إليه بذلك النبأ الفاجع حتى هب الرجل مذعوراً وبتي واقفاً لا يدري ما ذا يممل، وفجأة أجهش بالبكاء في ذبه بارنت من يده وذهبا مما إلى الميناء، حيث بقيا زمناً ينتظران إخراج الجئة، ولكن النهركان لا يزال هائجاً فلم يمثر الفواسون ولكن النهركان لا يزال هائجاً فلم يمثر الفواسون علمها، فماد بارنت إلى منزله تاركا دون مع بقية الأصدقاء يرقبون الفريقة، فلم يكد يخطو عتبة الدار حتى وجد الطبيب خارجا، فقال له: «خير» فأجابه الطبيب خارجا، فقال له: «خير» فأجابه الطبيب: «قد عملنا جهدفا، ولكنا

لم نصل إلى نتيجة ، إنى أشاطرك هذا المصاب »
فلم يقدر الرجل شعور ذلك الطبيب كثيراً ،
إذ ظنه يتهكم به ، ولا سيا وأنه كان واقفاً على
النزاع الأخير ، ثم أردف الطبيب قائلا : « أرجو
يا سيد بارنت أن تنتهى من ذلك الأمر قريباً »

فأجابه بارنت قائلا: « دعك من هذا الآن ، وامض إلى البيناء فقد يكون الليد دون في حاجة البيك » ، ثم دخل المنزل فرأى الحدم خارجين من غرفة زوجه ، وقد بدا عليهم الحزن واليأس ، فأسرغ إلى الفرفة ووقف صامتاً برهة وهو ينظر إلى السرير ، ثم مضى إلى غرفته الحاصة وظل يقطمها في خطى متثدة ثقيلة ، وقد شمر أن كل شيء قد مات في هذا البيت ، فلم يعد يسمع همسا أو نفساً . فذهب إلى النافذة وأخذ يسرح نظره في البلدة الصاخبة ، فرأى الدخان يتصاعد من إحدى الداخن البعيدة ، فأدرك أن لوسى تهيأ إحدى الداخن البعيدة ، فأدرك أن لوسى تهيأ لممل الشاى كماذتها . ثم عاد إلى غرفة النوم لمعمل الشاى كماذتها . ثم عاد إلى غرفة النوم

فأخذ ينظر إلى زوجه السجاة في صمت وذهول ؟ القد كانت تكبره بسنوات ، ولكنها لم تخط بعد سن الشباب ، فأخذ يتفرس فيها ، فرأى قسات وجهها أكثر فتنة وسحراً ، ورأى فها الدقيق وشفتيها الرقيقتين قد التصقنا ، وجبينها الشرق الوضاء يموج فوقه شفر أسود جميل ، فصاح متعجباً : « إن هذا الجال ان يموت ١١٥ مم عاد ثانية إلى النافذة فرأى الدخان لا بزال يتصاعد من المدخنة في بيت صديقته ، ورأى بتصاعد من المدخنة في بيت صديقته ، ورأى « الكنارى » لا بزال في القفص ، فهجمت عليه الذكريات القدعة ، وأخذ يفكر في زوجه

قضت الزوجة أسبوعا طريحة الفراش ، ثم فاضت روحها بين يدى زوجها ، فأسرع الزوج إلى إعداد الجنة ومواراتها التراب ، ولكنه لم يكد يهم بالخروج حتى دخل عليه خادمه بخطاب من صديقه « دون » يقول فيه :

عزيزي بارنت:

رأيت من الأفضل أن أعلمك بأنى سأبزوج من «لوسى» على رغم أنى لم أعلن هذا بين أسدقائي نظراً للحداد ، وعلى ذلك ستكون هناك حفلة خاصة ، ولكنى أود أن تشهدها وأن تصحبنا إلى الكنيسة في الساعة العاشرة . م؟

أخذ بارنت يتلو هذا الخطاب مرة ومرة ، ثم وةف قليلًا يفكر في الأمر

لم يكن هذا الرجل بالواهن الدزم ، الضميف الارادة ؛ بلكات ذا قدرة عظيمة على احتمال. الخطوب والصبر على المكاره ، فلم يهن له عزم أمام هذين الخطيين اللذين ألما به في تلك اللحظة

ولم يكن أحد قد سمع بموت زوجمه ، ولم يرد أن يخبر صديقه « دون » في ساعة زواجه ، فقام باعداد كل شيء بنفسه ، ولما انتهى من ذلك أسرع إلى الكنيسة فرأى « دون » و « لوسى » ساجدين أمام الهيكل وحولها بمض الناس ، فتقدم إلى « دون » و هنأه ، ثم التفت إلى « لوسى » وهو يتوقع أن يرى في عينيها بربق الاثم والندم ، ولكنه وجدها مأخوذة بالموقف الجديد ، فهنأها وانصرف ، فقال له « دون » :

- انتظر حتى تصحبنا إلى المنزل

فأجابه بارنت: «لا. لا. است مستعداً لهذا. سأذف في الخارج مع الواقفين حتى تركبا العربة الى المنزل - ثم أراقب ذلك الشعور الذي يغمرني عند أذ. فضحك الزوجان ثم ابتسم بارنت وخرج فلما أنتهت الحفلة وركب الزوجان وانصرف المدعوون مضى بارنت في خطى متعثرة وفكر شارد الى مدافن البلاة وهناك أنحني على قبر زوجه يرفه عن نفسه بالبكاء ثم عاذ الى منزلة وقد عنم على أمر عظم

فلما استقر به المكان أرسل جملة رسائل إلى شركائه ثم دعا أحد المحامين وهو صديق قديم لوالده وطاب إليه أن يبيع له جميع أملاكه وأن يرسل اليه تمنها وفي اليوم التالي كان بارنت في طريقه الى حيث تقوده قدمه

لـكنه قبل أن يفادر البلدة أرسل إلى صديقه « دون » ينبئه عوت زوجه فى الساعة التى وافاه فيها خطابه الذى يملمه فيه بزواجه من « لوسى » •

\* \* \*

إن عشرين عاماً لا تمضى دون أن تنرك أثراً في

الصخر الجلمود أو المدن الصلب، ولكن هذه اللدة وإن بدت طويلة في عمر الانسان لا تذكر بجانب عمر الانسانية، ولا تترك فيها شيئاً

وأخيراً بمد عشرين عاماً عاد بارنت إلى موطنه الأول الذي لا يحول عنه ولا يتحول . فرأى وجوها غريبة وممالم جديدة ، ومضى يسأل عن شريكه القديم السيد « واتكنز » . فصادف ابنه فسأله عن والده فقال له الابن : « لقد مات أبي من مدة » والده فقال له الابن : « لقد مات أبي من مدة » — آه يؤسفني أن أسمع هدذا — لقد تركت هذه البلدة من زمن بعيد

ولكن هل الشركة قائمة للآن؟

- أجل إنها لا تزال قائمة ، ولكن أسقط منها اسم بارنت . ذلك الاسم الخيالي الذي لا أعتقد أن صاحبه قد عاش بيننا وساهم في هذه الشركة - ألا بذال لا أنده حدث من مدما من هسا

ألا يزال « أندروجون » يعمل مهنــدساً
 للشركة ؟

أوه 1 لقد مات يا سيدى
 وكيف حال قسيس كنيسة القديسة مارى

مستر «مدروز » ؟

القد توفاه الله منذ سنوات عديدة
 فصمت بارنت برهة وقال : «كيف حال مستر
 « دون » الحامى ألا يزال يعمل فى الحاماة »

- لا يا سيدى ، لقد مات منذ سبع سنوات فصمت بارنت ثانية ، وشمر بقشمر برة تسرى في بدنه ثم قال : « وهل مسز دون لا تزال على قيد الحياة ؟ » قال هذا وهو يكاد يقضم شفتيه بأسنانه

نعم إنها إلا تزال حية وتقيم في المنزل القديم
 مع أطفالها طبعاً

- لا - ليس لها أطفال - إلا بنات زوجها « دون » من زوجه الأولى ، وقد تزوجن كانهن فهي تميش الآن وحيدة

- وحيدة ؟

- نم يا سيدى وحيدة

فشكره الرجل وانصرف ، ومضى إلى الفندق فتناول غداءه ثم ارتدى ملابسه وحاق ذقنه وخرج إلى بيت لوسى كماكان يفمل قبل ذلك بمشرين عاما فلما وصل إلى الدار وجد نوراً ضئيلاً ينبعث من إحدى الفرف ، والسكون يخيم على المنزل فدنا من الباب وقرعه فأسرع الخادم وفتحه وقال : « ما اسمك يا سيدى ؟ »

- صديق قديم

فمضى الخادم وأخبر سيدته بذلك . فقالت له : « ماذا يشمه ؟ »

فأجابها الخادم . لا إنه رجل قد وخط الشيب فوديه »

فهمنت المرأة التي كانت يوماً ما الفتاة الوسى» وقد ذبات الورد آن اللتان كانتا على خديها وعرف الشيب طريقه إلى شعرها . ولكن عينيها لم تفقدا سحرها وقوتهما ولم تستطع العشرون عاماً أن تذهب بكل ذلك الجال وذلك السحر

- ألا تمرفينني يا لوسي ؟

- لقد عمافتك منذ رأيتك - إنى لاأعماف الماذاكنت أفكر دائماً في عودتك - لقد قالوا إنك مت ، ولكن لم أصدق قولهم

- آه لقد مضى زمن طويل على لقائنا الأخير - نعم ماذا رأيت في طوافك بجانب ما رأيت في طوافك بجانب ما رأيت في هـذا المكان المندزل ، إنك تمرف أن

زوجی قد مات منه أمد بسد وأنی أعیش وحیدة الآن اللم إلا بمض زیارات من بنات زوجی مستر « دون »

- حسن با لوسى ، لقد أقمت مدة فى أمريكا وزمناً فى استراليا . وسنوات فى المند ، وفترة فى جنوب إفريقيا ، وهكذا فلم أمكث فى مكان واحد كما ترين

أما لماذا اختفيت فجأة فأنت تمرفين السبب. ألم تفكري من ؟

لا - لم أفكر - ولا أى واحد آخر قد
 فكر فى هذا

- حسن . فكرى الآن . ثم انظرى إلى الآن . ثم انظرى إلى وأخبريني إن كنت لا تعرفين

فنظرت إليه لوسى فى ابتسامة رقيقة وَقالت : « أَظن أَنه ليس من أَجلى »

فهزالرجلرأسه وابتسم ابتسامة حزينة فقالت: - ألأني تزوجت « دون » ؟

- نمم ، وفى اليوم الذى أصبحت فيه حرآ لأن أطلب يدك . إذ ماتت زوجى قبل ذهابك مع « دون » الى الكنيسة بمشرساعات ، ولقد ذهبت إليكما عقب فراغى من الدفن

فألقت عليه لوسى نظرة كلها حب وعطف وقالت: ﴿ لَمُ أَفَكُرُ فَى هذا ، ولَكُنَى أَعَمَى أَنْكُ أَطُهُرَتُ لَى بَمْضَ الشمور الطيب مَنْ اللهُ مُمْ إِنِى لَمُأْتُرُوجِ إِلَا وَأَنَا أَعْتَقَدَ أَنْ رُوجِكَ لا تُرَالُ حَيْةً . أَظْنَكُ فَى حَاجَةً الى الشاى . لقد اعتدت أن أشرب الشاى حاجة الى الشاى . لقد اعتدت أن أشرب الشاى

بدلاً من المشاء منذ وفاة زوجى فهل تسمح وتتناوله معى ؟ »

فأظهر الرجل رغبته فى الشاى وسرعان ما أعد لهما . فجاسا يشربان ويتحدثان ثم أخذ بارنت يسرح بصره فى الفرفة وأخيراً قال :

-- أرى تغيرا في نظام الفرفة ، فني مكان « البيان » الآن كان بقوم بعض أوراق الحائط وبها بعض البطاقات والرسائل ، وفي ذلك الركن قرأت ذلك الحطاب الذي أرسله إلى دون منذ عشرين عاماً بعلمني فيه بزواجه منك ، فتركت المنزل ولم أعد البه إلا الآن

#### - آه لقد فهمت کل شيء

ثم أوقد المدفأة واستأنفا الحديث ، وأخيراً قال بارنت : « لوسى ؛ إن بعض الشيء أفضل من لاشيء ، فان كان الوقت قد فات فان ما بقي فيه خير من عدمه . هل تتزوجين مني الآن ؟ »

فتراجمت المرأة مندفشة . ولكنها لم تكن تجهل الموقف تماماً ثم قالت :

ساذا ؟ إنى لا أنزوجك ولو وهبتنى هذه
 الدنيا كلها

- حتى بمد هذا ؟

- لو أنى كنت أفكر فى الزواج لفضلتك على سواك ولكنى لا أفكر فيه الآن ولا بمد الآن — ولكن ألا تغيرين من رأيك هذا ؟

-- إنك لا تدرى ماذا تقول . إنى لا أستطيع أن أقول إنه كلام مضحك لأنى أراك تشكلم جاداً

ولا أستطيع أن أصف الجد بالمزاح

- أجل إلى جاد ، فقد فكرت في هذا منذ شهرين وأنا في مدينة « الرأس » لكني أجد منك

إغفاء ومندأ . إنى أتكلم جادا

- وإنى أعارض في أية فكرة في الزواج

حسن فالأنصرف ، ما دام الأمركذلك ،
 ثم نهض بتأهب للخروج ، فأعانته على لبس معطفه

وودعته حتى الباب

فقال لها: أسمدت مساء . أرجو ألا أكون قد أسأت إليك

لا، لا، بل إنى أرجو منك هذا
 فابتسم قليلاً وقال : « سأقلب أوجه الرأى
 وأرى فيا بعد . أسعدت مساء »

ثم رافبته حتى اختنى فى الطريق فعادت الى غرفتها وأوصدت الباب دونها ثم استلقت على فراشها وأخذت تستعيد صور ماحدث منذ لحظة . وكيف تلق صاحبها ذلك الرفض فى ثبات وهدوه كأنه كان يمتقد أنه لا يستحق إلا هذا . لقد كان رجلاً فى هذا الموقف . بل كان أكثر من رجل . ثم نهضت الى المرآة وأخذت تنطلع فيها فرأت أنها لا ترال محتفظ بكثير من جالها القديم . ثم بدا لها رأى جديد

أخذت ترقب عودته يوماً بعد يوم ولكن كبرياءه أبت عليه أن بعود إليها . وقد أخبرها أنه يقيم بالفندق . فلما طال الانتظار ذهبت اليه تسأل عنه فقيل لها إنه غادر المدينة في الصباح ولم يحتفظ بفرفته - ألم يترك عنوانه ؟

 $\vee$  —

فعادت الى منزلها ساهمة مهمومة موطنة العزم على الانتظار

فانتظرته الأيام والسنين ولكنه لم يمد نظمي مبليل

# الخذافارة في الفوس الخذافارة في الفوس الفوس الفوس الفوس الفوس الموسية الأستاد فلي كسروسية الفوس الفالث الفوس الفو

وكنت أتمشى ذات مساء عند مدخل القرية تحت ظلال الزيزفون فزأيت سيدة فتية تخرج من أحد المساكن المنفردة وكانت مقنعة ومرتدية أثوابا على غاية من البساطة ؟ غير أن قامتها الهيفاء ، وخطراتها الرشيقة استوقفتني فالبعثها بنظرى . وعندما وصلت إلى المرج كان هنالك جدى أبيض يرتمي منفرداً فلما رآها قفز لملاقاتها ، فأصرَّت بدها على رأسه ، وتلفتت عيناً وشمالاً كأنهما تفتشعن أوراق خضراء تقتطفها له ، وكان قربي شجرة من التوت البرى فقطمت منها غصناً ، وتقدمت به نحو الجدى فنقدم هوأيضا نحوى ولكن بخطوات متمهلة ، حتى إذا دنًا من الغصن وقف وجلا ينظر إلى صاحبتـــه كأنه يتوقع صدور أمهها ، فأشارت إليه لتشجمه على الاقدام ، غيراً له لبث خائفاً حتى جاءت ووضمت أناملها على النصن فاختطفه الجدى من يدى . والتفتت المرأة المجهولة إلى مسلمة وسارت في طريقها

ورجمت إلى البيت ، فدعوت لاريف ووصفت له السكن المحاط بالحديقة الصفيرة عند مدخل القرية واستفسرت منه عن سكانه ، فقال : إن من يقطنه سيدقان إحداها عجوز مشهورة بالتقوى والأخرى تدعى مدام ببارسون وهى السيدة التي وأيتها ، ولما استملمت عنها وعما إذا كانت زارت والدى من قبل قال : إنها تميش منمزلة وإنه قليلا مارآها عند والدى ولم استزده إيضاحا ، بل عدت إلى ممشى ولم استزده إيضاحا ، بل عدت إلى ممشى الزيزفون وجلست على مقمده ، فافترب الجدى منى بلاطفنى فشمرت بحزن عميق يستولى على ، ومهضت بلاطفنى فشمرت بحزن عميق يستولى على ، ومهضت أرسل بصرى على الطريق التي كانت مدام ببارسون قدا بحيت البها ، ثم اندفعت الخطاها وأنا ذاهل حتى توغلت في الجبل

وكانت الساعة الحادية عشرة مساء ، عندما خطر لى أن أعود أدراجي ولكنني رأيت مزرعة قريبة مني فتوجهت إليها لأتناول فيها قدح لبن وقطمة خبز ، وكنت من سجهة أخرى شمرت بنقط كبيرة تتساقط من الفهام منذرة بعاصفة شدندة ، ققصدت بيت المزرعة وطرقت بابه ، فما أجابني أحد بالرغم من وجود نور فيه ، فتقدمت إلى النافذة ، وتطلمت فاذا في الباحة فار مشبوبة والزارع الذي رجاج النافذة لأفاديه فاذا بالباب بفتح فجأة ومدام بيارسون تطل منه سائلة : من الطارق ؟

وما كنت لأتوقع أن أرى هذه السيدة فما خنى عليها الدهاشي

دخلت الفرفة ملتمساً الالتجاء من العار وإذ كنت أتساءل عن سبب وجود هـذه السيدة في هذا المكان في مثل هـذه الساعة المتأخرة، سممت أنيناً، فأدرت وجهى محو مصدره فاذا اصرأة الزادع

· منظرحة على سريرها ، وقد رسم الموت طابعه على وجهها

وقمدت مدام بيارسون تجاه زوج العليلة وقد المهدم في جزعه وحزنه ، وأشارت إلى بمدم الانيان بأقل حركة لأن المريضة كانت ناعة ، فأخذت مقمداً وجلست منتظراً مهور العاصفة

وكانت مدام بيارسون تنهض من آن لآخر . لقرب فراش المريضة ثم تعود لتقول الزارع بعض كلات بصوت خافت . وكان أحد أطفال البيت قد اقترب منى فأجلسته على ركبتى ، فقال فى : إن هذه السيدة تجيء كل مساء لعيادة أمه وأنها تمضى الليل عندهم بعض الأحيان لأنها كانت تعتنى بالمريضة لعدم وجود راهبات فى هذه الأتحاء ، بالمريضة لعدم وجود راهبات فى هذه الأتحاء ، وأضاف الولد إلى هذه المعلومات قوله بصوت جد منخفض : - ليس من ممرضة سواها ولا طبيب عندنا إلا الطبيب الجاهل ... أما هى فتدعى بريجيت الوردية ، أفلا تعرفها ؟

فقات: لا ولكن لماذا يلقبونها بالوردية ؟ فقال: لا أدرى ولعالها احتفظت بهذا اللقب منذكانت بائمة ورود

وكانت مدام بيارسون نزعت قناعها ، ولما نزل الولد عن ركبتي نظرت إليها ، فاذا هي واقفة أمام سربر الريضة تقدم لها كأسا لتشربها وقد انتبهت هذه المريضة من نومها ، وكانت المرضة شاحبة الوجه ممتقمة اللون ذات شمر أشقر يضرب إلى الرنادي ؛ وما أدرى ما أقول عن جمالها غير أنني الريضة ، والمريضة تمان أبسارها بها ، رأيت بين لحظات والمريضة تمان أبصارها بها ، رأيت بين لحظات هذا الاحسان وهذا الامتنان نوعاً من الجمال يقصر

عن وصفه كل بيان

واشتد انهمار المطر وغرقت الحقول المقفرة بالظلام تمزقه من حين إلى حين بروق خاطفة تتبهها قمقمة الرعود ، فكان زئير العاصفة وأزيز الربح وثورة المناصر خارج الكوخ يزيد رهبة مافى داخله من صمت خاشع ، فيبدو المشهد أماى أشد روعة في قدسيته

وكنت أجيل الطرف فياحولى على الجدران الحقيرة، وزجاج النوافذ تقرعه الأمطار، والضباب الكثيف تقذفه العاصفة كالدخان ، فأرى يأس الزارع في جزعه الجامد، وزعم الأطفال، وهذه الدنفة تحاصرها كل هذه المناصر الثائرة الصاخبة، وأرى قربها على هذا المسرح الفجيع هذه المرأة المنتصبة بشحومها ولطفها تذهب ونجىء كأنها تجس الأرض جسا وهي مستفرقة بما تهتم به ، فلا تبالى بالعاصفة ولا بأحد ممن ينظرون إليها حتى كأنها لا تبالى بجرأتها وإقدامها . فكنت أشعر أن بهذا الممل المبرور من الصفاء في رسانته ما هو أن بهذا الممل المبرور من الصفاء في رسانته ما هو فأنظر إلى هذه المرأة كأنها خلوق أسى من البشر فأنظر إلى هذه المرأة كأنها خلوق أسى من البشر الشما وقد أحاطت بها كل هذه المفجمات أبيداخاها الشك لحظة في وجود ربها ورحمته

من هي يا ترى هذه الرأة ؟ ومن أين أتت ؟ وهل هي منذ زمن بعيد إذ يذ كر الناس أنها كانت بائمة ورود ؟ لماذا لم أسمع بها من قبل ؟ لقد جاءت وحدها إلى هذا الكوخ في مئل هذه الساعة ذهي إذا لا تسارع إلا إلى حيث تدعوها المصائب والأخطار، فتتجول تحت المواصف بين النابات في الجبال مقنمة تحمل الحياة لمن يحتاجون إلى الحياة.

وبينما تحمل كأس الدواء للأعلاء لا تنسى أن تلاظف جديها الأبيض في طريقها

إن هدده المرأة تسير بخطواتها المنزنة الهادئة المكافحة الموت ماشية بالخطوات نفسها إلى موتها هذا ما كانت تفعله هذه المرأة في هذا الوادى بينها حكنت أنا أرتاد قاعات الميسر وأمشى على سبيل الضلال . ولعلها ولدت في هدذا الوادى وستدفن في مقبرته بالقرب من لحد أبي الحبوب . فتذهب من الدنيا دون أن يمرفها الناس وهي التي يسألك الأطفال وهم بذكرونها : - أفسا تعرف بريجيت الوردية ؟

ليصعب على بيان ما كنت أشعر به ، وقد وقفت فى زاوية لا أبدى حراكا ولا أتنفس إلا مرتجفاً ، ولاح فى أننى إذا تقدمت لمساعدة هذه المرأة فأوفر عليها خطوة من خطواتها ، أرتكب خرقا وألمس بيدى الدنسة آنية مقدسة

ودانت العاصفة ساعتين حتى سكتت ، فأفاقت العليلة وجلست على فراشها وهى تقول إنها تشعر بالراحة ، فقد أفرج عنها بعد أن تناولت الدواء ؛ فتراكد الأظفال إلى أمهم ينظرون إليها ، وقد تمازج في عيونهم الفرح والاضطراب وأمسكوا برداء مدام بيارسون

وقال الرجل وهو لا يتزحزح من مكانه: كنت أنوقع هذا لأننا عهدنا الى الكاهن بأن يصلى ، وقد كافنا ذلك كثيراً من المال

وعند ما سمت هذه السكايات الدالة على الخشونة والحق ، النفت الى مدام بيارسون فرأيت من تعب جفوتها ومن التواء قامتها وامتقاغ لونها أن التعب والنهر ذهبا بكل قواها . وسمعت العليلة تجاوب

زوجها قائلة : جزاك الله خيراً يا زوجي المسكين .

ومهضت من مكانى وقد ثار ثائرى لحاقة مؤلاء النياس الذين يمبرون عن امتنام للاك بتوجيه الثناء الى بخل الكاهن ، وكنت على وشك تقريمهم على عقهم ومعاملتهم بما يستحقون ، ولكننى رأيت مدام بيارسون ترفع بذراعها أحد الأطفال لتقدمه الى أمه قائلة له ؛ قبسل أمك فقد زال عنها الخطر

وجمت إذ سممت هذه السكامات وتفرست في وحه هذه المرأة فرأبت عليه أوضح اغتباط تنم عنه روح محسنة كرعة ، وكانت آثار التمب قد زالت عن ملامحها فطفح وجهها بالبشر ورفعت شكرها لله هي أيضاً . إن كل ما كانت تطمح إليه هنده الممرضة هو أن تتكلم المدنفة ، أما وهي تتكلم فلتقل ما تشاء ...

وبعد رهة طلبت مدام بيارسون من الأولاد أن ينهضوا خادم الزرعة من رقاده ليوصلها إلى بينها فتقدمت أطلب إليها أن أسير معها حارساً ما دمت ذاهباً في الطربق نفسها ، وأعلنت لها أنني أعد قبولها شرفاً في ، فسألتني : أفأنت أوكتاف ت؟ فأجبتها : أما هو ، وسألتها ما إذا كانت تذكر والدى ، واستفربت ابتسامها عند ما أوردت هذا السؤال . ولكنها أخذت بساعدى وخرجنا بسرور إلى الطربق

### الفصل الرابع

وكنا نقطع الطريق صامتين، وسكنت الماصفة فارتمشت الأشجار تنفض عن أغصامها قطرات الأمظار، وكان لم يزل على الأفق البعيد ومضان

لبقايا البروق وهبت من الأعشاب الرطيبة عبقات نشرها الهواء وقد دبت الحرارة فيه . وانقشمت السحب عن وجه المساء فقمر القمر بأنواره قمم الجبال

وذهب فكرى يتامس من الصدف أسرارها وقد عجبت لها تجمع في ساعات بيني وبين اصمأة ما كنت لأظن أنها موجودة عند ما أشرقت الشمس، وهأنذا أسحبها في طريقها المقفر في العراء تحت جنح الليل

لفد قبات هـذه المرأة أن ترافقني لوثوقها من شرف محتدى فهي الآن تستند إلى ذراعي وتسير مي مستسلمة مطمئنة

وكنت أرى في هذه الثقة كثيراً من الجراءة أوكثيراً من السذاجة ، وشمرت أن رفية في تجمع بين هذه وتلك لأنها مهذه القوة المزدوجة دفعت بقلى إلى عاظفة الطهر والافتخار

وبدأ حديثنا يدور على الريضة التي تركنا في الكوخ ، ثم محول إلى مشاهد الطريق وما خطر لأحد أن يوجه إلى الآخر ما يوجهه المتمارفان حديثاً . وتكامت مدام بيارسون عن أبي باللحجة نفسها التي ذكرته بها للمرة الأولى أي بلهجة فها شيء من السرور الرصين ، فبدأت أفهم كلا توفلت في الحديث معها سبب تكامها بهذه اللحجة لاعن الموت فيسب بل أيضاً عن الحياة وما فها مر حوادث وآلام ، فأدركت أن ليس في الأرض من ألم تراه مبمثاً للشكوى من الله ، لذلك كان ابتسامها عبادة وتسلم لارادته

وحدثتها عن حياة المزلة التي اخترتها فقالت إن عمتها كانت تجتمع بوالدي أكثر ممناكان

بتسنى لها أن تجتمع به هى ، لأن عمم اكانت تلمب وإياه بالورق فى السهرات ، وأخيراً دعتنى إلى زيارتها وعند ما وصلنا إلى منتصف الطريق أحست بالاعياء فجلست على مقمد كانت وقته الأغصان الفضة بالى الأمطار ، فوقفت أمامها أنظر إلى أشمة القمر الباهنة تنير جبينها ، وبعد دقائق نهضت وإذ رأتنى ذاهلاً قالت : فهاذا تفكر ؟ أفما آن لنا أن نستأنف السير ؟

كنت أفكر في الفاية التي خلقك الله لها فأدركت أنه أوجدك رحمة للعالمين

إنها لكلمة لا أحملها منك إلا على محمل
 الاطراء

- ولماذا ؟

لأنه ياوح لى أنك لم تزل فى ريمان العمر
 أفليس فى العالم من بلغوا من العمر أكثر
 ما تدل سياؤهم عليه ؟

لقد يكون ذلك كما أنه عكن للانسان أن
 بأنى بأقوال أنضج منه

- أفما تمتقدين بالاختبار ؟

إن ما أعرفه عنه هو أن أكثر الناس بطلقون اسمه على أحزائهم أو على أعمالهم الجنونية فما هو مبلغ المعرفة التي يتوصل إليها من كائف في سنك ؟

- رب رجل في المشرين رأى من الدهر ما لم تره امرأة في الثلاثين ، فان ما يتمتع به الرجال من الحرية يصل بهم إلى صميم الحياة بأسرع مما تصل النساء. فالرجال يتهافتون على ما يجتذبهم دون حائل فيتختبرون كل الأمور. فاذا ما لاح لهم أمل مشوا إليه ، حتى إذا بلغوه ارتدوا عنه تاركين الأمل

مضيماً على الطريق ، وقد خدعتهم السمادة بما منتهم من مواعيد

وكنت أسير في كلاى على هـذا النمط حتى
بلفنا أكمة ينحدر الطريق منها إلى الوادى ، وكأن
الانحدار استهوى رفيقتى فبـدأت تقفز برشاقة
فجاريتها وسرفا ركضا وساعدا فا مشتبكان والعشب
المبتل تحت أرجلنا يزيد في انزلاقنا ، وهكذا انحدرفا
كطيرين أسامهما الدوار حتى بلغنا قاعدة الأكمة
وقالت : لقسد كنت متعبة فزال تميى الآن ،
فهلا عالجت اختباراتك بما أعالج به تعبى . . . . لقد

### الفصالنجاس

وذهبت لزيارتها في اليوم التالى فوجدتها جالسة إلى البيانو ، ورأيت الممة الشيخة قرب النافذة منهمكة في الحياكة ، وكانت الفرفة الصفيرة مليئة بالأزهار وشعاع الشمس يغمر المرائش الحيطة بها حيث نصب قفص كبير تتطاير فيه المصافير

وكنت أتوقع أن أرى زاهدة عابدة أوعلى الأقل امراة قروية لاعلم لها بشيء مما يجرى وراء منطقة ضاحيتها ولا يحيد عن عادات محيطها . وقد كنت أنظر إلى من يميشون منمزلين كأنهم يختفون عن الناس هنا وهنالك في المدن بشيء من الحذر كأنني أرى فيهم بئرا آسنة فسد فيها الهواء ؟ فان في كل ما يتلفع بالنسيان على الأرض شيئاً من الموت . غير أنني رأيت على مكتب مدام بيارسون جرائد ومجلات حديثة كانت ترصد لها ما يتبقي لديها من الوقت ، وقد كان كل ماحولها من الرياش وما تلبسه من الوقت ، وقد كان كل ماحولها من الرياش وما تلبسه

من أبياب مدل على التجديد في الزي والحياة؟ أما هي فكانت تتمتع بكل ذلك وكا مهامنساخة عماحولها وقد استرعى انتباهي ما في ذوقها من التناسق الذي يند عن كل مستفرب ، فلا تأنس إلا الجدة والحسن ؛ وكان حديثها بدل على علم مستكمل ، فيا كانت تتناول موضوعا دون الاجادة فيه ، فيكنت أحس بأن وراء هذه السذاحة غورا مليئا وكنوز وأن ذكاء طليقا وافرا برف فوق قلها المادي في عمالها ، فيكان هسذا الذكاء طير من أطيار السواحل يتعالى إلى السحاب مرفوفا فوق طحلب الصخور حيث ابتنى عشه .

ودار حديثنا حول الأدب والموسيق وكدما نتناول السياسة ، وكانت قد ذهبت في الشتاء إلى باريس وما كانت تتصل بالمجتمع إلافي فترات متقطمة ، غير أن القليل الذي كانت تشاهده كان يكفيها لفتح مجال وسيع أمام تفكيرها .

وكان خير ما يجملها سرور هادئ لا يصل إلى المرح الذي يثب وثباً ، فكا مها خاقت رَّهْ، عبيرها السرور .

ويمجز بيانى عن وصف ما كانت تفعل عيناها السوداوانوهما تلتممان على مفحة وجهها الشاحب. ومما كان يزيد في بهائها سكنات وحركات تأنى بها عفوا فندل على أنها عركت الدهر وبات الحياة

وما أدرى أية قوة كانت تمان أن السرور السكال لجبين هذه المرأة لم يأتها من هـذا العالم، الرأة لم يأتها من هـذا العالم، بل أنزل عليها من السهاء وأنها ستعود بهذا السرور كاملاً إلى الله بالرغم عن الناس . فكانت هذه المرأة تتجلى في في بعض اللحظات كاملة قبس تنتسم هبوب الربح لتتى النور المشع في بدها

وما أمضيت ساعة في الفرفة الصفيرة حتى الدفعت أحدث صاحبها عن كل سرائرى ذاكرا حياتي الماضية وما تركت لى من أصحاب وما تحملت منها من الأحزان ؟ وكنت أعشى في الفرفة ، فتارة أنحني على الأزهار أنشق عبيرها وقارة أرفع رأسى إلى السهاء محدقا بالشمس ، ثم تقدمت إلى مدام بيارسون أخبراً ورجوتها أن تسمعني إنشادها ، فا ترددت وبدأت تنشد ، فذهبت إلى النافذة لأتطلع إلى الطيور بينها أتنصت إلى الانشاد . وخطرت على بالى كلة لموبتان وهي ; (الاأحب الحزن والا أحترمه بالرغم من إجماع الناس على تحجيده ، فذا الحزن والا أحترمه بالرغم من إجماع الناس على تحجيده ، فذا الحزن والا أحترمه بالرغم من إجماع الناس على تحجيده ، فا الحزن والا أحترمه بالرغم من إجماع الناس على تحجيده ، فا الحزن والا أحترمه بالرغم من إجماع الناس على تحجيده ، فا الحزن والا أحترمه بالرغم من إجماع الناس على تحجيده ، فا الحزن والا أحترمه بالرغم من إجماع الناس على تحجيده ، فا الحركمة والفضيلة )

وسمعت صوتى يتمالى بالرغم منى قائلاً: يا للسمادة ويا للراحة والمسرة والساوان ا

فرفه تالعمة رأسها ونظرت إلى نظرة استفراب وتوقفت مدام بيارسون فجأة عن الانشاد ، فعلا احمرارا لخجل جبيني إذ شعرت بما أتيت من جنون، فارتميت على القعد صامتاً

ثم نزلت وإياها إلى الحديقة ، فرأيت هنالك الجدى الأبيض راقداً على المشب ؛ ولما راآ ما هب محوها ومشى ليتبعنا ، وما قطعنا أول ممشى فى الحديقة حتى لاح انها قرب المدخل شاب طويل القامة شاحب الوجه ملتف برداء أسود ، فاجتاز الحاجز دون أن يقرع الجرس وتقدم إلى مدام بيارسون مسلماً ، ولحظت أن غمامة سوداء مرت على ملامح هذا الرجل عند ما راكى ، وقد تشاءمت أما لمرآه ؛ وكان القادم كاهناً يدعى مركانسون ، كنت شاهدته

فى القرية وهو من خريجي سان سولبيس ومن أنسباء الكاهن خادم الرعية

وكان هذا الرجل من السحة العلية ؟ حياتي إلا مستقبحاً هذا النوع من الصحة العلية ؟ وكان هذا الرجل فضلاً عن هذا التناقض في شخصه يتكلم بلهجة تدل على الادعاء ، فكان بورد ألفاظه متوثبة متمهلة ، وكان في مشيته شيء من التصنع المتثاقل زاد في نفوري منه ؟ أما نظراته فلا يسمني أن أفول عنها إنها نظرات لأنها ما كانت لتمني شيئاً

ذلك كان حكمي على هذا الرجل من ملامحه ، وماكذبت الآيام فراستي فيه ، واأسفاه ...

جلس هـ قدا الرجل على مقعد وبدأ بالتحدث عن باريس، وكان يدعوها بابل المصر، فقال إنه جاء منها وهو بمرف جميع من فيها، وأنه كان بتردد على مدام ب وهي ملاك كريم، فيقوم بالوعظ والارشاد في قاءتها الكبرى حيث كان الناس بأتون زرافات ليصفوا إلى أقواله وهم ساجدون. (وما كان الذي بقوله هذا الرجل كذبا وباللاسف)

وذهب فى حديثه فقال إن من عرفه إلى هذا البيت الكريم إنحاكان أحد زملائه ؛ غير أن هذا الزميل كان قد أغوى فتاة ، فطرد من المدرسة لهذا الجرم الشنيع

ثم انقاب هذا المحدث يكيل الثناء لمدام بيارسون لما تنصف به من حب الحيروما تأتيه من أعمال البر بالاعتناء بالمرضى والسهر عليهم بنفسها قائلاً: إنها لأعمال جليلة لن أغفل عن ذكرها في سان سولبيس فكائه كان يقول إنه لن ينفل ذكر هذه الأعمال عند أقدام عمش الله

وكنت تمبت من ساع هذا الخطاب فاستلقيت على المشب وبدأت أداءب الجدى الأبيض ، فأنزل من كانسسون نظره المنطق على قائلاً : لقد كان فاربنو الشهير يحب أن ينطرح على المشب ويداءب الحيوانات

فقلت: هذا نوع من الهوس الطاهر باحضرة القس ؟ ولو أن هوس الناس كله من هذا النوع لكانت الأمور تجرى مجراها ولا تحتاج لتدخل أحد فيها

وما أعجبه جوابى فقطب جبينه وغير الحديث قائلاً إنه موفد من قبل كاهن القرية ليحدث مدام بيارسون عن رجل فقير لاعلك ما يقتات به ، وبعد أن دل على مسكن الرجل قال إنه يؤمل أن تهتم السيدة الفاضلة بأمره

وكنت أنوقع أن تتكام هى ليزيل صوتها أثر سوت الكاهن الأبح من أذنى ، ف أبدت جوابا بل انحنت مسلمة ، فنهض الكاهن وذهب في سبيله

وما توارى حتى عاودنا الحبور، فدعتنى للذهاب ممها إلى حجرة النبات فى طرف الحديقة، وكانت هـــــذه السيدة تعتنى بأزهارها عنايتها بالأطيار والفلاحين، لأنها كانت تود أن ترى كل شىء حولها متعتماً بالصحة فلا يحرم أحد أو شيء قطرة الماء وشعاع الشمس، فا كانت تشعر بالسعادة إلا إذا باغت ما يريده اللاك الكامن فيها

وكانت حجرة أزهارها على غاية من الجال ، وبعد أن مررنا بها قالت : هذه هي مملكتي الصغيرة وقد رأيت كل ما فيها لأن هنا آخر حدودها

فقات لها : لقد تذرعت باسم والدى لدخول هذه الملكة فاسمحى لى باسمه أبضاً أن أعود لأومن بالسمادة وأتأكد أنها لم تدفع بى إلى زاوية النسيان مدت يدها إلى فلمستها دون أن أجسر على رفعها إلى شفتى ، وأمسى الساء فمدت إلى مسكنى ؛ وعند ما أوسدت بابى واستلقيت على فراشى لاح البيت الأبيض الصغير أمام عينى ، فكنت أرانى أخترق القرية متجها إلى الحاجز لأقرع بابه . فحتف قائلاً : تبارك الله ، يا قلبى ، فانك لم تزل فتيا وعكنك أن محب بعد فتيا وعكنك أن محب بعد فياسى فارس

### واجب!

ما الذي يمنعك من أن توفر لنفسك القوميسيون ومصاريف المحل و . . . الح إذا وجدت أمامك موردمصرى يستورد للثالصنف من أشهر فبارك ألمانيا ويسلمها لك رأسا بتكاليفها فقط

#### هرب. د د

قلم حبر الكتابة سفنكس القلم الأنيق ذو الريشة الذهب المضمونة عيار ١٤ مثله فى السوق بباع بثمانين قرشا . أرسل فقط ٤٠ قرشا إلى حسين حسنين شارع الطيران نمرة ٣١ مصر الجديدة وللخارج زيادة خمسة قروش يرسل إليكم الطلب في الحال

مطاوب وكلاء فى الشرق والأقاليم للقدام ولأسناف أخرى مما نستورده من الخارج ما

### أورسيوس يروى قصته

ايولوس وجعبة الرياح الأربع
 ف جزيرة الجبابرة
 غمام سيرس

« وبلفنا جزيرة الأيوليين حيث يحكم الملك

إيولوس بن هيوتاس ، حبيب الآلهة . وهي جزيرة · تاوح طافية فوق المباب يسورها النحاسي الهائل، وأواذيها التي يتكسر فوقها الموج. ولقد زوج الملك أبناءه الستة من بناته الست ، وهو يقيم معهم في قصره النيف، في في وارف من حب الملكة، في ُبِلَهُ مُنية ورَعَد ، وعيش وأسع ُنخَسفُسرج ، و ُنعمي طَائلة ، ولذَائذ شتى . . . يقضون وقتهم في لهو برىء ومرح ، ويأوونإذا أجنهم الليل إلى سرر موضوعة ، وزرابي مبثوثة . . . وأرائك من حرير ولقد لقينا ألملك بالبشر والايناس، وأقمنا في كنفه شهراً كاملاً ، مَاعمين طاعمين ؛ ثم سألني فقصصت عليمه قصة (إليوم) وكيف سقطت في أيدينا ، وما كان من إبحار أسطول الآخيين بعـــد ذلك ، وما تم من رحلتنا في ذاك العباب ، عاشين ، ضاربين على غير هدى ... ثم إنى ضرعت إليه أن يميدني في خفارته إلى بلادي ، فأجاب سُولي ، وأمدني بكل ما ييسر رحاتي ، ثم تفضل فشي مي إلى البحر ، حيث قدم إلى جمية مصنوعة تمن جلد عجل كبير جسَّد ، خُميل إلى أنه ذبح في سن التاسمة ، وهي جمية من صنع چوڤ سيد الأولب، حبس فيها عظيم الآلهة رياح العالم أجمع ، وأحكم رباطها بسلك فضي متين ، حتى لا يفلت منها نفس واحد إلا باذن ... وانطلق الملك بمد أن أمر زفيروس – رب النسيم الحلو - قَالاً شراءنا ،



# المح المسائل المالية ا

بقتلم الأستاذ دريني خشتبة

#### خلاصة الفصل السابق

« شرع أودسيوس يروى قصيته الملك ألكينوس ، فذكر كيف أقلمت سفائنه بعد إذ وضعت حرب طروادة أوزارها ، وكيف أرسلت في مياه إزهاروس، ، وذكر ما كان من غزوته لهذه المدينة ونهبه لها ، وكيف كر أهلها عليهم فأوتعوا بهم ... وما كان من إبحاره ، ورسوه عند جزيرة اللوتوفاجي ، أكلة اللوتس ، وما كان من مشاركة بعض رجاله أهل الجزيرة في أكل هذا اللوتس المجيب ونسياتهم بذلك أوطائهم ، وتفضيلهم الاقامة بين اللوتوفاجي ، حتى اضطر أن يذهب إليهم بنفسه ، ويرغمهم على العود إلى الأسطول مكيلين في الأصفاد ... ثم روى ماحدث له بعد هذا في أرض المردة — وكيف حبسهم السيكاوي في كهفه ، وكيف كان يغتذي ويتمشى بائتين اثنين من رجاله ، وما دبروا له من قلع عينه بجذع الزيتونة المحسى في النار ، وماكان من همربهم معلقين ببطون الكباش مفاتين من أذى السيكلوپ ، ومأ كان من إغاظة أوديسيوس له وهو واقف يتشنى منه في سفينته في عرض البحر ... وهو هنا يتم قصته ... »

خَاتُفًا مَدْعُورًا ... حَتَّى لَخُـيِّـل لَى أَنْ طُوفَانَا قَدْ غمرنا ! . . . وظللت برهة في ذهول ودهش ، وطنت الأحزان على قلى ، ورانت الهموم على نفسى ، وفت اليأس في عضدي ٠٠٠ ولكنني لم أجد من الصبر مدآ ؛ فتحملت الكازَّة في هدوء وصمت ، وعصبت رأسي بثوب شف ، وانبطحت في قمرتي ... وراحت المواصف تدفع الأسطول في غير هوادة ، حتى بلغ شطئان الآيوليين مرة أخرى ... وهنالك بكي صحبي ... ولات حين بكاء ١١ وهبطنا الشاطئ ، وكان همنا أن ترتشف من ماء إبوليا العذب رشفات ، ثم جلسنا نمد إلى قصر الملك ثانية ... وقد كان يجلس لولمية كبيرة هنو والملكة الحسناء المصون ، وأبناؤه الغر اليامين ... ولشد ما بدهه أن يرانا بمد ظول النأى فحدجنا وقال : « ويك أودسيوس فيم عــدت أدراجك ؟ وأي سلطان مشتوم لوي عنابك يعد إذ أرسلناك من وداً بخير زاد لتصل إلى بلادك ، وتلتى آلك ؟ أو أى 'آل ِ آخرين ؟ ١ ، وكان فؤادى ينخلم حين قلت أجيبه : « تبارك اللَّكَ أ لقد خانبي رجالي اللؤماء، وخانبي ممهم طائف من --الكرى 1 فاذا شاء الملك فايجير ما انصدع منا ، وهو ما ترال صاحب الحو"ل والطو"ل ! » . . . وهكذا شاءت القادر أن أنف ضارعاً إلى هذا اللك مرة أخرى ... وقد تلبُّتْ أبناؤه صامتين لا يندسون . . . واكفهر وجمه اللك وقال : . «أمها الرجل انطلق . . . إغرب عن جزيرتنا هذه يا أتمس الناس 1 إنطلق فوالله إنى لأستغفر الآلهة أن أكرمت مثوى رجل مثلك عدو نفسه ، ممقوت من الأرباب ، مفضوب عليه من

وهب رخاء بين أبدينا ... وآأسفاه ! لقد كانت هباته اللطُّيفة الرُّخية عبثاً ، وضاءت في غفـلة رجالي ، سدى ١١ . . فلقد جرت بنا الفلك آمنة مطمئنة طوال تسمة أيام بلياليها ، ثم بدت لنا شطئان إيثاكا فخفقت قلوبنا فرحا ، واستطمت آنا نفسي أن ألم مواطني الأعراء يوقدون النارفي شمان الجبال ... بَيد أَنَّى كنت منهوكا موهوناً من كثرة العمل ووعثاء السفر ، وطول السهر والمراقبة ، فداعبت عيني سينة من الكرى ، لأنى كنت أسهر على القيادة بنفسي طيلة الرحلة ، ولم أكن آمن أحداً من رجالي على الاضطلاع بها خشية الوني ، ومخافة التأخير ... وبينها كنت نائمًا ، لعب الوسواس في صدور رجالي ، زاعمين أنى أحمل أذخاراً من الذهب والفضة أسبفها على " إيولوس الملك ... قال قائلهم : « يا للا لَمْهُ !! أبدآ ما وطئت قدما أودسيوس بلاد قوم حتى تهالكوا عليه فرحين معجبين منكبرين ١ وهو اليوم يمود من طروادة ومعه مرخ طُسرَ فها وسليما الجم الكئير . . . أما نحن فوا أسفاه علينا 1 لقـــد شاركناه تلك الرحلة المشئومة ، وها محن نرضي من الفنيمة بالأياب ، وتمود منها أصفار الأبدى ، لا أمامنا ولا وراءنا ؛ وها هو أيضاً قد فاز دوننا برقد ملك الرياح ، إيولوس المظيم ؛ هلموا يارفاق ! البدار إلى هذه الجمية ننظر ما احتوت من أصفر وأبيض، وأعطيات وهبات ... ولهي ! » ، وأقبل بمضهم على بمض ، وامتدت أبديهم إلى الجمية فحلوا رباطها … واحسرتاه ؛ لقد انطلقت الرباح الحبيسة ، وزبحرت العواصف الهوج من كل سوب ، وطفقت تكسحنا في شدة وعنف . . . بميدآ . . . من إيثاكا 11 ولقد قفزت من غفوتى

السهاء : » . وهكذا طردني الملك شر طردة ، فمضيت على وجهى ، ولقبت أصحابى ، وأبحرنا نذرع اليم الصطخب بمجاذبفنا ، ونسكب في هذه الأعماق المضطربة قوانًا ، لا أمل لنا في الوصول إلى بلادًا ، ولا رجاء في الخلاص من هذه البؤوس 1 ووصلنا مدينة ليستريجونيا بمد نصب ستة أيام بلياليها ... تلك المدينة الموحشة التي بناها منالاموس العظيم . . . والتي ( تفزو الحشرات مروجها نهاراً ، فيخرج الرعاة بقطمان الغنم ذات الفراء الكنة التي تحمى الحيوانات من ذباية الماشية وتدفع عنها غائلتها ، فاذا جن الليل عادوا بأغنامهم إلى حظائرها ، وذهبوا بالنعم لترعى في هدأة الليل ، ولتكون عأمن من غوائل الذباب الذي يكون قـــد غلبه النماس)(١) . . وصلنا الى هذه الدينة فألفيناها محصنة بصور عظيم من الحجر الصلد، ينحدر قليلا قليلا الى الميناء، بمضيق صغير لا تعلو فيه موجة ، لا يتحرك فيه الماء . . . وقد أدخل رجالي سفائنهم في هذا البوغاز ، وآثرت أنا أن أظل بسفينتي عند فه مما بلي البحر ، فألقيت مرساى ، وتبتما في حجر كبير ، ثم وثبت الى الشاطى ، وتسنمت ربوة عالية ، وأخذت أجيل ناظرى في الجزيرة . . . ولم أَقَفَ لَأَنْسَ أَوْ حَيُوانَ عَلَى أَبْرُ ، وَبِدَتَ الْأَرْضُ جرداء بلقما ؟ بيد أن دخاناً كثيفاً كان يصاعد من وسطها ؟ فرأيت أن أبمث باثنين مر رجالي جملت عليهم أالثاً رئيساً ، ليملموا لنا من أنباء الجزيرة ، وليتجسَّسُوا أخبار أهلها ... وقد قص . هُولاء آثار العربات التي يستعملها السكان في نقل الأخشاب من الغابة الى مدينتهم ؛ وَلَـقُوا عنــد

مدخل المدينة فتاة عذراء تملأ جرتها من عين ماء هنالك ؟ فما كادوا يسألونها حتى علموا أنها ابنــة الملك أنتبياس ملك هذه البلدة . . . و مشت بين أبديهم حتى كانوا في قصر الملك ، وهناك لقيتهم امرأة هولة عظيمة الجسم ، كأنها هَـضبة ، فلم يجسرواأن يمدوا إليها أبصارهم مماغشيهم من الفزع وكانت هذه هي اللكة ، التي صاحت عند ما لمحت رجالي ، بزوجها ، فأنبل يهتز و تَزُّلُول الأرض من تحتمه ، وما كاد يلمح هؤلاء الفرباء حتى أمسك بواحد منهم وخبط به الأرض فحطمه . . . كا نما أُقبِ ل ليخوض معمعة . . . ؛ وانطلق الآخران لاياويان على شيء ؟ حتى بلغا سفائننا . . . ثم زمجر الملك بصوت قاصف كالرعد بدعو إليه رعاياه ، فأقبلوا إليه من كل حدب ، مردة جبارين كالأغوال ، لا عدد لهم ، ولا تقع المين على أبشع منهم . . . ثم تهاوكو الى الشاطئ حيث أرست سفننا ، فجاوا يقذفوتها بحجارة من سجيل ، جملت رجالنا كمصف مأكول ء وجملت مهاكبنا حطاماكان بهوى الى الأعماق ؛ بينما هؤلاء الجبابرة ينشلون قتلافا بحرابهم ليمودوا بها الى بيوتهم فرائس سائفة علاون بها بطونهم .. وهكذا استمرت هذه الذبحة الدامية .. وكنت واقفاً في مركبي ، وجرازي الى جانبي ، فأسرعت الى حبال الرساة فقطعتها به ، وبادر رجالي الي مجاذبةهم فأعملوا فيها أيديهم . . . وبذلك مجونا من هذا الروع برغم الحجارة الهائلة التي كانت تتطاير فوق رؤوسنا وتتهاوى عن شمائانا وعن أيماننا ، فتشبيع في فرائصنا خطر الوت.. وظللنا نكأفح الموج ونصارعه ، فرحين بنجاتنا ؟ ومع ذاك ، فقلم كانت تمتلج قاربنا هماً وأسى على إخواننا ... ثيم رسونًا آخر الأس عند جزيرة إيايا ،

<sup>(</sup>۱) کلام هوم هنا غامض شدید النموض ولذلك النكانا فی إیانته علی شرح مترجمیه \_\_\_

نفط في سبات هادي من و ذرت أورورا ابنــة الفجر الوردية فهتفت برجالي ، فهبوا ، ثم جاسنا ساعة نتشاور ، وأَمَا أَقُولَ لَهُم : « أَيِّهِــا الرَّفَاقِ ! يا إخوان الشدائد ؛ ها محن قد لصقنا مهذه الأرض ولسنا ندرى أيان ندهب ؟ هل نشرق ، أم نفرب أم نظل هنا أبد الدهم 1 1 ولكن هاموا ننظر لأنفسنًا مخلصاً مما تحن فيه . . . فاني حيمًا تسندت ذروة هذا الجبل أجلت الطرف في أرجاء هذه الأرض فمرفت أنها جزيرة تترامي الي مدى البصر ؟ ثم إنى آنست دخاناً يملو في الجو من وسطها ، ينبثق من سروات طوال فيها ، فَرَوْ الْأَنْفُسَكُمُ أَثَابِكُمُ ألله 1 » - وكا عا سقط في أيديهم ، وكا عا حاتت بهم ذكريات آنتيها تاس وقومه اللستريجون ؟ وما لفوا من هول السِّكالِب أَكَاةِ اللحم البشرى ، فبكوا ساعة من الزمان ، ثم استرجموا حيث لا يجدى البكاء .. ثم إنى قسمتهم فريقين ، جملت على أحدها بوربالاخوس ، رقر أن الألهة ، وجملت نفسى على الفريق الآخر ، وجلسنا نقترُ عُ أَمُ من مذهب لارتياد الجزيرة ، فوضعنا الرقاع في خوذتي ، ثم كانت القرعة على يوريلاخوس ، فمضى ، ويحت إمرته اتنان وعشرون من رفاقنا ، كانوا جيماً يذرقون الدمع خوفاً وفزعا نما وجهوا اليه ، وكنا تحن نبادلهم دمما بدمع وبكاءً بيكاء . . . ووجدوا قصر سيرس في بطبحة (١) منخفضة ، فاذا رأوا ١١ قصر منيف مُمَرَّد تحدق به تماثيل حية من سياع وذؤبان سيحرتها سيرس بمقاقيرها ذات الفوى الخارقة الخفية ... ولم تؤذهم تلك الوحوش، بلكانت تثب على أرجامًا الخلفية في دل وتلطف، ثم تبصيص بأذنابها كانها كلاب السادة. المظاء

حيث تقيم سيرس ، ربة الفناء والسحر ، ذات الشمر الكهرماني ، أخت إيتيس الحكيم من أبيها الشمس ، وأمها يرس ابنة أوشيانوس (١) . وكاتما مشت عناية السهاء بين أبدينا فرسونًا في جون هادي م ساكن في غير حلبة ولا ضجيج ، ثم هبطنا الي الساحل فتلبثنا فيه يومين كاملين نستجم ونستروح مما بنا من أين وجهد، وكانا فرائس لما في أضالمنا من شجو وهم وشجن . ثم إنى تسلحت برمحي وسبني وحثثت خطاى في أسناد الجبل حتى كنت في ذراه الشاهقة ، ووقفت ثمة أنظر وأنحسس ، فلمحت في البعد دخاناً يَصَّاعد بين الدوح والزهر من قصر سيرس . وبدا لي أن أنوجه إليه من فوري عسى أن أجد عنده خيراً . ولقد ترددت بمدذلك كثيراً وكدت أعود أدراجي الى السفينة لأرسل نفرا من رجالي يكشفون لي الطريق الي القصر ؟ وما كدت أخطو خطوات حتى ساق إلى أحد الآلمة بظبي غرير شرد من المرج المعشب الحاو ليستق مما ألح بهمن ظا أ فأرسلت إليه رمحي فقصم ظهره ، وسقط يتخبط في دمه ؟ وقطعت شيئاً من عساليج الصفصاف وجدلت منها حبالا ، وأوثقت الغزال من أياطله واحتملته على ظهرى ، ومضيت قُدُما الى رفاق متوكئاً في كل خطوة على رمحي إذ لم تمد شيخوختي تستقيم لمثل هذا الحمل الكبير ا وهنةت برجالي في مرح وظرف : ﴿ هَلُمُوا يَا رَفَاقَ فَانَ نَقَفَى قَبِلُ أَنْ تحين آجالنا ١١ هلموا الى ظبى فنيق وخمر عتيق ، واطرجوا ما بكم من هم وضيق ... » وأقبارا فزحين وشمروا عن سواعدهم وهم يستمولون من جذل هذا القنص الغريض ، وظللنا يومنا هذا نظم ونشرب حتى إذا أرخى الليل سدوله انكفأنا على الشاطئ " (۱) لم يتعرض شراح هوم لهذه الفقرة ولذا أثبتناها كما هي

<sup>(</sup>١) الأرض التسعة

حينًا تتملقهم في وليمة من أجل لقيمات ... وصمقوا أول الأمر ؛ ثم انطلقوا حتى كانوا تلقاء باب الربة صاحبة المكان ... وتسمموا ، فاذا سيرس تنغني بصوتها المعجب الطرب وهي تممل على تولها ، مشفولة بنسيج سابري عبقري عبيب ، ايس يقدر على مثله إلا الآلمة . وكان في رجال الفريق أمير عظیم هو عندی أربطهم جأشاً فقال : « أتسممون أيها الأصدقاء إلى هـذا الفناء الحلو تردده جنبات القصر ؟ إنه لا شك غناء ربة الدار التي تعمل على نولها ، ولست أدرى أربة خالدة هي ، أم من بنات حواء . . وعلى كل هلموا نهتف بها . » وتنادُّو ا ، وأقبلت سميرس فهشت لهم ويشت ، وأذنت لهم أن يدخلوا .. فدخلوا ، وآسفاه ، إلا توريلوخوس فقد خشى أن تكون عمة مكيدة أو أحبولة . ولقد قادتهم إلى بهو كبير صفت فيه عروش فخمة من ذهب ، ماكادوا يستقرون عليها حتى أقبل الساقى بخمر وعسل ثم جيءَ بجين وطمام آخر ، مخاوط بمقاقير سحرية تذهب وعي آكايها ، وتنسيهم ماسلف من أمورهم ، بل تسابهم ذكريات أوطانهم ثم ضربت كلا بمصاها السحرية بمداإذ أكلوا وروَوْا ، واستاقتهم إلى حظائرها حيث مسخوا فكانوا خنازير، وإن أبق السحر على ألبـــاجم . أما طمامهم بمد هذا ، فقد كانوا يتناولونه من يدها مباشرة ، فكانت تطعمهم جوز البلوط والشاهباوط والكريز(١) الكلابي . وما إلى هـذا وذاك من أكل الخنازير الخسيسة السائبة

وأقبل يورياوخوس ينتفض من الذعر ، - وينمقد الساله في ايكاد يبين ، شم هدأ روعه قليلاً (١) الكريز : وجمه الكراز بالضم الأفط ، والمراد هنا فاكهة الكريز

فطفق يصمقنا بأنباء ما رأى : « أوديسيوس ياذا المجد القد دُهبنا نتحسس كما أمرتنا ، وترود هذا الوادي الأشب ؛ فوجدنا قصراً مشيداً فوق أكمة عالية ، وسبط بطيحة منخفضة ، ذا قبة سامقة جلست تحتمها امرأة أو ربة – لا أدرى – وهي لانفتأ تعمل على منسج يخفة وصنمة ، وترسل ألحاناً حنوناً حلوة ؟ وماكادوا يهتفون بها حتى نهضت قلقيتهم بالبشر وفتحت لهمبابها على معسراعيه فدخلوا جميمًا - حاشاي - فقد أو جست خيفة ، ووقر فى قلبي أن تمة شركانوشك أن نتردى فيه ؟ وقد رانبت رفاقي إذ هم جلوس لحظة غير قصيرة ، ثم هااني ألا أراهم فجأة !! » وماكاد ينتهي حتى قفزت إلى سيني فتسلحت به وأخذت قوسي وسهامي ، وأمرته أن ينطلق بين يدى إلى حيث ذهبوا من قبل ولكنه ركع أمامى وتعلق بساقى وجعل يرجو ويلحف في الرجاء ألا تذهب .. « فانك ان تفشل في إعادة رفاقنا فقط ، بل قد تفشل في أن تنجو بنفسك . فانطاق بمن بتى منا ، ويا حبذا لو استطعنا الفرار ١ » ولكني أجبته أن له أن يبقي هو يأكل ويشرب في السفينة ، ويكون بنجوة مما وزع منه أما أناً ، فلم أر ضرورة لبقائي

وانطاقت لا ألوى على شيء ، ولكني قبل أن أبلغ البطيحة التي بها القصر ، لقيني هرمن الحبيب إلىه العصا السحرية ، وكانت خايل الصبا وبداوات الشباب تتدفق في بردتيه ، وحرة الورد تلتهب في خديه ، لقيني فصافحني متلطفاً وقال : «أيها التمس أبان تضطرب وحدك في هذه الأرض وقد حبست سيرس من أرسلت من رجاك في حظائرها بعد إذ محرم من أرسلت من رجاك في حظائرها بعد إذ محرم ما لى خناز بر شقية ؟ هل أقبلت لتنجيم ؟ أم جئت لتحتجزك معهم إلى الأبد ؟ ولكن اصغ إلى ؟ إنى لتحتجزك معهم إلى الأبد ؟ ولكن اصغ إلى ؟ إنى

عليه ، وذهبت هي فرجت لي كا ساً من الخر بشيء من عقارها ، وقدمته لي فاحتسيته ، بيداً نني لم أتغير ولم أنحول عن صورتي ، فضر بتني بمصاها السحرية وهي تقول: ﴿ هُمْ إِلَى الْحُظَايَرَةَ حَثُ تَقْرُ مُعُ رَفَاقَكُ ﴾ ولم تكد تصمت حتى وثبت من مقمدي وامتشقت سيني ، وهجمت عليها ، وفي عبني ججيان من نار النصب؛ فروَّعت ربة السحر ، وزلزات زلزالاً عظما ، وجرت نحوی ، ورکمت عنـــد قدمی ، وتعلقت بساقي ، وأخذت تضرع إلى وتقول في بيان رائع وكمات باكية : «عمرك الله من أنت ومن أين قدمت وما ديارك ؟ تكام ا أنت يا من لم تسحرك جرعتي الهائلة التي لم يذقها أحد وظل في صورته لحظة واحدة ! ولكنك تحمل قلباً لاتجوز عليه نفثات السحر . . . ولكن هلم . . . تمال... إلى إلى أعرفك أحسن المرفة ... إنما أنت أوديسيوس الصناعذو اللهِ كر، ولقد وصات إلى هنا من إليوم بدورك فلم يشأ هرمن ذو المصا الذهبية أن يخبرني عجيتك ا ولكن اغمد سيقك ا وهلم ننم بالمناق فوق فراشي الوثير كزوجين، وليفرخ روعك ولمدأ بالك . . اطمئن يا أو ديسيوس هلم 1 » وصمئت لحظة ثم انطاقت أجيبها ني ﴿ سَيْرِسُ ا كَيْفَ تَنْصُورِينَ أَنْ يَفْرَحُ رُوعَى وَيَهَدُأُ بالي وقد حبست في رحابك رفاقي وشركاء رحاتي يمد إذ سحرتهم إلى خنازير أيما الربة ؟ ثم تخشين إفلاتي فتخادعينني وتبهرجين على بطلاسم الحب، داعية إياى إلى فراشك لتشوبي صفاء فضياتي برجس رديلتك ... لا ... لا ، إنى ان أقاسمك هذا الفراش حتى تقاسميني أغلظ الأقسام ألا تلحق بي أذي ، وألا تحاولي الاضرار بي » وراحت تحاف وتؤكد الحلف، وتقسم وتغلظ في القسم، ثم إلى انطرحت

هذا المقار (١) ولا يهمك بمدأن تدخل تصرسيرس فانه ينقذك من كل خطر ... وهلم أعلمك ما عندها من السحر ، إنها ستمزج لك كأنساً من الشراب بما عندها من رجس ، وستضع لك منه في طمام تقدمه لك فكل وار و ولا تبال ، فهذه البقلة المجيبة التي أعطيتك ستحبط كل ما تحيك لك فلا تقدر على مستخيك كن مستخت من رقافك ... فاذا عالجتك بمصاها السعورية فاهجم عليها بسيفك غير هياب ، وأرسل إليها شرر الفضب من عينيك فانها حينذاك تنقاد لك ، وتقودك إلى فراشها ، وتحتال عليك بصنمة الحب وتلطفات الهوى ، فاياك أن تنصاع لهما حتى تمطيك موثقها أن تبطل ما أنزلت برفانك من سحر وأن تترفق بك فلا تمسك بأذى ، واحذر ياصاح أن تدنس فضل خيرك عـا ركب في طبعها من شر . » وامحني رسول الآلمة فالتقط عشبة من الأرض ثم وضعها في يدى وأخذ يكشف لي أمرارها ويقفني على قواها الخارقة . وذكرني أن اسمها (مولى) ، وبه يدعونها في السماء وأن الآلهة وحدهم يمرفون كيف يشفون بها رُكَق السحر ... وكانت جذورها سوداً حالكة السواد أما زهرتها فكانت بيضاء فاصمة البياض كالابن . . وودعني هرمن، ثم رف ورف ، وعرب فالماء . وانطلقت أنا أخبط في ظلمات من هواجسي حتى كنت لدى باب رية السحر التي وجدتها تعمل كا ذكر لى صاحبي على نولما . . . وسحت صبحة عالیــة ، فأقبلت تنهادی محوی وفتحت مصاریع أبوابها ، ودعتني ، فدلفت وراءها ، حتى كناعند غرش عظیم ممرد فضی ، ذی درج ، فاستویت

<sup>(</sup>١) واحد المقاقير

فعادوا إلى صورهم البشرية ، وبدوا في أنضر شباب وأصباه ، ثم أقبلوا محوى ياشمون يدى ، ودموع الفرح تبلل مآقيهم ، وطفقوا يصيحون ويصخيون وتردد أصداءهم جنبات القصر ، حتى تأثرت سيرس نفسها مما رأت ، وراحت تقول : ﴿ يَا ابْنُ لَيْرَتَّيْسَ السناع ، هم إلى من كبك فاشددها فوق البر لتكون عِمَّامِن مِن غُوَّاتِلِ البحر ، ثم خيى مكنوزكو أذخارك في غيران هذه الجبال ، وعد إلى في جميع رفاقك » وعاربت لهذه الفكرة فهرولت إلى الشاطيء حيث لقيت رفاق الآخرين يندبوننا ويذرفون دموعهم علينا . وما إن رأوني حتى أهرعوا محوى يرقصون ويطربون ويحيون كهذه البهم التي تمود في المساء إلى حظائرها فتتلقاها صفارها بالثفاءوالرغاء والضوضاء. وهكذا تلقاني أولئك الرفاق. وبدلت دموع أحزانهم بمبرات السرة ، وخيل لهم أنهم رأوا في وطنهم النائي المحبوب إيثاكا ، حيث ولدوا وحيث نشأوا وترعم،عوا . . . قال قائلهم : « تالله لـكا مَا رأينــا فيك أوطاننا يا أوديسيوس، وتا لله لقد طفرت قلوبنا حين عدت إلينا فمادت أرواحنا إلى أبدائها . حدثنا السِّيف الْمَادِيُّ المَطْمَئِن وَلَنْخُبِي ۗ أَدْخَارَهُا وَسَلَاحِنَا في غيران هذه الجبال ، ولننطلق جميماً إلى سيرس حيث ترون جميع رفاقكم في أَمَـنَـة وعن وظمام وشراب ، ونعيم مقيم » . وصدعوا عما أمرتهم إلا يورياوخوس، فقد سمر مكانه، وكا نه لم يحفل عِــا أخبرت به ، ثم جرك شفتيه فقال : «وبح لنا محن الأشقياء البائسين ، فيم ذها بنا محن الآخرين الى قصر سيرس ، وقد تمسخنا جيناً الى سباع أو ذُوَّبَانَ أَوْ خَنَازِيرٍ ، وَنَظُلُ الْيَالَابِدُ نَحُرِسُ عَرِينِهَا مرغمين ؟ لقــد ذهب كثيرون منا ضحية هوكس

في سريرها الفخم الديباجي . وأقبلت أربع من عرائس البّحر ، خطرن من اليم وأقبلن من الميون والحرج الجاور ليمهضن بخدمتنا ؟ أما. الآولى فقد أصلحت من سريرنا وطرحت عايه مطارف الخزع وأما الثانية فقد صفت الموائد ورتبت الكراسي ، وجاءت الثالثة بزق عظيم من خمر طيبة ملأت بها الكؤوس الذهبية المنضدة فوق الموائد - أماالرابعة فقد أعدت لي حماماً ساخناً وضمختني بأحسن الروائح والطيوب، حتى انتعش جسمى الخائر ، وتأرجت روحي الفاترة ... ثم ألبستني ثوبين غاليين من أنذر الديباج ، ومشت بين يدى إلى عرش عظيم مزران بأحسن التصاوير ، ومطعم بالذهب والفضة، فاستويت عليه، واضما قدمي على درج من لباد ناعم .... وأقبلت بعد ذلك عروس أخرى فصبت الماء على بدى من إبريق من ذهب، في طست من فضة ، وجاءت بمائدة جافلة بأشهى الآكال فوضمتها قدامي ، لكنني ما مددت إلى شيء من ذلك يدى ، لماكان يساورني من الهم ، وما يشمل بالى من الانتقام؟ فلما لحظت ذلك سيرس أُقبلت تميس ، وأُخذت تلاظفني وتقول : «ما لك تجلس ساكنا مكذا ياأوديسيوس كالذي غشي عليه ما تسكاد عته يدك إلى شيء ، كان ألف وسنواس يخامرك ؟ أما تزال تخشى مكيدة فتخاف أن تتردى فيها ١٤ ألاما أكبر لهفلتك بإصاح، إطمأن، فلقد أعطيتك موثقي وحلفت لك بأغلظ الاعـــان 1 » وأجبتها قائلاً : «كيف تمتد يدى إلى طمام أو شراب ورفاق ما يزالون في إسار سحوك؟ أبداً لن أَذُوقَ شَيْنًا حَتَّى تُرديهِم إلى صورهم ، ثم أَلتق بهم ا ومهضت مجمل عصاها السحرية ، وذهبت من فورها إلى الحظائر حيث أطلقت رفاقي ، وكانوا ما بزالون فی صور الخنازیر ، ثم جاءت بتریاق فسحتهم به ،

أوديسيوس وقلة بصره ، بوم حبسنا للسيكاوب من أجل أطاع رئيسنا الطياش (١) » وأوشكت أضرب رأسه بجرازي ، فيخر الى الأرض برغم ما يربطني به من آصرة الوطن ووشيجة النربة ، لولا أن هب رجالي الآخرون يصرخون ويقولون: « أوديسيوس الكريم 1 لنتركه هنا ليحرس فلكنا ، أما نحن فراحلون ممك الى قصر سيرس ، ولو كان ميلشه الفزع الأكبر 1 » وتدفقوا من السفينة على الشاطيء ، وأنخرط يورياوخوس بينهم منصاعاً لنظراتي المتأججة . . . أما ما كان مر في سيرس حينذاك ، فانها أدخلت رفاق الى حمامها ثم ضميختهم بأحسن الطيوب ، وخلعت عليهم أفخر الملابس؟ ولمنا وصلنا وجدناهم يطممون، فما إن رأونا حتى هبوا يعانقون صحابهم ويبكون ، ثم جلسوا يستمعون الى قصة ما حل بالجوالهم ، وهم يصمدون زفرات الحزن ، ترددها قباب القصر . ونهضت سيرس فوجهت الى الخطاب إذ تقول : « ابن ليرتيس المزيز هون عليك ، وليرفه رجالك عن أنفسهم ، ولا يستسلموا هكذا لنوبة الحزن ، وانرقأ دموعهم جميمًا ... إنى لا أجهل ما تجشموا من أهوال في ذاك البحر المفطرب ، وما لقوا من فوادح فی کل أرض ، بما كتب لمم فی لوح القضاء ... ولكن ، تمالوا جميماً ... أنمشوا نفوسكم الخالدة بكؤوس الراح ، ولتستشمروا بأسكم الذي كنتم تستشمرونه يوم غادرتم شطئان إيثاكا المزيزة . . إنكم إن لم تتناسوا الامكم فانها تفت في عضدكم وتوهى من قوتكم وتكون أبدآ حلفاً لكم وإلبًا عليكم ، ولا تمودون تشمرون معها باذة العيش ومهجة الحيأة ١ ٪ ، ووقعت كلاتها في قلوبنا فأقبلنا

في أرفد عيش وأحسن حال ، متقلبين في أرفه نُميم ؟ ثم استدار الزمان ، وهتف بنا قانون الأزل، فدعاني رجالي إلى جلسة خارج القصر فقالوا لي : « تَذَكُرُ يَا مُولَانًا وطننا الأول ، فاننا أَنحَنُ إليه ، ونتمني لو ساقتنا المقادير إلى شطئانه ٪ ، وكا تما نهوا مني ظفلاً ، فتلبثنا يومنا هذا على مائدة ربة السحر في بالهنية وعيش مخفرج وخمر ، وأقبل الليل فأوى كل إلى فراشه ، وأويت أنا إلى سيرس فداعبتها ولاظفتها ، ثم قات لها في رجام وظرف : « سیرس یا ربة ۱ حبذا لو وفیت بمهدك فأرسلتنا فوق هذا البحر رحمة بنا، لنقضى حاجات الوطن، ولتنقطع شكاوى صحابي التي منهقت نياط قلبي » . وقالت سيرس : « أوديسيوس المزيز ، المروف باسالة الرأى ورجاحة الفكر ، إنى لن أقرك على البقاء هنا ، لا أنت ، ولا أحداً من رفاقك ، ولكنك قبل أن تفكر في شد رحالك إلى بلادك ينبني أن تذهب في رحلة شاقة بعيدة المدى ... إلى هيدر (١) ... دار پاوتو(٢) و برسفونيه ... حيث تلقي النبي الصدّ بق الصالح تيرزياس ، الذي احتفظ وحده في عالم الموتى بكل أسراره وقواه الغيبية الخارقة ، والذي يثوى في رجاب مليكة الفناء يتنبأ لها وتستوحيه وتستشيره فيمر"ف(٢) لك غما بهمك ويقفك على ما ينطوى لك مرخ صحف الغيب » وما كادت تنتجي حتى احلولكت الدنيا في عيني وتدفقت الهموم في نفسي ، وأجهشت وأجهشِت ، ثم اســـ تخرطت في بكاء طويل . وماكدت أصحو من هذه النوبة حتى قات لما : ﴿ أَنِّي لِي يَا رَبُّهُ أَنْ أَدْهِبِ إِلَى هَيْدُزُ ؟ وَمَنْذَا الَّذِي

على الطمام والمدام ؟ ثم إننا أقمنًا عندها عاماً بأكله

<sup>(</sup>١) الدار الآخرة

<sup>. (</sup>۲) إله الموتى وزوجه

<sup>(</sup>٣) يتكهن - من العزافة بالكسر

فليقاكم وبحدثكم ويوضح لسكم ماغم عليكم من سبيلكم في هذا البحر الرجراج التلاطم بالأمواج » وسكتت ، وانبلج الصبح ، فلمضت تصلح من أثوابها وتضفى عليها من شفوفها البيض كالندف ، وتنثر فوق رأسها تلك الفلالة الرقيقة كالتاج . أما أنا فنهضت كذلك ، واكتسيت صدارى ودثارى ثم توجهت الى رفاق فأيقظتهم وحثثتهم على الابحار من توناكما رسمت سيرس . وقد هبوا جميما إلا فتى يافعا لم يكن له يدان في هذه الشدائد ، بل كان كل همه في كا ّس من خمر ينطرح بمدها وهو لايمي شيئًا . وكان اسمه البنور ، وكان قد غرق في سبات عميق فوق سطح القصر وقد أفزعه ماسمع من جلجلة أسلحتنا فهب من نومه مخمورا متخاذلاً وساقته قدماه الى حافة السطح فزلت قدماه ، وسقط إلى الأرض ، ودق عنقه ، فسبقت روحه الى هيدز . وقات لأصحابي لما اكتمل جمعهم : أنظنون أنا مبحرون الى أوطانها ! ! كلا يا رفاق ! فأمامنا رحلة طويلة شاقة الى هيدز ، حيث ينبغي ألن نلق تيرزياس النبي الصالح ليُـمـَر ّف لنــا ويقفنا على صفحة عما يطوى لنا النيب ، بهما رسمت سيرس، وإنا لنصيحتها لسلمون ١٠ ، وخفقت قاوب إخواني، ونظر بمضهم إلى بمض، ثم جلسوا يشدون شمورهم من الحسرة ، ولكمهم صدءوا أخيرًا، ببد إذ أيقنوا أنالا شيء غير هذا ينفعهم . وانقلبنا إلى البحر، وكانوا مايزالون يذرفون دموههم ويصمدون حسراتهم . . . وفيا نحن ذاهبون ، كانت سيرس تسوق إلى السفينة كبشاً عظيماً ونسجةً سمُّ ورية … وإن كنا لم نرها قط، ومنذا الذي تستطيع عيناه أن تري<u>ا ربة كري</u>مة رانحة أو جائية إن لم بشأ هي أن تكشف نفسها ؟ » دريئى مشب

يحدوني اليها ، ولم يسبقني اليها أحد من أحياء البشر؟ ٧ ققالت تجيبني : يا سليل ليرتيس العظيم ليفرخ روعك، ولا يحزنك ألا يكون لك الى هيدز من دليل . بل هلم الى سفينتك فأصلح قلاعها ونشر شراعها وستهب الصبا ستجسعا فتلدهد ويكم رويدا ، فاذا جزتم هذا البحر المحيط ، وبلغتم الشاطي ً النز<sup>(۱)</sup> الذي تنمو فوقه أشــجار الحور والصفصاف الباسقة ، ثمة باسم پرسفونيه ، فادفعوا إليه بسفينتكم ثم مهاوك الى مثوى باوتو السحيق الذي يبندي عند الصخرة الهمائلة التي تشكسر فوق أواذيها أمواه أشيرون وستيكس وكوكيتوس فالركوا سفينتكم ثمة ، واحفروا عنـــدها حفرة ذراءًا في ذراع ، ثم صبوا في جهتها الأولى قربانا من لبن وعسل، وفي الثانية خمرا معنقة من أحسن . ما تمصرون ، وفي الثالثة ماء قراحا ، فاذا كانت الرابعة فانثروا الدقيق فوق الجميع ، واصنعوا ذلك باسم اللوتى جميما، ثم الذروالهم أن تذبحوا – يوم تمودون الى إيثاكا سالمين – عجادً جسدا مر أحسن قطمانكم : والذروا كذلك لتيرزياس كبشا سموريا ليس فى أغنامكم أسمن منه ولا أقوى جلادا فاذا فرغتم من صلاتكم ونذوركم وأدعيتكم لجميع الموتى من كل الأمم ، فاذبحوا في الحال كبشا ونمجة سمورية ، على أن تبكون رأسا الضحيتين تلقـــاء. إربوس وعلى أن تشيحوا بوجوهكم تلقاء الشاطيء فاذا سنمتم كل هذا فسرعان ما ترون أرواح الموتى تقبل نحوكم من كل فيج ، فسارعوا الى ذبائحكم فاسلخوها وألقوا بلحومها في النار مصلين ملبين داءين كيا شهداً نفسا ياوتو وزوجته يرسفونيــه ، ولا نسمحُوا لأرواح <u>الموتى أن</u> تقرب أضحياتكم ، <u>؛ \_\_</u> وذودوهم عنها بأسيافكم حتى تلمحوا تيرزياس قادما (۱) الذي ينز الماء مصدر استعمل صفة oozy

### R

## 

# DOCUMENT

مجله بمب بوعية للآدات والعلم الفنون

بحسلة الأداب الرفيعة والثقافة العالية عصل الماضى بالحاضر وتربط الشرق بالغرب على مدى و بصيرة

الرسالة: تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية الرسالة: تجمع على وحدة الثقافة أبناء البلاد العربية الرسالة: تصرومظاهر العبقرية للأمة العربية الرسالة: تسجل ظواهر التجديد فى الآداب العربية الرسالة: تحيى فى الشرء أساليب البلاغة العربية الرسالة: تحيى فى الشرء أساليب البلاغة العربية

بحموعة أعدادها ديوان العرب المشترك ، وكتاب الشرق المجموعة أعدادها ديوان العرب المحديث ، ودائرة معارف عامة

الاشتراك الداخلي ستون قرشا ، والخارجي ما يساوي جنبها مصريا ، وللبلاد العربية بخصم ٢٠ ٪ الاشتراك الداخلي ستون قرشا ، والخارجي ما يساوي جنبها مصريا ، وللبلاد العربية بخصم ٢٠ ٪ الاشتراك الداخلي مصبحة في التأليف والترجمة والشر بشارع الكرداسي رقم ٩ بالفاهرة



1937 Volume 1